

وَاللَّهُ وَمَنْ يُوْتِينِهِ وَعِيدُهُ لِلدَى وَلَا لِمُوانِ عَلِيمَ لَا وَلِيمُونُ نُسَارَيَ رَبِّ ا هريمه لهاهيرا . والمرمز تصدى لمدادستهن خعماء عدفاد . وبلغاء هذا : سخاحت والتجدير التحديرا : فريخ للنافيق عاتريا ليهيد بيشه (التيجيس مزمصا نهدؤ وبرفاايات وليتذكرا ولوالالباب تذكيل فكشنب فباجالات يومزادات مكاء مراء الكانيد والغرنشية بالدور والتنافظ فالتنافظ تأويه وتعسيرا وابرز غوامص بمقائق ولمالفنا لدقائ بعط لمنه خفايا الماك والمككوت وحبايا معترا بمعروث فلتنه والمناقد المتنافظ عبرينا قراعنا لاحكامروا وسناعها منهندوس الامات وأازاعها البذه بيهنيه بالزمش وتفقيه فرتعليه والفراق الدفاق المتهنية ومعوشية الجهيدة المتاذن جينه وشيبه ومزلوبه والسدواطفأ فبراحد يعثرنها وبيسا بسعدا فيادا عسال ججاء عافات كالجواز فالكر فلتعدد والمتالي صلاة وازىغناه وتمادى عناءه وعل تاعاء وقروبسيا ماهتروا واصرطينا مزيركا تهبد واستلامتنا التفكرا ماههد وبالرعلينا وعليه كالجيا كتابرا ويديد فافاعنا إلى لوم عدادا وادصها شرفا ومنادا عادات غسيرالة ي حدوثهم الدنوم المدنورا لله في أومين قراعة المشريح واستاسها الميثير نشاطيه والتديى للتكلفير الامزيرع فالعنوما لدينيت كلهاام ولها وفروغها العفاق ية القشاغات العربيت والفذفا الأدبية بإلااهها وينبالي مادمدت نفسنه إذاصف فحهذا نفزيكا إيحزى ولصفوة مابلغ مرحقلهاء القعاب وعلاه التاصين ومزه وتقبيره فالمشلف المبتدالين بريعان والكات مادعنه ولغآاف فانشتر استبطتها افاومز فباجزا فاضال لمتأخرون واما فالمحققان ويرب عن وجوما فالمخافظ فالمتحافظ المتأخرون واما فالمحققان ويناهدون وتذءاذالمروية عزالترآءالمعتدن الاادقد مربيشاعي شبطيء فإلانقامه ويمنعن بمزالانتصاب فيعذا للقامة ومنافقة المسيدان يشريها على الشروع فيااله تبر والانبان عاصدته الوي إلى السمد بعدان اتمه ما توادا لتزط واسرادا لتأويل فها الله في المساورة والمان والمساورة والمس كن نيرومعلى كليسول شوخ فينا عترافكاب وتستم إما لدرأن لانها منتقده ومدناه كاكأنها اصليه ومنشأه والمنافظ والميانية والمنافية الإنهادة المسلمة مزان والمصبحان وقال التبديام وضهدوسان وعن ووعس اوعاجلته معاشد وناتيكا القطيرة الإنكار أوالا يكان الترفي الأرتب المدر عنديد والإخلاع بإيراتها لشعكاد ومناولالإنسقياء وسودة اكتخذ والواغبة والككافية لذكك وسودة المعاف المتعقاد ومناوللا شقياء أسودة اكتخذ والواغبة والككافية لذكك وسودة المعافية المتعقاد عله درالمشاولاة لوسوب قرائقا واستضاجا فها والشافية والشفاءالة لرعليها لعشلاة والشاوع فيشفاه مؤكلاة ووهيشو أبثا فيالاتها مبيد تاويب بالأضاق وان مهره وعلا تسميت دوفا فهت عليعه ومتهدم ومشخص وتشخير في العدلاة اوالانواليان عيانها تزايت بالتين المعتفظ والمستان المستعلق حة لتباليسارة وقديموانها مكينة لذنها في ولفيات المائية المنافئ وعومكي المنص السسيسيسي أقع الأفراق والمنافق المراقبة والمتابعية وتلب وآد مكذ والكرة وفضاؤها وامالمهادك وجداهه ضالى والشافع وخالفه وقرآه المدشة والمسرة والشراء والمتأوة المزاين والأودان التأويس ا و- درند، و سراحة تعالى د داشي مغزرانها ليست براكت وعنده وسشل بي را غيند عنيا فغال مامين الدخاس كالمنظ هذا أو عندالعالم بين تشريبها والمعارب روزا بوهرر زدينها لغه ونباله وبالمدارة والشلاء فالرافات اكتاب سعامات اولاه المتسالقة الانزال في المريق المربط والمدارة والمالية ادة برادانه ماردوسا الخناشد وعدنيسيدا فبالعزا أوميدا كهذاته وتبالعا لمين اندوس معليها اختلف في المناطق المنظمة المعالية والمعارية والمنطقة الدف كلاد الله سيمان وخالى والوفاق على تهاتها في المساحف والمالف، في بهالقرأ يحق المكتب من والماعة بيني في الم لاذا إذى تلوه مقربة وكذاك بينه كالخاعل فالمواز يستان المروز للشاول مؤان يعوا ببالهدير فابطا بتناء وفايتول منتقو في المنطوق الم وتقدير الممول عهدا اوقع كافي تواميهما ومولها بالما تعبد كانها جرواه لدع الاختصاص واصطبطة التنظف والمتناف فالأاجر وسيايات المجا - قدر النداءة كيد الوقد بعدا أنتها مزج شان النعل لا يترولانيند بوشر عادا كم يعدن المهديث المانية المنابع الله الكاوش الدولية والم مسيد سارة فهوامتر وقيا الماه للصاحبته والمعنوب كالأسراء مقالها فأوهدا وماهيده مقيال فالسينية المساولية لي المسترات المستراة عاب ويستثل وصناروا فاكدرت ومرحوا عروضا لمعره أناضق لاختصاصها يلزود المرفينة والمركا كيتيت الأمالي منطاق المذافية المناطقة كنعدن وينهاو بن لام الاستاء والاسرعنه المعالية المعدون والإساء الترصد مناها نعالكمة الاستعالية المستعادة والمستعادة والمس بدزاجاع فالوصل المان مزوأهما ويبتذلوا بالقراز ويقتوا المالشاكي ويشيط أمله وغراج العاط أعان والمستعط فينطع فالمتشاخط والداسيالاس بباذكا كنزلنا تضبعانانكا والكل عد غريطه واشتقاقه والشيرلان مفية السروف فالمناوي المنطقة والمنافظة وسرحذ فترالوا ووعوضت عنها هنزتها لوسن يقول فالانه وددنا لهالم فرقهمند واخلته فاستأنف مساري فكالمتك وكالدود سب والاسهان البينية للتنافق واسترالات أنده فاستراث مقتفت والقومت التناف والتفاق المحاو والمعافزة والمت الترواح الكردك والمعهدون التياني لعداكم المستنب والمعافية والماس والمعاولة والمعاولة والمعاولة والمعافلة The state of the s

الحاكثم استمالت لامطيكا واناديد ببالمقفة كاحوراى لذع الجالحسن لاشع انتستم انتسام القضاعنده الى ماحوننس الستى والى ماحوفة عالى ماليس وموولا غيره واغا قال ببتم اعدولم يقل باعد لاذا لتبرك والاستعمانة بذكر اسمها والغرق بأزاليون والتيمن ولمتكتب الانف علما عروضع الخط لعسكثرة الاستعال وطولسّالباء عوضا عنها واهداصلها له فحذفت المهزة وعوض عنيا الإلف واللام وفذلك قيل ماالك ما فقطع الإاند يختقق بالمعبود بالحق والالد فاصله ككامعود فرغب طلغعبرد بحق واشتقاقه مزالدالحة والوحة والوحية بمعنيجيد ومنه تأكد واستثآك وقيدل والهاذا تعيرلان للعقرك تقيرفهم ختا ومزالمتنا لى فلاذا ى سكنتاليد، لاذا لقلوب تنلئ بذكره والادواح مشكؤاليه مرختها ومزالها ذافزع مزامريزل عليره والحدغيره اجلره اذالها تذيفزع اليده وهويجيره حقيقة اوبزعداومزاله الفعيسل ذاولع بإمداذا آثبا ديوليون بالتضرع اليد فبالشفا ثداومن ولهاذا تعيرو تغيطعقله وكاذاصله ولأه فتابسا نواوهمزة لاستنقال أكسرة عليها استثقالا أنهمترفي وببوء فقيرال كماعاء واشآح ويرده أبحم علاقمة دوذاولهة وقيرا صلام مصدولاه يليدلها ولاها اذااجتب وارتفع لانه سهاندوتما لي بيوب فادواك الابصار ومرتفع عن كابتئ مالابلية برويشهد لدقول الشاعر كحلقة مزاب دباح يشهدها لاهماكبكاد وقيل علم لغانتا لمخصوصة لانه يوصف ولايوصف ببرولانه لابدله مزاسم تجري عليه مصفاته ولايضلاله عايطلق عليه سوآه ولاند لوكان وصفالم يكن قول لاالد ألاالله تؤحيعا مثل لااله الاالرحن فاند لا يمنع المشركة والاظهران، وصف في صله ككنه لماغلب عليه بحيث لايستعل فىغيره وصادله كالعلم شالانزيا والصعق إجرى بجراء فإجراء الاوصاف عليد وآمتناع الوصف بدوعد مرتطرق إحتال الشركة اليهلانة أته مزحث حريلا اعتدا دامرآ خرحقية إوغيره غرمعقول للبشه فالاتمكن إن مدل عليه بلفظ ولانه لود لآعل مجرد ذاتها لخضوص كماا فادخا هرقوله سبحانه ويتشكا وهوالله فالتيمات مفخ صحيحا ولان معفالاشتقاق هوكوناحدا للففاين مشادكا للاخرفيا لمعنى والتركيب وهوحا مسل بيند وبيزا لاصول المذكورة وقيشلد اصله لاها بالمتريانية فعرب بحذف الالف الاخيرة وادخال اللام عليه وتفخير لامها ذاانفتم ما قبله أو انضر سنة وقيل مطلقا وحذف الفعلن تختف بالضادة ولاينعقد ببصريح اليينوقدجاء لضرودة الشغر الامهارك الله فيهبيل اذاما القبارك فيانتبال والزهزالزيم اسان بنيا للبالغنة من دهم كالخضيان منغضب والمكيم مزعلم والرجمة فباللغت وقرآ القلب وانعطاف يقتضحا لتفضل والاحسان ومنعالوج لانغطاف هاعلها فيها واسماء الله تنتظا اغا تؤشذنا عبتا والغايات التخيصا فعال ووللبا دعالت كوذا نغعا لات والرحن بلع مزاوح لاذ ذيادة الميناء تدثر على ذمادة المعنى كافي قطع وقطع وجباد وكا دوذ للثاغا فوخذتادة باعتيا والتجديم واخرى باعتيا والكيفيية ضلالا وليقيل وحزا ادنيا لاءمع المؤمن والكافره وجرا لاخرة لانهيخ صرآ لمؤمن وعمالتا قبل بارهمزالدنيا والاخغ ودجيم الذنبآ لاذالنع الاخروم كلهاجسام واما النعرالدنيوية فجليلة وحقيمة وغاقاده وافتاس يتتضي لترقي فزالاد فالحالاعلى لتقة ودحة الدينا ولانه صادكانه لم من حيث الدلايوصف بدغيره لان معناه المنعم الحقيقي البالغ فالاحة غايتها وذلك لايصدق على فيره لازم مناه فسهو ستغيص بلطفه واخامه يريد بهجزيل فواب اوجميل ثناء اويزيح وقذ لبغد بيترا وحب المال عن القلب ثم أنكا لواسطة فحة الثالان ذات المنع ووجود هاو القارة علاصالها والداعية الباعثة عليه والتتكن مزالانتفاع بهأوا لقوى التي بها يحصرا لانفاع المبغية لك من خلقه لايقد دعليها احدفيره اولافا وحرسادل علىجلا المنعرواصولها ذكرا لزجم ليتناول ماخرج منهآ فيكوذكا لنتمته والرديف أماوالها ففلة على دؤس الآى والاظهران غيرم صروف وانخطر اختصا بالقدتماليان كيكون لدمؤنث على فعلانة لكاقالدها هوالغالب فيابه واغاخص انسمته بهده الاساء ليعلا لعادف اذا استحقولان يستعان بوفيجام الامورهوالمعبود الحقيقرالذى هومولما انتم كلها عاجلها وآجاها جلياها وحقيرها فيتوجه بشراشره المجنأب القدس ويتمسك بجبل التوفيق ويشغل س بذكره والاستهداد ببعن غيره أكيدها أكيدهوا لثنآء على لجيل الاختيارى ونهم اوغيرها والمدح هوالشاء على لجيل مطلقا تقواجم وتدويا على علمه وكرمدولا فقول حدته على صند بالمدحته وقبلها اخوانا للشكرمقا بلتا أنعية فولا وعلاوا عتقاما آفال افادتكم النعماء منجالان يتكلسا فخالفها للجيميا فهواع منهامن وبيه واختص ونآخرو لماكانا أكيدمن شسيا لشكرا شيعرالنعي وادل عليمكانيا لمنفاء الاعتقاد ومأفؤآ وآسا بجوارس مزالاحتا لجععل وأس الشكك والمدة فسدفقال على المقتلاة والتاد مراكيا دأس المشكر ماشكرا بقدمن لريجاه والذمنقيض المحروا تقيض الشكر ودفعه بالابتداء وخبره لله واصلما النصب وقد قري وانماعد لعنمالى الرخم ليدل على عرم المهدوثيات، ونتمدده وحدوث وهومز الصادر التي تنصب بافعال مضمرة لاتكاد تستعامها والتعرف فبالجنس ومعناه الاشارة الحمايعرف كالحدان اكدما هوا والاستفراق اذا كحدف الحقيقة كلمالماذ مأمن فيرام وعوموليه وسطاوبغيروسطكا قال ومابكرمزخة فزالته وفيماشعاد بانه تفاليح قاد دمريدعاغ اذابجد لايستحقدا لامن كاذعفا شأت وقرع المحدقه باساء الهالي اللام وبالعكدة نبادلها من حيثانهما يستعادن معامنراة كلية واحدة وتبالعالين الرب فيالاصل مصدر بمعني التربية وهجة ليغرا لغثه آلى كالهشيثا فشيثا فروصف بدالميا لغنه كالصور والعدل وقيل هونستص وبهيري فهودب كقواك ثمينم فهوتم ثمسمي المالك لانه يعفظ ما عككم ويست ولايطلق على غيره تعالى لامقيما كقولما وجم للى رقبك والمدالم استمايع لم سالفته اغر وهوكل ماسواه من أيحوه والاعراض فانها لامكامها واختفا وهالط فوثر عاجب لثانتية ليعا ويبوده واغاجه عدايش إماتقت من الإحناس اختلفت وغلب العقلاء منهم فجعدا لياء والنوذك اثراوصا فهم وقيلاس ومنع لذويحا لعلم مزالل ومحتق

والمتنايين وتناوله لينيرهم على تبينوا لاستنبناء وقيدع عنها لناسرههنا فان كل واحد منهم عالم مزحيشا نهيشتيل علىفلاثرها فيافعالم التجدير مزالجواهروالاعراض يعاربها السّالم كايعلم بالبدع، فإلما لم ولذلك سوّى وزائظ فيهما وقال معالى وفي الفسكرا فلا تبصرون وقريًّا رئيا لعالمين بالنصب طلله والسّام أويا فعط الدي وأعليه انهدوف ولياجل اناكمكات كاهم ختق المالحدث حال مدوثها فيمه تنقرة الدالميقها لبقائها كالمختال فيستميل علم استذكره ماللكة والكية قرآءة عاصروا كمكشنا فيوجدة وبعضده قولمتعالى بعرلا تلك نضتر بنضر ثبثا والامروم شذقته وقرأ الباقون ملك وهوالخفاد لاندعرآءة اهل لخرمين ونقو لمهازا لملك اليومرولما فيدمزا لتغظيروا لمالك هوالمتعترف فحالاحيا فاطملوكة كيف شاء مثالمك والملك حوالمتعترف بالاحزوا فنتصف المأمودين مزالملك وقري مالتا لقفيف وملت بلفظ الفعل ومالكا بالتصب بطللاح اواكمال ومالك بالوخرمتونا ومضافا علىانه خبرمتدأ محذوف وملك مضافا بالرخوا لنصب ويومرا لذين يومرالجسزاه ومنكاته بزهان وبيتاكاسة ومإييق سوعالمدواه زدناهر كإدانواه اضاف أسإلفا علالالظرف اجرآء لديجها لمفعول برعل لانساخ كقولم بإسارة الليلة هالأمآ ومعناه ملائثا الاموديوم الذين علط يقد وفادى اصحاب كمنذا ولمالملك فبحذا ليوم على وجه الاستراد لتتكون الانساخة حقيقية بمعذة لوتق عهدخة والمجلدات المشربية وقيل لطاعة والمعنى يوم جزاء المترن وتخصيص اليومر كإصافة اعالنقطيه اولتفره مقالئ بغوذ الامرفيس واجرادها فالاوصاف جما لقدتما لمحتزئ بنهوجا المعالمين وبالهمنعا عليهم بالنتم كلها فأاحرها وباطنها عاجفاء آجفاءا ككالامووج يومالثواب والعقاب الانتها بالملحتيق بالمجدلا احدليتي بهمشر بالايستخت يمطى أعقيقة سوادفان ترتب إنحكم على لوصف ليشعره ليساد والامشعاد منطريق المفهوع يخان فريتصيف بشالثا لقبفات لايستأعلا فيصلفنان عزان يعيدنك كؤنب هلياه علمامين فالوصف الاول ليبان ماهوا لوجب للجدوهوا لايجادوا لتزميت والثانى والثالث اللدلانة علمانده تغنه لم ينتار فيسايس بصدر مسهلا يجاب بالذآ اووجوب عليدة منسة بسواقا لاعال حقايس تقويرا كها والرابع لقتية بالاختساص فاندما لايقبلا لشكة وتضيرا لوعد للحامدين والوعيد للعرجزين والكنف ووالك نستتعت أثوار لمافكو المجاد ووصف بصفات عظام تبزيما عزيها ثزاؤوات تعلق العل بمعلوم معن فخوطب دذلك أيرام زجذا شأنه فخصرك بالصارة والإستيما كيكون ادل عالاختصاص وللترقية زالبرهان المالمييان والانتقال منالغيب تالمالشهود وكان للعلوم سادعيانا والمعقول مشاهدا والغيبة وحنودا بجاولا لكلاء علماه مباديها لالعادف والكذكر والفكروا لتأمل فراسمات والنطرفي آلات والاستدلال بعدنا تشهوا عظيرشان وباحرسلطاندث تخرخ بإعومنذهى امره وهوان يخوخ وكبخذ الوصوداس ويصيرين احللشاحاة فيراعينانا وينابيد شفاحا المتابعملنا مزالواصلين الراهين وفالتنامين للاثرومزهادة الدريانقنن يذأ اككادم والعدول مزاسلوب الحاخس تعلمة لدوتنشيطا للشام ومتعدله والحفائيا لمانشبت المانتي ومانغستها لمانتكا وبالمككس ككوليته المانت والتكادين والكالذ والمتالذ والمتالذ والته الذي ادسل الرماج فتشيرها با قستناه وقول امريَّ القيتس و تفاول ليلك بالاغدة ونام الخلي ولم ترقده وبات وبانت لهليلة وكليلذى العاز الادمد ووالك والم باء ف وحبرته وآول الاسود . وايامنه منصوب منفصل ومليلحته فزالياء والكاف والمعاء حروف ذيدت لبياذا لتنكم وانحفاب والشيبة الايحل لهام فالاعراب كالتناء فرانت والكخاف فإدايتك وقال كخلا ايامضاف اليها واحتجر باسكاه عزبه مغراله وباذابلغ الوجل الستين فاياه وايا الشواب وهوشا ذلا يتمة متكيه وقيلهم الضائر واباعدة فانها لمافصلت عزالهم امل قعذ لأنفتر بهأمفرة فضما يتبآ ايالتستقلب وقيلا لضيرهوالجوع وقريماياك بفقوالهزة وهيالشقلها هاه والعبادة اقصح فايتد للفضوع والنذال ومنهط يقمعه ماىمة ذلل وثوب ذوعيدة اذكاكا ففابت المقفاق واذلك لاتستعما إكوا خضوع تتمقالي والاستثمانة طلب المعونة وهماماضروبية اوغيريتهروية والضرودية مالايتأتي اغتعل وضكا تخذاد الفاعل وتصوده ومعمول المذومادة يفعل ببافها وعنداستجآئم إيومف الرجل بالاستطاعة ويعجان يكف بالفطارة غيرا فنرودية تحصيلها يتيسرببا لفعل ويسهلكا لآثأة فالشفرللقا درعايلت إوبقرب الفاعل لمفعل ومجشه ليبروعنا الفديرلا يتوقف وليهص التككيف المراه طنسا لمعونة فالله أتتكعا اوفيادا وانسيا دان والمقتمد المستكن فحالفعلين للقادئ ومن معدمن الحفظة وحاضري يملاة أمجا عتأ ولدولسا تزالويدين ادرج عرادته فإتنا عيضه بادتهد وخلط حاجته بجلجتهد لعلهانقيل ببركتها ويحاب اليها وللغا شرجت الجياعة وقدء المغيول للتعظيد والاهتمام بهوالدلانة عا إنحصة وآذاك قالان عباس وضا وتدعنها مهذاه وغداؤلان فديك وتقيدهه ماهومقدم فالوجود والتنبيه على فالماء ينبغي فتكون بظره الحالميوداه لا وبالغات ومسالي لسادة لامن حشانها عيادة صدرت عنه والمن حشانها نسست شيفترالده ووصلة بعنده منزالخوه فازالعادف أغاجيق وصولها خااستغرق بيغ ماوحنا تبهنا العتديس وغاب عاجداه حتراند لاماد حفا نفسيد ولاحا لامن لحوالها الإمزجيشا نها ملاحظة لدومنتسبداليه ولذلك فصلها كمكاله عنجبيسه حيث قال لاتحزن افاته مسناعلى ملحكاء عزكليب جيث قالان محد دق سيبدين وكردا بغيرالمتنصيص على نالمستدمان برالاغيروة ومسالعبادة على لاستعانة ليتوافق دؤس إلتى ويسيل منمان تقديم الوسبيلة علىللب الماجة ادعى لمالاحابة واقول لما نستبالمتكلم العبادة الى نفسه اوهر ذلك بجيرا واعتدادا من بما يصدد عند فعقب بقول وإيال لشستعين ليدل عمان العبثاءة ايصاحا لايت ولايسغت لداكاعفون مندوتوفيق وقيرا لواوللحال والمعني فيثددك مستعينين بك وقرئ بجكسرا لنون فيتها وهيافته يختجيه فانهد يكسرون حروف المضادعة سويحالياءاذا لم ينضهما بعدها المدنا الصراط المستقسم بيان للعونية المطلوبية فكانه قال كيف أعينه سيم فتنا لوااحدنا وافرادلما حوالمقصودا لاعفله والهدأية دلالة بلعلف ولذلك تستعمل دها كغيروقول نقباني فاحدوهم المصراط الجهيريه واددعى التهيين ومندالهدية وهواد عالوحتر لمعتدما رتيا والفعد إمندهدي واضلماز بصيبة بحايالا مراوا فيفويل ممكأ ملة اخشار فيأقولية الى

واختادموسى قوم وهدايتا لقه تغالي تتوع افواحا لا يحصيها حدَّيًا قال نتالى وا نقدتوا غية الله لا تعرقونا وكشها تنهير في اجتاس مترتبته الأوَّل افاضه الغوى. التي بهايتكن المؤمن الاحتداء المصر أكم كافقة العقلية والمواس الباملنة والمشاعم إنظاهم والثاف صب الذلائل الفادقة بين المح والباطل والعتساح والفنتا دواليها شادحيث قال وهديناه الجندين وتالرض يناهم فاستحتيرا اصحيطالمدي وانثالث الهداي بارسا لالرسل وانزال آنكت واياها عني بقولب وجعلناه إئمة يهدون بامزا وقولمان هذا الفرأن يهدى للتى لهجا قوم والرابع اذبيكت شدعل قلوبه حالشراز ويربه حالاشيباء كاحربا لوحواوا لانهام والمناأما التسادقة وهذا قسم يختص بنيلدا لاببياء والاولياء واياه عن يقوله اولئك الذين هدعا لقدفه يديم اقتده وقوله والذين جاهد وافينا لنهدينه حسبلنا فالمطأتى اماذيادة مامينوه مزالهدى والثبات عليه وحسولا لمراتب المرتبى عليه فاذا قالها لعادف بالقه الواصل عني براديث دناطريق المتبرجك أتع عناظمات احوالشا وتميط غواشى بداننا لنستضئ بنودة دسك فنراك بنورك والامروا لذحاء يتشاكركان لفظاء معنى ويتفاوتان بالاستعلاء والمتسفل وقيل بالرتبت والسراط مزمط الطعام اذاا بتلعدة كأنديسمط المشابلة ولذائصهم لقالان يلتقهه والضراط وتقليبا لمشين صادا ليطابق لفلاطباق وقديشم المشادصون الزايكيكونب اقربها لحالمبدل مندوقرأ ابزكتير برواين قبل عندودويس عن يستوب بالاسل وحزة بالاشاء ووالباقون بالعشاد وهواخته قربش والثابت فبالامام وجعد سط ككتب وعوكالطرق يفالتذكيروالتأنيث والمستقيد المستوى والمرادبه طريق الحق وقيله وملتا الاستادم مراط الذي آخمت عليهم بدل مزالا قل بدف الكل وهو في كرّر المامل من حشانه المقصود بالنستية وفائدته التوكيد والتنمين على الطريق المتلين هوالمشهود عليه بالاستقامة على أكدوجه والمغمر لايهجعل كالتفشيروا لييان لدفكأندم المبين الذي لاخفاء فيرا فالطرق المستقير مآيكي فاطريق المؤمنين وقيل الغرنا فلمستعليم الانبداء وقيل لصاب وسي وعيسى عليما المتبادة والمتبادم قباللة بف والنيذ وقرئ متراط مزاخبت عليه تدوالانعارايصا لالنعة وهربية الاصلاك التالتة يستلأنها الانسان فاطلقت لمايستلذهم مزالنعة وهراللين ونفراقه وازكانت لاتخص كاقال وان قد وانعمة القد لاتحصتوها تنحصر فيجنسين دنيوى واخروى والاقل قسيان موهبي وكمبنبي والموهيق تتمآ دوحا فيكفؤا لروح فيبأ واشراخه بالعقل ومايتبعه مزالقوى كالفهدوا لفنكروا لنطق وجسا في كفليق لبدن والقوى انحالة فيدوالهبة انتالعا دخته المجمز المعمة وكالالاغضاء وآكستية كيتبالنفتره زالردا الماوتحليتها بالاخلاق السنية والملكات الفاضلة وتزييزا ليدد بالحيثات المطبوعة واكما المستقسنية وحسولا كجاء والمال والثناف ان يضفر ما فرط مند ويرجى عند ويبرقأ وفحاعل عليهين مع الماوتكن المقربين إبدا لآبدين والمراده والعتسم الاخير وماكيكون وصلة المن للمثرا لقتسم الآخرفان ما عداذلك يشترك فيهالمؤمن والكافر غيرالمفصوب عليهم ولاالصالين بدل مزالذن علىمعنيان المنع عليهم هم الذين سلموا مزالغتب والمضالا لماوصفة لمديدنة اومقيدة علىمعنيا نهدجه عوابين النعة المطلقة وهمانية الايان وبين الشلامة مزافعنس والمضلال وذلك اغايص باحدتأ وياين اجماءالموصول مجهما لنكرة اذلم يقسدب معهودكالمحل يده قولم ولقنامرها الشيم يسبنى وقولهم ان لامرها الرجل شان فيكرمتي اوجل غيرمعمة بالانتأة لانباضيف المماله ضدواحدوهوالمنع عليد، فيتعين تعين للكركة مزءغيرا استكون وعزابن كيثرنصيدعل كالمخال فاضيرا لمحرووا لعدامل العمشا وبانغاداعى اوبالاستثناءان فسرالنع عابع القسائن والغضيب تؤرا فالنفس رادة الانتقام فاذاانشنداليا قة نفالما ديد ببالمنتهي والغاية على امروعليه وفيحل لرفع لانه نائب مناسالفا عليفلا فألاقأ ولامزيق لتآكيدما فيغيهن معنى لنفي فكأن قال لاالمغضوب هليهم ولاالفة الين ولذلك جازانا ذيداغيهنا دب كإجاذا ناذيبا لإضادب وانامتنع اناذيبا متلصادب وقرئ وغيرالقالين والصلال المدول عزالط يق المتوي عياا وخطأ ولدع بشرع يض والتفاوت مإييزا دناه واقصاه كمثير فيلالمغضموب عليهدا ليهود لقولمتعالى فيهدم ترامته الله وغضب عليده الضالين النصادى لقولم تعالي قد ضلوا من قبل واضلؤ كثيرا وقددوى مرفوعا ويتحيان بقال المغضوب عليهدا لهصباة والقبالين إكيا هاون بالله لاذالمنعسم عليبهن وفق للجع مين معرفه الملتى لناته وانخيرهمل برقكان المقاط لممزاخت لأحدى قوتتمالعا قلته والعاملة والمخاربا لعل فاسق مغصوبي هليم لقولمتعالى فيفا التاتاع عآ وغضب القرعليه والمخلوا لعلم جاهل بالنقياد فماذا بمدالحق لاالفذلال وقريم ولاالضألين بالجرز عليفة من جدفى لهرب مزالتفاء السككنين آمين اسمللنع لمالذى هواسبجب وعن بزعباس سألت وسولانة صالا يقصيه وسلم عزممناه فقا الانفران على الفتركأين لالتقاء المتاكثين وجاءمة الفدوقسرها فال وبرجمالة عبدا فالميذا وقال امين غزادالقه ما بيننا بعدا ولينس فنالقرأن وفا فاكهن بيسن ختم المسورة بهالقوله عليه المصلاة والتلام علنه يجترا بألآمين عنده فراغي تزفراءة الفائقة وقال انكانلتم على لكتاب وفيمعتاه قول عامضى للدعن آمين فاتم وتبالعا لمين ختم بددعاه عبدن يقولها لامام ويجهوب وأبحبه ويتاراوي من وآكابن بجران على لكناد في كثر كاناذا فتأ ولاالضا لين قالآمين ودفع بهاصوت وعزاويحنيف رصحا لله عندأن قال لايقول والمشهوعة إنه يخفيه كادواه عبدا لله بن مغفل وانس والمأموم يؤمر مغه لقالم على المتعاوة والتلامة والالامة مولاالفيدالين فقولوا آمين فازالملاككة تقول آمين فن وافق تأمينه كاميز الملائكة غفرله ماقذ تموزة نب وعزاده مرة ويؤالله عتمان دسولالقه صليا فله عليد وسلمقال لاق الالخبرك بسودة لم ينزل في التوبية والثران فلانف بطياد سولمالته قال فاتحرا أنكاب إنها المسبولة افران الفغلير الذى اوتيت وعزايزعياس فال بدنا دسولا للةمتركا لقدعل بحرقم اذاذاه ملك فقالا يشرينودين اوتعهما أيؤتها أيخالت فاتتحا أكمكاب وبخواتيم سودة المقرة لرتقرأ مرفاء بنها الااعليت ا وعنصذينة يزايما ذاذا ليتعصل القدعل يترتج قالماذا لفقوم ليبيث أتشعلهم إلعذاب يتحامقن أفيقراسي فاسترابها فالقاد الميادة والمتعاد وعنصان المتعادي وعنصان والمتعادي والمتعاد والمتعاد والمتعادي والمتعادي والمتعاد ستوخرة ولقرة مدنت وأيما ماثنان وزج وتانوفايت بسسب لمقة الزخرا لاتجتيع المر وشائرا لالفاظ المتجويها اسماء مسيماتها للروف التي ركبت منها اككل لدخولها فيحدا لاسم واعتوار مايخص بمزا لنعريف والتنكير وأنجع والتصغير ونحوذ كالشطيها وببصرح انخليل وابوعلى وما دوعاين مسعود دضياعة تعالى عنهأنه عليها لقيلاة والمتلام فالمزقزأ حرفا مؤكما بالقفله حسنبة والمستدنية بسترا شالها لااقول الرحرف بالفيحرف ولامرحف وميمحف فالمرادبه غيرم المتهالذ عاسيطلم عليدة فانتحميص الحرف ببعرف مجد ومل المعة اللغوى ولعلمهماه ماسيمه لولدولما كانت مسيماتها حروفا وحدانا وهرم كبرتر صدرت بها ليكون تأديتها بالمنتما قيآ مايقرع المتعوا ستعيوسا لهزة مكافا لالف لتقاددا لابتداء بها وهيما لم تلها العوامل وقرفت خالية عزا لاعراب لفقاد موجب ومقتضيبهم لكناقا بلذايآه ومعضته لدآذ لمرتنا سيسبغا لاصل ولذلك قيل ص وقبجوعا فيها بين ساكين ولديبا مل معا ملتاين وعؤلاء تمان مسبباتها لماكانت عنعم اكتكام وبسائلهالتي يتركب منها افخت السورة بطائفت منها يقاظالم يتحذى بالقرأن وتنبيها على فاصلاا لمتلا على يمكلا مرمنط ومنسكلا مهم فلوكات من هند غيرا متمدا عزوا عزاخ هرمع تظاهرهر وقوة فساحته عنالانيان عايدا نبه وليكو فاقال مايقرع الاساع مستقلا بنوع مزالاعيا ذفازا لنطق بإسماء للروف مخقير بمنخط ودرس فامامزا لاتميالذى لم يخالط الكتاب فمستبعد مستغرب خارق للعادة كالتكابتروا تتلاوة سيما وقدراعي يبذ ذلك ما يجزعنما لاديب الادبسا أخافق يذف فغدوهوانها وددفحهن الغواتزاديعت عشراسما هيضف اساميحروف الجيمان لميعذفها الالفت حرفا بزأسه فيتسع وعشرن سودة بعددها اذاعة فباالالف الاصلية مشتملة علىضاف افرآعها فتذكرمزا لهموسة وهوما يضعف لاعتادعا بخدجه ويجعما سيتشحثان خصف تضفها اكماء والماء والمتآ والمستين والمتكاف ومزالبوا والجبودة نصفها يجعدان بقطع امرومزا لشديدة الثمانية المجوعة فاجدت طبقك ادبعت يجعها اقطك ومزالبوا فخال خوة عشرة يجعها حسرع يخضره ومزالطيقة الترجى لتشاد والعباد والطاء والغاء نسفها ومزالبوا قوالمنفقة تضغيا ومزا لقلقلة وهرجروف تصطرب عندخروجها فيجهما قاطيرنشغها الاقالقلة اومزالليغتين الياء لانها افايتكارومزا لستعلب وهيالة يتصعدا لقتوت بها فواكحنك الاعلى وهي سبعته الفاف والصاد والطاءولكأ والمتين والضادوا لغلاه فضفها الاقل ومزالبوا قرالمخفضت لضفها ومزحروف البدل وهجاحدعشرعلى أذكره سيبوب واختاره ابزجني ويجعيها اجدطوبيتهنها المشتنة المشائفة المشهودة التركيمها اهطمين وقدناه بعضه وسبعة اخرى وهما للام فياصيلال والضادوا لزايهيث صراط وزراط والفاء فرجدف والعيان فإعن والثاء فيتروع الدلووالباء فبااسيك حتى صادت ثانيت عشروقد ذكرمنها تسعة المشتة المذكودة واللامروا لمستادوا لدين ويما يدغر فيشلدولا يدخرف المقادب وهوخست عشرالهزة والماء والمدن والمتراد والطاء والمبروالياء وانخاءوا لغن والفيّاء والنفاء والنشن والزاي والواوضغها الاقل وعايثم فيهاوهما لثلاثة عشرالباقية نصفها الاكثرائكماء والقاف والكاف وألراء وانستين واللامروا لنوندا فوالادغام مزلدلفنة والفنساحة ومزالادبعة المتمالاتذخرفها يتادبها ويدغمضا مقادجا وهجا لمتيندوا ذاى والستين والفاء نصفها ولما كانت الحروف الذلتيترالتي يبتيد وليها بذلق المسان وهرست يريحها دب منغل والحلقية الغذه بالمحاء والخني والمذين والماء والمحرة كمترة الوقوع فيالكلام وكرثلثهما ولماكانت ابندته المزيد لاتيخا وذعن المشباعيت وكرمز الزوائد العشرة التحب يجعها اليوم تنسا وشبعتا حرف منها تبنيها عاذاك ولواستقريت النكار وتراكيبها وجدشا لمروف المتروكة منزكل جنس كمكثورة بالمذكودة ثم اندذكوها مفرجة وثناثية والاثينة ودباعيته وخاشية اينانا بافالخذى بمركب من كلما تهدا لتجاصولها كلمانشه غرة ومركبته من مغين فصبا عداا ليالخشت وذكرثالاسث مفهات فيألاث سودلانها قوحد فبالاقسا مرانثلاثة الاسسدوا لفعل والمغرف واربع ثناثيات لانهائكون فيالخرف يلاحذ فسكبل وفيا لفعل يجذف كهتال وفالاسربغيرحذفكن وبهكدمرفي تسع سورلوقوعها فيكل واحدمنا لاقسام الثلاثة عاثالاثة اوجه فؤالانعاء منواذوذوو فيالافعال قلويع وخف وفيا كحره فساذومن ومذعل فترتمن جربها وثلاث ثلاثيات لجينها فيالاقسا مرالثلاثة فيألاث عشرة سؤدة تبنيها علاناصول الابنيدت لمستعل تلات عشرعشرة منها للاسماء وثلاثت للافعال ودبا عيتين وخماصيتين تنيبها عالن لكامنهاا صاديجعف وسفرجل وعلقا كقرود وججنفل ولعلما فرقت والستودوا تشذباجعها فحاول العرأ ولهذه الغائدة مع مافيده فاعدة المقدى وتكريرا لتنبيده والمبالغة فيد والمعنجان هذا المتجدى بماطلف من جنس هذه المحره فاوللؤ لفنه منها كذا وقيل هم إسماء السور وعليه الحباقا الكثر سميت بها اشعادا بإنها كلمات معروفة التركيب فلولم تكن وحيامن الله تعالى لمرتتسا قط مقدد تهددون معادضتها واستدل عليب مانها لوكة يحزمفهمة كاذا كخطاب بها كالخطاب بالمهمل والتحكم بالزنجى مع العرفهب ولمركن القرأن باشره بيانا وهدى ولما امكن المقدى بدوان كانت مفههد فاما اذيرإدبها الشودالتي همهستعلها على نها القابها اوغيرذ لك وآلتاني بإطلسه لاناحا ان يكون المرادما وضعت لدفياخذا لعرب وظاحرإنه ليسكذك وغيره وهوباطل لازالقرأ ونزل عايشنه حانقوله تعالى بلسال حربي مبين فلايحل جليها الميسو فياخته ملايقال لم لايجوذان تتكون مزين للتنبيب والدلالة على نقطاع كلام واستئذاف آخركا قال قطرب اواشارة الي بكارت جرمها اقتصرت حليها اقتصادالشاح فيقاء قلتفاقغ فقالت لخاف كادوى وزابزه باسروخي لشقالي نها انهال الاندالاه الشوائلام لظف والميم مكك وعندانا لوجم وذجووعها الزهن وعنداذ الممعناه افا انقداعل ونحوذلك فصائزا لفواتع وعشافا لالفدين لقدوا للام مزجبريل والميمن يجدائ لفرأ ومغزل مزانته بلسان جبريل طبي بجدعل والمستادة والشاك اوالمهدواقوام وأجا أبجساب الجلكاقالما والمدابرة متسكاها روعانه عليد كامتادة وكالام لمااتاه الهود تلاعليهم الواليقرة فستده وقالوكيف ندخل دفيد ويمد تماصدى

وسبعون سننه فنبسم وسوالله صليا فه عليته وسقم ققا لوا قهل غيره فقال المقروا لرواهم فة الواخلطت علينا فلاندري بايها فأخذ فان تلاوسا بإما أ الترقيب عليهم وتقريرهم علىاستنباطه خدولياعل فلك وهذه الدلالة وان لم تكن عربت كشها الإشتها دعافيا بنزالناس جتج إحرب للحقا بالمعرات كالمشككا والسجرإ والنسطام اودالة طاكروف المبسوطة مقسهابها لشرخا مزحيشانها بسائط أسماءاته تعالى ومادة خطاب هذا واذا فقول بإنها امهاه السوديخرجها الدماليس ينفافه العرب لأن المتسمدة بشلاشة اساء فصاعها مستنكره عندهر ويؤدى الماتعا دالامتم والمسترج ويستندع بأخزا بحزاع فالكمل مزجيشا ذا الاسعر يتأخرع المتتم بالربته لانا نقول هذه الالفاظ لرتعبد مزيدة للتنبيد والدلالة على لانقتلاء والاستنشاف تلزمها وغيرها مزجيشانها فواتح المستودولا يقتفئ للثان لكيكون لهامعنى يفعيزها ولمتشتعل الاختصار منكان معينة في لغنهع آما الشعيغشا ذواما قول ابزعباس فتبنب على زهنه المعروف منبع الاسماه ومبادى اختطاب وتمثيل باشلة حشنته الإنزعان عدكا حرف من كمات متباينة لاتفسير ويخسيص بهذه المعانى ووزغيرها اذلا مخصص لفظا ومعنى ولاشمسا ببالجل فتيلة بالمعربات والحديث لاد ليل فيهلوا زانه تبسيرتهما من تعلهه وجعلها مقسمامها والكان ثرتناء ككني بحوج الماضا داشياء لاد ليلطيها والتسمية بثلاثة انهاء انما تخنع اذاكيت وجعلت اسما واحدا على طريقة بعليك فاما اذا نثرت نثرا سماعا لمدد فلا وناهدك بتسوية سيبوس بين التسمية بالمجلة والبيت مزالشغروطا تفته مزاسماه حروف الميجروالمسم هوجيء المتورة والائتم جزؤها فلااتقاد وهومقد مرمزحيث ذاته ومؤخز باعتياركون م اسما فلاد ورلاختلاف الجهتين والوجه الاوّل اعربْ الحالختينق واقوقق للطائف التنزيل واسلم من لزوم النقل ووقوع الاستراك في الاعلام من واحسع واحد فانديعود بالنقف على اهومقصودا لعلمين وقبل نها اسماء القرأن ولذلك اخبرعنها بالكتاب والعرأن وقبرا نها اسياء القدتمالي وبدل عليمات عليا كزمرا تقدوجه يكان يقول ياكبيه عصرها يجمسق ولعلمادا ديامنزلها وقيل الالف مزاقعي الحلق وهومبدأ المخادج واللام مزاطم فباللسان وهو اوسطها والميم مزالشفة وهوآخرها جمهينها إيماء المانا لعيدينبغ إن يكون اقل كلامه واوسطه وآخره ذكراته تقانى وقيلانه سراستأثراته بعلمدقه دوىءَزاخلفاٰءالاديدة وعرْغِرهم مزآلهما بُرّما يقرب منر ولعلهرادا دواانها اصرار بيزالله تعالى ودسول، ودموذ لم يقصدبها افهام غيره اذيبعد للنطاب بمالانف دفان جعلتها اسماء المقه تعالى اوالعرأن اوالسوركان لهاحظ مزالا عراب أعاالرفع على لابتداء اوالخيراوا لنعبب بتعدير فعل القسم على طريبت الله لافعكن بالنصب اوغيره كاذكرا والجزعل ضماوحرف التسهرويتأ قالاعراب لفظا وانحكايتا فيماكانت مفردة اومواذنة لمفرد كحرفانها كهابيل وأنحكاية ليست الإفيا حداذلك وسيعود اليك ذكره مفصّلان شاه الله تعالى واذا بقيتها على ممانيها فان قددت بالمؤلف مزهدُه المحرفف كأفي عيز الرخر بالابتداء اوالحنبرك مامروا نجعلتا مقسما بهايكون كأكلة منها منصوبا اومجرو داعلى للغذين في إندلا فعلن وتكوذجلة قسمية بالفعل للقددل وانجعلنا ابعاض كلمات اواصواتا منزلت منزلت حروف التنسيل يكن لهاعط مزا لاعزاب كالجل المبتدأة والمغردات المعدودة ويوقف عليها وقضيا لتماما ذاقذرت بحيث لاتحتاج الحمابعدها وليس ثخامها ايت عند غير الكوفيين واماعندهم فالم في مواقعها والمص وكهيعم وطسم وطس ويم أية وجعسة آيتان والبواقي ليست بآيات وهنا توقيف لايجالس القياس فيد ذاك كتكاب ذاك اشارة الحالم ان اول بالمؤلف من هذا المروف اوضر بالستودة اوالنزأن فاندا أتكل بوتقتني اووصل مز المرسل الحالم سلالي صادمتيا ععااشين ليديمايشا وبرالحا نبعيد وتذكيره متجاريد بالمرالمشودة لتذكيرا لككاب فانهنبره اوصفترا لذى لحوهوا والحاكيكاب فيكون صفتره المرادبس الكاسالموعودا ذالد ينحوقونه تعالى ناسنكقي عليك قولا ثقياد اوفي المحسة للنقائمة وهومصدر سي بالفعول البالغة وقيان ضالاغ الفعول كاللباس توعبره عز المنظوم عارة قبران يحت الأتمايكت واصرا اكت الجعرومنما ككتيت الآرت فيه معناه انهاوضوحه وسطوع برهانهيث لايرتاب الهاقل بعسه التفل ألقوينية كونه وجيا بالغاحة الإعجاز لااذاحدا لايرتاب فيرالانزيالي قولمتعالى والككتم في ويب بما زلنا على بدنا الايتماني المبرا بالمرفيم الطريق الزجاد ومكان يجتهدوا فعصادمت تنجع مزنجومدويد لوافيها فاليتهجده وحخاؤا عجزوا عنها تحقق لمسهان ليسرفي مبحال للشبهة والامعاض للرسة وقيا بعناه الاثير فيسالمك تتين وحديمال مزالضع ولطح ودوا لعامل فيها لغلها الواقع صفة الدني والريب فحا الاصل صددوابن الشخا فاستصل لجياك الربيبة وحقاق النفسول نعاكم سحيبالشك لانهيقلق لنفس ويزيل لعلمأ نينت وفحا كحديث دع مآير ببك الى ما لايرمك فاذالشك ديسة والعقدة وطأنينة ومنس ديبا لزمان لنوائس مستحك للتقتن يهديهما ليلغن والمدينية الاصل صددكالسري والتق ومعناه الدلالة وقيلالدلالة الموصلة المابغية لانهجعل تقابل اضلالة في ولمعناه الدلالة وقيل الدلالة الموصلة المانية والمناونة في المناونة والمتعالب انك فيل جدى اوفي ضاول مبين ولان لايقال مدى الالزاه تدى لللطلوب واختساص بالمتين لانهم المهتدون بدوالمنتفعوذ بنصب واذكات ولالتهلت لكا فاظرن مسااوكا فرومهذا الاعتباد قالد تعالى هدى الناس أولانه لاينتفع التأمل فيسالا من مقل المقل واستعلى فيترا لايات والنظر في الجزات وتعرف النبوات لانكافه المتبالح لحفظ الصيمة فانه لايجلب نفعا مالمتكئ العقدير العقدير العقد والمعالمة والمعارض المعرشفاء ورحة للؤمنين ولايزيا لظلمين الإخسادا ولا يقدح مافيهن القيل والمتشاب فكونه هدى لمانم ينغك عزبيان تعين المراوحت والمنقم لسمفاعل متقوله وقاوقا يترفيط المستران توهوف في الشرع اسم لمن يقيق غسيمايضره فالآمزة وليثلاث مراتب الاولى لتوقي مزاهداب الخياد بالتبرى من الشرك وعليه قوله بقائي والزميم كلمتا المقوى والثانية البحني فنظما يؤخم مزفع لأوتراهيعي السغائر عندقوم وهوالمتعادف بالمبرا لتقويميانية المشرع والمعنى يقوله تعالى ولواهل القرعا متواوا فقوا والثالث الايتناف والمقارسة والمعنى والمعنى يقوله تعالى ولواهل القرع المتواطئ والمقارية والمواطئة والمتعارض والمعنى المتعارض والمعنى المتعارض والمعارض والمع

المقوى الجقيقى المطلوب بقولمانقوا لقدحققاته وقادفسرقول هدى للقين ههنا على لاوجه الثلاثة واعلانا لايتة تحتل وجهامن الاعراب أيكون المميتدأ علانياس القرأن اوالمتودة اومقد ديالمؤلف منها وذلك خبره واذكان الخص بزا لمؤلف مطلقا والاصل انالاخصر لايجل كالاع لائالمراد بالمؤلف الكامل في تأليف البالغ اقصى دىجات الفصاعة ومراتيبا لبلوغة والكابصفة ذلك وانكون المرخيرميتما محذوف وذلك خبراثا نياا وبدلا والكتاب صفته وديب فيالمشهورة مبني تضمنهمض مزه نصوبها لمصل عالمعاص كما النافية بلينس العاملة عملان لانها نقيضتها والانعت اونهاء فرق رآءة انيا لشعثناه مرفوع باوالق يمعني ليس وفيرين والميت عركها فلعرفى قولمتعالم لاقيها غول لانبأ يقصد تخصيص غوالرسيم من بين سأنزا لكنت كاقصد تثمها ومفتت والمتقان خيره وهدى فهريبه على كما لاوانخير ميذوف كافلاضير ولذلك وفته عايب علان فيهضره دي قدم عليه كتنكره والمقديرلا دب فيهذبه ديوا زبكون ذلك متدأ واكتتابيخ بره عامع فيانيا كتكابيا ككامرا الذي يستأهلا اذيبيج كإيااوسفته وماعده خده والجلت خبرالم اوكون المرخبرمت كأعيذوف والاولحاذ يقال اخرا وجهل تناسق تقردا للاحقة منها المسابقة ولذلك لم يبخل لكناك بينها فالمصلته ولتدعل اللتمة يمتع هوالمؤلف من جنس مأيركيون منه كالامهم وذلك لتكاريجلة ثأنسة مقردة لجية القيدى ولادب فدرجلة ثالمثرة تشدرعلي كالدبائد الكتاب للنعوت بغاية الكالثم سجاج كالدينغ الوب عندلانه لاكالاعا بماللة واليقان وهدى للقةين عابقد دلهمة مأجلة داعية تؤكد كونه حقا لايحوم الشاشيح ليا بادرهدى للتقتين اوتسستبتم كل واحدة منها ماتليها استتباع الدليل للدلول وبيانيانها انبيا ولاعل عجازا لميقذى بمن حيشأ ندمن جنسر كالإمهرو فدعيزوا عن معادضت استنج منمانها كتكاميا لباتغ حداكتا لدواستيلن والمثان لأيششيثا لربيب إطرافهاذ لاانقس مايعترما لنشاشا والشبهة وماكان كذلك كان الاعمالة هدع لمتقين وفيكل واحدة منها تكذذ ذات جزالة فخالاولما كحذف والومزل للقصود مع التعليل وفيالثانية غامتا القريف وفيالثالثة تأخيرا لغلف حذرام زابهام اليباطل وفيالراسة اكثة والتومتيف للمضد ذالميالفذة واداده منكوا للتعظ وتخفيش للمدى المنقين باعتدادا لغاية وتسميتا لمشادف للتقوى متبيرا إعاذا وتغنما لشأند آلذين ومنوقا لسب لملموم وكما بالمتقيز علانه مفتهيجه وومقدة لدان فسرا لمقوى بترث الدينيغي ترتبت عليه ترتب المقلبة بالقلية والقهورع القهقه إوموضعة انف عام فعسل انعسنات وترلثه المشيئا لاشتماليه في أحواصل لايجال واساس المعتدات مزالايان والمتبادة والمتبدقة فانهاامهات الاجالالغنسانية والعبادات البدئية وألمالسة المستتبعة لمتناثرا لطاعات والجقنه عزالمعاص غالبا الامترعا لم قوله مقاله فالقالية والمتناز والمتلاة والمتالاة والمتالاة عادالدين والرتشيرة خغلمة الاصلاح اومادحة بمانتهنده وتحفيص الايمان بالغسب واقامةالعتهادة وابتاءا كذكواظها دلفضلها طايتبا كرما يدخل تحداسم القوى اوعلى ندمد منصوب اوم فوع بتقديراعغ إوهرا لذن وامامفسول عندم فوع بالابتداء وخبره اولئات عاجدى فيكذنا لوقيت الملقة ن ذا والاعان في اللغة عدارة عز المتصديق مأخوذس الامزكأن المستقامز المسدق مزالتتكذيب والمغالفة وتقديته بالباء لتقمينه عنى لاعتراف وقليطلق بميغ إلوثوق مزحشا ذالواقق بالنفئ صارذاا مزمنه ومن ماامنتها فليعده حابته وكلاا لوجهين حسن يغيؤمنوذ بالغيب واما فحالشرع فالتصديقها عام بالضرودة انهزدين جيدص كمالله عليدوس كم كالتوحيد والنبوة والبعث والبؤاءاويجهوع ثلاتراموداعتقا دللة والافرادب والعراجقتضاه عندجمهو ولفادثين والممتزلة والمؤادج فرنأخل بالاحتفاد وحده فهومنافق ومزأخل بالاحتراد فكافره مزأخل أبغل فغاسق وفاقا وكافوعند لملؤادج وخادج عزالانجان غيره اخل بيؤ اكتفزعندالمعتزلة والذيءدل علإندا لقهديق وحده انهبه جانه وشالماضاف الايمانا فتلب فغالا ولثك كتب فقاديم الايمان وفلبه ملتن بالايمان وباتؤش فلوبع ولمايد خلالايمان فقلوبيج وعطف عليدا لعمال لمستالج في مواضع لاتخصره قرز ولمعاص فقال هالى واذطا هنئا ذمزا لمؤمزين اقتبلوا وإيها الذيزامنوا كتتبعكي القصاص يأوالقة إلذيزا منواول بلبسوا يبانهم ظلم مع مافيدين التغيير لات اقريبا فالاصل وهوسمين الادادة فيالايت اذللعة عالباء هوالتصديق وفاقاتم اختلف يثان بجربا لنقديق بالتلب هلهوكا في لنالمقسودام لايدم لاقتران الاقراد بالمقكزة شدوله للطريع والثافالاندتعا فحرم للعالماكثومن مانجاها المقصرو الماثع الذيحا الانتكار لالعدم الاقراد للمتكر منددوا لغسيه صددوصف المدانية كالشياوة في قوله تعالى عائم اخيب والمشهاوة والعربية شيم إعطيأن مزا لاوض غيبا والمختص التقال كالمدين غيثرا وفيعل خف كقيل والمراوب لملخ والذي لايوج الحترولابقتفنيه يبهبة المقل وهوقسيان فسيرلاد ليل عليدوهوالمسئ بغوله تعالى وعنده مفاتح المنيبلا يعلمها الاهوو فسيرغب عليد دليل كالعتائم وصفأ واليوما لاخروا موالدوهوا لمرادب فيعن الايته هذا اذا جعلته صلته الزيما ذواوقعته وقع المنعول بدوان جعكته ببالاع إقتاد ومكتبسين باكنسكان بمعنى المنيسة والحففاء والمعفانهم وومتون غاثبين عنكم لاكالمنافقين الذنزاذا لقواالذيزا منواقا كداامنا واذاخلوا المرشياطينه بيرقال اازامك انماعر بمستهزؤن اوعزالمؤمن بسلادوى ذابن مستعود دمنحالته تعانى عندةال والذى لاالميفيره ماآمزا حدافينها مزاعان بغسب ثراعد والابتر وقبا المراد بالغب التلب لانر مستودوالمعنى يؤمنون بقلوبه حلاكمز يقولودبا فواهه حرما ليسرايي قلوبهم فالبراء علىا لاقل للتعدية وعكما لشأف المستان والمستيمة آنسكوت اعبدلون اذكانيا ويحفظونها مزان بقع ذيغ فحاضا لها مزاقام العود اذا قرتمها ويواظبون عليها من قامت المشوق اذانفقت وافتشها اذا حعلتها نافقة قال شعر اقاست غزالة سوقالضراب كاهلا لعراقبن حولا قبيطا فانباذا حوفظ عليها كانت كالنافؤالذى يرفب فيدواذا منبعت كانت كا لسيك اسدا كمرغوب جنما وينشعره والادآمثها من غيرفتور ولاتوان من فولحسم قامربا لامرجاقا مداذا جذفير، وبتبلد ومبذذ وفعد عزالامر ونعشا عداويؤدونها عبرعزا لاداء بالاقامد لاشتمالها علىاغتهام كاعرجنها بالنتوت واكركزع والهجود والتبنيع والاقلاطه لاثبانه والالتبقة

اقرب وافيد لتصمنه التنبيه على لللقيق بالمدح مزداع صدودها الظاهرة مزالفرائض وانستنن وحقوقها الباطسته مزالخشوع والاقبال بقليه عليافة تفالحب لاالمصلونا الذينهم عنصلاتهم تساهون ولذلك فيسيا فالملدم والمقيمه فالصلوة وفهم ضرالذم فويل المصلين والصلوة فمكة من صلحاذاد عاكالزكوة من ذكر كتتنا بالواوعلى فظ المفخر وانماسي الفعل المخصوص بها لاشتآله هلى لدعاء وقيل مواصل ينزك الصلون لازالصا بينعلم في ركوعه وسيحوده وشتها رهذا اللنظ فالمعهالثان معدماشتهاده فيالاقللايقدح فبقلمه نسروا غاسم لهاع وصليا تشبيها لدفتخشمها لراكم والمتناجد ومماددة فاهرينه فقون الرذق فياللنة اكحظ قال ضالى وتبحملون دزفكم أنكم تتكزبوذ والعرفي خصص بتخصيص آلشئ بالحيوان الانتفاع بدوتكينه مشرو للعتزلة لماستفالوا علياقه تشاليان يمكن مزللام لاند منعم فالانتفاء سوام بالزجرص قالواللم الميس مرزقا بمتريان تقالى سندالوذق مهنآ المفتسداينانا بانهد يتفقونا كمع لالطلق فاناتفاق المزم لايوجب الميح وذم المشركان عاتم زيعض ادذقهم الفنقالى بقوله قلادايتم ما ازلمائلة كتم من ددق فجعلتم منه مراما وحلالا واصابنا بحماد الاسنا دللتعظيم والخريين على لانفاق والذم لخترفه مالم يحزج واختصاصها وذقناهم والمحلال للغرينة وتمسكوا كشج لالرزق لمدبعة لمصليا لقدعك مطروعة فالمندد فالمناقد طيبيا فاخترت ماحراقه عليكمن دذخه كنان مالعمالة منع للدوبانس لولم يحن دذقا لم يحن المتعذى بهلولهم مرزوقا وليسركذ لك لقول مقالي ومأسوه ابترفي الارض الإعلى لقد درقيا لوافق المتقع وانفاده اخوان ولواستقريتا لالفاظ وجدت كإمافاؤه نون وعينه فاء دالاعلى معفى للذهاب وللخروج والفاهم بزانفا قه مارز قهم القه مترف المال فيتسبيل انخير مزالفرض والنقل ومن فسره بابزكاة ذكرا فصلا إفواعه والاصل فيها وخصصه يها لاقتران بماهو يشقيقها وتقديم المفعول للاهتمام برواليما فغلته عابرؤس الآى وادخا لمنزا لتبعيضيت عليدانع المكلف عزالاسراف المنهى عندويحتم إن يراد سالانفاق يقتصع المعاون التجآ تاحرانته والمناحرة والباطنة ويؤيده قولعليه القهلاة والسلامان عالايقال سككن لاينفق مسرواليمة هب من قال وماخصص الهربيم أنوا والمعرفة بفيعنون والدين يؤمنون عا انزل اليك وما انزلهت قَيَلاتَ ﴿ هِرِمَوْمِنُوا هَلِ الْكِيَا لِيكَعِبِهِ اللَّهِ بِنِ سلام رضيالله تعالى عنه وخلائه على المنتبي وخلائصيف تحساعم افالمراد باولتك المذين امنواعن شرك وانكاروبهؤ لاءمقا بلوهم فتكانسا لآيتان تفميسا وللتمتين وهوتو للزعباس وسحالته عنها اوعل لمتقين وكأندة المر هدى فلتقين عزا لشرلتوالذين امنوا مزاها للملل ويجتزل فيزا دبه والاقلون باعيانهم ووسط العاطف كالوسط في قوله الحالملات القرع وابن الهسعامر وليشاككيتينهن المزدعم وقولد يالهف ذبابتالهادث الصابح فالغانم فالآيب علىمغها فهدا بحامعوذ بنزالايمان بمايدركما فعقل جلة والانتيان بالصدقية ف مزالعبا دات البدنية والمالية وبيزا لايمان بالاطريق ليدغيرا لتتموكر والمؤسول تنبسها علقنا بالقبيلتين وتبايزا لستبيلين اوطائفن منهم وهرمؤه وااهل كتكآ أذكرهمو مخصصين عزائجلتا كذكوجديل وميكاشل ومدالملائكة تعظيما أنشأنه وترغيبا لامشالهم والانزل نقلالشع مزالاعل المالانتقل وهواغاطحة إلمعاف بتوسط لموقرا لذوات انحاملت لها وإمران ولأكتب الاطبرة على لوسل باذيتلقف الملاشعن القمتعالى تلقفا دوحانيا اويحفظ مواللوح المحشوط فيغزل برفيلف الالزسول والمراء باانزله اليك الفترأن باشره والشربعة عزاخرها واغا عبرعن بلفظ الماضي والكان بعضه مترقبا تغلسا للوجود على المربوجد وتنزيار المنظر منزلة الواقعروننليره قولد تفاليا ناسمعناكنا بااخزل مزجد موسى فاذابلن لويسمعوا جيعب ولربيكن اكتكاب كلمه نزلاج يغثذ وبماانزل مزقبلك المتوداة والانجيل وسائزا لكرته إلشابة بزوالاه اذبه إجلة فضعين وبالاقاد وذالثاني تفصيلا من جشانا متعبته ودبتفاصيل وض وككن على كيكاية لار وجوبه على كل اسديوجب المربع وفسادالمعاش وبالاخرة هريو تمون اي يويفنونا يتانانال معمماكا فواعليه مزاذا لجنة لايدخلها الامزكان هوداا وضادى وات النادان تمشه بمراكاياء أمعدودة واختلافهم في نعيم الجنبة أهوم جنس بنيها لدنيا اوغيره وفي دوامه وانقطاعه وفي تقتديم القتلة ويناء يوقنون علم بقريض بمن عداهم من احل كنيّ اب وبان اعتقادهم فحامر إلائمة غيرمطابق ولاصاء دعزايقان واليقين اتقاد العلم بنفي الشك والشبهة عند بالاستندلال ولذائب ببدع إلبادى تعالى ولاالعلوم الفهرودية والاخرة فأبيث الآخرصفة الداريدنيل فولدتعالى ولك العاوا لاخرة ففليت كالدنيا وعزنا فران مخففه إعثة المزة والقاء حركة على للامروقرين يؤمنون بقلب الواوهرة لضم اقبلها اجراء لهاجمة المسومة في وجوه ووقت ونظيره ألحب المؤقفات المن مؤسى وبعدة اذأضاء هاالوقيد أولتك عليهدى من دبهم الجانهية عمل لرنع النجعل حمالوصولين مفصولا عز المقين خبرار فكاضلا قيلهد كالتقين قيل ما بالمرخصوا بذلك فاجبب بقولدا المذين يؤمنون المآخرا لآيات والإما تشتثنا فسلمتعل كمكأن فيجد الاسحكام والعتفات للتقاد مة اوجواب شاظ قال ما للوصوفين بهن الصفامة اختصر اللدى وفطيره احسنت الى ذيد صديقك صديقك القدير حقيق بالاحسان فاناسم الاشارة ههنا كاعأدة الموصوور بصفاتها لمذكودة وهوا بلغ مزان يستأنف باعادة الاسم وحده لما فيمهن يباذنا لمنسن وتلخيصه فانتزتب الميكم على الوصف ايذان بانها كوجب لي ومعنى الاستعلاج فيجاهدى تبذأ كمدنهم فالهدى وآستقرادهم عليمها للهزاعتها لمشي وكبه وقدمس حوابدؤ قولهم استطافهها وغوى واقتقد غادبالهوى وذالنا فاليحسل لإستمرا الفكروادامة النفافيأنصب مزالجي والمواظبة على استبتالنفس فيالهمل وتحزهد يالمتعظم تحكأ فاديد بضرياني بالمؤكنه دولايقاد دقدده وتظيره قول الهذل فلاواف الطيرارية بالضيم علىخالدلفندوقعت علمامج وآكة تغطيمها فالقه تعالمي مالحيوف ليوقيا وقعاد غمت النون فيالماء بغنتة وبغيضت واولتك هم المنجلين كرفيها سمالاشارة تنبيها علافاتصا فهدبتلاث المتفات يقتضى كل واحدة مزالاترتين وان سيعاد منهاكاف فيتسيزه يهاعن غيرهم ووسط العاطف لانتباد ف مقهوم ليجلتين

حهنا يخلوف قولدا ولثك كالانعام يل حراضل اولئك حرائغا فاون فا فالتسجيل إلغفلة وانتشبيب إلها ثمرثى واجدة كاختائينا أجك المترا ولحدة الاولى فالاتناسب الحطف وحرفضا يعصل اكنيرعن المشفة ويؤكد النستسة وينيدا ختصاص المستند بالمستندا ليماوميتنا والمفطي ذخبره وابجلت براولتك والمفط والمجيم لفاتح بالمطلوب كأنا اذعا فتقشته وجوه الفافدوه فاالتزكيب ومايشارك والفاء والسين نحوفاق وفلذوفلى يدل علىالشق والفتح وتعرض المفلين للدلآلة على فالمتقتيث هرالنامرالذين بلغك انه لمفخلون فبالاخرة اوالانثارة الم مايعرفه كل واحدمن حقيقة المفلين وحسوكيتي أرتببيه كأمل كيف نبه جعاند وتعالم عل ختصاص كتقيز بنيلما لاينا لداحدمن وجوءشتى بناءا لككلام علىمم الاشارة المتعدليل مع الإيجاذ وتتزيي اقترين الخبروتوسط الفصل لاظهاد فدوهم والتزغيب فحاقتنقاء الزهروقد تشبيث الوعيدية فضلوه النساق مزاه لالقبلة فحالعذاب ووة افالمراد بالفطين الكاملون فحالفلاح ويلزمدعه مركا لالفلاح لزليس علصفتهم لاعدما لفلاح لددأتا كالكانين كلزوآ لماذكوخاصة عباده وخلاصت اولياش بصفاتهم التحاهل للدى والفلاح عقبهم بإضعادهم العتاة المرة الذيز لاينقع فيها لمدى ولانتنى عنهم الابات والنذر ولم يعطف فضتهم على قصتا لمؤه نين كاعطف في قولمتعالى فالإراد لفرفتيم واذا لفجار الفزجيم لتباينها في الغرض فات الاوتى بيقت لذكرا كمكاب وبيأذ شأندوا لاخرى سوقذا لشرح تمرؤه وانهرا كصدفي المتبع والنام فالتحالي المتشابهت الفعل فيعدد المحروف والبناء على لفستح ولمزوما لاساء واعطاء معانيد والمتعذى فاصرة فيهضولم آعل سمين ولذنك اعلت عكرا لفرعة وهونصيب لكزه الإقل ودفع المثافا فايان فرع فيالعل وخيرا فبدوقا للآكؤ فيوذا الخيرقبل وخولماكان مربوعا بالحنبرية وحجاجله إقبته عشضيت للرخع قضيبة الاسيتيصفاب فلايهضدا كممرق واجيب إذا ققضاء الحنبرية المرفع مشروط الحرّد لخلفذعنها فيخبركان وقد ذال بدخولها فتعيزاعا لاكحرف وفائعتها تأكيدا لنسببت وتحقييتها ولذلك يتلقى بها النسبروبصدوبها الاجوبة وتذكّر فبعرض لشك سل قرامتعالى وبسئلونك عزذى الترنين قل سأتلوا عليكم منه ذكراا نا مكنائه فالادض وقال موسى يا فرعون اف رسول المذمن وبتالعالمين قالم المبرد قولك عبدالله قاخ اخرارعن قيامروان عبداللة قائم جواب تشافل عن قيامدوان عبدالله لقائم جواب منكر لهيامه وقعرض الموصول اماللعهد والمرادير كاسراعيانهم كافيلب واليجهل والوليدنرا لمغيرة واحبا واليهود اوللجنس تناولامن صم علىاككفزوغيرهم فخض منهم غيرالمصرق بماامتندا ليب والكفراخة سترالنغة واصلمالكخ بالغتج وحوالستتر ومنده قبل للزادع واالميل كاغروتكام الترة كالخردو فجالشرع انتكادما على النيرودة بجيءا كرسول بدواغاعة لمبرالخياد وشدالزنادونخوها كفزالانهآندل علالتكذيب فان مزصدق الرتبول صليالله عليه وسكم لايجترئ تيكها فلاهرا لألإنها كفرفيا فتسها واحتجت المعتزلة علجاء فيانقرأ فباغط الماضى علىحدوش لاستدعاش سابقت المفهرعند واجيب بانه مقتض إلتعلق وحدوش لايستلزم حدوث الكلام كافي اعراص سواء عليقمه أنتثكا آمرة تنذرهم خيران وسواء سهبعنى لاشتواء نعت بركا نستا بالمصادرقال الله تقالى تقالوا الميكلة سواء بيذنا وبينيكم دخربان وما بعده مرتفع مباع للفائسة كأندقي لما فالذين كفزوامتستوعليهم انذادك وعدمها وبانه خبرلما بعدء بمعنجا فغادك وعدمه سيبان عليهم والفعل اغ أغرآ الاخباد عنداذا اديدب عآم ماوضع لمد امالواطلق واديد بباللفظ اومطلق كحدث المدلول عليهضنا على لاتساع فهوكا لاسم فحا لاصنافة والاستاداليسكة ولدتنا لمواذا قبالمرامنوا وفيلديوم بغراقة أفخيج صدقهم وقولم تسمع بالميدى خيرمزان تراه واغامداه بناعزالمه درالمالفعل لمافيده زايهام الجقدد ووحسن وخولالهزة وامطيد لقريمه عنيالاستوادة كأيدا فانهاجرة تان عن معقالاستفهام لجزع الاستواء كابتردت مروف النعاء عن الطلب لجزة الخنسيس يفقولم النسما عفرلنا ليتها العصابة والانذاد المتخديث أريدب المخويض ينعذاب لقدتنا لى واغا فقرعليره وذابشادة لاتزاوقع فيالتلب واشذتأ ثيرا فيالفنس ين حيشان دخرا لفرداح مربطب النفع فاذاب نفع فيهم كانتنائبشاك جدم النفعا ولم وقرئ أأخذوتهم بتحقيقا لفرزين وتخفيف الثآنية بين بين وقلبا الفا وهولمن لاذالحة كيز لأقتلب ولاندبؤه عالمجم آلساكن على فيريهن ويتوسط المنبينها تعققاين وبتوسيطها والثانية بين بين وجذف الاستفهامية وبجذفها والقار حكتاع إلستاكن فبلها كالمؤمنون حلته مفسرة لإجال ماقيلها فيما فيدالاستواء فلاعط لهالوحال مؤكدة اوبدل منداوخبران والجلد قدلهاا عتراض فاهوعكة المحكم والآية بمااجتج بهن يحوز تتكليف مالايطاق فاندبسهان ويعشاكم اخبرعنهم بأنهدم لايؤهنون وامرجم بالإيمان ظوامنوا انقلب خبره كذبا وشماليا نهم لايؤان بأنهم لايؤمنون فيجتم الضرآل والمقرآ فالتكليف الجمتع لمغاته والنجأ أ عقلا من حيثانا لاتعكا مرلامتستده ع فم ضاميها الامتثال ككنه غيروا فرلارستقراء والإخبار برقوع المثها وعلاس لاينغ إلغة ردة عليه كاخباره مقالي عايضه لما هوا والعبد باختياده وفائدة الانفا وبعدالعلم بان لاينجع الزام الجرير وحيآزة الرسول فضل لابلاغ وآذاك فالسوآء عليه وولم يقل سوآء عليك كاقال لعبدة الاصنام سواء عليكم أوعوتموهم امرائتم صامتون وفحا لابترا خباد بالنبب كلها حوبها ذديد بالموصول انتخاص إعيانهم فيحازا المجزات فحستها فقاع قلويهم وعجا سمعهدوي إيسارهم غشاوة سحليل للمكرا لمشابق وبيان مايقتعنيث والحنم آفتم سميها لاستيناق مزالتئ بهنربائناتم عليدلان كترل والبلوغ آخره نفلرإ الم الماخرة مل فيعل يذاحرانه والمنشاوة فعالته منغشاه اذاغلاه بنيت لما يستقل علالشة كالعصابة والعامة ولاحتم ولانتشيبة عل لحقيته وإغاالمرادبهما ان يحدث فيغوسهم هيئة تترنهم علىستحباب اكتمز والمعاصى واستقباح الايمان والطاعات بستبب عيهعروانهما كصعرفي المقليد واعراضه حرعا النظرا القيمة فبقعدة لوبهم بخيشلا ينفذ فيها المحق واسماعهم تداف استاعد تنسيركا نهامستوقق متها بالخنزوا صدادهم لابقتل الايامت المنصوبة لمم في الانفنس والافاق ستتعا يتملها اعين المستبصرين فتصيركانها غطى عليها وحيل بوبها وبين الابصاد وسماه علىالاستعادة متما وتغشيدا ومثل قلوبهم ومشاعرهم المؤوفة

يما باشيباء شربب عاب بينهاه ببزز لاستنفاع بها رحنا وتسطيت وفاعترج فإجعات هذه الحيشة بالطبع وهولدتنا فياولتك النين طبع انقدع لمقابي وسمعهم وابصادهم وبالاغفال فى قولمتعانى ولا تطوم تاغفلنا فلبه عزة كرنا وبالاقساء فى قولمتعالى وجعلنا قاديهم قاستية وهروز جسان المكتاب إسرها مستندة المالقه تغالى واقعت بقددتها شسئد شاليب ومزحيث انها مسببت عما اقترفوه بدلبل قولمتعانى بإطبع الله عليه أبكثره وقولم شالحه للث بانهما مدواتم كزوا فطبع على لمويهم وردسا لآين ناعبه عليهم شساعة صفتهم ووخامة عاقبتهم واصطربت المعتزلة فسه فذكروا وجوها مزالتأ وبالاقرلانا لهوم لمااع جهنوا عزالجة ويمكز ذلك فقاويه وحق صادكالعلب منهم شبه الوصف الخلق عجبول علب الثافا فالماد بهقش لهال قاديهم بقلوب أيهائم الته خلقها القدتعالي خالية عزا قطزا وقلوب مقدرة ختم القعليها ونغيره سال بالوادى ذاهلك وطاوئ ببالعنقاءاذا طالت غيبتها لثالثنا وذلك فيالحتيفة ضا المشبطان اوالكافريكن لماكانصدوق عنهاقااره تعالماياه اسنداليهاسناد الفعل لالنستب الرابع افاعراقهم لمذوحت فاكتفز واستحكمت بحيث لوببق طربق الاتحميل بانهم سوعا لاجكاء والفتسه تمرلم يقتآء عانجرص اكتكليف عبرعن تزكه بالمختم فاستبد لإعانهم وفيها شعادعل تماديهم فرالني وتناهما نهاكنهمه فالصلال والبغ فلامس اديكود كاينالمانات الكفرة يقولود مثل قلوينا فأكدة مماتدعونا اليه وفياذاننا وقرومن ببينا وبينك حياب تهكا واستهزاء بهم كقوله تعالى أيكن الدين كفنروا الآية المتبأد مران ذلك فبالاخرة واغا اخبرعنه بالماضي لخققته وتيقن وقوعه ويشهد له قوله تعالى ويحترج ديوما لقيمة على يبوهه وعيبا وببكا ومتا المستابعان المراد بالختروسم قاويهم بسين تغرفها الملاتكك فيغضونهم ويتنغرون منهم وعله ماالله استركاد مامرفيا يضاف الحاقة تعالى مزلم واصلال ونحوهسينا وعلى عمه معطوف على قلويهم لقوله تعالى وجمتم على مده وقليه والوفائي على لوقف عليه ولانهما لمااشتركا في الادراك من جيع المواني جعلها عندمه أمزة فعلها اكنتم الذي يمنع مزجهم بأحات وادوا لذا لايصا والماضخص يجهة المقابلة جعال المغطا مزفعلها الغشاوة الخنصة تبلك المجبة وكروالجامليكون ادلءك شدة انختخ فيالموضعين واستنقلال كإمنها بانكتج ووحدا اسعع للام زنا للبس واعتيادا آلاصل فاضعدد فياصل والمصادد لانجع اوعاقة ليرمضا فبعثل وكال حواس معهد والإبساد جم بصروهواد داك ألمين وقد يطلق بجاذا علالفترة الباصرة وعلى لعضووكذا استمع ولمل المرادبها فوالايت العضولان اشدمناس لليترقا لتغطين وبالقلب مآهو يحلالعلج وقديطلق ويراديها لهقل وللعرفة كإقال تعالى اندفذ للث لذكري ملن كان له قلب واغاجا زامالتها مع العتباد لانت الراء المكسنورة متلب المسملية لماقيها مزالتكزيز وغشا وة دفع الابتعاء عندسيسوي وبالجا دوالجوج دعندا لاخفش ويؤيل العطف على كملته للعملية ولآج بالقسب بحلقة ديروجعل على بصادهم غشاوة اوعلحد فالجاروا بصالاكتم بنفستها ليه والمعنى وختم على بصادهم بنشاوة وقريء بالنقم والفروالفيخولضب وهما نتنان فيها وغشوة بالكسرم فوعة وبالفقرم فوعة ومنصوبة وعشاؤة بالعين العيرالعجن كولهم عناب عفليم وعيدوبيان لمايستحقون ولعنأآ كالمنكال بياء ومعن تقول عدب عزائشتي وتكل عنبا ذاامسك ومنعالعذب لانديقيع العطش ويردعه ولذلك سحنقاخا وفرإتا ثمانسع فاطلق علي كمأألم فاحت والالمهكين تكالااى عقابا يردع المجاف عزالمداودة فهواع منها وقيال شتقاقه فرالتعذيب الذى هواذالة العذب كالتقذية والترييس والعظيم فتيضر إكحقيروا ككبارتفيض لصغير فكجا اذامحقيره ولالصفير فالفطيع فوق الكجير ومعنى التوصيف بدائدا فاقيس ليبائز مايجا أسده فغترعث وحقر بالاضافة اليرومعغ التتنكير فيالآيذان على بسادهم فوع غشاوة ليسرها يتعاد فدانناس وهوا لشامي عزا لآيات ولهم مزا لآكوم العظامر فوع عظيم لايم كمهما لااقت ومزالناس بزيغول امنابا قدوباليوم الأمتر لماافتوسيانه وهالى بشرح مالالكياب وساق بيانهك كالمؤمنين الديزا خلصوادينهم فمقال وواطأت نيه قلوجم انسنتهم وتن بأضعادهم الذيز محصنوا الكثير ظاهر إوباطنا ولم يلتفتوا لفتهدأ سائلث بالقسم إلثا المذابذب يينا افتسعين وهم الذيزا منوابا فواحه وفلم توثن قلوبهم تنكيراد للتنسيع وهراخبث اكتكزة وابغضهما لحاعد لانهم مزهوا اكتفروخلطواب خداعا واستهزاء ولذلك طول فيهان خبتهم وجمله واستهزأهم وتبكم باغفاغم ويجوعل غيبهم ولمنبيانهم وضريبهم الاضال وأنزل فيهم إفالمشا فعين سيئة الترثية الاسفل والناد وقصتهم عزآ خرها معطوفة علي قصتا المسترية والتأث اصلماناس لقولم انسار وانس عاناسي فحذفت المخرة حذفها فحاوقة وعوض يهنها حرف التعريف ولذلك لايكاد يجبرونها وقوله افالمنايا يطلعن على لاناس الامتينا شاذ وحواسم جم كرخا لاذلم يثبت فعالد فحابند بالجم وأخود مزانسولانهم يستأنسون باشاغما وآنسلانهم فالفرون مبدون ولذال معوابشرا كاسو ليفزجنا الإنتيانهم واللام فيبالجنس ومزموص وفدا ذلاعهد فكتأندقال ومزالناس فاس يقولون اوللعهد والمعهوده بالذين كفزوا ومزموص ولدتم إدبها ابزااق واسحاب ونظرآ فيحم فانهم نرجيشانه مممواعل لتفاق دخلوا في عداد اكتظا والمختوع على قلويهم واختصاصهم نريادات ذادوها على اكتحز لايأود خولهم يحتت هذا الجنسر فاذا لاجناس اغا تنزع بزيادات يختلف فيها ابماضها ضايحه فاكتكون الآية تقسيما للقسما لثانى واختشاص الايمان بالقدوا لاخربا لنذكر تحصيص فجا هوالمقصودا لاعظم مزالايمان وادّعاء بانهم احتازوا الإيمان مزجانيس وإحاطوا بقبطري وايذان بانهم مافقون فيايظنوذانهم يخلصون فيهكيك بمايعقدون بالثفاق لاذا فومكا فزايهوا وكافوا يؤمنون بانقد وباليومرا لآخرا يماناكلوا يمان لاعتقادهم المتشبيب واتخاذ الولدوان الجنة لايبخلها غيرجم وازا لنارلا تمسهم الااياما معدوة وغيرها ويروذ للأمنين انتم امنوا شازينانم وبيان لقناعف جثهم وافراطم في كفزج لازما قالوه لوصد دعنهم لاعل وجد للنداع والنفاق وعتيديتهم عقيدتهم أيكزا ياتأ كيف وقدقالوه تمويها على المسلين وتبكيا بهم وفريحكها والباءا دعاءا لإيما وبكل واحدعلى الاصالة والامتقيكاء والقول هوالتلفظ باينيد ويبتران بعنى للقوالس

وللمغ المقسة وفحالفنس المعيرعند باللفظ والرأى والمذهب بجاذا والمراد باليوم الاخرمن وقدتا لحشزال مالاينتهما والحان يدخلا هالجفنة لبلنة واهل لنا زالنا دلأش اخمالاوقات لمنجدودة وماهر تمؤمنين انكارماا دعوه وفغرما انتخلوا اثباته وكان اصل وما اسواليطابق قولهم فالضريح بشأن الفعل ون الغاعا كمنتمكس تأكيدا ومبالغنة فيالتكذيب لاناخراج خواتم من عداد للغضين ابلغ من نفى الإيمان عنهم فيماضيا لزمان ولذاك أكدالعي بآلياء واظلوا لإيمان على معنى نهرايسوا متألا فأفيذ شئ وبجتا إن بقيد ماقيد وابر لانهجواب والآية تدلّ ع إن مزادّ عيالا بمأن وخالف فليماسان بالاعتقاد لمريكن مؤمنا لان من تفقء بالشهاريين فادخ القلب عابوافتها وبناف لمهكين مؤمنا والخلاف مع الكرامية، فالثاني فلا يهن حجته عليم سيخاد عوزارته والذين آمنوآ المخدع ان توهم غيرك خلاف ماتخفيه والمكرج والزلدعا هوفيه وعاهوبصدده من قولم خدع الفهداذا توادى ييغ بحره وضب خادع وخدع اذااوهم اليادش إقباك عليدتم خرج من باب اخروأصلها لاخفاء ومشرالحذدع لخنزانة والاخدعان لعرقين فضيين فيالعنق والحثاد عت تكون مزاتنين وبنعاشهم مع الله ليسرع يكما حرم لانه لايفقى علينخافية ولانهم لريقصد واخديمتن بإللاداما مخادعت رسوله علىحذ فسالمضاف اوعلي كفاملة الرسول معاملة الله مزيحيتان خليفته كاقال ومن يطع الرسول فقد اطاع انقداذا لذين بيا يعونك اغاربا يعوذالله واماأن صورة صنيعهم مع القدتعا لمهزاظها وألايان واستبطأ ذاكمز وصنعرات معهدمن إحراء أحكامرالمسلين عليهدوهرعنده اخبشا لكخار واهلا لدرك الاسفل مزالنا داستدراجا فهوامتثا فالوسول صابي السعليد وسلج والمؤمنين أمز إلله في اخفاء حالهم واجراء حكم الاسلام عليهم بجاذاة لهم بمثل سنبعهم صووة مسنيع المنجأ دعن ويجتما إن يرادينجا دعون يفاءعون لأنربيان لدعول اواست تمناف مذكرها هوالغرج ومنها لاانها اخرج فيأنئة فأعلت للبالمغته فاذا لزنت لملاكانت للبآلذته والفعل يتي عولب فيهكا ذابلغ منها ذاجاء بالامقابلة معادس ومبادا ستصحب ذلك وجعيفه وقواة أ مزقر أيجدعون فكانغرضهه فوفه للثان يدفعوا عزانف هدما يطرق بسمن سواهم مزاقهم وانيفعل بالمؤمنين مزالاكرامروا لاعطاء وان يختلطوا بالمسلين فيطلعوا طاساره ويذيعوها الحمنابذيم الحفيرة لكمزالاغراض وللقاصد ومآيتنا دعوذ كانفسهد قرإءة نافعوا ينكثروا دجمرو والمعنى اندائرة الخداء داجعتها ليهدوض وهايحيتهم وانهم فحذلك خدعوا اخسهم لماغروها بذلك وخدعتهم اننسه يرحيث حدثتهم بالإما فالفارغة وحلتهانهل مخادعة مزلايخ فخيطيمه فافيته وقرأالبا قودوما يخدعون لانا الخادعة لانضروا لايوناشين وقرئ ويخذعون منحذع ويجذ عود بمع يجذدعون ويجدادعون على إنداء المفعول ونصب اغتسهم ينزع انخافض والنفس فالتالنئج وسقيقت فرقيل للروح لان نفس المحة بروالقلب لنمصل وح اومتعلق وللدم لان قوامها بهوالماء لغنط حابنتها اليدوالرأى يثية قولم فلان يؤآمرن فسهلانه ينبث عنها اويشبه فاتآما تأمع وتشيرعليد والمرادبا لانفس ههذا ذواتهم ويجتمل علىاواهم وآماتهم ومأيشعهن لايحسون بذلك لتادى غفلته بمعل لحوة وبالمانحناع ورجوع ضرره اليهم فيانظهو كالمحسوس لذكلاينج الاعليمؤوف الحياس والشعود الاحسأس ومشاع إلانسأ ذحواسد واصلرالشع ومندالشعاد فحاتي بصوم خرفزاده والقرمضا المرض متيقته فيايرخ وللبدذ فيزجه بمزا لاختدا لاكتاص بدوثق انخلل خاضال وجازفيا لاعراض لتنسانين الختخا بكالهاكا لجهل وسوه العقدق وللسد والضغيث وسبيا لمعاصط بخها مانصة من فيا للفنها ألماء وقروية الدوالللجاة المقيقية بالابدية والآية الكتماية تتحلهمافان قلوبهم كانت متألمة تحترقا عليها فاستعنع مزا لرمايسة وحسدا علىما يرون نرتبانسا مرابس عالي وسلووا ستعاوه شاندا توما فيوما وذا داهدغهم بماذاد فجاعات امره واشادة كذكرع ونفوسه كانت مؤوفة بالكفروسوه الاعتقاد ومداداة النيهم لإلقدعليه وسلم وأيموها فزرادا للدسيمانه وتعالئ للابالطبع وبأذه يادا لتكاليف وتكريا لوحى وتضاعف النصروكا فاسناه الزيادة الحالقه تعالى وسينانه سبب من فعل واسنادها الحاسورة في قرابيتم فزادتهم دجسا ككوتها متبيا ويجتم الزيراد بالمرض ماتنا خل قلويهم مزالجين والمؤوسين شاهدوا شوكة المسلين وامدادا لقدتها أولم بالملائكة وقذف الرعب وقالوم بمرقوراً ضعيف باذاد لتهول مسلى لقدعليدوستم نضرة على لاحداء وتبسط فوالدادد ولمرعنا وباليسم اعدة إيقال ألمض وأليركوجم فروجيع وصفح الدناه بالبالنة كقوله تيسته بينهم ضرب وجيع علطميقة قولهم تتبده بماكا فوايكلابون فأهاعام وحزة واكتساؤ والمعنى بسبب كذبهم اوبد لهبزاء لمروه وتوقيم امناوقرا الماق ويفاق متكنب لانهما فايكذبون آلوسول عليالضاوة ولكحم بقلوهم واداخلوا الشطار دينهم ويتركدنه بالذعه ولليالفت والتنكثر مثابين الشيئي ومقيتنا لهائم ومتركن للوشح أذاجرية وطاووته فاينظرا وداء وفاذا لمذافق تتيرم ترقد والكذرج والمنزع والنثاي باجه وماه ويبة وهومل كمكاراته على استخفاقا لعذاب عيش دنسا فيرووا دوعان ابرهيم طينا للتالام كذنبا الانشارة فالمرادا لتعريض وتكن لماشا بالكانب فيصورته مريه واذا قيليا بالانسد وافرالان والمستري والمراوي عن ملاد الذاهلهذه الآيته أيأ قواجعه فلعلما داديبان اهلد ليسرإ لذين كانوا فقنذ بل وستيكون مزبه أدمزحا لمحاطم لاز الايتر متصلة باقبلها بالضهيرالذي فيها والفسا دخروج المثنئ عزالاعتدال والقدادح صنده وصحادها يعسان كأصار ونافروكان من فسادهم فحالا دحرجيج للروب والفترنب بجعنا دعة للمشكمين ونمالأة المصتحفا دعليهه وإخشاءا لاسرادا ليهم فان ذالث يؤتنى الىفساد ما فحالا ومرمن الشاس والدواب والمرشوش أظلها دالمسامى والاهبانة بالذين فاذا لاخسلال بالشرائع والاعراض مهنها بما يوجب كهرج والمرج ويخل بسفاح العائل والقائل هوا ذته مقسالميه اوالرسول اومض للؤمنين وقرتا اككساقي وهشا مرقيث كالشاع الضتم تقالوا آغاتين مجيلون جواب لاذا وزة المناصع على يزاللها لفستا والمعنى نهلا يعوعنا طبتنا بذلك فان شاننا لينواكة والاصلاح واذرحا لناصقح جذبنا غن شوانئيا لفسا ولازاغ اخذا قصرما دخلية بجليما بأبعاع أبعده مثلانا انبل منطاق واغلينا فيدواغا قالواذلك لانته تسقر والضياد بصورة التقلاس لمافي قلويهم تمالم بشركا قال اقدتما لمافرزين لمسروعله فرامصنا الهمافهم مقم للفسّدون وككن لايشعره تق وقداا وعده المغروة الأستشاف بوصديره بعمهية التاكيد الاانتبهت علققيق بابعدها فانهمة الاستفهام القالوتكاد وذادخلت على المفراة اوتنقيقا وخليره اليسونيك بقاد وولذلا لاتكا وتقو لهايم علائهم الملامعة وتابقيها المتسهوا متها اما التيرهم والملاخ القسم والألفرق للنسبت وتعريضا كغبروتوسيط الفصل ازما في تولم إغانين مصلون مزانع بعر لومنين والاست دراك باديشعرف وأفاقيل لم إمنوا من تأم المنفع والارشأ فاذكا لالايان بمجتموع الاغرن الاعراض كالاينبغي وهوالمقصود بقولد لاقنسدوا والاتيان باينبني وهوالطلوب بقوارا منوا كالمنزالناس سيفحيز المتصب كإللصد دومآمصد ديتا اوكافته شلها فى دعاوا للزم في الناص للجنس والمراويه أكاملون يؤالانسانية العاملون بقضسة العقل فافاسع لجنسركا يستعمل لمسماه مطلقا يستحيل لماليس ستجم والمغافي المختصوصة والمقتصودة ومنه والمقاد المتعالي والمستعالي والمتعالي و جمها الشاعريية قولم اذاتناس ناس والزمان فعان اوللمهدوالمراد ببالرسول س القعايت وسكروم معما ومزامزم فالجيلديم كابن سلامرا معاب والمغزا منوا يانامفرونا بالاخلاص تمحصنا عن شواشبا لنفاق مماثلا لإيمانهم واستدلب عليقبول قربتا الزمديق وافالاقرار باللسان ايمان والالمرجد المقييد قافيا انوء منكما آمز إلمتفهاء المحيزة ف للانكاروا للاحمشاريها المالناسل والجنس باسره وهرمند دجونا فيدعل ذعمهم واغاسفهوهم لاعتقادهم فسأدرأتهم اولحققه وشأنهم فالكاكثر المؤسنين كالؤا فقراء ومنهم موالى كصهيب وبلالاو للجلد وعدمرا لمبالاة بمزام وامنام ان فسرالناس بعبدالقه بوسالام واشياعه والشفء خفنا وسخافتارا يقتضبها نقطا فالمقل والحايقالم الاانجم هرالشفهاء واكن لايطلونة ددوما أفنة فيجهيله وفافا كباهل بجملما كباذ عليخلاف ماهوا لواقوا عظرمنلالة واتم جالمة مزالمترقت المعترف يجهله فآسرعا يعذدوت فعما لايات والنذروا غافصلت الايتا بلايعلوذ والتح قبلها للايشعروف لاشاكتره لمباتا لذكرا لمتغد ولانا لوقوف علامرا لتين والمتيهز والجاطل حايفتقرا لخظره تفتكو واحا المفاق وما فيعهزا لفتن والغسياد فاغابد دلشيد بادن تفطن وتأمل فيما يشاهدمزا قوالم واضالم واذا لقوا الذيزامنوا قافواامنا بيان لمعاملتهم معالمؤمنين والككنار وماصدرت مالفصة فستياق لبدن مذهباء وتميد نفاقهد فليس بتكريرو كافابزاق واصحابا سنقبله ونفرمزا لقيما بذققال لقومما نظره كيمينا وذهؤلاء الشفهاء عنكج فاخذبيدابي كبحرى فاندعنه وقاله جابالقديق سيدنئتم وتيح الاسلام وثانى رسولاته فإلغادا لباذل نفسه وماله لرسولاته صلياته على وسلرتم اعذبيدعسر دصحا لته عندفقا ل مرجبا بسييدي عدى الفادوق القوى ف بينالباذل نفست وما لدارية والمقدميّ إلقه عليْدوس لم تماخذ بدعل دخيالة عندفقا لعمجها لجابن عمدسكوا لتقصل لقعطيه وسترقي وخشنه سيدبى هاشم ماخلا وسولله تسمل لقدعليه ومتق فنزلت واللقاء المصادفة بقال لفتته ولاقتها فاصادفته واستقبلته ومسالتيت اذاطرحت فانك بطرجم بحلته بجيث يلقى وأذاخلوا المشاطبه منظوت بغلان واليماذا انفردت معماومن خلاك دم ايهماك ومضهمنك ومن الفترون انخاليته اومزخلوت ماذاسخوت مندوعتى بالى تتنميز معز الانهاه والمراد بشياطينه لمافين ماثلوا الشيطان فرتمرد هروهم المظهرون كعزهم واضافقهم اليهم للشاركة فاكخزا وكباد للنافقين والقائلون صغادهر وجمل سيبو يدفونه تارة اصلية على من شطن اذابعد فانه بعيدعن القدارح ويشهد لمدقولهم تشيعلن واخرى ذائق على ندمن شاط افادها ومزاسما شالمباطل فالواافامكم اى في الذين والاعتقاد خاطبوا المؤمنين بالمجلة الفعلبة والشيباطين أبجلة الاسمدة المؤاكمة بان لامهم قصدوا بالاولى وعوىلعمات الإيمان وبالمثانين تقتيق ثباتهم طلها كافواعليد ولاندلم يكر فم باعت من عقيدة وصدق دغبته فيشها خاطبوا بالمؤمنين ولا قوقع دواج ادعاء الكال فالاعال على فومنين من المهاجرين والانصاد بخلاف ما قالوه مع الكياد أغانح ومستهزؤن تاكيد لما قبل لافالمستبزئ بالشئ المستخف بمنصرع بالدفاويد لمندلان منحقللاسلام فقدعظ الكهزا واستئناف فكأفا لشياطين قالواهم لماقالوا انامعكم انصوذاك فالكم توافقون المؤمنين وتدعون الايان فاجابوا بذلك والامستهزاء السخرية والاستخفاف يقاله نرثت واستهزأت بمغى كاجبت واستجبت واصله لمفترته فاختوهو القتل الشريع يتاله شأفلان اذامات على كاندونا قترة مزأباى تسرع وتحف الله يستهزى أبم يجاذبهم على ستهزأ فهرستهزاء الاستهزاء باسم كاسم جزاه التريثة سينة الملقابلة اللفظ باللفظ اوتكونه بماتلاله فيالة كآورجع وبالاستهزاء عليهم فيكوذ كالمستهزئ بهما ومزليهم المقارة وللديان الذي هولازمر الاستهزاء والفرج مشاويها ملهدمها ملت المستهزى اما فالدنيا فباجراء احكاما لمسلمن عليهم واستدراجهم بالامهال والزيادة فالنعم على لتادى فالطغيان واما فخالامزة فبأن يفقو لمرزم فيالناداها المالجذة فيسرعون نحوه فاخاصاروا ليدسد تطييم الباب وذلك قوليتعاني فاليومز الذيزا متوافكا ويضحكون واغااستؤنف وطهيعطف ليعذ يحافاناته تناتى توفيجأذاتم وإجوج المؤمنين المان يعاوضوهم والاستهزاءهم لايؤب بعفهما بلتاما يفعل القاسم ولعلما يقل لتصمستهزئ بمهليطأيق قراهراعا باذالا تبزاء يحدت حالاتنالاه يتجدد سينا بمدحين وهكاكانت كابات العافيم كاقال اولايرونا نجميفون وكالعامر مرة اومزين وعدتهم في جليا أنه بعموت مزجة سيبيش بجاحاته اخاذا ودوتواه ومتعاحدوت المسراج والانضاف استعطفتها بالزبيت والسياد لامزالماذ فبالعسع فانهيعيت باللاحركأم الهروبول عليه وآءة المتراج كثيره يدهروا اعتزاته الغد دعليم اجراء الكادم علي فالعرق الوالما منعهداته تعالى الطاف التي يخض المؤمنين وخذ فسم سبب كفوهر وأمرادهم وسازهم طرة التوغيق علافنته هم فزايدت بسبب قلومهم دينا وظلمة تزايد قلوب المؤمنين اشراحا ويؤوا أومكن الشيطان مزاخوا شم فأده والمنا أسند د القال المتعلق المتعلق

المالمستب يجاذاوا ضاف الفنيان اليهد لثاديتوهم ان اسنادا لفعل ليدعل لمقيقة ومصداق ذلك انسلااسندا لمذالم الشياط ليخاطلن الفترة الواخوانهم عدّونهم ف الغتي قيل ملديمة لمربعة يملم وبمذفرا عازهركي ينبهوا وبطيعوا فازا دوا الإطفيانا وعمها لحذفت الامروعة عالفعل بنفسكا في توامة المواننة ارموسي قوممه اوالمقايريية هراستصلاحا وهرم ذلك يمهود فالمنيان واللغيان والنهروا كمكركانيان وليتيان تجاوز كنذ فيالنتق والنكر فاسلبة أوزالنتجاعن كمكان فال تعالى فلفا لمغيلا احملناكم فالعمد فالبصيرة كالعربية البصرو هوالتمر في الامريقال وعراد العرام العرام العراص وتشاريا والمرابين الشتر الضلالة بالهدى اختاده هاعليه واستبداه هاب واصله بذلالتر التصل مايطلب والاعيان فاذكا فاحداله وضين فاصا تعين من حيث انه الايطلب لعين الأيكون تمناوبذلبا شتراه والافاي الموضين تصورته بصورة المؤرفياذ لمهشتري وآخذه بالمرولذلك عدترا ككابتان مزالاصداد ثم استعير للاعراض فافيو ويحسلوبه فيموسولكان مزللعان والاعيان ومساقول الشاعر اخذت بالجية دأسا اذعل وبالثنايا الواضحات الدددرا وبالطويرا اهريمراجيدرا كالشترعالمسلماذ تنضر مثمة اتسعف فاستعط للغبته عزائنتي طمعا فبغيره وللعزانهم أخلوا بالمدى الذى بعمال تشليم بالفطرة الق فطرالنا سريليها محصلين المسلالة القين فعبوا اليها اواختا ووالكمة أفخذ واستجيرها عايمهدى فمانجت تجارتهم ترشيم للجازلما استعمالان تراء فيمعاملتهم انبعسها يشاكد نمشاده وتمحوه ولمادأيت النسرع ترابرهاية وعشش فيوكريهجا فرلدصدرى والجقادة طلب الزيح بالبيع والشراء والزيج الفضل على أسرالمال ولذاك سمي شفا واسناده المالجقارة وهولاد يابها علىالانساع للبسها بالفاصل اولمشابهتها إياه منجيشانها متبديا ليجوا كمنزل ومكاكا نواحتلين طرقالمقارة فان المقعد ومنهاسلامة وأموا لمال والبجوه فولاه قدا طاعوا الطلبتين لانطيس والمفركا فالفطرة الشليمة والعقرا لسرف فلااعتقد واحذه العنلالات بطال ستعدادهم وانتزاعتهم وأيولهم وأسرة البتوسكون بالحدوك المق وتيال كبالعف أوا خاسرن أيسين مزاليج فاقدين للاصل متلهم كمثل لذعاستوقدناوا لماجاء بحقيقت حاله عقبها بضرب المثل ذيادة فحالؤ فيح والتقريفا نداوهم والقتلب واقع للعصم الإلة لانه برمانا لخفيا بحفقا والمعقول محسوسا ولامرتها أكثراله فأكتبها لامثال وفشته في كادما لابنياه والمحكاء والمثل فالأمل بمغي النظيريقال مثل ومثل ومثول كشب وشب وشبيدتم قبل للقول المشائرا غشار مضرب بمورده ولايضرب الاما فديغرابة ولذلك حوفظ عليده فالتفيير ثم استعيرا كإحال اوقصته اوصفته لهاشأن وقبأغلة مثل قولمتعالي شاانجذة التي وعدالمتعوذ وقولدتعانى وللعالمة المطالع والمعنصا للجابيتها لشاف ككالع واستوقدنا داوا لذع بمنحالة ينكا في قولم تعالى وضمة كالذيخاضوا اذجعل مجع الضيرفى فوهم وانماجازذلك ولم يجيزوضع القائم موضع القائمين لاندني يقصود بالوصف بالمجلته المترج يستدوه وصلتها فيوصف المعفة بهاولانهليس باسمتام بلهوكا لجزء مندفحة مان لايجيم كالمريج واخواته ويستوى فيها لواحد والجعوف برالذن جعدا المعجو بالخو وزيادة ذيدت لزيادة المعنى ولذالنجاء بالهاءابداعا للغة الغصيعة التحطيها الشنزيل وككونه سستعا الآبصلة باستقتا لخفيف وأذاك بواخ فيحافذف ياؤه تم كسرته ثما قتصرع لجالام وإسماءالفاغكيز والمفعولين اوقصد بهجنس المستوقدين اوالفوج الذى استوقدو لاستيقا وطلب الوقود والسعى لمفضيتك وهوسطوع النادوارتفاع لهها واشتقاقت النارمن نارينورنوراا ذانفرلان فيها حركة واضطرابا فلما انهاءت مأحولة أكالنارما حول المستوقعان جعلتها متعدية والاامكن أن تكون مستشدة الى هٔ والثانیث لان ماحولها شیباء واماکن اوالی میواننا دوماموصول، فه من الامکنت نصف علی نظها ومزیدت و حوله ظرف و تألیف کول الدوران و تشارالسام حوللانديدور تنهبالله بنورهم جواب لماوالضمرالذى وجمعهالهمل عابالمعني وعلهما اغاقال بنورهم وأبيقل بنارهمرلانها المراد مزايقا دهاواستثنا فاجيبة براعتراض المايقول ما بالمسرشيه تدا لم بحال مستوقدا طغأت نا وه اوبدل من جملة التمثيل كاستيسل أنسأن والضرير كالوجيين المسأفقين ويجواب يحفظ كافي قوله تدانى فلها ذهبواب للايباز وأمزا لالتباس واستادا لذهابالحا تعنعالى اما لازا انكل بفعلها ولاذا لاطفاء حصرا بسبب خق اواحرجما ويخصصتين اومطراوالمبالغة ولذلك عدى الفعل بالباء دون الهمزة لما فيها مزمعني لاستحصاب والاستمسالة يقال ذهب استلطان بما لداذاخت وما اختماهه وامسكمة فومرسل لمرواذ للثعدل عزالضوه الذى هومقتضى للفظالى المؤرفا نماوقيل ذهب للدبمبوئهم احتمل ذهاب بما فيالضوء من الزيادة ويعتماء مايس بؤدا والغرض إذالة المؤدعنه وأسا الانتري كمف قرزذ لك واكده بقول سيحرك فيظلمات لايتصرون فذكرا فللمة المترجي بمدمرالمؤرواطلة بالكلية وجمعها وتكرها ووصفيا بانماظلة خالصة لايترآأى فيهاشجان وترايه فيالاصل بمين جليبر وخلى وليمفعول واحد فضين معني افعال القالوب كقة لهيقالي وتركيهم فيظلمات وقول الشاعر فتركدته حزوا لتشباع ينشنه والظلمة مآشوذة من قولهم ماظلك ان تفعل كذا أي مأمنعا شسه لانها تسدآ البصرو تمنعا لرؤيت وظلماتهم ظلمته اككفن وظلمته النفاق وظلمت يوقم الفتهية بوم تركا لمؤمنين والمؤمنات يسعى فودهم بيزا يديهم وبإيمانهم اوظلمته الفيلال وتلكمت سخطانه وظلمته العقاب المترمدا وظلمته شديرة كأنها ظلمآت متزاكمت ومفعول لابيصرون من قبيرا لمطروح المترواش فكأن الفعل غيرمتعة والايترمثل ضربرا للعلن آتاه خربا مزالهدى فاضاعه ولديتوص لهالح غيبرا لابدفية متصرا متحسرا تقربرا وتوضيعا لماتضمنة الإيما الإولى ومدخل يحت عموم هؤلاء المذافقون فانهماضاعواما نطقت بالسنتهم مزالحق باستبطان آلكث وإظهاره حين خلواالي شياطب بمروم آثؤا لعبلالة على لهدى لجعول لدالفطرة اوادتة عزه يندبعدما آمن ومزمع لراحوال الارادة فاذعى حوال الحيته فاذهب اعتدعتهما اشرق عليه مزانوا والادادة اومثل لايمانهم ث حيثأن يعودها ببريحتن الدّماء وسلامتها لاهوا لوولاه ومشأوكن المسلين فالمغانم والاحكام بالنا دالموقاق للاستضاءة ولذهساب امتره وانطياس فوج



إباهادكه ووافشأه خالهم بالهفاءالقدتمالى ابإها واذهاب فورها محرتبرعسي لماسة واسامعهدعنالاصاحة الهالحق وابوان ينطقوا براسنتهم ويبصروا الايات بابصارهرجعلوا كأغا ايفت مشاعرهرواننفت قواهركقولم معهافاسمعاخيراذكرت بدوان ذكرت بسوءعنه هراذنوا وكقولم أصرعز المشخالذكالعبة واسمع خلقانة شيغاديه واخلافها على عدها حليقة الترشا الاالاستعادة اذمن شرطها انبطوي وكوالمستعاد لمهجيت يكتن حل لكلام على لستعاد مندلولا الفيزة تقوآ زهير لدعاسد شاكىالسلاح مقذف لملبداظفاره لوتقلم ومزثم ترجالمفلقين السيرة يضربون عن توهم انتشب يصفحاكما قالما يوتمأم الطائي وصيعد حخب لغلن الجمول بازلدحاجة فيالسماء وهيناوان طوى ذكره حذف المتناكك وكالمتطوق برونظيره اسدعا وفراكروب لعامت فخنا تنفرم وصفيرالصافر هذاا ذاحملتنا لضير للسافقين عإلن الايتر فذككت التنشل وتيجته وانجعلته الست وقدين فهي علىحقيقتها والمغفانهم لما اوقدوانا دافذ هب الدمنورهم وتركمهم فظلمات هائلذادهشهم بجيئا ختلت حواسهم وانتقصت قواهروثلاثها قرئت بالنصب على كمال من مفعولي توكهد والعيم اصلامه ملابته مني كتنا والإجزاء ومنهقيل بحيراه بموتنا ذصماه وصمام القارورة سمرمه فقدمان حاستا سيمدلان سسيان يكون ماطه نالهما خيمكننز الانتحويف فسيأشتماع بهواه بسيمعا لصوبته بموجه والبكك تخويد والعربوره البصرعها حزشانه أزنيبصر وقديقال لعدع البصيرة فتحهد كآبرجعواته كايعودونا المالحد يخاعوه وشيعوه الاعزالضلالة التي أنشتر وجاا وفهد متحد ذيدون ايتة بعون اميتأخرون والحجيث ابتداؤا منمكيف يرجعون والفاء للدلالة على إنا لقدافه ببالإحكام السابقتي سبب لقيرهم واستباسهم وكصيب بمزاكساء عطف إلانها متزقدا كأتناذ وىصيب لقوله يجعلونا معابعهم فحاذانهم واوفحالا صاللتساوى فحالفك تأتسع فيهافا طلقت للتساوى من غيرشك مثل جالس أعسن اوابن ميرتية يقيله تمالى ولاتمام منهما أنما كفورا فانها تفيدانتسا وى في جنسرا لجالسة ووجرب العصيان ومن ذلك قوله اوكصيب ومعناه ادفصة المنافقين مشبهة بها تتين لقصة برزوانها سواء فيجمة التشيه بهاوات يخير فالتنزل بهاوا بهاشث والصيب فيعل مزالصوب وهوالنزولريقال الطروالسحاب قال الشماخ واصحمدان مادة الرعدصيب وفحالاية يحتهيما وتنكيره لانهاريد برونوم فالمرشديد وتعريف الساء للدلازع إزالفام مطبق اخذ بافاق انسماء كلهافان كل افترمنها يسمى ساء كان كاطبة بمناساء وغال ومن بعدارض بيننا وسياء مقدبه ما فالصيب مزالم الغتر منجه ترالا صلى والبناء والتنكير وقيرا المراد بالسياء المعناب فاللام لتعريب الماهيت ويعظلات ورعدوبرق اداريد بالصيلط فظلاته فلقة تكافه يتنام القط وظلة فالمدهم فطة الليل وجعله مكانا لاعدواليرق النها فاعلاه وففدره ملتبسين به وإن ادرديه الهيماب غذلا اتريجته وتعليقه مع ظلة الليل وارتفاعها بالقاف وفاقآ لانتهمته على موصوف والرعد صوت بيمع من السحاب والمشهودا نسبيه اضطراب اجسام اليهاب واصطحاكها اذاحدتها الرعوم فالازتعاد واليرق مايلع مزالعاب من برق الشئ برقا وكلاهام صدر فالاصل ولذلك لم يجملها يجعلون اصابعهم فأفاتهم الضمير الاعاراك بوهوران ماف تفظروا تيمالصيب متامه كمن معناء باقرفيهونان سؤل عليهاعة لحسان في قول يسقون من وردا لبريس عليهمو يردى يصفق بالزيرة السل حيث ذكر الضمير لانالمني ماء بردى وابجلتها متثناف فكأنه لماذكر مايؤذ نبالشذة والهول قيل فكيف حالهم موذاك فاجيب بها وانحا اطلقا لاصاح موديها لاياسا الديافة مرالصواعق متعلق يهداونات مناجعها يععلون كقولهم تاه منالعية والساعقة قصفة رعد فأتؤه مها أدلا تترمين الاات عليهن السعق ومورشدة المسور وقد تطلق على زادا المسموع اومشاهه ويقال صعقته الساعة بالما الملكته بالاحراق اوشدة الصوت وقرئ من الصواقع وهوليس بتلب مزالصواعق لاستواء كاواليناء يرز فالقنرف قال صقع الديك وخطيب مصقع وصقعتم الصاعقة وهي فالاصلاما صفة القصفة العداوالرعد والتاء الميالئة صيحما فالراوس ومصدركالمافية والكاذية حذرالوت نصب عالممة كفولة واغفرعوراه الكربيماةخاره والموت روالمائمياة وقبل عرض بضادها لقوله خاتا لموت والحياة ورديان الخلق بمخالتقدير والاعدام مقدّرة والشعيط بالكافرين لايفو توشركما لايغوتنا لمفاط به الحبيط لا يخلصه عا يخذاع وا يحيل وابجدية اعتراضية لاعلمها ككادالبرق يخطفنا بسيارهم استشاف ثمان كأنه جواب لمن يقول عاساني مستلانا لصواعق وكأدمزافعال آلمقاري وضعت لمقاربة المخيومزا لوجود لعروض سببه اكمنه لريوجدا مانعروض مانع اولغقاد شرط وصيحا مون يعتر لرجاته فعي خبر يحض ولذلك جاءت متصرف بخلاف عسى وخبرها مشروط فيهان يكون فعلا مضادعا تنسها عإزنه المقصود بالقرب من غيران ليؤكدا نقرب بالدلالة علم إكدال وقد تدخل عليه حلالهاعا جسى كسا يجلعليها باكذف من خبر هالمشاركتهما فحاصر أمعفي المقاديم والكفف الاخذ بسرحة وقريئ يخطف بكسرالطاد ويخطف علان يختطف فمتلت فيته التاء الحاكاء تمادغت فحالطاء ويخطف يحسراناه التقاه الساكهن وانباع الياء لهاوية لف كالضاء لمعشواف وإذا اظه عليه مقاموا استثناف ثالث كأنه قراما يضاون فالدف خفوقا ابرق وينعيته فاجب بذال واضاه الماستهد والمضه ولدنعذه فدبمعني كانور واسدعمس احدوه اولازم بمعي كالممضد مسوافه طرج نوره وكذلك اظلم فأنهجاء متعديا منقولا من ظلم الليل ويشهدله قرأة اظإلبناء للمفمول وقول ابدتمام حمااظلماحالى ثمة اجلبا كحلاميهماعن وجه آمردا شبب فاندوا دكان من المحدثين لكنه مزعلماءالعربية والمناف والمنافرة والمنافرة والمتعالم والمتعالا فساءة كلاوهم الاظلام افالانهم حراص على لمشي فكلما صادفواسه فرصة المتحروها والاسكذلك الترقية ومرزة اميا وزهرا ويده قاء السوق اذاركدت وقام الماءاذاجد ولوشاء القلدهب بمعهم وابصارهم اى لوشاءا لقدان بدهب بمعهم بتسيينيا فيريدوا بصيارهم ومرسير المرور للغيب بهما فحذف المفعول الدلالة الجواب عليب ولقد تكاثر خذفه فحاشاء وارا دحتي لايحكا ديبذكر

والشرالسيغر كقول ولوشنتها ذابج دمالبكيته ولومن ووفي الشرط وظاهرها الدلالة على انتفاء الاول لانتفاء الثنافي ضرورة انتفاء الملزوم عندا نتفاء لانمه وقئ لاذهب امهاعه مرنادة الباء كتوله تعالى ولا تلقوا بإيديكما لحالتهلكة وفائدة هذه الشرطيس إبناءا كماغ أذهاب معجروا بصارهرم قيام مايقتضيه والتنبيه على انكأه الاسياب فيمسيباتها مشروط بمشيئة اقدتعالى وانا وجودها متبط باسبابها واقديقه وقوله أأناته عليكاشئ فدير كالتصريح ببرها لتقريرا والشئ يختصرا الموجود لانوفا للسناوصيد وشاءاطلة بعنهشا لخرتادة وجنث فرشنا ولالبارى تعاليكا فالقال كاثين كبرشهادة طالقه شهيد وبعنى شبري اخرى اعصشيئ وجوده وماشاءاته وجود توكومورد فانجلة وعليه قوارتعاليا فالتدعل كاشئ قديراند خالق كاشئ فهماعاج مهايلامنوسة والمعزارتها فالوالشنج مايصمان بوجد وهويصا لواجب والممكزا ومايحم الزيعل ويجوعن فيعراضنه ويشائزه مرالتخصيص بائمكن فيالموضعين بدليل العقل والقندة هوالتكن مزايجا دالشئ وقيل يستر تفتضني ليتكن وقيل قدرة الانسان هيئة بها فككن مزالفعل وقدرة القدتعالي مبارة عن ننجا لبحروا لقادره والتادره والناء فعل وانا فريشاً لمرضعل والقدير الفعال المبشاء على ايشاء ولذلك قلا يوصف بم عيرا لبارى تغالم واشتغا والغدرة مزالغدر لانالغا دريو قعالفعل جلح مقدار قوتما وعلم غذاره انقتضيه مشيئته وفيره دابراي إناكيا دن حال حدوثه والمكن حاليقا شمقد ودان وانثأ مقدووالمددعد ودعة تفالىلانهشئ وكالثيج مقدوولله تعالى والطاهوانا لتمشاين منجلة القثيلوت المؤلفة وهواذ دبشبه كيفيته منتزعته مزيجوع تشامت أجزاؤه والاصقة حة ممازت شدأ واحدايا خرى مثلها كقوله تعالى شالمانين حملوا انوراة ثم لمريح لوها الآية فانه تشبيه حالاليهود في جهله عامه معمد موانورا أبحال كمار فيجعله بمايجيل مة امتفاد المكدة والفرض منصاة شاجا لدالمنا فقامن مزاكيرة والمشدة بمايكا ردمين انطفأت ناره بعد ابقادها فرفيلته المشارك المتابع فالمتعمل علما فأصف وبرق خاطف ونت فيعزالصباعة وبمكن جعلها من قبل التمثيل المفرد وهوان تأحذا شياء فرادى تشبهها يامثا لحاكفول تعانى وما يستوى الاعي والبصير والأ الغلات وكاالغاد ولاالفلا ولاانكدور وقول امرالتهس كانة فلوب الطيرز طباويا دسا لدى وكرها العناب وانتحشف البالي بانيشس فإلا ول ذوات المنافقة با بالمستوقدين واظهاره لملايمان باستيرقا والنادوما انتهموا ببرمن حقن الدماء ومسلامترا لاموال والاولاد وغيرذلك باضاء ةالنا رماحول المستوقدين وزوال ذلك عنه معالة يبدبا هلاكهدوبا فشاء حالمدوا بقاؤهم فحاكتسا والدائم والعذاب المسرد باطفاء ناده حروالذهاب بنودهرو فحالتانى انفسه حراصحاب الصيب وإيمانهم المخالط بالكفر وانخداء بصيب فيمظلات ودعد وبرق من حيت اشروانكان ناقعا فينفسه لكنم لماوجد فرهذه الصورة عادنفعم ضرراونفا قهد حذرا من تكايات المؤمنين ومايط بقرن بهمن سواج مزالكمة فبجعالا لاصابع فجالآثان مزالصواعق مذطلوت من حيث انهالاردمن قددا لله تعالى شيأ ولايفلص بماريد بهم والمشاد وتحيز لشدة الأمروجه بهمكايأ ودورد روز بانهم كلاصاد فوآمن البرق خفقتها تتهزوها وصبتهم خوفيان يخطف إصارهم فطواخط وسيرة تم اذاخخ وفتر لعانه بقوا متقيدين للحواك بهروفيل شيرا لايماز والقرأن وسائرما اوتى الانسان مزالمعادف التى هي سبب إكياة الاديرة بالصيب الذى بهرحياة الارض ومااد تبكت بهامزت الطائفة للبطلة واعترضت ونبامزا لاعتراضات المشكلن بالظلان وشيبهمافيها مزالوعد والوعيد بالرعد ومافيها مزالآيات الباهرة بالبرق وتصامهم عايسمعون مزالوعيد بمال مذيهولمال عدفينا فيصواعقه فيسداذنه عنهامها نسلاخلاص لجرمنها وهومعنى قوله والتدعيط بالكاثرين واعتزازهم لمايله لمرس رشديد ركونه أور وديطع لليه اجساوه بهشيهر فيعظر وحنوه البرق كالاضاء لمروتين تعره وتوقفهم فحالام وين تعرض ليشبحتما وتعتز لمرصيبين بتوقفهما فالطعليه مرونسه بقولهم تعالى ولوشاء اعداده وابصادهم على نه تعاتى جعل لهراسم والابصار ايستوشلوا بهاللى لهدى والفلاح ثمانهم مرفوها المائحنلوظ العاجلة وسدوها عرالفوا تدالآجدان ولوشاءاتك لجدله مراجا الة التي يجعلونها فانه عليما يشاه قدير ياليهاالناس إعيدوادبكم لماعدوقها لمكفين وذكرخواصهم ومصارف أمورهم لقراعليهم باكتفاب علىبيبل الالتنان هزالساه وتنشيطاله واهناما باحرالعبادة وتفخيالشانها وجيرا لكلفترا لعبادة بلذة الخاطبية وياحرف وضعرلنذاء البعيد وقدينا دي برالقرب تنزيازله منزلية البعيدا مالعظمية مكقول اللاعى يادب وباالله وهواقه بياليهمن حبل الوريدا ولغفلته ومنوء فهمه اوللاعتناء بلدعة لهروزيادة المحث عليه وهومع المنادي حملة مفيدة لانه ناشدهنامه فعل واي جعل وصلتما لى ثلاء المعرف باللام فانا دخال ياعليه متعدَّد التجمع بين حرف التعرف فانهما كمثل واعط حبكم المنادي وليعري على المقتمر وبالمثلا وصغامونيماله والتزعرفعما شعاطياتها لمقصود واقحست بينها حاالقنده تأكيذ وتعويضاع إستحقها ي حنالمضا فبالدراء غاجذه الطربقت فالقرأين لاستقلاله باوجه والتاكدوكا مادادي لقدلم عياده من حيشا نها مون عفا مرمن حقها ان يتفطنوا لها ويقيلوا بقاديه وعليها واحتكته وعنها غافلون حقية بالأمناد كا بالأكدا لابلغ وانجوء وامياؤها لخلاة باللام للمعومجيت لاعهد ويدل عليه صعة الاستثناء منها والتأكيد بمايفيدا لصدوركقوله تعالى فسعدا لملائكة كلهم اجمعون وآسستد لآلا لعمابت جسومها شائعا وذا ثعا فالناس يعسل لوجودين وقتا الزول نغظا ومن سيوجد لما تواترمن دينه عليم المشلاة والسلام ان مقتضى خطابه واحكامه شأحل لقيبلين تابتالى فيام التباعتها لاماخصرالدليل وماروى عن علقسة واكحسن ان ستنكيانيم نزل فيديا إيها الناس فحكى ويااييها الذينا منواخدتي انصورفعين فلابوجب تحضيصه بالمستكفار ولاامره بدبالعبادة فالاالمأمورين هوالمشترك بين مده العبادة والزيادة فسها والمواظبة عليها فالمطلوب مزاتكما دهوالشروع فيهابعدالاتيان بمايجب تقديمه مزالعرفي والاقراد بالصافع فان من لوازمرو يوبيانشي وجوب مالايت مالاب وكالذاكدث لاعتم وجوب الصلاة فآلفذ لايمنع وجوب الغبادة بل يجتب دفي والاشتغال بهاعقيبه ومؤالومنين اذعيادهروثها تهدعايها وإدرا فال وكم تبيها على الموجب العبادة هي الربية والذى خلقك منتجرت عليها المانعظ والتعليل ويخال التيدوالتوخ يجران اختص الخطاب بالمشدكين

واديد بالرديا عهده فالزيائحة يقرع الآلمة التي يعيرنها والخلوا يها والشائع على تغدير واستواء واصله المفدر مفال نفاؤها والمقالم والمتماس ونلدت ستقبلكم متنا والكاما يتقذم الانسان بالذات اوبالزمان متصوب معطوف على الضيربالنصوب فيخلقكم والجملة مترجت محرج القريعندهم ما لاعترافهم يه كساقال والتزسأ لتهم منحلقه بإيقوانا لله ولترسألتهم منطلخ السيوات والارض ايقوانا تقه او لتكنهم فالعلير، بأدني نظروقرئ مرفيلكم على فحام الموسوالنا فريبزا لاول وصلته تأكيدا كالقرحر وفوله ياتيم تيم عدى لاابالكو تماالثاني بين الاقلومااضيفالير للكرتنقون حالمزالضه واعبدواكا نهقال عدواد كروليين انتفرطوافي ساك المتقين الفائرين بالمددى والفلام المستوجين بلواراقه تعالى بمهال نا المقوى منتهى درجات السالكين وهوالتبرى مزكل شئ سوى الدتعالى الحاقة والالعابدينيني نالايفتريمادته ويكون ذاخوف ورجاءكا قال تعالى يدعون وبهمغو فاوطمها يرجون دحته ويجافون عذاب ومنهمعوا خلقك والعطوف عليه عليمعن إنهالقكرومن فبأبخ فيصورة من يبتى مشالتقوى لتزجم لمره باجتماع اسباس وكثرة المدواع اليمرو علب المخاطبين على لفظ والمعري بارادتهم جميعا وقبل تعليل لخلق اىنىلة كوتىتقوا كما فالوماخلقت انجن والانسرا لآليعـدون وهوضعيف اذابيثت فاللغيم شله والايين تدلىع إن الطريق الممعرفية القمتعا لموالع ليوعدانيته واستمقأ قمالعبادة النظرفي صنعه والاستدلال بإفعاله وانالعبدلا يستمو بعبادته عليه توابا فانهالما وجبت عليه شكر الماعدده عليه مزائع المسابقة فخو كاجيراخا الاجرقبال لمممل الذعجعالكم الأدض فمرأشآ صفن ثانية اومدح منصوب اومرفوع اوميتدأخيره فلاتجعلوا وجعلهمزا لافعال العامة يجيئ عاقلانة اوجه بعنه صادوطفق فلابتعدى كقوله فقدجعلت قلوص بني سهل مزالاكوا ومرتعها فرب ومعنى إوحدفه ودوالي معمل واحدكمته لهالي وبعلانفلهات والنور وبعني صيرويتعدى الىمفعولين كقوله تعالى جعلاكم الارض فراشا والتصيير يكون بالفعل تارة وبالفول والعقد انعرى ومعنجعلا فإشاان جمل بعض جوانيها بارزاعن لماء معما فيطيعه مزالاحاطة بهاوصيرها متوسطين بين الصلابة واللطافة حق صارت مهيأة لاذ يقعدوا ومناموا عليها كالفراش المبسوط وذلك لايستدي كونها مسطية لانكريتر شكلهام عطم جمها واقساع جرمها لاتألى الافتراش عليها والسماء بناء قبة مضروبتاعليكم والتسماء اسمجس يقع على لواحد والمتعدّد كالدينا دوالد دهروقيل جعساءة والساء مصدرسي به المبنى ببتاكا واوضرا وخياء ومنه بن المرأته لانهمكا فوالنا تزقيجوا ضربوا عليها خباء جديدا وازل مزالسهاء ماء فاخرج به مزالترات رزقالكم عطف على جعل وحروج التماريقدرة الته تعالى ومشيثته وأكمز جعل لماء للمزوح بالتزاب سببا في خواجها ومادة لها كالنطقة للحيوان بان اجرى عادته بإفاضات صورها وكنف نها علالمادة المزوحة منهما اوابدع فالماء قوة فاعلم وفحالا رض قوة قابله يتولد من اجتاعهما افواع المادوهوقاه رعال زيوجها لاشياء كلها بلااسباب وموادكما ابدع نفوس الامرباب والواد ولكن له فانشائها مدرجامن حال المحال صنعا و كايجة د فيها لا ولى الابصار عبرا و سكونا المحفله قدرته بلسر في اعاد هاد فعة ومزّ الاولى الدبتذاء سواءاديد بالسياء السيحاب فان ماعلاك سياءا والفلك فان المطربدتدئ مزالسياءا ليالسحاب ومنه الحالانض على الفتا عليه الظهاهرا ومن استاب مهاوية تتبرالا نبزا البطبة مزاعا قالانضالي جوالهواء فتعفد سعايا ماطرا ومزالذانية للتبعيض يدليل قوله تعالى فاخرجنا به تمرات واكتنتا ف المنكرين له ابهني ماءورزقا كانه قال وانزلنا مزالسهاء بعض لماء فاخرجنا يه بعض لتمرات لبكون بعض دزقكا وهكذا الواقعاذ لمرمنزل مزالسهاء الماءكله ولااخوج بالمطركل الثمرات ولاجعا كالمرزوق تمارا وللتبدين ورزقاه غدول بمعنى للمرز وقركقولك انفقت مزالد داهم لفاواغاسيا فآلفمرات والموضع موضع المكنزة الانعآداد بالقرات جاسة التمة والقرفي قيلك ادركت نمرة بستانه ويؤيده قراءة من قرأمن التمرة على الترحيدا ولان المجريج يتها وربعض كموقو بعض كفوكه تعالى كرتركوا من جنات وعبوب وقياه ثلاثة تووءاولانها لماكانت محلاة باللام حرجت عن حدّالقلة ولكرصفة وزقاا ذاديديه المرزوق ومفعوله ات اديديه المصدر كأنه قال دزقاايا كم فيرتجعلوآ فقيالناآقا متعاذ ماعدواعا إنه نهمعط فعلهاونغ منصوب ماضاوان جواساها وبلعل عاان صب تجعلوانصب فاطلع فيقوله تعالى لعلايلغ الأمساب ارباييالسهوات فاطلعوائكا قالحا بالاشياء الستة لاشتراكها فإنها غيرموجية والمعفي نشقوا فلاتجعلواقه ايما دالوبالذى جعل كجان استأنفت به على ترجى وفغرخبوا على تأويله مقول فيدلا تجسلها والفاء السبهية ادخلت عليه لتضيئ المبتد معنى الشرط والمعنى ن من حضكه بهذه النع الجسام والابات العظام بنسغ في نالا يسترك به والندا لمشل المناوى قال جربر أتيا تيما ودالى نذا وماتيران كوسب بديد من ندندودا دا نفرو فاحدت الرجلة الفته خص بالمحالفا فما فالماتز في المساوى المماثل فالقدرونسي مايعبد مالمشركون من دوفاته اندادا ومازعوا نهاتسا ويرفهانه وصفاته ولاانها تخالفه فافعاله لانهم لماتركواعبادته المعباد تهاوسموها آلحة شابهت حالهدحال من يستقدانها دوات واجبة بالذات فادرة علىان تدفع عهد بأسراته وتحصيهم المرجرداته بهدمن خيرفتهم بهدوشنع عليه دبان جعسلوا انده والمن يجتنع ان يجون له تدوله فا قال موحدا بجاهية زيد بن عروا بن نفيل ارباواحدالم الفرب اديرنا فاتقسمت الامور تركت اللات والعزى جميعا كذلك بفيها إليها المصير وانتيته لمون حالمن ضير فالانجعلوا ومفعول تعلون مطروح اي وحالكما نكرمزا ها العلم والنظر واصابته الرأي فلوتأ ملشم ادني أله إضلى عقالا لحاثيات موجد الممصكنات متفرد بوجوب الغات متعالى عن مشابهة المخلوقات أومنوي وهوانها الاتماشاء ولاتقدر علم مثل ماينها كتنوله تعالى علمن شربيكا تكرمن يفعل من ذاكر من شئ وعله مذا فالقصود منه التوزيخ والتنزيب لاتقييد المحكر وقصره عليه فالتألمالم والجاهل نمسكن من العلمسواء فالتكليف واعلم مصمون الاستين هوالامر بسادة القدوالتع بمزالا شراؤ بعقالي والاشنارة الى ماهوا لمسلة

والمقتضره بياندانه وتسالام بإلسادة علجصفته الربوبية اشعادا بانها العلة لوجوبهاخ بين دبوبيته بانه تعالى القهدوخالق اصولهروما يمتاجون الدوق معاشهم طالقاة والفلة والملاع والملاوبرفانا التمرة اجرمزالطعوم والرزقاع مزالماكل والمشروب ثملاكانت هذه الإمودالتي لايقد دعليها غيرو شاهدة على ومدانيته تعالى رتستعالى على النعيخ والانشاك واحلمسيما نهادا ومزالايما المغيرة معرحا ولعلى الظاهر وسيق فيرالكو حالاشارة الح تنصيب لمطاق المتعافي الصفات علط يقيا الانتراغ اللادن والنضريا لسهاء والعقل بالمله وحافظ فريعه فالمصارة الفيلية والنظرية المحصلة بوساط تراستها لااصقل للحواس واذه واجها لفوطانغت فالدمنية القرامتا لمتوادد ممزا ددوسرالتوكالساوية الغاصلة والارضية المفعلة بقدرة الفاعوا لمختارفان لكرآية ظهرا وبطنا ولكاجذ مطلعا وادكنته فيدرب ممانزلنا علي عبدنا فاتوامسورة لماقرروحانيته وبإزالط بنيا لعرصا الحالعلم بهاذكرعقب ماهواكحه يتمانية وتحدسايا تقتلبه وسلروهوالقرآن المجزعصا متعالم التيهذت فصاحه كالانطيار والمثالية مزطولب يمادضته من مصافع انحتطاه مزالعرباه ممكزته وافراطهم والضادة والمضازة وتهالكه متل لمعازة وعزف مابتعرف بعاجهازه ويبقزانهن عنظ كإبذهه وإغافالهازلنا لأتزوله بجافضا بحسب الوقائه عآمازى عليهاها إنشع والخطابن ماريهم كإحكالقه عند وغال اذي كفذوا لولازل عليه القرآن جماة واحدة فكان الولجي تحذيهم كاهذا الوجه ازاحة للشبهة وازاما لقجة واضا فالعبالخ فسه تعالى ومهابذكره وتغييها على اندمختص بمنقاد لحكمه تعالى وقرئ عباد نابريد مجال صليالله عليه وسإواهته والمسورة الطائفة مزالفأ يذللترجمة التحافيا فالوثآ يات وهج إنجعلت واوهاا صليتر منقولة من سورا لمدينة لانها تحيطة بطائفة ومخالفة أن مغرزة محوزة علي يلفالو محقوية بإلهام والملاحزاء سوالمدينة عليما فيهااوم بالسورة التمجم الرتبة قال ولوهط حراب وقدسورة في المجدليس غرابها بمطار الانالسور كالمنازل والمراتب يرتفح فيها المتارينا ولمآمرات والفول والنصر والفضل والشرف وتوار القراءة وانجعلت مبدلة مزاله يزة فمنالسؤ ريالتي هي إقيمة والقطع براكتي والحكمة وتقطيع القروان سودا فوادا لامؤاع وتلاحق الاشكال وتجاوب أنظرو تنشيط القارئ وتسهيل كففط والترغيب فيه فاغها ذاخع بسورة نفس ذلك عنه كالمسافوا ذاعرانه قطع ميآلا اوطوى بريدا واكمافظ متهجذ فهااعتقدانه احذمز افترآن حظاتا ماوفا دبط الفتر محدودة مستقلة بنفسها فعظمذ لكعنده وابتهيه اليغيرهامز الفوائد مترمثله صفة سورة ايهبورة كائنة منعشله والضير لمانزلنا ومزاللته عيضا والتبيين وفأئدة عندا لاحضرا يجبسورة مماثلة القربآن العظيسة فيالبلوغة وحسن النظ أولعدنا ومزالا تبلكم اعصودة كالشييم عوعلجاله على العدادة والسلام مزكون بشراا قيالم يقرأ الكتب ولربتع لم العلوم اوصدة فأتوا والفعير للعبد صبرا إلله عليروسسلم واكرد الحالمنزل اوجه لانهالمطاق لقوله تعالى فأتوابسورة مثله ولسائرآيات المتحدةى ولان الكلامف لافحالمنزل عليه فحقه ان لاينفك عنه ليتسق الترتيب والنظم وكلأنا مخاطبة المجيالغفيريان يأتواعتل مااقديه واحدمزابناء جادته حابلغ فحالحق تديمزا ديقال لهمرليات بخوء القربه هذأ آخرمتك ولانس مجزفيانسه لابالنسسية اليمانة ولمتعافي فلأقذا جتمعت الانس وانجن عليان يأتواعشا همآا لقريآن لايأتون بمثله ولانارة هالح عدنا يوهدا مسيكان صدوره ممن لريكن علم صفته ولاملاغه قوله تقالى وادعواشهذاه كمن دولالله فانه امريان يستعينوا بكامن بنصرهم ويعينهم والشهداء جيم شهيد بمعنى كماضر اوالمثالة بالمنتفادة اوالمناصرا والامامروكأنه سع به لانبريحضرالنوادى وتعرير يحيضهم الامودان التركيب للحضود اما بالذات اوبالتصور ومنه قبل للقنتول فيسيبالق شهيدلا تمحضرعا كان يرجوه اوالملوتكك حضروه ومعنى دونا دنيمكان مؤالثئ ومنرة تدويزا لكتب لانرادناء البعض مزالبعض ودفك حذاا يخذه مزاد بيمكان منك شامستعير الرتب فقيل زيددون عرواى فالشرف ومنه المشئ الدون شما تسع فيه فاستعرا وسيكرانجا وزحد الحجمد وتخط إمرا لمآخر فالدتعا ليلايتن فالمؤمنون الكا قرينا ولياء من دون المؤمنين اى لايتجاو زوا ولايترا لمؤمنين آتى ولأبن الكافون وفال امية يأنفس مالله دودانلة من واقاعا ذا يجاوزت وقايتانة فلايقيك غيره ومن متعلقة بادعوا والمعنى وادعوا المالما دضر من حضركه اورجو لرمعونته مزانسكم وجنكو وآلهتكه غيراته سهما نهوتما أي فانه لايقدرع إزيأتي بمثله الااقه او وادعوامن دوزاته شهداء يتهدون كوبان ما اتدسه مهمثله ولانسستشهدواياقه فانهم زديدن المبهوت العابزعنا قامتا كمجية اوبشهدا ككروا لمعنى اعتوالذين اتخذ تموصدمن دونه اوليا ءاوآ لحمة وزعشدانها تشريد لكربوم الشامدتا والذمل يشهدون لكمربين بدعافة على وعكر من قول الاعشى ترمك القذي من وتها وهروس ليعشوكم وفجا مرهران يستظمه وإما نحارة ومعارضة القرأن المعزيز غاية التبكت والتهكهم وقيلهن دوفالتها يمين وداولها مهاجني فسحاء العرب ووجوه المتباعد لدشيد والكران مااتيته برهتاه فازالعا قارلارض إنفسيه أديشها بعية مااتعنه فساده وباذا نتقلاله أنكنته صادقين انهن كالإم البسروجواب محدوف دل عليمها قبله والصدقا لاخبار المطابق وقيرام عاعتقا دالحضج اسكذلك عن دلالة اوامارة لانه تعالى سيلب للنافقين في قوله دانك لرسوالة مالم يعتقدوا مطاخته وردّ بصرف التكذيب المدقولويشم ولان الشهادة اخبارعماعله وهرماكا نواعالمينهم فاذله تفعلوا ولن تفعلوا فانقواالنا دالتي وقودها المناس واكجازة للبن لمرما يتعرفون برامرا لرسول صبالالله عليه وسلووماجاء ببروميز لهمدائحة مزالبا طل رتب عليه ماهوسيك الفذلكة له وهوائكما ذا اجتبعد ترفي معارضته وعجبة تدجيعا عزا لانتان بمايساويه اويدانيه ظهرا نمامع والتصديق ببرواجب فامنوا برواتقواالمذا ببالمقة لمزكذب صبريخ الانيان المكيف الفعل الذي يعسما لاتيان بروغيره ايجاز اونزل لازمانجناه مغزلته علىسيلا لصبيكناية تقربرا نسكن عنه وتهو بلالشان العناد وتصريحا بالوعيد مع الإيحاذ وصدرالشرطية بان التي للتسك والمال يقتضه إذاالذى للوجوب فان القاقل سبها تمروتعا لى ليكن شاكا في عجه زهدولذلك فخ اتبا نهدمعترصا بين الشرط وإنجزاء تهكما بهم

The state of the s

اوخطابا معهدعلى حسب ظنيمة فان البجر قبإ إنتأمل يكن عفقاعندهر وتذملوا جزم بلم لانها واجبترا لاعال عتصد بالضارع متصله بالمعول ولانها لماصيرتهما ضيا صادين كالجزءمنه وحرف الشرط كالداخل عل للجوء وكأنمة التعالى فان تركت الغعل ولذاك ساغ اجتماعهما ولن كالوفي نؤ المستقل تعمرانما بلغ وهوسوف مقتضب عندسيبريه وانخليل فحاحدكال وايتين عنه وفحالروايت الانوى اصله لاان وعندالفراء لافابدلت الفها نونا والوقود بالفتح ماتوقديم المتار وبالضهالصد ووقد جاءالمه مدربا ففق قال سيبوس وسمعنا من يقول وقدت النادوقو دا عاليا والاسم بالضم ولعله مصد رسم بهركا قيا فلون تنظر قومه ودين بلده وقد قري بهوالظاهر اذالم إدبها لاسم واذا ديديه المصدر فعلى مذف مضاف اى وقوده المعتراق الناس وانجارة وهيجم يجركوالة جميهما وهوقل إغير مقاس والمرادبها الاصسام التية توهاوقر وأبها نفسهموعبد وهاطمعا في تنفاعتها والانتفاء بها واستدفاء المضار بمكانتها ويدل عليم توله تعالى نكوما تعيدون من دون الله حصيتهم ءذبوا بماهومنشأ جرمهمكا عذب الكافرون بماكنزوه اوبنقيض مآكما نوابتوقعود أزبادة فينحسد هروها الدهب والفضية التركا بوايكنزونها ويغترون بهاوعاهما أيكيز لتغديص إعدادهذا المؤع مزالعذار بالكفاروجه وقياجيارة الكبريت وهوتخصيص بغير دليل وابطال المقصوداذ الغرض ثهويل شأتها وتفا قرطبها بحيث تتقديما لابتقديرة غيرها والكرست يتقديه كل نادوان ضعفت فأن صوه فأعز إبن عياس وضحافة فعالى عفه مأفلعله اداديران الإججاد كلها لمتناشب المثاد كجيادة انكيريت الساؤا لنيران ولماكا نستالاين مدينة نرلت بعدمانزل يتكمة قوله تعالى فيصورة المفريم داواوقود هاالناس والمجيارة وسمعوه صح تعريف النادووفوع البجاة صاذفانها بجدان تكون قصنن معلومته أعكت للكافرين حيثت لهوجعلت عذة لعذابهم وقرئ اعتدت مزا لعتاد بعني العدة والجملة استثناف إوحال إنبارقدم النادلاالضيرالذى فيوقودهاوان جعلته مصدواللعصل ببها بالخبرو فيالآيتين مايدل عإ إنبؤة من وجوه الاقرلما فبها مزالخة تي والغريض على اتجذ وبذاالوسه فالمعارض بالتفريع والتهديد وتعليق الوعيد علىعد الاتيان بمايعا وضاقهم مسودالقرآن الغزيز أنزانهم ممكتر تهدوالمتهاوهم الفصاحة وتهاتكهم على لفذاذة لمرتسدة والسعارضة والتمأ واللجاد والوطن وبذل المجروالنانى انهما تتضنان الاخبار عن الفيسعل ماهوبر فأنهم لوعاوصوه بشي لامتسم خفاؤه عادة سيمأ والطاعنون فيه اكتزمز إلذابين عنه في كل عصر والثالث انهصا إنقدعيه وسإلوشك فحامره لمادعا هما لحالمعا دصة بهده المبالغتر محاحة أن يعاوض فتدحض يحته وقوله تعالى اعتدت الكافرين ولعل والنار مخلوقة معدة الانالهم وبشر الذين احتوا وعلوا الصالحات انا لهمجنات عطف على لجملة السابقة والمشعدد عطف حال مزآمن بالقرآن العظيد ووصف ثوا بهكاحال منكفري وكيفيت عقابه على ماجرت بمالعادة الالحيت مزان يشعم الترضيب بالترهيب تنشيطا لأكتساب ما ينجين تبيطاع فاقتراف مايردى لاعلف الفعل نفسه ستي يجب انبطلب له مايشا كله مزامرا ونهى فيعطف عليه اوعل فالقوالا عم أاذا في بالقاعايها وضديعدالقة يحظمه اعجازه وافاظهرذاك فن كفريه استوجيالعقاب ومزآمن بماستحية النواب وذلك يستدعى انتحقف هؤلاء ويبترهؤلاء واغاامه الرسول صاياتته عليه وسلما وعالم كإعصرا وكالصديقد وعلى البيشارة بارد ببشوهرولم يخاطبهم بالبشآرة كاخاطب الكضرة تفخيما لشانهم وإيذا فابالجلحقاء باديبشرواه يهنأوا بماعة لهروقرئ وبشرع إلبناه للغمول عطفاعل اعتت فيكونا ستثنا فاوالبشارة انحبرالسازفا نديظهرا ترالسرور في البشرة ولذلك قال الفقهاءالبشارة هرائنم الاؤل متم لوقال الرجل لعبيده من بشرني بقدوم ولدى فهوحترفا خبروه فرادىء تنوا وللمرولوقال مزاخيرني عتقواجميها واما قوله نعالى فبشرهربيذابالبرنمولي لهنكم اوعليطريةن قولد تحمية بينهدضرب وجيع والصنائحات هموسائحة وهج فرالصفات الغالبة التي تجريج مجريمالاسماعكالحسمنة فالاكملينة كيمالجياء وماتنفك صانحت مزأل لأجظهوالغيب تأتيني وهج زالاعمال هاستوضا لشريم وحسنه وتأنيثها علىتأو الكنصلة اوانخلة واللام فيها ليفند وعطف العل علالاعان مرتبا للكرعليها اشعادا باذالسبب فياستقفا وهذه البشارة بجوع الآمرين وانجع بين الوصفين فاذا لايمان الذى هوعيارة عن الخقيق والتصديق امتروالعرالصالح كانبناء عليه ولاغناء أسرلابناء عليه ولذلك فلاذكرامنفريين وفيد دليراع لإعراضا حزيسهم للإيتان اذالاصرا فالشيئ لاصطن عليفسه ولانملها هودا خالميران فموضوب بنزع اتنافض وافضاء الفعلاليراويجر ورباضاره مثلا تقدلأ قعان فرانجنت المرته وهومصد دجنها فاستره ومنا والتركس المالسترسي به المتجولظ للالتفافيا غساته للبالغة كأنه يسترما تحتهسترة واحدة قالابن زهير كأدعيني فيخربيه فنتلة مزالنواضي ستجيعته سحفا اي كلوطوا لائم البستان لما فيه مزالاتيجا والمتكاتمة المظلمة ثم واوالتواب لمافيها مزاكينان وقيول سيت بذلك لانهستر فحالدنيا مااعة فيها للبشوم وأفرا فالغم كافال ويناندونعالي فادتعل نفسها اخوالمون قرة اعين وجعما وتنكيرها لانالجنان علىما ذكره ابن عباس سبع جنة الفنج وس وجنم عدن وجنم النعييم ولالز انخلد وجنة الماوى ودادالمسلام وعليون وفحكل واحدة منها مراتب ودرجات متفاوته علىحسب تفاوت الاعسال والعمال واللام فيلحم تدلعل ستحقاقهم إعدا لاجلمادتب عليهم فالايمان والعسل الصائح لالذاته فانه لايكافئ النسلاسابقية فضادعزا نيقتضى ثوابا وجزاء فيايستقبل بإيبيسا للشادع ويقتضى وعده تفالى ولاعل الالدادق بليبتريذان يستمر عليبهتني يموت وهومؤمن لفوله تفالى ومزير تددمنكم عن دينه فيمت وهوكافر فاولناك حملت اعمالحت وقوله فلالمانيده صلحالة عليه وستمالترا انتركت ليحبطن يجاك واشباء ذلك ولعله سبحانه وتعالى لريقيدهها استغناءبها فتجري من تستعا الانهار اى من ثمتا تتجارها كما تراها جارين تحت الانجار النابت على نواطئها وعن مسدوق انها رائحمد تجرى في تميرا خدود واللام في الانهار الجنس ك-في قولائ لفلان بستان فيه الماءانجارى اوللعهد والمعهود هي الامها زا لمذكورة في قوله تعالى انهاد من ماء غيراسن الآيت والمشهر بإلفستم

والسكونا لجريانواسع فوفا كجدول وووذا لهم كالنيل والغرات والتركيب المسعبة والمراديها حاقعا أيلامتما والجباذى اغسبها واستادا بجري اليها مجاز كافيقولميتمالى واخرجت الارضرائتالها كمارزقوا منهامن ثمرة وزقاقالوا هذاالذي رزقنا سقة ثأته يدلينات اوخير مستأعدوفي اوجملة مستأنفة كأنه لماقولها ف خرجنات وقعرفي خلالسامع انما وهامثا بماوالدنيا واجناس أخرفا ذيجور لك وكالقسب عالظف ودفات عودوق أمفعول يبرومة الاوتى والنانية للوبتداء واقعتان موقع الحال وققديرالكلام ومشاء كمليين دزقوامرة وفاميتدأ مزاكينات مبتدأ ممزغرة فيدالرزق يكوته مبتدأ مزاجمات وابتدآؤه منها بابتدائه مرتقرة فهافصاحبا كمالا لآولى دزقا وماحبا كالالثانية ضيره المستكن فحاكاله يجتمال ذيكون مزتمة بيانا تقدم كافحاك وأيت منك اسدا وهذا اشارة الي تؤع مارز قواكتواك مشبرا الي مرجا دهذا الماء لاينقطم فانك لاتعنى بالمشاهدة منه بإلفزع المعلوم المسترته عاقسجرياته وانكانت الاشارة المربينه والمعنى هذامتنا الذى وكحز لما استحكم التسبه بديهما جعاذاته فأته كقعواك بويوسف ابوضيفة سمزقبل أيمن قبل هذا فالدنيا جعاية المجابخية من جنس ثمرالدني التميال تنصراليه اول مارأت فالالطباع مائلة الماألو متنفرة منغيره وتبين لمآمزت وكندالنعية فيهاذلوكا ذجنسا لم يعيدظن اندلايكونا الأكذلك اوفحاليخة لان طعامها متشايه فحالصورة كاحكم بمن الحسن دضايقه خالمهندا داحده يؤقى الصمغزنيا كإمنها ثريؤتي اخرى فيراحا متاإلا ولى قيقول ذلك فيقول الملك كل فاللون واحد والطعم عنتلقا وكادوى انهليه الصادة والسلوم فالروالذى ففسريجدبيدما فالرجرام فاحابضنة لينشا ولمافرة ليأكلها فبأهى واصلة الىقيه ستى يبدلانته تعالى يحكاتها مثراها المارا والمراج المارا والمراج المارا والمراج المراج المراجع فالواذلك والاؤل اظهر لمحافظته على عومكلا فانديدل على ترديده هرهذا الفول كامرة دزقوا والداع فحوالى ذلك فوط استغرابهم ونجحهم بما وجدوا مزانتفا وتبالعظيم فحاللتة وانشتابها لبليغ فحالسورة وأتوابه متشآبها اعتراض يقردذك والضير علىالاول داجع الحماد ذقوا فحالمادين فانهمد لول عليه يقوله عرمن فائل هذا الذى دذها منفها ونظيره قوليمغزوميا اذيكن غنيا اوفقيل فالقداوئي بهااى بجنسوالغنى والفقيرو على النافا لحالرزق فانقيا التشابه هوالقاتل فحالصفة وهومفقود بينتمرك الدنيا والدنرة كإفال بن عباس رضحافة تعالىءنهاليس في انجدة من اطعهة الدنيا الاساء فليث التشابه بمهاحاصه في الصورة التي هيمنا لما الاسهردون المقذار والعلم وهوكاف فاطلاقالتشابه هناوان الدكيما ككريمة عهلاآخروهوان مستلذات هلايحنة فيمقابلة مارزقوا فالدنيا منالمعارف والطاعات متفاوت فياللذة بحسب تفاوتها فيمتملان بكون المرادمن هذاالذى وزقنا اندثوا ببرومن تشابهما غاتلهما فالشرف والمزية وعلق الطبقة فيكوده هذأ فحالوعد نظيرقوله ذوفوا مكنته تعيلون فيالوعيد ولهمرفيها أزواج مطهرة ممايستقاره زانساه ويدمراحواله كانحيض والدرن ودنسرا لطبع وسوءانخلق فان التطهير يستعل فجالاجساً والاخلاق والافعال وقرئ مطهرات وهمألنتان فصمتان بقالانساء فيلت وفعان وهز فاعلة وقواعا قال واذالعذاري الدخان تقنعت واستعملت نصب انقدورفلث فالجم علىاللفظ والافراد على أوبرا إبجاعة ومطهرة بتشديدالطاء وكسرالهاء بمعثى منظهرة ومطهرة ايلغ من طاهرة ومنظهرة للإشعار بالأمط يعمث لحهر فايسرهوا لإآندعروجل والزوج يقال للذكر والانتي وهوفي الاصل لماله كوين من جلسه كزوج انخف فان قيل فائدة المطعوم هوالتغذى ود فع ضمر ولمحيح وفالمة المشكوح التوالد وحفظ المؤج وهومستغني تنها فحاكمن تقلبث معناع إيجذة ومناكحها وسائر معولها أغانشا زك يفائرها الدسوية في بعض المصعات والإعتبادة شوهمي كا ياسمائهاعلىسبيلالاستمارة والتمنيل ولاتشادكهافى تمادحقيقتها حقائستلز مرجبع مايلزمها وتعريدعين فائدتها وهرقيقها تعالدون دائمون واكمذار وانخلود فئ الإصلالشات المديدداما ولمريدم ولذلك قيل للافافي والإجهار حوالدوللخ والذي بيني هزالامسان عاجاله مادام حياخلد ولوكار وضعه للدوام كان التقريد بالتأميد فحفوله تعالى خالدين فيها ابعالغوا واستعاله حيث الادوام كقوله موقف مخلد يوجبا ستراكا ويجاذ إوالاصل بيقيهما بخادف مالووضع الاعرب ه فاستعمل فيه بدالت الاعبادكا طلاقا كجسدع إلانسان متل قوله تعانى وما جعلنا ليشرمن قباك المنادكين المراد حنه الدوارجهه اعتذائجه عودا ليشر دآه مزالايات والسيز فان قبيل الابدان كربه بمناجزاً ومتضادة الكيفية معضة للاستمالات المؤدية الحالانفكاك والاعلال فكيف يعفل خلودها في بحنات قلت انه نعالي بعيدها يجيئه لانتورها الاستمالة بانبجعا إجزاء هامتلامتفاومة فحالكيفية متساوية فالفوّة لايغوىشئ مبهاعلىحا لة الاخرمتعاشة متلازعة لابنفك بعضها عن بعضركما ليشاهد فيبض المادنهذا وانقياس ذلك العالم واحواله علما نجده ونشاهده مزنقه والعقل وضعف البصيرة واعيا انعلاكان معظما للذات اعسية مفصودا علىالساكن والطاع والناكح علىمادل عليه الاستقرآع وكان ملاك ذلك كله الدوا مروالنيات فاذكل نسمجليلة اذا قارتها خوفي الزوال كانت منفصة عير صافية عن شوائس الالم بشرالؤمنين بها ومثل مااعد لهد فالاخرة بأبهى ما يستلذبه منها واذال عنهد خوف القوات بوعد انخاود ليدل على كالحرفي التعم والسرود آزافه لايستحيى ان يضرب متلاما بعوضة كماكانت الايات السابقة متضمنة لافراع من التمتيل عقب ذلك ببيان حسنه وما هوائم قله والشرف فه وحوانة يكون على وقق الممثل لدمنا بجمهة التي يتعلق بها التمثيل في العظم والصغر وانخسهة والنّسرف دون المعثل فان التمثيل غايصارا ليه لكشفها لمعنى للمنظله ورفع انجياب عنه واباذه فصورة المشاهدا لمحسوس ليساعد فيه الوهما لعقل ويصالحه عليه فان المعني المسرف نايدركه العقل معمنا زعتهم فالوهم لازمن طمعة الميلال المحس وحيالحاكاة ولذلك شاعت الامثال فالكتبا لالهية وفشت فيعبادات البلغاء واشارات المحكاء فيمثل لمقتر بالحقير كايمثل العظيد بالعظيم وافكان المستن اعظم من كل عظيم كسعامتل فحالانجيل غلاصدوبا لنخالة والشلوب القاسية بالحصداة ومخاطبة السفهاء بافارة الزنابيروجاء في كلام العرب اصعيم بحرار والميشرس فراشة واعزمن عزالبعوض لاما قالت اعجملة من الكفا دلما مثل اندحال المناففين بحا لالمستوقدين واصحاب

العبيب وسند والاسنام والم حن والضعف ببيت العنكبوت وجعارها فالمزالذاب واخس فذرا منه انتهاعلى واجل مزان يدس الامثال ويذكر الذباب والعتكمون وابضللا وتسدهرال مايدل عليان المتيذي وجيمغزل ورنب عليه وعيد من كفريه ووعد مزأمن به يمدغلهورامره شرع وجواب ماطعنوا به فبه فقاد تعالىا تالله لابسفيواى لابترك مترب المثل بالبعوضة ترك مزر يسقيها دبينل بهالحقار تهاوا كياءا نقدا من القنير عاقمة الذهروهو الوسط يينا الوقاحة التيهم إمجراءة على لقداغر وعدم المبالاة بها والخيرا الذي هواغيصا والنفس عن الفعل مطلقا واشتقاقه مزائحياة فانه انتكسآ ويعترى القوة الحجوانية فبرة هاعزافعالها فقيرا سيارجل كإيفال نسي وحشم إذا اعتلت نساء وحشاه واذاوصف بعالبارى تعالى كاجاء والحديث اذا تنديس نحيه من دى الشيبة المسلمان يعذبه اذاظه حىكربيم بسنحيى فادفع العبديديه ان يردهاصفراحتي يضع فيهما خيرا فالمراد به الترك اللازم للابقياض كما ان المراد من يرحمته وغضيه اصابته المعروف والمكرية اللازمين كمعنييهما ونظيره قول من بصف املاشعر اذاما استحين الماء يعرص نفسه كرعز يسبت فجإناء مزالورد وانماعه لبهعنا لترك لمافيه منافتنيل والمرالنة وتحتم إلآية خاصة ان يكون جيئه على إلمقابلة لماوقع فيكلوم الكفنة وصربيا لمفراعنا له من ضرب لنفاتج واصله وتعرشئ عالخزوان نصلتها محقوض لجحل عندا كخليبا بإضمادمن منصوب بافضاء الفعل اليه بعدحذ فهاعند سدومه وماابهامية تزيدا لننكرة إبهاعا وتسياعا وتسذعنها طرف التفيد كفولك اعطني كامااى ائ كاب كان اومزيدة للتأكيد كالتي في فوله تعالى فيارجه ترمزا فدولانعن بالمزيدة للغوالف أع فان القرأن كلدهدى وبيان بلرما لمرموسم لمعنى يرادمنه وانما وضعت لان تذكرهم غيرها فتفيدله وثافة وقوة وهوزيادة فيالهدى غيرقادح فيه وبعوضة عطف سان لمثلاا ومعمول ليصرب ومثلا حال تقدّمت عليه لانه نكرة اوهما مععولا وانضينه معنى إيجها. وقرثت بالرهم على انه خيرمت أوعل هذا يحتل ماوجوها اخرانتك وموصولة وحذف صدرصلتها كإحذف فيقوله تماماع إلذي احسن وموصوفة بصفت كذلك ومحلها النصب بالبدلية على الوجهين واستفهامية هم المتدأ كأنه لما ردّاستمعا دهيص ببالقدالا مثال قال بعده ماالبعوضة فيأ فوقها حتى لا يصرب به المثل بل له ان يمتل بماهوا حقر من ذلك ونفليث فلان لايبالي بمايه سما دبنار وديناوان والبعوض فعول من البعض وهوالقطم كالصع والعصب غلب علي هذا النوع كالخوش فحاقوقها عطف عليعوضة اوماان جعل اساومعناه ومازا دعليها فحائجته كالذباب والعنكبوت كأنه قعبذبه رقة مآاستنكروه والمعتىانه لايستميح صرب المثل بالبعوض فصلاعماهواكبر منه اووالمعن الذي جعلت فيه مثلا وهوالصغر واكمقارة كجناحها فانه عليه الصاؤة والسلاء ضريه مثلا للدنيا ونظيره فالاحتمالين مادوى الاجلابى خزعلى لمنب فسطاط ففالت عاثشتة رضحا تشعثها سعت دسول انقصل إنقدعليه وسلم قال مامن مسيل يشأك شوكة فافوقها الاكتبت لهبها درجة ومحيت عنديها خطبتة فانه يحتلها يجاوزانشوكة فيالا لمكاغرور اومازا دعليها فالقلة كخنبة النملة لقوله عليه الصادة وانسلام مااصا سالمؤمن مركره فه كفارة غطاياه حتى نحدة النملة فالمالذين المتوافيعلون انه الحق من دبهم الماحرف تفصيل يفصل ما اجل ويؤكد ما به صدرو يضمن معنى المشحط ولذلا يجاب انياء فالرسيبو به امازيد فذا هب معناه مهما يكن منشئ ويدذا هب اي هوذا هب لا يمالة وانه منه عزيمة وكا فالاصل يحول الفاء على ابجلة لانهاا بجرآء لكزكرهوا يلاءها حرف الشرط فادخلوا الخبروعة ضواالميتدأ عن الشرط لفظا وفي تصديرا لجلتين به اجاد لامرا لمؤمنين واعتذاد بعلهم ودمبليغ الكاور على لح الصير في انه المثلل ولان يضرب والحمق الثابت الذي لا يسويج انتكاره يعملا ثعيان الثابتية والافعال لصائبة والاقوال الصادقة من قولمم حةالامرا ذاتبت ومنه نوسمفعاى يحكم النسبج واماللنين كفروا فيقولون كان من حقدوا ماللنين كفروا فلاسلون ليطابق ويتابل قسيه لكن لماكات قوله هذا دلبلاواصحاعا كالجهله معدلاليه على سيلالكتاية ليكون كالبرهان عليه ماذا اراداقة بهذا مثالا بحفرا وجهيزان يكون مااستفهامية وذا بمعني لذى ومابعده صلته والجبوع غيرما واذيكون مامع ذاسها واحدا بمعنى اكترشئ منصوب لفحل على المفعولية مثل مااداداتته والإحسدن فيجوا برالرخم على الاول والنصب على الثاغ ليطابق آنجواب السؤال والاوادة تزوع المفسو وميلهاا لحافض لمجت يجلهاعليه ويقال للقوة التي هج مبدأ النزوع والاول معالف والثانى قبله وكلوا لمعنيين عيروت صوداتصا فساليا وعاملك برولذلك اختلف فيصحفاران تفييل وادته لاضاله تأثيرها مواني المعامي الموادن وقيدل عمريا شقالالامرجا إلفاما لاكا والوحه الاصدفانه يدعوالقاد دالى تحصيله واكتقانه تزجيج احدمقد وديه على الآخر وتخصيصه بوجه دون وجه اومعني يوجب هذأ المزجع وهاعمن الاختيار فانه ميلهم تفضيل وفي هذا استمقا وواسترفال ومثلا نصب على التمييز اواكمال كقوله هذه نافة القدكولين يضراء كتنبرا وجهدي كشيرا جواب ماذااى اضلولكثر واهداء كثيروضع الفعل موضع المصددالانشعاد بالمحدوث والتجدد أوبيان للجلين المصدّد زبن باما وتسجد باين العركيجونه حقاهدى وبيان وأن الجهل يوجه ايراده والاتكار لحسن مورده ضادل وفسوق وكترة كل واحد من القسلين بالنظر الحانفسهم لابالقياس الح مقابليه وفائنا لمهديين فليلون بالإضافية الحاهل الضلال كإقال تعالى وقليل من عباد يحالشكور ويجتما إن يكون كثرة الضالين من حيث العدد وكثرة المهديين باعتباد الفضل والشرف كإقال قليل أفاعذ واكتثبر المُمَدُوا وقال انالكمامكـُثيرفالبلود وان قلواكمافيرهرفارانكثروا ومايضلبهالاالفاسمين اعالمناديمينعنحدالايمانكقوله تعالىالمالفيغ هالقاسفون من فولم فسقت الوطبة عن قشرها الماهوجت واصال لفسة إلخز وجرعة القصدة قال دؤية فواسقاعن قصدها جوائزا والفاستيرة الشيخالكاج عنامراته بازكاسا لكبيرة ولددرجات ثلاث الاولى التغابي وهوان برتكها احيآنا مستقيقا بإها والثاشية الانهماك وهوا ديعتا دا وتكابها غيرمبا لدسها

والمثالثة المحيد وهوانديرتكهامستصوبا ياهافاذاشارف هذاللقام وتخطيخ ططمخلع دبقة الايمان مزعنقه ولابسرا لكفرومادام هوفيء رجة التغابى اوالانهاك فسلا يسلب عنماميز للؤمن لاتصافه بالتصديق الذي هومسم إلايمان لقوله تعالى واذطائفتان مؤالمؤمنين اقتناوا والمعتزلة لماقالوا الايمان عبارة عن بجموع التصديق والاقرار والعها والكذ تكذساكة وجهوده خعله وفساقا لثاناذ لابعز منزلة المؤمرز والكافر لشاركته كلواحد منها فيعض الاحكام وتخصيص الاضلال بهم مرتباعل صفة الفسق يدل عإانه الذياعة هيلاضيول ولذي يهوالم الضيول وذلك لانكفزه وعدولم عزاكية واصراره على الباطل صرفت وجوءا فتكا رهرعن حكمة المتزا فيحتمارة المتزابه حتى وسخت بهجالتهم وازدادت ضلالتهم فانكروه واستهزؤا به وقرئ يضراعلى إلبناء المفعول والفاسقون بالرفع آلنين ينقضون عهدآللة صعته للفاسقين للذم وتضرير النسق والنقص فسنز التكيب واصله فحطاقات اكبرا واستعاله في إبطال المهدمن حيث ان العهديستعار له أتحبل للقيه من دبط احدالمتعاهدين يا لآخر فان اطلق مع لفظ انجهاكان ترشيحا المجياز وانذكرمع المهدكان رمزا المماهومن روادقه وهوا نالعهدجل فرثبات الهبسلة بين المتماهدين كقواك تتجاع يفترسرا قرانه وعالم يفترف منه الناس فادفيه تنبيها علجانه استدفى تتجاعته بحربا لنظرالى افادته والعهدا لوثق ووضعه لماحن شأعه اندراى ويتعهد كالوصية واليميز ويقال للدارمن حيث الحاراع بالرجوع الياوالثاريخ لانريحفظ وهذاالعهدا ماالعهدا كمأخوذ بالعقل وهوليجة القائمة عإعيا دمالاالة عاتوحيده ووجوب وجويره وصدق رسوله وعليه اقراد قوله تعالى واشهدهم على نفسه لموالمأخوذ بالرساع بالامم بانهماذا بعث المهمدر سول مصدق بالمجيزات صدقوه وانبهوه ولريجتوا امرو ولميخالفوا صكده والمداشان بغوله واذاخذا فقدميثاق الذيزاو تواالنكاب ونظائره وقيل عهوداته تعالى ثلاثر عهدا خذه علىجيع ذريتآ دم بازيقر وابربوبيته وعهدا خذه على لنبيين بازيقيموا الدين ولايتفرقوا فيه وعهد اخذه على الهماه بان ببينوا اتمق ولايحتمقوه من بعدميناقه الضميليا عهدواليثاق اسم لمايقع بمالوثاقة روهي الاسكام والمرادب ماونو الدبرعهده مزالايات والكتباوما وتقوه به مزالالتزام والشبول وتيحتمال بكون بمعنى للصدروم فالابتداء فان ابتداءا لنقض بعدا لميتاق وبقطعون ماآمر إنقبه ادبوصل يحتمل كافحطيعة لايضاها لله تعالىكه لمالاج والأعراض من موالاة المؤمنين والتفرة بين الانبياء عليه لماسلام والكتب فالتصديق وترك انجاعات المفروض وسائرها فيدر فض خيرا وتعاطية ترفانه يقطع الوصلة بيزاقة وبينالعبذالمقصودة بالذات مزكل وصل وفصل والارهوالقول الطالب الفعل وقبل مم العرائد المستعلاء ويهسمي الامرالذي هو واحد الامورنسمية المقعوليه بالمسددفانه عمايؤمهم كاقيله شأن وهوالملب والقصديقال شأنت شانراذا فسدد وآن يوصل يحتم إلفصب وانخفض بها إنديدل منهااوضعيره والثافياحسن لفظاومعني ويفسدون فجالارض بالمنع غالايمان والاستهزآء باكحق وقطعرا لوصالاتي بها نظام العالم وصلاحه اولئك هإتحاسرون الذين خسروابا هالالمقراع فالنظره اقتباس هايفيده إكبياة الايديت واستبدال الانكاد والطعب فبالإمان ببا واننظره وحقائقها والاقتساب وزاؤادها واخترآ والنفغو بالوفاء والفساد بالسارج والعقاب بالثواب كيف تكفزون بآتق استغيار فيه انكار وتعجب انتفره ربائكا والحال التي بقع عليها على لطريف البرهانى الانصدوده الإنفك عنحال وصفته فآذا انكرا ذيكون لكخرج واليوحد عليها استلزم ذلك انكار وجود دفهوا بلغ واقوى فحاكنا والتكترمن أتكفرج ن واوفخها ا بعده مزاكال وانخطاب معالذين كفزوالما وصعهد بالكفروسوء المقال وخبث الفعال خاطبه مدعلط برقا الالتفات ووبجهدع كيفزهرهم علهد بحالح إلقتضيه خلاف ذلك والمعؤا عبرونى عآائ يحال يحتزون وكنتمامواتآ اى إجساما لاحياة لماعناصروا عذبين واخلوطا ونطما ومصغا مخلقة وغير مخلقة فأحياكم بخاتى الادواح ونفيها فيكروا غاعطفه بالفاء لانهم تصل بماعطف عايه عيرمتراخ عنه بخلاف النواقى أثرتميتكم عندنقص آجالكم فريجيتيكم بالنشوريوم نتخ الصد اوالسؤال فالقبور كزاليه ترجمون بعدائمشر فيجازكر بإعمالكراو ننشرون اليه مزقبور كرالحيساب فباعيب كفركهم علكربنا أنتكرهذه فان قيل أنعلوا انهمكا فواامواتا فاحياهم ثريتيهم إيعلوا نديجيمه ثم اليه يرجعون فلت تمكنهم فالعلم بهمالما نصب أجرمن الدلاكل منزل منزلة علهم في ازاحة العذر سيسا وفيالآية تنبيه علىمابدل علىصفها وهوانه تعالى لما قدر على حياتهم وتلا قدرعلى انهيسه مثاثيا فازبد وانخلق ليسرأ هون عليه مزاعاد كه الانحساب م اهبيلين فانه سبحانه لمابين دلائل النوجيد والنبق ووعدهم على لإيمان واوعدهم على الكفداك دذلك بان عدّد عليه لم أنعم العامة والخاصة واستقير صدور الكنرمنهدواصتبعده عنهدم تلك العلمكيلية فانعظ لمنع يوجب عطه معصية المتعدفان فيلكيف تعدّالاماتة مزائعه لملقتضية للسكر قلت لماكآنت وصلة المائحياء انتانية التيجم لمحياة الحقيقية كإقال لقدقط لي وانالدارالآخرة لمح إنجيوان كانت مزالنع لمعظيمة معان المعدود عابهدتهم ةهوالمعيخ المنتزع مزالقمة باسرها كاانا الواقع حالاهوالعا بهالأكل واحدة مناكجل فان بعضيا ماض وبعضها مستقيل وكالزها لايصوان يقم حالاا ومع المؤمنين خاصة لتقرّر المنة عليهدوتبعيدالكفزعنهد علىمفى كيف يتصور منكرا لكفنر وكفنت لمعواتاا عجها لأفاحيا كرياا فادكم مزالع بآلايان تجيينكم الموياة الحقيقية لتزاليه ترجعون فيتبيكم بالاعين دأت ولااذن سمعت ولاخط على فلب بشروا كمياة حقيقة فالقوة اكمساسة اوما يقتصيها وبهاسم الحيوان يحيوانا بجاز فالفوة النامية لاتهامن طلائعها ومقدّماتها وفيما يخصرالانسان مزالفضا الكالمقل والعلم والإيمان منحيت انهاكا لهاوغا يتها والموسيبان اثها يقال عليها يقابلها فيكام تبدفال تعالى قالانسيجيكم تم يميتكم وقال اعلوا اناقديجه الارض بمدموتها وقال اومزكان ميتا فاحيينا وجعلنا لد نورا يمشي به في الناس والذا وصفبهاالبادى فالحاويه بهاصحةاتصافه بالعلج والقدرة اللازمة لهذه الفؤة فينااومعنى فائم بلأته يقنض خلك علىالاستعارة وقرأ يعقوب ترجعون بضتم الناه فيجيع المترأد حوالذى خلق لكرما فيالا ومزجيها بيان فهة انزى مزية عاليه ولى فانها خاندها واددين مرة بعد انزى وهذه خلقه ايتوقف عليه بقاؤهم

ويتم بمعاشم وسخاكم لأملكوا تنفاعكوف دنياكم إستنفاعكم بهافى مصالح ابدانكو بوسط اوبغير وسط ودينكربا لاستدلال والاعتياد والتعرف لمايلاتمها مئ لذات الأنترة وآلامها لاعلى جدالغ جزفان الفاعل اضغره مستكدا به بل على أنرئالغرض من حيث اندعاقدة الفعل ومؤداء وهويقتضوا بإسمة الاشياء النافعة ولايمنم اختصاص بيمنها بعض لامباب عارضت فانه يدل على إن الكل لكا واحد لكل واحدوما يع كل حافى الارض لا الارض الاافاد يدبها جهة المسفل كابراد بالدباه بجمة الداووجيعا ساله فالموصول الثاني تماسنوى للحاسباء فصداليها بادادته من قولم لمستوى اليه كالمديد لمرسان أقصده قصدا مستويا من غير انبلوى على شئ واصل الاستواء طلم السراء واطلاقه على الاعتدال لمافيه من تسوية وضع الاجزاء ولا يمكن حمله عليه لاتر من خواص الاجسام وقي الستوى اي ستولى وملكة أال قلاسترى بشرعل لعراق منغير يف ودم مهراق والاقرا اوقق الاصل المسلة المعدّى بها والنسوية المترتبة عليه بالغاء وللراد بالساء هذما لايترام المفوية اوجمات العلووثم لمداننا وتسمايين انخلقين وفصل غلق السياء على خلائل لاتمال في المرقب في الوقت فانعيفالف العقوله فالم والاوخر بعدذلك دعاها فازه يدارع بأخر وحوالا وض المتمدم عليجاة وافيها عن خلة السماء وتسويتها الاان تستأنف بدحاها مقددالصب الاوتويملا آخرهل عليما أنتما شدغلتا مثارته في الاوض وتدبرا مرجابعد ذلك نك خلاف الظاهر فسواهن عدلمن وخلقهن مصونه فالهوج وانغلق وهن ضيرالتها وان فسرت بالاجراملانهم وهوفئ مني انجم والافيه عيفسره مابعده كقوله عديه دجلا تسبع سموات بدل اوتيبزا وتفسير فآن فيل البساذا سحاب الارصادا أبتواتسعنا فاوك قلت فياذكروه شكوك واذحع فليس فيالأية نفا الزائدم إنها نما آليها العرش والكريس لبيغ خلاف وهويكل شئ علبه فيه تعليل كأنهال ولكونهما لما بكنه الاشياء كلها خلق ما خلق عليمذا الفط الأكل والوجه الانفع واستدلال بان من كان ضاه عليهذا النسق البجب والترتيب الانيفكان عايا فاناتفان الازمال واسكامها وتخصيصها بالوجه الاحسار لانفع لايتصورا لامن عالممكيم رحيم وازاحة لمايختا وفيصدورهم منان الابدان بعدما نبذدت ونفتت اجزاؤها وانصلت بمايشا كلها كيف تجمع اجزآء كايدن مترة نانية بحث لايشذ شيءمنها ولاينضاليها مالريخ مصيها فيعادمها كاكان ونفليره قوله تعالى وهويكالخلق عليموا علمان صيمتا كمشرمبتية علقلات مقدمات وقدبرهن عليها فيهاتين الآيتين اماالاولي فهوان مواقد الابذان قابلة للمع واعمياة واشارالمالبرهان عليها بقيله وكنتم أمواتا فاحياكرتم تميتكرفان تعاقبالا فتراق والاجتماع والموت وانحياة عليها يدل عليانها فابلة لها بناتهاوها بالذات كأبدان يزول ويتغيروا ماانثانية وانتالته فانه عالم بها وبمواقعها قادر علىجمها واحياتها واشاراتي وجه إثياتهما بازه تعالى قادرعا إبداكهم وإبداء ماهوا عفارخلقا واعجب جمنعا فكارزا فاروغ إعادتهد واحيائه موانه تسالي خلق ماخلق خلقا مستبه باعتكا من غبرتفاوت واختلال مراع فيربعما لحج وسذحاجأ تهدوفاك دليل عل تناهى عله وكال مكته جلت قدرته ودقت مكته وقد سكن نافع وابوغم ووالكيسا في الهاء من نحوفهو وهوتشدها له بعضد وأذ قال دبك اللائكة النجاعل فالارض خليفة تعدا دلندة ثالثة تعمالناس كليه مفان خلة إدموا كامه وتفقيله على ملائكته مان امرهم مالسهر دانعام بصب ذريته وإذخارف وضعرنمان نسبة مانسية وقعرفيه اخريكا وضعا ذالزمان نسبة مستقبلة بقع فيه اخرى ولذلك يحسا ضافتهما المايح إيكست فالمكان وبنيتا تشنيا لميا بالمومولات واستعلنا التعليا والمحاذاة وعملو بالتفسيا بلاما لغلفية فانهامز الظاوف الغعرالمتصرفة لمادكرناه واماقه له تعالى واذكر اخاعامه ادانذرتهمه ونحوه فعلى باوبل اذكرا كادث اذكا وذكا فكذف اكحادث واقبلا لفلض مقامه وعامله فيالآية فالوااوا ذكوعل النأو ملالمذكور لانه جاء ميه لاله صريعا فالقرة آن كُنْراا ومضمد داعليه مضمونا لآيمة المتقدّة مترمثل و رأخلتكما ذقال وعلاهذا فالحلة معطوفية علاجلة أبكة داخلة في سكرالصلة وعن حرائدهم بدولللاتكة جعء وأك على لاصل كالشبائلج مشأل والمتاءلنا نيشا بجع وهومقلوب مألك مزالا لوكة وهج الرسالة لانهرو وسائط بيزا قدوبين الناس فهبررسالة اوكانوسيا ابهدوانيتلفيالدعلاء فيحقيقته معداتفا قهدعل إنباذ وأشعوجودة فاثمة بانفسها فذهب اكترانسلين الحانها اجسيام لغيف وادره ع إنشكل باشكال مختلفة مستدلين بان الرسل كانوا يرونهمكذلك وقائت طائفة من النصارى حي النفوس الفاضلة البشدية المغارفة الايلان وزع انحتجاءا تهاجوا هرمجتره تنفالفة للنفوس الناطقية فانحقيقه منقسمة الح قسمين قسمشأ شهالاستغراق فمعرفهم انحق والتنزءعز الاشتغال بقدركا وصفهته فيحكم كنزيله فقال يسيحه واللبيل والنها ولايفترون وهرالعليون واللاتيكة المقربون وقسديد برالامرم فالسماء الحالان ضعاماسية به الفضاء وبرىبه الفالما لألاجم لايعص ونالله ماامرهد ويفعلون مايؤمرون وهرالمدبرات امرا فنهدسا ويترومته لمأوضية عاتفصيل أثبته في كتاب الطوالع والقواله الملاقكة كلهدلعو واللفظ وعدم المخصص وقيل ملاتكة الارض وقيل ابليس ومن كان معرفي محاربة انجين فانه تعالى اسكنهر فحالا رضل ولاخا فسدوا فيعا فعثاليهمابليس فيجندمن لملاثكة فلعرهدوفرقهم فانجزآ ثروانجيال وجاعلهن جعل الذىله مفعولان وهافحا لارض خليقة اعلى فيهما لانه بمعنى المستقيل ومعتبد علىسندالية ويحوزان يكون بمعنى خالق وانخليفت من يخلف خنيره وينوب منابه والماء فيه العبالغة والمرادبه ادم عليه الصلاة والسلام لاتة كان خليفة الله فحايضه وكذلك كل بيجاستخلفه لم لله في تأرة الايض وسيامية الناس وتكييل نفوسهد وتنقيذا مره فيهملا لحاجة له تعالى المرمزينية بال لقصودالمستخلف عليه عن قبول فيضه وتلقام وقفيروم يلرولذلك لم يستنبئ حلكا كاقال لقدتعالى ولوجعلناه ملكا لجعلنا درجلاالا ترىان الانبياء لمافاقت قوتهدواشتملت قريحته دبحيث يكاه ذبتهايعنى ولولرغسسه نارارسلاليه لمالانكة ومزكان منهداعا دتية كله يلاواسطة كاكلموس عليه الساوم فاليقاث

1

ومحمدا صليا يقدعليه وسياليلة المعراج ونظيرذلك فحالطبيعتان العظم لمانيخ عن قبول الغذاء مناللح عللبينهما مزالتباعد جعلالبادي تعالى بحكمته ببينهما الغنبر وفيالتاس فماليأخذمن هذا وبعطرذلك اوخليفة من سكن الاوض قبيدا وهووذريته لانهيد بخلفون من قبله ماويخلف بعضهم بعضا وافرا داللفظ امأ بوستغناه يذكرهء ذذكرمنيه كااستغنى يذكرا والقسلة في فولم مضروها شياوعل تأوياب يخلفكا وخلقا يخلفكا وفائدة قوله هذا الملاتكة تعليمالمشاورة وتعفليه شأذالجعوذ بازبشر بوجوده سكان ملكوته ولقبه بالخليفرة قبل خلقه واظهار فضله الراجح على مأفيه مزالمفاسد بسؤا لهدوجوا به وبيازا زائحكم ترتقت إيجاد أ ما بغلب خبره فان ترك انخبرالكنثر لإجلاالشرالقل إشركت المفيرذلك قالوااتجع إفيها من نفسيد فيها ويسفلك الدمآء تعجب مزان يستخلف لعمارة الارض واصلاحها مزيفسد فيهاا ويستخلف مكانا هلالطاعة اهلالمعصية واستكشاف بماخخ بمليهم مزائحكية التيبهرت تك المفاسد والفؤاوا ستفارع ليرشدهم وبزيج شبهته يمكسؤال المتعلمه مما يختلج فحصدده وليس باعتراض علىائله تعالى ولاطعن فرينجا دم على وجه الغيبة فانهما على من انبظن بهدخلك لقوله تغاتى بإعياد مكربون لايسبقونه بالقول وهمربام ويعسلون وانماع فواذلك باخبا دمزا تدفعا لى اوتلق مزاللوج اواستنباط مماركن فيحقو لمسدان العصمة من خواصه إوقياس لإحدالثقلين على لاخروالسفك والسبك والسفج والشن انواع من العبب فالسفك يفال فيآلدم والدمم والمسبك في كجواهر المذابت والسفج فالهديمن اعلى الشن فالعب عن فما لغربة وبحوحا وكذلك اتسن وقرئ يستعك علىالبناء للفعول فيكون الراجع الحمن مبواء جعل وصويلاا وموصوفا يمذكونى اى بسفك الدماء فيهم وغيز نسبير بجيدك ونقدّ سراك حالعقترة جلهتها لاشكال كعولك اتحسن الماعداتك وإناالصد بقالميتاج والمعني البسيخلف غصاة وغن معصومون احقاء بذلك والمقصود منه الاستفساد عيادجهه معماهومتوقع منهدع لمالماديكمة المعصومين فحالاستخار في كاالبجب والتغاخر وكأنهدعلواانا لمجعول لخليفة ذوتلاث قوى عليها مدارامره شهوية وغضبية تؤديان بة الحالفسا دوسفك الدماء وعقلية تدعوه الحالمحرفة والطاعة ونظرهااليهامغرة وقالواماانحكمة فباستخلافه وهوياعتبارتينك القوتين لانقتف إنسكمة إيجاد وفضلا عزاستخلاف واماياعتيبا والقوة العقلية فبخين نقيعما يتوقعهنها سليماعن معادضة تلك المفاصد وغفلواعن فضيلة كل واحدة مزالقة تبين اذاصارت مهذبة مطواعة للعقرامترزن علالنيركالعفة والشجاعة ويجاهدة الهوى والانصاف ولمبغلواان التركيب يغيد مايقصرعن الآحاد كالاحاكمة بالجزئيات واستذباط الصناعات واستخراج منافع الكاثراً مزالفقة الحالفعالاذى والمقصود من الاستخلاف واليه اشار تعالى جالا بقوله فالذانى علم مالا تعلمون والتسبير تبعيدا لله تعالى عن آلسو والنقصا وكذلك التقديس منسبع فالارض وللاء وقدس فح إلا رضافا ذهب فيها وابعد ويقال قدس إذا طهرلان مطعرانشي متبعدله عن الاقذار ويجعمدك فهوضع الحالها يحملته سين بحمدك على ماللمتنا معرفتك ووفقتنا التسبيحك تداركوأ يهماا وهماسنا دالتسبير الحانفسي مرونقد سراك نظهر نفوستا عزالذفوب لاجلك كأنهمقا بلوالفسا دالمفسر بالشرك عندقوم بالتسبيع وسفك الدماء الذى هواعنا مآلافه الاذيمية بتطهيرا لنفس عن الآثام وقيل نفذسك واللام مزيدة وعلم أدم الاسماء كلهآ اما بخلق علم ضروري بهافيه اوالقاء في روعه ولا يفتقراني سايقة اصطلاح ليتسلسل والتعليم فعليتنب عليه السلفا لبالفاذاك يقال علمته فليتعل وآدم اسما بجعي كازروشائ واغتقاقه مزالأدمة اوالأدمة بالفتح بمغى الاسوة أومن اديم الارض لما روى عنه عليه الصلاة والسلام انه تعالى قبض قبضة من جيم الارض سهلها وحرنها خلق منها ادم فلذلك يأتى بنوه انتسآ فااوم زالأ دما والأدمية مديز الألفية تعسفكانشتقا قياد وبيرم فالدوس ويبعقوب من العقب وابليس م فالإيلاس والاسم باعتبارا لاشتقاق مايكون علومة المنشئ ودايلا يرفعه الحالمذهن مرزالالفاظ والسفات والانصال واستعاله عرفا فيالفظ الموضوع لعنى سواءكان مركها اومفريا غيراعنه اوجبراا ورابطة بينهما واصطلاحا فيالفرد الدال علىمعنى فينفسه عيب مقترن باحدا لاذمنة الثلاثة والمراد فيالآيدة اماآلا ول اوالشاني وعويستان الاؤل لازالع لم بالإلغاظ من حيث الدلالة متبوقف عا العلى المعاني والمعنى أنه تعالى خلقه مؤاجؤا مختلفين وقوى متبايئة مستعدّا الادراك افواع المددكات مؤالمعقولات والمحسوسات والخفيادة والموهومات والحرد معرفية ذوات الانشياء وتوامها وإسمائها واصول العلوم وقوانين الصناعات وكيفية آلانها فرشرضه متلى لملائكة الضيرفيه للسعبات المدلول عليها ضمناا ذالتقديراسعاء المسسات فاذ فالمضاف البهاد لالة المضاف عليه وعوض عنه اللام كقوله تعالى واشتعا الرأس شيدا لانا لعرض للسؤال عزاسماء المعروضات فالايكون الممروض نفسوا الاسماء سيماان اريديه الالفاظ والمراديه ذوات الاشياء اومدلولات الالفاظ وتذكيره التالب مااشتما عليه مز العماد، وقرئ عضمت وعضهاعلى مفع عرض مسمناتهز اومسمياتها فقال انبتوني إسماء هؤلاء تبكيت لمعرونبيده على يجزه دعن امرائنا وفذفان التصرف وانتدب واقامة المعدلة فبرايخقق الممرهة والوقوف علىم إنتب الاستعدادات وقدرا كحقوق محال وليس بتكليف ليكون من بابيا انتكليف بالمحال والاثباء لغبآ فيهاعلام ولذلك يجري مجري كلرواحدمنهما أنكشتمصادقين فيزعمكرانكراحقاء بالخلافة لعصمتكراوان خلقهم واستخلافهم وهذه صفكم لايليق بالحكيدوهووان لميصرحوايه ككنه لازممقالتهدوالتسديق كاينطرق الحالكاوم باعتبا ومنطوقه فديتطرق الهدمغرض مايلز مردلوله مؤالاخبار ويهذاا لاعتباريعترى الانشاآت قالواسجانك لاعلالنا الاماعلننا اعتراف بالبجزوانقمورواشعار باذسؤاله مكان استفساراولم يكن اعتراضا وانه قدبا والمدماخة عليهدمن فقدا الانسان والحكمة فيخلق واظها ولشكونعته بماع فيهدوكشف لمرمااعتقا عليهدو مراعاة الادب يتغويض انعلم كله اليه وسبعان مصدركففران ولايكا ديستع إلامضافا منصوبا باضادفعله كمعاذا لنه وقد اجرى علاعل التسبيم بمنح التنزية علالف ووفي قوله مبحان من علقمة الفاحر وتصديرالكلام بواعتذادعزا لاستفساذ والجهل بحقيقة اكال ولذلك جعل مقتاح القوبن فقال موسي عليه المسلام سيمانك تبت البك وقال يونس بحيانك افكنت مزالظالمين أنك أنت المديرة الذى لايخفي عليه خافية ألحكيهم المحكم كبدعاته الذى لايفعل الاماف حكهة بالغة وانت مصل وفيل تأكيد للكاف كافئ قولك مربت بك انت وأن لمريخ مربت بانت ا ذالتا بع يسوخ فيه ما لا يسوخ في للتبوع ولذلك جا زما هدا الرجلولم يجزيا الرجلي قيل مبتذاحبره ماجده وانجملة خبران فالرياا دمرا تبثهم باسمائهم اكاعلهم وفرئ بقلب الحرذياء وحدوها بكسرالهاء فيهما فلاا فبأهر باسياتهم فالدالما فالكرا فأعلغ يسالسموات والارض واعلم ماتبدون وماكنته تكتبون استحضار لقواه اعلم مالانعلون لكنه جاءبرعا وسيه ابسط ليكون كالجمة عليها نه نسالي لماعلم ماختي عليهم من امورالسموات والارض وماظه لجمه في الحوالم للظاهرة والباطنة علم ما لا يعلمون وفيه تعريص بمانيتهن عايرك الاولى وهوانه بتوقفوا مترصدين لان يبين لهروقيل ماتيدون قوله إنجعا فيها من يفسد فهاوما تكترون استبطانهم نهرا حقاء بالخاؤف واندنعالى الايخلق افضل منهروقيل مااظهروا مزالطاعة واسترابليس مهم مزالمعصبة والمرزة الانكاد دخلت حرف الجحدة فادرتا لاشات والمقربروا علمان هذه الآيات تعذعا يتسرها لانسان ومزية العاروضله على العبادة وانعشرط في كلافية باللعمدة مهاوان التعليم بيراسناده الحالفة تعالى وازلم يصواطلا فبالمعامل ليختص عز بمغرف بدولا اللغات توقيفية غان الاسماء تدل علم إلا لفاظ بخصوص إوعوم وتعليمها ظاهر في القاشها على لتسايده وسلام على وسلام وسلع والاصل ينفان يكون ذلك الوضع بمزكان قبل ادم فيكون مزا فقد سيمانه وتعالى وان مفهو مرائحكمة ذائد على مفهوم العدوا لالتكرير قوله انك انتا العلم الميكير والأعلوج المنزنكنة وكالاقم تقبيا إزياده وآكيكاء منعواذلك فبالطبق العليامنهم وجلواعليه قوله تعالى وماحنا الاله مقام معلوموان آ دما فضرا مرمؤلاه الملامكة لانراعامنهم والاعلاف القوله تعالى هل بستوى الذين يعله ف والذين الإصله ف وانه تعالى بعلم الاشهاء قبل جدوتها واذقلنا المالات كالتراح ما المااه والاسهاء وعلهم مالم بعلوامرهما لسجودله اعترافا بفضله واداء لحقه واعتذا راعا قالوافيه وفيلام هربه قبزل يستوى خلقه لقوله تعالى فاذاسويته ويخت فدم من روحي هفعوا له ساجدبزا متحاناله واظفسه والعاطف عطغه الظرف على لظرف السابق الأهبته بمعبر والاعطف برايقذ زعا ملافيه على كجلة المتعدمة بالقصة باسرهاعلى القصة الاخرى وهيمة دابعة عدّهاعليه والسجود فيالاصل تدلل مع تطامن قالمالشاعن آترى الاكم فيها سجدا للحوافر وقال وقلن لماسجد لليلج فأسجدا يعنى البعيرا فاطأطأ وأسه وفيانسن وضع بجبهة علي غصدنا لعيادة والمآموريه اماالمعنى الشيعي فالمسحيدله فيالحقيقة هواللة تعالى وجعل لاترفيلة سجودهم ففيهالشأ فه وسببالوجوبه فكأنه تعالى لماخلفه بحبث يكونانموذجا للبدعات كلها بإالموجودات باسرها ونسخة لما فحالعا لمراحا في واكسماني وذريعة لللاتكة الحاستيفاء ماقد رطوم الكالات ووصلة الحظهورما تباينوا فيه مزالرات والدرجات امرج بالسيح دتذ للإلمارا وافيه مزعظير قدرته وبإهراياته وشكرا لماا ضمعليهم بواسطه فائلام فيه كاللام فيقول صنان رضيا تقدتما ليحنه والبسرا ولمن صالفيلتكم واعرفيا لشاس بالقرأن والمسنن وفي قوله تعالى أقرانصلاة لدلوك الشمس وإماالمعة اللغوى وهوالتواصع لآدم تحية وتعظيا له كسيعود اخوة يوسف له اوالتذليل وإلانقياد بالسعى في تحصيل ما يسوط به معاسم ويبتعب كالهدوالكلوم فإن المأمورين بالسعيدا كملائكة كلهدا وطائفته منهدماسيق فعجد واالاابليس لي واستنكبر امتنع عاصريه استحتا مامزان يتخذه وصلة فيصادة ربها ويعظمه ويتلقاه بالقية اويخدمه ويسي فيافيه غيره وصلاحه والاباءامتناع باختيار والتكبرا ديريا لرجل نفسه اكبرمن غيره والاسكا و طلب ذلك بالتشبع وكان مزالكا فرس اى في علم الله اوصار منهم باستقباحه امراقه ته آتى اياه بالسجيد لادم اعتقادا بانه افضل منه والافضل لايحسن الابؤمر بالتخصم للفضول والتوسل به كالشعربه قوله اناخيرهنه جوابالقوله ماهندك ان ضجد لما خلقت يدي استكبرت ام كنت مؤالها ليز الابتراك الواجب وسده والاية تدلع إن ادم اغضام فالملائكة المأمورين بالسجودله ولومن وجه والنابليس كان مزالملونكة والالم يتناوله امرهم ولم يصحاستثناؤه منهم ولاردعا ذلك قوله تعالى الاابليس كان من الجز بلواز الذيقال انه كان من الجرز فعلا ومن الملائكة نوعا ولان ابن عباس روى مان من الملائكة ضربا يتوالدون يقال لهدتمين ومنهما دليس ولمن زعمانه لمريكن مزالملائكة ان يقول اندكان جنيا فشأ بين اظهرا لملاكحة وكان مغورا بالالوف منهد فغلموا علمه اوانجه زايضا كانوا مأمووين مع الماديحة لكنه استعنى بذكر الملائكة عن ذكره وفاته اذاعامات الاكابره أمورون بالتذال لاحدوالتوسل به علما والاصاغريضا مأمورونه والتنهر في فسعد واراجه المالقيلين فكأنه قال فسعدا لمأمورون بالسجو والاابليس وان مزا لملاككة مرئيس بعصور واذكان الغالب فيها فعصمة كالدمز الأنس معصومين والغالب فيهم عدم العصمة ولعل ضربا مزالمالا تكحة لإيخالف الشياطين بالذات وإغا يخالفهم بالعوادض والصفات كالبردة والمنسقة مزالاض والجئ يتملهما وكاذا بليسرم زهذا العهنف كإفاله ابزعباس ولذلك صحعليه المتغيرع وحاله والهبوا من محله كالشا داليه بقوله عزوعلا الاابليس كان مؤا بحن ففسف عزامريبه لإيقال كيف بصوذلك والملائكة خلقت من نور وانجرت من ناو لما روت عائشة دضحا تدعنها انه عنب المسلام فال خلقت الملاشكة مزاننوروخلق ابجن منآرج من نارلانه كالتقيل لماذكوت فائا لمرادبا لنورانجو هرائضي والناركذلك غيران سوءها مكذر مغود بالدخان محذووع شابسب ما يسعه من فيط انجرارة والاحراق فاذا صادت مهذره مصفاة كامت محض فروومتي كصت عادرنا كمالة الاولى جذعة ولاتزال تتزايد حنى ينطفني فوبرها ويبغي الدخات



*ŶŶ*ŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶ **\***\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* للو افظ عثال وبهامشه لق اضي ناصرالدين البيضا اوي <del>( : : : )</del> طبع باذن مزمش خالفارئ المصرية تحت نمرة ٥٨ <u>ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ</u> ŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢ



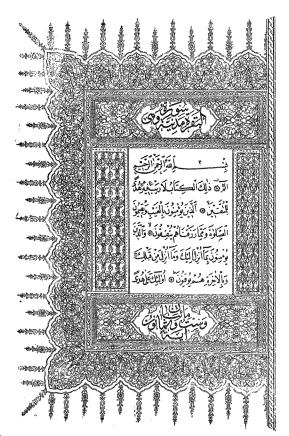

مِنْ يَهِ فَوَالَالِكَ مُرْاَلُهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ اللّهُ وَالْمَالُةُ اللّهُ وَالْمَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

عنهامن من انتصارها الفائنة للحصر ولاتقرباهده الشيرة فتكونا مزالظالمين ويمميالغات تعليق المنجى القرب الذي هومن مقدمات التناول مبالغة فيتحريم ووجوب الاجتناب عنه وتنبيها على إذا لقرب مزالشي يورث داعية وميلا بأخذ يجامع القلب ويلهيه بماهومقتضى العقل والشرع كاروى حبك التئ يعى ويصم فيتبغيان لايحوما حولهما حرَم الله عليهما مخافة ان يقعافيه ويجعله سببا لان يكوناموا لظالميزالذي ظلوانغسه وبادتكاب المعاص وبنقص حظعها بالإنبيان بماييخل بالكراحة والنصيرفان الفاء تفيدا لسبيبة سواء جعلته للعطف عإالنهي والجوابياله والشيرة هم إنحنطة اوالك مة اوالتدنية اوشيرة مزاكا منها احدث والاولى ان لانتين من غيرة المم كالانتين في الابة لمدم توقف ما هو المقصوة عليه وقرئ بحسرالشين وتقريا بحسرالتاء وهذى بالياء فازلهما الشيطان عنها اصدر زاتهما عزالتنية وحملهما عزا لزله بسبيها ونظيرعن هذه فيقوله تعالى ومافعلته عن امرى اوا زلهماعن انجنة بمعزإذهبهما وبعضده قرآءة حمزة فازالهما وهامتقاربات فالمنى غيران ذليقتضم بمثرة معانزوال وازلاله قوله هاادلك عاشية اكناد وملك لايسا وقوله مانها كاريجاعز هذه النبيرة الاان تكوناملكين اوتكونا مزالخالدين ومقاسمته اياهما بقولها فيالكالمن الناصهن واختلف فحانه تمثل فمما فقاولهما بذلك والقاء اليهما عاطريق الوسوسة وانه كيف توصل لما ذلا لهما بعدما قيل له اخرج منها فانك رجيم فقيل انهمنع مزألدخول عليجمة التكرية كإكان يدخل مع الملائكة ولم يمنع ان يدخل للوسوسة ابتلاء لآدم وسؤاء وفيل فامعند الباب فنا داه أوقيل تمثل بصورة دابة فدخل ولم تعرقه انحزنة وقيل دخل في فرائمية حدّه دخلت؟ وقبلا رسار بعض اتباعه فازله ماوالع لمعتدالله تعالى فأخرجهما مماكانافيه اىمن الكرامة والنعيم وقلنا ا هبطوا خطاب

يدخلها الوسوسة اودخلها مسارقة اومزالساء بعضكر لبعضء عدق حالما متغنى فيهاعن الواو بالضمير والمعنى متعادين يبغى بعضكر عابعض بقشليله والكرفالارض مستقر موضع استقرادا واستقراد ومتاع أىتمتم الحمين يريدبه وقد الموت اوالقيامة فتلغ ادم من ربه كالت استقبلها بالإخذوالقيول والعيل يهاحين علها وقرأابن كتذير ينصب ادم ورفع الكلمات عالفا استقبلته وتلقته وهي قوله تعالى دبنا ظلنا انفسينا الاية وفيل سيحاثلث اللهدويجدك وتبارك امبمك ونعالي جدك لااله الاانشالمك نفسي فاغفرليانه لايغفرالذنوب الاانت وعزاين عباس رضح إتذتعا لح يخهسا قال يارب المر بخلقى ببدك قال بلىقال يادب المتنفخ فحالروح من دوسك قال بلىقال المرتسكني جنتك قال يل قال يادب ا نتبت واصلحت أ واجعى نت الحالجسنة قالمنع واصلاا لتكلمة التكاروهوالتأ ثيرا كمدرك باحدا كاسنين السعم والبصركا لكلام والجراحة والحيكة فتأب عليه ورجععليه بالزحمة وقبول التوبة

واغارتيه بالغاء على تلق الكلمات لتضمنه معنى التوبة وهوا لاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم طإن لايعود اليه واكتنى بذكرادم لانحواء كانت تبعاله فحالحكم ولذلك طوى ذكرالنساء فحاكثر القرآن والسنن اندهوالتواب الرجاع علىعباده بالمغفرة اوالذي يكثرا عانتهدعلى التوبة وإصاالتوبة آلوجوع فاذاوصف بهاالعبدكان رجوعا فالعصبة واذاومف يهاالبارى تعالى ديديها الرجوع عن العقوية الى المفغرة الحيم المالغ فالجمة وفانجم بين الوصفين وعدالتا ثبالاحسان ممالعفو فلناأ هبطوامنهاجميعا كررالنأكيدا ولاختلاف المفسود فاناالاول دلعلان هبوطهمالي اربلية بتعادون فيها ولايخسلدون والثاني اشعريا نهدا هبطوا للتكليف فن اهتدى الحدى تجاوم ظهله هلك والتنبيه على نفافة الاهباط المقترن باحدهذين الامري وحدهاكافية للازمران تموقهعن مخالفة حكم اقدتعالى فكيف بالقلابها واكندنسي ولم نجدله عزماوان كل واحدمنهما كؤيه تكالالمن اراد ان يذكروقيل الاول من الجنة الحساء الدنيا والثاني منعا الحالان والو كاترى وجمعاحال فاللفظ تأكيد فالمعنى كأنه قيل هبطوا انستم اجمعون ولذلك لايستدعى اجتماعهم على لمباط في زمان واحدكمواك جاؤاجيعا فاماياتينكرمني هدى فن تبع هداى فالاخوف عليهم ولاهم يحزبون الشرط النانى معجوابه جوابا لشرط الاول وملعزبية اكدت بدان ولذلك حسن تأكيد الفعل بالنون وان لميكن فيه معنى الطلب والمعنى اذ بأتينكم منى هدى بانزال اوارسال فمن تعه منكر تجاوفاز وانماجئ بحرف الشك وإتهاد الهدى كائن لامحالة لانتجفل فينقسه غيرواجب عقلاوكررلفظ الهدى ولم يضمر لانه ارا دبالثاني اعمز الاقل وهوما اتى بدا لرسل واقضاه العقل اى فن تبعما اتاه مإعيافيه مايشهد به العقل فالزخوف عليهم فضلاعنا وتبحل عم مكروه ولاحدمن يفوت عنهد يحبوب فيحربوا عليه فالخوف على لمتوقع واكزن على لواقع فخاعته مالعقاب وانبت لمسالمنواب على اكدوجه وابلغه

وَلْكِ نُهُ لِهُ مَا لَهُ فَ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ أَمَنُوا مَا أَوَا أَمَنَا وَإِذَا اللهُ يَسْتُمْ رَغُ بِهِيْدُ وَيَدُهُمُ فِي طُغْيَا لِهِيْدَ مِنْ مُونَ أَنْ الْكِيْكَ ٱلَّهِ يَزَاتَشْ تَرَوْاالْضَالَالَةَ بَالْمُدُى فَمَا رَحِتْ تَعَانَهُمْ وَمَاكَانُوا مُهْنَدِينَ ﴿ مَثَلُهُ مُدَا مُنْكُونَكُ مَثَلُلُهُ مِنْكُ اللَّهِ مَثَلُلُهُ مُعَالِّهُ مُعَالِّهُ وَمُ ٱسْتَةُ قَدَنَا زُأَ فَلَا آصَاءَتُ مَا حَوْلَهُ ذُهَبَ اللهِ بِنُوزِهِمِ وَّنَوَكَ مُعْفِظُلُاكِ لَا يُعْبِرُونَ ۞ مُثِمِّبُكُ مُعَنِّعُ عُنْفُيْ فَهُ وَ لَا رَجُولَ لَا هَ أَوْكَ صَيْبِ مِنَ ٱلسَّمَا ۚ فِيهُ ظُلُاتُ وَرَعْدُ وَبَرُقُ يَحْمُ كُونَا صَابِعَهُ ۚ فِي أَنْ يَهِ مِنَا لَهِمُوا عِقِ حَذَرُالْمُونَّ وَإِلَّهُ مُحِيْظٌ بِأَلْكَ أَفِنَ ۞ يَكَا دُالْبَرْقُ يَخْطَفُ اَنْسَارَهُ وَهُكُلُمَا أَضَّاءَكُمْ مَشُوْا فِيهُ وَلَذَا اَظُمْ

والنالث انه تعالى اسنداليه العصيان والغق فقال وعصى إدم دبرة خوى فالرابع انه تعالى لقنه التوبتر وهجا لرجوع عن الذنب والندم عليروا كخامس اعترافه بانه خاسر لولا مفغرة الله تعالى ياء بقوله وان لرقففرلنا وترجمنا لتكونن مزائخاسرين والخاسرمن كون ذأكسرة والمهادس إنهلولم بذف لم يحي هليم ماجري والجواب من وجوه الاول اند لم يكن نبيا حيذتُذ والمذيح مطالب بالبيان والثانى اذالنعى للتنزيه واغاسم ظالما وخاسرا لانه ظلانفسه وخسرحظه بترك الاولى له وامااسنا دالغج والعصمان اليه فسيأتيا بجواب عنه فيهوضعه ان شاء الله تعالى وإنساام بالتوين تلافيا لما فاندعنه وجري عليه ماجرى معاتبة إدعا ترك الاولى ووفاء عاقاله لللائكة فبل خلقه والتالث انه فعله ناسيالقه له تعالى فنسجي نجدله عزما ولكنه عوتب بترك التحفظ عذا سياسا لنسيان ولعلموان حطعزالامة لم يحط عزالا ببياء لعظم قدرهركا فالعلمه الصلاة والسلام اشدّا لناس بلاء الانبياء ثم الاولياء ثرالامشل فالإشلاوادى فعله المي ماجرى عليه على الرق السبيبية المقدّرة دون الوّاخذة كتناول السيرعلى بجيهل بشأنه لايقال اندباطل لقوله تعالى مانها كارتكاوقاسيهما الايتين لاند يسرفيهما مايدل علىان تنا ولهحين ما قالدايليس فلمل مقاله اورث فيه ميلاطبيعيا تمآنه كف نفسه عنه مراعاة الحكم إلقهالي المان نسى ذلك وزال لما نبرهمله الطبع عليه والرابع انبرعليه المسلوماقين عليه بسبب اجتهاد انعطأ فبم فانه ظن ان النعم التنزيه اوالانشأرة المعين تلك المثيرة فتناول من غيرها من نوعها وكان المراد باالاشارة الحالنوع كاروعانه عليهالصلاة والسلام اخذ حريراودها سده وقال هذان مرامرعلى كورامتي حلاناتها واغاجري علىماءي تفظيعا لشأن الخطيئة ليحتذبها اولاده وفيها دلاله على المنة علوقة والها فيجهدعاليم وإذالتو بمتمقبولم وان متبع الهدى مأمون العاقبة وإن

وعقبها تعدا دانعه العامة تقريرا لها وتأكيدا فانها منجب فاحوادث محكمة تدليع بحدث خكيمه الخلق والامروحده لاشريك له ومزحيث ان الاخاربها عاماه ومنت والكت السابقة من لم يتعلها ولم عادس شدأ منها اخباد بالغي مجزيدل عانبؤة المخبرعنها ومن حيث اشتما لهاعلي خلق الانسان واصوله وماهواعظمهن ذلك تدل علاند قادر علالاعادة كاكان قادراعلا لااباء خاطمه اهلا والتكاب مهموام همان يذكروا نعما لقد تعالى عليهم وبوقوا بعهوده وإتباع انحة واقتفاء بجوليكونوا ولمزامز عدم الته عليه وساوما انزل عليه فقال يابتي اسرائيل اعاولاد يعفوب والابزات البناء لاندجنياب وكذلك ينسب المصنوع المصانعه فيقال بوانحرب وبنت الفكرواسرائيل لقب يعقوب عليه السلام ومعناه بالعيبي صعوة القه وقيل عبلاكة وقرية اسرائل بعدف الياء واسرال بعذ فهما واسرابسل بقارا لخمزة ياء آذكروا تعتق التي انعت عليكم أى بالتعكر فيها والقيام بشكرها وتقييدا لنعمة جم

لاذالانسان غيور حسود بالطبع فاذا نظرالهما انعما تقدع غيره حمله الغبرة والحسدع لالكفران والسغط وإن نظرالي ماانعسلمته به عليزهمله حبالنعه علىارضي والشكروفيل دادبها ماانعه القدبه على باتهه مزالانجاء من وعون والغرق ومن العفوع التخاذ العجل وعليهم من إ دراك زمن مجا صلالته عليه وساوق فادكروا والاصلافتعلوا وتعمق باسكان البياء وقفاواسقاطها درجاوهومذهب من لايحظ الياء الكسورما قبلها واوفيا سهدى بالاعان والطاعة أوفيعهدكم بحسزالاثابة والمهديضاف المالماهد والماهدونم إالاول مضاف إلما لفاعل والثاني الحالفعول فانه تعالى عهداليهم بالإيمان والعمال اصالح بنصب الدلاثل وانزالاا ككتب ووعد لحددا لثواب علىحسنا تهروللوفاءبهاعض كيض فاؤل مراتبالوفاء مناهوالاتيان بكاسق الشهادة ومزانه تعاليحقن الدم وللال وآخرها مناالاستغراق فيجرا لتوحيد بحيث يغفل عن نفسه فضلاعن غيره ومزاقه تمالى لفوذ باللقاء الدائم ومادوى عن ابن عباس رض الله تعالى عنصها اوفوا يعهدي في اتباع محتمد صوالته عليه وسلم اوف بعهدكم في وفع الآصار والاغلال وعن غيره اوفوا باداء الفائض وترك التكاثراوف بالمغفرة والثواب أواوفوا بالاستقامة علىالطريق المستقه ماوف بالكرامة والنعيط لمقيد فبالنظر إلى الوسائط وقيل كلدها مضاف الخالفعول والمنهأ وفوا بماعاهد تمونى مزالايمان والنزام الطاعة اوف باعاهد تكرمن حسز الاثابت وتفصيل العهدين في وا المائدة قوله تعالى ولقداخذنا ميثاق بخاسراتيل المقوله ولادخلنكم جات تجري منقتها الانهاروقرئ اوف بالتشديد للمبالغة وأبأى فارهبون فياتأتون وتدرون وخصوصا فالقفز المهدوهواكد فإفادة القصيص مزاياك فعيد لمافيه مع التقديم من تكرير المفعول والقاء الجرائية الدالة عاقض الكلام معنى الشرط كأنه قيال كنع راهبين شيأ فارهبوت والهبة خوف معم تحرز والاية متضف تلاعدوا لوعيد دالة على وجوب الشكر والوفاء بالمعدوان المؤمن ينبغها والإيفاف أحدا الاالله تعالمي

وانواقاترات مسدقالمامكم افزادالا فازادا لإعادة بالديد والمدادة الوفاه بالعهود وقتيدا انزليا ندصد قيا المعهون اكتب الالحمية مرجدة انه الأحسابات فيها وصلافي الفراعيد والدعاء الماتوجيد والامريالعبادة والمداد بين الناس والتهج فالمعامي المناطقة والمناطقة من المناطقة المناطقة من المناطقة من المناطقة الم

سَمُوَلَّ وَمُوسِكُ إِنَّى مَا عَبِّمُ وَ وَإِذَ الْاَ الْمَالِكُ الْمُلْكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْ

فالكفروقدسبقهدمشركواالعرب قلتا لمرادبه التعربض لاالذلالناعلى مانطق بدالظاهر كقولك اماانافلست بجاهل اوولاتكونوا اؤل كافرمواهلا لكتاب اوتمن كفر بإمعه فادمن كفريا لقرأ دفقد كفر بايصدقها ومثل منكفر من مشركي مكة واول افعار لافعاله وقيل اصله اوأل من وأل فابدلت هرزته وا واتحفيفا غيرف است اوأأول مزال فقلب هزيه وأواوادغت ولاتشتروا باياتي ثمنا قليلا ولانستبدلوا بالاعاذ بهاوالاتباع لهاحظوظ الدنيا فانهاوان جلت قليلة مستزذلة بالإضافية الى مآيفه تءيكه من يحظه ظ الانوة مترك الأيمان قيلكأ وخلسدرياسة فى قومهدو رسور وحدايا منهدف اخوا عليها لواتبعوا دسوليا الدصيا إنتدعليه وسيإ فاختنا دوها عليه وقبل كما نؤا يأخذون الرشى فيمرفون الحق وكيمنونه واباى فاتقون بالاسمان واتباع انحق والإعراض عزالدنيا ولماكانت الآبت السابقية مشتميلة علماهوكالمبادى لمافى الايترالنانية فصلت بالرهبة التيجي مقدمة التقوى ولان الخطاب بها لماعه لعالم والمقلدام هبدما لهديرالجهي مبدأ الساوك والخطاب بالنائية لماخص إحلا لعدام يعمرالتقويما لتي مى منتهاء ولاتلبسوا لحق بالباطل عطف علم اقبله واللب الخلط وقديلزمه جعل الشئ متستبها بغيره والمعني لاتخلطه الكة الذل بالماطل الذي تخترعونه وتكتمونه حولا يمزينهمااه ولانتحمله الحة ملتسانسي خلطالباط لالذى تحكتونه فيخلاله اوتذكرونه فيتأومله وتكتمآ أالحق يتزم داخل تحت حكم النهى كأنه حاصره ابالايمان وترك الضاول ونهوا عذالاضلال بالتلبيس علمن سمع الحق والاخفاء علمن لم يسمعه اوضب باضمارا ذعلان الواوللمعاى لاتجعوا لبسرائحة بالماطل وكمتمائه ويعضده انه في مصف ابن مسمود و تكتوناى وانتم تكتون بمعنى كاغين وفيما شعاد بان استقباح البس لما يعيس من كمان المحق وانتم تسلون طلين بانكرلا بسون كانمون فانه اقبح اذاكها هارقد يعذر واقيوالتساق واقالاتا يم جنهات المساين وكانته المؤرس في الاصادة والاكانا المهريقوع الاساده بعدها مهرية وأديال التكان تالميزية بالمؤافظة من كالازجافا فا فالطواحة المبتقط المنافظة والمنافظة والمنافظة المنافظة المنافظة والمؤرسة المنافظة والمتحدود الم والانتقاد المؤمسة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة والمنافظة والمنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة والانتقاد المؤمسة المنافظة المنا

وانتم تلون الكاب بكيت كتوله وائتم تعلون اى تلون المقوراة وفيها الوعيد على العناد وترك البروبخالفة القول العمل أفلا تعقلون تجرمنيعكم فيصدكم عنه او افلاعقلكم ينكم عاقلين وخامة عاقبته والعقل فالآصل المبس يعى بالادراك الانسان لانه يحبسه عايتم ويبقله على ايمسن قرالتوة انتيها انفس يدرا يعنأ الادرالة والآية ناعية على بن بعظ غيره ولا يتعط نفسه سوء منعد وخيشة س وانفليفعا إلحاهل الشرعاوا لاحق الخالم عزالمقل فازا كمامع بينها تأفيحن كيت والمردبها مشالواعظ على وكيتالنفس والاقبال عليها بالتكي لليقوم فيقيم غسيره لامتع الفاسق عزالوعظ فازالاخلال باحدا لامرن المامود بها لايورب الاخلاف بالأنز واستعينوا بالصبروالسلوة متصل عاقبل كانهد لماامروا عاشق عليهم لماغيه فالكلفة وترك الوياستروا لاعراض عزالما ل عولجوا بذلك والمعفى استعينوا علىحواتمكم بانتظا والخيخ والغرج تؤكلا على للداوه السوم الذى هومبهرعف المفطرات لمافيهن كسرالشهوة وتصفيتا لنفس والتوسل الصلوة والالتحاءاليها فانهاجامعة لانواع العيادات النفسأنية والبدنية مزالطهارة وستزالعووة وسرفى المال فيها والقرجه الم الككبة والمكوف للبادة واظهأ والمنتوع بلجوارح واخلاص النية بالقلب وبجاهدة المشيطان ومناجاة للق وقراءة القرأن والتكلم بالثبادتين وكهنا لنفس عزا لاطيبين حتى تجأبوا المقصيل للآدب وجبر للمساب ووعانه عليمالصلاة والكاويمان فاحزبا مرفئ والحالصلاة ويجوذا ذيراه بهاالدعأ وآنهآ اى وإذا الاستعانة بهاا والسلاة وتخسيصها بروالضير إليا العظرشا فهأ واستياعا ضروبامن الصبراوجلة ماامرواب وفهواعن ككبية لثقيلة ثثاقة كتوله تعالى كبرعل المشركين ما تدعوهراليه الاعتل كناشعين أعالهنتين وللشوع الاخبأت ومنمالحنشدة نلرماة المتطامنة وللضنوع اللين والاختياد ولذلك يقالد المنتوع بالحوارح والمفنوع بالقلب الذين يفلنون انهدما وقواريهدوانهمالية وأجمون اى يتوقعون لقاءاته تعالى وسلماعند ماويقيقنون انهديعشروذا لخالته فجأ زيهم ويؤيده ان فامعتضا ين مسعود يعلون وكاذا لغان لماشا بدالعل فالزجيان

وَهُلَّنَا آذَمُ اَنْصَحُنْ اَنْتُ وَزُوْجُكَ لَلْنَهُ وَصَحُكُمُ النَّهُ وَصَحُكُمُ النَّهُ الْمَثَمَّ وَمُحُكُمُ النَّهُ الْمَثَمَّ الْمَثَلُونَ الْمَثَلُونَ الْمَثَلُونَ الْمَثَلُونَ النَّهُ الْمَثَلُونَ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْ

المؤوبلدة تنهن مخافق الادم بزجويش فارسلته ستية الظامان عالما الدياب والمدي بعدات واقالاتفاطية على المؤوث والمسلمة المنافعة المؤوث المؤ

وللمنتمنة ليوداواما فيها عاد وف تقديره لاجيزي فيدون لم يخر نصف الما الأهود قال التي يقاف الدينة بالمدوري يجمد فكا مذف من قايام الموادوا والمنتفرة المنافرة والنافرة المنافرة المنافرة

اله و هرميوره يتمود به قال الدون الدين المياد المرافق المرافق

الكهنت سيوان خدم من فدسه بلكه الإيرانها و هر ما قد داد استبنا وقيالكه بالده عنه الناطروللكو الدنيده واجتادا الشويه الالإنها الحيا ويجد فال في المسافرة المرافعة المناطرة المنافرة المن

مؤكزاتاه وانتشتظوند ذاتا اوتم قهده المباقال يتهده اواندن الهرين باردياسته دانة اربشته التجاذ العرائ الساما وينظر ببعث كرسندا وى التخال موسدا وي التخال الموادن الموادن الموادن الموادن الموادن الموادن الموادن بعدال الجرفترية من التخال الموادن بعدال الجرفترية من الموادن ا



وسواربين بلنة الماه والوصريد هاوالا ويود وعداد موي أن يسليه ألتوزيز وضربه فيقا الانشدد وصفره عالم يوصيها الإيال الإنها في التهودوة المجرودة المجرو

ميس به ودويات متلفة الهوائية كليس الغين ما في والما عليب الما النهائية من في والما على المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة النهوائية المنافعة النهوائية المنافعة النهوائية المنافعة النهوائية النهوائية المنافعة النهوائية النهوائية النهوائية النهوائية النهوائية النهوائية المنافعة النهوائية النهوائي

التجديد الذي يحكن قرقتا أن أله المتواجه أن المذيب وينافر فإله المداريه من واقتصاحه وقد عن المتواجه والمتواجه والمتواجه المتواجه المتواجه

وَاذِ نَجِنَاكُمْ مِنْ الِهِ مِعَنَ يَسُومُ كُمْ سُواً الْهِمَا لَيْفِينَهُونَ اَبْنَاءَ كُو وَيَسْخَفِنَ وَنَاءَ كُو فَا ذَالِحَا الْجَمَا الْجَمِنَا الْحَمَا الْجَمِنَا الْحَمَا الْمَثِي وَاعْمَالُ الْوَعْوَدُ وَالْسُدُ سَظُمُونَ ۞ وَاذِوا عَلَا الْحَرَا الْمَصِبْ وَكَلَيْلَةً مُوْلَتَكُمْ الْجِعْدِ ذَالِعَ لَهُمَا كُمْ الْجَمْ الْمُنْفَالُونَ وَاذِنَا يَسْنَامُو مَا الْحَيْدُ وَالْمَا الْمَرْفَانَ الْمِمَا الْمُنْفَالُونَ وَاذِنَا يَسْنَامُو مَا الْحَيْدُ وَالْمَا الْمَا الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُمُ الْمَالِمَ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمُنْفَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمِنْ الْمَالُمُ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمِنْ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُنْ الْمَالُمُ الْمُنْ الْمَالُمُ الْمُنْ الْمُنْفِقِيلُونِ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمَالِمُ الْمَالُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْ الْمَالُمُ الْمُنْفِيلُهُ الْمُنْ الْمُنْفِقِيلُونُ الْمِنْ الْمُنْفِقِيلُونُ الْمِلْمُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفِقِيلُونُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفِقِيلُونُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفِقِيلُونُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفِقِيلُولُونُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْف

عراكيتيده دق الؤسين فاقدتن لازادنياه فيصغوالاحوالدة الديناني باستنادنا الماءة موقع وقواجيده والبنده سعواجسيها في استعجب سيتريوه ادليات واستدنظون ما اساكم خضياه في قطاع كريه مدتح بسيالدا مشتري بالدين الدين في كالخواطان ويركون مهتام والمنظمة المؤلفة والماركة في المناطقة والمناطقة والمناطقة المؤلفة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة ا الولية الكام المناسبة المناسب

جَهْرةً فَكَذَنْ عُمُ الْسَنَاعِلَةُ وَاَنْسُنَتْ الْمَنْ وَهَ هُوَ اللّهَ الْمَنْ الْمَنْ وَاللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ وَطَلّمَا عَلَيْكُمُ اللّهَ وَاللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

آلذين فلكآ كرده ميائغتا في تبيع امرهرواشدا دابان الانزال عليه ما للهرء يوضع غيرا لماموديه موضعها وعلى نفسهدان تركوا مايوجه ، نجاتها الحاتيجة هلاكها وجزامزالتهاء عاكانوا فسعون عناما بقية رامزالساء بستيتهم والربز فوالاصل مابعا فيعنب وكذلا بالرجس وقرئ بالضعر وهولذة فبهروالمراهيم الطاعون دوى اندما تبغياء تولدة ابعية وعشرون الغا وآذا ستسقيموسى توس لماعطشوا فاليتر تعتلنا اضرب بدعها لشالحي الاز فيهالعهد علما دوعا مَرَكَا حجراطوريا مكلبا حلمعم وكأن ينبع مزكل وجه ثلاثنا عين تسيل كل عين فيجدوله المهبط وكافواستماثن الف وسعته المعسكرا ثناعشر يدادا وججسرا العيطهاد مرزانجنة ووقران شميه علياله الامفاء لاه اياه معزله ساا والجوازي فيتوبه للوضعه فليمايختسل وبرأه المدبر مادموه مزالادرة فاشادا ليهجر براعات المسادم بجداوللند وهذااظهر فالجيزة الرمامره ماذبضر بحراسنه وككر لماقالواكيف بنالوا فعنيعنا الحادض لاجهادة بها حاجرا فيخلا تروستكانأ بغربه بعصاه اذانزل فينفئ ويضربه بهااذاا دتخل فيدس فقالواان فقدموس عصاه متنا عطشا فاوحى الله البيلا تقرع الجيارة وكلها تط ك لعلهم بيتبرون وقيلكا زالج يهزدخامروكان ذراعا فيه داع والعساعشرة اذدع علىطول موسى عليلا بالامرمزآ مرائجنة ولهاشه يتان تتقدان سدة الفللمة فانفيرت مندأتنتا مشرةعينا متعلق بمحذوف تقدير فازمس تنقدافيج اوفترب فانفرت كامترف تولدتمالي فتارهليكم وقرئ عشرة بجسرالشيب وفقهاوها لنتان فيد قدعكم كالأس كاسبط مشربهم عين الهيشريون منها كلواواشربيا عانقديرالقول من درقاته يريدب مادرقه إمدمزالمن والسلوى وماء الهيون وقيل لماء وحده لانديشرب وفركا ماشت به وَلَاتَعَنَّوْا فالانفر مفسابن ولاقتد وإحالا فسأدكروا غاقده يلانهوا فاغلب والسادلاسة بجوزه نبهان منسأد كقاملته إنطاله المعتدى بغمله ومنهم ايتضعر بمبادحا ما ككنتل المصني بالغراد الامرون القرائية ويقيده المنطاقة والمارية المناس المناسبة

ومالكراشالهند البيزان فلنا يتعلمها ومقاتده وفي الهيد بيغاندا الكران كون الاجراحيان الشروين للكرايين بالكند باردخ الفائل حراجين الميتال المناطقة والمستوان المناطقة ا

أوموها يبدلاد استبدونا لذكارون فوسه مثان وادون قداواص الدخالة به فالكان استدياسية استبدونا لبدنشرف والفيتخولهيد الحليه المهم وقوعا بأمان المداهم وقوعا المتحدد والدين والمداهم وقوعا المتحدد والدين والمداهم وقوعا المتحدد والدين والمداهم وقوعا المتحدد والدين والمداهم والمتحدد والدين والمتحدد والدين والمتحدد والدين والمتحدد والدين والمتحدد والمتح

بغزللق بسب كذهما لمعزا بتالتي مزج ابتراما عدعله بمرخلق إلعيرواظان ل انزام واخلل الزوالسلوى واغفارا أيبوذ مزالج يراو إككت المنزلة كالانجيل واانرقان وابترالزجروالتي فيهاست بدسايا هدمليم وسلم مزالتوراة وقتلهسم الإنساء فانزيرة تلواشعباء وذكرماء ويحه وغرهم بغيرالمة عندهم إذكريروا منه مرامتية وزسجوازة لهمواغاها يهرعاذ لك اتباء الموى وحت الدناكا اشاداليه تولد ذاك بماعسوا وكافرايتدون أيجهرا لمصياف والزادى والاء تداء فيالم اكفر فالايات وقزا النيين فانصفارا لذوبسب ودءاليادتكار كادهاكا انصغادالها عانتاسيا بعؤدية الحقري كإدهاوقيل كرذالاشادة الدلالة علاذ والحقهدة هوبيسا لكخزوا فتلفويساة كاجم المعاص واعتدا بمدحدودان تعالى قباللا أرة الالكفروالقتا والبادععن واغلبونت الاشارة بلففردال شيئين فصاعداع بأويله اذكراوية دمالوخصار ونظره والضيرقول ووبترسف بقرة شعرفها خالوط من وادويلق كانتفي الجلد توثيع أالبهق والذي صن ذاكان تشيرتا لمنهرات وللهمأ توجعها وتأنيثها إيست المحقيقة ولذلك جاءالذى سخالجم الكالفيزامنوا بالسنتهديري بهالكندينين بديك صالقه عليموسا الخلصين منهدوالذافقين وقياللنافقين لانزاطهم فسأك الكفزة وأبزنزها وأتهدوابقال هادوة ودافاد خل فالهودية وجه بالماعق مزها داذاتا بتموا بذلك اتابوا مزجبا دة الجوا وامامعرب يوذا وكانهم وأباسم اكبراولاد يعقربها لحالام والنصارى جمضان كالنعامي والياء فاصراف البالفتكا فإجرى وابذلك لانهد ضروا الميع عليال الام ولانه كانوامعه فقمة يقال لهاضران اوفاصرة فسريا باسمها اومزاسمها والمسأبثين قوميين النسادى والجوس وقيلاصل ديناه مدين ويرح عليا فسلحروق لاحرعبدة اللد بحكة وقيل عدد الكواكب وعوان كان عربيا فنصبأ اخاخر وقرأنافع وعددباذاءاما لإن خفف الهزة وابداما باءاولانه منصبا اذا مال لانهم لواعن سأثرالاد مان اليدينهم اومز الحق الحالمل مزامن بالله واليوم

وَّشَرَّهُ الْمِنْ وَ وَقَالَمُ وَلاَ بَسَنَ الْهَالَانِ مَمْ مَنْ الْمِنْ فَكَ الْمَا وَالْمِؤَافِ الْآنِ مَا اللهِ فَالْمَا وَالْمِؤَافِ الْآنِ اللهُ اللهِ فَالْمَا وَالْمِؤَافِقُ الْآنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

الاخروع لهدائما مزكان منهد في دين قبال رضح مسدقا يقلب بليدة والمعادما دويمة تنفي ثرجه وقيام إمرام فلاد الكيمة بالانساوم. دخولاسادقا فلهنا موحد دويد الندي وعد لمساوا يا فهروه فهد ولاقوق عليه والام يحتوز أن الكافئ منافذا برعيز المنسر وقويت المؤلف وزاير بلغده فلهها بهرود للترامة من والمؤلف المنافز المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف على مدين منافؤ أكو الهلاك ولا يحتوز المؤلف المؤل كوكيتواللمام ودباء متكم انتهكوا استين ويجوز شنا لمستراتنا ن يساق القول الفرد وف اي تقاشاه فا والذكر وادادة ان تتقل أفروتيتر من يعدق اجهته جمّن الوقاء الميان والمستوات المنظور المنظ

الْهُورَ مُنْ وَأَمَّا الْمِنْكَ عُنْ مِنْ وَقَا وَاَدْ كُوا مَا فِيهُ الْمَكْكُمُ اللَّهِ مُلِكَكُمُ اللَّهِ مَنْ مَنْ وَالْمَا وَالْمَا اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مَنْ وَالْمَا وَالْمَا اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مَنْ وَالْمَا وَالْمَا اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُلْلِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

الميتان تدخلها يوم السبت فيصطادونها يوم الاحد فتلنا لهم كونوا قردة غاستين جامعين بيزمودة القرهة وللنسوء وهوالصغار والطرو وفالمحاهد مامسخت صودتهدوككن قلوبهم هناوابا لقربرة كامثلوا بائجا دفي قوأر كمثلا كماد يحلآسفادا وقوله كونواليس بأمرإذ لاقددة لمسدعلس وانما المرادر سريته لكتكات وانهدمها دواكذلا كما اداد بهموقري قروة بفقالقاف وكسرالواء وغاسين بغيرهمزة فجسكناها اى السينياوالمقوية تكالآعبة تنكاللعتبريهاا يتمنعه ومنمالنكاللقيد لمآبين يبيهآ ومأخلفها لماقبلها وماجدها مزالام إذذكرت حالهدفى ذيا لاولين واشتهرت فعبتهدفي الاخزز اولعاص يهدو متزيده اولما بحضرتها مزافتري وماتنا عدعنها اولاهل تلك الغرية ومأحوا إبها اولاجل ماقدميلها مزدنوبه وماتأخرمنها وموعظة للتقين مزقومه ماوككل متق سمعيا وانقال موسيلة وماناه ميامكران تنصوابقرق اول هذه القصة قولب نقىالى واذقتلت فنسافا دارأ ترفيها وإنمافكت عنه وقعمت عليه لاستقادك بنوع اخرب مساويه حوج الاستهزاء بالامروا لاستقداء فبالسؤال وترلبش الساوعة الحالامتثال وقصتها كادفه وتيغ موسرهة البهرينوا اخيرطعاف مراشه وطرجوه على إمالمدينة ترجاؤا يطالبود بدمه فامرهرا مصان مذيجا بقرة وبضربوه ببعضها ليحفجنه بقاتله فالوااتنخذنا هزقا احمكان فرقا اواهلافرقا تومهزوابنا اوالهزؤ فنسهف عا الاستهزاء استهعادا لماقاله واستحفافا يقركم حزة واسماعيل عزنا فع بالسكون وحصرة ناعامها لفدوقل الحزة واوا فالباعوذباهمانكون مزانجاهلين لاناديزؤه وشاذلك جمل وسفهفيءتن فنسمهادمى علح طميقتما المبرها ن واخرج ذلك فحصورة الاستعاذة استغفظا له، قالوا دع لنأرق ليبين لناماهي ايماما نها وصفتها وكان حقمان يتولوااي بقرة حياوكيف هجرلان مايسأل برعز للجنس فالبيا لكزيه يدلمادأ وإما امروا برعابها المس لربوجه بهآشئ منجنسماجروه جحجه المرجر فواحقيقت ولرروامثله فالآت يَعْوَلَانَهَا بَمْ وَلا فَأَوْضِ وَلا بَكِي لامسنة ولافتية يقال فريستا المرة فروضاس

الفرض وهوانتمام كانواضت مها وتكيب البكر الاوليذي مراكزة والإكاوة حوال ضعف قال غير بتأكاد عود بيندقال اي مين ما ذكرة والإكاوة والقادرة الكوكونية المساورة المتحال المساورة المتحال المساورة المتحال المساورة المتحال المساورة المتحال المتحال

سة 20 عديدة الصغرة سفرقها ومؤلست بنوده مثديدة المسواديد غير قباستان حفر كالالاحقى كالشيط أسنوالك كابي معهدة والاحتجازييب والملهجين بالصغرة عزال الموادلة المعاون الموادلة الموادلة والموادلة الموادلة ال

الادادة وإجب بالالتعلق عسادالتعلق فالانديقولانها بقرة لاذلول تشير الارض والانسقالمرت اعارتذ للالكراب وسقواعم شولاذ لوا صفتابقرة بمعنى غيرة لول والاالثانية منهدة لتاكيدا لاولى والفعلان صفتا ذؤل كانهقيرل لاذلول مشية وساقية وقرئ لاذلول بالفقرائ حشفى كقواك مهرت برجل لابخيل ولابمانا يحيث هووتستربزاسق مسكة سلما المتعاليهن لميوبا واهلهأ مزالعلا وأخلص لونها مزمل لمكاذاخلص لم الكشية فيها الالوزفها يخالف لوث جلدها وهيدة الاصل صدروشاه وشيا وشيتا فاخلط بلونه لونا اخر فالواالان جئت بللق ايجققة وصفالبقرة وحققها لناوقري الآن بالمدع إلاستفهام ولآذبحذ فبالهمرة والقاء حركتها عازالام فتنجوها فساختصا دوالتقدم فحصيلوا البقرة المنعوتة ففبحوها ومأكا دوا يفعلون لتلوطهم وكثرة ولهجماتهما ولحفرف الفضعة فيظهو والفاتظ إولغلاء ثمنها اذروى انشفاصا لمامنهمكان لمتصلة فاقبهها النسنة وقال اللهدا فإستودعتكما لاتيح كيفشيت وكانت وجدة بتك السفات فساوموها اليتيموام يتخاشتن جابالأمسكها ذهبا وكانت البقرة اذفاك بنادثة دنا نيروكا مغزالا فعا لللقاربة وضع لدفوالمغير حصولا فا دا دخل عليما لنفي قيل مناه الانبات مطلقا وقيرل ماضياوا لعقيمواند كحسائرا لافعال ولاينا فقولم وماكاؤها يفعلون قولد فذبحوها لاختلاف وقتيها أفالمعفانهما قادبواا فيفعلوا يخاتبت سؤالاتهم وانقطعت تعلاتهم ضعاوكا لمضطر إلجأ الالفعل واذقتلتم نفسآ خطأ الجمراه جودا لقتافيهم فأهارأتم فيهم اختصمتم فيشأنها اذا لخفاصان يدفع بعضها بهضاا وتنافعتم باذطرح قتلها كإعز ففسرا ليصاحب واصليتناراتم فادغست التاء فالعال وابتلبت لها همزة الوصل والته مخرج ماكنته تكمون مظهره لايمأ واعا بخزج لانرحكاية مستقبل كااعل باسط ذراعيه لانمحكاية حالعاضية فقلنا اضهوه عطف على داراتم ومابينهما اعتراض والضهير للنفس والتذكير عإياً وطالشخص إوالفتيل ببعضها المعضر كانوقيل إصغرتها وقيل

عَالُوْادُهُ لَنَادَنَكُ يُسِيِّنِ لَنَاكَاعِ الْإِلَّالِمَتَ رَسَّنَا بَهَ عَلَيْتُ الْمِثَدَرَ الْمَعْ الْمَالَةِ عَلَيْتُ الْمَالَّةِ الْمَعْ الْمَالَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمَالِيَةُ الْمَلِيَةُ الْمَعْ الْمَالَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِينَةً الْمَالِمَةُ الْمُؤْمِنِينَةً الْمَالِمُونَ الْمَعْ الْمَلِمُ اللَّهُ الْمَالُونُ وَالْمَالُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُولُولُولُولُولُولُولُول

ا بسانها وقبل بفترة ها بسفرة في ولمشابع من حديد و المتناوات والدائر وسمجها إلى الانداد وقبل المجدد المتناوي من التناوات والما المتناوات والمناوات والمناوات



فالمجروضاوة الله بغدارة الله بالدونه استبداداتسدة متبعدة قات بعن جاريا الفتزا وجعيم ما عدد منا الابتفاما الرجب ابنا الله قبي كلجيارة وفعرقها الما يشخرون منا والمياناتها فإلف منا لما المناز والموافعة المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة

وَهَّكَانَ وَيَّ مِنْهُ الْمَنْهُ وَالْكَالَمُ الْفَرْهُ الْمُ الْمَنْهُ اللَّهُ اللَّمِنُ اللَّهُ اللْمُنْ الللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُو

بالياءضما الممايعده والباقون بالتاء أفتقلمهون الحنطاب لرسولا بعد كالعمليم وسلموالمؤمنين آذيؤمنوالكم اديصدقوكرا ويؤمنوا لاجله عوتكم يعنحا ليهود وقدكان فريق منهم طائفنهم زاسلافهم يسمعون كلامراعه يبني التورية ثميم فيخ كعب عدميا لندعل وسلوا مالجماوتأ ويله فسرونه بمايشتهون وقيله ولاء مزالسب وزالختا دن معواكانوم اعدتنا لحين كلم موسي عليال الام بالعلود فرقالوا سمنا المعتمالي يقول فاخره ازاستطعتم إذتفعلوا هذه الانشياء فاضلوا واذششتمفاد تغفلوا منهدماعقلع اعفهدوه بمقولم ولهيتولم فيدربت وهربيلون انهم مفترون مبطلون ومعنى إلآيتان لجاره ؤلاء ومقدميهم كافوا علجذه الحالة فماظنك بسفاتهدوجا لمروانهدان كزواوحرفوا فلهدسا بقة فذلك والألقوا الذرامنوا يننهنا فتبهم فالواآمنا مانكم عليلق وانرسولكم هوالمشربه والتورية وآذ أخسلا مستهدالمبعش قالوا ا حالذين لمينا فقوامنهدعا تبين على مل نافق أتحدثونهم عافق الدعليتكم باين لكء فالتودية من نعت محدم إلا معليدوسلم اوالذن فافقوا لاعقابهما ظهاد للتصلب فياليهودية ومنعالهم عزابداء مأ وجدوا فيكابه رمنا فتوذ الغريقين فالاستفهام علىالاول تتريع وعلى لثافياتكأ ونهى أيحاجو كرمهمندريج ليحقوا عليكم بالزاريج فكابمجعلوا ماجتهم بكابات ومكد عامة عند وكاية ال عندالله كالوراد برانه في كابر وحكم وقيل عند ذكربيكم اوباعندريكم اوبين يدى وسول ربكم وقيل ندربكم فالفتيات وفينظراذ الاخفأ الامنضيا أفاروه مقلون امامزة امركاء والاثبن وتقديره افلا تعقلون انهري اجو كرب فيحييكم ووخلاب زاعتمالى للؤمذين متصل بقولها فتطمعون وللعني فلانعقلونها المم وإزلامطهمهم فايانهم آولايعلوذ يبغهؤلاء المنافقين اواللائميز أوكليهما اواياهم والميرفين أندا فميعلما يسرون ومايعلنوني ومنجلتها اسرارهم الكهزوا علائهم الايمان واخفأ مافقا وعليهم واظهارغيره وتحريف أنكار عزم واضعه ومعانيه ومنهام يوز الايعسكون الكتآب جلتلا يرفون الكارة فيطالعوا القوية ويجققوا مافيها اوالتورية الآاماني استتناء منقطعوا لامانى جعرا منيت وحريدة الاصل مايقدره الانسأ ذفيفسه

مادة القادولة الإطارة والكناب وطايات والمارة والمارة والانتجاب المؤلفة المتالية والمواحدة ارتقاع معرفا انهم مؤلانا للمنتزلان وطول المواقعة المؤلفة ال

وول أمم ها كيندود بريدالرض وقالواز تسنيا الناز المنزاجي المنفرة عين تنازلكاسنده والعركا لمثلبة والنائب باللسفة لاصد وقاقه عصورة قليلة دوقان المنفرة المواضرة المجال المواضرة والمعابقة والمواددة النياسية الاضافة والمنافرة المنافرة المنفرة ومن والمواضرة ومن والمواضرة ومن والمواضرة المنفرة المنفرة المنافرة المنفرة المنف

قولد فالشرجر بعذاب السع واحاطت به خطستني اي استولت عليد وشملت جملة احوالهجتي صاركالمحاط بها لايخلو عنهاشئ منجوانس وهذاا نمايعيه وشازاككافر لاذغيع وان لمريكن لمهوى تصديق قلبره واخرادلساند فليتحط الخنطيثيم برواذ تلث فسرها السلف بالكفزوتحقيق فاك ان مزادن دنبا ولم يقلع عنما ستجروا ليمعاودة مثله والانهاك فيه وادتكاب ماحوا كبرمندحتي تستولى عليهالذ نؤب وتاخذ بجيامع قلبده فيصبر يبلبعها أالاالح المعاصى سقسنا اياحا معتقدا الالاذة سواها مبغضأ لمزينعههنامكذا لمزينصصفها كإقالانه تعالى ثمكان عاقبة الذيزاساؤالسؤج اذكذه اما ماتناه وقرأ ناضر خلشانه وقرئ خطسه وخطما تبها القلب والادغام فيها فاولتك اصابالناد ملدموها فالاخة كاانهم ملازمون اسبابها والدنيا ميفهاخالدون دائمون اولابثون اشاطوية والاية كاترى لاجمترفها عليخلوه مأحباكبيرة وكذالة قبلها والنيزامنواوعلواالسا كمانة ولثك اصمار الجنترهم فهاخالدون جرت عادته سعانه وتعالى علان يشفع وعده بوعيده ليرجيحت ويخشىمناب وعطف العل عإلايمان يدل عإخروج وعن مسماء واذاخذنا ميثاق بخاسرا يللانتيدون الااهة اخبار فرمعني النهر كقوله لايضاد كأتب ولاشهيد وهوابلغ مزصريج النهيلما فيمهزا يهامران المنهى سادع الحالانتهاء فهويخبرعني ويعضده قراءة لاتعبدوا وعطف تولواعليه فكون عا إرادة القول وقيل تقديره الاتصدوا فالعنفان دفركتول الاامذا الزاجرى احضر الوغواف أشهدا للذاته النتخادى ويدلعك قراءة ان لاتعبد وافيكون بدلامن المثاق اومعم لالمحذف الماروقيا إنهجوا فسيمدل علىمالمني كانه قال حلفنا إهرالانتبدون وقرأ نافروا بنعام فايوعمرو وعاصم وييقوب بالتاء حكاية لماخوطبوا والماقون بالياء لانهمفيت وبالوالدين حسآنا متعلق بمصرفة ديره وتحسنه ذاواحسنوا وذعالتري واليتاى والمساكين علف كالواذين واليتامى جمريتم كنداء جمزديم وهوقليل ومسكين معييل والسكونكأ والفقر إسكنه وقواكأ للناسيجسنا اى في لاحسناوساه حسناً للبالفتروة أحزة والكساق وبيعوب حسنا

مَالاَ بَعْلَوْنَ ﴿ بَلْ مَرْكَتَ سَتِنَةً وَاجَاطَتُ مِحَلِيتُهُ قَاوُلِيْكَ أَصِّالُ الْسَكِلِهِ الْحَلْقَ الْمِعَا عَلَالِهُ وَذَ ﴿ وَاللّهِ مِنْ اَسُوا وَصَولُوا الْسَكِلِهِ اللّهِ الْوَلْقَ الْمِعَالَ الْجَنْدُونَ فِيهَا عَلِيدُونَ ﴿ وَاوْا حَذَا الْمِنْكَ فَيَ الْمِنْكَ الْمَعْدُونَ الْمَاللّهُ تَّذِيلُوا لِلْمَنْ الْمَعْدِيلَ اللّهُ وَالْمَنْكُونَ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

ختینا که والدین وابا قرندسناینم که اورکون الدین وقرخ سنا بندین وموانداهالهای اوستها المدیکشت و دادر به این فاق اگراه برویس ان به برویس این می استان المیامیت الانشان و المیامیت و می این می استان المیامیت و این استان المیامیت الاقیار تشکیر برویس این به این می این استان می این استان می این استان المیامیت و المیامیت المیامیت المیامیت ا الدین و انتقاد نامیت کان می این استان الان وجید شده استان الاقیار این استان الاقیار المیامیت المیامیت المیامیت جدا تمان الرویش و تشایف الانسان الان وجید شده المیامیت و این الان وجید شده استان الان و استان الان وجید شده المیامیت المی

اَنُّوَكُمْ اُسْنَادَى قُتَادُوهُ وَهُو مُهْرَةً عَلَيْكُ الْخِرَاجُهُمُ الْفَرَاجُهُمُ الْفَرَاءُ مُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

والوعظ مع تضبيع كم انفسكم هوله تعالى اتامرون الناس بالمرو تنسونا فنسكر وقرأحره أسرى وهوجع اسيركريج وجرجى واسادى جمعهكسكرى وسكادى وقيلهوايضاجعاسيرفكانهشب مآلكسلان وجعجعه وقرأا بيكثروا وعمرو وحمزة وابن عامر تفدوهم وهويحرم عليكم اخراجهم متعلق بقوله وتخرجون فربيتا منكم مزديادهم ومابينها اعتراض والضير للشان أومبهم ويفسره اخراجرا وداجع الحمادل عليث تخرجون مزالمصدرواخراجهم ككداوسان افتو منون ببعض اككاب ميني لفداء وتكفرون بعص مينهم مالمقائلة والاجلاء فاجزاء من يفعل ذلك منكما الاخزى فيالحيوة المدينا كقتل في فيفارة وسبيهم وإجلاء فالتفنير، ومربللزية على غيرهروا صاللزى ذل يستيي مندولذلك يستعمل فككائمنها ويوما لتيامة يره وبذاليا شدالعناب لانعصيانهماشد ومااعب بنافل عاتمان تأكيد للوعيداىا لتسبحا سرويقالى بالمرصا دلاينفل بزاضا لهم وقرأعاصم في واية المعضلاتره ودعل لخفاب لمتوله منكروا نكثرونا خروشعبت عن عاصعروبيقوس بعلوذ علافالضمولن المتثلث الذين اشتروا للمدة الدنيا بالاخرة اشروا للحدوة الدنياعا إلاخرة فالايخفف فنهج العذاب بقص الجزية في الدنيا والتعذيب ف الاخرة ولاهمينصرون بدفعهماعنهم ولقدائيناموسيالكتاب التورية وقفينا مزيعيده بالرسل اعارسلنا علائره الرسل كقولية فال فرارسلنا وسلنا تترى يتال ففأه ادا اتبعم وقفاه برافالتعم زالقفا محودنبه زالذب وآبتنا يسي ابن مرية البينات المجزإت الواضحات كاحياه الموق وابراءا لاكيروالا يرص والاخرار المفيياً اوالانجيل وعيسى المعرية ايسوع ومريم بمعنى كناد مروهو بالعربية مزالنساء كالزيم مزالرحالة الزرؤسة قلت لزير لمرتصلهم يمير ووزنهم عمرا ذلم يثبت عيل وآيدناه قويناه وقرئ آيدناه بالمد بروح القدس بالروح المقدسة كقولك حاسم الجود ودجل صدقا دادبهجبريل وروح عيسي بليها السلاء ووصفها بدلطها رتدمن مس الشبطان اوككرامتها إلاه تعالى ولذلك اضافها الحفسه تعاليا ولاندا تقنمه الاصلاب ولاالارحام الطوامشا والانجيل وإسماهم الاعظم الذي كاذيجي

با وقد قرا ارتبرا انتدم الاسكان فيجم اخزان أمكليامية أنجرسان بالانهزيقا انسكر بالانهزية الدمودي الكند ودي اناسب ودي النهزائسقط ووسلسا لهم يتوان المسلس المستميلة عزالا يان واتباع الرسل ووسلسا لهم يتوان المستميلة عزالا يان واتباع الرسل موسيقة من المستميلة عزالا يان واتباع الرسل موسيقة من المستميلة المستميلة والمستميلة والمستميلة والمستميلة والمستميلة والمستميلة والمستميلة المستميلة المستميلة المستميلة والمستميلة والمستميلة والمستميلة والمستميلة والمستميلة المستميلة المستميلة المستميلة والمستميلة المستميلة المستميلة المستميلة والمستميلة المستميلة والمستميلة المستميلة المستميلة والمستميلة والمستميلة والمستميلة المستميلة المستميلة والمستميلة والمستميلة والمستميلة المستميلة المستميلة المستميلة المستميلة المستميلة المستميلة المستميلة المستميلة المستميلة والمستميلة المستميلة المستمي

رياة شروا بالنسب ه المتراكم بمتوقع مجردة لفاعل بالمسالسة والشروات والتراكم متدودة ما متدودة المتوافع المتدودة ا متاسعة مباداتها المتراكز المتالية الله موقات والمتراكز المتلاكة المتلاكة المتلاكة المتلاكة المتراكزة ال

بالتخفيف منفضلة يعني لوحى عامزيشاه مزعياده عامز إختاره الريمالين فباؤ بغضب علىغضب للكفروالحت دعلى فهوا فضل الخلق وقيرا كفزه يضد صآباله عليه وسلم جدعيسى لياتلاما وجدقوف عزيرا يزاعه والكافرين عنابههين يرادبهادلاله يخارف عناب العاصفا نهلهرة لذؤيه واذاقيل له أمنوا بما انزلاه مع الكتب المنزلة باسترها قالوانؤمن بما انزلاه أينا اعالمتوية وكيكفرون بأوراءه حالمزالضهروةالواووراء فبالاصل صدرجعل ظرفاويها الحالفا عل فيرادبه مابتوارى به وهوطف والحالمفعول فيرادبه مايواريه وهو قىامىولذلك عدمزا لاضعاد وهوالحق الضهيرلما ورآءه والمراديبا لغربمآب مصدقالمامعهم حال مؤكدة تتضمن ددمقالتهم فانهم لماكفزوا ماوافة التودية فقد كفزوانها فأل فإتقتاون انساء القدمن قبا إن كنت ومؤمنين اعتراه عليهنم بقتل الانبياء معادعاء الاعان بالتورية والتودية لاتسوغه واغااسنده اليع لانه ضرابا ثهدوانهد ولصون برعاذمون عليه وقرأنا فع وحده انبثاءات مهمونا فيجميم الغرءآن ولقدجاءكم موسى بالسينات يبني لايات التسع المذكوبة فىقولىتعالى ولقدا تينا موسى تسعرايات بعنات ثم اتخذتم المحمآ رايالها مزجدة مزمه بجؤموسي وبعدد هابمالي الطور واستمرطا لمون حال بمعنى اتخذتم المجسل ظالمين مبادتها وبالاخلال بأيات اعدتماليا واعتراض بعنى وانتدقو مزعأ دتكم الظلم ومساق الآية ايضا لابطال قولهء نؤمن بما انزل علينا والتنبيب علمان طريقتهدمعا لوسول طربيتراسلا فهدمغ موسى عليهما السلام لانشكوبوا لقصت وكناما مذدمنا واذاخذناميثاقك ودفعنا فوقكم العلوي خذواما أتينأ كوعوة واسمعواساعطاعة وأسمعوا اىقلنا لهدخذواما امرترب فيالتورس يحد

مِنْ عِنْدِا لَقُوْمُمُسِدِقَ لِلَمَهِ مُهُ فَرَكَا فُوا مِنْ فَالْ سَفَيْوَكَ عَلَى الْمَعْمَدُوا مِنْ فَالْ سَفَيْوَكَ عَلَمَ الْمَعْمَدُوا مِنْ فَالْمَدِينَ فَعَيْدِكَ فَلَا اللّهَ مُعْمَا اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

غالواسمنا فواند وتصيينا امراد واشرواؤ قادوجه اليجرا تناخله وجدودين فالموجه صورته النوط شفقه مديكا يتناخل المسيخ الثوب والشرابا ما تاليدة وفي غلوجه جيا ولكانا الاشراء مكاولة الما يكود ويدم جدانا وشخره وجديد الاصراع المحدودة والإناطاق والمؤافاطيع أو تكثير وفضائ المحدود المواقد المنافواطيع أو تكثير وفضائ تعربوالتمامي واستوجه الإيماء ما المؤرد والمنافرة والمواقد والمحدود وستمام في الما الما المواقد والمواقد والمواقد المواقد المواقد والمواقد واقد والمواقد والموا اشتاقها ولبديا تقلس ليها مزاداد دانا شوآب كاتال طريح الدهارة من الدهندة عالمون اوسقط الوسط والحاديسفون الآن القحالات.
عهاغ مزب وقال حذيث مين المستقل ولي حدث الظالمية وترتزقد قد را يقال تقريبا التاقال المنظمة المنظمة والمنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة

مزافرادهاوهما لحيوة المتطاولة وقرئ باللامر ومزالد يزاشركوا مجول عالمعنى فكأنه قالاحصهما لناس على لحيوة ومزالذين الشركوا وافرإدهم بالذكر للبالغة فانحرصه مشديداذ لربعر فواالا الحيوة العاجلة والزيادة والتؤيخ والتقريع فانهم لماذا دحرصهم وهرمقرون بالجزاء علىحرص المنكرين ذل ذلك على علهد بأنهم سأترون الحالنا دويجوزان براد واحرص مزالذ براشركو إفحداف لدلالتالاول عليه وان يكون خبرمبتدأ محدوف صفته بودآحدهم عإيداريدالذ اشكالا اليبود لانهم قالواعز برابزانه اى ومنهما سيودا حدهم وهوعا إلاوالس بيان لزبادة حرصه على من الاستثناف لوجرالف سنة حكامة لودادتهم ولوععنايت فكا ذاصلملوا عمرفا جريعلى لغيبة أفة أربود كقة لك حلف إلله ليغملن وماهويز مزحه مزالعذا باذييمر الضيرلاحدهم واديعم فاعلم زحزحم اى وماا حدهم بمن يزحزحه من لنارتم يره اولما دل عليم يعروان يعربدك منماومهم واذيمرموضعه واصل ستتسنوة لقولم سنوات وقيل سنهتكجهة لقولهمانهتم وتسنهت المخلة اذاات عليها السنون والزحز حتالتبعيد وآلة بسيها بعلوذ فيازيم فلوزكان عدق الجبريل نزا فعبدا مدرصورياساك يسولانه صياله عليم وسلم عن يزل عليه فقال جبرال فقال ذال عدونا عادانا مراداواشدها انانزل عليبياان بيتالمقدس يخزيه عتاصر فبعثنا مزيقتل فوامبيا بلفده عنه يبريل وقال انكان ربج امريها وككم فلايسلط كمعلدوالا فيتقتلونه وقيل خاعروضا الدعنهدادس اليهود يومافسأ لهبه عزجور افقالوا فالذعدونا يطلع عداعل سرارنا وانهماحي كاخسف وعناب وسيكايثل صاحب المخصب والستلام فقال ومامنز لتهامزا له قالواجبر ماعز يمينه وميكا شإعز بياده ومعهما عداوة فقال لثزكانا كانقولون فليساجد ومزولانة أكفرمز الحميروم كان عدواحدهما فهوعدوا عدتم دجم عرج جدجر باقدستم بالزه فقالعليه الدم فقدوافقك والاياعروق بعراث أفافات وقرئ بهرار برسة المشهورة جبرنل كسلسبيل فرأه حزة والكساق وجبريل بكسرالراء وحذف

الهرة وأدبركتروجبرنا يحكم بترقرأه ماهم برها بتركيج بوركت يوفرة ادارة ونادج في الشواة جبرناً وسيران كيكبرا عبل وجبرنا وسيع سرة المجمدة والمتحرور ومدا حيناه ها قائمة الباردان والمبركة والمقافرة المتحادة المتحادة المتحادة المتحددة المارة فاطرانا المتحددة المتحددة المارة فاطرانا المتحددة والمتحددة والمتحددة المتحددة المتحددة المتحددة والمتحددة المتحددة والمتحددة والمتحددة المتحددة اتكاود بدكرة يخيبا لشأن دركته المعادن والعدوان رصوه والونا لمناكان بالذكر لمسندا به كانها من بعض ارتبال المساداة الواحد والكل سواء في الكشد. واستجادب المدادة من اعدتمال ولازمن عاد عامده مكانه عادى الجميع اللوب المدادة به المساورة المستودية بالمدادة الموقع المساورة المساور

فقضمه اصلالنبذا لطرح ككنريغلب فياينسي واعاقا الفريق لان بعضهم لرينقض بَلَاكَتُهُمِرُلَايُؤْمَنُونَ وه لما يتوهم مران الفريق هرا لافلون اوان من أمرينية جما ما فهموؤمنون ببخفاء وللجاءهم وسولمن عندالعدمصد قالمعم كعيسي ويهد عليها الصلاة والسلام مبذؤ ومزالة يزاوتوا الكابكا باله يغالتورة لانكثر بالرسول المصدق لهاكهز بهافيا يصدقه وينذ لمافيها مروج وبالاعان مالرسال لمؤيدن بالايات وقيل مامع الرسول صال المعلم وساوهوالقوان وراء ظهورهم مثللاعراضهه عنب دأسا بالاعراض عايري بوداء الفلهر لعدم الالتفام اليد كأنهدلايعلون انبكاباله يعنان عهدروسين وكن يتجاهلون عنادا واعإانهتماليه لبالآيتين على نجلاليهودا دبع فرق فرقته منوا بالتورية وقاموا بحقوقها كمؤمخا هلالككاب وهما لاقلون المدلول عليهم بقولد بل كنزج لايؤمنون وفرقة جاهروا ننبذ عهودها وتخطيجه ودهاتم داوفسو قاوهم المعنوب بقوله نبذه فربق منهدوفرق لريا مروا بنبذها وككن نبذوالجهلهمها وهم الاكثرون وفرقة تمسكوا بهاظا حراونبذ وحاخفية بمالمين بالحال منسا وعناداوهم المتحاهلون واتبعوا ماتتلوا الشياطين عطف عابذا يبذواكا باحدواتعوا كتبالسرالق تقرأوها اوتتبعها الشياطين مزالجزاوا الانس اومنها علماك سلمان اعهده وتتلوحكا يتحال ماضيتي لكافوايسترقونه اسمع ويضون المهاسمعوا كاذيب ويلقونها الم اككهنة وهمية ونونها ويعلونا لناس وفشأ ذلك فيعهد سليان عليالها وحق قبرل ذالجز بعيلوذ الغيب وان ملاسيلمان تم بهذا العلم وانتسخ بالجزوالانس واليهلد ومكفرتيلمان تكذيب لمن ذع ذاك وعباث السر بالكف لدل على نه كفروان من كان بساكان معصوما مند والكوالشياطين كقروآ باستماله وقرأبن عامروحزة والكسائ ولكن بالقنيف ودفع الشباطين بعلم ذالناس أنسي إغواء واضاد لاوالجلتها امزالضير والمرأد بالحر مايستعان فيتحصيله بالقرب الحالشيطان عالايستقابها لانسان وذاك لا ستتبالالن بناسيم فالشأدة وخشأ لنفس فاذالتناسي شرط والتعنام والتعاون

وجها قبزالسلوع نالنى والأن واما باتجعيب شكايف لما إصابا لميل بعونه الآلات والاوجزا أوربه صاحبيخيت إلى فنوريد فورونسيت بهراج التهززا وأله يبره الدقة الانتفالات المسابسة ويسترا الميل على على المرابط الميل والميل الميل الميل والميل الميل والميل والمناتبان الميل الميل الميل والمناتبان الميل والميل والمناتبان الميل والميل والمناتبان الميل والميل وال اعتواندوتوبالوخ علىها وادو والعناد مواصح يتولا اغاضافت اقلا تكثر فعناء طالانول بالطائيلسان يتباسعا ويقو لالما غاضرا بداده مزاله فن تهزا واع يكثرون تما وقوق علدفت طالايان قلا تكويا عندا بدواند والحماية وفيده ليل على المنطق المواجعة اعتماله عوا وو عاهم بينا ويدم المستلاما فن المدون وعام المساب فيزوش بالغارات بالمواجعة المواجعة المتحافظة المتحافظة المساب واغتمار بالمطابق وتبكرون ما يشرح لا للهدون بدائرا ولا نام المال فالمال فالبالوكات المواجعة المتحافظة المتحافظة

وَلَقَدُ عَلِوالْمَنْ اَشْرَيْهُ مَا لَهُ إِلَا خِرَةً مِنْ عَلاَقًا وَلَيْسُ مَا اللّهُ الْاحْرَة مِنْ عَلاَقًا وَلَيْسُ مَا اللّهُ الْاحْرَة مِنْ عَلاَقًا وَلَيْسُ اللّهُ السَّوْا وَالْفَاللَّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

مأشروأ وانفسهم يخال لمعيين علماص لوكا فوايعلون يتفكرون فيماويعلون قصمايا ليقين اوحقيته مايتبعم مزالعثاب والمتبت لحم اولاع التوكيه النسم المعقل لفريزى اوالعرا الاجمالي بقبح الفعل اوترتب لعقاب وغرتج تعسيق وقيل مىناه لوكانوا يعلون بعلمهم فان من لم يعمل بما علم فهوكمن لم يعلم ولوانههم امنوا بالرسول واكتاب وأتقوا بترك المعاص كنيذ كأساعه واتباء السع لتوبة منعندا تصفير جواب لوواصله لاشهوا مثوبة من عندا لله خبرام أشروا برانفسهم فحذف الفعل ودكبا لباق جملتا سمية لتدل على ثبات المثوبة واكحزم بحفيريته هسأ وحذف المفضل عليما جلالا للفضل مزان ينسب المدوتنكي لأنثوبة لانالمعنى لشئ مزالثواب خيروقيل لوللتمذ ولمثوبت كلامرمت كأوة يثالثوب كششورة وانماسم انجزاء فاباومتوبة لانالحسن بتوياليه لوكما والبيلية ان فإباعه خيرما همفيه وقدعلوا ككنة جمله حامرك المتدبرا والعمل بالعلم ياآيها الذيزا منوا لاتقولوا وأعسا وقولواانظرنا الإع جفظا لغبراصطنه وكاذالمسل ذبقولون الرسول عليدالتلام ماعنااى داقينا وتأن بنا فاللقناحي ففهم وسمع اليهود فافترصوه وخاطبوه ب مردين نسستماليا لرعزا وسبم باكتله تالعبرانية التي كافوايتسا بون بهاوه واعنا فنه للومنون عناوا مواعا فيد تلاث الفائدة ولايقط التليسرة هواظ فاعمانظ اليناا وانتظرنا من نظره اذاان نظره وقرئ انظرنا منالانظارا يحامهانا لنحفظ وقوقح واعونا علفظ الجمع للقيتيرووا عنأبا لتتويزاى قولاذا دعن نسبته الحالرعن وجو الهوج لماشابه قولمج داعينا وتسبب للسب فاسمعوا واحسنواا لاستاع حتى لاتقتقروا المطلب الماعاة اوواسمعوامهاء قبول لاكهماء اليهوداوواسمعواماا مرتم ب بحدحتى لانقود واالى مانهيتم عند وَلَلْكَافَرَبِيْ عَفَالِمَالِمَ بِعِيْ الذِينَ بَارِبُوا مَالِسِوْ على للسلام وسبوه مايود الذين كفروامزاهل اكتاب ولاالمشركين نزلت كذيبا لجمع مزاليهو ديظهرون مودة للؤمنين ويزعمون انهم يودون لهم أنخيروا لودمجت النيئ مع تمنيه ولذنك يستعمل في كلمنها ومن للتبسين كافي قوله تعدالي لريكن الذينك كفروا مزاهل الكتاب وللشركين أن ينزلعليكم منخير من دبكم مفعوا

ي ومنالاولى نزية الكندان والتأنيذ الاوتباء وفد الخيو الوحوالعن امتهد والعيمة النافية من شده الغروائيس والمالدان وما الدوم اعتم ذلك واله يقتص به يمنز بن المنتشذة وعلم المكنز وضره الإسبطيسين الشهر العند على من والفن النافي المنافية المنافية وان بعين جاء ولد الشيخ والفنة اذا تنافسه ودة عن النئع وانها تها فنع كننغ القال النشروا لذا والعالم المنافقة المنافعة المنافقة عندوه في منافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة



ا وا وانسها كانت ونسها طالبناء المنواد وقافينا حد انساع زاية ونشخها وقاسفيتها شخط والتي ارتشجار بالوطنها اعبنا حوضوا الداون المنظمة المتعاوض المنظمة ا

وآلارض يفعلها يشاءويجكم مايريدوه وكالدليل على قولدان الله عكى كاشئ قديروكل جوازالنين ولذلك ترلئ العاطف ومألكم مزد ونالتدمن ولى ولانصير وانما هوالذى يملك امودكم ويجربها على ايصلككم والفرق بيزا لولى والنصيران الول قديضعف عزالنصرة والنصرة أيكون اجنبيا عزالنصور فيكون بينهاع وموزقة امتريدون انتسأ لوارسواكم كاستلهوسي وزقبل اممعادلة المرة فألم تسلماى المرتشلوا انهمالك الامود قادرعلى لاشياء كلهايأ مرويني كاارادام تعلون وتعتريح بالسؤال كاافتزحت ليهود علموسي عليال لاما ومنقطعته والمرادان يوصيهم بالنقتة بدوترك الاقتراح عليمقيل نزلت فإهل لككاب حين سألوا ان ينزل الله عليهمكابامزالساء وقيل فالمشركين لماقالوان فؤمن لرقيك حق تغزل عليذاكتابا نقرؤه ومن يتبدل اكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل ومن تراث الفتة بالايآ البينات وشكيفها واقترج غيها فقدضلا لطرتي المستقيم يتى وقع سفا اككز بعد الاعان ومعنى لايتالا تقترسوا فتنهلوا وسطالسبيل ويؤدى بكرا لعندل الخابعه عزالمقصدوتبديلا اكفز بالإيان وقرئ يبدل مزابدل ودكير مزاهل أكماب يغاجارهم لوبرد ونكم اديرد وكم فاداو تنوب عزاد فالمعنى وداللفظ مزجة ايمانكم كارا مرتدين وهوحال منضم برلفناطبين حسدا علةود مزعندانفسهم يجوزان يتعلق بوداى تمنواذلك مزهندا نفسهم وتشههم الامن قبل المتدين والميل مع الحق وبحسدا عدسدا بالغامنية امزاص لفوسهم مزبعد مانبين لمركلن بالمعزات والنعوت للذكودة فالتورية فاعفواوا صفيرا المعفوترك عقوبة المذنب والصغيترك تتربس سي فأقا تسبام والذيه والاذن فقالم وضربها كجزبة عليهم أوقتل قريظة واجلاء بنحا لنضيره عزابن عاسره ضحاصعنها المنسوخ بايتالسيف وفيه فطل فالامض مطلق أذاهه عكاكان قاتير فيقدوعلى الانتقام منهر وأقيما الصلوة واتوا ألزكوة عطف على اعفوا كانمام هم بالعبر والخالفة وإلجأ الماعدتنالى إلىبادة والبر وماتقتموا لانفسكم منحير كصلوة وصدقة وقري تقدموا من أقدم يتجدوه عندالله اعتواب الألعدما تعلون بسير

حَمَّا سُوْل مَوْم وَن مَنْ الْمَثْمُ الْمَثْمَ الْمَالَالُهِ مَنْ الْمَثَلُولُ الْمَصَالِا الْمَالَةُ الْمَثْمَ الْمَثَلَّ الْمَثَلَّ الْمَثَلَّ الْمَثَلَّ الْمَثَلِقَ الْمَثَلِقَ الْمَثَلِقَ الْمَثَلِقَ الْمَثَلِقَ الْمَثَلِقَ الْمَثَلِقَ الْمَثَلِقَ الْمَثَلِقَ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقِ الْمُنْتَلِي الْمُثَلِقِ الْمُنْمُ الْمُنْمِي الْمُنْتُلِقِ الْمُنْلِقِ الْمُنْتُلِقِ ال

لايمنع عنده على وقرنها إذ يكن ديميا وقالوا على على والعنبرلاها إلكتاب فالهود وانسارى في يخاليف الانكان حواوضارى فسيرين فحافظ المؤون المقاطرة والمنافظ المؤون المؤو

فاعلفعلمقدرشلوبلىينخليا مزاسلم ولاخوفعليهمولاهم يجزنون فإلاخرة وقالتناليهودليستالنصارى ليئت النصادى ليستناليهود عليثتن اىعلمامريهم ويبتد بمنزلت لماقدم وفدبحران علىدسولاته صلإعدعليه وسلموا تاهم احبا راليهود فتناظرها وتقا لولابذلك وهميتلون الكياب الواوللمال وانكما بالجنسرا ىقالوا ذلك وم مزاهل المغ والكتّاب كذلك اعشل ذلك قاللذين لا يعلون مشل قولم كعبدة الاصنام والمعطلة ويخهد على لمكابرة والتشبد والجحمال فان قيل لرويخهد وق. صدقوا فاذكاد الدينين بعدالننغ ليسربشن قلت لريقصدوا ذلك واغا فصدبه كل فويخا بطال ويزا لاخرم فاصله والكفرينبيره وكمابهم إنهالم يسنخ سهماحق واجسا لقبول والعمل به فالصيحكم بينهم بيزالفريقين يومالقيامة فيماكا نوافيه يختلفون بمايقسم ككل فربق ما يليق بهناله تعلى ويكذبهم ويدخلهم المناد

ومناظلم تن متمسل جنالته عاملكل من خرب مسجدا اوسى في تعليل مكان مرتفي التسلوة وان نزل والووم لماغزه ابيت المقدس وخربوء وقتلوا احله اوالمشركين لما منعوا

لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْ إِرَهُ مُ يَنْلُونَا الْسِئَا تَكَذَٰ الْكَ قَالَ ٱلذَّنَ لَايِتُ لَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ فَإِنَّا لَلْهُ يَجَكُو بَيْنَهُ مُ يُومَ الْفِيهِ يَهِ كَانَكُمُواْنُ بَدُخُلُوهِكَا لِلْآخَاْفِينَ ۖ ﴿ هَٰٓكُمْ لِيَكُ ٱلدُّنْيَاخِرْيُّ وَلَمَيْمُ فِي الْأَخِرَّةِ عَلَاكِ عَظِيدٌ ﴿ وَلِلْهُ الْمُنْرَّةُ وَالْمُغْرِبُ فَالِيمُمْ الْوَلُواْ فَسَدَّوَجُهُ أَلَّهُ إِنَّا لَلْهُ وَاسْعٌ عَكِيمٌ ﴿ وَقَالُواْ اتَّخِذَا لَّهُ وَلَلَّا سُنْجِا َهُ بُلْلَهُ مَا فِي ٱسَّمُواَتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ ۚ قَانِنُونَ ۞ بَدِيْمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ ۚ قَالِهَا قَصَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذَٰ زَلَا يَعْلَمُنَ لُولَا يُكَانِّكُ اللهُ أُوتًا تِنتَآايَةٌ كَانَةُ الْكَالَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وسولاته صيادت عليدوسلمان يدخل لمسيرا لحرام عامر للديبيتر أذيذكرفيها اسمه ثانى مفعوله منع وسعى فخرابها بالهدم اوالتعطيل أولئك اعالمانعون مكانفهان يدخلوها الاخائفين ماكان ينبغ فسمان يدخلوها الابخسسية وخشوع فضلاعنا ذيجترؤا على تخربها اوماكا فالحقيان يدخلوها الاخالفين مزالمؤمنين اذبيطشوا بهد فضلاعزا ذيمنعوهم منها اوماكا ذلهم فيحلم الله وقضائد فيكون وعدا للؤمنين بالمضرة واستخار صالمساجد منهم وقدانجن وعده وقيل معناه النهىعز تكينهم مزالدخول فيالمسجد واختلف إلأتمة فيه فجوزا بوحنيفته ومنع مالك وفرق الشافع بيزا لمسجدا لمرامروغيره دحهم الله تعال لهم فوالدنيا نزى قتلوسجا وذلة بضربالجزية ولهم فالآخرة عناب غليم بكفرهمر وظلهم وتتعآلك وآلمغرب يريديهما ناحيتج الارض علما لارض كلها لايختص بدمكان دون مكان فان منعتمان تصآوا فيالمبصالحرام اوا لاقصى فقدجعلت ككما لارض بيحنا فآيفآ تولوا فغراى كان فعلتم التولية شطرا لقبلة فتم وجهاته اىجمتهالتمامريها فاذامكا فالتولية لايختص بسيما ومكان اوفتم ذاتما يهوعالمر مطلع بما يفعل فيه آفاهه وآسع باحاطته بالاشياءا وبرهته يربايا لتوسعة عليقباده غليته بمصالحهه وآعالهم فيالاماكن كلها وعزابن عمريضي للدنقاف عنهاانهانزلت فمصلاة المسافرعا إلىاحلة وقيل فيقوم عميت عليهما لقبلة فسلوأ المانحاء مختلفة فلماا صعوا تبينوا خطأهم وعلىهذا لواخطأ الجمته دثم تبين لد انحطألم يلزمها لتدارك وقيل مح قوط ثانسخ القبلة وتنزيه للعبود ان يكون فيحيز

وجمته وقالوااتخنالة وللآ نزلت لماةالستاليهود عزرا بزاعه والنصارى السيح ابزانته ومشركوا العرب الملا تنحذ بناشا عدوعطفه علىقالت اليهوداؤمنماؤخهم قولدتعالى ومزاظلا وقرأ ابن عامرهنيروا وسبحاني تنزيد لدعن ذلك فانتهتضى المشتسد واثملحت وسرعت الفناء الانتركان الاجرا مرالفلكنتهم أمكانها وفناأما لماكانت باقية مادام العالم ليتتخذما يكون لهاكا لولداتخا ذلقيوان والنبات اختيا والوطبعا بلله ما في السموات والارض ودلما قالوه واستدلال علفاة

والمعنى اندتما لحيفا لقرما فيالستموات والاوض للذى ونهلت الملاكتة وعزير والمسيع كلهة قانتوت منقاد ولالايمتعون علىشيدتته وكوسا وكلما كالزبهذه الصفة المتطانسي كوته الواحسانا تدفلا يكون لمدولا لأن من حقالولدان يجانس والده واغاحاء بماالذى لغيراولى العلم وقال قانتون علقغليسا ولما لعلم تحقيرالشا فهدو تنويز كل عوض عميب المضاف اليهاى كلمافيها ويجوزان يرإد كلمن حعلوه ولنالمه طيعوذ مقرون بالعبودية فيكون الزاما بعداقا متالحية والايترمشعرة على أدماقالوه مرة لأشاوج واحتجربها الفقهاء على ذمرملك ولده عتق عليد لانبتعالى هما لولد با تبات الملك وذلك فتقضي نافيها بليغ التعمل توالارض مدعها ونظيره المستميع في ولدا مزيحانة الملحى المتسميع يؤرفى واصاويهموع اوبديع سمواتدوارضهم بدع مهوبديع وهوججته رابعثه وتقريرها اذالوالدعضم الولدالمنفطل باغضا لدماء سمعنا سعصانه وتعالى مبدع الاشيبآء كلها فاعل على لاطلاق مترء عزا لانفعال فلا يكون والما والابناء اختراع التنج لاعن تنئ دفعة وهوا ليق بهذا الموضع منالصنع الذعه وتركيب الصورة بالعنصر والتكوينا لذبح كود بتنوووزمان خالوا وتوند يدج جودا عاليدل مناضبوق فدوسموا عالملح والقضيات اعتدادشيا واصوالنسياء اغارائين وكاكمولدا الدوسمودا المنافضة كمكولد المنافضة والمنافضة والم

اقتأ نمناآنة عدعلصدقك والاولى استكأدوا لثاف جحود بان ما الأحم إيا تاعداستم بروشادا كذنك قالىالدي مرقبلهم مزالاسم الماضية متلقوهم عتالوا ادناا عصجمرة هل يستطيع دمك ان يرل علينا مائدة من السماء تشاجت قلويهم قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العربي العنا دوقرئ بتشديد المشير وتدميّنا الابات لقة مروقيزت اعطلون المقين اويوقنونا لحقاية لايعتريم سبهمة ولا عنادوفيماشارة المانهم ماقا لواذلك لخفاء والابات اولطلب مهدا ليقين واغا قالوه عتواوعناها اناارسلناك بالمق ملتبسامؤيياس بشيراونذبرا فلاعليك الناصروا اوكابروا ولاتسأل عزاصحارا لجييم ماله حاديؤمنوا بعدان بلغت وقرأ نافع وبيعوب ولانشأ لعلمانهنى الرسول صآيات عليدوسلم عزا لسؤا لعزجاك ابويها وتعفل ولعقوب الكفاركانها لفظاعها لايعد دان يخبرعها اوالسسامع لايميرها استماع خبرها فنها معزالسؤال والجيم لتتأجع مزالنار ولزترجح تلك اليهودولاالنصاريحتي تتبعملتهم مبالغته فرإفناطا لرسول صاراه عليدةأ عزاسلامهم فانهم اذا لويرجنوا عنهحتي يتبع ملتهد فكيف يتبعون ملته واملهم قالوامثلة للشفكالله تعالى عنه يولذنك قال قبل تعليما للحواب أن هديمالله هوالحدث ايجدواهدالذيموا لاسلام حوالهدي الحالحق لاماتدعوذاليه وآتز اتعتاهواءهم أرآءهم الزائنة والملة ماشرهماهه تعالى باده عإلسان انبيائه مزاملاتا ككابا فااحليته والهوى وأعيتبع الشهوة بعنا لذنحجاء لثمزا كعلماى مزالوجى اوالدين المعلوم يحتد مالك مزافة مزولي ولانصير بدخع عنك عقاس وهوجوابائن الذيناتيناهمالكناب يربدبمؤمناهاالكتاب يتلونهمن كاروته عراعاة الفظ عزالقرف والتدر ومعناه والعل بقضاه وهوحاك مقدرة والخبرما بعده اوخبرع لأذالماه بالموصول ومنوا اهل الكتاب أولئك يؤمنون ير بكابهم دون الحرفين ومزيكزية بالمخريف والكفر بايصدق فاولنك هما كاسرون حيشاشتروا الكفربالاعان بالخاسر شلأذكروا نعتمالق

ا تعد عليكوان خلتك المالية والاحتصارات المصدوقت و الأمرية كالتعوية المالية واعتواده التعوي حدومات مشيئة الموالم المالية واعتواده التعوي حدومات مشيئة الموالة المالية والموالة المالية والاحتواده المالية والاحتوادة المالية والاحتوادة المالية والاحتوادة المالية والمالية والاحتوادة المالية والاحتوادة المالية والمالية والمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية والمالية المالية المالية

ما وهذه الشرية تأقيق قا همزيكو وقام بمن حالتها والوجه الذي وفي وفا لقائمة الإنسية النمبيراسا عاصاحه ما دعاه قال البساطات استساما ما استشادا المستمرة المتعادلة والمتعادلة المتعادلة والمتعادلة والمتعادات والمتعادلة والمتعادلة والمتعادلة والمتعادلة والمتعادلة والمتع

عِكَاتِ فَانَّهُنَّ فَالَا فِي عَالِمَهُ لَنَّا نِرَاءَ مَّا فَالَا وَرَدُوْزِيَّ قَالَ لَا يَنَاكُ عَهُ فِي فَاللَّالِينَ ۞ وَاذِ جَمَلْنَا الْبَيْتَ مَنَا بَهُ لِلَّنَ نِ وَانَمُ أَنَّ فَا نَخِذُ وَامِنْ مَا إِنْ هِبْنِهُ مَنْ فَالْفِي وَالْفِيلَ اللَّهِ الْبَرْهِ بِنِهُ وَالْبَهُ إِلَّا فَعَلَى الْبَيْعُ الْسَافِينَ وَالْفِيلَ الْمَاكِلَ الْمِنْ وَالْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُنْمَ مِنْ اللَّهِ وَالْمَوْلِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُعَلِّي اللَّهُ وَالْمَعِلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

للإمامة وقرئ الظالمون والمعنى واحداذكارما نالك فتدنلته فسوأ وأذجعلنا البيت اعاككمبت غلب عليها كالجرعل المثريا مثابة للناس مجمايتوباليه اعيان الزوا داوامتا لمراوموضع ثوأب يثابوذ بجيرها عتاره وقريحا مثابات أى لانه مثابة كالحد وآمنا وموضع امن لايتعض لاهلمكفوله تعالى مما امناو تيخطف الناس من حواصم اوراً من حاجه من عذاب الاخرة من حيث اذا لجريجب ما قبل اولايؤاخذا كافح الملتج الميحي يخرج وهومذهب ابحضفة رضواتك عنسه واتخذوا مزمقا مابرهيم مصلى علإرادة القول اوعطف على لقدرعا مسلا لاذاوا عتراض معطوف علىمضر بقديره تؤبوا المهروا تخذوا علاذا كطاب لامة مجد صلالا عليه وسلروهوا مراستمياب ومقام ابرهيم هوانجر الذى فيما ترقاميه اوالموضع الذيكان فيه حين قام طيه ودعا الناس الي كجاور فعربناء البيت وهوموضعماليومردوى انبعليما لصلاة والسلام اخذبيد بمررض إستقاله ندوقاك هنامقام برهيم فقال هم إفلا نتخذه مصرا فقال لمراوم ربذلك فلإتغب الشمس حتى نزلت وقيل لمرادب الامريركمة إلطواف لمادوى جابزتكي مالصلاة والسلام المافرغ مث طوافه عدالم مقام إرهيم فصلح خلفد وسحمتين وقرأ واتخذ وامز مقام آبرهم مصلى والشافعي حماعه تعالى في وجوبها قولان وقيل مقام ابرهيم الحرم كلم وقيلهوا قضالجج واتخاذها مصليان يدعى فيها ويتقرب الماشه تعالى وقرانا فعروابث عامرها تخذوا بلفظا لماضى عطفا على جعلنااى واتخذا لناس مقام للوسوم ببيعف اكتمة قلة يصلون المها وعهدنا الحابرهم واسمعيل امزياها أن طهرابيتي بات طهرابيتي ويجوذان تكون ان مفسرة لتضمز إلمهدمعني لقول يربدطهراه مزالاقأ والانحاس وبالايليقها واخلصاه الطائفين حوله والعاكفين المقيمين عنده اوالمعتكفين فير والركم المييية اعالمماين جمراكم وساجد واذقا لأبرهيم بباجعل هَنَا يَهِا لِلِمَا وَلَكَانَ بَلِمَا آمَنا فَامنَ هَوْلَهُ وَعِيثَةً وَاضْمَا وَآمَناا هَلَكُمُولِك ليل فائم وارزق اهلمن النراة مزامزهنم بالله واليوم الاخر ابدل مزآم مزاهله بدل البعض للتخصيص فالومن كفر عطف على مزامن والمعنى

ما هذه بدن بعين عين على الان من منطقية عن الزق وحدة ديونة م المؤين والكافريكان في الاماة والنقدم والدين اوستأ متضم معن الشترط وارد ذريكة وامرارا جمارات والإمامة المناصرة بمن المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة والمناصرة المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة من المناصرة المناصرة المناصرة والمناصرة المناصرة المناصرة ووقال موروقراً ابن حارفات مناسرة وقريمة خزيدة والمناصرة المناصرة على مناصرة المناصرة والمناصرة المناصرة المناصر فاذكاساف قاعدة ما يوسع فوق وبرنها بنا أها وقيالم (دون كانترواظها رشرف بتغليد وداما النامال اليجد وقايا ما لقزاعد وتبدينا تقديم نشابا واسمعيل كان يتوافع الجهارة وكذب الماكال المدهد فولوالداء علم حايد وقد كانا يبدأ والمواقع المواقع المواقع

بيزالعاطف والمعطوف كافى قوله تعالى خلق سبع سموات ومزا لارض مثلهن وآدنآ مزدأى بمعابصرا وعرف ولذلك لريتبا وزمفعولين مناسكا متعبدانشا فالحجا ومنابحنا والنسك فالاصل فايترا لعبادة وشاع فالججلا فيمزا تكلفترالعه عزالعادة وقرأا بزكتروبيعتوب والسومجة زاوعهروأ دناقياساع ليخذفي فحذوفيه احجاف لان الكسرة منقولة مزالحيزة الساقطة دليل عليها وقرأ الدورى وزاديمره بالاختلاس وتبعينا أستنابة لذديتها اوعافها منهاسهوا ولعلها قالاهضا لانفسها وارشا دالذريتها أنكانت التواب الرجيم لمزتاب وبنا وأبعث فيهم فالامة المسلة وسولامنهم ولميعشهن ذريتها غير دسلا اعدعليم وسلم فهو الجاب بهدعوتها كاقالانا دعوة افرابرهيم وبشرى عسى ورؤيامي يتلوعليم اياتك يقرأعليهم ويبلغهء مايوخى اليمهن دلائل لنتوجيد والنبوة ويعلمهم الكاب القرأن والحكة ماتكل بونفوسهم مزالمعارف والاحكام ويزكيهم عزالشرك والمعاصى أنك أنت الفرنز الذى لايقهر ولايغلب على مايريد كمكيم الحبكم له ومن يرغب عن ملتابرهم استبعاد وانكارلان يكون احديرغب عن ملتما لواضحتا لغراءاى لايرغ باحدع زملته آلامز سفه فنسية الامزاستهنها واذلها واستخفيها قالالبرد وشلب سفه باكتسرمتعد وبالنع لاذمرويشهلله ماجاه فالحديث الكيران تسفدالمق وتغص الناس وقيل اصله سفينس كالرفع فنصب على لتيبز غوغبن وأيدوا لروأسه وقول جرير وناخذ بعده بذناب ويش اج الظهرابيرار منام اوسف فغنسه فصب بنزع الخافض والمستثنى فحا الرضرعلى الختاربدلامزالضيرفي فيبلانه فمعنى لنفى وتقدا مبطفيذا وفالدنيا وانهافى الاخرة لمزالصا كين حجته وبيان لذلك فان مزكان صفوة العباد فوالدنيامشهوا لدبا لاستقامة والصلاح يوم القيامت كان حقيقا بالأتباع للإيرغب عشا لأغيس اومتسفها ذل نفسه مالجهل والاعراض هذا لنظر اذقال له رساسل قالاسلت لربالمالمن ظرف لاصطفناه وتعليا لهاومنصوب باضا داذكركانية وإذكوذلك الوقت لتعا انبالمصطفئ لصائح المستعق كلامامتروا لتقدعروا ندنال حافالي بالمباددة

سي من من من من وما دير واخطريبالده لا تشافزه: المالمؤة الفاعية المالاسلام وعلى المنافزة المنافزة المسافرة المنافزة الم

الاصلام والمقصود عواقهم ثنا ديخوا تاييندون بخشائياً اذاما قاوالامريائيات على لاسادي كوالدن الناصول اعتبار المبارة الدلائة على دوقعه لأوعل الاصلام موت الاخيرفية وادن متضارة الإعلى عود تقالهم عن والتناخية ودوانا ذايروة الوائر موالاصول اعتبار والاستشار با يودين عميد الوسنة بناء المتحديث مين المواقعة والمتفارات المتفارات المتفارة المتفار

والوحيته ووجوب عبادته وعداسمعيل كابائه تغليبا فلاب وانجعا ولازكا لاب لقولىعليا للدام عالرجل صنوأبيه كاقال عليدالصلاة والسلام فالعباس يضكآ عنىه فابقيتنا باق وقرئ اله ابيك على نجع بالوا ووالنوذكا قال ولما تبسين اصواتنا كين وفديننا بالابينا اومفرد وآرجيم وحاه عطف بيان المآوآحا بدل مزاله اباثك ككولمها لناصية ناصية كاذبة وفائد تدالقريج بالتوجيد فأفح المتوم النانتئ مرتكز يرالمضا فسلتعذدا لعطف على لمجرود والتأكيدا ونصبط الاختصاس وتحرله مسلمون حالهن فاعل نبداومفعولما ومنهما ويجتمل اذبكوذاعتراضا تلك آمة قلخلت يبنيابرهيم وبيقوب وبنيهما والامترف الاصلالمقصودوسي بهاا بجاعة لاذالفرق بوثها لماماكست وككم ماكسبته ككاجرعل والمعنان انتساكواليم لايوجب انتفاعكو باعالم واغا تنتفعون بموافقتهموا تباعهم كاقال عليمالصلاة والسنلام لايأتيني إنداس إعالم وتأتوف بانسابج ولاتسألون تماكا نوا يعلون ولاتؤاخذون بسيئا تهدكما لاتثأبون بمسناتهم وفالواكونوا هوداا ونسادى الضميرالفائب لاها اكتاب واوالتنوج والمعنى قالته ماحدهذين الغولين قالتباليهودكونوا حودا وقالستا لنصارى كوفوا نصادى تهتدوآ جوابالامر قل بلملة آبرجيم اى بل كون ملة ابرجم إنكاهل لمت اوبل نتبع ملتا برهيم وقرئ بالرفع عملتهملتنا اوتحكسما وخزماته بمعني نجزاهل ملته تمنيقا ماثلاع الباطلا ليلغق اله فالمضاف المساف اليه كقوله ونزهناما فيصدورهم مزغل خوانا ومككان مزالمشركين تعربين باجلالككأ وغيرهم فانهديدعون اتباعه وهرمشركون قولوا آمنا بالله الخطاب للؤمنين لقولمتعالى فان امنوا بمثلما امنتهبه وماآنزلالمنآ الهزأن قله فصكره لانباوله بالاضافة الينا اوسب للاعان بنبيره وماأنزا الخابره يمروا سمعيل واسحق ويسقوب والاسباط الصحف وهي وان نزلتنا لحابره يولكنه حلاكا نؤامتعبدين بتغاصي لما داخلين تحتاحكامها فهرايضا منزلة اليهدكا ان القرأن منزل الينا والاسباط جمع سبط وهو

المكافية وبين اوابناء وفدوته طانم صفدة ارجه واسمق وما الوقى موروجيس التوبة والانجيا (أوجا الملكة بكراته الإن ارجا الإنسانية الوسوية ويسوية أر المسهودة التفاج الموافقة المسافقة المسافقة والمسافقة والمسافقة المسافقة المس لياضقة برشق الخرقسنديكم القندندية وسكن المؤمني وعدلم بلفظ والشؤيغ بأواهم وهوالشيم المقيم اما وقام الوعد بمعن استعماق الكويسية ... المناصرة وهوانيكم المثالة المناصرة وعد سالت هوا بدون وعيم ما يتخوذ وهوصافي مقدال المؤملة المقال التي المؤادات على المسموع وتناطيخ قاوية متعلقها المستعمة الوعد سالت هوان المؤمن المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة على المسموع وتناطيخ قاوية متعلقها المناصرة المن

ابرهموفولوا آمنابدلا شعواحتي لإيلزم فلثا لنظم وسوء الترتيب قتيل اتحاجوننا اتجادلوننا فرالله في فيثنا تدواصطفنا ثه نبيا مزاهريد فكم روعان احل الكاب الوا الانبياء كلهعمنا فلوكنت نبيا لكنت منافزات وهوربناوريج لااختصاص لدبقوم دوفاقع يصنب يرحمته مزبيشاء مزعباده ولنااع الناوكراع الكم فلايعدان يرمنا باعالذ كأندازيم عاكامذهب يتحونه لفاماو تبكيتا فاذكرامة النبوة اما تفضام إلقهم عامزيشاء والكافيه منواء واماافاضقح على لستعدر فمابا لموظبة على لطاعة والتحلم بالإخلاص فكما ازاكم اعما لاربما يعتبرها القد في عطائباً فلناايضااعال ونخزله مخلصون أىموجدون نخلص الإيمازوالطآآ دونكم امرىتيولون انابرهيموا سماعيل واسحق وبيمقوب والانسباط كأفؤ هوداأونسارى اممنقطعة والمرزة للاكاروعلقرائة ابزعام وحزة والكشاذ وحفصها لتاء يحتمل انتكوزه عادلة للمزة في تحلجوننا بمعنياى الامن تأتون المحلحة اوادعاه اليهودية اوالنصرانية على لانبياء قلماتم أعجآ مرآنته وقد نغمالامرين عزابرهيم بقوله ماكا زاجهم مهوديا ولانصارتيا واختج عليه بقوله وماانزلت التورية والأنجير الامزجده وهؤلاء المعطوفون عليها تباصافح الديز وفاقا ومزاظهم نركتم شهادة عنده مزآلله يعنيشكأ التدلارهيم باكنيفية والبراءة مزاليهودية والضرائية والمعنى لاحداظلم اهلالككا بالنهكم كتمواهذه الشهادة اومنا لوثمناهذه الشهادة وفيه تعريض بكتاهه شهادة المتدلج يعليه الصلوة والتلاء بالنبوة فكتبه وغيرها ومرجبتا كافة ولهمال براءة مزالله ووسول وماالله منافاهم أتمكون وعيدام وقري بالياء تلكامة فدخلستهاماكنست كولتم ماكسيتم والتستلون عاكا فوايعلون تكربرالما نغذ فالتحذر والزجرع السيقيكم فالطباء مزالا فقال بالاباء والاتكال ملهم وقبول لحظاب فياسبولم وفوالاية لناتحذ يرعن الاقتداء بهم وفيوا لمراد بالامة فبالاوللانبياء وفيالثا فياشلاف الهود والنصادى سيقوآ آتنهأ

اَوْمَعِيارْىُ فَلْ اَنْسُمُ اعْلَامِ الْمُدُّوْمُ نَا ظُلْمِ مَنَ الْحَدِيمَ الْحَدَّى الْمُعْلَقِيمَ الْمُدُّونَ الْمُدْمِنَ الْمُوْمِنَ الْمُعْلِمَ الْمُدْمِنَ الْمُوْمِنَ الْمُدْمِنَ الْمُعْلِمَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُلّمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مَنْ إِنَّ مِنْ الْمَرْضِ وَالْمَثَيْدِ والأمراضِ فَإِنْ الْمَنْ فِيَالِكُونَ فِي الْمُسْلِقِينَ اللّهُ وَاللّم فَالْمَا الْمَافِينَ الْمَنْ فَالْمَالُونَ الْمَالِمُونِ الْمَلْمَ فَالْمَالُونَ وَالْمُسْلِكُونَ الْمَالِمُونَ الْمَنْ الْمَالِمُونَ الْمَلْمَ فَالْمَالُونَ وَالْمُسْلِكُونَ الْمَالِمُونَ الْمَلْمُ وَالْمَلِينَ وَالْمُسْلِكُونَ وَالْمُسْلِكُونَ وَالْمُسْلِكُونَ وَالْمَلِينَ وَالْمُسْلِكُونَ وَالْمُسْلِكُونَ وَاللّمَا وَاللّم وَالْمَالِمُونَ اللّهُ وَاللّم وَاللّ



جه ذا أدكانها اختراعت به اطلائط بسعط المصم لتكوفا شيداء ها إنساس يحدين أرسول علي تستبدا عند الحدمان المتاطوع أسب الكومز المتيكم مرافقكا اختراط المتوافق المتحافق المتوافق الم

نَفَكُ تَجْهِكَ فِي النَّمَاءُ فَلَنُولِيَنَكَ قَبْلَةٌ رَضِيبًا فَوْمِهُ وَمَا السَّمَاءُ فَلَوْمِينَا فَوْلُوهُ وَهَا السَّمَاءُ فَلَوْلُ الْمَاكِنَةُ وَلَوْلُ وَهُوهَ مَثَنَّ اللَّهِ مِلْمَا الْمَنْ فَقَلْ الْمُجْعَمِنَ فَي مَنْ فَعْلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

عبكة بيستالمقدم الاانكان يجعل أنكعية ببينه وببنه فالمختربه عاالاول الجعل الناسخ وعلى الثانى للنستوخ والمعنى إفاصل مرادان تستقبل الكعبرو اجعلنا قبلتك بيتالمقدس الالنعم مزيتهم الرستول تمن يقلب على عقبية الالفضرية الناسرو بعامن بتبعث والصلوة اليهامز برتدعز دسك الفالفلة ابائها ولنعل الازمزيتيع الرسول ممزلا يتبعه وماكان لعارض يزول يزوالدوع إلاولي معناه ماردد فالثالى لقكنت عليها الالنعلم الثابت على الاسلام ممن ينكص عاعقبيه لقلقه وضعف إعانه فازقياكف كوزعله تعالى فايت أفعا وهوأ يثل عالما قلت هذا واشباهه باعتبارا لتعلق إكمالي لذي هومناطا بتراء وأبعني التعلق علنابه موجودا وقيل ليعا وستوله والمؤمنون لكنه استدالى فنتعاثن خواصه اولنميزا لثابت مزالمتزلزل كقولةتناه ليميزا للما لمبيث مزالطيت فوض العاموضع التمييز المسسعندي شهدلة آة أيعا تال لبناء للنعول والعااما بمعفى المعرفة اومعلق لمافهن مزمعى الاستضام اومفعولها الثافي وزيقلك لنعامن يتبع الرسول مميزا ممزينقلب وانكاستا كمبرة ازهى المحففة مراشقيلة واللام حمالفاصلة وقالا لكوفيونا زهراننا فية واللام بمعنج لاوالضمير لمادلتيل قولية ظاوما بحلناا لقبلتا لتحكنت عليها مزابلعلة اوالتوليتا والتحويلة اوالقبلة وقري لكبيرة بالرفع فتكون كاذذائدة الاعلى لذين هدى الله المحكمة الاحكام النَّاكِيُّة على الاياندوالاتباع وماكازاف ليضيع إيانكم اعتباتكم على الايان وماكازاف المانكر بالقبلهالمنسوحة أوصلاتكم إليها لماروي انمطانيت لام لماوحه الحالكعية قالوا كيب بزوات إدسولان قبا التيوم مزاخواتنا فنزلت أناته والنامة لرؤف وجم فلايضيع اجورهم ولايدع صاوحهم ولعلدقدم الرؤف وهوابلغ محافظة على الفواصل وقراء لمرميان وابزعام ويحفص فرؤف المدوالباقون بالقصر ودنرى ربمانرى تقلب وجك واليتماع ترددومهان وجهدا اسماء تعالعا الوحى وكار دسولا نقصيا المقدعليه كالمريقم فيدوعه وبيتوقه مزربه الايجوللة لأكجته لإنها قبلةابيه ابرهيم واقدم القسلتين وادعى لامرسالي آلايان ولحفالفترا ليهود

وقالتين الما كال مهمب انتفاره اسال فليريس تتأقيقة هلكن المراسط المعارق ال وايت كذا اذا سير براا الدوافيسد المنابئ جها وتشغيط كا لقاصده بنية واهتده حشيدة الدومكدته قول يبطئ اصروجه استفاراتها بحده وقوال اشعارات الإسسالية النصاري الشيء مرسط ا المنابعة والبينة يحام المنابعة معاليمة والبينة يحديمانه المنابعة الم نيمونا دلمؤن بتم حدامله ها دعاته المختصف كالمناجبة اليونسية المتقاركة المنافسة المتوافقة في الما المتفاقة المن تعرف ورخة عيد المنابية بين وقرأ انعام وحرة والكما إعالية والمنابية المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة وبالمنافسة المنافسة ويونيا منافسة المنافسة المناف

وتحديرا مزمتا بعترا لموى واستفطاعا لصدورا لدنب عزالانبياء الكنيز إنيكا الكاب يعنى لماءهم يعرفونه الضميرار سوالاته صالاتمه عليري لموازا يسبق فحرث الكلارعلية قياللعلا والقرازاوالتحويل كايعم فوزابناءهم يشهد للاقلاك يرفونه باوصا فكمرفتهم إبناءهم لايلتبسون عليهم بغيرهم عزعر وضطلته فياكضنه انهبا اعتدالله وبنادم رضالهما وعزعن سوالله مل الدعاري المحال اذاعلبه منيا بنقال ولرقال الفراست اشك ف عرانه بي فاما ولدى فليسل والدتأ قدخانت فقبلوائه وأذفهقامنه ليكتمون الحقوهم علمون تخصيص لم جاندواشت ثناءً كمر آمَن لَلْمَ مِرْدَيْكُ كلام مسْتأنف وللَّق إماميتها أَ خره مزدبك واللام للعهد والاشارة الحصاعليدال منولصيل المه علي كالماوللق الذي كيمة نهاوللجنسه والمعنج إزالحة مانثيت اندمن لقه تعاليكالذي انت عليلاملل يثبتكالذى عليماها إفكتاب واماخبرمبتدأ محذوفاى هوللق ومزربات حاؤ اوضرمدخروقئ بالنصي إنهدلهز الاولا ومفعول يبلون فلوتكونن مزالمترين الشاكين فراندمز بباشاوفي كمانهم الحق عالمين بوابسر المرادنعي الرستوليسل لقدعليه كالمتثلث فيهاثن غيرمتوفع منه ولينز يغصدواختيآ بإاماتحقية إلامروان بحيث لايشك فيهاظ إوام إلامة باكتساب المعادف المزيجة للشك على لوجه الابلغ واكاوجهة واكرامة قبلتوالتنويز بدأ الاضافة اوليكا قوم من الميشل بنجهة وجانب من الكعبة عوم وليهسا احد المفعولين يحذوف عجوموليها وجهه اوانقمولها اياه وقرئ ولكراوجهة بالاضافة والمعنى وكلوجهة الله موليها اهلها واللام مزيدة للتاكدوج برأ لضعف العام إوقرا بنهام هوموليها اعهومولة المالجة اعقدوليهكا فاستبقوا الحنرات مزام إلقيلته وغيزه ماتنال بسعادة الداريزا والفاصلا مذالميات وجرالمندامتة للكعدة اينمأتكونوا بأتدبكم المسجيعا اعدف اعمضع تكونوام بوافة ومخالف مجتم الاجزاء ومفترقه ايحشركم الله المالحش للخراه اواينماتكونوامزاعماق الارض وقلا إلجبال يقبض ادواحكم اوايناتكونوامن

لهارائتنا ابتراتيم الشجيدا ويجدل المساوية والدة الأنهاج الخين تبدر فيقد مع الانهاد والمع ومن يستخب مرائة كانخب المستد خواجه المنظرا النجدا المراس و الانجدا الامراكية والمنافظة المنافظة المنافظة المساوية المنافظة وجدا المنافذة المدينة والدول الما ويتم المنافظة والمنافظة المنافظة ال اعهادكورند مدمزاندا مرجهة الاالساندن منه منهم مقوليد بالقريبا الإسلالية رتأو معوسا البالدة والبالدي والقياباء ووشاك أدرج الهزنم وسجهة ويتكافؤا قطاج التالية الإجفاد وقيا الاالدن ظوار معه عنااستناف بحرف الشبه والاضتوح والانتقال الإجفاد والمنشوف فلاتحالا والمام يجمعه المعالم المرابط المناطقة المناطقة

واخره فيدعوة ابرهيم عليالهتلام باعتبارا لفعل ويعلكم اكتكاب والحكمة ويعلكم ماليكونوا تغلوذ بالفكروا لنظرإ ذلاط بقيالى مرفته شوى الوحى وكردا لفعشل ليدلى ليانجنترآخر فاذكرونى بالطاعته أذكركم بالثواب واشكروالم مااخت بعليكم ولأتكفرون محدالنع وعشيانا لامر آياتها الذيزامنولستعيلو بالصبر عزالمعاصي وخلوظا لنفس والصلق هرام العبادات ومعاج المؤمنين ومناجاة ربالعالمين ازانقمع الصابري بالنصرة واجابة الدعوة ولاتقولوا لمت يقتل في تبيل الله اموات اعهم موات بللمنياء بلهم احياء ولكن لانشعرون مملعالم وهوتنبيه عإ إنحياتهم ليستت بالحسّد ولأمن جنس جايحش بهم فالجيوانات وانماهرإم لإيدرك بالعقل بالوحى عزالحة زاذا لشهداء احياء عددبه تعض ارذاقهم عارواجم فيسل ليهم الروح والفرج كالغرض لنادعل ذواح آكس فيعون غدوا وعشيا فيصال ليعم الوجع والاية نزلت فيشهداء بدروكانوا الجعة عشروفها دلالة على ذالارواح جواهرقائمة بانفسهامغا يرة لمايحس بمزالبدن تبة بعدالموت دراكة وعليه جهورا لسماية والتاجين وبه نطفت الابازه هستان وعلج فما فتغضيص الشهداء لاخنصاصهم بالقرب مزالة ومهدا لبهجية والكرامة ولنبكي كم وانصيب كم اصابة من يختبر لاحوالكم هل تصيرون على بالا وتستسلي للقضاء بشئ مزليلوف والجوع اى بقلير إمن ذلك وانما قلله بالإضافة المعاوقاً منه ليخفف عليهم ويزيهم الدحمتم لاتفارقهم اوبالنسبة الحمايصيب معاندت فالاخرة واغااضرهم برقبل قوعه ليوطنوا عليهفوسهم ونقص مزالاموال والانفس والتمرات عطف عليثئ اوالحفف وعزالشاضي بهخا تسقط غنى لخوف خوفالله والجحوع صوم رمضان والنقص مزالاموا لالمتدقات والزكوات ومزالانفس الامراض ومزا لتمرات موسالا ولاد وعزا لبنح صاياعة عليهكا باذا مات ولدا لعبث كالماته تقط للا يكرا قضة روح ولدعبدى فيقولون فرفيقول الداقيف ترغرة فؤاده فيغولونهم فيغول القة تتنآه ماذا قاله بدى فيقولون مدك واسترجم فيقل كلقابنوالعبّدى ببيتا في الجنة وسموء بيستا لحمد وبشرالصا برنما لَذين إذا اصابتهم

صينية قالوا اناقد واااليد راجعوق اخفاب الرمول هواي طبيخ البرائ فرات والعشبة تم ما يعتب الانسان مرتكري القول بلا يكسنوي والشادم كافرة في وينتاك والمساوية المساوية والمساوية المساوية المساوية والمساوية المساوية والمساوية المساوية والمساوية المساوية والمساوية والمساو

بهما كاناتا فدجل الصفافالذ على لمورية خواجدة أن أسعوا متعدى اظالمها الاسلام فرس الأصاب لحدث التوفيز الدائع فرا أنه مشروع في الحجو والعربة والمقالسة والمورية المستواحدة المورية المورية المورية المورية المورية المؤلفة المؤل

لحضناه فالكتاب فالتورية اولئك يلعنهمالله ولليمنعم اللاعنون اكالذين يتاق منهم اللعن عليهم مزا لملنكمة والتقلين الأالذين تابول عن اكتمان ويسافقاً؟ ان يتاب عنه واصلحوا ماافسدوابالندارك وببينوا مابينه الله في البهريم توبتهم وقيلما احدثوه مزالتوبة ليحيابه سمة الكفزع فإنغشهم ويفتدى بعسع اضرابهم فاولنك توب عليهم بالقيول والغفرة وانا التواب الرحيم المبالغ فقبل التوية وافاضة الزهدة الالذين كفروا ومانوا وهمكناد اى ومزارس مزالكا تميزحتى مات اوللك عليم لعنة الله والملوككروا لناس إجمين استغرعليهم المعزم زالدون متدبلعنه منطقه وقيرا الوللعنم احياء وهذا لعنهم اموانا وقرئ والملايكة والناس اجمعون عطفاع يحل اسرائت لانه فاعل في لمعنى كقوال ايجبنى منرب زيدويم واوفاعلا لفعامقد يمحووليعنهم الملئكة خالديزفيها اعطفي اللعنتهاوالنادواضرارهافبل الذكرتفخيما لشانها وتهويلاا واكتفاء مدلالة اللعزعليها كايخفف عهم ألعذاب ولآ يظرون اعلامهلون اولاينظرون ليعتذروا اولاينظرا ليهمظروهمة والهكماليهم واحد خطابهام اعالميز تحق منكوالعبادة ولحدلاش يكداه يعيم اذبعب أويستى الها لااله الاهو تقرير للوحدانية وازاحة لانيتوهم اناها الوجود الهاوليكن لايستمق منع العبادة الزهزالوسيه كالجمة عليعافا نعلكان مولح النعركلات اصولها وفروعها وماسواه امانعمة اومنع عليماريستحق العبادة لحدغيره وجمأ خدانآ فران لعتولدافكم اولستعامحذوف وتيالماسمعما لمشركون تعجبواوقا لواأن كنتصادقافأت بايتغرف بهاصدقك فنزلت أفليف خلق التموات والارض وأنا جع السمعات وافرج الامض لإنهاطبقات منفاصلتها لذات يختلفة بالمقيقة بخالأت الارضين ولغتلاف ليلوا لنهاد تعاقبها كتوانيا والهاد طفته والفلك التحجر فالجرعا ينفع الناس الميفعهم اوبالذى يفعهموا لقصدب الحالات تدلاله المجسد واحواله وتخصيص الفلك بالذكرلانه مسائح فهرف والاطلاء عاعمان وكالذلك قدمه عاذكرا لمطروا تسعار لازمنشاها البحرية غائب الامرونا نسنا لفلك لاندبعن الشفينة وفرئ بضمنين علىالاص لأوالجع وضعة الحمع يضمة المحاحدعن وللحققيز

كَمْرُواْ وَمَا أُواْ وَهُرْكُمَا أُوْلِكَ عَلَيْهُ وَلَهَا الْهُوْ وَالْلَمْكَ وَالْاَيْرَا الْجَمْنِينَ ﴿ عَالَٰدِيبَهِ الْمُحْكَةُ الْهُوْ عَنْهُ الْهِنَاكِ وَلَا هُرِينَظُرُنَ ﴿ وَالْمُكَالِمُ الْمُحْكَمُ الْمُوَالِكُنَّ لَالْهُ الاَ هُوَالْجُنْلِ النَّبِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وما انزلات ما مرمة والاله للاندناد والنابد للبيان النه المنال خاليان والتجار يعبدا لمد فليدا الان مبدوم با الناز وسنها مركالية آنه علمت على الإستان استدن والمله وكذا لناز ووصل كيوان والاراد والمواجه فالادن الإنزل الإنتشاع والله والمدار في الماران في جاه الواحق المادة في المستدنات واستان والمحابط المسترز المنازل والمتشاع والادن المنازلة والمسترز المنازلة والمسادرات والمدارك والمستود المنازلة والمسادرات والمدارك وا حكام اوجيث تعدد النقاق واقدادة التصايين والذكورة لها الوج وحضيت السلاما والدائد المنظمة اللابدان والمدائد المن وجد وحسكم الإن المنظمة والمدائدة والمستقدة المنظمة الم

اذِ نَبِرًا الْإِنْ الْمِيْمَ اللَّهِ الْمَالَةِ اللَّهِ الْمَالَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُلِي اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ الْمُنْ الْ

الطاعدوصونه عزا لمعاصى والذيزامنوا اشدحتانك لاندلا ينقطع عبتهم فلدنعا لحد بخلاف يحبتالاندادفانها لاغراض فاسدة موهومة نزول بادني سب واذلل كانوا يعدلون تزاكمت هالحا تشالح تندا لشدائد ويعبدون العسنه ذما ناتم يرفضونه الحد غيره ولويرعا لذير فللوا ولوبيله هؤلاء الذين فلمواباتخاذ الانعاد أذيره فألعذا اذعابنوه يوما لغيمة واجرى المستقرا بجري الماض لخفققه كعوليتعا ليونادى اصفآ الجنة اذا لقوة للهجيما شادمشد مفعوليه وجوابا وعذوف اعاويلك اذالقوة عدجميعا اذعابنوا المداب لندموا اشدالندم وقياجه وتعلق إلجواب والمفعولان محذوفان والتقديرولوس كالذبر ظلوا انداد هولاتفع لعلما ازالقوة لله كلها لاينفع ولايضر غيره وقرأ ابزهام ونافع وبيعقوب ولوترى على ندخطة للثلثة صلحانة عيدكة لمراع وتوترى ذلك لم كيت احراعفية آوابن عامراذ يرون على لبناء المفعول وبيعوبان الكسروكذا واذا تششديدا لعذاب على لاستئناف اواضمارا لعول آذ تبرأ الذيزاشموا مزالذيزا تبعوا بدلجزا ذيرونا عاذتبرآ المتبوعون مزالاتباع وقرية بالعكسراعة برأالاتباع مزائروساء ووأواالعذاب اي آييزلدوالواو للحال وقدمضرة وقيراعطف عايتبرأ وتفقلعت بهمالاستبآب يحتمال لعطف عايتبرأ اودأوا واكحال والاولاظهروا لاسساب الوصل التكانت بينهم والانباء والانعاق علالديروالاغراض للاعية المذلك واصا المتسب لحسا الذيرتة ببالشر وقرة وتقطعت على لنناء للفعول وقالا لذيزا تبعوا لواذلناكرة فندبرأ منهيكا تبرؤامنا لوالتح واذ المناجيب إلغاءاى ليتلناكرة الحالدنيا فنتبرأمنهم كذلك متراذلك الاداء الفظيمة بربهم المداع الهرحشرات عليهم ندامات وهو الشمفاعياري اذكان مزدؤية القلب والافحال وماهريخارج تزمز إكناد اصلهوما يخرجون فعدل مه الح هده العمارة المالغة في كالود والافناط من الخلاص والجوجال الدسا بالبها المنا شركلواتما في الارضحلالا نزلت في قوم مرمواعلى نفسيه رفيع الإطعمة والملابس وعلالامفع ولكلوا اوصفة مصدر يحذوف اوحال كافحالات ومزالتعيض اذلاؤكا كلما وإلارض طيبآ يستطيبه المشع اوالشهوة يسنقنأ

نالمالناها كالأد والتنبو وخطوات أنشيطان الاتشادة بالناج الموى تحتوا للغام وأطلالها مؤانا في والبحرة والبزة الاستدخ بسندخ بشدت كالشاؤة لتنافة هم حنوة وهم بالإفادة بالمفاح المناج مع موليا في أمان المساوسة بالمؤاخرة المؤاخرة والخنساة بالمادة مؤوجوب التروع مناسسته عندة وكالسبرة والخنساة بالمادة تؤوجوب التروع مناسسته عندة وكالسبرة والخنساة بالمؤاخرة والمؤاخرة المؤاخرة المؤخرة ال لإمثوان واقاقوا لهرا تسوط الزلاق الشيرانا موعدل والمتفال معهد المناه على النسال المساودة الفرائعة إلى المقاملة من الإجروب العالمة من الموددة من المنافعة المنافعة من الموددة من المنافعة من المنافعة من المنافعة من المنافعة المناف

اذالكفرة لانهاكهم في لتقليد لايلقون اذهانهم الخاساعي مرولايتأملون فيأ يقررمعهم فهتدف ذلك كالمهائم التي يعق عليها فترمعها لصوت ولاتعرف فزاه وتحشوا لناء ولاتفهدمعناه وقياهوتمثيلهد فاتباع اباء هرع ظاهرا المم جاهلين بحقيقتها البهائم انى تسمع الصوت ولاتفهم اتحته اوتمشيلهم فدعائهم الاصنام بالناعق فيفقه وهوالتصويت عااليها ثموهذا يغناهز الاضارواكن لايساعده قولمالادعاء وزداء لان الاصنام لانسمع الاان يجعل ذلك من باب التياللكب صبح عي رفع على أنم فم لا يعقلون أى الفعل الاخلال النظر باليماالذن امنوا كلوامن طيبات مادزقناكم غاوسع الامرع فيالناس كافة وابارفع مافى الانض سوى ماحره عليهما مرا لمؤمنين منعم آن يتحروا طيبات مادن قواويقوه بحقوقفافقال واشكرهاته علىمارزقكم واحالكم انكنتماياه تعبدون انصحانكم تخصونه بالميادة وتقرونانه مولى النع فأن عبادتكم لاتتم لابالشكر فاذا لملكو فبغل العبادة هوالامر بالشكرلا تمامه وهوعدم عندعدمه وعزالتي صلى لقعليه سكم بقولالله تعالى إفي والانس والجن فينبأ عفيها خلق ويعبد غيرى وارزق ويشكر غيرى اغاحرم عليكمالليتة اكلهالوالانتفاع باوهالتهات منفيردكاة والحديث الحوبا مالبين مزجى والسمك والجرادا خرجما العرفي عنها اواستشفى الشرع والحرمة المضاف المالعين تفدع فاحرمة التصرف فهامطلقاا لاماخصه الدليل كالتصرف فالمدادع والدم والماكفترر افاخص الحيالذكرلانه معظيما يؤكله فالحيواذ وسازا جزائه كالتابعله ومااهل به لغيرالله اعم فنبه الصوت عندذ بحدالصنوا لاهاول اصله رؤية الهلال يقالما هالفاول واهلته لكن الماجرت العادة الدروم الصوت بالتكبراذارؤى سم ذلك اهلالاثم قيل رفع الصوت واذكا ذبغيره فمز إضطفير بانق بالاستنثاد على ضطراخ وقواعاصم وابوعمر ووحمزة بكسرا لنوب ولاعاد سذالفقاوللجوعة وقيلغيرباغ علىالواني ولاعادبقطعا لطريف فعاجذا لايباح للعاصى بالسفروهوظ آهرمذها لشافعى وقول احسمه رجمهماالله تعالى فالااغم علمه فيتناوله الالتدغفور لمافعل رحيم

اَيَّنَهُ اللَّهُ اَللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بالزنصة في هان قراغالقائد مدركة علماء كروم من حرام به ذكر الشابل وقد يراكوم على أذكر ما استفره لا مطلقا القسر حت عليه الثالانتباركانه قبل اعتماد من المنافرة على المنافرة على المنافرة المنافر



يم المنطقة شراه ذاب الاستفهامية وما بعدها المتبوا وما بعدها منه والمتبدئة وفي ذلك بالأنكاب أكل اعتلال المدابسب الما ذلك الكلام المتبولية من الما الما الما المنافرية المتبولية المنافرية الما الما المنافرية المتبولية والمتبولية والمتبولية الما الما المنافرية الما الما المنافرية المتبولية والمتبولية والمتبولية والمتبولية والمتبولية المنافرة المن

اي ولكز البالذي ينبغ إذيهم برمز إمن بالقدا وولكن ذا البرمز امن ويؤيده قراءة مزة أولكؤ إلباروا لاولياوق واحسز والمراد بالكتاب الجنسرا والقرأن وقرأ نافع وإيزعام وككن بالتحفيف ورفع البر واقيالما لرعليجيه اعطيحها لمالكاقال عليه لاماستلاع الصدقة افضراقال انتؤتيه وانتصير شعيرتا ملالعيش وتخش الفقروقيل الضيراته اوالصدد والجاروالمحرور فيموضع لمال ذويالقرق واليتآمى ريدالحاويج منهولم يقيدلعدم الالتباس وقدم ذوكالقرب لاذايتاءهم اخشليكا قال على للمسلام صدقتك على لمسكين صدقة وعلى وعرك أتنتان حكمة وصلة والساكين جع السكين وهوالذى اسكنه الخلة واصله دائم السكون كالمسكيرللدائمالسكر وآبزالشيسل المساؤيم بهللاذمته السبسل كالبالقاطع الزالطرية وقيا الضيف لاذالسبيل رعفيه والمتآثلين الذيز المأه إيحاحة الى السؤاله قالعاليه الامالساناجق وإنجاء علافيبه وفالرقاب وفيخليصها بماونة المكاتبين اوفك الاسارى اوابتياع الرقاب لمتقها واقام الصلوة المروضة واقراركوة يحتم إذبكون المقصودمنه ومزقوله واقرالمال الزكوة المفروصة ولكز الغرض مزالا ولبيان مصارفها ومزالثاني واؤها والمتعليها ويحتمالان يكون المراد مالاول فوافرا الصدقات اوحقوقا كانت في لمال سوعاتي و وفالحديث نسخت الزكوة كاصدقة والموفون بععدهم ذاعاهدوا عطف علمن أمن والصابرين فالبأساء والقتراء بصبه عاللدح ولم يعطف لفضل الصبر على الزالاع الوعن الازهرى لتأساء في الامه الكالفقه والضّاء في الانفس كالمض وميزالبأس وقدمجاهدة العدو أولئك الذين صدقوا فالديزواتباء الحق وطليالبر وأولئك هم المتقون عزالكن وساؤ الرذائا والابة كازى جامعة للكالات الانسانية باسرها دالة عليها صريحاا وضنا فالفاكنة قياوتشعيرا ففصة فتأونتراشيا صحة الاعتقاد وحسز كمعاشرة وقدنسا لنفس وقداشر المالاول بقوله مزآمة بالقداله والندين والمالتاذ بقولمواة لللابلاء فوالقلب والاكتالث بقوله وإقام الصدوة الحاخرها ولذلك وصف السبقيع لها بالصدق نظرا الحايمانه

طعتناده وياشتوعا شيارا نماشتر الفاقوه مادته مع الحقواليه المارية والمؤلفة الايتقداستكوالا ينان بالتها الذوا متواكديه ليكم التقدام والتقدام التقدام المتفاق المبادر المتفاق المبادرات المتفاق المبادرات المتفاق المبادرات المتفاق الم

فادينيم افإلغاز داحيّت الكنفية به على مقتضاً بامالقود وحاء موصفيف أظاطب طالتقير بعدة تهدانه وجب وكبّ واذلك والقيدين بإلطاع بثيّة ليس فضا لوجود مؤكّل بالمقال القنصاص الفضي كذا كل ضلها، فإلغال أن يتحق له مراّفيت تتى اعتقى مراّفعنولان عنالازم وفائدته الأضار بان معالفة والفي الفيان القنصاص وفائق عن معال المؤلفة بين معال المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤ قاللة مثان عنال عنالة عنالة عنافا عنديها المؤلفة بين عدى الحالية المؤلفة المؤلفة

عنه فالمسئلة قولان ذلك اعاتحكم المذكور في العضووالدية تخفيف من ديم ورحمة لمافيه مزالته بيراوالفع فيركبت علاله ودالقصاص وحده وعلالصار كالعفوطلقا وخير هاةالامةبينها وبيزالدية تيسيراعليهم وتقديرا للحكم عليحسب مأتجم فمزاعتديه بدداك تتابيدالعفو واخذالدية فلهعذاباليم فالاخرة وقرا فالدنيابان يقتز الاعالة لقوله علياكها ومالااعافي مداقا ببداخذ مالدية والم فالقصاصيوة كادم في الما الفصاحة والبلاعة من حيت جعالاتي علضده وعرفها لقصاص وتكرلليوة ليدل علان فيهذا للنس وللكم نوعا مزاكيرة عظما وذلك لانالعلابه يردع القاتل عزالفتر فيكون سيحوة ضسن ولافركانوا يقتلون غيرالقاتل وآجاعة بالواحد فتؤر الفتنة بينهم فاذااقتص والقاتا سااليا قون ويصيرذ للسباليا هروعل لاول فيه اضما و وعاالنا فتخصيص فياللاد بالكيوة الاخروية فان القاتل ذا قصمت والنسالمة اخذيه والاخرة ولكم والاصال ويتما إذيكو ناخبر ينطيوة وان بكن احدها خبرا والاخرصلة لداوخا لامزا الهميرالستكن فيه وقري فالقصص اء فهاقص على مزجكم القتاجيوة اوفي القالز حيوة القلوب ياا ولحالا لباب ذوى العقول الكاملة ناداهم التأمل في حكمة القصاص من استيقاء الارواح وخفظ الفهس لعلكاتقون فإلحافظة على لقصاص ولطكريه والادعان له اوعزالقصاص فتكمنواعزالقئل كت عليكم اذاحضراحدكم الموت اىحضرسبابه وظهرتامالة انتركيفيرا اعمالاوقيلمالاكثيرالمادوى نهابضا بشتأعنه انمولله ارادان وم وله سبعائة درهم شنعه وقال قالالقه تعالى انترك خيرا وليخره والمالا لكتير وعزعا تشة رضي لته تعالى غياان رجاوا را دان يوصفه ألته كممالك فقال ثاوثة الاف فقالتكم عيالك قالاربعة قالت أغاقال لقدتم النات أيخيرا فاذهذالشي بسعفا تيكدلعيالك الوصية للوالدين والاقيبن مرفوع بكتب وتذكيرفسا النصال وعلى أوبالذبوصي والايصاء ولذلك ذكر الراجع في قوله فه مدله والعامل فاذامدلولكت لاالوصية لتقدمه عكيما وقيل مبتدأ خبره الوالدين والجلة جواب

يَّا وُلِالْأَبَابِ لَهِ كَمُّ مَنْتُونُ فَ كَيْبَ عَلَيْكُ فَالَا عَمْدَا الْمَابِ لَهِ كَمُّ مَنْتُونُ فَ كَيْبَ عَلَيْكُ فَالْأَلْمِينَ وَالْمَابِ لَمِ الْمَالِيَّ الْمَالِمَةُ الْمَالِمَ الْمَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ

الشطية فيارالفاتقوله من خاله سناته يشكوا وديايمان مح في مغروراتال فيركان هذا لكم فيده الإسلام فسيع بايمة الوارث وبتواه عن المهمازة وأسلام المنافسة المؤافسة المؤافسة والمؤافسة المؤافسة والمؤافسة المؤافسة والمؤافسة والمؤافسة والمؤافسة والمؤافسة والمؤافسة والمؤافسة المؤافسة المؤافسة

قاصونيقه دينالوسهام إجراغه تاينها الذين قلااتمويك في المالتين المؤلف ويتبالا في المالقية وكل المساورة والمفافقة وكل المدون المساورة وكل المدون المساورة وكل المدون المدون وكل المدون المدون وكل المدو

إِنْ اَمِينَ الْفُرَانُ هُدَى النَّهُ مُؤَلِّتُ اِسْ وَتَيْنَا مِنْ مَؤَلَّهُ مُؤَلَّهُ مُؤَلَّهُ الْمُؤَلَّةُ الْمُؤَلِّقُ مُنْ مَعْ الْفُلْهُ وَلَيْكُمْ وَمَنْ كَانَ مَمْ مِينًا أَوْعَلَى مَنْ مَعْ مَنْ اللَّهُ وَكُمْ أَمْ وَمَنْ كَانَ مَمْ مِينًا أَوْعَلَى مَنْ مَعْ مَلَا وَمُعْ مَنْ مَعْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَنْ مَعْ اللَّهُ مَنْ مَعْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللِلْمُ اللِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللِلْمُ اللَّهُ مُن

الارمضان كتب علالنصارى فوقع فى برداو حرشديد فحولوه الحالربيع وزاد واعليه عشري كفارة لتحويله وقيل ذادوا داك لموتان اصاهم فن كان منكر مربقا مرضا يغنره الصومرو يعسرمعه أوعلى تقر اوراك سفروفيه إعاء كوازمن سافراثناء اليوم إيفطر فسدة مزايام اخر اى فعليه صوم عدة ايام المرض إوالسفين ايام اخران افطر فحذف الشرط والمضاف والمضاف اليه للعاجا وقرئ بالنصب اى فيصمعدة وهذات الرخصة وقيل على لوجوب واليه دهب الظاهرية وبهقال ابوهر يرة رضحا لتمتعالم عنه وعاالذ ونيطيقونه وعاالطيقنرالصيام اذافطها فديةطعام مسكين ضفصاء مزبرا وصاعمن غيره عندفقهاء العراق ومدعند فقياء للحاز رخصر لممرفي ذلك ولالامر لمآامر وإمال صومفاشته عليهم لاخم لم يتعودوه تمنيخ وقرأ نافع وأبن عامر بروايد ابن ذكوان بإضافة الفاتة الخالطمام وجعوالمساكين وقرأابن عامر يرواية هشام مساكين بفيراضا فرالفدية الطعام والباقون بغيراضافة وتوحيد مسكين وقرئ يطرقونه اى يكلفه نه اوبقلدونهمنا لطوق بمعنى لطاقة اوالقاودة ويتطوقونه ايتكلف نه اوتبقلدفن وطهة نهبالا دغام ويطيقونه ويتطيقونه علمان اصلهما يطبوقونه ويتطيو قوبنه مزهبعل وتفيعل بمينى بينطبقونه وعلجهذه القراآت يحتمامعنه ثأنها وهوالوخصية لمن ينبعه الصوم ويجعده وهمالشيوخ والمجائز فالافطار والفدية فكدن ثابتا وقد اولبه القراة المشهورة اى يصومونه جمدهم وطاقتهم فن تطوع خيراً فزاد فالهدية فهو فالتلوع وانخير خيرله وأنتصوموا إيهاالمطيقون اوالمطوقون وجمدنم طافتكا والمرتصون فحالافطادلبندرج نعبته المريض والمساؤ خيرككم مزالفدية اونطوع انخيراومنهما ومزالتأخيرللقضاء انكنتمقملين مافاصوم مزالفصيلة وبراءة الذمة وجوابه محدوف دل عليهما قبله اي اخترتموه وقيل معناهانكنتم مزاه العلوالتدبرعلتم انالصوم خيرمن ذاك شهريهضان متداخيره مابعده اوخبرميتدا محدوف تقديره والكرشهر رمضان اومدل مزالصيام عإجذ فالمضاف اىكتب عليكم الصيام صيام تهر رمضات

وقرئة بانصبه على خارصوبوا وعلى مفعول وان تصوموا وقي متعنا ويذابه الإسامه دونات والتّهون النّهة و دحصانا مصد دو مثل عاصرة فاضيفا أيه التروية المنطقة المنافقة على المنافقة ال

مُرَالِيدَ وَالنَّوَاقُ اللَّامِ اللَّمَا وَاعْزَارُوهِ هِعَدَادُ النَّامِ إَجَاءُ وَالْ الرَّجُانُ الْمَاعِلُ فَي وَمِنْ النَّالِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنَا النَّالِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنَا النَّامِ وَاللَّهِ الْمَامِدُ اللَّهِ الْمَامِدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنَّا النَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلِي اللَّلَّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِيلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللَ

وساذكيفيته ولعلكم تشكرو وعلة الترخيص التبشيرا ولافعال كالفعلم اومعطوفة عاجلة مقدرة مترا لبينها عليكما ولتعلوا ما تعملون ولتحملوا لعدث ويجودان يعطف على اليشراى وبريد كم لتحملوا كقوله تعالم يردود ليطفؤا والمعنى التكرير تعطيم القدالحرد والشناء عليدولدلك عدى بعلى وقيل كتربوا الفطروقيا التكثرعندالاهلال ومايحتما المصدر والخنرا بحالذي هديكماليه وعنهاصمرواية ابي كرولتكملوا بالتسديد واذاسالك عبادى عن فافقي اعففا فيأفقهب وهوتمثيا ككالطها فعالا لعدادوا قوالهم واطلاعهل احواله يجالهن فرب مكانهنهروى افاعراسا قال لرسولا للعصلي القعكية اقرث وبنافذاجيه ام بعيده فناديره ولت احيث دعوة الداع إذادعان تقرياللة ووعداللاع بالاجابة فليستجيز إلى اذادعوتهم للاعازه الطأأ كالجيجم اذادعوني لمهاتهم وليؤمنوانى امها لشات والمداومةعليه لعلهم يرشدون واجراصابدا لرشدوهواصابة للق وقري فتوالت وكرها واعمأنه فالماامج وسوم اشهروم إعاة العدة وحتهم على لقيام بوطائف التكرر والشكرعقبه بهذه الابة الدالة عال متعالى خسر محوالم سيم لاقوالم بجيب لدعانه بجازهم علاعا فمرتاكيدا لدوحنا عليدتم بسراحكام الصوم فقأ سالكوليلة الصيام الوشائل روعانا تسلين كانوااذا احسواحل لحرا لأكل والشرب ولبلماع الحان بصلوا العشاء الاخرة اور قدواتمان يمرض القدتمالي نباشر بعد العشاء وندم واقالني صرا السعل كا واعتدرال فقام ببعال واعترفوا بماصنعوا بعدا لعشاء خزلت وليلة المسيام الليلالين يعبيم منهاصا ثما والرفث ككابة عن أبجماع لاندلا يكاد يخلوم فيصف وهولافتك ماييان كيخ عندوعدى الم تصمنه معنى الافضاء وايثاره ههنا لتقب ما ارتكبوه ولذلك سياسة وقري الرفوث هزاباس كم والم الماس في استنناف بنسسالا ملال وهوقلة الصدعهن وصعوبة اجتنابهن ككثرة الخالطة وشدة الملايسة ولماكان الرجلو المرأة يمنقان ويشتراكل ينها

نُوْرَيْمُواالْسِيَامُ إِلِمَا النَّنِ إِنْ وَلَا ثَبَا شِرُوهُمْ وَاَنْمُ عَالِمُونَ

عَنْ الشَّالِيدُ وَالْمَا جُوُوا الْهِ فَلا الشَّرَوُهُمَّ وَاَنْمُ عَالَمُونَ

يُمْيِزًا للهُ الإِلْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّه

علىمات شده اللام قال المجتمعة المتفاعة التشديكات عبد المداء الانكاز المصدون المداع ويتعرب الجود الإنساكي كتي تفافقات تغلي البروس المان وتنقيص طله المزالية والمدات المناسخ والمنابات كالتحت حاصليكم المنهم الترجي والمنافقة والآن ا والمروس المانوع كالفرى وفيه المواجع والمنطقة المنافقة المناسخة المنافقة المناسخة والمسابقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المن وعانمازن فإبترام الجرجدوسال في طيناسود وابيندو الإنافرنياكلون ويشرونه كالبنيات المروضات فلد كمان قد في حواد مساد والسرايا لدوقت المليعة مازا و ككوا ولا الشهاوي في المساوي على المساوي المساوية والمساوية المساوية والمساوية والمساوية و محدة مسروا للعرب المساوية المساوية والمساوية المساوية المساوية المساوية والمساوية المساوية ال

عند كَالْتَهْوَالْمَعْمَالِهِ عَلَيْهُمَا الْمُكُمْ الْمَدْ فَا فَالُوكُمُ مَا فَالْمُكُمْ الْمُتَالِمُكُمْ الْمُتَالِمُكُمْ الْمُلَاثِينَ ﴿ فَا فَالْمُكُمْ الْمَلَاثِينَ ﴿ فَا فَالْمُلِكُمْ الْمَلَاثِينَ ﴾ وَقَالِمُلْمُمْ خَلْا سَكُونَ الْمَلَائِينَ ﴾ وَقَالِمُلْمُهُ عَلَيْوَالْمُلَائِينَ ﴾ وَاللّه مُلْمُنَا أَلَى اللّهُ اللّهُ عَدْ وَالْمُرْكُمُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

التبيين يتبن أنته اماته للناس كعله رتيقون مخالفة الاوامروا لنواهى ولاتأكلوا اموالكم بينكربالباطل اعولاياكل بعسكم مالاعض الوحه الذي إيحما المستم وبيزيمسب عمال لفاف اواكما لهموال وتدلوا بهاا لحاكحكم عطف عالى المنوح اونصسابهما دان والادلاءا لالقاءا عاولاتلقوا مكومتها الحالحكام لتأكلوا بالخيم فريقاً طائفة مزاموالمالناس بالاتم ببايوجب المكشهادة الزور وكيمن اكحاذبة اوملتمين والاثم وانتم تعلون انكرم طلون فازار كاسالعصة مع العابها افح دويا فتعدا فالحضرئ إدع عالمرئ القيسرة كمندى قطعت الص جابكو للهيئة فحكار ستوليا لقدصل إلقد عليهج كم بان يحلف امرئ القند فهو به فقرا وشوليا للة صكى لتسعيده كمأل فالذيزيشترون بسهدا يشوا يانهم تمناقليلا الايت فارتدع عميمين كالمالايض لحصدان فنزلت وهره لياعل نحكم القاضئ ليسفد واطناه يؤبيه قوليج على لما الما الابتروائة تختصمون الحقاعل حضكم يكونا كزيجته مزاعض فأهنح لمعايجوما اسمعمنه فرقصدت لماستح وحواحيه عانما اقضى لمقطعته فألكأ فليختلها اويذرها بستلونك عزالاهلة سأله معاذ بزجبا وتعلبتب غنم فقالاماما لالحلال سدود فيقاكا لحنطائم يزيدحتي يستوي ثملا يزال ينقص حتى بعودكا بدأ قرهم وواقب الناشروالحج اعانهم سانواعن الحكهة وإختلاف حالا لقمروندلام وامره الله الايجيب الالكمة الطاهرة يدف ذلك اذبكون معالم للناس بوقون بهاا مورهم ومعالم للعبادات الموقية بعرضهها اوقاتها وخصوصا الجح فازا لوفت مراعي فهماداء وقضاء ولأوأت جيع ميقات مزا لوقت والفرق ببيد وبيزالمدة والزمازا زالمدة المطلقة امتدا حركتها لفلك مرميدتها المهنتهاها والزمان مدة مقسومة والوقت الزمان المفروض لامر وليس البربان تاتوا السوت من ظهورها ولكن العرمز آتق كانتيالانصاراذا احرموالم مدخلوا دارا ولافسطاطا مزبابه واغايدخلون ويرجود من هباووحة وراءه وبعدون ذلك راص طرانه استربير

وعبودرمه بيدون ودا مهدون دندان والمهرسيسية. واغالدرم انخ الحادم والشهوات ووحه انصالهما قدام سرك او علالهم نياه انداذكرانها موافيت المج وهذا ابسنا من اضاطيخا الموقوق الموادن المساوية المساوية المساوية المحادث الموادن المساوية المساوية المساوية الموادن المساوية الم المالمشركين سدوان مفالة صوايته بإيدار المدوية وساكور على ارتجا والمتاجعة بالمتاكية المتحافظة المجافزة المحافظة المساولة المساولة

تقتلوهم حقيقتلوكم فيدفأن فتأوكر والمعنى حقيفتلوا معضكم كقواهم فتلتنابوا أسد كذلك جزاء اككافريز مثاد لك جزاؤهم بقعايهم مثاما فعلوا فآت انتهوا عزالفتال والكف فازالله عفوردجيم بعفرا ماة دسلف وقاتلوه حَمْلِاتَكُونِفَنَة شَرِكُ وَ يَكُونَأَلدَيْنَالَهُ خَالصَالبَالِسْلِلْسَيْطَآفَيْهُمِّيْب فانانتهوا عزالشرك فلاعدوانالاعا الطالمين اعفلاتعتدواعليمتهيز ادلاتيمن وإدفاع الامنطام فوضع لعلته موصع الحكم وسيحزاء الفالم باسيرالشأ كقود فزاعتدى عليكرفاعتد واعليه بمتاما اعتدى عليكما وانكمان تعرضت للنتهين صرتم ظالمين وسنعكسا لإمهليكروا لفآة الاولى لتعقيف والتأنز الخرآء التهد المرام بالشهر الحرام قاتلهم المشركون عام الحديدية وينكالفعدة وتفق خروجهداهمرة القضاء فيروكره واانبقاتلوه ويبلرمته فقيا لمجعذا الشهي بذاك وهنكريهت كمفلاتبالواب والحرمات فصاص احتجاب علما كالمثرة وهوما يحسان يحافظ عليها يحرى فهاا نقصاص فلاهتكوا حرمة شهركما الصد فافعلوا بهدمثل وادخلوا عليه يمنوة وافتلوه إنقاتلوكم كأقال فزاعتد عليكم فاعتدواعليه مشاما اعندى مليكم وهوفداكم التقرير وأنقوالله فالأنقهار ولانقتدوا المهالم رخص كم وأعلوا ازالله معالمتقتن فيعرسهم وبصطرشانهم وانفقوا فيستيلاقة ولانمسكواكا الاسناك ولأتلقوا بانديكم المالتهلكت بالاسراف وتضييع وجه المعاشا وبالكف عزا لغسزو والانفاق فيهان ذلك يعوى المدووب أطهر على هلاككم ويؤيده ماروى عزابى الوب الانضاري وضح القدعنمانه فالمااعزا مقالات الام وكشاه الدجعنا الالهلينا واموالنا فقيرفها وصلحها فنزلت اوبالامت الدوحب المالغانه تؤدي المماطة المؤيد ولذنك سم ليح إملاكا وهوفي الاصرانة الكفي في الفساد والالفاك طرح كشئ وعدى إلى لشفنمز معنى الاستهاء واكبآه مزيدة وكمراد بالإدعا الانفسوقية اكت وليعلال واعلاه واحدمه ومسددكا لتضرة والنسرة ائ توقعوا أنفت كمرف لهلاك وفيرامعناه لاتجعلوها آخذة بايديج اولاتلقوابايذكم انتسكم المهافثة

مِنْ صِيلَ افْصِدَهُ مَنَ الْمُشَافِيَّ فَافَا اَسْسَهُ فَنَ مَنَّعَ الْبُسُونُ الْإِلْجَ فَالْسَنْيِسْرَيَالْهِ فَيْ فَالْمُعَ فِي فَصِيا مُنْلَفَة الْكَامِ عِنْ أَلْمَ صَنْبِعِيدًا فَالْمَجَانِ فَيْ الْمُنْ فَالْمُ مَنْهُ وَالْمَالَةُ فَالْكَ إِنَ لَمُرَجِعُ وَالْمُعْلَى الْمُلَا الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْجَرَارُ وَالْفَوْلَ الْمَوْلَ الْمُؤْمِنَ الْمُنْفِقِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمَوْلَ اللّهِ وَالْمَؤْمَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمَوْلَ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

تمنعول واسترا اعاكوونلوقكا وتفضوا على الفارتيم المستريات المالي واستراته الشوابها تامين ستجدع ثباث لوسياة نفاذ هو عليها بالجدًّ على يومها ويؤيده في الارتفاق المي المجرك من والاول بالدون الفارتين المي المسترات المسترات المسترات المسترات الم ان يعون الاجريرين الفارتها الذرات الاولان المواجدة المسترات المواجدة والمسترات المسترات المسترات المسترات المواجدة المسترات المسترا رحرات خاله اوى برعرا بشادة وكان مرتزكسراويم حداي في مؤافا ويوصيع ما وادانا المناطرة الاحلان استيدروا المنان المسهاري بسرات الإبرجى واشتراع فوالم المحاجبة حسنني هااستدير كماحت خلكها استيداوها لواجه دا عندال استيدروا المنان المحسول الموادات الم بناجه وداما واذاحه البود وطن الدي تحاليات والمنظمة المتاويري مها المؤديية بها وهريا الحاج واستقال بعث المواجه بالإبراد والماد المناد المواجه على يستراك المواد والمنافقة المنافقة المن

وَاسْتَمْنُ فِرُواالَّهُ أَنَّا لَهُ عَنْ مُوْدَ جَيْدِهِ فَا فَاصَيْتُمْ مَنَا سِن حَصِهُمْ فَاذَكُواالَّهُ حَسَدِيَ كَنِهِ مُنَا اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ مُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ

فقدية فعلبه فدية انحلق مزصيام أوصدقة اوسك بيان لجسرالفدية واحا قدرها ففتد روى انرعبها تسائق والتلام قال كمسبن يجرة لعلك آذاك هوامك فالهم يارمولماته قا لماحلق وصمتلائة ابام اونصدق بفرق علىستدمشاكين اوانسك شاة والفرقيةلاتة آصع فاذا امنتم الاحصادا وكنته فيحالامزة يمت فرغتم العرة المالج هزاستمتم وانتفع التغرب لحالف العرة قبل الانتناع بتعز بالجول أشهره وقيل هزاستمتع حدا لقلل مرعرته باستداحة يحفلودات الاحرام الحران يحرم بالج فااستيس زالمدى صليهم استيسره بشبيالتمتع فهوده جبرات يذبحها ذااحرم بالجج ولاياكل منهوقا لمابو خيفتددهما لقتقا لماأنك ومنسك فهوكآلكم فزلريحد اعالهدى فسيام ثلاثتا يام فحالج فايام الاشتغالب بعدالامرام وقبلا تتحلل وقالما بوحيفته وحساعه فحاشهم بينا لاحرامين والاحسا ذبصوم ساجع خعالججة وثامنه وتاشعه ولايحوديوما لفروايام المتشريق عنعا الكثرن وسنبعة فآدجت الماهليكم وهولعد قولما تشاص بضحا تقانع نباوضرتم وفيهتدمن اعالهوهوقولها لثانى ومذهبها بياحنفة رحما للمتعلى وقئ سبعتها لنصيطفا عليها ثلاتة ايام تلك عشرة فذككة الحساب وقائدتها اللايتوهم متوهران الواوبموغ اوكقولك جالس إلحسن وابن سيرين وانجيا المددجمانة كاعلم تفصير الأفاد اكثرا لعربها يحسنوا الحساب واذالمرادبا لمستديرا لعددد وذاكنزة فانديط لمقالها كآملة صفتمؤكدة تفيدالمبالغة فيحافظة العدداومبينة كالالعشرة فانباقا عددكاموا ذمةمتهم الآحاد وتتم مراتبها اومقيدة تفيدكا لبدليتها مزلفاتة ذلك اشارة المالحكم المذكورعندنا وكتمتع عندا بيهضيفته رحمها تشفال إذلامتعة ولاقرائث المسعدالحرام عنده فمزفعل ذلاا عالقتع منه فعليه دمجناية كمزار كوزاها والمتحاضر السجداكموام وهومزكان مزالم وعلى مسافة القصرعندافان مزكان على قاصويقم المروا وفحه كمده مزمس كندوماء الميقات عنده واها إلحاء ندطا ووسوغ وكجعند مالك وانقواالله والمحافظةعلاوامع ونواهيه وحصوصا فالجج واعلواانا سَدَيدَالْعَقَابَ خزاربيَّة يَرِيجَ يَصِدَكُمُ العَلِيبَ فَإِلْعَصِيانَ 'الْجَوَانَسَهَرَ اعْقِقَهُ

محقوالنا دو شهراد معفوهات وموجول ودوالقدة وضع من عالجي بليزا تقويننا الحشر مندا ومنونز الفرها البيرية والمجيكل جديدا الدويات المناوضة الم



v

على الانداران تأد العالمة على المناز فريشا كانت كالدساز الريدة تقديد بالشديل الانتوان المناز الإنتها المنتقد المستقد المستقد

كلعذف في عدمز البصرة وعرفات جمع سيء كاذرعات وانمانود وكست وفيرهملية والتاميث لان تنويزهم تؤيزا كمقابلة لاتنويزا لتكن والذلك يجسع مألكك وذهاد باكسرة تبع ذهاب المتنون مزغرع ومرامدم المعرف وهنا ايند كذلك أولان التأميشاهاان كودبالتاه المذكورة وحرةيتت تاء تأميث واناهر معالالد التي فباما علامت جع المؤنشا وبتاء مقدرة كافى تعاد ولايعم تقديرها الأذاكمذكورة تسنعه منحيشا نهاكا لدولها لاختصاصها بالمؤنث كناه بنت واغاسم كوقف عرفة لانهافة لابرهم على الصافة والسلام فليا ابصره عرفها ولان جبر العلى التلام كان بدوري المشأ فلاالماء فالقدع فساولان ادم ويحوآء التقياف فتعادفا اولأن الناس بتعارفوني وعفات للبالغة في لك وه من الاساء الريجاة الاانجعاجم عارف وفية ليركين الوقوف بهالانا لافاضة لاتكون الامده وهممأ مورسها بقوله أفيضوا ومعدم الذكرا لمأمؤ للميترونين فطرإذ الذكرغير ولبعب المستحب وعلقت وانه واحتاح ولجب مقيدلا ولج عطلق حتى عدمته والامربيه طلق فاذكر والقدم بالتليبة والنهليا والدعآء وقبابصلاة العشآئين عندالمشعرا لمرآم حبل يقف على إلامام وليسمى فرنه وفيرا مابسن مأذبي عرفة ووادى محشرويؤ بدالا ولس عادوى جابرانه على لمصتلوة والنعزم لماصلى لفح بعنع الزدلفته بغلس دكب نافتهحتى اقالمشعرلغرام فدعا وكبروهلإيط يزلدوا ففاحتى إسفروا فاسيم شعرالانهع بالقبأ ووصف المرام لحرمتدومعنى عندالمشعرا لحرام بمايلسه يقرب منه فانها فبسل والا فالمزدلفة كلهاموقف الاوادى محسر واذكروه كأهديم كاعلكم اواذكره ذكا مشكاهديكم هداية حسنة المالناسك وغيرها ومامصدرية اوكافته وآت كنتم فيلب اعالهدى لمزالضا أين اعاكماهلين بالامان والطاعهوان ه المحففة مزالتُقتلة واللاءه (لفارقة وقيا إنافية واللاء بمعة الاكتولية قبال وانظنك لمزالكاذين تمآفيف وأمزجت فأضرالناس اعمرم مةلامزينت والخطاب مع قريش كانوابقغون بجم وسآئرا لنام بعرج وبرون ذلك ترضاعه جامروا بازساد وهروثم لتغاوت ماميز الإضافته كافي والشاحية إلا النات ثم لاتحت بيط

الأيحِبُ السَّنَادُ ﴿ وَاذَا مِنْ الْمَا فَإِلَّهُ الْمَنْ الْمَرْ الْمَا فَرَا الْمَا الْمَرْ الْمَا الْمَا الْمَا اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللل

 ربتالتماؤالديّا بسوايتده الوضنا فيالديّا ومالينيَّة الاخرة مؤخلاق اعضاباتان بالمنهوالدين ومنهم مؤهارتها التأليف يتما العمد الكفاف وفوفيا كمير وقالافرة حدثة مؤالموا بدواويت وقاعات بالمناوية المؤولة المؤلفا المؤلفا المؤلفا و المؤولة المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات والدواب الوزيال المؤلفات المزاوجة المؤلفات المؤلفا

يوما لقروا لذى بعده اعض نغريث تأفيايام التشريق بعدد محالحها دعندنا وقتبل طلوع الفجرعندا يحنيفته فالثائم عليه باستعجاله ومزتأخر فلاأتمعليه ثؤ تأخرية النفرحة ومحاية اليوم المثالث جدا لزوال وقالا بوحيفة يحوذ تقدير رميه على الزوال ومعنى ففي الاثم بالتجيرا والتلخل التفيد بينهما والردعل هرا بجاهليتافان منهم زائم المتعجل ومنهم مزائم المتأخر كمزآتق كالماذئ كرمزا لقنيه لومزالا مناتة لانهاخاج على لحقيقة والمنتفع باولاجله يتخلايضر دبترك مادمة مشخذا واتقواآله فيجامع اموركم ليعبآبكم واعلوا كماليه تحشرون. للجزآة بث الاحياءواسال لحشالجم وضما لمتفرق ومزالناس مزيجيك قمله يروقك ويبغلم فيفشك والتجسحيرة تعرض للانستان لجله يستسسا لمتعتبصنه فالحيوةالدنيا متعلق القولاى مايقولهافي المورالدنيا وانسباب المعاش اوفى معنى لدنيا فانهامرإده مزادعاه المحبته واظها دالايمان التيجيبك أي يجبك قوله فحت الدنياحلاوة وفصاحة ولانعجبك فيالاخرة لمايعتربيمن للحشة والمسسة اولان الإوذنان فالكالم وليتهدانه عجافة للبكاف وليستشهدانه عالهاظيم مافق كالامر وهوالدا تمنسآم شديدالعداوة وللحدال لمشامين والحنث أم المخاصمة ويجوذان كوذجم خصم كصقب وصعاب بعنحا شدا لخصوم خصومة قيل نزلت فيالاخنس نزشريقا لتعنى فكان حسن المنظر حلوالمنطق بوالى سول الدصاليالله تعالمطيه وسلمويدع الاسلام وقبيا فيالمنافقين كلهم واذاتوتي ادروان فيصاك وقيل إذا غلب وصادواليا ستعييفالا رض فيفسد فيهاويهلك المرث والنسل كا فعلما لاخنسن تقيف اذبيته واحرق ذروعهم واحلك مواشبها وكايفعله ولاة المتك بالقتراوا لاتلاف اوبالظلم وتنتالته بشوم لاقطرفيها لثالر شوالنسل والمدلاجت الفشاد لاتضيه فاحذه واغضبه علته واذاقير لماتة القاخذة العزة بالأثم حلتما لانفنة وحيما كجاهلية على الانم الذي تؤمر فإتقا ثبها حامز في للشاخذ تديكما اذأ حلته الرمتهاياء فستستجهم كفته جزاء وعذابا وجهز عإلدارا لعقاب وهوفالاشرام ادفالنا دوقيل معرب واستسرالمهاد جوابة سمعقد دوالهندي الأ

عنوهاهم بدهامها الفراه وقواموها النب ومزاله التريزيين فقت بديبها بعيدنها فإليها داولم والدوره وبرين التكويم تتل اجتفاد حياء أنقد على الوالما وقط المناطقة ا

الإيارالانبياء والكترجيد واكتفاب لاهالكتاب واضبا لانتداء وسكام كما فافتقاد البناء في الانتجاد خطوات الشيطان بالتدق والتاقيق تعاكم خدنين كنام المساولة والذاتية وطاحفوا للمساولة والمساولة والمساولة والمساولة والمساولة المساولة المساولة و محتجد لانتجالا بحق هايشان استفهام في الخيافة للديامية من الانتجامية المائية والمائية المساولة المساولة المساولة بالمستفدة المتعادلة يشارين المساولة على من المساولة والمساولة والمساولة والمساولة المساولة المس

عطفاعلى الملائكة والماقه ترجم الامور فإماس كثير ونافع وابوعرو وعاسمعلى البناه للفعول على نبمزا لزج وقرا الباقوذعا لينآد ظفاع فالتانيث غريع يقوبكل انهزالزجوع وقرئ ايينابالتذكيروبناه المفعول ستلبخ اسرانل امرالرسول صلى القهطيك الواكل اعدوالمرادمهذا المتوالقريهم كآتيناهم مرآية ببنة مجزة ظاهرة اوابة فيالنحت ساعدة عليانحة والصنواب على لدى لانبياته وكم خبرية اواستفغا مقرمة ومحلها النسب على الفعولية اوالرفع بالاشداء عليجدف العائد مزال فيرا لح كم بتدأ ولية مميزهاومز للفصل ومربدلانمةالله اعاياتنا شفانها سسالهدع المذي أحواجل النج يجعله اسبب لصلالت وازديا دالزجس وبالتحرجب والتأويل لزايع من منعدما والمانة من منعدما وصلت الدوتك من منعد والماد والماند ماعفارها ولذلك فيراقديره فبدارها ومزيدل فازاله شدها لمفات فيعاجم التدعقوبة لانهاد تكسياشدجرين وتنالك وكالمطوة الدنيا حشنت فيف أعينه واسرست عبتها فالموبهم حتى نها لكواعيه هاواعهم واعربيرها والمذب على لفقيقة هوالشقالي أدما مرسئ الاوهواعدويدل عليقرآءة زسعا للذاء للفاعل وكايرز الشيطان والقوة الحيوانية وماخلق لمقدفيها مزالان فيهمدة والانشياء هشهذة مزيء بالمرص ويتعزون مزالدين امنوا بريد فقراء المؤمن كالال وعادومهساك يسترذلونهدوبستهزؤن بلدعادهم الدنياوا قباطرعا العقى ومزالابتداءكأ جعلوامبأ المخربة مزهم والذيزانقوا فوقهد يوما لقيمة لانهدف عليين وجرية اشفا المسافلين اولانهرؤ كرامته وهرفي مذلة اولانه وتطاولون على ه فيسح وبعداء كاسعروامنهم والدساواعاقال والدن انقوابعدة وليمز الدن امنواليدل علانهم متقوذواذاستعلائهم للتقوى والمديرة ومزيضاء فالدارين بنيرحتنا بغيرتقدير فيوسع فحالدنيا استدواجاتارة وابتلاء اخرى كاذالنا ترامة واحدة متفقين عل الحق هما بنزآدم وادرس أوبوح اوجدا لطوفان اومنفقين على الجها أتتأثكر ففترة ادريتراونوح فبعشا تشاكنيين مبشري وسنذرين اعفاختلفوافعت وانماحذف لدلالة تقوله فيمالنختلفوا فيدوع كعسا لذى علته مزعد والانبياء مأة واديمت

وَلا وَبِنَ وَالْيَتَ الْمُ وَالْسَاكَ بَيْنِ وَالْبِالْسَبِيلُوكَ الْفَهَادُ الْمُنْ فَعِلَا مِنْ مَنْ فَعِلَمُ الْمُنْ فَعِلَمُ الْمُنْ فَعِلَمُ الْمُنْ فَعِلَمُ الْمُنْ فَعِلَمُ الْمُنْ فَعِلَمُ وَالْمَنْ فَالْمُو مَنْ فَلِمُ وَمَنْ فَاللّهُ فَعِلَمُ وَاللّهُ فَعَلَمُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ و

وعشرة)والمذكونية الترآن مع العراغانية وشترون والزيمه لمالتئتاب بريد بالمنسولا بهديها النام كاواصد كما بيضه فالكاهم لكل مسمكاً" يضم واناكافا اعذون بحسن تبقيم بلقى حال مناكلا باعامليت المفتر المعالية المسائلة المالية المعالمية والمسائلة في والمتحالية المنطق المبالية بسيطه واستنشاقية في المتحالة الكانية المتحالة المناقبة المتحالة المتحالة المسائلة المتحالة الم وقد بدى تاريخه المساط مستقيم واستقيادكود أصبحه الناسبة على الخيب المفاجئة الفاجئة المام والانتكاميد المام والانتكاميد والمستقيم المستقيمة المستقي

الدُون ﴿ إِنَّالَهُ بِمَاسُوا وَالَّهُ بِنَ هَاجُواْ وَجَاهِدُولُهُ سَنِولِ اللهُ وَالْمَالِيَ مَرْجُونَ رَجْمَا اللهُ وَاللهُ عَفُودَ جَبِهُ ﴿ يَسْتَعُونَكَ عَنِ الْمُسْرِواللّهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

مآذآينفقون عزا بزعباس دضج لتسعنها اذعرو بزا لجموح الانفدادى كات شيخاهما ذامال عفليم فقال بارشولانته ما ذانغق هز إموالنا وآين فضعها فنزلست فلمآانفقتهمن خبرفالوالدن والاقربين والميتامى والمستاكين وابزا لشبشل مثل عزالمنفق فأجت بعياد المصرف لاتراهم فاناعتداد النفقة باعتباره ولأدركان فصوال عرووان لمبكن مذكودا فبالايترافقترين ببإذا لمنفق عاما تضمنه قولثما انفقتهمنخير وماتفعلوامنخير فرمعنالشرط فاناتسبهعليم جوابئه احاذ تعنعلواخيرا فاذا للديع كمكنهه ويوفئ توابه وليشن فيالايتهماينا فيه فض الزكوة لبنبيزيه كتبطيكم القنال وهوكره لكم شاقطيكم مكروه طبعاوهو مضدرمت بدالمبا لغتاوفعل بمعنى مفعول كالحنزوقة بالفيقي على أرافته فيمكا لضعف والضعف اوبمعيطه كمرإه على لجياذ كانهرا كرهوا مليما شدته وعفلم شفته كقوله تشتاه هلتهامه كرها ووضعتهكها وعشحانة كرجوا شيئا وهوضركر وهوجيهما كلفوابها والطبع كرهدوهومناط صلاحهم وسب فلاحهم وعسانتجبوا شيئا وهوشركتم وهوجميع مانهوا عنىفاغا لنفش تحبه وتهوأه وهويفضي بهاالى الردى واغاذكرعسو لإزا لفسرإذا الكاضت ينعكس الامرعليها والله يعلم ماهو خبركتم وانتم لاتعلون دال وفيره ليلط إنالاحكام تشبع المصالح الراجحة وان المغرف عينها يتلونك عزالته للمرآم دوعانه على المتداوة والسلام بعث عبداعة بنجسنا برعت يخطى سرية فيجادى الابزة قبله دبستهرين ليتوصدعيوا اقرثير فيهجرو مزعدا لله الحصرى والاتزمع مفتلوه واسروا انسن واستافوا العيفيا تجادة العاائف وكان دلك عرة دجب وهميط ونهمزجا د عالاخرة فقالت فريزاسقو عدالشهرلدام تهرايامر فيهنافانف ويبذعرفيها لنامي فيعاينهم وشقطاحفآ المسرية وفالواماندر حق تزل تومناورد رسولالة صلى الته عليه كالمالدة والأما وعوابزعباس ومحاشعنها لمانزلت احدرسولا هدسها القعليري بكرالع بمة وهاؤل عنمة في الاسلام والسائلون عم المشركون كتبوا ليه في ذلك تشنيعا وتعدرا وقبا إصفاً المترتبة فتالفية مدلاتها لموالشه لطرام وفئ عرفتال بتكريز لعامل

اسين هاي دفاعه الدفاعة الإنهاز الدفاعة على الدخاجة المساقة ال

احيانة حياد الإلكانة المستاجات وهواستها ومنطقاتهم كالوالة تبدئ في المنظمة المنظمة المنظمة المودونية وموريد ومنع فيت وموكافر فاولنال حيلتا اعالم في الموادة المودوعيا وأحياها الإمادة المنظمة المادويا الاعال المنظمة المنظمة المنظمة ومهازية والمنظمة المنظمة المنظمة

فالواافتنايا وسولالقه في الخرفانها مذهبة للعقل مسلمة للمال فنزلت هذء الاية غشربها قوه وتركها آخرون تم دعاعتدا لرهن مزعوف ناسامنهم فشربوا فستكروا غام احدهم فقرأ اعبدما تعدون فنزلت لاتقربوا المتبلوة وانتم سكادى فقام ذبشكأ تجدعاعتمان فعاللصنعد وإي وقاص فيفغ فلااسكروا فتخ واوتنات وافانشد سعدشعراف هاءا لانصاد صربرانسارى بلح يعير فتصرف شيكاا إديت ولما تقصل القدعليدك فقال بمريض لقدعنها للمربونا فالخربيانا شافيا فزلت اغا الخروكينسر الحقولهفها انتمنتهون فقال عمريه والشاعنانة بينايا دب والخرفي الاصابعة ددخره اذاستر وسمي بهانتيم العنب وهمراذااشتدوغل لأنديخ العقا كاسم بركر الانث يتكره اي محره وهوجرام مطلقا وكذا كاما اسكرعندا كتز العلماء وقال الوحيفة عسير المؤيث وكتراذا طيخ حتى ذهب ثلثاء ثماشتد حل شربهما دونا لتدكوة ليشابه فيامشة كالموعد سجيها لقماد لانهاخذه المالغير بيسراو سلب بيساده والمعن بسنا لوفك يخزيسا لفة لمقطاك قافيتها ايعز بمعاطنها المكبر مرجث انهود عالى لانتكاب عزالمأمور وادتكاب المحظور وقرأحزة والكناؤ كثيرا إثاء ومنافع للناس مذكست لمال والعلهب والالتغاذ ومصادقة إفنتيان وفحا لخرخص كمصا تشيخي لجثأ وتوفيرالمروءة وتقوية الطبيعة وأثمهما اكرمز نفعهما اعالمفاسدا التي تنشأ أمنها اعظمز المنافع المتوقعة منها ولهذا قيرانها المحرمة للخرفان المفسدة افاترجحت علانصطرا فقنت تحريم الفعل والاظهرانيليس كذلك لمامرمز إبطال مذهر عمالت وبينا لونك ماذا ينفقون فيلها للهايصاعرو بزالجوح سألا ولاعزا لمنفق فيتم ثمسالعزكيفيةالانفاق قرالعفق العغونقيض لجهدومن بقالالاخ واستعلة وهوازينفق اتيسترني بذله ولايبلغ منكام دفال خذا لعفو مني سنديم ودقى ولا تفليج فسودة حيزاغضب وبرقى عانه والذائبوصيا التدخاليط يبركا كالبنيضت مردها صابها وببين الغام فقال خذهامني صدقتها عض عليا العرع منعني ود مرادا فقازها بامغضها فاخذها نقذفها خذفا لواصابر التيحر فرقالها وإحداكم عاله كليتصدق ومحلب بتكفف الناسافا القيدة عذظهر غذوقرأ ابوعم وبرهم الواو

مَنْ مُشْرِكِ وَلَوَاعِبَ عَنْ أُولِيَانَ يَدْعُولَالِمَاكَ وَلَوَاعِنَ الْمُوَلِمَانَ الْمُوالِمَانَ الْمُوالِمَانَ الْمُوالِمَانَ الْمُؤْمِنَ اللهِ مُؤْمِنَ اللهُ ال

كذالتيبيزانشدكوالإنات اعتباده من زالعنوامطون كلها والعنادية موساع سسمتها صدوعه وفيا عقيبينا فالصافحة والتعاوية والفاظه برجع عن أوالتشويل المستخد المستخدمة والعلاقية المتباع والديادالتواع في ووالدين المنافضة المنافضة في الم ينصك والعين كالمتابات المستخد على المنافظة المنافظة المنافظة والمنافظة المنافظة المنا وتيندالهانتر والتتكوالستركان يجانس اعلانتروجوه فروقية بالشماره التوجوه فرطانيدا والشكابات التكاب أكار التكاب شكونا فوارته اليهود خرارانا فوقا لتعالى المنظمة المارة المنظمة المنظمة والمناطقة المنظمة المنظم

> الخالجنة وكعفرة اعالاعتقادوهم الموصلين البهافهد الاحقاء بالمواصلة بأذنه بتوفق الله تعانى وتبيشره اويقضائه وارادته وببزاياته للنا تراملهم يتذكرون كويتذكروا اوليكونواجيث يرجى منهالتذكر لماركز في العفوا من إل الخبرومخالفتالهوى ويسألونك عزالهيض دوعاناها إكحاهلة كانوالر يشاكنوا الحيصر ولريوا كلوها كفصل الهود والمحوس واستمرذ لك أكما ذسال بوالديكم فإغرمزا لصيما مترعز ذلك فنزلت والمحيين مصدد يكالمحروا لمدت ولعبلثم سيحانيا نماذ كربيث الوزك بغبروا وثلاثاتم بهافلاثالان التبوالات الاولكانت فياوقآ متغرقة والثلاثة الاخيرة كانت فيقت واحد فلذلك ذكرها بحرف هجع قوهوأيح اعالميفرشي مستقدد مؤذمن بقرير نفرة منه فاعتزلوا النتاء في المنيض فاجتنبه ليحامعتهن إنها لمطارات وحرانماا مقراف يعتزلوا يجامعت هزا ذاحتصر وإيامكم باخراجهن مزالسوت كفعا الاعاجروهوا لافتساد من إفراط البهدويّذ بطالنسا فانهكانوا يجامعونهن ولايبا لوذ بالحيض وانما وصف بالماذى ومرتب الحكوعانية بالفاء اشعادامانها لعلة والاتقر موهرجة بطيرت تأكد يلحكه وسان لغايته وهو المعنسلن بعدالانقطاء ويدل عليهريها فرآءة حرزة والكسائ وعاصرورواية ابزعباس بطهرناى تطهرن بمعنى بنتسل والتزاما قولد فاذا تطبرن فالوهس فانهقتضى تأخبر جوازالاتيان عزالنسيا وقال بوحسفة يدخو القدتعان عنيات طههتالاكترالحيض جازقربانها قبل الفسل منحيث أمركمالله اعالمأق الذعامكما فدبه وحللهكم اناهم يحتبالتوابين مزالدنوب ويجتال علمترين اعالمتنزه يزعزا لفواحش والاقذار كيمامعترا لحائض والانبان فيغترا لمأق نشائكم حرشاكم مواضع حرث لكم شبهن بهاتشبيها لما يلقيدي ارحامهن مز النطف بالبدور فاتواهر ككر اعفأتوهن كاتانة والمحارث وهوكالمكان لقولهفا توهن مزحيث اممكراته أفأشنتم مزاى جهة شنتم روى اذا ليهود كانوا يقولون من جامع امرأ تدمن برها في فيلها كان ولدها احول فذكر ذلك ارسل

فُلْدِ اللهِ عَمْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

المسئولة منويدسافرات وقدوالانسنة مايدخ إكافتراد في الإطلاع المسئولة والمساسسة مناؤون وانقوالله والابناسة والوائنة المسئولة المسئولة والمسئولة المسئولة المس

يكييزينك وان مسلم اعلف بالشاطاق مسادع منه الماجان من الاعترائية والإنترائية المناوية منه اع يلاجه الانسون الاجلايا المجاوية والإنترائية ومن المناوية المناوية والمناوية والمناو

تبصاللتوب للنزيؤلون مزنسائهم ايجلفون على ذلايجا معوهن والايلاءالحلف وتعديته بعاولكن لماضن هذاالق يرمني البعد عدى بمن ترتص اربعة اشهر مبتدأ وماقل خبره اوفاعل الظف علىخلاف سبق والترص الانتظاد والتوقف اضيفالى الظف على الانساع اى الولى حق التلبث في هذه المدة فلا يط البيني والإطلاق واذاك فالالشافه لإابلاء الافاكثر مزاربعة اشهرويويده فانفاقا اي جعوا في اليمين المنث فانألله غفورديم الولائم حنه اذاكفراوماتوجي الايلاء منضرادالمرأة ويمه والفيئة التي هي التوبة وانعز والطّارق وانمممواقصد فاذا قد سميم للاوقع عليم بغرضهف وقالابوحنيفة الايلاء فحارجة اشهرفا دونهاومكمان الولحانفاه فالمدة بالوطئ انقددوبالوعدان عمرصوالفيئ ولزم الواطئ الكفد والابانت بعدهابطلقة وعندنايط البعد للدة باحدالآمرين فاذا يعنها طلق عليلظاكم والطلقات يريدبهاللد ولبهن مزة واتالافواء لمادلت الآيات والاخباران حكمفيهن خلافهاذكر يترتصن خبربعنى لامرة تنبيرالعبارة التأكيد والاشعاربانه بمايجب ان يسادع للمنتاله وكأد المخاطب قصدان يمتنال لامرفيغ برعنه كقولك فحالدعاء دحلاقة وباؤه علىلبنا يزيده فضاناكيد بانفسعن تجييم ومعت لعن على التربص فان نفوس الساء طوامح الح الرجال فامرن باد يقمعنها ويحلنها على لترب ألاث قروء عإبظ فيأوا لفعول بهاى يربصن مضيها وقروء جمع قرء وهوبطلق للحيض لقوله عليه الصلاة والتتلام دعج الصلاة ايام أقرائك وللطه والفاصل يزالحيض يوكم والأعشى مورنة مالاوفحاكم بوفعة لماضاع فيهامزقروء نسائكا واصأه الانتقالهزالظهر الالميض وهوالمرادبه فحالآية لأنه الدال على براءة الرحم لا الحيض كما فالالمنفي تلقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن اى وقت عدتهن والطلاق الشروع لا يكون في اليض والما قله عليه السلام طلاق الامة تطليقتان وعدتها حبضتان فلايقاوم مادوأه النيحان فح فصة ليرعمره فلدلجعها تم ليسكها حة بعلمة تم تحيض تم تعليرتم انشأء احسك بعدوان ساه طلق قبال ريسرف تلك العدة التحام الته تعالى ان تطلق لها. انساء كاذالقياس إذيذكرب يغة الفلة التيهي الافواء والكنعربة عويذفي لك

جُدُونَا قَدْ فَا فَالِيَكَ هُواْ اَلَّهُ فَالاَ عَنْدُوهَ فَا وَالْمَعَنَّدُوهَا وَالْمَعَنَّا وَالْمَعَنَّا وَالْمَعَنَّا وَالْمَعَنَّا وَالْمَعَنَّا وَالْمَعَنَّا وَالْمَعَنَّا وَالْمَعَنَّا فَا وَالْمَعَنَّا فَا وَالْمَعَنَّا فَا وَالْمَعَنَّا فَا وَالْمَعْنَا فَا وَالْمَعْنَا فَا وَالْمَعْنَا فَا وَالْمَعْنَا وَالْمَا وَالْمَعْنَا وَالْمَا مَا اللّهُ وَالْمَعْنَا وَالْمَعْمَالَ وَالْمَالَعْنَا وَالْمَعْنَا وَالْمَالَعْنَا وَالْمُعْنَا وَالْمُعْنَا وَالْمَامِلَةُ وَالْمَامِلَةُ وَالْمَامِلَةُ وَالْمَامِلُونَ وَالْمُعْلَى الْمَامُونَ وَالْمُعْلَى الْمَامِلَةُ وَلَّالَ وَالْمُعْمَالُومُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِيلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْل

في تعاوية كالمتاخذة المبالا فتراك الأقراط المقتل ما خلطت والتالا والمتافزة المتحددة المبالا فتراك في العامن مأ المالد والمدين المستوالية والمدين المستوالية والمدين المستوالية والمدين المستوالية والمدين المستوالية والمدين المتحددة والمستوالية المتحددة والمدين المتحددة والمستوالية المتحددة ا

لالهنش وتساد تهديده أنباء فاكرويضا فيه لانحقوقه وأفضهن وحقوقه نالهر والكفاف وزنا لفدار ونحوها اوشرف وضيبة لانهم فواعلهن وخوامية من المنهم فالمنافئة والمرافئة المنافقة المناف

اقتلةمنة مزازجا لغاذا عراشه هرسوا داوا قصرهم قاحة واقجعهم وجحا فنزلت فاختلعت منه عديقةاصدفها وللطاب مع للحام واسنا والاخذوا لابتاء البع لانهم الآمرونهما عندالترافع وقيل انه خطاب الاذواج ومابعده خطاب للكام وهوييتوش انظم ع القاءة المشهورة الكان يَخْلَفَأُ اي إلا وحان وقوع يُظناوهو يؤيد تفسيط في بانظن انلابقياحدودألته بتركافامه احكامه مزمواجبالزوجيه وقرأهزة ويعقوب يخافاعلى إلبثاء للفعول وابدا للذبصلته مزاهنم يربدا الاشتمال وقريحة تخافاوتقمابتاء لغطاب فاذخفتر يهالمككام الانقيامدودالله فاوجناح عليها فماافتدته على الرجل في اخذما افتدت به نفسها واختلعت وعلى لمرأة فياعطائه تلكحدوداقة اشارة اليماحدمزالاحكام فليتعدوها فلانتعدوها بالخالفة ومن بتعد حدوداً لله فاولئك هرانظا لمون تعقيب المجى بالوعيد مبالغة فالتهديد واعرانظاهرالاية يدلعلان لقلم لايجوذ منفيركراهة وشقاق ولأ بجيع ماساقا لزوج اليها وصلاعزا لزائد ويؤيد ذلك قوله صلحا لله عليه وتسكم إماامرأة سألت دوجها ملافا فيغير بأس فرام عليها داعة اكحنة ومادوي إنه عله المتلاة والشلام قال لجبلة الزدين عليه حديقته فقالت اردها وازيدعليها فقال عليه السلام اما الزائد فلا وأنجمه وراستكره ومولكن نفذوه فانالمنع عزالعقد لأيدل على شاده وانه يصوبلفظ المفاداة فانه تعالى سماء افتداء واحتلف فحانه اداجرى بغير لفظ الطاوق هل مرمد لوطلاق ومزحصله صيغا اجتج بقوله فأن ملكفها فانتمنيله للناع بعدذكرا لطلقتين يقتضى ن كودطلقه دابعة لوكاذ المناح طلاقا والاظهرانه طلاق لانه فوقت باعتيادا لزوج فهوكالطلاق بالموض وقوله فانطلقها متعلق بقوله الطلاق مرتان تفشير لقوله اوتسريج باحشان اعترض بينهما ذكر المثلع دلالة على إذا لطاوق بقمجانا تارة وبعوض إخرى والمعنى فان طلقها بصدا لثنتين فلاتحل لمهمز ببد مزبعيد ذاك الطلاق حى تكور وجاغيره حى تتزوج غيره والنكاح يسندالىكل

سهاتانيج وفق بطاه من فاقتد على السيدانية إلى هودعا إنا لا به فألاصابة لما دى انامراة دفاعة فات نرسوالته صلح الت ان وفاعه طلق فيت طلاق وان عبدالاحن بن الزيرترويني وان ما معه مثل هديرا النوب فقا الدرسوالة مسريا انتصابه وضيحا شهفال الاحن ندوقه سيلته ودوق صيلتان فالاي خد طلاق قد تها السيدة من الإصابة ويكون النصابة المرافضا الموجود والم في خالفكم الاحتجاز المناوق والمود والملطقة فالافا والمراقبة فيها والتكاح استرط الظيرا فاستعداد الاكتروبود والوبيدة مع الكرافرة وقد المنافرة المنافرة والدوبود الاوليالية والمنافرة والافاقية الزوج التنافية فقام الكرافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المناف



الخالطة ان يقوم ذيد لانا فالناصبة التعقود وبيا فإلمام في الكنما وللذكروة بينيا القير يطون يفوسون وبولاية بقتن إلم والملقة بالنساة وللتن وعبل اعام عداد والإهرائيط الدون وشياط المرالانسان والوسالة يجدي الاسالة بالمراوس المانيم المواسون الوسالة وقائد المواسون ا المواسون المو

كاذال جليزوج ويطلق ويعنق ويفولكت العد خزلت وعنه علي كاستلام ثلوز جاهن جدوه يفنجد الطلوق والنكاح والعتاق وآذكروانعية المقاعليكم القهزج لتمالفالية وبنة عدصا الدعليه وسأربال كروالفيام بحقوقها وماأزل عليكم مزاككأب واتمكمة الفران والسنة افردهما بالذكراظها والشرعهما معظكميه بما نزل عليكم وأقفوا لله واعلوا فالقد بحلاثني علم تأكيدوتهديد وافاطلقة النساء فبلغزاجلهن اعانقضت عدبهن وعزائشا فعي حما غدتعاليه لرسياق إلكلامين عإفدا قاليلفين فلاتعندكو أذبيكي اوواجهن المخاطب والاولياء لمادوى إنها نزلت في مقل بن يسادحين عضالخته جميلاان ترجعالي وجهاان ترجعالي ذوجهاا لاول بالاستنشاف فيكون دليلا عإنالمأة لاتزوج نقسها دلوتكنت منه ليكن لعضرا الول معز ولايعارض بلسناد النكاح اليهن لانه بسبب توقفه على ذنهن وقيل الازواج الذين يعضلون نمساء هبعد منى المدة ولا يتركونهن يتزوجن عدوانا وقسرا لانهجواب فوله واذاطلقتم النساء وفيلالاولياء والاذواج وقيلالناس كلهدوالمعذ لايوجد فيمابينكم هذا الامر فانه اذاوجد بينهم وهرراضون بهكا نواكالفاعلين له والعضا للس والتصييق ومنه عضلتالدجاجة الأنشب بيضها فلميخج آذارا أصوابيهم اعلخطاب وانساء وهوظرف لان يحكن اولا تعضلوهن بالمعرف بمايع وماشيع ولتحسنه المروه ةحاله فالضمير للمؤوع اوصفة لمصدر محذوف اىتراضيا كاثنا بالمعرف وفيه دلالة على ذلك المارة وجمز غير كقو عبر مدهى عدر دلك الشارة الى مامض ذكره وللطاب لجمع على أوبالقبيلا وكل واحداوان الكاف لجدد لنفطاب والفرق بيزالحاضر والمتقضى وننعيين المخاطبين اوالرسول صلااته عليه وسلمطط بغية فوله ياايها النبي ذاطلقتم انساء للدلالة على وخيفة المشاد المه امرلا بكاد بنصوره كلاحد بوعظ به من كان منكم يؤمن بالله وأليوم الآخر لانه المتعظيه والمنتفع دلكم اعالعما يقتضي ماذكر اذكياكم انفع واطهرمن دنوالاثام والقدبهم ماغيه مزائنع والصلاح وانتم لأتعلون لقصورعلكم والوالدات يرصمن اولادهن امهيرعنه باكتبر للبالغة ومعالمانة

ازُواجًا يَمَ مَعَنَوَ بِالْمُسْفِونَ الْمَعَهُ اَسَمُو وَعَشْرًا فَا وَاللّهِ الْمَعْنَ اللّهُ وَالْمَعْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللّهُ وَاللّه

اواليجيد بيضمى بالنالر برنسم المسيرا لامن ما ولرنوحيله طراويزالوالدع الامتهار والوالدات من الطلقات وعديدى وفريفتسويهن فالكوام وليجن كالمبن الكروحية الكولانا معابلات في فرنالوان الموجدة الاستام بالمنالوان المنالوان المنالوان المنالوان الموجدة المائلة كالمنالوان الموجدة المائلة كالمنالوان الموجدة المائلة كالمنالوان الموجدة المنالوان الموجدة الموجدة المنالوان الموجدة المنالوان الموجدة المنالوان المنال اشادة الحماوجب على الابعز الرذق والكسوة فانأدا دافسالاعز تراض منهما وتشاور اعضالاصادراعزالتاضي تهاوانتشا وربينها فبالغولين والتشاور وللشاودة والشودة والمشودةاستغزاج الأى ونشرتنا لعس لأفاستخريته فالجعنات فليها فذاك واغلاعتبرتراض بهمامراعاة لصلاح الطفؤ وحذاواان بقدم احاكما علماينريه لغض وأنادد تران تستضموا ولأدكم ائ سرضعوا المراصم المولادكم يقال ارضعت المرأة الطفل واسترضعتها اباه كفولك ابحع الله حلجة واستنجيته اياها فدف المفعول الاول للاستغناء عبه فالجفاح عليكم فيه واطلاقه يدل على ذلزوج ان يسترضع الولدويمنع الزوحة مزالا رضاع أفأسلمتر الوالمراضع مااتيتم مااردتمايتاءه كعواد تعالى اذاقهم الحاصلوة وقرأ انكثيرها اتيتم مزاتي ليه احسانا اغاضله وفرئ اوتيتماي هاآتا كمالقه واقدأته عليه مزالاجرة بالمعرف صلة سلتماعه الوجه المتعارف المستحسن شرعا وجواب الشرط محدوف دل عليه ماقبله وليسرا شتراط النسليم لجوازا لاسترضاع بالسلوك ماهوالاول والاصلولطفل واتقوااقة مبالغة والمحافظة علهاشرع فإمالاطفال والمراضع واعلواا ذائله بمأتعلون بميرحت وتهديد والذين بتوفون منكرويذرون ادواجا يترصن بانفسهن ادبعة اشهروعشرا اعواذواج الذبن اووالذين يتوجون منكرويدرون ارولجا يتربصن بعدهم كقولها اسم منوان مدرهر وقرئ يتوحون جقالياءا يستوحون آجالحروتأنيث العشرباعتبارا للياؤلانهاغرد المشهور والايام وآذلك لم يستعلوا التذكيرة مثله قط ذهابا الحالايام حقانه يقولون ممتحشراويشهدله قوله تعالى اذلبنة الاعتراتم اذلبنتم الايوما ولعالملاتض لجذأ التقديرا فالجنين فيفاله الكيتحرك لذاونه اشهران كان ذكرا ولادجة اذكان الخيضاعير اقصى الإجابين ودبدعليه العسراستظها وااذر بماتضع حركته فح المبادى فالإيصوبها وعوم الفظ يقتضي أساوى المسلمة والكتابية فيه كاقاله الشاض وللرة والامة كاقاله الاصم وليلامل وغيرها لكزالقياس إقبض تهصيف المدة للومة والإجاءنيس الململهنه لقوله تعالى واولات الاحال اجلهن ان يصمر حمله وعن على

اَنَّ مَسَنُومُنَ وَقَدْ فَرَضَنُهُ لَهُنْ فَرِضِهُ فَعِيشُ مَا فَرَضِهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكَا أَوْضَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ عُقَالَهُ النِّفَكَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عُقَالَهُ النِّفَكَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ ال

واريماراباقتدباقصوالاجلزندنياها فاقابفن اجهن عافاتفت عنهن فوجناح المكم ايهالاغته اوالسلوزجيعا فيمافعان فيانسمن مؤالتدمين فيها يكومليه والإجاج فليكرفانية بالمستخدة المستحدة مهمومه الهنولوفيان المستحدة الموضولة متفيقة والإجازا الكومل والقدائمالية المساركينان والسلم المستحد فيها يكومنها والمستحدة المستحدة المستحددة المستحدة المستحدة المستحددة سيدالاعتهدف دامياستذكرة بهن اع قادكريين وككالا تواعدوهن كاصالتجا عامير السرة الوطئ لانه مما يسرغ عن العقد لانه سبب في وقيها خلافا سكّراً فالسرع النامة عقد قوال استناء متعلم من الوطن في الاستقوارة والاستقوار المستقولة على المواقد المحتمد والمداعدة المستقة وجواذ من الماكنة سعنده وقاد التعلق في المنافق المنافق المنافق المستقولة المستقولة المستقولة المستقولة المستقولة التوجيف المنافقة المنافقة التنافق في المنافقة الم

وفياكا دالنيصلي لقدعليه وسلم يحتزال بمرجز الطلاق فظن اذفيه حرجا فنفي انطلقتم النساء مالوتمسوهن ايتجامعوهن وقوأحزة والكسائ تماسونهم الناء ومداليم فيجيع القرأيذ أوتفرضوالهن فريضة الاان تفرضوا اوحتي تفرضوا او وتفضواوا لفض تسمية المهروفريضة نصب على الفعول به فعيلة بمعنى المفعول والثاء لتقا للفظ مزالوصفية الحالامبية ويحترا للصدر والمعن إنه لاتبعة عاللطلق منهطالية المهراذاكان المطلقة غيرىمسوسة ولجيسم لهامهرا ذلوكانت بمسوسة فعليه المسي إومهد المثل واوكانت نمير بمسوسة ولكن سي لها فلها نصف المسير في تطوف الايتبغ الوجوب فالصودة الاولى ومفهومها يقتض الوجوب علاكحلة فالاعتراف ومتعوهن عطفهم مقدداى فطلتوهن ومتعوهن والحكمة فإيجاب التعة جبر ايمانخ الطلاق وتقديرهامفوض إلى وأعلماكم ويؤيدة وله على الموسم قنده وعلى المقترقدوه اعكاكم والذى لهسعة والقترالنيق للالمايطيقه ومايليق ويدل طيه قوله عليه الصلاة والسلام الانصارى طلفا مرأته المفوضة قبلان يسهامتم ابقلنسوتك وقال ابوحنيفة هيدرع وملفة وخارعلي حسبالحال الااديقل مرمثلها عزذلك فلهانصف موالمتلاد مفيوم الأية يقتض يخصيص الجاليا لمنعة للفوضة التيلم يمسها الزوج والحقها الشافعي فح إحد توليه المسوسة المفوضة ونميرها فياسا وهومقدم عالملفهوم وقرأ حزة وحفص وابن ذكوان بفخ الدال متاعا تمتيما بالمعروف بالوجه الذي استمسنه الشرع والمرؤة حقا صفة لمتاعااومسدر مؤكداى حق ذلك حقا على المستين الذين يحسنون الحانفسهم بالمساوعة الحالاحتئال اوالحالمطلقات بالتمتيع وسمأهريحشذين للشادفة ترغيبا وتحريضا وادطلقتموهن منقبلهان تمسوهن وفدفوضتهلمن فيضة فنصف مافرضتم لماذكره كالمقوضة انتعه مكرقسمها اعظهن اوفالولجب ضعف مافرضته لمن وهودليل على نالجناح المنفي تحمه تبعه المهروان لامتعه مع التشطير لانه قسيمها الاان يعفون ا عالمطلقات فاوبأخذن شيثا والصيغة تحقل التذكير والمتأنيث والفرق اذالوا وفالاول

ايْ الْهِ الْهَاكَ مُنْ الْمُوْتَ الْمَالُولِ الْهَ الْمَالُولِ الْهَ الْمَالُولِ الْهَ الْمُوْتُولُونُ

وَالْمِ هُو هُمُ الُوثَ الْمَانُونِ الْمَالُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

ضير والون عاونة الوخوفي الثان لام الضما والنون ضير والضماسي ولذاك لمؤقّر فيها دحيا وضيبا لمعطوف عليه أو بعفوالذى يبدعقدة الكاح اليوم المالك لمدة دحه عمايين واليه بالتشلير فيسوق المهد اليهاكا عاد وهو مشعريا والطائرة قبل المسيس يخير الربح نجوسة ملد بغضه والي دهي بعد التصابة المنافذة والمؤلفات والمهد وذلك اكانت المراقب عنهم وقول قديم الشاف المنافذة والمهالول المو والمؤلج والمهالة بالمؤلفات الانبيان عالمي والمؤلفات والمنافذة والمنافزة والانهاب وقائدة المؤلفات المنافذة والانهاب والمؤلفات المنافذة والمؤلفات المنافذة والمؤلفات والمنافذة والمؤلفات المنافذة والانالدي المنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمؤلفات والمؤلفات المنافذة والمنافذة وا والازهاج الثانياه بالاشتنالية أنهضها والسداة الوسطى اعارسطينها الانتخاجة المصدرة العدم اختياه عليه السدادة والسدادي ودالازاب شفاط المعطوعة المتاسسة والمساورة المساورة المساو

انفاكُ مَتَوْالِا لَا مَهْ بَلِكُ مِنْ هُمْ وَاللهُ عَلِيهِ الفَالَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَلَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ الله

المتهلاة حاللاسايفة واليه ذهبالشاخى وقالما بوحنيفة لايصلح اللشي وللسايفة مالم يمن الوقوف فآذاآمنتم وزالخوهم فآذكروااته صلواصلاه الامزاواشكروه عالامن كاعلك ذكراء تلهاعلكم مزالترائم وكيفية الصلاة حالق الخوف والامن اوشكرا يواذيه ومامصدريتا وموصولة مالرتكئ فواتعلمون مفعول علكم والذبن يتوفوذ منكرويذرون اذواجا وصية لازواجع فرأها النصب يوعرو والزعاص وجزة وحفص عنعاصم عإتقدير والذين يتوفون منكم يوصون وصية اوليوصوأ وصية اوكشبأته عليهم وصيدة اوالزم الذين يتوفون وصية ويؤيد ذلك قواءة كتب عليكا لوجية لاذواميم مناعا المالحول مكانه وقرأا لباقون بالمضم علىقذير ووجية الذين بوفونا ووسكه وصية اووالذين بتوفون اهل وصية اوكتب عليهم ومية اوعليهموصية وقرئ متاع بدخا متاعال كالحول نصيبوصون اناضمت والأفبالوصية وبمتاع على قرآه معن قراه بمنعى المتيم عيرانع إج بدل منه اومصدره وكدكم وآك هذا القول غيرما تقول اوحال مزاز وأجهرائ عريخ وإت والمعز إنه يجبها الذين يوفون ان يوصواقها إن يحتضر والازولجهم باذبتعن بعدهم حولابالسكن والنفقة وكانداك واولالاسلام يتماسف للده يقوله اربعة اشهروعشرا وهووا ذكان متقدما فيالنادوة فهومتأخر في الزول وينقطت الفقة بتوريثها الريع اوالتمن والسكنى لمهاجع فثابتة عندنا خلافا الإي حنيفة زهمه اقه فانخب عزمنزلالادواج فاوجناح عليكم ايهاالائمة فماضاز فأنسان كالتطيب وتراة للعداد منهعروف ممالم بنكوه الشرع وهذا يدل على لم يكزي عليهاملادمة مسكنالزوج والمدادعليه وانماكانت عنيرة بين الملازمة واخذ النفقة وبين الخروج وتركها والله عزيز ينتقم منخالفه منهم حكيم راع وصالحهم والطلقات متاع بالعرف حقاعل التقين أثبت المثمة للطلقات جيعابعدما وجبها لواحدة منهن وافراد بعض إنعام بالحكم لاغصصه الااذاجوزناتخصص المنطوق بالمفهوم ولذلك اوسهاا يرج مراكا بطلفة واولغيره بمايعها تمتيع الولجب والمستعب وقال قوم المراد بالمتاع نفقة العاة

وجوذان كوزنا الام إسمه والتكويلنا كيداوا تكريا النهب تكثال الماسيق تراشكام الطاوق والمدة بيترنا قد كما يأته وعدانه مسية تأساده تراللا الإنكام المفتاجون الدمه فأن الوماد العالم تسقون الماكم تسمين الفتات بلونا القراء الفي الموقع المولية الوطائع ولوبا التازيخ وفدينا المبيمة من المهومة بالمساولة والتجهد القائدة الموافق المساولة الموافقة المساولة الموافقة والقدائم التانج المجافزة وفي الأطونة وفي معودة ولما الذون مع الماكم الموافقة الماكم الماكمة الموافقة الماكمة الموافقة مر فيهدا الدوم الطاؤود واز وقد عربت عظام به وتنوق اومدا لمه خوج به ذلك فارج أن تدال إليه نا دفيه راد قود باد ذل تعتمال أنها دى قامل يقرون جها لك الفرزيد المستان والك تعتم المواقع المستان المواقع ال

جزاءه اخرجه على ورة المغالبه المبالغة وفرأعاصم بالنصب يحلجواب الاستفهام حدوعا المدة فانمز فاالذي بقرض لقد فيممني ايقرض القداحد وقرأ ابن كشير فيضعفه بالرفع والتتديد وابن عامر ويعفوب بالنصب أضعا فأكتنيرة كثرة لايقددهاالاالله وقيلالولعدبسبعاثة واضعا فاجعصعف ونصبرعل لمأل مزالضهرالنصويا والفعول الثاني لتضمن المضاعفة معنى لتصبيرا والمصدد عإنا الضعف اسط لصددوجعه التنويع والله يقبض ويسيط بقرعلي بضرويوسع عليهض حسبهاا قتضت حكمته فاوتبخا وأعليه بما وسع عليكم كالوبيد لحالكم وقوأ نافرواكسا فيوالبزى والويكر بالصاد ومثله فالأعرف فقوله تعالى وزادكم فاكناة بصطة واليه ترجعون فيهازيج علهم ماقدمتم الرترا لمألملأ منبى أسرائل الماؤج اعتجتم ودالتشاورلا واحدله كالقوم ومزالتبعيض منجد موتح أيمز بعدوفاته ومز للابتلاء آذقا لوالني لم هويوشع اوشمعون اواشمو لمعليهم السلام أبعث لناملكانقاتا في سيلالله افرلنااميرانهض معملقتال يدبرامره ونصدرفيه عزرأيه وجزع نقاتل علالجواب وقرئ بالرفوعل إنه حالا عابعته لنافقدين القتال ويقاتا بالياء يجزوما ومرفوعا عاللهاب والوصف لملكا فالعلعس يترانك علكالقنالان لانقاتلوا فصل يرعس وخبره بالشرط والمعفأ توضب كمعاالقتال الكتبعليك فادخلها علي فعل التوقع مستفهاع اهوالمتوقع عنده نقريرا وبثبينا وقرأناخ عست يجسرالسين قالواومالنا الانقاتل فيسيللقه وقلاخرجامن ديارناوابناشا اعا يتمض لنافة الالفتال وقدعض لناما يوجيه ويحث عليه مز الاخراج عز الاوطان والافرادعز الاولاد وذلك انجالوت ومنهمه مزالع الفة كافوابسكنون ساحلير الروم بين مصروفلسطين وظهروا على بني اسرائل فاخذوا ديارهم وسبوا اولادهم واسروام إبناء الملوك ادبعائه وادبعين فكاكتبعاهم القتال تولوا الاقليلا منهم تادغانه وثاوته عشريعدداهليدد والله عليمالظالين وعيدلهم عاظله وترك الجهاد وفاللهم بيهما ناته فدبعث كرطالوت ملكا طالوت علمعبرى كذا ودوجعله فعلوتا مزالطول تعسف يدعه منع صرفه

مَنْدِيْنِينْهُ لَا طَبِيْكُومِنْهُ فَظَا عَاوَدُهُ مُوْوَلَةَ بِرَالْمُواْمِنَهُ عَالُوالاَ لِمَا وَتَكَالَمَ الْمَعْمُ فَظَا عَاوَدُهُ مُوْوَلَة بَرَالْمُواْمِنَهُ عِلْمُونَا فَهُومُومُواْ الْمُوحِنْهِ مَنْ الْمِيتَا بِمِيْنِ هُومُومُ عَلَامُتَ وَجُدُوهُ وَالْمُؤَوَّا لَهُ مِنَا الْمُؤْعِنَّة فِلِيَا مِنْهُ الْمُلْفَ وَالْحِيْمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَالِمُ اللَّهُ وَالْحَرَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَرَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

دوعان بهده على الدونة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة عبداً حرارة وعناف وتحراسي المنافعة يزينية بالملك فالنسب فيره وقال لهنتيم المطبوات جية على انتهائه وقعالم الصطفي المالية مكان الية مكان ان ياكم التأبوت السندوق هلونه فالتوباً وهوالهيج فالدلان الربيح الى ماغين منه وليسيفا على المنته غوسلس وفق ومزكراه ، الها - فلما الدلسة كالدلمة من الناق يهديه هند وقالت ومن الدين تكان موسيط بالمالية المناقبة عنه المناس المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة والمنافسة المناقبة المناقب

أَشْ وَرَضَ مَضِهُ مُهُ وَرَبَاتُ وَا مَيْنَا مِيشَا أَنْ مُرَا الْبَيّنَاتِ

وَالَّذُنَّا أُهُ مُرُفِع الْمُلُمِّنُ وَكُوسَا اللهُ مَا أَفْتَ كَالَلاَبِينَاتُ وَالْجِنَالَ اللّهُ مَا أَفْتَ كَالَلاَبِينَاتُ وَالْجِنَالَ فَالْمَا الْفَكُولُ فَيْ مُعْمِومُ مُونِينًا مَا اللّهُ مَا الْفَكُولُ وَفَيْهُ مُعْمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُعَالَمَ اللّهُ مُعَالَمُ اللّهُ مُعَالَمُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعْمَالًا اللّهُ مَعْمَالُهُ اللّهُ مَعْمَالُهُ اللّهُ مَعْمَلُهُ اللّهُ مَعْمَلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

وعامة هرون وألهما ابناؤها اوانفسها والالمقرنتفن وشانهما وانبياء بنح اسرائل الانهابناءعها تمكه الملائكة قيل رضه الله بعدموسي فنزلث به الملائكة وهم ينظرون اليه وقيلكان بعده معانبياتهم يستققون بهحقا فسدوا فغلبهم اكتفاد عليه وكان فحايض بالوت الحان مالب انقدط الوت فاصابهم ببلاء حتى هلكت خسس ملائن فقشأ موابالتابوت فوضعه وعانو دنن فساقتها المعرقكة المطالوت آرفونماك ولاية لكمان كنتم مؤمنين يحقلان يكون منقام كلام النيحلي للتلام واذيكون لبناء خطابه فالقدتعالي فلافصراط الوت المنود انفصل يمعز بلده لفتال الممالقة واصله فصانفسه عنه واكن لماكثر حذف هفموله صاركاللازم رويانه قاللهم الايخرج معى للاالشاب النشيط الفارخ فاجتمع ليه ممز إختازه ثما فون الفاوكا ذالرقت قيظافس لكوامفازة وسألواان يجيها للمفرنهرا فالأزالله مبتليكينه معاملكم معاملة المختبر ببااقترحتموه فمزشرب منه فليسرمتي فليسرمزا شباع إوليس بمتمدمعي ومزلم يطعمه فانهمنى اىومن لم يذقه مزطع الشئ اذاذاقه مأكولا اومشروباقالانشاعه وانشئت لماطعم نقاخا ولابردا وافها علىذلك بالوجح أنكاذ بمياكاقيلاه باشرادا لبيعليهلهم آلآمزاغ ترف تحرفة بيدة استثناء مزفوله فن شرب وافاقدمت عليه ابجلة الثانية العنايت بهاكما فدم الصائبون على كفير في قوله اذالذين احتواوالذين حادوا والمعنئ البخصة فيالقليل ووذا لكنير وقرأابزعام وإكؤف بنمالغين فشربوآمنه الأفليلامنهم ائ كيعوافيه اذالأصل فالمشرب منه اللاكون بوسط وتعييالا ولليتصرا لاستثناء اوافرطوا فالشرب الاقليلا منهم وقرئ بالرفع حلاع العني فان قوله فشروامنه فهمني فإيطيموه والقليلكا نوا ثلثما ئة وثلاثة عشررجلاوقيا ثلاثة آلاف وقيل الفاروى ان مزاقتصر على الغرفة كفته لشربه واداوته ومن لم يقتصر غلب عليه عطشه واسودت شفته ولم يقدران يمني وهكذاالدنيالطالب الآخرة فللحاوزه هووالذنزا منوامعه اعالقليا الذين لم يخالفوه قالوا اى بعض هر لبعض الأطاقة لنا اليوم بحالوت وجنودة لكثرتهم وقوتهم قالالذين يظنون انهم ملاقواالله اعقال الخلص

نبتها البن يقتنوالناء الله وقد مواظه اوعليا النه جيئته بدون عاقوب فيلتونك تعالى وفيام القدل الدين تبواهم والنمير فاقا الكندا للفن المنافق ال

چة بهاون خلاجه منابع ها وفكك فالطرق أوزنه انجار وقالت امتال بنا تشتاع الون غراء الخفازته ورما بهافتين بمزوبه طالوت من وآثاء أخذات ابن بخ بخامس المحاجمة والمنافسة المنافسة عنائية و وعله بماينة كالسروي كام بهوف الولادي هنائية ما يشته بدخرانسدندا لارس و تكاف وقصل على العالم في المنافسة المنافسة بمن منافسة بالمنافسة والمنافسة بالمنافسة المنافسة ا

موسى وعها بمل التسلاة والسلام كلم موسى ليلة للعبرة وفح الطوزوعجارا عليه السادم ليلة المعراج حين كان قاب فوسين اوادني وبلينهما موي بعييه وفرئ كإلة وكالماس بالمصب فانه كلماته كااذا لقه كله ولذلك فيلكلياته بمنهكالمه ورغمبضهم درجات مان وصله على يرهمن وجومه مددة ومرا متباعدة وهوع دصل لقدعليه وسلرهانه حص المدعوة العامة والججوا لمتكائرة والمعزان المسترة والآيات المتعافسة سعاف الدحرو الفضا الالطبية واصعلبة الفاثنة للصروالابهام تغييرنانه كأنه العم التعين لحذالوصف المستغي عزالتعين وفيلارهم على بالم مصصه بلغله الناهاعلى الزاف وفيلا دريس على التلام لقوله تقالى ودصناه مكاناعليا وقيلا ولواالعرم مرائرسل واتبنا عيسي بن مرير البيئات وليدناه بروح القدس خصه بالنبيي لافراط الهود والمصارى فيخفيره وتعظيه وجعله عيزاته سبب تفضيله لانهاآبات واصعة ومعمات عظيمة البنجعها غبره ولوشاءاته هدى لناسجيها ماافتز الدير مزجدهم مرجدا لرسل مزجد ماباء تهالينات المجزل الواضة لاختلافهم فالدين ونسليل بصعبهما وأكن اختلفوا فنهمزآمن بتوفيقكا لتزام دبزالانبياء تفضلا ومنهم كذر لاعراضه عنه عذلانه ولوشاء الله ماافتتلوا كرره التأكيد ولكزا لله يفعل مآريد فيوفق منيشاء فضلاو يخذل مزيشاء عدلا والآية دليل على ذالانبياء عليع الصلاة وأستأكأ متفاوتة الاقلام وانديجوز تفضير إبعضهم علىبعض وككن بفاطع لاناعشار الظن فهابتعلق العلروان الحوادث بيداقه تفاق تابعة لمشيئته خيراكأن اوشرا ابيمانا اوكذا بالساالة واموا انفقوام ادزقاكم ما وجبناعليكم انفاقه مرفيل لناكي وولابيونيه ولاخلة ولاشفاعة مزجلان يأتى يوم لانقدرون فيه على تدادك مافطة ولظلاصهن عذابه اذلابيع فيه هقصلون ماشفقونه اوتفتدون بر مزالعذاب ولاخلة حتي يعينكم عليه اخلاقكم اويسا يحوكم به ولانتفاعة الالمؤاذذة العزور والمقراحة تكلواعل شفعاء تشفع الم فحط ما فدمكروا غارفت الانتها مع قصدالتعيملانها في التقديرجواب هل فيهيع اوخلة اوسماعة وفد فحما

جنفه منا و مُوانه كِ الهند هُ الْآكَ وَ الْجَالَةُ وَالْهَٰهِ الْمَالِمُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللَّهُ اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللْمُلِلْلِلْمُلِلْمُ اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي ا

اركترواويم ووجنوب عالاصل والكاؤون هم التقالون بريدا تاركون الزكاة مهما الدين الإنقاض المروض والغال في تعرصه وصرفوه على يودجه خوصه الكاورة وموسعه تغلقا وتهديدا كتوبه ومن كذركا نعز المجهو وإنقابا ان زلدا لاكا عن مساحات المكاولة والمواطقة الزكاة القالة الهجو مساحات معروالعنيا العالمية المساحات المواطقة المواطقة المواطقة المواطقة المواطقة المساحات المساحات المواطقة المواطق والمهاذي التنافية تنبيه وتأكيد كونة حافزه من المنافظة والمرافظة والمنافظة والتدبير والذائر الدائمة حافظة التنافظة والمسافلة ومن المنافظة والمنافظة والمنافظ

وَحَهَا وَيَهُ عَلَى عُوْسَتُ مَا الْآلَ الْمُهُمِ هَدُواللهُ الْمِيْدُ اللهُ اللهُ

قددواالله حققدده والادخوج يعاقضته يوم القيامة والسموات مطويات بميينة ولأكرمي فلفتيةة ولاقاعدوفيل كرسيه مجاذع زعله اوملكه مأخوذ مزكر بالعالم والملك وقيل جسبهن يدى العرش ولذلك سمح كرسيا عبط بألسموات السبع لقواصليه الصلوة وكالام مااسمه إسالس عوا لارضوا السبوسم الكرسي الاكلقة وخالاة وفصل العرش على الرسي عفرة الشائعاوة عو بلك الحلقه ومله الفلك المشهود بفلك البروج وهوفاالاصناسيدابقعدعيه ولايفضر بنهقعد القاعدوكانه المنسوب الحاكزي وهواللبد ودؤرة ايولايتفاه مأخود مرالأود وهو لاعوجاج حفظهما اعحفظانتيرات والارض فخذف الفاعل وإضاف لصدوالي المفعول وهوالعلى المتعالى ترالانداد والاشباء العقلم الستقفر الاصافة ليه كلماسواه وهدمالا مشتملة عالمهات السائل لالحدة عانها والة على نه نعالى موجود واحدوا لالوهية متصف أعوة واجبالوجود لذانه موجد لغيره اذالفيوم هوالقائم بفسه المقيم لغيره خنزه عزالتح يزول لحلول مبرأع فالتغبر والفتود لابناسدا لاشباس ولأ يعتربه مايعترى الارواح مالك الملك والمنكوت ومبدع الاصول والضروع ذو البطش المشديدالذى لآيشفع عنده الامزاذن لعانمسا لسع الاشياء كفلعلها وتعنيها كليها وجزيها واسع للك والفندة كلها يصحان يملك وبقد دعليه لأيأ وده شاق والايشغله شأن متعالم آيدركه وهمعفا والإيجيط به فعم ولذاك فالمالني علياكم المتعفلم آبة فالقران أية الكرسوم زهرأها بعث أنقد ملكا يكت من حسناته ومحدم وبدراته المالغيد مقاله الساعة وقالعز فرأأية الكرسي فيح يكل صلاة مكتوبة لمنعه مزدخو للاكنة الا ألموت ولأبواظب عليها الاصديقاو عاردوم قرأحا اذالغذم ومصعبه آمنه المتديم تفسيه وجاره وجارجاره والابيات حوله لآاكراه فآليت اذالاكراء فالحققة الإامالغ فصلا الإرعفيه خيراجله عليه واكن قدتييز الشدمزانعي غمز الايان مزالكفر مالامات الواضة ودلت للدلا ثاهل إذالا بمان دشدوص المالسعادة الابدية والكفزي ودى المالشقاوة السرعدية والعاقله تى تبينله ذلك بادرت نفسه الحالا عان لملياللفاني بالسعادة والجفاة ولمبحتم المالاكراه والالحاء وقيل خباريمين إنهج إي لاتكرهوا

فالينوهوامام مسج بنوله جاهداتكاه ولنا تفزيدا تلقيهم او ننا مرياها كتابها رويا دانها را كانداد نا دن تصدا تجواب خودمها. ايوما وقارات لا ادعكا حتى ادافا بالخاصوال الدولات موال قدم به موافقا الإصاد الموافقات الموافقات الموافقات الموق في يكوراها فورد الوقع الموافقات الموجدة وفي القوم الموافقات الموافقات الموافقات المقال معامل ويوزاتها الموسودي قد است بالهودة الوقع المهالات الامنافة بالموجدة الوقع الوقع الموافقات الموافقات الموافقات المقال الموافقات الموافقات الموافقات الموافقات الموافقات الموافقات الموافقات الموجدة الوقع الموافقات ال وهيت معدنوا والتراكسكون الكيون فالموصوله ونها الوستناف مين أوقد والتوكيكة والإنكان التوكيل المؤلفات المؤلف الم وفيها عجيجة الإوليان القائدة من الناف يحد بالفطرة الأكثروف المائد سياده والإثنان المؤلفات المتكمكة والشهات وقبل وعالة من فعال الدووجات الالامخ المواجعة الوسيد المؤلفة عن الدواجة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤ وعالة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة على المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والوث فالمدالة المؤلفة الم

بالالف قالاراهم فاذادته يأتى بالشمس من المشرف فأت بهامن ألغرب اعض إباهم عليه لتاوم عز للاعتراض عزم ما دصته الفاسدة الحالا منجاج عالابقد دفيه على نحوهذا التويه دفعا المشاغبة وهوفئ كمقيقة عدول عن مثال خؤالح مثال جلجهن مقدودا تعالق يجزعزا لاتياد بهاغيره لاعنجهة الحاخرى وامل تمرود وعراخه بقدران يفمل كاجنس يفعله أقدفنتمنه ابراجم بذلك واغاحله عليه بطراللك أوحاقته واعتقاط لملول وقيل لمكسرابرا جرعل كأسلام الاصنام بجنه اياما ثمر اخرجه ليرقه فقال له مزربك الذي تدعو اليه وحاجه فيه فهما لذي كمرضاد مهوتاوقرئ فبهت اعفظ إراه يماككافر فانقد لايهدى القوم الظالمين الذيزلطوا انفسع بالاشناع عزقبول الهداية وقيللايهديهم يجية الاحتجاج اوسيرا للفأة او طريقالجنة يهمانقيامة اوكالذعمرعلقرية تقديره اوأرأبت مظالدي فدف إدلاله المترالحالذى حلج عليه وتخصيصه بحرف التشبيه لأن المنكر الرحياه كثير وللجاحل كينيته اكتزمزان يحصى بخلاف مدعجال بوبية وفيوالكاف مزيدة وتقلة الكلاما لدترالي الذى حاج اوالذى م ه فيلمانه عطف محبول على المنى كأنه قيل المرت كالمذيحاج اوكالذيهروقيا إنه من كلوما بإجبرذكر مجوابا لمعارضته وتقديره والذ كنت يحيط لمحكاحياه القدتعالى الذيهم وعويرين شريعيا اواللضرا وكافر بالبعث ويثيية نظهم بمفرود والقربة بيتا لمقدس مين خريه بخت نصروفيا إلقرية المحرج مشهأ الالوف وقيل غيرها واشتقافها مزالفرى وهوللم وهيخاوية على وشاكر أسالية ساقطة جيطانها على مقوفها قال في يحيهذه الله بعدمونها اعترافا بالقصور يزم فج طريق الاحياء واستعظاما لقدرة الجيران كاخالقا المؤمنا واستبعاداان كأفرا وانى فيموضع نصب على لظرف بممنى متى إو على المال بمعنى كيف فلما تما أنَّهُ علم فالثهميتامائه عاماواماته المته طلب ميتامائة عام تمبعته بالاحياء قال كمبنت القائله والته وساغ ان كله واذكاذ كافر الانهآمن بعدا لبعثة او شارف الايمان وقيل ملك اوني قال لبنت يوما أوبعض يوم كتول الظاذوقيل انهما تضيي وجث بعدالمائة قبيل الغروب فقال قبرا لتظرالى الشمس يوما شع

التنت فارى بقد شها تعالله بعد الا الاسراب قالديا فينت ما تقائم فالشارك المساحدة والمساحدة والأماد واشتفاقه مزالسنة والماء اصلية ان قدلا المساحة هاء مك ان قدرت واداوقيل اصله بنست من الما السنون فابلات المون الثالثة موضعة والخافروا المدين المساجعة المساحة المساحدة يَسِهُ مُؤَنَّ مُوهُ مَا بَيْنَ مَرْهُمْ أَنَّ الْمُوهُ الْمَا الْمُؤَنِّ الْمُؤْنِهُ الْمُؤْنَّ الْمُفَا انْفُنِهِ مُنْنِ فَانْ فَرْضِبْ كَانَ إِلْ فَعَلْ اللّهُ عَالَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُواْ اللّهُ عَلَيْكُواْ اللّهُ عَلَيْكُواْ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ الل

الْحَبَيْتَ مِنْهُ أَنْفِ عَوْلَ وَكَنْتُ مُو مَاحِدَهُ الْآلَ تُعْمِضُواْ

قيلها وساود يكاوغرابا وحامة ومنهمن كرالسر بدلا كمامة وفيه إماه الحاذ احياء الفس يلليوة الابدية اغايتأتي باماتة حبالشهوات والزخارف الذى هوصفة الطاق والصواة المشهووبهاالديك وشحسة النفس وبعدا لامرا لمتصفيهما الغراب وبعثرا فيترا فالترفع والمسارعة لخاله وكالموسوم بعالهام واغماخص الطيرلانه اقرب الحالانسات واجم لخواص لخيوان والطيرعصدرسي بهاوجم كعييب قصرهز اللك فأملهن واضمهن اليك نتأملها وتعق شياتها اعلايلتس عليك بعدا لاحاء وقرأحمزة ويعقوب وصرهن بالكسروهم الغنان قال ولكن اطراف الرماح تصورها وفال وقرع يميرا كميدوحفكانه على اليت فنوان الكروم الدوالم وفرئ فهرهن بضمالفهاد وكسرهامشددة الراء مزصره يصره وبصره اذاجعه وصرف مزالتمرية وهمابحم ايضا تماجعل على كلجبل مهن جزآ اى تم جزئهن وفرق احزاءهن على بجبال التي بحضرتك قيل كانت ادبعة وفيل سعة وقرأابوركر جزأ وجزوأبضمالزاىحيثوقع ثمآدعهن فالهن نعالين باذزاكه يأتينك تنعيا شاعبات مسرعات طيرانا ومشياروى انه امريان يدبحها وبنتضب ديثها ويقطعها وبمسك دؤسها ويخلط سائرا جزائها ويوزعها علا ليلمال ثمر يناديهن ففعل ذلك فجعل كلجرء يطيرالى الاخرجة صارت حستناتم اقبلن فانضممن الح وصهن وفيسه اشارة الحان مزادا ماحياء نفسه بلليوة الاردية فعليه انبقبل علالقوى البدنية فيقتلها ويزج بعضها بعض حنى تكسر وزسها فيطاوعنه مسرعات متيء عاهن بداعية العقلا والتبرع وكني لك شاهداعا فضل ابراهيم عليا كمسلام وبمن الضراعة في الدعاء وحسن الإدب في السية المانه تعالى ادا ممأادا داديريه فحالحال على بسرا لوجوه واداه عزيرا بعدان اماته مائة عامر واعرا المقدعزيز لايجزعا بربده حكم دوحكمة بالغة فيكلما يضمله وبذره مثل الذين ينفقون اموالم ومبيل الله كشاحبة اعمشل فقتهد كشاحبة او مثلهمكثل باذرحبة علىحذف المضاف انتتسبع سنابل في كاسنيلة مائة حية استلالاتبات الحالجية لماكانت مزالاسمان كايسند الحالارض والماء

وللبت طاعقيقة هواقة والمؤان يمزج منها ساق بنها سع ف سنكل منها سنية فيها ما نفسة وهو غذي الإنتصور وفيده و عد يجون والذرة والدين . وقاليم فالالالم المنظمة المنافذة على المنافذة المن المنافذة المنافذة المنزع تقونا ما المنافذة المنافزة المنافزة التي توافد في المنافذة المنافذة المنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة المنافزة المنافذة المنافذة المنافزة المنافذة المنافذ ويفقة ونجاوة عزاساتالما به اوتياوه فقوة ما تقاله الوعنووزالسا الها وابيداره وفيتغروه ، تغييرتم ، تقريقهما الذي بالكرة الإنجاء الكرة الكرة الكرة الكرة الإنجاء الكرة الإنجاء الكرة الكرة

والمزوالاذىعا إلانفاؤه بصفات الكعناز ولابد للؤمن ان ينحنب عنها ومثاللذي يفقون اعوالم ابتغاء مضاة الله وتثبيت امز إنفسهم وتديينا لعص انفسهم على الايمان فاذالمال شقيف الروح فتزيدل ماله لوجه اقد نبث بعص نفسه وصبدل حاله وروحه تهاكلهاا ونصديقا الاسلام ونحفيقا للجزاء متدأمن إصلاننسهم وفيه تنبيه على إذ حكمة الإنفاق للنفو زكية النضر عز الخط وحسالمال كمظم ينة بربوة اى ومثلفقة هؤلاء والزكوة كمثل بستاد عوضع منفع فاذشحره يحوناحسن منظراوازكى تمراو فوأابن عامروعاصم بربوة بالفق وقرئ بالكسر وثلاثتهالغات فيها اصابها وابل مطرعفل القطر فآتت اكلهآ تمرتها وقرأبن كثرونا فع وابوعروبالسكون التخفيف صعفين مثلىماكانت تتربسبب الوابل والمراد بالصعف المنلكا اريد بالزوج الواحد فيقوله تعالى فكل زوجين اتنين وقيا إربعة امثاله ونصبه عإلخال اعهضاعفا فآن أيصب وأمل فطل اعفيصيبها اوفالدى بصبيها طال وفطل كفيها لكرم مبتها وبرودة هوائها لارتفاع مكانها وهوالطرالصغيرا لقطروا لمعنى ونفقات هؤلاء ذاكية عنداقه لاتضيع بالدوان كانت تقاوت باعتدار ماينضم ليها مزلحواله ويحوران كوذ المتال فالمرعندالله تعالى الجنة على الربوة ويفقانهم الكثرة والقليلة الزائدين فيذلفاهم بالوابل والطل والله بمأتملون بصبر تحديرعن الرباء وترغيب ف الاخلاص ايوداحدكم المرزة فيه للانكاد انتكون لهجنة منخيل واعناب تجريمن تحتياا لانهارله فيهامن كالغرات جعل لجنة منها معمافيها منهاث الانتجارة فلياله الشرفهما وكثرة منافعها ثم ذكران فيها كلالتم آبت لميد لعط احتواثها على الزانواع الاشجاد ويجوزان بكون المراد بالتمرات المنافع وآصآبه الكبراك ككرالسن فاذالفاقه وإلعالة فالتيعوضة اصعب والواو للحال او العطف حماد عالمعة فكانه قيالوداحدكم لوكانت لهجنة واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء صغادلاقدرة لهعا الكسب فاصابها اعصادفيه نادفاحترقت عطف على صابه اوتكون باعتباد للعنى والاعصاد ديح عاصفة تتعكس والارص

الفَنَّهُ وَالْمُرْتُ مُنْ الْفَنْاءَ وَاللهُ عَلَيْهُ مَعْ عَرَهُ الْفَنْ عَلَيْهُ مَعْ عَرَهُ الْفَنْ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ فَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ وَمَنْ الْمُواللِّهُ عَلَيْهُ اللهِ وَمَا الْمُعْتَمُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

الإسماء مستدرة كمود والمدة تأزيدا المن بفعالا فعالله المنافعة المؤاجه إلى المنافعة المؤاجه المنافعة المنافعة ا قال مونالك والمستقد من المنافعة المؤاجه المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المؤاجهة المنافعة بينافعة الإلاف المكافئة المنافعة المهافعة المنافعة المناف



بن التمنكافوانيسة فينبغشنا الزمطراده فهواعته واطوائالقة عن عرائدا فكام المؤاخرة المؤاخرة المؤاخرة المؤاخرة والوعد فالامناق والاعداد فالمؤاخرة المؤاخرة المؤاخرة والمؤاخرة والمؤاخرة والمؤاخرة المؤاخرة والمؤاخرة والمؤاخرة والمؤاخرة والمؤاخرة المؤاخرة المؤاخ

لأنظرُن في فِفْ مَنَاهَ الذَّيَّ الْجَصِنُ فَا فِي سَنِيلِ المَّكُورَ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

فهاذبكرعليه وماللظللين الذين ينفقون فحالماص وبندرون فيااوينعون الصدةآ ولايوفون بالنذور مناتصات من يصره منالقه ويمنعهمن عقابه آن تبدوا المستفات فتهاتنى فتبرثيثا ابداؤها وقرأابن عامروجزة والكساقى بفيزالنون وكسرالعين عاالاصا وقرأا بوكووا وعروةا لوذبكم النوذ وسكون العين وروى عنهم كسالة ونولخفاء حركة العين وهوأقيس وانتخفه هاوتو توها الفضراء اى تعطوها مع الاخفاء فهوخيركم فالاخفاء خيركم وهذا فالنطوع ومزار مع في الما ل فاف ابداء الفرض فغيره افضرائن إلنهة صدعن بنعباس صدقة السرف القلوع تفضل علانيته أيسبعين ضعفا وصدقة الفريضة علانيتها افضام وسرها بخسسة وعنه بنضعفا ويكفزعنكم منسشاتكم فرأه ابن عامروعاصر ورواية حفص بالمياءاى والقديحترا والاخفاء وقرأا بن كثير وابوعر ووعاصرفي وايته بزعياش ويعفوب بالذن مرفوعاع إندجملة فعلية مبتدأة اواسمية معطوفة عائم الفاء اى ويُحرَبْكَ وقرأ نافع ويحرّة والكساليد مجرّوما على محالفاء وما بعده وفرئ بالتاءم فوعا ومجزوما والفعل للصدقات والقديما تعلون خبير تغيب فالاسراد أس عليك هداهم لايجب على انجعلالناس مدين واغاعلك الارشاد وانحث على لخاس والمنعى عزالقياع كالمن والاذى وانفاق الخبيث وككأ تقديه دعهن يثآء صريح بان الحداية مزاقه نعالى وبشيثته وافراتخص يقوم دونافوه وماتفقوامزخير مزفقةمعروفة فالرنفسكم فهولانسكالابتدة غيركم فلاتمنواعليه ولاتنفقوا اللبيث وماتنفقون الاابتغاء ومهاالة حالوكانه قال وماتنفقوا مزجير فلانف كمغدم نفقين الالابتغاء وحدالله وطلب ثوابه اوعطف على ماقبله اى وليس فقتكم الالهتناه وجمه فالكم تمؤن بها وتنفقون للبيث وفيل ففاف معزالني وماتفقوا منخبر وفياليكم ثوابراضعافا مضاعفة فهوتأكيد الشرطية السابقة اومليضلف كمنفؤ إستهامة لفعله على كمصلاة والتلامر المراجعا لنفقخلفا ولمسك تلفادوىان تاساعن كسلين كاستاها صهادورضاغ فحاليهود وكانوا ينفقون عليهم فكرجوا لمااسلوا انبتفقوهم فنزلت وهدفا فيغير

الوجها الالبنية بالإجهار مرافا الكناد والإنتقلون فالانتصونا في نفت المنتقل المتقرآء مسافريكية وفا تناجد والمنتوا المنتفرة المتفراء الوجها التنظيم ومن المنتقل المتقرآء مسافريكية وفي الما المسافرة كان المتحاصران بها يمن المناجع والمنافرة المنافرة المنافرة

عاج فله النينيقية ونامولام البادقان أو المواحدة الاجام والمناطرين أفا يكراسدون فراتف المهد حواصدة والبعم المنتزار شق المراكب وصفرة المراكب والمستواد من المراكب والمستواد وهم المدتور وهم المارود مهادية وقبل وصفرة المراكبة والمستواد والمستواد والمستواد والمستواد المستواد ال

اعالجنون وهذاا يضامن عماتهما فالجنى يسه فيختلط عقله ولذلك قيلجن البطروه ومتعلة بلايقومون اكلايقومون مزالس الذى بهم بسبب كالربوا اويقوما ويتخبط فيكون نهوضهم وسقوطهم كالمصروعين لالاختلال عقلهم وككن لا فاقدار بى في بلون هم ما كلوه من الربوا فانقلهم وَلَكَ بَانْهُ مَعَالُوا تَمَا الْبِيمَ متناكريوا اىذلك العقاب بسبب انعرنظموا الريوا وابسع فيسلك واحتلافعناثا المازع فاسفلوه استملاله وكاذا لاصلانما الديوامثل البيع ويكن عكس للبالغة كانهم جعلواالريوااصلا وقاسوابه ائبيع والفرق بين فان مزاعطى درهمين بدرج منبع درحا ومزاشترى سلعة نساوى درحما بدرجين فلعل مسامل كحلجة اليهااونوقع واجها يجبره ذاالغبن واحل تقاليع وحمع المربوأ أنكا دانشويتهم وإطال للقياس لمارضته النص فمن جاءه موعظة من ربم فز بلغه وعظمزاته تعالى وذجربالنهي تزالربوا مانتهى فاتعظ وتبع النهى فله مأسلف تقدم اخذه اغترم ولايستردمنه ومافي موضع ارفع بالظف انجعل مزموصولة وبالابتداءان جول شرطية على أع بيويه اذا تطفي عيرمعتمد على ماقبله وأمره الحاقة يجاذيه عإنتهاداذ كانعز فبولا لموعظة وصدقالية وقيل يمكر فشأنه والااعترامز كجعليه ومرعاد المتحليل الروااذا كلامفيه فاولئك اصابيا لنارهم فيها خالدون لانه كنروابه يمحة أنقما لربوآ بذهب بركته ويهلك المالمالذى يدخلفيه ويرفي الصدقات بضاعف أوابها ويبارك فيما اخرجت منه وعنه عليه الصلوة والسلام اذاقه يقبل العبدة مرسياكار واحدكم مهره وعنه عليالهملاة والسلام مانقصت فكاة من مال قط والدلاع لانض ولاعد عبته التوابين كلكناد مصرع إتحليا المحرمات ائبر مهمك فارتكابه الالنيزامنوا باللهورسله وبماجاءهمنه وعملوا الصلفات واقامواالصلوة واتوالزكوة عطفهاعلى ايعمهما لانافتها علىائر الاعالالصالحة لهراجرهر تنديهم والخوف عليهم مزآت والأهريحز تون علفات باليها الذيزامنوا تقواقه وذرواما بقهزا لربوا واتركوا بقايا ماشرطتم علىالنام وزاربوا اذكنم مؤمنين بقلوبكم فان دليله احتثال ماامرتم به روى

الْسَيْدَةَ اَتْ وَالْهُ لَا يُحِبُّ كُلْكَ فَالْمَالُونَ فَى الْمَالَةِ وَالْمَالُونَةُ وَالْمُعْلِقُونَا لَالْمَالُونَةُ وَالْمَالُونَةُ وَالْمَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُ

انكانانقيد مال على بعد أوقية فللبوم سنافحل المال والروافيزات فالنها تعدا والقواتيم من أنف ورسوله العالم المؤامل وفراً من قاحله وفراً من قاحله وفراً من قاحله وفراً من قاحله وفراً من قاحل وفراً وفراً من قاحل وفراً من قاحل المؤامل المؤامل

جذها تاء عنالا من الأمنان المتعادل المتحدوا وانتصدقوا بالإباده وقراعام بخنيني الشادخيركم كشرفوا بان الانفادا وفير مما أخذو فضايا عنه ثوابه ودوامه وقباللود التصدق الانفاز لقيله عليه الساق والمتحاوية بالمتحدود المتحدود المتحدود المتحدود المتحدود والإجهار في التحدود المتحدود في المتحدود المتحدود

بالاماموالاشهرلا بالحصادوقدوم للحاج فاكنتوه لانهاوتق وادفعالنزاع والجهور علانه استعباب وعزا بزعباس بضئ تقدعنها اذالمرادبه السلروقال لماحرم القالربوا اباح السلم وليكتب بينكم كانب العدل مزيكت بالسوية لازيد ولاينقص هو فالمقيقة امرالتدانين باختياركات ففيه ديزجة بجيئ مكتة برموثو قامه معدلا بالشرع ولأيأبكات ولايمتنع احدمزاكتاب إنكت كأعلماته مثاماعل مزكتة الوثائق الإيأل أنيفع الناس كابته كانفعه الله بتعليها كقوله واحسز كالحسن اقداليك فليكت تلالكابتالعلقام بهابعدانه عزالاباء عهاتأكيدا ويحوزان يعلق الكاف الامرفيكون النهجز الامتناء منيا مطلقة فرالامربها مقيدة وليملل الذىعليه الحق وليكن المإمزعل الحق لانه المقراشهودعليه والاملال والاملاء واحد والتقالقه ربم اعالمها والكات ولايخس ولانقص منهشينا اع فللق اوعااماعليه فاذكاذالذى عليه المؤسفيها ناقص إعقام ذرا أوضعيما صبيااوشيخامحتلو اولآيستطيع ازيماهو اوعيرمستطيع للاملاء نفسه المساوجهل اللفة فليما وليه بالعدل اعالذي بالمه ويقوم مقامه مزقيانكاذ صيااو يختاعقا إووكيا ومترجمان كان غيرمستطيع وهودل إحربان النيابة في الاقرار وامله مخصوص باتعاطاه القياوالوكيل واستشهد واشيدين واطلموا اذيتهدع إلدين شاهداذ متربجاكم من رجال المسابن وهودلها اشتاط اساكة الشهودواليه ذهب عامة العلاء وقال بوسنيفة تقداشهادة الكفاربعض عابعض فانهيكونانجين فانهيكن الشاهدان رجلين فيحا وامراتان فليشيء رجل و فالمستشدد بعل وامركان وهذا مخصوص بالإموال عندنا وعاعدا للدود والقصا عندا يحنيفة ممن ترضون مزالشهداء لعلك ببدالتم آن تضطاحد يهمأفتكراحداها الأخرى علة اعتبادا لعددا كالإجل فاحديها فضلت الشيادة ما فنستها ذكرتها الاخرى والعاة فيالمتيقة التذكير ولكن لماكا ذالضلال سداله نزل منزلته كتولهم اعدد تالساده اذيجئ عدوفا دفعه وكانه قيا إرادة انتذكرا مديها الإنزى انخلت وفيه أشعاد ينقصان عقلهن وقلة ضبطهن وقوأحزة اذتضل على

الشرطة تذكر بالرخ فإركاني والإمرون ويصف عند كرنيا لكن كل المناطقة عن المناطقة المنا

الانكتياديده عنالتنابع والنبيان وفيسب عاصبة عادة على العلم والمسمون التكون التجارة تجارة حامة وكتوله في اسده التهادية بادرنا اذاكان يوما أكارك الشدا ورضها الباقون عالينها لاسم ولماتي نورتها وعراكان الثارة والشهدوان التيامي والمائلة المناسسة و الاسفياب عنداكة الاثمة والقابات العيومية أستند أعامكم الواضينا والاتيامية التيامية المناسسة المناسسة المناسسة غيرها عن المنابعة والقيرة والتيزية والنبياء والنمي والتيام التيامة التيام والتيام المناسسة والتيام و

علىمفرا عمسافين ولمتجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فالذى بستوثق به دهاكه فعليكرهان اوفليؤخذ رهان وليس هذا التعليق لاشتراط السفرفي الازتهان كما ظنه بجاهد والضفاك رحمها الله لانه عليها الام دهن درعه فحالمدينة من يهوك بعشرن صاعامن شعيراخذه لاهله بإلاقامة التوثيق بالارتهان مقام التؤثين بالكتة فالسفالذى هومظنة اعوازها والمهودع إعتبارالقص فمه عرمالك وقرأان كثرواوير وفهن كسقف وكارهاجع رهن بمنيم هون وقوئ باسكان الهاءعال لتخفيف فانامز بعضكم بعضا أيجض الداينين بعض المديونين واستغنى بإمانته عز الارتهان فاليؤد الذعاؤ تمن امانته اعدينه سعاه امانة لائمانه علىه مذك الارتمانيه وقريء الذئ ايمن بقليا فمزةياء والذي اعن بادعام الياءفى التائه وخطأ لانالمنقلبة عزائمزة فيحكها فلاتدغم وليتقاتدرتبر فحالخيانة وأنكاد المق وفيه مبالغات ولاتكمتوالشهادة إماانشهودا وللديونون والشهادة شهاركم علىنفسهم ومن كمهافانها تحقله اعا ترقليه اوقله يأتمو للماة خبران واسنآ الاؤالى لقليلان الكتمان تقتر فرونظيره العين زائمة والادن زانية اوكليالغة فأنه وكالعضاء وافعاله اعظ الافعال وكانه قيل تمكن الافرفي فسه واخذا شواجاتم وفاق سائردنوبروقرئ قليه بالمصبكسن وجهه فانقه بماتعملون عليم تهديد تقمافىاسموات ومافحالارض خلقا وملكما واذنتبدوا هافحانفسكما وتتخفوه بعنهافها مزالسوء والعزمرعليه لترتب المغفرة والعذاب عليه يحاسكم به الله بومالقيامة وهوججة على فأنكر الحساب كالمعتزلة والروافض فيغفر آن يشآء مغفرته ويعذبه فيشاء تعذيبه وهوصريح فين وجور التعذيب وقددفهما ابن عامروعامم ويعقه بعالاستشاف وجزمها الباقون عطفا علىجوا بالشرط ومنجزم بغيرفاء جعلها مدلاعنه بدلالبعض مزاكل اوالاشتمال كقوله متى تأتنا تلربنا في ويارنا تحدحطاج لاوزاراتأجها وادعام الراء فيالام لن اذالراء لاتدع الاومتلها واقدع كالماشئ قدير. فيقدر على الحداء والحاسبة امزارسول بماازل اليهمزية شهادة وتنصيص مزانته تعالى على صعة إعانه والاعتداد به وانه جازم فحامره

وَانْ مَعْنَهِ الْوَافَانَ فُنُونَ وَيَحِهُمْ وَاقْدَالَهُ وَمُعْلِكُمُ اللّهُ وَمُلِكُمُ اللّهُ وَالْمَصْرُ وَالْمَعْنَ عَلَيْ مَعْنَا كُلُوا اللّهُ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ اللّهُ وَاللّهُ و

غيرنالفيه والأومون كالربانية وواركته وتكه ورسة الإغلامين ان والمسلما المؤمون الماليوال عرض عند التنويز واجعال الرسول والمؤمنين اعتباطر احتلال والمؤمن وباعتباره منع وهم كاليغير خبرالمبنا أويجونا لؤاوالرسول الحكم التنظيم الولانا باعات عن ضا عن تطويرات الالانوانية والمنافرة والمؤمنية المؤمنية ومن المؤمنية المؤمنية المؤمنية والمؤمنية المؤمنية الكتاب الأخرى المنافرة المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية والمؤمنية المؤمنية المؤم وتيسويهاكتوا تسالويدا لنتم الدريا ويدكه المساوية والمتحاودة المتأخلة والمؤلدات المألمات مغيش وعلها ماكتسب مزش لا يشتفع مناحة الاقتدري عاصيعا الغيرة وانحضوها كما يشروا لاكتساب بالشرلانا الاكتشاب الناحة واستعدادا فالانساب والمجاودة ويتحال المواد والاكتشاف العادوات المناصرة المتحاودة المتحاودة المتحاودة المتحاودة المتحاودة المتحاودة المتحاودة في وهودات معودة المتحاودة والسلام عن مناحة الحادثة والساوية عن المتحاودة المتحادة المتحاودة المتحادة المتحادة

> صادة فالبرجواللية ومدخدها المالكاة أو السابه بهزالتنا الدوافي وقياً و وهدا مجاوز الكلية والبادة عن المؤافسة والانتخاب المالكان المي المالكان الشركة المالكان المي المالكان المي الم الصغولة الى وهنتا والمحافظة والإنتاء المقافلة والمتابع المالكان المي المالكان المي المالكان المي المالكان المي المالكان المي المالكان المي والمالكان المي المالكان المي المالكان المي المالكان المي المالكان المي المالكان المي المالكان والمالكان المالكان المالكان

> في القلاله المعن الغافيا في النبود كان حضا الإنترائيس.
>
> على الدن الخالة المنافز المنافز والمنافز عنها الانترائيس على الانترائيس على المنافز الغافة المنافز الخالة المنافز الم

المَسِرُ ﴿ لاَ يُكِلِّ اللهُ نَشَا لِآلَ وَسُهِمَ الْمَا مَا كَالَمَ اللهُ مَنْ مَعَ الْمَا مَا كَالْمَا مَا كَالْمَا مَا كَلَيْتُ مِنْ الْمَا الْمَا اللهُ مَنْ اللهُ أَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

انه قرة الاغيرائيخ المرّز وهوليس من ابق الديد وقرأ ايوم رواين ذكوان واكتمال الورت الامارة فرجع القرأن والع وحزة بين النفطين الاقالون قاله قرائية كليمة منا اليق من قبل من خيافتريا الشراء هدى تتأكس على المومران فقال المارت عن المبادئ والموافق المنافق والمبادئ الموافق المنافق المبادئ والموافق المنافق المبادئ والموافق المنافق المبادئ والمنافق المبادئ المنافق المبادئ المنافق المبادئ المنافق المبادئ المنافق المبادئ المنافق ونبراعزا لاعامة عنه انا قدلاغة بعن فالارض فاقتله اي يحاف فالقيافيا كان اوبرايا إينا الكراف كونديا به العراد السراية باوذها وانا قدم الامترقيات الاطلاط في النصود الذكر الترف فيها موكاندا باعاض في مواندي بعد والاساكية بيانا ، ويمان اسوواهناندي ا والإستدائم عن العالم المالة المواندية والموادع والمتافق المواندية المواندية المواندية المواندية المعام المواندية العربية المحافظة المحافذة مرتاع بحدة في المعام على المنافزة المواندية والمواندية المواندية الموان

والظرايظري فهافضال العلاء ويزداد حرصهم علىان يجتهد وافئ تدبرها وتحصياله لأ المتوقف عليها استذاط المراد بمافيذا لواجا وبإتعاب القرائح فحاستخراج معانيها والتوفيق بنها وبيزالح كمات معالىالدرجات واماقوله تعآلى الركتاب آحكت اياته فمعناه انهاحننظت منفسا دالمعنى وركاكة اللفظ وقوله كتابا متشابها فمعناه اته يشبه بعضه بعضا فيصحة العن وجزالة اللفظ واخرجه اخرى وانما لم ينصرفي لأنه وصفحه ولغزالا خرولا يلزمرمنه معرفته لان معنآه اذالقياس إذيعيف وليفخز الاانه فجمعنا لمعرف أوعزاخرمن فأماالذين فيقلودهم زيغ عدول عزالق كالمبتك فيتعون ماتشابه منه فيتعلقون بظاهره اويتأويل باطل آبتناء الفتنة طلب اذيفت والناسئ دينهم بالتشكيك والتليس ومناقصة الحكم بالمتشابروتيقاء تأوله وطليان يؤلوه علما يشتهونه ويحتران يكون الداع إلح الاتباع مجوع الطلبتين اوكل واحدة منهاعإ إلتعاقب والاول يناسب للعاند والناذ بلائم الجاهل وماييه تأومه الذي يجيان يجاعليه آلااته والراسخون فحالعلم اكالذين تبتوا وتككوافيه ومن وقف على الاالقه هسرا لمتشابه بحااستأثراته بسيله كدة بقاءالدنياو وقت قيام الساعة وخواص الاعداد كعدد الزبانية اوعاد ل القاطع عانظاهم غيرم إدولم بدل على اهوالراد يقولون امتابه استئناف موضح لحال الراسفين اوحال منهم وخبران جملته مبتدأ كلمن عندربنا اكل مغالمتشابه والمحكم مزعنده ومايذكرالااولواالالباب مدح للراسخين بجودة الذهم وحسز انظرواشارة الحهااستعدوابه الاهتداء الح أوبله وهوتجردالعقلعن غوانه للسر وانصالا لآية بمأقبلها منحيث انها في تصوير الروح بالعلم وتربيته وماقباه افتصوير للسدوتسويته اوانهاجواب عزتشبث النصارى بنحوقوله تدالى وكلته القاها المهزيم وروح منه كالته جواب قولح لااب له غيرا لقه فتعيز أنكون هوابالهانهم صورا لاجنة كيف يشاء فيصور من ظفة أب ومن غيرها وبإنه صوره فالرج والمصود لأيكون ارالمصور ربنا لانزغ قلوبنا من مقالما لراسخين وقيل استشاف والمعني لاتزغ قلوبناعن فجرالحق الماتباع المتشابه بتأويل لاترتضيه

وَالْإِخْدِنُ الْمُزْعَنَ لُهُ مُدَّى النِّاسِ وَاَنْزَالُهُ فُوْاَتُنْ وَالْمَانُونُ وَالْآُنْ وَالْمَانُونَ وَالْآُنِ وَالْمَانُونَ وَمَانُونَ وَمَانُونَ وَمَانُونَ وَمَانُونَ وَمَانُونَ وَالْمَانُونَ وَمَانُونَ وَمَانُونُ وَالْمَانُونُ وَمِنْ وَمَانُونَ وَمَانُونَ وَمِنْ وَمِنْ وَمَانُونُ وَمَانُونَ وَمِنْ وَمَانُونُ وَالْمَانُونُ وَمِنْ وَمَانُونُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَانُونُ وَمَانُونَ وَمَانُونَ وَمَانُونُ وَمَانُونُ وَمِنْ وَمَانُونُ وَمِنْ وَالْمُونُ وَمِنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُونُ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُونُ وَالْمُعُونُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُونُ وَالْمُعُونُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ والْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُونُ وَالْمُعُونُونُ وَالْمُعُونُ وَالْ

قال عيد السدة والسادم قلبانا دم بين امديد من السياح العن ان أما مكافئة وانشاء الأعداء وقبا لإثبانا الميدان المساقدة على المكافئة والشاعدة المواقعة المؤلفة المنافئة المؤلفة المؤلفة

واولك موقونالنار حقيها وقريمة بالشمهينا ها وقودها كذابال قويون متسالها قباده اي انتهاجه كالمؤات الموقعة المواضئة وتديره بأبر هؤلادكانهم فالكنز والدفاب وهو مصدداً ب فااهما والكامج فيه فقال المواضئة المواضئة والمواضئة المتفاط تقيدتوهم هامها الدفاق المواضئة التهامية المؤلفة المواضئة المواضئة المواضئة المواضئة والسادم بعجمه بمدد وفي موتي في تفاض المواضئة المواضئة

إِنْكَانَتَ الْوَهَابِ ۞ رَبِّنَا إِنْكَ عَلِيمُ النَّا يَرْلِيَوْمِ لِا رَبَّةَ هِ فِي أَنَّا لَهُ لَا يَعْلِفُ الْمِنْعَا وَ ۞ إِنَّ اللَّهِ يَحْكَمُوا الْنَّ مُنْ عَهُمُ الْمُلْفُرُهُ وَلَا أَوْلا وَمُورِينَا الْمُوسَنِيُّ أَوْلِيَكُمُ وَقُولُهُ الْنَازِقِ صَكَمَا لِهِ الْمُومَانَ وَلَهُ يَنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مَنْ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ ال

لانفسج قدكاذ لكرآية انخطاب لقريش ولايعود وقيل للؤمنين ففتين التقتآ يومبدر فثة تقاتل سسرا تشواخرى كافرة برونهم مثلهم برعالشكوذ المؤمنين مثاعددالمشركين وكاذقرسالضا ومثاعددالمسلين وكانوا ثلاثمائة وضبعةعشر وذلك كادبعد ماقلاه فاعينهم حتماجترأ واعليهم وتوجموا اليعرفلالا قوهم كثروا فإعينهجة غلبوإمددامزالله تعالى الؤمنين اوسري المؤمنون المشركين مشلى المؤمنين وكانوا فلوثة امتالهم ليتبتواله ويتيقنوا بالمضرالذى وعدهم القدبه فيقوله فاذيكن منكم مائة صابرة يغلبوا ماثنين ويؤيده قرآءة نافع وبيقوب بالتاء وقرئ بماعا إبناء للفعول اىربهما للعاونزكم ذلك بقدرتدوفئة بالجرع البدل فزفتين وبالنهب عإ الاختصاص اولغالمن فاعل انتقتا رأى العين رؤبة ظاهرمعاينة والقدونية بتصرومن ينثآء نصره كاليداهل بدر أن في ذلك اعالتقليل والتكثير اوغلية الطليل على العدة على لكثير شاكى السلاح وكون الوقعة آية ايضاع تماهما ويحمل وقوع الامرعل مالتعربه الرسول صلااته عليه وسل لعبرة لاولى الايصالة اعافظه لدوعالبصار وقيالن ابصرهم زين للنامر جميأ لشهوات اعالمشتعيات سماها شهوات مبالغة وايماء الحانعم الممكوا فيحبدها حتى حبوا شهوها كقوله تعالى احست حداثند والزين هوالقدتما فالإنه الغالق للافعال والدواع ولعله زينه لباؤ اولانديكون وسيلة المالسمادة الاخروبة اذاكان عليجه يرتضيه الله تعالى ولانه مزاسبا بالتعيش وبقاء النوع وقيل الشيطان فاذالاية فععرض للذم وفرق ليراقى بين المياح والحرم من النساء والينين والقناطير المقتطرة من الذهب والفضة والخيرالسومة والانعام والحرث بيان الشهوات والقنطار الماله الكثيروقيل ماثة الف ديناروقيل ملئ مسك ثوروا ختلف فحانه فعيلال اوفنعال والمقنطرة مأخوذة منه للتاكيدكقوليم بدرة ميدرة والمسومة المعلمة مزالسومة وهالعلامة اوالمرعية مناسام الدابة وسومها اوالمطهمة والانفام الإبل والقروالغذ ذلك متاع لليوة الدنيا اشارة المهاذكر والقعند مست المآب اعالمرجع وهوتحريض على استبدال ماعنده مزاللذات المحقيقة الابدية

بالشهوان الخدمه الغانية قالة بمكن يمين تكم يريد بتقريران فواباقة فالمنجون مستلات النيا الغزيا تقواعد ديبهجنات تجريمن تكالاتها ونصوان مناقد قراء عام ينم الذي وها انتان واقت بعير بالمباد اى باعاله في قبيا لحسن وهيا قبال من خير وازواج معلمية ما ما مناقد قراء عام ينم المائة المناوا على المباد المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الآية على ها ونافقا المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة واماخلد والتوسارا ما انتضر وهومتمها عزازة الوحسها على تعتار والسريشانها وا بالدندوه والمواديق المفروه والقنوت الذي هوداوند المناقد والماخل والماخل المناقد والموافقة والمدون الذي هوداوند المناقد والماخلة والماخلة والماخلة والماخلة والمناقد المناقد والمناقد المناقد المنا

لفصل وهومندرج فالمشهود بباذا بصلتهم فتراوحا لامزالضير وقرئ القائم بالقسط على ليدل مزهوا والخبرلحذوف لااله الاهوكرده للتأكيد ومزيدا لاعتناء بمعرفة ادلةالتوجيد ولفكم بدجعاقات أنحة وليسيغ علىقولد الغرزلفكية فيعان الموصق بهاوقدم العززلقدم العايقد رتها العايج كمشرو دفعها عا إلبدله فالفيراوكسفة لفاعل شهدوقدوى فخضلها انتهلها لمسكرة والسلام فأيجاء بصاحبها يوم الفيمة فقولا بدتعالى اندى هذا عندى عهدا وإنااحق من وفي العهدا دخلوا عبدى لخنة وهي دليل عافه فراعا اسولالدين وشرف اهلد آفا أدين عنداسه الاسلام جلته ستأنفت مؤكاة للاولها ىلادين مرصى عندا عدسوى الاسلام وهوالتوحيدوالتدرع بالشرع الذىجاء بهجدصا إعدعليدكو لموقرأا ككسائى بالفقوع إنه بدل مزانه بدل الكران فسرا لاسلام بالاعان اوعا يتضمنه وبدلس الاشتمال ان فسرا لشريعة وقرئ الماككسروان بالفقر على وقوع الفعل على لثاف واعتراضها بينها اواجراء شهدمجري قال تارة وعلم خرى لضمنهمناها ومانختلف الذيزاوتوااكتكاب مزالهودوالنصادعاومزادباسا ككتبا لمتقدمته فيعزالاساؤك فقال قوم اندحق وقال قوم اندمخصوص بالعرب ونفاه اخرون مطلقا اوفي لتو فثلث النصادى وقالتاليهودعن إبزا للموقيل هم قوم موسحا ختلفوا بعده وقيل هإنهارى اختلفوا فامرعيب عليال الامزبعد ماجاء همالعلم الحب مأعلها حقيقة الامراوة كنوامزالعلها بالايات والخج بنيآبينه حسلابينه وطليا للرياسة لالشبهة وخفاء فإلام ومن كفرايات الدفافا الدسريم المسآب وعيدلمن هزمنهم فانحاجوك فالدين وجادثك فيم بعدماا قمت الجيج فقال سلت وجهالة اخلصت نفسي وجملتي لدلا الثراد فهاغيره وهو الديزالقويوالذىقامت عليمالجيوودعتا ليمالايات والرسل واغاعبرا لوجه عزالنف واكموا العضاء الظاهرة ومظهرا لقوى واكمواس ومزاتبعن عطف على لتاء وحسن للفصل ومفعول معم وقا للذين اوتوا الكاب والاسين الذن لائكاب فميكتركي العرب ءآستتم كااسلته لمااوضعت ككم للجعته أعرانستعه

وَلَقَيْ إِلَّهُ مَنَا وَالاَ فَهِا مَا الْإِنْ الْاِسْمَاعُ الْمُسْدِةِ

الْاُنْ الْمَا الْمُسْمَةُ مَهُ وَالْمَا فِيهِ وَالْمَا الْمَا الْمَالْمُ الْمَا الْمَالْمُوا الْمَالْمُوا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا ا

بعد على كركونظيره قرام لما ته منه بوده وفيد متبريم بالباده والعائدة وأناسلوانقدادة وأغد نفدوانفسه بالأخرج ها مزائدال والآولوا فاناطبلة البلاغ اي فإيشروا فادما هيك الانتهاع وقدائت والعد فيريالها، ومعدو عيد الالفين يحرون بايات هو يقتلون الديد بنيس وصوارا المتريا في المارية المتحارك المتراود والانتهاء والمتحارك من المتحارك المتحد المتحدد لمادوعا نبعليلمياوة والسلام دخل مدداسيم فقال لدفييم بزعرو واشكادت بزديدعلى ويرانت فقا لمعلى الميانين إداري واختال هلوا المالتودية فانهابيننا ومينكم فأبيا فنزلت وقيل نزلت فالرج وقري ليحيكم علىالبناء للفعول فيكون الاختلاف فيابينم وفير دليراعل فالادلة السمعية يجرة فالاصول ترتيولي فريق منهم استىعادلتوليه دمع عله وبان الرجوع اليع واجب وهممعضون وهرقوم عادتهم الاعراض وانجلتها للن فريق واغاساغ لتضهصها لصفتر فذلك اشارة المالتولمب والاعراض بآنهدقا لوالزنمسنا النادالا إمامعدودات بسبب تسهيله وامراحقا بطافههم لهذا الاعتقاد الزايغ والطمرافنادغ وغرهروه ينهم ماكا فوانيترون مزازلنا لزتسهلاا ياماة لائلا وازاباه هزالانبياه يشفعون لهراوان تغالى وعديعقوب عليال لامان لايمذب اولاده الانتملة القسم فكيف أذاجمعنا هم ليوم لاريب فيه استعظام لمايحيق بهم فالاخرة وتتكذيب لقوهم لزنتسنا اندادالا إمامعدودات روى إن اولداية ترفع يوما لفيّاحة من راياتنا كتكاد دايتا اليهود فيفضه بدعد عالميطي دؤسرا لانتهاد تم يأمزيها الكثأ

ووفيت كأغس ماكسبت جزاء ماكسبت وفير ديراعل إن العبادة لاتحيط واذالمؤن لايخاد فالنادلان قوفيتنا يمانه وعملمالاتكون فجالنا دولا قبل دخولها فاذاهر فَإِنَّا لَّهُ سَرِّمُ لِلْمِنَابِ ۞ فَإِنْجَآجُوكَ فَعَكُأْ سَنْكُتُ وَجْهِوَ لِلهُ وَمَنِ ٱلْبَعَنَ ۚ وَقُلْ لِلَّذَ بَنَا وُتُوا الْكِيّابِ وَالْأُمِّتِ بِيَ ءَاسَّلِمَتُ مُّ فَإِنْ السَّلَوُا فَفَلِاً هُنَدَواْ وَانْ تَوَلَّواْ فَإِفَا عَلَيْك الْبَكَاعُ وَاللَّهُ بَصَهُمُ وَالْعِبَادِ ﴿ إِنَّا لَّذِينَ يَكُفُرُونَ إِنَايِتاً للهِ وَيَقْتُ لُونَ النِّيكِينَ بِغَيْرِينٌ وَيَقْنُكُونَ ٱلَّذَيْنِ أَيُّمُ وُنَ بِالْمِينْطِ مِنَ لَنَّاسِ فَيَشِّنُوهُمْ مِيَنَابِ أَبْشِي ٥ الْوَلَيْكَ ٱلَّهُ يَنَ حِيطِتُ اعْسَمَا لَهُمْ فِي ٱلدُّنيَّا وَٱلاَخِرَةُ وَمَالَهُمُ مِنْ نَاصِرِنَ ﴿ الْمُرْزَالِيَالَّهُ بِنَا وَتُوانصَيْبًا مِزَالْكِتَابِ لَدُّعَوْنَا لِكَ عَابِ اللهِ ُلِيَكُمُ مَيْنَهُ مْثُمَّ يَنُوَكَّا فَرَقِيُّ مِنْهُمْ وَهُمُومُومُ وَاللَّهُ إِنَّهُ مُواَلُوا لَنْ مُسَمَّنَا الَّتَامُ اللَّامَّايَامًامَغِدُوكَاتِّ وَغَرَّهُ وَيْنِ دِينِهْ مِمَاكًا وَٰ ايَفْتَرُونَكُ

مِداكنادِمرمنها وَهُمَ لَايَظْلُونَ الضميرِلَكلففسعالِلعفلانہ فِمعنَكانساً" كلاللهم الميمعوضعن ياولذلك لايجتمان وهومن خصائص هذا الاسر كدخولها عليمهع لاما لتعريف وقطع هنرته وتاء المتسيروقيل إصلها إعدامنا بخير فحفف بجذف ائنداه ومتعلقات الفعل وهمزبته مآلك الملك يتصرف فجما يمكنا لتهرف فيمتض للاادفيا يمكون وهونداء ثان عندسيبوب فازاليم عند تمنع الوصفيت تؤقئ الملك مزتشاء وتنزع الملك مزتشاء تعطيمنها ماتشاء مزتشأ وتسترد فالملاثا لاول عام والاخران بعضان مندوقيرا لمراد بالملك النوة ونزيمها نقلمامزةومرالىقوم وتغزّمز تشاوتذ لمزتشآء فيالدنيا اوفيالاخرة اوفهابالفر والادبادوالتوفيق واكنزلان ببدك اكنيرانك عكماشئ قتير ذكركنير وحده لانإلمقني بالذات والشوقضي العرض اذلا يوجد شرحزقي مالم يتضمن بغيرا كليا اولمراعات الادب في للخطاب اولان اككاوروقع فيهاذ دوى اندعي للساوم لماخط الخندق وقطع ككاعشق ادبعين ذداعا واخذوا يحفرون فظهرف يمخرة عظية لرتعل فها المعاول فيجهوا سلان الحادموا العصالي للعطيب وسلم يخبره فياء علياله الاعرفا غذا لمعول منداضر بهاضرية صدعتها وبرق منهابرقاضاء ماينز لابتيها لكأن مصداحا فيجوف يستعظ لفكروكر معمالمسلون وقال اضاءت لمصها قصود انحيرة كانها ابياريا ككلاب يمضربا لثانية فقال اضاءت ليعنها الفتصود للحرمزا وضالروم فخرض ببالثالثة ففال اضاءت منها قصود صنعاء واخبرني جبرعك الساده مرانامته ظاهرة على كلها فأدشه واختأ المنافقون الاتجيون ينيكروبعذكرا لباطل ويخبركه انهيص مزيترب قصورا كيرة ومعاتن كسرى وانها تفيتركم وانتماغا تحفروذا كخندق مزالفرق فنزلت ونسطاإذا لشر ايصابيده بقولمانك على كل شي قدير تولج اليل في الهاروتوبلوالهارة إليا وغيرالي منالميت وتفزج الميت مزالمي وترذق مزة ثناء بغيرحساب عقب ذلك بعيات قدرته علىمعاقبتا ليلوالهاد والموت والميوة وسعتفضله لالةعإ إزمزة در

على المثقد رعلى معاقبتا المذل والمزوايتاء الملك ونزهم والولوج الدخول في مفيرة والإيل والمها والاخر والتعقيب أوالزيادة والنقص واخراج المح فالميت وبالعكس اختاء الميوانات مزموادها واماتتها اوآنشاء لليوان مؤانفلفته والنطفته مندوقيل خراج المؤمن مزالكا فوالكا فومز المؤمن وقرأاب كثيروا بوعسرو وإبزعام وإبوبكرالميت بالتخفيف كايخذا لمؤمنون الكافريزا وليآء نهواعن موالاتهم لمترابنا وصداقة بباهلية ونحوهاحتى لايكون جهدو بغضهما لافيا هدا وعزايستما بهم في المنزووسا والدينية منه وفالمؤمنين اشارة المانهم الاحقاء بللوا لاة وان في موالاتهم مندوحة عن موالاة الكهنة ومن فيعل ذلك اعاتفا ذهم اولياء فليس طاله في في من ولايته في عاديسي ولاية فان مؤلاة المتعاديين لا يجتمعان قال قودعدوي مّ تزعاني صديقك ليسر النواز عنك بعان الاان تقوامنهم تتآة الاانتخافوا مزجتهم ايجباتنا ؤه أواتقاء والفعل مدى بنزلانه فرمني تحذروا وتخافوا وقرأ سقيد تقتيم نمرمز بوالانته ظأير إيا المناؤ إلاو قات كلها الأفوق المحنافة

فان اظها دالموالا ميشند بازگا قالعين عليده مجكن وسالوا مشوبارا ويكذر كم اعتفته والإنسانسير كاوترمنوا استطياغا لفته كودو والازاعا فروم بديد عظومت مرتبا والتحقيق التي ودكرانشر إيما إفا المدورة من المالارون في مارسكون والتحقيق المالارون المالارون والاثرميان المتوافق من ولائي ميان المتوافق من ولائي ميان المتوافق والمتوافق المتوافق المتو

علتهن خيرولاتكون ماشطية لارتفاع تودوقرئ ودت وعلهما ايحوانكود شطية وككز الحراعل الخبرا وقعمعنى لانهككاية كائن واوفق القراءة المشهورة ويحذدكم الله نفسه كروللتاكيدوالتذكير والدرؤف المبآد اشارة الحائدة اغانها هروحذ دهردأفن بهرومراعاة لصلاحيا واندلذ ومغفرة ودوعقام فأجح وحتدوينتيهاب فالانكنته تعوناته فاتعونى الحديم الفسرالي الثي كحال ادرك فيريجيت يجلها علمايق بهااليروالعبداذا علمان اكبكا لالحقيقيليوا لاعد واذكلها يرأه كالامن نفسما وغيره فهومزا للموبابله والحالقه لم يكن جمالا للموفح العموذنك يقتضحا وادة طاعتدوا لغبتغا يقريه فلذلك فسربتا لمحبته إدادة العاكم وجلت مستلزمة لاتباع الرسول فيعبا دته والمرص علىمطا وعته يجبيكم القوينيكم ذنوبكر جواب الامراى يصعنكم ويكتف الجبعن قلوبج بالمخاوذعا فيطمنكم فيقربكم مزجناب عزه وسوئكم فيجوار قدسمه بجزة لك بالمجترعلى طرق الاستعادة او المقايلة والعه غفودرجيم لمزتحب اليعبطاعتدوا تباع تبيدوى انها ولتالما فالتالهو نحزابناءالة واحباؤه وقيل زلت فى وفدنجر إن لماقا لواا غانعها لمسيح جانع وقيل فحاقواه زعموا عاعهده صآيا تدعليه وسلمانه ديجبونا تتدفام واان يجملوا لفتولم تعيلا مزالعهل قلاطيعوا تصفالرسول فاذقولوأ يجتال لمضي المضادعة بمعنى لتقولوا فأذأ لايحيا أتكافرين لايرض عنهمولا يتنى عليهموا غالم يقوللا يجبهم لقصدا امعوم والدلالة علاذالتولكفروانه زهذه الميثية بفي يجتانه وادمحت يخصوصته بالمؤمنين أذالله اصطفيادم ونوحاوا لابرهيم والعران على لعالمين بالرسالة والخصائص الروحانية والجسهانية ولذنك قوواعل مالم يقوعله عيرهم لمااوجطاعتا لرسل ويزانها لكالمبتلحت الصعقب ذاك ببيان مناقبه يخربها علها وماستدل عافض لمرعل للاتكر والأبرهيم اساعيا واسية واولادهاوقددحافهم الرسولصل الدعليه وسلموا لعملنه وسحب وهادون الاعمان بن بهدير قاهد بن لاوى بن يعقوب وعيسى وامه مرهيد تعمران بن مانان زاسعازار دين ورن برا برسالنان زيوجنا بزاوشا بن اموزو برمستكي بن ا وفادين احا دبن يوتام بن عزد يابن يودام بن ساقط منا يشابن واجعير من سياما

مَسَكَفْسَا وَاجَمْنَا الْمُرْافِعُ لِلاَنْتِ الْمُوَّوَفِيْتَ كُمُّ الْعَنْ الْمُلْعِ لَمُ لَانْتِهِ الْمُوَّوَفِيْتِ كُمُّ الْعَنْ الْمُلْعِ لَمُ اللّهَ عَلَيْهِ الْمُلْعِ الْمُلْعِ وَفَيْ الْمُلْعُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّ

ن داود بایشان عربین سلوذان یاعرین تنشون برعیارن دام من خعروه با فاحق بند از بعقوبه شایشه دم وکان بیزا اصدا فاغاشسند در ترتیسها من حدال و بدلدما الآن او اصداف و اصداف المساور و اصداف من استان ما امام فیصلوکنا سستان تا او اصلاح م در اعراض از انداز وصول من الذاند ابدان مرتبا با و قالیت او او اصداف الصحیح بیز با افزال ان امام فیصلوکنا سستان افزا و اصلاح می امام استان می استان می استان می امام استان می استان می امام امام استان می امام ا القدس فيكن مزخصه بالخلت برودهك عمان وكاند مثا النذر شروعا صنده في المناف فلها إنت الام جل التدريط المدود كرا مستلفت الداخل القدس فيكن من حاصر المستلفة على المناف المناف

وَمْ عَلَىٰ الْمَادِّ مَنْ الْمَلْ الْمَالَمِيْ الْمُعْمَلُوْ مَا عَلِمَنْ الْمَالِمُ الْمَلْ الْمُلْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

منمقالها وعابينها اعتراض واغا ذكرت ذلك لرسا تقربأ اليدوطلبا لان يعصبها وبيسلها حتحكوذ فعلهاء طابقا لاسمهافان مرير فىلغتهم بمعنى العابدة وفيس ديبل على ذالاسم والمسمى والتسمية إمور ميتغايرة وآفيا عيذها بأني اجيره ابحفظك وذريتها مزالشيطا فالزجم المطرود واصل لزجم الرمى الجحارة وعزا لنعصليا لله عليه وسأمامن مولود يولدالا والمشيطان يمسهين يولد فيستهل مسمالا مريم وابنها ومعناءا فالمشيطان يطعرفي إغواء كلمولود بحيث يتأثرمندا يهميم وابنها فاذاهدتعالى عصمتها ببركة الاستعادة فتقبلهارتها فرضيتها فإلنذرمكا الذكر بقبولةمتن بوجدحسن قبل بدائذا ؤوهوا قامتها مقام الذكرا وتسلمها عقيب ولادتها قبلان تكبرو تصيل للسدانة دوى ان حنة لما ولدبّها لفتها فيخرقة وجملتها المالسيمدووضعتها عندالاجا دوقالت دونكم هذه النذبرة فتنافسوا فيها لانها كانت بنتا مامهروصاحية مانهم فاذينى ماثان كانت دؤس بحاسراشل وملوكهدفقال ذكريا انااحق ماعندى خالتها فابواا لاالغ عتروكا نواسسعتره يثنتز فانطلغة باالحضرفا لقوافيها قلامهم فطفا قل ذكريا ودسبت اقلامهم فتكفلها ذكهما ويجوذان يكون مصدرا عاتقد برمضاف اي منى قبول حسن وإن كونة تراء عالمتقرا كتقضى وتعملاى فأخذها فؤاول امرهاحين ولدت بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا مجازعن تربيتها بمايصلها فوجيع احوالها وكقلها كركيا شددالفاء حرة واكساؤ وعاصموقصروا نكرياغيرهاصم فى دواية ابزعيا شبطيان الفاعل هوا مسمتسالى وذكريا مفعوله يجعله كافلالها وضامنا بمصالحها وخفضا لباقون ومدوا نكرباءم فوعا كلآدخل على مأزكر بالمحراب اعالغ فةالة بنت لها اوالمسعدا واشرف مواضعه ومقدمها سمي بالانه محل محادبت المشيطان كانها وضعت فالشرف موضع من بيتالمقدس وجدعندها دزقا جواب كلاوناصيم دويانه كان لايدخر عليها غيره واذاخرج اغلق عليها سبعتا وإرافكا زعدعندها فاكية الشتاء والصيف والعكس قال يأمريم اخالت هذا مزاين لك هذا الرزق إلاق فخيرا وانه والايواب مغلقةعليك وهود ليلحواذا ككرامة الاولياء وجعلة لك معزة زكربا بدفعل شقاه

الارطياء المتعون ويون مامها ووياد من عوار وويسلمه . الارطياء التعويز عالى المقال المتعربة وقائلا منه عراق المواقع المتعاون المتع كتوفسم ذيد يكد لمفراة فاذا ويكان بجبرا أل وحدود وقد عمرة والكدال فاناه بالامالة والتذكير وهوقا توسيق أفاطيب اعقاقا في الساوة ويسيل مفتة أم أيض او الما خلاص المنظمة في المستقبل عبدة المقامة المنظمة المستقبل الم

لانهاذان عقرمز الاولاد قالكذاك العيفعل مايشاء اعتفعل مايشاء مؤالجات مثلداك الفعل وهوانشاء الولدمزشيغ فان وعجوزعا قراوكا انت عليه وذوجك مزاككوروا لعقريفعلها يشاء مزخلق الولدا وكذلك اعدمبتدأ وخرا كالدعايشل هذه الصفة وبعدلها بشاء بباذ لما وكذاك خبرمبتدأ محدوف اغالامركذاتك والديفعاما يشاءبإذار قال رباجعل فاية علامة اعضبها الحرالأستقبله بالبشاشة والشكرونزيج مشقذا لانتظار قالمايتك الآتكا بإلنا سأبلاثة ايآم ان لاتقدر على كليمانناس والأفاواغا حبسر لساندعن مكالمتهدخاصة فقلص للدة لذكر الصقالي وشكره قضاء لمقانعة وكأندقا لايتكان تعبس لسانك الاعزالشكولسن ايجاب مااشتقعز السؤال آلادمزآ اشارة بحويدا ودأس واصلها لخفرا ومسادامة العروالاستذناء منقطع وقيل متصل والمراد بالكلام مادل على النمير وقرئ دمزا كدم جعردامزودمز كرسل جع دموذعل انهمال مندومز الناس بعنى مترامزيت كقولهمي المقنى ودين ترجف ووانف اليتيك وتستطارا واذكر وبالسكنيرا فايام للبست وحومؤكد لماقبل مبين للغض بشدوتعينيا الامريا بمحتزة يدل علان لايفيدا لتكراد وسيحالفني مزازوالالالغروب وقيل مزالعصرا والغروبالى ذحاب صدواليل والابكآد منطلوع الفج إلىالضي وقريخا بفخ الحمزة جع بكر كسيرواسياد واذقائستا لملاتكة يأمريرا فانتداصطفا لذوطه لمض واصطفالث علناء العالمين كلوهاشفاها كرابتا فاومزا كراكرامة ذعم اذذاك كانتاجخ لزكروا وارهاصالنوة عيسي عليال الامفاذا لاجماع على نمقال فريستني امرأة لقوليتمالى وماارسلنا قبلك لادجا لاوقيا ألهموها والاصطفاء الاولي تقبلها مزح امها ولم تعبل قبلها انتى وتفريغها للعبادة واغناؤها برفي فانحنته عز لكسطة للهبرجا أبر عايستقذوم والنساء والنان هدايتها وادسالاللا كتاليها وتخبيصها بالكيامات السنية كالولدمزغيراب وتبرئتها عاقذفتها ليهود بانطاق الطفل وجعلها وابها ايتللعالمين بأمره إقتى رابك واسعدى وارتجع ما أراكمين امرت بالصلاة فإنجاعة بذكرإذكانها مبالغة فالمحافظة عليها ومتدم السبح

وَذُرِيَّهُ الرَائَسُ عِلَالِ الْجَنِيمِ ﴿ لَمُتَّبِلُهُ الْبُكِمِ الْمَثَلِمُ الْمَثِيمُ الْمِثْلِمُ الْمَثَلِمُ الْمُثَلِمِ الْمُثَلِمَ الْمُثَلِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُولِيلُهُ اللْمُعَالِيلُولُهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ

عال كوع اماكو كذلك في منها والتنب عالما فوالانوب التها والمقترة الكويا لكون الوضائه إن ونابر فصادتم كوع السواس المناقلة المناقشة اما مذالكات كونداني أمر موقاتنا فع الراساسا وقافا والميودا لعدادة كلانها لمواودا البيودوا لكون النفاع والنفات ا اعداد كان القصص والغيوب التيادشها الابالوي وما كت لذيها في المؤتف المناصحة الاقتراع وقرالة تترويا بالاوم المنا والمراحة مركز الوساسال المتم منزون فانطر في مرتا لوقائم المناسات وعد المساح معاوداتها من المناسات المناسات المناسات والمناسات المناسات ا حمة السيعة مدوع والانتابللشرفة كالسذق واصلداله بريتهشا وصعاء المبادئة وصيحه مبادغ واشتقا تها مزاخي لانهوا المهرس الذوق أوسع الابتروارة خدوم الاستعاد المسلم وعيدا خدورهم يكتف هما الإنتران والرميم المناسسة متنز تريز الاساخة ست لمكه الابنافة المنافزة والمنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة ا

سَبَهِ وَنَهِ فَإِلَمَةِ وَالْإِحْكَارِ هَ وَاذْ قَالَتِ

الْكَيْكَةُ وَالْمِهْ وَالْإِحْكَارِ هَ وَاذْ قَالَتِ

عَلَىٰنَا الْهِ الْمِهْ وَالْمَا مُن الْمِنْ الْمُن وَالْهُ وَالْمَهُ وَالْمُونَا وَالْمُهُ وَالْمُونَا وَالْمُهُ وَالْمُن وَالْمَهُ وَالْمُونَا وَالْمَهُ وَالْمُن وَالْمَهُ وَالْمُن وَالْمَهُ وَالْمُن وَالْمَهُ وَالْمُن وَالْمَهُ وَالْمُن وَالْمُنْ وَالْمُن وَالْمُن وَالْمُن وَالْمُن وَلِي اللّهِ وَالْمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ واللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُونُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ واللّمُ وَاللّمُ وَالْمُنْ وَاللّمُ وَلِمُلْكُمُوالِمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّم

احوالمالختلفتالمتنافيتا تشادالانانبعزلهزالالوهية ومزالصالحين حال الشمن كلتاوضيرها الذى فيكل قالت ربان يكون لى ولدوار عيت نيشر تجعبا واستبعادعا دعا واستفهام عزانه يكون بتزوج اوغيع فالكذلك الله يخلقهايشآه القائرجربل واصقالي جبريل كيلها قوليا يستعالي آفاقضي إمرآ فاغايقولله كن فكون اشارة الحاسماني كاجددان يخلق الاشياء مدرجاباسيا ومواديقدران يخلقها دفعتهن فيغاك ونغلمه أكتكاب والحكرة والمقوية والانجيل كلام مبتدأ ذكر تطييب القلبها وإزاحة لماهمها منخوف اللومر لماعلت إنها تلدمزغير ذواج اوعطف كايشرك اووجيها واكتكاراً لكنت الوجنس (ككتب المنزلة وخص اكتكابان لفضلهما وقرأنا فعرعاصم وبيله بالياء ورسولا المبخاسرا تالف ويجنكم بايةمن دبكم منصوب بمضمع إدادة القول تقديره ويقول ارسلت رسولا باذة يجتكم اويالعطف على لاحوا لالمتقدمة مضمنامعني إلندلة فكأندة الوفاطقا باذة يتبتكم وتخضيص يخاسرا للنضوص ببشتانيه حاوالردعا من زعرانه بعوشالى غيرهم افاخلق كومزالطين كهشة الطير ضب بدلهزا فقد بخنكم اوجربدله تألة اودفع علي هراذاخلة كبجوالمعنيا قدركرواصور شيئامتل صورة الطيروقرأ نافع افهالكسر فانفخفية النعيرالكاف اعدة ذاك الشئ الماثل فيكون لميرا باذناته فيصيرجاط ترابام للمنبه به على ذاحياء من الله تعالى لامنه وقرأ نافرهنا وفي المائدة طائزابا لالف والحيزة وابرئ الاكه والابرص الاكهالذى ولداعسى اوالممسوح المين دوى اندريما كانتيتم عليما لوف مزالر ضح مزاطا ق منهم اتاه ومن لربطة إتاه عسي على الهدوم أما ويالانا لدعاء واحم الموقياة ذاسه كرىبإذ فالقد دفعا لتوهم الالوهيته فافا لاحياء ليسرمن جنس لفعال البشهرة وانتكر باتكالون وماتدخمون وبيوتكم بالمغيبات مزاخوا لكجا التيلاتشكون فيها آذفة الثلاية كواذكتم مؤمنين موفقين الأعان فانفرهم لاينقع بالمجزات اومصدقين الحقظيم عائدن ومصدقالما ين يدعمن التورية عطف عارسوالاعا الوجيزا ومنصوب باضادفعل لءليمة يبنتكماى ويتمتكم مصدقا وللمعاكم مقاز

باخاده ورده واقطار فقت كايدا ومطوق المنه مددا كان فم بشكر الدولانية قبلت مبتر الذي ورعليكم اى ف ترييز موجه الشيرودا الآولا والسفاد وكور الابروا الهوال المدود الموافق عادة عالمذع موجها كان الإنجازة الدي يكن الايمود التراكز كالايمود ال بتناقض وكان المان فالمفتد تبدأ وتتفايس في الابراز الموافق المؤتد الموافق الموافق الموافق الموافق الموافق الموافق المنها بدي مجمع الوافق الموافق المتكرم المفافقة كلم يكن الموافق الموافقة ألاد تقاد الحقالةى غايسا لوجد وقال فاحد وواشارة المستكالا لقوة العابمة فاند بلاز شالطات التح الاقارة والانهاء مؤلطا هم قرية فلا بالوجوان المستكالة القوة العابمة المؤلطات ال

لابتاعهماوامت عدصكا الدعليدوسلم فانهمشهداء علىالناس ومكروا اعالذيزاص منهم الكهزمز اليهود بان وكلواعليه فزقيتله فيلته ومكراقه حين دم عيسي الملكم والقيشبهها ونقصداغ تبالدحى قتل والمكرن حشاس في الاصل حيلت يجلب بهاغيره المهضرة لايسندا لمانته تعالما لاعلى سبيل لمقاملة والازدواج وانقضر الماكن اقداهمكرزوا قدرهم علابصال الضرمن جت لايمنس أذقال القه ظف لكراده اوخيرا لماكرين اواضرمثل وقع ذلك ياعسى فمتوفيات اىمىستوفياجك ومؤخرك الحاجلك المسمى عاصا ايا لشمزة تلهما وقابضك مزالارض مزنوفيت مالحا ومتوفيك ناتما اذروى اندرفعرنا تماا ومميتك عزائشهواتالمائنة عزالمروج المهالم الملكوت وقيل ماتما عدسبعساعة أودفعها ليالساء واليهذهب النصارى ودافعك أتى المحكرات وثقر الملائكي ومطهرك مزالذين هزوا منسوء جوادهم اوقصدهم وجاعلا الذين تبعوك فوقالذين كفزواالي ومائتيمة يغلبونهم بالحجما والسيف في الميا لامرومتعوه مزامن بنبوته منالمسلمين والمنصادى والحالآت لرسمع غلبة الهود عليهم ولمريق لهم ملك ودولة " أوالي مرجعكم الضمرليسي عليالدم ومن تبعدومن كعزس وغلسالخاط بطالغائين فأسكم بينكم فياكنته فيه تختلفون مزام إلدين فامتا الذين كفزوا فاعتذا عناباشدينا فالدنيا والاخرة ومالمم من ناصرين واما الذين امنوا وعلوا الصاكات فيوفيهما جورهم تفسير للحروتفصيله وقرأحف فيؤيم مالمياء والقرلايحب الظالمين تقريرلذلك ذلك اشارة إلى ماسبق مزنبأعيسيوغيره وهومبتدأخبره نتلوه عليك وقول مزالايات أحاله الماء ويحوذان يكون الخبرونتلوه حالا على ذالها مل معنى الاشادة وانكو ناخون وان بنصب بضمر يفسره تتلوه والذكرا كمكم المشتمل على كماوا لهم المنوع عن تعلم قال المدير وبها لقرأن وقيل اللوح

اَلِكَابُ وَالْمِكَ مَهُ وَالْمُولِيْ وَالْإِنْجِيْلَ ﴿ وَوَسُولًا اللّهَ اللّهَ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

م سريت و من المنظم الم

كلوكتورالمتريز خطاسانيمهالي طبيرسيط عالم يتنالتهجوارادة البارا واكل ساح فريباتيات مزانسارى فيه فييسى مربعد ما بساده المبادان الملم اي المراقب الدوسة هم تحاقبا إلى الموارد نده إنها ناوابا كرونساءا لوفسا كروانسسا وانفسكم المجاوزة العابر المسهول والمستمون الما الما المتوارك والما الموارك الموارك الموارك الموارك الموارك الموارك الموارك الموارك الموارك الم المستوارك الما الموارك المو

> فامنوا فقالا سقفهم مامعشرا لنصارى ان لأرى وجوها لوساكوا الله مقالي ان يزيا جيلامن مكانه لأزاله فلاتبا هاوا فيَلِكُوا فأدعنوا لسولا لله صلى المدعك وسلاويذ لوالمالم بهالخ وجلة حرآه وثلاثين درعا من حديد فقال عليالهتلام والذى فستهبده لوبتا هلوالمسينوا قردة وخناذ برولاضط يجليهم الوادى نادا ولاستأصلالقه بجران واهلهجة الملدع إنتيروهو دليل علىنبؤته وفضامزاق بهمازاهل ببيته آن هنآ اىماقص مزبأعيسى ومزج فموآلقص واكحق بجلتها خرازا وهوقصا يفيدأن ماذكره فيشأن عيتى ومرارحقه وناماذكروه ومامده خرواللام دخلت فيملانها قرب الحالمتنأ مزالح رواصلهاان تدخل عالميتنأ ومأمزاله الآالله مترحفيه عزالمزيدة الاستغراق تأكما للرة عالضاري يفتشهم وازالته لهو المزيز كحكمه الااحد سواه يساوس فيالقدرة التامة والحكة البالغترايشاته فالالوهية فأنقلوا فازاله علموالمفسدين وعيدلم ووضع المظهوم المغمرليدل علاذالتولى عزالجيوا لاعراض عزا لتوحيدا فستأد لاتن والاعتقا المؤذى الى فسادا لنفسر والى فساد العالم فاربا اهدا الكتاب بعراها الكتابيز وقيليريدب وفدنجران وجودالمدينة تعالواالكلية سواء بينناويينكم لايختلف فيها الرتسل والكت وتفسيرها مابعدها أن لانفيدا لآالله اي نوعة بالعبادة ونخلص فيها ولانشرك بتمشيآ ولانجعا غيره شركبالدفاستحقاق العبادة ولانزاءا هلا لازيعيد ولايتخذ بعضنا بعضا ارباما مزه ون الله ولاختول غزايزا لقدولا المستمايزا لقدولا غليع الاحياد فباأحد فامزا لقربيم والقليل لاذكلامنهم بعضنا بشرمثلنا دوعانها لمانزلت اتفذوا حيادهر ورهبانه لدبا بامن وزالله قال عدى بزحاتم ماكا نسده بارسولالقمة السكا فواعطون ككرويح تهود فأخذون بقوط مقال فرقال هوذاك فان بقلوآ عزالتوجيد فقولواأشهدوا بانامسلون ايازمتكم الحية فاعتفوا

رَيَّكَ الْمَا يَمَا اَزْكَ وَالَّهِمُ نَا الْرَسُولَ فَاصَحْتُهُ الْمَا هُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَبْراللَّا فِي مَكَ وَالْمَا اللَّهُ عَبْراللَّا فِي مَلِوَالْ وَمُعْلِوْلُا مِن مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَكُولًا لَكُونَ وَمُعْلِوْلُا مِن اللَّهِ مَكُولًا فَوَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ

ا نا شلوند و بكم اعتبر فعار با انكركا فرون بأضلت بالكب وشاباتت عبد الرسانية الطالب العاصية هذه القديم بالمبادئة قى الارشاد و مسئولتات في الماسوال عبدى وما تعاود على من الاطواللذات الاوجة \* قُد كرا على تعدته بعد وين عبديته هذا ما يعاد هر ويماجه وهذه المرافل المانية بالاعتبار في الماسون المبادئ الم "وشك مطالبة المرافز الدورة المانية المواقع عبد عبدى والانجيل و سائر الانبياء والكتبة بما الموجد المناون المباروع المانية والنادة الانتيام المانية والمانية المانية والمانية والمانية والمانية والمناون المانية والمانية و يا هالكتابرنما تبون فاراج وما از لتاثيرة والاثبيل الامن بعده بمنازعت الهود وانصاديمية أدامه على التادوز كاو فرق أمنه به وتراهوا المستدون المنافسة من المنافسة والمعلق المنافسة والمنافسة والمنافسة

اَلاَ وَكُنْ مِنْ السُنْهُ بَرِّ فَى فَنْ اَلْهُ اَلْهُ الْمِعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْلِقُوا الْمُعْ الْمُعْلِقُوا الْمُعْلِقُوا الْمُعْلِقُوا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بالمذوالهنتروالمبزى يقتصرعلى لمذعلىاصل والتدنيكم ماحاججتمويه وآثتم لانقلون وانتمجاهلون ماكاذا براهيم بموديا ولانصابنيا تصريج بقتني ماقرّده مزالبرهان وككنكان حيفا مائلاعزالمقائدالزائفة مسلما منقأدانله وليسرا لمرادا نهكان علىملة الاسلام والالاشترك الالزام وآمآ كانمزالمشركين تعربين بانهدمشركون لاشراكهد ببعزيرا والميتع ودة لادعاء المشركين انهدعلى ملتما براهيم أنافط الناشرا بتراهيم أناخصهم برواقر بهممنهن الولى وهوالقرب للذنو أتبعوه مزامته وهذاالني والمنزامنوا لموافقتهما واكتزماش علمه على لاصالة وقرئ وعنااس بالنصب عطفا على لهاء في اتبعوه وبالمرعطفا على براهيم وانته ولما المؤمنين ينصرهرويجازيهم الحشنيلا يمانهم وةت طائفة مزاعل الكاب أوجداؤكم لزلت في اليهود لما دعواحة يفتم وعارا ومعا ذا الحاليهودين ولوجعيز أب ومايضلون الاانفسهم ومايتخطأ مرالاضلال ولايعود وبالمالاعليهم اذيضاعف بدعذا بهما ومايضلون الاامثاله ومايث ووزه واختصاص ضروبهم بااهل اكتاب لرتكهزون بابات الله عاضلقت التودية والانجيل ودلت عانوة عدص إلقه عليثه وسكر وانتم تشفدون اتهااياتنا نتداوبا لقرأن وانترتشهدون مفتدفوا كتكابين اوتعلون بالمعجزآ انهجق باأها الكار لوتلسة ذالحة بالباطل بالقيف وابراذالباطل فصودتنا وبالتقصد فجالتيبزبينها وقرئ تليسون بالتشديد وتلبسوت بفترالباءاى تليسونا لحق معالباطل كقوله عليدلل يلام كلابس توبى ذور وتكمه زالحق نبؤة مجدعل للماروضته وانتم تعلمون عالمين مأتكمون وقالت طائفة مزاهل الكاب امنوا بالذعائزل على لذيزامنوا وجه النهاد اعاظهرواالايمان بالفزأن اقالانهار وأهزوا خره لعلهد يرجعون واكفروابهاخره لعلهد يشكر ندية دينهدطنا مانكر رجعتم لظل ظهراكم والمرادبا لطائفة كعب والاشرف ومالك بزالصيف فالالاصحاب حالما

- عَلَىٰ القَسَلَةِ اسْوَاءِ النَّهِ الْمَسْلَةِ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُسْلِوَا الْمِلَا الْمَالِيَّةُ وَمُسلواالْهِ الْفَلَائِيَّةُ وَمُسلواالْهِ الْفَلَائِيَّةُ وَمُسلواالْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللِّلْ

بِهُ عَلْمُ فَلِكُمُ عَلَيْهُ وَهُ فَيْهَا لَيْسَاكُمْ بِرُعَا الْمَالُهُ عَلَيْهُ مُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِد

قرشحألفاومائتيا وقيتهذهبا فأداءاليه ومنهدمزان تأمنه بدينارلايؤة آليك كفخاص نءاذورآه استودعه وشجآخرد مناا فيدهم وقبا الماثمونون ع إلكتُ والنَّصَا وي إذا لغالب م الامانة والخامُّون في القليد المرواذ للغالد فيهط لخيانة وقرأحزة وابوبكر وابوعرو يؤده المك باسكا ذالهآء وقالو باختلاس الهاء وكذار دىعن حص والباقون باشباع الكسرة الآمادت عليه قائما الامدة دوامك قائما عابدأ سيمها لغاؤ بطالبته إلنقاض والترافر واقامة البينة ذلك اشارة المترك الاهآء المدلول على هولم لاوده بأنهرقالوا بتدب قولهم لترعلنا فالامتين سسل اي لسجلنا فيشأن منايستوا مزاها اكتتاب ولدسكه نواعا دمننا عتاب وذمر ويقولون عاراته الكذب بادعائهمذلك وهميملهن انهمكاذبون وذلكانهم استحلواظلم منخالفهدوقالوا لويجعل لهرفى لتوريت حمهة وقيل عامرا إليهو مجالامن فريش فلااسطوا تقاضوهم فقالواسقط حقكم حشتركة دينكم وزعمواا نبركذلك فيكتا بهبدوعز إلنة صآ الله علته وسآ انهقا اعتله تزلها كذمباعداءا فقدمام وبثيئ فبالحاهلية الاوهو يحت قدوم الاالامانية فاسها عؤةاة المالغتروالفاجر كمآل اثبات لماغوه اتءملى عليتهرفيته سبيل مزآوفز بمهده واتقق فأنا لله بحت المتقنن استئناف مقرر للحلتالين سدت بامسا والمغيرالمجرورلزا والله وعموم المتقين ناب مناسا لراجع مزالجزآء الحين واشعربا ذالمقوى ملاك الامروحوح الوفاء وغيره مزاداء الواجباست والاجتناب والمناهي أفالذين بشترون يستبدلون تسمالته عاعاله الدعلية والايمان بالرسول والوفاء بالامانات وأيمانهم وعاحلفهامه من قولهمة والله لنؤمنن به ولسصريٌّ مَناقليلًا متاع الدَّنيا اولئك لاخلاق لهم فحالانمة ولايكله لملله بما يبزها وبثبئ أصلاوا زالمالأتكم يستلونهد ومراله تبيته افلامنتفعون بكلمات الله واماته والظاهرانهكأية عزغضه علهم لقوله ولانتظ البهم ومالهتمين فازوز سخط

عافيره واستهان براعيزمت دومزانشكم مدوالالقات نوركان مزاحته بنديها ولدويكز النظراليد . ولايتيجه . ولايتي عليدبالجيل ولمسيمنا بالكي علىا خاده قالها نهزت فاجا دمؤها الوديتروني لواضعهد حالصطه والمستعال المنطق المستعال المنظم المدينة المستعال المث غلف المتعاشراه بالويترما بدوقيل فرام كان يزالانسفران يقدس ومودى في بتواضع دوسي وادن مهم المدينة عن المرتبزيكس والأ لمِونائسَنهِهُ بِالكَتِّابِ يَسْلُونِهَا مِشْرِيانَ مِنْ المَائِلُ وَالْمُؤْمِنُ الرِيسْلُونِهَا الشَّارِيَّ فَ والقان مركبًا عالمَسْلُكَرَةُ فِلَا الشَّيْرِيُّ مِنْ الكَيْلِ والمومزائكاب الشَّيْرِ فِلْ المالول عليه قدايلود وفرة الميسود المائير المائية المستواد فرونيا اعابره والألار فرضاده ويقول فروني المائية المائية في المائية المائية والموافق المائية والمائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية في المائية في المائية والمائية والمائية والمائية والمائية المائية والمائية المائية المائية المائية في المائية والمائية والمائية والمائية والمائية والمائية والمائية والمائية المائية المائية المائية المائية المائية والمائية والمائية والمائية والمائية المائية والمائية المائية والمائية المائية والمائية والمائية والمائية والمائية والمائية المائية والمائية المائية والمائية المائية والمائية المائية والمائية والمائية والمائية والمائية والمائية المائية والمائية المائية والمائية والمائية

الْمَالِيَّا لَهُ دُى صَدَى الْمُوْلَ الْمِوْلَا الْمَصْلُوبِيا اللَّهِ وَمِنْكَ الْمَالِيَا اللَّهِ وَمِنْكَ الْمَالِيَا اللَّهِ وَمِنْكَ الْمَالِيَا اللَّهِ وَمِنْكَ الْمَالِيَا اللَّهِ وَمِنْكَ اللَّهِ مُوْلِيَا اللَّهِ وَمُوْلِيَا اللَّهِ وَمُوْلِيَا اللَّهِ وَمُوْلِيَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَمُوْلِيَا اللَّهِ اللَّهِ مُولِيَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمُولِيَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُولِي اللَّهِ الْمُؤْمِلُولِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

افلاستعدلك قاللاينغان يستعدلاحدمره وذالله ولكزاكرموانبيك واعرها الحق لاهلم وككن كونؤار تأنيين وككن يقول كونؤاد بانيين والرباق منتومالمالوب يزمادة الالعب والنون كالحيان والرقياني وحواليكاحل فالداوالها عاكنت وتعلونا لكاب وعاكنته تدرسون سببكوك معلمة الكتاب ويستب كونكم دارسين لدفاذ فائرة المتعلم والتعلم معرفة الحة وانخبرالاعتقاد والعما وقرأا بنكثرونا فعروا بوعمر ووبيسقوب تغلون بمعنى عالمين وقرئ تدرّسون مزالندريس وندرسون مزاد دس بمعى درس كاكرم وكم ترويحوذان تكون القراءة المشهورة ايصابه فاالمعي على أتفادير وماكنت ودرسونه على الناس ولايام تكوان تخذ واللا يحكم والبير أدبابا ضبهابن عامروحزة وعاصه وميقوب عطفا علىتم يقول وتكون المفرددة لتأكيدمع النفرية قولدماكا داىماكان لبشران يستبشماله فرأر إلناس بعيادة نفست وبإحرا تخاذ الملائكة والنبيين اربابا الصفير مزبدة على معنى إنه ليسر له ان يأسر بعبيا د ته ولا يأصرا بحنا أها ربا بالله نعيمنه وهوادفهمزالعبادة ودفعمالباقون علىالاستثناف ويحتااكمأ وقرأابو بجرعلى صلمبروا بتالدورى باختلاس الضمر أيأمركم وإلكفر أنكأ والضهرفيه للبشروقيل لله بعداذانتم مستلون دليراعلما فالخطاب السليز وهمالمستأذنون لان يبجدوال وأذاخااته مشاقالنبيين لمااتيتكمن كاروحكة ثرجاء كررسول مصدق المعكم لتؤمنن به والتصرية قيلانه علظاهم واذاكان هذاحكم الانبياء كاذالام ساولى وقيل مناءان تسالى الفذاليثا قدرالنبيين واعهد واستنى بذكرهرعن كرالام وقيااضافة الميثا قالحالنبيين اضافتها لحالفا علوا لمعنى واذاخذا عمالميثا قالذى وثقه الانباه عامهم وقيا المراد اولاد النبيين عاجد فللشاف وهمبنوا اسرائيل وسماه بنتين تهكالانهمكا فابقولون عزاولى بالنبوة مزمحمد لانااهالككاب والتبيون كانوامنا واللام فيلاموطنت للقسيرلان اخدة

لليثاق بمديلات وداغتمال لشرطية وتنو من اساة مستة جواب النسره الشرائي بر وقرا من قالكري فإن ما صدوية الخاج الميا بعش الكتاب تمجيع وموامصه قراضا تصافح المناق المتومن به وانتصر فاوم مدان المستوان المتحرب والمصدة قراره وقرفه ا الموان الماريخ على المسلمان ما يلاد غار خذ في احدى المحافظ المنافز المنافز المنافز من المنافز قانواة وناقال فاشدقا اعطيشه دبسكم على بعنوالا تؤاد وقبل للفالب فيدها دكتر أناسكم مؤلشا هدن (نا ايضاعل آوازكم وتشاهد كرشاهد وهو وكيده غدير عليهم فلرة مؤرسة مشكلة بينها الانكارة المؤاد فالمنطقة بالمؤافرة المؤردة المؤردة والأكبرة والفسل للفظ الفيزية والفلسل للفظ الفيزية والفلسل الفظ الفيزية والمؤرسة مؤردة والمؤرسة والم

> وبعيقوب والاستياط ومااوتي موسى وعيسي والندون من دبهم امر للرستول صبآ المته عليدوسلم بان يخبرعن نفسه ومتابعيد بالإيمان والقرأب كاهومنزل عليمهنزل عليهم بتوسيط تبليغما ليهم واعضا المنستوبالي واحدمزا لحمرة دينسباليهما وبان يتكاعن فسيعلج لمقترا للوائس احلالالدوآنة ولكاحدى بالحلانه ينتهجأ لمالرسل يبدة يجلي لانهمن فوق واغاةده المنزل عليم على لمنزل علىسائزا لرسل لانما لمعرض لمروا لعيارعليه لافرق بيزاحدمنهم بالتصديق والتكذيب ونخزله مسلون منقادون اومخلصون في عبادته ومن يبتغ غير الاسلام دينا اي فيرالتوحيد . والانقياد كمكماته فلزيقيلهنه وهوفي الاخرة مزاكنا سربن الواقعين فحانخسرا كوالمعنز إذا لمعرض عزا لاسلامروا لطا لباضيره فاقد للنفع واقع فجائخ ببران بإبطالالفطرة المتليمة المتي فبطرائنا سهليها واستدلبه على الالاعان هوالاسلام اذلوكان غروله يقسل وللواسأ نبهنؤ قبول كاديف يغايره لاقبول كل مايغايره ولعل الدين ايضا للاعال كيف مهدى اللدقومآ كهزوانعدا عانهم وشهد وااذالرسول حق وجاءهم البينات استعادلان يهديه لمانه فاذاكما تدعز الحق بعدما وضح لمهنهمك فيالضلال بعيدعن الرشاد وقيل نعى وأنكارله وذلك يقتض إن لايقيل تؤية المرتذ وشهدوا عطف علىما فياعانه ومن معني لفعيل ونظيره فأصدق واكز إوحال ماضار وقدمن كفزوا وهوعلى لوجحين دليل علافا الاقرار باللستيان خارج عزحقيقته الايمان فاعدلا يهدى القوم الظالمين اعالمذين ظلموا المسعم بأخلاك النظرووضع الكفرموضع الإيمان فكيف مزجاءه للة وعرفه تأعرض عنى أولئك جزاؤهمان عليهم لعنة الله والملائكة والناس إجمين يل بمنطوقه علىجوا زلعنهم وبمفهومها يفيجوا ذلعن غيرهم ولعلاا لفرقانهم مطبوعون على اكك بمنوعون عزالهدى مأبوسون عزالاحة رأسا بخالاف غيرهمروالمراد بالناسر للؤمنون اوالهموجرفان الكافرا يصابلعن متكرالحق

والمرتقت وكالايونيد الخوبين، خالدينها في المستوال مقوية اوالنادوان لرجية كرما لدلالة الكاوع عليها الايخفف عنهم المناب ولاهم ينظرون الآالدينة المواضوعة فقال المنطق المنطق الماضية والمواضوة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة وحيدة يفضل علمية المنطقة فالمنطقة المنطقة ان تتناوتهم الانهر الايتوان الاانا أثر فواعل الهاؤه كتى عن عدد توجه بعد مرقولها تنليفا في تناهد وابران أثمانسه في موقدة ما الاقييز مناواه مكان فان تقييل مناطقة الانهوان المواقعة على المناطقة المناطقة

لايقبلهنمالفداء دبما يعفئ تتكرتها وماله حزنا صرب فحده العلك ومزمزودة للاستغراق. آنتنالواالير اىلن تبلغوا حقيقته البرالذي قَالَ فَاشْهَا دُوْا وَٱنَامَعِكُمْ مِنَا ٱلشَّاهِ دِيزَ ﴿ فَنْ تَوَكَّلْ هوكال الخيراولن تنالوا بترالله الذى هوالزحة والرضى وانحنته حتح تفقو مَاعَبُونَ اىمن للال وما يعمَ وغيره كبذل ابكاه في معاونة الناس بَعْدُ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُراْلْفَا يِسَقُّونَ ۞ أَفَغَمُّرُوْمَنَا لِللهُ يَبَغُونَ واليدن فبطاعتالة والمعجة فصبيله دوى نها لمانزلت جاء ابوطحتفثاً واستول الله افاحت إموالحالي بأرحاء فضعها حيشادا ك العه فقال يخ بخذاك وَلَهُ أَسْلَا مَنْ مِنْ فَ ٱلسَّمْهَ آتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَنْ مُعَا وَالْيَارِ مالدابجا ودائخ وافارى انتحملها فوالاقرين وجاء ذيدبن حادتة بقرس كان يخبها فقال هذه فيستبيل الله فحل عليها رسولا للدصلي للدعليدوسكم يُرْجِعُونَ ۞ ثُولْ مَنَا بِٱللَّهُ وَكَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَكَمَّا أُنْزِلَ عَلَى ۖ باسامتهن ذيدفقا لأثماا ددت اذانقسة قبها فقال عليالي يوماذا عدقدقها منك وذلك يدل على إذا نفاق احتيالا موال على قرب الاقادب افضل وات الآية تعمالانفا قالواجب والمستحب وقرئ بعض ماتحيون وهويل لاعلى انمزالتبعيض ويجتما إلتبيين وماتنفقوامزشى ايمزاي تتجعبق اوغيره ومناليانما فانالقه وعلثه فعاذيكم بحسب كالطعام اىالمطعومات والمراداكلها كانحلالبنى إسرائل حلالالهم وهو مصددىغت سولذلك يستوى فيما لواحد والجمع والمذكر والمؤشقافي تبالملاهن حالهم الآماحرماسرائل يعقوب علىفسه كلحومالابل والمانهاوقيكان بدعق النساء فذران شفي يأكل حسالطعام السعوكان فالطجماليم وقيا فعلة لك للتداوى باشارة الاطباء واحتج بهمن جوز النبح إن يجتهد وللهانع ان بقيل ذلك باذن مزاله فيه فهو يحق بما يتلآء من قبل ان تنزل التوبية اعمن قبل نزالها مشتملة على عربه ماحرم علية الملله وبنيهم عقوبة وتستديدا وذلك ردعلى ليهودو وعوى البرآءة مما نعى عليهم في أوا تغالى فيظلم مزالذين ها دواعتره نا عليت مطيبّات وقوله وعلى لذين هادوا حرمناكا ذي ظفرا لآيتين بان قالوالسنا واقل مزوح وت على وأغاكان محتهة على فوح وابراهيم ومنهده حتى انتفى الامرالينا فحرمت علينا

كارترستاران قبلنا وفينم النيزوا للطن في عويما ارسوا عيادها درموا هنته عليدها والإيلام الحيابات والقاقبا التودية قاتلوها التستندسادة في المستاجة المناقبة ال

قل صدقاته قرمين بكذيها عن الناصط وقيها الزلوات الكانون في التواليات المتالات المام التي يد فالاسل المتاراج مع اصطفة من المتارات الناقات المتاركة المام يتواليات على الأطراس الدين والديكة عمري طباسا حلها الاراحيم ومن تبعد وما حسان منافستري في المنافرة الناقات عدوجه فا توجه العرف والاستقاء عاليات المام التي المتاركة المتاركة التواليات والتو الموضوعة المتاركة المت

هواقل بت بناه ادم فانطمس فالطوفان ثم بناه ابراهيم وقيلكان ف موضعه قبلآد مربيت يقال لمالضراح ويطوف بالملائكة فلاا هبطادم امربان بجته ويطوف حوله ورفع في الطوفان الي المتماء الرابعة بطوف به ملائكة المتاء وهولايلائم ظاهر لآية وقيل المرادانا قل بالشف لا يُنْظَرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذَيْنَ مَّا بُوامِنْ مَعْدِ ذَلِكَ وَاَصِلُوا فَإِنَّا ٱللَّهُ بالزمان مباركا كثيرالغيروالقعملن جنهواعتره واعتكف وندوما حولهمال مزالمستكرترية الظرف وهدىالعالمين لانرقبلنهم ومنتبك غَنُوْرُدَجُمُ ۞ إِنَّالَةَ يَنُكَفُونُوا بَعِنَا يَمَانِهِ عُرُمُ أَزْمُادُوا فلان فيما يات عجيبته كاقال فيمايات ببنات كانحاف الطورعن مواذاة البيت علمه يحالاعصا دوان ضوادي الشباء تخالط الصود في لحرم ولا. كُفْرًاكُنْ فَمْيْكَ وَنُهُ فَمُوا كَالِمَكَ هُوْ الْصَلَا لَوْنَ هِا أَلْلَانَكُمُ تتعتض لهاوان كإجباد قصده بسوء قهرة كاصحاب الفيل والجلة مفسرة للهدى اوحالاخرى مقامابرهيم مبتدأ محذوف ضبره ايمنها مصامر كَنَوْلُوكَمَا تُوْاُ وَهُوكُ فَأَرْفُلُونُ يُفْتَلَ مِنْ اَكَدِهُمِ مِنْ ٱلاَرْضِ ابراهيما وبدل مزايات بدل البعض مزالكل وقيل عطف سان علاذالماد بالإياتنا ثزالقدم فوالقيذة القياء وغوصها فيما المالكميين وتخصصها دُهَبًا وَلِوَا فَذَى مُ أَوْلَئِكَ لَحَتْمُ عَذَا بُ الدُّرُ وَمَا لَحَدُمْ مِنْ فَاصِرْنَ بهذه الالانة من بين المهاروابقاؤه دون الارسائر الابياء وحفظهم كتزة اعدا تنألوف سنة ويؤيده اندقرئ آية بينة علالتوجيد وسبب هذا ۞ لَنْ مَنَا لَوْا الْبَرَيِّيِّ أَنْفِ عَوَا بَمَا يَجْمِيُو َ كُومَا أَنْفِ عَوَامِنْ الاثرانها ارتفع بنيانا ككبته فأتعل هذا الحيوليتكئ من دفع الحيارة فغاصت فيدقلعاه ومندخله كانامنا جملتابتداشةاوشرطتة معطوفةمن اَشَىٰ فِاَزَّا لَهُ يَبُرِعَلَنِهُ ﴿ كُلِّ السَّعَامِ كَانَجِلَّا لِلْهِيَ حيشالمعنى على مقام لانه في معنى أمن من دخلها ي ومنها أمن من دخلما وفيه ايات بينات مقام ابراهيم وأمز من دخلما قتصر بذكرها مز الايات الككثرة اِسْزَائِلَاكِمَا مَاجَرَ مِمَا مِنْكَ أَنَّ عَلْ غَنْسَهُ مِنْ فَكَ ا وطوى ذكرغيرهمآ كقوله عليالمتالا مرحببالئ مزه نياكم تلاشا لطيب النسأ وقرة عينى يذالمتلوة لانفيها غنيته زغيرها فياللادن مقاء الأثرمدى إِقُوْفَا مُوَا بِالنَّوْرُ بِهِ فَا نُلُومُكَا إِنْكُنْتُ مُسَادِةٍ بِيرَ ۞ الدهره الأمن مزائع فماب يوم الفتية قال على لمدالا مرمزهات في إحدالجمين بعث يوم القيمة آمنا وعندا بيحنيفة من لزمها لقتل برةة اوقصاص فَنَا فَتَرَىٰ عَكَا لِنَّهُ الْكَ يَدِينَ فِي مِنْ فَعَدِدْ لِكَ فَأُولِيَكَ هُمُ اوغرهما لديتع ضرار واكزابلئ الحالزوج والقعلي لتا ترجم البيت

قىدە دائزادة عالانشە اغنىروش وقرآحز والكسائە وعامى ودوائة حصيمتج الكترو دولغتېضد مناستطاع الدەشتىك بدائرانسان دارلالەھن مزاكئا خصىصىل، وقد فسروسولما العصلى العرطيد بالاستىلان بالأ والراحلة وهويۇد قرالشاغى ونشحالد قالم عندانها بالمال والذاك اوجها الاستابة عالى دمناذا وجداج مى يزوب عندوقال ماك رحدالده قالى اينا بالدەز چيسياخ من قدوع للىنى والكستىيىڭ الطريق وقال بالوحينىت ديما لعدة لمائها تجيوع الامزيز والعني وليد البست والحيج كالي آذال النشخ خوسسيل



ومزيخة كالقد غوجزالها لمين ومنع كزموهم من ارجح تايدا لوجيد، وتعليفنا عنا اكدار الدائد الدائد من مات ولويج فارسان شأه بهوديا اوضريّط الموقع المنادر أن المدائد المنادر المنادر

وجوب الجروغيره وتحسيص اهلا اككاب بالمطاب دليل على اذكهزهم اتج لأشت معرفتهم بالايانتا قوى وانهدوان ذعواانهد مؤمنون بالتودية والانجيل فهمكافرونبها والعشهيدعلى ماتعلون واكالانشهيد مطلع علىعالكم فجاذيكم عليها لاينفعكم القربف والاستسراد قللااهل ككاب لمرتصدون عنست القدمزامن كرداخطاب والاستفهام مبالغت فبالنعرم ونفيالعذة لحم واشعا دابان كل واحد مزالامرين مستقيح في فستسمستقل باستجلاب العذاب وستسدإ للددينها لحقالمأ مودبسلوك وهوا لاميلام قيل كافوا يفننون المؤمنين ويجتهنون بينهدحة أتواا لاوس والفزيج فذكرهم مابينهم سيدف اكجاهليته والتعادى والمقارب ليعود والمشلم ويحتآ لون لصدهم تبغونها عوجا حالمزا لواواى باغين طالبين لها اعوجاجا باذ تلبسواعلى الناس وتوهمواان فيبمعوجا عزا لحق بمنع النيؤ وتغيير صفة رسولا المدصلى القدعليدوسم ونحوها اوبان تحترشوا بيزالمؤمنين لفقلف كلمتهد ويختلام دينهم وانتمشهاآه انهاستبيلاقه والصدعنها ضلال واصلال اوانتم عدول عندا هلملتكم يثقون باقواكم ويستشهد ونكم فح القضايا وماآلته بنافاع اتعلون وعيدلم ولماكان المتكرف الآية الاولى تفزهم وهميجم ونب ختما بقولي والمدشهيد علىما تعلون ولماكان في هذه الآية صدّه المؤمنين عزالاسلاماليم فيفنه ويحتالون فيدقال ومااهد بنافل عاتملون بالتماالتي امنواان تعليعوا فريقيا مزللذيزا وتواالككاب يرة وكربعدا يمانكم كافريق تزلت فهفر مزالاوس والمزرج كانواجلوسا يتحذقون فترجهم شاس برقيس اليهوكة فغاظه تألفهد واجتماعهم فامريشابا مزاليهود ان يجلس اليهد ويذكرهم يوم بعاث وينشدهم بعضما قيرافيه وكان الفلفر فيذلك اليوم للاوس فضعل فثناذع الفومروتغا خروا وتغاضبوا وقالوا السلاح السلاح واجتعمن القبيلتين خاق عظيم فتوجما ليهم دسوا المدصر إلله عليماوس واصحاب وكالأند عود الجاهلية وانابن اظهركم مداد اكرسكواه والاسلام

وقتلم برشتخ امرائيا علية وأند بين قاويج فعلوا انها نزية ترالنيساً أن وكيدس عدة هو أاقتوا لساوح واستغفروا ومانق عضهم وعندا واضعروانه ومتوافق قبيائية عليروسة وانما خليه الصرفت بديد ما امراز مول با دينا طبيا حال اكتابيا طها دائما لان تقارم واضعا والمنافع المتعاطفها تقد ويتكليم وكيف تكوون واسترتئل بليكا بانيا تصوفيكر مواله انكاروتيم يكثره في طال احتم لحد الأسباسا أناعبذا لما لإنادا الصادفة من الكفر ومن يتسم باهد وبن يتسك بديدا وليتن البد فيها مع اموره تقدده إلى مواهستيتم فندا حدد يلاحالت بالتها الفزوا منوا انقرالة سوقاتة و حق تقواه وما يجدم بن وحد المدين والموالية إلى الإجتاب بمن الحار كركت فا تقول المدين والمعالا مراكز المدين الموا يسلخ الخويسي ويشكر كالويترون كالويش وقبل إذا الما المتاركة والموافق الموافق الموافق الموافق الموافق الموافق ا والموافقة وقيد تقليب واو ها المفهومة تأكافي وود وتضده والما الفاول الموافق الموافقة الموا

اَيْسُا أَهُ وَهِيَ مِنْ مُنْ وَهُ وَمِنْ شِنْعَمْ بِالْهُ وَهَدَهُ مِنَ الْمُوطَدُهُ مِنَ شَعْمَ بِاللّهِ وَالْمُوطَدُهُ مِنَ الْمُعَالَّمُ اللّهِ مِنَا اللّهِ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بهوالاعمادعليمالاعتصامترشيحا للجاذ بجميما مجمعين عليه ولاتفكرقوآ عفالحق بوقوع الاختلاف ببينكم كاحل المكتاب اولا تتفرقوا تفرقكما فيخاحل تتعالة معضكم بعضا اولانذكرها مايوجب الفرق ويزبل الالفته واذكرها نعم الشعليكم التي مزجلتها المعاية وانتوفيق للاسلام المؤدي الحالنا ألف وزوالالفل اذكنتاعاة فالجاهليته تقاتان فألف بانقلوكم بالاسلام فأصحة بنعته اخوانآ مقابين بحتمين على الاخوة فيالله وقيل كان الاوس والخزدج النوين لابوين فوقع بيزا ولادها المداوة وتطاولتنا كحروب ماثة وعشه نرسنتم حقاطفا القبالاسلام والف بينهد بهولهم إلامعليدوسلم وكنترعل شفاحفرة مزالناد مشفين على لوقوع فغاره فالكهنك اذلوادركم الموت فىتلك كال لوقعتم في الناد فأنقة كرسها بالاسلام والضمير للمفرة اوللمار افللشفا وتأييشه لتأنيث مااحيف اليماولانديم فالشفة فادشفا البتز وشفتها طرفها كانجانب وانجانبت واصله شفوفتليتيا لواو فيللذكر وحذفت وإلمؤنث كذلك مثلة الثالتيين ييناقة لكرايات دلائله لملكم تهدون ارادة شأتكم على الهندى وازديا دكم فيهر ولتكن منكرامة يدعون المؤلخة ومأمرون بالمعرف وينهون عزالمنكر مزالتبعيض لاذالامربالعروف والهيجز للنكر منفروض اكتفاية ولاندلا يصلوله كالحداد المنصد تالمشروط لايشترك فهاجيم الامتة كالعلم بالاحكام ومراتب الاحتساب وكيفية اقامتها والتيكه مزالفهامها خاطب الجيع وطلب معل بمنهم ليدل على نه واجب على لكواحق لونركي ورأساأتما جيماوككن يسقط بفعل بمصهدوه كذاكاما هوفرض كالتا وللتدسن بعني وكؤفأ امتهأمون بالمعروف كفوله تفالم كنته حيراءة احرحت للنّاس تأمرون بالمعروف والدّعاءالحائخيرهإلدّعاءالحها بسهبلاح دينةا ودنيوي وعطف الامربالمعرق والني عزالمنكز عليه عطف الخاص على العام الابنان بفضله وأولئك هم المفليات للخصوصون ببكا للاتفاوح دويمانه على للمتلوة والسلام سترايز خراكنام فأأل آمرجه بالمعروف وأنها همعز لكنكروأ نفاح يشدوأ وصلهد لاح والامر بالمعروف

كون ولبواوسند وباعداس ماؤم بيد وأنيج تالكن بإسبك لانتجع ما انتجاها في الناسط عند بالمساوية بيندان بيما يتركي النتيج بالبريكروا وكاوه فلابست لما المنطوع المناسط والمنطوع المناسط والمنطوع المناسط والمنطوع المناسط والمناسط والمناس

ظاآلة ناسخة صديحهم آنفرنجيدا جامخ طادادة الغزياى فيقال لهدا كفرته والمبترة والنجيب فن الحدوم المرتزن اوا طراكتاب يكروابه سؤ القسكالة علية وشاغ المباعثة بقوله مشاوح المواد المدود الموادية والمستواضية هم الفيسة المدود المنافذة والخوالفلاء يجزئ المنافزة فيزوق الشاقاب الراحانة بالمحتمدة على المنافزة المستوارة الموادية والموادية الموادية الموادية والموادية والمستو تنتيا عال المؤون والماستة ترجم في المادون الموجمة على الاستشاف المنافزة والمراكبة موادية الموادية المواددة والمواددة والمواددة والموادة ووحده تلوا على الموادة ووحده تلوا على الموادة والموادة والمعادية الموادة والموادة الموادة والموادة الموادة والموادة الموادة الموادة الموادة والموادة الموادة والموادة والم

واتباع سيواللؤمنين وباؤ ننضيه فاهد وجوابه ستوجبن لد وضربت عليه لمسكنة فعي يحيطه بهم احاطة البيت المضروب عماهله والهؤ

آمُودَتُ وَجُومُهُ أَمْ الْصَالَةُ مَهُمْ الْمَالَةُ مَلَا الْمَالِكُ الْمَالَةُ الْمَالِكُ الْمَالَةُ مَا الْمَالَةُ مَا الْمَالِكُ الْمِكَالَةُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّ

سيده غالسا لامرفع آء ومساكين

فظله فعله لانهالما لك على الاطلاق كاقال وقه ما فالستمات وما فالارس والحاسة ترجع الامور فيجاذى كلا باوعد لما واوعد كنتم خيراتة داعل خيريتهد فيامضي ولريدل على نقطاع طرأ كقولمقالي وكاذا تعدغفو داديحا وقيل كننه في بالتداو في الموح الحي توظا وفيا بين الامم المنقد مين أخرجت للناس اعاظهرت لهم تأمرون بالمعرف وتهون عزالمنكر استثناف بن بركونهم خيرامة اوخبرتان تكنته وتؤمنون بآلة يتضمن الاعان بكل ماانران يؤمن واغالم وحقمان يقدم لانه قسد بذكره الدلالة علافه امروا بالمعروف ونهواعز للنكرا بمانا بالقروتصديقا برواظها والدينس واستدلبهذه الآية على ذالاجماع جمالانها تقتقني ونهم آمرين بحل موف وناهين عركل منكرإذا الام فيها الاستغراق فلواجمعوا على إطلكا ذامرهم علىغلاف ذلك ولوامز اها الكتاب اعاناكا منعى ككان خيرا لك الايمان غيرا لهم نما هرعليه منهدالمؤمنون كعبدا تعدن سلام واصفآ وأكثرهم الفاسقون المتردون فالكفزوهده الجلة والتيهدها واردتان علىسبيلالاستطراد لزيفتروكالااذي مررايت واكطعن وتهديد وان بقاتله كه يولو كما الادمار ينهزموا ولايضروكم بقتل وأسر تم لاينصرون أرلا يكونا حدينصرهم عليكم اويدفع بأسكم عنهم نفحا صرادهم سوى مأيكو بقول وقررذنك بانهدلوقاموا المائقنال كانتالدائرة عليهم ثماخبرانتكو عاقبنه العز والخذلان وقرئ لاينصروا عطفا على ولواعلى انثم التراخب فالمرتبة فيكوذعدم النصترمقيتا بقنالهم وهان الآية مزالمغيبانتالق وافقها الواقع اذكانكذ لكحال قريظته والنضير وبنى قينقاع ويهوزير ضربت عليهم الذلة هدوا لنفس والمال والاهل وذل التسك بالباطل والجزبة انفائقفوا وجدوا الإبجيلهزاللهوجيلهزالناس استثناء مزاع عام الاحوال اعضرب عليهما لذلة فيهامتما الاحوال الامعتصاية اوملتبيس بذمتا مداوكا برالذىآتا هرودمتالسلين اوبدينما لاسلام

قاقى اشادة الهاذك منهربا الذات والسكنة والبوه الفضيب إنهدكانوا بحكون باينا تالعدونتا لونالا النباء بسيدى بسيدكنرم الإدات وقسلهم الابياء والمتيد بشريق مم امكانك في فشرالام الدائع طائد الركز حتاجه باعتمادهم البيناء فقال عاقكور والتناق باعصول كانوا يستدون بسيد عيسانهم واعتمانهم وحدوله فالأوامر والم المتناز الوضيق المائم المؤسسات المواملة المساورة والمساورة والمساوي الفنسة فالامتراك المتمارك المتناقبة واستدائه والمتاقبة المستقيمة المادان مؤاخذ والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمتناز والمواكنات والمائلة المساورة المساورة والمتنازة والمساورة المساورة والمتنازة والمستقيمة المادان مؤاخذ والمائدة والمساورة المتنازة والمائدة المستقيمة المادان مؤاخذ والمائدة والمائدة المساورة المتنازة والمساورة المتنازة والمساورة المائدة والمتنازة والمساورة المساورة المتنازة والمساورة المساورة المتنازة والمساورة المساورة المتنازة والمساورة المساورة المساو

عَيْهُمُ النِّنَا الْمَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ ال

لايصلونها لمادوعا نمعليتها لصلوة والسلاء أخرها تمخرج فاذا الناس يننظرون الصملاة فقالاماانهليس مزاهل الاديان احديذكرإ بعدهذه الشكا غيركر يؤمنون بالقدوا ليوم الاخرويا مرون بالمعروف ونهون عزالمنت ويسارعون فالخيرات صفانتأخر لامته وصفه دبخصا شرماكانت في اليهود فانهد منحرفون عزالمق غيره تعبدين يذه الليا مشركون بالقد ملحدون بصفاته واصفه ذاله مرا لآخر بخلاف صفته مداهنه ننده الاحتساب متباطثون عزائخيرات واولئك مزالصتائحين اي الموصوفون يتلا الصفات ممزصلحتا حواله شرعندا نقروا ستحقوا رضاه وثناثه ومآيفعكوا منخيرفلن يكفرون فلزيضيع ولاينقص ثوابدا لبتة سمي ذلك كفزانا كماسمي توفيته الثواب شكرا وبقديتها ليهفعواين للضمنه مغ إلحرمان وأحفص وحزة واكتسائ ومايفعلوا منخيرفلن يكفزوه بالماء والماق ذبالتاء وافقاعليموالمتقتين بشادة لهمواشعادبا نانقوي مبتدأ الحنروحسزالعما وإذالفا تزعندا لله هواها النقوى أذالذن كفرواذ بغنج عنها موالمهم ولااولادهم مزالته شيئا مزالمذاب اومزالفناء فيكون صدرا واوانك اصابالناد ملازموها هرفياخالدون مثل ماسفقون ماسفواكثر قرية اومفاخرة وسمعتم اوالمنافقون رماء وخوفا فيهذه الحذة الدّنيا كمثل ديج فيهاصر بروشديدوالشاخراطلا قدالديج الباددكا لصرصرف فحا الاصل مصدون تباونغت وصف بما لبرد الميا لفنة كقولك بره بارد أصابتحرث قومظلوا انفسهم بالكهزوالمعاصي فأهلكنه عقوبترلهم لازالاهلاك عن يخطأ شدّ والمراد تشسيه مااغفها في بساعه وتشكّار ض بته مرّفاستأصلت، ولربق لحدف مدنفعة ما في الدنيا وا الآخرة وهو مزائتشسمالمك وادلك لريبال بايلاء كلة التشبيما لريج دوزالمرث ويجونان يقددكشل مهلك ديج وهوالحبث وماظلهم العولب زانسهم يظلون اىماظلاالمنفقين بضياع نفقاتهم وككنه ظلوااننسهم لما

لمُرَضَّة قاجيتْ إمتنَّ باأوما أَهُمَّا صَابِلُلُنِ با هَا كُرَى وَكَيْهِ ظَلْوائسَتَ هِم إِنْكَالِما السَّقَقُوابِ المقومِة وَقِرَّة وَكَنَّ اعْدَدَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَالاَيْمِودُ الاجْدَوضُوالشَّأَنَ لاَن لايعَدْ فَالاَجْ خِرُودَة الشَّمِرِ كَتَالَ وَكَرِّ مَنْ بِسَرِ جِنْوَنْكَ بِسَقَّق يايتها الذينا والانتفاظ والمينة وليد وهواند تابرا الدراة تدريسه بديانات الذير كاشد بالشدارة الوليد المسادر الانساد المسادر الموقع من ولكاسلية والمدينة والمسادرة والسادر الانسادران والمسادرة الموقع من ولكاسلية وهو تشاول والموقع المسادرة الموقع المسادرة الموقع المسادرة الموقع المسادرة الموقع المو

ويجزنان ينصب اولاء بفعل مضريفسره مابعده وتكون انجلتخبرا وتؤمنون بألكأ كآن بحن الكاب كله وهوهال ولايحتونكروالمعن انهملا يحتونكم والمالانكم تؤمنون بكتابهم ليشا فاباكم تحتونهم وهملايؤمنون بكتابكم وفيد توييزانهم فباطلعم اصلب منكرفيضكم وانالفوكم قالواامنا نفاقاوتغريكم واناغلواعمنواعليكم الاناملين الغيظ مزاجله تأشفا وتحسرا حيث ارجيدوا الماتشة سبيلا فلهو توابغيفكم دعاء عليه بدوام النيظ وذياد تربتمناعف قوة الاسلام واهليحق بهكواب أفأقة علم بناتنا لتتدور فيعلما فصدورهم زالغضاء والمنق وهويجتران يكون مزالقوا اى وقالهم اذا قد عليم باهواخ بالتضو بمزعض الانامرا فيظاوان يكون خارجاعت بمعنية الحبهذ لك ولانتقب مزاطادع إياك عالسراده خان عليها لانخومن ضائرهم التسسيم حسنة سؤهروان تصبكم سيثة يفرجوابها بيان للناهيماوتم المحة حتدواما فالمدمن خيرومنفعت وشمتواعا اصابهم مزخز وشدة والمس ستعادة اهأ والنقسيها علهماوتهماوعلمشاقالتكاليف وتنقوآ موالانتهاوما ومالته حلجلالهليكم لايضركركيدهمشيئآ بغضلالمدعزوجل وحفظا الوعود للصابهن والمنقين ولاذالجة فوالامرالمتدرب بالانفاء والمسيكون قليا الانفعا جريثا على لخشروضمتا لراء للاتباع كتنهمة وقرأ ابزكيثرونا فعروا وعرووبيقوب لإيفكح منهناره يبنيع المالله بمالقلون مزالضها القنوى وغيها تحيط ايمجيط علمه فيجازيكم مهاانتم اهلمه وقرئ بالياءاى بمايعلون فيمدا وتكم عالم فيعاقبهم عليه وآذ غدوت اىواذكراذغدوت مزاهلك اىهزجرة عائشة رضحالقدضها تبوك المؤمنين تنزله اوتستى وتبئ لهروؤيده القراءة باللام مقاعد للقناك مواقف واماكن لدوقد يستعمال لمقعد والمقام بمعنى لمكان على الانساع كقولبقك فهقعدصدق وقوله تعالى قبلان تقوم من مقامك والقسيم لاقرائكم عليم بنياتك دوعا ذالمشركين نزلوا باحدبوم الادبعاء ثاني عشرشوا لسنن ثلاث تزالجيرة فاستشادا لرسول عليال تلام اصعاب وقدد عاعبدا عدابزا وبنسلول ولديدع بنقيل فقال هوواكنز الانصارأة بإرسولا تدبالمدينة ولاتخرج اليهم فواعدما خرجنامها

الله وَلَا عَنْ الْمُعْمَدُ وَسَلَوْنَ ﴿ آَايَّهُا الدِّبَا الدِّيَا المُولِا الْمَوْفَةُ وَالمَاعِنَةُ مَّا لَمُ وَالْمَعَنَا الدِّيَا المُولِا الْمَوْفَةُ وَالمَاعِنَةُ مَّا لَمُ وَالْمَعَنَا الدِّيَا الْمُولِدِي وَكُمْ الْمَعْنَا مُن الْمَوْفَةُ وَالمَاعِنَةُ مَّا لَمُ وَالْمَعْمَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الهدة كالمسابسة الادخفا طينا الاصينات يكيف دات فينا هذه ما فئا قاموا اقاطية ترجيب واندخلوا قاطية لبا بداده ام النساج المنظية والديم في المنظمة المنظم

آذهت ممثل بقوله سع عابر اوبلاما ذه ودن طائفتان متنج بنواسلة والخيارة ويواسان شما الأوس 15 ابنشقاق ( ويُتباوات م يخع في ذها القصويل ووعد لم السرائي مدي الطائف الشوط اخترالها إن فالإنجالة المواجه المسائلة المرائبة المسادى وال ويُتبكو السركة المائيان والإنجالة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المرائبة المسائلة المسائلة المواجهة المسائلة المسا

الانمام لانهبيه أذقق لالممنين ظرف اضركر وقيايد لأنان مزاد عدويتهلي انقولىلم يومإحدوكان معاشتراط الصتبوا لتقوي عزالحنا لفتافلا فيصبرها عن الغنائم وخالفواامر الرسول صراعة عليتهو سلم لرتنزل الملائكة النكيكفيكر ان يمدكم ربيج بثلاثة آلاف من لللا يحكة منزلين انكاران لا يكفيهم ذلك والماجئ المناشعادا بانه حكائوا كالآبسين مزالنصرلىنعفه موقلته حوقوة العدة وكثرثم قيامةهمانه يوم بدراؤ لابألف وزالملائكة تمصاروا ثلاثنا آلاف تمصاروا خست وقرأابن عامرم ذلين بالتشديد للتكثيرا وللتدريج لبلى ايجاب لمابعد لناعابى يكفنيكم تموعد فم الزيادة على المتبروا لتقوى شاعليهما وتقوية لقلويهم فقالس أنضبها وتتقوا وبانوكم أعالمشركون منفرهم هنأ منساعتهم هذه وهو فالاصل صدرفادتنا لقدراذاغلت فاستعير للسرعة ثماطلق للحال التيلاديث فيها ولاتراخى والمعنجان ياقوكر فحاكمال يمددكم دبج بخسسة الاضعزا لملائكة فعالما يناهم بلاتراخ ولاتأخير مسومين معلمة بزالتسهيما لذيه واظهارسيما الشيم لقولهليه المتهلاة والسلام لامحاب تسقموا فالالملائكة قدتسة متأوم يبلين مزالتسويمعى الاسامة وقرأ ابنكيروا بوعرووعاصروبيقوب بكسرالواو ومآجعاءاتة ومأجعل إمدادكم بالملائكة الابشرعاكم الانشارة لكمالنصر ولقلمة فاقويكمية وانسكن اليمازاكوف وماالضرالامزهندالله لامزالعدة والمددوهو تنبيمهان لاحاجة فينصرهما لمهددوا نماامة هرووعد لهم مبهشارة لحمود يطاعإ قلوبهم مزب حشاة نظرالهامتا لمالاسباب كثروحت على دلايبالواعن تأخرعنهم العزبن الذكاليغالب فاقضيته آتحكم الذي يصرو بخذل يوسط وبنيرو مطاعل مقتضي كمكية والصلم ليقطع طرقامزا لذين هزوا متعلق بصركم اووماالفهر انكاذا للامرفيمالعهدوالمعنى يتقصره نهم بقتل بصف واسرآخرين وهوماكا ذيومر بدون قتل سبعين وأسرسبعين من صناديدهم الوسيسة ويخزيهم والكبت شدة الغيظا ووهنيتم فيالقلب وأوللتنوبيردون النزديد فينقلبوا غائبن فنهزموا منقطع للآمال ليسراك مزالامريثي اعتراض أوسورعلهما وصديهم

صف على فرادوكيته والمتن المناه مرفعا مان بدكام اويكينه إوتوبيائيهم اناسؤا اوميذيهم انام تواوليس في منامره فئي واغالت عبد مأمود لا نفاد هرجه أدع ويجزال خيرة منطوط المواجه المتناطق الم يفتران يشاه ويعذبه من يشاه صريح فافل وجوبالتعذب والتقييد بالتربة وعدَّمها كاننا فإلى فلَّصَفَوْروجَم نساوه والزياده المهمد يا ايتها النزياة منوالا تا كاوالر بااضاه فاصفنا عنه الاتورد والزياد والمرافقة المستحدد والتقوائدة في أنا يتبدعه تسلكم تمكون واجهزا تقلاع المورد المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المن

االتموات والارض اعترضها كعيضها وذكرا لعرض للبالغة في صفها بالسمة علىطريقة التمثيللانه دون الطول وعزابن عباس كسبع سموات وسبع ارضين لووصل بعضها بعض أعتب للتقين هيئت لهدوفيه دليل على اناكنة مخلوقة وإنهاخارجة عزهذاالعالم الذين يفقون صفة مادحة للتقان اومدح منصوب اومرفوع فالسراء والضراء فجالي الرخاء والشدة اوالاحوال كلهااذا لانسان لايخلوعن مسترة اومضترة والمعذ لايخلون فيحالرما بإنفاق ماقدرواعليه من قليل اوكثير والكاظين الغيظ المسكين عليم لكافين عن امضائه مع القدرة من كالمت القربة افاملأتها وشددت رأسها وعن النيح سلى إلله عليه وسلم مركظم غيظاوهوبقدرعلى نفاذه ملأانقه قلبه امنا وإيمانا والعافيز عزالناس التاركين عقوبة مزاستحقوا مؤاخذته وعزالنبي عليه الصلاة والسلام ان هؤلاء في امتي قليل الامن عصم الله وقد كا نوأ كشيرا في الامع التي مضت والله يحبالمحسنين يحتمل لجنس ويدخل يحته هؤلاء اوالعهدفتكون الاشارة اليهم والذين اذافعلوا فاحشة ضلة بانغة فالقبكالزنى أوظلواانفسهم بأناذنبواا ىذنبكا ذوقيل الفاحشة الكبيرة وظلم النفس الصغيرة والعل الفاحشة مايتعدى وظلاالنفس ماليس كذلك ذكروااته تذكروا وعيده اوحكمه اوحقه العظيم فاستغفروالذنوبهم بالندم والتوبة ومزيففر الذنوب الاالله استفهام بمعن إلنؤ معترض بين المعطوفين والمرادبه وصفه تعالى بمعة الرحمة وعموم المغفرة والحث على الاستغفاد والوعديقيول التوالة ولربصروا على مافعلوا ولمرتب واعل فنهم غيرمستغفرين لقوله صاإنه عليه وسلمماأ صرمزا ستغفروات عاد فاليوم سبعين مرة وهم يعلون جال من يصروااى ولم يصروا على قبيم فعله معالمين به أوائك جزاؤهم مضغرة

يَسَنَاءُ وَيُعَرِّبُ مَنْ مِنَاءُ وَأَهُ هُ عَنَ وُوَدَجَبُم ۞ يَا آبُا الدِّبْرَا سُوْلا الْمَسْلَالِ الْمِنْ الْمَعْلَى الْمُعْلَامُ مَنَاعَةً وَالْقُوالْهُ لِبَكَ هُمْ فَهُوْلِ فَى وَالْمَعْلِلَهُ الْمَالِيَّ الْمُعْلِلِيَّ الْمَعْلِلِيَّةِ وَمَالِحَوْلِ فَى وَالْمِيمُولُ اللهُ وَالرَّسُولَ لِيَقَاعُمُ مُنْ الْمَعْلِلُ وَمَنْ الْمَعْلَى اللهُ وَمَناوِقُولَ الشَّكِلُ وَالْمَالِمُ اللهُ وَمَناوِقُولَ الشَّوْلَ وَالْمَنْ وَمَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ ال

من بهدويشان تجريمن تحتها الانهار عالين فيها خبر الذين ادابتدأت وجسلة مستأنقة مبينة القلهها انعطف علالمتهدا وطي الذين يفقرون ولا باز مرما عاد الحبه النمين ومات بين جرء فه من الايد غلها المسترون كما الدائر الموافق بإجراء لم ان الايد خلها غيرهمدو تسكير جنات على الاولى وله على الما المام المام المام المام المام المام المام المام المام كان الخارة الين التبيلين انه فيسل أيتهد بان بين اخد عسنون مستوجون لحية الله وذلك لا نهدها فطوا عليهدود المتسرع وفيزيرالمدمين لانالتنارك تقديركا لعامل اغتسرا بعضوا في توسط في المناسسة والمناسسة المناسسة المناسسة المناسسة والمناسسة والمناسة والمناسسة والمنا

مااصابوامنكا ليوم اووانتما لاعلون فحالعاقية فيكون بنثارة لهسمبا لنصر والغلبة أنكنتهمؤمنين متعلق النهي إىلاتهنوا انصوا يماكم فاته يقتضى قوة القلب بالوثوق على لقدا وبالاعلون أن يمسسكم قرح فقد مسرالقوم قرح مثلة قرأحزة والكسائي وابن عياش عن عاصم بضم القاف والباقون بالفق وهالفتان كالضعف والضعف وقيل هوبالفية أبجراح وبالضيراتها والمعني آن اصابوامنكم يوم إحد فقداصبتم مهم يوم بدرمتله ثمانه مأمر يضعفوا ولم يجبنوافانتراولي بالاتصعفوافأنكم ترجون مز أتلهما لارجون وقيل كالو المسين كان يومراحد فان المسلمين نالوامنهم قبل ان يخالفوا امرار سول صيايقه عليهوسلم وتلك الايام نداولها بين الناس ضرقها بينهم نديل لهؤلاء تارة ولهؤلاء آخرى كقوله فيوم علينا ويومرنساء ويومرنسز والمداولة كالمعاودة يقال داولت الشئ بينهد فتدا ولوه والايام تحتما الوصف والخسرو نداولها يخبرا لخبروالحال والمراد بهاا وقات المضروا لغلبة وليعلما للفه المذيزا منوا عطف عليعلة محذوفة اى ناولهاليكونكت وكيت وليعرا الله ايذانابان العلة فيه عيرواحدة وان ما يصيب المؤمن فيه من المصالح مالاً يعلم اوالفع المطالع بحذوف تقديره وليتميز التابتون على الإيمان مزالذين على حرف فعلنا ذللث والقصدفيامثاله ونقائشه ليسرالح إثبات عله تعالى ونفيه برالحاثبات لمعكوم ونفيه على طربقية البرهان وقيل معناه ليعله وعلما يتعلق بدائجزآء وهوا لصلم بالشئ موجودا ويتخذمنكم شهدآء ويجرمنا سامنكم بالشهادة يرسيه شهلأءاحداويتخذمنكم شهودامعذابن بماصودف منهم مزالشات والصير عالشدآئد فالقدلايم الظالمين الذين يضرون خلاف مايظهرون اوالكافين وهواعتراض وفيه تنبيه عإانه تعالى لاينصرا لكافرين عالمحقيقة وأغايقلبهم احياناا ستدراجا فيوابتاوه للومنين وليجعص الله الذبن أمنوا ليطهدهم ويصفهم مزالدنوب انكانت عليهم وليحة الكافرين ويهلكهمانكانت عليهم والمحق نقص الشئ قليلا قليلا احصبتم أنتدخلو

يمية بالمستبروه منا الأكثار والياجاتيان بالعدواسكر والمتجاهد واونيت وليل على البله وفين كناية والفرق بين لما وان في وقع الفضل في المستبروة بالمستبروة والمتوافق المتوافق المت

افان مان اوقزانتند على تعابير المناوه وانتقاد بهم على تقايعه من الدن بلقة بمين اوقزا بعد علم بخالة السابق المدو السبيد وافريز لا كانال النجد واخذا إلى المناوسة على المناوسة المناوسة المناوسة المناوسة الدون المناوسة الدون المناوسة المناو

عقسه فلن بضرا لله شأ بارتداده بإبضر نفسه وسيمز عالله الشاكرات عإنعة الاسلام بالتبات علمه كأشرواضرامه وماكان لنفسر إن تموت الآ باذنالك الابششته تعالى وياذنه لملك الموت عليل معرف فبضروحه والعفان لكإنفس اجلامسيخ عله تعالى وقضائه لايستأخرون عنهساعة ولايستقدمون بالاجام عن القتال والاقدام عليه وفيه تحريض وتنجيع على القتال ووعد الرسول صلااته عليه وسلابا كفظ وتأخير الاجل كآيآ مؤكداذالعذ كتالموتكاما مؤجاو صفة لداع وقتالا يتقدم ولاستأخسة ومن وتوارا لدنيان تمرمنها تعرض بمن شفاته الفنائم بوم احدفان المسلين حملواعا المشركين وهزموهم واخذوا ينهبون فلمارأ بحالرماة ذلك اقبلواعلم النهب وخلوامكا فمفائق ذالمشركون وحلواعا همن ورآفم فخزموهم ومزيرة ثوابالآخرة نؤتهمنها المهنثوابها وسنجزى الشاكرين الذين شكروا فعمة القه فليشغاه يشئ عزاكمهاد وكأس اصلهائ دخلتا لكاف عليهاوصالة بعنى كروالنون تنوين اثبت فالخطاع اغبرقيام وقرأ ابن كنثر وكاثن ككاعن ووجههانه قلب قلبالكلمة الواحدة كقولهم رعمل في عمري فصاد كأن ثمخذف الباء القائمة للخضف ثمامدلت الباء الاخرى الفاكحا الدلت مزيلائي مزنتي سازله فاتلمعه دييونكثير دبانيون علماء اتقاءا وعابدون لربهم وقيل جاعات والرية منسوبيا لحالربته وهايجاعة للبالغة وقرأ ابن كثيرونا فم وإيوعم وويعقوب قتل واسناده الي دبيون اوضيرالني ومعه ربيون حال منه ويؤيد الاول انه قرئ بالتشديد وقرئ ربون بالفتي على الاصل وبالضبر وهوم تغييرات النسب كالكسر فماوهنوا الماصابهم فهبيرالة فافتروا ولرتنكسر مدقيلاا صابهم فقلالني اويعضهم ومأضعفوا عنالعدواوفالدين وماأستكانوا وماخضه واللعدة واصله استكن من السكون لان الخاضع يسكت

أَوْثِلْأَ فَلْاَتَفُرُ عَلَى الْمُعَالِحُ وْمَنَ يَنْفَلِ عَلَى عَيْدُهُ فَلَا يَشْرُ الله سَنْسَاً وَسَجَنِهَا لَهُ الشَّاكِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لِيَنْسِلُونَ مَنْ وَسُلَّا إِذِنا أَهْكِمًا الْمُوْمَةُ وَمُنْ مِنْ فَالِبَ الدُّنْسِكُونُ مِنْ مِنْ عَلَى الْمَنْ مُرْدُ فَوَاسِالْا خِرَةً وَفَيْرُ مِنْ فَالِكَ وَسَيْرِهِ الشَّكُونِ مِنْ فَالِكَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ فَالْمَعُهُ مِنْ الْمَنْ الْمُنْفِقِهُمُ مِنَا اللهُ مُنْ اللَّهِ الْمَنْ اللَّهِ الْمَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفِيلُولُونِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِيلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِيلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْفِيلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقُونُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُونُ اللْمُنْعِلَمُ اللْمُنْعُلِيلُونُ اللْمُنْفِيلُونُ الْمُنْفِيلُونُ الْمُل

السند بنشده ان كون ان يختنم له وهذا تعريض بما اصبابه وعندا لابعاف بقدايه ما يديده والالند من الشياع الفقية واستكون منا اكتواد المنظل من التحديد في احتجاب في خود هري المنظل المن

يا بهالنزيا امنوال نظيره الذين كروارة كم اعالمكتر على اعتاج تستطوا خاصرية (خات في المنافق المؤمن عند المدينة المستطوعة المنافق المستطوعة المستطوع

عَلَاعَقَا حِثْ وَتَفَعَلُوا عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ مُولِكُمْ وَمُولِكُمْ وَمُولِكُمْ وَمُولِكُمْ وَمُولِكُمْ وَمُولِكُمْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

ومأواه النارو بسوتوى الظالمين اعمتواهم فوضع الظاهر موضع المضمر للتغليظ والتعليل ولقدصدقكم الله وعده أىوعده أياهم بالنصريتبط التقوى والصبروكان كذلك حتىخالف الرماة فان المشركين لماأق لواجعل الرماة يرشقونه ربالنيل والياقون يضربونهم بالسيف حتج إنهزموا والسلات ع آثارهم اذتحسونهم بأذنه تقتله فممزجسه اذالطاجسه حياذافشلم جينت وضعف رأيكم اوملتم المالغنيمة قان المرص منضعف العقل وتنازعم فالآم يعني خلاف الرماة حين انهزم المشركون فقال بعضهم فالموضأ ههناوقال آخرون لانخالف امرارسول فثنت مكانه امرهم في نفردون العشرة ونفالهاقون النهب وهوالمعن بقوله وعصيتم من بعدما اراكم ماتحتون مزالظفروا لغنية وانهزام العدة وجواب ذامحذوف وهوامتحنكم منكمن ربدالدنبآ وهمالتاركون المركز للغسمة ومنكمن ربدا لأخرة وهرالثابتون محافظة عإامرارسول شة صرفكمعنهم فركفكم عنهدحت جالت الحال فغلوكم ليستلكم عاالمسأث ويحقئ ثباتكم عاالايمان عندها ولقدعفاعنكم تفضلاولما علمن ندمهم علالمخالفة والله ذوفضل علالمؤمنين بتفضل عليهم بالعفواوفي الاحوال كلهاسواءا دمالهما وعلىهماذا لابتلاءا بضارحة اذتصعدون متعلق بصرفكم اوستليكم اوعقدركا ذكوالاصعاد الذهآ والابعاد والارض يقال اصعدنا من مكة المالمدينة ولاتلوون عالمد ولايقفأحدلأحدولا ينتظره والرسول بدعوكم كاذبقه لالمتعادالله اليّ عباداللهانارسوليالله من يكرّ فلها يُمنة ﴿ وَإِخْرَاكُمْ ﴿ وَسِاقْتُكُمْ ا وِ جماعتكما لاخرى فأتأبكه غما بغركما وتحزبوا علما فانحه ولامااصابكم عطفها مرفك والمعزر فازاكه اللهء فشلكه وعصباتك غمامتصاد بغم وزالاغتام بالقتل والجرح وظفرالشركين والارجاف يقتا الرسول صلااتة عليه وسلاا وفجا لأكرغما بسيب عمراذ قتموه رسولا تقصلالة

عيد مدم بعديا تنخره اعزائهم والمذكال والاعزائي المبادر على من واشترالاحق وقيل لامزيدة والمعن التأسفوا على افاتكومن الفلضد والشيئة وعلى العالم والمخرجة عقوبة المستحب وهيال المشروف المناكبة والمساورة على المساورة على المستورة والمشترجة على عالم اكورة المصدورة المستورة المساورة المسا يشيطانفة وبكر اعالنام وقراحرة والكماني بالتاء وكاعل لامنة والطائفة المؤمنون حقا وطائفة هرالمنافقون قناهستهما فسسهم وقعتهم افسمه وفالمصوره المحمد محمد الاحتراض مع وطلب خلاصها يظنون بالقاغ الخالج والمستمان المستمان المستمان على علي هيابيان الماقية وتعير للفي في المستمان الم

ابوعروويعقوب كله بالرفع على الابتداء يخفون فانفسهم مالابيدون الك حال من ضير يقولون اي يقولون مظهرين انهم مسترشدون طالبون للنصرة مبطنين الانكار والتكذيب يقولون اع فحانشهم واذاخار بعضهمالي بعض وهوبدل من يخفون اواستئنا فعلوجه اليباناه لوكان لنامن الامرشئ كاوعد محمداوزع ان الامركله لله ولاوليائه اولوكان لمنااختياد وتدبير لربيرح كساكان رأى ابن ابن وغيره ماقتلناههنآ ماغلبنا ولماقتل من قتامنا فيهذه المعركة قل لوكنته في بوتكم لبرزالذين كتب عليهما لقتل الى مضاجعهما اى لخدج الذين قدّ دالله عليه ما لقبل وكتب في اللوح المحسفوظ الممصارعهم ولريفعهم الاقامة بالمدينة ولم ينج منه احدفاته قذرا لامرودبره فسابق قضائه لامعقب لحكمه وليبتل آت ما فيصدوركم وليعقنانه ما فيصدوذكر ويظهرسرآ ئرهامن الاخلاص والنفاق وهوعلة فعلمحذوف اىوفعل ذللت ليبتا وعطف علمع ذوف اى لرز لنفاذ القضاء اولمسالح جمه وللابتلاءا وعلىقوله لكيلا تحزبوا وليحتصها في قلويكم وليكشف ويميره اويخلصه مزالوساوس والله عليم بذات الصدور بخفياتها قبل الهلها رها وفيه وعدووعيد وتنبيه على انه غنى عزالا بتلاء والمافعل ذلك لتمييز المؤمنين واظهأد حال المنافقين أن الذين تولوا منكم يوم التق ابحممان انما استزلم الشيطان ببعض ماكسبوا يعنى ان الذين انهزموا يوم احدا فاكان السبب فانهزامهمان الشيطان طلب منهموا لزال فأطاعوه واقترفوا دنوبا بترك المركز وانحرص علإ لغنبمة اوللياة ويخالفة النهصا إلله عليه وسيا فمنعوا التأييد وقؤة القلب وقييل استزلال الشيطان توليهم وذلك بسب ذنوب تعتدمت لهم

يَشْهُ الْإِنْهُ مَّنْ عَنْهُ وَصَلَامَهُ الْمَا مَنْهُ الْصَلَهُ مَشَاوُهُ الْمَا مَنْهُ الْصَلَهُ مَشَاوُهُ الْمَا مَنْهُ الْمُسْلُمُ وَالْمَا الْمَا الْمُعْلِقُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُلْكُولُ الْمُلْلُمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمَا الْمُلْكُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْلِكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُولُ ال

فانالمناص يجزعهمها بعضاكا الطاعة وقيرا سترفم بذكرة نوب سانت منه مذكرها القتل قبل اخلاص التوبة والخرج مزالطيطة وقد عفالة عنهم لتوجه مواعنا وحم الله قفود الدنوب حيم الابعاج في عقوبة المذب كيتوب ياايها الدين انولاككوفا كالذين كفروا بسنخ المنافقة من وقالوالا يحوانهم الإجله مروفيهم ومعنى اخترتهم اتفاقهم في النسب اوالمذهب أذا ضمريط في الارض أذا سافروا فيها واجمد واللخيارة اوضيرها وكان المتهادة ادافتوله قالوالكنه جاء على حكاية الحاليال عنه أوكافياً غرى جم غازكما في وعنى فوكافواعدنا ما ما تواوما قتلوا معمود قالوا وهويدل على انا اعوانهم لا يسكون على الطبيعين به ليميلانة ذلك حسرة فيقلوبهم متعلق بقالواع إزا الامرلام العاقبة مثلها في ليكون لهدع ترقاوح نااولا يحوفوا مثلهم في النطبة بذلك القول والاعتقاد لهمياه حسرة فيقلونه خاصة فذلك استأرة المهادل عليه قوضهم والاعتقاد وقيل الى مادل عليه الذهى ولاتكونوا متلهم ليجعل للذائنفاء كونكوم تلهم حسرة في قلوبهم فال غالفته مرومضاة فمرما يغهم وآلة يحبرونيت دة لقوله باي هوالمؤثر فيالحياة والمبات لاالإقامة والسفرفانه تعالى قديحي المسافروا لغأزى وعستالمقب والقاعد فاهتما تعلون بصير تهديد للؤمنين علمان ياتلوهروقرا بزكثيروحزة واكساق بالباءع إنه وعيد للذين كفزوا ونثن قتاته فيصبيل لقهاومتم ايحثم فيهبيله وقرأ نافهوجزة والكساق بحسراليم من منات يمات تمغفرة مزأنته ورحمة خيريما تجمورت جواب القسيم وهوساد مسدا بجزاء والمعنى ن السفروالغزاء تيسريم ايجلب الموت ويقدّم الاجراوان وقع ذلك فيسبيل لقد فاتنا لون مزالمغفرة والزحة بالموت خيريما تجمعون مزاد نبا ومنا فعها لولمة وتواوقرأ حفص بإلياء ولتزمته

تُدَّنُوفَيْ كُلُّ فَيْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُرُلا يُطْلَوْنَ ﴿ اَفَهَنِ ٱتَّبَعَ ارضوَانَا الْمُؤكِّنُ بَآءَ بِسِحَكُ طِ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَيُرْجَهَنَّ مَوَيِّنَهُ

فنزلت فيكون تسمية حرمان بعض المستحقين علولا تغليظا ومبالغة ثانبة وفرأنا فهوابن عامروسيزة وانكسائي ويعقوب ان يغل علا البناء للغعدل والمعنى ماصهلهان بوجدغا لااوان ينسب المالغلول ومزيغلل يأت بماغل يومرا فقيامة أيت بالذى غله يجله على نقدكاجاء فولحديث اوما احتمامن وباله واشعمه تُجَوَّقُ كُلِفَس مَكْسِبَ تَعَلَى جِزَاء ماكسبت وافيا وكان اللائق باقبله ان يقال تُم يوفى ماكسب لكنه عيرشكم ليكون كالبرهان علىلقصود والمبالغة فيه فائدا ذا كانككامسب يجزيابهله فالغال مع عظم جرمه بذلك اولى وهم لايضلون فلاينقص تواب مطيعهم ولايزاد في عقاب عاصيهم أفهزا تبعر بصوان الله بالطاعة كن باء وجع بمفطمن الله ببد المعاصي ومأواه جندو بسرالمسير الفرقيبية وبن المرجع ان الصيريب ان يخالف الحالة الأولى ولاصيك ذلك المرجع

اوقتلتم علىائ وجها تفقهادككر لالمائلة تحشرون لالمعبودكم الذى توجستداليه وبذلتم هجكم لوجمه لاالي غيره لامحالة تحشرون فيوفى جزاءكم ويعظم ثوابك فمارحمة مزادته لنتالحم اى فبرحمة ومامزيدة التأكيدواندلالة عإإن لبته لمسعماكان الإبرحمة مزانته وهوربطه على جأشه وتوفيقه للرفق لجمحتي اغتم لهمربعدان خالفوه ولوكنت فظا سبئ للنلق جافيا غليظ القلب قاسيه لأنفضوا منحولك لتفترقوا عنك ولمريسكموااليك فاعفعنهم فمايخص واستغفرلهم فياقه وشاورهم فالامر اى فيامرا كرب ذالكلام فيه اوفيايهم ان يشاودفيه استفلها دابرأ يهروتطيب النفوسه موتهدد السنة المشاودة للاتمة فاذاعزمت فاذاوطنت نفسك عليشئ بعدالشورى فنوكل علاتة فامضاء امرادع إماهوا صلاك فانه لايعله سواء وقرئ فاذا عزمت على التكليا ى فاذاعزمت الك على شيئ وعينته الك فتوكاعا والتناود فيه احدا الالقه يصبالمتوكلين فينصرهم وفيديهم الحالص ادح ان ينصركانته كأنصركم يومردر فلاغالباكم فلواحد بغلكم وان يخذلكم كاخذلكم يومراحد فمزذاالذي ينصركم من بعده مزيدخذلانه اومن بعدا لله بمعنزا ذاجا وزتموه فالونا صرككم وهذا تنبيه عرا القنض للتوكل وتحربض عإما يستحة به النصرم إلته وتحذيرعا يستحلب خذلانه وعالقة فليتوكا المؤمنون فليخصوه بالتوكا عليه لماعلوا ن لاناصرسواه وآمنوا وَمَاكَادَلَنِيمَ إِذَيْغَلَ وَمَاصِولَنِي إِنْ يَخُونَ فِي الْفِيائَمُ فَانِ الْنَبُوَّةِ تَنَا فَي انخيانة يقال غل شيأ مؤالمعتم يغل غلولا واغل اغلالاا ذااخذه فيخضية والترأدمنه امابرآءة الرسول عليه السلام ممااته مبه اذروى إنقطيفة حمرآء فقدت يومريد دفقال بعض إلمنا فقين لعاريسه لألله صيالكه عليه وسلماخذهاا وظن به الرماة يومراحد حين تركوا المركز للغنيمة وقالوا غفشي إذيقول رسولما نقدصها إنته عليه وسكرمن اخذ شبأ فهدله ولايقسم الغنا فرواما المبالغة فجالنعى للرسول صلحا نته عليه وسلم علىماروى انه بعث طلائع فغن مرسول انته صلحانته عليه وسكم فقسد علي من معه ولم يقسم للطلائع

هوربيات عندالله شهيدايالدرجات الميناهم مؤالتناون في القياب والمصالية والقيام الموادرجا في المباعلة ودرجا فنصادره عام فيهازيم جاليسها المتناقبة على المستوالية المستو

الماصابتكاي يناصابتكم مصيبة وهقتاص بعين منكم يوم إحدوالحال انكم نلتم ضعفاهم بدوم فقتل سبعين واسرسبعين حزاين هذا اصابنا وقدوعد فاانقه المضر قاهومن عندانفسكم اعمااقترفته انفسكم مزمخالفة الامريترك المركز فاذا لوعد كان مشروطا بالثبات والمطاوعة اواختيادا كخوج مزالدينة وعرعلى رضايقه تقا عنه اختياركم الفذاء ومردر أزامته عاكم إشئ قدير فيقدر على الضرومنعه وكله انيميب بجويسيب على ومااصابكر يومالق الجعان جعالسلين وجع الشركين اريدوم احد فأذزاقة فوكائن بقضائه وتخليته الكفارسا هااذنالانها مزلوازمه وليعاللؤمنين وليعاللذين افقوا وليتميز الؤمنون والمنافقون فيظهرا عان هؤلا وكفر هؤلاء وقيالم عطف عانافقواداخل فالصلة اوكلام مبتدأ تعلواة اللواف بسل القاوا دفعوا تقسيم لامع يهم وتخيرين ان يقاتلوا للاخرة اولا دفع على لانف والاموا وقيلهمناه قاتلواالكنزة اوادفعوهم بتكثيركم سوادالجاهدين فاذكثرة المسواد ممايروع المدةوويكسرهمته فالوالونطرقتا لالاتبعنكم لونطرءا يصوان يسميخ الالاتبعناكم فيراكن ماانع عليه ليس بقال بالاناء بالانفس الحالته لكة اولويصن قالالا تعاكمف واغا قالوه دغلاواستهزآء هملاكفريومتذاقريه بهمالايمان لانفزاله وكالامهم هذافالهمأ اقل امادات ظهرية منهم وذنة بكذهر وفياهم لاهلالكفزا قري نصرة منهم لاهلالاعان اذكان اغزالم ومقالم تقوية للشركين وتعذيلا للؤمنين يقولون بافواههم ماليس فهلويهم يظهرون خلاف مايضرون لاتواطئ قلوهم السنتهم بالايمان واضافة الفتول الحالا فواه تأكيد وتصوير والقه اعلم بمايحثمون مزالنفاق ومايخلو بربعضام المبعض فانه يعله مفصلا بعلم واجب وانتم تعلمونه مجلا بأمارات الذين قالوا رفع يدلامن واوكيتون اونصب على لذم اوالوصف للذين نا فقوا اوجر بدلامن الضيرفي إفواههما وقلوبهم كقوله علىجوده لضن بالماءحاتم لاخوانهم اى لاجلهم يريد من قنل يوم احد من إقار بهم اومن جنسهم وقعدوا حال مقدّربقدا يقالوا قاعدين عزالقتل لواطاعونا فيالعقود مماقتلوا كالمفتتا وقرأ هشام ماقتلوا بالتشديد فالتاء قرفا درمواعزا نفسكم الموت

مُددَرَةِ تَنْ عِنْ الْمُوْقِ اللهُ بَعِينَ عَلِيَّةٍ عَلَوْنَ هَنَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الكنتماد فين اكانكنتماد فين اكترتندون على في التنافزيج بعدا فا فعوا عن المهدور واسابه فالعلاج بالمعنوان القدوة مدخ عزالون فال المبدور المبدور

زلاخوق تقييم ولاهر يحزفون بدل مزالنين والمعنا نهديستبشرون بماته بزلهم فرامرا لآخرة وحال مزتركوا خلفهم فرالمؤمنون وهواهم اذااوق وقتلوا كافوا احياء حاة لا يكذوهانوف وفوع عدنورومؤن فوات مجروب والآيتندل علافا لانسان غيراله كاللمسوس بالعوجوهرود رك بذانه لافئى بخزاجا لبدن والايتوقت عليه ادراكه وتألمه والتذاذه وثوثه ذك قوله قال فَآلَ وَعونا الناريع فهون عليها الآية وماروى إن عاسره على لقدعنها انه عليه الصاوة والساوم قال ارواح الشهداء فأبحوا في طيرخص ترد ا له الرائحة وتأكل من تمارها وتأوى المةاز بإمعلقة فيظالعرش ومزانكوذاك ولم يالروم الارتجاو عرضا قال للمرحياء يوم القيامة وإغاوصه وليك في كمال لققته ودنوه اوجاء بالذكرا وبالاعان ووبها يحث عالمجها دوترغيب فحالشهادة وبعث علمازديادالطاعة واجادلن يمنى لآخوانه مثلها الغم عليه وبشرى للؤمنين بالطلوح يستبشرون كرزه لتناكيد وليعلق بهماهوسيا بالفولمان لاخوف ويجوذان كجونا الاقل بحال اخوانهم وهذا بحالانضهم بنعة مزاقة فوابالاعالمم وفضل زيادة عليه كقوله لايزا حسنوا تحسنى وزيادة وتنكبرهما للتعظيم واذالقه لابصيع اجرالمؤمنين

عَنْ أَفْيِنَكُمُ الْمُؤْمَّا إِنْكُنْهُ مُصَادِهِ بِرَّ عَلَا يَحْسَبَنَّ ﴿ وَجِينَ مِمَا اللَّهُ مُمَا لِللَّهُ مِنْ صَالِهُ وَكِيسْ يَبْسَرُونَ مَا لَذَيْنَ لَهِ تَعْمَى قُوابِهِ مِنْ خَلْفِهِ لِمَا لَا حَوْثُ عَلَيْهِ مُولَا هُوْ يَحَ لُولًا @ يَتْنَبُشْرُونَ بِنِعْبَمَةٍ مِنَا لَهُ وَفَصَيْلُ وَأَنَّا لَهُ لَا يُضَمِّعُ أَجُرَالُومْنِ فَيْ ﴿ ٱلْذَيْزَاسْتِهَا بُوا فِيهُ وَالْزَسُولِ مِنْ هَصْـ اَصَابَهُ وَالْفَرْخُ لِلَّذِينَ إَجْسَنُوا مِنْهُ مُوا أَفَوْ أَخْرَعُطْبُ مَ ٱلْدَيْنَ قَالَكُمُ مُ ٱلنَّاسُ إِنَّا ٱلنَّاسُ هَدُجْمَعُوالَكُمْ مُاكَثُمُ فُكُ فَرَادَهُمْ الْمَانَا وَمُ الْوَاجَسْبُنَا آللهُ وَيْمُ الْوَكِيْلِ عِينَا فَانْقَلَجُوا بِنْعِيةِ مِنَ اللَّهِ وَفَصْلِ يَسْسُهُ مُسُوعٌ وَٱتَّبَعِوْا رِضْوَانَا تَلْهُ وَاللَّهُ دُوْفَضَلِ عَظِيرٍ ۞ اِنْمَا ذَٰلِكُمُ ٱلسَّسَيْطَارُهُ

مزجلة الستبشر بمعطف عليفضل وقرأ الكسائ بالكسرعليانه استئنا فاسترض دالعلى انذلك اجرفي على عاله مسعريان خزلاا يمان له اعباله محبطة ولبحوره مضيعة الذي استجابوالله والرسول مزبعد مااصا لهرالقرح صفة للؤمنين اونصب على لمدح اومتدأخيره للذين احسنوامنهموا تقوا جعفليم بجلته ومزالبيان والمقصة مزذك الوصفين المدح والمتعليا لإالقييد لانا لمستجسين كالصريحسنون متقون ترقث الناباسفيان واصحابه لمارجعوا فبلغوا الروساء ندموا وهموا بالرجوع فبلغ ذالكرسو القصطالقه عليه وسلمفندبا صحابه للزوج في طلبه وقال لاينزج في معنا الامزحضر يومنابا لامس فخرج على للصلاة والسلام مع جماعة حتى بلغوا حرآء الاسدوه على تمانية اميال مزالمدينة وكان باصعابه القرح فحاملوا على نفسهر حتى لايفوهم الاجر والقالقارع فقلوب المشركين فذهبوا فنزلت الذين قال فالملناس يعنى لكب الذين استقياه من عيد قيس ونعيم بن مسعود الاشجيم واطلق عليه الناس لانه مزجنسه كإيقال فلون يركسا لخمل وماله الافرس واحدا ولانه انضماليه ناس مزللدينة واذاعوا كلامه أزالناس قدجموالكم فاخشوهم يعذا باسف أذواصابه روى إنه نادى عندان فهافه من احديا محدموعدنا موسم مدر لقابل انشئت فقال عليه الشاوم انشاء الله تعالى فلماكا ذالقا ياخرج فحأه لمحكة حتى نزل بمستر الظهران فانزل إتعالرعب في قليه وبداله ان يرجع فمرَّبه ركب من عبد فيس يريدون المدينة لليرة فشرط لهرحل بعيرمن زبيب الأشطوا المسلين وقيل لقي نعيد بن مسعود وقدقده معتم افسأله ذلك والتزم لهعشرا مزالا بل فحزج نعيموجه المسلين يتجهزون فقال لهلتوكم فيدياركم فليفلت منكم احدا الانشريد أفترون ان تخيجوا وقدجمعوالكم ففتروا فقال عليه السلام والذي فنسي بيده الأخرجن ولولم يخرج معياحد فخزج فسبعين راكياه يقولون حسبناالله فزادهم إيمانا الضيرانستكن القول ولمصدر قال اولفاعله ان اربديه نعيموالسارز القهالم وللعن إنهما يلتفتوا اليه ولم يضعفوا باثبت به يقينهم بالله وأزها دايما نهم واظهرواحية الاسلام واخلصواالنية عنده وهودليراع إن الإيمان يزيد

وينقص ويعضده قولا بزعر رضا لقدعنها قلنا يارسولالقها لإيمان يزيد وينقص قال فعم زيد حتى بدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه الناروهسذا غاهرانجعارالطاعة مزجملة الايمان وكذاان لم تجعل فان اليقين يزداد بالالف وكثرة التأمل وتناصرا لحجبر وفالواحسبنا آتقه محسمنا وكافينا مزاحسيه الخاتفاه ويدلعلانه بمغالصبانه لايستفيد بالاضافة تعريفا فيقولك هذارجل حسبك وتتمالوكيل ونعما لموكول اليه هو فانقليل فرجعوا مزبدر بنفسمة مزاقته عافية وثبات عالمالايمان وزيادة فيه وفضل ربج فالمجارة فالهماالوا بدراوافوا لهاسوقا فاتجروا وريجوا لمرتبسسهمسوء مرجراحة كريدعدة وانبعوارضواذالله الذى هومناطالفوز بنجرالداريز بجرأ فمروخ وجهم وآقة دوفضرا عظيم وانتفضرا عليهم والتثبيت وزيادة الايمان والتروق المباء والتصلب فيالدين واظها والمجرأة عالمدة وبالحفظ عزكامايسوء هرواصابة الفع مع ضمان الاجرحة انقليوا بنعمة من القه وفضل وفيه تجسير للخنلف وتخطئة رأيه حيث حرمر نفسه مافا ذوابه



أغذكوشيطان بريده الشيط نبالطاسفيان والشيطان نهوقك ودابعده برانا شيطنته اوصفته ودابعده خبر وعين الاشارة المؤلفة فوالشيطان منطابس يتجف الواقعة التعاديم ناطر يعن الرسول يتجون المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة عالمان وخافق منطاقة المؤلفة المؤ

الادارج الراجين انلايكوز لم حفظ مزرجته وان مسارعتهم الحالكفرلانه تعالى إيدهم اذيكون لهيط فيالآخرة ولهممذاب عظيم مع انحرمان عزائثواب الألذيز الشتروالكفش بالأيثان لن يضر واالقه شيأ ولهيعذا باليم تكرير للتأكيد اوتعيم الكفرة بعد تخصيص من نافقهزاليخلفين اوارتذمزالاعراب ولاتحسبزالدين تعزواا نماغ المينحبر لانفسهم خطأأ لابسول عاليه والكامز يحسب والذين مفعول واغانما لمحدل منه وانما اقتصرعلى مفعول واحدلان التعويل عالمدل وهوبنوب عزالفعولين كقوله تعالم تحسيل فاكثرهم يمعون اوللفعول لتنافي إقديرمضاف مثل ولانقسين للذين كقروا صحاب أذا لاملاء غير لانفيهاه ولاتحس تبعا الازين كفذواا زالاهام وخدلانفسهمو مامصدر يتموكان حقها الأنفضل فالخط وككها وقعت متصلة فالاهام فانتهو قرأاين كثروا يوعرو وعاصير والكسائي وبيقوب بالياء على ذلاين فاعلوان معما فيحيزه مفعول وفقوسينه فيجيع القران ابزعام وبعزة وعاصدوالاملاءالامهال وأطالة العروقيا تخليتهم وشأغيم زاميالغ سه اذاادعك الطهاله عكفشاء أنما تمالهم ليزدادوااتمآ استثناف بماهوالعلة للحكرقيلها ومأكافة والاملام الارادة وعندالمقزلة لامالعاقية وقرئ اغابا لفترهنا ويكسؤالولي ولايحسأ بالماءعامعن ولايحسبن الدين كضرواان اعلاه نالممرلا زدياحا لاخمل التوبة والدخوك فالايمان واغاغلهم خيراعتراض معناه ان املاء نالمرخيران انتبهوا وتعاركوا فيعماق منهم ولهمعذاب مهين عليهذا يجوزأن يكون حالامزا لواوا عايزدادواا ثما معتلفي عذابه بين ماكاذا تقاليذ والمؤمنين على مانته عليه حتى يميز الحبيث فالطيب الخطاب لعامة المخلصين والمنافقين فعصره والمعز لإيترككم عتلطين لايعف مخلصكم ومنافقكم حتى بميز المنافق مزالمخلص بالوحى لى ببيه باحوالكم اوبالتكاليف الشافة التي لايصبر عليها ولايذعن لها الاالخلص المخلصون منكك بذل الاموال والانه ويسالة لفترب بواطنكر ويستدليه عليمقائدكم وقرأحمزة والكسانى حق يميزهناو فالانفال بضمالياء وفقة الميم وكسرالياء وفتديدها والباقود بعنوالماء وكسراليم وسكون الياء ومأكأ فالتعليط لعكم على لغيب ولكرافله يجتبون رسله مربشاء وماكاذا قدليؤني حدكم علالف فيطلع

على افراندلوية من كرام اعان وكان يجتبى إرسانته من يشاء في ويجاليه ويغيره بمعضرا لمفيدات ورحسيله ما يدار عليها فأضارات وسعية الأخطارس.
ويون منا مون يكور الماني وضايرهم بالمجتبرية لإمبارت الاما على القرار الموادية المواد

بهد اعايش شَيْم لامنها بالمناب عليه سيطرة ون اعتفاره بورانتابه أن بازنداك والدي بدلامون وبال المبتغال و وزم الملوة والسلام المعزار المؤلفة المناب المتفارة والسلام المعزار الموقع المناب المناب الموقع المناب الموقع المناب المنا

سَكُمْ مُسَمُعِلَةُ وَلَنَّ مَا عَلَا أَهِ مِنْ مَا لَعَنْ مَا الْمَا الْمَعْ مَا الْمَا الْمَعْ اللهُ عَمَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

عليه سنكتيما قالوا وقتله الانبياء بغيريق يعسنكته فيصائف الكتبة اوسخفظه فعلناولا فهلدلانه كلة عظيمة اذهوكفر بالقد واستهزاء بالقرءآن والرسول ولذلك نظهمع قتل الانبياء وفيه تنبيه علانه ليسرا قراجريمة ارتكموها وانامزاجترأ علقتا للانبياء لميستبعد منه اهثال هذا القول وقرأحزة سيكتب بالياء وضها وفقرالناء وقتاهم بالرفع ويقول بالباء ونقول ذوقوا عذارا كحريق اىوننتقمتهمان نقول لهذوقوا العذار المحرق وفيه مبالغات فيالوعيد والذوق ادواك الطعوع وعلالاتساء يستعكم لإدواك سائر المحسوسات ولفا لات وذكره ههنالا ذالعذاب مرتب على قوله الناشئ عزاليخل والتهالك على لمال وغالب حاجة الانساناليه لقصيا للطاع ومعظم بخله للغ فمن فقدانه ولذلك كترذكرالأكل معالمال ذلك اشارة الحالعذاب بجاقدمت ابديكم مزقتا الانبياء وقولهم هذا وسائرمناصيهرعبربا لايدىعزا لانفسرلان اكتراع الهابهن وأزانه ليسرنظلام للبية عطف على اقدّمت وسببيته للعذاب من حيث ان فو الظاريستان العدل المقتضى أثابة المحسن ومعاقبة المسئ الذين قالوآ همكب بن الاشف ومالك وجيروففاص وههب ينيهودا آذالقه عهدالينآ امرنا فالتوراة واوصانا اللانؤمن لرسول حقى يأتينا بقرمان تأكله النار بان لانؤمن ارسول حق بأتشا جذه المعيزة الخاصة التيكانت لانبياء بنجاسراتيل وهوان يقرب بقربان فيقوم الني فيدعوفة نزل نارمها ويتفأكله اى تحيله اليطيعها بالإحراق وهذامن مفتريات هرواباطيلهم لان اكاللنادالقربان لم يوجي الايمال كونه معجرة فيوو مائزا كميخزات شرع فرذلك فلاقدحاء كمرسامن قبا بالهذات وبالذي فأتم فإقتلتموهان كمسترصادقين تكذيب والزام بان رساوجاؤه قيله كزكريا ويجيى بمجيزات أخرموجية التصديق وبماا قتزجه ه فقتله هم فلوكان الموج التصديق هوالاتيان به وكان توقفهم وامتناعهم عزالا عان لاجله فمالهم لم يؤمنوا بمن جاء يه في مجرات أخر واجترأ واعا قتله فانكذبوك فقد كذب وسلمن قبلك جاؤا بالبينات والزيروا لكتاب المنير تسلية للرسول صالجته

عيه وسام تأكذب قومه واليهود والزيج ذيود وهوالكا بالقصور على الكيم من ذيرتا الشيئة اذا حيث والكيلة في في ألترا التنظيمة ولذلك.

ها الكلي ولككية منعاملين ولكانة القيال وفي الزياد الفياد والإنجاز والمنافز المنافز والمنافز والمنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز والمنافز المنافز المنافز

وللقياتالدينا اكذا قاوزتارفها الامتاع الغرور شهها بالمتاجالان يذهره عالمستام ويرتبئ يشتريه وهذا لمتأزما هايا لاغرة فاما متهليبها الآفرة فعلم متاج بارغ طافر ورصد داوج خالة التبلور أن المحافق الحقوق أعاماً كم يتكيف الانتقاق ما مراجعة بالمياد والشكرة المبلوم المعافق المتاجعة المتاجعة

عنه قوله اخذالته ميثا فالذين والضهر للكاب فنذوه ا كالمنتاق وراء ظهورهم فإبراعوه وللميلتفوااليه والنبذوراء الظهرمثل في ترك الاعتداد وعدم الالتفات ونقيضه جمله نصب عينه وألقاه بين عينمه واشتروابه واخذوابدله تمناقلياد مزحطام الدنياواعراضها فبتسرما يشترون يختارون لانفسهم وعزالنه صدااته عليه وسلمزكتم علماعزاهله ألجم يلحام مزنا روعزها بضاقه تعالى عنه ما اخذا لله على إهزا لجهل إن يتعلم إحتى خذ على هل العلم إن يعلموا الاتحسين الذين يفرحون بمااتوا ويحبون إن يجدوا بمالم يفعلوا فاوقحسب هم بفازة مزالعذاب الخطاب الرسول صراراته عليه وسرا ومن ضمالهاء جعل تخطاب له والوا منيث والضعول الاقل الدين يفرجون والتاني بمفاذة وقوله فلونحسينهم تأكد والعني الاتحسن الذين يفرجون بما فعلوا مزالتدليس وكنة الحق ويحيون الايحمدوا بالميفعلوا مذالوقاء بالمثاق واظهاراكة والاخمار بالصدق بمفازة مقحاة مزالمذاب اى فائزين باليجاة منه وفرأ ابن كثير وابوعمر وبالياء وفقر الباء والاول وضها والتازعا إزالنن فاعل ومفمولا لا يحسبن عذوفان يدل علىمامفعدلامة كده وكأنه قبا ولايحسين الذين بفيجون عااتوا فاديحسين انفسهم بفازة اوالمفعول الاول محذوف وقوله فلا يحسبهم أكيد للفعل وفاعله ومفعوله الاؤل ولمعذاباتي بكفره وتدليسهم دوكانه عليه السلامسأ لاليبودعزينئ بما فحالتوراة فاخبروه بخلاف ماكان فهاواروم انهدقدصدقه وفرجوا بافعاها فنزلت وقيل زلت في قوم تخلفوا عز الغزقيم اعتذروامانه مرأوا المصلحة فإلتخلف واستعمدوا به وقسل نزلت فى المنافقين فانهم يفرجون بمنافقتهم ويستحمدون الحالسلين بالأيمان الذى لم يفعله وعالم لقيقة ولله ملك الشموات والارض فهوعاك امرهم والله على كابثئ قاير فيقدر على عقابهم وقبل هورة لقولهما ناالله فقير ان في خلق المسموات والارض واختلاف الليل والنهاد لآيات لأولى الألباب لدلاثا واضتمنلي وجود الصانع ووحدته وكال عله وقدرته لذوي العقوك

بغياة ناكالمية عن شوات المسروات المستوات والبقرة والميالا فتصاريح هذه القابة فيهذه الآية لان مناطالا مستدلا حوالتغير وهذه مسترية بالمية الفارعة والمداورة المستوات الميتوار والمرتبة كتنديا المناصرية بتدامس رها اوا خلاج متعمّد عالا الاوالميتوارا ومناطقة وعن الذي مستوات الميتوارات الميت يتقكون فيختانسوات والارض مستدلالا واعتبارا وهوا فينالهبارات كا قال عليه السادة والسادم لاعبارة كالتتكولانها المضموص التسب وانتصيره من الخالق وعدة المناصوص التسب وانتصيره من الخالق وعدة المناصوص المناصوص وعدة المناصوص وعدالم المناصوص وعدالم المناصوص وعدالم المناصوص وعدالم المناصوص وعدالم وعدالم المناصوص وعدال

الاخزآء وهونظير قوغدمن إدرك مرعى الصيان فقدا درك والمراديه فموط المستعاذ منه تنبيها عابئة ذخووه وطلبه لملوقاية منه وفيه اشعاريا زالعذابالرويكا افظع وماللظا لمين مزانصار اراديهما لمدخلين ووضع المظهرموضع المضم الدلالة عإإ ذظلهمة تسبب لادخالم والناروانقطاع النصرة عنهم فالخلوص منها ولايلزم مزنغ النصرة نؤالشفاعة لان المصرة دفع بقهر ربنااننا سمعنا مناديا ينادى الايمان اوقع الفعل على لسمع وحذ فالسموع لدلالة وصغه عليه وفيه مبالغة ليست فحايقا عمعلخفس السموع وفتنكير المنادى واطلاقه تم تقييده تعظيم لشأنه والمرادبه الرسول عليه الصرادة وألتأكر وقيل القرء أن والندآء والدعاء وبخوهما يعدى بالى واللوم لتضمنها مصني الانتهاءوالاختصاص آنآمنوآريكم فآمنآ اىبانامنوافامتثلنا رتبنآ فاغفرلنا دنوبيآ كائرنا فانها ذات تنعه وكفرعنا سيثاتنآ صفائرنافانها مستقيمة ولكن مكفرة عن مجتنب الكائر وتوفينا مع الابرار عضوصين بصيته معدودين فيذمرتهم وفيه تنسه علانه مريحيون لقاءالله ومناحب لقاءاقداحبا فقافناءه والابرارجع يزأ وبازكا رباب واصياب وبنا واتنآ ماوعدتناع يسلك ايماوعدتناع إنصدية برسك مزالثواب لمااظهر امتثاله لماامربه سأل ماوعد عليه لاخو فامز إخلاف إوعد وامخافة ازلايكون مزالموعودين لسوء عاقبة اوقصور في الامتثال اوتعمدا اواستكانة ويحوز ان تعلق على بمحدوف تقديره ماوعد تنامنز لاعلا يسلك اومحي لاعليهم وقيل معناه على السنة رسلك ولأتخزنا يوم القيامة بان تعصمناهم يقتضه آنك التخلف الميعاء المثامة المؤمن واجابة الداعى وعزابن عياس رضح الله عنهما الميعادا ليعت بعدالموت ويحرير دبنا للبالغة فحا لابتهال والدلالة عالمستقال المطالب وعلوسا نهاوفي الآثار من حزبه احرفها لخمس مرات رسالفحاه الله مايخاف فأستما بالمربهة المهليج وهواخصرمن اجاب ويعدى بسه وباللام افي لااضيم عمل عامل منكم اى بأني لااضيع وقرئ بالكسرع إرادة

وَعَلَيْهُ وَمِهِ وَمَنْفَ حَنَّ وُوَهَ فِي غَلِاللّهَ مَلْ المَّفَلُونِ وَالْاَوْنِ

رَبَّنَا مَا خَلَفَ عَمْنَا الْمِعِلَّ الْمَنْفَقِهُ الْمَنْفِي الْمَنْفَالِلِينَ مِن

رَبَّنَا الْمَا خَلَقَ مُوْنَا وَمُنْفَالْمَ مَنْفَالْمَ مَنْفَا الْمَنْفِيلِ عَلَيْوَا الْمِنْفِيلُ الْمَنْفِيلُ الْمَنْفِيلُ الْمَنْفِيلُ اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللّهُ وَمُنْفَاللّهُ مَنْفَا اللّهُ وَمُنْفَا اللّهُ وَمُنْفَاللّهُ مَنْفَا اللّهُ وَمُنْفَا اللّهُ وَمُنْفَا اللّهُ اللّهُ وَمُنْفَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْفَاللّهُ اللّهُ وَمُنْفَاللّهُ اللّهُ وَمُنْفَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

التول من ذكراواتئى بادعاش جستكمان يعتبى لانا الذكر مثالاتى والانى ماذالذكا ولانها ساما صارا صارات المؤسسة المؤسسة المؤلانات الفاقيد ولا يدكن النساء والحجر و لا يدكن النساء والحجر و لا يدكن النساء المجرو المناقبة المؤسسة ا

وأدى عده حسن التواب عالى المناعات فادد عليه المهمين المنابر المنابر النبطاء النام والمؤامة والمتحد في اكان المنابر واكتوا حد والنهى فحاله في المنابر والماجود المنابر المنابر المنابر المنابر المنابر المنابر والمنابر المنابر المنابر والمنابر المنابر والمنابر المنابر والمنابر والمنابر المنابر والمنابر والمنابر المنابر والمنابر والمنابر المنابر والمنابر المنابر والمنابر المنابر والمنابر والمنابر

انزلوهانزلا وماغندالله ككرته ودوامه خيرللابرار ممايقلب فيما لفجاد القلته ويسرعترزواله وآن مزاها إلكاب لمزيؤ من ما لقه زلت فمنالقه از يسلام واصحأ وقبا فجاديسن من يحران واثنين ونلاتين من يحدشة وغانية منا لروم كانؤانشآذ فاسلواوقيل فحاصمة المخاشي لمانعاه جبريال لدرسولا تندصتي تندعليه وسلمغزج فصاعليه فقالالمنافقهن انفله إالحهذا بصلى على يطرنصراني لمره قط واشعا دخلت اللام على الاسم الفصل بينه وبين ان بالظرف وما انزا اليكم من القرآن وماانزل البهم مزالكاس خاشمين لله حال من فاعل بؤمن وجعه باعتبار المعنى لانشترون مامات الله تمناقليان كايفعله الحترفون مناحبارهم أولئك لمراجع عندرهم ماخص فيمزا لاجرووعدوه فيقوله تعالى وائك يؤتون اجره ورتين أن الله سريع انحساب لعله بالاعال ومايستوجه مزالجزاء واستغنائه عن التأمل والاحتياط والمرادان الإجرالوعود سريع الوصول فان مرعة الحساب تستدع مرعة الجزآء ياآتها النين امنوا اصبروا علمشاق الطاعات ومابصيكم من الشدائد وصاروا وغالبوا عداءالله مالصعر عإشدآئدا ثيرب اواعدى عدقكم فالصير عليخالفة الهوى وتخصيصه بعدالامر الصدمطلقالثية والطوآ ابدانكم وخيولكم فالثغورمترصدين للغزووا نفسكم عإالطاعة كاقال علىهالصادة والسالام مزالر بإطانتظار الصلاة بعدا لصلاة وعنه عليه السلام من إبطيوما وليلة فيهبيل الله كان كعدل صيام شهر ومضان وقامه لايفطر ولاينفتا عنصلاتبالالحاجة واتقواالله لعلكم تفطوذ فاتقوا بالتترئ مماسواه ككرتفلواغاية الفلاح اووانقوا القبائح لعلكم تفلي نبشال لمقامآ الناوثة المترتبة التي هالصبر علي ضض الطاعات ومصابرة النف في فضالعاداً ومإيطة السرعلي خابا كخولترصدا لواردات المعبرعنها بالشريعة والطريقة والحقيقة عزالتيصوالقه عليه وسلمن قرأسورة العمران اعطى بجاآية مشها اماناعلىجسجهنروعنهعليه الصلاة والسلام من قرأالسورة التي يذكرفها آل عماد يوم الجعة صلى الله عليه وملائك ته حق تجب الشمس

نَوَا عَنْ صِنْ الْمَقْ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ الْمَقَابُ ﴿ لاَ يَعْتَلَكُ الْمَقَابُ ﴿ لاَ يَعْتَلَكُ مَنْ الْمَقْلِ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

 انتهده اوقرئان خالات باشتطره فد سبتا تقديره وهو تناق وانتق الشكال تكاسله فونية اعيد البستكريسة افيقيل سألك بالتد واصله تسلم الودة فادخت الشاء الثانية في المدينة والمستكريسة المستلك على المستكريسة المستكرة المس

الطغيرالبلغ وانحكم مقيد وكأنه قال وآنوهم اذابلغواو يؤبيا لاقل ماروى ان رجلامن غطفانكان ممه مالكثرلابن إخله يتيم فلابلغ طلب للال منه فمتعه فنزلت فلاسمعها يَّا آيَّهُ الْنَسَّاسُ الْعُوْارَبَّكُمُ الذِّي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسْ وَاحِدَ وَ العجالا اطعنالته ورسوله نعوذ بالقعمز الحويا كمير ولاتتية لوااتنبيث بالطيب ولأنستيد لوالكرام مزاموالم باكعلال مزاموا لكراوا لامرائخيث وهوانتذال اموالم وَخُلُوْ مِنْهَا ذَوْجَهَا وَيَتَ مِنْهُمَا يُعَالِّكَ نُهُ وَنَسَأَةُ وَأَهُوا بالامراطيب الذى هو حفظها وقيل ولاتأخذوا الفيع مزاء والهج وتعطوا الحسيس مكاغاوهذا تبديل وليس بتبدل ولاتأ كلواا موالمرالي موالكم ولاتأكله عامضهمة ٱلله ٱلذَى تَسَاءَ لُونَ بُرُوالارْجَامُ إِنَّا لَهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيكًا الحاموالكما ى لاتفقوهامعا ولاتستووابينها وهذا حدل وذاك حرام وهوفي مازاد علقدراجره لقوله تعالى فليأكل بالمعرف آنه الضهير للزكل كان حوماكبيرا ۞ وَاٰوَّااْلِتَاكَمَ الْوَالْمَاتُمُ وَلِانْتَكِذَاوُالْلَيْنِ الْمِلْيَتِ وَلَا ذنباعظيا وقرئ حوبا وهومصد رحاب حوبا وحاياكقال قولاوقالا والنخفتم انلانقسطوا فياليتامي فانتكوا ماطاب لكوم فالنساء اي انخفتم اللانقد لوافيتالي تَأْكُلُوا مُولِكُ مُ إِلِّي مُولِيكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبْرُكُ اللَّهِ مُعَالِكُمْ اللَّهِ مُ افاتزقجتم بهن فتزقجوا ماطاب ككرمن غيرهن اذاكان الرحا بمحدمتمة ذات مال وجال فيتزقيجها ضنابها فيعليجتم عنده منهن عدد والايقدع إلقيام وَانْ خِفْتُ مُلاَ نُفُتِنْ عِلْوا فِي الْمِتَ الْحِفَانْ سِيحِيْ أَمَا عِلَابَ لَكُمُّ بحقوقهة اوانخفتم ادلاتعدلوا فيحقوق البتامي فترجتم منها فحافوا إيضا اذلا تعدلوا بين النساء وانكوا مقدارا يمكنكم الوفاء بحقه لأن المقريه مزالذنب مِزَالَنِسْتَاء مَثَىٰ وَتُلْثَ وَرُبَاعَ فَازْمِخْفُتُمْ الْآيَةِ لِوَا فَاحِنَّ ينبغان يتحرج مزالذنوب كلهاعا مادويانه تعالى لماعظ إمراليتام بحرجوا منولايته ووماكا فوايقة جون من كثيرالنساء واضاعتهن فزلت وقيل اَوْمَا مَلَكُنْ إِنَّمَا مُكَنَّ إِنَّا أَنْكَ أَذَا لَا لَهِ مُؤلُولٌ ۚ وَالْوَا ٱلَّيْسَاءُ كافوا يتحتجون منولا يتاليتامي ولايتحرجون مزالز فيفيل لمران خفتها للتعالط فحامراليتامي فخنا فواالزنى فانكحواما حالكم واغاع يرعنين بماذها ماالح الصفة صِدُفَا لِهِنَ نِخِلَةً ۚ فَاذِ طِبْنَاكُمْ عَنْ شَيْ رِسْهُ نَفْسًا فَكُوهُ اواجرآء لهن مجري غيرالعقاؤه لنقصان عقلهن ونظيره اوماملكت إيماهم وقرئ تقسطوا فقتم التاءعلى اللامزيدة اي انخفتم ان تجوروا مشنى مَنْبِيًّا مَرَّا ۞ وَلَا ثُوْءِ قُوا السَّفَى مَا مَوْلَكَ عُصُوا لَكَ عُمَا الْفَيْ وثالات ورباع معدولة عزاعدا دمكررة هي نتين تنين وثلوثا شاراثا

وابهااربوادي غيرضرف العدل والصفة فانهائيت صفات واذكات المسادية في المالمن فاصلهاب ومعنا هاالا ذن لكوانا كريدا كم وانكات المسلمان المالم المالم المالم المالم ومعنا هاالا ذن لكوانا كريدا كم وانكات المسلمان المسلمان المالم والموانية والموافقة والمسلمان الموانية والموافقة والموانية والموافقة والموا

ما عالل بها تأكثر عياد وبدالما وبالمالا والحواد والداوط والداعل القدة والمستوح بالمواد المرابع كترتج الواحدة بالاسافة الرترتج المديخ والمستوحة و

وحد والعففان وهبن لكم فالصداق عنطيب نضر اكن جعل العدة طيب الضر البالغة وعدّاء بعن لتضمن معنى ليتما في المجاوز وقال منه بعثالهن على تقليرا لموهوب فكلوه هنيئامها فذنوه وانفقوه حلالا بلزنبعة والهنئ والمرئ صفتان مزهذا الطعام ومرأاذاساغمز فيرغص اقيتامقام مصديهاا ووصف بهاالمصدر اوجعلتاحا لامن المضيروقيا المندع مايلذه الابشان والمربئ ماتجدعاقيته روى ادناسا كانوايتأ تمون النقيالمدهمن زوجه شيأماساق البهافذلت ولاتؤتوا السفهاء اموالكم نعى الاولياء عن ان وتوالدن لارشد المراموالم فيضيعوها واغااضا في الاموال الحالاولياء الفافق ترفرو تمت ولايتم وهوالمادئم الآيات المتقدّمة والمتأخرة وقيل نهج كالحاحد النبيدالي ماخة لمالقه تعالى مزالمال فيعط إمرأته واولاده ثم ينظر إلى يدفح واغاساهم مفهاء استيفا فابعقله واستعيانا لجعاهم قواما على اغسهم وهوا وفق لقوله آلق جعالقه لكرقياما اىتقومون بهاوتننعشون وعلى الاؤل يؤول بالهاالتي منجنسما جعللة لكرقياما ومعرجابه القيام قياما اللبالغة وقرئ فيماعضا وكعوذ بمعنى عياذ وقواما وهومايقام به وارزقوهم فيها واكسوهم واجعلوها مكانا لرزقم وكسوتهم بالاتتج وإفيا وتحصلوا مزنفعها مايحتاجون أليه وتولوا لهرقو لامعروفا عدة جيلة تطيب بهانفوسهم والمعرف ماعقه الشرع اوالعقل بالمسن والمتكما أكره احدهالقيمه وابتلوااليتام اختبروه قبلالبوع بتبع حوافيؤ صلاح الدين والتهذى المضبط المال وحسز التصترف بان يحل آبيه مقدمات العقد وعنتاب حنيفة بان يدفع اليه ما يتصرف فيه حتى إذا بلغوا النكاح حتى ذا بلغواحة البلوغ بان يحترا ويستكل جسعشرة سنة عندنا لقوله عليه الصادة والسلا اذااستكاللولود تتسرعشرة سنة كتبماله وماعليه واقيت عليه اكحدودوتم عشرة عندا بمحنيفة وبلوغ النكاح كايترعن البلوغ لانه يصول للنكاح عنده فالت أنسترمنهم دشدا فازابصرتهمنهم دشداوقرئ احستم بعني حسستم فارفعوا الهماموالم منغيرتأ خيرعن مدالبلوخ وظمالآ يتران ان الشرطبة حواب افالمتضمنة معنى الشرط والجهلة غاية الآبتاده فكأنه قيل وابتلوا اليتأمى الحوقت

جَهِكَ اللهُ الْمُحْ فِي الْمَا وَادْ وَهُ فَرْضِهَا وَاكْمُوهُ وَوَلُواهُمُ فَلَا مَهُمُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ين عهواسمة انعه حاموالم إيم بشرطانيا ما رائد منهم عدوليا على تعلقه المسلمة المستحدة الذات على حالين عسم سين وجهة تعميرة فيضير المستحدة المستحددة المستحدة المستحددة المستحددة المستحددة المستحدة المستحددة المستحد

وكن القد حديدًا عند بالذي الدوار الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الاتوادر أو بالموادر الاتوادر الموادر أو الموادر الموادر

سَنبِها ۞ إِنَّالَاِنَ الْحَدُونَا مُولَانَ مَالَالِيَتَ عَظُلَّا الْمَثَ الْمُولَانِكَ عَظُلَّا الْمَثَ الْمُعْلَدُهُ الْمُلَّالُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلَكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلَكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلَكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِكُونَ اللَّهُ الْمُعْلِكُونَ اللَّهُ الْمُعْلِكُ اللَّهُ الْمُعْلِكُونَ اللَّهُ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ اللَّهُ الْمُعْلِكُونَ اللَّهُ الْمُعْلِكُونُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْل

وهوامزيدب للبلغ مزالورتة وقيال مروجوب ثجا فنتلف فينسخه والضيرلماترك اوحادل علييه القسية وقولوالهرقولامعروفآ وهواديدعوالهمويستقلوا مااعطوهمولايمنواعليهم وليخشؤ لذين لوتركواس خلفهم ذريترضما فاخا فواعليهم امريلا وصياء بازيخشوا لله تعالى وتيقوه فحامرا ليتامي فيفعلوا لهما يحبون انيفعل بذرار فيرالضعاف بعدوفا تهم اوكلاضرين الربض عندالايصاء بان يخشوا ربها ويخشوا على ولاد المدين ويشفقوا عده شفقة على ولادهم فلايتركوه ادريض تغرج بصرف المال عنهم وللورثة بالشفقة على وخضرالقسمة من ضعفاء الاقارب واليتامي والمساكين متصة رين الهرلوكانوا اولاده بقواخلفه بضعافاه تلهم هايجتوز وتحرما فماو للوصين بان ينظر واللوزنة فلا بسرفوا فالوصية ولوعا فحيزه جعلصلة لانين علىمعنى وليخش للنين حالم وصنقهم الم لوشادقوا ان يخلفوا ذرية ضعافا خافواعليهم الضياء وفئ تبيب الامرجليه اشارة البالمقصودمنه والعلة فيه وبعث على لترجروان يحسلا ولادغره مايصلا ولأده وتحديد للنالف بحال اولاده فليتقوا انته وليقولوا فيلاسديدا أمرهم بالتقوي التيجى غاية اكنشبة بعدماا مرجم لجاحرإعاة لليدأ والمنتهى إذ لاينفع الاقرار وون الثانى ثمامهمان يقولواللينام وشامايقولون لاولادهم بالشفقة وحسز الادب اوالريض مايصده عزالاسراف فالوصية وتضييع الورثة ويذكره التوية وكلة الشهادة اولخاضري القسمة عذراجياه ووعلاحسنا اوان يقولوا في الوصية ما لأيؤة كألى مجاوزة النلث وتضييع الورثة أن الذين يأكلون اموال اليتامي ظلما ظالمين وعلى وجه الظلم انماياً كلون في بطوغهم ماع بطونهم نارا مايجرالي النارويؤول اليهاوعزا برردة رضي لقدعنه انه صدا القدعليه وساقال بعث الله قومامن فبورهم تتأجج افواههم نارا فقيلهن هم فقال المترا فالقديقول انالذين يأكلون اموالالبتامى للماا نمايأ كلون في بطونهم نارا وسيصلون سير سيدخلون نادا وائ نادوقرأ ابن عامروا بن عياش عن عاصه ضم إلياء يخففا وقرئ بهمشددا بقالصها لنادقاس جرها وصليته شويته واصلبته وصلينه ألقيته وبها والسعير عيل بمعنى مفعول من سعرت النار اذا ألهبتها

يوسكواته أم گيومهمالكم أفاولاكم في ناد مبرأ هموطيال تنصيله للكركن فيطال لاخيين اعيدتكافر اينيوس سناجتم اصنفان فيضعين خصيب الكركان مسيوره بالمنظمة لايا انتصد المهدان والتيم على المنظمة المنطقة المنظمة المن

وقالابن عباس بضيابعه تعالى عنها الايحسا الام من التلت ماد وزالتاوة ولا الاخوات الخلصا خذاما لظاهروة أحزة والكسافي فالأمة بكسرالمزة اتباعاللكسرة الترقيلها مزجد وصية بوصي لهاأودس متعلق بمانقذمه مزقسية المواريث كلهااي هذه الانضاء الورثة مزيعدماكان من وصية اودين واغاقال باوالتي الاباحة دولا الواولالا لةعالفا متساويان والوحور مقدمان علالقسمة عيوعن ومنفرد مروقة بالوصية علالدنروك متأعرة فالحكم لافامشيهة بالميراث شاقة عوالورثة مندوياليها الجيع والدين اغليكون على الندوروقرأ بزكثروا بزعامروا بويحربنة الصاد اباؤكم وابناؤكم لاندرون الجاقير اكمر نققا اعلاتعلون مزانفع كم مزيرتكم مزاصولكم وفروعكم في عاجلكم فق وافيهم ما اوصاكمانقه به ولانقد والقفضيرا بعض وحرمانه دوعا ناحدا لمتوالدين أذاكا نارفم درجة مزالآخر فيانجنة سألان يرفع اليدفير فعربتفاعته اومزمور يتكممتهم اومزاوصي فأفتركم النواب بامضاء وصيته اومن لم يوص فوفرعل كماله فحواعتراض مؤكد لامرا لقسمة او تفذالوسية فيضة مزالة مصدره وكداوه صددوصيكم لانه فهعن بأمكر ويفرض عليك الالعكانعليا بالمصاعروالت مكا فياقض وقدر ولكرنصف ماترك اذواجكوان لميكن لهن ولدفان كان لهن ولدفلكم الريع ماتركن اى ولدوارث من بطنهااومن صل بنيهااويني بنيهاوان سفاذكرا كان اوانتي منكما ومزيميكم مزيعة وصية يوصين بهااودين ولهن الريع ماتركم ان لم يكن لكم ولدفان كان لكم ولد فلهز النمز عاتركتم من بعدوصية توصون بهاا ودين فض الرجا بحق الزواج ضعف ماللأة كافالنسب وهكذا قياس كارجل واحرارة اشتركا فالكلية والقرب ولابستثني منه الأأولادالام والمعتبة والمعتقة وتستوي لواحدة وألعددمنهن فحالربع والثنن واذكان رجل اعالميت يورث إى يورث منه من ورئصفة رجل كلولة خيركان اوبورث خيره وكلالة حال مزالفتم يرفيه وهومن لميخلف ولداولاوالدااه مفعول لهوالماد خاقرابة لست من حمة الوالدوالولدويحوز انكونالوالوارث وبورث مزاورث وكلالة مزايسراه يوالدولا ولدوقرئ يورث عااننا الفاعل فالرجل لليت وكلالة تحتما المعافى لنالأنه وعلى لاول

يُصِينَ عَمَا اَوْدَنْ وَمَنْ اَلْهُمْ عَا تَرْكُمُ اِنْ اَوْدَ الْحَدَّى اَلْمُ اللّهُ وَالْهُ هَانِ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّلْمُلْلِللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

خيروسال وعلى التاقية فيصولية وعلى التاكسة موقية الأصلح مسدويه في الكلاعثي فأليت الارقى أنها من كلالة والأمن في حقيا الأقصد في المن المنظمة ال



وللدلاعله بقوله يوم عالميناه الفعول فاقرة الزكتروان عامر الإنجاشية وسيت نزاقة مسدود كداوم مدويه بين مضائع الفعول وونيده انه وقائي خود والمداور وسية منها الاولود الإصواف الاوسية والاواداكا وبد واقتصاع بالمشاورة علم الإجازية ثمّ تقلّ أشادة الملاحكة الإنجازة المرافية على والوسايا والموادرة معدوداته شراعه التي كالحدودة الإنجيزة باوزيجاوة ورسولية مناه بالمثارة المساورة الموادرة المو

فَاسَيْ حُوْمَنَ فَالْدُورَ بِحَنْ وَمُهُوَالُونُ الْحَدُّا الْحَدُّا الْمَثْ الْحَدُّا الْحَدُّ الْمُتُعْمَا الْمَنْ الْمُتَعَلَّمَا الْمُتَعَلَّمَا الْمُتَعَلِّمَا الْمُتَعَلِمَا الْمُتَعِلَمَ الْمُتَعَلِمَ الْمُتَعَلِمَ الْمُتَعَلِمَ الْمُتَعَلِمَ الْمُتَعَلِمَ الْمُتَعَلِمَ الْمُتَعَلِمَ الْمُتَعَلِمَ الْمُتَعَلِمَ الْمُتَعِلَمَ الْمُتَعَلِمَ الْمُتَعِلَمَ اللّهُ اللّهَ الْمُتَعِلَمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

أربعة منكم فاطلبوا من قذفهن اربعة من رجال المؤمنين تشهد عليهن فان شهدوا فأمسكوهن فيالبيون فاحبسوهن فمالبيوت واجعلوها سجناعليهن حتيتوفاهن الموت حقيستوفيار واحهن الموت وبتوفاهن ملائكة الموته فيركان ذلك عفتون فاواثلالاسلام فنسز بالمدويحتلان يكون المادبه التوصية بامساكم فيعدان يعلدن كالديجي عليهن ماجرى بسبب انخروج والتعرض الرجال ولم يذكو المقاستغناء بقوله الزانية والزاني أويجعا الته لهن سيار كقيين الحدالمخلص بزلج ساوالنكام للغني عنالسفاح واللذان يأتيا فامنكم يعفالزانية والزاني وقرأاين كثريقشد يدالنوب وتمكين متالالف والباقود بالتخنيف فزغيرتمكين فادوهما بالنويغ والتزيع وقيل بالتغرب وانجلد فانتابا وأصلافا عضواعنها فاقطعوا عنها الابذاءاوا عضواعنها بالاغاض والستر آناته كانتوابارجا علةالامربا لاعرض اوترك المذمة فيلهذه الأيتسايقة عإالاولى نزولاه كانعقوبة الزناة الاذىتم الحبس ثمانجاد وقيا الاوك فالسحاقات وهذه فحاللواطين والزانية والزانى فجالزناة أغاللتوبت علمالته اعازقيوك التوبة كالمحتوم على تفاعمة تضيى عده مزناب عليه اذا قبل تويته للذين يقلون السوء بجهالة ملتبسين فاسفها فاذارتكا بالذنب سفه وتعاها ولذلك قيام عصابته فحو جاهلحة بنزع عزجالته غميتويون مزقرب من زمان وساي قبلحضورا أوب لقوله تعالى تخاذا حضراحدهم للوت وقوله عليه الصلاة والسلام الألقه يقبل تويتعيده ملايغرغروساه قرببالان امداكياة قرب لفاتأتأ فامتاء الدنيا قليا إوقيا إن نبترت ف قلواج حبه فيطبع عليها فيتعذر عليهم الرجوع ومن التبعيض اي يتوبون في اي جزءمن الزماذا لقريب الذي هوماقبل ارينزل فم سلطاذا لوت اوتزيز السوء فأولئك يتوباكة عكيم وعدبالوفاء باوعدبه وكتب علفسه يقوله اغاالتوية علالة وكاذا للهعليما فهوميرباخلاصهم فالتوية حكما والحكمرلابعاق النائب وليستألنوية للذن يعلونا لسيئات حتج ذاحضراحده الموت قال انى تبت الآن ولا الذيت يموقون وهمكفار سوى بين من سوف التوبة المحضور الموت مزالفسقة والكفار وبين من مات على لكمذ في فو التوبية للسالغة في عدم الاعتداد ها في تلك الحالة وَكُمُّهُمْ

قالوقية فؤلا وعدم فية هؤلا ميآه وقرالراد بالنوبهون اسوء عصاة الأمنزية النزميهون السيئات المنافرن لتضاعف كنزم وسوه اعلم والبنزيترون الكفاد الوقاف اعتدافها المجانزة القدام أكوما كناز الطاقيات المجانزة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة ال بإسهائن المؤلفة الإعلام الترقيق الساقية المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة مساقاً الأنبأة عندلها لتنتديجا وفرض فرنجها فهوا عنداك وقبل لاجمالية انتأخذه عمل جديا للارف فترتوجوة كادمات لذاك اومكومات عمليه وقواهم في والكسالة فهالفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة ملاكومات ولاتصافيات النوعية عمل علامة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة ا حزيرة امتراكية على المتراكية الكلامة المسابقة المسابقة المتراكية والمتراكية المتراكية المتراكية المتراكية المت مراجع الفاق المتراكية وتعرف المتراكية والمتراكية المتراكية المتراكية المتراكية المتراكية المتراكية المتراكية المتراكية المتحدد المتراكية المترا

جبالاذالاخذبسبب بمتاهم واقتراهم لمآغ قبلكا فالرجرامنهما ذاادادامرأة بدية بخالتى تحته بفاحشة حتى يليئها الح الافتدآء منه بمااعطاها ليصرف الحتزقج انجديدة فنهواعن ذلك والبتان الكذب الذي يهت المكذوب عليه وقديستعما في الفعا الباطر ولذلك فسر هاهنابالظلم وكيف تأخذونه وقدافض بعضكما لمبعض انكارلاستردادالمهر والحالانه وصاالهابالملامست وخرابها وتقررالهم واخذن منكمتنا فأغلظا عمدا وثقاوهوي الصحبة والمازعية اومااوتوا لتدعدهم فوبثأنين بقوله فامساك بمعروف وتسريج باحسان اومااشاراليه النبصيا بقدعلم وسيايقوله اخذتموهن بامانة الله واستحلام فروجن كلة الله والتنكيامانكر آباؤكم ولاتكواالة بجهاآباؤكروا غاذكرمادون مزلانهاريدبه الصفة وقبلها مصدرية على ادة المفعول من الصدر من النساء بيان ما تكوعل الوجهين الاماقدسلف استنتاه مزالمعنى للازم للنه في كأنه قيل تستحقون العقاب بنكاح ما كلح آباؤكم الاماقدسلف لومن اللفظ للبالغة في المخريج والمعيم كقوله ولاعيب فيهم غيرانسيوفيم بهن فلولعزقراع الكنائب والمعنى لأتنكوا حلائل آبائكم الاما قدسلف الاماأمكنكمان تتكوهن وفيل الاستتناء منقطع ومعناه ككن ماقدسلف فانه لامؤاخذة عليه لاائه مفرر أنهكان فاحشة ومقتا علة للغها عانكاهن كاذفاحشة عندالقه مارخص فيه لامته مزالام ممقوبا عندذوى للروءات ولذلك سهوا از بهزروجه ابيه المقتى وساء سبيلا سبيلهن يراه ويفعله حرمت علكامياتكومنا تكواخوا تكوعاتكم وخالاتكرومنات الاخ ومنات الاخت ليم المراد تحريم ذالمن التحريم نكاحم لانه معظم مايقصد منهن ولانه المتبادر الحالفه كقريما لاكام نقوله حرمت عليكم الميتة ولان ماقبله ومابعده فحالستكاح وامهاتكيهمن ولدتك اوولدت مزولدك وانعلت وبناتكم يتناول مزولد قمااو ولدت من ولدها وان سقلت واخواتكم الاخوات من الاوجه الناوثة وكذلك الماقيات والمهة كالني ولدهامن ولدذكرا ولدك والخالة كلانتي ولدهامن ولدانتي ولدتك قباا وبعيدا وبنات الاخ ومنات الاخت بتناولا لقربي والبعدي وأمياتكم الاقارضعنكم واخواتكم مزالضاعة نزلالله الرضاعة منزلة النسيحق مي

المرضعة آما والمراضعة انتخاوامر وأعلى إمرائيسب باعتبا والموضعة ووالدالمقط الذي تعايد السابرة والساوج والساوج والساوج والسناسات المستشاء المتراضع بالمؤون المسياس المستشاء المتراضية والمستشاء المتراضية والمستشاء المتراضية والمستفادة والمستفادة والمستفادة والمتراضية المتراضية المستفادة والمتراضية المتراضية المتراضية المتراضية والمتراضية والمتراضية المتراضية والمتراضية المتراضية والمتراضية والمتراضية والمتراضية والمتراضية والمتراضية والمتراضية المتراضية والمتراضية المتراضية والمتراضية والمترا

قوينها فقال قديرا ترج امراة فطلقها قرال نبدخلها انه لا أمل الترزيج ابنها والإيها ان نترج امها الوليدة هب عامة الطراء غيرانه ووي عن غاريضا المساقة على المساقة والمساقة المساقة الم

وَنَجَهُمُوا مِنْ الْخَيْرِا لَا مَا مَسْلَمْتَ الْفَالَةُ مَا كَانَ عَنْ فُولًا

عَجِيمًا ﴿ اللّهِ وَالْحُمِسِّنَا أَسْرَا الْمَنْكَ الْمَا مَلَكُ الْمَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللل

المخرمات المعدودة كاجهجزمة فحالنكاح فجيجومة فيملك إليين ولذلك قالعما وعلى رضحالله تعالى عنها حرمتهما آية وإحلتهما أبته بعنمان هذه الآبته وقوله اوما ملكتا يمانكج وج علكرتم القروجه المقريم وعثمان بضحافقه عنه الفقليل وقول عقاظهر لان آية التحليل تخصوصة في نعير ذلك ولقوله على الصلاة وكسلام ما اجتمع الحلال واكرام الاغلس لخرام الاماقد سلف استناء مزلازم المعن اومنقطع معناه لكن ماقدسلف مفور لقوله ازالتكان غفورار جياوالحصنات مزالنساء دوات الانواج احصنعن التزويجا والازواج وقرأ انكساقي كساليصاد فيجيع القءآن غيرهذا اكرفالافن احصن فوجمن الاماملكتالياكم يريدماملكت إيما فمهز إللوتيسين ولمزاذوا بكفارفن حلال السابين والنكاح مرتهم بالسير لقول ايوسعيد اصداسيا يوماوطاس ولمن اذواج فكرهناان فقعلية فيأ لناالنيصيا إلقه عليه سلفنل الذية فاستمللناهن واداه عذالفرزد وبقوله وذات طيال كختما رماحنا حلاللغ بنيجأ لمقطلق وقالابوخيفة لوسيالزوجان لميرتفع النكاح ولاتحا للسابي واطلازاليجي واكودت محة عليه كتاما تقاعلكم مصدرة كدائ كتا لله عليكم تحديد هؤلاء كنابا وقرئ كتبا لقه بالجم والرفع اعهذه فوائض المدعليكم وكسالقه بلفظ الفعار وآحاكم عطف علالفعا المضمالذي نصب كتاب وقرأحمزة والكسائي وحفصهن عاصرع لالبناء للفعول عطفا عاجرتمت ماوراء ذلكم ماسوى الحرّمات الثمان المذكورة وخصرجنه بالسنة ما في معني المذكورات كمسائر محرّمات البضاع والمجمع بزالمرأة وعمتها وخالتها انتبتغوا بإموالكم محصنين نميرمسافحين مفعولله والمعذاحا لكم ماوراء ذلك ادادة انتبتغوا النساء بامواكم بالصرف فبميورهن اوالمأنين فيحالكونكم محصنين غيرمسا غين ويحوزان لانقذرمفعول تبتغافكأنه قيالرادة اذنصرفوا مهالكم عصنين غيرمسا فيهزا وبدلهز ماوراء ذلكم بدلالاشقال واحتج بالحنفية عإا ذالمه لإبدوان يكون مالا ولاجحة فيه والاحصأ العفة فالهانحصين للنفسرعز إللوم والعقاب والسفاح الزفي فزالسفي وهوصب المنفانه الغضمته فاأستمتعة ببرمنهن فمزتمتع يبرمزللنكوحات اوفااستمتع

به مهن منجاجاوعند علين أفاوعن آجوده أن "مهوديق فان الهرف علية المستقاح فوضة سالعال الجوديمين فرضة اوصفة مصدوعة وفي أعايا معفوها او مصدوكة والإسلام عليكم فالراسية ومنها الذينط في الإدعال معلي عليه المائية المواقع المستقال المنافعة المنافعة المن المهمين فقت عمد مجالة النظيمة من الاستقاع المرافعة المستقال المستقال المنافعة المستقال المنافعة المنافعة



على مماك ما يجعله مساق هرة ومن كتاح الامة الكتابية مطلقا واقلابوشية وخة الله تعالم للطعمنات بازعاك فرافسين على الذكابية دوالمافين وحماق الدين مواد المواد ا

عوض حقه فيجسأن تؤدي إليه وقالمالك رصيأ بمعتد المهر للزمة دهاماالي ألظاهر بالمعروق بغيرمطلوا ضرارونفصان محصنات عفائف غير مسلفات غيربجاهرات بالسفاح ولامتخذأ تباخدان اخلاء فيالسر فاذآ آحصن بالتزويج فراابو كرومزة والكسائه بفتم الهنزة والباقون بعتم الهسمرة وكسرالصاد فاذاره ونفاحشة زفى فعلمة بضفهاعا المحصنات بعفالحواث مزالمذاب مزائحة كقوله مقالي والبشهدعذا بهاطا تفتمز للؤمنيز وهويدلهل انعد العبد نصف مد المرواة لاجم لازال مرلايتصف ذلك اعتكام الاماء لمن تمثيالمستبنكم لمنخاف الوقوع فبالزف وهوف الاصل ككسار العظر يعيل عرشعا ككابشقة ومنرر ولامنرراعظ من مؤافعة الاشياف والقيائع وقبل لمراد بعالمدومة شرط اخرانكا حالاماه وانتصبروا خيراكم اىوصبركرع فكاح الاماء متعففين يج كتم قالهليه الصلاة والمستلام الموائرصلاح البيت والاماء هلاكه وأتعه غفود لزلريصير رحم بازرخصوله بيدانة ليتراكم مانعبكم بممالحلال والحرام اوماخ عنكم مربصا لككرو عاسن اعالكم ولسين مفعول مريد واللاوزد وناتاكيد معذ الاستقبال الدروللارادة كافيقول قيس بزسعد اردت كحكايع لمالناس لقم سراويا قسروالوفود شهود وفيرا للفعول يحذوف ليبتن مفعوله اعجر والملق لاجله وبهديكم سزالدن وفيلكم مناهوم زفتاتكم مزاه لالرشدانسككواطريقتهم وتتوعلكم ويغفركم ذنويج اومرشكم الهايمنعكم غزالعاصي يحتم على التوبتاوال مأبكون كفارة ليثاتكم والمدعليم بها حكيم فوضعها والمتريبان توعكيم كروالتأكيدولليالغة وريدالذن بتبعوذ الشهوات بعني لفيزة فاذاتباع المثهوك الأنادلما وامتا المتعاط لماستوغه المثارع منهادون غيرع هومتبع له في المعتب فالملة وقراللح سروقه لالهود فانهم يحلون الاخواسة مزالاب وبناسالاخ والاخت انقلوا عربلق ميلآ بموافقاهم على تباع الشهوات واستعلال المحتمات عظماما الاضافذ العمل واقترف خطيثة على ووغدم سخلها سيداقه النخفف عَنكُم فلذلك شرع لكم الشرعة للنفية السمحة ألسّهاة ورخص لكم فالمضافق

مِنَالْهِمَنَا فِلْكَلْنَ حَنَى الْهَسَنَ فِي صَحْمُ وَانْ فَصَرِ فَاخَيْرَا اللهِ مَنْ الْمَسْرِ فَالْحَيْرَة مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ م

ك مدون كاس تونيا لا تستبديا لاجد مع الداخل و المنظمة المستبدية ال

ما ذلها ووجها فاقد المتاركية في الناصر وقبال او الانتسري كانزا ها وينهم فانا لأوشري كنسر واسعة جع في التوصية ببصفط النسري المالالذي هويشديد مرتب الناصر بدفاه السبطة المهرية استرفيا مساسطة في المناصرة المتاركية المناصرة المناصرة

والافربيان أككيرة كاذب رتب المشارع عليه حداً اوصرّح بالوعيد فيه وقيل ماعلم حرمته بقاطع وعزالنبح صكى أنته عليه وسلم انها سبع الاشراك بانفه وقتل النفسر التي ترمامة وقذف المحصنة واكلما الالبنيروالر مآوآلفزار مزاز سفي عقوق الوالة وعزأتن عباس مضحأته نعالى عنها الكتائز الرسبعاثة اقربعنها المسبع وقبل ارادمه ههنا انواع ألشرك لقوله ازاق لايغفران يشرك مه ويعفرما دون ذلك وقيل بغرالذنوب وكبرهاما لاضافة الحهافوقها وماقضها فاكر الكناثر ألشرك واصغرائصغار ويشالنفس وبنهما وسافط يصدق علها الامران فيزعزله امرازه بهاودعت نفسداله مابحث لإيمالك فكفهاع أكرها كفزع زدما آرتكه لمااستحة مزالتواب على إجتناب الأكرولع إهذا ماسفاوت باعتبارا لاشخاص وألاحوالالاتري اندمتالي اتبنيه وكثير منخطراته الخلم يعدها عليغيره خطيثة فضلاانؤاخذه عليها وندخككم مدخلاكها الجنة وماوعدمرالؤا اوادخالامع كرامة وقرأنافع بفتواليم وهوابضا يحتم لككان والمصدر ولأتمنوا مافضال تدبه بعضكم علىبض من الامورالدنيوية كالجاء وألمال فلعداع دمه خيروا لمقتصني للنع كوند ذريعة الحالتحاسدوا لتعادي معرية عزيده الرضح اقسماعة لهوانه تشهر بكصول الشئ لهمزغه طلك هومذموم لازتمني مالريقدرله معارضة أحكمة القدروتمني ماقدرله بكسب طالة وتضبع حظ وتمنها قدرله بغيركسيضائع ومحال للرجال نصيب تمااكتسبوا وللنساء نصيب ماكنسين بان لذلك اى كحلوز الرحال والنساء فضا ونصد يسد ماكتسب ومزاجله فاطلبوا الغضل إلع للايالحسدوا لتمنح كأفال عليه ألصلاة والمتلام ليسرا لاعان بالتنى وقياللما دنصيب الميراث وتفضيك الورثة تعضه على جنرفيه وجعلها قسمأ لتدككل منهم على سبعاع فينهزاله الموجبة الزيادة والنقص كالكنسيله وأسألوا القرمز فضله اي لانتنوا ماللناء واسألواله مثاه مرخزات ألتي لانفد وهويدل على إن المنهي عنيه هو للسيداو لائتنه اواستأليًا مزفعنهاه بمايقربه وبسوقه اليكم وفرأان كثر والكسائي وسلواالله مزفضكاه

وسفرضالإنزيشيمه انكان أمركواجماً به وقبال سرياد اوداه بغيره يزمون قالوقت ها استده أمر "ونامكا كانكائيت بالآن تعصيف المستحته كالمسادية وسفر المستحته كالمسادية وسفر المستحته كالمسادية والمستحته كالمسادية والمستحته كالمستحته كالمستحته المستحته المستحت المستحته المس

وزااتگونین مفتخه من عدم در اینکر خدف العرود و افیراکنته بر اعتبار الماره عالی کا در این کا تاکیکا کا تو تهدیکی این موسول است مندیده شال می موسول است مندیده شال می موسول است مندیده شال این با است مندیده شال این است مندیده شال موسول این موس

مايجيت فظه فحالنفسروالمال وعنه عليه التصلاة والستلام حبرالنساء امرأة انظربتاليمامترفك وازارتها اطاعتك وانغبت عنها حفطتك فعالك وغسها وتلاالآبة وقيل لاسرارهم بماحفظ أتته عفظ انتداباهن بالامعلى حفظ الغيب والحشعليه والوعدوالوعيدوالتوفيؤله اوالذى حفظه أتته لهزعليهم وألمهر والنّفقة والقيام بحفظين والذرعنهن وفرئ بماحعط انعما لنصب علىايفا لمصولة فانهالوكا نتمصدريته كن كحفظ فاعلو ألعنى ألامر إذى حفظ حوالله اوطاعنه وهوالتعفف والشفقة علىاليجال وأللاني تخافون نشوزهن عكبنا وزفعهن عنهطاوعة الارواج مزالنشز فعظوهن واهيروهن فألمضاجع فالراقد فلاندخلوهن بحسا المحف اولاتباشروهن فيكونكا يدعرا كجاع وفيرالتقط المباينا علاتبايتوهن واضريوهن بعنضراعيرمبرح ولاشان والامورالثلاثة مهة ينبغيان درجفها فازاطعتكم فلاتبغواعليهن سبيلا بالتوبيخ والايذاء للعنح فازبلواعنهن التعتيز واجعلواماكانمنهن كانالم يجن فانالتانب فنالذن كمعن لاذنبله آفالته كأزعلياكبي فاحذروه فانه اقدرعليكومتكوعلى يحتابد كجاولة عاعلوشأ ندبتيا وزعز سيشأنكم وسورعليكم فانتراحق العفوعن إزواحيك وانترشكا وكمران بفللاحدا اومنصرحه وانخفته شقاق بينهما خلافابين الرأة وزوها اضرهاوانا يحزكوها لجرعها مدلعلهما واضافة ألشقاف الخالظ فالاحراث عرى المفعول بم كقوله فاسارق الليلة اوالفاع كجوله نهارك صائر فابعثوا مكامزاهله وحكامزاهلا فاجثواليها للكاءمتي شده عليكم حالهالتيين الامراواصلاح ذائاليين رجلاوسيطا يصل الحكومة والاصلاح مزاهله وآخرم إهلما فانالاقا رباع وببواطن الاحوال واطلب الصلاح وهذاعليب الاستمام فلونصيام والاحارجان وقرا الخطام للازواج والرقوحان واستدليه عليعاذ الفيكدوالاظهاد ألنصيلا صلاح ذاستال مزاولتيين الامرولا يليارهم والتفوية الايأذ ذالزوحن وقال مالك لهماا زيخالما ازوجدا الصلاح فيه أذبرييا اسلاحابوفقالقه بنها الهنمرالاول للحكين والثاف الروبين عانصماالاملخ

اِضِدَجَهَا وَقِوْا شَّهُ بَعْهُمُ الْنَا شَكَانَ بَهُمَّا حَبْرُا ۞
وَاصْدُوا اللهُ وَلا الشَّرِ وَالْبَا اِنْهَ اللهِ اللهِ يَوْلِهُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ وَالْمَالِيةِ فَالْحَوْدُ وَالْمِلِيةِ وَالْمَالِيةِ فِي اللهِ وَالْمَالِيةِ فَالْحَوْدُ وَالْمَالِيةِ فِي اللّهِ وَالْمَالِيةِ فَاللّهِ وَالْمَالِيةِ فَاللّهِ وَالْمَالِيةِ فَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّمُوال

ارة التصريع بالوافعة بنزار ميرود في كاده الكدي اعتاز فسرالاسن موقات فيها التقافية الموسل تصديده أعلى المؤلفة ا والوفات ويد تبديراني أمسارية بداخط اسرائد سند أن تشكل بالكبية الفارد الإسلام في المؤلفة المؤلفة المؤلفة والتوكيد المؤلفة المساوية المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة الم وسندا غيرمعندوق قضوره الذين بجاهون بما حضوا بدويا فتارم بالخياره وقراحرة واكتسا فرهها وفي المعديد المنظاحية المؤخون النهم الشهر فصية الفتح المسلم المواطقة واحتذا الكافح إصداق المواطقة المضاورة المنظمة المسلم المنظمة المنظمة المواحركان الإنسان ا والدين تقديراً موالد إلى المسلم المنظمة المواجهة والمؤفور والإنسان المنظمة المنظمة

والخارجة ويجوزان كون وعيداله بأريفرن بهم الشيطان فالنار وماذاعلهم لو امنوايأته والميوما لاخروانفقوا تأرزقه أرته اىوماالذىعليهم واىبجعة تحبيظم بالايمان والانفاق فصبرا لشوهو نوييخ لهم على للمعل يكانا لمنعدة والاعتقاد فالثؤ علىخلاف اهوعليه ويحربص علاالفكر كطأس للحامه لعدثود كالحرا لحافعه بافيهمن الفوائدا كجليلة والعوائدا كجميلة وتنسه علا يطلدعوا لأمرلاض رفيه ينبغ انتحساليه احتياطا فكبضاذا تضمن للنافع وانمافع الإبمان ههنا ولنوه في الإبترا لإخرى لإرالفهم بذكوالالمخضيصهمناوالتعليلغة وكالانسبهمعليا وعبداهم أنافة لايظلم متقالة رة لابغص مزالام ولايزيد فالعفاسا صعيث كالذرة وهمالنملة الضنيرة ويفالك كأجروه مزاجزاء الهداء والشقال مفعال مزالفقل وه كوه ايماء الحائه وانصغر قدره عظر حزاؤه والقليم مستة والكريم ثقال الذرة حسنة وانشا الصهرانا أنبث الخراولأضافة المثقال الحثوث وحذف النون مزعرفي أمرة ثبيها بحروف العلة وقرأ ايتكبروناخ حسنة الوم عكيكا زالتامة بصاعفهآ يصاعف فوابها وقرابر كثيرواد عامره يعقوب يضعمها وكلاها بمعنى وتؤسم زادنه ويعط صاحها مزعن وعلى سبيا أننضر فالفاعلها وعدومقابلة العمل اجراعظها عطاء جزيلاوا نماسماه برالانة نابع للاجوم يدعليه تعكيف حالهؤلاء الكفزة مزالبهود والنصارى وعرهم أذا يتنامز كأامة بشهيد بعزيهم يشهدع فسادعقا شعروفه اعالم والعاما . فالظرف صمون المستأول لمنرم جول الإمروتعظم المثّان ويشنامك ماعد علّ هؤلاء شهدكا تشدعل مدفهولاء الشهداء لعلك بعقائدهم واستجاء شرعك مجامع قواعدهم وقيل ولاءاشارة الحاكمكوة المستفهرعن جاله وقرآ لمراكز للومنين لعوله نعالى لتكونوا شهداء على لمذاس ويكون الرسول عليكم شهيداً بومذ ذبود الكاد كغزوا وعصوا الرسول أونسوى بمالانص بإن لحالهم حبننذا ي بود الذيرجعوا بواككفروعصيانا لامراوا ككفرة والعصاة فيذلك الوقتان يدفؤا فتسوى بهما لارض كالموت اولم بعثوا اولم يخلقوا وكانوا هروا لارص سواء ولا يحموزانك مدينا ولايقدرون عكي كالدلازجوارحه وشهدعلهم وقبا الواوللحال يودون

ارتشوی به دانون وسلم نهر این کیمتود مرتباه سید و این موسود به در این می داد. در حافظ داد او داد می شدند به در به جوارسه بر و بشدنا الامجام به نمین و این موجه الامیرونوا تا فواد با سرت می داد عندان و است بروم تواکس ای شوی طهد فداند، ایان به بنا السد مدینه میری بایش امیرونوا این موجه این و می موجه از می موجه برای می در این موجه برای می موجه به می موجه برای مو مدینه می در این می موجه به می موجه به می موجه برای می موجه به می م مدینه به می موجه به می مدینه به می موجه به می ولابتنا عملت على واخرستارى المجلة فهوض القب على لما والجنب الذعاصاء المبابة يسترى فيه الذكو والمؤنث والواحدوليم الانتهج يمج والمصدد الافيارى سبيل متعلق على المستناء فراج الوائل والافتوان الذي المواقع المواقع المواقع الالهجامات والمواجعة المناف الوصفة الفترة بسنا المهتمة عدة والمارى سيل عالى المواقع المستمين المواقع ا

اولام تتمالنساء اومامستريشرين ببشركروبه استدلالشافع على اللسو يفض الوضوء وقبرا وجامعتموهن وقرأحمن والكسائل هفنا وفيالما ثاة لمسخر واستعاله كبابة عزلجاع افام نالملامسة فليتجدوامآء فليتمكنوا مزائستعاله اذالممنوع عنه كالمفقود ووجه هذاالنقسيرا ذالمترخص النيمام تاعده اوجب والحالة القنضية له فيغالسا لامعرض اوسفرو للسيلاسيق ذكره اقتصرعليهاد حاله والمحدث لمالم بجرة كروذكرا سباب مايحدث له مالذات وما يجدث بالعرض واستغنى تفصيل حواله بتفصيل حوال انجنب وسان العذر مجلا وكالدقيل ان كنترجنامضي وعلى خراوميد ببن جنمرمز الغائطا ولامستراينساه فليتجدواماه فتبتعواصعيدا طيبافاسحوا بوجوهكم واربيكم اعفتهدواشيشام ويبعه الاريض طاهرا ولذلك فالستائحنفية لوضرب المنيمه بده على جيصله ومسعوب اجزأه وقال الضكأ لابدان عاق البدش والتزار إقواء مقالي الماثرة فاستحوا بوجوهكم وايدكيم منه اعمر بعصه وجعل والابتداء الغابة نقسف اذلايفهم فخودلك اكالتبعيص واليداسم للغضنوا لحالمنكب وماروى أنه عليه الصلاة والسالام بمم ومسح بديه المهوفقيه والقياس على الوضوء وليل على ذالمرادهه ناوايديكم الحالمرافق أتزاقه كانعفواغفورا فلذلك بترالام علىكم ورخصركهم المترالي أأذين اونوا مزرؤية البصراى المنظر البهداوالفلب وعدى بالح انضمن معنى الانتهاء تصيبا مرابكات حظايسة منهالتوراة لازالمراداحارالهود يشرون الضلالة بخنارونها علاللك اوست دلونهاره بعدتمكينه ومنه اوحصوله لهرماتكارنبوة عملصا المدعلية وسأروف لوالخذون الرشي ويحزفون التوراة ويريدون انتضاوا أبهاالمؤمنون السبيل سبيللني وانتداعكم منكر باعدائكم وقداخبركم مداوة هؤلاء وبماريدون كرفاء ذروهم وكوناية وآلياً يلامركر وكوياته نصيراً معينكه فثقداعليه واكتفوا روع غيره والهاء تزاد فيفاع كجولة أكملا لانضال الانتتاك الانصال الاضافي مز الذيز هادوا باللذين وتوانصدافان يحملهم وغيهم وما منهااعة إضاوسان لاعدائكم اوصلة لنصدرا يمصركم مزالذ برهادوا ويحفظكم

يُجِرَهُ وَنَالْكِيمَ عَنْ مَوَاضِهِ وُوَيَعُولُونَ تَعْبَثُ اوَتَعَيْنُنَا وَانْ مَعْ غَيْرُ مُنصِعِ وَرَاعِتَ الْتَالِمَا الْمَنْ مَنْ الْمَعْ عَلَى الْلَهِ الْمَنْ وَانْفُلْ الْكِالَةِ وَوَانَهُمْ عَلَيْهُمُ الْمَاسِمِينَا وَالْمَيْنَا وَالْسِمْ وَانْفُلْ الْكِيمَا وَيُونُونُ عَوْلِكُمْ وَافْرُرُ وَلِيكِ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ

منه و بريوند و عصت بخيرورا لكم عن واصده اعترائيس عادوا توجر فوالكم اي يكونه عن ما نسته منه الموافق منه في بالولا والموقود على الشهود في في نديا الرائف خده و فرقا لكم يكون لركاف و سكون الارتجاد المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المعاملة ال الوسور المسلمة عن المنافقة المنافقة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة ال اذا سدوا نقاق و نشافا وولايا المسلمة المس قلاية مونا القليد المالايان المبدل الإسباء وهوالايان بعضالاليات والرسان ويجوزان بإدائلة العدكائيات المقال السيط الموينية والانفياد ومن المساوية ا

وكن في المنتبئة المن

وعطفه على لطسو بالعنى الافل بدل على نالمرادم ليس سنج الصورة والذنياوم حلالوعيدعلى فيبرالصورة والكنافال أمعدمترف أوكان وفوعه مشروماكبدكم ايمانه وفدآمن مهم طائفة وكالأمراية مايفاع شئاو وعيده اوماك بروضاه مفعولا نافذااوكاثنا فيقع لامحالة مااوعد تربه انامرتؤمنوا أنالق لايغفرات يشرك مة الانه ستاككم على فلودعذا بداولاذ للأنفى عنداثره فالابستعد للعموبحلافيع ويعفرما دوندلك اعمادون الشرئة صغيراكا فأوكسرا لزبيثآه تعضلاعليه واحسانا وعلقه المعتزلة بالفعلين علمعن إزالته لايغفزالشرك لمزبيثاء وهومزلم يتب ويغفرما دون ذلك لمويشاء وهومزناب وفيه نفيده لادليل ذليس عومرامات الوعيد مالحجا فطة اولي ميه ونقص بلدهيهم فانغلق الامرا الشيئة بناق وجوب التعديب قبل النوبة والصوبعده أفالابتكا هيجة عليهم معجمته على لخوارج أتذين زعوا انكأدنب شركة وارصاحه خالد فالناد ومرينرك ألقه فقدافتري أنماعظهم ارتكعا يستحقدونه مزالاشام وهواشاره المآلمعية الفارق مسهومين سائر الدبوب والافتراء كابطابة علاالقوله يطلفها الفعرا يكذلك الاحتلاق الرترالي الذين يركونا نفسهم بعنه إها الكأر قالوانحزأ بناءاته واحباؤه وقيانا مهرالهو دجاؤا باطفا لهرألى يسول أتسميه عليه وسأرفقالوا هاعل هولاه ذن قال لافالوا والله مانحن الأكهبنهم اعلنا فالنهار كفزعتنا ماللها وماعلانا ماللها كفزعتا مالنمار وفيمعناهم مركف بفسه واننحه عليها بلآته تزكي زيشآء تبسه علاز نزكيَّة أثم المعتديما دوزَّ كمة غيه فأرَّالهُمَّا عانطوى عليه الانسأن مرحسو وفيج وقد دمهمروركي المرتضين مرعاده المؤمير واصل لتركية نؤم ايستقير فعلا اوفولا ولايظلون بالذعرا والعفار على كبهر انفسهم بغيريتي فتيلا الفظلم واصعره وهوالخيط الذي فيشق النواة مضب الثافا كمقارة أفلاكيف يفترون على تسألكمت فيزعهما نهرايناء السواذكياء عناه وكفنة بزعهرهدا وبألافتراء أتماسينا لانجؤكونه مأغامر يبزنامهم المرزالي المنين وتوانضيكم فالكتاب ومنون بالجست والطاغوت تزلت فيهو كالوابقواة

انهارة الاصارونيجة داندة بايعوال مؤدوليه جيء اخطى كب بنالاشروح من الهود ميوا الديخة بخالفون فيشا طها دية ديوللت حوالي تعديد مي تقاوا اشراط المؤلفة ا

مذرجازيمه الانماء والاعال واذلك قرئا فانا لايتواعالياف مترصدون الناس بالمبصدون مولانا قسطياته عليه وسأواصها والديباوالناريخ لانتهضد علاما نوافسالياتها المورسة هندياتها النام المورسة والمهم المناسسة الكاسرائية والمناسسة المناسسة المناسسة والكاسرائية و مناسسة تحصل المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة الكاسرائية والمناسسة المناسسة المناسسة المناسسة والمركزة ذلك توميرا مناسسة المناسسة المناس

احساسه للعداب كاقال لدوقو العذاب اعلىدوم لمردوقه وقبايخلومكم حلدآخ والعذاب فو الحقيقة لتنف العاصة المدركة لالالة ادراها فلا محذور أنألته كانعيزا لابمتع عليه مايرين حكياً عباقب على فوحكمه والذرامنوا وعلواالصا كات سندخل حنات نحري مزيحتها الانهارخالات فهاألكا فدمذكر إلكفار ووعده على ذكرالؤمنين ووعده لاذاكلاومهم وذكرالمؤمنين بالعض لميفها ازواج مطترة وندخله ظلاظلياك فينانا لافق فدودا ألل للنحد الشمب وهواشارة الحالفية التامة الداغمة والظليل صفة مشتقة مزالفل لذاكيده كفولم شمس شامس وليل اليل ويواليوم أزاته أمركم انتؤدوا الامانات الماهلها خطاب عرائكلفين والامانات وانزلت يوالفة فيغاد بنطلة بزعمدالذارلما اغلق بالكحمة وأول فدفع المفتاح ليعفل فهاوقال لوعلت المدرسول ألله صرا الله عليه وساكم لدامنعه فاوي علم كرم الله وصديده واخت منه وففي فدخابر سولا تقدصوا الله عليه وسلموص أركعت ن فلاخرج سأله القلة رضأته عندان بعطسه المفتاح ويجعراه السفامة والسدانة فنزلت فامعافه ان مرده المه فام علمارض إلله عمد مان برده ويعتذر المه وصارد لك سسا لاسلامه وزلالوحى ماز المسدانة في اولاد مابدًا واذا حكم يمزالنا مرازي كموا بالعدل اعواز بحكواما لانصاف والسوية اذافضيتم من من فذعليه امكراو برضي بحككم ولادالحكم وظيفة الولاة قبل الخطاب لهم أزالقه نعما بعظكمت اعتمشنا يعظكم بداونع الشئ الذى يعظكم بدفامنصوبة موصوة معظكم اومرفوعة موصولة مه والمخصوص بالمدم محدوف وهوالمأموريه من أداء الأمانات والعدل فالمحكومات أزالله كانتهميعاً مصيرًا ماقوالكم واحكامكه ومانفعلون فالامانات بالتماالذين أمنو الطبعوالله واطبعوا السوار واولىالارمنكم رددهم امراه المسلمن فعهدالرسولصلياته عليه وسلموبعد وبندرج عبرل لخلفاء والقضاة وامراء السرمة امرالناس بطاع هريعهما امرهر بألعد لننسها علان وجوبطاعتهم ما دامواعلى لمحق وقيل علماه المتمزع لقوله تعثأ

سَنْدُ فِلْهُ مُجَنَّاتٍ تَجْهُ فِيرِنَجْتِهَا الْاَجْارُ عَالِيرَ فِهَا الْمُعْارُ عَلَيْهِ فَهِمَا الْاَجْارُ عَلَيْهِ فَالْمَا الْمَا الْمُعْلَمُ وَالْمَا الْمَا اللهُ عَلَى اللهُ ا

ولوددو المارشود الماوط الارميدلمد الذريب تنبطونه مهر وان تاريخ اخراولوا الامريكم فيضى مجامودالين وعوطي الموالف فيلند المقالفة المناطقة ال



الضريفا الأبودي لم يشيط يدولاته صواية عليه وساخ الم ين يقتانه وحاصه إليان فتال بعروض العند الفاق كذاك فقال متى الدي المتحافظ المنظمة والمتحافظ المنظمة والمتحافظ المنظمة والمتحافظ المنظمة والمتحافظة والمتحافظة والمتحافظة والمتحافظة والمتحافظة والمتحافظة المتحافظة والمتحافظة والمتحافظة المتحافظة المتحافظة المتحافظة المتحافظة والمتحافظة المتحافظة المتحافظة

وَنَا أَنِهُ لَكُمْ أَهُ الْمِلْ الْمَالَكُ اللهُ وَلِكَ الْسَوْلِ وَلَيْسَالُهُ الْمِنْ فَلَا اللهُ وَلِكَ الْسَوْلِ وَلَيْسَالُهُ الْمِنْ فَيَ اللّهِ وَالْمَالُمُ مُعِيدًةً وَمَنَا اللّهُ مُعِيدًةً وَوَقَا اللّهُ مُعَلِيدًا اللّهُ مُعَلَيْهُ مَعِيدًا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

وعدم المضيئجكك تترتباؤك حيريصابون للاعتذارعطف علىاصابتهروقباعلى نيميذون ومابنهما اعتاض يحلفون إلله حال اناردنا الإاحسانا وتوفيقاً مااردنابذلك الاالقصالالوجه الأحسن والتوفيق بزأ لخصهن ولم زديخالفتك وقيل أءاصطاب القتبل طالبين بدمه وقالوا مااردنا بالمحاكم الحمرالاا فيحسد المصالحينا وبوقيهنه وبينخصه أولئك الذين بعلمالة مافي لمويهم مؤالفاق غلامنينينهما ككثان والحلف الكاذب والعقاب فأعض غنهم الحض عقابهر لمصلحة فيأستقائهما وعزقبول معذرتهم وعظهم ملسانك وكففرع اهعله وقلطم فانفسهم اى ومعنى نفسهم وخاليابهم فان المصر فالسراجع وللإبليغا يبلغ منه ويؤثرفهم امع بالمجافع ذنونهم والفعر لحروالم الغةف بالتزغيب والترهيب وذلك مقتضئ ففة ألانبياء عله والسلام وهلوالظ ببلغاعل معني للنفأ في انفسهم وقرراً فنهاضعه في معول الصفة لاينفذم الموصوف وألفول البليغ فألاصل هوالذي يطابق مدلوله المقصوديه وكمآ ارسلنامزرسول لألبطاء ماذنألقة يسديا ذنه فيطاعنه وامع المبعوث البهديان بطيعوه وكانة المخيوبذلك على إزالذى لم يرجز يحكمه وازاظه لاشلام كانكافرامسنوج الفنل وتقرره ازار شال الرسول لمالم يحزالا لبطاء كاد مزلى بطعه ولوبرج بحكه لويقيا رسالنه ومزكا نكذلك كانكا فرامسوج ألفتل ولواتهم ذظلموا انفسهم مالتفاق اوالتكاكر الحالطاغوت جاؤك بالتوبة ناشن مزذلك وهوخران واذمتعاق به فاستغفرواالله لدنويهم بالنورة والاخلاص واستغفر لهالرتسول واعتذروا الملاحق إنتصبتهم شفيعا واتفاعد لعز للحظاب ولريقل واستغفرت لمرلانالقياس يقتصى هذالفأه جاؤك تفغالشأن وتنيهماعلى نمزحق الرسول انقيل اعتداد التائب وانعظرمه ويشفع له ومن مصبه ازهيشفع في الرالذيوب الوجدوا الله تواماً رحماً لعلم قابلالنوانه ومفضلاعليهر بالزمة وانصروب بصادف كانتواناه الكورها ملأ منداوحالكمزالضيرفيه فلاورتك ايخورتك ولامزيبة لنأكيدالقسيرلالنظاهر

الإفياة الآوشوق الإماذار إصافا إلذات كالتوافية الاالسم بذا الله مختصرات في نهيهة جاء استندية مرواسا لمدون النوائدا التوافية الآولية الموافقة المو

كان تيزاكم وعاجم واجم واشدتهيتاً وينهدانده الدفعي الكم وعالم أن ونشياً الظراجا لم ونصب عالكتيروا الاية بنصافا المناوياتين وفيالة الماقية الماقان المسلمة المناوية والمراجعية الماقية المساورة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة ال كان فراوه كون لهودانشيد تقال والأوثوا الانتقام لان واجل ويوارونوا و المينام المساورة المساورة المسلمة المسلمة منافي علد ومرقم والماقية المسلمة على المنافعة المسلمة المسلمة

عنهروه الانبياء الفائرون بكالمالعلم والعما المتجاورون مداككما لالدرجة ألتكيل لرالصديفورا اذبرنصعدت فوسهم اردة بمراق النظرفي الجج والايات واخرك بمعارج التصفية والرباضات الحاوج العرفان حتى اطلعوا على الاشياء واخبروا عنهاعلماه عليها فرالشهداء الذين ذى بهد كحر على لطاعة والبدفي اظهاد المتبحبة بذلوا محصه فاعلاء كلة الله فرالصا كحون الذين صرفوا اعارهم وطاعنه واموالهم فيمضانه ولكان تقول المنع عليهم هرالعارفون بالله وهؤلاء الماان كجونؤا بالغين رجة العيان اوواقفين فيمقام الاستدلال والبرهان والأولون الماان منالوامع العدان القريجيث بكونون كمزرى الشئ قريبا وهرالانبيآء عليهم ألصلاه والسفاؤه أولافكونون كمزير الشيء مربعيد وهالصديقون والاخرون اماان كون عرفانهم بالبراهين الفاطعة وهرائعلناه الراسينيون الذبرتهر شهداءاتته فحارضه وامتأ انكون امادات وافناعات علمين البهانفوسهروه الصالحون وحسن وكلك رمقا فمعنى التعمير وفقاضب على الميرا والحال وايجع لانميقال الواحد والجعكالصديق ولانه اربد وحسنكل واحدمنهم رفيقا دوى ازثو يادنهوليه والله صيآلة عليه وسلمانا موماوقد تغيروجمه ونحلجسمه فسأله عنحاله فقالهاف مزوج عيران إذا لراوك اشتفتاليك واستوحشت وحشة شديدة حي ألقة أوذكوت الاخرة فخفت ازلااداك هناك لافعضتا تك ترفع مع التيبين ولذاخلت للنةكنت فصنرله وودمنزلك وازلم ادخل فذاك ميزلا آراك أبدا فنزلت فلك متدأ اشارة الوجا للطيعين مزالاح ومزيدا لهداية ومرافقة المنعم عليهم أوالحد فضلوة لاء المغيرعليهم ومزرتهم الفضل صفته مزايته خبره اوالفضل ببروارا حال والعامل في معنى لاشارة وكفي ألله عليًّا بحرًّاء مزاطاعه اوبمفاد برالفضل واستحقاق لهله باايما الذيزامنواخذواحذركم تبفظواوا ستعدوا للاعداء واكمذروالحذركا لانزوا لائروفيل بايجذريه كالحزمروالسلاح فانفزوآ فاخجوا الحاكجهاد تبآت جماعات متفرقة حع نبغ مزابست على لأن تشبية اذاذكرت متفرق محاسده ويجع ايضاعلى تبين جبرا لماحذف فزعجز أوانفروا جيعا

عبة مديركة واحدة والامة وازول فالحريكن تصفياللا واغتلها بوحد البلادة الكندان تحاكمة التراحل الشالياسكره والفحط الله مها المؤمن مراكا فنه والبلغ وساخة والمؤمن الفادة المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن والامراكة عليه من المؤمن ا والمؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن كالمؤمن كالمؤمن المؤمن ال موة جبنا بدستريجة فقزوراعا فازباندخ متحده خوانانه متعل الجاءة الاول وهومنجدة ذلايفسل بابعا من الجارية أن بها انتفاده ويركان تتخذيل النياة واحيدا من ورقع وقرا الأمرية وحضورة المعرود ومرية ويعنوريكن التاريخ المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة معادة فران المنابسة المناسسة ومبدأ القافة فقرا ومناسسة والمناسسة المناسسة ال

يَشْرُونَا لَيْوَ اَلْهُ سَكِا الْاجْرَةُ وَمَنْ الْنِيهِ الْنِيهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

لاتفانلون ومسرأية حالوالعامرا اما فالطرف منع الفعل والستضعفين عطف على مما تعاى وصيرال ستضعفين وعوتخليمهم مزالاسروصونهم عزالعدتوا وعاسيسا يجذف المضاف أى وفيخلاص المستضعفين ويجوز نصيدعا الاختصاصفان بسالت يعابوا بالخنرو تخليص ضعقة المسلمين وإدى لكفاد اعظيها واخصها مزارتهال والنساء والولدان سانالسنضعفير وهرالساون الذفا هوائكة بصدالمشركين اوضعفه عنالمحرة مستذلين محقنين وانتماذكر ألولدان مبالغة فالحث وتبيها على ناهوط بالشركين بحيث بلغ اذاهرالقبديان وانهعوتهم جيست بسبي شاركهم فيالدعاء سخ بشاركوا فآستنزال الزحمة واستدفاع البلية وفيا المراديه العسدوالاماه وهوجع وليد الذنزيقولون رتبا حبينامز هذه الفرية الظالم اهلها واجعل لنامز لدنك ولتا ولحعالنا مزلدنك تعيكآ فاستجابا بقدعاء هربان يسرلبعضهم انخوج الىلدينة وجعللن يقمنهم خبرولى وناصرففتم مكة على دبيه صلى التدغليه وسلم فقولا هرويضرهم ثراستعل علىهم عتاب اسدفحاه ونصره وحقصارواأعذاه الهلما والقربتمكة والظالم صفتها وتذكيره لذكيها اسنداليه فاذاسم الفاعل والمفعول فاجرى علي غرمزهو لمكانكا لفعل يكرونونث على حسيعا علفيه الذبن أمنوا بقاتلون في مساليق فمايصلون بهالحاقه والذين هزوايقانلون ومسلأ لطاغوت فياسلغهمال الشيطان فقاتلوا ولياء المشيطان لماذكر مقصدأ لفربقين إمراولهاء واذيقاك اولياه الشطان ترشيعه معفوله أنكدالشطان كانضعيفا اعانكيده للؤمنين بالاضافة الكجدأهة للكافرين ضعيف لايؤب دبه فلاتخافوا اولياء فازاعتادهم على إضعف ثنئ واوهنه الرتزالي إلذن فدا كم كفواا مدسكم اعجزالفتال وافيمواالصلوة وانواالزكاة واشتغلوابماامرهربه فلمآ كشعليه القتال ذافريق نهديخشون ألنام كحنشية الله بخشه الصفار ان فِتالوهُ كَايخشونا مّة ان نزل عليهم بأسه واذا للفاحأة جواسلماً وونومسنداً ومنهمصفته ويخشه وبخبر كخنشه القدمز إضافة ألمصدر الحالمقعول وفع

مع الصداواكالة فاعلىشون على يخشونا لنام حاله في سبة المشخصية المتحدية علف بعابه ان بصله ما الاوان بعدانه حسداً التختيال الفسب ابدن لويكن من بشده بلاه ومعلون على م الفائك كشنية القد اكتشابة المدخسة منه على الفرايا في الما كفرام بتدف على من الشرق النام خشبة مثل خشبة الشارخسية المشخصية الله وقالوار تناكم كانت علينا القابل لولا المرتبا الحيام في بسارة والمدافق على المترافق على المترافق الموافق المسترادة في مذالك كانت على المترافق الموافق المتراب والمترافق المترافق الم قل اعتاج الذيا فليل مدح انتقى والاخرة مديل أشفى ولانفلون فسيلاً و الانقصون ادى محمد مزواتهم فلاخ بواعد اومرأ بالكم المتدّدة وفرا ابركية بروحة واتكنا أن الانفلون لتزم الغيبة ابتأكونوا بدركك لموت تريّد الغم على نشالغات الأفقوله مزيغه الم اوطار كافرومية الوابات فسار الموسفة اعالم تعلم في موسية في فسوار وصوره مرات في الاصلى بوساط المؤافسة من المشار الموسية وفي على الموسفة الماسة واستبة على المناحة والعصبة بقعان على المؤافسة والتوابعة المؤافسة من المؤافسة والمؤافسة والمؤافسة

لَيْكِوْرَ بَشْ فَاسَتُمَاعُ الدُّنْيَا الْمِنْ الْمُورُدُّ عَيْمُ لِمَا الْمُورُّ عَيْمُ لِمَا الْمُورُّ الْمُؤْمُ عَيْمُ لِمَا الْمُورُّ الْمُؤْمُّ عَيْمُ لِمَا الْمُؤْمُّ وَلَا مُؤْمِّ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِنُهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُولُومُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُولُومُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَ

ومسطحسيارادته فالمؤلاءالفومرلأ كأدون يضقهون حديثا يوعظوك به وهوالفرأن فانتم لوفهموه وتدبروامعانيه لعلواا ذالكل فرعنداقه او حدثا ماكها فرلاافهام لهما وحادثا من سروف الزمان فيتفكروافها فبعلوا ازالقابص والباسط هواللد تعالى مااصابك باانسان مرحسنة مزيغة فذالته اعتفض لامنه فانكلم الفعله الانسان مزالطاعة لأيكافيغية الوجود فكيف يفضى عيره ولذلك فالحليه الستلام ما احديد خل للحنة الأبرحمة الله معالى فيلولاان فالولاانا ومااصابك منسيئة مزيلية فنزفنسك النهاالسب فهاالاسخلاما بالمامى وهولا بنافقوله معالى ك مزعندالله فان الكلمندا يجادا وايصالاغيران الحسنة احسان والتحاد والسيئة مجازاة وانقام كاقالمتعاشفة رضيالته مقاليعتها مامزمسلم بصده وصب ولانصب حجالتوكه يشاكها وحقانفطاء مسعوضله الامذن وما معفوالله اكثروالابنان كاثرى لاحجه تفيمالنا وللعتزلة وارسلناك للناس رسولا حال قصديها التأكيد انعلق المحار بالضعل والقميرانعان بهااى رسولا للناسجمعاً كقوله نفالي وماارسلناك الاسكافة للناس ويوزنصه عاالمصدركفوله ولاخارجامزفى ذور كلام وكفزياته شهيدا عارسالك بنص المعزات مزبطع الرسوا فقداطاء ألله لاته عليه المتلاة والمتلام فالجفيفة مبلغ والآمهوالله رويانه ميكالمتلام قالمزاحتني فمداحت أته ومزاطاعي فقداطاء أته فقالللنافقون لقدقارف الشرك وهومنهي عنه مايربيا لآان تتحذه دتباكا كما انخذن النصارى عيسى رباً فنزلت ومزاول عنطاعت فالرسلناك عليهم حفيظا تحفظ عليم اعالم وتحاسبه عليهااتنا علياللاء وعلينا المساب وهومالم الكاف ويقولون اذاامهم بام طاعة اعام فاطاعة اومناطاعة واصلحا القسي عوالمصدر ورفعيا الدلالة عاالشات فاذارزوامزعندك خوجوا ستطائفة

مندغيرالذى تقول اى زورت خلاف داخلى أوراقات الدمنا الغيرالغيل وضادا لطاعة والتبينا مامزاينونة لانا لامورنديوا الدراوم وسالتم والجليات المبنى لاند بدروة إلا يوسد ووجونا بيت طائفة الادغام الفرنجية والفركيت مايتيون بيندة وجما المحمد الجيازاة الحضيا القالم عال مرادهم فاعزيزتهم قالله الانبعال تجاويجان عنهم وتوكل عالى قد والاموركاجا سياف أنفه وتحقياته وكذبات نعزيت بودناه التراق عالم ويتبعرون بالميه وصل لندرانشا في او بالناشق وكوكان بمنعضراته الموكوكان مركلاوالبسكان م كنطار فيسيدوا هيه اعتلاماك بالإساسة المنطق المنطق والتواجع المستقبلة المعادلة المستقبلة اللهائية المستقبلة اللهائية المستقبلة اللهائية ووجعشره الفقائل المنطق المنطق المسائلة والإجامة المستقبلة المنطقة المنطقة المستقبلة المست

مذكره الذيرب تنبط بدمنهم سخنجون تدايره بتحاريهم وانظارهم وفسل كانواب معون اداجيف للنافقين فيذبعون افتعودوبا لاع السياين ولوردوه الحالقسول والحاولى الامرتهم حتى بمعوه منهم وبعرفواانه هايناع اولايذاع لعلاذ لك هؤلاء الذن يستعبط وندمز الرتبول واولي ألامراي يستنجين علدمور جنته واصلالاستنباط اخراج النيط وهوألماه يخيج مزاليتراوك اغفر ولولآ فضرأته علينكم ورثمته عارسال الرسول والزال الكتاب لانبعقرالشيطات بالكفروالضلال الافليلا الافليلامنكم نفضاراته عليد بعفواراجوا لهتدى مه الحاشحة والصواب وعصه من تابعة الشيطان كزيد بن عروب نفير أ وورقة بن وفالوالااتباعاقل لاعلالندور فقاملي سيسلكنه انتبطوا بتروك وجأث لأكلف كانفسك الافعراف الديفترك عالفتهم ويقاعده فقدوال لبحادوا فلميسا عدك احدفا فاهت فاصرك لالليؤد دوى انه عيليه أحته فوة والملكآ دعالناس فيدرالصغي الأنخوج فكرهه بعضهم فنزلت فنج عليه السلام ومامعه الاسبعون لمبلوعا إحدوقي لأتكلف بالجزم ولأنكلف بالنون عايناء ألفاعل علانكلقك كأفغرا يفسك لانا لانكلف احداً الأنفس لقول وحرض تلؤمنين علالقنا لاذماعليك فيشانهم الاالتخيض عسيأبقه أنجف بأمراكذين بكفرقا يعنف يشاوقد فغلان القي فالوبهم التحب يجعوا والتداشد أسكا مزه بش واشتنكلا تعذب امنه وهوتقريع وتهديد لزلم يتبعد مزيشقم شفاعة حسنة داعيها حق سلودفع باعنه ضرراا وجلساليه نفعا أبتعناه لوجه الله مقالي ومنها الدعاء السلم فالصرا لله عليه وسكرمز عالاخيه المسلم بظه الغسام متحسك وقالله الملك والامثل فلك يكنله نصيب عنها وهونواب ألشفاعة والتسب الحانخيرا لواقعها ومزيشفع شفاعية سيثية ويدبهاقوا كوله كفلهنها نصيب فرورهامساولها فالقدر وكاذاته عايكر بثيع مقيتا مقتدرامزافات عإأباتيئ ذافدرةال وذى فينع كففت الضغر بعنه وكنتعل اساءته مقيتاً اوشهد داحا فظاوا شتقاقه مزالفوت فانزيقوي الدن ويحفظه ولذا

يمبغ همية غيرًا استهادون ها تجهوعان في المدود المجاوسة المستون ووادنده عبد ورحه انه فافاله الساراد وركاة وجائياته ونابرة مثله الموافقة معلى الموافقة على وسها لشاوم علياته فقال وعلياتات الامورجة انه وبركاة فقال المستوال المتأفق والما نفسة فإن ما فالله على الموافقة المستوان الموافقة المستوان الموافقة المستوان الموافقة المستوان المنافق والمهاوت والتمية في العراق معالى الموافقة الم





منت الميوراتية اى الله والله ليحشرنكم من فبوركم لايوم القيامة اومفضين الباو فيوم القيامة والألبالاهوا عتراض والنيامة كالمطلاب والطلاب والطلاب وعرفيام الماس والقبورا وللحساب كارب فيه في اليوم او الجمع صوحال والوصفة المصدر ومن اصدق من القد حديثًا اتكاران يكوزاحد اكثرصد قامنه فاقه لإخلرف لكذب المحبره بوجه لانه نقص وهوعل آية محال فالكحد في للنافقين فالكرنفر فتمر فالمرالنا فقين فتيين اي فرقيتن ولرتنف على الكريف وذلك ان ناساً نهداستأذنوا رسولياته صلى كقدعليه وسلم فح للزوج الحالمدولاجتوآه كلدينة فلماخرجوا لمرزالوا راحلين مرجلة مرجلة حقيله والملشركين فاختلف المسسلون فإصلامهم وفيل ذلت في المتخلفين يومراحدا وفي فوم هاجروا تمريجعوا معتلين باجتواء أكمدينة والاشتياق الحالوطن اوقوم اظهروا الاصلامروقعه واعز المجرة وفشاجز والمتعامة الكوكمة إك مالك فأغا وفي المنافقين حالمن فثاين اع متفرقين فبهم اومزالفه براع فالكم متقرقين فبهم ومعنى الافتراق مستفاد مزفيتين والتداركسهم

> لِمُبَعِنَكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِمَةِ لَارْتَيْبَ فِيهُ وَمِنْ أَصْدَفُ مِنَ ٱللَّهُ جَدِيثًا ۞ فَمَالَكُمُ فِي الْمُنْأَوْفِينَ فِئَ تَنْ وَٱللَّهُ أَرْكَ مَنْهُمُ سَوَآهُ فَلاَ تَنِحُنْ لَهُ الْمِنْ هُمُ الْوَلِيَّاءَ يَجَنِّيُهَا جِرُوْا فِي سَبْيِلِٱللَّهُ ِ فَإِنْ تَوَلَّوْا غَذُوهُمْ مَ وَاقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْ تُمُوهُمْ وَلَا نَجَذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصَبِيًّا لِمَيْدِ إِلَّا ٱلَّذَينَ يَعِيلُونَا لِلْ قَوْمُ بَيْنَكُمْ وَبَيْهُمْ مِ يَنَافَىٰ وَجَافِكُمْ جَصِيْنَ صِدُودُهُمْ النَّهُ الْوَكُمُ اَوْمُتَا لِلْوَاقَةِ مَهُمُ مُ وَكَوْسَتَاءًا لَهُ لَسَلَطَهُ وْعَكَيْكُمْ فَلَمَا نَلُوسُكُمْ فَإِنَّا عُزَالِوُكُمْ فَلَمْ يُمَتَالِلُوكُمُ وَٱلْفَوَّا الْيُصْحُمُ

> > فبااذن لك م في اخذهم وقبلهم

بمآكسوا رده المحكم الكفرة اونكسهم بانصده النارواصل الكس ردالشيع مقلوما أتريدون انتهدوامز إضرا إلته أنتحعلوه مزالمهسدين ومربضلا ألقه فلزنجدله سسلا الحالهدي ودوالوتكفرون يسكماكفروا تمنواانكفزواككغرهم مكونونسوآء فنكونون معمسواء فألضلال وهوعطيف على كفرون ولوضب على واسالتمة بلاز فلا تتحدوا منهم اولياءحتى بهاجروا فيسبيل أنته فلانوالوه حتى يؤمنوا وتتحققوا اعانهم بهجرة هيمة ودسوله لا لأغراض ألذنها وسسا إنة ماام يهبلوكه فالنؤلوا عزالايمان الظاهر بالمحرة اوعزاظها دالدين فحذوهم وافناوه وستوسئوهم كسازالكفرغ ولانتخذوامنهم ولتاولانصك اعجانبوهروأساولالفلوا منهدولارة ولانصرة الاالذين يصلون الحقوم بينكم وبينهم ميساف استثناء من قوله فحذوهم واقتلوهم اى الاالذين بتصلون وينهون الى قوم عاهدوكم ويفارفون عارسكم والقوم هرخراعة وقداهم الاسلبون مامة عليدالصلاة والسلام وادع وفتخروجه الحمكة هلال وعومرالاسلى عإ إن لانعين ولانعين عليه ومن لمأ اليه فله من الحوارمثل ماله وقسل والكربن زمدمناة أوتماؤكم عطف على لصلة اى والنين جاؤكم كافيزء فنالكم وقنال قومهم استثنى وللأمور باخذهم وفتلهم منزك المهارين فلية بالمعاهدين اوأفيالرسول وكصعن فنال العريقين وعليصفة فبمروكاته قالالاالذن بصلون الحقوم معاهدين اوقومكا فنن عز ألقتاف لكروعلكم والاولاظير لقوله فاذاعتزلوك مرفئ بغسيرالعاطف عاانه صفة بعدصفة اوسان ليصلون اواستثناف حصرتصدورهم مالياضار ودويد لعليه اندقئ حصرة صدورهم وحصرات صدورهر اوسان لياؤسك وفيل صفة محذوف ائتحاؤكم قوماحصرت صدورهم وهرسوا مدلج جاؤارسولاته صرابقه علمه وسأغرمقا تلين والحصر الضبة والأنقياض أنفأتلوك ويقائلوا فومهم ايعزازاولات اكراهة انبغاناوكم ولوساء الله اسلطهم عنبكم بانفوى فلوبهم وبسط صدورهروازال ارعبعنهم فلقائلوكم ولميكفوا عنكم فانا عترلوكم فلم بقاتلوكم فان لم بعضوالكم والفواليكم السلم الاستسلام والانفاد فاجعل تقلصه عبهم سيلآ ستجدونة توني بريدن ادياً متوقع أمنوا قومهم هراسد وضلفا ، وفيل نوعبد الدراً توالليت و اظهروا الاسلام فيأ متوالسلين فبارسوا كستجدوا المساوية في المساو

الابقصديه محظودكري للسلم فيصف كفادمع للحل باسلامه اويكون فعاغير الككك وفرئ خطاء بالمدوخطاكعصا بتحفيف ألهزه والابة زلت فيعياش بزاو وبعة اخوا وجعله فالام لوجادث مززيد فيطريق وكان فداسل ولريستعربه عياش فقتله ومزقة لمؤمناً خطأ فتة يردقية إعفعليه اوفواجيه عزير دفية اوالتحرر الاعناق والحكالعية إلكروم زالشئ ومند حرالوجه لاكره موضع مندسي لأد الكرم فيألا حرار واللؤم فيالعسذ والرقية عديهاء إلننهة كاعترعنها مالرأس مؤمنة محكور إسلامها واذكان صغيرة ودية مسلة الحاهلة مؤداة الى ورثته يقتسمونهاكسا والمؤاديث فولضماك بزيسفيان الكلاب كسسالة وسولالقه صلى يقدعليه وسكم يأمرن ان اقريشا مرأة اشيرالصبا ومزعقل زوجما وهجها العاقلة فازلم تكن فعلم بيتالمال فازلم يكن فوماله الآار بضدقوا رتصة عليه بالدية سمالعفوعنها صدقة حثاعليه وتبنهكا علافضله وعزألني جساابته عليه وسكم كآمعروف صدقة وهومتعلق بعليه اوبمسلة اعتجسا لدمتعلب ووسيكما الماهله الإمال تصدقهم عليه اوزمانه فهوفي بحيا النصب عالجاله مزالقا تلاوألاه وإوالظرف فانكان مزفوم عدق لكعروه ومؤمز فخرر رقبة مؤمنة ايحانكان المؤمن المفتول من فوركفار يعارس اوفي تمتاعيفهم ولربعلم ايمانه فعلوفا لله ألك فمارة دوزالدية لاهله اذلاورا ثة ينه وبيثم ولانهم محاربون وأنكان فرقور منكروستهم ميثاق فدية مسلمة الراهبية وتحيررفية مؤمنة اعوانكان مزة مكفرة معاهدين واها الذمة فنكه مكم للسلم في وجوب الكفارة والدية ولعله فيااذاكان الفتول عاهداً أوكا له وارده سلم مولم يحبد رقبة بادار علكها ولاما ينوص إبه الها فصيام شهريه ستابعبن فعليه اوفالواجب عليه صيام شهرن توبج ضبعا الفلة له اى شرع ذلك له توبة من الألقة عليه اذا قيل توبته أوعلى المصدراي وتاب عليكم توبة اوحال بدف مضافا يفعليه مسارشهر وانوبة مرايقة صفتها وكازاله عليما بحاله حبيما فياام وشأيذ ومزبقتا

اَخِرَنَهُ إِدِنَا أَنْ أَسْنُوكُمْ وَلَا مَنُوكُمْ وَلَا مَنْ وَمُعَمُّمُ كُمَّا اَدُوالِكَ الْفِئْدَةِ الْكِفَ الْمِنْدَا الْكِفْدَ الْمِنْدَا لَكُونُولَكُمْ وَلَيْفُولِ الْمَنْدَا لَكُونُولُكُمْ وَلَيْفُولُ الْمَنْدَا لَكُونُولُكُمْ وَلَيْفُولُولُمْ وَالْمُنْلِكَا الْمَنِينَا الْمُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ الْمُنْدِينَا اللّهِ وَمَا كَانَ وَلَهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُل

مؤنات تعدَّقُوا فوجه مزتالا فيها وغشبات عليه واعدَّله عذاً عقليًّا المديم الهديد العقيم قال مُرحيّا بمرجى أنه عنها الانتباؤية قائل المؤرجة أوصلة الرادم التنديد الانتقاعة خلافه وليلد يهود على المعتمد عنها المؤرجة المؤرجة المؤرجة المؤرجة المؤرجة بالمستقالة كانت رعكومة وغيرة الأكثر المؤمنة من يتمام وصداغا، هذا القيارة في المؤرجة المؤرجة المؤرجة المؤرجة ا علم وسمال ويدون المدينة وتعواليه شرحالها لم فقتله ورجع اليكة دينا الراد بالكاود الكنالولولة الألاد للأصفارة على أيصراة المسايدً T.

لإنتهالقربا متوانا ضريغرق ساؤه ما فرو وخدرا المائور فتيتوا فاطلوليا بالامويانا و وانفواواني والاختوانا فراياكم السنادم في يحاكوه بنه كالإسام وقرائا فواينا مامرومزة الشراخ بالانشاء الانتفاء وفسريه الشاوليات والموافق الموافق والواقت المستنق معافرة كما كراة فتنكره موتارات المائور كانتفاء الموافق الموافق الموافق الموافق الموافق الموافق الموافق الموافق الموافق لما كراة فتنكر عالم المائور كانتفاء الموافق الموافقة ا

فيدروعان سرية لرسول الله صارالله عليه وسكم عهداها فدال عهوبواو يؤمرواس تقة باسلامه فلمارأى لخنا الحاغمه المهافول والجيل وصعد فلاند حقوابه وكبروا كبروزل وقال كاله اكالقد مجدر بولأنق السلام عليكم ففنله اسامة واستاق غنه فنزلت وقيل زلت في للقدادم يرجل في غنيمة فاراد فسله فقال آلاله الااهد فقتله اسامة وقال وتدلون إهله وماله ومبه دلبل علصمه ايمان الكره واذالحنهد قديخطئ وانخطأه مغتغر لايستوى القاعدون عز للرب مز المؤمنين ف موضع لفالعز ألقاعدين اومزالضبر الذيفيه عبراولى الصرد مالوم صعة للقاعدين لاندلم يقصد به قوم باعبانهما وبدلهمه وفرأ نافع وابن عامر وككشف والفهسعا إلحال والاستثناء وقرئ بالجرعلى أمصفة للؤمس اومدلمت وعن يدبن ثابت المهائزات ولريجن فهاغيرا ولح الصرر فقال الزامر مصتوم وكيف وانااع فغشي مهول القد صلياقة عليه وسكم فيجلسه الوحى وفعت فذه على فذى فيشيد ان رصها مرسترى عنه مقال كشالاستوى القاعدود مزالمؤمنين غيراولح الضرر والمجاهدون فيسسل أتعد باموالهم وانفسهم اى لاسنا واذبينهم وبين مرقعدعن الجماد من غرعلة وفائدنه تذكر مابينهما مزالتفاوت ليرغب القاعد في الجهاد رفعا لرتبته وانفَةٌ عزايحطاط منزلنه فضلالته المحاهدين باموالم وانفسهم على لقاعدين درجة جملة موضحة لمانغ الاستواء فيه والفاعدون على النفسد السابق ودرحة نصب بزع الخاففر ايدرجة اوعلالصدرلانه تضمن معنى القضيل ووقع موفع المرةمنه اوللحاك بمعنيزوى درجة وكلآ مزالقاعدين والمجاهدين وعداته الحسيني المثوبالحسني وهوالجنة لحسن عقيدتهم وخلوص ببتهم وإنما القاوت في ديادة ألعسمله المقضي ليزالنواب وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجراعظما نصب عا ألصدرلان فضل بمعني لحرا والمفعول النّان له لتضمنه معنى لاعطاء كانّه فيل واعطاهم زيادة على الفاعدين احراعظما درجانهمنه ومغفرة ورحمة كلواحدمنها بدلهزاجراً ويحوزان بنتصب درجات عا المصدركمولك صرشه

وَعَسِا أَهُ عَلَيْهُ وَلَهَمْ وَاعَدَهُ مَا عَلَهُ عَلَا عَبِهِما ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

اسوالما وامرَّا عالمان امتذت عليها لأمَّا تكن ومغرة وربعة عالما صدوباتها فضائح وتغشيا الخياصة وبوالدّ وضائح الجهاد وخرَّيَّ المَّهِ وقوالا ولم عالم الفاضة والقذية واللغة وجو الدّرك والنان بالمعولية والأخرة وفوالم المواهدة ونافع منزلهم عناله والادوبات العُم فالمُحافظة والمنافعة والمناف ثالوات استنسفين فألاين اعتدوا تا ويخواء بضعفم وجروع الهي أوع الخها دائدين واعلاء كمنه قالوا اعالم ذكرة تكذيبا لم او يسبب يا الكركان الموافق المدين الموافق الآود ليالها وبوليا لموافق الموافق الموافقة ا

يجبعليم نفاجروا فممتى مكنت لايستطيعون حيلة ولايهتدون سيلا صفة للستضعمين اذلا توفيت فيه اوحالهنه اومن للستكرة فه واستطاعية للميلة وجدان اسباب للحيرة ومالنوقف عليه واهتداء السبيل معفة الطيق بنفسه اوبذليل فأواتك عسى أتعان يعفوعنهم ذكريكلة الاطماع ولفظ العفوا بذانابان ترك كلحية امرخط يرحق أذالصطريز حقه ان لايأمن ويترصدا لفرصة ويعلق بهاظله وكاذات عفواً عفوراً ومن ماجر في سبيل ته يحد في الأرض مراع كذبراً منحد لا مؤالرغام وهوالتراب وفيل طريقا راغ فؤمه بسكوكه اى يفادقهم عإرغ وانوفهم وهوايضامزالرغام وسعة فالرزق واظهارالدن ومزيخيج مزبته مهاج الالق ورسوله ترتيدركه الموت وقرئ يدركه بالرفع علىاته ضرمبتدأ محدوف اعترهو يدتكه وبالنصب على ضاراتك توله وكلوة المجازفات تريجا ففدوقع اجرمع ألق وكانأته غفورارجا الوقوع والوجوب مقاربان والمعنى ثبت أجره عندألله خالحك ثوستالام للواجب والاية الكويمة نزلت فيتجندب يضمرة حلدينوه عل سررمنتوتجا الحالمدينة فكابلغ النعيم اشرف علىالموت فصفق يمينه على شماله وقال المقرهن الكوهن لرسواك اباصك على مابايع عليه رسواك فسعات واذامنر مترفي للارض سافرنر فليرعل كمجناح ان تقصروا مزالت الاة منصيف كعاتها ونؤا كرج فيه يداعل جواره دون وجوبه ويوتين الدصلالة عليه وسكمات فحالسفروا بعاشة رضحانة نعائمها اعترت مع رسولياية سلاية عليه وسلم وقالت بارسولاته قصرت واتممت وصمت وافطرت ففالأحسنت باعاثت واوجه ابوحنيفة لقول عمر رضحالة مغالرعينه صلاة السفريكعتان تام غيرفصرعلى اسان بنبكم صلح إفة عليه وسكم ولفؤل عائشة رضى كقدعنها اول مافرصت القبلاة فرضت ركعتين ركعتبن عاقبة فالسفروزيدت فانحصروظا هرها يخالهنا لابة الكريمة فانصحا فالأولسه مؤقل بالمكالتام فألعتمة والأجراء والثاب لابني جواز الزيادة فلاحلجة الحأوط الابة بانهم الفواا لاربع فكانتهظنة لأن بخطريبا لمراز ركعتي

قَالُواكَنَّامُسْتَمْ عَنْهِيَا الْاَصْرَّهَا قَلَاالَدَوَكَنُ اَصْلَا اَهُو وَاسِمَةً فَلَهِمُ وَافِيهِكُا وَلَيْكَ مَا وَبِهُ مُجَعَنَّهُ وَسَاّمَتُ مَعْبِيرًا ﴿ إِلَّا الْمُسْتَمْ عَنْهِ مَنْ مِيلًا وَلَا يَسْتَدُولَ سَبَيلًا الْفِسَنَاءَ وَالْوِلْعَانِ لَا يَسْتَجْلِيهُ وَنَجِيلًا وَلاَ يَسْتَدُولَ سَبَيلًا مَنْ فَا وَلَيْكِ عَنَى الله الله يَسْتَجْلِيهُ وَيَسْتِيلًا اللهِ مُعِيدَ فِإِلاَنِ اللهِ مُعَلِّمَا فَاللهِ عَنَى اللهُ وَمَنْ يَعْبُونَ فَيْهُ وَاللهِ عَنَى اللهُ وَمَنْ عَلَيْهُ مِنْ مِيلًا فَي مُعِيدًا فِلاَنْ اللهُ مُنْ مَنْ اللهُ عَنْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهُ ا

اشترقسروننسان فسموالا بأن بهدا فصراً طاخلهم ولا ألحيام بداخليب به تفويدم واظلم فتيقصرية اربعة بردعند ناوسته عندا ومسينة و فسروت تقدير الموافق هي تقدير وسائل المستقدة عندوت اع شيام كالمساودة مند سبوديه ومعمول تقدير باراد والموسق ارتفته إيسان كالين كارتا الموافق المستقدة ال واناستند فهم ناهشكادٌ حقل بمفهوم من خدر بداد المؤف بحسرة الزول حرالة على وسلم لنصرا الجاءة وعادة الفتهاء على تعظم عاد الرواحة الله وسام كينه البارس الانتهاء المؤلمة عن المؤلمة عن المؤلمة ال

وتأفا لاخرى فيتعربهم الكعة الثانية سترنقط هرقاعدا حقيهم واصلاتم ويسأم بهمركما فعله رسولاته صأبي لقدعليه وسأم بذات الرفاع وقالب ابوحنيفة نصليا لاولى كعة ثرندهب هن وتفف بازاء العدو وسأات الاخرى فتصليمه كعبة وتشمصلاتها شدنعود الى وجه العدوو تأتي لاول فؤدىالركعة النانية بغيرقراءة وتترصلاتها وليأخذواحذرهم واسلحتهم جعلاتحذرالة يتحصن بهاالغازى فجع بينه ومزالا سلحة ول وجوب الأخذ ونظيره قوله تعالى والذين تبوأ واالدار والايمان ودالذين كفروا لوتغفلون عزاسلح تحم وامتعنكم فيميلون عليكم ميلة واحدة تمنواان بالوامنكم عرة فيصلا ككرفيشدون عليك مرشرة واحرة وهوسان مالاحله امرواباخذالشلاح ولاجناح عليكم انكانكم اذى من مطرا وكسترم ضحات تضعوااسلحتكم رحصة لهرفى وضعهااذا نقل علىماخذها بسب مطراومهن وهذاما يؤيدانا لامرا لاخذ للوجوب دون الاستحياب وخذوا مدركم امرهرمع ذاك باخذ ألحذركيلا فيسم عليهم العدق أن الشاعد لككافرن عذابامهينا وعدللؤمنين بالنصرعلى ككفاد بعدالامر بالحذوليقوى قلوسم وليعلوا ازالامربا كمذرلس لصعفهم وغلبةعد وهرمللان الواجب انعافظوافا الامورعام إسم التيقظ والتدرفينوكلواعل أيقه فاذا قضيم القبلاة اديتروفوغت منها فاذكرواالله فياماً وقعوداً وعلى جبنو بم فدومواعا للنكرفيجيع الاحوال واذاارد نداداء الصلاة واستد اثخوف فأدوها كشف مإامكن قياماً مسايفين ومقارعين وفعوداً مرامين وعاجوكم مفنان فاذااطمأننت سكت فلوبج مزللوف فأقبوآ الصلاة فعدلواواحفظوااركانها وشرائطها وأنوابهانامة آزالقهلاه كانت عاللة منين كماماً موقوتاً في المعدود الاوقات لايجوز اخراجهاء: اوفاتها في شيء من الاحوال وهذا دلها على إنَّا لمراد مألذَك، الصّلاة وانها واحية الادآء حالالمسائفة والإضطراب في لمحركة وبعليله

الاربالاتيان) كذم ماامكرة طالبوسيفة لابعراليا الديمة والمبتنزا ولانتفرا ولانتفرة في المتأه الفوقر. فالملديا ككاروالغال أنكووا تالملوت منافع بالمون كما المون وترجون مراقع الابرجون الزار لهروفقرع طوالتران فيه بان شروالقال والربين الغريف يرمز بخصل بهد وهربيون مراقع بسبة مرافع الدائد واستحقاق المقول المسلم والموقع في جديد والمتحدود والمسيح الماقع المتحدود المنافع بحدى ولانهنوا لانكوفوا الملوت ويكون فوادة النصر الماقع من الوصل المسلمة واكترزت فيه والمتضوع ا كانات على اعالكومياتكي حجا نجايا موجى اتا اذكاب البنالكتاب بالمؤلفك بينالئاس ثرات فيلومة بن أبثرة مزيخ نظفه برق دعام نهاره تمادة برن النّهان وجراب فوقه مل الدون فالمنافق المواقع المستواليود فقالت بنافظ المنافق الما المنافق المواقع الما المعافق والمعافق المنافق المواقع المواقع المؤلفة من المنافق المواقع المؤلفة المواقع الموا

حَمَّا الْمُؤَنَّ وَخُرِهُ زَيْنَ الْقُو الْاِيَّةُ وَلَا يَعْجُرُونَ وَحَانَا اللهُ الْمُعَلِّمِهِمَ الْمَالِيَةِ الْمُؤْلِمِينَ الْمَعْلَمِ اللَّهِ الْمَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وخاصمواعنه أنالله لايحس كانخوانا مبالغافيا كخانة مصراعلها أبثمآ منهدكا ويه دوى انطعة هرب الحهكة وارتد ونقب حائطا بها نبيرق اهله مسقط الحائط علىه فقيتله ليستخفون مزألتاس يسترون منهدحياء وخوفا ولاتستخفون مزاتله وهواجي ماناستميروبخافهنه وهومعهم لايخفي عليه سرهر فلاطريق معه الاتراثه مايستقعيه وتؤاخذ عكت أثه أذبيستون بدرون وزورون مالا منهم القول مزيع الدئ والحلف ألكاذب وشهادة الزور وكأنألقه بماتعاون محطآ لانفوز عندشئ هاانتهكؤلاء مبتذاونير جادلتمعنهم فالحياة الذنيا جملة مبينة لوقوع اولاء خبرا اوصلة عندمن يجعله موصولا فمزيجاد لبالله عنهم يوم القبامة امن كون عليهم وكلا محاميا يحميم مزعذاب الله ومزج ملسوا فبحايسوه بهعده أونظل نفسه عايخصريه ولابتعداء وفيا للراد بالسؤ مادون الشرك وبالظلم المشرك وفيل الصغيرة والكيرة فيتمستغفر ألقه بالنوية تجيالته غفورا لذنوبه رجيما متفضلاعليه وفيه يحشاطعة وقوم ع النَّوية والاستغفار ومن كسيا ثما فاتما يكسيه على نفسيه فلانعدُّه وباله لقوله واناسأ نزفلها ككاناته علماً حكماً فيوعالم يفعله حاكم فيجازاته ومزيكسب خطيئة صغيرة اومالاعدف أواتما كبيرة اوماكان عزعد شم بروبه برسا كارمح طعة زيدا ووحدا لصبرككان او فقداحتل بهتاناً واشاً مينا بسيد دمحالموئ وتبرئة ألنفسر الخاطئة ولذلك سوى ينها وانكان مفترف احدها دون مقترف الاخر ولولافضل أتسعلنك ورحمته باعلام ماهرعليه بالوحووالضهر لرسول أتدصها إنته عليه وسكم لهيت طائفة منهم مزيخظف آنصهكوك عزالقصاء بالحقمع علهم بانحال والجلة جواب لولا وليس القصدفية الحافي هم م الم الح بفي تأثره فيه وماصلوناكا الفسهم لانه ماازلك عزائحق وعاد وباله عليهم ومايضرونك مرشيح فاذالقه عصبات وماخطريالك كاذاعتمادا منك عليظاه الامرلاميلا فأكحكم ومزشخ فيموضع

اهسيطاهسناه بين مرانسر والزائد عيدنا تكابرولكك وعلى ما تكويرهم من خدات الامودا ومزاه موداد بين وكان فسترانه عيدان عليه الذلا فضارا علم مزالنوه الاحتركة بمرانينجواهم مرتبانه بين كان العالم المنافرة الموداد والموجدة الوحدي عليه من على الم مرام الوالا المناطع بعن يمكن من موجدة فه في في المرابط والموجدة المنافرة والمرافرة الموداد الموداد والمواجدة المساورة والمنافرة المواجدة الموداد الموداد المواجدة والمواجدة والمواجدة المواجدة المواجدة المواجدة المواجدة المواجدة المواجدة المواجدة والمواجدة والمواجدة والمواجدة والمواجدة والمواجدة والمواجدة المواجدة المواجدة المواجدة والمواجدة المواجدة المواجد ورتبشا فوالآصول بخالف مزالشوفان كلامزا المخالفين في قوعير شوالاخر من معماتين له المحدى ظهراد الكوالوفون الماليجان ويتبع غيرسيل المؤسن عرماه عليه مؤامنا والدوسل فولد ما فول عمله والبالمانولوم الفقال ويشاويو الشدود وتصلد حمتم و وحله فها وقرئ بضغ المؤسن معالى وتسادت مسيراً حمروالا يتداعل معانيات الإجماع لا تعالى ويساد المواجد الشدود بطالمانا فتاريا محاسب المؤسن و والتامنا لما يقد يكون ومنه الوحده الوطاق المحاسبة عن عامل المواجد المواجد المواجد الشدود المواجد المسادد والمسادر المواجد المواد وعدوانا قاراع مواجد المواجد على المواجد ا

شيخ منهمك في الدنوب الا آني لمراشرك بالله سيشاً منذع في موامنت مدولم لفند المراسبة المراسبة مندونه وليا ولمراوقع المعاصي جراء موهما أتوهمت طرفة عبن الحاعز أبقه هرما واذابنا دمرنائ فآزى حالي عندالله لغالي فنزلت ومزيشرك بالته فقدضل صَلَالَابِعِيداً عزائمة فإزَّالشَّركِ اعظم انواع الصَّلالة وابعدها عالِصَوَّة والاستفامة وانماذكر فيالامة الاولى فقلافترى لانمامتصلة بقصة اهل اكتاب ومنشأ شركهم نوع افتراء وهو دعوى التبنج على الله عب زوجل أن يعون مردونه الااناناً بعني للات والغرى ومنات وبحوها كانكارج صع بعدور وسعور الني بني هان وذلك امّالتأنيث اسمامًا كاقالم ومأذكرفان تيثمز فانثى شديدا لازمرنس لدضروس فاندع فالقرادوهو مكانصغيراسم فرادافا ذاكبرسم جلة اولانهاكانت جمادات والجادات تؤنث منحث نهاضاهتا لأناث لانفعالها ولعله مقالى ذكرهابهذأ الامهم ىنىبەگاغا اتھەرىيىدون مايىمونە انائالانە ينفعل ولايفعل مەن قالمعبود انكون فاعلاغيرمنفع لكون دليلاعل تناهى جملهم وفيطحاقتهم وقيل المراد المكانكة لقولم ألملائكه بنات الله وهوجمع انتحكوماب وربي وقريحا نثيعا التوحد وانثاعل تدجع انبث كحنث وخبيث وفتاا المتخفيف والتنفيل وهوجمع وثنكا سدواسدواتنا بهماعلي فلسالؤويضتها همزة وآنة بدعون وانصدون بعبادتها الاشيطأناميها لانه الذي امرهم بعبادتها واغراه يطلها فكانطاعته فىذلك عبادة له والمارد والمريدالذك لامعان يخدرواصل النزكب لللاسة ومنه صرح ممرد وغلامرا مردوشجرة مرداء للتي تناثرورقها لعنه الله صفة ثانية للشبطان وقال لأتخذت مزعبادك نصيبامفوضا عطف عليه اى سيطانًا مربدا جامعا بيزاعنة الله وهذاالقولالدالعلف طعداوته للناس فقديرهن سيحانه أولاعل إذالشرك ملال فالغابة علىسبيل للعليل بان مايشركون بدينفعا ولايفعل فعلا اختياريا وذلك بنافى الالوهية غابة المنافاة فان الالدينبغي لأيكون فاعلاغير

عِلَى هِنْ أَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَا الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

مندون(سندلامه باشداد الشيطان وهرافظه المسلال لثلاثة أوجه الأوالدربودجهاى فالمستلال لابعثو بشيخ بالميكونكا ويشا ملعون المستلا تعالى وضوع المستوى المستوى الشاعة والشائم على في المستوى المستوى المستوى المستوى و المستوى المستوية المستوى المس



ومن تخذ أنشتيطان وليتامزه وزألته بإبثاره مايدعوه البه عليماامرها لله به ومجاوز تدعقهاعة الله الحطاعته فمقدخسر ضرانا أمبينا اذضيع راموهالدويترل كمانه مزائجته بمكانه مزالنار تعدهم مالاينجره ويمشهم مالإينالون ومايعدهم أنشيطان الأغرورا وهواظهارالمفع فيافيه الضرروه نماالوعداما بانحواط إلهاسرة اوبلسان اولباثر آوكنك مأواهرجه مرولا يجدون عنها يحيطا معدلاومهرا لمنصاص يحيص إذاما لحضيى وعنها حالصنه وليسرصلة لهلانه اسم مكان وانجع لمصرا فلابعرابيشاً فيافيله والذيزامنواوعلوا لقبائيات سندخله متباريت يجتربن تبالانهارينا للانزاد بأوابدا الأوكمة كالمتابية وعذاوح ولذار وخاوا لاتبارينا والمتابية لنفسه لانهضمون أئجلة الاسمية التمقبله وعدوالثان مؤكدلغيره ويجوزان تصبالموصول بفعرا بفسره مابعدن ووعداهة بفوله سندخلهم لانه يمدغ فدهم ادخالم وحقاع إبّه حاله والمصدد وم اصدق من القرق للآجلة مؤكرة بليغة والمتصودم إلارة معارضة للواعيدالشسطانية الكاذبة لقرناثه بوعدالة الصادق لاولسياثه والبالغة فاقكين تغيبا للعباد فخصيله ليس أمانيكم ولااما فأهر لاككاب صَلَالَابَعِيثًا ۞ إِذْ يَدْعُونَا مِنْ دُونِهِ ٓ إِلَّا إِنَا أَأْ وَانِيَدْعُونَ اعاليسهاوعدا تدمزالثواب ينال بامانيكم إتها المسلمون ولاياما فأهل لكأب وإنماينال بالايمان والعمل القسالح وقبل ليسرا لايمان بالتمنى وككن ما وخرف القلب وصدقه العل دوى أنالسلين واحال ككاب افتزوا فقالاحل آلكاب إِلَّا شَيْطِانًا مَرْبِلًا ﴿ لَيَنَهُ ٱللَّهُ مُوَقَالَ لِأَتَّفِذَذَ مِنْ عِبَا دِكَ نبيّنا فيزنبيّكم وكمّا منا قبل كمّا يك مونحن اوليالله منكم وقال المسلون في. نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿ وَلَا يُصِلِّنَهُ مُولَا مُنْيَنَّهُمُ وَلَا مُرَبَّهُمُ اولي يتكرنبينا خافرالنبيين وكتابنا يقصني على إلكش المتقدّمة فنزلت وفيل انخطاب للشركين ومدلعليه تقدمذكوهم اعلسه الاندمامان المشركين وهوقولم لاجنة ولانارا وقولم إنكانا لامكايزع مؤلاء لنكون خيرام يسر فَلَيْبَيِّكُ وَالْمَا لَا نَعْهَامِ وَلَا مُرَبَّهُ مُ فَلَيْغَيِّرْذَ خَلْفًا تَلْمُوُّ وَ واحسن مالاولاامات اهلاأكماك وهوقولهم لندخلا كحنة الامزكان هودًا اوبضهارى وقولم لن تمستنا الدّار الآايام كمعدودة ترور ذلك وقالس مَنْ يَخْذِ ذِالشَّيْطَادَ وَلِيكَامِنْ وُونِا لَلَّهُ فَفَدْ حَيْرَ خُنْ زَاناً مزهيمه أسوء يحربه عاجلا وآجلا لمادوي انها لمازلت قالانو كربس بنجو معهذا بارسول الشفقال عليه الصلوة والستلام اماغزن اماغرض اسا مُبِينًا ۞ يَعِدُهُمْ وَمُنَّمَهُمْ وَمَا يَمِدُهُمُ ٱلنَّسَبْطَإِنْ لِإَغْرُوكًا

سيدبك اللاواء قال بليارسول الدفالهوذاك ولايجد لهمزدوزالله ولت ولانضيرا ولايجد لنفسه اذاجاوزموا لاة الله ويضربه من والمه وينص في الْ الْكِنْكُ مَأْ وَلَهُ مُ جَهَنَّهُ وَلَا يَجَدُ وَذَعَنْهَا عَبْيِمِمَّا ١ دفع العذابعنه ومزيع لمن الصالحات بعضها وششامنها فانكر إحد لآبتك ن مزكلها وليس كلفاها مزذكر إوانتي فيوضع الحالين وَٱلَّهَ ثَنَاٰمَنُواوَعَسِهُ وَالْلِصَّالِ كَاتِ سَنَدُ خِلُهُ مُ جَنَّاتٍ تَجَرِّي المستكن فيهيما ومزالسان اومزالصا كخات اىكاشة مزذكر آوانش ومن للابنداء وهومؤمن حال شرط افتران العل يهافيا ستدعاء الثواب ألمذكور مِنْ يَحْيَيْهِا الْأَنْهَا رُخَالِد نَ فَيْهَا الْكِأَوْعُدَا لَلْهُ جَقّاً وَمُنْ أَصْدَكُ تنسهاع إنه لااعتداديه دونه فيه فاوكنك بدخلونا كحنة ولاطلون فمرآ بنقص بثنئ مرالثواب واذاله منيقص بؤاب المطيع فبالحزي ان لايزادعقا بالصح مِزَا مَدُّةُ فِيكَ ۞ لَيْسَالِمَا بِيۡكُمْ وَلَاۤ اَمَا نِيَا هَٰلِٱلۡكِمَا بِسُ لانالحجازى ادحرال آحمين ولذلك اختصرعا فيكره عقب النواب وقرأابن كثيروا بوعمر ويدخلونا كينة هناوف غافروم يبديضم الساء وفتر للياء مَنْ عَيْمِ مَلْ سَوْعًا يُحِزُّهُ لِولا يَجِذُلُهُ مِنْ دُونِاً مِلْهُ وَلِيّاً وَلَا نَصِيّاً والبافون بفتح ألمياء وضم اكخاء ومزاحسن دينا ممزاسلم وجمه تله اخلص نفسه عدلا يعرف لهار باسواه وقيا بذل وجهد لدفي التحود وف

هذا الاستنهادنيده على ذاك منهمة انبغه القوة البشرية وهوعسن آت بلهسنات تارك الشيئات وتقيمة البزاجيم الموافقة الدين الاسادم المنتقف على خدا سنينا ما الانوص الوالاد إن الويزالال الوروس الوائن الموافقة الواروس واقتماناته إراجه شيئة البراحية وشعب كان الموافقة المعانية المعانية الموافقة من الموافقة المعانية والموافقة الموافقة الموافقة والموافقة الموافقة الم وغادكالابشر وونافئرا هترعيد انساوة والشادم بطكالخطيراله بيسرفان خاصبا انتظارة بتاداخيله لوكان إراجيم ولنت مانسلب وكل بريد الاحسياف وقدامسا بناماله المباتاس فاجتاز غلاء بعلما انتها فالإقامة الفراز ويساوا بعم ساء دائم فنانية عنساء فالم وفات سازة الفراز مناطقة من حوالان المنتبرة على المساوية على المستوانية والمناطقة المنافزة المنافزة والمنافذة المنافزة المنافزة والمنافزة والمنافزة المنافزة والمنافزة والمنافزة المنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة والمنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة المناف

النصف والاخت النقيف وانأكنا فورث مزايتهد الفتأل ويحو زالغينية فقال عليالصلاة والشلام بذلك امرت فالقد يفتيكم فيهن يتيزا تصلكر حكمه فيهن والافتاه تبين المهم ومايناعليكم فالكاب عطف عالهم الله اوضيره المستكزاف يفتيكم وساغ للفصل فيكون الافتاء مسندا الآفه تعالى والى ماسية الفرأن مزقوله يوصيكوالله ونحوه باعتسادين مختلف ونظيره اغناني زيدوعطاؤه اواستثناف معترض لتعظيم المتلوعليهم علان مايتلي علك مينداو فالكأب حبره والرادب اللوح المجفوظ ويجوز ان بنصب على منى ويبين لكم ماينل عليكم او يخفض عالفسد كانه فبالقسم بمايتا عليكم فالكتاب ولايجوزعطفه عالجرور فيفسيهن لاختلاله لفظاومعني فيتامح النسآء صلة يتلادعطف الموصوك عإماقيله اى تاعليكم فشانهن والافيدل من فين اوصلة اخرى ليفتيكم عامعنا لقه يعتيكم فبهن بسبب يتاما انشاء كانقول كامتك اليوم فزنا وهان الإصافة بمعيم ورلاتها إصافه الشيج اليجنسه وقري يسسأ مي بياء بن عالندايا مي فقليت همزته ياء اللاقى لا توثونهن ما كتب لهن اعذمن لهن مزالمراث وترغبون ان سنكوجن فان تنكوجر اوعزان تنكوهن هادا وأياء اليسامي كانوا يرغبون فيهن ادكن جميلات ويُّا كان مالها: والأكانوا بعضاونهن طمعا في براثين والواويجمًا إكماك. والعطف وابس فيه دليل عإجوا زلزويج البتيمة اذلا يلزم مزال غسة فكاحها جريانالمقد فصغرها والمستضعفين مزالولدان عطف عابتا محالتساء والعرب ماكانوا بوزؤنه مكالا يوزؤنا انساء وازنقة مواللتامي مالقسيط اصناعطف عليه اي ويفتح اومايتل فان اعترمواهذاا فاجعلت فيتامي صلة لاحدها فانجعلته بدلافالوجه ضبهما عطفا علىموضع فيهن ويجزنان بنصب وانفوموا ماضار فعالى بأمركه ان تقوموا وهو خطاب آلأثمة فإن بنظروالمروبستو فواحقام

وَمُنْ يَبِهُ الْمِنْ الْمَسْلِطَا لِمِن اَسَكِيْ الْوَانَّ فَمُوَمُونُونُوا الْلِطَاءِ لِمَنْ الْمَدِّنَ الْمَدَّنَ الْمَدَّى وَمَا الْمَدَّى الْمَدَالُهُ وَالْمَدَّةُ وَالْمَدَّةُ وَلَا الْمَدْوَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

الهنتوا بالسمة فائنام وماتمعلون بنير فائلة كان عيدارا كيرفائك وفائراً منافت بمايلاً وفيضت مدائله بام الخارا والمرقاط المبتدولية الطاحرة المنافس المنتواجات المنافسات المنتواجات المنافسات المنتواجات المنافسات المنتواجات المنتواجات المنتواجات المنتواجات المنتواجات المنتواجات المنتواجات المنتواجات المنتفس المنتفس المنتواجات المنتفس الم

واحتنه مثالان مذرالتع. واذلك اغذ عده بجانسه والاوللازغيب فالصالحة والثانئ تعبدا لعدد فإلما كشدة وصنحا حت الانسرائع جدله حاضرة له مطوعة تعليه فلانكا داراً انسرع بالاعراض منها والتعقد وفيتها والانهاجة كان بالصدود من لاحسان والحضومة خيراً غيرها وانتضرت الطاحة وتتقوا الشنود والاعراض وفقع المحق قانات كان بالصدود من لاحسان والحضومة خيراً عليما به والغريخ فيه يجاديج عليه اقام كذه المناج المعام عالم المارية المعام المستبب عام المسبب والأصداع لمعام المنافذة والمنافذة في ما تمال والامال والوحية عافة تداولانه صوالته عليه وساكم بشديا المنافذة المناب عالم والمحاولة والمنافذة المناب عالم المسبب المنافذة والمنافذة المناب عالم المسائلة والمارية والمنافذة عليه وساكم بشدم المنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة والمنافذة المنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة والمنافذة

عنهافان مالابدرك كلملا يترك كلم فنذروها كالمعلقة التي ليست ذات فَإِنَّا لَهُ كَانَهُمَا تَعِمُ مُلُونَ خَبِيًّا ۞ وَكَنْ تَسْتَطْمُ مِوْاكَنْ بعل ولامطلقته وعزالتي صلاالله عليه وسلرمن كانت لمامرأة انسيام عاصاها جاه بوم القيامة وأحدشقيه ماثل وآن تصليهآ ماكنتم تقنسدون مزامورثن وننققأ فماليستقبلهزالزمان فازالقه كانخفورارحيما فغفرلكتم مامعيهن ميلكم وأنتيفترقا وقرئ وانبتف دقياى واب بقيارق كاونهما صاحبه يغزالله كلا منهما عزالاخد كَأَنْعُلُمُ عُولُ تُصْلِحُ اوَبُنْقُولُ فَإِنَّا لَلْهُ كَانَعُفُولًا ببدل اوشلو منهعته غناء وقدرته وكازالله واسع رَجًا ۞ وَازْ يَنَفَ وَا يُفِزْ اللَّهُ كُلًّا مِنْ مَعِنِهُ وَوَكَ أَزَّا لَهُ ۗ حكيما مقتدرامتقنا فإضاله واحكامه وبتهما فالسمران ومافالارض تنبيه عاكمالسعته وفدرتد واقدوضينا الذيزا وتواالكاب مزقبكم يعناليهودوالنصارى ومن فسلهم وَاسْمِا عَكِما ﴿ وَلِلْهُ مَا فِي أَلْسَمُوا بِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَلَفَدَ والككاب للمنس ومزمتعلقة بوسيناا وبأوتوا ومساقا لاسة وَصِّينْ اللَّهِ يَزَا وُقُوا الْكِتَابَ مِنْ قَلِكُمْ وَإِنَّاكُمُ ازِاً تَمْتُوا لتأكيدالامر الاخلاص واتاكم عطف علالذين آنافقوااقة باناقواالله ويجوزان تكوزان مفسرة لأنالنوسية الله وان يَكُفُ رُوا فَا زَيْدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ فيمعنى المثول وان تكفزوا فان لله ما في السميات وما في الارض عإدادة الفول اي وقلنا لهيد ولكمَّ ان تكفرُ وإفازًا لله مالك المائب اللهُ غَنِيًّا حَمْدِيًّا ۞ وَلِلهُ مَا فِي السِّمَوْاتِ وَمَاسِيفُ الأَرْضِ كله لاينضرر بكفركج ومعاصيكم كالانتنفع ستكركج وتعواكد وانماوصا كراحمته لالحاجنه ثم وردلك بقوله وكانالله غسآ عزائنان وعبادتهم حميلا فذاته مداولريحد وقدماني وَكَوْمَا إِنَّهُ وَكِيْلًا ۞ إِذْ بَيْثَا أَيُذْهِبِكُمْ أَيُّهَا ٱلْنَاشُ السموات وما فالارض ذكره الثاللد لالة عاكو ندغنا حسدا فانجيع الخلوقات تدل بحاجتها علخناه وبماافاض هليها مزالوجود ِ وَيَانِتِ بِاخَرِينَا وَكَانَا لَهُ عَلِيْ إِلَىٰ تَدِيرًا ۞ مَنْكَانَ وانواء الخصائص والكالات عاكونه حميدا وكزياقة وكيلز راجعال قوله بغيزالله كلام يهيعته فانه توكا ببكها يتهما وما بينهما تقريرلذلك أننشأ جُرِدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْبَ اَفِينَا لَلْهُ ثُوْلَاكِ الدُّنْيَا وَالْاخِرَ فُرْوَكَانَا لَلَّهُ مُ يذهبكم إيتماالناس ضنكم ومفعول بشاعذوف دل عليه لجواب وبأربآخر

وبيدة وبالقرية كناكم أوشات أخرية كنالانس وكاناته عاذات من السيام والمجادة على المناسبة على المناسبة عادى وسولا فه مسال قدة الاعمام والايهاد فديّا الجينة الفدوة المجادة المناسبة عادى وسولا فه مسال قدة على والمناسبة عالى والناسبة والمحافظة المناسبة المناسبة في المناسبة عالى والناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة عند والمناسبة عالى والناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة في المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة عالى المناسبة عالى المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة عندة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة

ياتها الذين امتواكونا قرامين النسط مواطبين عالمصد البخيدين وإفاسته تهمياء قد ايالجنون تبرون نها وانكولومية الدو وهو حجرنا تسويل والدين والموالين والدوني ولوكان على الموالين والموالين الموالين الموالين الموالين الموالين والموالين والموا

اللحم وبعدهاواوان الاوليممنمومة والثانية سآكنة وقراحزة وابنغاسر وانتلوا بمعنى وان وليتم اقامة الشهادة فأديتموها أوتعريزوا عزاداتها فات القدكان بما تعلون خيرا فجاز بكرعليه بالتهاالذيزامنو خطاب السليزاوالنافين اولمؤمني هاإلك تاب اذروى انابن سلام واصحابه قالوا يارسولانه انانويمن يك وبكتابك وبجوسى والتوارة وعزبرو كخربماسواه فنزلت امنوا بالله ورسوله والصحتا الذئ تراعلى رسوله والكما الذي الزلمزقيل البتواعالايمان بذاك ودومواعليه اوامنواء مقلوبكم كماامنته بلسانكم اوامنواايما فاهاتما بعمرالكت وانرسل فان الايمان البعض كلاايمان والحسكتاب الاؤل القرءان والشافي بحسب وقرأ نافع والكوفيون الذئ ترل والذع ازلب جتم المسعرة والزاى والباقون بضم النون وكسرالزاي - ومن يحفر باقه وملا تكث وكت ورسيلة والووالاخر اي ومن يكفريشي من ذلك فقد مزامة الالعدا عزالقصد بحث لايكاد بعود المطربقيه أزالذيزامنوا يعنىاليهودامنوابموسى تمكمزوا اعين عبدوالعيل مم امنو بعدعوده اليهم مم كفروا بسيسى مُرازدادواكفرا بحسد صالمالله عليه وسا اوقوماتك زرمنهم الارتداد تماصروا عاالك فروازدادوا تمادنا فالغنى أريكزاقه ليغفراهم ولاليهديهم سبيلا اذيستبعدمنه مان يتوبوا عزاسكفرو يثبتوا عاالامتمان فان قلوبهد صربت بالكعروبسا ترجد عميت عزالحق الاانق ولواخلصواا لايمان لريق إمنهد ولديغ عرامه وخبركان فامت الذلك محدوف تعلق به اللام مشالم يحيزا لله مرب ليغفلير بشرلنافتين بادله عفاباالما يدلعإن الآية فالمساعتين وجم قدآ تمنوا في لظاهر وكضروا في الشرمة بعد احرى تم ارد دوا ما لاحسرار

عالانفاق واضا دالام على المؤمسين ووضع بشرموضع انذرتهم بهم الغين بيضندودانكا فريزا وأبياً من ودنالومينين في بحا ارويا الذين اوحم الدين وللؤمنين لايؤمه بعرة عدهم بالاضافة المهم وقدنزل علبكم فالهكتاب بعني لفرمان وقرأ غيرعاصم نزل والفيائم مقياء فاعله أن اناسمعتنم

آياتا فه وهي لخفف والمعني نه اذاسمعتم بكفرج اويستهزأبها حالان مزالايات جئ بهد مقييد النهي والجالسة في قوله فلاتقعه وامعه معتبي بخوضوا فيجديث غيرم الذي هوجزا والشرط بمااذاكان مزيجالسيه هازتامعها نداع برمرجو ويؤيد والغساية وهذا نذكار لمانزل عليهد بمكة منفوله وافاداب الغنز يجوصون فحايات افاعرض عنهدالابة والعتمير فيمعهد للكفرة المدلول عليهد بقوله يستخدجها ويستهزلها انتكءاذامثلهم فالاتم لانكرقاد رورعالاعراض بمنهم والانكارعليهما والكفران رصيتم بدلك اولانالذي مفاعدون اتخالضين بَكُّرُ ۞ إِنَّالْمُنَا فِطْنَ نَجْنَا دِعُونَا لَّهُ وَهُمْتَوُّ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوآالَ لَلْصَلَوْهُ قَامُوا صَحْسَا لْمُرَاقِّكُ

التَّاسُ وَلَا يَنْكُنُونَا لَّهُ إِلَّا فَلِيلًا ﴿ مُذَٰ بَلَهُ مَنَّ اللَّهِ مُذَٰ بَلَهُ مَنْ أَن

فالقرآن مزالاحاركا فوامنا فقبن ويدل عليم أفالله جامع للنافذين والكافرين وجهتم جميعا يعنى لقاعدين والمفعود معهم واذاملغاة لوقوعها بازالامشه وكغير واذلك لم يذكر بيدحا التعراوا فإدمثلهم لاندكا لمصددا والاستغاء بالافتأ المائجع وقرئ مالخستم علالسناء لاصافئه الحمبنى كقولهم مشيل ماانكية متعلقود الدين يربقهون بهكم ينالرون وقوع اعريكم وهو مدل مزالدين يخيدون اوصف المنسيا فقين والصيكا فرمزا وذمر مربوع اومنصوب اومبتدائنيره فانكانكم فيزمز الله فالواال نك معكم مظاهرين لكم فأسهموالنا فيساعمتم وانكان للكافرين نصيب مزالحرب فانهاسمال فالواالرنسيتي عليه اى قالواللكفي والرنغليكم ولنمكن من قبلكم فأعتب عليجك والاستخاذالاستبلاء وكانالفياه إن عاله استماديستعداستمادة فجاءت على لاصل وتمنعكم من المؤمنين الخذلنا هديجينيل ماضعفت به قلوبهم ونواليسا فهظاهرتهم فاشركونا فبمااصبت واتماسم ظفرالسامين فتحيا وظفرالك أفرن نصيسا لحنسة حظهد فاته مقصور علىمردنيوى سريع الزوال فالله يحكر سيك ميوم الفيامة وان يجعل لله المكافرين على لمؤمنين سبيلا حيث داوق الذنيا والمراد بالستبيل إلجية وآحتج بداصحابنا على سياد سشدى الهكا والمسيا والحنف علم صولالبينونة بنفس الارتداد وهو صنعيف لأنه لاينفيان يكون اذاعاد الألايمان قبامضي العين ألكنا فعين يخادعون الله وهوخادعهم سبة الكلام فيماؤل سورة البقرة وازاقاموااليالصلاة فاموكساك متثا قلين كالمكره علالفعا وقرئ كسالي بالفنيوهاجماكسلان براؤزالناس ليخالوهم مؤمنين والمرآآة مفاعلة يمعير النفعيلكنعروناعم اوللمقيابلة فانالمسترا ثديري من يركشه جسيملن

وهويريه استحسانه ولايذكروزالله الأقليلا أذالمرائئ لابفعا الابحضره من برآثيه وهوا قالحواله اولان ذكرهم باللسان فليال نالاضا فة المالذكذ بالفلب وقياللراد باللنكوالصلاة وقياللاكدفيها فانهد لا يذكرون يها غيراللكبير والسسليم مذبذبين بين ذات حال من واوبراً ؤون كقوله ولايفك دون اي يراؤونه دعرنا كرين مذبدين او واويدكرون اومنصوب على لذم والمعنى خرة دين مزالا بمان والك عرمز الدبدبة وهي جعل الشيخ مصغر بإواصله الذب بمعنى الطرد وفرئ بكستر الذال بمعنى يذبدبون قلويهم اوريسهم **4و**نند بديون ڪيموله مرسلمبل بمعني تصلصها وقزيج بالذال الفير المعجبية بمعيرا حذوا تارة في دية وقارة في دية وج الطريقة الالهؤلاء والالهؤلاء المصوبين الحافوسين والالاسكافرين اولاسا ثرين المحسار بين بالسكلية ومن جنالالله فاستخده مساليا الله فاستخده مساليا الله فالسيد المحسوبين المحسوبي

ويحوه فيزباب التشديد والنغليظ وانماسمت طفأتها الستبع دركات لاتهامنداركة متتاسم بعضها فوقعص وفرأالكي فيتون سيكون الرآوهو لغه كالمتطروالمتطروالقربك اوحه لانه بحمع على دراك ولزنجدهم تصيراً بحرجهممنه الاالذين تأبواً عزالف أن واصلحواً ما أامددوامزامترارهم واحوالهم وحالالنضاق واعتصموا بالقهر وتفوانه اوتمستكم ابدسه وأخلصوا دينهم لله لابربدون بطاعته عدوجهه فاولئك معالمؤمنين ومرعدادهم فالدارين وسوف يؤيتا لله المؤمن زاجراعظما فبشاهمونهم فيه مايفعالله بعذابكم انشكد تروامنتم أيتشؤيبه غيظاا وندهع به صدراا وسينجلب مه مضعا وهوالعني المنعسالي عزالى والصروانما بعاقسا لصربك وولان اصراره علب كسوء مزاج يؤدى الحمرض هاذااذاله بالايمان وألشك رونق فعسمه عنه تخلص من موسته واغاقد مرالشك رلان الناظر الدرك المغيمة اولافشك رشك رامبهما ثم بمعن النظير حتيج النم فيومن به وكانالله شأكرا منسا يقبلاليسروبعطى لجزبل عليما بحقشكركم وإيمانك ليحت للداكم بالسوء مزالفول الامن ظلمة الاجهد منظل بالذعاء على لظا لروالنظب لم منه روى ان رحلا صاف قوما فلربط عموه فاستحكا هرفعوس عليه فنزلس وقرئ مزظلم على لبناء للف على فيكون الاستثناء منقطعنا اىولك الظالم يفعل مالايجته الله وكانالله مميما لكلام المظلوم عليما بالظالم أنتبدوا خسكا طاعة ويزا أوتخفوه اوتعماده سنرا أوتعفواع بهوء لكوالمة اخذة على وهوللقصود وذكرا بداء انخيروا خفاا تدنشبب له

لآل هَوُلاَه وَلاآل هُوُلاَة وَمَنْ مِضْلِوا اللهُ هَا مَعِدَاهُ سَنِهِ اللهِ هَوْلَاهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ هَا اللهُ اللهُ اللهُ هَا اللهُ اللهُ اللهُ هَا اللهُ ال

ولذلك رن عليه قول، قادائه كانعقزاقدرا ايكزالمفوضالعماة موكالقدرة طالامتيا أوقاندا ولى بذلك وموسئالقلوم عاتبهبوالمفهما وخصابه فإلانتمار خلاطيكاره الاخلاق ادالذين يكدرون الهروسله ويدونان يترقوا يزاقع ورسانه ابذيومستوا فه ويكدرونهما



ويقولون نوء من ببعض ونصف فرببعض لوه من ببعض لاندياء ونكفر ببعضهم ويريدون ان يتحدد واين ذلك سبيلا طريق ومعابين الاسمأن والصيفرولاواسطبة اذالحق لايختلف فازالاسمأن بالقه لابيت ماكابالاسيسان برسله وتصديقهم ويبما بلغواعب تفضيلاا وإجمالا فالكافر ببعض ذلك كالهكا فربالهكارنث الضلالك ماقال تبالى فساذا بعيد الحق الاالضلال أولئك مست التحافرون همالكاملون فالمحفرلاعبرة بايسانه وهذا حق مصدرمؤ كدانسيره اوصف فسدرالك ون بمعنى المذي كفرواك فراحقا اى بفنا محققا واعتد ناللك افرن عذا بالمهد اوالذين امنوا بالله ورسله ولريف دفي بين احدمهم امتدادهم ومقسا بلوهر وانتما دخل بن عالجه وهويقتض وتعب دالعب ومه مزحست انه وقع فيسيا فالنني أولتك سوف فوتيته أجورهم الموعودة لهم وتصديره بسوف لتأكيد الوعد والدلالت على أنه

ارَحِيًا ﷺ يَسْنَكُ اَهُلُ الْحِينَابِ أَنْ نُزَلَ عَلَيْهُ مَكَا مَّا مِّ ٱلتَّمَاءِ فَفَدْ سَاَلُوا مُوسَى آکُمَ مَنْ أَ إَجْهُوهُ فَأَهُذَا مُعْدِهُ أَلْصَاعِهَ أَوْ يَظَّاهُ فَ مَنْ أَيْنَا

كاثن لاعالة وادنأ خرو وأحصر عنامم وفالون عن يعوب باليآه ع تلوين كخلاب وكازا فقعفورا لمافيدمنهم رجيما عليه يتضميف حساتم سألك اهالك تابان نغزل عليهدكتا بامزالتماء مزلت فاحساراليهود فالواانكت صادفا فانتسابكتاب مزالت ماء جملة كمااتي به موسى عليه السلام وفيسل كتأباع ترابخط سعاوى على لواح كما كاست التوراة اوكتابا نعاينه حين بنزل اوكنا باالينا بإعباننا انك دسولالله فقدما لواموسي كرمن ذائ جراب نشرط مقدة راى ان آستەكىرى ماسا لوه مناشىپ تعتندم الوأموسي عليه المتسلام اكبرمنه وهداالت والسسد قادنكان مزاماته ماسنداليه ملانه مكانوا اخذيز تخذهبه لمرتابعين لحسديهم والمعنى نعرقه مداسخ ف ذالشسب فالذماا فترسوه عليك ليس باؤلجه بالانقه وحسالاتهه فتسالوا ارتاا لله جهدة عيسانا اي رناه زه جهسدة ومجاهرين معسأينين له فأخذنه والصناعفة نارجآء ن والستياء فاهلكنهم خللهم بسبب طهم وعوننتهم ومدة الهده لما يستحياب والكالك الكال التحك أنوا عليها وذلك الانقتض امتناع الزؤية مطلف الماتخدوا العطم منبدما جآءتهم البتيتات مده والجنساية الثانسة الماقترفها ايضااوا للهد والبنين أت المعزات ولابحوز حسملها عاالتوور اذله تأتهم بعد فعسفوناعزذلك وابتساموسي سلطاناميك سيلطاطاهر علمنة ميزامه باذيقتلوا نفسهم نوبة عزانفادهم ورصنافوقهم الطتوا بميثاقهم بسيب ميثافهم ليقبلوه وقلناله إدخلوا لياسجدا عالسانهوي

والغويطاعليهم وقلت المستلانف وافحالشبت علىسان داود ويجتعاإن يراد علىساد موسى حين ظبال لجسل عليهم فاشه شرع المشبت ولكين كان الاعتداء عبه والمسيخ به فيزمن داود وقرأ ورش عن نافع لانفسية واعلى ناصله لانعشد واعاد عستالناء فالذالم وقرآ فالون باخفيساء حركة العسيين وتشديدالذال والنصهذه بالإسكان واخذنا منصد ميشيا فأغليظآ علىذلكسيب وحوفولم لمع سمعت اواطعت

هانقشهد سبنا قهد ان فالدو وتصنوا فقعلنا بهم وافعلنا مقديمه و ما مزيؤة للتأكد والباء سعلة مالتعوال فنوف وجو وان يُعلق بمن سنا والمعلق من المنافق من المنافقة منافقة منافقة

انافللنا المسيح عيسى زمريم رسولالله اى زعهم ويجترانهم قالوه استهزاء وفطيره ازمروكم للنطيط البكم تجدوده ويكون استثنافا مزاقه بمدحه اوفوضعا للذكر للمسريمكان ذكره العبيع ومافنلوه وماصلبوه ولكن شتههم روى ان رهط مزاليم ودسبوه واشه قدر عديم مسيعها فه تغالي و وخنازير فاجتمعت اليهود علي لله فاخبرة الله تعالى إندر فعدالى استماء فقال لامحاسة يكربرض ان ينتهده شبهره يقدل وحيلب وميط المية فقام رجامتهم فالقرابقه علىد سبه ففرا وصل وفيلكان رجل ينافقه فحريخ لدنهلد فالقالله عليه شبيه واخد وصلب وفتا وقبك خاطيطا بوسواليهوية بيتاكان هوفيه فلريجده والقحالله عليه شبهه فلماخرج طآراته عيسى هاحنسة وصل وامثال ذلك مزاكنوارق أقتالاتستبعد ويزمان النبقرة وانماذمهم آقه تعالى مادل عليه الكلام مرجراء تهم علاقه وقصده مرفت إنبسيه المؤدد بالمجزات القاعرة ويجيه مولابقولم هذاعل صب حسبانهروشبه مسندالي الجار والحروروكأندقها وأكرخ فقع لمرالتشبيه بنعيسي والمفتول ووالامرعافوالن قال إخترا ودواكن ارجف بقتله فشاع بنزالتاس والح ميرافقول لدلالة انافئلناعان تمقتلا وآنالذ فأخلفوافيه فيشأن عسنهليه المتلام فانه لماوقعت تلك الواقعة اختلف لناس فقال بعض اليهوندانه كان كاذبا قفلناه حقاوترة داحرون فقال بعصهمان كانهذاعيسي فايزصاحبنا وقال بعضهم الوجه وجه عيسي والبدن مدن صاحبنا وقال مزميم منه ازاتله يرفعني الماستماء اندوح المالسماء وفال قومصلب إلتاسوت وسعد اللاهق لفيشك منه لغيردد والشاكا بطلق على الإيراع احدط فيرطلق على مطلق الترددوع إمايقا باللعلم ولذاك أكده مقواس مللم به مزجل الااتباع الفلن استناء منقطع اى ولكتهم يتعون الظن ويجوزان يسيالشك بالجهل والعلو الاعفاقا الذيه شكن اليه النفس جرماكانا وغيره ويتصال لاستئناء ومأفذا وويقينا قتلا بقينا كازعموه بقولم إفافلنا المسيم اومتيقنين وفيل معناه ماعلوه يقينا كقولالشأ كذر عندعنها العالماتها وقدقنك بعلية لكرمينا مزقولم وقلتالشئ علاويمرته عملا

مِنْ الْمَا عَلَيْهُ إِلَيْ فَالْمَنْ مِنْ مِنْ الْمَدُوكُ فَيْ فِي إِلَا تِ الْمُو وَقَنْ لِهِ الْا بْسِنَا أَوْ مُنْ وَوَقَلْ مِنْ الْوَيْنُ وَالْمُنْ الْمَلِيلَا هُو وَيَهِمْ الْمُؤْلِثُونَ الْمَا اللَّهُ وَمَنْ فِي الْمَلِيلَا اللَّهِ وَالْمَلِيلَا اللَّهِ وَالْمَلِيلَةُ وَالْمَلِيلَةُ وَالْمَلِيلَةُ وَالْمَلِيلَةُ وَالْمُلِيلَةُ وَالْمُلِيلِةُ وَالْمُلِيلِةُ وَالْمُلِلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُلِلَةُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْلِيَا اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْل

الثالغ طالعة بإيامه القالية وذاك المؤاف والنارقية وكالقه عزا لإنساعها بدء يجها جاريه المهدولة من المؤافرة التؤوذة فيهود العدام المؤافرة الإخراجية خطرا المؤافرة المؤافرة المؤافرة والمؤافرة المؤافرة المؤافرة المؤافرة والمؤافرة والمؤافرة

واخدهم الزيولوقة نهواعنه كان الزبامج زما عليه مسكما هومخرج عليا اوميه دليه إعلاقة التحاجل الحقدير واكلهما موالالت امل بالساطل بالزمثوة وسائزالوجوه الحزمة واعتدناللك فرمزمنه عذاباالسما دورمن تاب وآمن لكزالزاسيون فالعلمنهمة كعبدالله برملام واصابه والمؤمنون ايمهداومزالمهاجرين والانهباد يؤمنون بمانزل اليك ومأانزلهن قبلك خسيدالميت دأ والمقتيمة والصلاق صهب على لمدح ان جعب إيؤمنون الحنبرلا ولئاك اوعطف على ماامز لاليك والمراديه بدالانيب اء اي يؤمنون بالكتب والإنساء وقرئ بالرفع عطف أعلى الراسيخون أوعلى لفتمير في يؤمنون أوعلى نه مبتدأ والخبرا ولثلك مسنؤتيه سوالمؤتون الزكآة وفعسه لاحدالا وجسة للذكورة والموء منون بالقه واليوم الاخر تذموعيه الارسمان بالانسياء والكتب ومايصدة مناتب عالمشدا تالانسا المقصود بالآيسة

وَأَكُ لِهِمْ أَمُوالَا لُنَا مِن إلْبِ اللَّهِ الْوَاعْذُ نَالْكِكَا فِي مِنْ فِيهُمْ عَنَابًا لِيمَا لَهِ لَكِنِ لَكِنِ لَا يَضُونَ لَهِ الْعِلْمِ مِنْهُ مُوالْوُمِنُونَ يُوهُ مِنُوذَ بَمَا أُنْزِلَا لَنكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ مَلْكَ وَالْمُعْتِمِيزَ لِلْسَلَاةَ وَالْوَءْ ثُونَا لَنَكُومَ وَالْوُءُ مِنُونَا اللهِ وَالْيَوْمِ الْاَيْرُ وَالْاَيْرُ وَالْاَيْرُ وَالْوَالْمَا سَنُوْسَهُ مَا مُواكِمُ عَظمًا ﴿ إِنَّا آوْجَنَآ الِيَكَ كَآ آوْجَنَّاۤ الىٰ فُج وَالنِّبَيِّينَ مِنْ عِنْدِهُ وَأَوْجَ مِنْ اللَّهِ الْمِنْهُ وَالسَّمْعِيلُ وَانْعِنَ وَيَعْبِقُوبَ وَالْاسْسَاطِ وَعَيِسْهِ وَأَيُوبَ وَيُوسُرُ وَيَ الهُـرُونَ وَسُـكِمْنَ وَالمَّنَامَا وَدَرَنُورًا ﴿ وَرُسُلًا مَدُ قَصَيْضُنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَهُ مَنْصُيْصِهُ مُعَكَيْكَ وَكَ أَنَّهُ مُوسَى تَكُلَّما ﴿ وَسُلَّا مُبَيِّمَ مَ وَمُنْذِرْنِ لِئَلَاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلِلَّ لِلْمُؤْجِّجَةُ بَعِٰدَاْلرُسُلُّ وَكَانَالُهُ

أولتك سنؤنيهما جراعظمآ علىجعهد بزالايمان الفتيروالعما إلصالح وقرا حمزة سيؤيهم بالياء أنااوجنا اليك كااوجنا اليوح والبتيتين مزجري جوابلاحل لشكتاب عزا فتراحهم ان ينزل عليه وكتايا مزالتهاء واحتجاج عليهم بادامره فالوحهكسا والانساء واوحيد الخابرهيم واسمعيا واسعة وبعيقوب والاسساط وعيسي وايوب وبوس وهرون ومسلمان خصهم مالذك مع اشتمالا ابنستين عليهد تغضي الهد فان ابراه يسداؤل اولحالغ م منهد وعيسى آخرهم والبسا قونا شرف الابنياء ومشاحيرهد وآنين أداودزبورآ فداحسمزة زبورابالضم وهوجع زبر بمعنى يور ورسلا صب بمصردل عليه اوحين اليك كارسلنا اوفسيده قدوهم سناهم علىك من قسل اعهز قساهده السورة اواليوم ورسلاله نقصصه عليك وكالزاقة موسى تكليها وهومنتهم إنسالوحي خص موسومن ببنهاء وقد فضرا الله محتمدا صلي الله عليه وسلم باداعطاه مشلهااعطى كإواحدمنهم وسلاميشور ومنذرين صبعل لمدح اوبأضما دادسلن اوعل كالب ووسكون رسلاموطت آلمابعده حصحقواك مردت بزيث بجلاصلك لئلايكونالتأسعا الدحية بعدالرسل فيقولوالولاادسلت الينسادسولافين بهنا وبعلنا مالرنكز معسامروفيه تبنيسه علان بعشة الانبسساء الحالم لسنسياس صدورة لقصهودالك كمخادداك جزشت ات المصالح والاكثرعزا دراك كلياتها واللام متعلقة بارسلن اوبقولة مستسدين ومنذرين وحجة اسرحسكان وحروالناس اوعلى لله والآحر حائس ولايجوز نعلق بحقة لاندمصدر وجدظرف لهااوصفة وكاناته عززا لايغلب فيمايريه حبكما فيماد برمزامرالبؤة وخبركاني بنوع مزالوحي والاعجاز كتراقع بشهد استدراك عن مفهوم ما قسله فك انه لما تعنيوا عليه بسؤال كتاب ينزاعله مع مؤلسه ها وواحتج عليه مد يقول في اقالوميدا اليلمث قال القديمة المولدة المتحدود ولكترافق بنبت وجدد عمل التزالليك مزالت ما المتحددات المتحدثات المتحددات الم

للك ولاسبيل للانسان الحالمل بامتال ذلك سوى الفكر والنظر ولواق حولاء بالنظرالعقيبيرلعرفوانبوتك وشهدوابها كاعرفت الملآنكة وشهدواعليها وكوتى بالقه تهيدآ أبي كؤيما اقام مزالجي على صحة نبونك عزا لاستشهاد بعسيره انالذن كفرواوصد واعن سيلالله قدصلوا صلالابعيدا لانف جعوا بزالصدل والاصلال ولان المصل يصكون اغرق فالصلال وابعد مزالانقتلاع عنه الذالذين كفروا وظلوا محتمدا صرايقه عليه وسلم بانكاد بنوته اوالناس بصدهر عثافه صلاحهم وخلاصهم اوبأعتم منذلك والاية تدل عال الدكقار عاطبون بالغروع اذالمرادبهم الجأمعون بذالكغروالظلم لريكذاقه ليعفرف ولالبهديهم طريقا الاطريق جهند خالدين فيهاابدا لجرى حكمه السيابق ووعده المحتوم على زمن مات على في فهو خالد والناب وخالدين حالهقدرة وكانذك عاالقه يسيرا لايعسب عليه ولاستعظمه ياءنهاالنام ودجاء كعالرنسوك بللة بمن ريك كما قررام المنبؤة ومنالطي فالموصل الحالعيل بهسأ ووعيدم إنكرها خاطب الناسهامة بالدعوة والزام الحيية والوعد بالاجابة والوعيدعا إلرة فامنوا خيرالك اع اعمانا خدالك وقيل قتسديره بكزالا يمأن خيرالك ومنعه البصريون لانكان لايحذف معاسمه الإفسالابذمنه ولانديؤدتيالي حلف الشرط وجوامه وانتك عروافان لله ما فالشهات والارض يعنيهان تكفندوا فهوغه تعنكم لابتضر ربكف دكركا لابلنفع بإيمانكم وسه على مناه بقواته المدما فإلستدوات والارص وهويعم مااستملتا عليه وماتركيتا سر وكاناته علما باحوالم حيكا فمادبرلم بالمالككاب لانفاوف ينكم النا

عَنَىٰ إِنْ كُلُّ الْمُلْفَقِهُ الْمُنْ الْمُلَالِكُ الْمُنْلِكُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

للفريقين غلبا الهود فصط عبسعائيه النسري حتى دوه بانه ولدم غريرشدة والنسارى فيضد به يُحاتجن والحدا وقبرا كفال النصارى المنتبذ ناده اوفي المنتبذ المنتب

انتهوا عزالنطيت حيرالك صبه لماسيق أنمالقه الوليد المحاط بالناشات قدي بوجه ته سيمانه از يكون المواد الماسيده المناسيده المناسيده من المسال المناسيده المناسيدة المناسي

وَرُمُلِهُ وَلاَ تَعَوْلُوا اللّهُ مَنْ الْمَالُمُ الْمَالُكُمْ اَفَا اللهُ الاَوَاعِدُ الشّبِهَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

قالغييطسلام واتمتنئ اقول قالوا نفول انه عبدا هه ورسوله قال اندليس بعادان يكون عبدالة قالوا بإفنزلت ولاالملائكة المقزبون عطفعلي المسيمإى ولاتيستنكف الملائكم المفربونان يكونواعبيدا واحتج به من زعم فمللللصكة على لانبياء وقال مساقه لرد فولا لنقهاري فرفع المسبيح عزمف ام العبودية وذلك يقتصيان يكون المعطوف أعلاد رجة مزالعطوف عليهجتي بكون عدم استنكا فهسم كالذليل على عدم استكافه وجوابه ان الآية للردعلي عبدة المسيع والملتصنكية فلابنجه ذاك وادسيكم اختصا صسيها بالنصارى فلعسله اداد بالعطف المبسالغة باعتب ادالة دونالنكبيركقوللنا منجالاميرلايخالفى رئيسولا مرؤوس وان اداديه التحكيير فغابته تفضيل المقسد بيزمن الملاثكة وهرائك دوسونالدين حرسول العرش ومراعلي منهددسة مزالملاتكة على لمسيير مزالانبيساء وذاك لايسستلزم فعنلاحدالجنسب علىالاخرمطلف والنزاع فيه ومنهيت كمف غرعب دندويستكبر ومزية ومرعنها والاستجباد دوانا الاستنكاف وإذاك عطف عنييه وانما يستعسل حيسب لااستحقاق بخلاف المئكبرفانه قدبكوذ بالاستحقاق فسيصشره والية جميعا فجازبهم فاماالذي أمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم وبحودهم ويربدهم مزفضله واتما الذيراستنكفوا واستحكبروا فيعذبهم عذا بااليسمأ ولايجدون لهسدس ورانته وليشا ولاتصبرا تغصيل للجازا ةالعسامة المدلول عليسها من فحوى العسكلام وكأندقاك فبعشرهماليه جميعا يوم يحشر العساد للحازاة اولحازا نصعفان اثابة مقابليهم والاحسسا فاليهم تعذيب لهمه بالغندوالحسسرة

باءتها النّاس قد به كمبرها ن س رَنص وازلتا البَّد تواميينَ عن بالب و مان الجزات و بالنور المسيدات المواق و الم

اناً رقعها ليساد وأدوله احد فلها أصف ما ترائي الاختال حريقه لي بسيد و الفاهر وليسرله ولد صف او حال مؤاسسة يحق في المالك المناطقة المناطقة

المَّلْنَان عَارَكَ الْمَثْمِلُ رَدِ الْاحْزَة وَمُثْنِيته عِوامَ عَالِمَوْوَالْدَة وَالْمَدِهُ وَالْمَدِهُ وَالْمَدُوالِكِورَ الْمَدْوَة وَالْمَدُوالَكِورَ الْمَدْوَالُمِورَ وَالْمَدُولِلَكِورَ الْمَدِينَ الله الله والدَّان فالله الله والدَّان فالله والدَّى الله الله والله والله

مؤورة المائدة ومدنية وهو المتراوث وجست روناب قد بنيسا النوزامنوا وفيالستود الواه ولانها م بقتضالهم وكذات الإيضاء و العقدالة بهدالوثوقا النظية قرم الخاصف و عقد الجاوم من منذ والعساج وصد وافرة الصر واواسله الجمع برنالشيين بميث يعسر الاضعال ولعرالها و المع عاليا ما يم العقود المتحقد ها المائية من عمل المائة المائة والمما مات وعوها تما يجب الوقامية و ويسين ادخلاا الاسم والمما مات وعوها تما يجب الوقامية و ويسين ادخلاا الاسم والمعاملات وعوها تما يجب الوقامية ويجبه الالعام المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة

مُسْتَبِينًا ﴿ وَيَسْتَعْوَلَكُ وَلَا اللّهُ وَيَهُ وَالْكُولَةُ اللّهُ وَيَهُ وَالْكُولَةُ الْمُوالِمُ الْمُولِ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اللها، وبزاوستر وفيلها الدوالبجه وتحواما بالزالات ام فالاجتراد وحد الانسب آب واحدا فنها الذائف الم لملابسة النشبية الأماسيسقي. عدي ... الاعترم البنا عليه يحد كنوله تعالى حرمت عليك والمينة الوالا متواعدول في تقتيف غير على الفتيب الماران المستمار المساحة الماران المستمار المساحة الماران المستمار المساحة المستمار المساحة المستمان في المستمار المساحة المستمان في المستمار المستمار المستمارة والمستمارة المستمارة المست ولالقدى ما درى الماتحبة جمع دورتيكون جم جديد السرح والاتقلاقة المؤاونات اللائعة والمدى وعلنها عالمدى الاحتساس فانها اشرفاطت والقلادات المساولة بموزال المدى الموزال المدى والمراوق الموزال الموزال المدى الموزال المو

الما تعالقه مرتز تالوس البها وموصوب شاؤون استه بقال الحاجر الما والحيام المرافق والمساوية والمنهجة من المؤتجات المائية المنافق منذ تنهضهم وعادته وموصد دائيد المائية والمؤافدة المنافقة والميان المؤتجات المنافقة والميان المنافقة والميان المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة وا

بالانتقاء فانهفعولي عرمنكم فانديعة باليواحد والماثين ككسب ومنقرأ بحرمنكم مهنتمالياه جعله منقولا مزللنعة بمالم مفعول بالمهزة المهفعو لهن وتعاونواع إلبروا النفوى عالعفووا لاعضاء ومتابعة الامروعانية الهوى ولاتعاونواعلىالائموالعدوان للشثيغ والاننقام وأتقوأالله اذاهد شديدالعقاب فانتقامه امثة حممت عليكماليتة ببيان مايتلى عليكر والميتة مافارة الرقوح منغير تذكية والدم السفوح لقوله اودمامسفوحا وكان اهل كجاهلية بصبونه فالامعاء ويبتوونها وكم اثخنز رومااه إغيراللة به اى دفع الصوت لغيرالله به كقولهم باسراللات والعزىعندذبحه والنفنقة التمانت بالمننق والموقوذة المضروبة بحوحشب اوجرحتي تموت من وقذ تدافا ضربته والمتردية التي ردت مزعلواوق للرفمانت والنطيعة التيظحنها اخرى فانت بالنطر والتاء فبهاللنقل وماأكالكتبع اىوماأكامنهالشمعفات ومويدلهاإن جوارح الصيداذا كلت تمااصطاد تداريل الاماذكيت الاماادركم ذكاته وجه حياة مستقرة منذلك وقيل الاستثناء محصوص باأكل اسبع والذكاة والشرع بمطم اكملقوم وللريئ بجياند ومأذيم عالمانعب النصب وليعدالانصاب وهى اجاركانت مصوبة حواللبيت يدبحون علىها ويبذون ذاك قربة وفي إج الاضفام وعليمين الأدم اوعلاصلها بفليروماذع مسيعل لاصنام وقيلهوجمع والواحديضاب وانتستقسنموا بالآذلكم اىومزم عليكم الاشتمشنام بالاتلاح وذللي انهها ذاقصدوا فعلاضربوا

تود ناقاح مخوب عاصده العربي وعالقرة غافرتي والثالث غفل فانخرج الآمر مضواع فالته وانحرج الفاع يتبدوا عنه وانحرج الفظار بالوها ثانيل المعادل المسلمة من المسلمة من المسلمة والمسلمة والم



اليوركات لكوينكد بالنسروالاطبارع إلاديانكها الويانت ميس عافياه العنائد والنوقيت عالى ولالمشرائع وقائيز الاجباد وانمسته يمكن في المبلدا بالدوارة وموالتيز عنداله الافير فرأسلة بلدايا والنوق والمبلدا والموافق الموافق والمسلمة الموافق المسلمة الموافق المسلمة المسلم

مالمستخشه الطباع المتياية ولمنتفرعنه ومزممهومه حرم مستحشات العرب اومالر يدلىض ولإفياس بمذيريس ومأعلمته مزالجوارح عطف عالطيتبات انجعلتطعوم لوت علفدير وصيدماعلم وجلة شرطية ادجعلت شرطا وجوابها فكلوا وللجوارح كواسب المتيدعل هلهامن سباع ذوات الادبع والطير مكلبين معلمن اناه العتيد والمكلب فؤذب أنجوارح ومضربها بالعبيد مشتق ونالكلب لانالتأديب بكون اكثرفيه اثرااولان كالسبعيسم كلبالقوله عليه الصباوة والشلام اللهة سلط عليه كلبامن كلابك وأشصابه عل اكماله زعلته وفائدتها المبالغة فالتعليم تعلونهن حال النية اواستثناف تناعلكم الله مزاكيل وطرقالتأديب فانالعلم بهاالهام مزاته نباك اومكسب بالعقل لذى مومخة منه اوتماعلكمان تعلوه مزاتباع المتيد بارسال صاحبه وان ينزجر بزجره وينصرف بدعائد ويسك عليه الصيسه ولاماكامنه فكلواتماامسكن عليكم وهوماله يأكامنه لقوله عليه المتلوة والسدادم لعدى بزحاتم واناكرامنه والاتأكال ماامسك عل نفسه واليه ذهب أكثرالفقهاء وقال بعضهم لايسشترط ذالسب دفستباع الطيرلان تاديبها المعذا للتمتعذدوقال اخرون الاستخط مطلقا وأنكروااسم الله عليه الضميد الماعلت والمعنى سمواعليه عندارساله اولماا مسكن عليصكم بمعنى سمواعلي اذاادركت مذكاته والقواالله فيحتهاته اذالله سريع للمساب فيؤاخذكم بماجلودق اليوم احل الصحمالطيتات وطعام الذبن اوتواالك تأب حلكم يتناوللذباغ وغيها ويعمدالذين اوسوا الكتاب اليهود والبصارى وآستثنى على رضحا فقه تعسالي عنه نصاري بغةنك وقال اليسواع إلنصرائمة ولريأخذ وامنها الاشرب الحنمة ولايلي بهدالجوم وف ذلك والالحقوابهد فالنقد يرعل لجزية لقولة عليالمت لام سنطيبهم سنةاه لالكتاب غيرناكمي نسائهم ولاآكل فبالتحهم وطعامكم

مَّالِمُ الارجِيدُكُونَ تَسْلُمُوهِ وَيَبُوهُ مِنْ الْمِهُ الْجَرِينَاتُ الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَا وَأَضَمُ مِنْ مُنْ الْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا اللّهِ وَالْمُؤْلِقُونَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَجَرِهِا وَالْمُشْفِينَا مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّلْمُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللل

ي تيمنالليز المدينة الفنوارية والفياركونه شال فافازات التران طستعذبات عبر عزارة الفنوالانطالسب عبا الانهاز والنبيد على امران المواانساء تدييغ في المدينة الموافقة المدينة والموافقة الموافقة ال

وامّادخوافأ فالمكم اوخروجهامنه فلادلائه لهاعليه وانمايع لمنخارج ولميكن فالآية وكان الأيذي مناول لهاغ كريد خوله الحنياط اوقي اللهن حيث انها تفيد الغاية تقنفني حروجها والآلر تكن غاية كقول فظرة الح يسرة وقوله ثم القوالعتيام الح الليل اكن لللمثنيز الغاية هبناعزينى إلفاية وجبادخلفااحتياطا واستعوارؤوسكم الباء مردية وقوالتبعيض فاعالفارق ببزةوك بمسعة للندول ومست بالندول ووجهه انبقالاتها ندلتك تفخز الفعامين الالصاقة كأندة واؤاسغوا المسهروسكروذ بك لايقتصى الاستيعاب بخلاف مالوفيل واستعواروسك تجفاته كقوله فاغسلها وحوهكم والخلف العلماء فيقد رالواجب فاوجب المشافعي وصحآ فدتعالى عنداقلها يقع عليدا لاسماخذا باليقين وابوحيفة وصحآقه تعثأ عنه مسيوربع الرأس لانه عليه الصاوة والتيلام مسيرع فإاصيته وهوقيب مزارتع ومالك رضاقة عنه مسيركله اخذا بالاحتياط وارجكم المالكبين ضبية نافع وابن عامرو حفص والكستائي ويوفوب عطفا على وجوهكم ويؤيدة ألمنشنية الشائفية وع إلعتماية وقول كثرالاثمة والتحديد النالسيرلريجية وجبره فلهافة ناعا للجهاد ويظهره كثيرف القرآن والمشعركة وله تعالى عذاب يومراليروسو دعين فللغ فقآنة حزة والكساق وغواه يتحرضب حرب وللنفاة باب فيذاك وفاتلاته بالنتسه عازنه ينبغ إن يقتصه فصسالماه عليها وبيشاغ سلاجرب بالسيروفي التنصر ابيئه وينزا فؤانه إيماءالي وجوريا للزنيب وقرئ بالزفع عاوار جلكم مغسولة والكنترجنا فاطروا فاعتشاوا والكنترم ضاوع بتفراوجا احدمنكم والغانظ اولامت تمالنساه فارتجدواماء فيمتموا صعيدا طينبا فاسيحوا بوجوهكر والديكومنة صنبق فنسيره واعلة كريره ليتصل اكلام وببأ بانواع الطهاس ماريداته ليحاعل كومزحرج ايهاريد الامر بالطهاذة الممالة اوالامراليتم تمنسقاعلنكم ولكز ريدليطة ركم لينظفك وليطهركم زالذ فزب فازالوصه تكفير للذنوب وليطنه كومالتراب اذااعوز كوالتضهير بالماء فمعول بريدفه للوضعيز محذوف واللام العدلة وفيرام زبدة والمعنى مايريدا لقه ان يجعرا عليكي مزحرج حتى لإرسو فكوفياليتم ولكن برميا نابطهم كوهون ميف لازانا لاغذر بعظرية وآستم ليتم يشري بالعومطين

لإداكة ويكونانيك خده على كالذراطة برسده المداعة الكركانية الكوناكية عنده المؤاجئة ا

ا مداوه واقوب التنتوى المجاهد لما يؤب التقوى مستج لهد الامريالا مداوين أنه بمكان منالية ووبينا به مقتصها لهوي واناكان مذا المداوع المؤبس مقتصها لهوي واناكان مذا المداوع المؤبس المؤبس

الله عليه وسلم واصحابه بعسفان قاموا الحافظهرمعا فلماصلوا ندموان لاكانواكيو عليهم وهموالن يوضوابهم افا قاموا المالعصر فرة القدكيدهم بأنا نزل صلاة الحقوف والآية إمشادة الحذلك وفحيلامشارة الىمادوى أشعليه الصبلاة والسشيلامر اقة ويظة ومعه الخلف اءالادعة يستقرمنهم لدية مسلم زغالهما أعمرون اسة الفهي خطأ بحسيبها مشركن فتبالوانع مااماالقاس أجاشرين بفلعسمك ونقرجنك فأجلسوه وهسموا بقيتله فعسدعين ان بيحاش الى وسىعظيمة يطوحها عليه فاحستك الله يده فنزلس جديل فأخبره فخرج وقبل نزل ومولالة صرالة عليه ومسكم منسنزكا وعلق سلاحه بشمرة ونفرق النامزعنه فاءاعرابي فسراسيفه فقاله من يمنعك منى فقال الله فأسقطه جبريالهن يده فأخذه الرتسول صلى الله عليه وسلم وقال من بمنعك منى فقال لااحداشهدان لااله الاالله وإن غلار متولاته فنزلت اذهر قومان يستطوا الحكم ايديهم بالقتل والاهلاك يقال بسط اليه يده اذابطش به وسط اليه استأنه اذاشتمه فكتايديهمعنكم منعهاانتمذاليكووددمضتها عُنكم والفتواالله وعلى لله فليتوك المؤمنون فانه الكاف لايصالا كنبرود فع الشدر ولقدا حداقه ميشاق في استسداليا وبعثنامنهمة اشخ عشرفتسا شاهدا من كأسيط ينقب عزاحوال قومه ويفتنز عنها اوكفيلا كفاعيلهم بالوقاء بماأمرفاب روى إن به إسرايًا لما وغوام زوعون وآسسن قروا بمصرام رهسما قلهم المسيرالي ارعاء ارض اكتشام وكان يسكنها الجيابرة الكفائيون وقال انيك نبنهالكرد روقرا رافاخرجوا اليها وجاهدوا من فيشها فاذرناص كم وامرموسيان ماخد منكر استبط كفيلاً عليهم بالوفاء ماامدوايه فأخذعل ببداليث اق واختأد منهدا لنقداء ومشاوبهتي فلادناه الضكعان بعث النقباء يتجسسون الاخبار ونهاهم اذبح تثواقومهم

مُواَوْبُ لِنَفُوْنُوَا تَغِيَّا اللَّهِ آيَا الْهُ حَبِيرَا عَبْمَاوُنَ ۞
وَمَا لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ة أوالبراما عنفية وأباسات بدافها والوجها وحدثة فاقومها الاكالب بزيوقنا من سبط بهوا ويومع بنون مؤسط افرائيم بزوصه وقال قه الفهميم النصرة الفاقة النصافة والقدمة المنتشر برسل وعزية بقومها المنصرية هروقو تتوهم واصله الناب ومنه النهيسة فرير والوضية الله قرمنا جسيمة المنافق المنتقب مسيول كمية وفرجها كيستم المنصد والمنتقب المنتقب منكوفق دمنا تتواء آلستبيل صلالالاشبهة فيه ولاعذرمجه بخلاف من كفرقبل ذلك اذقديمكن اذبكون له مشبهة ويتوهسه لهم معذذة وسمافقنهه ميشاقه دبيتاهم طره ناهرمن رحمنناا ومسخناهم اوضربنا عليهم الجزيته وجدلنا قلويهم قاستية لانفعل عزلآيات والنذ دوقرا حسعزة والكسنسا تي مسية وجهاما مبالغنة قامنسية اوبمعنى دديشة من قبطه درهم فسي افاكان معتسوش وهوايينها مزالمتسوة فانالمغنشوش هيه يعس وصلابة وقرئ قسبة باتباع القاف السنين ميخرفون الصحام عزم واضعه استشناف لميسان فمشوة قلوبهم فانه لاقشوة امثذ من تغييرك لامآلقه تعالى وآلافت آراء عليه ويجوزان يكون حالا مزمفعول العسا هيرلا مزالق الوب اذلامغيرله فيه ونسواحظا وتركواضيبا وافيا تماذكروابه مزالنوراة اومزاتباع مخرسإانة مليهوسلموالمعزاتهم مزفواالذوراة وتركواحظهم ماانزاعليهم المرا

فَلَدْضَلَ وَآءَ ٱلسَّبْيل ﴿ فِيمَا نَقَضِهِ مِينًا فَهُوْ لَعِنَّا هُمُ وَحَعَلْنَا قُلُوْ بَعُوْهُ قَاسِمَةٌ نُحَةٍ فُوْلَاكِ كَاعَنْ مُوَاضِعَهُ وَ سَنُواجَظًا بِمَا دُكِي زُوانْ وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى كَانِمَةٍ مِنْهُمْ ﴿ وَمِزَالَذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصِالَكَا خَذْنَا مِينًا قَهُمْ فَنَسُواْ جَفًّا مِمَّا ذُكِيرٌ وَإِنَّهُ فَاعْرَبُ ابِينَهُ وَالْعِمَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ الى يَوْمِ الْقِيلِمَةِ وَسَوْفَ يُنَيَّهُ هُوَاللَّهُ مَا كَانُوالِيَصْنَعُونَ ٢ يَّا ٓ هَــُ الْكِحَابِ قَدْجَاءَ كُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ كُمُّ كُنَّا مِنْ الْمُ مِّمَا كُنْتُمْ تُحُفُّونَ مِنَ البِحَاَبِ وَيَعِيْفُوا عَنْ كَثَيِّرٌ ۞ فَنْجَاءَكُمُ ۗ نِصْوَانَهُ مُسْبُلَ السَّلَامِ وَيُحْرَجُهُ مُ مِنَ الظُّلُايَةِ إِلَىٰ ٱلنَّوُدَا ذُيُّرُ

ينإلوه وقيلهعناه انهم حرقوها فزلت بشؤمه اشبآه منها عن حفظ هسعها روى ابن مسعودةالقدينسي المرء بعض لعملم بالمعصية وتلاهذه الآمية ولانزال تطلع علىخاشنة منهم خياندمنهما وفرفدخاشنة إوخائن والتتاء للمسالغة والمعنى نالفيائذ والغدرمن عادتهم وعادة استلافهم لانزالترى ذلك منهم الاقلسلامنهم لريخوبوا وهرالذين امنوامنهم وقيلامت ثنناه من قوله وحعلن قلوبهيم قاسنية فاعف عنهبد وأصفح ازسابوا وآمنوا اوعاهدوا واللزموا الجزية وقيل مطلق سيخ بآية المشيف آزآلقه صالحيسنان تعلياللامت والصفي وحث عليه والبسه علات العيفوعزالك افرالخاش احسنان فضلا عزالع فوعن غيرم ومن إلذين قالواا فانصاري اخذ فأمنث أققم اي واخذ فامز التصاري ميشاقه مكماخذنا متن قبلهم وقيل تقديره ومزا آذين قالوا ا قانضادی قوم اخذ نا وانما قالیہ قالوا انا نضهاری لیدل <u>ساعل</u> انق متنة والفنسف مذلك اذعاء لنصب ثرة ألله فنسوا جيفاآ متاذك توابه فاغربيا فالزمام نغرى بالشئ اذالصق بة منته عالعداوة والبغضاء اليوم القيامة بين فرق النقهاري ومنهده نسطورية وبعيقوبتية وملكائمة اوبينهم وبين البعود وسوف بنتثهما لله بماكانوا يصنعون بالحناء والعقاب مااها الكتاب بعني ليهود والنقبارى ووجد الكتاب لانه الحنس قدماء كمرسنولنا يبتن لعكم كثما تماكنت مخفون مزالكتاب كنعت مجتمد صرالة علمه وستلم وآية الرجم فالتوراة وسسارة عيسى باجمد صاايقه على وسكرة الابحال وبيفوع كثير ماتخفونه لايخدبه اذالم بصطراليه فإمرديني اوعزكنيرمنكم فلايؤاخذه بجرمه قدجاء كرمزالله نوروكاب مبين

معة إلف رأن فاته الكامشف لظلمات المشك والمقبلال والمصتاب الواضح الاعجاز وفيل يريد بالنور مجتمدا صلىافه عليه ومنتلم فيهدي بهآقة وحدالصهميرلان المرادبهما وإحداولانهماكواحد فيالحكم مزأتتج رصوانه مزانبع رساه والاسمان منهم سنسبل الستبلام طرقالستلامة مزالع خاب وستبلأقه ويخرجه مزانظلات الخالتور مزافواع الصغرالحالاسلام لأدنه بادادته اوبنوفيت و به دنه ساله تراط مستقيم طيقه دا و با اطرق الحاقة قسال ومؤداليه لا عالة فند كفيز أقدن قالوان اقد هوالمسيطين. م مرج هدا أندن قالوا الانشاء مهد وقبل إسترح به احد مهد و إسكن اما ذج سوان فيد لا هزئا و قالوالا اله الا واحد لزمهد ان وسيكون هوالمستميخ فنسب اليهم الازم قولمد هو تحت الجهاج و وفضيف الباستيد من القرن بوالت مراقعه مشباً هوان بسيمه من قدد رته وارد تدميسياً انزاد ان بهالم المستميخ إمر بروامة و من في الارض بحيساً احجز بذاك على فست ادقولهم و فنف ريخ الله المنافقة من وقد منافقة المستموات الكاسمية غدو و مقدم المستمالية وقدم المات المستموات الكاسم من ما ينته في الموات المنافقة في الموات المستموات المنافقة في الموات المنافقة المنافقة المنافقة المستموات المنافقة في الموات المنافقة المنافقة

غلة وزغر إصاركاخلة المتموات والارض ومزاصل كلقما بيهما فينشئ من إصالمه منحنك فاخلقهن ترامي كثرمز الحيوانات ومزاصا بيانسه امامزذكروحده كؤآه اومزانني وحدها كعيسي ومنهما كتآه الزائناس وقالت الهودوالنصاري نحزا بناءالله واحتاقه اشياع ابنية عنهروالمسيع كماقبل لاشياع ابن الزبير المضبيون اومقتربون غنده فربالاولاد من والدهم وفدست بقي لفوذلك مزيدبيان ده متورة آلعشران قلفلم يعذبكم بدنوبك أىفانص مازعمة فليدبك وبديوبك فانمر المنالنسب لايفعلما يوجب تعديث وقد عدبكة فالذنيا بالفت لوالاست والسيز وأعترفت مانه سيعذبكم بالتارايامامع دودة الماستمسرت خلق متمنخلقه أتله تعالى معفرلمز يستساء وهرمزآمن به وبرمتله ويعذب مناستاء وهممن كفروالمعنى نه يعاملكم معاملة سنا تأالنساس لامزية اكم عليه والمة مالئ السموات والارص ومابينهما كتهامتواء فكونه خلقا وملكاله واليه المستير فجادى لحسن باحسانه والسئ باساءته الهاالكتاب فدعاء كع رسنولسا يبرلكم المالذين وحذف لظهوره اوماكتت وحذفس للقدم ذكرة ويحوزان لابق قدرمفعول علىمعنى يبدل لك البسان وللحملة وموضع اكال ايجاءكم رسولنا مبينا السكم علفترة مزارتسل منعلق بجاءكم عاجهن فقورمن الارمشال وانقطاع مزالوسى اويبتين حال مزالصمير انقولواماياء نامز بشبرولاندير كراهة ان تقولوا ذلك وتعتدروامه فقد

وَيَهُ بِهِ وَالْ مِرَاطِ مُسْنَعَيْنِ ۞ لَمُنْصَعَمَّ الْبَيْعَالَا الْمَالَةِ مَمَّ الْبَيْعَالَا الْمَالَةِ مَا الْمَنْ عَلَيْهُ مِنَا الْمُوسَدِيَانِ الْمَالَةِ مُنْ عَلَيْهُ مِنَا الْمُوسَدِيَانِ الْمَالَةِ مُنْ عَلَيْهُ مَا الْمَنْ مَنْ عَلَيْهُ مَا الْمَنْ مَنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا الْمَنْ مَنْ اللّهُ مُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

نياً تكويتيرونشر معاق بحد وأى المتذوره إما بلّمة ناضد جارى وأقد عن كاني قدير هند دوالا درسال تسريم كما خواجين ويسمى عليه سالصلاة والنسلام افت ان بنيسسالك وصفيها ته شدنه والف بني وعالا دسال عوافرة كما فعل بين عيسى ومجه مّد عليه سالصلاة والنسلام بينه سامت أن قد مسنده أنذونسع وصنون مسندة واروسدة انبيساء ثلاثة من خواست الخال وواحد مناكس خالدين مسندان الصبحي وولاية استدان عليه حرائدت اليهم مين اطعمت أثار الوجى وكانوالسوم ما يكون اليه واذ قال موسى تقومة ياقوماً ذك رواضعة الله تحيل كما أخبر له يك ما أنبياء فارشد كم و مشرفات بهدولر ببعث في اما بشرائه في المنظمة المنظم

وَذَقَالَ مُولِمُ إِمَّوْمُ إِمَّوْلَ ذَكُوا فِيَهُ الْمُوعَلَيْكُمْ

اِنْجَهَلَ فِيكًا اَفِيكَا وَحَبَيكُمْ الْمُؤَكَّ وَالْحَدُمُ الْمَكَلَّ وَالْحَدُمُ الْمُؤَلِّ وَالْحَدُمُ الْمُؤَلِّ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَلَا مُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّلِهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اللوجانها تكون مسكنا لكرولكن انآمنتم واطعتم لقولهلم بعدما عصوافاتها محقة عليهم ولاترتد واعلى دباركم ولاترجعوا مدبرين خوفا مزالجبابرة قيللمامنمعواحاله بممزالنقباء بكواوقالواليت متن بمصر بعالوا بجعاعلين بالاسنابنصرف بناالي مصداولا ترتدوا عندينكم بالعصيان وعدم الوثؤق علاقه تعسسالي فشقلبواخاسرتن فابالذادين ويجوزنى فننقلبوا الجدزم تعالعطف والنضب على لجواب قالوا باموسيمان فسيها قوما جتآدين منغلب زلالنأ قبضا ومنهد والجسارفعال منجبرة علالامد بمعنى جبره وهوالذى يحسبرالناس عامسا يريده وانالن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منهما فاناداخلون اذلاطاف لنابهم قال رجلان كالس ويوشع مزآلذين يخافون ايجيافونآلله وتيقومه وقبيل كآناد جبلان مزالجب ابرةات أما ومنادا اليهوسي فعسلي هيذاالوا ولبنجاست إيل وآلراجع المالموصول محذوفسساى مزالَّذِين يحضافه مرسوااس آيال ويستسبه دله إن قرئ الَّذين يحنسافون بالضما كالمحوفين وعلى لمعنى لافل بيسكون حدفا مزالاخافذاي مزالذين يخؤفون مزأيته بآلينك يزا ويحزفهم الوعد أنغم أله عليهما بالإيمان والمشبيت وهو صفة ثانية لرجيان اواعتراض أدخيلوا عليهة الساب باب قربينه ماى باغنوهم وصاعطوه مدح المضية وأمعوهم مزالا صحار فأذاد خلتموه فأنكم غالبون لنعسر الكترعليهم فالمضابق منعظر احسامهم ولانهم اجسام لاقلوب فيسها ويجوذان يكودعلهما بذاك مت الخيارموسي وقوليكت القدلكم اوتماعلا مرعادته تعالى فيضرة رسله وماعهدا

بالأوران من المواقعة فركالوالات مؤمنين المحاوه مدين به وصدة قين لوعده كالوالوس النان تدخلها اسلما مؤوار خواسم علالة أحديد والنابيد مادامواضها بدل مزابدا بدل العين كاذهب المناز وزبات فقالا الأمها عامة المودنة فالواذ المث المنهانة بأنه روسوله وعدم مهم الاة بهما وقبل تقديره اذهب المنتب وربائيس يعينا سب ٔ کاردن آناکه این اکا تشخیصی نظامت کی بند و مزده این تعالیا شانده تو مدفوریته و موردن بخید است. به در در بازاندکو در دارگاه این مواده است. به در در بازاندکو در دارگاه این مواده است. به در در بازاندکو در دارگاه این مواده است. به در مواده این موا

اللاالندخاها وإملكوا فالتيه واغافا فالجبارة اولادهم روعاتهم لبثوا ربعين سنة فيستة فاسح يسيرون مزالستباح المالسكاء فاذام بحيث ارتحلوا عنره كاذالغام يضاهم مزالشمس وجمود مزبؤو يطلع بالليل فيفنئ لمم وكان طعامهم المن والسلوى وماؤهم من الجزالة ني يجلونه والاكتراعيان فوسوهم والتر كانامعهم والتيه الاانه كان ذلك ووملفها وزيادة ودرجها وعقو يبلم وانتماما كافيهما نحرور ومؤح بعده بسنة تمدخ إبويشع اريحاء بعدة الاثراشهر ومات النقداء فيه بغثة عيركالب وموشع فلانار بها القوم الفاسقين خاطب بعموسي اندم عا الدعاء عليهروس انعراحقاء بذلك لنسقهم والمهليم بتأابنه آدم فابيراه مايوا وحاقه تعالى ادمان يزقيح كأواحد منهانؤئية الآخرف يبغط منه فابرإلان قوامته كانت إجراففا المياآدم قربا قربانا فمزاييكا قسل نزوتيها فشراقربان هابيرا بأن زلت فارفأكلته فازداد قابيل مخطا ومعل اعط وقيل بريرهما ابن أدماصليه وانتهارجلان من فاسرائل ولذلك فالكثينا علين اسرائل بللق صعبة مصد ديحذوف كالاوة ملذبسة بالمخ إوحاله زالتنمير فإتا ومزمنا الصلابسا مالصدف موافقالماؤكيت الافابن أذقراقرانا ظرفالنبأاو حالهنه اوبدل على ذف المضافات والاعليهم نبأها فبأذلك الوقت والقربان اسهما فيفرب بجداليا فقه تعالى وزذبيمة اوغيرها كإات العلوان اسبرما يحيالي يعيطي وهوفى الاصرام صدرواندلك لومثن وفيل أغذرره اذقرت كأرواحد منهاقها ناقير إكان قابيل ساحب درع وقرتب الداقم عنده وهابيل ساحب صرع وقرتبعاد سمينا فنفرا والمده اولمريف المزالام لانه سخط حكاله وفريخ اصرائية ف وبانه وفصدالي خرماعنده فاللافللتك توعده بالفنالغ والمصدع فبلوباته ولذلك قاللتماينف إلله مزاللقين وجوابه الحاتما اوتيت من فرانه ساب مرك النفوى لامز فإفار تفنلني وفيهاشارة الحالأ كاشدينيغ إنبرى حرمانه مزفض مره ويجنهد فيتحصيل مابه صادلاصتود محفلوطا الافازالة حطه فانخلك تماصتره والابفعه والاطاعة لانقبل الآمزموهزجت لأن بطت التبداء الفذاني بالنابرأسط يدعاليك لأقتاك فاخفا فقدرت الملذين فيل كانهاسا اقوى منه ولكي تمزير عزفزله واستساراه خوفا مزاقة تعالى لانالدهم ليهو بعداو تمريلا المالانفر قالعلى للصلاة والسلام كزعه للفنول ولانكزعه داهم القانز إواغا فالمااتا باسط فيجوب لتزبسطت ليري عزهذا الفعاللشنيع وأسأ والترزمزان يوسف بدوطاق بالدالك الفزيالياء افأر بالزيوما تحق

عَاوْنُ يَشَنَا وَيَبْرَا لَعَوْرِ الْعَسَاسِهِينَّهُ ﴿ فَا الْمَالَمَ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعْرِفُ فَا الْمُعْرَفُ وَاللَّهُ مُنْ الْمُعْرَفُ وَاللَّهُ مُنَا اللَّهِ اللَّهِ مُعْرَفًا وَالْمُعْمَلُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْبَرُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

نان حكى إصدائة وذات والقائد مذوا المنتاع والداحة والمناوقة المستقالة المقائدة والمستقالة المستمانة الافعال المتواليدا ويتأد المالد والمستمانة الافعال المتواليدا والمتوافقة وا



17

قالياولتي كلفتهوع وغسر والاضغياء المدائية المنتصلم والعن اويقاصة بما هناك والويالوياة الهلكة المجتمانية المفاقدة وقرع فالارى سوائماتى الاصلامة المستمالية وفياء فالارى عطف على المستمالية والمستمامة المنسالية في المستمالية والمستم المنتصفية من المستمالية المستمالية

اَنَّ كَوْرَيْشُ مِنْ اَلْمُرَابِ الْوَرْعَسَّوْا وَالَهُ الْهُ الْمُرْبِكُ مِنْ اللّهُ الْمُرْبِكُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

اعجبينه فرانسع به فاستعل فكالعليل ومزابتكاثية متعلقة بحلنا الحابت آماء الكنت وافتناؤه مزاجلهاك آفه مزة تافضا بغيرنفس ايهنبرقته إفصن يوجب الافتصاص أوفستأد فإلارص اوبعيره ادفيها كالمثرك وقطعالط يروق فكأتمأ فلإلذا مزجيعه متحيث نه هتك حرمة الذماء وسة الشاوجزالة مر عليسه أومرحبث انافئال لواحد وفتال لجيع سواء فجاسستيلاب عضب أقهوالعذابالعظيم ومزاحياهافكأ كماحيما لنتاس جميعا اعومز مسسلبقاء حبأتها بعفوا ومسع عزالفناما واستنقاد مزبعض إمساب الهلكة فكأغاصل ذاك الناس جيعا والمفسود مسه تعظير قسيل النفس واحباشا فيالقلوب ترحيبا عزالنعتص لها وترعيبا فإلمحا ماة طبها ولقدجاءته مرمندن ابالبتينات ثمانة كثماميه معدداك فالارص استرفون ايجدماكن اعليهم هذاالتشديد كالمعظيم مزاجل مستال تلك اثجناية وادمسلنا انيهسدا نرتسل بالايامني الواصفة تأسكيدا للامرو تجديدا للعهدكى يتحسا مواعنها كثير منهبد ليسترفون فالاوض التمشل ولايبا لودبه ومهذا لضلب القصمة بسيا فسلها والاستراف التباعد عزجة الاعندال فالامير اتماج ذاء ألذين ليحسأ دبون آلمة ودسوله اى كالربون اولياء هسما وهم المسلون جعل محادبتهم محادبتهما فغظيما واصل لحرب التسلب والمرادبه عهناقطع الطربق وفيل لمصكاءة باللصوصية وان ويستعون فالأرص فسادآ اى معسدين ويجزز نضيه عالعسلة اوالصدولان سعيهمكان فسادا فكأمنه فبل ويستدون في لارص مستساما أن يقسلوا المقصاصام غير صلنيانا فردوا القشل آوسكبوآ ايصلبوامعالفتاإن قنلوا واخذوا المأل وللققهاء خلاف فإنه يقتل وبيباب اوصاب صاومةرك وبطعرجة بخؤنه اوتفطعايديهم ورجلهم مزخلاف تقطعا يديهم المنى وارجلهما ليسرى

المنخذواللافوابنتاوا لوتينوامالامن الييتيوام بالمنايد المنتفية والمنتفية واعتماد واستداد وحديث النوا لملس كوفركا الآمة على المنتفية المنتفية والامام جريزه من العقوبات وسكام مسلم المنتفية حصوص بما عرضا لله تال المنتفي على في المنتفية على عقلية المنتفية من المنافذات المنامن المنتفية والمنتفية والمنتفية المنتفية المنتفية المنتفية والمنتفية المنتفية المنتفية والمستفيات المنتفونة والمنافزة المنتفية المنتفية والمنتفية والمنتفية المنتفية المنتفقة المنتفية المنتفقة المنتفقة المنتفية المنتفقة المنتفية المنتفقة وباهدولك منييله بحارت اعاد الظاهرة والباطنة لق<u>دت منه فلمون بالوضول المنه شال وافنون كامت الالانم منه المنه المنه المنه منه المنه منه منه المنه المنه المنه المنه منه المنه المنه</u>

تؤمن قلوبهم

والستادة الصحكه بماوجلة عندالبرد والفاء النسبية دخال لتراض نصامعن الشرط اذالعه والذي سرق والتيهرقت وقرئ بالنصب وهوالمختبأر فامثاله لان الانشاء لايقع خبرا الاما صماروتا ويل والسرف اختماك الغيرفيخفية وانمانوجب القطع اذاكانت مزحرز والمناخوذ دبغ ديناداومايساويه لقوله عليه المتلاة والسلام القطعن ويبع دينا دفصاعدا وللعلماء خلاف عدف ذلك لأحاديث وردت فيسه وقدامستقصيت الكلام فيه فيشرح المصابيخ والمراد بالامدى الايمان ويؤيده قرآءة ابن مسعودا بمانهما ولذلك ساغ وصسع اللجع موضع المثنى كما في قوله تعالى فقد صغت ولوسجما اكفناء إيتنتسة المجتناف اليه واليداسم تمام العصو ولذلك ذهب الحوارج الانالمقطع موالمنكب والجهورعلانه الرسغ لانه عليه الصلاة والستاذم آليستارق فاحرجطع يمينه منه جزاء بمأكسبنا كالامزاللة منصوبان علىلمعول له اوالصدرودل على فعلها فاقطنعوا وألقدع بإحكيهم فمن تأب مزاكستراق مزجدظلمة ايهم قته مواصل امره بالنفصي من التبعات والعزم على دلايعود البها فانالله يتوبعليه انالله عنفودرجيم يقبل توسته فلابعد بدوالاخرة الماالقطع فلاسمقط بهاعندالاكثر والنف حة المستدوقهنه الونع لمرانا قدله ملك السموات والأرض الحطاب النبي عليه الصلاة والسلام اولكالد تعلب مزبشاه وبضغر لمزاشاء والله علىكلشئ قدير قدم المعديب عاللغفرة أتناعل تيب ماست واولان استحقاق للعديب معدم اولان المراديه القطع وهو فالذنبا بآءتها الزمتول لايحزفك الذين بسارعون فالكغر أيمنيع ألنين يقعون فالكفدسريي اى فإظهاره اذا وجدوامنه فرصة مزالذين قالواامنا با فواههمولم المهزالنا فقين والباء متعلقة بقالوالا بآمنا والواويحتما الحال والعطف

الِيهُ الْرَسْنِيةُ وَكِاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَهَا كَنْ فَغِلِنَ اللهِ اللهَ الْمَرْسَبَيةً وَكَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَهَا اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ومنالدن هما و وا عطف الطين الذين قال سمنا عون الكلات جيد المصافحة في معرستاه من الدين المستار عن ويجود أن يكون مسيندا ومن الذيت خدم اى وطالبه ودخوم سمنا عون والاج والكذب المنازمية والمناكب والمستمين النماع معن الشواع المائة المنافعة والمنح والمنافعة والمنافعة المنافعة ال

عرينلامة فأسدروا الجاحدرواقيول ماافناكم بدروكان شريفا مزجير زفي شربف وكانا وَمَزَالَّذَ مَ هَا دُوَّا سَمَا عُونَ لِلْكَذِبِ سَمَا عُوذَ لِقَوْمِ أَخَرِيُّ عصدين فكرهوارجهما فارسلوهامع رمطمتهم للبخ أونيلة ليسالوارسوا اقدصاراته عيه وسلاعنه وقالوان امركم بالجيلد والمختصير فاقيلوا وادا امركم بالرحم فلافأمرهم والرجم فأبواعنه فعوان صورياحكامنه وبينهم وقال له انشدائه القدالذي لااله الاهوالذى فلزاليم لموسى وروح فوقكم الطوروانجآكم واغرتآل فرعوت والذي إزلعليكم كابه وحلاله وحرامه ماتجد فيهالرج على واحصن فالخم فوشواعليه فقا المخفت انكذسته ان ينزل علينا العذاب مامريسول ألله صاليقه عليه وسلمانزانين فرجاعند بالبلسيد ومزردالله فننه صلالنه اوفضيعته فلنتملك له مزالله مسيئا فلن ستطيع له مزالله شئافه فعما أولئك الذين لميردالله النطهر قلوبهم مزالكمزوهو فِٱلدُّنْسِكَاخِنْيُّ وَلَمُنُهُ فِٱلْأَخِرَةِ عَلَاكِ عَظِيرٌ ۞ سَمَاعُونَ كماترى ضءابساد قول المعتزلة كحسم والدنياخرى هوإن بالجزيروالخؤ مزالمؤمنين ولهم فالآخرة عذابعظيم وهواكنلود فالناروالضمير لْإِكْمَانِهَاكَ الْوُنَ لِلْيَغْتُ فَا وْنَجَا وْلَكَ فَاجْكُمْ بَيْنَهُ كُلُواْعَرْضُ المذن هاد واان استا تفت بقوله ومن آلذين والافللفريقين ستماعوت للكذب كزره للتأكيد أكالون للشحت ايالحرام كالرشيج بتعنه عَنْهُ وْ وَإِنْ بِعُرْضُ عَنْهُ مْ فَلَنْ يَصَرُّولِكَ شَنْيًا وَإِنْ حَكَمْتُ اذااستاصله لانه مسيوت البركة وقرأ ابن كتيروا يوعرووا لكسائ ويعقوب بضمتين وهالغذان كالعنق والعنق وقرئ بفتيانستين عالفظ فَاجْكُمْ مِنْ نَهُمُ وَالْقِسْطَ أَنَّا لَلْهَ يَكِتُ الْمُشْطِينَ ٢ المصدر فانجاؤكم فاحكم بينهما واعرض عنهم تخمر لرسولاته صاإيقه علسه ومسلم اذاتحاكموااليه بنزالحكدوالاعراض وغذاقيل لونحاكم كتأبيان المالقاض لم يجبعليه للحكه وهوقول الشافع والامح وجويه اذاكان المترافعان اواحدهما ذميالانا النزمنا الذب عنهم فُرَّيَوْلُوَنَ مُزْمِعَ دُلْكَ قُومَا أُوْلِيَكَ بِلْلُوْمِٰتِ مَنَ ۞ إِنَّا ودفع الظلم عنهدوا لآية ليست فإحال لذمة وعندا بعنفة يجب مطلقا وانتقرض عنهم فان بصنروك شيئا بان بعادوك لاعراضك عنهم فاذا لقعيصك مزالناس وانحكمت فاحكم بينهم بالقسط اي بالعد لالذي إمراقه به أذاقه يحتبالمتسطين هيمقظهم وبيظم شانهم وكيف يحكمونك وعندهم الثوراة فيها

حكماتة في من غكيمه من الايؤمنون به وانحال نالمكر مصوص عليه فالكتاب الذي هوعنده رئيسه على فه ما فصدوا بالفكيد معرف المنافز والمائد المنافز والمنافز والمنافز

الذيراسلوا صفة اجيت طالنبتين مدحالهم وتنويها بشأن السلين وتربيها باليهود وانهد بمنزلين ديرالانبياء واقتفاء مديم النين المسادر والمسادر والمسادر والمسادر والمداوم والرانيون والاجبار زماد هم وعما وهم والرانيون والاجبار زماد هم وعما وهم السادكون ماريته ابنيا في المستحدة والمسادر والم

وصفهم بقوله الظالمون والفامتقون فكزم لانكاره وظلهم بالحكم بخلافه وضنقه بالمروج عنه ويجوزان يكون كأواحدة مزالمتفات الثلاث باعتب أرحال اختمت الحالامنناع عزالح كميه ملائمة لمااولطائفة كاقراهن فالسلين لاتصالما بخطابهم والظالمون فإليهودوالف امنقون فالقياري وكنبنا عليهم وفرضنا عاليهود فيها فالنوراة الالنفس النفس امالاالنفس نفذل النفس والعين بالعبن والانف بألانف والاذ د بالاذت والست بالستن رفعها الكساثي علانها جرامعطوفة علان وميا فهجيزها باعتبأ دالمعني وكانه فبالوكتلت عليصه انالنفش بالنفس والعين بالعدين فاذا لكمشة والقدرآءة تفعيان على لجرا كالعواس اوجابستأنفة ومعناها وكذلك العين مفقوءة بالعين والانف محدوجة بالانف والاذن مصلومة بالاذن والست مقسلوعة بالستن اوعلمان المرفوع منها معطوف علالمستكن فقوله بالنفس واتماساغ لانه فإلاصل مفصولعنه بالظرف وانجاد والجرور فحضيها حال مدينة للمني وقرأ نافع والاذن بالاذن ماسكان الذال وسلية اذنيه حيث وقع وللحدوج قصاص اىذات قصاص وقرأ السكسا في اينا بالفروابن تشروابن عرووابن عامر على أنه اجال للحكر جدالفصيل فننصدق مزالستحقين به بالقصاص ابمفرعفاعنه فهو فالنصذق كفارةلة المنصذف فيكفزانة بهذنوبه وقيل للجانى سقطعنه مالزمه وقريحا فهوكفارته له اى المنصدة وك الترالي التي المنطقة الله المنقص منها شبع ومنالم يحكم بماانزلاقه مزالقصاص وغيره فاولتك هم الظللون وقفيت على فارهم اىواتبعنا هم على فارهم فحذف المفعول لدلالة الجاروالح ورعليه والضمير للنبتيون بعيسى بتمريم

الَّذِينَا سَنَوَالِقَدَ بَنَ هَا دُوا وَالْزَبَانِيْوَدَ وَالْإِجْبَادُهِا اَسْجُفُوْمُلُوا مِنْ صِحِنَا لِيالَّهُ وَكَالُوا لِمِنْ الْمَالِيَ مُنَا الْمِيلَا عَنْشُوا النَّاسَ وَاحْمُنُونِ وَلا تَشْمَرُوا لِمَانِي مُنَا الْمِيلَا وُوَلَىٰ فَعَ وَكَنْشَ إِلاَيْنِ وَالْمُدُن الْمَالِمَةُ مُوالِينَ مُوالْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ وَلَا مُنْ يَا لِالْمُن إِلاَ فَنِ وَالْأَذُن إِلاَّ فَيْ وَالْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ وَسَمِاحُ مَنْ وَلَيْهُ وَالْمُؤْنَ مُوالْطَالِونَ أَنِي وَالْمَيْنِ وَالْمِينَ الْمِينَ وَمِينَا مِنْ مِنْ مُولِينَ مُولِكُونَ وَالشَّالُونَ فَي وَالْمُؤَنِّ فِي وَالْمُؤْنِ اللَّهُ وَالْمَالِقُونِ اللَّهُ وَالْمَانِ اللَّهُ وَالْمَيْنِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُونَ وَالْمُؤْلِقُولِ اللَّهِ الْمُؤْلِقِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُنْ الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

وقرئ تغظفن فيه هدى وفور فيموضع النصب باكمال ومسدة فالمايين يديه منافقواة منعمل للفيانيات النصل بالبله مستمقا المبين يديه منافواة والتيام الانجليا المالانجليا بما الزالمة فيه عطف على يدين وتجوز ضبها المساهل المنعولة عطفا طايغذو في التعلق وعطف و المساهل المستمولة الم

ومزا بمكم بما الزلة قاولتك هم الفاصقون عن مكه اوعزالا بمان اكانستهينا والآية المذهول الشهول شدا يطالا حكام وان الهود بده مده مدة عديه به السلط بما المنافسة المساوية المساوية

عَارَى الله فَهِ وَمَنْ لَيَحْتُ مِنَا الْمَالَةُ فَا لَلْكِكُ مُرُ
الْعَالَمَةُ فَا الْكِلْكَ الْمَالَةُ فَا لَلْكِكَ مُرَ
الْعَالَمَةُ فَيْ مَنْ الْمَكَابِ وَمُعَيْمِنَا عَلَيْهُ فَا يَكُمْ مُعْمِدُ وَكَا
الْعَالَمَةُ فَيْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللّهِ وَمُعْمِدًا عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهِ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهِ وَمُعْمِدًا عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللل

بالشرائع للنفذمة ولوشاءا تفلجعلكمانمة واحدة جماعةمنففة عليهن واحدق جيع الاعصاره زغيره مزونجو بل ومفعول لوشاء محدوف دلعليه للواب وقراللعني لوشاءا لقماجتماعكم علىالاسلام لاجبركم عليه ولكن ليبلوكم فيماآتاكم مزالشرائع للفنلفة للناسبة لكاعصرو قرن هايقلون بهامذعنين لهامعنطدين اندخلا فهامفضو المكمة الألهدة ام تزينون عزالحق ولفقطون فالعسمل فأشستد فواشخيرات فابتدروها اننها زاللفرصة وحيازة لفضا السبة والنقدم الماللة مرجعكم بهميعا امستثناف فيه تعليا إلامرا لاستماق ووعدو وعبدالسيا دربن وللقصرين فينتثكم بماكنتم فيه تختلقون بالجزاءالفاصل بزالمح والبطل والعامل والمقصر والأحكم بنيهم بمأأنزلاقه عطف على لكابا يازلنااليك اكتكاب والمكمكم اوعلى الحق كانزلنا مبالحق وبأن احكم ويجوزان يكون جملة سقدير وامرنااناحكم ولانتبع اهواهم واسدرهمان فينوك عن بعض ماانز لانساليات اعان بيناوك وبصر فولة عنه وإن بصلته بدل مزهم بدلالامشتمال اعاحد رهم فننهدا ومفعول لهاى احدرهم بخافة النفننوك وكان لحياداليهود قالواانهبوا بناالئ للمانا فننه عزديه فقالوا باغرقدع فتانا احبارا يهودوا ناات اتبعناك اتبعننا اليهود كلهدوان ببننا وبن قرمنا حصومة فيفاكر الياث فنقضى لناعليهم وعن نؤمن بك ونصذ قك فأتى ذلك رميولاته صرا اللهم عليه وسلم فنزلت فأنكولوا عزاكمكم المنزل واداد واغيره فأعلم انمارية المقان يصيبهم ببعض ذنوبهم يعني دنب الثولى عن حكم الله تعالى صبرعنه بذلك تبيها على فلم ذنو بأكثرة وهذامع عظمه واحدمته امعدوده وجاثها وفيه دلالة على لمتعظيم كما في المتنكير ونظيره قول بيد اوير تبط بعض إنفؤه حامها وَانْكَثِرَامْزَالْمُنَامِلُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْرَدُونَ فِي الْكُفْرُومِعَنْدُونِهُ فِيه آفجكم للجاهلية ينبون الذيمواليا وللداهنة فالمحكم وللرادبا لجاهلية الملة التيجي متابعة للموى وفيل نزلت فيخ وفيلة والنعنيرطلبوارسول فقدصه القدعليه وسلمان عك بمأكان يحكم بعاهل كاهلية مزالنفاضل بزالفنا وقرئ برفع للكرع إنهميت أوبيغون

خودولاسه معنوف شدق الصدق الخاصة المنافئية منه المنطق المنافئية الشروق الكيالية المنافئة المنافئة المنافئة على المستمينهم وقرأ المنافئة ا

يقوان تضخيان تسبيننا دائرة بسند ودن الهم بنافون ان تسبيم دائره ويدوالا الدوان المينط الدواة الكفاد دون اذهاء تران التساسة الأرسول الله وسوله الشهام الموسول المنه ميلون فراس مجمعياته الموسول المنه بسيالة الموسول المنه ال

عسى لله الناي بالفقو مفول المؤمن إذا لاتيان عايوجيه كالاتيان به المؤلاء المدّين اقتتموا بالقه جهدا بمأنهم التم لمعكم يقوله المؤمنون بعض إبعض تعبامن الالمنافقين وببحا بمامز إلله عليهم مزالاخلاص لويقولون اليهود هاذ المنافقين حلفوالهم بالماصدة كما كالقد تعللهم وان قوتلتم لنتمزنكم وجدا لايمان غلظها وهوفج الاصارصه دوضبه عاللالها فلدرواقهم واباقه يجهدون جهدايمانهم فحزف الفعل واقيم للصدر مقامه واذلا ماغكونها معرفة اوعلا لصدرلانه بمعنياف مروا حبطت اعيالهم فاصبحوا فأسرن امامزج فلالفاة اومزقولا فدتعالى شهادة لمربجبوط اعالم وفيه معنى النجب كانه قبراما الحبط اعالميومال مرجم بالبهاالذين امنوامن وتدمنكم عندينه قرأه عالاصل نافعوابن عامروهو كذلك والامام والباقون بالادغام وهذامز الكاثنات القاخبر القدعنها خرا وقوعها وقدادنة مزائدب فياوا خرعهد دمنول الله صاياته عليه وسأ ثلاث فرق بنوامد بإوكان ويشهم دواعما والاسودالعنسي ننبا اليمن وأستولت ع بدده مترفناه فيروزالد بلي ليلة قبض رسولاته صرفة عليه وسلم من عدها ولخبرال يتمول فقال الليلة خسرا لمسلون وافي كمنر فيا واخروب يعالا قل وبنواحنيفة اصاد مسيلة انبأ وكتب الى رسولالة صاالة عليه وسلم من سيلة رسول القدالي ومدولات امابعد فاذالارص نصفهالى ونصفهالك فلباب من عجر رسولاللد المسيلمة الكناب اماجد فانالارض الديور بهامز يشاء مزعباده والعاقبة للنقتين فحاربه الوبكريض لقه تعالى عنه بجند المسلين وقتله الوحشى قاللجزة وبنوااسدفوم طليحة بنخوطيد تنبأ فبعث الميه رسولها تله صالقه عليه وسلم خالدافهرب بعدالقتال الحالشام تتماسلم وحسن اسلامه وفيخلافاه الهبكرسبع وادة فورعيينة بنحصن وغطفان قوم قرة بنسلمة وبواسليم قومالفياءة بزجيد ياليل وسنوا يربوع قوم مالك بن نؤيرة وبعض تميم فوم سيجاح بنت للنذوا لمنفبث ة زوجة مسبيلة وكندة فوم الاشعث بن قيس وينوايكون والإياليمون قوم المسلم وكؤاهة امرج عليده وفرامرة عرعسان فوج جبلة بزالايهم

سِرَآهُ عُرِهِ عَلَيْهُ مِرُ فِرْفَنْ ﴿ يَّا اَيُّمَا الْبَالَا فَالْأَفْلَا الْبَعْدُ الْمُوْدُولُونَ الْمَالِدِينَ الْمُعُدُّ وَالْفَيْلِدِينَ الْمُعُدُّ وَالْفَيْلِدِينَ الْمُعْدُدُ الْمَالِدِينَ الْمُعْدُدُ الْمُعْلِدِينَ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلِدِينَ اللَّهِ الْمُعْلِدِينَ اللَّهِ الْمُعْلِدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُولُولِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُل

المساورة المارة المنافرة والمحرودة وقالان لا تعداد المساورة المنافرة المنافرة المنافرة والمحاولة المنافرة المن



ولإنينافون لرمة لاغم علف محافيا هدون بمدن انها كامعودين المجاهدة في سيرالته والنسلية هيئه اوسال بمعنائهم بيناهدون وسلام خلاف النائد اغذ فالانه يترج لدي بين السيان خالتين من المداور المنافر والمواصل كيرالفتول علم بم بعدائه التأكير كافق ولاسؤاء والت عبد من وحيث بالمؤافرة المواصلة المواصلة المؤافرة المؤافرة المواصلة المؤافرة ال

فيه فلعله جئ بلغظ الجمع لترغيب الذاس ومثل فعله فيذد تجوافيه وعلهذا يكون دليلاعلى الالفعال لفلسا والمتهلاة لايطانها وانصدفنا القلوع ستيزكاة ومزيتو لاتف ورسوله والنيج أمنوا ومزنينه واياء فانحرباقهم إلغالبون أعفانهم الغالبون ولكزوضع اظامرونع المضمرتينيها علالدرمان عليه فكأنه قباوش بتولهؤ لاءفه يدخنها تقدو حزبا تقده الغالبون وننوبها بذكرهم وتعظيما لشثأتهم ويشرع فالحبهه فاالاسهوتع بعبنا لمن يوالي خيرهو لاء باندخرج الشيطان واصل لخزب الفوم يجتمعون لامرجزبهم ياءتها النيزا منوالا تخناوا الذيزا تخذواد يتكرهزؤا ولعبامز للذيزا وقاالكاب من قبلكم والكاراولياء مزلت في دفاعة بن ذيه وسويدين ايجادث اظهر إالامسلام ثمرنا فقا وكان رتجاليه مزالسلين يوادونهما وقدرت النهرجز موالاتهم على تفادهم دينهم هزؤا ولعيا ايماء المالعلة وتبيها علان من هذاشاً نه بعيد عز الموالاة مدير بالعاداة وفصال استهزئين باهل الكتاب والكفار علقرآءة منجزه وهرا بوعشمرو والكساق وبعقوب والكاروان عماهالككاب بطاق عالمشرك ينغاصة لتضاعف كفرهم ومزاضبه عطفه علالذين أتحذوا علوان التهيءن موالاة من يسرعل لحق وأساسواه مزكان ذادين تبع فيه الهوى وحزفه عزالصواب كاهل الكتاب ومنها يكن كالمشركين واتقوااتة بترك المناهى النكستدمؤمسين لانالايمان حقابة تضىذلك وقيال نكنتم مؤمنين بوعده ووعيده واذنانيتم المالعة لاة أتخذوها هزؤا ولعبآ اع أتخذؤا الصلاة اوللناداة وصدايل علىنالاذانمشروع للعملاة روىان ضمانيا بالمدينة كانا فاسمع المؤذت يقول اشهدان عبر أرسول للمقال احرقاهه الكاذب فدخل خادمه ذات ليلة بنارفاهادينام فنطايرشررها فجالبيت فاحرقه واهاه ذلك بأنهرقوم لايعقلون فاذالشفه ووتتالط بالمؤ والمزؤبه والمقارينهمنه قوااه الكياسه لأنتمونمنا هابنكونهنا وتعيبون قال نقم منه كذااذا انكره وانتقم ذاكا فأه وقرئ نتمون فبقوالقاف وهولغة آلاات

امناباقة وماانزالليناوماانزل مزقبل الايمان بالكيت المنزلة كلها والأكزكم فاسقون عطف

عَشَانَ اللهُ يُونِهِ مُرَاسِكَاءُ وَاللهُ وَاسْطَ عَلَيْدُ ۞ إِنْسَا

وَلِيُحْكَلُهُ أَهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ بَاسُواللّهَ بَنَ عَلَيْهُ هِورَاللّهَاللّهُ

وَلَوْفُواَ النّسِكِ اللّهِ مَا اللّهُ بَاللّهُ اللّهُ اللّهُ بَا اللّهُ اللّهُ وَمَا يَكُولُهُ وَوَسُولُا

وَاللّهُ بَا اللّهُ يَا اللّهِ بَاللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

عالة كمناكما فالستفاة الأدرا المرزوط النافعة مستكرين منا الاعقافية كرحيث دشان الواقعة فارجون منه اوكانا الاصرارة عنامان كاركم فاسعون هدف المشاف العطامات المستفرة المستفرة من المستفرة المستفرة المستفرة من الالان استالشانه المكود تستكرا ومستاطات في المستفرة المستفرقة المستفرة المستف

شرطينه الشوخشيسية ويعملونهما لقرة والمقتار شدان بترجل فل معنا كان يشترنا وإذان مرايدا مقا والمسابقة والمقتل المومرات النه والمعامل والمهامات والمهام المسابقة والمقتل المسابقة والمسابقة المسابقة والمسابقة و

والرادم تهيغتي الفقت الزيادة مطلقا الافالاصأف الهالمؤمنين فالشرارة والضلاف واذلباؤكم قالواتتنا نزلت ويهودنافقوارسول اقدصا إنسعليه وساراو فهامة المنافقيذ وفددخلوا بالكنزوم فدحرجوابه ايخرجون مزعندا كادخلوالا يؤثرفهم ماسمعوامنك والجلتان الازمز فاعل فالواويا لكفرو بمالان مزفاعل يخلوا وحرجوا وقدوان دخلت لنغرب للمنهم واكمال ليعجان يقع حالاافادت الينالما فيها مزالنوقع إدامارة النعاق كانت لاغمة عليهم وكان الرتسول صرالة عليه وسلم فطنه ولذلك فال والله اعلم بسا كانابكتون ايمز الكفزوف وعدام وتركيش أمنهم اعمزاليسهود اوالنافتين يسارعون فالائم اعفا لمرام وقيال كرب لقوله تعالى وفي الاثم والعدوان الظلم ويجاوزة للذفي للعاصى وقيا الاثم ماعض بهم والعدوان ما يتعدى اليفيرهم واكلهما أنتحت اتعالموام مصدما لذكر للمالغة لبشرما كافابعلون لبش شياعلوه لولاينه أهم الربانيون والاحبادعن فولهما لاثم وأكله واستحت تحصيص إعلائهم علالتهج وذاك فان لولاا ذادخل علالماض افادالتويخ واذادخاع الستقبل فادا لتحضيض لبشهاكا فواستعون ابلغ مزقوله لبشرماكانواج ملون منحيث ان الصنع عل الانسان بعد فدرّب فيه وتروو يخزى اجادة ولذلك ذم به حواصهم ولان ترائ المسسة المجمعه واقعة المعصية الانالنفس ملتفها وتميل ليهاولا كفاك والانكار عليها فحكاث جديرا بالغ الذم وقالتاليهوديدالله مغلولة ايهومسك يقتر بالرذق وغلاليد وبسطها مجازعنا ليخزا ولكحرد ولاقصدفيه الماشات يدوغل ويسط ولذلك يستع إجث لابتصار دلك كقوله حاد الحربسط البدين بوابلس شكرت نذاه تدعه ووهاده ونظيره مزالجا زاستالركبة مشاست لمقا البراوقيل معناهانه فقبركموله تعالى لقدسهم المتدقول المذين قالوان الله فقبرونح إخنياء غلتابدبهم وامتواتماقالوا دعاءعهم بالبخا والنكدا وبالفقر والسكنة اوبغا إلابيت حفيقة يغلون اسارى فالذنبا ومسحد والمالنار فالآخرة فتكوين المطاعة منحيث الغظ وملاحظة الاصراكة والعسبى بنساقه دابره بإيدام مسوطتان نزاليد مسالغة فالزد

مَنْ اَبَنَهُ اللّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهُ وَحَبَ كَانِهُمُ الْفِرَةَ وَالْحَانِينَ وَعَمَالَطَا عُوْتُ الْوَلِيَّ شَنْهَ كَانُوا اللّهَ الْوَالْمَثَ الْوَالْمَهُ الْمِنْ سَوَاء الْسَيْشِيلْ فِي وَالْمَا اللّهُ الْمَالِمِينَا كَانُوا يَسَتُمُونَ وَهُو مَنْ خَنْجُوا بِمُو اللّهُ الْمَالِمِينَا كَانُوا يَسَتُمُونَ وَرَى كَنْ بَرِيلِهُ مُعْلَيْنَا وَمُونَعِيلًا كَانُوا يَسِتُمُونَ اللّهِ عَوَالْمِنْوَلِ وَكَانِهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

و فإليان مشاليا النابة المودنانية مليدله السنين في الدن بعد بدون بيناع نفاله نباوالا تم يعتقط المستماع المستما

كلاوقدوا فالالخرب اطفأ هالله كماالادوا حرب الرسول صلافه عليه وسنم واثارة شذعليه رة هزانله مان اوقع بينهسه منازعة كخذبه اعنه شزهم إدكاسا الادواموب احدغليوا فانهسدلماخا لغواحكج الثوداة سلعادته وتسالم عليهد يجنت نصرتن افسد وافسلط عليهسه فطوس إلرومى ثم افسدوا فستلط عليهسه المجوم ثجا خشدوا فسلط عليهدالمسلين وللرب صلة اوقدواا وصفة نادا وسيعون فإلارض فسيأدآ اىلفسيأ دوهواجنها دهبه فإلك دواثارة المووب والغتاق وهنك المحارم والقه لايحية المغنسدين هلايجازمهم الاشترا ولوان اهراإلكتاب آمنوا بحسة دسال فدعليه وسلم وبماجاء به وأشقوا ماعدنامترمعناصيهم وبحوء كمحقدناعشه مستياتهم التيفعلوها ولرنؤاخذهميها ولادخلناهم بخالتالنتيم ولجسلناهم داخلين فيها وفيه تنيه عايمظم معاصيهم وكثرة ذنوبهم وانالأسلام يجبعاقمله وانجلوانا اكتكاني لايدخا الجنة مالم يسلم ولوانهمآ فأموا القرأة والانجيل باذاعة مافهمام نضت يخدعليه المتسلاة

والستلام والقيام باحكامهما وماانزلاليهممزرتهم يعنىسائزالكمنيللنزلهفانها منحيث انهسه مكلفون بالايمان بهاكا لمنزلها ليهسما والقرءان الأكلوآ

فاخرج وأمد مزقبة ادم فقالاضرفواديها الناس وعدعه مخالقه مزالناس وظاهرالآية

وَالْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ الْقِتِيمَةِ كُلَّا آوَ قَدَ وُانَازًا لِلْمِرْبِ اَصْلَفَا هَا من فوقه مومن تحت ارجاهم لوسع عليه ما درا فهم بازينين عليهد بركات مزالستسعاء والادص اوتبكثر ثمرة الاشجر إروغلة الزوع ٱللهُ وَيَسْعَوْنَ لِهِ الْأَرْضِ مَسْأَداً وَٱللهُ لَا يُحِيُّا لَمُفْسَدُ مِنَ اويرذفهم للحندان اليانغة الثمار هجننونها مززام النيب وملتقلون هِ وَلَوْاَذَا مُلْالُكِتَا إِلَامَنُوا وَآفَةُ الْكُفَّةُ وَاعَنْهُمْ مانتسا قعا علىالارص بيزبذلك ان ماكف عنهسه بشؤم كفندهم ومعاصيهم لالقصورالفيص ولوانه مآمنواوا قامواماا مرهابه لوسع عليهم وجعل سَيَاتَهُمُ وَلَا دُخُلُنَا هُمُ جَنَّا بِالْغَيْمُ ﴿ فَا وَلَوْا نَهَامُ لهم خيرالدادي منهنمامة مقتصدة عادلة غيرغالية والمعصرة وهسما للذين أمنوا بحصند صراعة عليه وسلم وقيل مقتصدة متوشطة فهداوته وكثيرمنهمساءمانيسلون ايبشهابيملونه وفيه معنى النجيبا يمااسواع لهدوحوالمعاندة وغربين المخق والاعراض عنه اوالا فراط في العسلاق الماء يَها الرَسُولَ بِلغَ ما النزلِ أليك من ربك جيع ما انزل البك غير مراقب احداولا خاتف مكروها وانالوتفعل ولالمتبلغ جميعه كماامرتك فحابلغت رسالنه فما مِنْهُ مُسَاءً مَا يَعْجِمَلُونَ ﴿ يَالَيْمَا ٱلرَّسُولُ بَلِغْ مَاۤ أَنْزِكَ اديت شيئامنهالان كتمان معمنها يعنيع ماادىم منهاكترك بعض إركان الصّلاة فان غض الدّعوة يننقض به اوّفكاً نك ما بلغت سّسيًّا منها اِلْيُكَ مِنْ رَبِّكِ فَانِ لَوْنَفُو عِلْ فَمَا بَلَّغَتَ رِسَالَتُهُ وَٱللَّهُ كقوله فكأنما فناإلت اسجيعسا منحيث انكتمان البض والكاسواد فالنشناعة واستجلاب العقاب وقرأ نافع وابن عامره ابوبكردنثا لائد يَعْضِمُكَ مِنَا لَنَا يِتْرَانَا لِلهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيَ بالجمع وكسترالناء واقه بعصمك مزالناس عدة وضانعنالله بعصمة روحه منتعرض لاعادى وازاحة لمعاذيره ازاقة لايمدى القوم عُلْيَاآهَ إِلَيْكَابِ لَسُنُهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْ مُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَل الكافرين لايمكنهم نمايريدون بك وعزالنتم صرايقه صليه وسلم بعنفايقه برسالله فعنقت بهاذرعا فاوحجالله تعالىالةان متبلغ رسالتي عذبتك وضهن إلالعصعة فقويت وعزانس رضحالله عنه كان رسوالاقه صاالله عليه ومتالم يحرسهن نزلت

يوجب ثبليغ كأما انزل ولعاللماد بالتبليغ مايتعلق به مصالح العب اد وقصد بانزاله اطلاعهد عليه فان مزالاستدادالاغية ما يحرج ا فسشف أقره قليا اهل الكات تاب استم عاشى أى دين يستذبه وبيح ان يسمى شبالانه باطل حق تقيم التوراة والانجيل وما ازل اليكم من ربكم ومن اقامنها الإيمان عجدخد صغالظ عليبه ومشقم والاذعان كحكمته فانةالكتب الأخبسة باسترجاآمرة بالإيمان بمنصدقينه المعجزة ناخلعة بوجوب الطاحة له والمراب إقامة اصولها ومالرينسيخ مزووعها ولميزيدن كثيرا منهد ما انزالا ليك من زبل طفيا أو هندا فلا أسوال القرم الكافرين و ملاغز نهدي هذا بدا مه و تكدوم بما تبلغه اليهم فا نصر ردفك لاحق بهم لا يتفاله مو في المؤمن مندوسة للعصهم الآلفزرام والذين ما دواوانتسابون وانسرارى سسوفي شعب و المنسرة والتما بثون دوم على لا بتداء وحبره عدوف والنب تفريد التأخير عنا في جزان والمنتبذيرات الذين المؤولات والانسادي سكمه يمكنا والتسابقون كاكان التمامون هذا في وقيله والافاعلوا ناوانتم بنا تماميت المؤمنة المؤافرات وانتم كذلك وهو كاعتراض دلاب ه على نعد اكاكان التنابلون مع ظهور مدافع مع معالا ديان كلها بتاب عليه حادث مع منهد الايمان والعمد الم التنافر عم المؤمنة المؤمنة من المؤمنة المؤمن

مزالمنيراذ لوحطف عليه قمله كاذا كغبرخبرالبتد أوخبران معافيج بمعليه حاملان ولاعلالضمير وهادوالعدم التأكيد والفصل ولانه يوجب كون الصاشيب هودا وقيران بمعنى نعم وما بعدها فهوضع الرفع بالابتداء وقيرا الصابثوة متصوب بالفقة وذلك كاجؤز بالياء جوزبالواو مزامن بالقه واليوم الآخروعمالها فمالافع بالابتداء وحبره فلاخوف عليهم ولامم يحزنون والجلة خبران اوخبرالبتدأ كامروالراجع محدوف اعمرا منهم اوالنصب على البدل من اسمان وماعطف عليه وقرئ والصابئين وهوالظاهر والصابيون بقلب المسعرة ياء والصابون بحذفها منصبا بابدال لهمزة ألفاا ومنصبوت لانهم صبوااليا تباع الشهوان ولم ينبعوا سرعا ولاعقلا لقداخننا ميئا فابخا سراتل وارستلف االيهم دستلآ ليذكروهم وليبينوا لهم امردينهم كلماجاءهم رسول بمالانهوى الفسيهم بما يخالف عواهم مزالشرآ نع ومشا قالتكانيف ويعتسا كأتعل وفريق ايقتلون جواب الشرط والجملة صفة رسلاوالراحم يحذوف اى رسلامنهم وقيل لجواب محذوف دل عليه دالت وهو استئناف وانماجئ ببقتلون موضع فتلوا علىحكاية الخالب الماصيية اسخفضا رالها واستعظا عاللقتل وتبنيها على نذاك دمدنهسد ماصيا ومستقيلا ومحافظة على وسألآى وحشبوا اللا تكونا فلنة اى وحسب بنوااسرائل لايصيد معملاه وعلا بقتا الانبساء وتكديبهم وقراا بوعرو وحزة والكساثي ومعقو انلاتكون بالرقع على ذانها لمخففة مزالنقسلة واصله الدلاتكوت فذنة فننفت الاوحدف ضيرالشان وادخال فعل المسمان عليها وعى للتحقيق تتزيل لهمنزلة الفلملتكنه فقلوبهم وإناوأن بمافيحيزها سادست مفعوليه فبموآ عزالدينا والدلاثا والمدى وصقوا عزاشتما علقيكا فعلوا عبرعبدوا العجار أتر

مِنْهُمْ مَا أَنْزِلَ الْيَكَ مِنْ دَلْنِ طَفَيْنَا الْ وَكُفُراً الْلَاَيْنَ مَا وَلَا مَنْ الْمَلَانَ مَا وَل عَلَالْعَرْهِ الْسَكَافِينَ هِ لَلْلَاَيْنِ الْمُتَوَا وَالْيَهْ وَالْعَرْوَ وَصَولَ وَالْمَيْنَ فِي وَالْنَصِّالُ وَمَنْ الْمَيْنَ الْمَيْنِ الْمَلْ الْمَيْنَ الْمَلْ الْمَيْنَ الْمَلْ الْمَيْنَ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُنَالُولُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّهُ الْمُلْكُلُولُولُولُهُ اللْلَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللَلْكُلُولُولُولُهُ اللْلَّهُ اللْلَّهُ اللْلَّهُ اللْلَهُ اللْلَّه

نَّالِكَ عَلَيْهِ مَنْ الْمُعَلَّى مَنْ الْمُعَلَّى مِنْ الْمُعَلِّى مَنْ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمِ اللهِ وَهُوهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ مَنْ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ومالقنالين مرافساد ای وما لم احدید مراف او موجد الفاه موضع الضرق مجدد علی است طرافالا شراك وعد لواع طرافی المق و هو بحد تمل از نوع موجد تمل از نوع موجد تمل از نوع موجد تمل از نوع موجد تمل المنطق المنطقة المنطق

أفلايتوبونا لأاقه ويستعفرونه اعافلاينوبون الاسهاء عرتاك العقائد والافزاد الزآتفة وبيتغعرونه بالنوحيد والننزيه عرالانفاد واكملول بعدهذا النقريروالتهديد والققفة ودحتر بعدليرو بخصدم فضله ادنابوا وفيهذأ الاستفهام نجسهر احترادهم ماللسيدين مريم لادسول فدخلت مزقبله الرتسل اعهاه والادسول كالرشل قيله خمته انته بآيات كأخمتهم بها فازاج للوزهل بيده فقله ججالمصا وجعلها يرةشي وإديدوس عليه التدارم وهواعي وانخلقه مزغيرأب فقدخلق آدم مزخيراب وام وماض والمهمذيقة كساث النساء اللاق يلازمز العبدق ويصدقن الانساء كانأ مأكلان الطعام وفينعة إن المه افتقار الميوانات من اؤلا افصهالهمامزالكا الدود لعلانه لايوجب لحساالوهية لانكثرامز الناس بشاركهما فمثله ثربنه عانفصهما وذكرماينا فالربوبية ويقتضوان يكونا منعداد للركبات الكاثنة الفاسدة تترعب ممن تدعى لرتوسية لحرامع احثاك هذه الادلة الظاهرة فقال انظركيف نيين فحرالا مات ثم انظراني وفكون كيف يصرفون عزاشتما وللي وتامله وتم لنفسا وشعابيزالجبين الحادبيا نناللامات عيب واعراضهم عنها اعجب فلأتعب دوت مزدو نالله مالابملك كرضراولانفعا يعنيان عيسيموان ملك فاك بتمليا القداياه لايملكه مزذاته ولايملك مثلها بضراته تعالىبه مزالبلايا والمصائب وماينععبه مزالعصة والشعسة وانماقال مانظرا المماهوهليه فيذاته توطئة لنفالقددة عنه رأساوتنبيها عإزته منهذاللينس ومزكانله حقيقة نفيا إلمانسة والمشاركة فمعزل عزالألوهية واتماقاتم الصدرلان الفرزعنه اهتم منتزى النضع والقهموالسم عالمليم بالاقوال والمقائد فيجازى عليهما انخرا فيروان شرافئر قايالهالأنكاب لانغلوا فيهينكم غيرالحق ايخلقا باطلافترضواعيسه للمادندتحواله الالهينة اوضنعوه فنزعموا نه لقير دمثدة وفيرا كخطاب للقمارى خاصة ولانشعوا أهواءقوم قدمنآ وأمزقبك يعنيا شلاعهم واتمتهم الذيزقد صلوا قبسل

مه منع اسهاراته عليه وسلم في شربينهم واصدّها استبرا بمرّشا ايمهد عليدعهد وصلائهم وصناواعن سواء السنبيل عن اصده السنبيلالين موالاشنام بعد معيدت موالف عليه وسلم لما كنو و وفعرا عليه وقيالا قوائدات المهدعن منتصفاله مقال الناق المهذلا لهد عما بدء الشرح في المنازين تكفر وامن في اسرائها السسان ان ودوجه سيام مربع أنهام نهدات في الإمرواليم المناقبات الما والمناقب عن مناقب عندي عليه المستلام وادنهم وقبل ان الحال المناقب المناقب المنهاد ومثالياتها أنه المناقبة واصحاب المائلة و قائمة وادعا عليهم عسى عليه المستلام وادنهم

ذلك بماعصواوكا فواتعتدون ائذاك اللعن الشنيع للفنعى لليخ بسبب عصيامهم واعتدانهم ماحرم عليهم كانوالابتناهون عرمنكر فعاوه ايدلانه وبصهر مبصاعهماودة منكرفعلوه اوعنه شله نكرفعلوه اوعزم نكرا دادوافعله وتهيشوا له اولانينهون عنهمز فولم تناهي وإلامرواننهي عنه اذاامننع لبشرما كانوابقعلون بعيب مزموه فعلهم وكدبالقسير تركك عرامنهم مزام الككاب يتولون الدين كفروا يوالون الشركين بغضالر سوااقه صاافة عليه وسالم والمؤمنين لبشرماقد مت فمانفسهم اى بشربش اقدمواليردواعليه يومالقيادة ان مخطالله عليهم و في العذاب هم حالدون هو الحصوص بالذم والعني موجب سخطا فقه والخلود فإلعذاب اوعلة الذم والحصوص محدوف عابتس مسأذلك لانه كستبهم السحط والخلود ولوكا نؤالؤمنون بالله والبن يعنى بيهدوان كاشتالآية فيللنافقين فالمراد ببيناعليه التدادم ومآازل الميه مااتخذوهم اولياء اذالايمان بمنع ذلك ولكن كثيرامنهم فاسقون خارجون عن دينهم اومسترون فيفنا قهم ليجدن اشدّالنا سرعداوة للذيزامنوااليهود والذيزاشركوا استدة شيحمنه وتضاعفك وولنهاكهم فاسب علموى وركونهم المالنقليد وبعدهم عزالنحقيق وتمزنهم على تكذيب الأنبياه ومعاداتهم ولتجدن اقربهم مودة الدين امنوا الذين قالواا ناضاري للبنجانيهم ورقة قلوبهم وقلة حرصهم عاالذنب وكثرة اهتمامهم بالعلم والعمل والبه اشارنقوله ذلك بانعتهم فستيسين ورمباناواتهملاستكبرون عزفبولالمقإذافهموه اوبتواضعون ولا يتكبرون كاليهودوفيه دليل علىان النواضع والاقبال على لعلم والعسمل والإعراض عزالشهوات محودة وانكانت منكافر واناسمعواما انزا المالتسولة بماعينهم نفيض فالدسم عطف علايستكبرون وموسيان لرقة قلوبهرومثذة حشيتهم ومسارعتهم الحفول للحق وعدم تابهم عسسه الفيص إضباب عزامتلاء فوضع موصع الامتلاء للسائغة اوجعلت اعيهم مزاوط الكاء كانها تنيض بانعسيها

عَلَيْنَانِ دَا وُدَ رَعِيْنَا بِنِ مَرَةً ذِلِكَ عِاعَمِوا وَكَافًا لِيَسَاهُونَ مَنْ مَنْكِرَ فِعَالُونُ فَي لِيَسْلَمُونَ مَنْ مَنْكِرَ فِعَالُونُ فَي لَيْنَا الْمُونَ مَنْ مَنْكِرُ فَعَالُونُ أَلَّهُ لِيَسْلَمُهُمُ الْمُسْلَمُهُمُ الْمُسْلَمُهُمُ الْمُعْتَلِقَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَالْمَالُمُ اللَّهُ مَنْكَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَالْمَالُمُ اللَّهُ مَنْكَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ



تماه وأمالكن طالاه والتأثيث المدين ماعرة الاستجين فاسبعن المتوطنة والمتاتب عن فاسبعن المتوافق المجاه وتكينا فترون تبنا التألي والمناسبة والمتاتب والمتوافق المتوافق المتوافق

روى انها نزلت والخاشئ واصحامه معثاليه رسوا انصصارا غدعليه وسكم بكنامه فقراءتم دعاجعقرا بزابيطال والمهاجرير معه واحضرالرهبان والعشيسين فامرجعفران يقرأعليهم الغران فتراسورة مريم مكواوآمنوا بالقرآن وقيل زلت وتلانين اوسبعين رجلامز فيمدو فدوا علىمتولمالقه صايفه عليه وشافترأعليهم سورة يسرفهكو اوآسوا والنيز فترواوكذبوا بإباست لولتكناصاب كجيم عطفالنكذيب آياتانه عالكخروه وضرب منه لاذالفصدالي يانخاك للكذبين وذكرهم ومعرض للمهدفين بالجعلين التزغيب والبزهيب كياءتها الذين امنوالآ تحرمواطيتهات مااحر القدككم اعماطاب ولذمنه كأنعلما تضميز مافيله مدح الفهارة عايترجيه والحدع كمكنز النفس ورصوالشهوات عقبه التبحي والافراط فيذاك والاعتداء عماحنا لله بجعل لحلال حراما فقال ولاشمند والقاللة لايجتها لمعندين ويجوزان براد به ولانغند واحدود مااحل كم المهاحرم عليكم فتكونا لآية ناهية عزيتريم مااحسل وتحلياها حرّم داعية المالقصد بينهادوى أفاؤ بحتاكما نتدعليه وستكروصف الفيسامة لاصحابه يوماو بالغ فانذادهم فرقوا واجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون وانفقوا عال ذلازالوا صائمين قائمين وان لاينامواع الفرش ولأواكلوا المعموالودك ولايقر واالنساء والطيب وبرفصنوا للدنيأ وبليبسوا للمشوح ويسيحوا فيالارض ويجبوا مذاكيرهم فبلغ ذلك ومثولالة صالقه عليه ومثلم فقالهم افي اومرنباك اللانفسكم عليكم حقافصوموا وافطروا وقوموا وناموافا فداقوم وانام واصوم وافطروآ كالليم والدسم وآق النساء فيرغب عنسنتى فليسترم في فنزلت وكلوانمارزة كما المحد الاطيبا اىكلواما علىكم وطاب ممارزقكم القه فيكون حلالامفعول كلواويمارزقكم القه حالامنه ثقدمت عليه لانه نكرة ويجوزان تكونمز إبتكأثية متعلقة بكلواوي زان تكون مفيعه لا لكلواوحلالاحالامزالموصول اوالعائدالهذوف وصفةلصدر محدوف وعلى لؤيؤ لولمرقيع اززق المالحوام لمريكين للذكر الحلال فالثدة زآندة وآفقوا أتصا أننجانتم بأممؤمنون لايؤامنكم أتقه بالقعو فإيمأنكم هوما يبدرمز للرء بلاضه بكقو لالتبولا والتدويا والقه والسه ذهب أتشافى وقيا إنملف علمايطرا نقكذلك ولوريج والبه ذهب بوحنيفة رحمه أهقه تعالى وفي

إيمانكم مساة يؤاخذكم اواللغولانه مصدراو عارمنه واكن واخذكم بماعتد تمالايمان بماوثقتم

عَاعَ وَالْ الْخَنْ يُعُولُونَ رَبَّ الْمَنَا فَاحَنْ اَمْ الشَّاعِ الْخَنْ عَنَ مَالنَالا وَعُنْ إِلَّهُ وَمَا الْمَا عَلَمْ الْحَنْ وَعَلِمْ مَا أَنْ الْحِنْ وَمَا الْمَا عَلَمْ الْمَنْ وَالْمَا الْمَا اللّهِ اللّهِ مَنْ أَوْلِالْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ الللل

الإباننبد القديد والمدة والكنوائية المنافعة الإنسانية ولدنا العالم والمنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة وهو المنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة المنافع

لوكنوتهم عطف عالمطه اومن الوسطان جعل بدلا وهوزي بغواله وده وقياؤب جامع قييما وركاه الزال وفرئ عنه الكاف وهوافة تقدد و فاد وه او كاسوتهم جميزا وكشار العلم عداد المسارة الخال الوسطان المسارة والمسارة المسارة المسارة والمجال المسارة المسارة

الذيزامنواا فماالخ مزوالمستروالانصاب اعالاصت مالتي نصبست للعبادة والازلام مشبقةنشيرهافاقالاستورة رجس قدر تعانبهنه العقول وافراده لانه خبرللخمروخبرللعملو فات محذوف اولضاف محذوف كأنه قال انماتعا طي لخرولليسس مزع التسطان لانه مسبب عن سويله وتزبيته فاجتنبوه الضمير للرجز إواسا ذكراوالنعاطي لعلكو تغلون لكي تفلوا بالاستناسعنه واعلانه تعالىاكد تحزيم الحزوالميستر في هذه الآية بان صدّ دالجملة بانما وقربهما بالاصنام والازلام وسماهما رجشا وجعلهما مزع لاسشميطان منبيها علان الامشتغال بهماشتر بجت اوغالب وامر الإجنناب عن عينها وجعله مسببا يرجهنه الفلاح ثم قردذلك بان بين ما فيهما من المفاسند الدينية والدنيوية المقنضية للتربيم فقال تعالى أنمأ يتربد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فالخرواليسرويصدكم عزذكراتة وعزائصلاة وانماخصهماباعادة الذكروشرج مافيهما مزالوبال تبيها علانه ماالمقصود بالسان وذكرالانصاب والأزلام للدلالة عإلنهما مثلهما فالحرجة والشرارة لقوله عليته المتلام مثارتب للخعرة كعابدالوثن وخص لصهلاة مزالة كربالا فراد للنعظيم والاشعار بإذالماد عنها كالصاد عزالايمان منحيشا نهاعاده والفارق بينه وببزالكفرثم اعادا لحث على لاننهاء بصيغة الامتنفهام مرتباعل مانفتدم مزانواع الصوارف فقال فهالنم منتهون ايذانا بإن الامرفي النع والقذيد بلغ الغيامة وإن الاعذار قدا نقطعت واطيعوا الله واطيعوا الرسول فيمامرابه وآحذروآ مانهياعنه اومخالفنهما فانتوليتم فاعلموا تماعلى سولنالبلغ للبن ايهاعلوااتكم لرتفنزوا الرتبول عليهاشلام بتوليكم فأتماعليه البلاغ وقعانتك واتماضر رتميه انفسكم ليسرع إلذيزامنوا وعلواالصا كات جفاح فيماطعوا مماليتم على لقولد أذاما انقوا والمتواوع لوالقراكات اى افقوا الحتم وتبنوا على الايمان

ولاتمال الشاسلة تتماتقوا ما درم عديم بعد كالحذس وامنوا بقريمه تتماتقوا تم استروا وابتواع الفاه المعاصى واسسنوا وتفترها الاماللجيمة واستغذا والمستوالية المتحدد المالا المالية المستوالية والمتحدد المالية الم

إيتها الفرناسة اليهزيكها لقديش مراتصيد تنااه ايديكم ودماسكم ترات عام المغديب قابتا لام أقد بالعتيد وكانت الوحون قسنا هم في جباء يُحكون من سيوها اختالها بين من المستواحة المعاونة من المنظون المؤافرة ا

المَّ اللهُ اللهُ

الهيم واليعي كمالانج فيليع مذبوح المير والميته ومذبوح الوثن اولافيكون كالشاة العصرة افاذبجهاالغاسب ومزقله منكم مئتما فكرالاحرامه علماا تمحرام عليمقرام القتماث وللاكتزعلاة ذكره ليسرانقيب وجوب الجزآه فاذا تلاف العامد والمخطئ واحدوا يجارالمتمان بالقولم ومنعاد فيننقرا هدمنه ولانا لآيتزلت فين تعداذ روعا تدع فهر فهرة للديبية حمارو بمشوط عنه بواليسر برعه ففشلم فنزلت فجزآه مثارا فنامز النعم برح الزاء والشاؤاء الكوفيون ويعقوب بمعنى فغليه اوتواجبه جزآء يما الحافنا مزالنعم وعليه لابنعلق الجاريج أوللعصل بينهما بالصفة فانعتعاق المصدركالعملة لدفلا يوصع مالايتم بهأوانما يكون صفته وقرأالبا فونعاضا فةللصد والمالمفعول واقحامر مثراكا فاقولهم شالا يقول كذا والمعنى فعليه ان يحزى مثل ما فنا وقرئ فجزآه مثلها قتل بنصبهما على فيلجز جزاءا وفعليه ان يجزى جزاء عائل ما فال إوفيزا ومشاما فال وهدّه المماثلة باعتدا والخلقة والهيشة عندمالك والشافعي والقيمة عندابي حنيف وقال يقوم الضيدحيث صيد فادبلغت الغيمة ثمز هدى يخدربن اذبهدى ماقيمته فيمته وجزان يشترى بهاطعاما فيعط كإوستكن ضع صاعمن تراوصاعا مزعيره وبن اذبيهوم عنهلعام كاستكين يوماوان لمتبلغ نختربين الاطعام والصوم واللفظ للاقل اوفق يحكم به دواعد لمنكم صفسة جزآء ويجتماإن يكون حالامن حديره ويخبرها ومنداذا لضفته اووسعته ودفعته بخيره عذرلن وكاان النقويم يحتاج الى نظرواجتها د تحتاج المعائلة فالمنامة والهيشة البهمافان الانواع تنشا به كثبراوقرئ ذوعدل علمارادة الجنس والامام هديآ حالمزالها وبهاومن جراء وان وزالخصصه النف اوبدل من مثل باعتبار علداولفظه فيمن صيه بالزالكية وضف مه مديالاذ اضافه لفظية ومعنى لوضالكمية دبحه بالمرم والنصدق به ثروة الابوحنق ة بذبر بالحرم ويتصدق مريث شاء أوكفارة عطف عاجزاء ازرفعنه وانضمنه في محذوف طعاممتنآكين عطف بيان اوبدل منه اوخيريميدوف ايهم طعام وقرأنا فع وابنعام كفارة طعام بالاصافذ للنبيين كقواك خاتمضة والعني عندالشافعي واذيكز بالمكأ

مسأكيزما بياوى فيه المدىء من المباعون البلده بعدلي كاسكين بدا الوعدان التعامل الوعامية المدى المستوع عن اطعام كاستكين بوعاوه و ف الاصهام مداطان المعدول فرى بكسرالدين وعوما عدل بالشرع والمتدار كعدل الحمار وذلك اشارة المالطعام وصياحا تمييز المعدل ليدوق والألمو متعلق تجدوف المحلمية الميزاء اوالطعام اوالتسوم ليذوق تعالم صده وسوء عاقبة حديثه حرحة الإحرام والتعال استديد على عائدة من المتالم المتالم المتالم المتعارف من المتالم المتالم المتعارف من المتالم المتعارف المتعارف من المتعارف المتعارف عن المتعارف المتعارف عن المتعارف عن المتعارف عن المتعارف الم اسل كوسيداليم ماسيدمنه مالامين الذالما وهوسلالكاه القواء عليه المشارخ فألجره والعاودما وفاقا كما بينته الكالمت وفالوحيمة لايماليته الإالدين وفواجها المستوانية والمستوانية وا

عإفوا كالشبع عاعينه كااعلت وفعله ونصبه عاللصدراو أعمال والشهر للحذام والمدى والقلاند ستوهسيرها والراد بالشهر الشهر يلذى تؤدىفيه الجروهوذ والمجية لانبلناسب لقرأا ثدوقيل لبنس ذلك اشارة المالجعلا والمماذكر مزالام يجفظ حرمةالاحرام وغيره لنعلواان انتديعلم مأفيالسموات ومأفىالارض فانشرع الاحكام لدفع للمنازقيل وقوعها وحلب المنافع للترنية عليها دليل علج كمناك ارع وكالعامث وأزالله بكالثئ عليم معيم مدخصيص ومالفتهداطلاق اعلوالذالله شديدالعقا وإذالله غفوررتيم وعيدووعد لزانهك محارمه ولمنحافظ عليها لولزامترعليدولن انظلمعنه ماعال رتسول الاالملاع تشديد وإيجا القيام بالمراى الرسول اقبما امربه مزالتبليغ ولرسة إكرعذر في النفريط والله يعلم ماشدون وماتكمتون منقصديق وتكذب وفعا وعزيمة قالايستوى الخبيت والطبب حكم عام فيفخ للسنا واة عندائله بمزالزه يئ مزالاشخاص والاعمال والاموال وجيدها رغببه فصالح العراو ملالالمال ولواعميك كثرة المنبت فالالعسرة بالزداءة وللجردة دونالفلة والكثرة فانالجهودالقليا خرمزالمذموم الكثير والخطاب لكامعتبر ولذلك قال فالقواالله بالولمالاليات اي فاتقوه في تحزى لحنيث وانكثروآ ثروا الطب وانقل لعلكم تفلحون داجيزان تبلغوا الفلاح روى إنها نزلت فيحجاج اليمامة لماهم المسلمون اديوفعوا بهم فنهواعنه وانكانفاه شركين باءتها الذيزامنوالاتسالواعزام ياءان ببداكم سوكك وانشأ لواعنها حين بزل القرآن بتدلكم الشرطية وماعطف عليها صفتاذ المشياء وللعن لانسألوارمتوالاته صبالاته عليه ومتلاعز إسباءان فلهركيم تغيك وازبتيا لواعنها فرزمان الوجي تظهراكم وهاكمقدمتين يننجان مايمنع المتؤال وعواندمايغكم والعاظ لايفعل مايغه واشكاه اسم جمع كطرفاء غيرانه قلبت لأمه فجملت لفقاء وقبال فعالاء حذفت لامه جع الشيء على أصلمه في كعين اوسيتي كصديق ففف وقيا إضالجه لهمز غير تغيير كبيت وابيات ويرده مسعصره عفاالمقت عسا يبغذ لغركائ عزاشياء عفاالقه عنهاولم بكلف بهاأندوى أنهالما نزلت وعدعا إلتامق

جهلت فالسراذين مالك اكاعام فاعربزعت وسولاته صالحاته على معتماء ثلاثا فتدالد الاولاق الديم نوجيت ولوييت الماسنة معم فاترفي به تركيم كما فركتم خوات المواقع المستوات المواقع منكم وحدة من كروجة عن كرووع من كرووع عن كرووع من المواقع منكم وحدة عن كرووع من كرووع من المواقع منكم وحدة عن المواقع من المواقع م

لبسرالة مزيميرة ولاستانية ولا وسيلة ولاحام ر ذوا كارلما ابتدعه المؤلمائية ووراتيها والمجتمان التقدف فالمؤلم والمواحدة والمواحدة المستوحدة والمواحدة والمواحدة والمواحدة والمواحدة والمواحدة والمواحدة كالمؤلم المواحدة والمواحدة والمواحدة

الواولاما أوالهزة دخلت عليها لانكارا لفعل علهذه الحال اي حسبهم ماوجدواعليه أبآءهم ولوكا نواجهلة مشالين وللعن إن الافذآء اغابيم بمن علمانه عالممهند وذلك بهَاكَ إِذِنَّ ﴿ مَاجَبَكُا لَهُ مِنْ بَجِيزُةٍ وَلَا سَمَا يَبْهَةٍ الإيرف الاباعجية فلايكو النفليد يأمتها الذيز أمنواعل كرنفسكم اع لحفظه هاوالزموا اصلاحها والجارمع الجرورجعا إسمالا لزموا ولذلك نصب أغسكم وقرئ والاضمط إلابترآء وَلَا وَمِنْ لِلَهِ وَلَا جَامٌ وَكُلِّنَا ٱلذِينَ كَكُنَّ ٱلْذِينَ كَكُنَّ الْذِينَ كُلِّنَا ٱلْذِينَ كُلِّنَا ٱللهِ يَرُكُونَا عَلَى المنتزكم مزمنوا فااهتديتم الايعنزكم الضلال اذاكنغ مهندين ومزالاهتداء ان ينكر المنكر صنب طافئه كاقال عليه الستلام من وأي منكر الاستطاع ٱلْمُوالْكَيْتُ وَأَكْرُمُولَا يَعِنْقِلُونَ ﴿ وَاذِا مِنِ لَكُمْ تَعَالَواْ ان بغيره بيده فليغيره بيده فان لربيستطع فبلسانه فان لديستطع فيقلبه والآية نزلت لماكان للوهنون بتمسرون عإلكفرة ويتمنه دايمان مروته إكان التعالفان ا الِمُ مَآازَلَا أَمْهُ وَالْمَا لَرَسُولِ فَالْوَاحِسْمِنَا مَا وَجَدُ مُاعَلَيْهُ إِلَاَّ أَ قالواله منفهت اباك فنزلت ولايضتركم يحتما إلزفع عالىنه متستأنف ويؤيده ان قرئ لايمنيركم والجزم عالمجواب والنهى نكنه ضمت آتراه اتباعا لصنمة الصاد اوَلَوْسَكَانَا أَوْمُولًا مِثَلَوْنَ شَنَيًّا وَلَا يَتَنْدُونَ ﴿ آلِيُّهَا للنقولة البهام زاذاء المدغية وانصره قآه ةمن ؤالابينزكر بالفق ولاينينزكم بكستد الضادون مهامز متأره يضبره وبينوره آليالله مرجعكم جمعا فمنتككم اكنتم ٱلْذِينَ الْمُواعِلَيْكُمْ أَغْنُ كَالْمُحَالِمُ لِيَصُرُكُمْ مَنْ صَرَا إِفَا أَهْدَانُمْ تعلون وعدووهيدالفريقين وتنبيه عإن احدالا يؤاخذ بذن عيره ياءتهاالدين امنواشهادة وينكم اعضماا مرتمشهادة بينكم والراد والشيادة الاشهادة الوصنية الِمَا اللهُ مَرْجُ كُمْ جَمِيمًا فَيْنَ مِنْكُمْ مِمَّا كُنْ فَي مَنْ مَاكُونَ اللهُ عاضافنها المانظرف علالانساع وفرئ شهادة بالنضب والشوين علليم آذا تعني المدكم الموت اداشادفه وظهرت امارته وهوظف الشهادة حين الوصية يَآيَّهُ الذَّيْرَامَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا جَضَرَا خَيْرُكُمُ الْوَثُ يادلهنه وفايداله تنبييه عإإن الوصية تما ينبغ إن لايتها ون فيداوظ ف حصب أثنان فاعاشهادة ويموزان يكون خبرهاع إجذف المضاف دواعد المنكر جِيزَالْوَصِيَّةِ ٱشْئَادِهُ وَاعْدَلِ مِنْكُوْا وَالْحَرَادِ مِنْ عَيْضَكُمْ اعهزاقاربكم اومزالمسلمين وجاصفتان لائتان أوتخران مزغيركم عطف على اثنان ومزخترالغير باحل لذمة جعله منسوخافان شهادته عالملسغ لاسترع بجاحا الْنَاسَيْدُ صَرَّبْ وَالْاَرْضِ فَاصِّا مَنْكُو مُصْيِبَةُ الْوَيْنَجِيْدِيَّا أذائم ضربتم فالارض ايمنافرتم فيها فاصاينكم مصيمة للوت اىقادبتمالابل تجيئونهما تقعوبهما ونصدونهما معسية مِنْ مَهِدِالْعَيِلُوةِ فِيَقْسُمَانِ مِا مَعْمُ إِنَّا زَفِيَتُ مُلَّا مَثْمَتُهُ مِيْمِ مِّسَكَ الآخران والشرط يجوابه المحذوف المدلول عليه جنوله اوآحران مرجركم اعترلير فاتدته الدلالة علافه ينبغ إن بشهدا ثنان منكر فان تعدرك ما والمتيف

فرزغركم الوسنتانك تأرقرانيد مسالانارنبا المشاعدير هنال تتجميوهها مربعه الفتلاة صلاقاله مسلاقتهوف اجتماع النام وكذكونا لليسلسط وملائكن النهادوفرال تلديد فينسدان إلله امارتستم اوازفاب الوارد منكم الانشتري به تمنآ حضه بطيعوا دارسم اعترا مزي جالمالارتبا بوالهمغ لاستبداد الفسم اواقد عيها مؤالذيا الولاعك باقدكاه بين الطميع واوكان فاقرق ولوكانالمتسمه قربياسا وبيواد باستاعتوا كالإنكتينية التأليا الآثين اقاراتها المتابعة بالمتااشة المساورة الم

وَلَوْكَانَ ذَا وُنِي وَلَا تَكُمُّ مُنَهَادَةً اللهِ إِنَّا وَالْوَالاَ بْهِيَ ﴿ فَوَ هُوَ مُنْ عَلَيْهِ الْمُلْسَانَهُ عَلَيْهِ الْمُلْسَانِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

موضع للؤا والفالليزا نفسهم لناعند يناومعنى لاتيتين المأخضر إذا وادالوصية بنبغرات وشهدعداين من ذوى نسبه اودينه على مينه اويوصى اليهما احياطا فان لم يجدها بأن كادف مغرفآ ترازمزغيرهم تمان وقعزاع وارتياب اقسماعلى مدقوه ايقولان بالنغليظ فألوق فاناطلع عالنتها كذبابامارة ومظنة حلضآخران مزاولياه الميت والحكم منسوخ انكانا الاثناذ شاهدين فالقلايحلف الشاهدولايعان ويينه بييزالوارث وثابت اذكاناوسييزورة اليوز وإالورثذا مالظهور خيأنذا لوصيين فانتصدية إلوصق باليم منزلامانشه لولنغيد بالدعوى اذروى انتيم الدارى وعدى ن زيدخرجا المالشام للفارة وكاناح ينشذ ضهانيين ومعها بديامولي عروين العاص وكانه سلاا فلاقدموا الشام مرض بديا فدؤن مامعه وجعيفة وطرجها فعتاعه ولريخبرهابه واوصى ليهما بادبدفعامتاعه الماهله ومات ففتشاه واخذامنه اناء مزفضنة فيه تلاثما تة متقال منعومشا بالذهب فغساه فوجداهله الضميفة فطالبوها بالانآء فجيدا فترافعوا الرسولانة صاابقه عليه ومذكر فنزلت ياءتها الدنزامنوا الآية محلفهما رسولانقه صقلاقه عليه ومثرا بعدصلاة العصرعند المنبر وخل سبيلهمائم وجدالاناء فيابديهما فأتاها بنوامتهم فيذلك فقالا فذاشتر بناه منه واكن لريكن لناعليه بينة فكرهنا ال نفريه فرفعوهما الى رستولالقد منه إلقه عليه وستلم فنزلت فانعثر فعالم عروبن العاص والطلب بزابى دفاعة السهميان وحلفا وإمل تخصيص العدد لخصوص الواقعة ذلك الماكحكم الذي تقذم اوتتليف المشاهد ادفيان بأنوا ألتشهادة عاججهها عليخوماتجلوهامزغير بخريف وخيانة فيها أوبخافوان ترذابمان بعدايماتهم انترداليمين ماللذعين بعدايمانهم فيفصصوا بفهورا نخيا ندواليميزا كاذبة وانماجع الضمير لانتحكم يعمالشه وبكلهم وأتلجوالقه واسمعوا مأنوسون ببمعلمة والله لايهدى القوم الغامستين اعادلم شقوا ولمسمع واكتم غوما فاسقين والمقدلايهاك القومالفاسقين الملابهديهم اليجهة اوالحطرة الجنة فعول تعالى يوم بحمع القالرسل ظرف لدروقيل بدل مرمعمول وانقوا بدلالاشتمالا ومقعول واسمعوا علجدف الصافاى واسعوا نبريوم حمهم ومنصوب باضاراذكر فيقول اكالرسل مأذا اجتس

أقها بالبيتم فإن ماناؤهوم للمدداو باقتم فاجم غرف أبار و مطالسة فالدافرية فوجه كالأسؤل الدود خافرية الوالدولانات قالولاتها فنا المخاطئة بماكنت تعلم الناوست عادم النويس فعمله ما البيادة اوظهم وانا والاصلام الماضروا في فوجه وفيه الشكوب و موالا مراقعه بما كالمداهم و المناهم والمناهم والمناهم المناهم المناهم المناهم المناهم والمناهم والمناهم المناهم ال





أذا أيقاق وفيقاء وموظه النبحة وإصاله مندو ويما إندال بروح القدس بجبر بإهبه الدنام والمافتان الدي والفنفريجياة ابدنه وضلهمد مزالاتام ويؤمه قمله كمكم النامر في المدوك بها كالمنا في الهدوكها والعن كلهم والطفولة الأكهولة في سواء والعنواكما فاطافوالين عالة كهولية في كالطفر والمترز والمترز بدل المواقع المراوعة في المواقع المواقع المواقعة المواقعة

> الطيربأذن فننف فيها فتكون طيرا بأذن وتبرئ الاكمه والابرص بأذنى وآذ تمزج للوتى أذذنى سبق فسيره وسورة آلهمان وقرأنا فرويع قوب طائراو يخا الافراد والجمعكالماقر واذكففت بنماسرآ ثايتنك بعنماليهود حين هموابقنله أذجمتهم بالبينات ظرفيا كففت فقالاللذبز كفروامنهمان هذاالاسح مبين ايهاهذا الذى حتت به الاميم وقرأهم ووالكساقة الاساح فالإشارة المصيب عليده تتلام وآذ اوحيت الحاكمورتين ايامرتهم على اسمة دسلي انأمنوا بي ويرمولي يجوزان تكون انمصدته واذتكون ممسرة قالواامناواشهدباننامسلوب مخلصور اذقال الحواربون بأعيسي ومربهم مصوب بادكرا وظرف لقت الثوا مكون نبيهاعإناد عاءهمالاخلاصمع قولم هلستطيعربك اديزل علينا مأثدة مزاستماء لريكن بعدعن بخصة واستحكام معرجة وقيلهذه الامستطاعة علىما فقتضيه الحكمة والارادة لاعلما لفلصيه القدرة وقياللعني هل يطيع دبك اي هل يجيدك واستطاع بمعيز إطاء كاستجاب واجاب وقراالكسائي هالستطيع دبك اى سؤال دَبك والمعن هِلَ تشبأله ذلك من غيرصارف والمائدة الخوان اذاكان عليه الطعام من مادالماء يميدا فاتحزلة اومزماده افااعطاه كانها تميد من تعدّم اليها ونظيره قولهم شجسدة مطعية قالانفقاالله مزامنالهذاالسؤال انكنتمؤمنين بكال قدرته وصحة نبق تي اوصد قتم في ادّعا تكم الإيمان فَالْوَانويد ارزَّاكلَ منهآ غهيدعدروببان لمادعاهم المالسؤال وهوان يتمتعوا بالاكامنها وقطمتن قلوبنا بانضمام علمالمشاهدة الحعلم الاستندلال بكماك قدرته وعلمان قدصدقت فإدعاءالنبؤة اوازالله يجيب دعوسنا وككون عليها مزالشسا هدين اذااستشهدتنا اومزالشا هدين للغين دونالشامعين للخبر فالعيسي نمريم لمادأي ان لهدعضا صيحا فخال اواتهم لايقلعون عنه فادادالزامهد الجعة بكالها اللهتورتينا أنزل طيسا مائدة مزالسماء تكون لناعيدا اى يكون يوم نزول اعيث دا

نظمه وفياللب السرورالمائد والذك من يوم المهده عبد او فرقا مكن جوابيا الامر الآولنا وأحمل المدامينا ما عادة العام المايجيد لملكنة سيا ومتأحوبها ووعاتها نزلت بوم الاحد فلذلك انجذه النسارى عبدا وفيل <u>وسكل ا</u>منها القاما واحرانا واحرانا بعن الامتداو العاملات، وآية عطف علوميدا منك صفة لمالياق كاشته مناه القعراق الدونة والمؤقفة المالة عاولت كيوالزاتون الاستمراز والاند ا عالتي الرفاق الموسود المؤلفة ا

فقال تتمعون ياروح الله أمزطعام لذنياام مزطعام الآخرة قال ليس منهما ولكن اخترصافته تعالى بقدرته كاوآما مثالتم وامتكروا يمددكما لله ويزدكوم فضله فقالوا بإدوح المقالو أرينامزها الآبتآية احرى فقال باسكماجي فأذذا لقدفاضط بب ثرقال لهاعودى كما كنت فعادت مشوية ثم طارت لمآتدة ثم عصوابعدها فسيخواوقيل كانت تأييهم اربعين ومعتابجنع عليهاالفقراء والاغتباء والقهذار والكيار يأكلون حتحانا فأوالفئ طارت وهم يظرون فظها ولميا كامنها فقيرالاعفهدةعمه ولامريض الابرئ والميرض اساتما وهابة المهيسة والمشلام اذاجعوله انكرتي فالفقرآء والمرضحة وناالاغتياء والاحتماء فاضطربها لتأمر لذاك وسيرمنهم تلانا وتمانون رجلاوه للاوعدا فلمانز للجب الشريطة استعموا وقالوا لازمد فآرتنزل وعزجما هدان هذا مشاجهر بهأتنصل قترحى للعيزات وعن معص المتوفية للاندة ههناعبارة عنحقا فقالمعارف فانها غذاء الرتوح كسماات الاطعمة غنآه البدن وعلحذا فلعل كالانهم رعبوا فيحقا ثق لميستعدوا للوفوف عدما فقال لهرعس جلمه الستلام الخصمائم الايمان فاستعبلوا اللقوى حن للمكنوامز الاطلاع عليها فلم بقلعوا عزائستوال وأملوافيه فسأل لاجلاقتراحهم فيبزانه تعالىان انزاله سها ولكن فبه خطرو خوف عاقمة فانالسا الثانا انكمثف له ماهواع إمَّر بعقامه لعله لا يحلله ولا نيسنقر إله فيصل به صلالا بعيدا وآذ فالاعة باعيسي لن مربم المنت قلت المناس إتخذوني واتح المكين من دون المقدم بريدبه توبيخ الكفزة وتبكيته مومن ونالقصفة لألهين اوصلة لفنزول ومعنى ووناما المغارة فيكون فيه تنبيه علان عيادة القدمع عبادة عيره كلاعبادة فمن عددمع عدادتها كأنتهدها وليعبده اوالقصورها تهم أربعنفد والتسما مسينقلان باستمقا فالعبادة واغماذعوااذعبادتهما قوصلالي جادة المقدعز وكبأ وكأنترة للتخلاف وانجلكين متوصلين بناال القدتعال قالسيحانك ائانزهك لنزيها مزان يكون الكشرات مابكونذانا فولمالس ليجق مابنغ لحانا قولة فولالابحق لحاذا قولم أنكت قلت فقدعك تعلمما فيفنس والااعلم مافيعسك تعلم مااخفيه وتفسي كمانعلم مااعلته والااعل ماتحفيه مرمعاومانك وفولس وبفسك للشاكلة وفيل للراد مالنعسر الغات أفك تشعكم

وَلْمِينَا وَالْمَا مِنْكُ وَارْدُفْ وَالْمَا مَعْدُولِلَ وَالْمَا مِنْكُولُولِ وَالْمَا فَالْمَا مُعْدُولُولِ وَالْمَا لَمَا لَمُ مُنْ الْمَصْدُ مَعْيُدُ مُنْكُوفًا فَلَا اللهُ الْمُعْدُولُهُ وَالْمَا لَمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَوَلَّا اللّهُ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

لقوية غير الخالين اشارد على ومهوده مافته في آكام برنياه ضريح بدفوالسنده بمنه عدد فديم بدايطيد القددوالله وزورتكم عطف ببادالله من المستدد المستدد و المستدد

وانت كاف البخرة شهد ملام عله مراقبه (تفدنهم هانهم عادلاً المان هديم فالله فالمناف هذه بعادك والاعتراض عالم الناسا المعلق في ما يقبل بمكتم وفيه تنب عالم بم استحفواذ الدلانهم عبادك وقد عبد واغيرات وانتخفها فانامانت العزياء لمكيم والاعتراض على الناما المستاس المنافرة المنا

قه مانا اشهاد والارمو رهابي رعوم آنان غير سنيه ماناند الشاء ورات دعوامم والسيوم والمنافرة ومن ميناند القدائر و قاد رهاج من المنابر دية واما انقلي و تنبي ما والباسف المنافية والدورة والمورد بقد المنبودية واما انقلي و تنبي ما والباسف المنافية الاوجمية و لان من المنافرة و لان من المنافرة و لان منافرة و لان منافرة و المنافرة و المنافرة

مزقوله قايقسالوا وهومائذ وحمسومتستونآية والارض اخبربانه تعالىحقيق بالحمدونبه علىانه المشتمة إله علىصان المنعم لجسنام حمدا ولريجد ليكون حقة غلى للذين هم بربهم يعدلون وجمع المتموات دونا لادض وهرمتلهن لان طبقاتها عنثلفة بالذات متفاوتة الآثار والحركات وقذمها لشرفها وعلومكانها وتقت ذم وجودها وجعلاً لظلمات والنُّورَ انشَّا هاوالفرق بين خلق وجعلالذي له مفعولس واحدان لظلق فيه معنى للقدير والمعل فيه معنى التعمين ولذلك عمرعن احداث النور والفلمات بالجعل تنبيها علىنهما لايقومان بالفنشهما كازعمت الثنوية وجمعالظلمات لكثرة امتبابها والاجرام الحاملة لهاا ولان المراد بالظلمة الضلال وبالنورالهدى والهدى واحدوالمغلال مشعدد وتقديمها لنصتم الاعدام على لملكات ومن زعما فالظلة عرض بضاة النوراحيج بهذه الآية ولوسامان عدم الملكة كالعي السرجترف العدم حق لايتعلق به الجعل لمرتز الذين كفروا برتهم يعدلون عطف علجه لماكهراته عامعنه إزالله حفة واكدعا ماخلقهمية عاللعباد ثرالذيزكفزوايه بعدلون فيكفزون نميثه ويكوزريهم تبنسها على منعلق هذه الامشياء مسابالتكيّن موتعيشهم فرجعة مان يحد عليها ولايكفزاوع

مناً وُرُمْعُهُ الْعَادِ مِن صِدْ فَهُ مُّهُمُ جَنَاتُ بَجَيَ من بَجَنِهُ الْمَالُ مَا اَعَادِ مِن صِدْ فَهُ مُّهُمُ جَنَاتُ بَجَي وَرَصُواعَنُهُ مُّ لِلهِ الْمُورُ الْمِعَلِيمُ هِ فِهُ مُلْكُ الْمَوْرُ وَالْمُرْوَرُومُ وَمَا فِيهِنَّ وَمُو عَالِيكُ إِنَّى فَهِ مِنْ الْمُلْكُ الْمَوْرُ وَالْمُرْوَرُومُ وَمَا فِيهِنَّ وَمُوعَ عَالِيكُ إِنَّى فَي مِنْ مِنْ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قولماقواع منابخان الاقدوم باعد أروا ترويد أوجالا الإقد دعاين مندوه من أم ستبعا مندولهم بعد هذا أليا دوالدًا عوالا تراسطند ولموقع الموقع الموق

في انتيان وفالانش مساق باسه الديه والمستق إلعباء فيها لاغيركنولها لما هوالندي فاسدا الدوفا لامنوا لداونبولد عا ولغر والله يدلدي تصحة الفراجية كون المعلوم فيها كنول وميت الصيد في المرادكات خانصه ولعيد فيراونل فسرت قروقي خراويمين إنسان المجافز المجافز المستقد الم

ولذلك رتب عليهالفاء وستوف اتهمانياء ماكانوا بيستهزؤن اعسيقلهم غيرماكا نوابديستهزؤن عندنزولا لعذاب بهعرفي لدنيا والإخرة اوعنا ظهؤة الاسلام وارتفاع امره الميرواكم اهلكامن قبلهم من قربة اعمز إهل فمانيه والقرن مدة اغلساعا والناس وهي سبعون سنة وقيا بمانوذ وقيل القرن أهاعصرفيه بنجا وفائقة فإلعا قلت المدة اوكثرت واستفاقهم قرنت مكاهر فيالارض جعلنالهرفهامكانا وقررناهم فيها اواعطيناهم وإلةي والالات ما تكنوا بها مزانواع المتصرف فها مالم فكوركم ما ابجعالكم فيالنسمة وطولالمقام يااهل مكة اوماغ معطكم مزالقوة وأنشعة فحاكم والاستفليادبالعددوالانتباب وآرتسكنا المتمأه عليهم اعالمطراوهييحاب اوالمظلة فازميدأ المطرمنها مدرارا اىمغزارا وجعلناالانهارتجيءتمن فعاشوا فيلخصب والربيب بزالانهاروالثار فاهلكاع بذنوبهم اعليغن ذلك عنهيشينا وآنشأنا وإحدثنا مربعدهم قرنا اخرز دلامنه والبغى انه تعالى كالمراقد رعا إن تهلك من قيلهم كعاد ومود وينشي مكانهم اخري يم بهنزيلاد ويقدران يععادنات كم ولوزلنا عليك كاباف قهاس كقا فهرق فلسوه بايديهم فستوه وتخصيص اللسرلان التزوير لابفدفيه فلا يمكنهمان يقولوا اغاسكرت ابصارنا ولانه سقدمه الابسار حشلان وتقييده بالايدى لدفع لتجوزفان قديتجوز برللفخص كقول وانالمشنا التمآ لفالمالذ منكفزوا ازهابا الاسحربتين تعنتا وعنادا وكالوالولا انزاعيناك هلاائزل معملك يعلنا انربى كعوله لولاائزل المهملك فيكون معم نديثوا ولوانزلنا ملكا لقض الآمر جواب لقولهروسيان لماهوا لماسم مما افترحوهم والجلاف والمعنى والملك لوامزل بحيث عايسوه كاافترحوا لحق إهلاكهم فانسسنة الله جربة بذلك فين فيلهم تتح لا ينظرون يعدنزون طرفيجين

يَنِكُمْ رَبَعَهُ رَكُوْ وَيَهُمُ مَا تَكْوَيْهُونَ ۞ وَمَا مَا يَعِهُ وَرَا اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ولوستناه مكابلستاه ويبلاوللسناع م بالبسيق جوابان انصطاغه المطاوب وانبحرا الدهواره ويتوابا اقتراح اذا فانهم ادي يتواون الولا كل عليه ملك وقاع يتواو ويسترويا الازاء ويحكن والمدين الموسطة والمساورة والرسول المكافئة الموسطة ويسولانه بنا اعتلاطا المعاملة والمقارض المعاملة والمستورة المكافؤة المستروية والمساورة والمستورة المكافؤة المكافؤة المستروية والمساورة المكافؤة المنافؤة المكافؤة المكافؤة المنافؤة المكافؤة المنافؤة المكافؤة المنافؤة المكافؤة المكافؤة المكافؤة المكافؤة المكافؤة المكافؤ

قالمزمافي السموات والأرض خلقا وملكا وهوسؤال تبكت فالله تقريطم وتنبيه على نالمتعين للجواب الاتفاق بجيث لايمكنهمان يذكرواغيره كتتب ع نفستها ويتم التزمها تفضلا واحسانا والمراد بالرهمة مايع الدارين ومزاك المكاية الحامع فحتهوا لعلم بتوحيله منصتسا لادلمة وانزا لاالمكتب والانتها لعطا أككز يجعنكم الحاقيم القيمة استثناف وفسم للوعيد على شراكهم واغفا لهم كنظر اي المحمد على القيورم عوان اليهوم القيمة فيحاذ يم عاشركم اوفيه وما لقيمة والحظعفطة وقبا بدلهما لزحمة مدل لمعضو فازمز وحمته يعثداماكم واغسكامه غليكم لارتيبقيه فاليوم اوالجم الذن متروا انفتهر بتفييع رأس مالهموهوا لفطرة الاصلية والعقرا السليم وموضع الذين ضبع ألذم ودفع على الخيرا عائمة الذين اوعلى الاستداء والحر فهدلا فومون والفاء الدلالة علان عدما عانهم مسبب ورحسا بهدفان ابطال العقايات اعلقواش والوهم والانهاك فيالتقليد واغفالا لنظراد يبهط لمالاصرارعا إلكفر والامتناع فر الإيمان فآس عطفعلى فله ماسكريد البراوالنهار مزالسكني وتعديته فى كافية لدوشكنت يلف مساكزا لذين ظلوا انفشهم والمعنى ما استماد يمليها ومن السكونا عاسكن فيها اونحرك فاكتفئ لعدالضد مزعز الاخر وهوهتميع تكاصبوع اتمليم بكامعلوم فلايحؤ عليهشئ ويحوذان يكون وعنعا للشكين على قواله وافعاله قراغرالله اتحدولتا انكارا لاتخاذ غرالله ولبالالتمآ الولى فلذلك فدم واولح الحمرة والمرادبا لولى المعسود لاتبرد لمن دعاه المكاشك فاطرالتهات والادض مبدعها وعزابزعباس جاعرفت معفالفاطبعة إناني اعرابيان يختصمان يدبرفقا لاحدها انافطرتها اى بتدأتها وحره عاكصفة المفانهم فالماض واذلك قرئ صاروفرى الرفع والنصب على لدح وهو يطم ولأيطعم يرذق ولايرذق وتخصيص كاطعاء لشدة الماحة التروقدي ولايطع بفتح الياء وبعكن الاول عاازا اصمر يغيرا لله والمعن كمف اشراء بن هوفاطرا تستموات والارصرما هونازل عررسة الحدانية ومسناتهما الفاعل

علانالناؤمزاخم بمغاستهام إدعامها ببعلم ازد ولابعلم اخرككولدة حيؤه يسبط قالفارم انأكون ولرمزاسها لاناليق طي كهاب المقاتمة فالذين والمتحوزم المشركين وقبيلة ولتكون وجوذعلف عالى الفافان اعتسبت دينعاب ومغطع سالذا مركبة فقل المسلمان عن و بانهده عاد مستوجود العذاب والشرط معترم بنما للقعل المفعول بدوجوا برعدوف ويعرث وعندي عندو المعذاب عادة أمثماً وكشناة ويعقد والاميكان عام يعرب عمال التعرب بعدة وفذي باظهار والمفعول -عدوف ويومث عدوالعشاف نقد وهم بجاه وام عليه وفالا اغذاليس اعاله في الزاجة والابتست الخاصية بلية كرخ وفقر فلاكاشف المنافظة دع الآحدوات بست النبخير بعدة محمدون فهو عايم نحق قارم وقد يورد كلير المساوين الماطور قابارض أكبرشهادة نرات حيرة الفاهر وقاسميارة تسويلهم وعلوه بالمشاري القدرة وهوليكم و فارم وقد يورد الحبير المساوين الماطور قابارش كابرشهادة نرات حيرة الفراق المنافظة ماطورة المقارفة والمعارفة من المنافظة المنافظة والمنافظة والمنافظة والمنافظة والمنافظة والمنافظة عالم موجود وهندستوا العول فيها مسووة المقرّ المنافظة المنافظة والمنافظة والمنا

الاندو والاحراومن التقان اولانفكرام الغوجود ود ومن بلنالد يودانية وموريا التقان اولانفكرام الغوجود ورف بلنالد ويرانية وموريا المقان المواقعة المواقعة المنظمة المواقعة المنظمة المنظم

فَذَرَحِهُ أُوْلِكَ الْمُوْلُلْبِينَ ۞ قَانِ يُمْسَسُكَا لَهُ الْمُولُلِكِ الْمُولُلْبِينَ ۞ قَانِ يُمْسَسُكَ اللهُ الْمُولُلِكِ الْمُولِلَةِ اللهُ الْمُؤلِلَةُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

الذركت ترتمرد ايترنموجه مركاء فدفعا لمندمولان والمرادم (الاستفهام التعييج والمستبحال يعينه وميز أكته تصريب والمداعة الوعلوا بالتبط خياويج الإنساده وجودكان المرينده وعان به مركز وتنشره الإن فالله المكارج والمرادعة بي وفرا معدد وجوالي مؤود النام كالمرابط المرادعة المنام المرادعة والموجود والمرادعة والمرادع

أَنْ شُرَكَا وَكُلُ الذِينَ كُسَنَهُ نَرْعُمُونَ ۞ مُتَلَا كُنْ فِشْنَهُمْ الْآَنَ قَالُوا وَا هُورِينَا مَا كُمَا مُشْوْكِينَ ۞ الْفَلْرُكِيْنَ كَنَهُ وَمُلْفَا عَلَى الْفَيْمِهِ وَصَلَّعَ هُمُعَا عَلَيْهِ مِعْ فَمْرُونَ ۞ وَمِنْهُ هُمْنَ السِّمَعِ التِكَ وَمِهِنَا عَلَى اللهِ فِيم لَا يُونِينُ إِنَّ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَوَلَّ وَلَوْ يَرَوَا كُلَ اللهِ مِعْوَلَا لَذِينَ مَوْلَ كُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَوَلَّ وَلَوْ يَرَوَا كُلَ اللهِ اللهِ وَلَا يَعْمُولُ الذِينَ مَوْلُ اللهِ عَلَيْهُ وَمِنْ ۞ وَمُؤْمِنُونَ هُمُ وَالْمُونِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

والكناق دبنا ألنصب على لنداء اوالمدح وضرع تعمماكا فوايفترون مزالشركاء ومنهم مزيستم آليك حنن تتلوالقراد والمراد ابوسفان والوليدوا لنضر وعتبة وشيبية وابوجهل واضرابه واجتمعها فيتسمعوا وسولالقه صلى لقد عليه كالمربق القرأن فقالوا للنضر ما يقول فقال وإلذى جعلهابيته ماادرى مايقولالاانه يحرك لستانه ويقول اساطيرا لاوأبز مثل ماحدثتكم وجعلناع فلوبهداكنة أغطية جمكان وهومايت ترشئ أذيفقهوا كاهةان يفقهن وفاذا نهدوقرا ينعمز إستماعهوقد تحقيقة لك فحاول سورة البقرة والنيره اكلاية لايؤمنوابها لفطعناهم واستمكام التفليدفيهم حتجاذاجا ؤلث يجادلونك اى لبغ تكذيهم الايات الحانهمجا فاشيحادلونك وحتيهم الترتقم بعدها الجرالا عرابها والجملناذا وجوابهوهو بقولا لديزكفروا ازهذا الااشامليرالاولين فانجعمل اصدق المحذثيث خرافات الاولين غاية التكذيب ويجاد لونك حال بلجيثهم ويجوذان يكؤن للجارة واذاجاؤك في موضع الجرويجاد لونك جواب ويقال بخنشيران والاساطيرا لاباطيل جماسطورة أواسطارة اواسطارة واسطارهم مطر واصالا اسطريمعني لحفظ وهم ينهوز عنه اينهوزالنا نوفزالقرانا كارسو والايمان ويتأود عن بانفسهم وينهون عزا لتغرض لرشوليا تقصاليه عليه وأوناء تتعفلا يؤمنون كاوطالب وازبهلكون ومايهلكون بذلك الاانفتج ومايشعرون انضرره لايتعداه اليفيهم ولو ترعاد وقفوا على لنار جواب محدوف اى لوترې هم حسى يقفوز على لنا حتي ينوها اوبطلعون عليها اويدخلونها ويعرفون مفداد عذابها زأيت امراشنيعاوقرئ وقفواعل إبناه المفاعل مزوفف عليدوقوف ففتأ لوآ باليقنائرة تمنياللرجوع الحالدنيا ولأنكذب بايات ربناو كونه فكؤمنيز استثناف كالدمهم على وجه الاثانكة ولهردعنى ولااعوداى الااعود تركنني اوا تتركف اوعطف علىنرة اوحاله مزالط بمرفيه فيكون يضحكم المتمنى وقوله فر

وانه كما ذيون داجج الماضمتدا لتفرما لوعدونسها طرة ويعتوب ومفصرها إيلواب اضمادن بعدا لواديوا، فهاجرعا لقاء وقرأ إن ماريدخ الافرانكل الصلف ونشب النافع الميلواب ، بإبياغته ماكانوانيفون مراقبل ، لانشراب عزاراء تا الإيان المنهوم مزالتي بالشها بطرماكا لوابصنون منها قبرا في أنظم اجاغر فيمنوا ذلك ضمر الاعرام على انهدلون ذوالأمنوا ولوددوا ، اكالم المتنابعدا لوقوف وانقلبور . لعاد والمنافهوات وانهدكاذبور بمراوعادامزانستهم وقالوا عطف على اداوع إنهدكاذبودا والمهوا اواستندا ف بكرما قالوه والديا العلامية بالتقا الضير للحياة وماغوز بمونين ولونتري اد وقف على بهم مجاز عزاطبر الدوال والتريخ وقيل معناه وقفوا عيضا، دبهد اوجزا الهيزه بنا المباد المجارات قال فالماذا قال دبهد حينتذ والهمزة التقريم على التنظيم الالشادة الما بعث وماريق معا اقراد وقولا المجار العربية الالمجارة المجارة المجا

يهنية شانها والأعاذبها وهريجلونا وزارهم عاظهورهم تشيل لاسنحقافهما تسادا لآثام الاسآء مآيرزود شوشيثا يردوموذوح ومالطيوة الدنيا الالعب ولحو أىوما أعالها الالعب ولهوتلم كتاش وتشغلهم عابعقبه منفعته اثمة ولذة حقيقة وهوجواب لقوهمان همالاحياننا الدنيا و للدارالاخرة خيرلد نن يتقون لدوامها وخاكة منافها ولذاتها وقوله لأدن تقول تبسيع إن مالينه مزاع الالمتقايث لعب ولهو وقرأ بن عامر ولدارا لاغرة افلايعقلون اعالامر ينحسير وقرأنافع واسمام وحفص عناصم ويعقوب التاء عليخطاب كخاطبين بهاوتغليب الحاضرين على لغانبين قدنعكم انه ليحزنك الذى يقولون معنى قدزيادة الفعل وكثرته كاف قوله ولكنه قديهلك المالنا ثله والهاء هانه الشان وقرى ليخ نك مزاحزن فانهم لايكذبونك والحقيقة وفأنافم والكساز لأيكذبونك مزاكد براذا وجده كاذبا اونسبها لح الصحاب ولكن الظالمين بايات الله يحدون ولكنهم يحدون بايات الله اويكذأو فيضع الفاللين موضع الضمر للدلالة عل إنه مظلم الجمع دهرا وجحدوا لتمرنهم الظلوالياء لتضمز إعجبه دمعنه التكذيب رويان اباجهل كان مقول مأنكذ يك وانك عندنا لصادق وانما تكذب ملجنتناء فنزلت ولقدكذبت دسام زقبال وتسلمة لرسولالله صارالله عليدك لموضيه دلياعا إن قوله لأيكفاونك ليس بنؤ يكذيبه مطلقا فسترواعلى اكذبوا واوذوا على كذبهم وابذا تهمفناس فهمواصبر حتى تاهر بضرفا فيراياء بوعدا لنصر للصابرن ولامبد لأكلمان الله لمواعيده من قوله ولقد شبفت كلتنا لعبادنا المرسلين الابات ولقدجاء لذمن تسأ المرسلين اىمزقصصهم وماكا بدوا مزقومهم

المتعلم المتع

ولذكاركيميك عفوض أعراضه عنادوعالايان باحث به قاناستطينان تبخيفا فالامتوا وطاؤالشا، فتابهها به متذانند فيهلا جوفالامترفطله فريخ اصعدات مديا فالسه فتواسها إبروفالامترسة بالمتابع الماج والدوق والذي متدان المتعارض ومن فوت وجوابا لنرطا لنا إيجادون تعديره فاضوا لجليه جوابالال والمتعرف بيان موسه المباخ المساوم في والدوق والمتعارض والمتعارض

يبشماقة فيعلهرحيث لاينفعهم الايمان تم اليديرجبون للجراء وكالوا والانزل عليه اية مزريه الحابتهم اقترحوه اوابة اخرى سوى ما انزل فرايات المتكاثرة لعدم اعداد هرماعناركا قالآنا تسقادر عإذ يزللن خاافترحوالية تعنط هالى الام أتكنو لللل وابقان حيتها ملكوا والكز المزموليساني الانسقادر علازلها يستجلب علينها لبلاه وافطرفها انزل مندوحة عنفيره وقرأا بزكثيرسيناك بالتخفيف والمعن ولحد ومامر دابتوالارض تدب على جهها ولاطائر وقرئح بالقوعاللعل يطيريجناسيه فإلهواء وصمه به قلعالمياز المترية ويحوها وقريء والثأل بالرتغ عالط الاام امذاكم عفوظة احوالمامقدة ارزاقها واجالها والقصود مزذاك الدلالة عاسكما لقدرته وشمول عله وشعة تدسره لكون كالدلب إعاان قادرعلى ذينزلا يتوجمع الامم للحمل على لمعنى مافرطنا في الكِمّا بمن يتى اللوح المسغوظ فاندمشتمل علج بايجرى بيث العالم من حليل ودقيق لويها فيرامر حوان ولاجاداوا نفران فانه فددون فيما يحتاج السمزام الدرمفصاك اوجهاد ومزمزيدة وشئ فموضع المصدر لاالمفعول بدفان فرط لابتعذكت بنفسه وقدعدى بؤلل لكناب وفرئ ما فرطنا بالتخفيف تمالى بهم يحشرن يعفالام كلها فينصف بعضها مزبعض كادوى اسيك ذلهماء مزالقدفاء وعزابن عباس حشرهاموتها والذن كذبواباياتناصم لايشمعونا يشلهده الإيانتا لدالة على بوبسته وكالعلدوع غلمقد رتدسما عانتأ ثرماغوسهر ويحر الينطقون بللق فحالظات خبرثالثا يخابطون يؤظا اسالكما و فظلة الجهل وظلة العنا دفظلة التقليدويحوذا نيكون عالامزالمستكربين الخبر مويشا الديسلل مزايشا الداضلان بيضلله وهود ليا واضحلناعلى المفتزلة ومزيننا يحله على صراط مستقيم باذبر شده الحالهدى ويجليليه فلادايتكم استفهام وتعجب والكاف حرف خطاب اكدبه النعموللتاكيد العطله مزالاعراب لانك تعول ادايتك زيداما شانه فلوجعلت الكاف فعل كاقاله كالمحود لعديت الغعل ليفلانه مغاعيل وللزم في الايتان يقال ادايتموكم

الذي كانسكم مَعْلِكُ فِي الْمُهُمُ هُ وَالْ سَتَطَهُمُ أَنْ لَمُنْ الْمُعْمَدُمُ اللّهُ اللّ

ەقلىنلەت ئىلىن بالىنى ئىلىن ئ ئىلىن ئ اوانتكرالشاعة وهوفاويداعليه اغراغتدعون وهوتبكت لهو الكتم مسادقين الالاسنام آله قدوبوا بحدوف ايمادعوه بالمبادعون بالخضورة المبادعون بالمفدود المبادعون المبا

الشيطانهم فلانسواما ذكرواب مزانباساه والفنراء ولربتعظوا بم فتحناعليهم ابواب كأشئ مزانواع النعم مراوحة عليهم واستدداجابيب فوتحالضتراء والتتراء وامتحانا لهم بالشدة والرخاء الزاما للحية وازاحة العلتاومكرابهم لماروعانه عليه فتلاة وطتلام فالهكر بالفوم ورب الكعسة وقرأ إبن عامر فحنا بالتشديد فيجيع المتران وواقعه يعقوب فيعا عداهذاوالذي بثالاعراف حتماذا فيجوآ اعيمها بماأوتوا مزالنعم ولديزيد واعل ليطروا لاشتغال بالنعمة عزالمنع والفيام بحقد آخةا منتة فاذاهم ميلسون متمشرو ذآيشون فقطع دابرالقوم الذين ظلموا اعلىغ ويجيث لرسق منهاحد من دبر اود بودا اذاتعه والجدالة وتبالمالمين على ملاكهم فان ملاك الكمناتوالمصاة مرحسان تخلص المها الارمز مزشؤم عقائدهم واعالم بنعية جليلة يحق إن يحدع ليف قااراستمانا خذالت سمعكم وابصاركم اسمكرواعاكم وختم علقلو بكر بان بغطى عليها مايزول به عقلكم وفهمكم مزاله غيرا الديأتيكم به اىبناك اويمااخذ وختمعليها وباحدهده المذكورات انظكف فعرف الاات كزوهانارة مزجية المقدمات المقلبة وتارة مزجية الترفيط ترهيب وتارة بالتنبيه والتذكير باحوالا كمتقدمين

 تمونسيدةون يومون، خهادة لاستبدادالاعاض بدنقريضا الإنادة لمهونها قالرائيكما انائكم عناسا تسبقت مزعير مقدم اوجرة مقدمها امادة نوذن كيوليون في المستشاللذغ المادة توذن كوليد و المستشاللذغ المادة و المستشاللذغ المادة و المستشاللذغ المادة و المستشاللذغ المستشاللذغ المستشاللذغ المستشاللذغ المستشاللذة والمستشاللة و المستشاللذة المستشاللذي المستشاللة و المستشاللذي المستشاللة و المستشاللذي المستشاللة و المستشالة و المستشاللة و المستشالة و المستشالة و المستشالة و المستشالة و المستشاللة و المستشالة و المس

الذاتبع الاما يوسحالي لتبزأ مزدعو عالالوهية والملكية وادعى لنيزهمي همه فركالات البشرودا لاستبعادهم دعواه وجزمهم على فسأد مذعاه قلَّ هابيستوى الاعمر واليصمر متل للضال والمهتدى وليلاه أوالعالراو متعى الميستن كالالوهية والملكمة ومدعى المستقدكا لنبوة افلاتته كأفر فتهتدوا اوفتم فروابع إدعاء المؤوا لباطلا فتعلدا ان أساء الوحيجا لامحيص عنه وانذبه انضمرلما يوحمالت الذنزيخافوذان يجشروا الربتهم هم المؤمنون المفرطون يثح العمل والمجوزون للحشرة ومناكان اوكا فرامقرابه او مترددافيه فاذالانذار يجيع ويهردونا لفارعين انجازمين باستحالته كينس لمرمزه وبدوني ولاشفيع فيموضع اكالمن يحتسروا فاذالمحوف هوالحشر عهده الحال لعلهم ستقون لكى يتقوا ولانظره الذين يدعون ربهم فالغنداة والعشق مدماامره مانذاد غير لمتقين ليتعقوا مره باكرام كتقين ويقريهم وازلايعلره ح ترضية لقريش وى نهرقا لموا لوطره تدهؤلاء الآش يعنون فقراء المسلىن كمما ووصهتب ويخباب وسلمان جلنسنا اليلئب وحادثنا لشفقال ماانا بطاردا لمؤمنين قالوافا قرهم عنأ اذاجئنا لثقال فعرودويا ذعيروض لقدعنه قاللهاوفعلت حتى تنظرا لحماذا بصنروت فدعابا تضحيفته وبعلى وضحالله نعالى عندليكت فنزلت والمراء ملاسكر الغدوة والعسى لدوام وقيل صلاما الصير والعصروق أابن عامر بالغدوة هناوفي الكهف. بهردون وجهه حال مزيدعوذ ايدعون ربهم مخلصين فيه فيدا لدعاء بالاخلاص تنبيها عالنه ملالة الامرور تسطنهى عليماشعادابانه يقتضى كرامهم وينافى بمادهم ماعليك مرحشابهم مزشى ومامزحتابك عليهمزشى اكابيس عليك حساب انهم فلعل يمانهم صندا للماعقلم مزايمان من تعليه هربسقا لهدطمعا في إيانهم لوامنوا وليس عليك اعتبار بواطنهم واخلاصهم لماانسموابت برة المتفين فانكان لهدماطن غرمرصي كاذكره المشركون وطعنوا فودين فسنابهم

مُنْمَةُ اَوَجَهُمْ مَا اَبُهُكُ إِلاَ الْمَتْمُ الْفَاكِينَ مَا اَبُ اللهُ

مَنْمَةُ الْوَجَهُمْ مَا مَسَالُهُ إِلاَ الْمَتْمُ الْفَاكِينَ هَا اللهِ مَنْمَا اللهُ اللهُ اللهُ الفَلْمُ الفَلْكُونَ هِ وَمَا مُنْرَيْنِ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

عليه لإنتعام إليانكا انصابك عليك لإنتعاك اليهوق إماعيك مزيتناب درفهارى مزيترهم وقبل اصمير للشركين والمدي لاتوأمنذ يحتابه **مرولام** بصابك حتى بهمك إعامة دبجيت قطره المؤمنين طعما في فتكردهم وتبعده وهوجوابالنق فتكونه والقالمان جوابالنها يجوعف بتافيقا هم الإسلاستيد وفيظ وكذاك فتتابعتهم بمعنن ومنافياك الفتريعو اختلاف الوال انترية أمورا لنسافتنا أعاسليا وضهم بمعن في الرائعة منافق المسافق المسافق المسافق المسافق المسافق ا مزيينا الميلولا منائع الله عالمه التوقيق المستعدم ومنافوي إلى المرافق المسافق المسافق

ايذانابا نهدهمأمعون لفضيلتي العلموا لعملومن كاذكذلك ينبغ إزيقرب ولايطرد وبعزولا بذل وببشرم زاعه بالسلامة فالدساوا زحمة فالاخرة وقيلان قوملجا ؤاالما لبنتم إلقه عليرى لمفقا لواانا اصبنا ذنوباعظاما فإيره عليهرشيثافاضرفوافنزلت انمعزع آمنكم شوء استئناف تبنسير الزحمة وقرأ نافع وابزعام وعاصم وبعقوب العتم عا المدامنها بجهاكة فموضع الحالا كمزعرا دنباجاها وبحقيقة مايتيعهم زالصا روالمفاسد كهرين لقاعنه فهااشاراليها وملتعشا بفعل بجهالة فاذادتكار مايؤدي لحب الضررمزافعالاه إالمنفه والجهل تمتار مزبعدته مزجدا اعما والسق واصلح بالتدادك والعزمرع إزلايعوداليد فالمعوروجيم فتحدم ويتج الاول غيرنافع على ضمارم بتدأ اوخبراى فامره اوصل يغرانه وكذلك وشكر ذالثالقصبته إلواضح نفصا إلايآت ايات القران فيضفة المطيعين والمجميز المصرين منهم والاوابين ولتستبين سيسا المجرمين قراء نافوالتأ ونفسيا لشبساعا معنى ولتستوضح بإعجاد سبيله مفتعام أكلامنهم بمايحة ليفصلنا حذاا لتفصيرا وابن كنروا نءامروا يوعرووبعقوب والم عن عاصم برفعه على معنى ولتبين سبيله مروالبا قون بالياء والرفع على تذكير التشتيا فانه مذكرونونث ويحوزان بعطف عاعلته مقددة اى فصرا الايات ليظهر الحق ولتستسن قرآن نهيت صرفت وذجرت بانصب لحمن الادلة وانزل عامز الايات في حرالتوحيد اناعيدالذن تدعون من ونالله عزيميادةماتدعون مزد وزالقه اوماتدعونها الهترائ شمونها قالااتبع اهواءكم تاكيدانقطع اطماعهم واشارة الحالموجب للنهى وعلما الانتناح عزمتا يعتهرواستجها لفروبيان لمباضلا لهروان ماهرعل هوى ولينر بهدى وتسبد لمن تحرى الحق على أديت ع الحجمة والأيقلد قد صللت إذا اعان التعت إهواءكم فقدضللت وما أنام المهتدين اى وما انافي تني مرهكة حة إكون مرعدا دهروفيه تعريض بانهدكذلك فرافي على ببنة تنسيط

عَيْفِهِ مِنْ عَنْ فِغَلَاهِ هُوْمُكُونَدِرَالطَالِينَ ۞ وَكُلاكُ هَنْنَا فِيضَهُ مُنِعِفِهِ لِيَعَوَّلَ الْمُؤْلَّ مَنْ اللهُ عَلَيْفِهِ مِنْ بَشِينَا الْبَسَا لَهُ إِغْلَا إِلَنَّاكُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنَ اللهُ عَلَيْفِهُ مِنْ مُؤْمِنُونَ إِلَيْنِ اللهُ إِغْلَا إِلْنَّاكُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ مُنْاللهِ مُؤْلَا اللهُ عَلَيْفِهُ النَّحَةُ أَنَّهُ مُنْ عَمُولَدَ جِنَّهُ ۞ وَكَذَلِكُ مُنْ اللهُ مُؤْلَا اللهُ مُنْاللهُ مُؤْلَا اللهُ مُنْا المُنْهَ مَنْ مَنْ وَلِا فَعْرُ فُولَا أَنْعُ الْمَوْاتِ عَلَيْهُ مِنْ وَقِهِ مُنْ اللهُ مُنْاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَقَوْلِهُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ وَقَالِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَقَاللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ وَقَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَقَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَقَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَقَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَقَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَقَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

مايجياتياص بدوما بين مالايجوزانا سردا ليدندا الدلاتيا الواصحتا التخصيط المنظق بمن المباطرات با القرائد وأنوح الوالجيم العقل بالواسيم من يتمية من مع فه برائد لاصيرو منواه ويجوزان يكون صفرت ليدنيج به الضعير لما الكذيج له حيث المنزكة بالمنواليدن باحتيارا المن من ما من ما منساري المستحلظ و من المناسات المناسات المنطوع المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات وعام يقدم من فعرفت الدوم اذا صفع المنافع المنفع المناسات القاضية من الموادعة عن مناسق المؤدنية منافعة الساحة و

لفعهالامربيني ويبيكم لاهلكتكرعاجلاغضبالوب وانقلع مابيني وبينكر ولقداع بالظالمين فيمعنى استدراك كانبرقال واكن الامرالح الله وهواعها بمربينج إرزوند وتهزينبغمان يمهلهنه وعنده مفاتح الغيب خزائن جمع مفقرفتح لايم وهالمخزن اوما يتوصل الحالمغيبات مستعاد مزالجفاتح الذعهوجم مفخ بالكسروه لملقتح ويؤيدهان قرئ منانخ والمعنى نالمتوصل الحالمغيبات المحيط على بها لايعلها الأهق فيعلموا وقاتها وتأخيلها وتأخيرها مزالحكم فيظهم هاعلما أعضته ممكت وتعلقت شمشيشته وفيدليلها إنها ليها الأشاء تساوقوعها ويعاماني الترواليمر عطف للوخيادع بعلق عليها ليابل اهدارع الاخرارع أختصاص الطإبالمغيبات به وماتسقط مزورقة الابعلمها مبالغنز فإحاطة علىهالجزئيات ولاحبة وظلماتنالارض ولابطب ولايابس معطوفات يما ورقة وقولمه الافي كآب مبين بدلمزا لاستدثناه الاول بدلا لكاعا إن الكتاب المبين عاانده وبدلالاشتما لمان اريد بداللوح وقربت بالفطف على محلمن ودقرة اصرافعا

عالابتداء واكفرلا فكارمين وهوالذي توفيكم الملل ينمكرفيه

ويراقيكواستعيرالتوفى مزالوت للنوم لمابينها مزالمشاركة في والالاحكا والتميز فازامله قيض الشيئ تبامه ويعلم ماجرجة بالنهار كسبتم فيرخصر البابالنوم والنهاد بالكسسجرياع للعتاد تربيعتكم تميوقفك كماطلق اليعث ترشيحا للتوفي فييه فالنهار تيقفني إجارستي ليبلغ المنيقظ آخر اجله السرار في الدنيا تُمَ اليه مرجعكم بالموت تُمينيَّتكم باكنت معملون بالجازادة عليمه فيلالاية خطاب الكفرة والمعن أنكرملقو ذكالحف اليل وكاسبون للاثامرا لنهآدوا نمقالئ طلحط إع الكيسع ككم مزانق ودفيتنأ ذلك الذى قعلعتم براعاد كومن النوم باليل وكسب الأثامرا أنهادل يقضا إيسل الذي مماء وضر ملعث الموق وجزائهم علاعا لحرثم اليه مرجعكم بالحشاب ثمينينكه يماكنت متملون بالجزاء وهوالقاح فوق عباده ومرسراعليكم ففظة ملائكن تحفظاع لكروهم لكرام المكاتبون والمحكمة فيما والمكلف أذاعل اذاعا لنه كتبعليه وتعرض على ؤسالاشهاد كادا وحرعزا لمعاص وات العداذا وثوالطف سيتدءواعتمدع بيفوه ويستره لميحتشيم نه احنشأ من خدم المتطلعين على حتى ذاجاء احدكر الموت توفته رسلناً ملك الموت واعوانه وقرأهمزة توفاه بالف ممالته وهر لانفرطون بالتواف والتأخروقرئ بالمخضف والمعة لإيحاو زون ماحدكمه تربادة ويقصا قررة واالمالله المحكم وحزائه مولاهم الذي ولمامهم الحق العدلالذى لايحكوالابللة وقرئ النصب على لمدح الاله أتمكم يومنذلاحكم لفيره فيه وهواسرع للحاسبين يحاشب لخالا فقية مقداوطب شاة لايتغلم حساب عنحساب قلمز يحيكرمن ظلات الدواليح منشداندها استعدت الظلة للشدة لمشاركتها فأهل وأبطالا الأبصار فقيل لليوم المتديديوم مظلم ويوم دوكواكب ومن

تَشْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِنَّا يَعْلَمُا وَلَا جَبَّةٍ فِي ظُلْمَا سِأَلْارَضِ وَلَا رَطَبُولَا يَا بِسِ لِإِ فِيكَ البِمُ بِينٌ ۞ وَهُوَالَّذَى مُؤَكِّكُمُ ا حَيْنَ إِذَا كَمَاءَ أَحَدُكُمُ الْوَتُ وَكَنْهُ وُسُلْنَا وَهُولا يُفَرِّطُونَ ١ هُ رِدُ وَالِمَا لَهُ مُولُلِهُ مُالِكِنَّ الْاَلَهُ الْإِنْ الْمُكْتُ مُوهُوا سُرَعُ الْجَاسِبْيَنَ ۞ قُلْمَنْ بُجَيْكُمْ مِنْ ظُلْمَاتِ الْبَرَّوَالْحِيْ لَمْ عُوَنَّهُ تَصَرُ عَا وَخُفْيةً لَئِنْ آجْيك إِنْ هٰذِ وُلَنَكُونَ مَنَ لَشَاكِرَكُ

للنسف فيالبروا لغرق وإليح وقرأ يعقوب ينجيكم التخفيف والعنى واحد تدعونه تضرعا وخفية معلمتين ومستربزا واعلاناوا سرارا وقرئ خفية بالكمنر لتزانجيتنا مزهذه لنكونز مزالشاكرن عمارا دة القوأحد اى تقولون لنز انجيدنا وقرأ الكوفيون لنن انجيذا ليوافق قوله تدعونه وهذه اشارة الحالظلة فَوَالْسَيْخِيَكُومَهُمُ شددهُكُوفِيودُوهِشام وخففه الباقون ومنكارك ويرب غرسواها تمرانغ تشركون تعود وزالح الشرك ولاقوفون بالهمهدوانما وضع تشركون موضع لاتشركون تغبثها علىان مزاشرك فيعبادة القدنعالي فكانه لربعيده دأشا فلهوا لقاددع إذ ببعث عليكم عذابا من فوقكم كافيرا مقوم افيه ولوط واصحاميا لفيا ومن تحستا دجلكم كااعرق فرعوذ وخشف بقارون وقيام فوفكم كانركر وحكامكم وم بحستا دجا كم سفلتك وعشك أوللسكم شيكا يخلطك فرقاتمتم باثر وإهوآ شتى فينشب الفتا لابيكوقال وكنيبة لبستها بكتيبة حتى إذا النبست نفضت لهايدى ويذف بعضكراس بعض يقاتا بعضكر بعضا انظركيف نصرف الايات بالوعدوالوعيد لعلهم يفقهون وكذب برقومك اعاله ذابا وبالقرأن وهوالحق الوافرالامالة اوالعتدق قالست عليكويكل بحفيظ وكل لحام كم فامنعكوم نالتكذيب اواجاز كيم اغا انامنذ دوالقد لغفيظ فكإنياء خبريم يدبهاما العذاب اوالايعآ

به مستقر وقت استقراد ووقوع وسوف تعلوذ عندوقوعمهُ فالدنيااوفي الاخرة واذارايت الدن يخوضونه فياياننا بالمتكذيب والاستهزاءبها والطعزفها فاعرض عنهم فلاتجا لندهم وقرعنهم حتى يخوضوا في حديث غيره اعادا لضمير على معيى لابات لانها القرآن واما منسندنا والشبطآن مازيتغلك بوسو سنهجج بنسته إلنهو وقرابن عامر بنسينك بالتنديد فلانفعد بعدالذكرى بعدازتكه معالقوم الطالمين اعمعهد فوضع الطاهرموضعى دلالة على نهد ظلما بوط فخالت كذبت والاستهزاء موضع المصديق والاستعظام وماعل الذن ينقون ومايازم للثقين وزقائه اعلمه واقراهم الذرع السنم منح أيم منتى شي مايحات بوزعليه من قباعُ اعالهم واقوالهم ولكن فكو ولكن عليهمان يذكروهم ذكرى ويمنعوهم عزا كحوض وغيره مزا لقبشاخ وبظهرواكراه تهاوهونجتما النصب على المصدروالرص عاولكن عليقمر ذكرى ولايجوذ عطفه علي عامزتن لازمن مشابهم يآباه ولاعلى شوشه لذلك ولازعز لازاد مدالاشات لعلهم سقون يحتف ن ذلك حبا اوكراهة لمسائتهم ويحتمل نكوزا لضمير للذين يقون والمعنى المرشبون على تقويهم والانتشاع بالستدم دوى انالسلين قالوالنن كانفوم كلا استهزأوا بالغران لمرنستطعان بجليدخ السجد الحرام ونطوف فنزليت ودرالذيزاتحدواديهم لعباولهوا اىبواامره ينهم على لتشهيروتديوا بالأيعود عليه بنفع عاجلا وآجلاكعبادة الصنع وتحريما لبحائروكسوا اواتخذوادينهمالدتى كلفوه لعبا ولهواحيث سخنوا براو جعلواعيدهم الذى بعاميقات عبادته مزمان لهوولعب والمعنى عض عنهم ولاتبا بافعالهم واقوالهم ويحوزان كون تهديدا لهم كفوله تعالى دن وأمن خلفت وسيداومن جعلهم فسوخاباية الشيف حلها إلامرا أككف عنجروترك التعرض وغرتهم الحيوة الذنيا حتا يحرها البعث وذكربه اىبالقران أنقبسا نفسر باكسنيت مخافتان تسابالي الهلاك وترجن بسنوء عملها واصرالابسال والمسترا لمنعرومه اسدماسالان فرايسته

قُلِ لَلهُ يُغِيِّفُ مِنْهَا وَمِنْكُلِّ كَابُ ثَمَّا أَشَّهُ تَشْرُكُونَ ۞ قُلْهُوَاْلْفَا دِرُغَلِيْ أَنْ يَبْعَبَثَ عَلَيْكُمْ عَلَابًا مِنْ فَوَقِكُمْ بَعَثْنَ أَنْفُرْكَ مْكَ نُصَرِّفُ لَلْأَياتِ لَعَلَّهُ مُّ يَضْعَهُونَ ۗ ۞ وَكُفَتَ بِرُ قَوْمُكَ وَهُوَاٰكِئُ أَلْمُلْتُ عَلَيْكُمْ بَرِيكِ لَأَ لِكُلِّبَ الْمُسْتَقَرُّ وُسَوْفَ ةَعَلَوْنَ ۞ وَالْذَارَايْتَ ٱلَّذِينَ يَخُونُونَ وَكَانِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُ مْجَى يَخُوضُوا فِي حَدِّيثِ غَيْرُهُ وَإِمَّا يُنْسَىنَكَ النَّشَيْطَانُ فَلَا نَقَيْدُ بَعَدُالْبِقِّكُ إِنَّا كُمَّ الْفَوْمِ ٱلظَّالِينَ ۞ وَمَاعَلَالَّهُ يَنَيَّتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَيُّ وَكُنْ عُلِمَا مَلَهُ مُ يَنْقُونُ ۞ وَذَرَا لَذَ زَاتَّكُذُوا دُسَهُ مُ لَمَا وَلَهُواً وَعَنَّ هُوهُ إِلْحَيْوَةُ الْدُنْسِ اوَذَكِرٌ بَهُ اَنْ بَنْسَ كَلَفْسُ

لاتفلت منه والياسل التجاء لامتناعهمن قرنه وهذا بسل عليك اعهرامر

يستلحامز وفاه ولمن ولانتقيع يبغعنها العذاب وانتقدل كأعدل وازتفذكا فداءوا لمدل الفدية لانهاها والمفدى وههدا الغداء وكايضت عمى المقددنة كايؤخذمنها الفعل مسندالي نهالاالي ضمره بخلاف قوله ولايؤخذمها عدل فانها لمفدى به اولتك أذيزا بساوا باكستبوا اكاشلوا الت العذاب بنبدياعالم المتنيحة وعقائدهم الزائغة لمنه شراب من حيث وعذاب إليم بماكانوا يحفرون تاكيد وتعصش لذلك والعنى هربين ماء مغابتي زجرافي علومهموبا وتشتغل باببا مهدست كفرهر قرآندعوا انعبد مزدولالقه مالاينفسنا ولايضرنا مالايقدر عإيفعنا وضرنا ونردع إعقابنا وتزجم المالنترك تعدادهديناآتق فانقدنامنهوودوقناالاشاوم كالذياستهوته الشياطين كالذيذهب سمره ةالمحزالي لمهامها ستنفعال مزهوى يهوى حويا إذا ذهب وقرأ حمزة استهواه بالف بمالة ومحل المكافئ النصشب على كحال من فأعل يهرة اى مشبهين بالذي استهوتها وعلى المصادداى وقامثل

رةالذياستهوته فالارضحيران متحيراضالاعز الطلبق للأصحآ لهماالمشتهوى دفقة يدعونها لحالهدى اىهدونها لطرقة يستقيم اوالى الطريق المستقدم وسماه هدى تسمية للفعول بالمصدد أتتتأ يتولوزلىأنتنا قاأذهدىالله الدىهوالاسلام هوالهكك وحده وماعداه صلال وامزا النسا لرتا العالمين مزجملة المقول عطف ع إن هدى الله واللام لتعليا ألام (ى إمريا مذلك لنتها وقيل هيجعنى لباء وقياهي ائدة واذاقيموا الصلوة واتقوم عطف على لسبا اعلاسلام ولاقامة الصلوة اوعلى موقعهكاند قيرا وإمرأا اذنسل واذأقيمها الصلوة رويان عبدأ لزهن بزا وبحردعا اماه اليصادة الإوثأن فرلت وعاهدا كازام إلرسول صيا المدعلية كآن بهذا القول اجابة عن الهتدية بعظها لشأنه واظهارا للاتحاد الذي كازبينها وهوالذي اليه تحترون يوم القيمة وهوالذي خلق التيم إت والأرض بالحق قائمابالحق وبوم يقولكن فبكون قوله اكحق جملتها سميته قدمرفيهما الحنراى قولدا لمق وم يقول كقولك لفتال و والجمعة والمعنئ نهالخالق السمات والارص وقولها لحقافذ في الكاشات وقيل يورمنه توب بالعطف على التهموات والهياء في والقوه ا ويجدذوف د ل عليه الجوة وقولت الحق بستدأ وخدرا وفاعا بكون عاجعنى وحين بقو للقول المخابئ الخاضائيكن فيكود والمرا دم حس يكون الاشساء ويجدتها اوحين تقوم القية فيكك المتكون حشرالاموات واحياءها ولهالملك يوم ينفخ والصيور كقولم لمزالملك اليوم لقالواحدالقهار عالم الغيب والشيادة ايهو عالمالغي وهوالحكيم الخير كالفدلكة للاية واذقالا برهيم لابيه أذر هوعطف بياد لابيه وفى كتب التواريخ اناسم بادخ فقيراهما علان لدكا سرائيل ويفقوب وقيل العياتارج وآزد وصف معنا المتشخ اوالمعوج ولعامنع صرورلانها عجمي خراع في مواذنه اومعت مشتق من الاذرا وآلوزد والآفربدانه عإجمج لط فاع ككنابروستالخ وقيل سم صنجعبده فلقب به للزوم عبادتها واطلق عليه يحدف للمضاف وقبيل المزادبها المسنج ونصتبه

بفعامض مفيشره مامةره اي أنقشيد آذرشغ فالميب

مَاكَسَبَتْ لَيْسَ لَهَامِنْ دُونِ ٱللهُ وَلَيْ وَلَا شَهْبِعُ وَانِ بَعِدْ لَ كُ أَعَدُ لِلاَ يُؤْخَذُ مِنْ مَا أُولِيَّكَ ٱلذَّينَ أَبْسِ لُوا بِمَا كَسَبُوْاً لَمُنْمُ شَرَابٌ مِنْ حَمِينِم وَعَنَا كِالْمِيمُ إِمَا كَا نُوَايَكُ فُرُونٌ ٥ قُلْ نَذَعُوا مِنْ دُونِا للهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّ نِا وَمُرَدُّ عَلا ۖ اعْقاً بِنَا بَعِيْنا ذِهُ هَالِمَنَا ٱللهُ كُكِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِياْلاَرْضِ حَبْرَانُ لَهُ ٱجْعَاكَ مَدْعُو مِنْ الْإِلْفُدُى ٱلْبِلْتُ أَفَّالِنَا وَٱنْا قِيمُوا ٱلصَّالُونَ وَإِنْفَوْهُ وَهُوَالَّذِينَا لَكُونُحُسِّرُونَ ﴿ ٢ وَهُوَالَّذَى خَلَوْ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ الْكُوَّ وَيَوْمَ يَقُولُكُونُ عَلِمُ الْعَيْبُ وَالسُّمَ عَادَةً وَهُوَ لِكُكُّ الْعَيْرُ مِنْ وَاذْ قَالَ



آغذاسنامالقة تضيرا وتعرّر ديدليطيان تريّن ازدا تتخذاصنا مامخ همزة از دوكترها وهواسم صنه وقرا يعقوب الضم على لدا دوجو يدليخا اعظم افاراك دوقرال في مساول عن المجالي منسب ظاهر النساولة وكذلك نريا بينها ومكاليا وفوا يجابنها وبدائعها والمكون عاطللك والتأه بالتا ورخ الملكوت ومعناه تبعيره دلائل الزويية ملكوتا لشهوات والارض ربوبينها ومكها وفرا يجابنها وبدائعها والمكو في الجالفة وليكون مزالوفين ايجيستدل وليكون اوصلنا فلكون و فلين عبداليا وليكافي المقالية والميالية مزال وقوا بعطة عواقال جم وكذلك مجالفة عراص فاذاب وقومكانوا بدونا لاصنام والكواكب فارا دان معهد على المدالية وبرياسة والميالية مزال وقائعة الإعمالية والمناشرة بمركوبة

مالافسادا وعاوجه النظر والاستدلال واناقاله دمان مراهفت واولـاوانبلوغ، فلياآفل اعفاب قاللااصبـالأفلير فضلاعزعباد فاذالانتقال والاحتجاب إلاستاديق تمنى الامكاذ والحدوت وينافى المكاق فلهارا كالقربازغا متدافي الطلوع قال هذار وضطأ افإقال لأرثر بهدني دويلاكونن مزالقوم الصالين استعز بفسته واستعان بريتبو في دلدالجة فانه لابهتدى ليها لابتوفيقها دشادا لقومه وتنسها لهب علاذالقر ابضالتغدر حالد لايصلح للالوهدة وازمزا تخذه الهافهوسآ فلارا كالشمن بازغة فالهدارى ذكراسم الاشارة لتذكر الخروصيانة الرب عنشبهة التاميت هذااكر كره استدلالااواظهارا النبهتها فلماافلت قالها قوم افرسزت مما تشركون مزالاجرام المحد ته المحتاجة الى عدات يحدثها ومخصص بخصصها ما تحتص بدتم لما تدامنها توجه اليموجدهاوم دعهاالدى دلت هدما كمكات علمهقال المرجة وجهح لذى فطرا لسموات والارص حنيفا وما أنامن المشركين واغا احتج بالافول دوزالبزوع معانها يصاان تقالة عدد دلالته ولانه رأى الكوك الذى بعبدونم في وسط التمان حين حاول الاستدلال وحاحدقومه وخاصموه فيالتوحيد كالأنحاجو فيدفيانة فيوهدانيته وقرأنافه وابزعام يخفيف لنور وقدهداني الى توحيده ولااحا ماتشكونيه اعلااخاف مغنودا يكريه وقت لانهالا تقنر بعسنهاولا تنفع الاانبيثاه ري شيئا. ان يعينه يمكروه منجيتها وتعليجواب لخوههماياه مزاكه تهم وتهديد لهم بعذاب الله وسعرف كأشئ علما كاندعانا لاستتناءا عاحاط بدعا فلابيعدان يحوث فيعلعان يخيق يج مكروه منجهتها افلاتتذكرون فتمزوابين الصحيمووالفاشدوكقادر والعاجز

وكيساخا في ما انتركت والإنتفاق بحرس والتخفاظون التحوار في المستوية والمستوية المصادع والصام وضوية بين المقدود العلم والقادد والفداد الثاني ما المويزل به طلبكر تلطأنا ما إيزار باشراك كانا الطبيعة المستوية المستوية المستوية المشركان والما المجالية المستوية المستوية المستوية ما يحيل المستوية المستوية

وَيُفَنَا عَانُ مَنَا أَشَكُمْ وَلَا غَا فَرَنَا فَصَافُهُ الْمُعُمُّ الْمُعْمَلُ الْمُعْمُولُهُ فَمَ اللَّهُ الْمُعْمُلُ الْمُعْمُلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمُلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمُلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعِلَالِ اللَّهُ الْمُعْلِلِيلُ الْمُعْلِلِيلُ الْمُعْلِلِيلُ الْمُعْلِلِيلُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلُهُ اللَّهُ الْمُعْلِلُهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْل

ائير جحتنا اليناها ابرهيم ارشدناه اليهاوعلناه اياها على قومة متعلق بجحتنا انجعل ضبرتلك ومحذوف انجعل بدلها عاشيناها البريم ججة علىقومه نفع درجات مزنشاء فيالعلم والحكمية وقرأا لكوفيتون وبعقوب بالتنون أذرتك جكيتم ودمعموخفضه عليم بحال مزيز فعمواستعداده لم ووهيناله اسمة ويعفوب كالاهدينا اى كلامتها ونوماهد ينامزقيل مزقيا إرهيم عذهداه ممة على برهيم مزحيثانا بوه وشرفيا لوالديتعدى لحالو لد ومزة ربتة الضمار المبرجيماذا لتكلام فيه وقيل لنوح لانراقرب ولان يوس ولوطا ليستامزة تية ابرهيم فلويكان لابرهيم اختصرا آسيان بالمعدود يرديث تلك الايت والتي بعدها والمذكورون يهالاية ألثالثة عطف على وحا داودوسيلمان واتوب والتبيناييه آموص مزاسساط عيص بزاسحق ويوسف وموسى وهران وكذلك بخرى للحسنين اى ويحزى المحسنين جزاء متل ماجزينا ابرهيم برمردرحانه وكثرة اولاده والنبقة فيهم ونكما ويجيى وعيسى هوابن ميم وفية كره دليل على ذالذَّرْبَة تشاولًا ولادالست وَالْيَاسَ فِياهِو ادرين حذنوح فيكون البيان مخصوصا بمن يثا الايدا الاولى وفيذا هو مزانسباط هروداحى موسى كلمزا لقتالحين الكاملين يوا لعتالج وهوالاتيان بماين فم والتمرزع الابنبى واسمعتيل والبينع هواليسج بزاخطوب وقراحزة والكمناز والليسع وعلى لقراء تيس علم عجماه خل عليها للام كاا دخل ليريد وقوله داست كوليدين البريدميادكا سديدا باعىاءالخلافتكاهل وبوتين هوبوسنىرمتى ولوطاهويزهارازاب احمامهيم وكلافصلناعلى لعالمبن بالسوة وهيد ليرافصلع علمين عناهممزالخلق ومزآبا نهروذرباتهم واخوانهم عطف عإكلااونوا اىضلناكالامهماوهديناهؤلاء وبعصراباتهم ودرياتهم واحوا مهم فاذمنهمز لدكر تساولامهدما وتعتبينآهم عطمعا فصلنااو هدسا وهديناهم الحصراط مستقنم تحريم أسبان ماهدوااله

ذلك هدعالة احتاد الماداعا به بهديم مزينا مزيداد. ولياعيا متعندايا فمنات والوائري اى ولوائر تشولاه الانبياء مع فسلهم وعنوا فهد غيط منهم كانواجهون اكتافو كميرهم في جوطاع الهريستوط فوامها الولئانا النزائر التيام الكتاب مريو بدلجنس و ولحكم ا يقتضيه الحق والنبوة والرسالة فان كيم يها المهداد الثابية هؤلاء بيوغرينا فتدوكتا بها المياماتها في والميسنوا بها بخافري وهم الانبياء المذكرون ومناجه ومرد وقبل الانفساد واصحابا المجمول الفعام الموام المراد بها الموام الم

النج سَاكِينَ اللّهِ النّهِ اللهِ ا

الدّرج سّاكنة كابن كَثِرونا هع وا دعمرو وعاصم اجرى الوصل مجرى الوقف ويحدف الهاء والوصل خاصة حزة والكساق واشبعها ابن عامر برواية ابن ذكوان على نها ككاية المصدد ويحترا لهاء بغيراشياع سترواية هشام فللااستلكم عليه اعطالتبليغاوالقران آجرا جعلامن جهتكوكالم ينيال مأفيا مزالنبيس وهدآ مزجلة ماامربا لاقتعاءبهم فِهِ آزَهُوَ اعالتبليغ اوالقرأن اوالغرض الاذكري للعالمين الا تذكيرا وموعظته لهم وماقدروا القحق قدره وماعرهو محفهموته فالرحمة والانعام على لعباد اذ فالواما انزلاله عابشرمن شخف حيزا نكروا الوحى وبعثة الرسل وذلك مزعظائم دحتده جائز فاضمته اوفي استخطاعل الحكار ومتدة البطش بهمرحين جسروا عاهده المقالسة والقاثلون هماليهو دقالوا ذلك مسالغتهك كارائزا لالقرآن مدليا بقض كلامهم والزامهم يقولى فإمزانز لالكار الذيجاء به موسى فوراوهدى الناس بجعلونه قراطيس تبدونها وتحفون كثبرا وقرآته الجمفه زمالتاه وانا فرأبالياه ابن كثيروا وعمروه الاعلقالوا وما قدروا وتضمين دلك توبيخهم على توء جملهم التورية ودمهم على يجزئتها بابعاء بعص ماا يخدوه وكتبوه في ورقات متفرقة واخفاء بعض لايشته به روى إن ما لك ابن الصيف قالم لما اغضبه كم يتول صيا إلله عليه في لم يقولها نشدك بالذى ازل التورية على يحت هاتجديها اذالته يبعض الحبرا اسمين فالانع قال فانت الحبرهتمين وفيلهم المشركون والزامه عرائزالا لتولربة لانهكان مزالمتهودات الذافعة عناهم ولذلك كانوا يقولون توانا انزاعينا الكحاسا كاهدمنهم وعلبته علىسان علصها الشعليهيل مالونعلوا انتم ولااباؤكم زبادة علما فالتورية وسانا كماا لتعت عليكم وعال مانكوا لذي كانوا اعلم سكرو بطهره انهعا القرأن مقص يطيخ اسرافل سكترالدى هم فيه يحتلفون وفيل المفلاب لمن آمن من قربس قاالله اعارلها لله اواهد نرلهام وبان يجيث عنها سعاطان

ايجواب معين لايكن غيره ونسيها كالهديه نوايجيث لاقدوق كالجلواب أترزوه وخوضهم والطيافيه والاعلى حدالتناخ والزاراني المجينة يشتين حال مزهدالإيل وانفلف صنة درهم اويلمبرون اوحال من معمولها والطيليسون اومن هرالثانى وانفلف منصدابالاول وهذا كابراتزانه ميأث كنيرا لهاند، كوانفع مسدق الذي يوسيه بسخوا لتووية اواكتسبا لتي فسيله وتتنذر آوا آقتى صفت علاه دامير بمبارك اعابركات ولتنذر وعند مخذوف اى ولتند (ها ام الفرق انزانا و وأعاميت مكن بذك لا فها أهنا اهم الفرق وتحدم ويتبتده والفرق الموادر الفرق الموادر المو

تعجام بغص إخلق الانساد وقا لعليات الامراكتها فكذلك نزلت ومتك عندالله وقال لأن كان مجلصاد قالقداو حوالي كااو حواليه ولأنكاث كاذبالقدقلت كاقال ومزقا كسانزل مترما انزلماته كالذبن قالوالو نشاءلقانا متإجنا ولوترىاذالظالمون حذف مفعولبادلالتراظ عليهاى ولويتري الظالمين فيفرآت المتوت ستعاثده مزغز والماءاذا غشبه والملائكة باسطوا يديهم يقيض إرواحهم كالمتقاضي لليظ اوبالعذاب المرجوا انفسكم ايهقولون لهما مرجوها المنامزاجياة تغليظا وتعنيفا عليهم واخرجوها مزائعذاب وخلصوها مزايدينا أليوم يربدب وقت الامانة أوا نوقت المنتدم زالاماته الم مالانها يتزله تجزوزعكا المون اعلقوان بريدا لعذاب المتضمن لشدة واهانة واضافته الحالهوك لعراقته وتمكنه فيه بماكنت تفولون ع إلله غيرا لحق كادعاء الولدوالثالث المودعوعالمنبوة والوخىكاذبا وكمنتدعن إياتهتستكريرون فلاتتأملون فهاولاتؤمنون تولقدختمونا للحناب واكجزاء فرآدى منفرديزعن الاموال والاولاد وسائرماا ترتموه مزالدشا اوعة الاعمان والاوثان التي ذعمت وانها شفعاؤكروهوجعروبه والالف للتأنيث ككيتيا إوقرئ فرإدا كخال وفرادكثلاث وفردى كسكرى كاخلفناكم الآلعة بدل منهاى على الهيثة التي ولدتم عليها في الانفرادا وحال مائية ان حو زالته دومها اوتحال مزالفتميرية فراديا يمسهن ابتداء خلفك عراة حفاة غرالبها اوصفة مصدد جنمونا اى مجيئاكا خلقناكم وتركت ماخولناكم ماتعف لمنا يطيكم فالدنيا فشفلتم به عزالاخرة وسراء ظهوركم ماقدمتم ومنهشينا ولم تحتملوانقدرا ومأزى معكر شفعاءكم الذين ذعمتم انهدوني كرشركأ اى شركاء الله في بوبيتكرواستحقاق عبادتكم لقد تقطع بينكم التحقطم وصلكم وتشتت جعكروا بسنمز الاضداد يستع إلوصا والفصا وقيا هوا ففل فياسنداليها لفعل تساعا والمعنى وقع التقطع بينكر ويشهدا

أَمْ الْفُنَى وَمَنْ جَمُفَ أَقَالَمْ يَنْ يُوعُونُونَ بِالْالْحِرَةِ فِي فَيْنُونَدُمُ وَمَنَ الْلَمْ مَنْ الْفَرْمَ فِي فَيْنُونَدُمُ وَمَنْ الْلَمْ مَنْ الْفَرْمَ وَمَنَ الْلَمْ مَنْ الْفَرْمَ وَمَنَ الْلَمْ مَنْ الْفَرْمَ عَلَى الْمُنْ مَنْ وَمَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ

فزء ذاخع والكشائى وصفعه ع عاص بالنصب عل شما الفاعل المذات البله بلدا واقع مقام وصوف واصدا لمذه تسقط كمنيكم وقدة في سرص وصلح يمكن ضاع وجلل سكت مزعمون انهاشفعه أفكرا وان لا بعث ولاجراء اناقدة التخالف والنبي بالنبات والنجي وقيل المرادب الشقاق الذي يفاكشنانه والنواة بيمنز المحق برئيدس وانخوم المميزان والنبات ليطألق ما قبل مناطبيت ممالانج وكانتطف والحشير وعيج الميت مزاتمتى وعنيج ذلك مزالميتان والنبات ذكره بلغظالاس حملاعا فاقا لحب خان قولديخير المؤرافي موقع البيان له ذكم كم الحواليت وعن المساولة والمداون من الموادن الموادن المؤركة الحواليت ومناطقة الموادن الموادن المؤركة ا

مجعولان حنسبآنآ اىمخاإدوارمخالفة تحسيبهماالاوقات وكيونآ على لحنسان وهومصد وحسب الفتح كاال لحساد بالكسر مضد وحنب وقيل همعشار كشهاب وشهبان ذلك اشارة اليجعلهما حشسانااى ذلاالتسدر الحساب المعلوم تفديرا لعزبز الذى قهرها وسيرهاعا كهجه المخضؤص المليم بتدبيرهم والانفع مزالتداويرا لمكنتهما وهؤلذى جعالكم النحوم خلقها لكم لتهتدوابها فظلمات البتواليمر وظلا اليل فالبروا ليحروا ضافتها النهم الللابسة اوق مشتبهات العلق وسمأ ظلمات على الاستعادة وهوافراد لبعض منافعها بالذكر بعدما اجملها بقواس كم قدفهتلنا الآبات بيناها فصلا فضلا لقوم بعلون فانهجنتفعة بئ وهوالذيانشأكم مزنفسرواحدة هوآدم علىكتلام فستقرومستوة اى فلكراستقرار في الاصلاب اوفوق للارص واستيداع في الارحام ا وتحت الادص اوموضع استقراد واستيداع وقرأ ابن كتيروا لبصران بحسرالغاف على نماسم فاعل والمستودع اسم مفعول اعضنكم قادّومنكم مستودع لاذّ الاستقرارمنا دون الاستيداع قدفضلنا الايات لفتح يفقهون ذكرمع ذكرا لنجوم يعلمون لازام هاظاهرومع ذكرتخليق بخاده يفقهون لازانشآ إهرث نفنه واحدة وتصريفهم بواحوال يحتلفنا دقيق غامض يجتاج الحاستعما للطنة وتدقيق نفل وهوالذ عانزل مزالتها، ما من اسعاساومن جاسكتماه فلمرجنا علىالوزا كخطاب به بالماء نباتنكاشي ستكلصف والنبات وهمعى اظهادا لقدوة فالنبات الافاع للفندة بماء واحدكما في في ليتعاه تسة بهاء واحد ونفض لبعضها على بعض في الأكل فلخرجنا منه من الشات اوالماء حضراً شيئاً اخضريقا للخضروحضركا عودوعور وهوالخاوج مزالحة المتشعد نخرج منه مزالخضر حبامتراكما وهوالشنبل ومزالفامزطليهما فنوآن اى ويعرجنا مزالنخ انخلام رطلعها فنوان ويحوزان يكون مزالخاخر قوان ومزطلعها بدل مسهوا لمعيى وحاصلة مزطلعا أنفخ إقنوا ن وهوالاعداف

مِنَ الْمِيْتِ وَمُغْرِجُ الْمِيْتِ مِنَ الْمِيْ ذَلِكُمُ اللهُ الْمُنْ الْمُؤْفِرُونَ الْمَثَمَّ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّلْمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

يم فوكسنون جم سرووق إنهم القاف كذر وذوان وإنفها الخارات المدين المدينة والمبادئة وترمزالت اوالوطنة بتأكير ببعثها من بعث وأنا أتصرع كركام من قابلها الدلاتها حداثها والمدينة فيها وجهات مزاعناب عطف على المراقع المن المنافعة المنافعة جنات ولاجود علف عالى الدائد المدينة بمن المنافعة والمراقعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة وقد من المنافعة الم انجية ذكمرلايات لقوم يؤمنون لايات على وجودا لقادرالحكيم وتوحيده فانحدوشا لاجناش المختلفة والانواع المفننة مزاصل واحدونقلها مزجا لالمحآ لايكونالا باحداث قادريع تفاصيلها ويرجح ما تقتضيه حكمته ممايكن مزاحوالها ولايعوقه عرفعله بديعا دصاوصد يبانده ولذلك عفس توجع مزاشرك بروالوة عليفقال وجعلولقدشركأءأبكن اكالملائكة بانعبدوهروقالوا لملائكة بناشالقه وسماهيجنا لاجتنانهم تحقيرا لشانهما والشياطين لانهراطاعوهركايطاع تعالما وعبدوا الاوثان بتسنويلهم وتحريفهم اوقالوا اتسخالة إنخيروكإ نافعوا لنستطان خالق الشروكا ضاركاهو رأى لثنه بة ومعمولا يحعلوا للدشركاء آلجنن بدلمن تركاءا وشركاءالجن وقدمتعلق نشركاءا وحال مندوقرئ الجزبالرخ كآند فيوامنهم فقيل الجن وبالجزعل لاضافة للتبييس وحلقهم حال تغد نرقدو كمبغنى وقدعلوا اذا فتصدا لفتهدد وذالجن وابيس من يخلق كمن لايخلق وقرئ وخلقهم علفاع إلجن أى وما يخلقونه مرآلاصنام اوعلى شركاءاى وجعلوا لداختلافها للافاث

شَى وَكِلْ ۞ لَانْدُرْكُهُ ٱلاَبْصَارُوَهُوَىٰدُرْكُ ٱلْاَبْصَارُ

وَأَعْرِضْ عَنِالْمُشَرِّكِ مِنَ ﴿ وَلَوْشَاءَا لَهُ كَمَا اَشْرَ كَوْأَ

حيث نسبوءاليه وخرقواكه افتعلواوافتراله وقرأنا فعربتند يدالرآإ للتكثيروقرئ وجرفوا ى ودؤروا سيزوسات فغالسا لهودعهراتكأ وقالتا انصادى المتيموان الدوقالت العرب الملائكة شاسالته بعبرعكم منغيرا نصلواحقيقتما قالوا ويرواعليه ليلاوهو في موضع اكما لهزا أوا اوالمشدراى فرقابغيرع سبحانه وبعالى مقايصفون وهوازلمشريكا اوولدا بديع السموات والارض مزاضافة الصفة المنسهة اليفاعلها اوالحا لظرف كقوله مثبت الغدر بعنى نهعديم النظيرفيها وقيرا معناه المبدع وفدشبق لنكلام فيهودفعها لماخروا لمستدأ محذوف أوعإ إلابتدأ وضره افيكوناه ولد اعمزان اوكيف يكونانهواد وارتكن لمصاحبة يكون منها الولدوقرى بالياء للفصل ولان الاسم ضميرا لقما وضميرا لشان وخلق كأشئ وهو بكل شئ عليم لايخفي عليهخا فينه وانما لديقيل بالتطرق المتحصيص هيالاول وفي الايتراسيد لال عايفي الولد من وجوه الاولان من مبدعاتها استموات والارضون وهىمع انها من جنسه مايوصف الولادة متزأ عنهالاستمارها وطول مدتها فهوا وآبحان يتعالى عنها والثانى إذا لمعقولهن الولدما شولدمن كروانتى منجانستين والله تعالم منزه عزالجيانسية والشالث اذا لولدكفؤا لوالدولاكفؤله بوجهين الاولمانكاماعداه مخلوقه فلايجافثه والثانى انهلغاته عالم بحل المعلومات ولاكذلك عنره بالاجماع ذلكم اشارة الحالموصوف عاسبق مزالته فات وهوميتدأ الله ديج لاالدالاه وخالق كأبنى اخادمترادفة ويحوذان كونالعن بدلاا وصفة والبعض خبرا فاعبدوه مكومشب عن مضمونها فان من استجم هذه الصفاتا ستحق العبادة وهوعلى كآشئ ويكآ اى وهومع تلك الصفات متولى اموركم فكلوها البدوتوسلوا بعيارتها ليانحام مأذبكرو رقب علاعمالكم فجاذكم عليها لآندركم اكالتحيطب الأبصآد جم بصروه وحاشة النفله قديقال للعين من حيسًا نها محلها واستدل بما لمعتز له على متناع كروَّيَّة

وهوضعيف لانبايش الادراك مطلق لتروية ولاالنف فياالية عامآ في الاوقات فلعله مخصوص بيعض المحالات ولافي الانتخاص فاندفيقوة فولنا لاكابصريد وكرمع ات النؤللوجيالامتناع وهويدرك الإبصار يحيط علربها وهواللطيف الحبر فيدرك مالاتددكما لإبصادكا لإبشاد ويجوذان يكوذ مزاب الفيائ لاتدركما الإست لانا القليف وحويدرك الاصادلان لخنبرف يكون الطيف مستعادا منعقا بالكثيف لمالخدوك بلغاسة ولايفلبع فيها قدجاءكم بصائر مزيجر المصادج جهميمين وهملنفسكالبصرللبدن سميت بهاالدلاته لانهانجل لهالخو وتبضرهاب فزابصر أيابسرالح والمزبر فلنفسه ابصرلان نفعالها ومزعى عزالمخوضأ فعليها وبالد وماانا عليكم بحفيظ وانماانا منددواته هولحفيظ عليك بحفظا عانكم ويجازيج عليها وهذاكلام وردعل سازا رسول صلياته عليدكماته وكذلك نفترف الابات ومتاذلك انصرب ضرف وهواجرا بمحنى لماأز في المانيات من الصرف وهو نقل ائتنى مرجال اليحال وليقولوا دوشت ايوليقولوا دوشت مترحا والاي العاقبة والدوس النزاءة والتعاوقر أان كثير وابوعم وداوشت اعه اوشت اعها اكتفاس وفاكتهم وأن علم وبعقوب دوشت من الدوس اي قامت هذه الايات وعفت تحفيظ مناطيرا الوان وفريًا دوشت بها الزام بالذينية دوشت ودرست والبناء المفعد الخطيطة قرقت اعتصر حاواست بشيخ وستالعا واحداث المي وطاعها واحافظ المناطق المتفارية والمناطق المناطقة والقائل والذائر المناطقة المناط

توحدهم وعدم اشراكهم مااشكوا وهودأماع إنهةما أيلايزمدا عاذا أكافر وانعلده واجبا لوفوع وملجعلنا ك عليهم حفيظا رقيا وماانت عليهم بوكتل نفوم بامورهم ولانستوا الذن بدعون مزدوناته ايولانذكروا الهته إلتي بيبدونها بأفيها مزالقباني فيستبوا المدعدوا تجاوزا عزالحق الحالبأطل بغيرعكم علىجالة بانتدويما يحسان يذكربه وفرأ يعقوب عدقابية عدافلان عدواوعد واوعداء وعدوانار وعانم عليكة الامكان بطعر فالمدهم فقالوالتنتيين عزبسيا لمتنا اولنهجيون المك فنزلت وقيركا فالمتسلوب يسبونها فتهوا لثلابكون سبهرسبيا لشبيالته تعالى وفيده ليراعل إذا لطاعت اذا اذشالي مصية واجحة وجب تركها فانعابؤه عالى الشرسر كذلك ذبتنا أكلآمة علهم مزاخيروا لشرباحداث مايمكنهمن ويحله عيراوفيقا وتخذيلا ويجوز تخصيص العمل الشروكل امة مالكفرة لازا لكلام فهروكت به نزين سبالله لم خمال بهم مرجع فينبثهم باكانوا يعلون بالخاسة والمحاذاة عليه وأفتموا بالقحهدا يمانهم مصدر فيموقع لخال والذاع فهالمهذأ القسروا تناكيد فيالقتكرعل الرشول عليها صاوة وكتادم فطلب الإيات واستحقارها وأوامنها لتن جاءتهمآية مزمقترحاتهم ليؤمننها قازنما الايات عندالله هوقاد رعليها يظهرمتها مابشاء وليترشئ منوا بقدرة وارادتي ومايشعركم ومايدر كراستضام انكار آنها الحاذالانة المقترجة أذلحاءت لايؤمنون اكلاتدروانا نهملائؤمنون انكرالمسب مبالغة فيفط لمستب وفيرتنبس على ندتعا لحائما لدينوها لعله بانها اخاجات الإؤمنودبها وقبالامزيدة وقيل اذبمعني الماذ فرئ لعلها وقرأ ابن كثيروا وكرا وابوبكر يخلاف عنها وعاصم ومعقوب انها بالكنتركانه قال ومايشعركم مايكن منه ثم اخبره باعلم متهروا لخفاب للؤمنين فانهم يتمنون محى الايترطمكافي إيانه فنزلت وقيل للشركواذ قرأان عامرو عزة لاتؤمنون بالتاء وقرى وما يشعرهانها اذلجاء تهرفيكوذا كادالم على طفحا عوما يشعرهم انقلوالهم

وَمَا جَهَلَنَا كَذَ عَلَيْهُ فِي جَهِنْ الْأَوْمَا الْتَ عَلَيْهُ وَكِيْلِ ۞ وَلَا تَشْجُوا اللهُ عَدُولًا فَهُ فَيَسُجُوا اللهُ عَدُولًا فَهُ عَلَيْهُ فَمُ اللهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَعَلَى اللهُ فَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

جندارتكن مصورة كانت عند توالما تدان وعيره مزالا باشترفوسونها و فقلسا أهذا بهراجيارهم مصلحه كالإفرادين أيروباد مركز المهندان فالمشاهد من المسلم المواقع المسلم والمسادق المواقع المسلم والمسادق المواقع المسلم المسل



جهوا بامه عها الإشعرود وانذائات سنامها الكاكتره مو ان حلوا أجها وانكاكت المناسبة بالمناسبة المناسبة المناسبة و عدق الاستخداط اللاعدة الحساسلة المناسبة المن

> اولام الامره ضعفه ظاهروا لصغوالميل والضمير لمالدا لضمير في فعلوه واليضو لانفشهم وليقترفوا وليكتسبوا ماهمقترفون مزالانامراففيراتليفر ابتغيجكا عادادة الفولاى قالهرباعجدا ففراقه اطلسهن يحكم ببني وبينكم وبيصل المحتق منامز المبطل وغيره معوليا بتغرجته كإحا لدمنه وبيحتما عكسته ويحكأ ابلغ مزحاكم ولذلك لايوصف ببعيرا لعادل وهوالذعا نزلا ليكم الكياب القرأ المجن مفصلو مبينا فيمالحق والباطل يحيث بنؤ التخليط والالتباس وفيه تنبيه كإنا لقرإن باعجازه وتقريره مغن عربسا ثرالايات والذنزا تيناه كاكآ يعلون اندمنزل من وقبك بلطق تاسدندلالة الاعجاز بإ (زا لقران حق منزل من عندا فديع إهل المكاب بالقد دقيمه اعندهم مع انتعليه فقد او التراوم فه عارض كتجروا يخالط علاءهم واغاوصف جميعهم العلرلان اكتهم سلون ومن إبعاقهو متكن منهادن أما وقيل لمرادمة منواهل استاب وقرأ ابن عامره يعصر عزعا منزل بالتشذيد فلايكونزمز المترس فانهرهلون دالثاوو انهمنزل بحثود اكتهروكمزهم بفكون متألاتهم كقول فالاكن والمشركين اوخطاب السول صلالت عله في الخفار الامة وقبا الخفار الكواحد عامعة إذا لادلة القاصد معاصعة فالا ينبغ لإحدان يتريحفير وتمسكلت رتك بلفت الغايتا خباره ولحكامه ومواعيده صدقا فالاخباروالمواعيد وعدلآ فالاقضية والاحكام ونصبهما يحتما التمشيز واكحاله المفعولان لاميدل كمآته لااحديد لشبامنها باهواصكواعد لاولااحد يقدوان يحرفها شاثعاذ انعاكا فعابا لتورية اوع إزالمراديها القراز فيكون ضمانا لهامزالك تعالى الحفظ كقولدوا نالها ففلون اولابني ولأكاب بعدها يستنها وبيد للحكامها وقرأ اكتوصون ويعقور بكلته دبك ائها تكإبها والقران وهوالتيميم لهايقولون العليم بمايضرون فلايهملعم وانتظم اكترس فألارض اى كنزائنا مربدا انتخارا وعجأل اوتباع الموع وقيل لازمران مكيذ يضلوك عن سبيلاقه عز الطريق الموصو الدفان الضاله فالمالام لإيام للاباف بضلال أذبتبعو فالاالفكن وهوظنهإذاباءهم كانواعلى لحقرا وجها لاتهم واراءهم الفاشدة فازا لظان يطلق على ايتأم

وَالْمِنْ رَجِهِ مِنْهُمُهُ الْمِنْ رُخُوفَ الْعَوْلِ عُرُورًا وَلَوْ مَنْ الْمَا وَالْمِنْ الْمَا وَالْمِنْ الْمُؤْفِ الْمَوْلُو عُرُورًا وَلَوْ مَنْ الْمَا وَالْمَنْ وَالْمُنْ وَالْمَنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

هم تخصيرة كابودع كانته في المنسبون الديكانخاذ الفاد ميسم كبدة الاؤا نوصلة الدينة المنظرة الناد ونام كان وستبت ما بنا العن لم تخطيط المناد وقائم المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة النامة يمثل المنطقة النامة يمثل المنطقة المنط

اً كَنَدُمُ بِانَهُ مُؤْمِنِينَ فَاللَّا مِنَا بِهِا يَعْمِى استاه ما الحاه العالم العالم المنافق عليه وان عرس كا فان تعجو عزاكله والمنافق عليه وان عرس كا فان تعجو عزاكله والمنافق عليه والمعافق عليه والمنافق عليه والمنافق على المنافق المنافق على المنافق على المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق على المنافق المنافقة المنافقة

ذبيعة المسلم حلال وانلم يذكراسم الله عليها وفرق ابوحيفة بيزالعد والنسيان واقلوه بالميتة اوبما ذكراسم عبره علمه لقوله وآنه لفسن فالألفسق مااهل فيراته به والضمر لما ويحور ان يكون الاكرائذي دل عليه لا تأكلوا وان الشياطين ليوسون ليوسوسور الحاوليائهم مزالكفار ليجادلوكم بقولهمتأ كلون ماقتلتما نتدوجوارحكم وتدعون مافتله الله وهويؤيدا لتأويل بالميتة وأن اطعتمهم فاستعلال ماحرم الكملشركون فانمن تراشطاعة الله الحطاعة غيره واتبعه في دينه فقيدا شرك واغاحسن حذف الفاء فيه لأت الشرط بلفظ الماضي اومن كان ميتا فاحسناه وحعلنا لدنورا يمثيغ فالناس مثابه من هداه الله وانقذه من الضلال وجمله نود الجيروالآيات يتأمل بهافيا لاشياء فعيزبين اكحق والساطل والمحق والمطلوقرأ نافع ويعقوب ميتاعل الاصل كمن منله صفة وهومتدأخبره فالظلات وقوله لسريخارج منها حاله من المستكن فالظرف لامزالهاء فمثله للفصرا وهومثل لن بقى على لضاولة لايفارفها بحال كذلك كاذين للؤنيزايما نه أن الكافرين ما كانوا يعملون والاية نزلت في حمزة واليجمل وقيل فيعمرا وعماد واليجهل وكذاك جعلنا فيكل قربة اكابرمجرميها ليمكروافها اى كاجعلنا فيمكة اكابر مجرميها ليمكروا فيهاجعلنا فكل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وجعلنا بمعنى صيرنا ومفعولاه اكابريج وبهاعلى تقديم المفعول الثاني اوفى كافرية اكابرومجرهيها بدل ويجوزان يكون مضافا اليهان فسرا لجمل التكين وافعل التفضيل اذا اضيف جاذفيه الافراد والمطابقة ولذلك فرئ اكبرمجرميها ونخصيص الاكابر لانهماقوى على استتباع الناس والمكربهم

وَيَا يَوْمُوْمِنِينَ ۞ وَمَا لَكُمْ الْأَفْكُولُوا عَالَيْهُمُ الْأَفْكُولُوا عَالَيْكُمْ الْآفَ الْمُعْلَقُهُ وَكُولُوا الْمُوالِكُمْ الْآفَ الْمَعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا مَا صَفْلَيْهُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا مَا صَفْلَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهِ وَالْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللْلِلْمُلْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللِلْمُلْل

ومايكرونالابانفسهد لانوبالديجوبهد ومايشرهن ذك والأجاء تهداية فالوالزئوم خي تؤين شاما الوقد سائلة يعيكنا وقريش الما وى اناباجها قالدلاحما بغيبهد مناف فالشرف حتى ناصر ناكدي مدان الواحا بي بوجواليه والقالان بين المواحد ويجيئي إسالته منواد من المواحد ويجيئي المسائل من طاحة ويجيئي إسالته منواد من المواحد ويجيئي المسائلة من المواحد ويجيئي إسالته منواد من المواحد المواح

> حين ستلعنه فقال نوريقذ فدائله فى قلب المؤمن فينشرح له وينفسوفها لوا هللذلك مزامارة يعرف بها فالنعما لانابة الى دارا كخلود والتجافي عزدار الغروروالاستعداد للوت قبل نزوله ومزيره انبضله يجعل صدره ضيقا حرجا بجيث ينبوعن قبول اكحة فالايدخله الامان وقرأ ابن كشرضيقا بالتخفف ونافع وانوبكرعن عاصم حرجا بالكسراى شديد الضيؤ والياقون بالفية وصفابا لمصدر كأغا يصعدفي السياء شبهه مبالغة فيضيق صدره بمن يزا ولمالا يقدرعليه فان صعودالساء متل فيمايبع عزالاستطاعة ونبهبه علان الاعان يتنعمنه كايمتنع منه الصعود وقيل معناه كأنه يتصاعدا لحالسماء نبواعزا كحق وتباعدا فحالهرب منه واصل يصمد يتصمدوقدة ئ به وقرأ ابن كتربصعد وابو يكرعن عاصر صاعد بمغ بتصاعد كذلك اىكايضية صدره وسعدقلبه عزائحق يحمآلأته الرجس على الذين لأيؤمنون يجعل العذاب او الحذلان عليه فوضع الظاهر موضع المضمر للتعليل وهذأ اشارة الحالبيان الذي جاء به القرع آث اوالمالاسلاماوالي ماسية مزالته فيق والخذلان صراط دبلث الطربقالذى ارتضاه المته وعادته وطربقه الذى افتضته حكتيه مستقيمآ لاعوج فيهاوعاد لامطرداوهوحال مؤكدة كقوله وهواكحق مصدقا اومفيدة والعامل فهامعن الاشارة فدفصلنا الآبات لقهم بذكون فيعلونان القادرهوا لله تعالى وانكل مايحدت منخيرا وشر فهو بقضا ثدوخلقه واندعالم باحوال العباد حكيم عادل فعايفع الهم كمسم وأوالساوم وادالله اضاف الجنة الىنفسه تعظما فعااو وارالسلامة مزالمكاره اودارتحيتهم فيهاسلام عندرتهم فيضمانه اوذخيرة لمج عنده لايعم كنههاغيره وهووليهم موانيهماونا صرهم بماكانوا يمملون بسبياعاله اومتوليهم بجزائها فيتولى ايصاله اليم ويوم تحشره يجيعا ضب باضمادا ذكرا ونقول والضمير لن يحشر مزالقاين

لاً بِاَنْفَنِهُ وَقَا يَشْهُرُونَ ۞ وَاوَا عَا، تَهُمُ اللهُ قَالُوانُ فَهُمُ اللهُ قَالُوانُ فَوْمُ وَحَيْرَ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

حسيريها مسيه بالمبادة فراوليون واسهوريهيروسيين وقراحنص بمن عامم ودوج من بعذوب بخسرهما بالياله با مضاركين "مؤالشياطين فناستكنزغ مزالانس أى بزاغوائهدواضلاه اصفح بالجملنده تمانا عكم تشدواصكا كتوف المستكثرا الامرير طايخود وقال الوليا أقد مزالانس الذين اطاعوه. تاتفع الامريالية بأن دلوهم على الشهوات ومايتوصل بالمياها والين بالانس بان اطاع هدو حصاوا مرادهد وقيلاا سقتاع الانس بهما انهم كافيا مودود بهمد قالمفاو دوعند المخالف واستمتاع مديالا فسرائغ فيدا نهد يقدر دون علواجا رئيمه ولميننا اجاناالبزكاجياتاتا اكالبحث وهواعتراف بماضاوا منها تعاتشيطان وانباع للموي وكذيب البحث وتحسوعها لهم قالانا ومقواكم منزكم اوذات منواتم خالدين فيها حال الدولفا المفيفها منواكم انجد المصدرا ومعوالاضافة ان جعل مكانا الاالاوقات الذينة وكلياس المناطالوم بحروقيل الاماشاء قبرالدخول كأنه قبالنار مثواكم ابطالاها امهلكم انزيك مكيم فاضاله عنيم باعمال الثنين واحواهم وكذلك ولحى بعضا الظالمين بعضا كلامين والمبدئ والامن المراكم كلامين المراكم الماضولان المناطقة عالم المناطقة المناطقة يحبون من الكنر والمعامى بامعشرائين والامن المراكم كراسل منكم الرسل من المناسقة الفاتية بديلة وفظيره يخرج مفحالة لأوالم جان والجهدان والمبديان يخرج منا المح ودن العذب وشاف بظاهرة قوم وقالوا بعث الى من التعابين وسل من جسعوه في الرسل من

ابحق رسل الرسل البهم كقوله ثعالى ولواالى فومهدمنذرين بقصوتة عليكما بانى وسدر وكرلقاء يومكر هذا يعي بوم القيامة فالوآ جوابا شهدناعلى نفسنا بالجرمروالعصبان وهواعتراف يمنهم بالكفنر واسيمابالعذاب وغرتهما كمياة الدنيا وشهدوا عا انفسهمانهم كانواكا فربن دم لهم عاسوه نظرهم وخطأ رأيهم فالفراغتروا بالحياة الدنها واللذات المخدجية واعرضوا عزا لأخبرة بالكليبة حتى كانعاقية امهمان اضطروا الحالسهادة على انفسهم بالكفند والاستسلام للعذا بالمخلد تحديرا للسامعين من مشلحالهم ذلك اشارة الحارسال الرسل وهو خبر مبتدا محدوف اي الأمر دلات ان لريكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها عا فلون تعليل للحكم وان مصدرية اومخففة من التقيلة اى الامر ذلك لانتفاء كون ربك اولان الشان لمركز ربك مهلك اها القرى بسب ظلافعلوه اوملتسين إظلااوظالماوهم غاقلون لرينههوا برسل اوبدل من ذلك ولك مزالمكافين درجات مرات عماعلوا مزاعالهما ومنجزا شها اومناجلها وماريك تفافل عمايعملون فيخفخ عليه عما اوقدرما يستحققة من ثواب ا وعقاب وقرأ ابن عامرها لتاء على تغليب الخطاب على الغيبة وربك الغنق عن العباد والعمادة ذوالرحمة بترجم عليهم بالتكليف تكيلالهم ويمهلهم على لمعاصى وفيه تنبيه على ان ماسبق ذكره من الارسال ايس لنفعه بل لترحمه على العباد وتأسيس لمابعده وهوفوله الابشأبذهبكم اعمابه البكرحاجة الابشأ يذهبكم ابهاالعصاة ويستخلف منبعدكم مايشاء مزاغلق كاانشأكم من ذرية قوم آخرين اى فرنا بعد قرب لكنه ابقاكم ترحماعليكم غاقوعدون مزاليت واحواله لآن لكائنالامالة ومالنم بمعربن طالبكه

ظها أقراعلوا على كانتيج على إلى التحكيم واستطاعكوية الدكن كانتا فاتكن البنا اقتكن اوعلى ناحيتكم وجهنكو وساسكم التي استدعلينا من قولم مكان و ومكان مكتام ومنامة وقراً البيركوين عاصم كانا اكتاب المجال المؤلفة المؤلفة

الله المنظمة الكائِلة الكه المنظمة الإعادات و المنظمة الكائمة الكائرة الكائرة

لانه اعرواكثرفائدة وجعلوا ايهتمركواالعرب للهمسمأذرأ خلق مزائحة والانعام نصيبا فقالوا هذامته بزعهم وهذا لشركائنا فساكات الشركا تهم فاريصر إلى لله وماكان لله فهويصل الى شركا تهم دوى انهمكانوايعينون شيأ مزحرث ونتاج لله ويصرفونه الحالضيفان والساكين وشيأمنهما لآلهتهم وبنفقونه على مدنتها ويذبحون عندها شم ان رأوا ما عينواته اذكى بدّلوه بما لآلهتهم وان رأوا مالآلهتهما ذك تركوه لمداحبا لآلمتهم وفي قوله مماذرا تنبيه على فيط جها لتهمفا خراشركوا للنالق فيخلقه جمادا لايقدر عليشئ ثم رجحوه عليه بأنجعلوا الزاكي لهوفي قوله بزعمهم تنييه على ذلك ممااخترعوه لم يأمرهم لتمه وقرأ الكسائى بالضر فالموضعين وهولغة فيه وقدجاءا يضاالكسركالورته سسآء مايحكمان حكهمهذا وكذلك ومثلذلك التزيين فيقسمة القربات زين لكثيرمن المشركين قنا ولادهم بالوأد ونحرهم لآلهتهم شركاؤهم مزاكرة اومن السدنة وهوفاعل رين وقرأ ابن عامرزين عوالبناء للمعول الذى هوالقتل ونصد الاولاد وجرالشركاء باضافة القتااليه مفصولا بينهما بمفعوله وهوضعيف فالعربية معدود من ضرورات الشعركقوله فزجيتها بمزجة زج القلوص ابى مزاده وقرئ بالبناء الفعولت وجراولادهرورفع شركائهم بإضمار فعل دل عليه زبن ليردوهم ليهلكوه بالاغواء وليلبسوا علىهم دينهم وليخلطوا علهماكانوا عليهمن دين اسماعه إوما وجب عليهمان يتدينوا به واللام للتعليل اذكاذا لتزيين مزالشياطين وللعاقبة اذكان مزالسدنة ولوشاء القه ما فعلوه ما فعل المشركون ما ذين لهم اوالشر بياء التزيين اوالفريقان جيع ذلك فذرهم ومايفترون افترآءها ومايفترونه مزالافك وقالواهذه اشارة الىماجمل لألهتهم آنسآمر

ومرتجر حرام فدايمني هفولكالذع يستوى فيه الواحد المستخدم المتوافق والمستخدم الاوقان والرجال دون النساء برجمهم والكثير والذكر والاغني وترئ تجدم المتوافق والمتابع والمتابع المتوافق والمتابع المتوافق والمتابع المتوافق والمتابع المتعادم المتعادم والمتابع المتعادم المت

خاصية الدُوّن اويحترمطان واحشا سلالدالدُوُورناصية و ون الاثارثان ولدجالقوله والذيخ مينة فهصفيه شركاء والذكوروالانات في مسواء وتأشيب كالساحة للعن فإن واوي ويالجمشة والملك والاعتجاب من وراية البركاين عامرة كن بالتات وخالفه عودا بركتير ويهة فضير يكن والثافية المنافظة المنافظ

قتلوا بالتشديد بمعنى التكتير بغيرعكم لخفة عقلهم وجهلهم بأذالله رازق اولادهم لاهروي يوزىصبه على لحال اوالصدر وحرموا مارزقهمالله من المحائز ونحوها أفتراء على لله يحتمال وجوه المذكورة فبشله قد صلواوما كانوامهتدين الحاكتي والصواب وعوالذي انشأجنات مزالكروم معروشات مروعات عامايجاها وغيرمعروشات ملقيات عاوجه الارض وقيل المعروشات مانمرسه الناس بعيشوه وعيرمعروشات مانبت فالجبال والبرارى والفل والزدع مختلفا اكله تمره الذي يؤكل فيالهيثة والكيفية والضمير للزرع والباف مقيس عليه اوللفخ إوالزرع داخل فحكمه أكونمعطوفاعليه اولجميع على تقديراكل ذلك اوكل وآحدمنهما ومختلفا حالمقدرة لانه لميكن كذلك عندالانشاء والزيتون والرمان متشابها وغيرمتشابه يتشابه بعض إفرادهما واللون والطعر ولايتشابه بعضها كلوامن ثمره من تمركل واحدمن ذلك اذا أتمر وان لم يدرك ولم يينع بعدوقيل فائدته رخصة المالك فيالاكل منه قبال وأعجة القدتعالي وأتوأ حقه يومحصاده بريديه ماكاد يتصدق به يوم الحصاد لاالزكاة المقددة لالهافوضت بالمدمنة والآية مكية وقبل لزكاة والآية مدينة والامربابيا لهأ يوماكحصاد ليهتم بهحينتذحتي لايؤخرعن وقتا لادآء وليعران الوجوب بالادراك لابالتنقية وقرأ ابن كثيرونافع وجزة والكسائي حصاده بكسرالحاء وهولغة فيه ولانسرفوا فالتصدقكقوله ولاتبسطها كاللسط أنه الايمالسرفين لابرتض فعلهم ومزالانعام حمولة وفرشا عطف عليجنات اى وانشأ مزالانعام مايحل إلافقال ومايفرش للذبح اومايفش المنسوج منشعره وصوفه ووبره وفيلا اكبا رالصلخة للحل والصفار الدانية مزالارض مثل الفرش المفروش عليها كلوام ارذ فكمالله كلوا مااحلكممنه ولاتتبعواخطوات الشيطان فالقليل والقريم مزعند انفسكم انه لكم عدومين ظاهر إلعذاوة تمانية ازواج بدل

منحولة وفرنا ومفمول كلوالانتبعوا معترص بنهمها اوضل دلعليه اوحال من مايمعن عنشاة اومتدة ه والزوج ما معه أخرمن جنسه برا وجه وفديقال لجموعها والمراد الاقل منالشان النائية ششين اوجع صائل كلاجر وتجروقري، بنتج الحسرة وهولغة في. ومنالمغرافين وهوجع مايز كصاحب وعصب وحادس وحرس وقريمة المعزى فآل الكرين ذكر الشأن وذكر المصدر حرام الانتيابين ام انتيجها وضب الذكرين بكريم المماثلة عليه المناقبة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المناقبة عن المحافظة المناقبة على المناقبة المناقبة على المناقبة



نهؤليم المرمه لويدا حالانات تعالى وترسياً ما ذلك الكنتيسادقين في دعو عالفريد على ومزالة بالنين ومزالية راشين قال الذكرين حرّما مالا فقين ام ما اشتعلت عليه ارحام الانشين كاسبق والعني انكوا دانه حرّمها أموالاجام الابعدة دكاكانا والناخ دكاعيمه الويدكا واليدا ويقال المنافزة المنافزة

النّبَامُ الْانْسَيْنَ وَمِزَا اَبْتَ الْمَالَانَ الْمَالَةِ وَمِزَا الْمَثَنَّ الْمَالَةُ الْمَالَةُ مَنْ مَرَا الْالْمَالْتِيْنَ وَمِزَا الْمَتَ الْمَالَّةُ مَا الْمَالَةُ الْمَالَةُ مَنْ مَرَا الْمَثَنَّ وَمِزَا الْمَتَ الْمَالَةُ مَنْ الْمَلْمُ مَنْ الْمَلْمُ مَنَ اللّهُ مَلِيَا اللّهِ مَنْ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلِيَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الل

طعاما محترما عليطاعم يطعمه الاان يكون ميتة الاان يكون الطعام ميتة وقرأ ابن كشيروحسمزة تكون بالتاء لتأنيث الخبروف آءة ابن عامر بالياء ورفع ميتة علما لأصيحان هرالتامة وقوله أودما مسفوحا عطف علمان معرما فيحيزه اى الاوجود ميئة او د مامسفوحا اي مبوا كالدم فالعرو والاكالكيد والطحال اولم خنزر فان وجس فان الخنزيرا وطمه قذر لتعقده اكل النجاسة ا وحيث مخت أوفسقا عطف على لم خنزير ومابينهما اعتراض للتعليل أهالغبر اللهبة صفة له موضعة واغاسم ماذيح على اسما لصنم فسقا لتوغله فالفسق ويجوزان يكون فسقا مفعولا لدلأها وهوعطف على يكون والمستكنّ فيه راجع الى ما دجع اليه المستكنّ في يكون فن اضطر في دعته الصرورة الى تناول شئ من ذلك غيراغ عامضطرمتله ولاعاد قدرالضرورة فانزبك غفوريج لأيؤاخذه والآية محكمة لانهاتدل على نهليجد فيااوحى الى مَلك الغاية عرّما غيرهذه وذلك لاينا في وبرودا ليفريم في شيح آخسر فاديعوالاستدلال بهاعلى نسؤ الكاب بخبرا لواحد ولأعلم إلاشباء فيرها الامع الاستصهاب وعلى الذين ها دواحر مناكرة ي لفن كلماله اصبع كالايل والسباءوا لطيور وقيل كا دى غنلب وحاف وسمح إلحا فوظفرا عجاذا ولعل المسيب عن الظلم تعبيرا لتحدير ومن البقروالغندح تمناعليهم شعومهما النروب وشعوم الكلي والاضافة لزبادة الربط الاماحلة ظهورها الاماعلقت بظهو رها اوالمؤايا اوماا تناعا الاماه بهم حاوية اوحاويا كقامصاه وقواسم اوحوية كسفية وسفان وقيام وعلف كل تخوصها وقويمين الولد والمافتقاطة المستعلق والتالية والمستعلق والتالية والمستعلق والتالية والتالية وقال الموادل الموسود والتناوة والمستعلق من الموسود المستعلق ا

دمهمه دليز المعترلة وتؤيد ذلك قوله كذلك كذب الذين من قبله اى شلهذا التكذيب لك فأزالته تعالى منع من الشرك وكم يحتم ما حرّموه كذبالذين من قبلهما لرسل وعطف اباؤنا على لضمير في اشركا منغير تأكيدالفصل بلا حتىذاقوا بأسنا الذعائزلناعليهم بتكذيبهم قلهل عندكم مزعل مزام معلوم بصوالا يخاج به على مازعمتم فتخجوه لنا فتظهروه لنا الانتبعون الاالظن ماتتبعون فالمالاالظن وأن انتها لاتخرصون تكذبون علىالله وفيه دليل على المنم من التباع الظن سيما في الاصول ولعل درك حيث يعارضه قاطع اذا لآية فيه تلفقة أنجحة البالغة البينة الواضحة التي بلغت غاية المتأنة والقوة علىالاثبات اوبلغ بهاصاحبها صعة دعواه وهىمن انجج بمنى القصد كأنها تقصد الثبات الحكم وتطلبه فلوشاه لمداكراجمين بالتوفق لهاوالحمل عليها ولكنشاه هداية فومروضلال اخرين قلهد شهداءكم أحضروهم وهواسه فصل لايتصرف عنداهل لجحاذ وفعل يؤنث ويجمع عندبني تميدواصله عندا الصريين هالترمن لترا ذاقصد حذفت الالف تغديرا لسكون فاللام فانه الاصل وعندا لكوفيين هلأ ترفحذف الهمزة بالقاء حركتها على اللام وهو بعيد لأن هالا تدخا الدمر ويكون منعدياكا فالآية ولازماكفوله هلمالينا الذين يشهدون اناالله حرمهذا بعنفدوتهمفيه استصرهم ليلزمهما كجية ويظهر إنقطاعهد ضلالتهموانه لامتمسك لهمكن يقلدهم ولذلك قيد الشهدء بالاضافة ووصعهم بايقتضى لعهدبهم فانشهدوا فلانشهدمعهم فلانصدفهم فيه وبينالم فساده فانتسلمهم موافقة لهم فالشهادة الباطلة ولاتتبع اهوا والذين كذبوا إباتنا من وضع المظهر موضع المضمر للد لالة على ن منكذب الآبان متبع الهوى لاغيروان منبع الحجة لايكون الامصلقالها

اوَلِيُحَوَّاكَا وَمَا اَخْتَ لَعَارِيعَظْمِ وَلِكَ جَنَّنَا مُ إِينَ عِلَى وَالْكَرَّمَنَنَا مُ إِينَعِهِ وَا وَانَّالَهِ الْوَيْمَ وَالْمَارِقُ وَالْمَنْ عَنِالْعَوْمِلِكُمْ مَنْ الْمَنْ عَنِالْعَوْمِلِكُمْ وَالْمَنْ عَنِالْعَوْمِلِكُمْ وَيَكُمُ سَيَقُولُالَّذِيَّا اَشْرَكَ الْمَنْ وَكَايُرُو اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مَا الشَّحْتَ اللَّهَ بَنْ فَا وَا بَاسْنَا فَا مَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهُ مَنْ عَلَى فَنْ مِحْوَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَل

والذبن لا يومنون بالأخرة - كعدة الاوثان وهم بهم يعدلون يجعلون له عدبلا

غلقائل آمرينالتعالى وإصابه ادايقوله مركان في علوان كان في صغل فانسع فيه بالتعديد أثل أول المستوروبكي صنصوب بأن وعاغت على غيرية والمصدود ويجود ادانكون استفهامية منصوبة بمعتره والجسدة مضعول أثل لانه بعينى أثل اعترام ديج عليكم حتمان يحبر والحال الالالالية المسابسة المسلسان السبة الصلحه الناسبة الصلحه الناسبة المسلسان المستهد المسلسان المستهد المسلسان المستهد المسلسان المستهد المسلسان المستهد المسلسان المستوانية المسلسان المسلسان المسلسان المستهد المسلسان المستهد المسلسان المستهد المسلسان المستهد المسلسان المسلسا

> الإجله واحقاج عليه والانقربوا الفواحش كبائرالذ نوب اوالزف ماظهرمنها ومابطن بدلمنه وهومثل قوله ظاهرا لاتروباطته ولاتقتلوا النفس التي حرم الله الابالحق كالقود وقتا المرتدو رجم المحصن ذلكم اشارة الىماذكرمفصلا وصاكرته بجفظه لعلكم تعقلون ترشدون فان كالاالعقارهوالرشد ولاتقروا مال المتولاالتي هماحسن اى بالفعلة التي هم إحسن ما يفعل عالم كفظه وتغيره حق يبلغ اشدة حتى بصير بالغاوهوجع شدة كنعمة وانع اوشد كصت وأمر وقيل مفرد كأنك واوفوا البكا والمنزان بالقسط بالعدل والتسوية لانكلف نفسا الاوسعها الاهايسعها ولايعسر عليها وذكره عقيب الامهمناه اناففاء الحق عسير فعليكم بما في وسعكم وماورآء ه مصفق عنكم وأذاقلهم فيحكومة ونحوها فاعدلوا فيه ولوكان ذاؤني ولوكان المعقوليله اوعليه من ذوى قرابتكم وبعهدا لله اوفوا يعني ماعهداليكم من ملازمة العدل وتأدية أحكام الشدع ذلكر وصاكم به لعبلكم تذكرون تتعظون مه و قرأحم: ة وحفص والكسائي تذكرون بخفيف الذالحيث وقعا ذاكان بالتاء والياقون بتشديدها واذهذا صراطي مستقيا الاشارة فيه الىماذكر فالسرزة فانها بأسرها فاثبات التوحيد والنبؤة وبيان الشريعة وقرأحزة والكسائ انبالكسرعلى لاستثناف وابن عامرويعقوب بالفتح والتخفيف وقرأ الباقون به مشدّدة بتفديرا للام على إنه علة لقوله فاتتعمآ وقرأ ابن عامر صراطى فبقة الياء وقرئ وهذا صراطى وهذا صراط ربكم وهذاصاط دبك ولاتتبعواالسبل الاديان الختلفة اوالطرق التابعة للهوى فان مقتضى كيمة واحد ومقتض إلموى متعدّد لاختلاف الطبائع والعاداً فنفتقكم فتفتفكم وتزيلكم عنسبيلة الذىهواتباءالوجيوافتفاء البرهان ذلكم الاتباع وصاكربه لملكم تنقون الضاول والتفتيق

عُلْهَ الْوَالْوَلِيَّ الْمُعْمَرِّةُ وَكُلْفَيْنَكُ الْاَلْوَلَهُ الْمُوَلَّا الْمُعْمَرُ الْمُعْلَمُ الْمُولِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُومِ الْمُؤْمِلِكُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْم

عنائمتى شابتيا موسموالكتتاب - عطف على وصاكروش النزاعى فالاخبار اوللتنا ون فالرتبة كأنه قبل ذلكم وصاكرية قديمها وحديثا فراعظه مزفرالحب انا أتينا موسمىالكتباب شما ما للكرامة والندسة عمالية كاست على المناسات فيها مه ويؤيده ان فري عوالين احسنوا وعمالية كاست بتبينه وهوموس اوتما ما عياما احسنه اي جاده منالهم والشراح الدوارة على المناسبة على جاده منالهم والشراح الدوارة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة المن

اىوانه كا عند راستهم قراءتهم لغافلين لاندرى ماهى اولانعرف مثلها أوتقولوا عطف علىالأؤل لوانا انزل عليت الكتاب لكنا اهدى منهم لحدة اذهاننا وثقابة افهامنا ولذلك تلقفنا فنونا مزالعل كالقصص والإشعاد والخطب على انا الميون فقدجاء كربينة من ربكر حجة واضعة تعرفونها وهدى ورجمة لمن تأمافه وعليه فزاظ عن كذب أمات الله بعدان عف صحتها اوتمكن من معرفتها وصدف اعرض اوصد عنها فضل وأضل سف كالذين يصدفون عن أياتنا سوء العذاب شدته باكانوايصدفون باعراضهماوصدهم هلينظرون اعماينظاف يعنى هلمكة وهمما كانوا منتظرين لذلك ولكن لماكا ن يلحقه لحوق المنظر شبهوا بالمنظرين الاال تأتيهم الملائكة ملائكة الموت اوالعذار وفرأحهزة والكسائي بالماءهنا وفالخل أويأن ربك اعامره بالعذاب اوكل إياته يعنى آيات القيامة والعذاب والهلاك الكالقوله أوبأتى بعض أمات دبك يعنى شراط الساعة وعث حذيفة والبرآء بن عازب دضحا لله تعالى عنهما كنا نتذاكر المسّاعة اذأشرف علينا دسول الدصالي لتدعليه وسلم فقال ما تتذاكرون قلنا نتذاك الساعة قال انها لا تقوم السّاعة حق ترواق لهاعشر آيات الدخان ودابة الارض وخسفا بالمتسرق وخسفا بالمغرب أوخسفا بحذرة العرب والدجال وطلوع الشمس من مغربها وباجوج ومأجوج ونزول عيسى ونارا تخرج منعدن يوم يأتى إبعض آيات ديك لاينفع نفسا ايمانها كالمحتضراذاصارا لام عيانا والايمان برهاتي وفرئ تنفع بالتاء لاضافة الايمان الحضير المؤنث لمتكن آمنت منقبل صفة نفسا اوكسبت فإيماضها خيرا عطف على منت والمعنى انه لا بنفع الايمان حينئذ نفس

عَالَا عَلَالَةَ عَاجَسَنَ وَهَنْ فِيكَ الْحَكُلِ عَنْ وَمُعْدَى وَيَهُ الْمَعْلَ الْمَعْلَ وَهُمْدَى وَهُمَّا الْمَعْلَ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَ الْمَعْلَ الْمَعْلَ الْمَعْلَ الْمَعْلَ الْمُعْلَى الْمَعْلَ الْمُعْلِق الْمَعْلَ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلِق الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِق الْمُعْلِيلِ اللَّهِ الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلَى الْمُعْلِكُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

غيرمقدمه إيمانها اومقدمه إعانها غيركاسية فأعانها خيرا وهو دليل في ويشبرا لايمان الجيزوعن المسمل والمسترفضيس هذا المكم بذلك اليوم وحال الترديد عواشراط النفع بأحدالامرين على من الإنسان المستلف على تكريمني النياضيا إعاما الذي احدثته ونذلة وانكسبت في خيرا قاتنظرها تاشتقرون وعيد لهما عاشقرها اتباداه طاقارخة فانا مشقلره ناد وحيثنا الناافرة وتحليكا لوبل أن الذين فرتجادينهم مذوره فأموا بيص وكمية برجن اوافرة فوافيه قال عليه الصادة والسلاما وقال اليود عليا سيري وقية كلمها في الماوية الاواحدة وافترت النسازي على الشعر وسيعين وقان كلها في المواجدة ومستقرقا من عليلان صبيعين فيهة كلما في المواجدة وقراحيمة والكسال عنا وقال ومرافرها المؤاد وكافرانسية فرقابشيم كوفرة اماما استسمتهم في في المواجدة المواجدة والمواجدة والمواجدة المواجدة المواجدة بمؤاد تعرفه لمواجدة من الما المواجدة الموا

وبسمائة وبميرحسات ولذلك قيل لمرادبا لعشرائكثرة دون العدد ومن جاء بالسيئة فلايحزى الامثلها فضيه للعدل وهم لايظلون بنقص التواب وذرادة العذاب فلانى هداني وبي الحصراط مستقيم بالوحى والارشادالى ماتصب مرالجيم دينا مدارمن محال لمصراط ا ذالمعنى هدانى صراطا كقوله وجديكم صراطامستقياا ومعمول فعله صمردك عله الملفوظ قبما فيعلمن فامكسيد مسادوهوالبغم والستقيم اعتداد الزنة والمستفيدا ملع منه ماعتدا والصيغة وقرأ ابن عامره عاصم وحزة والكسائى قيما على ته مصدد نعت به وكان قياسه فوما كعوص فأعللاعلالفعله كالقيام ملة ابراهيم عطف بيان لدينا حيفا حالمزابراهيم ومأكان مزالمشركين عطفعليه فلأنصلاني ونسكى عبادتىكلهااوقربانياوحجى ومحياىوهمآتي ومااناعليه فحجانى واموت عليه مزالايمان والطاعة اوطاعات الحياة وانخيرات المضافة الحالماتكا لوصية والتدبيرا والحياة والممات انفسهماوقرأ نافع محياى باسكان الناء اجرآء للوصائح كالوقف للدرب العالمين لَاشْرِيكُ لَهُ خالصة له لاا شرك فيها غيراً وبذلك والقول والاخاوص امرت واناا ولالسلين لاناسلام كانبى متقدم على اسلام امته قل أعيرا تعابغي ربآ فاشركه فيعادني وهوجواب عن دعا تهمله على السلام المهادة الهنهم وهوربكاشئ حال فيموقع العلة للانكاروالدليلله اى وكلماسواه مربوب منايلا يصل للربوبية ولا يحسب كانفس الاعليها فلاينفعنى وابتغاء ربسواه مآائه عليه منذلك ولاتزروازرة وزراخرى جواب عن فولهما تعواسسانا ولفها خطاماكم ستم الماريج مرجعكم يوم القيامة فينسككم عاكنته فيه تختلفون بيبن الرشدمزالني ويميزا لمحق مزالبطل وهوالذي جعلكم خلائف الارض يخلف بعضدك يعضا اوخلفاءا لله فيارضه تنصة فون فسها

على ذا كخطاب عام وخلفاء الامم السابقة على ان الخطاب للوهنسين

تَعْرَا قُوْلَ تَطْلَقُ الْمَا مُنْظَرُهُ فَ الْآلَاَيْنَ وَقُوْلَا بِهَمْ مُوكَ عَانُولِيَّ الْمَا لَنَظِيمُ الْمَا مُنْظَالُونَ فَي مَنْظَا وَالْمَسَدَّةِ مَلَا مُعْلَقُ اللَّهِ الْمُوسَةَ مُنْسَعُهُمْ عُلِكًا كَانُولِمَ عَلَى مَنْظَا وَالْمَسَدَّةِ مَلَا عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى مُعْلَقُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه ورغ مستكم فوق تعتد دجات والشرف والفنى ليدوع فيما انتها مؤاجما والمال آون ولا سرج المقاب الانماطوان قريبا والانه يسدع اذاواده والمدفعة ومساله الموسطة الموسطة بالرح وصداله الموسطة الم

اى هوكاب اوخبرالص والمراد به السورة اوالقران الزل البك صفته فلايكن فيصدرك حرجمنه اىشك فانالشاك حدبح السدراوضيق قلب من تبليغه مخافة ان تكذب فيه اوتقصر فالقيام أبجقه وتوجمه المثهم إليه للمالغة كقولهم لااربنك ههناوا لضاء تحتما العطف والجواب فكأنه قيل اذا انزل اليك لتنذريه فاديحرج صدرك لتنذريه متعلق مازل اوملاكن لانهاذا القن انه من عندالة جسرع إلانذار وكذا اذالم يخفهما وعلمانه موفق للقيام بتبليغه وذكرى للؤمنين يحتمل النصب باضمار فعلها اعتندد ولتذكرذكري فانها بمعنى لتذكير وانجرعطفا عليجل لتندروا لرفع عطفا علكاب اوخبر المحذوف أتبعوا ماأنزل البكرمن ربكر يعم القرأن والسنة لقوله تعالى وماينطق عزاله وكان هوالإوسى يوحى ولاتتبعوا مندونه اولياء يضلونكم مزائجة والانس وقيا الضيرومن دونه المانزلااى ولاتتبعوا من دون ديزالله دين اولياء وقرئ ولا تبتغوا قليلاماتذكرون اىتذكرا قليلااو زمانا قليلا تذكرون حستتركون وبزالله وتشعون غيره ومامزيدة لتأكيدالظلة وانجعلت مصدرية لمر إينتصب قليلامتذكرون وأحمزة والكسائي وحفص عن عاصم تذكرون بحذفالتاء وابن عامرتنذكرون على ذانخطاب بعدمع النيه سلالته عليه وسل وكرمن قرية وكثيرا مزالقري اهلكاها اردنا املاك اهلهااواهلكاها بالخذلان فاءها فاءاهلها بأستا عذابنا بيآتا بائتين كقوم لوط مصدروقع موقع الحال أوهم قائلون عطف عليهاى قائلين ضف النهاد كقوم شعيب والماحذف واوالحال استثقالا لاجتماع حرفى عطف فانها واوعطف استعيرت للوصل لا اكتفاء بالضيرفانه غيرفصيع وفالتعبير ينمبالغة في غفلتهم وأمنه ممن العذاب ولذلك خصرا لوقتين ولانهما وقت دعة واستراحة

عَلَافِ الْأَرْضِ وَوَهَمَّ مِعْهَ كُمْ وَفَقَ عَنْهِ وَيَعَالِيَهُمُّ يَهْ تَمَا الْكُمْ أِنْ وَلَكَ تَهِمُ الْمِيقَاتِ وَافَ الْمَنْ وُورَجِهُ ﴿

يَهْ تَمَا الْكُمْ أِنْ وَلَكَ تَهُمُ الْمِيقَاتِ وَافَى الْمَنْ وُورَجِهُ ﴿

وَهُ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فيكوزيجين المذاب فيهدا افظ في كانا دعوبه اى دعاؤهما واستغاثهما وماكا وايذعونه من دينهم الذجاءهم باستالهما ان قالو الاستخناط المين الاعترافيد بظلهم صداكا واعد وجلادة غصراعايه فلنساف الذينا الساليهم عن قبول الرسالة واجابتهما لوسل

ا التاليد المالية المالية

وتستان آلوساين عاليبيوايه والمزاد من هذا السؤال توييخ الكنزة وتقريبهم والمنيخ وقوله ولا يسأل عن ذويهم المهربون سؤال الاستعلام اوالاقراف. وموقف الحساب وهذا عند حصولهم عالا مقرقة فقتصين عليهم عما الرساريين بعضر فيض طيانا نبى امن الفيوب اوعلى الرساوالم ما كافاعلى بعد على المنافق المستعانشا المجاهزة وما كانتان المنافق المنافق المنافق المواقع الواقوت اعاتشاء اووزت تعدق مها المستعدة منه بيا مواحده ويواده ما وي انافريق به الخاليان في نشر عبد شعدة وشعون مجاولا بجوامة المعرفين به بياقاته خيا كانتانياء وعرض المعيان في كذو البيافة وكانت فالمشتاليهان وافتتانيا القاولية والمنافس المواقع المسالة والميانيات المنافقة المنافق المنافسة المنافسة المساورة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنا

السمين يوم القيامة لايزن عندا تدجناح بعوضة يومثذ خبرالمبتدأ الذى هوالوزن آلحق صفته اوخبرمحذوف ومعناه العدل السوئ فمزثقلت موازينه حسناته اومايوزنبه حسناته وجمعه باعتيار اختلاف الموزونات وتمددالوزن فهوجم موزون اوميزان فاولئك هالمظيون الفائزون بالفاة والثواب ومنخف موازبنه فاولئك الذين خسروا انفسهم بتضييم الفطرة السليمة التي فطرت عليها واقتراف ماعرضها للعذاب عاكانوا بابتنا يظلون فيكذبون بدل التصديق ولقدمكاكم والارض ايمكاكومن سكاهاوزرعها والصرفها وجعلنا لكم فهاممايش اسبابا تعيشون بهاجعمعيشة وعننا فعانه همزه تشبيها باالياء فيه زآئدة كعمائف قليلاما تشكرون فعاصنعتاليكم ولقد خلقناكم نم صقيرناكم اىخلتناأباكم آدم طينا غيرمصور ثم صورناه نزل خلقه وتصويره منزلة خلق الكل وتصويره اوابتد أناخلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا آدم تم صورناه مم قلنا لللوثكة اسجد والادم وفيل أم لتأخيرالاخيار فيعدوا الاابلس لم يكن من الساحدين من بعد لأدم قالمامنعك أن لاشيهد اى انسيد ولاصلة مثلها في الديم مؤكدة معذ الفعلالذى دخلت عليه ومنبهة علىان المويخ عليه ترك المجودوقيل المنوع عزالشئ مضطر الىخلافه فكأنه قيل ماأضطرا الىان لاتسيد اذامرتك دليل على نمطلق الامرالوجوب والفود قال اناخيرمت جوار من حيث المعني إنستانف به استبعا دا لان يكون مثله مأمورا بالسيجود لثله كأنه قالالما نم أني ثبرمنه ولأيحسن للفاضل انسيعيد للفضو لفكيفيح ان يؤمر به فهوالذى سنّ التكبر وقال بالحسن والقيرالعقل بن اقلا خلقتني مناد وخلقته من طين تعلير الفضله عليه وقد غلط فذلك بأن رأى الفضاكله ماعتدارالعنصر وغفل عايكون باعتدارا نفاعل كالشاراليه بقوله تعا مامنعك ان تسيد لماخلفت بيدى اى بغيرواسطة وباعتباد الصورة كانبه

النظرانية وقائشان المرتسانية المنتسانية ويون ويه المعيد المنتانية المنتسانية المنتسانية

على بتواد وغف فيه من دو وفقعوالد ساجدن وبأعنبا للطائرة وهودالكوه المبالكوكة بمهود ملايين لم إنداع منه دوان ادخواص ليست لنور والآنة دليل الكوكونالد الوات النواطن الحيام المتاركة والمبالسات المتالك المواقع المتاركة المتاركة المتاركة والمجالة منها من فأكبونالد فاسم استكري و منها فها مكان المتاركة المتاركة والمتاركة والمتاركة المتاركة والمتاركة والمبالد كار الأمراكة مصابكة فاتهمة الكومة المتاركة المتاركة والمتاركة من والمتاركة والمتاركة والمتاركة المتاركة المتا قالغالفويقى اىبددانامهنتولاجتهدة فاغواقه باقطارى يكتنهبديا غوالك اياء بيداحهر بندية اصلاحوالفخارة وليدا باغود البده البده متلقة بندالانسها لحدوق الإاهدة فانادالابه المتدم الإخداد كما ترسيدا المالية المساورة المالية المساورة المالية المساورة كتوله كامسا والمطرق القلب و فواقعاره على مواطقك كشواج مورن والمطلق والمبار المؤاورة المالية الموافقة الموافقة الابعد فاقعده المالية المساورة المالية المالية والموافقة المالية الموافقة المالية الموافقة المالية الموافقة الموافقة المالية الموافقة المالية المالية الموافقة المالية الموافقة المالية الموافقة المالية الموافقة المالية الموافقة المالية الموافقة المالية المالية المالية الموافقة المالية الموافقة المالية الموافقة المالية الموافقة المالية الموافقة المالية الم

ويتحزز واولكن لم يفعلوا لعدم يقظهم واحتياطهم وانماعة عالفعل الحالاة لين بحفالابتداءلانهمنها متعجه اليهموالي الاخيرين بحرف المجاوزة فاذالآتي منهاكا لمغرف عنهم المادعل عضهم ونظيره قولم جلست عزيينه والمنجد أكثره شاكرين مطيعين وإنماقاله ظنالقوله ولقدصد قعديهم ابليس أظنه لماذاي فبصميدا الشريمتعد واصداالكير واحدا وهوا لملك الملهم وقياسمه مزالملائكة فالأخرج منها مذؤما مدمومامز فأمه اذاذمه وقرئ مذوماكسول فهسؤل اوككول فمكيلهن ذامهيذيه ذيما متحوا مطرودا لمنتبعك منهم اللام فيه لتوطئة القسم وجوابه لأملان جملم منكماجمين وهوساة مسذجوا بالشرط وقرئ لمنبكسراللام علمانه عبرلاماؤة علىمعني لمنتبعك هذاالوعيدا وعلة لاخرج ولاملأن جواب قسم مذوف ومعنى منكا ومنهم فغلب المخاطب وياادم اى وقلنايا أدم اسكزان وزوجك الجنة فكلامن حيث شئتما ولانقر باهذه المشحرة وقريث هذى وهوا لاصل تصغيره علي ذيا والهاء بدلمزالياء فتكونا مزالظ المين فقيرا مزالنين فللواانفسهم وتكونا تخما الجزم على العطف والنصب على الجواب فوسوس لماالشيطان اعضاالوسوسة لاجلهما وهي فالاصرالصوت انخوكا لهينمة والخشفة ومنه وسوس اكحلى وقدسبق فحسورة البقرة كيفية وسوسته ليبدئكم أيظهر لها واللوم للعاقبة اوللغرض على نه ارادايضا بوسوسته ان يسوءهما بانكشاف عورتماولذلك عبرعنها بالسوءة وفيه دليل علوان كنتف العورة في الملاوة وعند الزوج مزغيرهاجة فبيمستهجن فالطباع ماوورىعنهما منسوءا تهما ماغطئ نهامن عوراتما وكانا لابرياخا مزانفسها ولااحدها مزالآخرواغا لميقل الواوالمنمومة حزة فالمشهوركا قلبت فاويصل تصغيروا صللان النائية مدة وفرئ مواقها بحذف الهمزة والقاء حركتها على لوادويقلبها واوا وادغام الواوالساكنة فيها وقالما فيكار كاعزهذه الشحة الاانتكونا الاكراهة انتكونا ملكين اوتكونا مزالالدين مزالذين لايمونون اويخلدون

مِنْ النَّفَ الْمِنْ فَى الَّهِ الْمَا اَعْرَبَ الْمُ الْمُعْدَدُ الْمُعْمِرُ الْمَكَ

الْسُنَبَّيْمُ ﴿ الْمُ الْمِنْ الْمَالَمِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

في المنتفاء على المنتفي المنتفية وجوابه انه كان فرالسلوما نائمقاق الانتفياء فالتنصيلها اينها ما اللاكمة من اكتما الانتفطية والمنتفاء على المنتفاء المنتفاء

طنقاغضفان اختارنجان(ديلزقان(دونة فودوقه عليهمامردوآلجنة فيكان(دوكالتيروفري) بخسفان الخصفاى يخسفان انسسهما وفيضغان منتصف وبخسفان اصله بختصفان وناديهما درانه كلما عن تلكما الشمية والقالكمان القريبان لكاعدة بمين عنابه الميخانفاللي وفوج طالافعار بينوا المدة وفيه دلولهما دسلمان المحكمة على المسترات احترانا ما المصببة والتعريبالادراج منابحت والمواقعة وتوجعنا تحكم المتابعة والمنافقة المتابعة والمنافقة المتابعة المتابعة والمنافقة المتابعة المتابعة المتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة المتابعة المتابعة والمتابعة المتابعة المتابعة المتابعة المتابعة المتابعة المتابعة والمتابعة والمتابعة المتابعة الم

المحين الى تقضي أجالكم قال فيها تميون وفيها تموتون ومنها تخرجون للحنزاء وقرأحمزة والكسائي وابن ذكوان ومنها تخرجون وفيالزخرف وكذلك تخرجون بفتح التاء وضم الرآء يابني ادم قدانزلنا عليكملياسا اىخلقناه لكم بتدبيرات سماوية واسباب نازلة ونظيره قوله تعساني وانزل لكم مزالانعام وقوله تعالى وانزلنا اعديد يوارى سوءاتكم التي قصدالشيطان ابدآء ها ويغنيكم عنخصف الورق روى ان العرب كانوا بطوفون بالبيت عراة ويقولون لانطوف فيثياب عصينا الله فيهافنزلت واحله ذكرقصه آدم تقدمة لذلك حتى يعلمان انكشا في العورة اؤلسوء اصابا لانسان مزالشيطان وانه اغواهرفي ذلك كااغوى الويهم وديشآ ولباسا تجملون به والريش الجال وقيل ما الاومنه تريش الرجل اذاتمول وفرئ رباشاجع ديش كشعب وشعاب ولماس التقوى خشية اللهوفيل الإيمان وقيل السمت انحسن وفيل لياس انحرب وروعه بالابتدآء وخبره ذلك خير اوخيروذلك صفته كانه فيعل ولباس التقوى المشاداليه خيروقرأ نافع وابن غامروا لكسائى ولباس التقوى بالنصب عطفا على لباسا ذلك اى انزال اللباس من ايات الله الدالة علىفضله ورحمته لعلهميذكرون فيعرفون مبته اوبيعظون فيتوزعون عزالقبائح يابنجادم لايفتننكم المشبطان لايحسكم بان يمنعكم دخول انجنة باغوائكم كالخرج ابويكم مزائجة كامحن ابويكم باذاخرجهمامنها والنهى فحاللفظ تنشيطان والمعنى بههمعن اتباعه والافتتان به ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتها حال مزابويكم اومن فاعل اخرج واسنا دالنزع اليه للتسبب أنه يريكم هووقبيله منحيث لاترونهم فطيل للنهى وتاكيد للفذيرمزفتنته وقبيله جنوده ورؤيتهما يانا مزحيت لانزاهم فحالجملة لاقتضى اناجعلنا الشياطين ولياء للذين لاؤمنون اسناع دويتهموتمثلهإنا

المفرهااوا فيموها نحوا لقبلة عندكل مسيد فيكل وقت سجود اومكانه وهوالصلاة اوفحائ ميبيد حضرتكم الصيلاة ولاتوتغروها حتى تعود واالى مساجدكم وأدعوه واعدوه تخلصين لهالدين اى الطاعة فان اليه مصيركم كمابداكم كاانشأكم ابتدآء أتودون باعادته فعازيكم على عمالكم فاخلصواله العبادة واغا أشبه الاعادة بالابتنآء تقتريرا لامكانها والقدرة عليها وقيل كاسلاكم من التراب تعود ون اليه وقيل كمحفاة عراة غرلا تعودون وقيل كابدأكم مؤمنا وكافر إسيدكم فريقاهدى باذوفقهم للايمان وفريقا حق عليهما لضلالة بمقتضى لقضاء السابق وانتصابه بفعل يفسره مابعده اى وخذل فربقا أنهم اتخذوا الشياطين اولياء من دوزالله تعليل فلذلانهما وتحقيق لضلالهم ويمسبون انهممهندون بدلعاان الكافر الخطئ والمعاندسوآء فاسققاق الذم وللفارق ان يحمله على لمقصر فالنظر يابني ادم خذوا زينتكم ثيا بكيلوا داة عوداتكم عندكل صعيد لطواف اوصلاة ومزالسنة ان يأخذا ارجل احسن هيئة للصلاة وفيه دليل على وجوب سترالعورة في الصلاة وكلوا واشربوا ماطاب لكر روى ان بنى عامر في ايام حجه مكا نوا لا يأكلون الطعام الاقوتا ولا بأكلون دسما يعظمون بذلك جمهم فهما لمسلون به فنزلت ولاتسرفوا بقرب لللال اوبالتعذى الحالحوام اوبا فراط الطعام والشره عليه وعن ابن عباس رضى لقد تعالى عنهما كل ماشئت والبس ماشئت مااخطأتك خصلتان سرف ومخيلة وقال على بن اكسين بن واقد قدجهمالله الطب في نصف آية فقال كلوا واشربوا ولاتسرفوا آنة لإيمبالسرفين اىلايرتضىفعلهم قلمنحرمرذينةالله من المثياب وسائرها يتجمله التي اخرج لعباده من النبات كالقطن

الدِّيْرَ الاَوْمِ مُولَا هِ وَإِنَا هَمِ الْوَالَحِدَةُ فَالْوَا وَجَدُنَا عَلَمَا الْمَعْ مَنْ الْمُوا وَجَدُنَا عَلَمَ الْمَا الْمَعْ مَنْ الْمَعْ الْمَا الْمَعْ مَنْ الْمَعْ الْمَا الْمَعْ مَنْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمَعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُ

والكان وزليلوان كالحدير والصوف منالمادن كالدوع والقليبات منالراقى المستئنات من الماكل والمشافؤقية ولياجال فالهمل في المساجة والمساجة والمساجة والمستخدمة والمستخدمة

قاتأغرج ويفاتفواحش مازايد هجه وقرامايتماذي النروج ماظهرتها وابابنت جهرها وسيتما والانتم وما يوجيا الافرنسية بعد غميهر وقرائر بالنمس والبقي الطارا والكوافره بالذكر بالبالفة بينيانمتي مناويا بفيم وكذاء معنى وان تشركوا بالقدام نابا و كالإطافة المناباء وكالمقاتفة المناباء وكالمقاتفة والمتقدمة المناباء والمقاتفة والمتقدمون المناباء المنابعة المنابعة والمتقدمون المنابعة والمتقدمون المنابعة ولا متقدمون المنابعة ولالمتقدم المنابعة ولا متقدمون المنابعة ولا متقدم ولا منابعة ولا متقدم المنابعة ولا متقدمون المنابعة ولا متقدمون المنابعة ولا متقدم المنابعة ولا متقدمون المنابعة ولا متقدم المنابعة ولا متقدمون المنابعة ولا متقدم المنابعة ولا المنابعة ولا متقدم المنابعة ولمنابعة ولا متقدم المنابعة ولا المنابعة ولا متقدم المنابعة ولا المنابعة ولال

قراق واسط هادخوف عليه ولا هديمزون واليزن يخيايات المناق واسط هادخوف عليه والتراوم فيها خالدون والمغي فن الكنبرا والدون والمغي فن الكنبرا والدون والمغي فن الكنبرا والدون والمغي فن الكنبرا والدون الناق المناق المن

قال مقاوا المنطقة الم

واماك متساوون فالضلال واستعقا فالعذاب فلأوقوأ العبذاب بماكنت تكسبون من قول المتادة اومن قول الله المضريق يث الذالذين كذبوا بإياتنا واستكبرواعنها ايعزا لايعال بما لاتفوظم يواب السماء لادعتهم واعمالهما ولارواحهم كاتفة لاعمال المؤمنين وارواحهم لتنصل بالملاككة والتاء فأغفر لتأنيث الابواب والتشديد لكشرتها وقرأ ابوعسروبا لتخفيف وحمزة والصيح ساذره ومالماء لان التأنيث غير حقية والفعل معسدم وقرئ علىالبناء للغاعل ونصب الابواب بالناء علىان الفعل بالآيات وبالياء علىان الفمارقه ولايدخلون انجنة حتى بلج الجافيهم الخياط اىحتى يدخل ما هومثل في عظما كبرم وهوالبعيد فيما هومثل فضيق المسلك وهو تقبة الاجرة ودلك مالا يكون وكذا ما يتوفف عليه وقرئ الجحل كالقعل والجعل كالنعدوا تحعل كالقفل والجماركا لنصب والجمل كالحيل وهالحبل الغليظ من القنب وقيل حبل السفينة وسم بالضم والكسروق سعالمخبط وهو والمنياط مايخاط به كالحنزام والمحنزم وكذلك ومثل ذلك ابحزآء الفظيع نجزى الجدمين لممنجهندمهاد فراش ومن فوقه مفواش اغطية والتنوين فيه للبدل مزا لاعلاك أعندسيبويه وللصرف عندغيره وقرئ غواشعا إلغاء المحذوف وكذلك نجزى الفالمين عبرعنهم بالمجرمين نادة وبالظالمين اخرى اشعارا بانهم بتكذيبه لملآ يات انصفوا بمذه الاوصاف الذميسة وذعت وانجدهم انحدمان مزائجت والظامع التعذيب بالمناد تنبيها علىات اعظسا الاجسدّام

قَالَا دُخُولُا فَاكْتِ مَنْ خَلَتْ مِنْ فَالْحَثْمُ مِنَ الْجِنْ وَالْاِنْسَ فِالنَّا يُكُنَّا دَخَلَتْ أَمَّهُ لَهَسَنْ أَخْمَا بَخَوْلَا وَالْمَا وَالْجَهَا جَيهٌ قَالَتَ أَخُرِهُمُ لَا وُلِيهُمُ وَيَنَا هُوْلَا وَاصَلُونَا فَا فِهِنِهِ عَنَا مَا عِنْهَ النَّا وَلَيْهُمُ لِوَ فَلِيهُمْ فَلَكَانَ الْكُمْ عَلَيْنَ وَضَلْهِ عَدَّوُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ فَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْنَ وَضَلْهِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ بَحْنَ فِي اللَّهُ مَنْ فَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْنَ وَضَلْهِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ بَحْنَ فِي اللَّهُ مَنْ فَلِكُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ والذين امنواوعـــهلوالصليلمات لاتكلف تنسبا الاوسمها اوللك اصهاباتكية همفهها خالدون علىمادته سيمانه وشالى فانديشم الويدبالويد ولا تكلف نضا الاوسمها اعتراض بين المبتدأ وخيره للترغيب فأكتبا بالنميد لمؤسمه اغتهده ويسهل عليهم وقريمة لا تكف ش والمهمد ودهم من غلى اعتماع من قلابهم اسبالله المناو وضله جامع من لاكون بزيهم الاائتواة ومن على كم الله وجهه الأطوان اكون اعتوعان وطلق والزيرمنه مم تجرى من تقفيهم الانهاد ونارة في لاكون بوسور ورهم وقالوا المسلمين المائلة على المبتوان اكون وما كالفهتدي لولان في الولامياية القوفيقية والدم فاكيدا التوجه والولاعة وقدل والهما المابي المام المائلة والمنافق المنافق عن المترافق المنافقة عن المترافقة والدم فاكيد وادعل منافقة المنافقة عن المنافقة المتحدد المنافقة المنافقة المنافقة المتحدد المنافقة عن المنافقة المتحدد المتحدد

الْمُنْ مُعْنِهُ عَالِمُونَ ۞ وَرَعْنَا مَا فِصُدُودِهِ مِنْ عَلَيْهِ الْمُعْنَدِينَ الْمُعْنَدُونَ ﴾ وَمَلِينَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

ويؤدوا ان تلكما يجنة اذارأوها مربعيدا وبعد دخولها والمنادى له بالذات أورثتموها بماكنتم تعلور أعطيتموها بسبب اعمالكم وهو حالمزائجنة والعامل فيهامعني لاشادة اوخير وانجنة صفة تسلكم وان في المواضم الخسية هي المخففة اوالمفسيرة لان المناداة والتأذين مزالفول ونادى اصحاب انجمنة اصحاب الناران قدوجدنا ما وعدنا وساحقافهل وصدت ما وعدر بجحقا اغاقالوه تبجيا يحافي وشاتة باصحاب الناد وتحسيرا لهموانمانم يقل ماوعدكم كمعاقال ماوعدنا لاز ماساه هـ مزالمو عو دلم يكن ما سره مخصوصاو عده في كالبعث والحساب وبعيما هلابجنة قالوانعية وقرأانكسا في بكسر العين وهمانغتان فأذن مؤذن قيل هوصاحبالصور بنيهم بن الفريفين ال لحنة الله على الظالمين وقرأ ابن كثيروابن عامروحسمزة والكسائي ان لعنة الله بالتشديد والنصب وقرئ ازمالكس عا إرادة القول اواجراء اذن محرى قال الذين بصدون عزميسالالة صفة الظالمين مفتررة اودم مرفوع اومنصوب ويبغونها عوجا زيغا وميلاعا هوعليه والعوج بالكسوفي المعانى والاعيان مالم تكن منتصبة وبالفخ ماكان في المنتصبة كالحاشط والريم وهم بالاخرة كافرون وبينهما عجاب اىبيزا لفريفين كقوله تعالى فصرب بديه مربسورا وس انجنة والنار لعنع وصول اثر احداهماالحالاخرى وعلالاعاف وعلاعاف الحاسايعل اعاليه وهوالسودالمضروب ببنهاجع عرف مستعاد من عرف الفرس وفيل العرف ماارتفع مزالشي فانه يكون بظهور ماعرف مزغيره رمال طائفة مزالموحدين فصروا فالعسمل فيصيسون سنايحنة والسار حنى بفضيالته فيهدمايشاء وفيار فومعلت درجا نهمكا لانساء اوالشهدآءا وخيارا لمؤمنين وعلمائهما وملائكة يرون فيصورة

و المرابع المرابع و المرابع والمنافرة متمايين المنافرة المنافرة المنافرة والمرابع والمرابع والمرابع والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمناف

واناصرف إبصاوهم نقداه اسحارالناو قالوا متوذّا بانه دينالاتجملنا مع الفروالفللين اى فالفاد وادى اصابالا عراف بطاليم ولم بسبه مردوسا والصحفرة قالوا ما الفراي بحصكم كزيّر اوجمكم المال وماكن برنستكرون عن الحق وعالطاة وفرق سنكرون من الكرّر اهولا والدنيا وجلمون اناقد لابدخله لمجهة منته قولم الإساق الالثارة اليضعاء ها المهجمة المنته كان الكشرة محتقرة ضع في الدنيا وجلمون اناقد لابدخله لمجهة أوضاوا المنتاج بعن القصدان حبواح السروالفريون والمقادوا المنتاج العالم المنتاج المنافق الم

الذبن اقسسنعوقرة ادخلوا ودخلوا على الاستثناف ونقديره دخلوا الجنة مقولا لهدلاخوف عليكم ونادي اصماب النالأصحاب أبحنة الذافيضواعلينا مزالماء اىصبوه وهودليل علالالجنة فوقالناد اوممارزف كماتة منسائرا لاشربة ليلاشم الافاضة اومزالطعام كقوله علفتها تبينا وماء باردا فالوآ الذالة حرمهما علالكا فربن منعهما عنهم منع المحدرمعن المكلف الذنزلتف ذوادينهم لمواولما كفريم المحيرة والتصدية والمكاء حول المدت واللهوص والحته عا لا يحسسن ان يصرف به واللعب طلسالفرح بالايحسن إن بطلب مه وغرته الماقة ألدنيا فاليومرنسيهم نفعل بهمفعل لناسين فنتركم بمخالنار كالنسو القاء يومهم هذا فلم يخطره وبالهرول تستعدواله ومكانوا باياتنا يجلعان وكماكا نوامنكرين انهامن عندالله ولقد جئناهم بخاب فصلناه بينامعانيه مزانعة اندوا لاحكام والمواعظ منصلة على عالمين بوجه تفصيله حق جاء حكيما وفيه دليل علجانه نقسالى عالم بعسلم اومشستملا على علم فسيكون حالامز المفعول وقرئ فصلناه اىعلىسائرا لكتبعالين بانه حقيق بذلك هدى ورحسه لقوم يوء منون حالمزالهاء

وَاذَاصُرِفَ اَمْسِيَا اَوُرُ اِلْمَتَاءَ اَمْعَا بِالنَّادِ فَا لَوَارَبَكَ الْمَعْمِعَ الْمَوْمِ الْفَلِينَ ﴿ وَمَا لَمَا عَلَيْهِ الْمُوَالِمُ الْمُوَالِمُ الْمُوَالِمُ الْمُؤْلِمُ وَمَا لَمَا اَعْلَى مُعْمُعُ مُعْمَعُكُمُ وَمَا لَمَا اَعْلَى مُعْمُعُكُمُ الْمَعْمُدُونَ ﴿ اَمْلُولِهُ اللّهُ اللّهُ مَعْمُونُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه



هينقارية هاينظاون الآفاولية الامايزوالباسام مذيبان سدة والمواد المالية الموادقة الموادقة الموادقة الموادقة المساولة الموادقة الم

عزالاستقرار والتكن والعرش أبجسم للحيط بسائرا لاحسام سيهه لارتفاعه اوللتشبيه بسريا كمك فاذا لامور والتدابيرتنزل منه وفيل لملك بغشي الميرا للنهآد يغطيه بدولم يذكرعكسه للعليه اولان الففظ يحتاهما ولذلك فرئ يعتمى الليل انها رسبب لليل ودفع النهار وقرأحمرة والكسائى ويعقوب وابو كجرعن عاصم بالتشديد فيه وفح الرعد الدلالة على لتكرر بطلبه حيَّيْنا بعقه سريعا كالطالب لدلا يعصر بدنهماشي والمخشف فعيا مزاكمت وهوصفة مصدرمحذوف وحال مزالفاعل بمعفهاثا او المفعول بمعين بحتويا والشمسروالقم والينهم مسينات تأمره بفضائه وتصريفه ونصبها بالعطف علىاسموات ونصب سيخات علىلغال وقرأ بن عامريكها بالرفيحلى الابتلاء وانخبر الأله اكخلق والامر فانه الموحد والمتصرف تبارك المهدت العالمين تعالى الواحدانية فيالا لوهية وتعظم بالتفرد فيال بوسة وتحقيق الآية والقداعلان الكفزة كانوا متحذين اربا باغيين لحران المستمة للربويدة واحدوه والقه تعاللانه الذى له الخلق والاحرفانه تعالى خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير حكيم فأبدع الافلاك تمزينها بالكواكب كالشاراليه بقوله تعالى فقضاهن سبع سموات ويومين وعدالل بجاد الاجرام السفلية فلق جسما قاباد الصور المتدلة والهيئات الختلفة تمضيعا بصور يوعية متضادة الآثار والافعال واشاداليه بقوله خلقالارض في يومين اى ماق جمة السفل في يومين تم انشأ انواع الموالد التلاثة بتركيبهوا دهاا ولاونصورها ثانيا كاقال تعالى بعدقوله مخلق الأرض في يوميت وجعلفها دواسيمن فوفحا وبارك فيها وقدرفيها اقوا تما في إما ي ما يومين الاقلين لقوله تعالى وسورة السحدة المتعالذي خلة السميات والارض وماسنهما فيستة ايام تملاتم له عالم الملك عدالى وبيره كالملك اكحالس على وشه استدبير الملكة فلبرالام مزالتهاء الحالان ويتحريك الافلاك وتسييرا الكواك وتكوير البالى والايام تمصرح بماهو فذلكة النقرر ونتيمته فقال ألاله الخلة والامر تبارك القدرب العالمين تمام جرمأن يدعوه متذللين مخلصين فقال أدعوا رتبكم تفترعاوخفية اىذوى تضترع وخفية فان الاخفاء دليا الاخلاص آنة

لإمبالستين الجاوزي المرجابة فإلدناه وغيره به عان الماعينيغ إن لاطلب الإليق به كرية الابياء والصعودا لما اسعاح فالدعاء والامباب فيه وعن التي سال على وصور مستود في الدعاء وصعيا لم والانتخاص المادان المثال المبابخة و ما قرب اليها من قول وعمل واعونه الناد وما قرب المواصلة على المسابقة على المسابقة المواصلة المسابقة ال هوالتنويد الآج وقرابكتيزيوم واكساخ الإصدة قتل جمنسوبه بينا شروقاين عامرة الإنتينية بشرق وحزة الكسافة المتجافز احتد محاسدة فهوم الملابحون غراب ومنسول مطاقة انا الارساد والشرعة ادان وعام مرشور وهو تغيير في والمرتاز المسافرة المسا

ابيانهابعدجعها وتطربتها بالقوى والحواس لعلكرتذكرون فتعلون الغزود علفك قدرعلهذا والبلدالليب الارضاكرعة التربة يحرج ساته باذن ريه بمسيئته وتيسيره عبرسعن كثرة النبات وحسنه وغزارة نفعه لاندا وقعه فيمقابلة والذيخب اكالمرة والسيمة لايخرج الانكدأ فليلاعديم النعوضبه عللمأ وتقديرالكلام والبلاألذي حبث لايخرج نباته الاتكدا عدف المضاف وأقبر لمضاف لليه مقامه فصارح فوعامستمرا وفرئ يجرج اى يحرجه البلد فيكون الانكدامفعولا ونكداع الصدراي فانكدونكذا بالاسكاد النخصيف كذلك نصترف الايات نردد ونكررها لقوميشكرون متراشة فيتفكرون فيهاو يعتبرون بهاوالاية متل لن تدبرالايات وانتفه بهاولن لم يرم المها وأساول يتأترس القذارسلنا فيعالقة جواب قسيمحذ وف ولاتكاد تطلق هذه اللام الامع قد لا غاهظنة التوقع فان المخاطب ذاسمعها توقع وفوع ماصدريها ونوح بن لمك بن متوسط بنادريس اقل بجابعده بعث وهوابن خمسين مسنة اوادبعين فقال ياقو مراعبد والله اى اعبدوه وحده لقوله نعالى مالكرمزا له غيره وقرأالكساؤغيره بالكسرنعتا اوبدلاعلىاللفظحية وقعرا ذاكان قبلاله مزالتي تخصض فوئ بالمصب على الاستثناء افاغاف عليكم عذاب يومعظيم انالم تؤمنوا وهووعبد وببإناللااع لمصادته والبوم يومالقيامة اويومنزول الطوفان فالمللا مذفومه اعالاشراف فالمياؤون العيودرواء الالزيك فضلال فيزوال عزالحق مبين بين قالياقوم ليس يضلالة اعتى مزالصلال بالغ فالنفي كابالغوا فالاشات وعتهزلمربه وككني رسول مزرب العالمين استدراك باعتبارها يلزمه وهكوته عهدىكأنه قالولكني عليمدى فالغاية لإفيرسول مزاقته المغكر سألأت ويوانفيولكم واعلمزا تقمالانقلون صفات أرسول اواستئناف ومساقا عاالوجهين لبيانكونه رسولاوقرأ ابوعمروا بلغكم بالتحفيف وجعم الرسالات لاختلاف اوقاتها اولتنوع معانيها كالعقائد والمواعظ والامكاما ولان المادبها مااوح اليه والحالانبياء قبله كصحف شبت وادريس وزيادة

بَعْنَدُمْ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللل

الام فكلالدلاة على عاضاضا لنحم هد وفي علم مزاقة تقرير لما اوعد هدبه فاندهناه اعلم من قدرته وشدة وبطئه اومزجهنه بالوجائسياه اعم لكربها وتوجيته المسابقة والمستخدم المستفرة والمستفرة وموالما المستفرة المستفرقة المستفرة المستفرة المستفرة المستفرة المستفرة المستفرقة المستفرقة المستفرقة المستفرقة المستفرة المستفرقة المستفرة المستفرقة المستفرة المستفرقة المستفرقة المستفرة المستفرة المستفرة المستفرة المستفرة المستفرة المستفرة المستفرقة المستفرة المستفرة المستفرة المستفرة ال

كذيره فانجيناه والنيزمعة وهم مرامن به كانوالرجين دجلاوارجين امراه وقيانسسة بنره سام وحام ويافذ وستة بمنامن به فالفلك متعان بمداو بانجيناه والنيزمعة ومما من المتعان على المتعان على المتعان على المتعان على المتعان على المتعان المتع

مرقوم نوح ولذلك قال قال الملا الذين كفزوا من قومه اذكا ذمن الشرافه ممر أمزبه كمرتدبن سعد انالنزيك فيسفاهة متمكنا فيخفة عقل راسخافيها حيث فارقت دين قومك وأنا أنظنك مزالكاذبين قالبا قومليس بيسفاهة ولكني رسول من رب انعالمين المفكررسا لاتدبى وامالكرناص امين اوعجبته انجاء كرذكرمزديم على رجل منكم لينددكم سبق تفسيره وفي اجابة الانبياء عليهم الصلاة والسلام الكفرة عن كلاته ما كمقاء بمااجابوا والاعراض عن مقابلتهم كالالنفيروالشققة وهض النفس وحسز المحادلة وهكذا ينبغ لكا ناصروفي فوله وانالكرناص امين تنبيه عليانهم عرفوه بالامرين وقرآ أبوعر وابلغكم فحالموضعين فحهذه السورة وفالاحقاق منبعد واذكروااذجماكم خلفاء منبعد فوموح اى فمساكسهما وفيالارض باذجعلكرملوكا فانشذاد بنعاد ممنملك معودة الارضمن رملعا لإاليجرعان خوفهم وعقارا تدنم ذكاهر بإنعامه وذادكر فالخلق بسطة قامة وقوة فأذكروا الاه الله تعميم بعد تخصيص لعلكم نفلحون لكيفضي كردكرالنع المشكرها المؤذى إلى الفلاح فالواجئتنا لنعيدوا تقهوحده ونذرما كاذبعيد آباؤنآ استبعد والختصاص لقدبالعبادة والاعراض عمااشرك به اباؤهماتهماكا فحالتقليدوحبالماالفوه ومعنى لمجيئ فحاجتناا ماالجيئ منمكان اغتزل بهعن قومه اومزائسهاه على لتهكر أوالفصد على لمحاذ كقولهم ذهب بسبني

تُرْجُونَ ﴿ فَكَ أَبُونُ فَا يَغِينًا ﴾ وَالَهَ يَرَامِهُ فِهِ الْفَلْثِ
وَا عَهْنَا اللّهِ مِن كَذَبُونُ فَا يَغِينًا ﴾ وَاللّهَ يَرَامُهُ فِهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فانتناقاتدنا مالطفا المداوعية بفوله افدتنون الكتمامالسادةين فيه قالدقده فدوجياوسق عليكر اوزارعلوكوالالتخاصاليا مزيخروجي عنايمزالانجاس وهوالانسطال وضفيه الده انتقام المجادلون في المبارسية والأكرمازل اقديهام لطان الدفاقياء المدفية فيها موالالجيار المواقية المساوسة المساوسة المساوسة المساوسة المواقية المساوسة وهو من المواقية المواقية الاستام فيها من مؤدود لمواقية المساوسة المواقع المواقع المساوسة المساوسة المواقع المواقع

عزامزه هوتنبيه علان الفارق بين من نجاومن هلك هوالا عان روى أفيكا فوأ يعبدون الاصنام فيعث لقداليهم هودا فكذبوه وازدا دواعتوا فاحسك المله القطيحنه ألات سنين حتيجهدهم وكان الناس حينت ذمسهم ومشركم إذا والجم بادء توجموا المالبيت الحرام وطلبوا مزانتما لفرج فجهز وااليه قيلين عنزوم تردبن سعدفه بيعين مزاعيا فروكا ذاذ ذاك بمكة العالقة اولادعليق بزلاو ذبزسام وسيدهمماوية بنبكرفلا قدمواعليه وهوبظاهركمة انزلهم واكرمهم وكانوا اخواله واصهاره فلشهاعنده شهرايشرون الخروتغنيه الجرادتان قينتان له فلارأى ذهولم باللوعا بعثواله اهد ذلك واستعيان يكله فيرمخافذا ذيظنوابه تقل قام وفعلا لقينتين الاياقيل ويجك قرفهينم لعلاته يسقينا الغاما فيسق ارضعادان عادا قدامسواما يبنون الكلاما حتخنتا يه فازع بهمذلك فتال مزندوالقدلانسقون بدعائك ولكنان اطعم نيكر وبعم الالقدسق فالوالماوة احسه عنالايقدمن معنامكة فانه قداتبعدين هود وترائد ينتاخ دخلوا مكة فقال قيلالقه إسق عاداماكنت تسقيه وفانشآ التد تعالى سحابات ثاوثا بيضاء وحمراء وسوداء تمناداه منادمز إلسهاءيا قبالختران فسك ولقومك فقاللختريتا لسوك فالفاكثرهزماء فجحت علىهادمن وادى لغيث فاستبشروا ماوقالواهذا عارض مطرظ فجاء قيمنها ريج عقيم فاهلكتهم ونجاهود والمؤمنون معه فأقوا مكة وعبدوالقدفيها خيماتوا والمثمود فبيلةاخرى فالعرب ممواباسم ابيهإلاكبرغودين عادين ارج بنساح بننوح وقيل سموابه لقلة حالحم مغالثمو وهوالماء القليل وقرئ مصروفا بتأو طالحي اوباعتبا والاصلوكا شت مساكته الجيبن الجازوالشام الى وادى لقرى اخاهرصالحا صالح ابن عبيد بن اسف بن ما سفين عبيد بن حاد رب تمود قال باقوم اعد والله مالكمزاله غيره قدجاء تكربينة من ريكر ميخة ظاهرة الدلالة عليصة انهة وقعله هذه ناقة الله لكرابة استئناف لسانها وابة نفس علالحال والعامل فيهامعني الاشارة ولكرسان لمن هيله آية ويحوزان كون نافتاته

عِلَقَدُنَا أَنْ كُنْ كُنْ الْعِيَّادِ فِينَ ﴿ فَالَ هَدُوْقَ عَلَيْكُمُ مِنْ رَبِّمُ نِخِشُ وَعَصَنَّ الْمُهَاعِ الْمَعَانِ الْعَلَيْ الْعَلَاقِ الْعَلَيْمُ وَكُنَّ اَنْ هُوَا بَا فَكُمْ مَا مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعَلَّانِ فَالْفَلِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

بدلا وعلمة بيا دولكونيرا عاملا في الناقة الماقة فطيما لها الولامهاء من من عناقة بادوسا شدواساب معهودة ولذلك كانت اية في دولتاكا في المواتاكا في المستوالية والمسافقة المستوالية والمسافقة المستوالية والمسافقة المستوالية والمسافقة المستوالية والمستوالية والمستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية والمستوالية والمستوالية والمستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية والمستوالية والمستوالية والمستوالية والمستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية والمستوالية المستوالية الم

تمادتر به بداره الذرناست مفوا بدالاتوالاناكان الضريفتومه وبدانا بعض إن كان للزين وقرأ ابن عامره قال الملوبا لواو القلودان صلفاج في مزدج قالوه على بخونج على يخونج على مؤدج المورد على المورد ا

وعدواالاصنام فبعثالقه اليهرصالحا مزاشرافهم فانذره فسألوه آية فقالأيةآية تريدون قالوااخرج معنا اليحيدنا فتدعوالحك وندعو الهتنافزاستجيله اتبع فخرج معهم فدعوااصنامهم فلمتجبهم ثراشاد ستدهم جندع بذعروالي صخرة منفرة يقال لهاالكاتبة وقال له اخوجهن هذه الصيخ ة ناقة مخترجة جوفاء وبراء فان فعلت صدّقناك فاخذ عيهرصا لرموانيقهم لتن فعلت ذلك لتؤمنن فقالها نعمضما ودعاريم فتخضت الميزة تمخض النتوج بولدها فانصدعت عن ناقر عشراء جوفاء وبراءكما وصفوا وهم ينظرون ثم نتجت ولدامثلها فالعظرفآمنيه جذدع فحجامة ومنعالبا قين مزالاعان ذواب بن عرووا كنيابضاحب اوتالفرورياب بن صمعركاهناهم فكشتالناقة معولدها تزعى النجروترد الماءغيا فالرفع وأسهامن البئرجة تشرب كلماء فيهاثم تفح فيحلبون ماشاؤاحتى تمتلئ اوانيهم فيشريون ويتخرون وكانت تصيف بظهر الوادي فتهرب منهاانعام جرالي طنه وتشتوسطنه فتهرب مواشبهم للفلهره فشقة لماع عليهم ودينت عقيها لهرعنيزة امغنم وصدقة منتا لختار فعقوها واقتسموا لجيها فرقسقها جبلااسه قارة فرغأ ثلاثا فقال لهصالح ادركوا الفصيل صياديرفع عنكم العذاب فلم يقدروا عليه اذانفجت الصيزة بعدرعاته فدخلهافقالفم صالح تصبير وجوهم غدامصفرة وبعدغدي ة واليومر النالتمسودة تميصبي كالعذاب فلارأواالعلامات طلبواان يقتلوه فأنجاه القه الحايض فلسطين ولماكان ضحوة اليوم الرابع تحتطوا وتكفنوا بالانطاع فأتهم صيحة مزالسماء فتقطعت قلوجم فهلكوا فتولي عنهم وقال اقوم لقدابلغتكرسالة ربى وشحت لكم ولكن لاتحبون الناصحين ظاهره ان توليه عنهمكان بعدان ابصره جائمين ولعله خاطره به بعده اوكهم كاخاطب سولاته صيابته عليه وسياهل قلب بدروقال اناوحدناما وعدنادبناحقافهل وجدتهما وعدر كيحقاا وذكرذلك علىسبىل للخسر

عليم ولوقا اعوارستالوها اذقاللقومة وقد قوله لهرا وواذكرلوها واذبدل منه اتاتونالقاحضة توجع وتعربع فإلكانالسفة المقادية فالشبع ماسية بإنها استراعه منهالعالي واضافها قديلة والموافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافق وماكانجوب قومه الناز قالوا أخرجوم مزقميكر اعاما فالها يكون جوايات كالامه وتكهّم قابلواضعه بالامرائية البراخوب من المرتبه مر والاستهرائيه بدفعالها المهانا مونظه بود اعتمانا فيرانسان في المهام المالية المستمان من المدافع احتمالات مرتاكن القابرة منافزة بالموجود في المواجود المستمان الموجود المستمان الموجود الموجود والمالية الموجود ويدوم المالية ونهام محا فاظريمان المالية المجمود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود والمعرف الموجود ال

من الدغيره قد جاء تكربينة من ربكم يريد المعيزة التي كانتا وليس فالقيرآن انهاماهي ومادوي من محارية عصاموسي عليه السادوالتين وولادة الفنم التي فمهااليه الدرع خاصة وكانت الموعؤة إدمن اولادها ووقوعصا أدمعا يده والمزات السبعفة أخرعن هده المقاولة ويجتل انكونكرامة لموسى إوارهاصا لنبوته فأوفواالكيل اعالة الكياع إلاضهار اوالهلاقالكياعلى لمكال كالعيش على لماشراعوله. والميزان كاقال فيسوة حود فاوفواالكا ووزن الميزان ويحوزان يكون الميزان مصدراكا لميعاد ولاتنس الناسر إشهاءهم ولانتقصوه حقوقهم وانماقال أشياءه للعملم تبنيها على تهدكا فوايغ سون الجليل والمقير والقليل والكثير وقيل كانوا مكاسية لايدعون شيأالامكسوه ولأنفسدوا فالارض بالكفروالحم بعداصلاحها بعدمااصوامها واهدهاا لاغياء واتباعهم بالشرائع اواصلهافها والاضافة فيهآكا لاضافة فيبل مكرالليل والنيار فلتكر خيرلكمانكنتم مؤمنين اشارة الحالعل عاام هدبه ونها هدعنه ومعذ الخربة اماالزيادة مطلقاا وفالانسانية وحسن الاحدوتة وجمالمال ولاتقعدوا بكاصراط توعدون بكاطريق مزطرق الدين كالشيطان وصراط الحق وانكان واحدا لكنه بتشعب المحا رف ومدود واحكام وكانواا ذارأ واواحدا يسعب شيج منيا منعوه فيل كانوا يجلسون علالمراصد فيقولون لمن ريد شعيدا انه كذاب فلايفتنك عندينك ويوعدون مزآمن به وقيلكا نوا يقطمون الطريق وتصدود عنسبيلالله يعنى لذي قعدواعليه فوضع الظاهر موضع المضمرسيانا اكلصراط ودلالة علىعظم مايصد ونتعنه ونقيعا لماكانوا عليهاو الاعان الله مزامزية اى بالله او بكل صراط على الاول ومن مفعول تصدون عإعال الاقرب ولوكان مفعول توعدون لقال وتصدوهم وتوعدون بماعطف عليه فيموقع الحالمن الضمير فيقعدوا وسغوها

جَوَابَ وَمُ مِنْ إِلَّانَ قَالْوَا خَرْجُوهُ مُعْمِنْ وَمُنْكِحُ الْمَالَمُ الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ الْمَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

عوبة ونطلبون لسبيطانه عومها بالقاء الشبها ووصفهاللناس بانها معرجة وأذكرها اكتشفيلير عدكراوعددكم ككثرتم بالبركة في الساوالمال وانظواكيدكان عاقبة المفسدين مؤالا مسرقبلكم واعتبروا بهمر وانكان طائفة متكرامتوا بالدي ارسلت وطائفة لمر فتمن افاسدوا فترسوا

حَيْمَكُوالَقِبِينَا اعينِينالفريقِينِ بَصْرِالْحَدَيْنِ عَلِلْبِطِينِ فَهُووعد للأصرين ووعيدلكاؤين اذلامعقب لحكى ولاحيف فيه قال المعالفزات التجهوب المعارضة عنه المعارضة والذين امنواصك من قربتنا او تتمودن في المتنا اى ليكونزا حدالام ين اما اخراجك من القرية الاعودكم والكفر في الحياسات المجاركي في المتمهد قبل الانهاز الإيجوز عليه الكفرة المتابعة عن الواحد فوط عووقوم مختل بعد هوافيك اجري الحياسات المعارضة عن المتابعة المتعارضة عن المتعارضة على المتعارضة المتعارضة المنافقة المتعارضة المنافقة عن المتعارضة المتعارضة المنافقة المتعارضة المتعارضة

قدتبين لناآن ماكنا عليه باللوما انتمعليه حق وقيرا إنهجواب قسمتقديره والته لقدا فترسا ومايكون أننآ وما يصرلنا أن هود فيها الاان يشاء الله ربياً خذلاننا وارتدا دنا وفيه دليل عإإن الكفنر بمشيئته وقيل ادادبه حسماط ماعهم في العود بالتعليق على مالا يكون وسع دسنا كابتيع على اي اعاط علمه بحلاشئ مسماكان ومسمآ يكون منا ومنتكر علىآلله توكلنا فحان يثبتنا على الاسمان ويخلصنا من الاشراد رسنا آفيخ بينناوبين قومنا بالحق احكر ببننا وبينهم والفتاح القاضي والفتاحة اكحكومة اواظهرام فاحتى ينكشف مابيننا وبينهم ويتميزا لمحتومن المبطلهن فتخ المشكرإذابينه وانتخيرالفاتحين عاالمعنيين وقال الماوالذين كهندوامن قومه لئن اتبعت مشميرا وتركت دينكم آنكواذآلخاسرون لاستبلالكمضلالة بهداكماو لفوات مايحصل اكربا ليخس والتطفيف وهوساد مسدجواب الشرط والقسم لموطأ باللام فاخذتهم الرجفة الزلزلة وفحسورة الجحدفاخذته والصيحة ولعلها كانت من مباديها فاصيحوافي دارهمجاتمين فمدينتهم الذين كذبواشعيبا مبتلأخبره كاذلمريننوافيها اياستؤصلواكأزلم يقيموا بها والمغنخ المنزل

بُورَكَآفِهُ أَنْ مُوْفِرُواهَ شِرُهُا جَنْ يَجْكُلُهُ أَيْنَكُمُ وَمُونَيْكُمُ اللهُ الل

الذين كذبوا شبياكا فواهد الفاصريّ دينا ودنيا لا الذين صدقوه واتهموه كازعوا فاضما الزجونة قالداريّ والتنبيه على فأواليا الذي يه كر الموصول واستأنف بالجملتين والتربسا استيين فتولي تنهم وقاليا قور لقد البلتكر مسالات ديوضعت كمّ قاله تأسفا بهد لشدّة حزبه مهيده والمدون للدين المواقع والمؤتمر كافريّ ليسوا الطهز والاستمانية مدافرا عليهم بكر فواقاله اعتفادا عن مع حزبه مهيده والمدون للدين والانتفاد والمدون والمستقال المنافق المنافقة الم

يقال عفاالنبات اذاكثر ومنه اعفاء اللي وقالوا قدمس آباء أ الضيراء والسترآء كفرانالنعمة القه ونسيانا لذكره واعتقادا ل بإنه من عادة الدهربياق في إلناس بين الضراء والسراء وقد مساباءنا منه مثل مامسنا فاغذناهم بفتة فيأة أوهرلايشعرون بنزول العذاب ولوان اهلالقي يعناقي المدلول على ما يقوله و ما ارسلنا في قدية من شي وقيل مكة و ما حولها أمنواواتقوا مكانكف هموعصانهم لفقت عليهم ركات من السماء والأرض لوسعنا عليهما لخير أويسرناه لهممن كلجائب وقيبال لمرادا لمطدوا لنيات وقرأ ابن عامر لفتحنا بالتشديد ولكن كذبوا الرسل فأخذناهم باكانوا يكسبون من الكضروالمعاصى أفامن أهل لقري عطف على فوله فاخذنا همبغتة وهملا يشعرون ومابينهما اعتراض والمعنى ابعيد ذلك امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا نبيينا اووفت بمات اومبيتا اومبينين وهو فالاصل مصدر بمعنى البيتوتة ويجيئ بمعنى التبييت كالسلام بمعنى التسليم وهمنائمون حالمنضيرهمالبارزا والستترفى بياتا أوامز أها القري وقرأابن كتبرونا فهوابن عام إوبالسكونة علىالترديد أذياتيهم باسناضي صعوة النهاروهوفي الاصل ضوء الشمس ذاارتفعت وهريلعبون يلهون هن في العفلة اويشتغلون بمالا ينفعهم أفأمنوامكر إتله تضرير لقدلها فامزاه والقرى ومكرا لله استعارة الاستدراج العبد واخذه منحيث لايحتسب فلايامن مكايته الاالقوم للحاسرون الذين خسروا بالكفنر وترك النظر والاعتباد

الذَّرْيَكَ أَبْوَا شَعْبَا كَا فُواهُ الْكَا تَرْبَدُ ۞ فَوْفَاعَهُمُ وَقَالَا تَرْبَدُ ۞ فَوَفَاعَهُمُ وَقَالَا تَرْبَدُ ۞ فَالَمَاعُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

اولمرسد للذين يرتؤن الارضون بعداهلها اى يخلفون من خلافيلهم ويربون ديارهم واغاعدى يهد باللام لانه بمعنى بيين أنالونشاء اصيناهم بذنوبهم اذالشأن لونشاء اصبنا هريجزاء ذنوبهم كااصبنا من قبلهم وهوفاعل يهدومن قرأه بالنون جعله مفعولا ونظبع على قلوسهم عطف كالمادل عليه اولم بمداى يفلون عزاله لاية او منقطع عنه بعني ونحن نطبع والايجوز عطف على صبناهم على نه بعني وطبعنا الانه في سياقه جواب لولافضائه الى نؤالطبع عنهم فهملا يسمعون سماع تفهموا عيار تك القرى بعني قريالام المارذكوهم فقص عليك مزاتباتها حال انجعل القري خبرا وبكون أفادته بالتقييديها وخبران جعلت صفة ويجوز ان يكونا خبرين ومن لتبعيض يفص بعض انبائها ولها انباء غيرها لانقصها

ولقدجاء تهدرسلهم بالمينات بالمجزات فاكانواليؤمنوا عندمجيتهمها بماكذبوا من قبل بماكذبوه من قبل لرسل باكانوا مستترين على التكذيباي فاكانواليؤمنوامدة عرهم عاكذبوابه اقلاحين جاءتهم

الرسل ولمرنؤ ترفيهم قط دعوتهم لتطاولة والآيات المتابعة واللام الْإَالْفَوْمُ الْكَايِسْرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَادِيلَّاذِ مَنْ يَرُّ بِوُونَا لَارْضَ لتأكيدالنن والدلالة علىنهم ماصليا للايان لنافاته لحالح فالقميم على الكفروالطبع على قلوبهم كذاك يطبع الله على قلوب الكافيين فلاتلين شكيمتهم بالآيات والنذر وماويدنا لاكترهم لاكثر الناسر والآمة اعتراض ولاكثر الام المذكورين مزعهد مزوفاء عهدفان اكتزهرنقضوإما عهدا لقاليهم فحالايمان والتقوى بانزال الايات ونصب الجياوماعهد وااليه حين كانوا فحضر ويخافة مثل لئن انجيتنامن هذه لنكون مزالشاكرين وان وجدنا اكثره لفاسقينا . اعملناهم من وجدت زيداذا الحفاظ لدخول ان المخففة واللام الفارقة وذلك لايحوز الافي لمتدأ اوالخير اوالا فعال الداخلة علمهما وعندا لكوفين انالنه واللام بمعنى لا ثم بعثنا من بعدهم موسى الضمير للرسل قوله ولقدجاءتهم رسلهما وللامم بآياتنا يعنى المعزات الحفجوت وملئه فظلمابها باذكفزوابهامكان الإعان الذيهومن حقها لوضوحها ولهذا المعنى وضع ظلوا موضع كفروا وفرعون لقب لمن مك مصر ككسرى لملك فارس وكان آسمه قابوس وقيل الولدين المَا فَعُونَ وَمَلَا ثَمُ فَطَلَهُ الْمِثَّا فَانْظُرْكَ مَنْ كَانَ عَافِهُ مصعب بزريان فانظر كيف كانعاقية المفسدين وقال موسى بأفرعون انى رسول من رب العالمين البك وفوله حقيق على الااقول الْلُفْنِيدِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسِيعِ إِفْرِعُونُا فِي زَسُولُ مُؤْ زَيَبِتِ عَالِتَمَالَالْكُمْ أَنَّ لَعَلَمُ جَوَابِئْتُكَذِيبُهُ آيَاهُ فَي دَعُوكَالْرِسَالَةُ وَاغْا لَمْ يذكره لدلالة قوله فظلموابهاعليه وكان اصله عقيق على ان الااقول الْعَالَمَنَ ۞ حَقِيقُ عَلَىٰ زُلَّا قَوْلِ عَلَىٰ لَلْهِ لِلَّا أَيْكِنَىٰ هَٰ خُبُنَكُمْ كاقرأنا فع فقلب لأمن الانتباس كقوله وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر اولان مالزمك فقدلزمته اوالاغراق فالوصف بالصدف والمعتى إنه حق واجب على القول الحق إن أكون انا قائله الارضى الايمثل

ناطقابه اوضمن حقيق معى حريص اووضع على كان الباء لافادة المتكز كقوله مرميت على القوس وجئت على حالة حسنة ويؤيده فرآءة ابن بالباء وقرئ سقيق إن لااقول بدون على 🛘 قد جتنكر ببينة من رجم فارسلهمي بني اسرائيل فلهم حقير جعوامع إلى الارض المقدسة التي هي وطن ابائهم وكان قد استعبدهم واستعدمهم في الاعال قالرانكنت جئت باية منعندمن ارسلك قائنها فاحضرها عندى ليشب بها صدقك الاكتشام بالصادقين فالنرعوى فالق عصاء فافاه يتعالى بدين طاهرام ولايشك فامتها في المستاجة المست

فهاقال هو واشراف قومه عاسبيا التشاور في مرفكك عنه فيسورة الشمر وعنهمهمنا يربدان يخرجكهمزارضكم فمأذأتأمرون ماذاتشيرون فإن نفعل قالواا رحه وإخاه وارسل في المدائن حاشرين يا توك بكاساح عليم كأنه اتفقت عليه اداؤهم فاشاروا به الى قرعون والارجاء التأخيرا وأخرأمه واصله ارجئه كاقرأ ابوعم ووابوبكر وبعقوب من ارجأت وكذلك ارجئه وعلم قراءة ابن كثير وهشام عزابن عام علالاصل فالضيروارجهي من أرجيت كاقرأنا فع فيرواية ورش واسماعه والكسائي واماقواءته في رواية قالون ارجه بحذف لياء فالوكمقاء بالكسرة عنياواما قراءة حمزة وحفص أرجه يسكون الحاء فلتشده النفصل بالمتصل وجعاجه كابل فحاسكان وسطه واماقرآءة ابن عام إدجته بالخمزة وكسالهاء فاويرتضيه المخاة فان الهاء لأتكسرا لااذاكان قبلهاكسرة اوباء ساكنة ووجمه انالهمزة لماكانت تقلب ياءاجربت مجراها وقرأحزة والكسائى بكاسمادفيه وفيونس ويؤيده اتفاقهم عليه فالشعراء وجاء السعية فرعون بعدماارس إاشرط فطلبهم قالواائن لنالاجراا نكانخ الغالبين استأنف بهكانه جواب سائل قال ماذا قالوا اذجاؤا وقرأابن كشير ونافع وحفص عن عاصمان لنا لأجراع إلاخيار وايجاب الاجركأنه مقالوا لابذلنامزاجروالتنكيرللتعظيم قالنعم ان لكماجرا وانكملنا لمقرمين عطف على اسد مسده نعم وزيادة على الجواب لتحريضهم قالواباموسى أماان تلة واماان كون نحن الملقين خيرواموسي هراعاة للادب واظهادا لللادة ولكن كانت دغبتهم فحان يلقوا قبله فنبه وأعلها بتغير النظمالي اهوابلغ وتعريف اكتبر وتوسيط الفصل وتأكيد ضميرهم المتصل بالمنفصا فلذلك قال قال القول اكراما وتسامحا اوازدراء بهرووثوقا علمتأنه فلماالقواميروااعين الناس بانخيلوااليهاماالحقيقة بخلافه واسترهبوهم وارهبوهارهابا شديدا كأفرطلبوا رهبتهم

خِنْ إِنْهُ فَانِهِمَّا اِنْ كُنْ مَنْ الْعَلَاهِ فَرْ فَ فَالْعَصَاهُ فَاكَ فَي فَهِبَانْ بُهِينْ ﴿ وَزَعَ يَدَهُ فَاكَ فِي مَفْتَ الْمَاكَرُ فِنَا فَلِهِمَ فَي بُرِيانَ فَيْرَجِكُ مِنْ اَنْ فَلَ الْمَاكُونُ وَقَرْنَا زَمْ مَالْمَاكُرُ عَبِيمٌ ﴿ وَبُهَانُ فِي جَكُمُ وَنَا فَانَ اللّهَ وَمَعْ اللّهَ اللّهَ وَمَالَقَهُمُ الْمُنْفَى اللّهَ وَمَعْ اللّهَ اللّهَ وَمَا اللّهَ وَمُؤْتَى فَاللّهَ اللّهَ وَمَا اللّهُ وَمُونَ اللّهَ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وجاؤابيوعنليد فيف دوكانم والقواحيلا فاوضل اطولاكأنها حيات الملات الوادى وركب بمضها بعضا والوحينا الؤمين الق عسال فالقاهاف ارتحية فالأع تلفف ما يافكون ما يرزوون منالانك وهواليسرف وقلبالشي عن وجهه وبجوانا تكونه امصددية وهيمهم الفعر لمعينا للمعمول دو عام لما تنقفت حياف وعميهم وابتله عالم بأسرها اقبلت على الحاضرين فهربوا واز دحواح هالتجم عظيم تجافيذه هو موضوات عمالكان فقال المحيمة لوكان هذا بحواليقيت حيالنا وعمينا وقرأحضون عاصم تلقف هها وفي طه والشعداء قوقه لمنى فند نظهودام وسلما كافراجلون منااسروالها دارسة فتليواهناك واقتلواهما غرين صادوا ذلاء مهوتين او وجوال المدانية الماد منهودين والموادية والمنافرة الموادية والمنافرة المنافرة ا

اسرائيل فسوف تعلون عافبة مافعلتم وهوتهديد مجمل تفصيله لاقطعن ايديكروا رجلكر منخلاف منكاشق طرفا تجلاصلينكم آجمين تفضيما لكروتنكيلا لامثالكر فيرانه اقراء مرسن ذلك فشيء الله للقطاع تعظما لجرمهم ولذلك سياه محاربة الله ورسوله وأكمزعلى التعاقب لقط رحمته قالوااناالي دسامنقليون بالموت لامحالة فلانبالى بوعيدك اوانا منقلبون الىربنا وتوابد أن فعلت بناذ للخكالم استطابوه شغفاع إلقاء الله اومصدنا ومصيرك اليربنا في بيننا ومأتنفه منآ وماتنكرمنا الاادامنا بايات ربنالماجاءتنا وهوخيرالاعال واصرالناف يسرمايتأني لناالعدول عنمطلبا لمرضاتك تمفزعوا لحاته فقالوا ربناأفرغ عليناصبرا افضرعلينا صبرا بفرناكا يفرغ الماء اوصب علينا مايط بهرنا مز الاثاء وهالصبر على وعيد فرعون وتوفنا مسلين ثابتين عا الاسدم وقياانه فعل بهمما اوعدهم وقيل فيقدرعلهم لقوله تعالى انتماوه زاتبعكما الغالبون وقال الملاءمن قوم فرعون اتذرموس وقومه ليفسدوا فحالارض بتغيموالناس عليك ودعوتهم اليمخالفتك ومذرك عطف على يغسد وااوجواب الاستفهام بالواوكقة لالططبية الماكجاركم ويكون بينى وبينكرالموذة والاغاء عليمعني كيون منك ترك موسى وبكون منه نركه اياك وقرئ بالرفع على نه عطف عل أتذرا واستثناف اوحال وقرئ بالسكون كأنه قيل يفسدوا ويدرك كقوله تعالى فأصدق وأكن والممتك ومعبوداتك فيل كان يعبد الكواكب وقيل صنع لقومه اصناما وامرهم ان يعيد وهاتقربا اليهولذلك قالانار بجرالاعل وفرئ المتك اعصادتك وآل فرعون سنقتل بناءهم ونستعي بساءهم كاكنانهم لمن قبل ليعلمانا علم اكنا عليه من القهدوالعلية ولايتوهم انه المولود الذي

 انالاوتونقه يونها ميشا متيماده شدية لموقتر راالام بالدسمانياته والغيث فإلى والسابق التنفين وعدام بالنسوة وتذكيرا وعدام بالعواداتها وتوبيغ ماجئنا باعادته قال عدية بالنسطة عالمسام والعالوان شعيها بالقيمته والدائرة المراشل الوفيام والمسافرة بالرسانة بالاستخدار بالمام ماجئنا باعادته قال عدية الموقع الم والموقع وقدوعان معمانا في الموقع المو

قالوالناهذة لاجلناونحن مستمقه ها وان تصيهمينية جدبوبار، يطير بموسى ومزممه يتشاء مواجروبقولوامااصا بتناالا بشؤمهم وهذااغراق فيصفام بالفباوة والقساوة فالنالشدا ثدترقق القلوب وبذلا العراثك وتزمل التماسك سيمابعه مشاهدة الايات وهاي تؤزفيهم بازاد واعندهاعتة اوافياكا فالغي واتماعرف انحسنة وذكرهامماداة المحقمة إكرة وقوعها وتعلق الارادة باحداثها بالذات وتكر السيئة وأتيبها معرفالشك لندورها وعدم القصد لهاالا بالتبع الآائما طازه عندالله اعسين عره وشره عنده وهومكه ومشيئته اوسبب شؤمه عندانته وهواعا لخرلك توبة عنده فالماالتي ساقت اليهرمايسو هروفرئ انمأطيرهم وهواستجم وقياه وجم واكن أكثرهم لايعلون ان مايصيبهمن انقاومن شوم عالهم وقالوامها اصلهاما الشرطية ضداليهاما الزائدة للتأكيد تخقليت الفهاها استثقالا للتكرر وقيله كهية منهما لذي يصوت سرائكاف ومالكزائية ومعاالوفع على لابتداء اوالنصد يفعل يفسره تأتنابه اعاعاشي تحضرنا تأتنابه مزآية بباد لمهاوا نمامموها أية عازعم وسيلا لاعتقادهم ولذلك قالوا كسيرنا جافاتين لاع بمؤمنين اعاسير فياعيننا وتشبه عليثا والتنميد فحبه ولجللا ذكرقبلا لتبيين باعتبارالفظ وانثه بعده باعتبا والمعنى فالسلناعل والطوفان ماطاف فروغشي كاكنهم وحروهم ومطراوسيل وقيل المدرئ وقيلالموتان وفيلالطاعون والجراد والقبل فيلهموكارالقوان وقيل اولاداكياد قبلنات اجفتها والضفادع والدم روى المرمط فالفانية ايام فظلة شديدة الإقدراحدا ذيخيج مزبيته ودخلالماء بيوقم حتى قاموافيمالي أوافيهم وكانت ببوت بناسرائيله شتبكة ببيوهم والميدخل فها قطرة ودكدعل اداضه فنعهم فاعت والتصرف فياودام ذلك عليهم سبوعا فقالوا لموسي دعلنا والايكشف عناونحن نؤمن بك فدعا فكشف عنهم ونبت لحم مزالكالا والزرع مالمر أبعيد مثله ولمومنوا فيعثا المدعاية المجاد فأكلت ذروعم وتماره تم اخذت تأكل الادواد والسقوف والنباب ففزعوااليه ثانيا فدعا وخرج الخالصحاء واشاد

وَآَضِرِهُا إِنَّالاَ مَنَ فَقِرُّ وَنِهُمَا مَنْ فَكَا فَهِ مِنْ عِبَادِهُوُ وَالْهَالِنَهُ الْمُعْتَبِنَ ﴿ وَمَا لَمَا الْهُ وَيَكُلُمُ اللَّهُ الْمُعْتَبِنَ ﴿ وَالْمَالَمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْتَبِكُ ﴿ وَالْمُعْتَبَلِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

بساء خوانشرة والمذورة وسن المالاخال بها دستها فالإضافة على التقائل القائل القائل الوسد قدة والمعتبه وبدخل بين الأبلوجيلوة هم الفنوالية فق منهم فقائل القائل المناسخة في الساقة على المناسخة عيث الإكتشن في والالمناسخة في كانت تكافئ عها مساجعهم ونشب الى وقد وهر وهو فال الفيام الاسترائية على الناسخة على المناسخة على المناسخة على المناسخة المناسخة المناسخة على الم وما من كان المناسخة المناسخة على المناسخة المناسخة على المناسخة وكافراقوماجم بود والعقوعله والبحث يعفالهناب المفصرا والطاعون الذكار سلما الله عليه وبعد ذلك قالوايا موسى إدجان والديمام مدعنالة بعده عندك وهوانيزة او بالذك مهده اليك انتشعره به فيهيك كالعابك فأياتك وهوصلة لادع وحالم فالضمور فيه بمنفراد الت واعهد عندك المساوليل التحالي المقاسمة المنافظة المسافرات المنافظة المسافرات المسافرات المسافرات المسافرات المنافزات المسافرات المسافرا

لجته بانهمكذيوا بايتنا وكانواعنها غافلين اكاناغ إلهسب تكذيهم بالايات وعده فكرهرفيها حقصاروا كالفافلين عنها وفيرالضير النقه المدلول علما يقوله فانتقمنا واوزنا القوم الذين كانوا يستضعفون بالاستمياد ودبج الابناء منهستضعفهم مشارق الارض ومفارسا بعة إرض الشام ومصدملكما سوااسه أشابعد القراعنة والعالقة وتمكنوا فرنواحيها التيهاركنافيها بالخص وسعة العيش وتمتكلة ربك الحسن على بني اسرائيل ومضت عليهم وانصلت بالانحاز عدته إباهم بالنصرة والتكهن وهو قوله تعال وتربا ان غيرًا لي قوله ماكانوا يحذرون وقرئ كلات ربك لتعدّدا لمواعد بماصبروا بسيب صبرهم على الشدائد ودمرنا وخرتبنا ماكان يمسم فرعون وقهمه مزالقصور والعارات وماكانوا يعيشون مناتجنات اوماكا نوايرفعون مزالينيان كصرح هامان وقرأ ابزعام وابو بحرهنا وفالنفل بعرشون بالضم وهذا اخرقهمة فرعه نوقه مه وقوله وجاوزنايدة إسراشا اليح ومابعده ذكرما احدثه سوااسرائيا من الامورالشنيعة بعدان مزانقه عليهم بالنع الجسام وأراهم والآيات العظام نسلية لرسول القصليا فقعليه وسلمما وأيعنه يروايقاظا للؤمنين حة لإيفه فلواعز محاسبة انفسه ومراقبة احوالهم رزيان موسى عليم السلام عيرهم يومعاشوراء بعدمهاك فرعون وقومه فصاموه شكرا فاتواعا ووم فرواعلهم يعكفون عااصنامهم يغيمون على عبادتها فيلكانت تماثيل بقروذ للشاول شأزا العيل والقومكا نوامزا لقمالقة الذين امهوسي بقتاله وقبا من المروقر أخزة والكسائي يعكفون بالكسر فالواياموسي إجمل لناالها مثالانفيده كالفرالمة يدوفاوماكافة الكاف قاله انكرقوم غيهاون وصفهم بالجهذا الطلق واكده لبعد ماصدرعنهم بعدما رأوا

منالابات الكبريمخالفش أندهؤكلة أشارة المخالفية متبر مكسره هم ما هدفية يعينا ناتشيهده دينه سالذي هميده ويخطم ا ويجدلها بضاضا وباطل مضحيل مكافرا يملون من عبادتها وان قسد وايها انتقربا لما تشاقه الواتما بالمؤفرة الماتده وايتاع مؤلاءام انوالانمياد عما همرف بالتباروعا فعلوا بالمبلان وتشدير لحضارين في المجلسين الوافعسين خبرالان التنبيه على الدماد للاحق لما عدف لايحالة وان الاحياط الكوللان بالمصنى عنه مرتفع لوقعة فيزا عساطليوا \*\*

قال اغيرالقا المجكز الما اطلبه اكتماعيونا وهوفت كرع الطالبة والمالة عسكر بصدار يطها غيركر وفيه تقيد على موامنية المدعنة المبارات المساورة المساورة والمناطقة معرفي المالية المساورة والمناطقة معرفي المالية المساورة والمناطقة المساورة المناطقة المساورة المساورة المناطقة المساورة المس

اشترمنك رائحة المسك فافسدته بالسواك فأمروانته تعالى انزيدعليها عشراوقيل امره بان يتخل ثلاثين بالصوم والعبادة تمانزل المالنوراة علمه فالعشر وكله فها وقالموسي لإخيه هرون اخلفي في فوي كن غليفة فيهم وآصل مايجهان يسلمن امورهراوكن مصطا ولاتتبع سبيلالفسدين ولاتتبعمن سلك سبيلالافساد ولاتطعمن دعاك اليه ولمآجاء موسه ليقاتنا لوقتنا الذى وقتناه واللام للاختصاص اعاختصيميته بميقاتنا وكمه ربه منغيروسط كمايكإ لملائكة وفبمأ دوى الأموس عليه الساوم كالابسم هذا الكلام مزكل جمة تنبيه على الاسماء كلامه المقديم ليسرمن جنس كلام المحذبين فالدرب ارفيانظر اليك ادنى نفسك بادتمكني من دؤيتك او نيج إلى فانظرابيك واداك وهودنها عالارؤيته جائزة فحابجلة لان طلبالمستحيل من الانبياء يحاك وخصوصاما نقتضه الحما بالتدولذلك رده بقوله تعالى لنتراني دون لزأدى اولن ادبك اولن تنظران تنبيها عدانه فاعم عن دويته لتوقفها علىمة فالرآئى ولربوجد فيه بعد وجعلالسؤال لتبكت قومه الذبن قالوا ارناالله جهرة خطأاذ لوكانت الرؤرة ممتنعة لوجب اذيحه لهم ويذيح شبههمكا فمراهم حين قالوااجمالنا آلها ولاتتبع سبياهركا قال لاخبه وآلا تتبع سبيل للفسدين والاستدلال بالجواب على استعالتها اشتخطأ اذلا يدلالاخرارعن عدم رؤيته اياه علان لايراه الداوان لايراه غيره اسلا فضاوعنان بدل على استيالتها ودعوى الضرورة فيه مكابرة اوجسالة عقيقة الرؤية قاللن ترانى ولكن انظر إلى الجيل فان استقرمكا نه فسوفة ترانى استدارك بريدان ببين يه انه لايطيقه وفي تعليقا لرؤية بالاستقرادايضا دليل لملحا ذضرورة انالملة عاالمكن محكن وللساقيل جيازبي فلاتجاريه لليل ظهرله عظمته وتصدّعه اقتداره وامره وقنااعطيله حياة ورؤية حزرأه جعلهدكا مدكهكامفتنا

والدك والدقاخوان كالشاق والشرق وقرأجزة والكسائي ذكاء كارضا مستوية ومنه القر الاستام الهوفري كالمائه العاجم كاع بالتشديد وخرموسي معنقا مغشيا عليه من هول مارأى فليا افاق قال تعظيما لمارى سيجانك بتب اليك مناجراً والافتام كالسلال بغيران واناول المؤمنين مرتنصيره وقيل معناه اناول من أمن بالمئاكاتري فالدنها فالنيا موسى ان اصطفيتك اختراك عليالماس اعالم جودين في زمانك وهربن واذكان نبياكان مأمول باشاعه ولمريكن كليا ولاصاحب شرع برسالاتي بعني اسفارا لتوراة وقرأ أبن كثيرونا فه برسالتي وبكلامي وبتكلم بالك



غَنْمَا الْبَيْكَ اعطبَنْكُ مَا أَلْسَالُهُ وَكَنْمَا لَشَاكُونَ عَلَيْسُهُ فَيْهِ رَوَى الْنَ سُؤَالِ الْرَفِي كَانَ يُومِ يَفُو وَمُوالُمُو وَكَنْمَا لَهُ وَمُؤْمِلُهُ وَضَعِيلًا لَكُونُ فَيَ اللهُ وَالْجَوْدِانَ كَبُنَا كَانَ مِنْ مَوْعَلُمُ وَضَعِيلًا لَكُونُ فَي بِدَامِنَ الْمَارِخُودَ مِهَا لِمَيْهَا لَقَوْمِ عَلَيْهَا الدَّوْمُونَ اللهِ مِعْلَمُهُ اللهِ وَمُنْفَعَا اللهُ وَمُؤْمِلُوا اللهُ وَمُؤْمِلُهُ الللهُ وَمُؤْمِلُوا اللهُ وَمُؤْمِلُوا اللهُ وَمُؤْمِلُوا اللهُ وَمُؤْمِلُوا اللهُ اللهُ وَمُؤْمِلُوا اللهُ وَمُؤْمِلُوا اللهُ وَمُؤْمِلُوا اللهُ وَمُؤْمِلُوا اللهُ وَمُؤْمِلًا اللهُ اللهُ وَمُؤْمِلُوا اللّهُ وَمُؤْمِلُوا الللّهُ وَمُؤْمِلُوا الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُولُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

البقيره عان السامريّة لمامياع آليواً في في فعن مزاب آنويسجيريا فعسا وجيا وقيل سانعه مؤم فرا لحيل فندخوا لرجع جوف وضعوّت واغافسب الانتخاذ اليه وهوفعدله عالانهروشوا به اولان المراد أغذا هداياه الهاوقريّة جؤازاى صياح - آفريواان لا يتكسمه ولايهدوه مسيوات مقتبع على فيه ضدوانه مواخلاله عرائلته المتفالريرا وموافقة من المائلة الإعتداد على المرافقة المنظمة المنظمة المنظمة المائلة المنظمة المنظمة

لابالاضافة وهوالمأموربه كقوله لمصيف احرمن الشتباء ساريكم وادالفاسقين وادفيهون وقومه بمصرخاوية عايروشهاا ومنازلعاد وتمود واضرابهم لتعتبروا فلاتفسقواا ودارهر فيالاخرة وهيجهنم وقرئ سأوريكم بمعنى سأبين لكرمن اورت الزندوسأورثكم ويؤيده قوله واورثناالقوم الذين استضعفوا ساصرف عزاياتي المنصوبة فالافاق والانفس الذين يتكبرون فالارض بالطبع عاقلومهم فلايثه ككرون فيها ولايعتبرون جاوفيا سأصرفه وعزابط الماوان اجتهدوا كافعل فرعون فعادعله باعلائها اوباهلاكهم بغير الحق صبلة يتكبرون اى يتكبرون عاليس بحق وهودينهما لباطلا وحاله زهاعله واندرواكلاية منزلة اومبجزة لايؤمنوابها لعنادهم واختلالعقلهم بسببانهما كهم فالموى والتقليد وهويؤيدا لوجمالاول والزيروا سيلالشد لايتخذوه سبيلا لاستيلاء الشيطنة عليهم وفراحزة والكسافي الرشد بفختين وفري الرشاد وثلاثها لغات كالسف والسقم والسقام وانيرواسبيلالغي يتخذوه سبيلا ذلك باخركذوا ما باتنا وكانواعنهاغافلين اىذلك الصرف بسيب تكذبهم وعدم تدرهم للآيات ويجوذان ينصب ذلك على لمصدداى سأصرف ذلك الصف بسبيها والذينكذبوا باياتنا ولقاءالاخرة اىولقافرالدارالاخرة اوماوعدانله فحالاخرة حبطت اعالهم لاينتفعونهما هايخزون الاماكانوايملون الاجزاءاعالهم وأنخذقوموسيهن بعده من بعدذهابه الحالميقات مزحليهم التياستعاروامز القيطحين هوا بالخروج مزمصر واضافتها اليهدلانها كانت فحايدهم إوملكوها بعدهاوكهم وهوجم حاكندي وتدي وقراحرة والكسائي الكسر باللاتباعكدني ويعقوب علىالافراد عجلاجسدا بدناذالحمودم او جسدامن الذهب خالياعن الروح ونصبه على لبدل لمتحوار صوت

عَنْمَا الْبَنْكَ وَكُنْ مَلِ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ وَكَانَهُ اللّهُ وَكَلَّمُ اللّهُ وَكُلْمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ولماسقط فيايدهم كابر عن اشتناد ندمه مقانا النادم المقسر به منها فقد بريده مسقوطا فيها وقريخ سقط عالينا عائما على مهوق في السخوف السخوف المنافرة ويقد المنافرة والمنافرة ويقد المنافرة والمنافرة والمنافرة

إعجامه فاسبق فعدى تعديته اواعلتم وعدرتكم الذي وعدنيه مزالاربمين وقدّرتم موتى وغيرتم بعدى كماغيرت الامم بعدا نبياقي والتيالالواح اعطرجها منشذة الغضب وفيط الضيرة حمية للدين دويان التوراة كانت سبعة امسباع فيسبعة الواح فلمالقاها الكسر فرفع ستة اسباعها وكانفيها تفصيل كاشئ وبقى سبع كانفيه المواعظ والاحكام واخذ برأمراخمه بشعررأسه يجره البه توهامانه قصرفي كفهموهرون كان اكبرمنه بثلاث سنين وكات حولالينا ولذلك كان احبالي بني اسرائيل فال ابن ام ذكرالام البرققه عليه وكانامن ادوام وقرأ ابن عامرو حمزة والكسائي واوكر عنعاصم هذا وفيطه ياابن أتم بالكسرواصله ياابن ام بالياء فذفت الياء اكتفاء بالكسرة غفيفا كالمنادى المضاف الحالياء والباقون بالفتح زيادة فالتخفيف لطوله اونشبيها بخمسة عشيد أن القوم استضعفونى وكادوا يقتلونني الاحة لتوهم التقصير فيحقه والممنى بذلت وسعيخ كفهمرحتي قهرونى واستضمفوني وقاربوا قتلى فلاتشهت بي الاعداء فلاتفعل بي ما يشمتون بي لاجله ولاتجملن معالقوم الظالمين ممدودا فيمداه هربالمؤاخذة اونسبة التقصير قالررباغفالي بماصنعت باخي ولاخي الذفيط في كفه وضيه الىنفسه فالاستغفاد ترضية له ورد فعسا الشياتة عنه وادخلنا في ومتك بمزيدا لانما معليث وانت ارحماراحين فانت ارج بنامناعلى نفسنا الثالذين التخذوااليراسيناله مغضب من ربهم وهوماا مرجد بمنقتل انفسهم وذلة فاكيوةالدنيا وهوخروجهممن ديارهم وفيلا ليزية وكذلك نح كالمفترين علالته ولافرية اعظم من فربتهم وهي قولم وهذا الهكرواله موسى ولعله لم يفترمثلها

ظلِدِيَ ﴿ وَلَمَا مُصَلَّ فِيَا يَدِينِهِ وَلَا الْهَدُ قَا صَالُوا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَقَا صَالُوا اللّهِ فَا اللّهِ اللّهِ فَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

امدقبلهم ولابعدهم والذين علوالسيئات منالكفروالماصي خمتابوامن بعدها وماهوبتمتضاه مزالاع الاصالحة ان دبك من بعدها من بعدا لتوبت المفورد حيمة وان عظما ليزب كمرتمية عبدة المجمل وكثر كم الشريخ اسرائيل هاسكت سكن وفادترئ به منموس النفس باعتذاره بهذا دو توجيه وفيهذا الكوم بالذه وبلوغه من حيثانه جعال نضب الحاصل له عليا ضما كالوتر به والذي عليه حنى برين سكونه بالسكون وقرئ سكت واسكت على نالسكت هوالله والذين ابوا اخذا المؤاصل والمشاقبة وفي النبخ فيها اكتب والشغة فعلة بمنهضعول كالخطبة وقبل فيما نسخ منهاا بحاثا الألاح الكشرة هدى بيان لطق ورجة ارشاد الخالصل وواشاير الذين هم زيجه ربح ونذ للذين هم زيجه من المنافزة المنافزة المنافزة على المنافزة الم

الجبراغشيه غام فدخل موسيهم الغسمام وخروا سيدا فسمعه ه يكلم موسى يأمه وينهاه ثمانكشف الغسما مفاقبلوا اليه وقالوالن نؤمذك حةنري التدجهدة فاخذتها لرجفة اعالصاعقه اورجفة الجسيل فصعقوامنها قالدب لوشئت اهلكتهم من قبل وإياى تمنه والأكم وهلاكه قيران يرىما رأي اوبسيب آخرا وعنى به انك قدرت عيابها وكهم قبل ذلك بجل فرجون على هلاكهم وبإغراقهم فحاليم وغيرهما فتزجت عليهم بالانقاذ منها فانترحت عليهم مترة اخرى لم يبعد مزجهم احسانك أتهلكنا بمافعل السفهاءمنا منالعنادوا لتحاسر علىلسالية يتوكان ذلك فاله بعضهم وفيرا لمراد عافعا السفياء عيادة العاوالسبعون اختارهم وسيليقات التوبة عنها فغشيتهم هبية قلقوامنها ويجفواحن كادت تسن مفاصله مواشرفوا عالفلاك ففاف عليهمه وسي فبكي ودعا فكشفها الله عنهم أنهم الافتنتك ابتلاؤك حين اسمعته يكلامك حق طمعوا في ارؤية اوا وجدت في اليجل عوارا فزاغوامه تضليها من تشآء ضلاله بالناوز عن عدهاو باتباء المخايل وتهدى منتشاء هداه فيقوى مااعانه آنت ولينا القاعبامها فاغفرانا بمفقرة ماتارفنا وأرحمنا وأت خيرالغافين تغفرالسئة وتبذلها بالمسنة واكتبادا فهذه الدنيا حسنة حسن معيشة وتوفيق طاعة وفي الأخرة الجنة اناهدنا البك تبنااليك من هاديهوداذارجع وفرئ بالكسرمنهاده يهيده اذاأ ماله ويجتران يحون مبنيا للفاعل والمفعول بمعنى ملنا الفسنا أوإملنا اليك ويجوزان بكون المضهومايضامينيا المفعيل منه علافة من يقول عودالمريض قالعذا واصيب بهمزاشاء تعذيبه ورحمة وسعت كليثني فالدنيا المؤمن والكافر بالكلف وغيره فساكتها فسأتبتها فحالآ خرةا وفسأكنها كتبة خاصة منكرما بنج سراشل للذكر

عَنْ مُوسَى الْعَسْبَ اَخْدَالُا لَوْاَحْ وَهُ اَحْدَتِهَا الْمُدَى وَيَحْدُ

لَلْهَ بَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَيَا الْمُوالِحَ وَهُ اَحْدَتُهَا الْمُدَى وَيَحْدُ

وَيُهُ الْمِلْمِ الْمَالِمُنَا الْمُلَا الْمُلْكِمُ الْرَحْتُ اللّهُ الْمَرْتِ الْمُتَعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْكِمِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

يتَوَيَّدُ الكَرُولِلمَاسَ وَيُوفُرُوالزُّكُوةَ خَصِهَا الدَّلانا فَيْهَا ولا بِهَا كانتا انقىظييم وَالذِّن هرايا تنايؤمنون فلوكينرون بشئ منها الذَّن بَعِيونا الرَّسُولالنِّيَّ مَبْدَاخُوهِ بَامِ هِراوخِيرِمِتنا مُعَدُوفُ تَعْدُوهِ هِالذِّنا لَّوَبِيلُ مجمد معانى عنه وسع واغامساه رسولا بالإضافة الحاقة تعالى وتيا بالإضافة الحالمية الآمِيّ الذي لايكتب ولايقرأ وصفعه تنبها على ا كالرعاء مع الداحدي مجزاته الذي يجدونه مكتوبا عناه والنويتية والإنجل اسما وصفة يدهر بالمدوف ويهيه عن المكتروي الهدالليبات عما حرى عليه كالشحوم ويجزء عليه والحياث كالدم ولحرافة براكار باوالؤة ويضع عنه ما مرهم والانجار الذكاري كات عليهم ويخفف عنهم ها كلايابه من التكاليف الشاقة كانتساس فالعد والخيا وقطم الاعضاء الماطئة ووقع فروض الخياسة واصدالله مساقة الدي يأم مساسها والخيسة مناطرات تقده وأبار منامر أماسة من هاليزم أمنوا به وعزوه وعظم ومالتقوية وقري بالخنيف واصدالما ومنه التعرف وضورة بي واقبوا النواز الذي الأنامية المتم توقية منالة والماطؤة فودالانه باعجازة فاهرام ومقلير غرواولانك كالشالة المقاتق بطهرا ويجوز ان يكون مده متعاقبا أبعوا اي واتبعوا النواز المنارسة المتاركة المناسبة والتناسبات المتاركة والمتوافقة المتاركة والمتاركة والمتاركة والمتاركة المتاركة المتاركة والمتاركة والمتاركة والمتاركة والمتاركة والمتاركة والمتاركة والمتاركة واتبعوا النواز والمتاركة والمتار

باليها الناس اني رسولا فقه اليكم الخطأب عام وكان رسولا لقصلي الله عليه ومسرم بعوثا اليكافة التقلين وسائر الرسل الحاقوامهم جيعا حالمناليكم الذيله ملك السموات والارض صفة تقه وانحيل أبينهما بماحومتعلقا لمضاف الذياضيف اليه لانه كالمتقدم عليهاوجدج منصوب اومرفوع اومتدأخيره لااله الاهو وهوعوا الوجوه الاول ببادنا قبله فانمن ملك العالم كان هوا لاله لاغيره وفي يجهيت مزيد تقرر لاختصاصه بالالوهية فامنوا بالله ورسوله النبح الام الذي يؤمن بالله وكلاته ماانزل عليه وعلى الرالرسله ذكتيه ووحيه وقرئ وكلتد عاارادة الحندا والقرقان اوعيسي عليه السلام تعيضا اليهود وتبنيها على ن من لم يؤمن به لم يعتبرا يمانه وانما عدل عن المتكلم الحائضة لاجآء هذه الصفات الناعية الحالايمانيه والاشباءله واتبعوه لعلكم تهتدون جعل دجاء الاهتداء اثرالامرين تنبيها علىان من صدقه ولمرينا بعه بالتزام شرعه فهو بعد فيخطط الضلالة ومزقوموسي يعنى خاسرائيل امة بهدون بالحق يهدون الناسيحقين اويجلمة الحق ويه وبالحق يعدلون بينجرالكم والمرادبها الثابتون على لايمان المقاغون بالحق مزاهل زمانه اتبع ذكرهرذكراضدادهرعلماهوعادة القرةأن تنبيها علىان تعارض الخيروالشة وتزاح اهلالحق والباطلام مستمة وفيل ومنوااهل الكتاب وفيل قومروراء الصين راهم رسوا انته صيا إنته عليه وسلم ليلة المعراج فآمنوابه وقطعناهم اىقومموسى وصيرناه وقطعا متمزا بعضهم عن بعض الذي عشرة معمول ثان لقطم فاته متضين معن صبرا وعال وتأنيته للحمل علالاقة اوالقطعة أساطا بدلمنه ولذلك جمعا وتمييزله علمان كل واحدة من النتي تشؤاسياط وكأنه قيل اثنتي عشرة قيلة وقرئ بكسرالشين واسكانها امما

عاللاول.بدا بديد لداوفت لاسا ما وعلى النارية لدمن اسباطا واوجينا الموسى أناستسفا مقيمة فالشيه الأشرب بعصالا الحجر فانجيت اى فشرب فانجيست وحدفه للايماء على ان موسى عليمالسلام لم يتوقف فى الامتثال والنضرية لمريكن مؤثرا يتوقف عليالفعل فى نائد صنه ائتنا عشرة عينا فدعم كلما ناس كل سبط مشربهم وفقلنا عليها النسام ليقيه محرائس والإنتاعليه والدوالسلوى كلوا اى وفناله مركول منطبيات مارزقنا كروما فللوقا ولكن كانوا انفسهم يظلون سبوقنسيره في سورة البقرة وفقيل المساسكوا هذه القربية بالفاء افادتسب سكاهم الاكوانها وأبايتوانا حيث استفره وفولا حلة وادخلوا الباس مجيدا مثايا تمثي مؤتم المؤتم ومنه يقران فوله فكلوافيها بالفاء افادتسب سكاهم الاكوانها وأبايتوانا همها استفراك خداد المؤتم المؤتم المؤتم والمؤتم والمؤتم المؤتم ا

قَرَّعَا كُلُّ الْمَا مِنْ مُعَدُّ وَطَلَّفًا عَلَيْهُ عُلَالْماً مَوَازَلًا عَلَيْهِ الْنَ وَالسَّاوَى شَكْ الْوَنِ مِيْبَاتِ مَا رَوْفَا كُوْ وَمَا ظَلُونًا وَلِكِنْ كَا أَانْ مُنْهُ مُوسَلِيْنَ هِ وَانْ فِلَ لَهُ مُ اللَّهُ وَالْمَكُونَ الْمَرْقِ وَكُوا مِنْ عَلَيْلُونَ هِ وَانْ فِلَ وَمُولُوا حِلَا قُولُ وَخُلُوا الْبَابِ مُعِمَّا مَعْنَى فَيْمَ مُعْمَلًا مَعْنَى فَيْفَا مَنْ بِمُلُافِقَ مِنْ الْمَالُونِ فَي فَكَلَّالَاذِ بَنَ ظَلُوا مِنْهُ مُولًا مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُل

خطاباكم فبدلالذين ظلوامنهم قولاغيرالذي قيلهم فارسلنا عليهم دجزامن السماء بماكانوا يظلون مضي تفسيره فيها وسلهم للتفريروالتقريع بقديم كفرهم وعصيانهم والاعلام بمأ هومن علومهم التي لاتعلم الانتعلب ماووجي ليكون ذلك معزة لك عليهم عزالقرية عزجرهاوماوقع باهلها ألتيكانت حاضرة الجح قرسة منه وهمايلة فرية بين مدين والطورسط شاطئ البحروفيل مدين وقيل طبرية آذيعدون والتسبيت يتجاوذون حدودا لقه بالصيديوم السيت واذظرف اكانت اوحاضرة اوللضافالمحذوف وبدل منه بدل الاشتمال آذتاتهم حيتانهم ظرف ليعدون اوبدل بعدبدل وقرئ يعذون واصله يعتدونت ويعذون مزالاعلاداي يعذون الات الصيديوم السبت وقدنهوا انيشتغلوافيه بغيرالعبادة يومستهمشرعا يورتعظمهم امراست مصدرسيت اليهود اذاعظمت سيتها بالتحيد للعبادة وقيلاسم لليومروا لاضافة لاختصاصهم باحكام فيه ويؤيد الاول ان قرئ يوم اسباتهم وقوله ويوم لا يسبتون لاناتيهم وقرئ لايسبتون من اسبت ولايسبتون على البناء للفعول بمعنى لايدخلون فيالسبت وشرعاحال من الحيتان ومعناه ظاهرة على وجه الماء من شرع علينا اذا دنا واشرف كذلك نبلوهم باكا نوا يفسقون مثل ذلك البلاء الشديد نبلوه بسبب فسقهم وقيل كذلك متصل بماقبله اىلاتأتيهد مثل اتيانهم يومرا لسبت والياء متعلق بيعدون واذقالت عطف علاذ يعدون امدة منهم جماعةمن اهلالقرية يعنى صلحاء هسم وهسمالذين اجتهدوا فيهؤظنهم حتمايسوامن اتعاظهم لمتعظون قومااللهمهلكهم مخترمهم

الهمية بمستقاباً شديلاً فالخزو اتداج فرانسيان قالوه سبالغة فإن الوعظ لا ينفه فيحد أوسؤالاعن عاد الوعظ ونشعة كرئاء نتا ولدينهم اوفول من . اعرب عندالالفت للخروض موقع المكتب والمكتب في المستقاب عن معاطق من الما يستقاب معادة الوعظ المحدودة والمستقد في الها يمار الإعلام للها في المستقد المكتب عن المكتب عاد المحدودة بالمستقل المكتب عاد المكتب والمعادة المنافزة بالمكتب المكتب المكتب

بسرك يسرع إلل ألمرة ياء تماد غام اوبيرع إلى الخفف كمين وبالسركفاعل عاكانوابفسقون بسبب فسقهم فلاعتواعا فواعنه تكيرواعن إترائي ماخواعنه كقوله تعالى وعتواعزا مربهم فلناله كونوأ قردة خاسثين كقولها غاقولنا لشوواذالود ناهان فقول لهكن فيكون والظاهر بفتضافي القه تعالىمذبهماولا بعذاب شديد فعتوا بعدذلك فسينهر ويجوزان تكوات الآية المثانية تقررا وتفصيلانلاولى دوى ان الناحين لما ايسوامزانعاظ المعتدين كرهوامساكنتهم فقسموا القربة بجدادفيه بادعطره فأصبحوا وماولج يخرج اليهماحدمن المعتدين فقالواان لهرشانا فدخلواعليهم فاذاع فردة فايعر فواانسياءهم ولكن القرود نعرفه فعلت تأتى انسباه هروتشم ثباج وتدور باكمة حولم فيما توابعد ثلاث وعن بجاهد محضت قلويهم لاامانهم وأذناذن رمك اعاعل تفعلهن الايذان بمسناه كالتوعد والإيمادا وعزملان العازم على الشئ يؤذن نفسه بفعله واجرى بحرى فماالقسمكم إقدونهاته ولذلك اجب بجوابه وهو لبيعثن عليهم الهاوع القية والمن واذاوجب ربك على فسه ليسلطن على ليهود مزيسومهمسوه العذاب كالاذ لالوضرب الجزية بعث الله عليهم سليان عديل المعتنصر فترد بادهرو قتلمقا تليعروسي نساءهم ودداديهم وضربا لجزية علىمن بغ منهم وكافوايؤة ونها الحالجوس حتيبشا لقه عهدا صليا لقه عليه وسلر ففعدا مافعدا بهم نمضرب عليهر الجزية فاوتزال مضروبة المآخرالدهر أن دبك لسريع العقاب عاقبهم فالدنيا وانه لغفورجيم لمزتاب وآمن وقطعناهرفالارض اممأ وفرقناهم فيهابتيت لابحاد يخلوقط يزهم نتمة لادبارهم حليليكون لميشوكة قطواممامفمول ثاناوحال منهالصالحون صفة اوبدل منه وهمالذين أمنوا بالمدينة ونظر أؤهم ومنهمد ون ذلك تقديره ومهدناس دون ذلك اعتضطون عزالصلاح وهمكفرتم وفسقتهم

وبينا هبائم ان والسيئات النهوائنم لمله مرجعون بنبهون فرجعون عاكما فواعله فخلنما بسدهم من بعدالذكوين خلف بدلسوم مصدد ضديه ولذلك يقع المواحد والجم و وهرفائ في الشرون فروطلف النفج فالجمر والمراد به الذي كافوا في مصور موالقد و الله و ورفوالكاب التوراء من الدفوة حيوالد في اوهوم فالله و المحتمد والمحتمد المواجعة و المحتمد والمحتمد والمحت آلهضد عليه حياقات الكان الدائقة والعالم الكان عطف بيان المياف المتعاونة المتعاونة المتعاونة المتعاونة المنطقة ا مع عدا القرول الدائة على المنطقة على المتعاونة على المتعاونة المتعاونة المتعاولة والمتعاونة المتعاونة ا

كخلة سقيفة وهكلمااظلك وظنوا ويتقنوا انهواقع بهما سافط عليهم لانالجبل لايتبت فالجؤولانهمكا نوا يوعدون به وانمااطلق الظن لانه لم يقع متعلقه وذلك انهما بواان يقيلوا امكام التوراة لتقلها فرفم الله الطود فوقهم وقيل لهران قبلتم مافيها والاليقمن عليكم خذوآ عااضارا لقول اىوقلنا خذوااوقائلينخدوا ماآتيناكم مزالكتاب بقوة بجبة وعزم على عمله شاقه وهوحال مزالواو وأدك وأمافه بالعليه ولاتتركوه كالمنسى لعلكم تتقون فبائج الاعال ورذائل الاخلاق وافاخذربك من بنيادم من ظهورهم دريتهم اعانوج مناصلابهم نسلهم علمايتوالدون قرنابعد قرب ومن ظهورهر بدل من بني ادم بدل البعض وقرأ ثا فم وابوعمرو وابن عامرو يعقوب ذرياتهم واشهده علانفسهم الست بريكم اى ونصب لمددلاثل ربويت وركب فيعقو لمدمايدعوهم الحالاقوار بهاحة صادوا منزلة منقيا لهبدانست بريكرقالوابلي فنزل تمكينهممز العديها وتمكنه منهد الاشهار والاعتراف علط بق التمثيل وبدل عليه فوله قالوا بإشهدنا ان تقولوا يوم ألفيمة اىكراهةان تقولوا اناكناعن هذاغافلين لمزنن طيهبدليل أوتقولوا عطف علان تقولوا وقرأا بوعروكليهما بالياء لان اول الكادم على الغيبة المااشرك اباؤنامن قبلوكا درية من بعده فاقتدينا بهمالان التقليد عند فيام الدليل والتمكن من العلم به لا يصيل عذرا افتها كنا بما فعل المبط لون يعفا باءه الميطلين بتأسيس الشرك وفيل لماخلق اتدادم اخرج منظهره ذرية كالذرواحياهم وجعل لملامقل والنطق والهمهم ذلك لحديث رواه عربرض إنته نعالى عنه وقدحققت الكلاحفيه

فحضوى كظامه المبرايع والمتصدوه منابراء هذا انكادح حينا الزام الجود بمتشيئا فيالمنام بعد ماألزم بعديا لمينا ق الخصوص بهسه والاجتياج عليم الجج العبديوالعتلية ومنعوص النقليد ومناح على النظام المائلة المستقل المناص والعلم ويسبعون اي عن المتعلب واتباع الباطل وآتايشهم اعطالهود متأالتخانيناه اينتأ هواحدها بخاصراليا واحترازا والصلت فاتكان دَدَوَ الكثب وطارَنَاه مَثَالي والوسولاة فالذ الزَّان وجارَيَجُون هوفضه فلْاجت مجتمع اليه عليه وحياستهد كالإمارالقان في احيارالقالون واعتمالتها العادق المتعمل من الأنهاب المارة المتعمل الموادق المتعمل الموادق المتعمل الموادق المتعمل المتع

المفية موالمشدئة وانمانشاهن مزالاسياب وسأنط معتبرة فيحصوك السب من حيث الذالمشيئة معلقت به كذلك وكان من حقه ان يقول وأكمنه اعض عنها فاوقع موقعه اخلد الحالارض واتبع هواه مبالغة وتتبهاعلى ماحمله عليه وأنحب ألدنيا رأسك أخطينة فنثلة فصفته ألتى همثا في للصنة كمثل الكلب كصفنه في خسل حواله وهو أنتقل عليه مله اوتتركه يلحث اعبلهك دائما سواء حلطله بالزحروا لطرد اوترادولم يتعرصوله بخلاف سائزا كحيوانات لصعف فؤاده والمسشادلاع السئان مزالتنفسر الشديد والشرطية فهوضع انحال والمعني لاهتأ فالحالتين والتشل وافع موقع لازم التركيب أتذى هونفي الرفع ووضع المنزلة للبالغة والسان وقيل لمادعا على وسيخوج لسانه فوقع على مدره وجايلهث كالكلب ذلك مثل القورالذين كذبوا بآياننا فاقصصر القصص القصة المذكورة على ليهودفاتها نحوقمهم لعلهم ينفكرون تفكرا يؤدى بهمرالى الانعاظ سآمثلاالفوم ايمثالاالعوم ووئن ساء مثل القوم علمذف المخصوص بالذم الذيزك تعواما باتنا بعدقيام ألجحة عليها وعلهمربها وانفسهم كانوا يظلمون اماان يكون واخلاف الصلة معطوفا علكنبوا بمعى الذين جعوا بينة كنسب الأبات وظلم انفسهم اومنقطعاعها بمعنى وماظلموا بألتكذيب أكانفسهم فان وباله لا يتخطأ ها ولذلك قدم المفعول منهدات فهوالمهتدى ومزيض ال فاوكنك هوكناسرون تصريح بازا لهدى والمنبلال مزاته وازهداية الله تختص بعض وون بعض وانه أمستلفة للاهتداء والافراد فالاول والمع فالنان باعتدار اللفظ والمعنى نبيه على ذلهمندين كواحد لاتفادط يقهم بخلاف الضالين والاقتصار في الاخبار عرجداه الصالمهتدى فطير لشأت الاهتداء وتنبيه على أنه فيفسه كالجسيم ونفع عظيم لولريح صل لهغين ككفاه وانه المستلزم للفوز بالنعم الاجلة والعنوان لها ولقد ذرأنا

بَرْجُونَ ۞ وَالْمُعَلَّمَةِ بَنَا الدِّبَا السَّابِ الْمِيْنَا السَّاعِ الْمَالِيَنَا السَّاحِ الْمَالِيَنَا السَّاحِ اللَّهِ الْمَالَقَ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْفُلِمُ اللللْمُنَالِمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ الللَّ

خلقنا بلهنرك يرامزالجن والانس بعن المصرين على الكن في علمه مثانى فم تقاوي لا يشد غين اليارة الخيرة المختر والنظه ولهم اعين لا يصرون بها المال كالإنظرون الجماعة في الفراعة إلى والمداذان لا يسمورنها الا الزات والمواعظ سماع المراد المواقعة ظاعتوبها فستوريتانالاحدا وذوالذين بلحدون فياسماته وانزكوا شبية أن أفترينها النيزيدود بالاقيقد عيدا دنيا يوهرمدخا اسداكوللم الإلكارر يا بعينا للوجه الانداؤه انتخاره مرامع به نشد كفولهما شونيا الازجز إليامة اورزوهم وللمادهم نها إطالاتها والمسافق مناامرية الانتفاقية وبعيد في من المنافق عنه ازمهم كاقال سيخون كافولهما في المسافق المنافق المنافق المنافقة ال

قَادَعُوهُ بِهَا وَدَرُوا الْبَرَيْكِي دُولَ فَإِلَّهُمَا يُسْتَغُرُونَ مَاكَا وُاصِّهِمُونَ ﴿ وَمِنْ عَلَفْنَا الْمَهُ بَهْدُونَ وَإِلَيْقِ وَسِهُ مِيْمَ فِلُونَ ﴾ وَمَنْ عَلْفَا الْهَ بَرَا الْبَرِيَةِ فَا اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

مان يدبهروذك انتوازعليم النعم فيظنوا أتها لطفع زالقهم فيزدا دوا بطراوانهماكافالغيجة يحقعلهم كلةالعذاب وأمليكم وامهام عطف على ئستدرجهم أنكينكمتين ازاخدى شدبدوانماسماءكدألارظاهؤ احسان وبإطنه خذلان أوليرتفكرواما بصاحبهم يعنج كأعلى للهمدا والتأثأ منجنة مزجنون رويانه عليه الصلاة والسلام صعدعا الصفافدعاه فذا فخذاعة دهرمأس القدفقال فاللهموا نصاحكم لمجنون بات بهوت الحالصاح فأز ازهوألانذبرميين موضوا نذاره يعتوت بميت لايخة عاناظرا وليسظروا نظسر استدلال فهلكوت المتموات والارضر وماخلق القهمز بثيئ ممايقع على الثية مرالاجناس التي لايكن حصرها ليدلهم على كالقدرة صانعها ووعدة مبدعها وعظرشان ماككها ومتولئ مرها لبظهر لمرصحة مابدعوه والمه وانعسي الكون فذافترب إجلهم عطف على مكوت وانهصدرية اومخففة من الثقيلة واسمياضه والشأن وكذا اسم يكون والمعنى ولرينظروا فيافترا لبجالهم ونوقع حلولها فنسارعوا الوطلد للوتو والموجده الوما ينجده وقيامعا فضدة الموت ونزوك العذاب فايحديث بعدة بعدالقرأن يؤمنون اذالم يؤمنوابه وهوالنهاة فالبيانكانه اخبادعنهم الطبع والنصمه على كتحتر بعدالزام انحقه والارشاد الم الظروفيل هومتعلق مقوله عسي أزيكون كأنه فللعل إجلام فدافترب فعابالهم لاسادرون الايمان مالقرأن وماذا ينفط ون معدوضهمه فأن لورؤمنه اله ضايح حديثاحق منه يربدون اذهؤمنوابه وقوله مزبهندال اقد فلاهادىكه كالفزر والنعلياله ونذرهم فحطفيانهم بالرفع علىالاستنناف وقرأ ابوعمرو وعاصم وبعقويه بإلياء لقوله مزيض للآقة وحرة والكساق به وبالحر معطفا عليهل فلاهادى له كأنه فيللأبهده احدغيره ويدرهم فيمهون مالهنهم فيستلونك عزالساعة اىعزالقيامة وهيهز الامهاء الغالبة واطلاقهاعلها امالوقوعها بغتة اولسرعة حسابها اولانها على لهاعنداعة كساعة المانع ببهاها مغاربة اعانبانها واستقرارها ودمسوالشيئ شانه واستقراره ومنه دسا الجدل وإرسالتغيث

واستفانهان مراقالان معناء وقد وهوم أوستاليه لاتأليعته إلى الآكل أقاغا علياعتدين استأن به لوطلع على مكامة با ولاسيامها أو التجهيا لوقائعاً واضهام بالإقافية الآهو والطونان الطابعة المناقبة المحاكمية الوجهة "الافاة علياضة الافالية الشافية المستويد المن عليه المنافقة والواجهة وسلمة في وحدة والرافية المنافقة المحاكمية الموجهة "الافاة علياضة المنافقة المنافقة المن والزهوية استده والواجهة وسلمة في وحدة والرافية ويقد سيافية الكافية المنافقة المنا قال شاطها عناقة كرّد لتكريب الوناك للأبط به مزيدة الزيادة والبنالغة وككاك الناس لايسلون أفاهها عناقة لوزّنه اعدا منطقة والإسائل تعنق فقط كوافقترا جليفه ولادة منزوه والقالم الموجودة والتربيق مؤاتناه العلم بالغنوب الإماكة اقد عن ال والسحات علم للهب الاستكريت المنظمة والسحافة المناسوة على المناسسة من المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المن والمناك فنير وما الأهدوم مسالالا فنادوالهبارة قد تووقون فاضح التناسسة ما المناسسة المناسة المناسسة المناسة المناسسة المنا

اعجامعها حلتحالاخفيقآ خفعليها وليزلقهنه ماتلو ميه للوامل غاليامز الاذعاومحمو لاخفيفا وهوالنظفة فسمويت مه فاستمرت به وقامت وقعدت وقرئ هزت بالتخفيف وفاستمريت وفمارت مزالموروهوالمحيع والذهاب اومزالمربة اع فظنت الحسمل وارنات مد فلآانفلت صارت ذائقا بكدالولد في بطنها وفرئ على لبناء للفعول الفتاحلها دعواالله رتهما لأن اتبتت صَالِكًا وَلِدًا سُومًا قَدْصِيلُ مِدْنَمُ لَنَكُونُزُ مِنْ الشَّاكِينَ لِكُ عَلَيْهِ لَهُ النعمة المحذدة فلمااناهماصالحاجعلاله شركاء فيمااتاهما اىجعلاولادهاله شركاء فبأأن اولادها فسموه عبدالعن وعددمنا فعلحذ فالمضاف وافامة المضاف البه مقامه ويدلعليه قوله فتعالى الله عماية كون ايشركون ما الايخلق شياوهم يخلفون ىغة الإصنامروقيلها جلت حوآء اناها ابليس فصوره رجل فعاللها مايدريك مافىطنك لعله بهيمة اوكلب ومايدريك مزاين بخسرج فغافت منذلك وذكرت لادم فهامنه شقعاداليها وقال آف مزالته يمنزلة فان دعوت الله أن يحمله خلقا مثلك وبسها بحليك خروبيه فبميه عيدالمارث وكاناسمه حادثابين الملاتكة فقبلت فأبا ولدت مماه عبدا كحارث وامثال ذلك لايليق بالانبياء ويحتل ان يكون للفااب فخنلتكم لآلضى وزفر شفانهم خلعوا مزيفس بضى وكاد ألهازوج منحبسهاعرية فريشية فطلبامزأته الولدفاعطاها اربعة بنين ضميا هرعبدمناف وعبدشمس وعبدفصتى وعبدالعار وكيكوب الضهر فيشركون لمسما ولاعقابهما المفندين بهما وقرأ فاضروا بويجر شكااعشركة مان اشركاف مفره اودوى شرك وهم الشركاء وهوضمهر إلاصنامرجي مه على تسميتهم اماها المة تطبعون لهمضرا اىلعبدتهم ولاانفسهم ينصرون

فبدفعون عبنهاما يعسترمها

فَلْ غَلَيْمَا عِنْ مَا لَمْ وَوَلَّ كَنْ كُنْرَا لَنَا يَوْلَا عَلَيْمَا اللهِ عَلَيْنَ هَا فَلَا اللهِ عَلَيْ فَكُونَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ال

وان شوهم الحالمتركين المؤلمدى المساكلة الإيتبوهم وترائاه بالتحذيد وفع الباء وقيرالمخطاب الشركين وهرضه الاصاداي المتافعة والماه الذعاء مزجب القسوق البنيات طل التنبات الإنهم ماستا الالبتون الحواجهم فكانة فراسوأ، عليم احداثكم دعاء فيم واستمرارهم على التنبات عن عاجم الكالة يتنافعون من ووانة التنبية والمتعاونة عندا مثالهم مم منت المتعاونة عندات واستمران المتعاونة والمتعاونة المتعاونة المتعاونة المتعاونة المتعاونة المتعاونة والمتعاونة المتعاونة المتعاونة المتعاونة المتعاونة والمتعاونة المتعاونة المتعاونة المتعاونة المتعاونة المتعاونة المتعاونة المتعاونة والمتعاونة المتعاونة المتعاونة والمتعاونة المتعاونة المتعاونة المتعاونة المتعاونة والمتعاونة المتعاونة المتعاون

سَوَّةَ عَلَيْتُ الْمُ تَعْمَعُوهُ الْمَا السَّمْعِ الْمُونَ ﴿ الْمَالَهُ الْمَا الْمَالِكُمُ الْمُ عَلَيْتُ عَلَيْكُمُ الْمَا الْمُ الْمُ عَلَيْتُ عَلَيْكُمُ الْمَالُمُ الْمُ عُومُ عَلَيْتُ عَبِيهُ الْمُكْمُ الْمَالُمُ الْمُلْمَعُونَ عَلَيْتُ عَبِيهُ الْمُلْمَعُونَ الْمُلْمَعُونَ عَلَيْتُ عَلَيْكُمُ الْمَاكُ اللَّمِيمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ

ببصرون بماام فإذن يسمعون بهآ وفرئ انالذين بخفيف أن ونصب عبادعا إنماناف علتجارما الجحازية ولم شيت مثله ويبطشون بالضيرههناوفي الفصص والدخان فلأدعوا شركاككم واستعينوا بهمرفى عذاون متمكدون فبالغوافيا تقدرون عليه مزمكروهي انتموشركاؤكم فلانتظرون فلانمهلوني فاكاباليكم لوثوفي على ولاية الله وحفظه أن ولتحاله الذي رلالكتاب الفراد وهويتولى الصالحين اى ومنعادته غاليان بنولى الصاكحين منعباده فضلاعز انبيائه والذن تدعون مندونه لايستطيعون مضركم ولاانفسهم يتصرون مزتمام العليالعدم مالانبهم وانتدعوهم الحالهدى لاسمعواوراهم بنظرون اليك وهرلابصرون بشبهون المناظرين المك لانهرصوروابعبورة من طرالح من وابعه خذالعفو ايجذ ذماعفالك مزافعال الناس وسهل ولانطلب مابشة عليهم مزالع غوالذي هوصد الجهدا وخذالع عوعر للدسيان اوالفضل وماسهام صدقاتهم وذلك ضا وجوسالكاة وأمر بألعيف المعروف المستضين مزالافعال واعتدي جزالحاهلان فلاتمارهم ولأتكأ فتهمر بمثل إفعسالهم وهذه الاية جامعة لمصيكا رمر الاخلاق آمرة للرسول ماستهاعها واما بنزغنك مزالسه طان نزع يخسنك مندنخس إى وسوسة تجاك عليغلاف ماامرت به كاعتراء غضب وقكر والنزع والنسع والخس الغرزشيه وسوسته للناس اغراء لمسم على للعثاب وأزعاجا بغرز السائق مايسوقه فاستعذ بأته أتهسميم بسمع استعادنك عليم جعلمافيه صلاح امرك فسيحالث عليداوسميع بأفوال مزاذاك عليم بافعاله فيعازيه عليها مغنيا اياك عزالانفقام ومناجبة الشتبطات

آناتية رائيقوا اذاستهم طانات من الشتيطان لمذمنه وهواسم فاطان وجاف بطوف كافها طافت بم وداوت حولم فلم تقدوا في وفر طاف به للتيال بطبف طبغا وقرا ارتصافي والإعرو واتكمال وجدة وبه طبف علما أنه مصدوا وتخديم طبف كاين وهبن والمراد بالشيطات لبضن والمشافعة معمدية تمكنوك المعرفية بواتيم بعد القارض جودن بسيسانة تكرم الطفا أو محاكما المناشيطان وأستوزون عباد الإنتيم والمضمة بمهاد الإنه تناصيد وضعر برابا فيام كان الحاد والمضافعة عند المنافعة بسيدن بالاثباع والانتشاف والحافية المنافعة والمتنافعة والانتيام والمنافعة والمتناس الواقعة والمتناس والمتحاولة والمتنافعة والمتناس والمتحاولة من المتنافعة والمتناس والمتحاولة والمتنافعة والمتناس والمتحاولة المتنافعة والمتنافعة والمتناس والمتنافعة والمتنافعة والمتنافعة والمتنافعة والمتنافعة والمتناب والمتنافعة والمت

الى كاهلين فكوزا تخدرها وماعل مزجوله وآذا لوزا تعمراته مزالقالة اومتماافنزجوه فالوالولااجنبيتها هلاجعتهانقولامز نفسك كسائرما نفرأه اوهلاطلبتها مزاقه فلأتما أنبع مأيوحيا لي مزرق لست بختلق للايامتا ولست بمقترح لها هندا يصائر من رتبكم هذاالفأن بصائر للقلوب بها ببصرائحق ويدرك القبواب وهسدتى ورحمة لفوم يؤمنون سبق تفسيره واذافري العتران فاستمعواله وانصتوالعككم تزجون نزلت فالقبلاه كانوابتكلون فسيها فأمرواباستاع قراءة الامامروالانصاتله وظاهراللفظ يقتضى وجوبهماجيت بقراالقرأن مطلقا وعامة العكاء على ستحيا بهما إخارج الصلاة واحتج بممزلايري وجوب القراءة على للأمور وهو اضميف واذكريك فنفسك عامفالاذكارمزالقراءة والتمأ وغدهه بمااوامه بليأموم فألقراءة سترابعيد فراء الامام مزقراءته كماهو مذهبالشافعي رضه إنه نقالى عنه تفترعاً وخسفة متصنرعاً وخانفا ودون الجمير مزالقول ومتكلما كلاما فوقا استرودون المصرفانة ادخل فالمنشوع والاخلاص بالغدووا لأمال اوقات الفدة والعشيات وقرئ والابصال وهومصدرآصل ذادخل الامسامطان للغدة ولأتكن مزالفافلين عزة كرالله ازالذيزعند رَبُكَ بِمِنْ مِلانكة الملاء الاعلى لايستكبرون عزعبادة ويسجونه وينزهونه وله يسجدون وبخصونه بالمبادة والتذلل لايشكون به عدره وهوت بين عداهم والكلفين ولذلك شرع ألسجود لقسراءته وعزالنتي صلى فدعليه وسلم اذاؤا ابزأ درا لتتمون صيحدا عستزار الشبطان يبكى ويقول ياومله امرهذا بالسيجود فنجدفله كلخنة وامنة بألتيع دفعصيت فليالمتاد وعنه عليه ألصلاة والسلام مزفرأمبودة الاعراف جعل الديوم القيمة بينه وبين ابليس ستركوكان أدم شفيعاله يومرالقثامة

 شؤدة الإنفاله مذية وعومت وسيتغوذا بد جسسسالة الزخر الخيشية بسنلونك عنالانفال اعلانا أو يعين كما وأنا صيبنا لفنية نذ لا لانها حلية مزاه وضاركا حدود ما يشرطه الإدام لفتح خطاعيلة أد وذاءة على بسه قالانفال أنه والزول اعراجه عنده وساركان الدارة وموجدة المدارة المنافرة المساورة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافر

ينفرنك عوالانف الفوالانف الفور والمتناز في المتناز مُن المناف المتناز المناف المتناز المناف المتناز المناف المتناز المناف المتناز المناف المن

فطيجته وفيها لابعله الكاالله مزفة لاخي واخذ سليح اجاوزت لأفلياد متى ولتمودة الانفال ففال ومولياته صكى لله عليه وسكم سألنئ السيف وليسولج وانه قدصارلي فاذهب فحذه وفري سألونك علنفال يحذف الهزز والقاء حركنها علىاللامروادغام نون عزفها وبسأ لونك الانفاليا يحبيسا للثالشيان ماشرطسكم فها فانقوالقه فجالاختلاف وللشاجرة واصليهاذات بنكم الحالالتيهينكم بالمواساة والمساعدة فبارزقكم انته وتسليمام والحالله والرشول واطبطالة ورسولة فيه ازكنتهمؤمنين فالالامان بقتضي ذلك اوازك كافل الامان فأتكال لاعان بهذه الثلاثة طاعة الاوامروالانقاء عزلنعاص وأصلاح ذات البين بألمدل والاحسان لفاالمؤمنون اعالكاملون فالإيمان الذيزافا قكراقه وجلاقلوبهم فزعش كذكره استعظاماله وتهيبا مزجلاله وفيلهوالزجل بهم بمعصية فيقالله اتقابلته فينزع عنهاخوفا مزعقا نبوقي وجلت بالفيزوهي لغة وفرقتاعيفافت وأذاتليت عليهم أبارة زادتهم إيأأنا لزنادة المؤمن بمأولاهاشأ النضرورسوخ البقين بظاهرالارآية اوبالعل وحماوه وقول مزقال الايمان زيدبالطاعة وينفص بالعصية بناءعلى والقرا داخلف وعلى رتهم سوكاون بقوضون اليدامورهم ولايخشون ولابرجون الااياه الذين عمون الصلوة وكما ورفناهم ينفقون اوكنك هم للؤمنون بحقا لانهم حققواا بمانهم مانضتم االله مكادراع الالقلوب فالخشية والاخلاص والتوكل وعاسن إفعال ألجوارج المذهى العيارعليهاالصلاة والضدقة وحقاصفة مصدر محذوف ومصدر مؤكدكمة لم هوعيدالله حقا لهردرهات عندرتهم كرامة وعلومنزلة وقداني رخاستالخية مرتفؤا باعالهم ومغفرة لماؤملمنهم ودزؤكرير اعتلم فحالجآة لاينقطع عدد ولاينه امده كَالغرجك دَلِك مزيدتك بالحق خبرمبت لأمحذوف نفذيره هذه للحالية كراهتم اباهاكحال اخراجك الحرببة كرإهنهماها وصفة مصدرالفعل للفدرفي قوله نقد والرسولا عالانفال تشت مه والرسول عليه المتلامم كراه تهريا تامل فه النابك والصميمينك يعنى للدينة لانهامها مره ومسكنة اوسته فيهامع كراهدهم وأذفي فأمز للؤنور

تخادهن قومتح الحال عاضيف فيه لكراهتم وذنك زيد فرط إضار مالشاء وفيا بخادة ومها ارميون لكامنم بوسقيان وعدور بزالعام ويخدم ترفظ وحرور شيط فاطبيح ببراط المستدار والناصل العد عدوسها عاض المستراط بالميام الميام الميام الميام الميام الميام الم وفي الكرمة والعادي الميام المي



المدوقنضين وسواله صلح إنه عليه وسلم فقام ابويكر وعمورض أنه شالحة بنما فاسسنا أو فا مسعرتها وفقال فاسترقيه وفات لومين الميمند الين ما تفاضات والمين المقال الم تعاود يوكن الاسبات ووزاء فقال الأصلاح المقال ا

على كذالقه فنشطه قوله تترقال سيراعل بكذالته واستروا فالألقه قدوعد فاحتك الطائفتين والته ككأن انفل الحصادع القوم وقيل إندعليه الصلاة والشسلام لمافغ من مدرفياله عليك بالعيرف ادامالعباس وعوفى فأقد لايصلوفقال الدافر فقال الانباقه وعدك التكالطا ثفتين وقداعطا لئما وعدك فكره بعضهم فولد يجاد لونك فحالحق فاينارك الجماد باظهارا عمق لاينارهم تلق العبرعليه بعدماتين اتهم بنصرون إخانة تجعوا باعلام الرسول علمه ألقهلاة والشلام كأغما يساقون الحالوت وم بنظرون اى كهون القنال كراهة مزايسا فالوالموت وهويشاهدا سبابروكان ذلك لقلةعددهم وعدم نأهبهم اذروى أنهمكا نوارجالة وماكا نضهما كافارت وفيداياء الحان عادلته كانت لفرط فزعهم ورعبهم وأذبعدكم ألقه احدك الطائفتين عليفهاراذكرواحدى ثاف مفعولى بعدكم وقدابدله نها أتهالكم مدلالاشتال وتودون ازغيرذات الشوكة تكونككم بعنى العبرفانه لم يحزفها الا اربعون فارصا ولذلك ينمنونها وبكرجون ملاقاة النفير لكثرة عددهم وعددهم والشكؤ انحدة مستعارة مزواحدة الشوك ومربالقة ازمخوالق اربثناه وصليه بكلاة المدويها ذهذه المحال وواوام لللاتكة بالامداد وفري بكلنه ويقطع والأكافرة ويستأصله وللعن أتكم نريدون انفصيبوا مالاولانكقوا مكروها والصري وآعلاء الذين وألمها وللخ وما يحصرا ككم فوذالذادين ليحق لملق ويبطل الباطل اعتفعل اخلافيس بخرر لاذا لاقل بيانا لمراد ومابينه وبيرمراده ومزالتنا وتتاف بيانا لفاخاف حاالسواعا إخساردا سالشوكة ونصره عليها وكوكره المجبون ذاك اذتستغيث رتبكر بدلهزاذ بعدكم اومتعلق بقوله ليحق للتي اوعلى ضمارا ذكروا ستغاثتهم اعم لماعلواان لاعمص مزالفنال اخذوا يقولون اى ربانصرنا على عدول اغشا باغياث المستغيثين وعزهر رضحانه مغالئ عندانه عليه المسلام فطرالى المشركين وهرالف والحاصفانه وهوثلاثمائة فاستقبل الغبلة ومذبديه يدعوا للمرانجزلح هاوعتنحالهم اذتهلك هذه العصارة لانقدد فيالارص فيمازال كذلك حتى سقط رداؤه فقال أبويكر بانتى لقة كفاك منامدتك ربك فاندسيض لك ماوعدك فاستعار كم اف مدكر

اَنْ عَيْنَا اَسْفَوْ عَلَى الْمُوْلُولُكُمْ وَرُبُعَا اللهُ اَنْ يُحْلِّلُولُكُمْ وَرُبُعَا اللهُ اَنْ يُحْلِكُمْ وَكُولُكُمْ وَرُبُعَا اللهُ اَنْ يُحْلِكُمْ وَكُلُولُكُمْ وَرُبُعَا اللهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَبُنْهِاكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَالْمُلْكِمْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

بأويدكو فدنا أباروسلط عبد النفراية وأابوسرويا ككرم في إدادة القرال واجرياسيا ال الاثالاستياب من الفن والمفتوع المتحدد والمتوافق من حيجا المتوضوط بعنه من المتحدد المتوسوط والمتوسوط والمتحدد المتحدد المتحدد

آوضديم النماس بدلتان مناوتير كالأجازية ثالثة اوستدايا المتراوا فيتدانته من منافله والعيد المارا وكروفرا فان جنسكم بالفندندين المشدد الشهادية المتراوزية والمنافسة المنافسة المنافسة الشهادية المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة والمنافسة المنافسة المنافسة المنافسة والمنافسة المنافسة المنافسة والمنافسة والمنافسة المنافسة المنافس

ذلك يَا فَهُدُ سَا قُوْاً لَهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يَسَافِلْ لَهُ وَرَسُولُهُ

عَنَا الله تَسْهِيكُ الْمِسْفَابِ ۞ ذَلَكُمْ هَذُوُوْهُ وَاذَ لِلْكَاذِينَ

عَنَا سَاللًا فِي قَالْمَ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللل

وزعون أتكم اولياء الله وفيكم رسوله فاشفقوا فانزلا لله المطفهط واليلاحتى جرى الوادى وانخذوا الحيامز علي عدوته وسقوا الكاب واغتسلوا وتوضأ أواوتلبد الةمالاذع بينهم وييزالعد وحتى ثبتت عليمأ لافدام وزالت الوسوسة وآبربط على ظويكم بالوثوق كالطفنانة يم وبثبت بالامتام اعابلط حقالا نسوخ فالرمل اوبالربط على القاويجة تأثبت في المعركة أذبوهي رقيك بدل الشاو ومتعلق ببشبت الحالملاتكة افتمعكم فاعاننهم ونثبيتهم وهومفعول يوجى وفري بالكسرعل المادة العقطا وليواء الوجه يحرإه فثبتوا المذرامنوا بالسنادة اويتكثر سوادها و يحاربة افتأثهم ضكون قوله سألقي في قلون الذمن كفرو الرغب كالتفسير لقوله المتهمكم فتبتوا وفيه دلباعلمانهم قانلوا ومرمنع ذلك جعل لخطار فيدمع للوماد اماع إنفير الخطار وعلى زفوله سألو إلى فولة كآبنان تلقين لللائكة مايشبتون المؤمنين بكانه قال قولوالهم قولح هذا فأضربوا فوق الاعناق اعابها المخ ه ألذابح اوالرؤس وامرروامنهم كأينان اصابع اعجزوارقامهم واقطعوا اطراؤهم ذلك اشادة الحالفتريبا والأمربه وللخطاب لاتبه لياوككا باحدم المفاطسين فتسار بانتهم شافوااته ورسوليه يسبب مشافئهم فهاوا شتقاقه مزالشق لان كلامز ألنصاديين شق خلاف شق الأخركا لمعاداة من العدود والخاصة مرافضهم وهو للجانب ومزيشافقاته ورسوله فانأته شديدالعقاب تعرمللتعليا ووعيديما اعتلم فألافؤة بعدماحافهم فالذنبأ ذككم الخطار فبهمع الكفرغ علىطريقة الالنفات وعمله الوض اع الامرة ككم اوذككم وافع اونصب بفعل ولعليه فدوقوه اوغيره مثلوا شروا أوعليكم لنكوزالفاءعاطفة وازلككافرين عذاب النار عملف على لكرا وضب على المفعول معه والمعنى وقواما عيل كم مع ما اجل كرفي الاخسرة ووضع الظاهرفيه موضع الضيرللذلالة على ذاككفرسبب العذاب لاجل والجع يينها وقرئ واناإكسرعلى لاستثناف بالبها المنين امنوا اذالفيذ إلذيز كفروأ وصفا كثرابجيث بركاكثرتهم كانهم نزحفون وهومصدر زحف الصبياذادب على فعده قليلا قليلاسميه وجع على نحوف وانضابه على لحال فلا تولوهم

الآدباز بالانفراد فضاد عمل التكونوا ملكم الافلورنبا العكون الكافسية بقوله حمو المؤمن الانوعيون بنضب ونضا على كان الناساطة المنطقة المجاونة المناساطة المتعققة المحافظة المناسسة المتعققة المحافظة المتعققة المحافظة المتعققة المحافظة المتعققة المحافظة المتعققة المحافظة المتعققة المتعق

ولكوَّاتَ تَعَلَّم بَعَمَكُ وصَدِيقكَ وَعَلَيْهُ أَوْاصِيةً قَاوِيهِ وَوَيَا لَمَا الْمَاسَانِ الْعَلَيْمِ الْ العَرَّانِ الْمَاعِدُ وَاسْدِيقَا الْمَاسِنُوفِيهُ وَمَرْا الْمُوْلِيا الْمَاقِيلُوا الْمَاقِيةِ وَالْمَامِية الامْتَقَاعِية عَائِرُ وَوَوَقِيمُ الْمُوْفِيةِ وَمَا الْمُوالِّيةِ الْمُؤَالِيةِ الْمَالِقَ الْمُؤَلِّقِيلًا الْمُؤَلِّقِيلُ الْمُؤْلِقة اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِقة الْمُؤْلِقة الْمُؤْلِقة الْمُؤْلِقة الْمُؤْلِقة الْمُؤْلِقة الْمُؤْلِقة اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِقة الْمُؤْلِقة الْمُؤْلِقة الْمُؤْلِقة الْمُؤْلِقة الْمُؤْلِقة الْمُؤْلِقة الْمُؤْلِقة اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقة الْم

على لاول وقرا إبنهام وحزة والكسائي ولكؤبا لتخفيف ودفع مابعده فالموضعين وليبال المؤمنين منه بلاءحسنا ولبنع عليهم نعرة عظيمة بالتضروا لغنيمة ومشاة ألايات آلانقسميع لاستغاثنهم ودعائهم عليم بنياتهم واسوالهم ذلكم أشارة الحالبلاء المسسن والقتل والرقى ومحله الرفع اعالمقصود اوالإمرة كمكم وقوله والتالقه موهزكيداككافين معطوف عليه أعالمقصود ابلاء المؤمنين ونوهين كيدالكافرين وابطال يأم وقرأ ابن كثرونا فع وابوعروموهن بالتشديد وحفصوموهن كمدنا لاضافة والمحفيف النستفنحوا فقدتجاء كألفيج خطاب لاهلهكة علىسبيل لتهكم وذلك أنهدحين ادادوا الخروج مغلقوا بأستادالكحية وفالوااللم أنصراعلى لجندين وأهدى افتثاين واكور الحزبين والنائنهوا عرالكنزومها داة الرسول فهوخبرلكم لتضمنه سلامة الدارس وخيرالمنزلين وأزيقودوا لمحاربته تغد المصرية عليكمر ولرتغنني ولزندفع عنكمفتنكم جاعتكم شيئاً مزالاغناه اوالمصار ولوكثرت فشكم وآناتةمع المؤمنين بالتصروالمعونة وفرأنافع وابرعامر وحفصروا فبالفتح على ولازالة مع المؤمنين كانذلك وفيل لآية خطاب للؤمنين والعنان تستصروا فقدجاء كمرالف روازانه واعزالتكاسل فالقتال والرغبة عايستأثره الرسوال فهوخيركم وازبقوه وااليه نعدعليكم بالأنكارا ونهييج العدوولز تغنج حبنثة كنزتكم إذالر يكالقه معكم بالقهرفانة مع الكاملين فاتمانهم ويؤكد ذلك بالماالذ وامنو الطبعوالته ورسوله ولانولواعنه اي ولانولواعز ارسولفا ذالمراد مزألان الإربطاعة والتجعز الاعراض عنه وذكرطاعة الله للتوطئة والنبيه على انطاعة الله فيطاعة الرتسول فوله تقثأ منطع ألرشول فقداطاع الله وقيال اضهر لليهاذا وللام الذى دلهديه الطاعة وانقرتشمعون القرآن والمواعظ سماع فهرونصديق ولأتكونوا كالذبن قالواسمعنا كالكفنة والمنافقين ألنيزا دعوالسط وهرلاييمعون ساعاً يننفعون به فكانهم لايمعون رأسا أنشرالدواب عندامة شرمامد معلى لارض اوشرابها فرألصتم عزبلتي البجرالذين لايعقلون

يا. عنهم إلها الأرجداه مرشما الإيلالم ماميزوا ووضداوا الإماد واعظمة فيهجيًّ معادة كشيطه الأنشاعا الابات الاميمه حاج عنهم ولواسمعهم وفعظم الانتهام الترفي المستويد المنافعة المواقعة المستويد المنافعة ال

والجيالالله يولم يتالغ وقتى تنظيفا فيه من العب كعنواء مقرا الدين وتبايده على أنه مطلع على كونا شافع ويبها عي هفتاع مصاحبها الوسط المبالغات المنافع المسابقة والمسابقة والمسابقة

لِلْكُمُ مُنَّفُ وُلِنَا هَا يَانَبُا الْذَيْنَ الْمُوالاَ غَوْفَا اللهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

لاندخا للنغ فح غرالقسم اوللنهى على اراده الفولك تقوله حتى إذاجتر الفللاء واخلط جاؤا بمذق هل أيتالذنب فط واماجوا بصتم محذوف كعراءة مزجر ألتصبت وازاختلفا فوالمعن ويحتمل انكون نهيامعدا لامرمانقاء الذنبعت ألتعيض للظلم فان ومإله يصيب انظالم خاصة وبعود عليه ومن في منكم على الوجوه الاول للتبعيض وعل الاخيرين للنبيس وفائدته الننسه على الطلامكم افير مزغركم واعلوااناية شديدالعفاب وأذكروااذانغ فليل ستضعفون فالايض ارمزمكة يستضعفكم فريش والخطاب للهاجرين وفيا للعرب كافة فأتم كافأ اذلاء فيايدى فارس والروم تخافون اذيخطفكم أكناس كفارفريش ومزعداهم فانبه كانواجمعامعاد ينهضاد بهم فاواكم الحالمدينة اوجعالكم مأوك تحصنون به عزاعدائكم والدّركر بضره على اكتفارا وبمظاهرة الانصار او بامدادالملائكة بوربدر ورزفكم مزالطيبات مزالعناثه لعلكم نشكرون هذه النع بإبها الذبن امنوا لانفؤنوا اله والرسول بنعطيل لفا بض والساف اوبان تضمووا خلاف مانطهرون اوبالغلول فيالمقا نزروى لتمعليه ألشلام حاصر بغة يظة احدى وعشرن لبلة فسألو الصل كاصالح اخوانهم بخالتَضييُّ لحاد يسيرواالحاخوانع بإذرعات واديجاء بارض لكشام فابوالاان بتزلوا على كم سعكة معاذفابوا وفالوا ارسل ليناا بالبابة وكان مناصط لحرلان عباله وماله فحابيهم فيعنه البهرفقا لوامانرى عل بركل والمصمكم سعدين معاذ فاشاد الحملقه انه الذبخ فالدابولمان فازالت فدكمائ حنحلت افن فدخنشاته ورسوله فزلت فشد نفسه عليهارية في المسجد وفال والله الاا ذوفطعاما ولاشرايا حتى إموشاو بتوريأنه على ككت سيعنا باحرحتى فرمغيث اعليه فعرتاب الله عليه فقبل له فيد ليسطلك فحانفسك فقال لاواقه لااحلما حني كون رسول الته صرأ المدعلة فأم هوالذى يحشقها مقله ميده فقال انمن تمام نوسى اذا هددار قوى التحاصبت فهاالذنب وانانخلع مزمالي فغال عليه ألسلام يحيال الثلث ان مصدقيس واصوالخون النفصر كاان اصوالوفاء التمامرواسنعاله فيهذ الاماذ الضمنه

ياه . وقويزاماناكو جابيكوه وجغوبرانعلمه غالافراه وسويط الجوابيا فالو وانترشلون اكترشونون الوافر توابله غيرون المسرئزالته و واطوائا فاسواكم والولاكونة فانم مسيالوقوع كالاز الواضايا بوعن من شاطيا بوكوفها عداء فوقت غير فون باينزالوا بالمواضور المطلوا وانزالوا المسترين الأفراد والمساورة المساورة المساورة المساورة المسترين الموافرة المساورة المسا والعقوانكرافتيكرودبك ليشتوك بالونان اولمسيراوالاثنان بليم متحاج ضربه حقافته الاحراك بدولايات والمشدد وليدوك والمساول والمستوان والمساول والمستوان والمستوان

تعالى نه الحالفار ويكرون ويكراته برد مكره عليهم أويجازا تهم عليه اوبمعاملة للكزيزمعهم باذاخرجهم الىبدروقلا للسلين فحاعينهم حقيتم لواعليهم فقتلوا وأتمضر ألمكرين اذلا يؤبه بمكرهردون مكره واستاد امثال هذا الحاشه المايحسن للزاوجة ولايجوزاطلاقها ابتداء لمافيه مزابهام الذم والذالتا عليم ابانناقالوإقد سمعنا لونشاء لقلنا مثلهفأ هوقول للقهرين للحارث واسناده الحاجميع اسنادما فعله رئيس القوم البهم فانه كان قاضيهم اوقول الذين المتروا فامع عليه ألستلار وهذاغابة مكابرتهم وفرط عنادهم اذلواستطاعوا ذلك فا منعهمان بشاؤ اوقدتحدا هيروقرعهم بالعجزع شرسنين فرقارعهم بالسيف فلم بعارضوا سورةمع انفهمر وفرط استنكافهم ازيغلبواخصوصافي اسالبيات انهذاالااساطيرالاولين ماسطع الاولون مزالقصص واذقالوا الهم انكان هذاهو للخوم زعندك فامطرعلينا حجارة مرالسماه اوائثنا بعذاب البيم هذاابيهنا مزكلامذاك القائل ابلغ فيالحمود ويحانة لماقال المضران هذاالآ اساطيرالاولين فال له النه المنتيج إلة عليه وسلم وملك انه كلام القه فقال ذلك والمعنى إنكان هذاالفرأن حقامنزلافا مطالطحارة علىناعقومة على انكارها واثتنا بعذار للم سواه والمرادمنه النهكم واظهار اليقين والجزر التام على ونراطلا وقرئ الحوارفع علىان هومبتدأ غيرفصل وفاش التقريف فيه الدلالة علمان الملق بهكونه حقا بالوجه الذى بدعيه النبى وهوتنزيله لاللق مطلقا لتجريزهم الكون مطابقا للواقع غيونزل كاساطيرا لأولين وماكان القدليعتبهم وانت فهم وماكانا لقه معذبهم وهربستغفرون بيان لماكان الموجب لامهالم والتوقد فاجابة دعائهم واللام لتأكيد ألنى والدلالة على نقيهم عذاب استئصال والنيح بزاظهرهم خاج عنهادته غيرمستقير فقضائه والمراد باستغفارهراما استغفاد مزبق فيهم مزالمؤمنين اوفولهم القم غفرانك اوفيضه علىعنى لو استغفروا لربعتنبواكقوله ومكان دتك بماك القرى بظلم واهلما مصلوت ومالهران لايعذبهم الله ومالهم ايمنع تعنيبهم متحذال ذلك وكيف لايعذبون

وويسدون عرائسيدلموامر وساله ذاك ومرق متعامة الكارسول انقصاق عداء وسلم والمؤسنين المالهم والسيداليوع المحديثية و ولايدا موم مرتج درومورد كمان الولون غواله الليد والمرافق المرافق الموامل المالية والموافق الموامل الموامل وهيد العديدان قد وكارتجو الاميلون الولون المحينا كمان منه الاكترائي عنه المرافق الموامل الم واللام يحقال ككون تصدوالمهود اثنا بعذاراليم باكتتركنزون اعتقادا ميلا أنالذركدوا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سباراته خواسطه بريور بدد وكافوا النخط في المساورة في الموجود المساورة في المساورة المساورة المساورة والمساورة والمستبققونها بخاصا والمساورة المستبققونها بخاصا والمساورة والمستبققونها بخاصا والمساورة والمستبقون المساورة والمستبقون المساورة والمستبقون المساورة والمستبقون المساورة والمستبقون المساورة والمساورة والمستبقون المساورة والمساورة والمستبقون المساورة والمستبقون المساورة والمستبقون المساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمستبقون المساورة والمساورة و

واللام متعلقة بيحشرون اويغلبون اوماانفقه المشركون فيحداوة رسواللته مهإيلةعليه وسأمما انفقه ألسلون فيضربه واللام متعلقة بقوله فتركوك علمهرحسرة وقرأحزة والكسائي ويعقوب لهمزمز التمسز وهوابلغ مزالميز وبحمل كنيث بعضه على من فيركه جيعاً فيحده ويضم بعضه المعض حتى تزكبوا لفظ ازدحامهم اومضم الحاككا فرما انفقه ليزيد بهعذابه كما للكافين فيعله فيحتمر كله أولنك اشارة المالنبيث لاتهمقدربالفرق الخيدث اوالح المنفقين همر لخاسرون الكاملون فالحسران لانهم ضروا انفسهم والموالهم فكالكن كقروآ بعنى بأسفيان واصحابه والمعتى فللأجلهم أننهوا عنهعاداة الرسول عليه الصلاة والسلام والدخولة الاسلام بغفرلهم ماقدسكف مزدنوبهم وقرئ بالتاء والكاف على أنخطابهم وبغفر عالمناء للفاعا وهوالله نقالي وازبعودوا الحقاله فقدمضت سنة الاولار الذبريخ بواعل الانداء مالتدم وكاجرى كالها بدرفلت وقعوا مثلاذلك وقائلكم حتىلاتكون فلنة لانوح فيهمشرك وكجونالدىنكله تة وتضعط عنهالالأ الماطلة فازانهوا عزالكف فازالله بمايعلون بصير فيعاربهم على انتهائهم عنه واسلامهم وعزيع قوي بقلون بالناء على معنى فان الله بما تعلون مزالجها د والدّعوة الحالأسلامروالاخراج منظلة الكفرالح يؤرالا يمان بصبيح إزيكم فيكود تعلىقه بانثها يهم دلالة على تمكايستدعى ثابتهم للباشرة يستدعى ثابة مقاتلهم للتسبب وأنولوا ولدنتهوا فأعلوا ألتهمولكم ناصركم فثقوابه ولاتبالوا بمأداتهم نعالمولى لايضيع مرتولاه وفعالنصير لايفل ويضره واعلواانماغنتم اىكالذى اخذتموه مز إلكفارقهرا مزيشي مايقع عليه اسم الشئ متالخيط فالية خسآه مبدأ خبره محذوف اى فثابت از لله خسه وقرئ فانبألكسروالجهورعلى أزذكر أتسالتعظم كافحوله والله ورسوله احوان جهوه وازالم إدقسم المنس ع المانية العطوفين وللرسول ولذي القرف والمتام والساكين ولن التسل فكانتقال فازلقه خسه بصرف الحقولاء الاخصين بدوحكه بعدياق غراق سهم

آثرول كي تصاويه مناجستان المناكن من مسلط لمسلمي كاخط المستان منواية تقاعنها وقبل الادم وقبل الادسناط الادبعة وقال الوسنية درجه الته تقالى مستطر المسلمية والمسالية الماقالية ومناكنة المستطرة المناور المورون بعد الموالدانية المناطقة المنا

ويكن اكترية فرق تغضفا جدود ديشه وذلات اوالمنصف ف ألعل بأريت نريت بكرا منظوم الكتيم استواقه مستوني فدوند لما به واطوالتا كانتم استواقه منظوني فدوند المناورة المناورة

على لظف واقعموقع للنبرو كبلحلة حالهن الظف قبله وفائدتها الدلالة على قوة العدة واستظاره واكك وحرصه رعالمقاتلة عنها ونؤطيز يفوسهم على ازلايخلوام كوهروب دلوامنهي جعدهم وضعف شأن السلين والتباث أمهم واستبعادغلبتهم عادة ولذاذكرم إكزالفرىفين فان العدوة الدنيا كانت وسوة نسوخ فها الارجل ولايمشي فيها الابنعب ولربكن بهاماء بخلاف أنعسدوة الفصوى وكذاقوله ولويؤاعد ندلاختلفتر فيالميعاد اياويواعد ترانتر وهرالفنال شرعلته حالكم وحالم لاخناف ترانغر فراليعادهية منهم وأسا مالظف عليهم لينحق قواان ماا تفو فيم الفق يسل الاصتعام أفدخارقا للعادة فبزدادوا بمانا وشكركم وللسكن جمع بينكم عليه فالحالة مزغير ميعاد ليقضيه امركان مفعولا حقيقا بان يعل وهوضراوليا دوتراعدانه وقوله ليهلك مرهلك عربينة وبجيح زخى عزيتنة بدلهنه اومتعلق يقوله مفلخ والمعني ليموت عزيدة عابنها وبعيشر عزجعة شاهدها الثلاكون لعجة ومعذرة فان وقعة بدرمز الابامت الواضعة اوليصدر كفرمز كفروا عان مزامر عزوصوح بينة على ستعادة ألهلاك وللمياة للكفره الاسلام والمراد بزهلك ومزجة للشارف المكلاك وللياة اومزه فأحاله فيعلم اعدوقصائه وفري ليمالك إلفتح وقرابن كثيروناهم وابو كروبع قويه مزجي بفك الادغام للحراعل المستقسل وأزالته لسميع عليم بحفرم كفزوعقاب وايمان فأمزوزواء ولعال المعمير الوصفين لاشتال الامرين على الفول والاعتقاد اذير يهم ألله فومنامك فليلآ مقد وبأذكر اومدل أنان مزبوم الفرفان اومتعلق بعليم أيجيلم ألمصالح اذبقللم فحينك فروفياك وهوانتغربه اصحابك فيكون تثبيتالم وتشجيعا علىعدوهم ولوارا كمركثرالفشلق لجنتم ولننازعتم فألام امرالفنال ونفرف اداوكم مزالنبات والفراد ولكوالة سلم انعيالسلامتمر الفشل والننازع أتعطيم بذات الصدور بعلم اسكوذفها وبايغ ولحالها واذبركيوه إذالنقيتم فاعبنكم قليلا الضيران فعولابرك وقللامال مزالنا فيواغا فللمرف اعزالسلين متح فاللين سعود رصافة تعااعد لمناك

جب والهرسيدين نفال الهرمان تنبينا له وضديقا لوقيا الإسرام الماقت عليه وسوسكم ويقلكم فاتجنه حقال الرحمان تعادل اصحابه كاند فورة فهد ذا فيديم فوالقا فالقال الميدون المناطقة الميدون المناطقة ال

والميوائة ورسوله ولاشانعوا باشتادة ألاواً كالعامية وراحه فتشلوا جوابالهم يقيا علىف عليه والذك فرق وتعصر يحجم بالمغزوالي مستمارة الدقاة مزيدانا أنه على عوافقا ومنها ويجها فيفوذها وفرا الراديها المقيقة فاكاناتهم الاكتباطا فياه الدين المشاركة والمجهاد والتاسة والدانهم المغواليطيقة والعامر سالم الدين منها والمنافقة عن المارة المنافقة المنافقة المنافقة والمجهاد والترفيز فالموافق المنافقة المنافقة المنافقة في المؤدنة المنافقة المنافقة

الله الميغة من التناس والجنب الكه فيا مَرَاتِ الفِينَا المَّا المَا مَرَاتِ الفِينَا المَّا اللهُ مَنَا مَرَاتِ الفِينَا المَّا اللهُ مَنَا اللهُ مَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا

وافذين لم الشيطان مفدرباذكر أعالم فهعاداة السول صراية عليه وسأروغيرها باروسوس البهم وقال لاغالباكم البوم مزائناس وافجاراكم مقالة نفسانية والمعنى تدافقية دوعهم وخيل البهم انهمر لايغلبون ولايطافل ككثرة عددهروعد دهروا وهسهما زاتباعهم ابإه فيما يظنون انها قربات مجرلهس ستة فالواالله ترانصراه بكالفثنان وافضها الدسنن ولكرخبر لإغالبا وصفته واسمهله والالانتمب كقولك لاضاربا زبداعندنا فلانزاءت الفتتات ائلاقالفرتان تكصرع لعقسة رجع القيقري ايمالكره وعادماخل البهرانه مجيرهرسب هلاكهم وقالك برقيمتكم افرارى مالارون افتير اخافياته اى برامنهم وخاف عليهم وأسريخ الميلار أع إماد والقالسايز الميلا وفيلها اجتعت فبشوعلى السيرة كوت مابينهم وبأن كنانة مزالاحنة وكادداك يثنيهم فتمثل لمابليين بصورة سراقة نمالك ألكان وقال لاغالساكم الممراف عيركم وينكأنة فلاراى للاتكة تنزل كحروكان مع فيدا كارث وهشام فقاله المابن اتخفكنا فيهذه اكحالة فقال أفيادي مالاترون ودخر فيصد وللادث وانطلق وانهزموا فأما بلغو أمكة فالواهزر الناس سراقة فبلغه ذلك فقال والقدما شعيت بمسيكة حتى بغتني هزئيتكم فلما اسلواعلوااته الشيطان وعليهذا يحتمل انكون معيقوله اقزاخافأته الخاخافه انصبيغ بكروه مزلللاتكة أوملكيزوكوزالك هوالوفت الموعوداذ رأى فه مالم مرقبله والأول مافاله للمه واختاره الرجي وأقد شديداً لعقاب بجوزان كون مزكلامه وان كوره ستأنفا انبقول للنافقة والذن فقاويهم مض والذرل يطمئة االحالامان بعدويقي فقاويهم شبهة وقبل الشركون وفيل المنافقون والعطف اتغار الوصفين عَرَقَ لاء يسوذالؤمين منهم حينغضوالالابدام بفيجواوه ثلاثمانه وصعةعشر الهزهاءالف ومنه وكاعلاته جوارلهم فالذاته عزز غال لامذاج إسقاره وانقل محكيم بفعاج كمنه المالغة مامستيمن العقراو بعزجزا دراكه ولوتري ولورامت فان لوتيمعا المضارع ماضاع كسان اذمتو في الذين كفزو الللاشك

روييندون المنهون المنهون وأي والوزيج الكنوايين المسلمية والملاقة ويدا أعليه قراء ارتفاء بإناء ويتووان كاون المنهوسية المنهوسية المنهوسية المنهوسية المنهوسية ويدون المنهوسية ويتووي المنهوسية المنهوسية المنهوسية المنهوسية والمنهوسية المنهوسية المن

الفتون وهوعاهم وطريقهم الذى دأبوافيه ائءا مواعيد والذين تأبهم من قبل الفرخون كلاوا بأيانات تفسيرا يابهم فاضاهم السه بذونهم كالفنو للأناقة وسبيات الله في المستعلق المستعادة المتعادة ا

كَذُّبِ الْعُجُونِ وَالْيَرْمِن بِعَلَمِ كَنَاوِالْوات دِجْدَوْالْمُلِكَ عَالِمَهِ مِنْ فَرِجِمُ وَاخْتُهَا الْاجْتُونَ مَكِيلِ اللَّهِ لِمَا اللَّهُ الْمُلْكِلُ الْعُرْمِولَا المَالِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ الللَّا الللَّهُ اللّه

به الفهون وقيل الاول لتشبيه الكفزوا لاخذبه وألثاف لتشبه التغير في النَّمَة بسبسة غيرهرما بانفسهم وكل مزالفرق المكذبة اومزغرق القبط وقتل فترميش كانواظالمين انفسهم الظلم والمعاصى أزفتر الدواب عنائته الذيركهزوآ اصروا ع الكفرور سخوافيه فهر لانؤمنون فلايتوفع منهاعان ولعله اخبارين قوم مطبوعين على كمكنز بأنهم لايؤمنون والعناء للعطف والتنسه على زيحقق العطوف عليه يستدع يحقق العطوف وقوله الذيزعاهد تمنح فرنقضوت عهده عضامة بداه ذالنن كفروابد لالبعض للبيان والمخضيص وهريود قيظة عاهدهم رسول إنقه صلى لقدعليه وسكم ان لايما لثواعليه فاعا فواللشركير بالسلاح وقالوانسينا فرعاهدهم فتكؤا ومالاؤهم عليه يوم انخندق وركبكهب الامثرف المحكة فحالفهم ومزائضمين المعاهدة معنى لاخذ والمراد والمرة مسرة المعاهدة اوالمحاربة وهرلايتقون سبة العدرومعيته اولايتقون القدفيه اونضره للؤمنين وتسليطه عليهم فاماشقفتهم فاماتصا دفنهمو تظفن بهر فالحرب فشردبهم ففرؤ عن مناصبتك وتكلعنها بقلاهروالنكاية فيهم منظفهم مزوراته مزالكفزة والنشريد نفريقها إضطراب وفرئ سرد بالذال المعية وكانه مقلوب شذر ومزخلفهم والمعنى واحدفانه اذا شريه مزوراتهم فقدفعا للشئريد فحالورام لعكمهم يذكرون لعرا لمشردين يتعظمون والملتخافن مزفور معاهدين خيانة نقضهدبامارات تلوح لك فانبذاليهم فاطرح اليهدعهدهم عليسواء علعدل وطرية فصدف العداوة ولانناجزهم فالحري فأنة يكون حيانة منك وعلى واء فألمنوف اوالعلم بقفو العهد وهوف موضيع اكحال من لذابذ على الموجد الاقلى عابة اعلى ليق سوى أومنه اومن المنبوذ اليهم أو مناعا عرووله أزالة لايحت الخاشن معليا الامراك دوالترع وناحدة القنال للدلول عليه باكمال علط يقة الاستثنا والاغسين خطاس للنوجاب الصلاه والسلام وقولد الذين كفزوا سيقوا مفعولاه وفرأا فعام وحزة وحفو بالياء على ذالفاعل ضبراحدا ومن لفهم اوالذين كفروا والمفعول الأول نضهفة

استكرا وعلى تعدين المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة والطيفة التسابط المنطقة المنطقة والمنطقة وسيقوا المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والم

والترمين وينهر منه بهرمزالكنام البود وقبالمنافنون وقبالغرس الأسلونهد الامرفين هداعيانهم الصبطهم حرفهم ومانتفقوا مزيخوا فصبيلاله بودا البسيم جاؤه والفرالا فللون بصنيم العراد تصرالواب وازجتوا مالواويت الميناح وفديت والمربكا المسلم العمادلات المرفق الموادية والمواجهة والموادات المسلم العمادلات الموادية والمواجهة والموادات الموادية والمواجهة والموادية والمواجهة والموادية والمواجهة والمواجة والمواجهة والمواجة والمواجهة والمواجهة والمواجهة والمواجهة والمواجهة والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواج

والهالك على الانتقام بحيت لأكادياتلف فيهم فلبان حقصارواكفسر واحدة وهذامن محزاد ملايقه معالم عليه وسلم وسانه لوانفقت مافيا لارمز جمعا ماالفت بين فلوبهم ائناهي واونهم الح مدلوا نفسق منفق فراصيلاح ذات بنهيه مافى الارمزين الإسوال لم يفدرعا الإلفة وألاصلاح وأكركاقة الفنينهم بفدرنه المالفة فانه المالك للقلوب فلماك مفيشاء أته عزبز تام الفدرة والغلبة لابعصي عليه ماسريان حكيم بعلم اندكيف بنبغي نيعملها مربه وفبل لاية فالاوس وللزرج كان ينهدا والامداما ووقائع هككت فهاسا داتهم فامشاهرات ذلك والف بينهم بالاسلام حتى تصافوا وصاروا انضارا بالتها التتحسيك أتنه كافيك ومزاتعك مزالمؤمنين امافي والنقس على المصول معدكموله اذاكانت الميحاء واشتمالقني فحسمك والغيماك سيفينهد اوللم عطفاع الككني عنداككوفيين اوالرفع عطفا على سماته ايكفاك الله والمؤمنون والايتزات بالميداء فبفروة بدروفرا إسلمهع النبخص لمالة عليه وسأمثلان وثلاثون رملاوست شوة ثم اسلم عررضيات مغالم عد فنرات ولذاك فالان عكو رضيافه تعالمعنها زلت والسالام بالتها المتجرس المؤمنين على الفتال بالغرفي شهرعليه واصله انحيض وهوان نهكه الميض يخبشؤ علاالومت وفزق حصورالحص انكرضكم عشرون صابرون بغلبواماتين وانكرسكم مأرة يغلبوا الفامن الذين كفزوآ شرط فيصنى الاميمصابرة الواحدالعشرة والوعدبانهمان صبرواغلبوابعوذاقه وتأييه وقرأ أبن كثيروقافع وابزعام تكن التاء فالاينين ووافقه والبصروان فغان تكن كم مانه صابرة بانهم فومر لايفيقهون بسيب أنهم جلة بالقدواليوم الانر لايثبتون ثباث المؤمنين رجاء الثواب وعوالى الذرجات قتلوا اوقتلوا ولايستضقين مزاقه الاالهوان والخذلان الآن خفضاته عنكم وعلم ازفيكم ضعضا فانكن منكم ماندصابرة يغلبوا ماثتن وانكر بمنكم الف يغلبوا الفير

إفزائق لما الوجب طرائو استعمالوه العذم والمبادئة وشارفان عليهد خفشه به بقاومة الولسة الانتير وقركان فيهد فانه فالروابذال فراماكثروا خفضه يفهدوكم بالعنوالواحد بذكا الاعداد المساسبة الدالة عمل إنتها واكتكر واحد والنبعف ضعف البدن وقيل بنعث البعميرة وحسكا الأ متناوتين فيها كوف المتناوال الفتح وهوشراء عاصم وحسدة والعنم وهو فرياء ة المبايش

ومكن عليا وحرة مزاخويهم افلضرب اعناقهم فلهمود لك رسول القصل المقعلية وسلم وقال آزاقه ليلين قاوب رجالحق كون الين مزالابن وازاقه ليشدد فلوب وجال حق كون اشد من الحجارة واده شاك باام أبكرمثل براهيم فالضن تعفظ أمعً ومزعصا وزفاتك غفوروسير ومثلك باعمرمثل نوح قال لانذوعل الارضومت اككافرن دارا فنراصابه فأخذا الغداء فنزلت فدخل عمروض افد تعالرعت عكر بسوا أندصل إندعليه وسلمفاذا هووا يوكجه كان فقال بارسو لسلقه اخدن فاذا بدريجاء ببحت والاتبأكدت فقال ابك على صعابك في اخذهم الفداء ولقدع ضطاعذابهم ادفهن المشجرة لشجرة قريبة والاية دليل على أفالانبياء عليم الصلاة والسلام يجنهدون واند فديكون خطأ وككن لايفرون عليه لولاكتاب زاته سبق لولامكم مزانه سبوابان فاللوح وهوازلا سافسالحمل فلجهاده اولايعدب اهل بدراوفوما عالم يصرح لمربالترعنه اوازالفدية التى اخذوها سقالهم لمسكم لنالكم فيااخذتم مزالفداء عذاعظيم وعكانة عليه المتلام قاللوزل العذاب لمانجامنه عيرعسمر وسعدبن معاذ ودلك لأنه ايضااشاريا لانفان فكلوا ماغنم مزلفدية فانهامن ملة الفناغ ويل المسكواعز الغنائخ فزلت والفاء للتسبب والسبب يحذوف تقديره اعت لكالغناغ كالموجعة تشبث من ع أنا لام إلوار دجد الحفل الاباحة حَلَالًا حال من الغنور اوصفة للصدراع كالاحلا لاوفائدته ازاحة ماوقع فخفوسهم منه يسبب تلك المعالبة اوجوبتها على لاولين ولذلك وصفه بقوله طيتبا وانقواآلله فخالفنه أزلقه غفور غفرلكم دنبكم رحير اباح لكممااخدتم بالتهاالنجة للمزفى يدكرمن الاسرى وقرأا بوعرومن الاسارى انجيلاته فقلو كجنيرا ابماناواخلاصا يؤتكم خيراما اخذمنكم مزالفداء روى أنهاذك فحالعباس كلفه رسوليا تقصلي الشعليه وسأران يفدى نفسه وابنى اخوبه عقيل يزاييطالب ونؤفل للادث فغال باغيد تركثني كتخفف فحيشسا مامقت فقال أمز الذهب الذى دفعته الحام الفصنل وفت خوجك وقلت لها

وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُ مُالُثُ يَعْلِينًا الْمَثْنِ بِإِذْ وَالْعُوْ وَالْمُعُمَّ الْمُثَنِّ الْمُؤْمِنُ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْمُولُولُولُ

أن لا درى ما بصيخية وجمع هذا فان معدت فيمولك ولعدالته وصيداته والفترا وفقال وبايدريات فالمنبرفية، ويفغاله قالفا شهدالا الله ولذو فقد البيا فيهوا المساولة ا

اها تتصعنه ولمية بعن فالمراث وكالله لبرون والانصابية وارون بالحيرة والنصرة وونالاقا رتيحة أمغ بعدّه والوادا لارساد بعدهما والحيصنا والفيرة والمنظمة والمنافرة المنافرة المناف

مرالذي حققواا عاجم بخصرام قتضاه مزاله فوللهاد وبذل للال ونصرة للتى ووعدلم الموعدالكريرفقال لهرمغفرة ويزقكرير لاتبعة له ولامنة فيه تراكم يهدوالامرن مزسيلج بهمروبتسم بسمته يفال والذيزا منوامنهد وهاج واوجاهدوامعكم فاوكتك منكم اعهزجلتكم اتهاالمهاجرون والابضار واولواالارمام بعضهم اولسيعض فالتوارث مزالاجانب فكأساته فيمكداوفي الوح اوفي القران واستدليه على تورث ذوى الارحاء الزاند بكأشئ عليم مزالواريث وللكمة فيإناطتهابنسية الاسأك والنطاهة اولاواعتبارالقرامة ثانباع النتصا المدعله وعلالهوسكم مزفرا سورة الانفال وراءة فاناشفيع لديوم القيامة وشاهدانه برعث مزالنفاق واعطرع شرحسنات بعددكآ منافق ومنافقة وكازالع ش وجلنه يستغفرون لدايام حياته سُوبرة بسرآءة مدنبته وفيل لاابتين مزفوله لقدجاء كم رصول وهرآخ مانزلت ولهااسياء اخرالتوية والمقشقشة واليحوث والمعثرة والنترة والمثيرة والحافرة والمخزية والفاضة والمتكاة والمشردة والمدمعمة وسورة العذاب لماضيام النوبة للذمنين والقشقشة مزالمفاق وهوالترقيمنه والصع ونعال لمذافقين واثارتها والمفرعها وماغز مهد ويعضره ويتكلهم ويشرد بهمرويدمده عليهم ويذكرج ذابهم وابهامانة وثلاؤن وقيل يسع وعشرون واغاتركنا لتسمية فيها لاتسانزلت لرفع الامآن ويسعمانته امان وفيركا ذالنيصافي عليه وسكماذا نزلت عليه سورة اوامة من موضعها وتوفى ولم سن موضعها وكانت فقت اتشاره فقية الإنفال وتناسبها لإن فحالانفال ذكرانس ودوف براءة نبذها فضمت البهاوقه إلمااختلفت القيحامة في إنهما سورة واحدة هج مهابعة المتسع الظؤل وسورتان تركت بينهما فيجة ولم يكث بسسمالله برآءة مزاقة ورسوله اعدن برآءة ومزائدات متعلقة يحدوف فقدين ومسلة مزابقه ورسوله وعوزان كون براءة مستدأ لتخصصها بصفتها والنر الرالذبن عاهدته مزالشركين وفرئ بنصبها على اممعوامراءة والمعيز إزالته

ورسوله پرتان منالهدنالدى عاهدفده مانسكى واغاهند تاله و قباله ورسوله والعاهدة بالسيان الله لانه على تشبيع عليم بنعجود المشركين البهج وانكانت صادوه اذناقه تقال والفاق الرسولية انعها بريان منها وذك انهر على المدوية كلوا الا اناساسهم بين من ويحكانانه فارهو ينبا المهد المهالت كابن والمهالية والفرق وصدويه بالاقرار حادث المسابق كانيود الفرادى بالماليات السابس الياقية صالح تصديد عليان فنافة خا وكاب العضياء لمبترك الوالم حكان قديمت المبكوري التعالم الوساع الموسوسة بين المالية المسابس المالية منافق المساب وقاعت معهوم الإدارية وفت وقال هذا والعاد قد رسول العسابق عدل وسطرة المدينة بها المراح المورق العالم والدون الموسولة الموسولة والمسابق المسابق ال فاكان قبل القروية خطب أبويكروينها شدا إمنه وسندم عن اسكم وقار طايع و الضخيدة وقالوا با تبا اناس أن رسول سوالت ليك قالوا يوافقراً عليه الإنجاب الإنجابية الإنجابية الإنجابية المستوالية المستوالية المستوالية الإنجابية الإنجابية الإنجابية الإن ما يقدينه الإنجابية الإنجابية الإنجابية الإنجابية المستوانية عند الإنجابية المستوانية الم

عفة ووصف للج بالككرلان العرة ستمى للج الاصغر إولان المراد بالجيما يضع فدتك اليوم مزاعاله فآنة اكبرمن إقى الاعال اولان ذلك الجواج تمع فيه المسلون والشركان ووافقهده اعباد اهل الكتاب ولانه ظهرف عثر السلمين وذل الشركين أناقه اعباناته بخامزالشركين اعمنعهودهم ورسولة عطفعالاستكن فعرفها وعايجا إن واسمها فرقراء مركه رجا اجرآء للاذان يحري القول وفرئ بالنمسيعطفاعلى سمان اولازالوا وبعنهم ولاتكريف فان فولمبرآءة مزايها خمار شوت المراءة وهذه اخبار بوجوب الاعلام بذلك وليذلك علقه بالناس ولرعض والمعاهدين فانتبتم مزالكفروالغدر فهو فالنوب حيراكم وان توليت عزالتوية اوثبتم على التولى عزالاسلام والوفاء فاعلوا الكرغيره هرعالة لانفونوبه طلباولانوروبه هرافي الننيا وبشرالدن كفروا جذاب المر فالاخرة الاالذين عاهدترمن المشركان استثناء مزالشركين اواستدداله فكانه فيل لهرجدان امروا بنبذالعهدالى المناكثين وكحلانين عاهدا منهم فرلوسقصوكم شيثا مزشروط العهدولر ينكؤه اولم بقناوامنكرولر بضروكرقط ولريظاهرواعلكم لعدا مزاعداتكم فاتمواالهدعيدهم المهتنهم الميتماممة تهمرولا تجوه عجالناكثين الأه يحت المتقبن مقليل وتنبيه على ناتما وعهده رمن إبالنقوى فاذا أنسكي انقصى واصل الانسلاخ خروج الشيم الابسد مزسط المشاة الاشهر كلور التحاج الناكير ان يسيم افها وقراه مرجب وذوالقمرة وذوالحية والحزم وهذا مخل النظم عفالفة للاجاء فانه يقتضيه قاسم خالاشهرالحر وإذنيس فهازل يبتعا بنسخها فاقتلواالمشركين الناكثين حيث وجدتموهم مزجل وحرم وحذوهم واستروهروالاغيذالاسبر وأحصروهم واحسوهماوحياوابينهم ويزالس واقعدوا لمكلمهم كاعترك لاسبسطوا والسلاه وانتصابه على الظف فان تأبوا عزالشراء بالاعان واقاموا الصلاة والواالكاة تصديقالنوبهم وايمانهم فخلواسبيلم فاعوهم ولا

شعرة والهيئي مزذلك وفيه دلياجه إن الأدك الشاوة والكان الإنتجابيدية أنالة خفوورجيد طليا الامزاعة الأدهر الأنالة خفورجيد خفرهم الخالفة الموسطة ووعدهم الأنالة خفور خاصة حضواته المؤافدة والمتحاصة المتحاولة الم

اوالقوع الخالاستشاء متقلعاى وككا أذين عاهدة منه عند المديد المواشقة المستقام الكلم أستقبوا لم الكلم المديدة المستقبوا ها الفاء وموكنوله فاتعا البصرعه عرضيات على المديدة والمصدوية الكافية المستقب سرة بالله كيف متحولال سيتما المبا المنافية فرواتي لارتيزوليكم الإرعاقيكر الاستفادة المنافرة المالين المتوافقة المستقبة والحباسات والمنافراه الكلم المالية المنافية المواقعة المنافرة المن

ألمنافية لثباتهم على لعهد اللؤدية الحعدم مراقبتهم عندا لفلفرو لايجوز جعسله حالامزفاعل لأبرفوافا تعريب فلهوره لايصون ولان المراد اثبات ارضائم المؤمنين بوعدا لايمان والطاعة والوفاء بالعيد في كحال واستبطان الكحشر والمعاداة بحيث فلفرو المرسفوا على وللالمة تنافيه وتأو فلورهم مانفوه به افواههم واكثرهم فاسفون متردون لاعقيدة لزعهم ولامروءة تردعهم وتخصيص الأكثر لماؤمهن الكفزة مزالفادى والغدروالعفف عايمر احدوثة السواشترواباياتياتية استبدلوا بالقران تمناقليكا عوضا يسيرا وهواتباع الاهوآء والشهوات فضد وأعزبسلة دينه الموصر إليه اوسسل يبته بحصرالخياج والعاروالفاء للدلالة علانا شنزاءهما داهرالحالصد أنهم ساءماكانوا يعلون علهم هذا اوماد لعليه قوله لايرهبون فيمؤمزكا ولآدمة فهونفسيرلاكرروفيل لاولهام فيلنافقين وهذاخاص للنبراتنا وهرالهودا والاعراب الذبن جمهم ابوسفيان واطعمهم وأوكنك هرالمعناق فالشرارة فازتابوآ عزالكفز وأقامواالصلاة وانواالزكاة فاخوانكم فهم اخواككم فالدِّن لهمالكم وعليهم اعليكم ونفضل لابات لقور بعلون اعتراض الحث على بأمله افصابهن احكام المعاهدين اوحصال الثابين والا تحثوا اعانهم من بعدع بدهم وأن كوا بعدما ما بعواعليه من الاعمان اوالوفاء بالعية وطعنوا فيرسكم بصريح المتكذب وتقييرا لاحكام فقاتلو اائمة ألكفر اي فقانلوهم فوضع ائمة اككفزموضع الضمير للذلالة على إنهرصار وابذلك ذوي الركاة والقديم فحالكن احقاء مالقتا وضالا ادنا لامة رؤساء المشركير فالقصصاما الأنقلم اهروه واحق به اوللنع مزج إقبتهم وقرأعاصم وانزعام وحزة واكساف وروح عن بعقوسا منه بتحقيق الهر بين على الاصل والتقريح بالماء لمن أنهم لآايمان لهم اىلاايمان لهم على لحقيقة والالماطعنوا ولرينكوا وغه دنيا جلان الذجح إذاطعن فحالاسلام فقد بكثاعها واستشهد بعلله نبفاع إزعين أكحافر لمست بمينا وهوضعيف لازالمرادنو إلوثوق علها لاانها ليست بإيماز لقوله تمظ

 قاتلوهر امراللتا البعدبيان موجه والتربيخ على زكد والترعيدعليه بيدنهم القدياء ورسما قدما والمتمادع عليهم والتكن مؤتشه وواذلا لمد ويشف مدورهم وأمرين اندسيال عمله ومنا البشر وافانا الفتج فريد ويشد بينا لحقاق المقاتل المتواضم وها وفي الشجاع والموادية منافية الموادية الموادية

فِيجَنِيكُمْ فَسَالِلَوْالِقَهُ الْسَعَنَهُ الْفَدَّالِمَا اَعَالَمُهُمْ اَسِكَهُمْ الْمَسَالِلَوْلَ فَوَالْكُوْلَا اَعَالَهُمُ وَمَسُولِلِنَكُمُ اللّهَ اللّهُ ال

المبالغة فاندكالبرهان عليج نحيث انتعلق العلمبه مستلز ملوقوعه والمتفاقة عطف عليجاهدوا داخل في الصلة مندونا لله ولارسوله ولا المؤ مسين وليجة بطانة يوالونهم ويفشون اليهماسرارهم ومافى لمامزمعني التوقع منبه علىانتبين ذلك متوقع والقدخبير بماتيملون يملمغضكم منه وهوكالمزيج اليتوهرمن فاهقوله واليعاالله ماكان الشركين ماصيار أنتيهمرا مساجلاتة شيأمزالساجدفضاوعن السهدا كحرام وقيله والمرادواغلجع لاتهةبئة المساجدولعامها فعامره كعام إبليع ويدل عليه قرآءة ابن كتنير والجعر ويعقوب التوحيد شاهدين على نفسهم بالكفر باظهادا اشرك أوتكذب الرسول وهوحال مزالوا ووالمعنه مااستقام له مران يجمعوا بزام دني متناغيين عادة بيتالله وعبادة غيره ووعانه لما اسرالعباس عيره المسلمة الشك وقطيعة الرحم واغلظ له على رضيا لله تعالى عنه فحا لقول فقال تذكرون مساوينا وتنجيزن عحاسنناانا لنعدا لسيدا يحرام ونجب ألكعبة ونسقا لحجيج ونفك العانى فنزلت اولئك حبطت اعالمه التي يفتخ ونبها بماقارنها مزالشك وفالنارهم فالدون لاجله أغايم وسأجدالة مزامن بالقه واليوم الاخرواقام الصلاة والخالزكاة اعافا يستقيمها دتها لذؤلاء الجامعين الكالات العلية والعلية ومنعارتها تزينها بالغرش وتنويرها بالسرج وادامة العبادة والذكرودرس العلمفها وصيانتهاعالم تبن له كديث الدنيا وعن النبي عليه الصلاة والسلام قاللته تعالى النبوتي فإرضى لمساجدوان زقارى فيهاعارها فطوى لعبدتطهرفي بيته ثم زارني فيبيق في طالمزوران يكرم زائره واغالم يذكرا لايما ف بالرسول لماعلمان الايمان بالله قرينه وتمامه الايمان به ولدلالة قوله واقام الصعوة واقالزكوة علمه

وآبيشالانة الما في البالدين فالكشبه عن الصافير جلية لا كاه الما في المنافرة المنافر

الذين حداهد لله ووفقه حالمق والصواب وقيل لمراد بالظالمين اكذين يستوون بينهم وبنزا لمؤمنين ألذين امنوا وهاجروا وحاهدوا فسببل اقدياموا فمموانفسهما عظمدرجة عندالله اعاجبية واكثركرامة منام تسخيمه هذه العيفات فية اومزا هلاالسقاية والعمارة عندكم واولشك والفائرون بالنواب ونيلا لحسية عندالله دونكم يبشرهم وبهدوس منه ورضوان وجنات لمدفيها فاكنات نعيمقيد داع وقراحزة بيشرهر بالتخفف وتنكراليشر بها فعار دانه ورآه المقيين والتعرف خالدين فيهاأبذا اكدا كالود بالتأسد لانه قد يستعمل للكذ العلويل أذانة عنده أجرعظيم يستحقردونه مااستوجيوه لاجلهاونه والدنيا بالجاالذين امنوا لانتخذوااباءكم وأخوانكا وليآء نزلت فيالمهاجرين فانهيدلما امروا بالهجيج فالواان حاجرنا فطعنا اباءنا وابناءنا وعشائرنا ودهيت ثجاراتنا ويقينا ضاشين وفيل نزلت نهدا عن موالاة التسعة الذين ارتذوا ولحقوا بمكة والمعنى لانخذوهماولياء يممونك عزالاعان ويصدونكم عزالطاعة لقوله الناسقيوالكفرع إلاعان الناختاروه وحرضواعليه ومزيتوهم منكفاولنك همالظالمون بوضعهمالموالاة فيغيهلها قلاذكان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواحكم وعشعتكم افرباؤكم ماخوذمن المشرة وفيلمن العشرة فاد العشيرة جاعة ترجع اليعقد كصق العشرة وفرأابوبكروعشيرانكم وفرئ وعشائك وأموال اقترفتوها اكتسبينوها ونجارة تخشون كسادها فوات وقتنفافها ومساكن تضونها احداليكم مزاقه ورسوله وجهاد فيسبيله الحب الاختياري دون الطبيعي فانه لامدخل نحت التكليف والمخفظ عنه فترصواحتى يأتي انته بامره جواب ووعيد والامرعقوبة عاجلة او آجلة وفيل فترمكة والقدلابهد عالقوم الفاسقين لايرشدهم وفالايه تشديدعظيموقلمن يخلصهنه

مَنْ امْنَ إِنْهُ وَالْيَقِيْ الْاَيْرِوَا قَامَ الْسَكُوةَ وَالْمَالَكُوهُ وَلَهُ عَنْ مَنْ الْمَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَعِمَالُوا الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْم

نتدنقسركاتك في دوافر كتيرة بعنه واطن اكبرو موجه واقعها وجوحنون ومولو يومين يقدّد فإيه واطن اويقسالو لحر بالوقت كقتال كسية والإيتكم والماشرة ويقود وسوالله صواية موجه والموافق الاقتصارة الماشرة الماشرة والموافق المراد الضوالية والإمراطة الماشرة وحشرة وميتكم والماشرة ويقود وسوالله صواية موجه والإسلام والماشرة الماشرة الموافق الموافق الموافق الموافقة والموافقة ومنافع المؤتفة والموافقة على موافقة والموافقة والموافقة الموافقة الموافقة الموافقة الموافقة الموافقة الموافقة والموافقة الموافقة الموافقة الموافقة والموافقة الموافقة الموافقة والموافقة والموافقة الموافقة الموا

والمعن حرالوطيه تماخذكنا منزاب فماهرتم قالا لخزموا وربالكعبة فاخزموا فإنفن عنكم اعالكثرة شيئا مزالفناه اومزام إلعدق وضافت عليكم الأرض بمآتحب برحهاا يهمنها لاتجدون فيهامقرا تطمئن اليه نفوسكم من شدّة الرعب اولاتثبتون فيهاكمن لايسمه مكانه تجوليتم الكفارظهوركم مدبرين منهزمين والامارالذهاب الحظف خلوفم الاقبال ثماتر لماقه سكينته وحتالته بكنوابها وامنوا عارسوله وعاللومنين الذينا فزمواواعادة اكارالتنبيه عالختاوف حاليها وقيلها لذن ثبتوامع الرسول عليه الصلاة والسادم ولميفتها وأمنول جنودا لمتروها باعينكم يعفا لملائكة وكانواخسة آلاف اوغانية اوستة عشرطى اختلافالاقوال وعذبالدين كمزوأ بالقتل والاسروالسبى وذلك جزاه الكافرة اعماضا بمبزآه كفرع فالدنيا غم يتوبالله من بعد ذلك على نيشاء منهم بالتوفية الاسلام والشفنوررجيم يتباوزعنهم وينفضل عليهم رويان أناسامنهمجاؤا للدسولا تصحياته عليه وسلجوا صلواوقا لوايارسولانشانت غيرالناس وأبرج وقدسبها هلويا واولادنا واخذت اموالنا وقدسهم يومشد متة آلافنف واخذمزا لإبل والغنم مالا يحعيف فكالصط إنةعليه وسسلم اختاد والماسباياكم وإمااموالكم فقالواماكا نعدل بالاحساب شيأ فقام دسولاته صيالته عليه وساوقاله ان هؤلاء جاؤامسا ينوا تاخيرناه بين الذرارى والاموال فإيعد لوابالاحساب شيأ فركان بيده سيى وطابت نفسه الزرد وفشأنه ومزلا فليعطنا وليكن قرضاعلينا حق نصيب شيأ فتعطيه مكا فقالوا رضينا وسلنا فقال افى لاادرى لعل فيكم من لايرضى فحروا عرفاءكم فليرفعوا الينا فرضواانهم قدرضوا ياايها الذين امنوا انتا المشركون نجس لخبث الطنهاولانه يجبان يجتنب عنهم كايجتنب عن الانجاس اولانم لايتطهرون ولايتجنبون عن النجاسات فهم ملابسون لما غالبا وفيه دليا بجاإن ماالناف غاسته غيس وعذابذ عباس رضيالله تعالى عنهااذ اعيا فمغست كالكلاب وقرئ بحس بالسكود وكسرالنون وهوككيد فيكدوا كثرماجاء تابعالرجس

وَيَعَادَةٌ عَشَوْنَ كَنَادَ مَا وَمَنَارِيَّمُ وَاَعَالَهُ فَاَ عَلَيْهُمُ وَاَعَالَهُ فَا عَلَيْهُمُ وَاَعَالَهُ فَا عَلَيْهُمُ وَاَعَالَهُ فَا عَلَيْهُمُ وَاَعَالَهُ فَا اَلَّهُ فَا وَمَنَا كَوْمَ مَهُوْنَا اَعْدَاعِهُمُ الْمَعْدُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُمُ الل

قلاق بوالليه ينكر نياسته واغافي عن الاقراب البائدة او للترعندخول المهم وقوا المراد به انهم عنائج والمرة الاعزال تحول مطاقة والجه ذهب الوحية وهوائاسة البوحية وهوائاسة ويقد المراد المراد المرة الاعزال المراد المرا

اهندا، فيده بالشيئة القمال الماقد صال وفيده على استان المتعافر والمالدي المرادون والمساودون ما والقطيم بهوائع حكيم في المستوية على المستوية والمستوية والمستوية والمستوية والمستوية والمستوية المستوية والمستوية المستوية والمستوية والمستو

مَنْ أَوْانِ خَسْمَ عَسْلَةٌ مَنُوفَ يُغْيِفُكُمُ اللّهَ مِنْ الْمُوْسُونَ اِنْ شَاءَ أَنَا لَهُ عَلَيْهِ مَكْبُهُ ﴿ قَا فَالْوَاللّهِ بَلْ لا وُوْسُونُ إِنْ شَاءَ أَنَا لَهُ عَلَيْهِ مَكْبُهُ ﴿ قَا لَمَ اللّهِ اللّهِ وَلا عُرَاللّهُ وَيَسُولُهُ وَلا يَهْمِنُونَ مِنْ إِنْ عَلَيْهِ مِنَ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَمُعْمِلُهُ اللّهِ اللّهِ وَمُعْمِلُهُ اللّهِ المُعْمَلُونَ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ ال

ومغهوم الايتريقتين يخصيص للجزية باهال كتاب ويؤيده اذعربها للقتعالى عذلج كمذ بأخذا كزية مزالجوس حق شهدعنده عبدالوهن بنعوف وثخالقه تعالى عنمانه عليه السلوم خذها مزيجوس هروانه قال سنواج سنه اهدا الكاب وذلك لازلم شبهة كتاب فانحقوابا لكتابين واماسا تراكفرة فلاتؤخذ منها لجزيت عذا لوعندا ليضيفت رجدانة تعاذ تؤخذ منهما الاحز مشركا لعرب لمار ويحالزهري اندعل أليصلاة والسالأة مالوعيدة الاوتان الامنكاد مزالع وعندمالك رجالله تعالى وغذه فككافر الاللرتة واقلها فكاسنة دينارسوآء فيالغني والفقير وقالا يوحنفة دجيا للدتعالى علااخن تمانية واربعون درجاوع المتوسط نصفراه يما الفقر الكسوب رمعا ولاتيج عالفقيرغيراكسوب وقالتاليمودعزرا بزالة اغافال بعضهرن تقدميهم اومنكانبالمدينة واغاقالواذلك لانه لميق فيهم بعدوق يتبخت نصرمن يحفظ التوراة وهولما احياما الله بعدما ثمت عام امإ عليها لنوراة حفظا فتجعب امز ذلك وقالوا ماحذاا لالاندابزالته والدليل إن هذاالقولكان فيجان الآرة وتت عليه فلم يكذبوامه لحالكم علىالتكذيب وقرأعامم والكسائد ويعقوب وزربالتويز علينزوب تغيينه بابنغيره ومدوفيه وحذفه والقرآءة الاحركا مالمنع صرفه لليج والتعرف اولالتقاء الساكتين تثبيها للنون بحروف الليذاو لاذالا بروصف والخبريحذوف متل مبودنا اوصلحنا وهومزيف لانريؤة يالي تسليلنسب وانكار انخبرا لمقدر وقالت النصارى السيم ابزالته هوايضا قول بعضهموا غاقا لوه استعالة لانتكون ولدبلاار اولان بضاما ضله مزابراء الاكدوا لارص ولحاء الموقع تليكن الما فللفقوله بافواههم اماثاكيدلنسبة هذاالقول اليهرونني للتجوزعنها واشعاريابه قولجزدعن بهاد وتعقيق ماثل الهملالذى يوجد والافواه ولايوجد مفهومه فالاعيان يضاهؤن قولالذيزكهزوا اييضاه قولم قوللذين كهزوا فمذف المفاف واقبالمفاف اليه مقامه منقبل اعمن فبلهم والمراد قدماؤه عليمين ادالكفرقديم فيهاوللشركون الذين قالوالللوتكة بناتالله اوليهودع إذا لضمير للصارى والمضاهاة المشاخة والهمزلغة فيه وقدقرأبه عاصمومنه قولحسم

امرة منباع الإمانية المنافق التفيض قاتلها قد معاملهم بالاهلاف فادس قائلها هدان القبر من شاعة فولم الذؤة كتون كيد يعدفون منافع اللهافة المنظمة المنافعة في المنافعة في تحقيم المسافق والمسافق والمسافقة المنافعة في المنافعة في تحقيم المسافقة المنافعة المنافعة في المنافعة في المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة في المنافعة في المنافعة المن

آلان يَوْوَدَه بَاعادِه التَّرِجِدُ اعزاز الاسلام وقباله عَيْنِها للمُسْطِئِية المُعْمَدِينَ اللهُ الْمَوْدِين امْرَيْدِه بَضْه وَاعْمَ السَّمْنَ اللَّمْعَ وَالسَّمُ اللهُ مَنْ وَالْمَوْلِية وَالْأَوْدِينَ اللَّهِ الْمَدَى الْمُؤْلِمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَوْلِيةُ وَالْمُؤْلِمُولِيةً اللهُ اللهُ المُلْشُولِية والشَّمِينُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ اللهُولِينَا اللهُ اللهُولَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيلِي

ويقتنو بزولا يؤة ونحقه ويكودا قترانه بالمرتشين مزاه إلكتاب التغلظ ويدلعليه انعلاذك كدعا للساين فذكرع دضالقه تعالم عنعارسه لالقه صالقه عليه وسافقال ادانقه فيغيز الزكاة الاليطيب بهاماية من اموالك وقوله علمه الساوم ماأة ي كاته فليسبكذاى يكنزا وعدعليه فان الوعدع إلكنزمم عدم الانفاق فياامراتمان مفة فيه واماة له من ترك صفآء اويضاءكوى ها وغوه فالماد منه مزل ومحما لقوله عليه الصلاة والسلام فهااورده الشيخان مروباعز إدجربرة رضا لله تعالى عنه مامن صاحب ذهب ولافضة لايؤدى مهاحقها الااذاكان يوم القيامة صفيت له صماغ من نارفيكوى بهاجنبه وجبينه وظهره فيشرج بعذاب اليسم هوالكريها يومع عليها فينارهم اي ومتوقد النارفات حيشديدعلياواصله تحربالناد فيعالا لاحاء للنادمبالغة شمحذفت النادواسندالفعل لحاد والجرور تنمها عاللقصود فانتقل من صيغة التأنيث الحصيغة التذكيروا تملقال عليا والمأثح شيئان لان المركد بهادنا نيرودراهم كثيرة كماقال على ضي انقطال عناريعة الآف وعادوا نفتة مماضقكن وكناقله ولانفقه غاوقها الضمرفيما للكوزا والاموالفا ذاككه عامرو تخصيصها بالذكرلانهاقا نوذا لقطأ والقضة وتخصيصها لقرفاو دلالذ حكماعا لألذه بأوافيأ الحكم فتكوى بهاجباهه ووجوهم وظهورهم لانجعهم وامساكم إياه كاد لطلب الوماحة بالفن والتنع بالمطاع التهية والملابس البهية اولاغ أرور واع السائل واعضواعته وولوه ظهورهم ولالفااشرف الاعضاه الظاهرة فالها لمشتراة على الاعضاء الرئيسة التجالدماغ والقلب والكبداولا فالمسولا بحمات الادبع التهجمقادم المدن ومآخره وجنياه هذأما كنزتم عالدادة القول لانفسكم لمنفتها وكاذعبن مضترتها وسبب تعذيبها فذوقوا ماكنتم تكنزون ايوبال كنكماوماتكنزونه وقرئ تكنزون بضمالنون أنعدة الشهور أعملفعدها عنالته معولعدة لافامصدر اتناعشرشيرافكابالته فاللوح المفوظ اوفحكه وهوصفة لاثناعشروقوله يومخلق السماد والارض متعلة عافه من معني النبوت او بالكتاب انجعل مصدرا والمعنى زهذا امع

اب فيضرالام منذ خالقات البجرام والادندة خما الرجه حسم واحدة وهودبب وفارنة سردد والتعدة دوانجية والحبير ذاك الدن الليم الانبرواليس المتحري الانبرلادبية هوالدن الذي جوزا براجم وإساعياها بهما المداوع الدين ودثوه منها فاخر روحا الأحراؤ المسامية والمجاود على ان حدالما تناه فيها منسوخة والوالا الله المواجه المسامية من قائدة اعظم وذرا كارتكا بها فانحم روحا الأحراؤ حريطا انه لإيحالانا ساون بفذوا فانحم والوفالا المتروع المام المام المام المواجه المسامية والمواجه المسامية والمسامية والمواجه المسامية المسامية والمواجه المسامية والمسامية المسامية المسامية والمسامية والمس



واعلواناقد معالمتين بناد وضائع بالفدرة بسبه تفواه آغالنيجة اى تأخير حده الشهراة بالراخيرا تزاوانا المباء هم شهرسام وهم عاديون المداوه ومتواكما نه شهراقت المنتجدة فها وقد في المساورة المداورة المداورة المنتجدة فها والندي والنداء وأثراً من مصادرت الما تم المرافز المنتجدة والكنافي بندلها النوازي المنتجدة والكنافي المنتجدة والكنافي بندلها النوازي المنتجدة والكنافي المنتجدة والكنافي المنتجدة والكنافي المنتجدة المنتجدة والكنافي المنتجدة المنتجدة والكنافي المنتجدة والكنافي المنتجدة المنتجدة المنتجدة المنتجدة والكنافي المنتجدة المنتجدة والكنافي المنتجدة المنتجدة المنتجدة المنتجدة المنتجدة المنتجدة المنتجدة والكنافي المنتجدة المنتجدة

أعظم وقرئ علالبناء للفاعل وهوالة تعالى والمعنى خذلم واضلع حنيحسبوا فبجاعاله حسنا والله لايهدى لقه والكافرين هداية موصلة المالاهتأء ياليهاالدين امنوامالكم اذا قبراتكم انفرواف سيدالقه اثاقلتم ساطأتم وقرئ تناقاتم على الاصل واناقلتم على الاستفيام التوييخ المالارض متعلق بهكأنه ضمن معنى الاختود والميل فعذى بالى وكان ذاك فيغزوة تبوك امرواجا بعد بجوعهم فالطائف فى وقت عسرة وفيظ مع بعدالشقية وكثرة العدة فشة علاهم ارضيتم بانحيوة الدنيآ وغرورها مزالاخرة بدل الاخرة ونعيما فامتاع الحيوةالدنيآ فاالغتميها فالاخرة فجنبالآخرة آلاقليل مستحقه الاتنفروا ادلاتفروالهمااستنفرتماليه يعذبكم عذابااليا بالاهلوك بسب فظيم كفط وظهورعدق ومستبدل قوماغيكم ويستبدل كآخرين مطيعينكا هااليمزوابناءفارس ولاتضروه شيثآ اكلايفدح تثاقلكافي نصرة دينه شيأ فانه الغنى عن كابني وفي كامرو قيل الضير الرسول عليان الم والسلاماي ولاتفتروه فانالته وعدله بالعصير والنضرة ووعده حق والشعا كاشع قدير فيقد على لتدبل وتغيرا لاسباب والنصرة بالامدد كاقال تعالى الانتصروه فقد نصره الله اى ان لم تنصروه فينصره اللة كاضره أذاخرجه الذين كفروانا في اغنين ولم يكن معه الارجل واحد فحذف الجزآء وافيمها هوكالدليل عليه مقامه اوان لمتنضر وهفق إوحب الله له النصرة حيَّة بضره في مثل ذلك الوقت فل يخذله في غير واسناد الانخاج الحالكفرة لانهمه وباخراحه اوقتله نسب لاذن الله له مالخوج وقرئ ثافيا تنين بالسكون على بغة من يحرى المنقوص يجري المقصور سكتح الاعرب ونصبه علااكمال أذها فالغار مدلمزاد اخصه مدلالعض اذالمرادبه دمان متسع والغارثقب في على ثوروهوجيل في يمنى كمة عرامسيرة ساعة مكتافيه تلوثا أذيقول مدلثان اوظف لتاني لصاحبه وهو

ابوكرمني الة نساليمند كتخرينا فاتصمنا " بالصبية والعونة" دويان المشركية لمعاوفي قالغاد فافضة إيريكروضيات تساليت سوالت صهافيت في وسؤلت المسافية الم

وقي: القرق الميليا بينالتوجده اومتوه الاسلام والمنتى وجعارة التي يخليس المسول المسابقة على المسابقة التعاليل المسابقة ا

لوافقوك ولكن بعدت عليهمالشقة المسافة التي تقطع بشقة وقرئ كمسرالعين والشين وسيحلفون بالله اعالحفلفون اذارجعت موتوايمعندة لواستطعنا يقولون لوكان لذاستطاعة العدة اواليدن وفرئ لواستطعنابضم الواونشيها لهابوا والفير فخوله استروا الضاولة غرجنامعكم سادمسد حهادالقسروالشرط وهدامن المعابد لانه اخبارعا وقعفرا وقوعم فلكون أنسهم بايقاعها فالعذاب وهويدل من سيحلفون لان الحلف الكاذب يقاع النفس والهلاك اوحالمن فاعله والقديم انهم لكاذبون فيذلك لانهم كانوامستطيعين الخروج عفاالله عنك كاية عنخطأه والاذن فان العفومن روادفه لماذنت لمم بيان لماكن عنه بالعفو ومعاتبة عليه والمعنى لأتيشع اذنت لهم فالقعود حينا ستأذ نوك واعتلوا باكاديب وهاوتوقفت حتىيبين الدالذين صدقوا فالاعتذار وتعلما الكاذبين فيهقيل اغاضل ارسولالته صليامة عليه وسلمشيئين لم يؤمر بهما اخذه للقداء واذنه للنافقين فعاته الله علمها لايستأذنك الذن يؤمنهن مالله والوم الاخزان يحاهدوا باموالهم وانفسهم اعايس منعادة المؤمنين ان يستأذنوك فالزيجاهدا فاداخلص نهميبا درون اليه ولايوقنونه على لاذن فيه فضلا انبستأذفا والفالم عنه اوان يستأذنوك فالقلف كراهة ان يجاهدوا والقدعليم بالمتقين شهادة لهم بالتقوي وعدة لهم بالثواب أتما يستاذنك فالتخلف الذن لايؤمنون بالله واليوما لاخر نحضيص الاعان المالله والدوما لآخر فالموضعين للاشعار بان الماعت على بجهاد والواذع عندالايمان وعدم الايمان بها وارتابت قلويهم فم فيهم يرددون يفيرون ولوارادواالخروج لاعدواله للزوج عدة اهبةووي عذه بحذفا لتاء عندا لاضآفة كقوله واخلفوك عدالامرالذي وعدول وعده بكسسرا لعين بإضافة وبغيرها

التُسْفَاهُ كُفَّةُ الْهُوْ عَالَهُمْ الْهَا قَالَهُ عَرَيْنَ كُلِكُمْ الْفَدِوُوا حَنَانًا وَهَا لَا وَيَاهِدُوا لِمُوَالِمُ وَالْمُ وَالْمُنْ عَلَيْهُ فَي الْفِيدُوا اللهُ وَلَكُمْ عَيْلِكُ لَلِهُ كُلِّهُ مُنْهُ عَلَى هُو الْوَيْدِينَ هُو الْوَكُمْ وَالْمُنْفِقِينَ فَي الْمُنْفَقِيمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ اللّهُ مُنَاكِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْفِقِيمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَ وكاركوا القانعا تهيدة أن اعتدراك عن منهد وقياه وليوارد والتمريح كانه قال ما ضرعوا وكارتأبطا لانه الماركوان سائهما يتابه وضريط للزج فيشلهه في سهده المهدن والتحديد في المستواد الماركون الشيط المستواد المساورة ال

فيعاضمائره ومايتأ تيهنهم لقدا بتعواالفتنة تشتيت امراة وتفريقا صهابك منقبل يعف وماحدفان ابزاني واصمامه كانخلفواعن تبوك بعيدما خرجوامع الرسول صيا التدعليه وسيرالى ذى جدة اسفرامن فية الوداع اضرفوا يوم احد وقلبوالك الامور وديروالك المكايدوا كماودةوروا الآرآء فإبطال امرك حنيجاء الحق النصروالتأييدا لالمي وظيرام إلله وعلادينه وهمكارهون اىعإرغمنهموالآيتانانسليةالرسولصاإلته عليه ومسا والمؤمنين على تخلف بدويبان ما فبطهدا لله لاجله وكره انبعاهم له وحتك استادهم وكشف اسرادهموا ذاحه اعتذارهم تدادكا لمافوت الرسول عليه الصلاة والسكوم بالمبادرة الحالاذن ولذلك عوتب عليه ومنهم منيقول ائذنكي فالفعود ولاتفتني ولاتوفعن فالفتنة اعالمصيان والمخالفة بان لاتأذن لحوف اشعاريانه لاعالة مقتلف إذزله اولم بأذذاك فالفتنة بسبب ضياء المال والعيال اذلاكا فالمصم بعدعا وفالفتنة بنساء الروم لماروى ان حدّ من فنسر قال قدعلت الانصار اذ مولم بالنساء فلا تفتني بينات اصفرونكني اعينك بمالى فاتركني آلافي الفتنية سقطوا اى انالقننة هالة سقطوا فيهاوه فتنة المخلف لوظيو والنفاق لاما احترزوا عنه وانجهنم لحيطة بالكافرين جاممة لمموم القيامة اوالأن لاحاطة اسبابهابهم أذنقهك فيعضغزواتك حسنة ظفر وغنيمة تسؤهم لفطحسدهم والاتصبك فيبضها معيدة كسراوشدة كااصاب يوم احد يقولوا قداخذنا امزامز فيل تبجيوا بضرافهمواستممدوارأبهم فالخلف ويتولوآ عن مفدتهم بذلك وبجمعهمله اوعذا لرسول صلياته عليه وسلم وهموووذ قلان يصينا الاماكتبالله لنآ الامالختصنا باثباته وايجابه مزالضرة اوالشهادة اوماكت لاجلنا فياللوح المحفوظ ولايتغير بوافقة كيولأ

يخالفتكم وقريمة هارميسينا وهومن فيمارلان ضارلانه من بنات الوالفوف صاب المهرميسوب واشتقاقه منالصول لانه وقوع الشيئ فيسا قصديه وفولم والصور محمولاتا مامن اومتوليا منما وعوالله فليتركل المؤمنون لانحقهما الاليمكولوا عليمره قراها رتبعون يمتنا في منا الالعدد كالمستوين الالعدد كالعاقبين التيمن كلمة باحسنيال العواقب الشعرة والشهادة وغفر نترجس كم ايشا اصدى السوء بين ارتبعسيكم الله بمناب من يمتنده فيلان يتعمل السعاء أولينينا أوبهذا بايدينا وهوالتنابطالكنز فتربسوا ماهوعاقينا أناممكم مرتبهون ماهوعاقيكم فالفقوا لحوجا الزيشارية كم المرقاصين المتيانية المرقاصين المتيانية والمتيانية والمتيانية

وحفظها من المتاعب ومايرون فيها من الشدائد والمصائب وتزهق انفسهم وهركافرون فيموتوا كافرن مشتغلين بالتمتع عن النظرية العاقبة فيكون ذاك استدراجا لهمواصلالزهوقا تخروج بصعوبة ويحلفون باللهانهملنكم لمزجملة المسلين وماهممنكم لكضرقلوهم واكتهم قدمقرقون يخافرن منكران تفعلوا بهما تفعلون بالمشركين فيظهرون الاسلام تقية لويحدون مطأ حصنا يطأون البه أومفارات غيرانا اومذخلو نفقا ينجرون فيه مفتمل مزالدخول وقرأ يعقوب مدخلامن دخل وقرئ مدخلاا يمكانا يدخلون فيه انفسهم ومتدخلا ومندخلا من تدخل واندخل لولواليه لاقبلوا غوه وهريج يحون يسرعون اسراعا لارده وشئ كالفرس الجموح وقرئ يحزون ومنه ابجازة ومنهم من بازائ بيسك ووأابن كترياد مزك ووأيعقوب بلزك بالضه فالصدقات فقسمها فاناعطوامنها وضواوان لربيطوامنها أذاهم يسخطون قيلانها نزلت فإيانجواظ المنافق قال الازود المحاجكم اغايقىسەمىدقاتكرفىدعاة الغنىدويزعمانەيعدل وقيل فحابنة فالخويسۇ وأمراكنوارج كاد رسولا تدميرا تدعليه وسيريقسم غنائم حنين واستعطف قلوب اهلمكة بتوفيرالفنا معيهرفقال اعدل يارسول الله فقال وطكان لماعدل فن يعدل واذ المفاجأة نائب مناب الفاء الجزآ ثثية

كغانا فضله سيؤتينا الله مزفضه ورسوله صدقة اوغنية اخرى فيؤتينا كثرماآتانا أنا الحالق راغبون فادبغنينا مزفضه والآية بأسرها فيحيرالشرط واكجوار محذوف تتذيره لكان خيرالهرثم بين مصارف المهد فات صويب إو يحقيقا لما فعله الرسول عليه الصيادة والسيادة الفيراء والمساكن والمال كوات لمؤلاء المعدودين

وقناعطى سولا تشصا لقدعليه وسلعينة بنحصن والاقع بنحابس والعياس بن مطاس اذلك وقيلا شراف يستألفون علان يسلوا فانهكا لأعليها لصادة والسادم يطيهم والاحوانه كاذبيطيهم مزخس فسرالذي كانخاصها له وقدعد منهم من يُولف قلبه بشيء منها علقتا لا الكفاروما نعى لزكاة وقيل كانسهم المؤلفة لتكثير سوادا لاسلام فلمااعزه الله وكثرا هله سقط وفالرقاب والصدف ففك القاب بأن يعاون المكاتب بشئ منها علامآء النجوم وقيل بأن يبتاع الرقاب فتعتق ويه قال مالك ولحداو بأن يغدى الاسارى والعدول عزلاه مالح فللدلالة علىان الاستحقاق لجهة لاللرقاب وقير للديذان بالهراحقيها والغارمين المذبون لانفسه فيغير معصية ومزغيراس فاذالم يحز لم وفاءا وحالة لاصلاح ذات البين واذكا فوالغنياء لقوله عليمالصلاة والسلام لاتحا القتدنغني لأعلسة لضاذ فح ببيالته اواغارم اوبرجال شتراها بماله اورجل لهجارمسكين فتصدق معط السكين فاهدى المسكين الغنزاو لعامل عليها وفيسبد الله والصف في اجحادبالانفاق على المتطوعي وابتياع الكراع والساوح وقيل وفيناء القناطر والمصائم وإبزالسبيل المسافرالمنقطم عنهاله فريضة من الله مصدركاد فاعليم الآية اي في طالصد قات فريضة اوحا المزاضمير المستكن فالفقراء وقرئ بالرفع عاباك فريضة والله عليمكيم يضع الاشياء فهواضعها وظاهر آلاية يقتضي تخصيص استحقا فالزكاة بالاصناف النمانية ووجوب الصرف الى كلصنف وجدمنهم ومراعاة النسقة بينم قضية الاشتراك واليه ذهبالشافع بضالته عنه وعن عروحذيفة وابنعباس وغيرهم ذالصيابة والتابعين رضوان الله على المعمن جواذ صرفها المصنف واحدواختاره بعض اصحابنا وب فالالاعمة التلاثةوبه

كاذيفتي شيخ ووالدى رحمهما القه تعالى علمان الاية بيان ان الصدقة لأ

تخرج منهم لاليجاب قسمها عليهم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو

دون غيره وهودلبل علان المراديا للزارهم فيقسم لزكولت دون الفنائم والفقير فزلامالياه والكسب يقمموقعا مزحاجته مزالفقا زكأنه احبيب فقاره والمسكين مزله مالاوكسب لايكنيه مزالسكوذكان الجزاسكنه ويدلعله قوله تعالى ماالسغية فكانت لمساكين وانهعليه الساوم كان يسأل المسكنة ويتعق ذمزا لفقروقيل بالعكس لفوله تعالى ومسكينا نامترته والعاملين عليها الساعين فبخصيلها وجمعها والمؤلفة قلوبهم وولاسلوا ونيته مضعيفة فيهستألف قلوجم اواشراف يترقب باعطائم ومراعا فإسلام ظآرهم

فَأَنَّ لَهُ مَا رَجَهَنَّدَ خَالِداً فِيهَا ذَٰلِكَ الْحِنْدُى أَلِعَظْئِيمُ ١

ادن يسمع كلمايقالله ويصدقه سمي بإجارحة للبالغة كأنه من فبط استماعه صاديجلته المة السماع كاسمي لجاسوس عينا لذلك اواشتق له فيلمن إذزاذنا اذا استم كأنف وشلار وكانهم قالواي لاذن سامعة نقول ماشتثنا ثم نأتيه فيصدفنا بمانقول قراؤن خيراكم ضديق لهرانه اذن ولكن لاعلى الوجه الذى دموابه بالمن حيث انه يسم المنير وتبياه تم فسرذاك بقوله يؤمن بالقة يسدق بمالقام عنده مزالادلة ويؤس للتمنين ويسدقهم اعامن خلوصهم واللوم مزيده النفرة بينا بمانا المصديق فانه بمغ النسليم وايمان الامان ورحمة اي وهورجة للنيزامنوا متكم لمناظهرالاعان حيث يقبله ولايكشف متره وفيه تنبيه على له ليسبقيل فولكم جهاد بعالكم بار وفقا ايم وترجاعليكم وقرأ حزة ورجة بالبر عطفا علي خير وقربت بالقسب علانهاعلة فعله لعليه اذن خيراى يأذن لتمزحة وقرأنا فع اذن بالقنفيف فيها وفرع اذن خيرعل ان خيرصفة له اوخيرثان 🛚 والذين يؤذون رسوالله لم عَنَابِالْيِمَ بَايِنَا لِهُ يَعَلَّفُونَ بِاللهِ لَكُمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا قَالُوا وَعِلْفُونَ ليوستى تتضواعنه واتخطاب الؤمنون والشورسوله احتى اديرضوه احتى الاوضاء الطامة والوفاق وقوسيد الضمير لتدوزم الاوضاء يما ولانسادي المجاولة المسلم المسلم

مخرج مبرزاومظهر ماتحدرون اعماتحدرونهمزانزال السورة فيكماف ملتحذرون اظهاره من مساويكم ولتن سألته مليقولن انما كانخفض وللعب دويحان ركبالمنافقين مرواعلى سولاقه ميلاقه عليه وسلافي غزوة تبولث فقالوا انظروا الحهذا الرجل يريدان يفترقصورا لشام وحصونه هيهات هيآ فاخبراته تعالىبه نبيه فدعاه فقال قلم كذا وكذا فقالوا لاوالله ماكنافتين منامرك وامراصمارك ولكن كنافيشئ بمايخوض فيه الركب ليقصر يعطينا سنطح بعضالسفر قاإبالله واياته ورسوله كننته تستهزؤن تويخا على تتهزاهم بن لا يصوالاستهزآء به والزاما للجية عليهم ولايعباً باعتذارهم الكاذب الانعتذروا الانشتغلواماعتذاراتكم فانهامعلومة الكذب قدكفيهم قداظه يتمالكفر بايذاء الرسول صلااته عليهم وسلموا لطعن فيه يعد آيمانكم بعداظهاركمالايمان أنفعف عنطائفة منكم لتوبتهم واخلاصهم ولتجنيهم عزالا يذاء والاستهزآء تعذب طائفة بانهم كانواع مسترن على النفاق اومقدمين على لايذاء والاستهزاء وقرأعاصم بالنون فيها وقرئ بالياء وبناء الفاعل فيها وهواته وأننعف بالتاء والبناء على لمفعول دهابا المالمعنى كأنه قال ان ترحم طا ثفة المنافقون والمنافقات بعضهممن بعض اعمتشابهة فالنفاق والبعد عزالايمان كأبعاض الشئ الواحد وقيل انه تكذيبهم فيحلفهم بالله انهملنك وتقرر نقوله وماهممنكم ومابعد كالدليل عليه فانهيدل عليهضاة ةحاله مرلحال المؤمنين وهوقوله بأمرون بالمنكر بالكضر والمعاصى وينهون عزالمع وق عن الإعان والطاعة ويقبضون ايديهم عزالمباروفبض البدكناية عناالشي نسوااته اغفلواذكر الله وتركوا طاعته فنسيهم فتركهم منفضله ولطفه أن المنافقين همالفاسقون الكاملون فالتمرد والفسوق عن دآشرة الخير وعدالله المنافقين والمنافقات والكفاد نارجهنم خالدين فيهآ

 فاستتعرابخالاقه في استهدمن ملاونالدنيا واشتفاقه مالكناي مؤانتدير فانه ما قداد لهاسب فاستمند بيخالوكم كاستهدالذين في الميخلاقم والافين استفاده على المنظاف المدين المين المنظاف المدين والمنظاف المدين والمنظاف المدين المنظاف المدين المنظاف المنظمة المنظمة

جهارة من بمهيار وقيل قريات المكذيبين المترتاكية انقلاب الموافئة من المتراكية القلاب الميانات الموافئة المؤلفة من المتراكية الميانات الموافئة المتراكية المتراكبة المت

أَمُّالا وَالا دُنَّا أَسْمَعْ عَلَيْهِ وَاسْمَعْ مَعْ عَلَالَهُ وَكَالَّمَ عَلَى الْمَعْ وَصَعْمَعُ عَلَا يَعِدُ وَصَعْمَعُ كَالَّذِهِ وَكَالَّمَ الْمَعْ مَعْ وَالْمَعْ فَالْدُنْ وَالْمَوْفَ وَصَعْمَعُ كَالَّذِهِ وَصَعْمَعُ كَالَّذِهِ وَمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعُ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمُعْ وَالْمَعُ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُوعِ وَالْمُعْ وَالْمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ وَالْمُولِكُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

فيجناڭى عندة " العامة وخايد وردنه عدايد الصدادة والسلام عدن ادارات التي تجديد السدة مؤدن السدة مؤدن والسدة مؤد التي المواجدة دارات التي المواجدة المواجدة التي المواجدة الموا

الكنار بالسيف والمنافقين بالزام كحية واقامة اكدود واغلظ عليهم فحذاك ولاتفاهم وماوهيم جمنه وبئس المسير مصيرهم يحلفون بالتذما قالوا دوى انه عليه الصلاة والسلاما فام في غروة تبوك شهرين ينزل عليه القرة أن ويعيب التخلفين فقالا أبجلاس بنسويد لتؤكان مايقول محد لاخواننا حقالفن شتر فأتجمير فيلغرسونا تقصيا القدعيه وسيرفا سقضره فحلف بالقدما قاله فغزلت فقارا كجلات وحسنت وبته ولقدقالوا كله الكفروكفروا بعداساومهم واظهروا الكفر بعداظها والاسلام وهموا بمالمرينالوا منقتال لرسول وهوان خمسة عشرمنهم توافقواعند مرجعه منتبوك اديد فعوه عن المهر راحلته الحالواد عاذا تسنم العقبة بالليل فاخذعارن باسريخطام راسلته يقودها وحذيفة خلفها يسوقها فبينا هاكذالب ادسمع مذيفة بوقع اخفا فالابل وقعقعة السلاح فقالا ليكم اليكم يااعداء القه فحربوا اواخراجه واخراج المؤمنية مزالمدينة اوبان ينوجواعيدا تله بزابي وان لميرض وشوالة بالأيرا ومانتموا وماانكروا وماوجد وامايورة نقتهم الااناغناهات ورسوله مزفضله فاداكثرا هزالمدينة كانواعاويج فضنك مزالعيش فغاقدمها بسوااته مطالقه عليه وسلماثر وابالغنائم وقتل للجلاس مولى فامررسوا لقه صلمالته عليه وسلمديته أتخ عشرالف درهم فاستغنى والاستثناء مفريخ مزاعه مالمفاعيل اوالعلل فادنيتوبوايك خيرانم هوالذي جال كاوسرع بالتوبة والضمير فحيك للتوب واذيتولوا بالاصرارعاالنفاق يعذبهمانته عذابااليما فالدنيا والاخرة بالقتل والنار ومالم فالارض من ولى ولانصير فينبه وزالعذاب ومنهم مزجاهدالله لتن اتينامن فضله لنصدقن ولنكون منالصللين نزلت فأعلبة برجاطياتي وسولالقه صالقه عليه وسلموقال ادع المادير زقني مالافقال طيه الصيوة والسأك بالهلبة قليل تؤد تمشكره خيرم فكثير لانطيقه فواجعه وقال والذى بعثك بالحق ائز رزقنيالله مالالأعطية كادىحضحته فدعاله فانخذغنا فنمتكا يفوالدودحتى ضاقت بهاللدينة فنزل وإديا وانقطع عزائجا عتروا كجمترف ألصنت سوالته صهااته عليه وسافقيل كثرماله حتى لايسعه وادفقا ليا ويجثملبة فبعثة سوالقه صاالة

حَيِّةً فِيضَانِ عَلَنْ وَرَضُوا نُونَا لَقُواَ الْحَبَرُدُ لِكَ هُو الفَوْنَ الْعِطْئِمُ فِي كَانَهُ النَّهِ الْمَاكِمُ الْمِلِالَهُ كَالَهُ وَالْمَافِينِ وَعَنْفُلْ عَلَيْفُهُ وَمَا فَيْهُ حَبَيْهُ الْمَنْ عَلَيْوَنَ إِنْفُرُا كَافَا وَلَفَدْ فَالُوا كَلِمَا الْسَيْفُوا الْمَهِيرُ فِي عَلَيْوَنَ وَمَسَمُّوا جَالَمَ اللَّهُ فَالُوا كَلِمَا الْمَسْفُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَسَمُّوا جَالَمُ اللَّهُ عَنَوْلُوا لَكَ عَيْولُلَهُ فَوْلُونَ يَتُولُوا فِيمَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنَا البَيْمَ اللَّهُ فَاللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْم

عايموسهمية قيز الأنذال دقان فاستقبلها الناس بعدد قالم وتراغيلة فسألانا المددة المؤاتين المناسكة بالمذاف الاستائينية المادة الاجرزة ماهذه الانتخابات المناسكة والمستقبل المستقبل المستق

وعاكافراكترين ويحم كالنبيغيد فان خشا لوعد تعمر بالكذيرسة تجه ما ليسجين المالة المعلقة التفاقية الجملة المحالة المحالة

والذين لايجذون الأجهدم الإطاقتهم وقرئ بالفنخ وهومصد رجهد فالامر اذابالغفيه فيسيزون منهم بستهزؤونهم سخالته منهم جازاهم على ينفر ينهد كفتوله الله يستهزئ مهم ولمستغذاب السرع كاكفزه استغفالم أولاتستغفر لهم يربد به التساوى بين الامرين في عدم الافادة لهيكاف عليه بقوله أدنستغفرلهم سبعين مترة فلن يغفالقه لهم روىاد عبدا تله بن عبدا لله بزابي وكا زمز المخلصين سال رسولا لله صياباته عليه وسيافحض ابيهان يستغفراه ففعرافزات فقال عليه الصلاة والسلام لأزيدن علىالسيعين فنزلت سواه عليهماستغفرت لهرام لم تستغفر لجرلن بغفاريته لمروذ لك لان عليه الصلاة والسلام فهم مزالس عين العدد المخصوص لانه الاصل فيوزان يكون ولك حدّا يخالفه حكم ماوراً ، و فبين له الاالمراديه التكثير دون المحديد وقد شاع استعالا السيعة والسبعين والسبعاثة وغوها فالتكثير لانتالا السبعة عاجلة اقسام العدد فكأنه العدد بأسره فلك بانه وكفرا بالقه ورسوله انثارة الحاذا ليأس مزا لمغفرة وعدم قبول استغفادك ليسر ليخامنا ولافصور فيك بالعدم فابلته مسبسا لكفزالصارف عنها والته لاخدى إنقه والفاسقين خِلَافَ رَسُولًا للهُ وَكَے مُوَّالَنْ كُمَّا هِدُوا بِأَمُوْلَهِ مُوَ المتردين فكفرهم وهوكالدليل على كمكم السابق فان مغفرة الكافر بالافلاءعن الكفروالارشادا لحاكمن والمنهك فكفره المطبوع عليه لايقلع ولايهندك والتنسه على عذرالسوله فاستغفاره وهويعدم بأسه منا بمانهم مالمعداهم مطبوعون عاالضلالة والمنوع هوالاستغفاد بعدم العالقة له نعالى ماكاذ اَشَدُّحًا ۗ لَوَ كَانُوا مِنْ فَهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُلُمُ مُعَكِ اللَّهُ اللَّهُ النبى والذين امنواان يستغفروا للشركين ولوكا نواا ولى قربي من بعد ماتيين لهم انهاصارا بحيم فرح المخلفون بقعدهم خلاف رسولاقة يقعودهم عنالغزوخلقه يقالااقام خلافاكج إي بعدهم ويحوزان يكون بمعذا لمخالفة

فيكود انتسابه طالملة أولمال وترهواان بناه هذا بامولله والتسهيد في المستخدمة المستخدمة

فن رجدان الفايا القدم منهم قادرة لنا الفايلة الفايلة وفيها ما الفقائدين بعض منا أفتههم وأن كلهم وإكنو فإمنا أفتون وفيهم وكان المتخلفون الفهراء والمساقة وفي المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة وا

الله المنطقة ومنهد فاستأة وَلُكَ الخُرُجِ فَقُولُ أَنْ مَنْهُوا مَعَابَاً وَلَنْ شُكَالِوا مَعَ الْمَالِينِينَ ﴿ وَلَا نَشِيلَ عَلَيْهِ مِنْهُ وَالْمَهُو الْوَلَمْ مَعَ فَا فَهِدُ وَامَعُ الْمَالِينِينَ ﴿ وَلَا نَشِيلَ عَلَيْهِ مِنْهُ مُن مَا سَابَاً وَمُو فَا يَسْفُولُ ﴿ وَلَا فِي مُنْهِ اللهِ مُنْهِ وَرَسُولُومُ وَمَا تُوا وَمُو فَا يَسْفُولُ ﴿ وَلَا فِينَاكَ الْوَالْمُ مُنْ وَلَا وُمُو وَمَا قَلْ وَمُو فَا يَسْفُولُ اللهِ مُنْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا وَلَا وُمُو النَّا مُهْلِيا اللهِ مَنْهُ وَمُنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا عَلَى اللهِ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا اللهِ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمَا اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

مكافأة لالماسه العيام فسصه عين اسربدروا لمرادمز الصلاة الدعاء اليت والاستففادله وهومنوع فيحق الكافر ولذلك رتب النهيعلى أقوله مات الدايعية إلموت عالكفر فان احياء الكافر للتعذيب دون المتم فكأنه لميعي ولأتقم علقبرة ولاتقف عندقبره الدفناد الزيارة انهمكفروايالله ورسوله وماتوا وهمفاسقون تعليل النهر اونتأبيد الموت ولانتجبك امواله مواولا دهاغا يريد الله الذيعذ بهمبها فالدنيا وتزهق انفسهم وهمكا قرون تكبرير التأكد والامحقية به فان الابصارطاعية المالاموال والاولاد والنفوس منتبطة عليها ويجوزان تكون هذه فيفريق غيرالا ول واذا أزلت سورة مزالقهان ويجوزان يرادبها بعضها أذامنوآباته بازامنواباته ويجؤ الاتكونان المفسرة وجاهدوامعرسوله استأذنك اولواالطوا منهم ذوواالفضل والسعة وقالواذرنا نكن معالقاعدين الذين قعدوا لعذر وضوابان يكونوا مع الخوالف معالنه اءجع خالفة وقديقال الخالفة للذى لاخيرفيه وطبع علىقلوبهم فهمرلا يفقهون مافراكجها د وموافقة الرسول من السمادة وماق التخلف عنه من الشقاوة لكن الرسول والذين امنوامعه جاهدوا باموالم وانفسهم اىان تخلف عؤلاء ولم يجاهدوا فقدجاهدمن هوخيرمنهم واولئك لهسم الخيرات منافع الدارين النصر والغنيمة فالدنيا والجنة والكرامة فالاخرة وقيراكحور لقوله تعالى فيهن خبرات حسان وهيجمع خدة تخفف خيرة

والولكاه المتطونة الغائرة التأكيرة المنطقة المنطقة المنطقة التنافرة التنافرة التنافرة التنافرة المنطقة التنافرة والمتعالقة والمتعالقة بالمنطقة المنطقة المنطق

وَاُولَانِكَ مُرالُفُنْ فِينَ آَيَا اَلٰهُ لَهُمْدَ جَنَاتٍ جَرِعِمِنَ اَعَنَا اللهُ لَهُمْدَ جَنَاتٍ جَرِعِمِن جَنِي اَعَنَا اللهُ لَهُ لَمُدَوَقَعِ مَا لَهُ خَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اومزالعدرين فادمنهم مزاعتدر لكسله لالكفره عذاياليم بالقتل والناد ليسعا المتعفاء ولاعا المرضى كالهرى والزمني ولاعد الذين لايحدون مابنفقون لفقه كهينة ومهية وبنى عذرة حرج اثم فالتأخر آذا تصحوالة ورسولة بالإعان والطاعة فالسروالعلانية كأيفعل المولى الناحياو باقدرواعليه فعلاا وقولا يعودع لاسلام والمسلين بالصلاح ماعلالحسنين منسبيل اىليسعليهم جناح ولاالحمعا بتهد سبيلواغا وضع الحسنين موضع الضمير للدلالة علم إنهم منخطون فيسلك الحسنين غيرمعاتبين لذلك والمفقفوررجيم لحماوللسيئ فكيفالمحسن ولاعإالذين اذاما اتوك لقملهم عطف عإالضعفاء اوعل لحسدين وهدالبكا ؤون سبعة مزا لانصارمعقل بزيساد وصخرب ختساء وعيدالله بنكعب وسالم بنعير وثعلبة بنعتمة وعبدالله بن مغفل وعلية بنذيداقوا وسول القه صلياته عليه وسلم وقالوا نذرنا الخزوج فاجلنا على الخفاف المرقوعة والنعالا لمخصوفة نغزمعك فقال عليه الساوم الالبدف تولوا وهديكون وقيل حبرنوا مقرن معقل وسويد والنعان وفيلا يوموسى واصحابه قلت لااجدمااحملكمعليه حالمزالكاف فاتوك باضمارقد تولوآ جواباذا وإعينهمزنيض نسيل منالدمم اعدمعااى دمعها فان من للبيان وهيمع المجرود في محل لنصب علَّى التمييزوهوا بلغمن يفيض دمعها لانه يدل عإإن العين صارت دمعافياضا حزنا نصب على لعلة اوالحال اوالمصدر لفمل دل عليه ماقبله آن لايجدوا لتلايجدوا متعلق بجزنا اوبتفيض ماينفقون فهغزاتهم اغاالسبيل بلعاتبة علالذين يستأذ نؤنك وهماغنياء واجدون للاهبة رضوابان يكونوا مع الخوالف استئناف إيبان ماهوالسبب الاستئذائهمن غيرعذر وهورضاهم بالدناءة والانتظام فحصملة الخوالف ايثارا للذعن وطبع الله علىقلوبهم حتى غفلواعن ويفامة العاقية فهملايعلمون مغبته سندونالكم فحالقف اقارجت ليهم مزهده السفرة قالماتشدوا بلما وبراكانية لانه أداؤمرنكم لانسدنكم لانه فند أتالله مؤاخياكم اعتابا لوجالى بيد بعض اجبار كوهوما في خال المقارض وسيركاله تالانه مطابع المرتود عنها مؤلمة والماتسان المواجه ا تم ترون الحالما الفيدوالشهادة الحاليه فوضع الوسط المنافرة المؤلمة من المواجه المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة والمؤلمة المؤلمة الم

اعاكانوا يكسيون يجوزان كون مصدرا وانبكون علة يحلفون لكملتضوا عنهم بعلفهم فتستديمواعليهم ماكنت متفعلون بهم فانترضواعنهم فانالته لارض عزالقه مرالفاسقين اىفان رضاكم لايستلزم رضيالته ورضاكم وصدكم لاينفعه ماذاكا نوافى سخطاته وبصددعقابه اوان امكنهمان يلبسوا عليكم لايمكنهمان يلبسوا علىاته فلابهتك سترهم ولاينزل الهوان بهدوا لمقصود مزالآية النهيعن الرضيعنهم والاغترار بمعا ذيره حربعدا لامربا لاعراض وعدم الانتفات نجوهم الاعراب اهاالبدو اشذكفنراونفاقا مزاهاالحضرلتوبحشهم وقساوتهم وعدم مخالطتهم لاهلالعسط وقبلة استماعهم للكتاب والسنة واجدران لايعلموا واحقبان لايعلموا حدودماانزل اللهعلى سوله منالشرائع فرائضها وسننها والله عليم يعلم حالكا حدمزاها الويروالمدر كيم فبايصيب به مسيئهم ومحسنهم عقابا وثوابا ومزالاعاب من يتخذ يمد ماينفق يصرف فسبيالة ويصدقه مغمآ غرامة وخسانااذ لايمتسه عندالله ولابرجو عليه ثوابا وانماينفق رباء اونقية وينربص بكم الدوائر دواشر الزمان ونويه لينقليا لامهايكم فيتغلص مزا لانفاق عليهم دائرة السوء اعتراض والدعاء عليهم بنحوما يتربصونه اوا لاخبار عن وقوع مايتربصون عليهم والدائرة فالاصل مصدرا واسم فاعل مزداريدوي سمى بهاعقبة الزمان وانسوء با لفتح مصدداضيف اليه للمبالغية كتولك رجلصدق وقرأا بوعرووابن كثيرانسوء هناوفي الفتيضه السين والقسميع لمايقولون عندالانفاق عليم بمايضمون ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر وينحذ ما ينفق قربات عندالله سبب قربات وهي تاني مفمولي يتخذ وعندا تدصفتها اوظرف ليتغذ

 وسلوات الرسول وسيدسلواته لا نمتله السادة والسادم كانبيت وانسعة قياره وسنفيل مواذلاس فلصدة عليه ان ينتحو القيدة عندا مفرصدة لكنّا ليسوله المنافرة بعد المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة ال

الإيان والمناعة لا يود النماس متعناقة عقيد بقيول طاعتهد و والمتهدوات تجود العالم و وسلومات المتهدوات تجود عالم وسلومات تجود عالم وسلومات تجود عالم وسلومات تجود عالم والمسائل المتعاددة عن الأحراب مناقفون و وجهيدة ومزية والموافقية و تفاولوا المتعاددة من الأحراب وطاور والمتعاددة من الأحراب وطاور المتعاددة والمعاددة والمعادة والمعاددة والمعاددة والمعاددة والمعاددة والمعاددة والمعاددة وا

والتنالوبا مدها وعالب القراو بأخذا الآثاة ونها الإباد في تجوق و تنافع المستواد على المتفاد الله والمتواونة ونها الإباد في تجوق و تنافعها بالمتفاد المتفاد الم

وَيَخَدُمْ الْمُنْفُونُ وَبَارِعِيْنَا اللهُ وَصِلَوَا بِالْسَوْلُ الاَ إِنَّهَا وَيَعْمُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُو

اطلقواقالوا بارسولالله هذه اموالنالتي خلتنا فتعدق بها وظهرا فقال مالرتان اخذه مناموا كل شيأة فزلت تطهرهم مزالذ فوب اوصبا لماللؤوى بهرال مشده وقرة تطهره معن طهره بعض طهره وظهرهد بالجزوجوايا الامر، وتزكيه هربها وتنى بهاحسنا تهدوتر فعهدا لم منال وصباعلهم واعلف عليهم بالمنام والاستغدام من المساواتك سكن لهم تسكن البها نقوسهدو تطبق بها قلوبهد وجعمها لتعدد المدعوله بروقراً جوزة والكسائي وحفص بالنوحد والتصبح باعزا فرعيد بنامتهم المرسلو الشعيراه التوبيعليه والمراه ان يكن في المراه الميان المستحدة الحرافية والحراب الفقيفية بالمها المالة والمراه المقطية والمراه المقطية بالمها المراه المراه المواقعة والمراه المقطية المراه الم

عليروسإاصابه انالا يسلواعليهم والايكلوم فلارأوا ذاك اخلصوانيا لمروقوضوا امهمالياته فوحمهالله والذيزاتخذواسيها عطف باوآخرون مرجؤون او مبتلأخبره محذوفياى فيمذوصفناائنيز انتخذوا اومنصوب عإإ لانحتصاص وقسأ نافهوا بزعام يغيرواو ضرارا مضارة المؤمنين دوى ان بني عمروب عوف لماسؤا سيجدقباء سألوارسولاته صاياته عليه وسلاان يأتيهم فأناح فصرافي يهفسدانم اخواهم بواغم بنعوف قبنوامسيدا علقصدان يؤمهم فيما بوعامر إراهباذاقدم منالشام فطاا تموء اتوارسول لقدصل لقدعل وسلم فقالواانا قدبنينا مسجدالذى الماجة والعلة والليلة المطيرة والشاتية فصرافيه حتى تخذه مصلى فاخذ فوباليقو معهدفنرات فدعاعالك بزالدخشم ومعن ابن عدى وعامر بزالسكن والوحشى فقال فإطلقوا لهذا المسيء الظالم اهده فاهدموه واحرقوه فقعل واتحذ مكانمكاسة وكفرا وتقوية للكفرالذى يضمرونه وتفريقا بين المؤمنين يريعا لذينكا نوايجتمعني الصلاة في سعدقياء وارصاداً ترقيا لمن حاربا لله ورسوله مزقبل بعنى الاهدفانه قالارسولانته صيالته عليه وسلر وماحد لااجدقوما يقاتلونك الاقاتلنك معهدفإ يزليقا تله الى يومرحنين وانهزم مع هوازن وهرب الحالشاء اليأذه ذقيصر يجنود يحارب بع رسولا لقدصلا تشاعليه وسلوحات بقضرين وجداولل كانتجم الجيوش يوم الاحزاب فلانهز مواخرج الحالشام ومن قبارمتعلق جارب و باتفذواا عاتخذوا مسهدا مزقبال ينافق فؤلاء بالمخفلط ارويحانه بنح قبياغزوة أبوك فسألوارسولالقه صلالقه عليه وسكران يأتيه فقالانا علىجناح سفرواذ القدمنا انشاء القصينافيه فلاقفلكر رعليه فزلت وليطفن ادارد داالاالمسن ما اردنابينائه الالطصلة انحسني والارادة انحسني وهالصلاة والذكروالتوسعة علىلصلين والمهيشهدانهم تكاذبون فحلفه لاتقفه ابدأ الصلاة اسيداسس على لتقوى يعنى سيد قباء اسسه رسولا المصلى الدعليه سلم وصافيه ايام مقامه بقباء مزالاتنين الحاجمعة لانه اوفق للقصة اوسيعد رسول القصاياتة عليه وسلم لقول إبى سعيد رضى القدعنه سألت رسولا لقدمها القه

وَاللهُ مَهُمْعُ عَلِيمٌ ﴿ الْمُدْعِيمُ الْأَنْ اللهُ مُوَيَّمُ الْفَرْبُ عَنْ عِسَادِهُ وَالْمُفْلَا اَسَدِهُ الْمَدْعَ الْوَالْفَا لَهُ مُولَفُولُ الْفَرْبُ ﴿ وَقُولِا عَلَوْ الْمَدِيمَ اللهُ عَلَيْكُ مُورَفُولُهُ وَالْوَيْدُنُ وَسَدُدُو وَالْمِالِمُ عَلِيمَ الْمَنْبُ وَالنَّهَا وَقِيمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْدُنُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْدُنُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

ئيدوساجته فقاله وسيميز؟ هذا سيميدالمرت من أقليهور من ايام وجوده ومن تهاريمان والمكان لكوله إن الدويشة انجج التون من يجج ومن دهمر الميان تتون من الميام والمناسبة الميان الميام والتي يحبب الميان تتوني والتي يحبب الميان الميام والتي يحبب الميام والميام الميام والميام الميام والميام الميام والميام والميا

أهرئاسس يتبأنه بنادهينه عافتين من القروصوان شير عافا عدة محكة هوالتقويه والفروطية مرضاته بالطاعة أم هزاء سربيا به علي فله الجزيها و عافا مدخ المنسط المتواعد واضاعا في أواسجة من الدي شوده و قدا سه الكافل استولد قالنا روا فا ورسم الما المن المن م تميلا المناطق المدين المن المناطق المناطق المناطق والمناوسة من في المناقل المناطق المناطق المناطق المناطق المنطق المناطق المناطقة الم

المفردواخبرعنه بفوله ربية فحاويهم ائتكاونفاقا والمعنيان بناءهمذا لايزال سبب شكهدوتزايد نفاف واندحله وعاذاك تخلاهدمه الرسول صااته عليمؤظ وسخذلك في قلوبهم وازداد بحيث لايزول وسمه عزة لويهم الاان تقطع قلوبهم فطعيث لايبغ فاقابية الادراك والاضمادوهو في فاية المبالغة والاستثناء مزاعم الازمنة وفيرالمراد بالتقطعما هوكائن بالقتال وفحالقبراو فجالنار وقيرا لتقطع بالتوبة ندماواسفاوقوأ يعقوب الحجرف الانتهاء وتقطع بعنى تقطع وهوقرائة ابن عامرو حزة وحفص وفرئ يقطع بالياء ويقطع بالتخفف وتقطع فلوجيطى خطاب الرسولا وكإيخاطب ولوقطعت على البناء للفاعل والفصول والقدعليم بنياتهم حكيم فياام بدم بناغم أفأتها شترى مزللؤمنين انفسه واموالم بان لهم انجسة تميرلا تابة الله اياه إبحدة على ذلا تفسهم واحوالم فيسبيله يفاتلون فيسير لألله فيقتلون ويفتلون استكناف ببيان مالاجلها لشرى وقيل يقاتلون فرمع فالاحر وقرأجزة والكسائر يتقديم المبنى للضعول وقدعض ان الواولا توجب الترتيب وان فمااليعترقديسندالمالكل وعناعلهما مصدرة كدلمادلعلمالشرى فانه فهمخالوعد فالتورية والانجيل والقرآن مذكورا فيها كااثبت فالقرآن ومزاوفي بهده مزاته مبالغة فالانجاز وتقريراكونه حقا فاستبشروا سبعكم الذى بايمتمية فافرحوابه غاية الفرح فانها ويصلكم عظائم المطالب كافال وذلك هوالفوذ العظيم لتائرون رفع عالمدح اعج التائبون والمادبهم لمؤمنون المذكورون ويجوزان كود مبتدأخيره يحدوف تقديره التاجون مزاحل كبنة وإذلم يجاهدوا لقوله وكلاوعدا تقامحسن إوخبره مابعده عالتا بوذعز الكفرعلى الحقيقة هانجامعون لحذه الخصال وقرئ بالياء نصباع بالدم اوجزاصفة للؤمنين العابدون الذينعبدوالقهغلصينلهالدين المامدون لنعائه اولمانا بمميزالستراء والضتراء آلسائحون العمائمون لقوله علاصلاه والشأكر سياحة امة الصوم شبه بهامن حيث انه يعوق عن الشهوات اولانه رياضة ففسانية بتوصل بهاالحا لاطلاع عليخفا بالملك والملكوت اوالساتحوذ لجراد

خَيْرَامُ مَنْ اسَسَرَهُ عَالَمُ عَلَى مَعَا مُرَفِ هَا وَالْمَا مُنْ الْمَهُ وَالْمَ عَلَيْهُ الْمَرْفَ هَا وَالْمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

. كأن النبرّ والنيزاسوا الدستفرة الشركين . ووكانه لم يشهزة والنهم فالدي بالسغا حضره الوقاة فؤكلة المديات المتها في يقالها بالمستخدسة المنافقة في يقالها والمستخدسة المنافقة في المستخدسة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المن

صبودعا إلاذى وانجلة لبيان ماحله على الاستغفاد لدمع شكاستم عليم وماكانا الدليضل قوما اعليسم مالالااويؤاخذهم مؤاخذتهم بعد اذهديهم للاسلام حقيبين لهمايتقون حقيبين لمخطرمايجب انقاؤه وكأنهبان عذرللرسول فيقولها مهاولن استغفرلا سلافه المشكون قبلالمنع وقيلانه في قوم مضوا على لامرالا ول في القبلة والخروني وذلك وفراعلته دارع الذالغافا غيره كلف أناته بكابئ عليم فيعلامهم فإكحالين أفالله لمملك المتهوات والارض يحيى ويميت ومأتكم مزه وفالله منولى ولانصب لمامنعهم عزالاستغفار للشركين وانكانوا اولقرف وتصمذة لك وجوب التبرئ منهم وأسابين فم اذالقدما لك كل موجودوسل امع والغالب عليه ولايتأق لم ولاية ولاهمة الامنماية وهوابشراشرهم اليدويت رأوا ماعداه حقالا ينعى مقصودفها بأنون ويذرون سواه لقدتاب الدعلي لبتي والمهاجرين والانصار مزاذن المنافقين في الخلف اوتراهم من علقة الذنوب كقوله ليغفرنك القدما تقدم من ذنيك وماتأخر وقيلهوبمث علىالتوبة والمعنيها مزاحدالا وهومحتاج الحالتوبة حتحالبنى والماجرين والانصار لقوله تعالى وتوبوا الحاشه جيما أذ مامزا حدالاوله مقام يستنقص ووشما هوفيه والتزقي اليد توبتمن تلك النقيصة واظهآ لفضلها بانها مقام الابياء والقتاكين مزعباده الذيزا بتعوه فساعة المسرة فيوقتها وهيجالم فبخزئ تبوككا فوافيمسرة مزالظه تعتقب المشرة علميروا صدوالزادحي قيلانا لرجلين كانا يقتسان تمرة والماحى شربوا الفظ مزيده مكاة تزيغ قلوب فريق منهم عزائبات ها لاعات اوابتاع الرسول وفكادضير آنشان اوضير القوم والعائد عليما لضيرف منهم وقرإهزة وحفص بزيغ بالياء لان تأنيث القلوب غيرحتيقى وقرع مزبعدماذاغت قلوب فرق منهم سفا لخفلفين شمار عليهم تكرير التأكيد وتنبيه فانه تابعلهم مزاجله كابدوامزا لعسرة اوالمرادان تابعلهم كيد

ووتتم أنه بهرؤف ويزع وطالتاوتة وتاستالثان يتكسبن مالك وهاولان استزورادة إن الربيح التين خلفوا كالنواع والنواع ا المبعدون حجالمامنات عليم الاضرعارجت اعبرجها الاعراض للناميض بالكليت وعوشل شرة وصافت يليم النسب تم قاي من فيا الوصفة والغم يجد الايسعها النروسرود وقلوا وعلوا آوالا كجاماً من التعلق آلاً آلية الانالمتنفذاه قراعيليم بالتوقيالنية ليتوفيا اطائرا قواهرتما الواجرات ويتحطيم بالتول والوجرتم بداخواستيرايع والمتحاستيرايع المتحاسبة التي المتحاسبة التي المتحاسبة التي المتحاسبة التي المتحاسبة التي المتحاسبة التي المتحاسبة الم

الْآلِيُّهُ وَاَلَهُ مَنْ الْمَعْلَمُ وَلِلَّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

صلالة عليه وسلم طرفهالا لطريق فاذابراكب يزهاه السراب فقالكنا بالخيثة فكانهوففرح سدسوا المصالات عليه وسلم واستغفراه وفلارغ وليخ النصب وانحزم ذلك اشارة اليمادل عليه قولهماكان مزالنهي عزالتخلف اووجوبالمشايعة بانهم بسببانهم لايصيبهمظآ شئمزالعطش ولانف تب ولانخصة معاعة فيسمالته ولايطؤن موطئا ولايدوسوينمكانا يغيظاككار يغضيهموطؤه ولاينالونهزهة نيلا كالفتلوالاسروالنهب الأكتيةيمبه عملهمالح الااستوجوا بمالثواب وذلك مما يوجب المشايعة أنالله لايضيع اجرالحسنين على احسانهم وهوتعليا لكحت وتنبيه على فالجماد احسانا ما فيحت اكتار فلأن سعى فتأكمه لمصه ماقصه ماعكن كضرب المعاوى للجنية ن واما في حق المؤمنين فالآ صانة لهمن سطوة الكارواستبلائهم ولاينفقوذ نفقة صغيرة ولوعلافته ولاكبيرة مثلهاأنفة عثمان رضحالة تعاليمنه يبفجيش العسرة ولايقطعوذواديا فهسيرهموهوكليهنفرج ينفذفيللتيل اسمفاعا من ودى ذاسال فشاع بمعنى الارض الاكتنام البيت لهم ذلك ليجزيهم الله بذلك احسرها كافوا يعلون جزاءاحسن اعاله اواحسن جزاءاعالهم وماكازالمؤمنون لينفرهاكافة ومااستقام لهراز ينفرواجيما لغوغزو وطلب على كالايستقيم لهمان يتشطوا جيعا فانهجل بأمرا لمعاش فلولانفرمن كافرقيته متهمطائفة فيلانفرمن كإجماعة كثيرة كقسلته واهل بلدة جماعة قليلة كيتفقهوا فيالدين ليتكلفها الفقاهة فسرو تجشما مشاقةعصيلها ولينذروا قومهماذارجعوااليهم وليجعلوا غايتسعيهم ومعظرغ ضهم مزالفقاه تارشادا لقوموا نفارهم وتخسيصه بالذكر لانه اهروفيده ليل على فالتفقد والتذكير من فروض المكاية وانه يفيغ ان كوف غض المتعلم فيما فيستقيم ويقيم لاالترض على لناس والتبسط فالبلاد

لهله حيك وون ادادة البيخادوه عايد دون مندواستدار به طال اخدادا لآحاد جية الاعوم كل فرة بيقتنى ان يفرم كل فوت تقر واخيرة ما انفذا لك القفه المنطقة والموقعة المنطقة ال

وقيل الروم فانهم كانوا يسكنون الشام وهوقرب منافدينة وليجدوا فيكم غلظة شتق وصبر على لقتال وقرئ بفتح الغين وضها وها لغتان فيها واعلواا فالله مع المتقن بالحاسة والاعانة واذاما انزلت سورة فهنهم فزالمنافقين منبقول انكاراواستهزاء انكرنادتههان السورة إيانأ وقرئ إتكاما لنصب على إضار فعل بفسره زادته فاما الذين امنوا فزادتهم إعانا بزبادة العلم اكحاصل مزتدبرا استورة وانضمام الايمان بها وعافيها الحايمانهم وهمريستيشرون بنزولهالاندسببازيادة كالمروارتفاع درجاته واما الذين في قلوبهم مرض كفر فزادتهم رجسا الى رجسهم كفرابها مضموما الى الكفزينيرها وماتواوه كافرون واستحكردك فبهرحي ماتواعليه اولايرون من المنافقين وقرأحزة بالتاء انهم يفتنون يتلود مأمشاف البليات اوبابجهاد معرسول الصصل للدعليد وسلم فيعاينون مايظهم عليه مزالامات فكاعامم واومرتين فالايتوبون ثملايتبهون ولايتوبوت مننفاقهم ولاهريذكرون ولايستمون وأذاما انزلت سورة نظيهمهم الفعض تفامزواما لعدن انكاراها وسخربة اوغيظا لمافيها مزعيوبهم هل ويكرمزاحد اىيقولون هايريكم احدان قمتم منحضرة الرسول صاياعه عليه وسارفان لمرهم احدقامواوان وأهم احدأقاموا تم اصرفوا عث حضرته مخافتها لفضيعته صرفيانة قلوبهم عزالابمان وهويحتما إلاخبأ والذعاء بأنهم بسببانهم قوملايفقهون لسوه فهمهموعدم تدبره لقدجاء كردسول مزانفسكم مزجنسكم عرفي مثلكم وقريءمن انفسكم اعاشهكم عززعلية شديدشاق ماعنتم عنتكم ولقاؤكم المكروه حبيس عليكم اي على عانكم وصلاح شأنكم بالمؤمنين منكم

اَوَارَجِوْلَ الْمَهْ مَلِمَا لَهُ مُعَنَّهُ وَوَلَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ



رَوُّورِحِيهِ قَدَمِ الاِيغَ مِنهَا وهوا تَوْفَ الاَنْا أَمْ تَشَاقَ الْبَعْتَ عَافِشَا عَالِيا النواس فَا لَاقِولَوا مَن الاِيمان فَعَ فَسَاسِيمَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَائِعَ الْمَائِع الْمَائِع الْمَائِع الْمَائِع الْمَائِع الْمَائِع اللَّهِ الْمَائِع اللَّهِ الْمَائِع اللَّهِ الْمَائِع اللَّهِ الْمَائِع اللَّهِ اللَّهِ الْمَائِع اللَّهِ اللَّ

اللوجية وقرية بالوخ على الامرات كمراوعال كما الدوان ويبالية مرجع الدوان ويبالية والترجع الدوان المرجع الدوان المرجع الدوان المرجع الم

المالستدة لتحقيقنا والنبيد على انها الدنها بعد قالقة الوالنية المالتية في المالية على المالية المالية في المالية والمالية المالية والمالية والمالي

والربوسية <sup>أ</sup>ريجر لاغيره الالبشادكماحد فيأثي من ذلك <u>قاعبدوه</u> وحدوه بالعبادة <u>افلاندكرون تشكرونا دن تشكرونا ونب</u>هر على المستحق للربوسية والعهادة لاما تعهدون اليه مترجيم جيساً البرناوالنشودلا المجبرة فاستعدوالقائد وهنائقة صددوككاننسلان قرابا يعرجيمكم وعنزالفة حقا مصدا فروقك المديرة وهوما والعاجد وعناطة البرياناكلية قرصيده سديدشواها لان يحتج الدينا منواو علواللستاكات بالتسلط اعبد المناجد وقا في موهم اوبا يهم لامناه المنافرة المنافرة المنافرة المواجه المنافرة المن

بالفقراى لانه ويحوزان يكوذ متميويا اومرف عاماضب وعدامته اوبالصب حقا هوالذى جعل الشميضياء اعذات ضياء وهو صدرهمام اوجمع ضوءكسياط وسوط والماء فمهنقلبة عزالواو وعزان كثيرضتاء بمزبز فكالفترأن على لقلب بتقديم اللام على لعين والقرنورآ اي انوراوسي فورا للبالغته وهواعم مزالضوء كاعرفت وقيلها بالذات ضوء وما بالعرض نوروقد سناس وتقالي بالاعلى مخلق الشمس برة فيذاتها والقرعيرا مرض مقابلة الشميروالاكسابيها وقدده مناذل الضمرككا واعد اى قدرمسيركل واحدمنها منازلا وقدره ذامناذل اوللقر وتخضيصه بالذكرلسرعة سيره ومعاينة مناذل واناطنتا نسكام الشرع ببولذلك علل بقوله لتعلماعددالسنن والحساب وحساميا لاوقات والاشهرو الايام فيمعاملا تكم وتصرفاتكم ماخلق القدذ لك الآبالحق الاملتبسنا بلغة مراعياف مقتض إليكية البالغت تفقر إلايات لقوم علون فاغم المنفعون بالتأمل فيها وقرأا بزكثيروا لبصريان وحفص بغصلها لياء آت فانتلاف اليا والنهاروما غلقالة فالشهرات والأرض مزانواع الكاثات لآيات على وجود المتاخ ووحدته وكال علمه وقدرته لفوم بتنقون الغوا فانهجلهم عاالتفكر والتدبر أفالذن لايرجون لقاءنا لايتوقعونه لأكأد للبعت وذهولهم بالمحسوسات عاوراءها ورصوا بالحيوة الدنيأ مزاقةم لنفلته عنها واطأنوابها وسكنواالها مقصرين همهم عإيذا تذها وزخارفهااوسكنوافيها سكود من لايزعج عنها والديزهم عزاياتناعافلو لابتفكرون فيالانهاكهد فبايصادها والعطف امالتغايرا لوصفع واكتنب علان الوعيد على لحموين الذهول عز الايات رأسا والانها لدفي الشهوات بحيث لاتخط والمرة ببالحراصلا وامالتغايرا لفريق والمراد بالاقاين من أنكرالعث ولميردا لاالحبوة الدشاوبا لاخرين مزالماه حسالعاجل عن التأمل فيالآجل والاعتدادله أولثك مأوسم النارعا كافوأ يكتبون

باواظهوا عليده قرفتا بدنزلعلعلى الذائد تأمنوا وجؤاا هذا كانترجه بالمائيم سببيا يانهم المساول سبيل فؤى أنائجكت اولا والثالثة الخت كانتان على للشدى ة ماتنادم من عل ياما ومن الته علم المبها إوليار بهوت فإنحت ومفهور الترتيب واندن والعالم المتال يحكوك منطوق قرايا يانهم على ستقاول الإيمان بالستبدية والمافيل التقاتر والرقيق لم تجيى منطق الانباد استثناف وخبرنا ف اوصال من الشيرك عن على المتفال منبروق في ال قييناً تاكسير خيراومالآخرمندا ومؤالانها داوسماتيتي واديده وعويم فيها اعده عاؤهر سيطان النقد الشدة الاستطال بيتهد . مليجي، بصفيه بعندا الوتيد الملاكلة إيناهم فيها سلام واخره عويم واخردعائم الأكهدة درتا المالين اعان بينولواذك والمساولة في المالين المالية المؤاده والمؤلفة المنافقة المؤلفة والمؤلفة المنافقة المؤلفة والمؤلفة المنافقة المؤلفة والمؤلفة المنافقة المؤلفة المؤلفة

لقض على ابناء للفاعل وهوالله تعالى وقرئ لقضينا فذرا اذبن لابرجون لقاءنا فهلغيانهم ممهون عطف على فعل محذوف دلت عليمالشرطيب كأ قيل وتكن لانفيل ولانفتض فنذرهام بالالمروا ستدراجا وآذامترا لانسأ الضردعانا لاذالت مخلصافيه لجنية ملقيا بحنياى مضطجعا أوقاعدا اوقائما وفائن الترديدتعيم الدعاء لجيع الاحوالاولانصا فبالمضاد فلمآ كشفناعنه ضرهم مضى علطمقته واسترعكهزه اوم عن موقف ألدعاء لايرجم اليد كان لربدعنا كانها مدعنا فحفف وحذف ضير الشاذكاقال ونحربشرقائلون كانتذماه حقان المضرمسة الد كشف ص كذلك مثاة الثالتزن ذين المبر فين ماكا نوا يعلون من الانهاك فالشهوات والاعراض عزالعبادات ولقداهك القروذمن قَلِكُمْ وَاهْلِهُكُمْ لَمَاظَلُمُوا حَيْنَظُلُوا بِالْتَكْذِبِ وَاسْتَعَالَالْقُوكِ والجوارح لاعلىماينبغي وجاءتهم رسلهم بالبينات بالجيرالدالة على صدقهم وهوحال مزالوا وماضا دقدأ وعطف عاظلوا ومأكانة المؤمنوا ومااستقام لهمان يؤمنوا لفسا داستعدادهم وخذلان الله لهم وعلياهم بموتود علهم هرواللام لتأكيدا لنفي كذلك مثل ذلك الزاء وهواهدهم بسببة كذيبهم للرسل واصرادهم عليه بحيث تحقق اند لافائدة في هاها لهم نجزى القوم الجرمين نجزى كامجرم اونجزا كم فوضع المظهر موضع الفير للدلالة على كالجرمهم وانهم اعلام فيه شم جعلنا كهفاد تف في الارض منبعدهم استخلفنا كرفها بعدالقرون التراهلكاها استغادف يختبر لننظركف تعلون أتعلون خيرا اوشرافنعاملك عامقتضاعالكم وكيف معول تعلوذ فاذمعني لاستفهام بجحيان معلفهما قبلد فانذته الدلالة على المعتبر في الجزاء جهات الاهمان ويناتها الاهم من حيث ذاتها ولذلك يحسنز الفعل تارة ويقيحاخى واذائللي عليهما بإنتابينات قالس الذين لأيرجون لقاءنا بعزالمشرين أتتبعت ن غيهنا بكاباخد

الاننان في جَنَات النّهَنيم ۞ دعُولِهُ فِهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

نعرَّة ليُسفِيمافستيمن منالَّبت والثواب والعقاب بعد الموث اومأتكره من معايب أطُنتا ` أوبدَّلَة ﴿ بازتَجِعل كمكان الآيَّة المُشتانية فإلله يَّة الحُرَّة ولعلهم سائوا ذلك كي بسففه اليدفيز مو قوابايون فى ماجولى ادابداد مزنفاناه قسى من قبالخسى وهومىدداستمارا في افاقاتيز بالجواب بخاليتدول لاستلزا مدتنا عبارا نابطانا فر التاتيخ الا بالوحالة خدلها تبود فالطانية والمرابستية بالقبرف في يوجلجوا بالنقش شمخ بصوا الابان بيعض ودداما وجوا التران كلامه واختراص ولدالله في المستبد في المحافظة من المنافقات الإنقاف المنافقية بين المنافقة المنافقة والمام المنافقات المنافقة المنافقة المنافقة من المنافقة من ماتلوته على ولاادريكي. ولاا المكافئة بالمانية والمنافقات المنافقة المنافقة

ترقردذك بقوله فقدلبثت فيكرعرا مقدار عراربعين سنت مزقبله منقر إلقرأن لااتلوه ولااعلى فانماشارة الحاذا لقرأن مجزخارق للعادة فانمزعاش بزاظهرهراربعين سنتالم يمارس فيهاعما ولميشاهدعالماوأ يستئ قربينا ولاخطبته أرقرأ عليهم كابابذت فصاحته فصاحة كالمنطيق وعلاعن كابنتود ومنظوم واحتوى على قواعد على الاصول والمروع واعرب عزاقاصص الاولن واحادث الآخرن على اهي عليه علم المعلم بمنالله تعالى أفلاتعقلون اعافلاتستعلون عقوكم بالتدبروالتفكرفيه لتعلموا المايسر الامزالله فزافللم عزافترى على السكتنبا تفاديما اضافوهم السكاية اوتظليم للشركين بافترائهم على لقه تعالى في قولهم اس لذو شرمك وذو ولد اوكذب بايأته فكفزيها الهلايفلوالح بهون ويسدون مزه ونالله مالايضرهم ولاينفعهم لانجادلانقدرع نفعرولاضروا لمعبود ينبغى الكون مثيبا ومعاقباحي تغود عباد تهجل فقم اودفعرضر ويقولون مؤلاء الاوثان شفعا فناعندالله تشفع لنأفيا بهمنا مزامورالدنيا وفيالاخرة ان يكن بعث وكاسمكا نواشاكين فيد وهنا من فرط جا أتهم حث تركوا عبادة الموجدال أرائنا فعراكي عبادة ما يعلم قطعا اللايضر ولاينفع على توهم اندر بما يشفع لهم عناه قل التنبؤ ذالله اتخبرون بما لايعلم وهوان لدشريكا وفيماهريع وتهكربهم اوهؤلاء شفعاؤنا عنده ومالأبعلمالعالم بجيع المعلومات لآيكون لمنحققها فحالستمات ولافحالاتن حال مزالعا تدالمعذوف مؤكمة للنفوه بهتاع إن ما تعبد ونمن وفالله اماسياوي وإماارضي ولاشئ مزالموجودات فيهاالا وهوحادث مقتهور مثلهم لايليقان يشركب سيحانه وتقالى عاشرون عزاشرا كمروعن الشركاء الدين يشركونهم بموقرأ هزة والكسائي هناو فالموضعين فياول الخاروالرومرالتاء وماكانالناس الاامة واحدة موجودين علاهفلة اومتفقن عإلج وذلك فعهدادم على للتلام الحان قتل قابيله ابيل

اويىدالصوفان اوعمالى دى فترة مزالوسل قانختلفوا بانباع الهرى والاباطراو بيشته الوسل فيتعتبد طائنة واصرتاخى ولولاكا سبخت من زباق بتأخير كمكم بينهم والعالمان الخاصل بينهم لديوم الفيدة فانديوم الفصل والجزاء لفتنى بينهم عاجلا فجاوي المعادل المبطرة الماليات المسترحة مناسد لحقى ويقولون لولا انزاع عامية من دبر ايمان لا ياتنافئ افترجوها فقال غالفان الهيئة من هوالهنتين بعلم العدل بعارفان المسترحة مناسد تصرف عزائز الها هَاتَشَلُهَا آدَوْلِمَا ادَّرَحُوهُ انْ مَعْمَرَالْسَطْنِيَ لمَافِعُمُ الْمَوْلِوَيْكُونَ الْمَعْلِمُوالْوَيْكُونَ شَم وسعة منهمدشراهستنهم مختطور عزم انالم سرواياتنا بالطهزفيا والاحيال فوفعها قبل فقدا هم لمكتسبم سنين محكال والمه وجهدا شها بالمحالط فقوا الشافق وكيد وموسول القاشاري حراً سمح قد وجاتا كم قال الذيرواكيد كوا فادا على معتم الاست المفاجأة المواضعة المنافق والمنافق المحكومة والمواضعة المحكومة المعالمة المعالمة المحالمة المعالمة المحالمة المحكومة المعتمل المعالمة المحالمة المحالمة والمحكومة المحتملة المحالمة والمحكومة المحكومة المحكومة المحكومة المحتملة المحالمة المحكومة المحكومة المحكومة المحكومة المحكومة المحكومة المحكومة المحتملة المحكومة ا

لميبة لينتالهبوب وفرجوابها بتلاثاليج جاءتها جوابلاذا والضيرللفلك اوالريج الطيبة بمعنةلقتها كريج عاصف ذارتعصف شدينةالهبوب وجاءهم الموج منكل مكان يجئ الموج منه وظنوا أنتما فيطبهم اهلكواوسدت عليهم مسالليا كالاصكن إحاطيها لعدو دعوااته مخلصين لهالذين منغيرا شراك لتراجع الفطرة ودوا لالمعارض منشقة لمؤف وعويدل منظنوا بدلا شتمال لان دعاء همن لوازم ظنهم لتزانج تنامزهمذه تنكونن مزالشأكرين علمارادة الفتولما ومفعول دعوالآ منجملتالقول فلمانجيهم اجابتاناتهم أذاهربيغون فالارض فاجاؤا انفسادفها وسارعوا لمماكانواعليه بغيرالمتي مبطلين فيث وهواحتراذعن تخربيب المسلمين ديا داكتهزة واحراق زدوعهم وقلع لتجازم فانهاافسادبحق بالتماالناس تمابغيكم علىانفسكم فاذوبالبجليكم اوانه على مثالكم وايناه جنسكم متاع لليوة الدنيا منفعة الحيوة الدنيا لاتبقى ويبقى عقابها ورفعه على نهضر بنيكم وعلى نفسكم صلته اوخبرمبتدأ عذوف تقديره ذلك متاء الحيوة الدنيا وعلى نفسيرخبر بغيكم ونصبم حفص على ندمصد دمؤكداى تمتعوذ متاع الحيوة الدنيا اومفعولا لبغولانه بمعنى لطلب فيكون انجار منصلته والخبرعذوف @ فَلَأَ اغْمُهُ مُ إِذَا هُو يَنْغُونُ فِيهُ الأرْضِ بِغَيْرِ لِلْيِ تقديره بغيكم متاع لليوة الدنيا محذوراو ضلالا ومفعول فعل ولاعلب البغيطانفسكرخبره ثمالينامرجكم فالقيمة فنبئكم بالتتمقلة ٱلنَّاسُ إِنَّا بَعْيُكُمْ مَكِيَّا نَفْهُنِكُمْ مِّنَاءَ لِلِيَوْةِ الدَّنْسِ الْمَرَّ

بالميزاء عليد أغاشل للموة الدنيا حالها الجيسية في سرعة تقضيها وذها بينيم إحداق الها واعتراد الناس بها كماء انزلناه ثلاثياء التنالط مهمينات الادنس فاشترك بسبيد مختيط الط بعضد بعضا

اِلْمَنْ اَمْرْجِعُكُمْ مُنْتَبِينَكُمْ مِكَاكُنْتُمْ فِيمُلُونَ ﴿ اِنَّمَا مَكْ لُم

لْكِيوهْ إِلَّهُ مُنْكًا كُمَا أَوْلُنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْلُطَ مُرْسَاكُ

عاياكا الناشر والانفام مزاردوع والبقول ولفشيش حيناة الشفتة الاوض وتفرقها كرنست باصنا فيالنبات وانكنالها والوانها المتلفة مكروس اخذت الواف والمناطقة تكروس اخذت الموافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة

ب والمديدعوااله ادالسلام دادالسلامة مزالتقفني والافتاودار القوتخصيص هذا الاسم التنبي على ذلك اوداريسم القدوالملا مكت فهاعل مزيدخلها والمراد انجنت ومهدى وزيثاء بالتوفيق المصراط مستقيم وهوطريقها وذلا الاسلام والتددع باباس التقوى وفيتميم الدعوة وتخصيص الهداية بالمشسة دارع إنالام غرالادادة وان المصرعل الضلالة لميرد القدرشاع الذن احسنواللحتن المثوية الحسنى وَزَيَادَةَ ۗ وَمَا يَزِيدُ عَلِي لِشُوبَ نَفْضِهِ لِ نُقُولِهِ وَزِيدِهُمُ مِنْ فَصَلَّمُ وَقِيلِ السَّفِي مثل حسناتهم والزيادة عشراشا لهاله سبعاثة ضعف وآكثر وقيل لزاية مففرة مزأله ودضوان وقيل لحشن إلجنة والزيادة هواللقاء ولايؤق وجوههم لاينشاها قتر غبرة فيهاسواد ولاذلة هوان والمعنى لايرهقهم ماير عق اهل الناداولايرهقهم مايوجب ذلك منحنذ وسوي حال اولنان اصحاب لحنة هرفيها خالدون داغون لازوال فيهاولا اخراً لنعيمها بخلاف الدنيا وذخادفها والذينكسبوا المتيثات جزاء سيئة بمثلها عطفها قولملاذن احسنو اللسية عامذهب ف يحوذ في المادديد والجيق عمواوا لذين متدبأ والخبر جزاء سثة علاققد بروجزاء الذين كسبوا المتيثات جزاء سشته عثلها اعان يحاذى سيشته بسيشته شلها الايزاد عليها وفيه تنسمها ذازيادة هل لفضلا والتضعيف اوكاغا اغشيت أواولتك اصحاب النادومابينهاا عتراض فجزاء سيئة مبتدأخبره محذوف أي فجزاه سيئة يمثلها واقع اوبمثلها على زيادة الباء اوتقدير مقدر بمثلها وترهقهم ذأة قرئ بالياء مالم مزاللة مزعاصم مامزاحد يسمهم مزاعظا الدومن جهتالله ومنعنان كايكون المؤمنين كالمااغشت وجوهه مقطعامن البالفظل لفرط سوادها وظلتها ومظلا حال مزاليل والعامل فبمأغشيت النهالمامل فقطعا وهوموصوف باكيار والمجرور والعامل فالموصوف عامل في الصفة اومعني الضعل في من إليل وقرأان كثير والكساني وبعقوب

قلما بالسكون وعلهمنا يعن انتظام فستدارا وصالامت — اولك اصحاب النادعي خايجتم بها لوتيدية ولجواب نالاية فالصخار لاشتا المالسينات على تكوروا لشرك ولاناله زياجت ما يتنا والصحاب الكبرية مزاحلالقبلة فادوتنا ولهم فسيد — ويوم تحريم هجيعاً — يعنى الفريقين جيم فرنغول الاين أشركا بكانكم — الرموام كانكم محق شطرها ما يفعل بحر آتية اكيرانسيرالمتقاليد من عامله وشركاؤكم علف عليدوفري، انصب الملفعول من وثينا بينهم وفريقا بينهم وفرطسا الوسل التي كات بينهم وقال المتوافقة الموسل التي كات بينهم وقال المتوافقة المتابعة المتوافقة المتوافق

مزاعا لها ويحوذان برادب بصب البلاء اي العذاب كل نفسر عاصيت بسبب مااسلفت مزالشرفتكون مامنصورة بنزع انخافض وردواالى آلله المجزاثانا هم بمااسلفوا مولسه المتى دبهم ومتوليام هم على المقيقة لاما اتخذوه مولى وقرئ للقط النصب على لمدح اوالمصدر لكؤك وضاعنهم وضاععنهم ماكانوابضترون مزانالهتهرتشفع المراوماكانوايدعون أنها آلهة قلهن يَرْزُونكم من التماء والأرض أي منهاجميعا فاذالارذاة تحصل ماسساب مأوية ومواة ارضية اومن كل واحدمنهما توسعته عليكم وقيل مزابيان من عليحذف المضاف اى مزاهلانتهاء والارض اممن يملك المتهموا لابصار اممن يستطيع خلقهما وتسويتهاا ومزيحفظها مزالآ فات معكثرتها وسرعته انفعالهمآ مزادفاش ومزيخرج المح مزالميت ويخرج المستمزالي ومزيجي ؤيت اومزينشئ الحيوان مزا لنطفة والنطفة منه ومزيد برالام ومزيلي تدبرامرالعالم وهوهميم مدخضص فستقولونالله اذ لايقدرون على المكابرة والعنادفي ولك لفرط وصوحم فقل فالاتفقون الفسكم عقابدباشراككم الاهما لاستأدكه فيثئ مزذلك فذككم القدرتكم المق اعلتولي لهذه الامودالسيقة للعبادة هورتيكم الثات دوست لاندالذى

سنه كالمواد المستحدة المتادية المتادة المتادية المتادية المتادية المتادية المتادية المتادية المتادة المتادية المتادة المتادية المتادية المتادية المتادية المتادية المتادية المتادة المتادية الم

اَشَهُ وَشُرِكَ اَوْكُمْ وَلَيْسَا اِلمَهُهُ وَوَالَهُ مَنَ اَوْكُمْ
مَا كُمُنُهُ وَإِنَّا الْمَهُ وَقَالَهُ مَا اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّلْمُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللل

بمهانها وادنهيسا عدواعليها ولذلك امرا لرسول عليدالمستاوة والساوم ادينوب عنهم في بجواب فتال 🗖 فالقعيدة النحاق فريعين 🔻 لازبجاجم لابدعم النبروليا

فَا فَرَتُكُكُونَ صَرْفِونَ عَرْضَدالَسَبِيْلِ قَلُهُ مِنْ مُنْكَائِمُ مُرْصِدَعالَلُكُنَ بَصِيالِجُ وادسالا لِسلوالوفِق النظروالتدروهذي كإجدى بالمئتمن عن الاتباء جدى بالادم الدلان على المنتجات المائدي الديمة على سبيل الاتفاق وادلان على جاما استدى الحالم عن المائدي المناوجة عن المنافظة الم

أكثرهم فمايعتقدون الآظنا مستنعااليخبالات فارغة واقبسة فاست كفيتاس لغائب على لشاهدوا كفالق على لمخلوق باد ف مشاركة موقع والمراد بالاكثرابجيع ومزينتي منهدالى تمييز ونظر ولايرضى التقليلي اذالظن لايغني وزالمي مزاهم والاعتقاد الحق مشيئا مزالاغناء ويحوزان كون مفعولابه ومزالج وحالامنه وفسه ديباع إن تحصر العلم فالاصول واحب والاكتقاء بالتقليد وانظن غيهجائز أناتله عليم بايعاق وعدع إنتاعهم للظن واعراضهم عزالبرهان ومأكان هذا العرازان يفتى منه ونأهد افتراء مزائنلق واكن تصديق الذعبين يديه مطابقالماتقدمه مزاكمت الالهية المشهوة علصدقها ولأيكون كذبا كيف وهوككوننه مجزاد ونهاعيا دعليها شاهد عليصتها ونصبها بنهخبر أكان مقدرا وعلة لفعل محذوف تقديره كؤانزلما لله تصديق الذعب وقرئ بالفرع تقدرواكن هوتصديق وتفييت الكتاب وتفسيل ماحقق وأثبت مزالعقائد والشرائم لارب فيه منتفيا عنماليب وهوخيرنالت داخل فيحكم الاستدراك ويحوزان يكون حالامزا أكتاب فانهفعول فالمعنى واذبكون أستئنافا من رتبالعالمين خبرآخ تقديره كائنا مزدتيا لعللين اومتعلق بتصديق اوبتفصيل ولاديب فيما عتراض اوبالنعل المعلابها ويحوذان يكون حالامز الكتاب أوالضير فحفيد ومساق الأية بعدالمنع عزاتناء الفلز لسان مايح اتباعه والبرهان عليه امريقولون باليقولون افترية عدومعنى للمزة فيما لانكاد قل فانوابسورة مثله فالبلاغة وحسن النظم وقوة المعنى على وجه الافتراء فانكم شلى يذ العربية والفصاحة واشدتمزنا فالنظم والعبارة وادعوامزاستطعتم ومعندهاستعينوا بمزامكنكمان ستعينواس مزدوناته سوى القفان وحده قادرعل ذلك الكنته صادقين الماخلق بلكذبوا بلسارعوا المالتكذب عالم عصطوا اللي بالقرأزاول ماسمعوه فيلان يتدبروا اياته ويحيطوا بالعلم

اَلَيْ فَوْا مَكُونَ ۞ اَلْهَ الْمِنْ شُرَكَا اَلَهُمْ مُنْ مُنْهُمْ الْلَهِ الْمُلَوْنَ مُنْهُمْ الْمَلَانِ شُرَكَا الْجُوْا مُنْهُمْ الْمَلَانُ الْمَلَانُ الْمَلَانُ الْمَلَانُ الْمَلَانُ الْمُلَاثُونَ الْمُعَلَّمُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّ

سناً بدرعا هواه والجيطوا بنظامزة كرالعث واكبراء وسائرها كفاف جند مجلسا وهايقطوا بدعاياً وليدوة بنفاذها نهمه ماندما ووايا بته مهنا أوط ما فيدمن الانبرا دافغرو بين بتبين لهم نصد قامكت والمدفئ الديراً ومعيز بنهمة بالفقط والمنه فيانه بالمباطوات الترك ولما الديدة بفي الموازد الماكور عليهم لفقدت فراده واقواهم في مدارته منافظة المنافظة والمنافظة المواجهة المنافظة تمرو اوعاد الكذاف كذا للكذاف المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة والمنافظة والمنافظة والمنافظة المنافظة المنافظ ومنهم من الأوترية فينسد أضاط جارس وقلت تدبره او في استقبل بالريوت عالكتر وتبالنا علم بالمنسدين بالمعاندين اوالمكترين وانكذيوا استداره والمناسبة المناسبة والمناسبة وا

بمالبها أرمن كلام الناعق ومنهم من يظر آليك يعاينون دلا ال بوتك وككن لايصلغونك أفانت تهدعالمي تقدرعا هدايتهم ولوكانوآ لاسمرون واناضرالم عدمالي عدماليصرة فانالمقصودمن الإبصادعوا لاعتبادوا لاستبصادوا لعين فحة لك الهصيرة ولذ للثيكة الاعمالمستهصرو يتفطن فالايدركها لبصيرا لاحق والآيت كالتعليل للامربالتبرى والاعراض عنهم الالقة لايظلم الناس شيئا بسليحواسهم وعقولهم وككزالناس نفسيهم يظلمون بافسادها وتفويت منافعيها عليها وفيمه ليلاعلان للعسد كسياوا نمايس بيسلوب الاختيار بالكلبتهك ذعمت المحبرة ويجوذان كون وعيدا لهربعني إن ما يحيق بهم بوم الفتيمة من العذاب عدل مزالله لايظلهد بوككنه وظله انفسهم بأقتراف اسباب وبوم نحشرهم كان لميلتوا الاساعة مزالنهاد يستقصرون مدة لشهر فالدنياا وفيالقدو ولمول مايرون والجلذا لتشهيب فهوقع الحالاي نحتشرهم مشبهن بمن لدرلسثا لاساعنها وصفته لدوروا لعاتد محذوف تقديره كان ليستواقيلها والصدرعة وفيا يحشراكان ليستواقيله يتعادفون بينهم يعرف بعضهم بعضا كانهم لرسفار فوالاقليلاونا اول مانشروا ترينقطع التعادف لشارة الامرعليهد وهوجا لاخرى مقدرة اوبيان لقولدكان لديليثواا ومتعلق الظرف والتقدرستعارفون ومر نحشرهم قدخسرالذين كذبوابلقاءالله الشهادة عاجسرانهم والتعب منه ويحوذان يكون حا لامزا لضيرفي تعادون على دادة القول وماكانةآ مهتدين لطرقاستعال ما منها مزالمعاون وبحصر المعادف فاستكسبوا بهاجها لات ادت بهدالح الروى والعذاب الماثر وامازمنك بصرتك بمضرالذى فدهم مزالعذاب فيحياتك كااداه يومردر أونتينك قبلان فيك فالينام جعهم فزيك فالاحرة وهوجواب نتوفينات وجواب زينك محذوف مثل فذلك كرالله شهدع بمانفعلون مجاز

مَنْ لا يُونُ يُرُودُكُ اَعْلَمُ الْمُنْدِيْنَ ﴿ وَالْاَلْمَ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

على مكرًالشهادة واداد تيجيتها ومتصناها والدائد الديها والمرجوع بم اومؤى تهادته والفائم بومانستية وككوامة منالام الماميية وسولت ربعث البهم بدعوهم الحافظ فاذاجا وسولمج والبينات فكذبوه فضى بيجهة بينا لوسول وسكانيس والنسطة بالعدل فانجح الرسول واهلك المكذبون وهم لاينطون وفيل معناه كل المدون المستهدة وسول تنسب البدفاذاجا وسولم الموقف ابشهد عليهم بالكفر والايمان قضى بينهد وعقاب الكافر لفول، وحرف النهين والشهداء وقضى بينهد ويتولون عيمة المالي عد استبها والدوات بناء به الكتسط قين خطاب منه النهيط المقطيد وسلو المؤدنين فلااملك النسمية الولائقة الكتيب المواشئة الله المنافعة المنا

وَهَوُلُونَ مَنَى هٰ خَالُو عَدُانِ كَنْ مُنْ مِنْ وَهُلَآ اللهُ لِمَنْ وَهُلَآ اللهِ عَدُلُونَ فَ هُلَآ اللهِ اللهِ عَدُلُونَ فَ هُلَآ اللهِ اللهِ اللهِ عَدَائِهُ مِنْ اللهِ عَدَائِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أثم أذاما وقعرامنتمية بمعذلانا تآكم عذابهامنت مبه بعدوقوعه عيثب لانفعكم الآيان وماذا يستعطاعتراض ودخول حف الاستفهام علاشع لانكادالتأخير آلان عإدادة القول اى قيل لمران امتوابعد وقوع العفة ألآن أمنتدب وعن نافرالان بحدف الحمزة والقاء حركتها على اللام وقدكت به نستيلون تكذيكا واستهزاء ترقيل لذين فلوا عطف علقيل المقدد ووقواعذاب الخلام المؤلم على المراه المناتب المناتب المناتب المؤلم على المناتب المؤلم على المناتب المنا الكف والمعاص واستنبؤنك ويستفيزونك أحوهو احزمانقوا أمزالوعداوادعاء النبوة تقوله بجدامر بإطلة بزلب قالهجي ابزاخطب لما قدمككة والاظهران الاستضام فيمعلى صلملتولد ويستنبؤنك وقيله اندالانكاد ويؤين انداؤيكا لحق حوفان فيد مقريضا بانباطل واحتج مبتعاً والضيرم تضعب سادمسداكترا وخبرمقدم وانجلة في ومسم النصب بيستنبؤنك قالى ودفيانكق النالمنابككائن اوماأدعيماثاب وقبل كاوالضيرين للقرأن واي بمغنى فم وهومن لوازم القسم ولذاك يوصل بواوه فالتصديق فيقال اعواهه ولايقال اعوحك وماانة بمعزف بفائتين المذاب ولوأن ككا نفس ظلت بالشرك اوالتعدى على الغيد مافرالارض مزخائها واموالها لافندت به لجملته فديتهامن المذاب من قولم افتداه بمعنى فداه واسروا الندامة لما داوا العذاب لانهربهتوا بما عاينوا بمالح يحتسبوه من فظاعة الامروهول فإيقدروا انبطقوا وقيط استروا النعامة اخلصوها لان اخفاء ها اخلاصها او لانهيقال سرائشئ كالصتهن حيشانها تخفى ويضن بها وقيا إظهرها من في فيرسر الشي واسره اذا اظهره وقضى بينهم بالقسط وهم لايظلون ليستحر الان الاول قصاء بين الإنبياء ومكذبهم والثاني مجأذاة المثين على الشرك والحكومة بين الظالين والمظلومين والضهراغا تنا ولجملدلة

الظلم عليهم الاان القما فالشموات والادض تقريلقدرت العالى

غالانا يروالمقاب الانروتمانات في ماوعده مناشواب والمقاب كائن لاخلت فيه وتكل كثير لايملون الام لايطون التصويعة ولمرالا غالمة مناطئ الذيا هين وقيت والمتناخ ويقده عليها فالعقولان القاد ولذاته لانؤول قدوته وللادة القابلة بالغات طيباة والموت فالمتدلجا الموته ترجوت بالموت والتشود إياتها الناس قدجاء تكوم وعظة من ديموضفاء الما في الصدي ودوهدى ودجة المؤمنين اع قدجاء كوكاب جامع لمن جا المحلمة الكافسفة عن يحاسب فالإعمال ودجة المؤمن وحياتات عواجم في المهام في المناسبة المقارضة المعاملة والمقدود من الشائ الاعتماد وهدما المجالة المناسبة على المناسبة على المؤمن على المؤمن المناسبة المؤمنة المؤمنة

خال اجرازا ، يمنزانا النهريق و وخده فلعدنوا الاطلام والطين والمنطوافية لك فليضبط إوفا أفاة ذلك التكويا تتاكيد والبيان بعدا لإجاله الطيطة التخصاص العضل والزحة بالضبح اوضعافي لعددة بساء يمكن وذلك

اَحْتَنَهُولاَ مَعْلَوْنُ هَ مُونِي كَيْتُ وَالْيَوْمُرَجُهُونَ آيُّ بَالْتَالُّسُ لَمْ لَعَلَمَا مَنْكُمْ مُوعِطَةً يُرْزَيْكُمْ مُوعِطَةً لِلْفِلْ الْمَهُدُورِ وَهُدْكَمَ وَحَمَّ الْمُومُ مَنْ فَيْ يَرْزَيْكُمْ وَهُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْفَالِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ وَاللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اشارة المصدده اعفيميريا فليفرجوا والفاء بمعنى لشرط كانمقيل ان فرحوا بشئ فبهما فلمرحوا اوالربط بما قبلها والدلالة على نجح ً الكمكُّمَّ ا الجامع بنهف المتفات موج الفرح وتكريها للتاكيد كقولب واذا هككت فعندذلك فاجزعى وعزيع قوب فلتفرجوا بالتاء علىالاصل المرفوض وقدروي مرفوعا ويؤمان انهرقرئ فافرحوا هوخير مايجيمون منحطا مرالدنيا فانهاا لمالزوال قربب وهوضمرذ لك وقرأ ابن عامتجعون علىمعنى فيدلك فليفرج المؤمنون فهوخير بماتجعون إبها المخاطبون قلادايت مما انزل الله لكم من دوق جعل لرزة بنزلا لانمقد دفي ساء محصل اسباب مهاوما فيموضع النصب بانزل اوبارأيتم فانهجني حبرقج وككردل على فالمراد منهما حل ولذلك وبخ على لتبعيص فقال فجعلتم منه حاماوحاد لا مثلهذه الفامروحرت حجرما فيطون هذه الدلفا خالصة لذكورنا ومحتم على ذواجنا قلءالله اذناكم سفاليته والتحليا فتقولون ذلك بحكمه أمع الله تفترون فينسته ذلك اليه وتحوذان ككان المنفصلة متصلة مادأمتم وقله كرد للتأكمد وان بكوذا لاستفهام للانكادوا ممنقطعة ومعنى للمزة فيها تعشدي لافترائهم علمالله وماظزالذين يفترون على لله الكذب المشئ ظنهم تومالقتية انحسبونان لايحازوا علىه وهومنصوب الظن وبياك علىماندة ي بلفظا لماض لإنهكائن وفي إيهاما لوعيدتهديدع فليم آن التعالبة فضل على لتاس حيث انع عليهم بالعقل وهداهم بارسال الرسل وانزاك الكمت وككن كرهم لانشكرون هنه النعمة وماتكون فيثان ولاتكون فيامره اصليللم من شأنت شأنهاذا فصدت قصدى والضيرفي ومالثاهنة لملان تلاوة الفتركن معظر شأن الرسول عليه كاصلاة وللسدم اولانا لقراءة تكون لشأن فيكون التقارم فإجلم ومفعول تتلو منقرآن عا إذمن

تبوخينة وتاكدا تغواطة أواعش وقرالكن نم أياتيخ بلوقه والتغلين تمثيل تعميل المبدية تصديد بمزده واسهولذك كرست خوم الحيفات وذكوست ما تنا ولا بكيل هاتين و الإكاطيلية موان غذيه سوايد افتشين وقيد تخوين في ما يعرب المرابط المداعد و الانسب المنافسة المنافسة على المنافسة المنافسة

الااتاولياءالله الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة الاخوف عليهم مزيلوق كرقه ولاهم يحزفون بفوات مأمول والابن كجمل فسره قولد الذيزامنوا وكانوا يتقون وقيرا لذيزامنوا وكانوا يتقوذ بيان لتوليه حاياه كهدا بشرى فالحيوة الذيبآ وهوما بشربه للمنقين في كابروعلى ان نبيك لمى الله عليدوسة ومايريهم فحالرؤيا المسائحة ومايسخ لمم مزالمكاشفات وبسرى الملاككة عندالنزع وفحا لانتق بتلق لللانكذة وإحرسسلين مبشرين بالغوذ والترامة ساف لتوليه فم ومحاللة بن امنوا النصب والرفع على المدح اوعلى وصف الاولياه اوعلى لامتداء وحبره لم البشرى لابقد بولكم كما تشاقه اي لاتسييرلاتوالدولااخلاف لواعيده فذلك اشارة المكونهدمبسترين فالغادين هوالقوزا لحفليم حده لجلة والتجلها اعتراض ليخقيق المبشريبة يظيم شأنه وليس بنشرطماذ يقع بعده كلام يتصرا باقبل والايحزاك قولم اشراكهم وتكذيبهم وتهديدهم وقرأ نافع بجزنك مزاحز نه وكلاهما بمعني المالفرة

للهجيعا استئناف بمعنى التعليل وبدل عليما لقراءة بالفتح كانه قيله لاتحزن بقولم ولاتبالبهم لاذالغلت الدجيعا لايمك غيره شيأمنهافهو يقهرهروينصرك عليهم مواسميع لاقواهم العليم بعرماته فيكافيهم عليها الاان لقدمن فوالسمات ومن فالارض مزاللا تكت والثقليز واذاكان هؤلاء الذن هماش فسالم كنات عسدا لايصط احدمنهم للربيت فمالايعقابهها احتيان لايكون لدنعا وشريحا فهوكا لدتيراع بقولم ومآ بتبع الذن مدعوذ مزه وذاهه شركاء اىشركاء عالمقتقة وانكافوا يسمينها شركاء ويجوذان يكون شركاء مفعول يدعون ومفعول يتبع محذوف دل عليم أن يتعون الاالظن اعمايتبعون يقيناوانها يتبعون ظنهدانها شركاء ويجودان كون مااستفهامية منصوبة سيبع اوموصولة معطوفة علمن وقرئ تدعون بالتاء والمعنى واعتنى يتبع الذن تدعونهم شركاء مزالملائكة والنيين اعانهم لايتبعو ذالاالله ولأيمدون غرع فالكولاتتبعونهم فيمامتولما ولثانوا لذنن يدعون يبتغوذا في دبهم الوسيلة فيكون الزاما بعدبها دوما بعده مصروف عنخطابهم بسان سندهم ومنشأ رأيهم وانهمرالا يخصون يكذبون فياينسبون المالله اويحزدون ويقددون انهاشركاء تقديرا باطلا هوالذى جعل كم اليلات كنوافيه والنهادم بصرا تنبيه على كالقدري وعظيم فمتمالمتوحد هوبهما ليدلهم علقفرده باستحقاق العبادة واغافات ميصرا ولمربقل لتنصروا فيرتفرق بيزا لظرف المجرد والظرف الذي هوسببه ان يؤذنك لايات لفتوم ليممعون سماع تدبرواعتبار فالوالتخفافة ولكا اعتبناه سبحانه تنزير لمعزالتبغ فأته لايصح الامن تصور لمالوله وتعييهن كلتهم الحقاء هوالفني علم لتنزيهه فان أتخاذ الوادمسب عزاكماجة لهمافي استمهات ومافي الارض تقرير لغناه اذعندكم منسلطان بهذا نفيلمارض ااقامه فزالرهان مبالغة فيجهيلهم وتحقيقا للطلاذ ولمسدومهذا متعلق بسلطان اونعت لداويعندكم كاند قيل إن عندكم فيهذا نسلطان القولون على الته مالا تعلون وييخ وتقريع على ختلاهم

عُبَرَالِاً فِكِتَابِمُنِينِ۞ أَلَا إِنَّا وَلِكَاءَ أَنَّهُ لَاخُونْ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْزَبُونَ ۞ ٱلَّذِينَأَ مَثُوا وَكَافُا يَنَقُونَ ۗ ۞ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي إَكَيْلُومَ ٱلدُّنْيَا وَفِيٱلْاَخِمَّةُ لَانَالِيَّ لِيَكِا إِنَّا مَدُّوذَ لِكَ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيمُ ۞ وَلَا يَجَزُنُكَ فَوَكُمُ مَنْ يِهِ ٱلسَّمَوٰ بِ وَمَنْ فِيالًا رَضِ وَمَا يَتِّبِعُ ٱلْإَنَىٰ يَدْعُوكَ مِنْدُ وَنِا لَهُ مُرْكَحَاءً أِنْ يَتَبْعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُ يَخْهُونَ ۞ هُوَالْذَى جَبَ كَاكُمُ ٱللَّكَ ﴿ اللَّهَ ۚ كَالْمَا الْمَاكُولُولُهُ مُواَلَّهُ ۗ مُبْصِيِّرًا إِنَّ مِنْ ذَلِكَ لَأَيَا بِإِلْقَوْمِ بَشِمَعُونَ ۞ قَالُوا ٱلْخَذَا لَهُ وَلَدَّا سُنِهَا نَهُ مُواْلِغَنَّ لَهُ مَا فِأَلْسَمُواتِ وَمَافِالْاَرْضِرُّانِ عِنْ كَا لَهُ مِنْ مُنْ لُطَائِن بِهِنَا أَلْفَوْلُونَ عَلَى اللَّهُ مُمَا لاَ نَعْمَلُونَ ﴿

وجمكه وفديه لباعلان كلقول لادليل عليده بوجهالة وان العقائد لابدلها منقاطع وان التقليد فيهاغيرسائع

ظافالذين شرقون طالقد الكتب بالخاد الواد واصافت الشرائية البد الإنظوة الاجتون مؤالناد والإضورون بالحبت مناع فالدنيا خورستاً عدد المحافظة والدنيا فراليتا مرجعة بالتر المحافظة والدنيا فراليتا مرجعة بالتر المحافظة المحافظة

فياهلاكمعلى وجبئ كنهم فقتربالله وقلته مبالاة بهم تم لايكن آمركم فخصدى عليكمنحمة مستوراواجعلوهظاهرإمكسوفا منغماذاستره اوفرلا يكن حاكم عليكم غااذا اهلكتم ونوتخلصتم ترددون بى وفرئ شرا فصنوا بالفاءا عانتهوا الي بشركم اوابرذوا اليّ مز اقضي إذاخرج الح الفضاء ولاشنارون ولاتمهلون فان توليت اعضت عن تذكيرى فماسئلتكم مزاجر يوجب وليكم لثعتبار عليكم واتهامكم ابائ لاجلما ويعوتني لتوليكم أن أحرى ماثوارع الابعوا والتذكير الاعلامة لانقلقالهج يتبينهامنتماوقليتم وأمرت اناكون مزالسلين المنقادين كميلااخالف امع ولاادجوغيره فكنبو فاصروا على كذيبه بعدما الزمهرا كجية وبينان وليهر ليسرالا لعنادهم وتمرده لاجرمحقت عليهم كلتالعذاب فخساه مزاخرق ومن معمفالفلك وكانواتمانين وجعلناهم ظلائف مزالهالكين واغرضا الذين كذبوا باياتنا بالطوفان فانظر كيف كانعاقبة النذية تعظيم لماجرى عليهم وتحذير لن كذب الرسول صلح الله عليه وسلموتسلية ل تُميشاً ادسلنا مزيدات مزجدنوح وسلاالي فومه كل دسول الى قومه فجاؤهم بالبينات بالمجز إنتالواضي المتبعت لدعواهم فاكانواليؤمنوا فااستقامهمان ومنوالشاة شكيمتهم فاكهزوخدلان الله اياهم بمكن بوابهن قبل اع بسبب تعوده وتكذيب المق وتمزنهم عليدة تال بعنة الرست ل

قُلْ إِلَيْنَا اللّهِ مَنْ مَا لَكُمْ اللّهُ الْكُوْرِينَ لَيْ مَلْكُوْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُو



كذلك نظلع عالموبيا لمستدن عند لا تهم لانهما كله فرالنسالال واتباع المالون وفي اشال ذلك و فيل على الاضال واقترب بقدد الصفالى وكسب المدون وتبيت والمواقع المستخدوا عما تباعها المدون وتبيت المدون وتبيت المدون وتبيت المدون والمستخدوا عما تباعها وكاوا والمواقع والمواقع المدون والمدون والمدو

الساحون منقام كلامرموس للدلالة على شايس اسح فا شاوكان سعا لاضحا ولديبطل سحرا لتحق ولان العالم بانه لايفوا الساحرلاسعاومن أغام قولم إنجال سح هذامحكاكانهمقالوا اجتتنابا اسح بطلب به الفلاح ولايطالساحون قالوااجتنا لتلفننا لتصرفنا واللفت والفتااخوان عاوجدناعليهاباءنا منعبادة الاصنام وتكوز ككاالكرباء فالارض الملك فهاسم بها لانصاف الملوك بالكبروالتكبر علالناس باستتباعهم ومانحن اكابؤمنين بصدقين فياجئتماب وقال فرجونا شوف بكل ساحر وقراحن والكساف بكل سحاد علشه حاذق فيه فلاجاءا نستيرة قاللهموسى لقوا مأانتم ملقون فلاا لقوا قال موسى ماجئتم به التهي الالذي جئتم برهوا لسولا ماسما ه فرعود وقوم سراوقر أابوعروآ لشرعلان مااستفهامية مرفوعة بالابتداء وجثم بهخبرها وآلسر بدلهما وخبرمتدأ عدوف تقديره أهوالعص اومتدأخره محذوف كآسيرجوويجوذان ينتصب مابفعل فسره مابعه تقديره اعتثاثيتم أفالته سيبطلب سيمقما وسيظهم بطلانه انالله لايعط عمل المفسدين لايثبت ولايقوي وفيه ليل علازالسرافساد وتموسلاحقيقة لد ويحقالله الحق ويثبته بحلماته باوامع وقضاياه وقرئ بكلمت ولوكره الجومون ذاك فاامنلوسى سيسة مسلماس

يُورِنَةُ لُكُ كَذَٰلِكَ نَطَبَعُ عَلَىٰهُولِلْهِ الْمِنْدِينَ۞ فُرَعَبُنَا مِنْهِيْ يِهِمْ مُونَى وَصْوُولُلِ فِرْعُونُ وَمَلَا يُرَابُا يَسَا هَاسَتَكُمْرُوا وَكَانُوا قَوْمًا لَجُرْبِينَ۞ فَلَا جَاءَ مُمْ لِلْحَتُ مِنْ عِنْدِياً عَالَوَانَ هَا الْجَرْبُ بِينَ۞ فَلَا جَنَاءَ مُمْ لِلْحَتُ فِي لَلْ الْمِنْ الْمَا يَمُ كُلُّ الْجَرْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ مُونَى ۞ فَالْوَلْمَ الْمُؤْلِنَا فِلْلَا وَشِيْرَ وَمَا تَجُرُونَ هَا فَالْمَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كالاذرية منهجمة المحاولاه مزاولادة وسيخاسراليل دعاهرها يجيدو منوفا من في ون المثالثة منهسانه وقيال تضبيلني و الذرية طاشته من شهام المشهورة المنافرة الشهرة المنافرة المنافرة

بالاسلام حصولدفانه لابوجدمع التخليط ونظيره ان دعاك زيدفاجب ان قددت فَقَالُواعَلِيَ لَهُ تَوَكَّلْنَا ۖ لانهم كانوامؤمنين مخلصين ولذلك اِلاَ دُرِيّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ وَيْرِ مِنْ فِيْعَوْلُ وَمَلَائِهِ مِلْأَنْ مِنْهِ مِهِ اجيبت دعوتهم دبنالا تجعلنا فننة موضع فتنة للقوم الظالميز اكلانسلطه علينا فيفلنونا ونجنا برجمتك من الغوم الكافرين من وَانَّ وْعُونَ لَعِسَالِ فِواْلاَ رَضَّ وَإِنَّهُ كُلِّنَا لْمُسْرِفِينَ ﴾ وَقَالَهُولِي كيدهروشؤمرمشا هدتهم وفيقار يدالتوكاعلى لدعاء تنبيه علمان الداعى يبغيان يتوكل ولالتجاب دعوته وأوجينا الحموسي واخيمات تبؤآآ الماتحنامباءة كقومكما بمصربوتا يسكنون فيهااويرجعوب البهاللعبادة والجعلوا انتماوةمكما ببوتكم تلكالبيوت قبلة @ فَفَا لُوا عَلِأَ لِللهُ تَوَكَ لُنَّا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فَلْتَكَةً لِلْمُسَوِّمِ مصلى وقيامسا حدمتوجهة نحوالقيلة يعني الكعبة وكانموسي صل اليها واقيمها لصلق فيهاامروا مذلا اول امرهم لئلا يظهر عليهم ٱنظَالِينَ ﴿ وَنَجِنَا بِرَجْمَتِكَ مِزَالْفَوْمِ الْكَافِرِينَ ۞ الكفزة فيؤذوهم ويفتنوهم عزدينهم وتشراكؤمنان بالنصرة في التشاوانجنة فحائعقه واغاثنا لضبرا ولإلاذا لتوء للقوم وإنتنا ذاكمأ ممايتعاطاه دؤسا لقوم بتشاور ثرجم لانجعل ابيوت ساجد والقاأد مما منبغ إن يفعله كالحدثه وحد لان البشارة فو الاصل وظيفتهمآ الشريعة وقال موسى دبنا انك اتنت فرعون وملأه ذينة ماتزين بمن الملابس والمراكب ويخوها واموا لافي كيوة الديبا وانواعا وَقَالَ مُوسَىٰ ذَبَنَا إِنَّكَ الْيَتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَّا ۚ ، زِينَهُ ۗ وَامُوالاً مزالمال ربناليضلوا عن سيلك دعاء عليهم بلفظا لامرياعلمن ممارستا حوالهمانهالا يكون غرج كفؤلك لعزا ملة ابليس وقبا اللامر للعاقبة وهومتعلقة باتيت ويجتمالة تكون للعلة لاذابتاءا لنعرعلى الكفزاستدماج وتثبيت على اصلال ولانهم لماجعلوهاسبا المفالة عَلَىٰ اَمُوَا لِهِينِم وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبُهِ مِنْ فَلاَ يُو ْ مِنُوا جَتَى بِكَرُولُا فكانهما وتوها ليضلوا فيكوذ دبنأتكو براللاول تأكيدا وتنبيها علاان المقصودعض ضلالاتهم وكفزانهم تقدمت لقولد وبنااطسس الْعِنَابَ الْأَلِيمَ ﴿ قَالَ قَلْأَجْنَبَ أَخِيرَ عَوَيْكُمَا فَاسْتَعِيَّا على موالم اعاهلكها والطبس المحق وقرئ واطبس بالضم واشدد

ع قلوبهم أى واقسها والمبوعلها حتى لا تشغير فالاينان فيرونونوا المستخدمة المستحددة المستحددة المستحددة المستحدد والمستحددة المستحددة الم

ولانتتعان ستسا الذين لايعلمون طريق إبجلة فالاستعجالا وعدم الوثوق والاطمشنان بوعدالله وعزان عامر بروايته ابن حكوان ولانتيعان بالنون المختيفة وكسرها لانقناءالساكنين ولاتتبعان منتبع ولانتبعانايضا وجاوزنابيني سرائيل الجم ايجيزناهم فياليم يحتي بلغوا المشط حافظين لهم وقريخا جؤذشأ وهومن فعرا لمرادف لفاعكضعف وضاعف فأتبعهم فأدركه مقال تبعته حتم إتبعته فرعون وجنوده بغيا وعدوا باغين وعادين اوللبغي والمددووقري وعدوا حتجاذاادركه الغرق كحقد قالمامنتانه اىباند لااله لاالذعامنت بهبنواا سرايل وأنامنا لمسلمين وقرأحزة واكتساف انه باكتسر على ضادالقول اوالاستئناف بدلاو تفسيرا لآمت فكك عزالا مان اوان الفتول وبالغرفيه حين لايقبل آلآن اتؤمن الآن وقدايست مزنفسك ولميبق للناختياد وقدعصيت قبل قبلة للممقاعمك وكمنت والمفسدين الصالبن المضلين عزالاعان فاليومنجيك نبعدك المجاهج

فيه قدمك من قعزا لخرو بجعلك طافيا اونلقيك على نجوة مزا لا رض ليراك بنوا إاسراثا وقرأ معقوب بجيك مزانجي وقرئ تنحيك بالحاءا كالقيك بناحية الساحل ببدنك فيموضع اكالاىبدنك عاديا عزالروح اوكاملاسا اوعرماناه بخرلياس اويدرعك وكانت لده دوع من حب يعرف بها وقرقي بالعانك يهاجزاه الميدن كلها كقواهم هوى باجرا معا ومدروعك كانه كات مظاهرابينها لتكون فنخلفك أية لمنوداء لاعلامت وهرسوا اسرائيل اذكان فيفوسهم من عظمته اخيلاليهمان الإيهلاح ككذبوا موسحاليه المدم حيزان برهر بعرقه الحان عاينوه مطروحا على مرهر منالساحلاو لن التيمدك مزالة ون اذاسمعواما لأمراء عن شاهدك عبرة وتكالا عزالطغدان اوجعت تدلم علانالانسان علماكان عليدمن عفلوالشان وكبرياه الملك مملوك مقهو بعيدعن مظان الربوبية وقرع المنطقات اى كالقك ايدا ككسارًا لايات فان احراده اياك بالالقاء الحالسامل دنياعا إنه تعمد منها كشف تزورك واماطة الشبهة فأمرا وذلك دنيا على كال قدرت وعلى وادادته وهذا الوجدايض اعتماعل الشهو والكثرامز الناس عزايا تنالفا فلون لايتفكرون فيها ولايعتبرونها ولقديقانا انزلنا بخاسرائل مقاصدق منزلاصا كامضياوه واشأ ومصر ورزقناه مزالطسات مزاللذائذ فمااختلفواحتجاههم آتمل فمااختلفوا فامره بنهم الامن بعدما قرؤا التودية وعلوا احكامها اوفيام معدصلي لله عليده وسلم الامنعدما علواصد قدسعوت وتظأم مجراته أندبك يقض بينهم يوما لقيمة فمأكا نواف يختلفون فيمزالهة مزالبطل الانباء والاهلاك فانكنت فيشك ماازننا اليك مزالقصص عاسب الفرض والتقدير فسا الذين يقرؤن اككاب منقلك فانه عقوعندهم ابت فكتهد علي عوما القينا اليك والماد تحقيقة ناك والاستشهاد عافي اتكت التقدمة وانالق أنمصدق لمافيها ووصف هلا كتكاب الرسوخ فبالعلم بعجته ماائرلا ليداوتسيج الرسول صالياته عليده وسأج وذيادة تنتيت لاامكان وقوع الشك لدواذ الشاكا لعاليظة فأقر

وَلاَ نَبْغَهَا أِنْسَنِيلَا لَهُ يَنَالاَ يَعْبِ لَمُؤِنَّ ۞ وَجَاوَزْنَا بِسَبَى إِسْ آئلَ الْعَرَقَا مَنْ وَهُ وَمُونُ وَجُودُهُ بَعْياً وَعَدُوا جَعَوْكَ جَعَلِكَ ﴿ ادَّ رَكَ وُ الْغَرَقُ قَالَا مَنْ تُلَةً لَا الْهَ إِلاَّ ٱلْذَبِحَامَتُ بُهُ بَنُوا اِسْرَامُلُ وَا نَامِزَا لُمُنْ لِمِينَ ﴿ الْأِنَ وَفَدْعَصِيتَ قَبْلُوَكُنْ مِنَالْلُفُسْدِينَ ﴿ فَالْيُوْمَ نَجْيَكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَانِ ۚ حَلْفَكَ أَيَّةً وَإِنَّ كَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَالْفَا مِنْ عَزَانًا بِنَا لَغَا فِلُونَ ﴿ وَلَفَدُ بِزَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِوَا صِدْقِ وَرَدَقَتْ الْمُ مِنَ الْطَيْبَاتِ هُمَّا آخْتَ كَانُوْا جَتِي جَاءَ هُوْ الْعِيهِ لِمَانِّ رَبِّنَ يَضِي بَيْنِهُ مُو يَوْمُ \* الْعَتَىٰةَ فِيَاكِ الْوَافِهُ يَخْلُفُونَ ﴿ فَإِنْ كُنْ سَفِ شَلْكِ مِّمَا اَرَلْنَ الِيَكَ مَنْ كَالَّهُ رَبَّعَ رُفُلُالْكِ مَالِكَ لَمَدُ جَآءَ كَ أَبُحَةُ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَ مِنَالْمُدُّنَّ ﴿ فَهُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَالْمُدُّنّ

والتلام لااستك ولااستل وقيل الخفاب للنبي سلياهه عليده وسلم والمراد برامتها وكل مزاسم عراكان كنشابها السامع فيشك عما انزلها على ساد نبيات اليك وفيد تعييم كالذكل من خالجمت شبهة فالدن ينبخ إن يسادع المعلمها بالرجوع الحاهل لعدام المتحال المرتفل المرتفي فيمه بالاباتنا لقاطعته فلانكون ضافمترين بالتزلزل عانت عليهم والميتيز ولانكون مزالذين كذبوابا باتنا للدفتكون مزانخاسرن ايضامت بابالتهيج والمتثبيت وقطع الاطباع عند كقوله فلاتكؤن ظهيما للكافعي

اللذين حقت عليه " فبتنت عليم كافرتك بالهر يون على الكروشيلدون فإلسناب الاتوسون الالزيك كلامه ولا ينتضفها أو وليساقهم كالان حق المساقه المساقه

يتنظرون الامتلا ياموالذين خلوامن قبلهم مشل وقائعهم من زول بأس العديهما ذلا يستحقون غيره من قولهم إيام العرب لوقاهها فكل فانتظرها

واصرّوا عليده فوعده دوالعذا سالمثالات وقيل المثالاتين وقيا إلما دبعين فلما دنا الموعد غامت السماء غيما اسود ذا دخان شديد فرسط حتى غشى مدينتهم فهابوا فطلبوا يونس فلم يجدوه فايقنواصد قدفلسا كحسوح وبرذوااليا لصعدبانفسهدونساتهم وصيبانهم ودوابهم وفرقوا يتنكل والدة وولدها فتربعضها المعض وعلتنا لاصوات والعيب واخلصوا لتوية واظهرواا لايبان وتضرعوا الحالله فرحهد وكرثف عنهدوكان ومعاشوراء بومانجمعته ولوشاء زتك لآمزمن فس الاوضكلهم بحيث لايشذمنهماحد جميعا مجتمعين علىالايماذ لايختلفون فيم وهود ليل على لقدرية فرانه تشالىلم يشأا يمانهما جمعيز وانمن شاءا يأنب يؤمن لاعالمة والتقييد بمشيئة الابلاء خلاف للفآك افانتكرها لناس بمالم يشأا للممنهم حتىكونوامؤمنين وترتبيب الأكراه على لمشستته بالذاء وايلاؤها حرف الاستفيام تلا تكاروتفات الضمرع إلفعا للدلالة عالنخلاف المششة مستعمأ فلا يمكن تحصيله بالإكراه عليه فضلا عزائحث والمقرص علىماذروعا شكان مريصاع إمان قوممشديدا لاهتمام سفنزلت ولذنك قرده بقوله وماكان لنفسون تؤمن بالله الاباذن الله الاباراد تبرواطلاقه وتوفيقه فلاتجهد نفسك فيهداها فائنا لحامد وتحعا آلحس لهنآآ اوائخذلان فانهسسه وقرق بالزاى وقرؤا يوبكر ونجعلها لنونب على لذين لا يعقلون لايستعلون عقولهم بالنظر في الجيروا لايات اولاسقلون دلائله واحكامه لماعلى قلد بهم مزالطيع ويؤيدا لاولسه قوله قاانطها اعتفكرها ماذاف السمات والارض مزعات صنعه ليدلكم على وحدته وكال قدرته ومأذا انجعلت استغيابية علقت انظروا عزائعل وماتنغ الامات والنذرعن قوم لافؤمنون في على الله وصكمه ومانا فيها اواسته في الميه في وضع النصب فهلَّا

انى معكم مزالمنظرين لذلك اوفاته ظروا هلاكراني معكم من المنتظرين هلاككم

مِنَالَبَرَنِكَ نَبُوا بِإِيَالِيَا الْمُؤْتُكُونَ مِنَالِهَا يَبْنِيُّ الْأَنْ الْمَثَنَّ عَلَيْهِ الْمَثَلِمَ الْمَؤْمُ وَالْمَثَانَ الْمَثَلِمَ الْمَثَلِمَ الْمَثَلِمَ الْمَثَلِمَ الْمَثَلِمَ الْمَثَلِمَ الْمَثَلِمَ الْمَثْلِمَ الْمَثْلِمَ الْمَثْلِم اللَّهِ اللَّهِ الْمَثْلِمُ الْمَثْلِمُ الْمُثْلِمُ الْمُثْلِمُ اللَّهُ الْمُثَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الل

ت يخير بهذا والذيرا من المدخولية وف داعليم الامثل إعاد الذين خلواكان قيل مهلك الاسد فرنجي رسلنا و مزامن بهدعل يحكاية المالمانسية كذاك المنظمة المواقعة المناطقة من المناطقة ا

فقدتكتك ذامال وذانسب وأن اقروجك للدين عطف عالناكون غيران صلة ان محكية بصيغة الامرولا فرق بينهما فالفرين لان المقصود وصلها بما يتضمن معنى الصدراتدل معسه عليه وصيغ الافعال كلها كذلك سواء اللبرمنها والطلب والمعنى وامرت بالاستقامة فالدين والاشتداد فيه بادآء الفراش والانتهاء عنالقياغ اوفيالصلاة باستقبال القيلة حنيفآ حال مزالدين اوالوجه ولاتكونن مزالمشركين ولاتدع من دون الله مالاينفعك ولايضاك بنفسه اندعوته اوخذلته فانفعلت فاندعوته فانك اذامز الظالمين جزاء الشرط وجواب اسؤال مقدرعن تبعة الدعاء والايمسسك الله بغشر والايصبك به فلاكا شف له يرضه الاهو الاالله والنبردك بغير فلاداخم لفضلة الذى ادادك به ولمله ذكر الإرادة مع الخيروالس مع الضرمع تلازحا لامرين للتنبيه على ن الخير مراد بالذات وإن الضر أغامسهملا بالقصدا لاول ووضع الفضل موضع الضمير للدلالة علىانه متفضل بمايريد يهبرمن لنفير لااستحقاق لهدعليه ولمر يستثنلان مإدالله لايمكن رده يسيب به بلغير مزفيثاء منعباده وهوالغفورالرحيه فتعضوالرحته بالطاعة ولاتنأسوا من غفرإنه بالمعصبية فلهااتها الناس فدجاءكم المقومن ربكم وسوله اوالقرة ان ولدين الكومذر فن اهتدى بالإيمان والمتابعة فاشمايهتدى لنفسه لان نفعه لها ومزضل بالكنديهما فاغايضل عليها لان وبالالضلول عليها ومااناعليكم بوكيل بحفيظ موكول الي امركم واغاانا بشيروندير

مِنَالْمُنْظِينَ ﴿ ثَنَّتُجُ وَسُلَنَا وَالْبَيْرَامُنُواكَ لَلْكَ الْكَ الْمُنْفَظِينَ ﴿ ثَنَّجُ وَسُلَنَا وَالْبَيْرَامُنُواكَ لَمُنْفَظِيةً الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَالْمَالَيْنَ الْمِبْدُونَ مِنْ وَلِالْفُولِكُوْ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْمُنْفَظِينَ اللّهِ مَنْفِيدُونَ مِنْ الْمُنْفِينِينَ ﴿ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنَا اللّهُ مَنْ مَنَا اللّهُ مَنْ مَنَا اللّهُ مَنْ مَنَا اللّهُ مَنْفِيلًا وَلَا مُعْوَلًا مُولِكُونُ مِنَا اللّهُ مَنْ مَنَا اللّهُ مُنْ مَنَا اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنَا اللّهُ مَنْ مَنَا اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُل

واتبع ما يوجى آليك الامتنال والنتياني و آصبر على دعوتهد وتجال ذينه مستخيريكا آلك المنصرة او بالامرالتنال وهويتورالما كتين ا دلايكن اطفا في كمك الاطلاعة على السراؤا طلاعة على الطاعة على المتنافز المتنا

وقرئ ثم فصلت اى فرقت بين الحق والباطل واحكمت اياته ثم فصلت علالهناء للتكلروت للتفاوت فحاكحكم اوللتراخي فيالاخبار ممزلدن مكيخير صفة اخرى لكتاب اوخبرى دخيرا وصلة لاحكمت اوفصلت وهوتقر برلاحكامها وتفصيلها على كاما ينبغى باعتيار ماظهرامر وماخني الالتعدوالاالله لان لاتعدوا وقياان مفسرة لأن في تفصيل الآيات معنى القول ويحوز ان يكون كالرمامينا للاغرآء علالتوحيدا والامربالتهري مزعنادة الغدكانه فهابرك عبادة غيرالله يمعن إلزموه اواتركوها تركا أننى لكرمنه مزالله تذير وبشير بالعقاب على الشرك والثواب على المؤحد والأاستغفروا ويكم عطف على ان لا تعبدوا تَمْ تَوْبُواْأَلُمَهُ فَرُبُوصِ اللَّهِ طَلُوبِكُمُ بالتوبة فان المعيض عن طريق الحق لابدله من الرجوع وقيل استغفروا من الشرك تم توبوا الحالقه بالطاعة ويحوذ ان يكون ثم لتفاوت مابيزالام ثين بمتعكمتاعا حسنا يعيشكرؤامن ودعة الحاجلهسمي هوآخر اعاركم المقدرة اولا فلكك معيذاب الاستشبال والارزاق والاحاك وانكانت متعلقة بالإعال لكنهامساة بالإضافة اليكل إحدفلا تتغير ويؤتكاذى فضافضلة ويطكاذى فضل فيدينه جزاء فضله فالدنيا اوالاخرة وهووعد للوحدالتائب بخيرالدارين وآن تولوا وادنتولوا فآن آخاف عليكرعذاب يومكبر يومالقامة وقبل يومانشدآندوقدابتلوابا لقعطحة إكلوالليف وقرئ وان تولوا مزولي آليالله مهجمكم رجوعكم فيذلك البؤمروه وشاذع القياس وهوعلى كأشئ قدير فيقدرعلى تعذيبهما شذعذاب فكأنه تقرير ككراليوم الاانهميثنون صدورهم يثنونها عزاكمق ويغرفون عنه اويعطفونها على الكفر وعداوة النبي صليانة عليدوسلم اويولون غليورهه وقرئ يتنوني مالماء والتاء من اثنوني وهوسناء المسالغية

عَلَيْثُ أُوكِ اللهِ وَالْنَعْ مَا وَجَالِيْكَ وَاصْبِرَ جَوْرَ اللهِ اللهِ وَهُورَ مُوالْمِا كِلهِ اللهِ اللهِ

وپنون واصله پنونزمن النووهوا لكارا النسبيف ارا د به صعف قلوبهدا وصل اوعة صد ودهر للتنى وبنشاق من اشأق كابيلولية بخاش تستخفوامته – مزاهة بسرجرفلابطلع دموله والمؤمنين عليه قبيل اضا تؤمل المثاقدة منا لمشتركين قالوا افدا وشياسا ستورنا واستغشينا ثبياسا وطوينا صد ودنا على عداق مجتمة ليتيم كرخين عليق إنزان في المنافقين وفيه نظرا ذا الآية مكيدة والنفاق حدث بالمديشة

الالمين يستنشون تيابهم الاسين بأوونا لمفراشهـ وينفطون بثيابهم سيرايسرون فيقلوبهم ومايسنون بافواههم يستوى فيمله سرج وعلمه مكين يخوعها مصوبالمهجونه اتف عليه بنائ المقدور بالاسرارات الصدوراو بالتفويد واسوالها ومامزها في الارسرالاطالة ترققا عافها وساسانا تكتله اياه تعند الورجية واغا أن البنظ الموجوب يحقيقا الوسطيه ويعوبهم التقويق المستويات المحافظ المنافق الموجوب المستويات المحافظ المتحافظ المتحافظ

مِنْهُ أَلَاجِينَ يَسْتَغُنُّونَ فَيَا بَهُ مُنْهَا مُ اَيْسُرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَا الْمَدُوثِ ۞ وَمَا يَرَنَهَ آتَة فِي الْاَحْسِ الْأَمْسِ الْمَالَّةِ فِي الْاَحْسِ الْإِنَّا الْمَدُوثِ ۞ وَمَا يَرَنَهَ آتَة فِي الْاَحْسِ الْإِنَّا الْمَرْدُوثِ ۞ وَمَوَالَّهُ عَلَىٰ الْمَسْتُ وَمَا كُلُّ الْمَسْتُ فَعَلَا الْمَالَّةِ فَلَا الْمَوْتُ وَمَا الْمُرْتَ وَالْاَحْتِ وَالْاَحْتِ وَالْاَحْتِ وَالْاَحْتِ وَالْاَحْتِ وَالْاَحْتِ وَالْاَحْتِ وَالْلَاحِ لِيَبْلُوكُمُ الْمُحْتَى وَالْمُوتِ وَالْمُوتِ اللَّهُ وَلِينَا وَالْمُوتِ وَاللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْتِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا الْمُؤْتِ اللَّهُ وَالْمُؤْتِ اللَّهُ اللَل

لاختلاف العلويات بالاصل والذات دون انسفليات وكان عرثه عالله قبل فلقهما لميكن حائل بينها لاانهكان موضوعا عليمتن الماء واستلابه على مكاناظلاء وانالماءا وَل حادث بعدالعرش مزاجرام هذا العالم وقيل كاذالماء علىمتن الريح والقداعلم بذلك ليبلوكم ايكم احسن عملا متملة بخلق اىخلق ذلك كلق مزخلق ليعاملكر معاملة المبتل لإحواكر كيف تعلون فانجلة ذلك اسباب وموات لوجودكم ومعاشكم ومايحتاج البهاعالكم ودلائل وإمارات تستدلون بها وتستنبطون منها وإغاجاذ تعليق فعلا البلوى لمافيه من معنى العلم من حيث انه طريق اليه كالنظر والاستماع واغاذكرصيغة التفضيل والاختبا رالشا مل لفرقا لمكلفين باعتباد المسن والقبيم للقريض على حاسن المحاسن والتحضيض علالترقى ذائما فهم إسالعلوا لعلفان المرادبا لعلما يعم علالقلب والجوارح ولذلك قالالنبي للاندعليه وسلم ايكم احسن عقلا واورع عن محارماته واسرع فيطاعة الله والمعنى أبكر اكل علما وعلا ولأن قلت انكرم مورون من بعد الموت ليقولز الذين كفروا ان هذا الاسعر ميين اى ما البعث اوالقول به اوالقرم آن المتضين لذكره الأكا لسعد في انخديمة اوالبطلون وقرأ حمزة والكسا فيالاساح على نالاشارة الىالقائل وقرئ انكر بالفتر على تضمين قلت معنى ذكرت اوان يكون ان بمين على ولئن قلت علكرمبمو تون بميني توقعوا بعثكم ولاتبتوا بانكاره لعدقوه من قسل ما الاحقيقة له مبالغة في إنكاره وللزاخرا عنهمالعذاب الموعود المامة معدودة المجاعة مزالاوقا قليلة ليقولن استهزاء مايحبسة مايمنعه من الوقوع الايومياتيهم كيومبدر ليسمصروفاعنهم ليسرالعذاب مدف عاعنه مرو و منصوب بخبرايس مقدم عليه وهو د ليل عليجواز تقديم خبرهاعليها وحآقابهم واحاطبهم وضعالماضي

ه يونيه استه ارتحتها ومالفته فالنهديد ماكا نوابه بسته قرق اعالمذاب الذي كا فرابه يستخيلون فوضع بيستم قرف موضع بستخيلون لاداستجها لمدكن استهزاء والدارة فالالشارة مناوعة والدارعطيناء فع بحيث بجد لدنتها تم ترضا عاصفه فرسلينا تلكا الغم منه أذه ليوس قطوع رجاء من فسالقه تعالى المقاة صهره وعدم ثقته به كفور مبالغ في كذاران ماسلف له من النعمة وللترافقاته نما يهد منراه مستمة كلعمة بعد مستسدو عنى بعد عدم و في اختلاف المعملين نكتة الأنفق نيوارنه النيخات عنى اعالمسائيا ان سامة عنى اندلنج بطر إلانهم فتريا تخوز على اناس شنول من الشكروا لقيام بعقبار وأنشلا الااقتروالس تهيء على المبيده الانسان فالدنيا مزاله وللحدة كالانجود في الانتجاب والدنية والكتابان والبطر بادف في لانالدوا المسائم المسائم الموسول الاالتين مبرع على المنالد المنالدون المناسدة والمناسسة في المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المفاجعة والاستفاءة المناسسة المن

لولاازلعليهكنن ينفقه فالاستنباع كالملوك أوجاء معه ملك يصدقه فقلالمنبرقيه مبعريقسره انبقولوا أغاآنت أذير لسعلك الاالانذار عااوى اليك ولاعليك رة وااواة زحوافه إالك بضة يه صدرك والقع إكل شي وكيل فتوكاعليه فانه عالم بحالهم وفاعل بهرجزاء اقوالمروا فمالمه أم يقولونا فترية اممنقطعة والماء لمايوجي قل فأتوا بعشرسه رمشله فالبيان وحسن انظر تحكام اقلابعشر سورتم لماعز واعهاسه لالامهليم وتحكا هربسورة وتوحيدالمثل بإعتباركا واحد مفتريات مختلفاتهن عندانفه كان صواني اختلقته من عند نفسير فانكرعرب فصهاء مشلى تقدرون علىمثلهاا قدرعليه بلانتم اقدولتعلكما لقصص والانشعار وتعودكم القريض والنظم وأدعوا مزاستطعتم من دوناته الحالماونة عاالمعاونة انكنتم مادقين اندمفترى فالالريستيبيوالكم باتيان مادعوت اليه وجمع الضيرا مالتعظيم الرسول صرااقه عليه وسدا ولان المؤمنين ايضا كافوايتحدونهم وكادام الرسول صوالة عليه وسلمتنا ولالممضيثانه يجب اتباع على هم في كما إمرا لا ما خصه الدليل والتنبيه على إن المقدّى مسما يوجب دسوخ ايمانهم وقوة يقينهم فلايغفلون عنه ولذلك رتب عليه قوله فأعلوا غاانزل بعلمالله ملتبسا عالا يعلمه الااقه ولايقد رعلمه سواه وانلااله الاهو واعلوان لااله الاالله لانه العالم القاد ربا لايعرولايقة عليه غيره والظورع أغتهم ولتصبص هذا الكلام الناب صدقه بأعازه على وفيه تهديد واقناط من ان يجيرهم من مأسر الله آلهتهم فيلا أنستهم مسلمان ثابتون على الاسلام راسف فيه مخلصون اذا تحقة عدا كاعاده مطلقا ويجوزا دنيكون الكاخطا باللشركين والضمير فيلم يستمسه المزاستطعتم اى فان لم يستحسوا لكرال الظاهرة ليجزه وقدع فترمن انفسك القصورعن المعارضة فاعلوا انه نظم لايعله الاالقه وانه منزل من عنده وأن ما دعاكر اليم مزالة ويدحق فهلائم واخلوذ فيالاسلام بعدقيام الجية القاطعة

وفي طريقة الإستفها المجار المباهدة المقالب والنبيه على إما الموجب وزوال المدّر منكان بريد المجيرة الدينا وذيبة على المهادة وبره وقت المهادة المؤلفة ا

وسلد ما مندولها الانتخاص ويتها لمدقوا في الانتخاص المين الانتخاص والمادة المقالية المقالية المقالية المقالية المنافعة ا

التوراة فانهاايشاتتلوه فالتصديق وفيلا لبينة هوالقرآن ويبتلوم منالتلاوة والشاهدجبريل وإسان الرسول صيالته عليه وسنم على إن ضمير منه له اومن التلة والشاهد ملك يحفظه والضمير في تلوه امالمن اولليمنة باعتبا والمعنى ومن قبله كتاب موسى جملة مستلأة وقرئ كاب بالنصب عطفا على الضمير في تلوه اى بتلوالقر آن شاهد ممكان علىبينة دالة علىانه حقكةوله وشهدشا هدمن بنياسرآثيل ويقرأ منقبا القرآن التوباة اماما كابامؤتمابه فالدين ورحمة على لمنزل عليهم لانه الوصلة الى الفوز بخير الدارن أولئك اشارة المعنكان عليدنة يؤمنون بالقرءان ومن يكفر بهمز الاخزاب من اهلهكة ومن تحزب معهم على رسولا لله صبارالله عليه وسلم فالنارموعده يردها لامالة فلاتك فهربة منه مزالموعد اوالقرآن وقرئ مربة بالضروه ماالشك أنه انحة من ربك ولكن اكثرالناس لايؤمنون لقلة نظرهم واختلال فكرهم ومن اظلم تمن افترى على الله كذرا كأن اسند اليه مالم ينزله او نوعنها انزله أولئك بعضون على دبهم فالموقف بان يحبسوا وتعيض اعالهم ويقول الاشهاد منالملائكة والنبيين اومن جوارحهم وهوجم شاهدكا صعاب اوشهيد كاشراف جع شريف مؤلاء الذين كذبوا على بهم الالعنةالله على لظالمين تهويل عظيم مايحيق بهم حينشذ لظلهم بالكذب عاراته الذين يصدون عن سيرالته عن دينه ويبغونها عويا ويصفونها بالانحاف عزاكحق والصواب اويبغون اهلهاان يعوجوابالرةة وهدما لأخرة همكافرون والحالانهمكافرون مالآخة وتكريرهم لتأكيد كفزهم واختصاصهم به أولثك لم يكونوا معزبن والارض اي ماكانوا معزبناته فالدنياان بعاقبهم وماكان لهمن دون الله مزاولياء عنمونهم مزالعقاب واكمنه

مَاسَنَهُوافِهَا وَبَالُوهُ شَاهِنْدَهُ وَنِ عَلَيْهُولُ ﴿ اَفَنَكَانُ عَلَى الْمَنْ وَنَ اَفَالُكُونُ ﴿ اَفَنَكَانُ عَلَى الْمَنْ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ الْمُحْوَلِيَّ الْمُحْوَلِيَّ الْمَنْ وَمَنْ الْمُؤْمِنُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمِنْ وَمَنْ الْمُحْوَلِيَّةُ مِنْ وَمَنْ الْمُحْوَلِيَّةُ مِنْ وَمَنْ الْمُحْوَلِيَّةُ مِنْ وَمَنْ الْمُحْوَلُونُ الْمُحْوَلُونُ وَمَنْ اللَّهِ مِنْ الْمُحْوَلُونُ الْمُحْوَلُونُ اللَّهُ مِنْ وَمَنْ اللَّهِ مِنْ الْمُحْوَلُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُل

اخوعتابهما لهذا الومليكون اشذواد وهم "ضاعف لهما المذاب استثناف وقرأ ابن كثيروا بن عامروبيتوب يسمف بالتشديد ماكا قوا يستطيعون الشمع القمامة عذالحة وبعضهمله وماكا فرابيسرون التعابيه مدعن آباطاته وكأنه الصلة المضاعفة العذاب وقسيل هو بيان لما نفاه من ولا ية الأله قبتوله وماكان لهم من دول الله من الولياء فان ما لابسم ولابيس للولاية وقوله يضاعفهم الغذاب اعتراض ولتك الذرنة سروالفسه. باضرًاء عبادة الألحة بسياد تاتفضال وضايضه ماكانوا بينرون مزارِّمَلة وشفاع تها اوضوروا بالملولوطاع عنه مداحسلوا فلم يتم المستود المستود

هريستوبان هايستويالفريقان مثلر ايتمثيلااوصفةاومالا افلاتذكرون بضريالامثال والتأمل فيها ولقدار سلنا نوحا الى قومه اني لكر والفرا والمروعاصم وابن عامروحمزة بالكسرع الدة القول تذير فبين ابين لكم موجبات المذاب ووجه الخلاص ان لاتعبدوا الآاللة بدل من اني لكراو مفعول مبين ويجوذان تكون ان مفسرة متعلقة بارسلناا وبنذير الماخاف عليكم عذاب يومراليم مؤلم وهوفي اكتقيقة صفة المعذب لكن يوصف به العذاب وزما نه علط بقة جدجده ونهاره صائم السالغة فقال الملأ الذين كفروا منقهمه مانريك الابشرامثلنا لامزية لكعلينا تخصك بالنوة ووجق الطاعة ومازيك اتيمك الاالذين هماراذلنا اخساؤناجم ارذل فانه بالغلبة صارمثلالاسمكا لاكبرا وارذل جمرذل بادعا لرأى ظاهرالأىمن غيرتمق مزاليد واواق لدالأى من البدء والياء مبدلة مزالهمزة لانكسارما قبلها وقرأا يوعمرو بالهمز وانتصابه بالظرف على وفي المناف الدوق مناوث بادئ الرأى والعامل فيلتبعث وأغااسترذ لوهر لذلك اولفقرهرفا نهملالم يعلوا الاظاهر إستالياة الدنياكان الاحظ بهااشرف عنده والحروم منها ارذل ومأزيكم اك ولتبعيك علينا من فضل يؤهلكم النبؤة واستمقاق المتابسة بأنظنكم كاذبين اياك في دعوى النبقة واياهم في دعوى العسلم بصدقك فغلب المخاطب على الغائبين قال ياقه مرارايتم اخبرون آن كنت على بنية من ربي حجة شاهدة بصحة دعواى واتاني رحمة من عنده بايتاء البينة اوالنبقة

اُوْلِيَاكَ الدِّرَضِيَّ الْمُسْتَهُ وَصَلَّمَ عَهُمُ مَاكَا وَالْمَهُ وَالْمَالِمُ وَصَلَّمَ عَهُمُ مَاكَا وَالْمَهُ وَالْمَالِمُ وَصَلَّمَ عَهُمُ مَاكَا وَالْمَهُ وَالْمَالِمِينَ الْمَعْمُ الْمَالَمُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُلْمُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُوالِلَهُ اللْمُ

قىسىت علىكى خفيت علىكرفم نهد كرونوجد العنه برلانالينة في نفسها هم الرحة اولان شناء ها يبجب فضاء الثيرة واوعالم توفعست بعد البيئة وحدة فالانتخاء ها يوجب فضاء الثيرة والمستخدمة الكركموها اكرمكم وحدفها الاختصاء المستخدمة المستخد

يدفع انتقامه الاطروتهم وهربتك الصفة والمثابة أفلاتذكرون لتعرفواان التماس طردهم وتوقيف الايمان عليه ليس بصواب ولآ اقول كم عندى خزائن الله خزائن رزقها وامواله حقيج دتم فضلي ولااعلمالغيب عطف على عندى خزّائن الله اى ولا ا قول لكر ا نا اعلالغيب حتى تكذبوني استبعا دااوحتى اعلاان هؤلاء انبعوف بادئ الأىمن غيربصيرة ولاعقدقك وعلى لثاني بجوزعطفه عالقول ولااقول انيملك حتى تقولوا ما انت الابشرمشلنا ولااقول للذين تزدرى اعينكم ولااقول في شأن مزاسترة لتموم الفقهم أن يؤتيهما للدخيرا فانما اعدالله لممؤ الاخرة خير ماآتاكم فالدنيا الله اعلم على فانفسهم الى المالمن الفالمين ان التشيأمن ذلك والازدرآء افتعال من زرى عليه اذاعابه قلبت أتاؤه دالالخان والااى فالجهدواسناده الىالاعن للمالغة والتنبية علانهماسترذ لوهمادئ الرؤية منغيرمروية وبماعاينوا من رثاثة حالهموقلة منالهمدون تأمل في معانيهم وكالاقم قالوآ يانوج قدجاد لتنآ خاصمتنا فأكثرت جدالنآ فاطلته اواتيت بانواعه فاتناعاتمدنا من العذاب أن كنت من الصادقين في الدعوى والوعيد فان مناظرتك لاتؤثر فينا قال الماياتيكم به القدانشاء عاجلااوآجلا ومااشته بحضرين بدفع المذاب اوالمربمنه ولاينفعكم نصح إناردت ان اضم لكم شرط ودلياجوا وانجهلة دليل جواب قوله الذكافا لله يريدان يغنويكم تقديرالكلامران كافالله يريدان يغويكم فان اردت ان انصح لكم لاينفعكم نصعي ولذلك نقول لوقال الرجلانت طالقان دخلت الداران كلت زيدا فدخلت شمكلت لم تطلق وهوجواب لمااوهموا من ان حداله كلام بلاطائل وهو دليل على ن ارادة الله يصح

نَهُ الْمِنْ مُعْدُونُ هُوَيَتُ عَلَيْهُمُ أَلْمِنْ مُكُومُ مَا الْأَنْ الْمُكُومُ مَا وَالْمُنْ الْمَا الْمَلِيَّةُ الْمَا الْمَلِيَّةُ الْمَا الْمَلِيَّةُ عَلَيْهُمَ الْأَلْنَا الْمَعْدِي كَا الْمَلِيَّةُ الْمَلْمُ عَلَيْهُمُ الْأَلْنَا الْمَعْدِي كَلَى الْمَلْلَةُ مُلَا الْمَلْمَةُ الْمَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

تملقها بالاغوآء وانخلاف مراده محال وقيل انتينويكم انتهلككر منغوي الفصيل غوى اذا بنسم فهلك

هويجر خالفكوالنصرف فيكرونوا ادانه واليمترجيون ججازتكر عالما الكله استبقولونا فترية فالانافريت فيل اجراى والمدوق بالجاوئاليم والروق بالجاوئاليم والمراوية عالمجهود مناجه وفي المراوية عالمجهود المساحة المواقع المساحة والمواقع المساحة والمواقع المساحة والمواقع المواقع المو

رُيُلاَنْ يُعْوِيكُ مُعُورَ بَكُمْ وَالِيكُورُ جَعُونَ ﴿ اَمَّ يَعُولُونَا فَمَّنَ أَعْلَافِاً فَرْنَتُ فَعَكَا إَجْوا ي وَاَنَا تَبَحَالُاكُونَ غُرْمُونَ ﴿ وَالْوَجِهِلْ فَيْجَ آفَانُ يُوثِنَ مِنْ فَلِكَ لَاكُونَ مَّالْمَ فَلَا تَسْفَيْهُ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وقي المراد بالسخية الاستجهال فسوف تعلون من باشه عذاب يخزيه يعنى به الاهروبالعذاب الغرق ويحراعليه وينزل اويجل عليه جلها الدن الذي لاانتكاك عنه عَذَابِ مَقَيْمَ وَأَثْرُوهُ وعَذَابِ النَّارِ سَعَيَاذَا جَاءَامِ رَبَّا عَايَدَ لَقُولِهِ ويصنع الفلاه ومابينهما حال مزالضمير فيه اوحتى هي التي بيتدأ بعدها الكلام وفادا أتنود نبعالماءقيه وارتفع كالقدد تفور والتنور تنورا ظبرابتدأ منه النبوع عليخرق العادة وكان فح الكوفة في موضع سيدها وفي الهندا وبعين وددة بادخ الجزيرة وفيلالتنوروجه الارضا واشرف موضع منها قلنآ احماضها فالسفينة منكل مذكاروع مدالحيوانات المنتفع بها وبين أشنين ذكراوا نفيهذا عاقرآءة حفص والباقون اضافه اعامين اجلاتنين من كل ذوجين اى من كل صنف ذكر وصنف اثنى وآهلك عطف على زوجين اواتئين والمرادام أتدوسوه وبنساؤهم الامزيسيق عليه القول بأنه من المغرفين بربدابنه كنفان وامه واعلة فانهاكا نا كافرين ومنامن والمؤمنين من غيرهم وماامز مصه الأقلسل فيلكا نوانسعة وسيعين ذوجته المسلية وبنوه الثلاتة سام وحاءوافن ونساؤهروا ثناد وسيمون رجلاوامرأه من غرهروي إندعله الصلاة والسلام اخذا لسفينة فحسنتين مزالساج وكان طولها ثلثماثذ ذراع وعضها مسون وسمكها ثلاثون وجعل لها ثلاثة بطون فمل فحاسفلها الدواب والوحش وفياوسطها الانسروفي اعلوها الطير وقال اركبوا فيها اى صبروافها وحمل ذلك ركو بالإنها فالماء كالمركوب فالارض فبسطاته عجربها ومرسيها متصايادكيوا حال مزالواوا عاركبوا فيهامسمين لقداوقا تلبن بسلاقدوقت اجرآئها وارسائهااومكانهما علإن الحيي والمرسي للوقت اوالمكان أوالمصدر والمضاف محذوف كقوله مآتيك خفوقا النم وانتصابهما بماقدرناه حالاويجوزرفعهما ببسالته عإإن المراديها المصدرا وجسلةمن

مع ميبوار معطف بسيده معيى المربوبه المستعدين وسيد من المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية ال ميندا وجرع الحاجراً وخالب المستوانية بشرق واذا ادا وانترسوقال بسدانته فوست ويجوزان يجون الاسم مخدما كتوله شدا سدالسلام عينجا وأخيزة والكدا فوعاصه بهراية حفص مجراها بالمنع من جرى وقريخ مرساحا إيندا من رسا وكلا حدايث سائلة لوقة ومجريها ومرسيها بفنظ الفاعل صفة بن ق ان ديا تفتورج المولامفتونه اغوانكو ودرضاته إكد الما المجاهر وهيجي عنهم ومسطحة المنفورج المسلح المولامفتون وهيفها أي التيج تخليا لذ في جمن العلوفان وهومار تفتو المسلك عند منوا على الموجه منها يكيل والمسلك والمسلك المسلك المسلك

البدلة مزياءالاضافة واحتفت الرواية عنهن سأزالواضع وقدادع الباء فالميم ابوعمرووالكسائي وحفصراتقاربها ولانكن مع الكافرين فالدين والانعزال فالساوىاليجليمصنيمزالماء اديفرقني فاللاعاصماليومرمزام لقمالا منرح الاالراح وهواته تعالىاوا لامكان من رجه الله وهمالمؤمنون وردّبذلك الكوناليوم معتصم منجبل ونحوه يعصم اللائذبه الأمعتصم للؤمنين وهوالسفينة وقيالا عاصمهم فلأذاعصمة كقوله تعالى فيعيشة راضية وقيلا لاستثناء منقطع اعكن من رجالة يعصم وحال بينها الموج بين فوح وابنه اوبين ابنه والجبل فكانمز المذقان فصارمز المهلكين بالماء وقيل باارض بابعيماء له واساء أقلعي فوديا بمايناه ىباولوالعلم وإمرا بمايؤم ون تمثيلالكال قلده وانقيادها لمايشاء تكوينه فيهابالآم للطاع الذى أمرالنقاد لحكمه المباد والحاحثثال احره مهابتمن عظته وخشية مزاليم عقابه والبلع النشف والاقلاع الامساك وغيض الماء نفص وقضالام وانجزماوعدمزاهاوك الكافريز وانجاء للؤمنين وأستنت واستقرن السفينة على تجوي جبلها لوصل وقيل بالشأم وقيل ببابل روعانه ككالسفنة عاشه رجب ونزل عنياعاشرالحوم فصام ذلك اليوم وصار ذلك سنة وقيل بعداللقوم الظالمين هلاكالم بقال بعد بعداو بعدا افابعد بعدا بعيث لارج عوده غماستمير فلوك وخص بدعاه السوء والاية في غاية الفصاحة لفخامة لفظها وحسن فطمها والدلالة علكنه المال معالايجاز لتفالى عزالاخلال وإرادا لاخبآ عإلبناء الفعول للدلالة علقطيط لفاعل وأنه متعين في نفسه مستغنى فردك اذلايذه بالوهم المغيره للعلم بان مثلهذه الافعال لايقدرعليده ويحالوا حدالقهاد وفادى فوجريه والادنداءه بدليل عطفة فه فقال ربان ابني من اهلي فانبالنداء وانوعدلتا كحق وانكا وعدتعده حق لايتطق البلظلف وقدوعدت اذبنج إهافج احاله اوفحاله لمننج ويجوزان كون هذا النداء قبل نمقه وانتاحكم الحاكمين لانك اعلهموا عدلهم ولانك اكثرحكة من ذوع الحكم على الالمكاكمة كالدارع مزالدرع قال يانوح انه ليسرمزاهك لقطم الأية

وَمُن سِبُهُ النَّدَة إِلَّمُ عُوْدَة عِنْدٌ ﴿ وَمِحَةَ عَيْمَ اللَّهِ الْحَالَةَ عَلَى اللَّهِ الْحَالَةَ الْحَدَثُمَ اللَّهُ وَالْحَدَثُمُ اللَّهُ الْحَدَثُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْحَدَثُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولِيْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَّالِمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُلِلِيْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُو

بين الثين والكاؤ واشاوليه بقوله انفعا غيرصالح فاعتقبل لغ كونه من اهده واسله انه ذوع فاسد فيها يأتية فاستها الغناء اعتصاد الفضاء المتصنوع المتاقبة ترقيع موظا فقط المتاقبة الم



القبة والقضراعل اكتمزا كاسرين اعالا قيا يافح اهبط بسادم منا الزار مزالسفينة مسلام زالمكاره منجهتنا اومسلاعلك وركات عليك ومبادكاعليك اوزيادات فرنسلك حة يصبرآ دم تانياوقرئ اهبط بالضيروبركة عبالمتوحدوج الخبرالناسي وعبا بممين معلك وعبارم هرالذين معيك سموا

اع القربهما وانتشب الام منهما وعلى ام فاشئة عن معك والمراد بهما لمؤمنون لقوله وام سنتمهم اي وعن بعك ام سنتمهم في الدنيا فريسهم متآ عناب آلبه فالانزة والمرادبهما انكنادمن ذرية من معه وفيل قوم هود وصالح ولوط وشعيب والعذاب مانزل بهم تلك امثارة الحقصة فوح عليه السلام ومحلها الرفع بالابتداء وخبرها مزانياءالفي ايبعضها نوحيها آليك خبرثان والضبرلهااي موحاة البكا وحال مزالانباءاوهواكنبرومن وَمُكَ مِنْ مَبْلُ هٰذَآ فَاصِّرُ إِنَّا لَهِكَ إِمَّا كَلُمْ عَنَ ﴿ وَالْمَعَادِ اَنْتُهْ الْأَمُفْةَ وُنَ<sup>\*</sup> ﴿ عَافَهُ مُلَّا اَسْئَلُاكُ عَلَيْهُ أَجُرًّأَانُ

انباء متعلق به اوحال مزالهاء مأكنت تعلمها انت ولا قومك مزق إهذا خبرآخراي مجهولة عندك وعندقومك من قبل ايحا تنااليك اوحال مزالماء في نوجها اوالكاف في البك اي حاهلا انت وقومك بهاو في ذكه تنبيه علىإنه لم يتعلمها اذلم يخالط غيرهروانهم ممكثرتهم لريسمعوها وكيف بواحد منهم فاصبر علمشاق الرسالة واذية القوم كاصبر نوح أذالعاقبة فجالدنيابالظفروفي للاخرة بالفوز للمقتن عزالشك والمعاصى والىعاداخا فرهودا عطف عليقيله نؤحا اليقومه وهودا عطف بيان قالياقوم اعدواالله وحده مالكمز الدغيرة وقرئ بالجرحلاعا المجروروحده أنانع الامفترون عا الماتخاذا لاؤان شكاء وجعلها شفعاء ياقوم لاامشكم عليه اجراان اجركالاع إاذى فطرنى خاطبكل رسوليه قومه ازاحة التهمة وتحيضا النصيرة فانها لاتبع مادامت مشوية بالمطامع أفلاتعقلون افلانستعلون عقولكم فتعرفوا المحق من المبطل والصواب من الخطأ وياقوم استغفر واربكر شم توبواآليه اطلبوامغفرة الله بالإعان غم توسلوااليهامالة متواضاالتدي مزالغيرا غايكون بعدا لايعان بالله والرغدة فيماعنده ترسوا لتتراء عليكم مدرارا كتيرالدر ويزدكم قوة اليؤوتكم وصاعفة تكوانمارعهم بكثرة المطروزيادة القوة لانهمكانوا اصماب ذروع وعارات وقيل حبس الله عنهما لقطر واعقم ارحام نسائهم ثلاث سنين فوعدهم هو دعلمه السلام علىالاعان والتوبة بكثرة الامطار وتضاعف القوة بالتناسل ولاتتولوآ ولانفرضواعماادعوكماليه نجرمين مصتريزعليجوامكم قالواياهود مأجئتنا ببينة بحجية تدل عليصمة دعواك وهولضرط عنادهروعدم اعتداه هرباجاء هرمزا لمعيزت ومأنحز بتاركي المتنآ بتاركى عبادتهم عَن قُولَكَ صادرين عن قولك حال مزالضيرفي تاركى وَمَانَحُنَ لَكَ بَمُؤْمَنِينَ ۚ اقْنَاطُلُهُ مِنَ الْآجَا بِهُ وَالْنَصِدِيقِ

ان تقول ۱۷ تقربال اعتراق ما تقول ۱۷ فولنا اعتراك اعامه باست من عراه مرود القامه المنظمة بحضون لمسابك با ها واصد كما تعرف مجادات المنابعة المنابعة المنابعة من المنابعة المناب

ومالككم لايحية بي مالم برده ولاتقددون على مالم يقدّره تم برهن عليه بقوله ملمن دابة الاهواخذ بناصيتها اىالاوهومالك لهاقادرعليها بصرفهاعلماريد بها والاخذ بالنواصى تميل لذلك أناربي علىصراط مستقيم اكانه عالحق والعدل لايضيع عنده معتصر ولإيفوته ظالم فانتولوا فانتولوا فقدابلفتكماأرسك بهاليكم فقداديت ماعلة مزالا بلاغ والزام انحية فلا تفريط منى ولاعذولكم فقدا بلغتكم ماارسلت بهائيكم ويستغلف دي قوماغيركم استثناف بالوعيدالم باذاته يهلكهم ويستخلف فوماآخرين فحه يأرهم واموالهما وعطفها الجواب الغاء ويؤده القرآءة بالجزيرعا الوضع فكانه فيل وانتولوا يعذدنى دي ويستخلف ولاتضرونه بتوليكم شيئا مزالضرد ومنجزم يستخلف اسقط النون منه أن ربي على كل مثى حفيظ رق فادين عليه اعالكرولا ينفل عن مجازاتكم اوحا فظ مستولى عليه فلايكن الايضره شئ ولماجاء امريا عذابنا اوامزا بالعذاب تجناهودا والذين امنوامه برحمة منا وكافراا ربعة آلاف ونجينا هرمن عذاب عليظ تكررلبيان مانجاهم منه وهوالسمومكان تدخل انوف الكفرة وتخرج من ادبارهر فتقطع اعضاء هراو لمراد به تبخينهم من عذاب الاخرة ايضا والتعريض بان المهلكين كاعذبوا فالدنيا بالسموم فهيممذبون فالاخرة بالعذاب الفليظ وتلك عاد انشاسم الاشارة باعتبادالقسلة اولان الاشارة الحقورهم وأفارهم جعدوا بإيان رتهم كفنروابها وعصوارسلة لانهمعصوارسولممومنعصورسولا فكاناعص الكللانهمامروابطاعة كارسول واتيموا مكاجارعنية يعنى كبرآء همالطاغين وعنيد من عندعندا وعنودا وعندا ا ذاطخا والمنه عصوامن دعاهم الحالا يعان ومايني مرواطا عوامن دعاهم الى الكفروما يرديهم واتبعوا فيهذه الدنيالمنة ويومالفيمة اعجمك

عُوْمِنِينَ ﴿ اِنَهُوْلُاكُ اعْرَاكَ مِعِمْ الْطِينَا اِسْوَا الْآلَةِ الْمُعِمَّا الْمُعِلَّا اللهُ وَالْهُ مَنْ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

الد: تابستام فإلطارين كيهم فإلمذاب الاان عاداكمتر بإديهم جمدوه اوكبروانسه اوكبروابد فلذفا لجاد الإبعدالعاد وعاء عليهم بالهلوا والمارديه الدلالة على نهر المستوجبين لما نزل عليهد بسبب ما حكيمتهم وانماكورا لاواعاد ذكرهمة تغليما لامرهم وحتا عالم لاعتباء بحالمه توجعود علمف بهان العادوة الدته تميز حدهن عادالمانات بعاداره والايحاء الهان استحقاقهم للبعد يحاجري بينهم ومين هود " منهامنالتاب واستعمر كفيها عركه فيهاواستيقاكمن العمراواقدر كرعاعمارتها وامركزيها وفياهومن المسرى بمني اعمر كرفيها دياركم وبرشها منكريهدانضرام اعمادكم أوجعلكم معمدين ديادكر تسكنونها مدة عركم تمتزكونها لغيركم فاستغفروه ثم توييا اليه آن ربي قريب فريب الرحسمة بجيب لناعيه قالواياصالح فدكنت فيناميجوا فبلهمآ لمارى فيك من مخايلا لمشد والسدادان يكون لناسيدا اومسنشارا في الاموراوان توافقنا فحالدين فلماسمعنا هذاالقول منك انقطع رجاؤنا عنك أتنهينا أن نعيد ما يعيدا باؤنا على يحكاية الحال الماضية واننا ني شك ما تدعونا اليه من المتوجيد والتبرئ منالاوثان مربيب موقع فيالريبة مزارابه اوذى ريبة علىالاسناد المجاذى هزاراب فحالامر فالاياقوم ارايتمان كشت على ينة مزبربي بيان وبصيرة وحرف الشك باعتبا رالمخاطبين واتا ذمنه رحمة نبؤة وَالِيٰ ثَمُوْ دَاخَاهُمْ صَالِكًا قَالَ مَا وَمُراّعْتُ دُواٱللّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللّهُ ' فنينصرني مزانة فمزيمنعنى منعذابه أذعصيته في تبليغ · دسالته والمنمعز الاشراك به فاتزيدونني اذا باستدياعم ا يا ي غَهُ هُ وَهُوا أَشَاكُوْ مَرَالْاَ رْضِ وَٱسْتِعْهُ كُدُ فِهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ غيرتخسيرً غيران تخسروني بابطال مامضي إلله به والتعرض لعذابه او فاتزيدونني بماتقولون لمخيران انسبكم الحاكنسران وياقوم هذه ناقة الله لكرأية انتصيت اية على لمال وعاملها معنى الإشارة ولكرحال منها تقدمت عليها لتنكيرها فذروها تاكل فحارض الله ترع نبا فاوتشرب إِنِينَا مُرْحِوًا فَبْلُ هَذَا أَنْهُ لِينَا أَنْ مِعْدُ مَا يَعْدُا بَأَوْمَا وَإِنْهَا لَوَ ماءها ولاتمسوها يسوء فباخذكم عذاب قريب عاجيا لايتراخي عن مسكم لهابالسوء الايسيرا وهوتلائة ايام فمقروها فقال تمتوافح اركم عيشوافهمنا ذلكم اوفى فاركم الدنيا تلاثهة ايام الاربعاء وانخميس شَلِيٍّ مِمَّا لَدْعُونَآلِكَيْهُومُرْمِبِ لِللَّهِ قَالَ يَا فَوْمِ الَّا يَتُمْ انْ وانجمة ثمتهلكون ذاك وعدغيرمكذوب ايغيرمكذوبف و ، و على يَهُ مِنْ زُقِي وَأَسْبِهِ مِنْ دُبِيَةً فَنْ يَنْصُرُ فِي مِرْ يُحنت على يَبِيَةٍ مِنْ زُقِي وَأَسْبِهِ مِنْ دُبِيَّةً فَنْ يَنْصُرُ فِي مِنْ فاتسع فيه باجرائه عجري المفعول به كقوله ويومرشهدناه سليماوعامرا اوغيرمكذوب على المجاز وكات الواعد قالله افيك فان وفي به صدقه والاكذبه اووعدغيركذب عإانه مصدركا لمجلود والمقول فإآحاء ٱللهُ إِنْ عَصِيْنُهُ مَا لَهَ رِهِ وَنَى غَيْرَتَكُسْيِرِ ۞ وَكَاقِعُ هَا ذِرُهُ أمرز نجينا صلغا والذين أمنوامعه برحمة منا ومن خزى يومثذ اى ونجينا هرمن خزى يومثذ وهوهاوكهم بالصيعة اوذلم اوفضيح هم

> يومالقيامة وعن نافع يومئذ بالفنة على كتساب المضاف البناء من المضاف اليه ههنا وفي المعارج في قوله من عذاب يوميئذ

نَاقَةُ ٱللهُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ هَذَرُوهِا نَاكُمُ اللَّهِ اَرْضِرْ لِللَّهُ وَلَا تَسَتُوهَا بِسُورِ فَإِخْنُكُ مُعَنَاكِ وَبِي ۞ فَعَمَ قَرُوهَا فَفَالَهُمْ عِمُوا أَفْرُا نَجَيُّ نَاصَالِلًا وَٱلَّذِينَ إِمَنُوا مَعِهُ بِرَحْمَةِ مِنَا وَمَنْخِ

ان دیگ هوانشوی آلترنز الفاده می کارنی والفال سابد و آخذا آلدن الحراق استهای فاصیحوانی و پاوتر جائین تصدین فنسیر فال فیسورد الاهمانی تا فاد چنافی الاداری و المانی تا فاد چنافی الاداری و المانی تا فاد چنافی الاداری و المانی المانی تعداد المانی و المانی المانی المانی المانی المانی المانی و المانی المانی و الما

الدهيلاتصالاية لايمدوناليه يدهم نكرهم واوجيره نهمخيفة انكر ذلك منهم وخاف انبريدوا به مكروها ونكروا نكر واستنكر بميني والايجاس الادراك وقبالاضار قالوآ لهلما حسوامنه الزلخوف لانتخف أناارسكنآ المقوملومة اناملاتكة متزلة اليعمالعذاب واغالم غذاليرارد بذالانالاناكل وامرابه قائمة وراء السترشم محاور فماوعلى وسعم للخدمة فضعكت سرورا بزوال انخفة اوجلاك أهلالفسادا وبإصابة رأيما فاخاكانت تقول لابراهيم اضم اليك لوطافاني اعلم ازالعذاب ينزل جؤلاء القومروفيل فضمكت فحاضت قال وعهدى بالميضاحكا فيليابة ولمقدحقا تذيها انتحلما ومنخصكة السبرة اذاساله مغها وفرئ بغترالحاء فبشرناها باسحق مغرواء التحقيقوب ضبه ابن عامروحزة وحفص بفعل يفسره مادل عليما لكلام وتقديره ووهبناهامن وراء اسحق بعفوب وقبل انه معطوف على موضع إسعة إوع إفظ اسمق وفتحته للرخانه غير منصرف ورد للقصل بينه وبين ماعطف علسها لظرف وقرأاليا قون بالرفع علانه ميتلأ خبره الظف اى ويعفوب مولود من بعده وفيرا لورّاء ولدا لولد ولعله سم ببلانه بعداله لدوعا هذا تكون اضافته الحاسحة ليسرمن حيث اذبعقوب ورآءه بل من حيث انه ورآه ابراهيم منجهنه وفيه بظروا لاسمان يحتمل وقوعهما فالبشارة كيميي ويحتما وقوعما فاكحكا يتبعدان ولدا فسمسابه وتوجيه البشارة اليهاللدلالة على الولد للبشربه يكون منها ولاهاكا نتعقية حرصة عاالولد قالت باويلتا باعماواصله فالشرفاطلق في كاإمر فظيع وقرئ بالياء على الاصل عالدوا ناعجوذ ابنة نسعين اوتسع وتسمين وهذابعلي زوجىواصله القائم بالامر شيخآ ابن مائة اومانة وعشرن ونصبه على لحال والعامل فيها معن إسما لاشارة وفرئ بالفه على نه خبرى ذوف ا عهوشين ا وخبر بعد خبرا وهوالخبروبهلي مدل الزهذالشئ عيب بعنالولدمن مرمين وهواستعاب منحيت

إِنْ ذَاكَ هُوالْعَوَىٰ الْمَهَنَّىٰ ﴿ وَاَحْمَا الْاَنْ طَالْاَ الْمَهْمَ عَلَيْهُ الْمَعْوَلَهُ الْمَالِمُ الْمَعْمَلُوا الْمَعْمَدُولُا فِي وَالْمَالَا الْمَالُولُولُهُمْ وَالْمَدُولُا وَمَعْمَلُولُا الْمَالُولُومُ وَالْمَدُولُا اللّهُ اللّهُ وَالْمَالُولُومُ وَالْمَدُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

المادة دونالده دة والذات فالوا تعبير من امراته رميزاته حكما هاإليت منزين عليها فانخوار ها امادا المدينا النوق وبهيط المغيرات وخصيصه عبر بالدي والمداليت نصب محالملاح والنقاء المتصد وخصيصه عبر بالدين والمداليت نصب محالملاح والنقاء المتصد وخصيص مع المدين والمتارك المتحدد المتحدد

اقوة كيراناقو من الذهوب والتأسف عالمناس متيب طحيم الماه والمتسود مذلك بيان الحامل عما الجادلة وهورفة قليه وقيط ترسم بالبراهيم عايارد الفيل اعقال اللاوكية بالبراهيم اعترب توقيقاً الحيادات المتعالق المتابئ بهم ساء يجيع المفرود المجافظة من واقيمة التهمية الدين يقدم فهروفي في عيدال ولا دعاء ولا تعيير فال المتعالق المتابئ بهم ساء يجيع المفروط والمتابئ المتا والتعالفية وقال هذا المتعالفية من المتعالق الم

المؤركة وبنافيل ومرفيل المالوت كالواجملود المسانات الفا المؤركة اجمال المؤركة المؤرك

برابهوستورا ويريا هير والمتحقق المتحقول المتحوول المتحوول المتحوول المتحول المتحول المتحول المتحول المتحوول المتحوول المتحوول المتحوول ال

اَوَلَهُ مُنِينَ فَي آلِمِنْ اَعْضَعَ مَنْ اَلَّا اَنْ مَلْبَا آلْرِبَالِكَ وَالْهَ مُنِينَ فِيهِ وَصَالَ فَهُو دَرُعُ وَالْحَلَا اَنْ وَمُسلَبَ لَوْلِا بَنَى فِيهِ وَصَالَ فَهُو دَرُعُ وَالْحَلَا اَنْ وَمُسلَبَ هُولاً بَنَى فِيهِ وَصَالَ فَهُو دَرُعُ وَالْكِهُ وَنَ اَلْمُ لَكُمْ مَا اَلَّهُ مَا اللّهُ وَمُنْ اَللّهُ مُن السّيْلِ قَالَ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ وَمَن اللهُ مَن اللهُ اللّهُ مَن اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللهُ اللّهُ مَن اللهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الوداه والنبي في الفظ لاصد و في المغياليط الإامرائية استنداء السينة المنظمة على تأويلا لاتفات بالفظف فانه ان فسد بالنظر الحالوزاء من مؤلفا المسابق المنظمة والمنطقة المنظمة ا

جملتا الهاساقية أفانه جول الكان حقه جعلونا ولينا كالمكافئة الأمورون به فاستدافضه من جث العبيبة مقاليا الاموافئة ووكانه جراعالي المحافظة المتحدد المتحدد ومن المتحدد ا

بمرون بهافئ سفارها لمالشام وتذكيرا لمعيد على أومل لحج اوالمكان والحمد يزاخاهم شعبيا اداداولادمدين بزايراهيم على الإماواه إمدين وهوبلديناه فسيرياسمه قالياقه مراعيد والتدما كرمز الدغيره ولاتنقصه الككال والمزان امهم بالتوجيدا ولافانه ملاك الامرثم فماهم عااعتادوه مزالجنس لمنافى للمدل المخل بحكمة التعاوض أفأريكم بسعة تغننكم عزاليض إوبنعة حقهاان تقضلوا عإالناس شكراعلها لاان تنقصوا حقوقم اوبسعة فلاتزيلوها بماانتم عليه وهو فالجلةعلة النهى وافاخاف عليكم عذاب يومعيط لايشذمنه احدمنكم وفياعذاب مهلك مزقوله واحيط بغره والمرادعذاب يومالقيمة اوعذاب الاستشاكا وتوصيف اليوم بالاحاطة وهصفة العذاب لاشتماله عليه وياقوما وفوالكيال والمزآن صرّح الامربا لايفاء بعدال في عن ضدّه مبالغة وتبيها على نه لا يكفيهم الكفع فنعد التطفيف بابلزم هالسع فجا الايفاء ولونريادة لايتأنى ووشها بالمسط بالمدل والتسوبتمن غيرزبادة ولانقصان فان الازديادا فاوقو مندوب غيرمأموريه وقديكون محظه را ولابتخسوا الناس اشياءهم تعيم بمدتخصيص فانهاع مزان يكون فالمقلاراو فيغيره وكذا قوله ولاتعثوا فالارض مفسدين فانالعنة يع تنقيص الحقوق وغيره مزانواع الفساد وفياللاديا لينيه الكس كأخذالعشورمز للعاملات والعثو السوقروقعلم الطيق والفارة وفائدة الحال انواج مايقصدبه الاصلاح كافعله الخضرع ليلم الام وفيامعناه ولاتعثه افي الارض مفسدين امره ينكم ومصالح آخرتكم بقية الله ماابقاه الله لكم مزالحلال بعد التنزه عاحرم عليكم خيراكم ماتجعون بالتطفيف الكثيرمونين بشرطان تؤمنوافان خيرقاباستتباع الثوابمم المفاة وذلك مشروط بالإيمان اوانكستهمسدة ينلى في قولى لكم وفرالبقية الطاعة لقوله والباقيات الصللخات وقري تقية الله بالتاء وهى تقواه التي تكف عن المعاصى ومااتا عليكم بحفظ احفظكم عزالقبائح اواحفظ عليك اعالكوفاجا ذكرعليها وانماانا ناصيمبلغ وقداعذرت

جَعِنْنَا عَالِيمَا سَنَافِلَهَا وَأَمْلِيَا عَلَيْهَا حَبَازَةً مِنْ بَحِيدًا لَأَ اللّهَ عَبَيْلًا ۞ مَنْ فَخِيدًا لَأَ اللّهَ عَبَيْلًا ۞ مَنْ فَخِيدًا أَلَا عَلَيْهَا اللّهَ عَلَيْهَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

عين الذرن اواست بمنافظ عليم كم القاولية تركيسوه صنيع كالوانشيد المساولة التقاول عايديا باقوقا من الاستام بالوائه بعدادا موصد. بالمؤجد عالاشتراء به والتهم بعدائه والإخدادان شغلا بلاعواليده واعظه واغداعاته البه خطاب ووصاوس ومن بطوا والمعا فإذ الاستعواد خصواللسادة بالذكر ووالمورة والكسائي وحصوبها الافادوالعن الموالتان أمرك بشكليف ان مترك وهوجواب العيم والمتلفية والامراكا بناء وفيل كان بناءا هرمان مقطيعا لدوا هدوالد نائيرة وادوابه ذلك اقتلانات الحياسية المشيدة في تعدوا وصف بعضلة ذلك الوعالما انتكار ماسعوا منه واستبعاده بانه موسوم بلطيغ والرشدة المناع وعالمات والحاشال ذلك ظَّلَهُ القَوْمَانِ عَالِيَتُهُ مَدِرِهِ أَنْ أَمَانًا مَانَامَا اللّهُ وَالْمَانَّامَا اللّهُ وَالْمَانَّامَ اللّهُ وَالْمَانِيَّةُ وَوَدَفَعَيْمَ مَا اللّهُ وَالْمَانِيَّةُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

امتكربه والهاكم عالهية كمعنه ومامصدرية واقعة موقع الظرف وقيل خرية بدلهن الاصلوم اعالمقدارالذي استطعته اواصلاح ماأستطعته فحذف لمضاف وماتوفية الاباللة وماتوفية لاصابة الحق والصواب الالهدايته ومعونته علية توكلت فاندالقاد رالمتمكن مزكل شئ وماعداه عاجز فيهد ذاتد بالمعدوم أ عن درجة الاعتبار وفيه اشارة اليمحض للتوجيد الذي هواقصع إنساله لما لمبدأ والمعانب اشارة الحمع فيه المعادوهوا يضايفيد الحصر تبقديم الصلة علاالفعل ووجذه الكلان طلبالتوفق لاصابة المؤفيا يأته ويذره مزالته تعالى الاستعاثر به في مجامع المرافية العليه بشراشره وحساطها عالكمنا رواظهارالفراغ عنهر وعدم المبالاة بمعادا قم ولهديدهم بالرجوع الى التعليزاء ويا قومرلا يجرمنكم لاكسينكم شقاقي معاداتي أن يصيفكم مثلها أصاب قومنوح مزالغرق اوقوم هود مناليج أوقوم صالح مزارجفة وانبصلتها ثاذ مفعول جرم فانه يعدى الى واحدوالي النين ككسب وعزاين كتريح وبنكم بالضروه ومنقو إدن المتعدى لمهنمول والاول فصوفان اجرماقل دودا ناعلى السنة الفصياء وقري مثاوا لفتة لاضافته الحالمين كقوله لمينع الشرب منهاغيران نطقت حمامة فغصون ذات اوقال وماقوم لوط منكبيية زمانا اومكانا فالم تعتبروا بنقبلهمفاعتبروا فراوابسوابيعيد منكر فيالكفروالساوى فلابيعدعنكر مااصاجه وافراد البعيد لاذ المرادوماا علاكم إووماهم بشئ بعيد ولابيعدا ذابست فإمثاله بيزالمذكروالمؤنث لالهاع إزنة المصادر كالصهيل والشيق واستغفروآ ركم تمو واآليه عاانم عليه الدربي وجم عظيم الرحمة للتائين ودور فاعلهم واللطف والاحسان مايفعل البليغ المودة بمزيوده وهووعدعلى التوبة بعدالوعيد على لاصرار فالواياشعب مأنفقه مانفه كثيرا عَلَقُولَ كُوجِوبِ التوجيد وحرمة التيخيس وماذكرت دليلا عليهاوذلك لقصورعقله وعدم فنكره وقبل قالها ذلك استهانة بكادمه أولانهم لميلقوااليهادهانهم لشدة نفرتهمعنه وأنالنزالة فناضعيفا لاقةملك

ختن منان ادفابل سوأودجه الاعزال وقراعى بغة حير وهوم عدم مناسبته رق التقييد بالظرف ومنا بعضا لمعتزلة استخداء الاعمى في اساعل الشغة الموقاة والشهادة والفرق بين والإلاوهالك فومل وعزيق منازيق عناسا تلاك الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع ا فتمانا الإيجاد الواسعية وجودة الموقع الم ضير حرفائق بكلدي الموقع ا يقبل وصيفة مكان الموقع المو ويقونا علاعل يحانكم اقتام أصوف تملون من الب عقرية سبق مله فيصودة الانمام والفناء في ضوف تعلون تمه التصبح بان الاممرار والتكن فيها هـ هـ عله سبب المثال ومن في الموسطة المورضة المؤدن بكد ذلك فيوا يلغ النهو و مؤم كانت علما على من أبيد الايمة سيه تعول العادف و والسادق بالانكم الاومدو ومكنوه قالسوف معون مناطقة من المواكان في من من مناطقة المناطقة الموالية واللغال المناطقة المورضة كانت على المواكنة المناطقة ال

وَالْبَرَ الْمَنُوا مَهُ مُرَيَّهُمْ مِنْ اللّهَ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْم

واصاللة والازوم فالمكان كانام مغنوافها كانام يقيموافها الابعدالمدين كالمدت تمود شبهم بملان عذا برايضاكا نبالصيعة غيران صيعتم كانتهن تحتم وصيحة مدين كانت من فوقهم وقرئ بعدت بالضم على الاصل فاذا لكسر تغير لتخصيص معنى البعد بمايكون بسبب الهلاك والبعد مصد دلما والبعد صلة المكسور ولقدارسلناموسي باياتنا بالتوراة اواسيرات وسلطان بين وهوالمجزات القاهمة اوالعصاوا فرإدها بالذكر لانها ابهرها ويحوذان يرادجا واحداى ولقدار سلناه بالجامع بين كونه آباتنا وسلطانا له على تبويد واضحا في نفسه اوموضحا اياها فان ابان جاء لازما ومتعديا والفرق بينهما ان الآية تعالامارة والدنيل لقاطم والسلطان يخصر بالقاطم والميين يخص بمافيه مباء الخفهون وملته فاتبعوامرفرعون فاتبعواامره بالكفر بموسياوفا اتبعواموسالهادى للالحق المؤيد بالمعيزات القاهرة الياهرة والبعواطريقية فعدن المنيمك فالضلال والطضان الداع إلى مالا يخو فساده علمزله ادفيمسكة مزالعفا إفرط جالحتهم وعدم استبصارهم وماامر فرعونة رشيد مرشداوذى رشدواغاه وغي محض وضلال صريخ يقدم قومديوم القية المالناركاكان يقدمه فالدنيا المالضلال يقالقدم بعف تقدم فاوردهمالنار فكره بلفظ الماضي بالغة فيتحقيقه ونزل النادلهم منزلة الماء فسمايتها نهامورها نم قال وبنس الورد المورود اى بئس الموردالذى وردوه فانه يرادلتبريدالأكياد وتسكين العطش والناربالضد والايتكالدليل على قوله وماامر فيعون برشيد فان من هذه عاقبته لر يكن فحامره وشداوتفسيرله علحان المرادبالرشيدما يكون مأمون العاقبة حيدها وانبعوافرهذه فيهذهالدنيا لعنةويومالقيمة اعليمنون فالدنيا والاخرة بتسرا لرفاد المرفود بتس العون الممان اوالعطاء المعطى واصلالوفدما يضاف الخفيره ليعمده والمخصوص بالذم محذوف اى رفدهم وهواللمنة فحالدارين ذلك اى ذلك النبأ مزانباءالفي المهلكة

 تنقيقات الجفائية الإمالملكة المجاهدة من قصدهم لآية المبرة المنطقة المنطقة المباسلة عندي ما اعتلاه الليويز فالاترافيز بط عنوميما المباسلة عندي ما اعتلاه الليويز فالاترافيز بط عنوميما المباسلة المباسلة

تلتع الساعة علىان يوم بمعنيعين اوالله عزوجل لقوله هلينظرون الاان يأتيه لمقعوضو وقرأبزعام عاصموهمزة بأتجذفا لياءاجتزآء عنهابالكسرة لانكايفنس لا تتكإيمانيفم وينجيع وجواب اوشفاعة وهوالناصب للظف ويحتمل نصبه باضاراذكر اوبالانتهاءالمحذوف الاباذنة الاباذذاةتكفولهلايتكلونالامزاذزلهاأرهن وهذافي وقف وقوله هذايوم لاينطقون ولايؤذن لم فيعتذرون فيوقف اخرا و المأذون فيه هجالجوابات الحقة والمنوع عنه هج الاعذارا لباطلة فينجشني وجبته الناربقتض الوعيد وسعية وجبتله الجنة بموجب الوعدوالضمر لاهل الموقف وانالم يذكر لانه معلوم مدلول عليم يقوله لاتكليفس اوللناس فامتآ الذين شقها فغ النار لم فيها زفروشهق الزفر اخراج النفسر والشهق رقه و استعالما فاقالانهو وآخره فالمرادبهما الدلالة عليشدة كرهروعهم وتشبيه حافج يزاستولت الحرادة علقليه واغصرفيه روحه اوتشييه صراحهم إصوات الميروقرئ شقوابالهم خالدين فيهاما دامت المتموات والارض ليسرلارتياط دوامع فالناريدوامها فاذالنصوص دالة عاتأبيدد وامهموانقطاع دوامها بالتعدع التأسد والمالغة بماكان العرب بعدون به عنه على سلالتشاولو كان الاوتماط لم ملزم ايضامون والالسموات والارض زوال عذا بمرولا مزدولهما دوامه الامزق اللفه وملان دوامها كالملزوم لدوامه وقدعيف ان المفهوم الإيقاوم المتطوق وقدا المرادسموات الآخرة وارضيا وبدل عليه قوله بوم سدل الارض غمرالارض واسموات وان اهرا الآخرة لاستطيم مرطل ومقل وفي بظرالانه تشيه عالايم فاكتز لخلق وجوده ودوامه ومزعفه فاعابع فه بمايد لعلج وام المؤاب والعقاب فالاعدى له التشبيه الاماشاء ربك استشاء مزاخلو فحالنارلان بعضهم وهرفسا والموحدين بخرجون منها وذلك كاف فجحة إلاستثنأ لاذ ذوال الحكم عزائكل بكفيه رواله عزاليعض وجمالماد بالاستثناءا لثانى فاغممفادقون عزلخنة ابام عقابي فازالتأسدم بمبدأمهن منتقط باعتبار الاستداء كابنتقض ماعتبارا لانتهاء وهؤلاء وانشقوا بعصانهم فقد سعدوا

افَيْدِ ذَلِكَ كَا يَتَلَكُ عَا كَا الْاَحْرَةُ ذَلِكَ يُورَّجُمُونَ المَّالْتَاشُ وَذَلِكَ وَمُشْفُودٌ ﴿ وَمَا فَتَرَوْا الْاَحْرَةُ الْكَ يَعْرَفُهُ مَهْدُوثُو ﴿ يَمْرَ يَا لِيَ لَا تَكَلَّمَ فَلَا الْإِنْ الْمُوسُلُهُ شَهْدُوثُو ﴿ فَيَهُمُ اللّهِ مَا اللّهِ يَنَسَمُوا فَوَالْتَ الْفَهُمُ إِلَيْ الْمُؤْمُ اللّهُ مَا شَاءً تَرَبُكُ عَلَا اللّهِ يَمْسَمُوا فَوَالْتَ السَّمُوا فَي اللّهُ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

يا تأنيه ولا بقال في وفذا لمؤيد فقيد مؤوسيد تصبيا معيما لان من شرطه ان بحون صفة كالم سينسفية لان ذلك الشرط مؤسيف القسيم لنفسالة مستخطونا والمداون وقال لاينما جناح الامرية والتسايل مستخطونا والمداون وقال الاينمار القدون في تخصر باحتيا دب الولانه المؤافذ المؤافز المؤلف المؤلف

منقوس حاله فالضيب القيباللوفية فانك تقول وفيته حقه وتريد بموفاء بعضه ولوعباذا ولقداتينا موسيالكتاب فاختلف فيه فامزيه قوم وكفريه قومكما اختلفة فوالقرآن ولولاكلة سبقت مزربك يعنيكلة الانظار الديوم القيمة لقضينيهم بانزالمايستحقه المبطاليتميز بعنالمحق وآفم وانكفا رقومك لفشكمنه منالقتان مريب موقع للربية واتكلا وادكالفتلفين لأمنين مهوالكافون والتنون بدلالمضاف اليه وقرأاس كثير ونافروا بوبكر بالقنيفهم الاعال اعتيادا الاصل لماليوفينهربك اعالم الاوم الاولم وطئة للقسم والثانية المتاكيدا وبالعكس ومامزيدة بينهما للفصيل وقرأ ابن عامروعا صروحزة لمابالتشديد علان اصله لمنمافقليت النون عماللا دغام فاجتمعت ثلاث معات فحذفتا ولاهن والمنطن الذن ليوفي هرديك جزاءاع المحوقي لما بالتنوس اعجيعا كقوله اكلواسا واذكالماعا إن اذنافية ولمابعن الاوقدقرئ به أندبما يعلون خبر فلاسفوت عنهشئ منه وانخفى فاستقركا أمت لمابين امالختلفين في التوحيد والنيوة واطنب فيشرح الوعدوالوعيدا مردسوله صاالقه عليه وسايالاستقامة متلما المركا وهشاملة للاستقامة فالعقائد كالتوسط بين التشيبه والتعطيل يحيث يبقى العقام صوفا مزالط فين والاعاله فتبليغ الوجى وببإن الشرائع يحاائزل والقيسام بوظائف الصادات مزغم يقربط وإفراط مفؤت للحقوق ونحوها وهي في غاية العسر ولذلك فالعليه كصلاة وليدوشيد تنهبورة هود ومن تابعت اعومن تاب مزالشرك والكنز وآمزممك وهوعطف علىلستكن فياستقروان لم يؤكد بنفصالقاه الفاصلهقامه ولأنطغوا ولاتخرجواعاحداكم أندعاتعلون بصبر فهويجاز كمعليه وهوفي مغيالتعليل لامروالنهي وفيالاية دليل على وجوب اتباع النصوص من غيرتصرف وانح إف بنحوقياس واستحسان ولآ تكفوااليالذين ظلوا ولاغيلوااليهماد فيميلفان الركون هوالميل ليسير كالتزييزهم وتعظيمذكرهم فتمسكم المنار بركوكم اليهمروا فاكان الكون الى من وحدمنه مايسم ظلماكذلك فماظنك بالركون الحالظ المين اعالموسومين

بالطاخ بالموال في كالمتاز في المالية والأنهائية ما من من وفالتهم المتالية التهديد على وتتعلبا الرسول ميلاقته عليه وسلم ومنهمه من المؤمن بالطاخ المتالية والمنافقة عليه وسلم ومنهمه من المؤمن المالية والمنافقة المنافقة من المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة من المنافقة المنا

بقرالقه برافسه الانساداتوال مشروسادالفه المغير والشاء ويخافه المناسبة التراقية المناسبة المناسبة التراقية المناسبة التراقية المناسبة التراقية المناسبة التراقية المناسبة التراقية المناسبة المناسبة التراقية المناسبة المناسبة التراقية المناسبة الم

والتعالذين فللعاما الرفوافية اىماانعوافيه مزالشهوات واهتمو لتحصيرا سباخا واعضوا عاوزاءذلك وكانواعيمين كافرنكانه ارادانيين ماكاذالسب لاستصالاهم المسالفة وحوفشة الظافيه واتباعج للموى وترك المغيجز للنكرات م الكفروقوله واتبع عطف عليضمردل عليالكلام اذالعني فايتهواء زالفساد واتبع الذين ظلوا وكانوا مجرمين عطفع ليتبع اواحتراض وقرئ وانبعاى وانبعوا جزآء ما انزفوا فتكوذ الواه للمال ويحوزان يفسوبه للشهورة وبعضده تقدم الانجاء ومكان ربك ليهلك القرى بظلم بشرك فأهلها مصلين فبابيهم لايشمون المشركم فساداوتباغيا وذلك لفرط ومتحا فيحقوقه لنلك قاتم الفقهاء عندتزاح الحقوق حقوقالعباد وقيال لمك يرقع ما كفزولا يتجمم الظلم ولوشاء دبك لجعل الناسلة فوحدة مسلين كلعروهود ليلظاه علان الاغيرالارادة ولنتعالى بربالايمان مزكال صدوان مااراده يجب وقوعه ولايزالون مختلفان يعضهم اللة ويعضهم واللاط الاتكادعدا ثنان يفقان مطلقا الامن وجريك الاناساهداه إتدمز فضله فاتفقوا علماهواصول ديزاغة والعرة فيه ولذلك خلقهم ادكاذا لضميرالناس فالاشارة الى الاختلاف واللوم للعاقبة اواليه والالجمة وانكان لنزفالمالحمة وتمتكلة ربك وعيده اوقوله للملاكمة لاملأن جهنمزالجنة والناس ايمزعصاتها أجمعين اومنهااجمين لأ مزاحدهما وكلا وكانبأ نقص عليك مزانباءالرسل نخبرائيه مانشت به فؤادك بيان لكلاا ويدلمنه وفائدته التنييه عإ المقيبود مزالا قتصاروهو زيادة يقينه وطأنينة قليه وثبات نفسه علاراء الرسالة واحتمال اذع الكفارا و مفعول وكلامنصوب على لمصدر بعنى كل نوع مزافاع الاقتصاص فقص عليك ما منبت به فؤادك مزانباء الرسل وجاءك فيهذه السورة اوالانراء المقتصة عليك الحتى ماهوحق وموعظة وذكرى للؤمنيز اشارة الهائرفوائده العامة وقاللذين لايؤمنون اعلواعليكانتكي عليجالكم اناعاملون عليجا وانتظرها بنا الدقائر انامتنظرون ادينزلبكمغومانزل عااهثالكم ولله غيبالسموات والارض خاصه لايخغ عليه خافية مافيها واليه يرجع الامركله

وَلَا شَاءَ رَبُكَ لَهَ مَكَ الْمَا سَرَاهُ قَالِمَدَةً وَلَا مَرَالُونَ خُلُهِ مِنَ الْمَا مَنَ مَا مِنْ الْمَعْ مُورَا الْمَا مُورَا الْمَعْ مُورَا اللّهِ وَالْمَعْ مُورَا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

في بالمثانة مهداها ابدوقا نافر وحتمريج كالمناء انسراد فاطيده وقتاطية فانكافها الدونتيج الامراليداء عالى توانيق بقانها تفافيدات التدهيم في الكاني المرافية ا اتانتياه اعاقاب قراعي سى البعدة كالانفالان المسلم من الكواليدة وحياما الكواليشة نصيبها كما لدوفة شياده المتاقاة عيدا الوالدانة ومسيدة المسلمة المستمالات عن المدينة كما تنهده وغيط معدد بعدة من من المستمالية المسلمة المسلمة

لاعلى ن مضارع بن الفعول والفاعل من آسف لاذالمشهورة شهدت بعمت م البية يعقوب بزاسعة بزابراهيم وعذهليرالقيلاة والسلامرالكريم بزالكويم بزالكويم ب الكريم يوسف زيعقوب واسعق واراهده ياآبت اصلهاالى فتقض عزالياء تاءالتأنيث لتناسبهما فالزيادة ولذلك قلبهاهاء فالوقضا بتكثروا يوعموه يتقو وكسروها لانهاعوض وف يناسما الاانعام ففقها فكاللقرأن لانها حسكة اصلعا اولانهكا ذياابتا فحدف لالف ويقالفط تروانماجا ذيا ابتا ولديجزيا ابتى لانه جمع بذالعوض والمعوض وقرئ بالضم جراء لما بحري الاسماء الونشة بالتاءحن غراعت والتعويض واغالرتسكن كاصلها لانهاحرف مجير منزل منزلة الاسسم فيسيخريكها ككاف الحظاب اندريت مزارؤيا لأمزار وبهانتوار لأنقمص ارؤاك وقوليه هذاتأ ومل رؤياى مزقبل أحدعش كوكا والشمس والفسس دى عزجها برانه ودياحاء الى رسول الله صرفي الله عليه وسله فقال خبرني يأعمل عن لغه مالتي رآيمن وسف فسكت فنزل جرول عليه السلام فاخبره مذلك فقالاذا خبرتك فهارتسارة النعمقال جربان والطارق والذمال وقابس وعمودان الفليق والصيروالضروح والفرغ ووثاب ودوالكفين دأها وسف والشمس والقرزلن زالتماء وسعدناله فقالالهودعاى واللهانها لاسماؤها كأيتعمل سأجدين استشاف لسان حالمه إلتي رآهه عليا فالاتكرر واغال عربت مجري المقال وصفها بصفائهم قالدياتن بتمغران صغره الشفقة اولصغرالسن لانة كالأبرثاق عشد سنة وقرابعنص هبا وفحالهما فات بفقوالياء الانقصص رؤماك علىخوتك فيكيدوالك كدا فعتالوالاهلاكك يلنافهم يعتوب عليه المتلام مزدواه اذافه يعبطف أرسالته ويفوقه علاخوته فخاف عليه حسدهم وبغيهم والرؤ يكالرؤيت غيان الخفشته مايكون والنومر ففرق بينهما بحفالتأنث كالقربة والقرى وهي الطباع الصورة النفارة مزافق المفداه المائحس المشترك والعمادة تمنها انماتكون باتصالا آغس الملكوت لماخهما مزالتناسب عندفراغها من تدمرالدن ادنى فراغ فتنصور بما فهامماسق مزالمعا فإنحاصلة هناك ثعرا فالقنيلة تفاكيره بعبورة تناسس فترسلها لحيا تحسر

فِنْ الْمَا اللهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

الشنط فقير مشاهدة قرادكانت شديعة التناسب لماتنالسي عيد المحكمة والمواتلة المستنساريا عزائش والاستاج شائد وانا و م وهو متد ند بندس خف نده معن جن المدت و الآيدا والمناك والمصدور عله بعوله التنسسة المنافزيين خلاط الدادة كالمسافض بعبدال المستخدم المنافض بعبدال والمستخدم المنافض و المنافض المنافض المنافض و المنافض ال وج مته حلك بالبتوتا بمانيسرانسنالدنية وتطاليقوب بريدس انبذ مولمل سندا مطيوتهم مدوه اكتواكد اولس كالتهامط إمويك على المهدم المتناد والمنظمة من المناد والمناد وفائد من عظيم مرقبل اعرفها المافقة المهدمة المعلم على سعاسان المولات التقاوة على منال المنظمة المناد المنافزة المناد المنافزة والمنافزة عن المنافزة المنافذة المنافزة المنافذة المنافذة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافذة المنافذة المنافزة المنافزة المنافذة المنافزة المنافزة المنافذة المنافزة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافزة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافزة المنافذة الم

المعلجا تزفالضاف ويحزعصنة واكمالاناجماعتما قوياء احقوالمحيمه ويخرج لأكفاته فيعبأ والعصنة والعصابة للعشرة فعافيقه اسموا مذاك لازالام تعصب مهم الانانال بالالميين لفضله الفضولا ولترك التعدم فالحتى روعانه كالأحب ليملايى فيرمز للخايل وكالاحوتر بتصدون فلاداى لرؤامتك لبالمجترجيث لديعبرعس فتبالغ حسده رحتى ماهرعا التعريزل آفاوأوسف مزجلتالمكي بعدقولا دقالواكانهم تفقواع ذلالالامرالامن فاللاقتا والوسف وقبالفاقالمشمعونيا ودان ورضي بهالآخرون أواطرجوه أرضآ منكورة معدة مزالعران وهومعنى تنكيها وإمامها ولذلك نصدت كالظروف البهم يخالكم وحدبيكم حواسالامروالعن بصفاكم وجدابكم فيقسل كلشرعك كولاللف عنكاليغ كرولاينا زعكر فيحتاحه وتكوفؤا جزم العطف عابحا إونساخما ان مَزْبِعَدُه مِزْجِدِيوسِفُ والفراغِ مَزْامِرِهِ القِتَلْمُ وطِيحِ، قَوْمَاصَلْفِينَ تَابَّدُ الحالله تعالم عاجيدتم اوجا كحين مع آب كم يصلح ما بدنكم وينده بعذد تم يدونه وشكارُ فالمرد اكرفان نظم ككريدن غاق ويدابيكم قال فأنام المرمني موداوكات احسنهم فيردأ وفيل دوسل المتقاوا وسف فاذافقتا عفايم والقوه فغما تأجب فحقع سبى يه لينسوش عزاعن لذاظرب وقرأنا فعرف غيادات المحنط الموسعين على ليجع كانهمتل كجب غيادات وقرئ غيته وغيادات بالتشدد يلققكه فأخذه بمقر الشيارة بعض الذن يسرف في الارض الكنتم فاعلن عشول الكثم ع إن تفعلوا ما يفرق بعنه و يعزا بير و قالوا الأناما للا تأما العالم بعد المتحافظ عليم ولناله لناصون ويحز نشفق عله ومزيد للاعتراداد وابه استنزاله عزرا يضحفظ مناهم لماتنسم من حسائصروا لمشهورة فأمنا بالادغام باشماع وعزفا فع بمطالانتمام ومزالشوا ذترك الادغام لانها مزيكلتن وتشمذا بكسرالناء المسكم معناغدا المالعطرة ترتع نتسع فإكا الفواكم ويضوعا مزارقته وهالخصب وَالْعَبَ الاستساق والْانتهال وقرأ ان كمثر يَرْتِع بكسالِعِين علان مزارتِع برنبى ونافع الكسروالياءفين وفييلعب وقرأ الكوفيون ويعقوب بالياكي كمخ

عالمسنا والنعوالم يوست وقايم تم ناباتم ما يشتر دوج بحدالهن ويطب بالرخ عالما يشترك والله كما والقائد المسكود فالفائع تؤاف تنفيها أنه أستأل من المستواحة المستواحة المستواحة المستواحة المستواحة المستواحة المستواحة والمستواحة المستواحة والمستواحة والمستواح

يؤوند وحذوجة حكا ودانتنا وندهه واستيث فتال بهودا ما عامة قول للأنقاوه فاقولها الزفداو فها نسان بشيز وافيطرا بين وزعواقيد بالطيق بالمدوية الواسوال وفتال الداخة ودواج تميس الوارى به فقالوا امواله مدشرة كالأصوار وفائسون فالمغ نصفها الدو وكافها ما اصتدائه اعمال من قائد في المناطق المناطق المناطق المناطق المناطقة على المناطقة الم

اعآنسناه بالوجى ومدلايشعرون ذلك وجآؤا باهم عشآء اعآخرالهادوقي عشيا وهوتصغيرعشتي وعشى بالضروالقصرجع اعشىاى عشوامز البكاء يبكون متاكين دوى إنعلا سمع بكاءهم فزع وقال مالكم يابني واين وسف قالوايا ابانا آنا ذهنانستيق نتسابق فالعدواوفالرى وقديشتاخ الاقتعال والتفاعل كالانتفال والتناضل وتركايوسف عندمتاعنا فأكله الذئب وماانت عومزانا مصدقانا ولوكاصادقان لسووظن بناوفط عتك يوسف وجاؤاع قمصه مده كذب اى ذىكذب بمعنى كذوب فير ويحوزان يكون وصفا بالصدد للبالغة وقرى النصب عالىالمز الواواي وأكاذين وكذب بالدال غراجية اكدداوطرى وقرااصلا المنادج عالظفا والاحداث خشبر برالدم اللاصق على لقيص وعلق حداث حضر موضافهب عإانظرف اى فوق قبيصه اوعل كالمنزالهم انجون تقديمها على لجرود وعانها اسع لبخبر يوسف صاح وسأل عزقه يصه فاخذه والقاه على وجهه وبكامتى ضنب ويجه بعدالغيص وقال مادأيت كالوم ذشا احليم وهذاكا إبنى ولريمزق عليرقيص واذلك قالها بسوات لكم افنسكم امرا اى بدلت أكوافلسكم وهونت في اعينكم امراعظيما مزالسول وهوالاسترخاء فصرحيل اعامري صرح الوفعين لأجل وفاكمة الصرجم الذي لانتكوي فيما عالماكنان والقه الستعان علما تصفون عالمما ماتصفون مزجلاك يوسف وهذه الجيحة كانت قبال سنبائهمان مو وجاءت سادة وفقتيسيون مزمدين المصرفنز لواقريها مزائجب وكان فلك بعد تلتة إيام مزالقاله فين فانسلواواردهم ندى ردالماء ويستسق فمدوكا ذمالك زدغر الخزاعي فالمداوه فارسلها في بجب ليمال هافتعلمها وسف فلاراه قاليا يشي هذا غلام فادى ليشرى بشارة لفنسه اولقوم كانرة القالي فهذا اوانك وقيل حواسيلمسالنع ناداه لنعينه صالخليس وقرأ غالبكوجن بالبشرى بالاضافة وقرئ مابشرى بالاعفأ وهولغترويشاي بالسكون عاقصدالوقت واستروه اى الوارد واصعاب ميائ المفتن وقدال خفوا مره وقالوا لمعرده ماليذا حاللاء لنبيعه لمعرع سروق والعنر لإشق بوسف وذلك لائهوداكان يأتيه بالفعام كابوم فاتاه يومذ فلي يعده فها فاخبر بنوته

وَهُ الاَ يَشْهُونَ أَى وَيَبَا أَنَّا اَهُ وَسَنَاءً يَبْكُنَى هَا الْلَهُ الْمَانَاءً اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّ

فاقبالافترز والواهذا فلامنالافتها فاشتره مسكن يوسف المنهم النهية ضب طالحانا كاختوه متاحا لتقارة واشتقاة مترالينه فالدماينع ما فالمناطقة والمنهجة من المناطقة والمناطقة والمناطق

وقاللتقاشتره من مس وهولام ترالندى كانعها فرقش مدواس قهاف بولطفه ركة نابلك بوساند برا الويدالسيل وقدا نربوسف ومات فهيدان وقاكلان عهوف موسى ماش ابدها التهسند بطار قها من المواقع الموسسة من مرقبط البينات والشهوران مزاولا فرسوفيوسف والترسم في التراه المرتبط والموسسة من الموسسة في الموسسة الموسسة الموسسة الموسسة الموسسة المرتبط الموسسة الموسسة الموسسة مشاوه الموسسة ال

محتدافي قلب العززا وكامكاه فحهزاه اوكالغيذاه وعطفنا على العززه ككالهفها ولنعله مزأ وباللاساديث عطف عل صريقة يرولي صرف فها العدا وانعلاى كان القصدفي بخائه وتمكينه للماذيقيم لعمله ويدبرامو دالناس ويعلم معانى كأب اتله واحكامه فنفنعا اويعيرالناما تألمنهة على كوادث الكائنة أيستعقاما ويشغل بتدبيرها فبلان تفلكا فعلمسنيه والله غالب عامره لارده شئ ولاينازع فهما يبتهاءا وعلامر يوسف لادبراخوة يوسف شيشا واداداته غرفها يكنا لاماارات وأكن ككرالناس لايعلون افالام كله بيده اولطائف صنعى ويخفايا لطفى ولماطغاشده منتهى شنداد جسمه وقوته وهوسز الوقوف مامينا لثلثين والادبعان وقبلسن الشباب وسبدأه بلوغ المحلم آيتناه حكمآ وحكة وهوالعلم المؤيد بالعمال وحكايين الناس وعلآ بعني عافا وبالاحاديث وكذلك بخري لحسنين تنسيطي ان تعالا اءا أماه فالثجنا علىحسان فاعملن وانقاش فيعنفوانامره وواودتم التي هويتها غضضة طلبت منروقعلتا ذيواقعا مزاديرودا ذاجاء وذهب لطلب شئ وس الآند وغلقت الابواب فيكانت سبعته والتشديد للتكيثرا وللبالغة فالإيثاف وقالت هيستانك ائ قراع بادراوتهاأت واككلة عا الوحه من اسره لنى على المستو كاين واللام للبَدِين كالمخاخ سقيالك وقرأبن كينزاله م مُشْبِها له بحيث ونافعوان عامرهالغتج وكسرالهاءكنيط وجياخة فيره وقرئ حست كحد وحدثت كحرثت مرجساء يهتأ ذاتها وفرئ هيئت وعلجذافا للامرمن صلته فالمعاذاته اعوزماته معاذا آنهاذالشأن وباحسزشواى ميدىقطفيراحسزقهمة اذقال للذفي اكري شواه فعاجزوه اناخونه فحاحله وقيرا لضيريته تعالى كانه خالتي واحسن منترلتى بانعطف على قلبه فلااعصيه الهلايفلإلظالون المجاوزون الحسن بالسيئ وقيالزناة فانالزني ظلم على لزانى والزني بأهله والمدهمت به وهسمها قصدت مخالطته وقصديخا لفها والحسوالشئ قصده والعزم عليه ومنه المساح وهوالدئ ذاهريشي امضاه والرادجمه عليه السلام ميرا لطبع ومنادع المنجو الالقددالاختيازك وذلك مالابدخل يحتا لتكليف بالمحقيق بآلدح والاجد

ايم يلم ناله من يحت نصب عراله مل منطق منظ المستون المتعاونة تستخده المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمنطقة وكشرة المستونة المنظمة المنظمة المنظمة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنظمة والمنطقة المنظمة والمنطقة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنط

لتحاليات قالت ما يزاد ما والدوه التحقيق وعذابا ليم إماما إنها وإنها الذهن الساحيا مندوسها وغيره والإست واغرام به لنفامات ومافيتان شيخًا بمنظمة ويتراف الاللين قالع واودي وضعى طالبتن بالواقا وانا قال نقل الدون الماسان المراف وصلى المراف الموافقة برنعها وظران الماما قالم الموافقة ومن المرافقة بمن الموافقة الموافقة والموافقة ومساويات ومساويات والموافقة الم اقتال الموافقة ا

إ احسانك من عليك باحساني السابق وقرئ مرضل ومن بربالضرائهما قطعا عرالاصافة كقترا وميد وبالعي كانهما جعلاعلين للعيتين فشعا الصرف وبسكؤه العبن فلما وقيصه قدمن رقالاته اعان قراك ماجزة مزارا دماهلات وا اوانالسوه اوانحذالاس مركدكن منحيلتكن والحطابيا ولامثالها ولسأؤ النساء الكيمكن عفليم فالكدالنساءالصق وإصلق القل واتدة أتراك الغبس ولانهن وإجهن به الرجال والشيطان يوسوس به مسارق وسف حذ منهم فالندآء لعربه وتغطنه للحدث اعض وزهذا أكمة ولانذك واستغفر لنسك ماراعيل الملكت مزالحاطين مزالقوم الذنب منطئ ذااذب متعها والتذكيرللتغليب وقالهنسوة هياسم بجعرامرأه ونأنيثه بهذا لاعتباد غيجيتي ولذلك جردهله وضمالنون لغه فيها فحالكينية ظرف لقال كأشع إلمكآ فهصراومية رنسوة وكرخسها زوجة الحاجب والساق وانحاد والمعان ومثآ الدواب آمرات العزيز تزاود فسيها عزففسه تطلب مواقعة غلامها الماؤلين لسيا فالعرب الملك واصل فتي فتي لعق لم فتيان والفترة شاذة فلشغفها مبا شق شغاف قليها وجوجابه حق وصلالي فؤادها جيا ونصبه على لتي يزاعرف التساعن وقائشته فهامن شعف البعيل ذاهنأه بالقطران فاحرقه المالزياك خلال مبين فيمثلالعزالشد وبعدعزالصواب فلاسمت بمكرمن باختيابهن واغا أسماء مكرا لانبن احفيشه كما يخفي لماكر مكره وقلن فلا لتراعز يوسف لولانها استكتمة عافافشين ولها ادسلتالهن تدءوه فالدحت ابعينامرة فهزا تخدالذكولا واعتدنت فحق منكأ مايتكان عليه مؤالوسائد وانتكل واحدة منهن سكينا حة بتكين والمسكاكين ما عدمين فاداحج علمن سعين ويشعل عرف وستفقع كنهن وإرسهن فقطعها فبكتن أعجه أويهاب يوسف مزم كرحا افاخج وحده عاربعينامراة نفايدمن كناحر وقبل تكأطعاما اوعيسطهامفانهم كانوايكم والطمام والشراب تترفأ ولذلك نهى عنه قال جيل فظلناجمة وانكأنا وشرينااكالالمزقله وفياللكأطعام يحرّجزكا ذلفاطعيكم

وَهُورِيَالْهِيَادِ قِنَ ۞ فَلَا نَافِيسِهُ هُنَوْنُ وُمُواْلَا هُنُونَ مُرِوَّالَا هُنُونَ مُرَوَّالَ الْمُعُنِ صَلَى الْمُعِلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عليه بالسكين وفئ ستكا عدن الحدة وحدث سنكا ماشياع المنقة كذائع ومتكا وحوالاترح اوما بقط من شاشاك فاذبك وستكا من كان كالتقا وكالت المنع بلهن فلا الكنه اكبريه عظمه وحدث سنه الغائق وعزالي صحالة عليه وسياد إلى الاسلام على القد الدو وفيكان دينه الأواج من المنع على المنطقة المنافذة والسلام على خطالام المنطقة من المنطقة المنطقة المنطقة والمن من مندا المنطقة المنطقة والمن المنطقة المنطقة والمن المنطقة المنطقة والمن المنطقة المنطقة والمن المنطقة المنطقة والمنافذة والمنطقة المنطقة والمن المنطقة المنطقة والمن المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمن المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة الم وقولهاشخا عاج زائمشا الذعه وانا جتروة عدض يوسف ايمسارية اجتقد ما ترحدان المذابشل الإنحدائيل الفرمه يود البشر وهوبيا المناجل والأوام ال ما مساليس لمناطق الفركة الفركة المنافق على المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المن للككرا فلاتها المؤفرة المنافق المنافقة المنا

الوقف وذلك فحاكحفذخة لشبهها بالنون فالدوبالسيئ وقرايعة وبعالفتعط المصدد احساني ما مدعون إليه اى زعندى مزموانا تمانظرا إلى العاف وال كأ حذائما تشتهيه الفسروفلا بمأتكرهم واسنا دالدعوة الهن جسعأ المنهن خقفنما مزمخالفتها وزيزله مطاوعتها اودعونه المانفسهن وقدل غاابتا بالسع اقتليمذا واعكاذالاولى بماذيس الاتعالمافيت ولذلك رة رسولالقه صاالقه على وا على كانيسال المير والانقرف والمرتصرف عن كيدهن فيجيب ذلك الة وبحسيشه عندى بالتثبت على لعصة آصيلين آمل ليحابهن وال انقسهن بطبعي ومقتضى شهونى والصبوة لليلال لموص ومنالصسا لاذالنقوس تستطيها وتميلالها وقرناص مزالصيابة وجيالشوق واكزمز ألحاهلين مزالسفياء بادتكاب مايدعونفاليه فالالحكم لايعمال تبيرا ومرالين لايعمان بمايعلون فانهم والجهال سوآء فاستجاب لهربه فاجاب الله دعاءه الذي تنمن قول والانصرف فصرف عنركيمن فنته بالمصريحة وطريفسه عامشفة السين وآثرها عاللنة المضنة العمسان آنه هوالسميع لدعاء الملتئة ذاليه العليم باحوالم ومأ يصلحهم تربدا لمرمزهد مادأوا الامات تدغير للعزز واصله مزيع وما وأواالشواهدالدالم على رآء زيوسف كشهادة الصبي وقذالقه صروقطع النساءادين واستعصاس عهن وفاعل دامضر يفسره ليسمن استحان وذلك لانها خدعت زوجها وحملته على يخه زمانا حق صرما يكوب منه او يحسب الناس إنه الجرم فلبث فيالسعن سبع سنين وقري بالناء على بعفهم خاطب به العزيز عالى لتعظيم والعزئ ومزاسه وعتى لمفته هذال ويخلهمه لكيمني فتيآن اعادخل وسفالسين وانفوانا دخل حنثذآ خان مزعدا لملاثثة وخب ازه الاتهام بانهما بيدان انبسماه فاللسنهمآ يسخالشراي أفران اعادى فالمنام عي كايته حال ماضة أعصر خرا اع عناويهاه عاد واالده وفالالأخرا عالمياد افاطفاحل وورثسي نيزاناكا لطرينه تنهرمس فينا

بتأويله انارك مزالحسنان مزالين يحسنون أوبزالروبا ومزالعالمن واءاقالا

لَيْمَنُ اجَنُ إِنَّ عَالِمَا مُوَيَّا لِيُوْ وَالْا تَضِرِفْ جَحَدَيُهُ أَنَّ الْمَسْرِفْ جَحَدَيُهُ أَنَّ الْمَسْرِفَ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ وَالْا تَضِرُفُ جَمَّا اللَّهُ ثَمَّ الْمَسْرِفَ عَنْ الْمِلِيهُ هُو أَنَّ مَنْ الْمِلِيهُ هُو وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّه

خلك الإدارالية والبين يكلانا مريد وفيا المواجعة المدارات المدارات الكنية و المارات المؤاجعة المدارات المدارات ا مؤجه الدامة والاخترار المدارات مناهما وفاحد الاختراد قلد موكون مع تأمر الإخبارات المبارات المهاجمة والنبر قوان أيما المؤاجعة المارات المواجعة في الكافحة التهنية لمؤكد منا تركيف ومعالات عمارات المدارات المعاملة المارات المدارات المدارات المعاملة المواجعة المعاملة المواجعة الموا اننشرك باقد مزئين اعتفى كان طلا اعاقوسد مرفضال هدلينا بالدى وطالئاس وطهائلاتان مبغثنا الامشادهر وتنتيهم على وككاكتراللس البغة العربية المستخدلة المستخدمة ا

اسانانبياش الكاتميدوالااياء الذى ولت عليه أنجج فللتللية المتم اكت أينم المتميزون العوج مزالمقوم وهذامز الندرج فالدعوة والزامر أبجية بين في والارجان التوجيد علياغنا والآلمة علمروا كخطابة تدرجن عااذها يسمونها آلمة وصدوغ لانسيقة إلالمسه فاذاستقافالعسا وةامابالذات وإمايا لغير وكلاالقسي يزمنتف عنيا نترنص علىماهوا كحق المقوىم والدين المستقيم الذى لايفتضني المعقل غرج والإرتفق العاردون وككن كنزالناس لايعلون فيخطون فحبهالاتهم يأصاجبي السيمز إمالحديكا ميني الشرابي فيسته رتبه خراكاكان يسقير قبل وبيؤهالحما كانعلم واماالآخر ريدا كناذ فيصل فأكالطيرمن أسه فقالاكذبنا فقال قضخالامرالذىفيه تستفتيان ايقطعالامرالذي تستفتيان فيروهوكم يؤول اليه اسركا ولذاك وحده فانهما واناستفيدا فامريزا كمفهما اولا سبانت فأ مانزلهما وفالالذىظرانه لأجمنهما الظان يوسف اذذكرذال عزاحتهاد وانذكره عن وجي فهوالناجئ لآان بافطالظن البقين اذكر في عندريك أذكر حالى عناللك كي علصني فأنساه الشيطان ذكريه فانس الشرايان بذكره الربه فاضافاليه المصدر الابسته له او على تقدير ذكرا ضادرته اوانسي وسف ذكرالله حتى إستعان بغره ونؤيده قول عليه الصلاة والسيلام وسطلته اخى وسف لوله بقال ذكرنى عندريك لمالت فالسيمة سبعاجدا تجس والاستعانة العاد في كشمالشدالد وانكان محودة في الجملة ككنها لانيق بمنصب الانبياء فلبث فالنبين ببنع سنين البنع مابين الثلاث المانسع مزاليضع وهوالقطع والمالما فادى سبع بقرات سمان فإكلهن سبع عِاف لادن فرج، دأعالمك سبع بقرات سما ت خرجن من نهر يابس وسيع بقرات مها ذيل فا تلعت المها ذيل السما سُد وسبع سبنيلات خفس قلا الفقد جها

ونتويسان وسيا اعراب نظارت الإسان على كفن من خان ملها وفا استفى عن بان سلما عاقص والم حالسان على لميز وونا لميزاؤ التيريها ووصف السير الثان الجيان استدائي عاج عا خالوسوف فا مناب نافل المنظور المنافل المنافل المنافل المنافل ومن المؤلف المنافل المن

خُسُنِ وَلَمُوَيَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْفِ فَ وَعَلَاكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَا عَانَ كُمُنُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللل

يأويله وقاللاني تجامنهما منصاجي لتعن وهوالشرابي واذكر مدامة وتذكره سف بعدجماعة مزالزمان محتمة اىمدة وقرئامة بكسالهمزة وهح الغمة أى يعلما الغم عله بالغاة وإمه اى نسيان بقال مه دأمه احها اذانسي وليجلة اعتراض ومقولالمول الآاتشكم تأومله فارسلون ايالي مزعنده عله اوالماليحن يوسفايها الصدق اعفادسوالى وسففهاء وقالبايوسف واغاوصفه بالصدق وهوالبالغ فالصدق لانه جربيا حواله وعرف صدقه فتأويل رؤياه ورؤيا صاحيه افننافي سيعبقرات سمان أكلهن سبع عجاف وسبع سبالات خنع والمقرا تسات عفروا ذلك لعلى رجع المالناس اعود المالك ومزعنك اوالإمراللا دقيل ذاليين لركنفه لملهم بملون تأوياما اوفضلك ومكانك واغالم ستالكلام فهالانه لريكن حازما مزالجوع فرعا اختزم دوين ولامزعلهم فالتزوعون سبعسنين دآيا اىعلى ادتكم المسترة وانصاب ع إكال عمة وأنهن اوالمصدر ماضم ارضله اى مداون داما وتكونا كجلة حالا وقراحفص دابا بفق الممزة وكالاهمامصدداب فالممل وقبا تزدعون امراخرجه فيصورة الخبرمالفة لقوله فاحصدتم فذروه فيسسله لثلاثا كله السوس وهوع إلاؤل نصيمة خارجة عزالعمارة الافليلام إتأكاه شفة تلك السنين تَدَيَّالَ مَرْبِعَد ذَلِك سبع شداديًا كان ما فَتعَيِّلُمَن ائ أِكْل اهلهن ماادخرتم لاحلهن فأستدالهن عاالحاد تطسقا سزالعر والعسربه الافليلايما يحصنون عرزون ليزورالزراعة كركاي مزبعدذلك عامفيه يغاث الناس عطرون مزالغت اومنا تون مزالفيط مزالغوث وفسة يمسرون مايعمكالعت والربتون اكثرة الماد وقبل بحلون الصروع وقراحزة والكسائي الناءعا تغلسالستفتى وقرئ عابناء المفعوا مزعصرها ذانحاه ويحتمال تكويناليني للفاعلمنه اي بغشه لملقه وبغيث بعضهم بعمنا اومزاعصرت السيامة علهم فعدى نزع اكافض او

بشغيره مسخالعل ومدن بشادة شرهرها بغدانا لك القرارت الدمان والسنب الانتائخة مريستان بحصة واليواف والداسسات بسين بجدية والجالزة المتجافة الدمان باكلها جمع فالسنين الخعيسة فالسنين الحيدية والمدامة والمثان المراوية المنافق بالمنافق المالية والمدامة والمستواطية وقال المثان تحوق به معدما بعاده الهول بالتبر فل بالمارسول كيزيه ظال بعمل ذبك فاسله ما بالانسوة اللان فقس المدينة فاغلق فانخزج وقدم فاللنسوة وفعم بالدينط برآة مسلسته بعاز بينظ المالاندن كاسدانية ط بالمانيتها من وفيه بول طائعة بنواذيم بندوان واقع واصعاء وعمل المنافعة على من المانية والمدينة والمسافعة المنافعة بالمانسة و ولدينة فاساله الذينسنة بمن المنافعة من وعنة إمكان المنافعة على المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة بجده منابعة من عالم مواكن وفيه منظيم كيمن والاستشهاد موافقه على وعافيه بن المنافعة بدوان عدادة على المنافعة بالمنافعة من المنافعة بالمنافعة من المنافعة بالمنافعة منافعة بعدادة على المنافعة بالمنافعة بالمنافعة بالمنافعة المنافعة بالمنافعة بالمنافعة بالمنافعة بالمنافعة بالمنافعة بالمنافعة بالمنافعة والمنافعة بالمنافعة المنافعة والمنافعة بالمنافعة بالمنافعة بالمنافعة المنافعة بالمنافعة بالمنافعة بالمنافعة المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة بالمنافعة المنافعة ا

اذالستأصله جيث ظهرت يشرة رأسه وقرئ طالبناء للفعول افاراودته حت نفسه وإنهازالصادقين فرفوله هرراودتني عزنفسي ذلااجلم قاله يوسف الماعاداليه الرسول واخبره بكلامهراع فالثالتنش العطالعزر افاراخه بالغيب بظهرالغنب وحوحال مزالغا حاإوالمغعولا عامراخنه واناغائب عنه اووجوغائد عناوظرهاى مكاذالغيب ورآء الاستاد والانواسالمغلقة والمالته لايدى كداكاتين لايفذه ولايسدده اولايهت الخاشين بكيهم فاوقع الفعل عاالكدميالغة وفسه تعريف راعيل فخسانها ذوجيا وتوكد لامانته ولذاك عقبه يقوله وماابرئ ننسى اعلاازمها نبها علانه لمرد بذلك تزكيته خسس والعجب يحاله بلاظها دماانغمانه عليه فالعصن والتوفيق وعزايت عماس لنها فاللعواذ لراخته فالله جبريل ولاحين حسست فقال ذلك أذالف لامارة بالسوء منحيشانها بالطبع مائلة الالشهوات فنهديها وتستعوالقو والجوارج فارها عكوالاوقات الامارحون الاوقت رحة دف والاما وجمه آته مزالغوم فعصمه مزذلك وقيرا لاستثنياء منقطعاى واكن دحة دف ه إلى تصرف الاساءة وقبل لامة حكاية قول راعيل والستنَّم بفس يومسف واصرابه وغزادك ترواضم السرح فالباغمزة واواخرالادغام أذربي غسفوب يحسه بسفره والفس ويرحم ويشاء بالعصمة اويقفر السنغفر لذالم طافسدرويرجه مااستغفره واسترجه بماارتكه وقال الملاأتوف استغلصه لنغسى ليعلم خالصالغسي فلأكله ايطالغاب فككله وشاهدمنه الرشد والدهاء فاللنك اليوملدينا مكن دومكانت وتتأنئ آمين مؤتم علكاتي وعانعلاخج مزاليعن فنسل وتظف واستاما جد دا فلا دخل على لمك قال المنصم الحاس ألك من ميره واعود بعزيك وفدرتك مرشيده ترسل عليه العربية فقال الملك ماحذا المسان فقال لسسات إسمع إودعاله المرج فقال ماهذا الساد فاللسا نآبائي وكان

اَرْسُولُ قَالَانِجِ الْدَرْكِ مَنْكُهُ مَا بَالْالِسْفَوْ الْاَجْ

صَلَّهُ مَا لَكُنْ الْمَنْ عَلَى الْمَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الله

الله بوينسبدين المنافزية والمستان واماكنها على إذا الله بوينسبدين المنافزيها المبادية بميمة أخر بت فنالاب الماسم وقيا بين المستان المنافزية والمنافزية المنافزية المنافزية والمنافزية والمنافزية المنافزية والمنافزية والمن



تعبسبرحتنا مزنياً. في الدنيا والآمزع وكانفيحا بدائعسين بإوفرا مودع ما بدوتباد ولاجلام تبرياين اسوادكا فارتدود الشرق والداسة بطعاء ووجه ليدالنا موافعها والإداد المرودان الزين الموافعة عن منافع المراود الموافعة والموافقة والموافقة والموافقة و وتعبد ليدالنا موافعة الوادد المرودان الموافعة عن منافعة المحاود الموافقة والموافقة والموافقة والموافقة والمواف فقال الحدوث والبرود والدائد ومؤافقة الموافقة والموافقة الموافقة الموافقة

الْمُجْبُ بِيَّغِنَا مَنْ الْمَا وَلاَ نُصَيْعُ الْمُولِلْمُنِهِ بِيَنْ الْاَفْوَلَهُ الْمُحْبِينَ اللَّهُ وَالْمُحْبُولُولُ الْمُحْبُولُولُ الْمُحْبُولُولُ الْمُحْبُولُولُ الْمُحْبُولُولُ الْمُحْبُولُولُ الْمُحْبُولُولُ الْمُحْبُولُولُ الْمُحْبُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الخاخرى وماتزف برالزة والى ذوجها وقرئ بجهاؤه والكسر فالأنون بأخاكم مزابكم ووعانه ملادخلواعليه قالمزانغ وماامركه لمكم عيودة الواساذ الله انما يغن بنوااب ولحد وهوشيني كبرصديق بني مزالانساء أسر وعقوب فالكرانت والواتكا انتيء شرفلقب احدفا المالمرية فهلك قال فكرانتم عيث قالواعشه ةفال فلزا كحادى عشرقالوا عندابيسا يتسبآيه عزالمالك فالحفزته ككمة الوالايعرف احدهها فيشهدانا قال فدعوا سيضكم عند دعيت وأتونى باخيتكم مزابيكم حتماصة فكم فاخترعوا فاصامت شمهون وقدكا فأتوف بعط إيكانِغر جمالاف ألواحه الاذآذُالاخ لمدمن إسعر فاعطاه روشرا علهم إزماق به لبعل صدقهم الاتروناني وضالكيل أممه واناخ المنزلات الضيف والمنسفين لمسروكا فاحسن الزالم روضيا فاهم فأن ارزأتوني سيه فلاكيالكرعندى ولاتقزوني اعلانقروني ولاتدخلوا ديارى وهوامانهي اونة معطوف على كمركة قالواسنزود عنداماه سنيزيد فطلبه مزايس وقا لفاعلون ذلك لانتواني فيم وقال لفتسانه لغلانه الكيالين جمرفتي وقرأ حزة والكسائى وحفص لفتيانه علىجع الكثرة لوافق قوله اجعلوابيناعه فيحالم فانه وكل بحل رحل وإحدايس فسرجناعته التيشروابها الطعام ويسيحانت نعالا وادما واغاضا ذلك توسعا وتفضلا علهم وبرفعها مزان أخذ تمزالطعامرمنهم ويخوا مزانلا يكون عنداسه مارجموب بى لىلهدى يرفونها لىلدرى رفون حق يدها اولكى يرفوها اذاانقلوا الصرفوا ورجعوا الماهلم وفقوا وعتهم تعلهم وحعوب لمامع فتهد داك تدعوهم الحالزجوع فلارجعوا الماسه مقالوا اامانا منع مناالكل حكم بنعه معدهذا لانندب سيامين فارسامه فالخاسا نحتل مفاطاهم مزاكيل ونكتاما عتاج البروق أحزة والكسائي والياء عااسناده الى الاخاى يحتالفسه فيضر كتيا المالي كتدالنا واناله كافظون مزانيناله مكروه فآل يعقوب لهم هلامتكم عله الأكما امنتكم علىاخيه مزقبل وقدفلتم فيوسف واناله محا فظون

قاقة خيرسفظاً فالوكارياء وافترام عاليه والتساب حفظا طاليتروه انشاعاق آء حرة والكساني وحفويتها والممالكتولم اقدن فادسا وفئ سيواتك وخيركا فالدن وهوادسه إلى اجرية فارجوالان رجوي حفظه والإجراء على المسابق المس

يكاللاخيعر ويحوزان تكون الاشادة المكيل بعمراى ذلك شئ قليل لايفتا فبالملك ولاتعاظمه وقياله مزكلام بيقوب ومعناهان حل مبرتث يسير لا يفاطر له الولد قال الزارسله معكم اذراب منكم ما رأيت حتى تؤتون موثقا مزالقه حتى تعطوين مااتوثن به مزعندا للهاي عهذا مؤكدا مذكرالله لتأنني موارالتسرانالمني متي تعلفوا بالله لتأتني ب الاانتعاط بكم الاانتغلوا فلانظمع واذالا والاانتها كواجيما وهو استنداء مفرغ مزاعللا خوال والنعديد التأتنى به على كاحال الاحالي الاعاطة كمراومزاعدالعل عالفقله لتأتني سفقاو بالنغيا علامتنعو مزالانيان برالاالاحاطة بكم كقوله المسمت الله الافعلتا عمااطليالا هلك فلاآنؤه مونقهر عهدهم فالالله علمانقول مزطلب المؤق أوانه وكيل وقي مطلع وقال باغى لاتدخلوا مزباب ولعد وادخلوامن الماب متفرقة لانهم كالغا دوى جال وإبهة مشنون فيمصر بالقسرية والكرامة عندالملك فخاف على هدان بدخلوا كوكمة واحدة فيعافل لحله لدوصهم مذال اف الكرة الاولى لانهدكانوا عيوان حشداوكات الداع الها منوف على نيامين والنفسرانادمنها المين والذى يدل مليه قرله على الصلاة والسلام فعوذته المهمافا عوذ بكلات المدائنامة مزكال شطان وهامة ومزكل عين لامة وماأغفه عكممز اللهمزيق مما فقني علكم عاشرت بعاليكم فاذا كمذولا يمع القدر اذاتمكم الآلقه معيكم الاعماله القعنى على سوء والمنفعكم ذلك عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون جع مزاكر فنن ف عطف الجلة على كولة القدم المسلم الاختما كاذالواو للعطف والغاء لافادة التسب فانضرا لانساء سب لان يقتك بهد وللدخلوا منحت امرها وهمد اعمزا واسمنفرقة فحالبساء مكازمنى عنهم وأيمعوب وابتاعهماله مزالقهمزيني ماقضاه علسه مكافال يعقوب عليه السلام مسرقوا واخذ سيامين لوجدا فالموع

فَاشْدُ عَيْمِهِ الظَّاوَهُ وَدَنُ الْهَجْمُ الْرَاحِينَ ﴿ وَلَمَا اَجْمُوا مُنَاعَمُ مُ وَيَعْلَمُ الْمَاعَمُ وَيَعْدُوا لِمَا الْمَاعَمُ وَيَعْدُوا لِمَا الْمَاعَمُ الْمَعْدُوا لَوَا الْمَا الْمَعْدُوا لَوَا الْمَاءُ الْمَعْدُوا لَوَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

شفرصاه وضنا عنسالميسة عهيمتوب الاصلية فونس مقوب استثناء منقطها وواكوساجية فإنسه جني أنفته عياهر وحرادته مرافاتيسا الآ هتباها اظهرسا ووسيهها - وتعالمنا عاشاء الموجوف بالمجاهلة فالمثالثان وما أغنى تشريخ مراشعة يؤخر فالحبث قريتهم و وتكن كثرالناس لإصلون سرالقدروان لايغيف المعذر فلأوخلوا علوسفا وعالية اخاه ضماليه بنيامين علالطعام اوفحالمزل رويا نراضا فهرفاجلهم متنى شنى فيتهنيامين وحيدافهكى وقال لوكان اختص عيا كجلس مع فاحلسهمه على الدته الرقال لينزل كالتنب تميستا وهدالاتان ادفيكون مع فاستعدن وقال له لقد إذا كون نغاك بداخيك الحالك فالمعنص باخامشاك وأكل لحرائد للمقوب ولاداحيا فيكا وسف وفاماليه وعامنته وقال فالأخوك فالاشتنسق فلاغزب افعال مزابؤس بمكافز يصلون فيحقنا فيامني فلأجرزهم عبانعر يحالسقايت الشربة فيحالف فيلكان بشرة جعلت صاعا يكال سروفها كانت نسة الدوار جا وتكال با وكانت مغضته وقيل زخب وقرئ وجعل عليدف جوارغا انقديره امهلام حتى نطلقوا كراون مؤون فادى نار اشها العيرانكم لمساوقون

لمساد معاري سف جليه المصلاة والسلام إوكان تعبيبة السقاين والذي علها دمني بأيادين وقيلهعناه انتكرلسدا وتون يوسف عن برياه انتكرلسدا وتون والعرائعة الماظرة

آكَ ثُرَالْنَا سِلاَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلِيهُ مُسْفَ أُوك مُؤَذَّذُا أَنْنَا العِدُ انْكَ عُلْسَادَقُونَ ﴿ قَالُوا وَاقْبَ لُوا عَلَهُ مُمَاذَا مَّنْ عَدُونَ ۞ قَالُوا مَنْ عِدُمُواعَ الْلَاكِ وَلَنْ كَيَاءَ بُرِخِهُ كُهَنْرُ وَآنَا بُهُ زَعْنِيكُم ۞ قَالُوانَا مَنُولُهُ ذَعَلِمْتُهُ مَاجْنَالِفُنْيِندَفِالْاَرْضِ وَمَاكُنَّاسَازِفَنَ ۞ قَالُوا رَحُلُهُ فَهُرَجَزَا وُهُ كَمَالِكَ غَزْجَالْظَالِينَ ١٤ فَبَدَا بِالْعِينِيمِ فَنَ وَعَاءِ أَخِهُ ثُرَاتُ مَعَ نَجَهَامٌ وَعَاءِ أَخُهُ كَذَلِكَ كِذْنَا لُوْشُفُّ مَا كَازَلِنَا خُزَاخَاهُ فِودْ بِرَالْلَاثَالَا أَنْ

وهواسسالا بالتى عليا الاحمال لإنهاقه داى تترد دفقيل لاصياحا كقوله صيادالله عليه وسيارا خيرالته ادكى وقراحم جعن واصلماضل كشقف فعابه ماضا بدحن يتخزيه لقافله المحدر تقاستعد ككافافله قالواد تما عليهما فاتفقدون اقتنئ ضاع منكم والفقد غنية الشئ عز كحس يحث الإمرف مكان وقرئ تفقدون مرافقدته اذا وجدته فقيدا قالوانفق صواع الملك وقرئ مباع وصوع الفته والضروالعين والفين وصواغ من الفساغت ولمنجاء به هراوس مزاطعام جعلاله ولنابه زعيم كفيل اوترس المهزرةء وفسردلسل عاجوازا كمعالة وضما فانجعل قبل تأمالهل فالوأتألة فسعفه معنى لتحب والتاء بداء مزالياء مختصته اسالته آغه علت ماجشنال فنسد فالارمن وماكناسادقين استشهدواهله معلى رآءة انفسه ملاعرفوا منحم فحكرة بحشهم ومداخلتهم لللك بمايداسب عافيط اماستهم كرة البضاعت التي جعلت في مالمر وكهالدواب اللاتتناول ذرعااوطعاما لاحد كالوافيا خاؤه فباجزة السادفا والسرف أوالعلج عليجذف المضاف انكنتركاذبين فحادعاءالبرآءة فالواجراؤه من وبعد في وحله فهوجراله أيجراء سقتما حد من وجد في حله واسترقاع حكذكا ذشرع يعقوب عليه الصلاة والسيلام وفوله فهوجزاؤه تقرر للحكم والزاملة اوخرمن والفاء لفنهامعنى لترط اوجواب لهاعل انها شرطيه وانجله كاحي ترجرآؤه علاقا مزالظا حرفها مقاما لضمركانه قيل حَرَاقُه من وجد في حلى فهوجو كذلك غزي الطالمات بالسرقية فدأ باوعتهم فبأالؤدن وقيل يوسف لانتهردة واالممس قبلوعاء آخيه بنيامين نفيا للهمة تراستنجها اعالسقاية اوالصواعلا يدكروونت مروعاءآجه وقرئ بضالواو وبقلهاهمن كذلك متا ذلك الكيد كفالوسف مأن علناه ماه واوحناس الب مكان ليأخذ لخاء في من الملك ملا مصر لان دين الصرب

وتفريم صعف مااخذدون الاسترقاق وهوسان الكبد الآان ستآءاتمه ان يجعل بلانا كمكرحك لحلك فالاستثناء مزاعها لاحوال وبجوز اذبكون منقطعا اعكراحنه مشئة الله واذنى رخ. دبيات مزيندا، والمركما وضدا دبيس. وقوق سحك في عالم عليه والعروض من واسخ به مزيط نه تعالى عالم بناتها اذكا دنا مها كتان فوق من هو . عامد والمجدور من المؤان ويجام المحافظة من على موال المسلم المواد المنافظة المحافظة المحافظة المسلمة والمحافظة المحافظة المحافظة

المستعلق ال

استعشره كانا فانه يدل مزاسرها والمعنى قال فيفسه انتمشر مكانا اعهنزاة فالسرقه لسرقتكم اخاكم اوفي السوء الصنيع بماكنم عليه وثأينتها ماعتدادالكلة اواكيلة وفيه نظرافالمنسره كجلة لايكونالاصيرالشان وانتماع عاتصفون وهويع انالامرابيركا تصفون فالوايا إماالمزز الله اما شيخ اكتر في السن والقدر ذكر واله حاله استعطافا له عليه فنناحدنامكانة بدله فاذاباه تكلان على فيه الهالك مستأنسيه آنا فالتمز للحسنين البنافاتم إحسانك ومزالتعودين الاحسان فلاتفتير عادتك فالمحا ذالله ان أخذا لإمن وحدنا متاعنا عندق فاناخذغيث ظرعافةواكدفلولغذنا احدكرمكان أنأاذا لظالون فصنعكم هذا اوان مرادمان الله اذنان آخذ ما وجدنا الصاع في رحله لصلحته ورضا عليه فلواخذت غير كن ظالما فااستيأسوامني يسوامز وسف وجابت الماهد وزمادة السبن والمتاء للمالغاء وعزاله زياستا يسوا بالالف وفيزالياء مزغرهمز واذاوقف حزة التيحركة المرزة على لياءع إصله معلصوا انفردوا واعتزلوا تنجيآ متناجين واغاوسه لانهمصدراور الته كافيل همصدنق وجمعه انجيهة كندى واندية فالكيبرهم فالسروهو روسازو فيالرأى وهوشمون وقسلهورا المرتعلوا إنايا كمرقداخذ علىكموثقا مزاقة عهداونيقا وانماجعل طفعيراته مونقامنه لانه باذنمنه وتأكيد منصته ومزقل ومزفلهذا مافرطت فيوسف قصرقرفه أنه ومامزيدة ويحوذان تكون مصددية فيهومهم النصب بالعطف علىمفعول تعلى ولاياس والفصل مذالحاطف والعطوف الظرف وعلى سمان وبضره فيوسف ومزق والطرفع الابتداء والمنبر عزق لروفيه نظر لازقبل اذاكان خبراا وملة لايقطع عزالاضافت حقى لاسقص وانتكون موملة اعها فرطتيوه بمعنها فدمتموه فحمقه مزائخيانة ومحله ماتعدم فلن برح الارض فلزافارقادم مص معتى ادن لحالى فالحوع أويعكم

آقاتى اويشنياتشاق بالكروس نها اوغلاص نح مسهد اوبلغا تلة معهد لتخلص دوعانه كالمالديز فحاطلانه فعال دوبرانها المك والقدشركا اولاميين معيد نامنه منها الحواصل ووقت شعور جسده فينجت منها به ظالوست على للسلام الإنه الخراجية خسده وكادنوا مقوباته السلام اذا غيرا عدامد فسده الاخرة هديا غنها قال دوبرا من هذا الفي الله اللهدن وامن بندوجوب وهونيول كاكون الانحكه الكوكوا الإمام ارجعوا لأاسكم فقولوا إذا الانسان الشرق على الدورا من طاحرالامر وفرئ سرقا محاسب المالسوقة ومانشهدا عليه الإماملة الادرانيا ان العداع استفرح من وعائر

ومكنا لننيب لباطناكال حافظين فلاندديانه سرقاوسرق ودس الصاع فيدحله اووماكنا للعواب عالمين فإندرجينا عطينا لاالموتق ان سيسرف اوانك تصاب معكااصت موسف وآسالالقرية التركافية بينون مصراوقرية بقرجا كحقع المناتك فيما والمعنى دسال لماهدا واسألف عزالقصة والعدالي اقبال فاقان فسهآ واسيمارالعيرانى توجهنا فيعمروكنامعهم وانالصادقون كأكمافح عالانسهم قال بلصولت اى فمارجهماا لماسهم وفالوالءماقال فمطرخوهم قال باسؤلساى دنت وسهلت ككلفنسكامرا اددغوه فقردتوه والإفهاادة الملاثانالسارق ولمخذ بسرقين فصيحيل اخامري صيحييل وفصيره بالبعل عسيرالله الأباتيني بهمجيعاً بيوسف وبنيامين واخيع الذى نوقف بمصر انه هولعليت بحالى ومالمير المحكيم في تدبيره وتتواعنهم فاعرض يمركزه تهاما دف منهد وقال

بالسفاع إبوسف اى ياسني تعال فنذا وولك والأسف أشد المن والحسرة والالف بعله من ياء المتكم واغاتاسف ع يوسف دونا خويه والحادث دزؤهما لات

كُنَّا لِلْعَنْبِ جَافِظِينَ ۞ وَسْئَلِ الْعَرْبَةَ ٱلْغَضَّنَّا فِيهَا وَالْعِمْزَالَّفَىٰ مَصْلُنَا فِهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۞ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ مَرَالْمَالِكُمْنَ ۗ ۞ قَالَانِّمَا ٓ الشَّكُوابَيْ وَجُرْ مِزَاتَنَهُ مُمَالَا مَيْسَالُونَ ﴿ يَا يَنِخَأَذْ هَبُوا فَغِيرَتَ سُوامِنْ وُ الْمَوْمُرالْكَ اوْمُونَ ۞ فَلَمَا ۚ دَخَلُوا عَلَيْهُ وَقَالُوا يَآاً

وذأه كان قاعدة المهدات وكان عضا آخذا بجامع قليه ولانه كان والقا بصاتهما دونحيواته وفحا تحديث لمرقبط امتهمز الامرانا قدوا ناالير والخ عندالمصيتمالاامة محدصالاته عليه وسلم الاثرى الم يعقور عليمالصلاة والسلام حيزاصابه مااصاب لريسترجع وقاليالسفا وابيضتعياه مذالحون أكثرة تكاش مزائحزنكا نالعدة محقت سوادها وقبل ضعف مصره وقل عروقرئ من اكتزن وفس دليل عله ولالتأسف والبكاء عليفع وتعلاشال ذلك لامتخل حت التكليف فان قلهن بالك بقسه عندالشدا شد ولقديكي وسولالقه صلالله عليد وسلرع ولده أراهد وقالالقلب يحزع والمين تدمع ولانقول مايسخط الرب وأناعليك بالراهب مخرون فهوكملم ملوء مزالغينظ على ولاده ممسك له فقلم لايظهره فعيا بعني مفعول كقتوله وهومكظوم مزكظم السقاء اذاشده علملثه اوبعنى عاكمتوار واكتاظهز مزكظ لملفيظ اذالبترعى واصكه كالمريعرته اذاردها فحوفه والواتا آقه تفتؤ تذكروسف اعلاننتأ ولاثرال تذكره تغيما عليه فمنف لاكتا فيقوله فقلت عمز القدارح فاعدا لانه لايلتبس بالانيات فاذالمتم إذاليكن ممه علامة الاشات كاذعاالنن حق كون حسا مريضامشف عالملاك وقيل كم مزالذ عاذابه هما ومرض فهو تقالات المصددولذلك لا ونت ولايحم والنعت المحكسركدنف ودنف وقدقري به وسترزكن اقتكون مزاله الكين مزاليتين قالماغا شكوابني وحزني هم إلذى لانقدوالمسرعليه مزالبت بعني النشر آلحاتية لاالماحد مسكروم عكهم فاون وشكايي واعامزاقه مرصنعي ودهت فانه لاغب داعيه ولابدعاللجة إليه اومزاتله بنوع مزالالهام ممآلانقلون مزجياة يوسف قبل رأى ملك للوت فالمنام فسثاله صنه فقال موجى وقراع إمن رؤما يوسف انه لاعوت حتى يخرله اخوبن ميحلا يلنح انعنوا فقيسيه امزاق وآغية فتعفوامنهما وتغصوابن المماوالتسب طلب الاحساس

وكاثابشوامن ووحالله كانتنطوام فبعه وشفيسه وقرئ مزدوح الله اى مريحته التيجيي بهاالمساد آنه لإساس مزدوح الله آلااخوران كالووا والله وصفاته فانالعا دف المؤمن لايقنط مزدهته فضئ مزالاحوال فلا مخلواعيه فالوايانها العرزز بددما دجعوا ألم صررجعه تأنية مستاواهلنا الفست شده الجوع وجشنا ببضناعة منهجاة وديثه اوفليله ترة وتدفع دعية عنها مزاذجت اذادفته ومنه تزجيه الزمان قي كمانت دراحدذ يوفا وقيل مسوفا وسمنا وقسال لمنوسر وانجتا كمفنآ وقالافظ وسويقالمتل فأوف لناالكي فانزلنا الكيار وتسدق عيدنا بردانينا الوالساعة وقوالمانيماة الوالزادة على إيسان الونتسانية الموادنياء على والعدادة والسادم الفضاع بالتساق على موافق مؤيندا ميالة على المناقبة الموادن المساق المناقبة الموادن الساوم مذان المساق الموادن المساق الموادن المساق الموادن المساق الموادن والموادن والموادن والموادن والموادن والموادن الموادن ال

كتشرعا الاعاب قراعرفوه رواته وشمائله حن كلحرمه وقدل تسعر فعرفوه تناياه وقيل دفع الناج عن رأسره فأوا علامة بقريه تشبه الشامة البيضاء تكا اسارة ويعقوب مشلها قالانا يوسف وهذالني مزاى وامى ذكره نقريفا لفسه به وتضمالشانه وادخالاله فحقوله فتعزاته علينآ ائ إسالأته والكرامة أنهمزبت ايهتوالله وبصس عاالمات وعاالطاعات وعن العاصى فالألله لايصنع المرالحسنان ومنع المحسنان مومنع الضم للنبيه على ذالحسن منجع بين لقوى والعس فالوانا لله لقدائر لناته علناً اختارك علنا عسزالمسوية وكالالسعة وانكاكاطأن والمالانشأتا اناكنامذنهن عاضلنامعك فاللانثرب عليكم لاتأنيب عليكم تفعيلهن الذب وحيالشيمالذى يغشى إكرش للاذاله كالمتلد فاستعمر للفتريع الذى بمزق العرض ويذلهب ماءالوجه اليوم متعلق بالنزيب وبالمقد وللماز الواقودرا للانتريب والمعنى لااثركم اليوم الذي هومطنته فماظن يسائرالااماويقوله يعنفرالله لكم لانهصفي عزج عتهم حسشة واعترفواما حنثذ وهوارحالاحين كانه بضفالصغاثرواككاثر ويفضل علالتاث ومن صحر مربوسف عله السلام انهملاع وفوه ارسلواليه وقالوانك تدعونا بالبكرة والعشى المالطعام وبخن تستعيى منك لمافرط مناقيك فقالانا هرامصركا فوابطرون الى العيزالاول وبقولون سيعان من بلغ عبدا بيع بعشرين درهما مابلغ والمتشرفت بكم وعظمت الفع وتهم حيث علوانكم امنوق وان من حفاة الهيم عليال انهبا بتميمي هذا النسيم الذيكان عليه وقيل القمص المتوادث الذى كان فالتعويذ فالمقوه على عداي أتاجم اعيج مصدااى ذابص واشوني انتعدان باهلكم اجمعين بسام ودراره عدومواليكم والفسلت العير منهصرو فرحت من عبدانيا قال الوجم لمنحضره أنى لاحدريج توسف اوبعده الله ريوما

الْكَيْلُ وَتَصِدَّقُ عَلَيْنَا أَلْمَا شَدِيمُ عِلْمُلْتُسِينَةِ فِينَ ﴿ فَالَهُ مَلْمَ عَلَيْنَا أَلْمَا مَعُ عِلْمُلْكُمِنَا فَالْمَا مُعَلِّمُ الْمَالِكُمْ اللّهُ عَلَيْنَا أَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَا أَلْهُ مَا اللّهُ عَلَيْنَا أَلَهُ مُلْكُمُ اللّهُ عَلَيْنَا أَلَهُ مُلْكُمُ اللّهُ عَلَيْنَا أَلَهُ مُلْكُمُ اللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

عبق بقديمه مزيجه حزافيل برائعه ودام غابش فرينغا فولان تعتنون تنسبون المالت وعونصان عقل عدت مرج والمالت المثال التعاليجود مغت الانتصان عقلها ونان معول الاعداد و تعديره لعدة تمونا ولفتنا نروب فالوا واعام رون القائلة الخاص المناف الكاف ذعه المتعالي مندما الاولط لفطيمة بوسف واكارة كم والتوقيعات في فالأنجه البشير جودادوى ادخاله الماليم اللاطم الدوالية فافرجه بصرور اللين الغيد رايحه تعرب البشير التسبص على بعد يعقوب عليه السلام الويعقوب نفسه في فارتشجه على عاديم بدالما استدفيه من المتوق <u>ظالما قالمت حكم في المرتاق مالاشكون</u> مزجيا قوصف عياسه في والزالذيج وقبالها الم كلامب مدا فالفولدان أصوا مزيج التوافي الجدوج وصف قالها المستقار فافزيا الكافئة الحالية المرافز المنظم عن من من المستمون المستقار المنظمة والمؤدم الموافق المرافز المصادنة للا والمؤاخذ المنظمة المنظم

وجلاسوع لندية والحرى أوى الية أبوية ضم ليراباه وخالة واعتقحما تزلها منزلو الاحتفزول الميمنزلة الاب فيقوله والدامانك راهيد واسمعسل واسمة إولان معقوب على السائم تزقيهم إبعدامه والرابة تدعهما والأنحام مصران شاءالمه آمنين مزالقهط واصناف الكاده والمشيشة متعلقتها لدخول المكيف بالامن والدخوا الاول كانده موسم خارج الملاح واستقساهم وفيح الويه على لعرش وخواله سقدا عيه وتكرمة له فاذالتجودكا نعندهم يحتج محرجا وقبل مناه خروا لاحله سحدا تله شكرا وقبل الضهريته تعالى والواو لاديه واخوته والرفع مؤخمه فالخوروان قدم لفظا الاحتام بعظيه لحسما وفال باستحداثا ومادؤها يمزقل الترانها ايامالسي فلجعلما دفي حقاً صدة وقدامس فاذاخرجي مزاسي ولمرذك الدلايكون تترساطهم ومآءبكم مزالدو مزالادية لانبكافوا اصاب الموشي ومل البدو مزجعان نزغ الشيطان بنى ومناحوتي افسد بننا وحشر مززع الراضزلداية اذاغضها وحلها مإانجري أذرداطيف الإنشآء لطيف التبير لناذمامن صعب للاوتفذيه مشدثته ويسهل دونها انه حوالعليم توج المصالح والتدامير المحكيم الذى بنع إكل شئ فروقت وعلىجه يقتضى اكحكه وعانيوسف طافيابين عيصماالسلام فيهتزانته فلااحطه خزأة المراطيس قالباني طاعقك عندا هذه القراطيس وماكنت الي عافا ب مراجل قالمامرنى جريل عليه السلامة الماوما تسأله قالانت اسط من إليه فسأله فالهجير لمانته امرن بذلك لغولك واخاف أدكاكله الذشب فالفهلا خفشى ربقلاتيني مزاللك بعفزالمك وهوملك مصر وعلنتيهن كأوطأ لاحاديث الكئبا والرؤيا ومزايصا المبعيص لانه لرؤت كالتأومل فاطرالهموات والارض مبدعهما وانتصابه عالنه صفة المتاد اوسادى بأيسه آنت وليى ناصريما ومتوليا مرى فحالدتيا والآخرة اوالذي تولان بالنعمة فيهما توفني مسبآ افضني والحقن بالصالحين مزآبائي

دومامتاهسلفين غالبته والكرمة دوعاند متوبسطاله الإنقاص حابه اوشرينسته فرقوق واوصوان بدفرنا لشام المهتب إنيه وفعب بهودة نه عُمه وحاد وعاش مده تلانا وعشرينسسته ثرنا قت نفسه البالمثالطين المنوالوب فقط القبل طاحها المصرف ملعقد عرجه وبالمتشالوأوا اندجعداوه في منعدون منه وحدود الشهر المجيث عرضه عالما فرسالما مديكوفا شرعاً خيد أفر تقد لمدموع بالمبالسلام المهدادة بالمه وحشنا ان عسوم مالة وعشرته سنة وفعولله من العمالة الشهدوب أو عوجة بوشع بزاوة ودعة المرأة الوب عليال سلام ذلك اشارة الماذكرة بما يوسدة على المسلمة وانمكالكن الرسادي ها الله وموسداً مزاينا القيد توجه الله مواكنت البهمة فاجعط المروح وموسداً مزاينا القيد توجه الله والمواحدة المروح وموسداً مزاينا القيد توجه المروح وموسداً من المادي والمسلمة المروح وموسداً من المادي والمسلمة المروح وموسداً من المراوح وموسداً المروح وموسداً المراوح وموسداً من المراوح وموسداً من المراوح وموسداً المروح وموسداً المراوح وموسداً المراوح وموسداً المراوح وموسداً المراوح وموسداً من المراوح وموسداً المراوح والمراوح وموسداً المراوح وموسداًا المراوح وموسداً المراوح وموسداً المراوح وموسداً المراوح وموسداً

بالرفع عالنه متدأخيره عرون فيكون لماالضريدف عليها وبالنصب على ويطأون الارمن وفرئ والارض عشون عليها اى تعرقدون فيها فيرون أنارالامالمالكن ومانومزاكت بمسالله سفاقاده وسوده وشالقته الاوعرمشكون جبادة غره اواغاد الاصاداداا ونسبة النغالية اوالعول بالنور والغلمة اوالنغل لخألاسياب وغوذلك وقيل الاية فينشركي مكه وقيل فالنافقين وقيل فحاهل لككاب أفامنوا انتأبتهم غاشية مزهذابياقه عنوبه تغشاه وتشملهم أوأسه لملساعة بنشة فالدمز مرضرسايقة علامة وهماليشعرون باينانها غرستعان لما قَلَمَا عَلَمَ مِنَ الدعوة المالقِيد والاعداد العاد ولنلك فسرالسمل بقوله أدعوا المأته وفيل هوجال مزالياء عليصرت ساذوهه وامغته غرعباء آنآ ككيد المستنر المفادعوا وفي على بصدرة لاندر طالعنه اومشا حنره عليهميرة ومزاتعن عطف عليه وسيمانالله وماانا مزالشكن واننهه ننزيها مزاشكاء ومآ السلنامز فبالثالا وعالا تدلعوف عداوشاء وبنالانزاء ملكن وفيسل معناه فؤاستنباءالنساء يوحىاليعم كابوجاليك وعنون مذلك عزغيرهم وفأحفص وجهدف كالفرأة ووافقه حزة والكساؤك سورة الانساء مزاها المترى لاناهاها اعلمواسلم مزاها البدو أفسكم سيروا فالارض فيظروا كيف كان عاقبة الذن مرفيلهم من المكذمن بالرسل والامات فعدادوا تكنسانا ومزالسعوفين بالدنياللتهالكين عليها فيقلعوا عن حسها ولدارالامزة وللاداكمال اوالساعة اواكساة الامزة خيرالنيزاققوا الشرك والمعاص

نتلايتقاون بستمداد عضوفه إمرؤوا به نير وقرا تاخ وابزعام وعامم وعقوب النادحلاجا في فاجه عسيطاى قالها فلافقاون سخاذا استبأسرال السرا غالم تعادن و داعية الكلابا عالم في معادن والمهدد المنافق المهدد عن المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المن في من في المنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافق المنافقة المنافق

عنهم ولديروا لدائرا تحآء هريضرنا فنؤجز بنشآء النتيءاليت وموانوم يزواخاله منهم للدلالة وإنهمالنين ستاهاونان نشأ عاتهم لاستادكه في غبرهد وقرأبن عامر وعاصر ويعقوب عالغظ المامني لمبنئ للفعول وقرثى فنجا ولاردبأسنا خالقوما لمحرمين افائزلههم وفيه بيان المشدين لقلكان فقصصهم فقصص الانساء وامهرا وفقصته يوسف ولعوته عرةلاولى الإليات لندى العقول للبأة مزيشواتسا لالف والركون المالحس ماكان مديثا يفترى مكاذالعرأن ويشايفترى والكنت مدوالذي من مديه مزالكت الالهية وتفصيلكاتني بحتاجاليه فالدين اذمامز إمردى لاوله سندمز القرأن يوسط اويضروسط وهدى مزالفيلال ورحمة ينال باخلالا لقومة فيمنون يصلقون وغرالبى صالقه عليره وساعلوا ادفاء كدواقيائكم سورة نوسف فانهايما مسلمتلاها وعليهااهله ومأملكت بمسرعونا تتد على سكرات للويت واعطأه الله القوة على لا يحسد مسلا ستوزايها مدنيته وقيل كميت الاقول، ويقول النين كفزوا الإير وهي خسر وادبعون ايت بألقدالجز الحيت الس قيامه ناه اناالله اعلواري كلاتأمات الكتاب يعنى الكاسالسورة والناشارة المآماتها اي تلالايات آبات السودة الكاملة اوالفرّان والذي انزلالك مزريل وهو القرابكله ويحله انجرا لعطف عالككاب عطف العام حااتكا ص وتنكا اصفه طالاخرى والفعرالانكاء وخده أكمق والجعلة كالحية عالكه والوال وتعريضا تخبروان دل علىختصاص المنزل بكونه حقافه واعرمز للنزل صيحا اومنمنا كالمثبت بالغياس وغيره مما نطؤ الننزل بحسيز إشاعها ولكن كتشه الناس لايوءمنون لاخلالهمع الغلى والتأملين الله الذى دفوالسمة متبدأ وخبروجودان كونالوصولصغة والمعربدرالام بغيرعية المثنا جععما دكاهاب واحسا وعمودكاديم وادم وفرئ عددكرسل ترونها صفة تعسمنا واستشناف للاستشها دبرؤسه فالسمات كذاك وعودليل

على بوداهداخ المحدودة انتفاعها على الأهسام المساوية لما وحقيعتها مي باينتفذة للالاولان كون لمصعد ليس يجسم ولا جسمان برج معز المحكات عليمتر باؤدة، وعليمة اللهام سائمه الكرمز إلجان أفرستوع الخالس والحفيظ والتعمير والتقسر ذهبها لما اوادمنهما كالحركة المسترة على فرطلسيدة يفع وحدوث الكازات ويقائها كارجري لاجراسى لمدّة مينة تبرّفها دوره اطاعة مصروبة يتقلع دوتها سبع وجها ذالشهر كارت واذالشوما تكدت بيبرالامر آمريكاته ما الإجهاد والاعدام والاجاء والامانة وغرفان يفصل الآيات ينزلها وسيفها مصله الإجهاد المسلم الموالاع والبائب فيها الاحتمال ا كالمدندة مفعل الإنسان المؤلف المؤلف والمستوان المؤلف والمستوان المؤلف المؤلف المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلف وحرفها والاس جبالافزيت من سال المؤلفات حمد المينان المؤلفات الم

إفيها فانتكونها وتخصصها بوحه دون وحه دليل على وسويصانع حكمد دس امرها وهيااساها وفالارمزقطع متعاورات بعضهاطيسة وبعفهاسيخة وبعضها دخوة وبعضها مملت وبعضها يصلي للزرع دونالشح وبعضها بالمكس ولولا يحضم فادرموقع لاهفاله على وجه دون وجه لميكن كناك الاستنزال تلاالعلعرف الطبعة الارمنية ومامارمها وصرصها بتوسط مايعر من مزالاسا والسماوية من حيث نها متعنامة منشادكة في النسب والاوضاع وجنات مزاهناب وزدع ونحسل واسامة فهاانواع الانتهاروالزديع وتتعبدا لزرع لانصدد فاصل وقرأا ركتروا يؤمر وبعنوب وص وزرع وغلهاد فع عطفاعا وبينا صنوان غاد اصلها واحد وغصنوان ومتعقا غلفا لاصلوو فأحفص بالضروه واغذة تيم كقنوان فيجع قن نسبة عاء واحد ومضر إحضها عابعض فالاكل فالتمشكلا وقدراو راعه وطعا وذلاا بصاماما عإلضافع المكسد فالاختالافها معلقادالاصول والاسباب لايكون الانتفسي قادر مختار وقرأ بن عامر وعاصم وبعقوب يستى التذكيب على أوالماذكر وحرة والكسائي يغنل الياء ليطابق قوله يدبرا الاسر الذفذ ذلك لأمات لقوم معقلون يستعملون عقولم والتقكر وانتجب المعدمزانك ارهماليعث فجب فولم محتبق بالانتجر منه فانمن قدد مإانشاء ما قص عليك كاستالا عادة ايسرشى عيه والافات الممدودة كماهيجالة على وجودائمية فهمجالة على مكاثلاعاد منحشانها تدل عاكمال عله وقدرته وقولا لواد لاتواء تصرفاته أثذاكاتاما اشالغ بغلق حدمه مدل مزوق فسلروم معولياء والعدام إفحاذا معندوف دل عله اشت الفخلق مديد اللاللان كفنروا بهم لانهمكنزوا بقدرته عاالعت واطلاالاغلال واعناقهم مقددون الصلاله كارجى خلاصهرا ونغلون يومالعتبمة وأولكآ اصمارالناده مدفها خالدون لاينفكون عنها وتوسيط

كُنْ يَمْ عَلَيْهَ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَمَالُا لَا يَا اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّم

وقعند مقابله لمنطقات العنوان لاشاه مؤاكمة بين خطار إرستروبها ولوجوة والمساها بعيده والناة مغزاتا وصها كالصدفة والصدة العنوية الإباشة المصادة العنوية المثان والمساهدة والمستوية المثان والمستوية المساهدة العنوية المثان والتيدية والمؤاون الفائد وأنهج المثان والتيدية والمؤاون الفائد وأنهج المنافعة المنافعة والمتابسة والموائدة والتيدية والموائدة والتيدية والموائدة والتيدية والموائدة والمتابسة والمؤاونة والمنافعة والم

مِنْ عَلَيْهِ مُلَلَّالُاتُ مَنْ وَلَا رَبِّكَ لَا وُمَغْفِرَ وَلِلَّ اِنْ عَلَى الْمُؤْمِدُ وَالْمَثَ اللَّهُ وَالْمَثَ اللَّهُ وَالْمَثَ اللَّهُ وَالْمَثَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

قومها د نى مفروس معزات من بس اهلانالب على ميهديه الحالق ويلكم الخالعهواب وقادرعاه وأيتهد وحواته تعالى كن لايهك الأمزيشاء حديتر بسا مذل مزالآيات فزاردف ذلك بمايدا على العله وغدرته وسمولة خاله وقد ونبيع عإنه هالى قادرعا إزال ما اغرجوه واغاله مزل امله باذا فتراحهم العناد دون الإسترينيا دوانه فادرعا جداته حواغالير بهدهم ليسوق فضائره علهم والكفسر وقرأ بزكثرها دووال وواف وماعندالله باف التنون فالوصا فإذاوقف وقف بالياء فيهذه الاحرف الادبعة حيث وغت لاغير والباقوذ يصاون والنؤين ويقنو مضرباء فقال الله يسطيما تحركانتي اعجلها اوما تصله انه عالى حالهومن الاحوالا كحاضة والمترفية وماتنيه الارحام وماتزداد وماتنقهم وماتزداده فحاكيتة والدة والعدد واقتيحهتة انحيل دبجسنين عينينا وخسرهن دمالك وسنتان عندبى حينفة دوى لذالتخاك ولدلسنتاين وحرم ين بيان لادبع سنين واعلى عدد المحتله وقيل نهاية ماعرف ادبعة والسردعب إمرينه رضحالقه عنه وقالالشافعي وحمه القه اخبرني شيخ اليمزانا مرأته وأدت بطؤ ئة كربطن خسة وقيل المادنة صاندم كيض واندماده وعاض جاء متعذبا ولازما وكذا زداد قال تعالى وازدا دواتسعا فانحطا هما لازمات تعين فتكون مامصدن واسنا دهما الحالإرحام عإلجحاذ فانها تقعقا لحاولما فيها وكالتنئ عنده عقدار بقدرلابعاوزه ولايفق عنه كقوله تعالىانا كرنئ خلقناه بقدرفانه تعالى خص كلحادث بوقت وحال معند وهالهاسامامسوفة البه تقتضى ذلك عالط فس الغائب عزاكمس والشهادة اكحاصل الكير العظ الشا فالذى لاينج عزجله شئ آلتعال المستعاع كالشئ بقدرته اوالذى كمرع وفت الخيلوفان وتعالىءنى سواءمنكم مزاسرالقول فينفس ومنجربة نغيره ومزهومستخف البل طالب للحفاء فيمخت ابالليل وسارب بارز بالهار

براة كالمدمن رياد الدرده وعلم على الوصيف على النسب النسبة المستخدم المن وساديب الفرولاتية متصلة بحافظ المتعاد من والمحاد وضواته له أن من من المناطقة وضواته المن المناطقة وضواته المن المناطقة وضواته المن المناطقة وضواته المناطقة والمناطقة والمناط

هواتذى بريكم البرق خوفا مزاذاء وطمعمآ فالغيث وانضبابهما عالمعاة بتقديرالعناف ايمالآءة خوف وطمع اوالتأويا بالاخافذ والاهزاع اوانحال وزالبرقا والخاطبين ع اضاردوى اواطلاق الممدر بمنى للفعول اوالفاعل للبالغة وقيل يخاف الطرمز يفيتره ومطبع فيهمز بيفعه ونيشجه التجاب العبالمنسب فالموآء الفكال وهوجم تقيلة وأتما وصف به التياب لانمام بعنس ومعن الجم ويسبع الرغة وبسبتي ساموه بجن ملبسين بفيدن بسيمان اقه والحددقد اويدا القديف عل وحدانية القر مالا وكالقدة ملنبسا بالدلالذعل خزلم ونزول دهنه وعزابزعباس بصالقه تعلك عنهاستل رسولاته صالفة عليه وسلرع زالزعد فغال ملاءموكل بالسماب معدعا يوق من ناديروق بهاالسماب والمكز تكة مهنته مزخوفيا تشقالى واجلاله وفياللغم والرعد ويرسالقهواعة فيصيب بهامزيتنآه فبهلكه وهميجادلود فانته حيث يكذبون رسول المقاصالية عليه وسرآ فيما يهندس من كالمالعلم والقدوة والنفرد إلالوهيّة واعادة الناص وعجاؤاتهم ولجدالاانشدد فالمضومة مزالجدل وهواففل والواوا مّالعطف لبانة عالجانة اوالمعالب

انه دوى ان عامرين الطفيل واربدين ربيعة اخالبيد وخداعه رسوا الله صرّافة عليدوسكم فاصدين لفنلم عليدالتسلام فاخذه عامر بالحادل ودارار بدسن خلف المينريه بالسيف فننبه له الرشول صا إلقه عليه وساروقال الهماكفنهما بما شثت فارسالقه عااريد صأعفة ففثلته ورمى عامرا يغذة فات فيبيت ملولية وكاذبتول غذةكنذة البعيروموت فيبت سلولية فنزلت وقو شديدالحال الماحلة المكايدة لاعدائه من على فلان بفلان الأبده وعرضه للهلاك ومنه تحياإذا تككف استعال الحيلة ولعالصله المحل بعن القيط وقيل ضال مزالهما بمعذالقوة وقيامفعا مزالول الحالة اعزعا غرقام وبعينده انه قرئ بفتماليم علانه مفعل من حال يحوله اذا احتال و يجوزان يكون بعسني الفقارفيكون مثلا فالفؤة والقدرة كقولهم فساعداته امثد وموساء احد لمدجوة أيلق التطملح فانمالني يحقان بعبدا ويدعى المجبادته دون غبره اوله الدعوة المحابة فاذمن دعاه اجاب ويؤيده مابعده وللوع إلوجين ماينا فتمزالياطل وإضافة الدعوة اليه لمايينهما مزالملابسة أوعلى تاوسيل دعوة المدعة للج وقباللج هوالله تعالى وكابدهاء المه دعوة للج والمسراد ملهلتان اذكانت الآبة في مامروا ديدان اهلاكهما من حيث لم يشعرا به معال مزاقه تطلى وإحابة ادعوة رسوله صاراته على وسلر ودلالترعارانه عزالمتوان كأنت عامة فالمرادوعيدالكفزة علىجادلت وسولهم حرإ لله عليه وصلم بجلوا عالهبهم وتهذيدهم بإجاية دعاه الرتمول سلافة عليه وسلرا وبيان ضلاهم وفسادرايهم والذين يدعون اى والاصنام الذين يدعوهم الشركون فنف الراجعاوا لمشركون الذين يدعون الاصنام فحذف المقعول لدلالة مندوقة عليم لايستيمودلهميش مزالطلبات الأكاسطكنيه الااستجابة كاستماية مزيسطكنس المالمآءليبلغ فآه يطلب مندان يبلغه ومأصو سآلغة لانهجا دلايشعربد عاته ولآيقد رعالجابته والانيان بغيرماجهل عليه وكذلك آلفنهم وقيل شبهوا في قلة جدوى دعاتهم لها بمن اراد ادنيغتر فألماً.

لْأَرْمِينْ قُلَّا لِلَّهُ قُلْ أَفَالْتَحْسَدُ فُرْمُنْ وُمُولُولُولَيَاءَ لَا لِاَ نَفُينِهِ فِي نَشْجاً وَلَا ضَرّاً قُلْهِ سَلْ بَيْتَ وَعِالْاعْلَى وَالْبَصَابِيُّ أَمْ هِكُ أَيَّتُ مَعَ كَالْفُلِكُ مُ وَالْنُورُ ﴿ الْمُحْجَلُوا لِلْهُ مُسْرِكًا مَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَالَى كُلِّ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَالَى كُلِّ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَالَى كُلِّ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَالْكُو كُلِّ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَالَى كُلِّ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَالَى كُلِّ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَلْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

ليشرب فبسطكنيه ليشربه وقريما تدعون بالتاء وباسط بالننون ومادعاءالكافرن الافيضلال فيشياع وبنسادوباطل وتلقيجه من فالشموات والابعز بالوع وكرما يخالان بكونا استيمير على حقيق فانعلس للكذكة والمؤمنون مزالتفاين طوعا خالتم الشذة والرخاء والكفرة آله كرها حالمة الشذة والفنرورة وظلاهم بالعرض وانعراد بعانظاهم لاحداث مااداد دخه به شأؤا اوكرهوا وانفياد فلافه لمضه جذرا إحابالمذوالنقليص وانتصاب طوعا وكرحابا كالنا وللفعول له وقوله بالندقر والآصال ظرخ يسيحد والمراديها القوابوط مزالفلال وتنضيط لومقين لانالامتداد والفليص أظهرفها والغدوجع عناة كانتها والآسال جع اصيل وهوما بين العسروللغرب وقيرا اغذو مصدوه يؤيد وأنه قويما والايصال وهــــو الدخول فالاصيل قلهزرت التموات والارمن خالفهما ومنول امرها قاللة أجبحهم بذلك اذلاجواب لهمسوا مولانه اليين الذى لايمكن المرآء فيه اوللنهم لجواب قلاظ تخلق مزوونة تمة الزمهدوبذلك اناتفاذهم منكروب يدعن مقتضى إلعقل أوليآه لاتيلكون لانفسهد نفعا ولاختزآ كايقددون طاؤن يجلبوا الميسها نغسا أويد فعواعنها ضدا

كيت بستطيع والناحا النيرود خالسنزعنه وعدويا بأن عابدا فيه وصادرا مع والقانوم اليات ويات والتيري الاحم والسير الساب الإمامية قالها والوحد الما والتيري المامية والمستويات والتيري المساب والتيري المستويات والتيري المستويات والتيري المامية والتيري المامية والمستويات والتيري المستويات والتيري المستويات والتيري المستويات والتيري المستويات والتيري المستويات والتيري المستويات والتيري المامية والتيري المستويات والتيري والتيري والمستويات والتيري والتيري والتيري والتيري المستويات والتيري المستويات والتيري والتي

غريهاراوبمقدارها فيالقبغروالكبر فاحتمالستيل ذببآ رفعه والزيدوخرالغليا رآبياً عاليا وَمَمْانَوْمَدُونَ عليه وَالنَّار يعمالفلزاتكالذهبوالفنَّية واكمديد والنمامرعإوجه النهاوز بهاظهارالكبريائه آبنغا محلية آىطلب حلية آو متاع كالاواني وآلات الحرب والمرث والعصود من ذاك بيان منافعها ذبد متله اى وتمانو قدون عليه زيدمثل زيد الماء وتفو خشه ومز الان داء اوالليم وقراحزة والكسائى وحفص باليآء علمان الضمير للناس واضاره للغلم به كذلك يضرب الله المح والباطل مثال لمخ والباطل فانه مثال لحق فحافادته وثباته بالمآء المذى يغزل مزالسكماء فتسييل بهالاودية علىقد والحلجة والمصلحة فينشعوب افؤاع المنافع ويمكث فيالارض باذيثبت بعضه فيمنابعه وبيبلك بعضه فجرقح الارمزالى لعيون والقنى وآلآ بار وبالغازالذى يننفع به فيصوغ الملخ واتخاذالانعة للخلفة وبدوم ذلك مدّة متطاولة والباطل فقلة نفعه وسرعة زواله بزيدهما وبن ذاك بقوله فاما الزبدفيذ عب جَفاآه بجِمَانه اى رى به التيال والفار للذاب وانضابه على لحال وقرئ جفالا وللعنى واحد وامآما ينفع الناس كالمآء وخلاصة الفلز فيمك فالارض ينفع بداهلها كذلك يضربا للدالامثال لايصاح المشتبهات للذيزاستيابوا للؤمنين لانزاسيمابوا لرتبه إلحسني الاستماث للمستي والذين لديس بجيرواله وهم الكفزة واللام متعلقة بيصرب على نهجعل ضرب المثل لمشأ دالغريقين ضرب المثال لهاوقيل للذين استحابوا جرآء الحسنه وهي المثوبة والجنة والمذنأور يستجيبوا مبتداخبره كوآن لهم مافج الارص جيعا ومثلة ممه لأفندوابه وهوعالا ولكلام مبتدا لبيان مآل غيرالمستيميين أولتذعم متوء الحناب وموالمناقشة فيه بان يماسب الرتبل بذنيه لايغفر مندثئ ومأوام مرجعهم جهتم وبشرالهاد المستقر والمصوص بالدم محذوف أفزييلران مآانز كاليك مزراك المخق فيستجب كمزهواعي عج للتلب لاستبصرفيسة

وَمُوانُوا مِدُالْقَهُا لُ ۞ أَزُلُ مَنَ الْتَمَا مُلَا مُنَا مُنَا مُنَالَثُ الْوَيْدُ ۗ

هِنَدُوكَ الْعَلَى الْسَهُ إِلَى الْمَالِيَّا وَمَنَا مُنِيْ وَفَا عَلَيْمُولِ اللهُ الْمَالَةُ مُنَالِعُ الْمُعَلَّمُ الْمَالِيَّةُ وَلَا مَنْ مُنَالِعُ الْمُعَلِّمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ مُنَالِعُ اللّهُ الْمُنَالُ ۞ الْمُنَالُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللل

والمعتمة لاكاناديق سنهه في قبل الهداء ومامزيه مالله أن أيزيد كاروالالالباب ذو والعقولله أو من شابعة الاند ومعاصة الويم الذين يوفوذ بعمة الله اعتدوه على نفسهد ما الاعتراق بريوجه سون قالوالح اوما عهد الله تعالى بيلهم فكله و لاينعقبون اللبناق ويتأفف تعالى ويتالهما وموقعهم معدتحقيق والذين جدودة ما أمراق به اذيوصل منالاتج وموالاة المؤمنين والايمان بجمسيح الانتياء عليه هالصداوة والمستلام ويتدرج فذلك مراعاة جمسيم حقوق الشاس ويخشون نتيج وجده بحموما ويتأفون توالمستاب خصوصا أيجات بوداغتهم قوالن يجانيوا والذين مسبرة المهاتكوه النفس ومخالفة الهوى ابنشاه وجده طيارات المنظورة المنظور

يلمق بهم منصلم مزاهلهم وانلم يبلغ مبلغ فضالهم تبعاله موتعظيم لشأنهم وهودليل علان الذرجة تعلو بالمشفاعة اوان للوصوفين بتلك الصفات يقرن بعضهم ببعض لمابينهم مزالقرابة والوصلة فيدخوا المنة زيادة فإنسهم والنقييد بالصلاح دلالذعلان عزوالانساب وَٱلَّذِينَ سَِبَرُوا البِنِحَنَّاءَ وَجُهُو رَبِّه بِووَا مَا مُواالصَّاوَةَ وَ لاننفع والملائكة يدخلون عليهم منكل باب مزابواب المنازل اومن ابواسالفنوج والقف قاثلين مسلام عليكم بشارة بدوام المشلامة اَهْنَ عَثُوامِمَا رَزَقْ اَهُمْ مِنْ الْ وَعَلاَمِيَّةٌ وَيَذُوُّونَ بِالْجِئْكَ نَهِ ماضنزته متعلق بعليكرا وبجعذوف اى هذا بماصبرتم لابسلام فان النه فاصل والمآء للشبيتة اوللبدلية فنع عقى التأر وقرئ فنعم اَلسَّتَنَّهَ أُولٰ إِنَّكَ لَمُنْهُ عُقِيحَ ٱللَّارِ ۗ صَنَّاتُ عَلَٰذِ يَدُخُلُونَا بفقوالنون والاصلفعم فسكن العين بنقلكسرتها المالقاء وبغيره والذين ينقضون عهدالله يعنيمقا بإالاؤلين من بعدميثاقة من بعدما اوثقوه به مزالاقرار والقبول ويقطعون ماامراته به أذ يوصل ويفسدون فالارض بالظلم وتهييم الضتن أولتك لهماللعنة ولهم نُخُلُونَ عَلَىُهِ مِنْ كُلِّي اللَّهِ مِنْ عَلَيْكُمْ بِمَا مَسَوْةَالنَّالَ عَنابِجهِ تَـما وسوء عاقبة الذَّنيالانه فيمقابلة عقبيَّالدَّارْ الله يسطالزن للزيشاء ويقدر يوسعه وبضيقه وفرجوا اعاهل مُسْمَعْقَةَ الْلَادُ ۞ وَالَّذِينَ سَنْ عُصُونَ عَيْدًا لَهُ مَ بَعَدْمُنَّا إِلَّهُ مِنْ بَعَدْمُنَّا مكه بكيوة الذنبأ بمابسط لهدفالذنبأ ومالكيوة الذنيا في الآغرة ايفيجن الآغرة آلامتاع الامتعة لاندوم كبجالة الراكب وزادالزاعي وللعنيانهم أشروا بما نالوامن الذنيا ولم يصرفوه فهايستوجبو به نعيم الآخرة واغتروا بماهو فيجبه نزرقليل النفع سريخ الزوال وَلَهُ مُ شَوِّءُ ٱللَّادُ ۞ اللهُ يَبْسُطُ ٱلِّرَدْ فَالِنَ ويقول الدين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه قال ذا الله بهذا من يشك إباقتراح الآيات بعد ظهو والمجزات

نْ مِنَ إِلَّا مَسَاعٌ ﴿ وَيَقُولُمَا لَذَينَكُ مَلَا أَبْلًا

179

المامندانهم وانانزلت كلآية ويهدى ليه مزاناب بماجنت به بإياد فيمنه مزالآيات الذيزامنوآ بدلهن مزاوخ برميتدا محذوف وقطين قلويهم بذكراته انساره واعتادا عليه ورباء منه اوبلكررهته بعدالقلق مزخشيشه اوبلكردلا فله الكثالة على وجوده ووحدانيشه اوبكلامه بعين الفرآن المذى هواقوى المجزات الابلكالقه تطهير

القلوب مسكناليه ألذيزامنواوعلواالصالحات مبتداخيره طويلهم وهوضا وزاطيب فلبت آؤه واوالسمة ماقبلهامصد داطاب كبشري وزان ويجوزف أ الزفع والنصب ولنالمكقرئ وجسن مآب بالنصب كذلك مناذاك يعنمارسالبالرتسافيلك آرمىلناك فيامة فلخلت مزقيلها تفذمتها آمم ارسلوااليهم فليس ببدع ارسالك البها كننلوعليه الذى وجنالليك لنفرأ عليهم الكتاب الذى وحيناه اليك وهر بكفزون بالرقمن وحالهما تهم بكفزون بالبليغ الرحمة الذي اعاطت بهم نعمته ووسعت كأبشئ دحنه فلمشكروانعمه وخصوصا ماانع عليهم بالسالك البهم وانزال القرآن الذى هومناط المنافع الدّينية والدّنيوية عليهم عَلَيْهُ أَيْهُ مِنْ يَبِمُ قُلْ إِنَّا لَلَّهُ يُصِيلُ مَنْ بِيَتَاءُ وَهَمْ جَالِيَهُ مِنْ وقرا نزلت فيهشركم إهرامكة حين قبالهم اسجد واللزحن فقا لواوما الرجمن فلهورتي اىالزتمزخالني ومتولى امرى لاآلهالاهو لامستيمة للعسادة أَنَاكَ ۚ ۞ ٱلَّذَ مَاٰ مَنُوا وَيَعَلِّمَانُ قُلُوبُهُ وَهُوْ مِنْكُمْ ٱللَّهُ عَلَّمَا اللَّهِ عَل سواه علية نوكلت فيضرق عليكم واليدمتاب مرجعي ومرجعكم ولواذة وأناسترت به الجمال شرط حذف جوابه والرادميه تعظيم شات الْأَبِنِكُ رَأَتُهُ تَطَمَّنَّ أَلْفُلُونَيِّ ۞ الَّذَيْزَ أَمَنُوا وَعَلُوا القرأنا والمالغة فعناما لكفزة وتصميمهماي ولوانكا ازعزعت بالهاد عنمقارها أوقطعت بهالارض ضدعت منخشية الله عندوآه ت اوشفقت فجملت انهاراوعيونا آوككم بهالموتى فنترإه اوفتسمع وبتجب غندقرآءته لكادمذاالقرآن لانه الغاية فإلاعجاز والنهاية فإلنذكّبروالانذار اولماآمنوا بهلفوله ولواننا نزلنا اليهم لللآئكة الاية وقيرإن قربيثاً فالواياجةر اناسرك ان نتبعك فسير بقرآه لك الحيال عن مكة حتى تتسع لنا فنيف ذفيها بساطين وقطا فماوسح لهنابه الرتج لنزكبها ونتجرا لالشام اواجب لنابه فصق بنكاذ وغيره مزابآ نتأليكلمونا فيك فنزلت وعلهذا فنقطيع الارض قطعها بالسير عَلَيْهُ تَوْكُلْتُ وَالَيْهُ مَتَابُ۞ وَلَوْاَذَ ثُوْانًا شُيْرِتُ بُهُ وقيل لجواب منقذم وهوقوله وهم يكفرون بالرحن ومابينهما اعتراض وتذكير كلمخاصة لاشتمالللوق عاللذكر الحقيق بليقه الامرجبيعا بالمقه القدرة الْبِجَالُا وَقُطِعِتُ بِهُ الْارْضُ الْوَحْدُ إِنَّهُ أَلُونَ بَلَا لِلْهِ الْاَمْرُ علكماشئ وهواضراب عن مانتخمنه لومن معنى النفراي بإلالله قاد رعلى لانيان بمااقترحوه مزالآيات الاانادادنه لرشعاق بذلك لعلمه بانه لانلين له شكيمنم جَمْيِعِثُا أَفَادُ يَا يُشِزُلِّذَ بَنَ أَمَنُواْ أَنْ لُوَسِبَاءُ ٱللَّهُ لَمَدَكَ ويؤيدذلك قوله أفلم بيأس الذيزآ منوا مزايمانهم معمارا وامزاحوالهم وذهب أكثرهم المان معناه افلريع لماروى ان عليا وآبرعبًا من وجماعة من ٱلنَّاسَ جَنْعًا ُولَا يَرَالُ ٱلدَّيَنِكِ عَرَالُ الدَّينِ عَلَيْهِ وَانْصَنْهُ وَيَعْ مَاصَغُولُ القتماية والنابعين رصوان الله عليهم اجمعين قرأ واافلم يتبين وهو يقنسيره

تلفيره افلم بأس الذين آمنوا مزاعاتهم عملامهم انلونشاء القه لهدى لنام جبعاا وبآمنوا ولايزال الدين كفروا تقييهم بماصنعوا مزا ككروسو. الابحال قادعة واهية فغزعهد ونفلفهم آوتحل قريباس دادهم فيفزعون منها وبتطايراليهم شردعا وفيالاكية فيكنادمكة فاتبهم لايزالون مصابين بماصنعوا برسولاللة مسلمالله عليه وسلم فانه عليه المتلاة والشلام كادلا يزال ببعث السراياعليهم فغنير حواليهم وتخطف مواشيهم وعليه فانجوزاد بكون تطاخطا بالترسول عليه الفتاذة والمتلام فأنه حل بجيئه فربيامن دارهم عام الحديبية حقى أق وعدالله الموت اوالقيامة اوفيرمكن

قَازِعَةُ اَوْتَجِمُ لُ وَيِيّا مِنْ اَزِهْ حَنَّى أَنِي وَعُمّا لَلْهِ ٓ إِنَّا لَلْهَ

وإنمااستعل ليأس بمعنى العلملانه مسبب عزالعلم بان الميتوم بمندلا يكون

ولذلك علقه يقوله أذلوبشاء الله لهدى الناس جيما فان معناه نفهه بعض الناس لعدم تعلق المشيئة باهتدائهم وهوعل لاؤل متعلق بحددوف

آناقة لايخفط الميماد ( لامناع الكاب وكلامه ولقنداستهزئا براين قبال فاطب الذين كفروا شدية لرسوالقه صرا القد عليه وسهوي ولديه المناقة على المناقة على المناقة على المناقة على المناقة المناقة على المناقة المناقة على المناقة المناققة المناقة المناقة المناقة المناققة المناقة المناقة المناققة المناقة المناققة المناق

لايعلهما نتداوب مفات لهمد ستحقونها لاجلها لابعلما وهوالعسالم بكاشئ أم بظاهرمزالقول امستونهم شركاء بظاهرمن القواس مزغير حقيقة واعتبار معنى كشمية الزيجي كافورا وهذا احستماج بليغ علىسلوب عجيب ينادى على فسسه بالاعجاز للزئن للدين كقرقا مكرهم تمويههم ففيلوا اباطيل ثمخالوها حقااوكيدهم الاسلام بشركهم وصدواعزا ستبيل سبياللة وفرابن كثيروناه وابو عمرووا بنعامر وصدوا بالفنة اي وصدواالناس عزالا يمان وقرئ بالكستروصة بالننوبن ومزينة اللقة كيخذله فماله مزهساد بوفقه للهدى لهمعذاب فالحياة الذنبا بالفثل والاسروسارما يصيبهم مزالمصائب ولعذابالآخرةاشق اشذته ودوامه ومالمم مزالله مزعذابه اورحمته مزواق حافظ مثلالجت التيوعد المنقون صفنهاالتي ممثل فالغرابة وهومبتد أخبره محذوف عسد ميدويه اى فيما قصصناعليكم مثال لمنة وقيل خبره تجري منتخها الأنها عاطريقة قواك صفة زيدامسمرا وعلحاف موصوف اعمثال لجنةجتة بجرى مزتمنها الانهارا وعلىزيادة المثل وهوعإ قول سيبويه حالعزالعائد الميذوف مزالمتلة أكلهامائم لاينقطع نمرها وظلهآ ايوظلهما كذلك لايسركا بسع والذنبا بالشمس تلك اعالجنة الموصوف عقبحالذيزآنقوا مآلهدومنتهمامرهم وعقبحالكافريزالنآد لاغير وفيرتيب النظمين اطماع المتقين وأقناط للكافين والذيزانيناهم الكتاب يفجون بماانزلااليك يعنىالمسامين مزاحال لكتاب كابن مسلام واصيابه ومزآمزمزالصارى وهمثمأنون رجلااربعون بنمراد وتمانية باليمن وائنان وتلافون بالحبشة اوعامهم فانهم كافوا يقرحون بمايوافق كنيهم ومزالاهزاب يعنكفرتهم الذين تحزبوا على رسواا تفسايلة عليه وسلم بالعداوة ككعب الزالاشرف واصحابه والمتسد والعاقب

المَيْفِفُ لِيهِا وَهُ وَلَمْ السَّهُ وَعَكَرُسُوا مِنْ قَالِكَ

هَا مَلْمَتُ لِلَهُ مِنْ اللّهُ وَلَمْ السَّهُ وَعَكَرُسُوا مِنْ قَالِمَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

واشباعهـــا منينكربعنـــة وهوماغالف شرآههـــاومايوافهمامــؤومنها قالمقامرتها ناعيدالقه ولاانشرائيه جواب المنكرينا وتخالهم اك مرتب المرائبال إن اعبداله واوحده وهوالعـــدة فالذن ولاسبيراكم الماكاره واشاما لتنكرونه لمايخالف مشرا تشكر فليس ببدع تخالفة الشرائع والكتبة الالهية فيهزئيات الاسكام وقرعه ولاسترك بالزنع محالاســـثناف اليمادعيّ لاالمغيره واليمابّ واليمرجيه لمتزل لاالمغيره وهذاه والتدوالمنواجية بينالاتبّاء فالماعاد الذاع مناتفاري فيما يختلف بالاعصار والام فلامنون لا كان المساحية المتأتفات في وكذاك وشاهدا الاوالدانية المناطقية المتناطقية المتناطقية والمتناطقية والمتناطقية المتناطقية المناطقية المتناطقية المتناط

اَهُ اَهُ وَكُلْآ اَشْرِكَ بِهُ إِلِيُهُ الْمُواْوَالِيَهُ مَا لِهِ وَكُلْ الِكَ

اَنْزُلْنَاهُ جُهُ عُمَّا عَرِيًّا وَيَوْا نَظِيقَ اَهْوَا عُواْدَةً هُو مَعْ مَا الْمُوَالَّةُ عُلَاقًا فِي وَلَكُلُالِ فَي وَلَكُلُالُونِ فَي وَلَمُلْلُالُمُلْنَا لَهُ مُنْ مَا اللّهُ مِنْ أَنْهُ وَيَوْلِي وَلَوْدَا وَقَالَ وَقَالِمَ وَلَا مَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

وَيُثْبَتَ مَانْفُنْهُنِيهُ حَكُمْنُهُ وَقِيلَ بِمِهِ اسْتِنَانَ الْتَأْشِ وَيَثْبِتَ الْحُسْنَاتَ مكانها وقرايجو مزكتاب الحفظة مالايتعلق بهنجزاء ويترك غيره مثبتا اويثت مارآه وحده فصمه مقله وقياعه وناويثبت آخروقها يحو الفاسدات وبثيت الكائنات وفرآ ناخروا بزعام بوحزة والكستياث ويثبت بالتشديد وعنده آم آلكتاب اصلالكت ومواللوح المحفظ اذمامنكائزالاوهومكقوبفيه واتمانربنائب بعضوالذي نعبدهم أونثوفينك وكبف مادارت اكال اريناك بعض مااوعدناهم اوتوفيناك قبله فانمأعليك المبلاغ لاغير وعلينا الحستاب للجاذاة لاعليك فلاتحنفل بإعراضهم ولانتستجل بمذابهم فانا فاعلونله وهذا طلكرش اولريرواانانأقالارض ارضالكفرة تنقصها مزاطرافها بمأنفثه على المسلمين منها والقديحكم لامعقب كمكمه لارأدله وحقيقنه الذى يعقب الشئ بالابطال ومنه قيل لصاحب الحق معض لانه يقفوغري بالاقضاء والمعنزانه حكم للإمسلام بالاقبال وعإلكف بالاد مارو ذلك كاثن لايمكن تغييره ومحل لامع للنؤ النصب على لحاله اي يحكم فافذا حكمه وهوستربع الحستاب فيحاسبهم عاقليل فالآخرة بعدماعذبهم بالفنل والاجلاء فالدنيا وقدمكر الذينمن قبلهم بانبيائهم والمؤمنين منهم فلله للككرجيعا اذلابوبه بمكره ونمكره فانتهالقا درعلماهو المقصودمته دونغيره يعلم مأتكستبكل نفس فيحذجزآءها وسيعلم الكادلون عقبحا لتآد مزالمزبن حيثما بأتيه حالعذاب المعذله حوصك غفلة منه وهذا كالمفسيرلكراهة تعالىبهم واللزم تدل عليان للرادبالعقي العباقية الجمعوة مع ما في الاضافة الحالمار كاعرفت وقرأا بن كشير ونافع وابوعمروالكا فرعلإرادة الجنس وقرئ الكافرون والدينكة واوالكفز اى اهله ومسيعلم مزاعله ه اذا اخبره ويترالةين است سرمنالا قبال الدجم وفداء البود قائي إلقه شبيا بين ويتكن فالقاتله ونالدائدة على سابق ما ينزين الم الكتاب عام الداؤة وما الدعاء من النظ المواجه الذوا قد وهوان مداوه المواهدي المدون في ويالدى الديا الدياب والما ما فالحيط الدوشه بيادينا المؤتم الما الدوليد وقرى ووزير والدوان والدياب المؤتم المواجه المواجه المواجه المواجه مهذه والظرف من ودوم تعرين الشابة وقرى ووزير ومن مده حاليات والمؤتم الما المناوية والمؤتم المواجه المواجه المؤتم المؤ

بأذن رتبهم بتوفيقه وتسهيله مستعارمزا لاذن الذى هوشهيل كجياب وهوصلة للزج اوحال من فاعله اومفعوله الحصراطا لعزيز الحميم بدل منقوله المالنور بتكريرالعامل اواستئناف على تهجواب لمن يسأل عنسه وإضاغة الصراط الماللة تعالى امالانه مقصده اوالمظهراء وتخصيص الوسفين للننسه عااته لامذل مبالكه ولأيخب سائله المه الذيمله ما فالسموات وَمَا وَالاَرْضَ عَلِقَرَآءَة فا فع وابن عامر مبتدأ وخبرا والقحبر مبتدأ محذوف والذي منفه وعاقرآءة الباقين عطف بيان للعزيز لانه كالعلملاف صأصة بالعبودع إلية وومالكا فرنزمن عذاب شديد وعيدلن كفر بالكاب واسم يخرج بممزا لظلات المالنوروالومل فقيض الوال وهوالفاة واصله النصب لانهمددالاانها يشتق مندلكنرو فعلافادة الثبات الذين يستعيون الحياة الدّنياعلى لآخرة يختارونها عليها فاذالحنار النفئ بطلب من نفسه ادكه راح البهامزغيره وبصدون عنسيبالله بتعوية الناسهن الايمان وقرئ وبصدون مزاصده وهومنقول منصدصدوها اغائنكبوليس ضيالان فصده مندوحة عن تكلف النعدين بالمبزة ويبغونها عوجا ويبغون لهاذيغا وتكويا عزالمق ليقدحوافيه فحذف الجاروا وسالا لفعل الى المتمير والموصول بسلنه يحتم إللرصنة الكافرين والنصب على للنم والرخ عليه اوعلى نهبتد اخبره اوكذك فهنلال بعيد اعهنا واعزا لتحدوقعوا عنه بمراحل والبعد فالحقيقة للمثال فوصف به نعله للبالغة اوللام الذي الفنلال فوصف به لملابستر وماارسلنامن رسول الأبلسان قومه الا بلغة قومه الذي هومنهم ومعث فيهم كيبين كهم ماامروايه فيفقهوه عنه بيسرومرعائم ينقلوه ويترجوه لغيرهم فاتهما ولمالنام اليه باديدعوهم واحق بانينذرهم ولذاك امرافنتي هي إلقه عليه وسلم بانذارعش وتهاقلا ولونزل عام ربث المام عندافة كت على استنهم استعاداك بنوع من الاعواز وأكزادته إلى خنلاف إلكامة واصاعم فضا الاجتهاد فقعلا لالفاظ

وممانيا والعدو المنشعبة منها وما فإنصاراتقرأتي وكذا تغذي في الغذيمية بأميرالغواء وقرئ المسنودومونعة في كويش ودياخ ولمسروجة يناوضة وسكون عليافهم كمدود وقبل الصف مرفوجه لحسة منصراً لله عليه وسالم فاذالله ازاداكت كانها العربيّة فرزجهها جرياجه بالمسابق الموافق المنافقة والمنافقة من المستوادة والمنافقة من المنافقة منافقة من المنافقة منافقة وجهدىمىزىقة، بالنوفيقة وهوالعرز فلانيلب عماشيئته أنحكيم فلاجهدى ولايسال المحكمة والمتدارسانا موسى بايانتا بينوالبدوالعسا وسائره جرائه اداخيج فلاجهدى ولايسال المنافق وسائره المنافق ومنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق

مَنْ يَسَنَا مُوسُو إِلَيْ يَسَنَا أَوْمُوالْمَرَا لِمُرَافِكُمْ الْمَرَافِكُمْ الْمَرَافِكُمْ الْمَرَافِكُمْ الْمَرَافُلُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْهُ اللللْلِهُ الللْلِلْمُ الللْهُ الللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ اللللْمُ الللْلِهُ الللْهُ اللَ

بدلامزهمه الله بدلالاشتمال يسومونكم سوء العذاب ويذبجون ابتاءكم وسيستمون مساءكم احوال مزآل فرعون اومز ضميرالماطين والمزاد بالعذاب ههنا غبرالمراديه فهبورة البقيرة والاعراف لانه مفسر بالنذبيم والفذائم ومعطوف عليه المذبيج ههنا وهواما جنس العلااب اواستعبادهم واستعلفه بالاعمال الشاقن وفية لكم منحثاته باقدارالله تعالى إاهم وامهاله مفيه بلامن رتبكم عفليم ابت لأمنه ويجوزان تكئ نالابشارة المالانجاه والمزاد بالبلآه النقسمة وآذنأ ذن رتبكم ايصامنكلام موسيمليه السلام وتأذن بمسىآذنكوعد بمعنياوعد غبراتها بلغ لما فالنفعا بمن معنى لتكلف والمبالغة للتن شكرتم يابتي استراثيل مأاتعت عليكم مزالانجاء وغيره بالايماد والعمل القبآلح للزبية نكمآ فعمة المغمة ولتزكزتم انتعذا بإشديد فلعا إعذبكم على الكفرات عذا بامثديدا ومن عادة أكرم الاكرمين ان يعترج بالوعد ويعرجن بالوعيد والجملة مقول قول مقدراو مفعول تأذن على تديجرى عرى قال لائه ضرب منه وقال موسىان تكفرواانتم ومن فالارضجيعا مزالثقلين فأنالقة لغنى عن شكركم لنعمله جميد مستحة الحمدك ذاته محمود تيمده الملكككة وتنطق بنعمه ذرات الخالوقات فالمنسدرتم بالكفنران الاأتفسكم حيث حرمتموها مزبيا لانفام وعتهنت موهأ للعذاب الشديد آلمرأ تكرنبا الذين من قبلكم قوم نوح وعباد وثمود منكلام موسى عليه المتهلاة والسلام اوكلام مبتد أمزالله والذيزون بعدهم لايعلمهم الآاقلة جملة وقعت اعتراضاا والذبن من بعده مرعطف علىما فبسله ولايعله مداعتراص والمعنا تهم لكثرتهم لايعلم عددهم الاالق ولذلك فالابن مسعود رصوالة تعاليمنه كذب النسأبور

بله تهردسهم بالبتيات فردّ والبديم في افواههم فعسوها غينا تماجات بها واستلاء في المناسخة واعليكم الانكوبزالينغا ووصفوا عليها تبعاد الوسمة اعتباره عليه الفعنك الواسكانا الانتياء عليهما المتلاوة والسلام الوام الهديا طبا قال المناسخة والكذب المناسخة المناسخة

الىذلك بقولهم فاطرإ تسموات والارض وهوصفة اوبدل وشك مزفع بالظرف يدعوكم المالايمان ببعثه أيانا ليغفرنكم اوبدعوكم المالمغسفرة كقولك دعوته لينصرني علاقامة المفعول له مقام المفعول به مزدنو بكم بعض ذنوبك وهوما بينكم وببنه تعالى فانالاسلام يجبه دون المظالم وقارجي بتز فخطاب أكفزة دوناللؤمنين فيجيع القرأن نفرف بزالخاابن ولعاللعنى فيه اداللغفرة حيث جاءت فيخطاب الككارمرتبة على الأيمان ومث بكاءت فيخطاب للوثمنين مشفوعته بالطاعة والفمنب عزالعاص وخوذلك فيتناول المزوج مزالظالم ويؤخكم الماجلهسمتي الىوفت سماه الله تسأ وجعله آخراعماركم قالواان إنتم الأيشر مثلنا لافضا بكم علىتافل يخضون بالنبة ة دوننا ولويشآء الله ان يبعث الحالبشر رسلالبعث من جنس افضل تربدونان تصدونا عاكان بعيداماؤنا بهنالدعوي فأتوناسلطان مبين مدلها فضلكم واستمقا فكر لهذه المزين اوعاجمة ادعا كالنوة كأتهم لربينبروا مامكا فابه مزالبينات والجيروا فترحواعليهمآية اخرى تعنثا ولجاجا قالت لهمدسلهمان نحن الابشرمثلكي ولكن الله يمزعلى مزيشاء مزعياده سلوامشاركتهم فالجنس وجعلواللوجب لاخصامهم مالنةة فضرالله تعالى ومنه عليهم وفيه دليراعلان النبقية عطائية وإن ترجيم بعض ابحا تزات على بعض بمشيئة القه تعالى وماكان لناان تأنيكم استطان الإيادن الله الحاسرانا الاتيان بالآيات ولاستبتبه ستطاعننا حتى نأتى بهاا قترحتموه وانما هوامه تعلق بهشيئة الله تعالى فيخصر كابف النوء مزالا مات وعلالله فلستوكا للومنون فلننوكا عليه فالمتبر عإجعاندتكم ومعاداتكم عممواالامر الامتعاد بمايوج بالنوكل وقصلا به اغسه مقصدا اقلما الاترى فوله ومالنا الانتوكل على لقه اي اتح عدر لناؤان لانؤكا عليه وقدمدا ناسيلنا الترنع فيهاونعلمان الامود كلهابيده وقرأا بوعرو النخفيف مهناو في العنكبوت ولنصعرن علما

رُسُلُهُ وَالِيَّنَاتِ فَدُفَّا الْدِيهُ وَالْوَالِمَهُ وَالْوَالَّهُ الْمُلَالَّةُ الْمُلَالَّةُ الْمُلَالَّةُ الْمُلَالَّةُ الْمُلَالِكُ فَا لَمُنْ مُنَا الْكَنْ وَالْمَلَالُهُ الْمَلْكُ فَالْمِلْلِلَّةُ الْمُلَالُكُ فَالْمِلْلَالُكُ فَالْمِلْلَالُكُ وَالْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

علما بدون المدرعة واكدوابه تؤكله وعدم مبالاتهم بمايم بمن الكارعايهم وعلاقه فليتوكل المنوك والمستودة والمستودعة المنهونة من نوست الهدالسب عن إسها نهمر استجدادة من نوست الهدالسب عن إسها نهمر



وقاللذن كذوالرسله فرنبتكم تأرمتنا الوتسود فقالتا سلفواطان يكونا المدالارين المافراج مالرسال وهويمواله يترورة لاتم لريكونوال ملهم قطوي وان يكون المقال الكورسول وازان مده فقلوا المحاصلة المواليد فلوواليدرتهما الحالي السبكة الفلايين علاما برايا ما تبرالا وحركة الفلاية المدينة والماس ويدوا مكونة الفلوواليدان كافواسيت متعدد مسارة الامن وها يمولون الذي المواصلة المنافرة المواصلة المواصلة المواصلة المنافرة المواصلة المنافرة المواصلة المو

> وقيل للغربيين فاذكله مسألوه أدنين مرالمحق وبهلك المبطل وقرئ بلفظ الامر عطفاعا لنهلكن وغابكا جبارعنيد المففيلم فأفليالمؤمنون وخابكل عات متكبّر على لله معداند للحق فلم يفلح ومعنى لخيبة اذاكان الاستفتاح من الكفزة اومزالقبيلين كاناوقع منورا تتبجهنم ايهن بين يديدفا ندمرصدبها واقف علمثفهرها فإلذنبا مبعوشاليها فإلآخرة وقيامن ورآب بحيانه وحتقنه ماتوارى عنك وتسقون مآء عطف عامحذوف لقديره من وراثه جهنمياق فيهاما يلتى وبيدة بمنديد عطف بيانهاء وهوما يسماهن جلوداها إلتار يقيقه يتكلفجرعه وهوصفة لماءاوحال مزالضير فرهيتي ولانكاديسيغه ولايقارب انايسيغه فكيف يسيغه بل يغصربه فيطوّل عذابه والسرع جواز الشراب على لملقاب بهولة وقبول نفس ويأتيه للوت من كآمكان الماسبابه مزالشة كأثد فتنيط به مزجيع للجهات وقيل مزكل كان مزجسده حتى واصوا شعره ولبهام رجله ومأهوبمتيت فيستريح ومن ورأثه ومن بنبدير عذارآ غبكيظ اي بيدنقبل في كل وقت عذا بالشدَّ تماهو فيه وقيل هوا كنلود في النار وقاحد الانفاس وقبا إلآبة منقطعة عن قصة الرسار ناذلن وإهامكن طلبواالفتج الدى هوالطد فرسنيهما لتحارسال تدنعالى عليهم بدعوة وسولد فنيب رجاءهم فلرسيقهم واوعدته مان يسقيهم فيجهتم بدلاسقيام صداد اهاإلنار مثالانزيزكة وابرتهم مبتداخيره محذوف يحفما يتلجل كمصفهم التجهمثل فالغرابة اوقوله أعماله مكرماد وهيها الاولجملة مستأنفة لبيان مثلهم وقبل عمالهم بدل مزالمثل والحنركرماد آشتذت به الرتيح حلنه واسرعت الذهاب به وقرأ نافع الرياح فيهوم عاصف العصبف الشتداد الرتيج وصف به زمانه للبالغة كقولهم نهاره صائم ولبله قائم شبه صنائدهم مزالصدفة وصلة الرخم واغاثة الملهوف وعنة إلرقاب وغودلك مزمكاهم فيجوطها وذهابها هياء منثورالبناثها عاغيراساس من معرفذاتله تعالى والثوجه بهأاليه اواعمالهم للاصنام برماد طيرته الريج العاصفة لايقدرونه

تَنْبِحَنَّ مُنْ الْمَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

ر جائيامة "مُأكَنبُوا" مناهالهم عليني المبوط، فلارونه الزامزالواب وموفدلكة النئيل ذلك اشارة المصلالهم مع حسبا نهدا فه محسنون موافقة الاالبيدة فانعالناية فالمدهن مزاهر إليالي الرز خطاب النئيمة إلى عليه المراد المالية المؤلفة المنافزة الم السياس الانتهالية المالية المنافزة المؤلفة المنافزة ا ويرزوانة. جميعاً اميبردون مرقبره التباسلة لامرافة تعالى وعاصبته اوقه عهائم فائم كالطبقنودا وتكاب الغواصل ويقودنا بما تقالم فاذاكان ويرافقة معالم فاذاكان ويرافقة من المستوادة ا

واعتذاراعا فعلوابهم توهداناالله للايمان ووفقناله لهديناكم ولكن منللنا فأمتللناكم الحاخترنالكم مااختراه لانفسينا اولوهدا فالتصطريق الغاة مزالهذاب فدنباكر واغنيناه عنكر كاعضناه لكرولكن مددوبناطر فألالور مكاه علينا اجزعنا أمصبرنا مستويان عينا الجزع والمتبر مالنامن محيص منج ومهربهمزا نعذاب مزالحيص وهوالعدول علىجيمة الغرار وهوميخا إن يكوز مكاناكالبيت ومضدراكالمغيب ويجوزان يكون قوله سواء علينامن كلام الفريقين ويؤيده ماروى اتهم يقولون تعالوانجزع فيجزعون خسماتناعام فلاينفعهم ميقولون تعالوانصبر فيصبرون كذلك ثم يقولون سواه علينا وقالالشيطان لماقضى لامر احكروفغ منه ودخااه الجنة للهنة واصل النارالنار خليبا فالاشقياء مزالثقلين أنالله وعدكم وعدالمق وعامن حقه اذينجزا ووعدا انجزه وهوالوعد بالبعث والجزآء ووعدتكم وعد الباطل وموان لابعث ولاحساب واذكا فأفالاصنام تشفع اكر فأخلفتكر جرابين خلف وعده كالاخلافهنه وماكا وناعليكم منصلطان تسلط فألجنكم الاالكمة وللعامى الاان دعوتكم الادعاث اياكم البهما بتسويل وهو لسرمن جسرالسلطان ولكنه علىطريقية قوله تحية بيتهم منرب وجميع ويجوزان يكون الاستثناء منقطعا فاستجبتهنى اسرعتم اجابتي فلانلومق بوموستى فانمن مترح بالعداوة لايلام بامثال ذلك ولوموا انفسكم حث اطعنوفاذ دعوتكم ولم تطيعوا وتبكم لمادعاكم واحتبت المعتزلة بأمثال ذاك عالستقلال العبد بافعاله وليس فيهاما يدل عليه اذبيكو باصعد بالنبكو باغدة العدمدخلة أففعله وهوالكشب لذي يقوله اصحابنا ماأنا بمصرخكم بمفيئكم مزالعذاب وماانتم بمصرخ بمغيثي وقراحزة بكسرالياءعالاصل التقاءالس كنين وهواصل مفوص فهشاه لما فيه من اجماع يادين وثلاثكسرات ممان حركة ياء الامنافذ الفتح فاذالم تكسروفيلها الف فبالمرتحان لأتكسروقيلها ياءاوع إلغة من مزيد ياء على ياء الاضافذ اجراء لماعرى لفاء والكافيدة متربته

فَهَالِنَا لَشَّمُ عَنْ وَالِلَّهِ مِنَا سَيْحَمُولَ إِنَّا كُمُ نَبَعِكَ فَهُمُ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَن فَهُلْ الشَّمُ مُعُونُ عَنَا مِنْ عَلَا إِنَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْمَعْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

واسفيتك وسدف ايدا كنفاء بالكرم أوكيرة بالمتركمة ومنها ما العاصدين ومن منافة باسركونوا ما فكرت الوم با شراككم الموم توافق المتبايعة تبرأسته واستبكرته كفوه وم الفياسة وتبرككما وموسولة بمعنى غوطا في هم معادات المتعركة والدائم فلا المتافزة من المتافزة المتلافة المتعرفة والمسافرة والدائم فاشار متمان المتافزة المتعرفة المتعرفة والمتافزة المتعرفة ا كلمة هذية كشيرة طبية كالمسواكة طبية كنيم فلية فووضد برفق من الاوتجوان بكونكه والأمرية لاكتبار وضها الوخريب العدو بالمركبيرة وأنّ يكونا قدام مول شرب البراه المجاهزة وشريا لا يتناه السابق الما المجاهزة المجاهزة المجاهزة المجاهزة المجاهزة ووصيا المحافظة المؤلفة المجاهزة المجاهزة المجاهزة والمجاهزة وفري المباهزة المجاهزية المجاهزة المجاهزة المجاهزة المحافظة المجاهزة المحادة المحادثة المحادثة المحادثة المحادثة المحادثة المحادثة المحادة المحادثة المحادثة المحادثة المحادثة المحادثة المحادثة المحادثة

نَايِتُ وَوَّعُهَا فِالسَّمَاءُ ۞ قُوْفَاكُمَا فَاكَجِن اِذِن وَيَهَا وَيَعْرُوبُا لَهُ الْأَشَالَ لِلنَّا يَنِهَا لَهُ مُنِكَ كُونُ أَنْ وَسَٰلُ صَلِيمَا لَمَا يَنْ وَالدِنَ يَعْرَفَ خَبِينَا فَهُ النَّبِيرَا سُوا بِالفَوْلِ النَّهُ الْفَالِيمَ وَفَيْهِ الْاَنْ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

فالكلمة الطيبة مااعرب عنحقا ودعأ المصلاح والكلمة للخبيثة ماكان عليخلاف ذاك وضرب الثيرة الطيبة بالفناة وروى ذلك مرفوعا وبشيرة فالجنة وللغبيثة بالحنظل والكشوث ولعل لمراديهما ايصاما يعرذلك فيثبت أنقعا آمذيرآ منوابا لفلق آلثَّابِتَ الذيثبت بالحِية عندهم ونمكن فيفلوبهم فيالحياة الدَّسْياً فلا يزلودا ذاا فنننوا فحدينهم كزكريا وبجيئ ليهما المتلام وجرجيس ومشمعون والذيفننهماصحابالاخدود وفالآخرة فلاتباءثموداذاستلواعزمعنفدهم فالموقف ولايدهشهم هوال يوم القيامة روعانه عليه الصلاة والسلامذكر قبض روح المؤمن فغال ثم تعباد روحه فيجسده فيأتيه ملكان فيحلسانه فهبره فيقولانآه منرتك ومادينك ومن نبتك فيقولى بقاعة ودينح الاسلام ونبتجتم صاياته عليه وسكم فينادى منادمن السماءان صدق عبدى فذلك قوله يثبتنا لله الذيرًا منوا بالفول الثابت ويضل لقه الظالمين الذين ظلوا نفسهم بالافضارعلى النفليد فلابهندودا الملحق ولايثبتون فهواقضا لفتن وتفعا لقه مآتشا و من تشيت بعض واضلا له آخرين من غبراعتراض عليه الريز الم الذين بدلوا نعمة القه كفراً ايحاث كويغمينه كفزابان وصنعوه مكانه اوبذلوا نغسر إلنعمة كفزافاتهم لماكفزوهسأ سلبت منهم فعبادوا تادكين لهاعصين الكفر بدلها كاهل كخن خلقهما المقدعالى واسكنهم حرمه وجعلهم قوام بيثه ووسع عليهما بواب دزة وشرفه يجير صآلالة عليروسلم فكفرواذلك فقحطوا سبعسنين واسرواو فنلوا يوم بدر وصاروااذلاه فبقوامسلو والنعة موصوفين بالكفر وعزعم وعإ يرضالله تعالى عنهماهم لافجران مزقريش بنواللغيرة وبنواامية فاتمابنواللغيرة فكفنيته مير يوم بدروامابنوامية فمتعوا للمين والحلوا قومهم الدين سنا يعوهرك الكفر دارالبوار دارالهلاك بملهدعلى لكفر جمتم عطف بيادلهسا بسلونهآ حال منهااوم القوم اعداخلين فبهامقاسين لمرهااومفسرلفعل مقدرناصب لجهنم وببس القرآر اى وبس المقرجهنم وجملوالله انداذا ليصْلُواعَنْ سِبْلِهُ ۚ الَّذِي هُوالنَّوْحِيدُ وَقُرُّ ابْنِ كَثَيْرُوابُوعُمْ وَوَرُوبُسُعِنَ

يعنوب يتخالياه وليرانقة لاا والانعناد الغريبة وإغالبالان المقتل أكان أنتجاء جعل كالفرض فاقتصرا منهوانكم اوجبادة الاوقاد فانها من فيهالنهوات أتَّى يتنع بها و فإله ودبسيغة الامرافان باللهذه عليه كالمعلوب لاضنا أنه المياهنده به وانالام يتكانان الإعازة والناوك وانالفناطب لانهما فكالمه ودبه مناله معلى عقوبات والذيارات في الميام الميام الميام الميام الميام الميام الميام و على جوابه اعالم امتاله نزام والهوالقدادة واضعوا يتبيوالتسلاو بنفقا تمازد فقام فيكون إذا يابتم النواجه المواجه ويعول الميام المعام الميام ستراوهائية منصبان اللسدراى انفاق سروهائية الوطارا المانية ويمدوهائية الوطاراتية الدولانية والاسباعلان الواجه وانقطه المنفخ به مقابلة الوجه وبه فيناع القصم المندارات تقميرها وهوندى، فنسه ولاخلال والاطارات المنافزات الواجه الانتفاط فيه بمايهة فالاعمالية المنافزات ال

وآتاكومزكل ماسالتموه ايجيض جميع ماسالتموه بعنيهن كالهيمج مسالتموه شيئافان الموجود مزكا صنف بعصزما فيقدرة الله ولعاللاد بماسأ التموه ماكان حقيقا بان يسأل لاحنياج المناس اليه سشلاولم بسأل ومايحتم إن تكون موصولة وموجلى ومصدرتة وكيون المصدر بمعنى المفعول وقرئ مزكل بالشويزاى وآثاكم مزكاثة مااحتجة اليه ومثالتموه بلسان للال ويحوزان تكون ما نافية في وصع الحال اىوآناكم منكأبئ غيرسائليه وانتعد واسمة الله لاتحموها لاتحمروها ولاتليقواعدا نواعها فمنلاعزا فرادها فانهاغير منناهية وفيه دليلهلات المفرد يفيدالاستغراق بالاضافش انالانسان اظلوم يظلم النعي باعضاف شكرمالويظلم غنسه باديع مهماللحمان كقنار منديدالكفران وفيلظ لوم فالشذة يشكو ويجزع كنار فالنمة يجمع ويمنع واذقال ابرهيم وتباجع لهما البلد بلذمكم آمنآ ذائمهان فهاوالعرق ببنه وين فوله اجعله فابلداآمنا الاستول والاقلاز الماللة فعنه وتعبيره آمنا وفالثاني جعله مزالبلادالآمنة ولجنبن وني بعدني واتاهم أن تعبد الاصنام واجعلناه نها فيجانب وقرعث واجنين وماعالغة غدوامااها الجازفيقولونجيني شره وفيه دليل عال عصمة الانبكاء بتوفيق لقه وحفظه أياهم وهوبظاهره لايتنا ولماحفاده وجميع ذزبته وزعران عيدنة ان اولاداسماعيا جليرالصلاة والسّلام لمربعبد واالعثم محتيابه وانمأكانت لهدجارة يدورونها وسيمونها الدوار ويقولون البيت جمفيت ماضبنا جرافهو بمنزلنه ربانهزاصال كمترامزالناس فلنلك مالت منك العصمة واستعذت بك مزاضلا لمن واسناما لاصلالا البهن باعثا السببتة كقولد وغرتهم الحيوة الذنيا فمن تبعنى عليديني فأنه مني المجنى لانيفك عنية امرالذين ومزعصاني فانك غفورسيم نفدران فغفرله وترجمه امتذآه اوبعد النوفق للنوبة وفيه دليراع إنكل ذنب فلله ان بغفره حتى الشرك الاانالوعد فرق بينه وبين غيره ربناا فاسكنت مزة تيتي ايجعض فترتق اوذرته مزذريتي فحزف المفعول ومواسماعيل ومن ولدمنه فان اسحكانه

وَالاَرْضَ وَازْلَى رَزَالَتَمَاءَ مَاءً فَاخْتَجَ بِعُرِمِوَالْفَرَاتِ زِدْفَالْمُمْ
وَسَتَنِهَ كُمُ الْفُلْكَ لِلْمَ عَنْهِ الْبَحْرَة لِمُوْوَسَعَنَكُمُ الْمُثَارُّ
هِ وَسَتَنِهُ مُ الْفُلْكَ لِلْمَ عَنْهِ الْبَحْرَة لِمُوْوَسَعَنَكُمُ الْمُثَارُّ
وَالْبَارَّ ﴿ وَالْمِلْكُ لِمَنْ عَلَمَ اللَّهُ وَسَعَنَا لَهُ فَوْ وَالْفَهِ مَا اللَّهُ وَالْمَعْلَمُ وَسَعَنَا لَهُ فَا اللَّهُ وَالْمَعْلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

منتن لاسكانهم وقود غربي منزع جوخان يمكن فانها جورة لاغنت عندستك لقيم الدى موست الشون به والنها ون به وايز نادعطما متعانها بعالجها برة المهارية الدون والمدون عليه ووكان المراجعة الموضود عاجها الدون الموضود عاجها الموضود عاجها الموضود عاجها الموضود عاجها الموضود عاجها الموضود عنها والموضود على الموضود الموضود على الموضود الموضود الموضود الموضود على الموضود الموضود على الموضود المو

غليها وقدة تاس وقد مما فقدة القان ومناشعين إذانك في الوقالة فقد القانس لا تدهيمهم فارس ولارة وطيعا الهود والقدارى اوالاجتما مكتوبي القليم فل سقيام القدة فاس وقراسنا ما اقدة عند مثل الأوجه فيه الخياج بالإينان يكون مقاويها القدة وقد والانكون الموافقة الم يمهون عموم في الموافقة عندي الأكان الوجه فيه الخياج بالإينان بالاينان ما المراسسة من الوجه من الوجه الموافقة ا اليه والهو وفيري وفي وتنافري ويودينه بالإينان الموافقة الموا

وماهلن مزالتمنزع اليك والنوكل عليك وتكريرالنداء للبالغن فالنضرع والالخاد المالقة تعالى وما يحفى على الله منشئ في الارض ولا في السمراء الانالعالم بعلم ذات يستوى نسبته المكلمعلوم ومنالاستغراق المدنته الذىوهب ليجالكبر اي وحب لي وا ناكبيرآنير م زالولد قيد الهية بحالا لكبرامستعظاما النتعة وإظهاط لمافيها مزالآين أسماعيه واسعق روىانه ولدله اسماعيا إسعويسعين مشنت واسعقلائة وتننق عشرة سنئر أنأرقياسميع الدتكآء أعلجيبه مزفواك ممع للمك كلاجمانا اعتذبه وجومزابتية المااخه العاملة عمالفعال ضيف الحمفعوله اوفاطه عااسنادالتماع المدعاءالله تعالم على لجازوفيه اشعار بأنه دعاربه وسألمته الولد فإجابه ووهب لهسؤله حين ماوقع اليأسرمنه ليكون مزاجل المنتم واجلاها وتباجعانيم فيمإلىتبلاة معذلالهامواظباعليها ومزذريتي عطف على لنصوب وإجعلن والنبعي فراعله باعلام المدا واستقراء عادته فيالام الماضية انه يكون فيذرتنه كفار كرتبنا ونفيرادهاء واستجب دعاذا وونفيل عباديق رتبنااغفرلي ولوأندتي وفرئ ولابوي وقدنفذم عذراستغفاره لمأ وقيالواديهما آدموحواء والمؤمنين بوم يقوم الحساب يثبت مستعاد مزالقيام عاياز بإكفولهم قامت الحرب علىهما قاويقوم اليه اهله فحذف المصأ واسنداليه قيامهمعجازا ولانتحسبزالله غافلاعما يعلالظالمون خطاب لرمتوللته صبالته عليهوس والمراد تثبيته علماهوعليه مزانه مطلع على احوالهم وافعالهم لايخة عليه خافية والوعيد بانه معاقبهم علقليله وكثيره لامحالة اولكأمن توقم عفائه جهلاصفائه واغترارا بامهالس وقيال نعتسلية المطاوم وتهديدالظالم اتمايؤخرهم يؤخرعنابهم وعزارهم وبالنون ليومتشين فيه الابصار اي شخص فيه ابصارهم فلا غرفيا ماكنها منهول ماترى مهطعين مسرعين المالذاع إومقبلين بابصارهم لأبطرفون هسة وخوفا واصا الكاثهو الاقبال عالشي مغنعي رؤسهم راهيها لايرنة اليهمط فهم بابقيت عيونهم شاخصة لانطرف اولايرجع البهم نظرهم فينظرون الحانفسه

وأقدة جمولاً خداي عالية عزائهم انتزائكم والأحدة ومدة المالاجق والبيازيلية عن الإنجازية ولاقوة المازيم برنانظان جرّجة عن ادوارا البية من المارية والأمراء المارية والمراية المواقع المراية والمراية المواقع المراية والمراية المواقع المراية والمراية المواقع المراية المواقع المواقع المراية المواقع المراية المواقع المراية المواقع المراية المواقع المواقع المراية المواقع المراية المواقع المراية المواقع المراية المواقع المراية المواقع المراية المواقع المواقع

و يحتم فرساكن الدين الموافقية من المرسولة وقرد واسل كن ادين يواكن وضيفا من ونسيت ها بمنوالدون بهريهم وأكفوال سكنت أنذا أر ويتجزاك كيف فعلنا بهم المناطقة الموافقية الموافقية من الموافقية الموافقية الموافقية الموافقية الموافقية الموافق واستحنا الماندان وصفار ما نماطية الموافقية الموافقي

وقرئ بالفنج والنصب علىاخة مزيفتج لائمكي وفرئ وإذكا دمكرهم فلاتصبك الله عنلف وعده رسله مثل وله انالننصر رسلنا كتبالله لاعلين اناورسلي واصله مخلف رمسله وعده فقدّم للفعول الثّاني ايذا ناباته لايخلف الوعاملا لقوله انالله لايخلف الميعاد واذالم يخلف وعدما حدا فكيف يخلف رمسلة أنالقه عزبز غالب لايماكر قادر لايدافع ذواننقام لاولياته مزاعدائث يوم تبدل الأرض غيرالارض بدل من يوم يأتهم أوظف الأنفقام اومقد باذكراولا يخلف وعده ولايجوزان ينصب بخلف لانما قبال ذلا يعمل فيما بعده والسيمات عطف على لارض وتقديره والمتموات غيرالسموات والبنديل يكون فالذات كقواك بدلت الدرام بالذنانير وعليه قوله بدلنام جلوما غيرها وفالمتفة كقواك بتلت اكملقة خاتما اناا ذبتها وغيرت شكلها وعليه قوله يبذلالقد ستيئاتهم حسنات والآية تحفلهما فعن عليمخ أقدم تعالىءنه تبذل ارضامن ضنة وسموات من ذهب وعزائزه سعود والشريطانة تعالىء نهما يحشرالنا سرعا إرجز ببعيناه الميخطئ عليما احد خطبته وعزابن عتاس رضوالله تعالى نهماهي تاك الارص وانما تغيرصفا تها ويدل عليه ماروى إبوهربرة رضواقه تعاليصنه انه صرااقه عليه وسلم قال تبذل الازف غيرالارض فنبسط وتمذمة الاديم العكاظلا ترى فيهاعوجأ ولاامتا واعلإة لايلزم عل الوجه الاول ان يكون الحاصل بالتبديل ومناوسما وعلى لحقيقة ولايبعد عا لذاذ إن يحما الله الارض جهنم والسم ات الجنة كالشعرب قوله تمالى كلاان كاما لابرار لوعلم وقوله ان كأب الفيار اوبيتين ورزوا من اجدائهم تتدالواحدالققار لماسبنه وعازانه وتوصيفه بالوصفين للدلالن عالن الامرف فاية الصعوبة كقوله لمزالماك اليوم للمالوا عدالقهار فاذالام اذاكان لواحد خلاب لامغالب فلامستغاث لاحدالي غيره ولاستجآ وترىالجرمين يومتذمقرنين قرنجضهم معجضهبسب مشاركنهميث العقائد والاعال لفتوله واذاالنفوس زوجت اوقر بوامع الشياطين اومع

وَضَهَّنَ الْكُمْ الْاَشَالُ ﴿ وَمَدَّ مُكُولِا كَنْ مُحْفِظَالُ ﴾ وَمَدَّ مُكُولِا كَنْ مُحْفِظًا ﴿ وَمَدَّ مُكُولِا كَنْ مُحْفِظًا ﴿ وَمَدَّ مُكُولِا مَنْ الْمُحَالِمُ ﴿ وَمَدَّ اللّهِ مَا مَنْ مُرَدُ وَانْفِعَنَا مُعْ ﴿ وَمِدْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَعْلَمَ اللّهُ اللّهُ مَا مُعَلّمَ اللّهُ اللّهُ مَعْلَمَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

ماتشدود اراتشانا واتنه وللذكات الباطنة اوقرت ايديم وارسليم الافتلال وهوعيالان يكون تشابل الخاطفة بالمهجول بعام والاصفاء منكل يمتزيا والمؤتمر والسنطانية وقيالان إلى الدافة وويطيقة وتنهيا المؤتم المؤتم المؤتم المؤتمرة المؤتم والمؤتم والمؤتم المؤتمرة المؤت لهزيمة كانتسل اعتصل خلك لمجهزة ماكست الالماضرة من المسلم المنافرين المؤون الموادية والموادية المسلم والمسلم وي ذلك ان اطارة المرافقة من المسلم المسل

سورة ابرهيم اعطهم والاجرعشر حسنات بعدد مزعدا لاصنام وعددمن لو يعبد سورة للجرمكيثه هريسع وتسعون آية فبثم الله الزحزا لزحيم الرتلك آبانيالككاب وقرآن مين الامتأرة المآيات المتورة والكاب هوالمتورة وكذا الغراز وتنكيره للفخيم لتح إيا تاكمامع لكونه كتاباكا ملاوقرأ فاببين الرتشد مزالغي بيانا غريبا وبمايود الذين كفروا لوكا فوامشلين حين عاينوا حا فالمسلم عند نزول النصرا وحلولا لموت اويوم القياسة وقرأنا فع وعاصم دبما بالنخفيف وقرئ ديسا بالفنح والمقفيف وفيها ثمان لغات ضم الزآء وففه مع التشديد والقفيف ومبتء التأنيث دبتماود ونهاوماكآفة تكفه عزالجرفيم زدخوله علىالفعل وحقه ادابيدخل الماض ككز لماكان المترقب فإخباراته تعالى كالماضي في تحققه لجئ بجراء وقيلها نكرة موصوفة كقوله ربماتكر مالنفوس هزالامرله فرجة كحزا امقال ومعن النظل إفية الإيذاذ بانهه لوكانوا يورون الاسلام مرة فبالمرتمان يسارعوا اليه فكيف وهه يودويه كارساعة وقيا بدهشهم اهوالالة يامة فانحانت منهما فاغثر فيجض الاوقات تمنواذ ال والغيبة فيحكاية ودادتهم كالغيبة فقوال حلف بالقه ليفعلن نهر دعهم بأكلواويتمنعوا بدنياهم وبإههمالامل وستغلهم توقعهم الطول الاعمار واستقامة الاحوال عزالاستعداد المعاد فسوف يجلون سوء صنيعهم اذاعا ينواجركه ووالغرض إقناط الرسول صكايلة عليه وسكرم إدعوائم وايذانه بأنهدم زاه للخذلان وان نصيه مدبعدا شتغال بمالاطا تل تحتأه وفيه الزام للحمة وتحذيرعز إبثارالنعمروما وذي المه طولالامل ومااهلكامز فيهالآ ولماكا بمعلوم اجلهقة ركت فاللوح المحفوظ والمستائع جملة واضاصفة لقرية والاصرإن لاندخلها الواوكقوله الالهامندرون ولكز بلاشابهت صورتهأ صورة اكال ادخلت عليها تأكيدا للصوقها بالموصوف ماسم بقهز إمّة اجلها ومايستأ خون اعومايستأخروناعنه وتذكير ضمرامة للماعا للعن وقالوا بالمنتها الذي تزل علية الذكر ادوابه الني صرا الله عليه وسارع النهكم الاتري المهانا دوماه وهوقولهم أنك لجنون ونظير ذاك قول فرعونان رسوا كمالذى

مي موديد واستخاصة المنطقة والدائية وتنظيمة والدوية معادل أو المنطقة ا

على هالسان اونواهم المتطالية فالدفام متمان للمقطلة كانوان يلمن فيه باقدائزاله وفرالعقير فإه التيمي المقده وسكم وتتدامستان فيها، فيضا المستان فيها فيضا من المتحدد وفي المتحدد

الاقلين اعسنةالله فيهم بانخذلهم وسلك الكفز فيقلوبهما وبإهلاك منكذب الرسامنهم فيكون وعيدا لاهامكن ولوفخناعليهم عليمؤلآه المقترحين بابأمزالت آء ففلة وأغيه بعرجون بصعدون اليها ويرون عجائبها طولنها وهسم مستوضين لمايرون اوتصعد الملائكة وهريشا هدونهم لقالوآ من علقهم والعناد وتشككم والحق أنماسكرت أبصارنا ستبتعز الابصار واستعمن المتكرويدل عليه قرأة ة ابن كثير بالقفيف اوسيرت مزالمتكرويدل عليه قرآءة من قرأسكربت بإنن قوم مسورون أقدس فإعتربذلك كافالوء عندظهورعين مزالآيات وفيكل لحصر والاضراب دلالن عاالت بانمايرونه لاحقيقة لهبل هوباطاخيرالهم بنوع مزاستمر ولغدجعلنا فاستماء بروجا أشاعشر مخلفة الهيئات والمخاص علىمادل عليه الرصد والمقربة مجبسا طنالستماء وزتياهما بالامثكال والميثات البهتية للتاظين المعنبر بزالمستدلين بهاعلقد وتعبدهها وتوحدصانعها وحفظناها منكاه شيطان رجيم فلايقدران صعداليسها وبوسوس إهلها ويتصرف فإمها وبطلع على حوالها الامزاسة والسمم بدا مزكله شيطان واستراقالتمع اختلامه متزاشبه به خطعتهم البسيرة مزافطان السموات بمامينهد مزالناسبة فالمواهراوبالاستدلال مزاوساع الكواكس ومكانها وعزابن عباس رضاقه تعالى عنهما انتهم كانوا لايجبون عزالشيوات فلما ولدعيس جلس المملاة والمتلام منعوامن فلائسموات فلمأ ولدعيتهم إفقه عليثر وسلم منعوامن كلها بالنسهب ولايقدح فيه تكونها قباللولد لجوازان يكورناها اسبأب المروقي الاستنتاء منقطع الكوكن مزاسترق المتمع فأتبعه فبعد ولحقه شهارمبين ظاهر للبصرين والشهاب شعلة فارساطعت وقديطاف للكواكب والسنان لمافهما مزالبريق والارض مددناها سطناها والقينافيها روآسي جبالانوابت وانبتنافيها فالارمزاوفيهاوفيالجبال مزكارشي موزون مقدر عقدارمعتن نفنصنيه حكمنها ومستصتن مثناس من قولم كالام موزون اومايوزن ويقدرا ولمروزن فجابوا بالتعمة والمنغمة وبجعلنا لكم فيهامعايش

ئيستون به امالها المرافر ووزيا بالفرة عالاشب بشمال ومؤلسته بدائق مطنع همه على المرافز واليما كم ويديد الهالواكند و الأمالينون التهريقان شاكا فيا فاظ المرافز والمهم وفالكما الترافز سدالا بسوالت والمواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع وطبيعة مع جوازان لا كوكنا اعراق المالة من المالية والمالية ومنه الإنسان المواقع المالية المواقع المواقع المواقع من شاطراته الموافق المواقع المواقع

-186

بمطالطمان قوقه دونيد تناظيا القرائج وقريم ودنسائلهم وبالوالمبن فالإنتاج التراقية كما تبديدا كورة جلمناه لكرستها وماانتها بمناوين قادرن مكدير من المؤلف وقد من المنافق المؤلف وقد والآور و فالناجها المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف والمؤلف والأوران من المؤلف والمؤلف وال

علته وسأرفنقذم بعض القوم لثلا ينظر إليها وتأخر بعض ليبصرها فنزلت وأنآ رتب هويحشرهم لامحالة للجزآء وتوسيط الضمير للدلالترع إنمالقا درالمنوآ كمشرهم لاغير وتصديرا لجملة باذ المخقيق الوعد والننبيه عإإن ماسبة مزالد لائة على كالقدرته وعلى بتفاصيرا لامشياء يدل على صهة الحكم كاصر بب بقواسي المدكيم باهراكمكمتم منعن فرافعالث علسه وسع علم كأبثئ ولقدخلفنا الانسان مزصلصال طين يابس بصلصالى يصبوت المأنقر وقيا هومن صلصابا فا انتن تضعيف صل منهما كين تغيرواسود منطول مجاورة المآء وهوصفة ساما اىكانزمن حمأ مستسود مصورمن سنةالوجه اومصبوب ليبس وستصور كالجواهرللذابة تصب فالقوالب مزالسن وهوالصب كأنه افرغ المأافصة رمنها نمثال انسان البوف فيسرحتي ذافقرصلصل ثم غير ذلك طورا بعد طور ستجسواه ونفخ فيه منروحه اومنتن منمسنت للجرعلى لجيرا ذاحككنه بهفان مايسيل منهما يكون منذنا وسيم الستنين وآكمآن اباللن وقيل بليس ويجوزان برادبه المخسركا هوالظاهرمن الانسان لانشعب الجنس اكان منشخص واحد خاق مزاة واحدة كاد الجنس باسره علوقامنها واشصابه بفعل بيسره قوله خلقنا معزقيل مزة إخلق الانسان من فالاستموم من فاللقرالشديد النافذ في السام ولايم ننع فلق الحياة فإلاجام البسيطة كالايمننع خلقها فالجواهر للجزدة فضلاعز الاجساد المؤلفة القالغالب فيهاانجن التاوى فانها فقرالها مزالتي لغالب فيها انجزوا لإريني وقوله وزبار باعتبارالغالب كقولم خلعتكم منتراب ومساق الآية كاحو للدلالة بإكار فدرة الفتتأ وبيادبه وخاق الثقلين فهوالمتنيبه على للقدّمة النّانية التيبتوقف عليها امكان الحشروعوفبواللواذ للجمع والاحياء وآذفال رتبك واذكروف قوله للكزنكأ أفي القابيثرا من مال من حماً مستنور فاذا سويته صدلت خلف وهداً له لنفيخ الرَّوْم فيه وَفَقْتَ فِيهُ مَن رُوسَى حَقَّرِي أَادِه فِي النَّفِي اللَّهِ فِي وَاصِ النَّفِ المِرَاه الربيج في بجويه جسم آخروا أكان الرقوم يتعلق إقلابا ليمارا للطيف المنبعث منّ

القلب وبيسعة علىدالقوّة الحيوانية وبسدى حاملاها فيتجاويف الشدامين إإعاق

اَلْمَانِوْنَ ﴿ وَالْمَدْعَلَىٰ الْسُنَفَرِينِ وَيَضُمُ وَالَّذَعِلَىٰ الْسُنَفَرِينِ وَيَضُمُ وَالْمَدْعِلَىٰ الْسُنَافِرِينِ ﴿ وَالْمَرْتِكِ مُونِيَ يُشَوُمُ إِنَّ وَالْمَانِ فَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

المدد مهاقته الددن فناوا شافلا الواضلة والمناسبة المتقلولة المنقلولة المستقلولة المستقلولة المستقلولة المستقلولة المستقلولة المستقلولة المستقلولة والمواضوة المستقلولة المستقلو

وهووميديتمنوالجواب عن شهته واقتصاباتالسنة مناالمرولايدا (ايرتواليتن فاة منتها مالقين فاميناسب إنها انتكلف ومنه زمان الميآد ما أدقاد من مؤذنه بهم انامنا الله عمال الليان بعد فرد مداوق المسالم الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان المؤلف المؤذن المنافذ مناليتنا بي الوي الميان المي

تعالىله علىسبيل لاهانة والاذلال قالارت بمأاغويتنى الباءللفسم ومامصدرتية وجوابه لأزتين لهمرفي الارض والمعنياهم باغوائك اياى لازتين له بالماس فاللنيا التيهم دارالغروركموله لخلدالم الارض وفحاهقا دالفسيربا فعالالقة تعالى خلاف وفيل الشبينية وللعنزلة اقلواالاغواء بالتسبة المالن اوالنسبب له بامره اياه بالسيودلام عليالمتلام وبالاضلال عنطريخ إلخنة واعتذروا عزامها لافقدله وهوسيسازياذ غيه وتسليطه له علاغواً وبني آدم با نالله تعالى علم منه وممن يتبعه انتهم بمو تون على الكفند وبيبيروينا ليالنا رامه لإولم يمهلوان فإمهاله متربينا بمن خالفه لاستعقا قامزيد النواب ومنعف ذلك لايخزع ذويالالباب ولاغوينه ماجعين ولأحلنهم اجمعين طالغواية الاعبادل منهم الخلصين اخلصتهم لطاعك وطهرته مرمن المشوآثب فلايعلفهم كيدى وقراا بزكثيروا بزعامروا بوغروبا كمسر وكالمانع آذاى الذين اخلصوا نغوسهم لله قال هذا صراطعل حقطي ان اراعيه مستقيد لالفافيهنه والامثارة المهاتضمنه الاستثناء وهوتخلص لخلصين مزاغوامشة او الاخلاص عامعنانه طريق على يؤدتماليا لوصول الى مزغيرا عرجاج وصلال وقري على منطقالشرف انتعبادى إسراك عليهم سلطان الإمزان على وألغاوين تصديق لابليس فبمااستثناء وتغيير الوضع لتعظيم لمخلصين ولان المقسود بيان عصمتهم واغتماع مخالب الشيطان عنهم اوتكذيب له فيمااوهم إن له سلطانا على من ليس بخلص مزعماده فانمنتي تزيينه القريض والتدليس كافال وماكان ليعليكم ملطانا لآان دعوتكم فاستجرتهل وعلهذا يكون الاستثناء منقطعا وعلى الاقال يدفع قول مزشرط ان يكون المستثن إقام زالباقي لافعنا ثه الى تشاقض الاستثناءين وانجهتم لموعدهم لموعدالغاويزا والمنبعين أجمعين تأكيد للضمرا وحال والعامل فهاالموعدان حعلنه مصدرا علاتفد يرمضاف ومعتى الاضافة التجعلنه اسم مكانفانه لايعل لهاسبعة ابواب يدخلون فيهالكثيم اوطبقات بنزلونها بحسب مراتبهم فالمتابعة وهيجهتم ثم لغليثم الحطية قرالمتعير تتمسقونتم الجيبرثم الهاوية ولعلقضيص العدد لانخصار جبيع المهلكات فالكؤة

الما يَوْمِ يَسْهُوْنَ ﴿ قَالَ فَالْكَ يَرَالْمُنْفَامِينَ ﴾ الله يَوْمُ الْوَقْ الْمَعْلَوْمِ ۞ قَالَ رَبِيكَا أَعْوَنَنِي لَا رَبِينَ لَمَنْ فَالْاَرْضِرَ وَ لاَعْمِينَهُ مُلْعَلَمَ الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ع

الماله توسانه نافوة النبوتية وانعندية والاناهله سبع في اكتاباستهم مؤالاتها جردة تسدى أو زيار فالدوا المودن العسا و والناواله يود القالد المسافرة والقاد كالمهافرة القادم المواجهة المو

فالدتيا وبرعاي متحالة تعالىمته لديوالاتكون وطلمة والأورمنها ومن القاسدعاء ديات الجنة ومرائي الغرب آخواناً مال مؤالفتي وفيها دو العامل من المواصدي والمعارفة المواصدين والمعارفة المتحالة المتحا

إِذْ دَعَكُوا عَلَيْهُ فَعَالُوا سَكَدُما ۚ قَالَ اَنْ يَنْكُهُ وَعِيلُونَ ۞ قَالُوا كَنْ مَثْمُولُ اللّهِ عَلَى الْمَا اللّهِ عَلَى الْمَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ال

كالوالانوجل وقرئالا تاجل ولانوجلهزا وجله ولأنواجلهن واجله بمعنى إوجله آتآ نَسَرَكَ استئناف فهعنمالنعليى للنهيءزالوجل فانالمبشر لايخاف منه وقرأحزة بنشرك مزالبشر بغلام هواسحق عليالستلام لفولم فبشرناها باسحق عليتم افابلغ قال ابشرتمون علىن مشنق لكبر تعبي زان يولدله مع مسرا لكبراياه لوانكار لانيبتربه فمثلهذه للحالم وكذلك قوله فبمتبشرون آى فباتحا عجوبة تبشرف الوفياتي شئ نبشروني فان البشارة بمالانتصور وقوعه عادة بشارة بغيرشئ وقرأ ابزكثير كسرانقون مشددة فكالفرأن عإدغام نون الجمع فيغونا لوقاية وقرأ فافع بكسرها عففة علحذف نؤذ الجع استثقالا لاجتماع المثلين ودلالذبابقاء فوذ الوقايةعإإلياء قالوابش أك المعتق عايكون لاعالته وبالبقين الذى للبس فيه اوبطريقية هيمتق وهوقولانله تعالى وامره فلاتكن مزالقا نطين مزالآيسين مزذلك فانه تعالى قادرعلان بيئاق بشرامن تميرا بوبن فكيف منمثيم فان وعجوز عاقر وكاف استجابارهيم صلوات الله عليهاعتبارالعادة دون القدرة ولذلك قالومن يقنط من رحمة ربه الاالقيالون أو إلحفاد وطرية العرف فلايعرف نسعة رجاالله وكالعلس وقدرتدكا قاللا ييكس من روح الله الآالقوم الكافرون وقرانوع رووالكساؤ يقنط بالكسروةي؛ بالمنم وماضيهما قعل بالفتر قال فما خطبكم إنما المسلون اي فاشانكوالنكارسلم لاجله سوى البشارة ولعله علمانكال المقصود ليس البشاحرة لانق مكافؤ عدداوالبشارة لاتحتاج المالعد دهلذال أكؤ بالواسد فببشارة ذكدتيا ومراولانهم بشروه فيتضاعيف اكالالاللتالوجل ولوكانت تمام المقسود لابنداوايها قالوااناارسلنالل قوم مجرمين يعج قوم لوط الأأل لوط انكان استنتاء مزقوم كان منفطعااذا لقوم مقيد بالاجرام وانكان استثناه مزالفتم برفيج يمزكان تصلا والقوم والارسال شاملين للجرجين وآل لوطا لمؤتمنين به وكاذا لمعنى إفاار سلنا المقوم اجرم كلهم الآآل لوط منهم لنهلك المجرجين ونبخي آل لوط ويدل عليب قواسس آ آناً لمنجوهم اجمعين ايممانعان بهالقوم وهواستثناف اذااتصا الاستثناء ومصر بآن لوط جاريمي خبر لكزاذا انقطع وعلى فاجازان يكون قولى الآام سراته

استناء وتالوطاوين خيره وطالاقرالا كونالامن خيرم لانتلاطا كمكن الله تؤلالا يجموانا المؤتم اعتمارات فقد قائم المرااله المراقع المساورة المس

وأنج انبادهم وكن طازهمرند ودهرونسوج بهم وقطاح طويالهم والمؤلفت متكراسة لينظرها ولياء فيريم زالهراما الإطبقة اوفيسيه مااسابهم الايتمبري المدكم والمؤلفة والويسيه مااسابهم الايتمبري المدكم والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة

إ ولانذلون بسببه ممزانلزى وهوالهوإن اوولا يخيلون فيهم مزالحزا يتوهو الحياء فالوااولمنها عزالعالمين عزان تجيرمنهما حداوتمنع ببيناوبيهم فأنهمكا نوابنغ ضوي لكالمعدوكان لوط يمنعهم عنه بقدر وسعد اوعن مسافة الناس وانزالم فالعولاء بناتى يعنيهساه القوم فانبي كالمدمنزلة ابيهم وفيه وجوه ذكرت فصورة هود الكنتم فاعلين فتناء الوطراوما اقولكم تعمرة مديجياة المخاطب والمغاطب فهذاالمسم موالنبق عيمالمتلاة والشلام وفيل لوط عليم السلام قالماللا تكاله فال والنقدير لمرك قسمى وهواخة فالعمر يخض بها اهتسم لاينادا لاخف فيه لانه كتيرالدود عاالسننهم أتهداني كرتهم لغغوايتهداومدة مظنهمالتاذالت عقولم وتمييزهم بين خطاهم والعتواب الذى يشاربه اليهم يعسمهون يتعدون فكف يسمعون ضيمك وقيا العنهر لقربش والجلة اعتراض فلغكام الصيمة بعنه صيمة هاثلة مهلكة وقيل سيمة جبريل مشرقين ماخلين فروقت شروقالشمس فجعلنا عالى المدينة اوعالى قراهم سأقلها فصارت منقلبة بهم وامطرنا عليهم حجارة من بيتيل منطين متحد الوطين عليه كتاب مزاستم لوقد نقدم مزيد سان لهذه القصة في متورة هود ان في الدلايات المنوسمين المنفكرين المنفرسين الدنين يتثبتون فظهم حق يعرفوا حقيقة الشئ بسمته وانهآ واللدينة اوالقرى لبسبيل مقيم ثابت يسلكه الناس ويرون آثارها أن فيذلك لاية للمؤمنين بألله ورسله واذكان اصاب الابكة لظالمين همقوم منعيبكا نؤابيككؤن الغيظة فبعثه اللهاليهم فكذبوه فاحلكوا بالظلة والايكة الشيرة المتكاثفة فانتقمنامنهم بالاهلاك وأنهما ميني سدوم والايكة وقيالايكة ومدين فانه كان مبعوثا الهما فكانذكر احدهامنها علالآخر أبأمام مبين لبطري واضروالامام اسممايؤتم به خسسيه اللوح ومطعرا لبناء لانهما تمايؤتم به وَلَقَدُ كَدَبَا صَحَارِالْجِرَ

وَصَنَيْنَا لِيُهُوْ الْكَ الْا مُرْإِنَّ كَارِمُوَلَا عَمَّهُو عُمُّ مُعْفِيرَ ه وَبِمَا آهُ الْلَّبِينَةِ يَسْتَبْشُرُونَ ﴿ قَالَلَّ مُوْكَةً صَبْعِ فَلَا تَفْعَهُ مِنْ فَلِ هَا وَلَا غُرُولَا عِنَالَقِ الْكُونِ ﴿ قَالَوْلَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ مُولِدَ ﴿ قَالَمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللل

للرسان. مين نمويكنوا مبلغا ومدن كذب واحدام زارتسل فكا تماكنها لجديع ويبورنان كونا لماره المؤسل ومن مده مزالم وسنزوالجرواد بوزالمه بستة والنسام يسكونه \_ وآونسنا همرا لوانسا لكانواعتها معرجين \_ بين إيات الكتاب للنقل طاينيهم اومجزائه كالنافذ وستبها والمواسب لم مؤالادلة وكافرافيفون مزالجال بونامين مزالانه من مناه البود الوثيقة واستكارالاموالونا للفريا عناهم اوستام ادالجال تجهيم منه فاخذتم والتنفيقة مسجين فالفافية عندا موافقية الاختفاء الاختفاء الاختفاء الاختفاء المنافقية المنافقية

وَكَا فُواَيَخُونَ مِنَ الْجِنَالُ مِنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمَا الْمَنْ الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

سورة ولذلك لريفصل بينهما بالشمية وفيلاللوبة وفيل يوبس اوللواميم الستبع وفيل سبع صحائف وهي الاسباع مزاكمتاني بيان المشبع والمشافيهن التنثية اوالثناء فاذكا ذلك مثنى تكرر وآءنه والفاظه اوقصصه ومواعظه اومثنى عليه دالبلاغة والاعجازاومتنى عااقه بمامواهله منصفائه العظي اساثه المسنى ويحوذان براد مالمثاني القرأن اوكمتبأهة كلهافتكون من للتدميص والقرآن العظيم اداريه بالستبع الآيات والسورفن عطف الحل على البعض أوانعام على لناص وإن اربد به الاسلم هن عطف احد الوصفين على لآخر لَاتَمَدَنَّ عِنْيَكَ لاتطعر ببصرك طموح راغب المعامتعنا به ازواجامنهم اصنافا مزالكارفانه مستمتر بالاضافذ الممااوتينه فانه كالمطلوب بالذات مفض الىدوام اللذات وعزابي بكرمزا وتيالقرآن فراي إن احدااوتي مزالدنيا افعنوا يمااوتي فقيد صغير عظها وعظم صغيرا وروى اندعليه الصلاة والشلام وافى باذرعات سبع فوافاليهود بنى قرينلة والنضير فيهاا نواع البزوالطيب وللحوا مروسا لزالامتعسة مقال المسلمون لوكانت هذه الاموال لذآلفة ينابها ولأنففنا هافيهبد لإنفه فعال لهملقداعطيتم سبعآيات ميخير منهذه القوافل الشبع ولاتحزن عليهسم اتهم ليتومنوا وقبال نهم الممتعون به واخفض جناحك للؤمنين وتواضعهم وارهنيهم وقلإن ناالمنذيرالمبين انذركم ببيان وبرهاذان عذاب الله نازاس بكوان لوتومنوا كاانزلنا على لمقتسمين متال مغاب الذي لزلناعليهم فهو وصف لمفعول النذبرا فيممقامه والمقتسمون همزالا ثناعتمر إلذبن اقتسموا ملاخامكة ايام للوسم لينغروا الناس عزالا بمان بالرشول صاالة عليه وكم فامككهماقة تعالى وم بدرا والرقعا الدين افتسمواا يقاسمواعليان يبيتوا صالحا عليها استلام وفياهو صغه مصدر عدوف يدل عليه ولقدآ تين اك فانه بمعة إنزلنا المك والمقتسمون هما ها الككاب الذم بجعلوا القرآن عمنين حث قالواعناما بعضه حقموا فؤللنوراة والابجيا وبعضه باطل غالضلحما اوفسيه والمهثع وميم وكهانة واساطيرالاؤلين اواها إلكتاب آمنوابيعض

ي مودكر وابيميز بهان أن ما يقر وقد مكانية مودكرون الدنسة بقراسوالله موال تدعيل وطر وقواد لا تدن الإنتراسا بالما الذرجه واللم آن مصدية البروج حدة واسلم عند من معاليات المواجه وقبل المدنية والمستحمية البروج عدد المسلم الما المدنية المسلم والماجه والمستحمية المستحمية المستحمية

الكَتْبِالِالْمُسْتَهِرِيْنَ بِمَسْمِه واما يُكَافِرُ الْمُسْتِهِ مَا أَسْرَافِي الْمَالِمَا الْمُلَيْدَ الْمَالِمَ الْمَالِمُ والأسود الإعداد ويود والأعرب ويون الملك بيا الفون فايلًا النوع المناوع الماريم فالماريم في المناوع الماريم الماريم الماريم الماريم والماريم الماريم الماريم في الماريم الماريم في الماريم الما

وعنه عليهالمقلاة والستلام انه كاننا ذاحزبه امرفزع المالعقلاة وأعبدولة حَيَّالَيْكَ الْبِقَيْنَ الْمُالُوت فاندميقن لاقركل في مُخلوق والمعنى فاعبده ما دمت حيا ولاتفظ بالعبادة لحفلة عن رسول الله صلَّ الله عليه وسلم من فسعاً سورة للجركانله مزالاجرعشرصتنات بعده المهاجرين والانضار والستهزية بحرص إلقه عليه وسلم سورة الفامكية غير ثلاث أبات فآخها وهي مائذوتمان وعشرون أيرة فبشم الله الزحمن الراتعيم أقامرا لله فللا ستعبلوه كانواب تعبلون مااوعدهم الرسول صلااته عليد وسلم مزفيام الساعن اواملالة الله تعالى قام كافعل يوم بدراستهزاء وتكذيبا ويقولون ان صوما يقوله فالاصنام تشفع لنا وتخلصنا منه فنزلت والعني اذالامرالموعود مه بمنزلة الآق المتحفق منحيث أنه واجب الوقوع فلاستجملوا وقوعه فانه المحيراكم فيه والاخلاص لكم عنه سبحانه وتعالى عمايشركون تبراوجل عزان يكودله شربك فيدفع ماادادبهم وقرأحزة والكسائي بالتاءعاوين قوله فلاستعيلوه والباقون بالياء على لوين الخطاب اوعلان الخطاب للوثمنين اولمه ولغبرهم لمادوى انه تزلت اني امرانته فوشبا لنبى صلالقه عليه وسلم ورفع الناس رؤسهم فنزلت فلانستعيلوه أسرللللا يكف بالزقيح بالوح اوالغان فانديجي بدالقلوب الميتة بالجهل اويقوم فالذين مفام الرقوح والجسدو فكوه عقيب ذلك اشارة المالطريق الذى به علم الرتسول ما يحقق موعدهم به ودفقه وازامة لاستبعادهم اختصاصه بالعلمية وقراابن كثيروابوعرو ينزل مزانزل وعن بعغوب مثله وعنه تنزل بمعنى لنزل وقرأ ابوبكر تنزل على المصارع المبغى المعمول مزالنذيل مزامه بامره ومزاجله علم زابشاء مزعباده ان ينمذن رسولا أنانذروا بانانذروااعاعلوامن نذرت بكذااذاعلته أتهلااله الاانا فاتقون ان المتان لااله الاانا فاتقون اوخوفوا المالكم والمعاصيلة الااله الاانا وقوله فانقون رجوع الى يخاطبنهم بمأمو للقصود وان مفستمرة لانالرَوح بمعنى لوحما لدال على لقول اومصد ربة فيموضع للتربدلامزا لرقح

الَّذِنَ عَبْمِ الْمَنْ مَعْ الْفُرُ الْمَالْسَرَّفُ وَفَ يَعْلَنُ الْ وَلَمْ تَذَهِ الْمَلَانَ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمَدَالِكَ الْمَدِينَ الْمُدَينَ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمُدِينَ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمُدَينَ الْمَدِينَ الْمُدَينَ الْمَدِينَ الْمُدَينَ الْمَدِينَ الْمُدَينَ الْمَدِينَ الْمُدَينَ الْمَدِينَ الْمُدَينَ الْمُدَينَ الْمُدَينَ الْمُدَينَ الْمُدَينَ الْمَدِينَ الْمُدَينَ الْمُدْتِينَ الْمُدَينَ الْمُدَينَ الْمُدَينَ الْمُدَينَ الْمُدَينَ الْمُدَينَ الْمُعْتِينَ الْمُدَينَ الْمُدَينَ الْمُدَينَ الْمُنْ الْمُنْتِينَ الْمُنْ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَا الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَا الْمُنْتِيلُ الْمُنْتِيلُ الْمُنْتِيلُ الْمُنْتِيلُ الْ

والفسبين المناص اعتمده والآية ندل طان زوالوي بوسله الدبكة وان حاصة التبيه عوالتوجد الدي موسنين كاللغة والعلية والاراليخوعالت مواضيكا الفرة العملية فالدينة والآيات التي معان الوسائية من ميان الدياع العمالية ما الموالوجلا موالما ووعيم وفراكيكية والصلحة ووكان استريادات مواحد فقرا ما الماس معان المواضية والمواضية والمواضية ومسان عنطقة قده وضعه بايمكنه تعالى الموس يشركون ضمان واعتمار المورد واعتماله بساويما الإهداد على المواضية والمواضية والمواضي خلقها كمر أوبالعلف طالانسان وخلقها كنوبيان المناقيات وماهده تفسيله فمهادة في فيزايرد ومنافح نسايها ودرها ونابورها واناعم بشابا المنسانع المتناوع والماه المنافع والماهدة والمنافع والماهدة والماهدة والمنافع والمنافع المنافع والمنافع المنافع والمنافع والمنافع المنافع والمنافع والمنافع المنافع والمنافع والمنافع

بمعنى لنصف كأنه ذهب ضف قوته بالنعب أن رتبكر لرؤف رحيم حيث رحكم بخلقها لانتفاعكم وتيسيرا لامهليكر والمنيل والبغال والحير عطف علائضام لتزكبوهاوزنية اىماتزكبوهاولنانزينوابهاذينة وقياجى معلوفة علىطليتركيوها وتغييرا انظم لانالزينة بفعل كالق والركوب ليس بفعله ولاناللقصو دمن خلقهاالكوب واماالتزينها فحاصل بالعهن وقرئ بغيروا ووعاهذا يحفاان يكون علة لتركبوها ومسد رافهو ضع المال مزلحدالصميرين اي متزيب ين اومتزينابها واستدل به علىحرمة لحومها ولادليل فيه اذلايلزم مزيقليا إلفعل بمايقصدمنه غالباان لايقصدمنه غيره اصلاويدل عليه ان الآيه مكية وعاما المفسر بزوالحة ثين علان الحرالاهلية حرمت عام خيبر ويخلق مالانعسامون لمافصل كيوانات التي يحتاج اليهاغالبا احتياجا ضرورتيا اوغيرضرورتي اجراغيرا ويجوزان يكون اخيارا باذله مزائخ لائق مالاعلماننا به وان يرادبه ماخاق فحالجشة والنارمالا يخطرع فلبهش وعلاقه فصدالسبيل بيانهستق الطريق الموصل الماكح واقامة السبيل وتدريلها رحمة وفضلا اوعليه قصدالسبيل يصالليه مزبيبلكه لايمالة يفال سيسارقصد وفاصداي وستعتمكانه يقصد الوجه الذى يقعمده التتالك لايميل عنه والمراد مزالستبيل لجنس ولذاك اضاف اليمالفقهدوقال ومنهآجاتر ماتاجزالقصداوعزالله وتغييرالاساوبالات ليسجق علىلقه تعالم انبيين طربق العقلالة اولان المقصود بيان سبيله وتقسيم المتبسا إلى لقصد وانجانزا نماجاه بالعرض وقري ومنكه حائزاي جزالفصد ولوشآه لمديكه اجمعين اى ولوشاء هدايتكم إجمعين لهداكم المضهد الشبير إحداية مستلزمة للاهتداء هوالذى تزامز استماء مزاسيماب اومن مانب الستماء ماهككم منه شرآب ماتشربونه واكرصلة انزل اوخبر شراب ومن تبعيضت متعلقة به ونفد بمها يوهم حصر المشروب فيه ولا بأسر به لان مما والحدون والكار منه لقوله فسلكه ينابيع وقوله فاسكاه فالارض ومنه شير ومنه يكون شجريينى لشيرالذى نرعاه المواشى وفيل كلما ينبت على لادص شجرة البانشاعد

الكم فينها وفَ وَسَلَا فَا كُونَ أَ هُ وَلَكُمْ فِهَا الْحَالُهُ وَلَكُمْ فِهَا الْحَالُهُ اللهِ مِن تَهْ فِي اللهُ فِهَا الْحَالُهُ اللهِ عَلَى تَعْدَمُ وَلَا هُو وَلَكُمْ فِهَا الْحَالُهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

نطذيا القرائط والنواق فلطمها الهيمرو في مشيون "وعودن اساشاشية واسامها سياواسهها السومة دو الدومة لا ما تؤذي الزع علامات بيت لكرية الرَّيَّج وقا الوركز الان وعالى النفيم و الانون والقيوال العناس ومن كالها أنه لينت فالاستراك كان من الفار العال لا تصميم يقاف سودان وهواشره الانفذية ومن هافتنديا الزوج والشرع الإسام الما لا الذي القرائد الله في المنتسكة ون وحكمته فادن تأمل الله تتمع فالارس وضعال الها ادا و انتفذ فيها لمفارة وخرج منها الاولاد والمناسك المناسكة على المناسكة عن المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة الانتفاد والمناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة والمناسكة المناسكة والمناسكة المناسكة المناسكة المناسكة والمناسكة المناسكة والمناسكة المناسكة والمناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة والمناسكة المناسكة والمناسكة المناسكة المناسكة والمناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة والمناسكة المناسكة والمناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة والمناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة والمناسكة المناسكة ستران بارج ساد مزايع جا منعكم بيا حالكونها ستران قد قال خلقه با وديماكيت شاء اطالمنتونه اجباد دوقت بواديك و فها بازان بالمواسجا عن استران من المواسط و الم

هوالتهك ووصفه بالعراوة لانعارطب اللحوم فيسرع اليه الفسا دفيسارع الى أكله ولاظهار قدرته فيخلقه عذباطرا فهاء زعاق وتمسك بهمالك والثوري علان منبطف ادلاما كالملاحنث ما كالاستمك ولجيب عنه بان مبني لايمان على العرف وهولايفهم منه عندالاطلاق الانزىان الله تعالى سي الكافردابة والايخث الاان عال لا يك دامة بركويه وسترجوامنه علية تلبسونها كاللؤليق والمرحان اي تلسينا نساؤكم فاسنداليهم لانهن مزجلتهم ولانهن يتزين تبهسأ لاملهم وتزىالفاك السفن مواخرفية جوارى فيه تشقه بحيزومهامن المزوهوشق الماءوقيا صوتجرى الغلك ولتبتغوا مزضعة رزقه بركوبهاللتجارة ولعلكم تشكرون ايمعرفون نعابته تعالى فتقومون بحصها وبدائتمهمه بتعقيب الشكر لانه اقوى في باب الانعام من حيث انه جعالهالك سبباللاننفاع ومتصيل للعاش والق فالأرض رواسي جبالارواس انتمديكم كراهة انتيابكم وتمنطب وذلك لانالاد صرقبال نقاق فيها المأن كانتكرة مقيقية بسيطة الطبع وكانعن عقاان فزك بالاستدادة كالافلاك اوان تفزك باد زسب الفربك فلاخلف الميال علوجه هانفاوت بحانبها وتوجهت المال شقلها غوالركز فعمارت كالاو تأدالتي تمنعها عزالمركة وقيالها خلق الفالازمن حملت تمور فقالت الملاتكة ماهى بمقر إخده إفام والمست وقدارسيت بالجراف وانهازا وجعافيهاانهارالانالؤنيه معناه وسبلالعلكر ثهندون لمقاصدكهاولد معفالقه سيمانه وتعالى وعلامات معالم تستدل بهاالسابلة مزجرا وسهل ويهوغو ذاك وبالغيم يهندون بالليل فالبرارى والمادوالراد بالغيليس ويداعيه قراءة و بالنرصمتين وضهة وسكون عللهم وقيل التريا والفرقدان وسات النعس والمدتى والعد المنورلة بشرلانه كانوكثرى الاسفار الجادة مشهورين بالاهتداء فيسائهم بالفوم ولغراب الكادم عن سن الخطاب وفلديم الغرواقام الضمر القصهر كأنه قراوا الغم هؤلاء مصوصاب ندون فالاعتباد بذلك والشكرعليه الزملم واوجب عليهم آفن علة كر الاعلة أنكار مداقامة الدلافاللتكاثرة عاكال قدرته وتناهي كشوالفز

عُنْكِتْ الْوَا اُوْلَ اَنْ اَلْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالِمَةُ الْمَا الْمَا الْوَلَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالَّهِ وَالْمَا الْمَا ال

عنادماند دست. عائدان ويد وستقومت أكته مالا شد دو ياغانوه و إنها دخته الكافئة و المنافقة على المنافقة المنافقة ا و المنافقة المنافقة الفرة شديها بما والدين الإنهاز كالما مدن و دائة سماة مقال فله إن الواقعة و المنافقة ا والدين تدعون من وديالة الموالالما الذين تعدونهم من و زااه وكريدعون باليه وفرا سعم بلانها الله المنطقون شيئا لما نؤلسارك بين منها ويها والمسادة بنبغي مرائيلة والمسادة بنبغي والمسادة بنبغي من والمسادة المسادة بالمسادة بالم

سُنتَكَثِرُونَ ﴿ لَاجَمَانَا لَمَّ فَيَهَا مُمَا يَكُونُ وَمَا يُمْائِنُ لَهُ لَا يَحِبُ الْمُنْكَذِينَ ﴿ وَإِلَا عِلَهُمُ مَا فَا اَنْ لَا رَبَعُونُ مَا لَكِ السَّاطِيرُ الا وَإِنِ فَي لِيضِيلُ الْوَدَا وَهُو كَا عِلَةً يَوْدَ الْمِسْنِيمَةُ وَمِنْ الْوَازِلَا بَنَ يُصِلُونَهُ مُ فِينَوْعِ الْمَالَكُ وَمُن اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللل

الرتسول وتصديقه والالثفات المقوله والاقل موالعمدة فحالباب ولذلك رتب عليه بُوبِ الآخرين لاَجرم حقا انالة يعلم ماسترون ومايعلنون فجاذيهم وهوفي وضع الرفع بجرم لانه مصدراو فعل أنقلا بحب المستكبرين فضلا عزالذيناستكبرواعن قوحيده اواتباع رسوله واذاقيل لمماذأ ازل رتبكم القاتل بمنهم علالتهكم اوالوافدون عليهم اوالسلمون فألوا أساطيرا لأولين أىما ندعون نزوله اوللنزل اساطيرالاقاين وانماسموه منزلاحا إلنهكم اوعالفتر اىتلى غاديرانه مغزل فهواساطير لانحقيق فيه والقائلون له قيل ممالقنت مون ليجلوا وزارهم كاملة يوم القيآمة اى قالواذلك اصلالا للناس فحملوا اوزار صلالاهدكاملة فاناصلالم نتبجه وسوخهم فالصلال ومزاوزارالذين يضلونهم ومبضاوذارمنلالمن يبنلونهم وهوحصة النسبب بغيرعلم حاله زالفعول اعتيناون من لايعلم انهم ضلال وفائدتها الدلالة على نجهلهم لابعذرهم اذكان عليهمان يبحثوا وبميزوا بين الحق والمبطل الاسباء مازروت بشرشيا يزرونه فعلهم فدمكرالدين منقلهم ايسة وامنصوبات ليمكروابها وسلاقه عيهم العقلاة والمتلام فاقاهة بنياتهم مزالقواعد فاناهاامره مزجهة العدالتي بواعليها بانضعضعت فزعليهم المتقف منفوقهم وصار سبب هلاكهم واتاهمالعذاب مزجيث لابيشعرون لايحتسبون ولالموقعون وهوعلى ببالتمثيل وفياللرادبه نمرود بزكنعان بخالصرح ببابل مكدخسةآلاة ذداء ليترصدمن فالشماء فأهبا لله الزيج غرتعليه وعليقومه فهلكوا تتم يوم القيامة يخزيهم بذلهما وبعذبهم بالنار لقوله ربناانك من لدخا النارفت اخزيته وتقول أينشركان اصافالى فسهاستهزاه اوحكاية لاضافنه نبإدة فيقييخهم قرأالبزى بخلاف عنه اين شركاى بغير مسزواليا قون بالهسمز الذين كنتم تشاقون فبهم تعادود للؤمنين فهثأنهم وقرأ نافع بكسرانون بمعن تشافنة فانمشاقة المؤمنين كشاقة المه عزوجل فالألذرا وتوالعه

اجالانباء الأطاء الذي كافرايد عونهم الالتوجيد فيشا قويهم ويتجرون عليهم اواللاتكة و اندالترواليون والنشاو على كالمتاوين وفائدة فولهم و القبارالله المتاهدة على المستقدمة الدينية فالفار المتاوية المتاوية المتاوية المتاوية المتاوية المتاوية المتاوية وعدول ويجوزانوكون تشيرالتم على الدارا به القول المتاوية المتاوية المتاوية على المتاوية ال فارسلاا الاباجية م كاسند با به المناده فيزا ابواب جهتراسناه عناد بن في المبترية بالمبترية كالمتكرين جهنم و في الليز بالفراق جينا الموصب من ما نازل ديم الموصب و المستواد المرب ما نازل ديم الموصب و المياد و الكراد على المرب كالواجه و المرب كالواجه المرب كالواجه و المرب كالواجه كالواجه المرب كالواجه المرب كالواجه المرب كالواجه المرب كالواجه كالواجه المرب كالواجه المرب كالواجه المرب كالواجه المرب كالواجه كالواجه المرب كالواجه المرب كالواجه المرب كالواجه المرب كالواجه كالواجه المرب كالواجه المرب كالواجه كالوا

ننوفاه الملاثكة طيتين طاهرين منظارانفسهم بالكفروالمعاص لانه فهقابلة ظالماهسهم وفيل فرجين بيشارة لللائكة اياهم بالحنة وطبين بقبض ارواجهد لتوجه نفوسهم بالكلية المحضرة القدس يغولون سلام عليكم لايلحفكوبعدمكروه أدخلواللجنة بمأكنته نعيملون حين تبعثون فانهامعدة لكرعااع الكروفيله فاالنوفي وفاة المشترلان الامربالنخول حينثذ هل يتظرون ما ينظرالكادا لمازذكرهم أكآت تأبيه والملائكة لغبض ادواحه وفراحزة والكسائ بالباء أوبأن امزربك القيامة اوالعذاب المستاصل كذلك مثاولك الغعاوز الشاب والتكذيب فعلالذين من قبلهم كاصابهم مااصاب ومأظلهم القه بتدميرهم ولكنكانواانفسهد يظلون بحفرهر ومعاصيهم المؤدية المه فأسابهم متأت ماعملوا الهجراء ستأت اعالمم عليمن فالمناف اوسمه المرآء باسما وحاقبهم مأكا نوابه يستهزؤن واجاطبهم جاؤه والمية لايستعم إلافالشر وفالالانزاش كوالوشاء المة ماعدنا مزدونه مزشج بجن ولاآبآؤنا ولاحرمنا مزدونه مزشي انماقا لواذلك استهراء ومنعا البعثة والتكليف متسكين بإن ماشاه الله يجب ومالر يشايمننع فماالفائدة فبهماا وانكارا لقيح ماانكرعليهم مزالشرك وتجذيم المحا ترويخوها عيمين بانها لوكانت مستقيمة لماشاء الله صدورهاعهم ولشاء خلافه ملجثا اليه لااعتذارا اذلر يتقدوا فجراع الهسروفي البسده تنسه علىلجواب مزالشيهتين

الدُّهُ الْمَا الْمَا الْمَهُ الْمِنْ الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمَالْمُ الْمَا الْمَالْمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْ

ركةك فسالذين متربياتهم فاشركها بالله ومعواسله ودقوارسله فهايطال توابلاتها المبين الاالابلاخ الموخ للحق وموان لديرة رؤهدى من شاما هماه الكلية المسلم في المسلم المس

وغيرهم لسلكم تعتبرون أنتقص بالمجتمد عامداهم فاناللهلا يهدى من يمنل من يريد ضلاله وهوالمعنى بمن حقت عليه الصلالة وقرأ غيرالكوفية يزلابه دى عاالب اء للغه ول وهوابلغ ومالم مزناصرين من ينصرهم بدفع العذاب عنهم واقت موا بالله جهدا يما نهم الابعث الله مزيموت عطفعلى وقال الذنزاشركوا إمذا نامانهم كماانكر واالنوحيد لنكوأ البعث مقسمين عليه زيادة فإلبت عاضاده ولقدرد الله تعالى عليها بلغ ردفقال بل ببعثهم وعدا مصدرمة كدلنفسه ومومادل عليه بليفان يبعث موعدمزا فه تعالى عليه انجازه لامتناء الخلف وعان اولان البعث مقنص حكمته حقآ صفة اخرى للوعد ولكن أكثرالناس لأبعلمون انهم يبعوثون امالعدم علهم بانه من مواجب الحكمة التي جرت عادته بمراعاتها وامالفصر نظرهم فلللألوف فيتوجمون امتساحه تمانه تعالى بينالامرين فقال لببتين لهم اي بيعثه حليبين لهم الذك بختلفة ننفه وهوالجن وليعلم الذبن كفروااتهم كأنؤا كاذبين فسمأ كافوا يزعيمون وهوامذارة الحالشبب الذاعج الحالمعث المقنصى له منحيث الحكمة وهوالميز بنزالح والباطل والحج والمبطل بالثواب والعقابة تقال انماقولنالشئ اذااردناه ان فقول له كن فيكون وهو بيان امكانه وفقره ادنتكو نالقه تصالى بجعض فدرته ومشيئته لانوقف له علىسبو المواد والمدد والالزم التسلسل فكإامكن له تكويز الاشياء ابتدآء بلاستبقعادة ومشاك امكزاله تكوينها اعادة بعده ونصب ابن عامروالكساق مهناو فيس فيكوياعطفاعإ بفؤل اوجوا باللامر

 والَّيَنِ ما برواق اَعْمَنِ عِدَا طَلَّا مرسوانه صالِقَ عليه وساء واصاء المهاجرون الخليم قريرٌ فعاجر جعنها الخليف أطالمديّة وجعنها الملفية الخطيوسيّة العفرين بحكة بعدهم الرئاس الله عليه وسام ومريلال وصوب وجارى والرواية الداوجية المناس الم

الستنة الآلميية بان لايبت للدعوة العامة الابشرا يوسحاليهم عالمسنة الملائكة والمكمة فيذاك قدذكرت فيسورة الانعام فانشككته فيه فاسألوا اهللذكر اهلالكتاب اوعلاءالاخبار ليعلموكم أنكنتم لانقلون وفالآية دلياعلات تعالى ليرسل إمرأة ولاملكا للتحوة العامة واماقوله تعالىجا علالملا يحكة رسكة معناه رسلا المالملائكة اوالحالانبياء عليهم العتلاة والمتلام وفيل لوبيج ثوال الانتباء الامتمثان بعبورة الرتبال وردباروى انه عليه العتلاة والشلام دأى حدياعليه البتلام علصورته الترهوه ليهامرتين وعلوجوب للراجعة الح العلاه فمالايعلم بالبتنات والزبر المارسلناهم بالبينات والزبراي المجزات والكب كانقبواب فالأبهارملواويجوزان يتعلق بماارسلنا داخلافي لاستثناه معرط لا اى وماارسلنا الارجالا بالبينات كقواك ماضربت الازبيا بالمتوط اوصفة لهم المهربها لاملنبسين بالبتنات اوبيوجى على لفعولية اواكمال مزالعاتم مقام فاعله وهواليهم عإزه قوله فاسالوا عتراض أوبلا تعلمون علىان المشرط للتبكيت والالزام وانزلنا المك الذكر اعالقران واغاسر ذكرالانه موعظة ومنسه لتتن للناس مانزل اليهم فإلذكر بتوسط انزاله اليك متاامروا به ونهواعنه اوتمانشابه عليهم والتبيين اعممزان ينص بالمقصودا ومرشد الحمايدلهليه كالقياس ودليل العقل ولعله ميتفكرون وارادة ان يتأملوافيه فيتنبهوا للحقائة أفآمز إلذين مكرواالشيأت الحلكزات السيأت وهمالذ بزاحت الوا لملاك الابنياء اوالدين مكروارسولالة صآإلله عليه وسلر ورامواصت اصابه عزالايمان أن يسفالله بهم الارض كاحسف بقارون أويأتهم العذاب منحيث لايشعرون بغثة منجانب السماء كافع ل بقوم لوط اوبالمندم فالملبهم اعمتقلبين فهسائرم ومناجرهم فمأهم بمجزر أو ماخذهم عاتِحَوف على هافة بان يهاك قوما قبلهم فيتحوفوا فيأتهم العناب وهرمننة وزاوعا بنقص شيابعدشي فإنفسهم واموالم حي يهلكوامن تخة فنه اذا ننقصته روى انحريض لقه تعالم عنه قال على لمتبرما فقولون فيها

نَفُولَا لَهُ كَنْ فَيْكُونُ ﴿ وَالْبَيْنَ مَا يُرَوَا فَا لَهُ مِنْ الْمُحْدَةُ وَالْمَا يَسَاءُ وَالْمَا الْمُحْدَةُ وَالْمَا الْمُحْدَدُونُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّه

ضكوالقتام شيع من هندل فقال هذه فننا الفؤتو التنص وقال هاقر في المربون ذات فإنشاد ما قال من المراجع الوجيد وبعث فاقد ختوالرسام بتأكما فرها كالفؤكرة الدومة المستمن فقال هم يمكن والمنطق الموافق الموافقة المواف

ستينا قسوع داخود: وعاسان مراضم, وغالانه والرادم فاستبود الاستسده مستوانا نباطئها فتال التبيئة المفاقة الماران المساول المستبدا المدارات المستبدا والمستبدا والمستبدات والمستبدا والمستبدات والمستبدا والمستبدات والمست

اوسكماء والمكرثكة عطف علالبين عطف جبرباع لللائكة للعطي اوعطف المجردات على لجسمانيات وبه احتجمن قال ان لللا تكاة ارواح مجردة او بيان لمافي لارض والملائكة تكرير لماف التموات وتعيين له اجلالا وتعظيما والمرابها ملاتكنهامز الحفظة وغيهم ومالمااستعما للعقلاء كيااستع الغيره كازاستعاله حيث اجتمع القسلان اولى مزاطلاق من تغلب اللعقائر، وهملاست كمروز، عن عبادته كيخافون رتبهم منفوقهم يخافونه ان يرسل عذا بامن فوقهم لوتغافؤنه وهوقوقهم بالفتهركقوله تعالىوهوالقاهرفو قءباده وليلم ملة سال مزالضه مذفي لايستكبرون اوسإذله وتقريرلان من خافيا لله تعالى لم يستكبر عزعيا دت وبيعلونمايؤمرون مزالطاعة والتدبيروفيه دليل علإناللائكة مكلفون مدارون بيزالخوف والمتباء وقاليا لله لاتنخذوا الهيزاشين ذكرالعدد معان المعدود يدل عليه دلالة حلان مسا فالنهجاليه اوايماء بان الانتبنية ستأفى الالهمة كاذكرالواحد فقوله انمأهواله وآحد للدلالة عإإن المقصه داشيات الوحدانية دون الالهية اوللتنبيه عإإن الوحدة من لوازم الالهية فآتاي فارتبوذ نفإم زالغيدة الحالتكله مبالغة فجالترهيب وتصريجا بالمقصود فكأنه قال فانالك الاله الواحد فاياى فارهبو ذلاغيرى وله مافي استموات والارض خلف اوملكا وَلَهَ الذِّينَ اى الطاعهُ وَأَصَبَآ لازمالما لفرّرمزا نه الآله وحده والحقية بإن برهب منه وقيل واصبامز الوصب اى وله الذين ذا كلفة وقيا الذين اليزاء اى وله المرآءما ثمالا ينقطع ثوابه لمزآمن وعقابه لمزكفر آفنيرا تقد للقون ولاحسار سواه كالانافرغيره كاقال تعالى ومابكرمن نعمة فيزالله أي واتهنئ الصابك مزنعة فهومزانته وماشرطتة اوموجولة متضمنة معنالشرط باعتيارالاخيار دون للصول فاناستقرار النعمة بهم يكون سبباللاغيار بإنها مزاهة مقسالي لإ لحصولهامنه تتم اذامتكم الضرفاليه تبحارون فالنضري والااليه والمؤاد وفر المتون والذعاء والاستغاثة نتماناكشف الفترعنكم اذافر مومنكم برتهسم يشركون وهركفاركم ليكفزوآ بعبادةغيره هذااذا كان الخطاب عامافانكان

وَالشَّمَا لَلِبُحْتَ الْمَ هِمُو وَهُ وَكَا خِرُونَ ﴿ وَهِرْ يَسْعُدُما فِ السَّمَوْتِ وَمَا فَلِهِ السَّمَوْتِ وَمَا فَالْمَاتِ وَمَا فَلَا فَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَمَا مِلْمَاتِ وَالْمَاتِ وَمَاتِ وَمَاتِ وَالْمَاتِ وَلَيْنَا فَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمِلْمِي وَالْمَالَ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِي وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمِلْمِي وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِي وَلَيْنَامِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِي وَالْمَاتِ وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمُولِ وَالْمِلْمِي وَالْمَالِمِي وَالْمَاتِ وَالْمَاتِي وَالْمَاتِي وَالْمَاتِي وَالْمَاتِ وَل

خاسابلدگيزنان مرائبان فكانه قالفافا فروه ام وجوزان كوه مرائب مين بهال بصير معنه فالمهام المالر فشهم منصد بماآتينام مرفعه الانشخاص مرفعه الانشخاص مرفعه الانشخاص مرفعه الانشخاص موفعه المنظم من منطق المنظم منطق المنظم الم

شنذبيمله منقوله حاونعيب منه

ولهممايشتهون بينالبنور ويموزنهايشتهونالرخ الابتداء والنصب العطن طالبنات طان للبرا بمنطالا شيال نوموزنا فضارا الداود الوالديد والمساولة المنافرة ال

يؤاخذافه الناش بظلهم بكفرهم ومعاصيهم مآترك عليها علىالارض وائما اضمهامن غيرذكر لدلالة الناس اوالذابة عليها من دابة قط بشؤم ظلهم وعزابن مسعود رضوالقه تعالمهنه كادالجعل بهلك فيجره بذب ابن آدماومن دَّبَة ظللة وقِيلُ لواهلك الآباء بكفرهم لريكن الابناء وَلَكَنَ يَوْخُرُهُمْ الْمَابِلُ سَوِّ متماه لاعارهم اولعذابهم كي سوالدوا فأذاحاه احلهم لامستأخ ورساعة ولآ يستقدمونة بإهلكوا وعدبواحينث لاعالة ولايلزم مزعوم الناس واضافة الظلماليهمان كونواكلهم ظالمبن حتى الابنياء عليهم الصلاة والمتلام لجواذان يضاف الهم ماشاع فيهم وصدرعن كثرهم ويجعلون قدما يكيهون اى مايكرهونه لانفسه مرزالبنات والشركاء فألربامية والاستففاف بالرقسل واداذاالاموال ونسف السنتهم الكذب معذلك وهو أذاهم الجستني ايجنداته تعالى كقوله ولتزرجعت الىربيان أيجند والمسنى وفريج الكذبجع كذوب صغة للالسنة لآجرم أن لهمالنار ودلكلامهم واثبات لصدة وانهم مفرطون مقدمون الحالنارمن افرطته فطلب الماء اذاقدمته وقرأ نافر بكسر الزآه عاإنيمزالا فراط فالمعاص وقريء بالتشديد مفتوحا مز فرملته فالملسأ لماء ومكسؤا مزائفريط فالطاعات تاقه لقدادسلنا الحامم مزقباك وين لحم الشبيطان اعمالهم فامترواعا قبائثها وكفروا بالرسلين فهووليته اليوم اى فيالدنبا وعبر باليوم عن زمانها اوفهو وليتهم حين كان بزين لهم اويوم القيامة على ندحكا بة حال مامنية أوآتية ويجوزان يكون الضمير لقريش أعذين الشبطان للكفزة المنقد مبن اع الهم وهوولة متؤلاه اليوم يغزهم وبعويهم وادبقة رمضافا يههوول امثاهم والولة القربن حيث كان اوالناصر فيكون نفيا للناصراهم على بلغ الوجوه ولم مااب أليم فإلفيامة ومالزلناعليك الكتاب الالتبتين لهم للناس الذي ختلفؤا فمة مزالتوحيدوالقدرواحوال للعادواحكام الافعال ومدى ورجة لفوم يؤمنون معطوفان عليجا لتبن فانهما فعلاالمنزل بخلاف التبيين والقه انزل مزالتهاءماء فلجي بهالارض بعدموتها انبت فيها افواع النيات بعد يسسعا

ان وقال لاية تقويميمون ساح ندروانسان وأناكم والإنمام تعبرة ملانة بيم بها رايلهم المستدكم كافيلونه استثناف لميان العبرة واغا كرانسمبر وصفه همينالفنظ واشع في المواقع ا

٬ ظاهدائية عالاه عاقد دلطابة مزال يمزود فعها الماكلية والمرادة والمعارفة بوينا المياق ويري الكارحة على المياق به بتغدر العليم لحكيم ثم لذكان الموادة فوجها الغددية البين في مدينات الاصدودة والنطوية على المياق المياق المياق الموادية الموادق والمنتجة بها كاروت علما لموق العامة المؤافرة المياق ومن مدينة والاطابة بعد المائية المياق المياق الموادق المناقبة الموادق والمنتجة بها كاروت على الموق العامة الموادقة المياقة المستمين موجدة ومائيا ولم تبدينات الموادق الموادقة الموادقة الموادقة المناقبة المائية والمناقبة المناقبة الموادقة الموادقة المناقبة الموادقة المناقبة الموادقة المناقبة المنا

الْعِ اَبْسِهُ الْمُوْلِدُ مِنْ هَ وَاللّهُ الْوَالْمَ الْمَالَةُ مُلَا الْمَالَةُ الْمُوْلِدُهُ اللّهُ وَرَبَعُ الْمُوالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اى ونسقيكم من ثمرات الفيل والاعناب اى من عصيرها وقوله لفينون منه سكرآ استثناف لبيان الاسقاء اوتتغذون ومنه تكرير للظ ف تأكيدا اوخبرلحذ وفصفته تخنونا ومنتماتا لغفا والاعناب تمريخنون منه وتذكيرا لضمد عاالمحهين الاقاين لانه للضاف لمحذوف الذى هوالعصيراولان الثمرات بمعنى لثمروا اسكوصار سيهالمن ورزقاحسنا كالتروازبيب والدبس والاروالآية انكانت سابقة علتج يدلغ فدالة عاكراهنها والافامعة بمنالعتاب وللنة وقيا السكرالنبسة وفياالطعمقال جعلت إعراض لكرام سكرا اي ننقلت بإعراضهم وغيامانسة الجوع مزالستكرفيكون الرزق ما يحصرا مزائمانه آن فيذلك لآية لقوم ميقلوب بيستعملون عقولهم بالنظروالتأمل فإلآيات وآوجى تبك المالمضل الهمهاوقاف فيقلوبهاوقريما المالمخارضحتين آناتقذى باناتفذىوبجوزان كونالغضرة لأن فالايماء معنى لفول وتأنيث الصمير على لعنى فان الخام ذكر مزالجا ل بيوتا ومزالشير وتمايع مثون ذكريج فالتعصير لانهالانتني فيكاجيل وكاشح وكاما يعيثرمن كرماوسقف ولاؤكامكان منها وانماسي ماتبنيه لنعسل فيه بيتانشيها بناءالانسان لمافيه مزحسن الصنعة وصةالقسمة التىلايقوى عليها حذاق المهندسين الآبالات واظار دقيقة ولعل كره الثنبيه علىذلك وقرئ ببوتا بجسه الماء للبآء وفرأا بن عامروا يويك معرشون بحسرالآاء تمركان بكاالثمات مزكل ثمرة نشنهيها مترها وحلوها فاسلكي مااكلت سبلرتابي فيمسالك التيصيلها بقدرته النورا لمرعسلام ناجوا فك اوفاسلكي لطرفي الترالميك فبجل العسااوفاسكي ربعه الىبوتك سبل دبك لانتوع عليك ولائلنبس ذكلآ جمع ذلول وهيمال مزالسبل يهذللة ذللهاالله تعالى وسهلهالك اومزالضمير فإسكىاىوانت ذليل نقادة لماامرت به يخرج من بطونها عدل بدع خطاب النحل لىخطاب الناس لانه محالانعام عليهم وللقصود مزخلق النحاج الهامه لاجلهم شرآب يعنىالعسللانه تماسشرب واحتج بهمن زعمان الفيل تاكاللازمآ والاوراق العطرة فيستميل فياطنها عسلاثم نفيئ اذخارا للشتاء ومززع انها

للنفط إغوامها الجرّاصلية علوة صغيرة منترة عالانون واق والانمارية تنصبها في يونها التي تكييم منها كان السياف للبطون بالافسوا منتخلقا أنها أنها المنتخلة المنتخلة المنتخلة المنتخلة المنتخلة المنتخلة المنتخلة المنتخلة المنتخلة والمنتخلة المنتخلة والمنتخلة المنتخلة والمنتخلة المنتخلة المنتخلة والمنتخلة والمنتخلة والمنتخلة والمنتخلة والمنتخلة المنتخلة المنتخلة المنتخلة المنتخلة المنتخلة المنتخلة المنتخلة والمنتخلة المنتخلة المنتخلة والمنتخلة المنتخلة المنتخلة المنتخلة المنتخلة المنتخلة المنتخلة المنتخلة والمنتخلة المنتخلة المنتخ

وَمِنْكُمْ مُنْكُمْ وَاللّهُ مُنْكُلْ لَا يَعِيمُ مَعِنْ عِلَا اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بالله بصريخلوقاله فالالوهية ولايرضونان تشاركهم عبيدهم فيماانعمالله عليهم فيساووهم فيه أفبنعم الله يجدون حيث يتخذون له شركاء فاته يقنض اديهناف البهم معضم العرالله عليهم ويجددوانه مزعندالله اوحيث انكرواه تالهده الجيج بعدماانع الله عليهم بايضاحها والباء لضمين الجعوثمنى الكفزوة أابو كرتجيدون بالتاء فقوله تعالى خلقكم وفضا بعضكم والله جعالكم مزافسكرازوابا اعمن جسكر لتأد وابها ولتكونا ولادكم مثلكم وفياموخاق حقاء مزادم وجعل كمزازواجكم بنين وحفدة واولادا ولاد وينات فان الحافد هوالمسرع فالخدمة والبنات يخدمن فالبوت المخدمة وقيام الاخناذ على لبنات وقير الربائب ويجوزان يرادبها البنون اغسهم والعطف انغايرا لوصفيز ورزقكم مزالطيبات مزاللذآنذ اومزا كملالات ومناللتعيض فادالرزوق ف الدنياانموذجمنها أفبآلبآطل ومنون وموانالاصنام لنفعهم وانعزالطيتآ مايحرم عليهمكا ليحائر والتوائب وبنعمة القدهم يكفزون حيثا منافواهمه المالاصنام أوحزموا مااحل للقالم وتقديم الصلة على الفعل مالاهتمام اولايهام الخضيص مبالغة اولليعافظة على لفواصل ويعبدون مزد وزالله مالاعلاكم رزقامزالسمهات والارضشيا مزمطرونبات ورزقاان جعلنه مصدرافشيأ منصوب به والافيدل منه ولايستطيعون ان يملكوها ذلااستطاعة لم اصلاوجع الضميرفيه وتوحيده فمالايماك لانمامفره فمعنى لآلهة ويجوز ان بعود المالكاراي ولايستطيع هوكاد معانهم لياء متصرفون شيامن ذلك فكنف بالجاد فلاتقنم بواقله الإمثال فلاتجعلواله متلاتشركونه بداوتنسق عليه فان ضرب المثالة شبيه حال بمال أن الله يعلم فساد ما تعو لون عليه من القيام وإنعبادة عبدالمك ادخل فالتعظيم مزعبادته وعظم جرمكم فيما تفعلون وانتم لانعملون دلك ولوعلموه لماجراتم عليه فهوتعليل للنهماوانه يعلكنه الاسياء وانم لاتعلونه فدعوارا يكم دون ضهه ويجوزان براد فلاتفرط لله الامثال فانه يعلمكيف تصرب الامثال وانتم لانعلون ثم علم بكيف تعترب ففئ

مناوضنه ولزء عيده وبه فتال ضربانة مدارحيا مماوكالا يقدوجان ومن رقفا منارقاجسنا فهوشيخ منه متراوجهرا فم أيستوق خل مناها بالبلاغ العاجر من المناو ومناهضه بالمؤلفات الذى رزفه القد مالاكثرا فهوي تبدق فيه وينفونه كيف مناه والمناول المنافر فيه المواقع المناولة والمناور والمؤمرا لوقاي ويقافيه والمنافرة والمؤمرا لوقاي ويقافيه والمنافرة والمؤمرا المؤلفات المنافرة والمؤمرات المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمؤمرة المنافرة والمنافرة والمنافر لمحتدقة كالمحدلة الاستقده غيره فعنلاعنالهادة لانه مولالتم كلها بالكرم لاسلون فيينيون شمه المغيره ويديد ويه لاجله او بشرياته مذاويبية المدهائيكم والمداكم والمداكم المدهائيكم والمداكم المدهائيكم والمداكم المدهائيكم المداكم المدهائيكم المداكم المدا

وَسَمُوا لَهُ مَالِمَ مُواَ الْمُعْ الْهِ الْمَاكِمُ لَا يَصْلَوْنَ الْهُ الْمُولُونَ الْمُعْ الْمُولُونَ الْمُعْ الْمُولُونِ الْمُعْ الْمُولُونِ الْمُعْ الْمُولُونِ الْمُعْ الْمُولُونِ الْمُعْ الْمُولُونِ الْمُعْ الْمُولُونِ الْمُعْ الْمُعْلِمِي الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلَمِينَ اللّهُ الْمُعْلَمِينَ اللّهُ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ اللّهُ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِم

اهاالتهوات والارض وماآم إلساعة وماامرة إمالقيامة فيسرعنه وسهوت ألأكليم البصر الاكرجع الطرف مزاعل لحدقة الماسفلها أوهواقب اوامها اقرب منه بان يكوذ في زمان ضف ملك الحركة بل في الآن الذي يستدأ فيه فات، تعالى يجي اكنلانق دفعة ومايوجد دفعة كان فرآن واوالتنيد اوبمعنى بل وقسل معناه أنقيام الشاعة وانتراخي فهوعندا فقه كالشئ الذي يقولون هوكلم البصراوهوا قرب مبالغة فيأستقرابه أناهه على كانتئ قدير فيقدرعال يحي الخلائق دفعة كاقدرأن احاهم متدرجا ثمدل علقدرته فقال والله انتزيم منطوناتهاتكم وواالكسائي كمرافسة عإندلغه اواتباع لمافيلهاوحزة بكسرها وكسراليم والهاء مزيدة مثلها فإمراق لامت لمونشا جهالا مستصيبين جهالكادية وجعالكم الستمع والانصار والافئدة اداة ناعلمون بهافقسون بمشاعركه جزئيات الاشياء فندركونها ثم نلنبهون بقلو يكملشاركات ومباينات بينهابتكرادالاحساس حي يتحصول كمالعلوم البديهتية وللكؤامن تعميراللعالم الكسمية بالنظرفيها كعلكم تشكرون كي تعرفوا ماانعما فدعليكم طورابعدطورفتشكدوا المربرواالحالاتير قراابنعامروحزة وبيقوب بالتاءطإنه خطاب للعاتمة كمستزآت مذللات للطيران بماخلق لما مزالاجنمة والاسباب للؤانية له فيجو المتماء والموآء المتباعد مزالاص مانمسكمة فيه ألاالله فانثقل جسدها يقنصي مقوطها ولاعلاقة فوقها ولادعامة تخنها تمسكها أنفى ذلك لأيأت سينرالطير للطيران بان خلقها خلقة يمكن معهاالطيران وخلق للجويجيث يمكن الطيران فيه وامساكها فإلهوآء علىخلاف طبعها لقوم يؤمنون لانهم ممالمنفعونها والقدجعل كمم بهوتكرسكا موضعات كوزفه وقت اقامتكم كالبيوت المخدة مزالح والمدرضا يمع مفعول وجعالكم مزجلودالانعام ببوتا همالقباب المفذة مزالاه موعود انانتنا ولاالمخذة مزالوبروالصوف والشعرمن حيثاتها نابئة علىجلودها يصدقعليهاانها مزجلودها تستخفؤنها تجدوثها خفيفة يخف عليكم حماماه نعيلها

يوغفدكم وقت ترمالكم ويوم اتفاتكم ووصديها ومنهم اوق المشراوانروا وقرا انجازان فابصريان وينشكم النؤوهات ومراسولها وادوارها واشعارها السون انسان والوبرالابل والشعر المحدون المنافض المنام الانهام جدائم ما المنافي ما يقول ومتاعاً ما يقويه الموجون فانهالسلانها بتقومة ومديدة أولل جن ما تكم اوالمان انقضوامته اوطاركم والقد جدائم تما خالق من وجعال كم سرايل تيا امزاله توف والكان والقطان خرالشمس وجعالكم مناجبانا كانا مواضع مسكون بها منالكموف والبوت الفورة فهاجم كن وجعال كم سرايل تيا امزاله توف والكان والقطان وضيرها تقديم المثر كانتما والمنافسة عندالله تداورة والانتقام عندهم وسرايل تشركم بأسكم والمنافسة وقرع المعوان موالدورة منافسة وقرع المعادل من المنافسة والسروال بيم

الشلامة اعتشكرون فتسلمون مزالعذاب اوتنظرون فيها فتسلمون من الشرك وقيراتسلمون مزالجراح بلبسرالدروع فانتوكوا اعرضوا اوليقبلو منك فانماعليك البلاغ المبسن فلايفته فانماعليك البلاغ وقد بلغت وهذامزا قامة السبب مقام المسبب يعرفون نغمة ألله اي يحرف للشركون نغمة القه القهعددهاعليهم وغيهاحيت بعترفون بها وباتها مزالة تتمينكرونها بعبادتهم غيرالمنعم بهاوقولهمانها بشفاعة أأهنااوبسبب كذاا وباعراضهم عزاداء حصوقها وفيابعمة القه بنؤة عك صاالة عليه وسلم عرفوها بالمعزات مانكروها عناداومعني تماستبعاد الانكار بعد للعرف واكثرهم إلكا فرون الجاحدون عنادا وذكرا لأكثراما الانجضي لربعرف الحق انقصان العقرا والنفربط فالنظراولم تقرعليه اكتية الانه ارس أخ حدالتكليف وإمالانه يقام مقام الكلكا فقوله بلاكثرهم لايعلون ويوم بعث مزكارة شهيدا وهوبيها يشهدلهم وعليهم والايمان والكفند تمتم لايؤدن للذين كفروآ فالاعتذاراذ لاعدر لمروقيل فالرجوع المالذنيا وثم لزيادة مايمين بهم منشذة المنع عزالاعتفار لمافيه مزالاقناط الكاعلما عنودبه منشهادة الانبياء عليم المتلام ولاهم يستعتبون ولاهم يسترضون مزالعتى وهمالرتني وانتصابيهم بجذوف تقديره اذكرا وخؤفهما وبجيقبهم مايحيق وكذاقوله وآنآ والمائن ظلواالعناب عنابجهتم فلايخففهم الحالعناب ولاهم ينظرون عملون وافاراع للنيزا شركوا شركاءهم اوثانهمالتي دعوها شركآء اوالشه اطين المذين شاركوهم فالكفر بالجل عليه تقالوآ رتينا مؤلاه شركا ؤنالذين كنا فدعوامن ونك نعبدهم اونطيعهم وهواعتراف بانهم كانؤا عضلتين فيذلك اوالتماس إنيشط عنالبهم فالقوااليهم القولة الكملكاذبون اعاجابوهم بالتكذيب فانهم شركاه اهداواتهم ماعبد وهبرحقيقة وانماعبد والمواه مركفواه تعالى كلاسيكنزون

قِمْ مَظَيْنَكُمْ وَقُوْمُ وَالْمَنْكِ الْحَيْنِ فَى وَاللهُ مَعِلَاكُمُ مَا وَاللهُ عَبِلَكُمُ وَاللهُ عَبِلَكُمُ وَاللهُ عَبِلَكُمُ مَنْ الْمَنْكِلُونَ وَاللهُ عَبِلَكُمُ مَنْكِلُكُمْ مَنْكِمُ اللّهُ عَبَلَكُمْ مَنْكُمْ اللّهُ مَنْكُمُ مُنْكُمُ اللّهُ مَنْكُمُ مُنْكُمُ اللّهُ مَنْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ مَنْكُمُ وَاللّهُ مَنْكُونًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْكُونًا اللّهُ وَاللّهُ مَنْكُونًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْكُونًا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّمُ و

ينصرونهم وليفعون لهم حينكذبوهم وتبرا وامنهم الذين كفروا وصدواعن سبياإلله بالمنعء الاسلام والحمل علالكضر زدناهم عذابآ لصدهم فوف

العذاب المستحق بكفزهم بمأكا نوابينسدون بكونهم منسدين بصذهم ويوم نبعث فيكالمة شبيداعليهم مزانفسهم يعني نبيهم قانبي كالمتة بعثمنهم وجننابك يامخد شهيداعلهؤلاء علامتك ونزلناعليكالكتاب استثناف اوحال بإضارقد تبيأنا ببإنابليغا لكأشئ مزامورالذر علىالفهيل والاجمال بالاحالة المانسنة اوالقياس وهدىورحمة للجميع وانماحرمان الحروم مزتفريطه ومبشرى المسلمين خاصة أزالله يأمسر بالعدل والنوسط فالاموراعتقنا وكالتوجيدالمنوسط بين التعطيل والتشريك والقول بالكسب لمستوسط بين محض إنجيروا لغذروع وكالتعبيد بادآء كَافُوايَفْتَرُونَ ﴿ ٱلَّذِينَكَ عَرْوُاوَصَيِدُوا عَنْسَبِيلِ ٱللهُ وْدُونَا هُمْ عَلَا أَمَا فَوْقَا لْعِكَالِيمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَكُومَ نَعْتُ وَكُواْمًا شَهِيلًا عَلَيْهُمْ مِنْ أَفْتِيهِ وَجُمْا كِكُ شَمِيْهُا عَلَيْهُ وَلاَةً وَنَرَّنُ فَاعِلُوكَ الْصِحَابَ مِنْهَا قَالْكُمْا شَيْرُ وَهُدًى وَرَحْمَرُ وَمِيْرُى لِيُسْلِمِينَ فِي إِنَّا لَهُ مَا مُرْالِعِيدَا كُ لَمُلَكُمُ لَلَكَ نُوَا اللَّهِ اللَّهِ مَا وَاوْفُوا الِمِهَادِ

والواجنات المتوسط بمن البطالة والترجب وخلقا كالجود المنوسط من العظ والتبذير والاحتيآن احسادالطاعات وهواما بسالكمية كالنطقع بالنوافل ويجسسا لكيفية كاقال عليه العتلاة والتلام الاحسان انتعب دالله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وأيتاء ذي القرق واعطاء الاقارب ما يحتأجون الميه وموتحضيص بعد تعبير للمالغة وسنبهج عن الفيثآء عزالافراط فمتأبعة القؤة الشهوية كالزن فاندا قبراحوا الانسان واشنعها والمنكر ماينكرعا متعاطيه مزاثارة القرة الغضيتة والبغى والاستعلاء والاستيلاء عإلناس والتحد عليهه فانهاالشيطنة المتمع مقتضى لفؤة الوحسمية ولايوجد مزا لانسأت شترالاومومندرج فهذه الاقسأم صادربتوم طاحدى هذه القوى الثلاث ولذلك قال إبن مسعود رضوا تسعنه هراجع آية فالعسرات للخديروالشروصا دت سبب استلام عثمان ابن منلعون دضانته تتبيا لم عنه ولولوكين فالقرآن غيرهذ والآية لصدق هليه انه تبيان لكالشئ وهدى ورحة للمالمين ولعل إيرادها عقب فوله ونزلنا عليك الكماب للننب عليه يعظكم بالاموالتي والميزين الخيروالمشرك كبسلكم تذكرون لنعظون وأوفواههدالله يعنىالبيعة لرسولالله صاإلةعلم وسكرع الإمعاز ملقوله تعالى ازالدين يبايعونك انماييا بعود القدوقيركل امريجي الوفاء به ولايلائمه قوله أفأعآمدتم وقيلالنذروقيا للايمان بالله ولالنقضواالايمان إيمان البيعية اومطلق لايمان بعدتوكيدهما بعدنوثيقها بذكرانله تعالى ومنه أكدبقلب الواوهسزة وقدجعلتمالة عليكوكفيلا شاهدا بتاك البيعة فان الكفيل مراع كمال المكفول به رقيب عليه أذالله بعلم ماتغملون فهخض الايمان والعهود ولاتكونوا كالن نقتنت غزلما ماغ المه مصدر بمعن الفعول من بعدقة متعلق بنقضتاى فقمنت غزلها مزبعدابرام وإحكام آنكآثآ طاقات نكث

فناهاجع تنكث وانتصابه علإكمال منخزلها اوالمفعول الثانى لنقضت فانه بمعنى صبروالم إديه تشبيه النافض برزعذا شأنه وقيلهى دبطة بنت سعدبت تبرالقرشية فانهاكانت خرقاء تفعل ذالسب غنية نوناتيا كموحنلابيكم حالد طالعتمير في لا تكوناه وفالجالالواغ موقع المغيراه ولا تكونوا مستبهين بامرأته هذا شأمها مختدعا يتاكم مفسسة و و خلاجيكم حالية والمدين المنافعة الم

سؤال تبكيت ومجازاة ولالنخدواايمانكم دخلابينكم تصمريح بالنهيمنه بعدالتضمين تأكيداومبالغة فيقيمللنهي فتزل قدم اتيجن مجية الاسلام بعدنتبوتها عليهاوالمراداقدامهم وانماوحدونكم للذلالة على ذل قدم واحدة عظيم فكيف بأقدام كثيرة وتذوقوا التتوء العذاب فالذنيا بماصددتم عنسبياللة بصدودكرعن الوقاء اوصدكر غيركدعنه فانمن نقض البيعة وارتذ جعل ذلك سغة لغيره ولكرعذابعظيم فيالآخرة ولانشتتروا بعهداته ولاستبلأ عهدالله وببعية دسوله ثمناقليلا عضابسيرا وهوماكانت قربش ايعدون لضعاف المسلمين وستسترطون لهم على لارتداد ادتماعندالله مزالنصروالنغنينم فالدنيا والنواب فالآخرة موخيرلكر مماميدونكم انكنتم تعلمون انكنتم مزاهل العلم والتميير ماعندكم مزاعراض الذنبا ينف نبقضى وماعندالله مزينزآئن رهمته بآق لانفد وموتفليل للحكوالستابق ودليراعلمان نصم اهاللجنة بأق وليجزين آلنين صبروالجرمم عالفاقة وادوالكفارا وعليمساقالتكاليف وقرأابن كثروعاصر النون بأحنسن ماكا نوابع ملون عاتر جوفع له من اعالمه كالواجات والمندوبات اويجزاء احسن مزاعالهم مرحمل صالحامن ذكراوانثي بينه بالنوعين دفعا التخصيص وهوموءمن اذلااعتداد بإعمالالكفزة فإستمقا قالثواب وانماالمتوقع عليها تخفيف العقاب فلف تنه حاة طيته فالدنيا عيش عيشا طيبا فاندانكان موسم إفظاهروانكان معسراكان يطيب عيشه بالقناعة والرض البسية وتوقع الاجرالعظيم فيالآخرة بخلاف الكافرفانهانكان معسرا فظاهم واذكأن موسرالريدع المرص وخوف الفوات ان يتهنأ بعيشه وفيل فالآخرة ولنزيتهم اجرهم باجسن ماكا نواجماوية مزالطاعة

عَدُونَا عَائِكُمْ دُحَكُّ مِنْ صَلَانَ كُونَا مَنْ مَوَا فَابِنَا مَنْ الْمَا فَابِنَا مَنْ الْمَا لَمُنْ الْمَدَّ الْمَا لَمُ الْمَا الْمَدَّ الْمَا الْمَدْ الْمَا الْمَدْ الْمَا الْمَدْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

ظافاقات القرآن اذاادت قلة تدكيمة مشالماذا ضمة المائستان المستنداية منالشيكا تالنجيم المسأل القادة بيدنك من وصاوسه لللايوسوسك فالعرّاء والجهودها إن الإستنداد عند القرآء من هذا القبيل وعدارة المحرود وأرضا والدسولانة موالية عليه وصلم الفناف المناج والفند عين المنافز التي من الفنافز التي مكافأة المنافز بعبر المواقات المنافز المهلسة المسافات مسلط وولاية طالقرّة المناج على الفنافز التي المنافز المنافزة المنافز

اَجْمُوا إِجْسَنِ مَاكُ الْعَيْمِ مَالُنَّ ﴿ فَاذَا قَالَتَ الْفَالَةُ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمِي الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَى الللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الللَّهُ الللْمُعْلِمُولِي الللْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْ

بالله اوبسبيا الشيطان مشركون وأذا بذلناأية مكان آية بالنسي فجعلنا الآبة الناسخة مكان المنسوخة لفظا اوحكما والته اعلم بماينزآ مزالممالم فلعلما يكون مصلحة فيوقت يصبرمضدة بعده فينسين ومالا يكون مصلية حينشذ يكون مصلمة الآن فيشته مكانه وقرأابن كثيروابوعه وينزل بالمخضف قالوآ ابهالكفنرة أنماأنت مفتر ملؤله علاقة تأمريشئ ثمةيبدولك فتنهجهنه وهوجواب اذاوالقاعلم يسمأ بنزل اعتراض لنويخ الكادع فولهم والننبيه عافساد سندهم ويجوز ان يجون حالا بَالْ كَتْرِهِ مِلابِ لِمُلَونَ حَكَمَة الاحكام ولا يميزون الخطأ مزالصواب قايزله روحالقدس يعنيجبربإعليه المتبلام واضافة الزوح الحالفدس وهوالطهركقوله مخاتم الجود وقرأا بن كتبرروح القدس بالففدف وفي ينزل ونزله تبنيه عإنزاله مدرجاعلى حسب المصالح مما يقتض التبديل من رتك بالحق ملنيسا بالحكمة كيثت الذين آمنوآ علىالايمان بانه كلامه وانهم اذاسمعوا الناسيز وتدتيروا مافيه من رعاية المشلاح والحكمة وسينت عقا تدهم واطآت قلوبهم ومدى وبشرى السلمن المنقادين كمكمه وهامعطوفان علي كايثبت ايتثبيتا وحداية ونبشارة وفيه تعريض بجصول اضداد ذلك لغسرهم وقرئ ليثبت بالمخفيف ولقدنعلم انهد يقولون أتما يعلمه بشر يينون جبزااله ومحفازم عامرين للصنري وقياجيرا وبسارا كانابصنعان المتسيوف بمكة ويقرء أن النوراة والانجيل وكان الرتسول صراافة عليسه وسلم يمزعليهما وبيسمع مايقرآنه وقيلها نشا غلام حوبيك يزعب الغزى فداسلم وكادما حبكت وفيل سلان الفارسي كسيآن أكذى يكحدوناليه أعجست كغة الرّجل لذي ببيلون فولهدع والاستقيامة اليه مأخوذ من لحذالق بروقراحزة والكسائي بلمدون بفجاليآء وللآء الساناعجية غيربين وهذا القرأن أسان عرقيمين دويسان

وضاحة والجنان مستأنفنان لابطال طنهم وتقريري غيل وجهين أصدها إن اليسهد منه كلام الجميز لانهجده هو ولا انتج والقران عربة تفهدونه باد فأقط حكون كون ما للفندي مده وفائه إنسان ما يعهم متعالف المستاخ المخترسة وكان المقام مدة مثنا العاق كونت بطياج بيد في المنهان مسوق ميم مه جنال وقات مروره يد كان الجنام الكان المواقع المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المن مروره يد كان الجنافز الدين منا الهوطمن في القران إمانا مذ المكان الركية دايل عابقاً بعرام الكان المنافز المنافز لا يديم التنافز المنافز والكاذون ابرالكاذون عاللفتقة اوالكاملون فوالكل لاذ تكذيب آيات الله والعلعن فيها بهذه المغرافات اعظم الككب الالفين عادتهم الككب لايصرفهم عنه دين ولامروه ة اوالكاذبون في قولهم انماانت مفترا نما يعمله بشر من كفرياته من بعدايما نه بدل من الذين لا يؤمنون وما بينهم اعتراض اومن اولناك اومن الكاذبون اومبتد أخبره ميذوف دلعليه قوله فعليهم عضب ويجوزان بينصب بالذم وانتكون منشرطية محذوف اللجاب ألامزاكرة عالافتزاء اوكلمة الكفراستثناه متصالان الكفرنغة يعمالمتول والعقدكالايمان وقلبه مطمئن بالايمأن المرشفير عقيدته وفيه دلياع إن الايمان موالفهديق بالقلب ولكن من شرج بالكفنصدرآ اعتقده وطاب بهننسا تغطيه عضنب مزاهة ولهرعذاب عظيم اذلااعظم مزجرمه روىان وبيثا اكرمواع إراوا بويه بإسراوسميةعل الارتداد وبطواممية بين ميرين ووجحه بحرمة فقبلها وقالوا نك اسلت مناجل الرجال فغنلت وفتلوا ياسراوهما اؤل فتيلن فيالاسلام واعطاه يجادبلسانه

فَعَلَيْهُ مِعْضَتُ مِنَ اللَّهِ وَكُمُّ مُ عَنَا بُعَظِيدُه ﴿ وَلِكَ مَا نَهُ كُلُ سُحَتُهُ الْكُمَاهِ ، ٱلدُّنْسَاعَكَمُ الْأَخِرَةُ وَإِنَّا لِلْهَ لَا مَدْبِي الْقَوْمُ الْڪَافِرِيَ ۞ اُوْلَيَّكَ ٱلَّذَيْنَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلْى لُلُومِيْم وَسَمْعِهِ مُ وَاَنْصَارُهُ ۚ وَأُولَٰئِكَ ثُورُ الْمَنَافِلُونَ ۞ لَاجَرَمَ اَنَّهُمْ فِياْ لاَخِرَةِ هُوُ الْخَاسِرُونَ ۞ ثَمَّانَ رَبَّكَ ٱلَّهَ رَهَاجَوُا مْ هَدْ مَا فُنُواْ تُوَحَا هَدُوا وَصِيرَ فَإِنَّا نَ رَبُّكَ مِنْ هَدِهَا لَعَقُونُ رَحْثُ إِنَّ اللَّهِ مُعَالَةِ كُانِفَتْ تَخَادِلُمَ فَنْسَمَاوَتُوفَا

بأشارزقها افواتها رغدا واسعيا

ماارادوامكها فقيل بارسول القدان عاراكمز فقال كلاان عارامل ايمانا مزف قدالى قدمه واختلطا لايمان بلحمه ودمه فاقهار رسولالله صلالله عليه وسلم وهوبيكي فجعل رسولالله صالاته عليه وسلم يسمعينيه فقال مالك ان عاد والك فغدلهم بماقلت وهو دليل على جوازالت كلم بالكفر عندالاكراه وانكان الافتهل اذيتجنب عنه اعزاز اللدين كافعله ابواملنا روى ان مسلمة احذرجان فقال لاحدها ما تقول في تعد فالرسول الله قال فماذا تقول في فقال انت ايمنا فيلاه وقال الآخر ما تقول في محد قالسم رسولالله قال فما تقول في قال انااصم فاعاد عليه ثلاثا فاعاد جواميه فقتله فبلغ ذلك رسول الله صالفة عليه وستكم فقال الماالاول فعتد اخذبر خصة الله واماالثاني فقدصدع بالمتي فهنيثاله ذلك اشانة المالكه بعدالايمان اوالوعيد بأنهم استحتوا الحياة الدنيا على لآخرة بسبب انهم آثروها عليها واقالته لايهد عالفوم الكافرين اعالكافيذ فعلمه الممايوج باتالاعان ولابعصهم من الزيغ أولئك الدين طبعالله علقلوبهم وسمعهم وابصارهم فابتعن ادراك الحق والتأمرافيه وأولئك همالغا فلون ألكاملون فالغفلة عابرادبهم اذاغفلنهم للعالة الزامنة عن تدبرالعواقب الآجرم أتهم فح الآخدة مراكاسرون ادضيعوااعارهم وصرفوهافيماافضيهم المالعكة الجفلد تممّان رتك للذين هآجروا من بعدما فننوآ اى عد بواكعما ويضافة تعالىعنه بالولاية والنقمروئم لتباعد حال مفولاء عن حال اولكك وقرأ ابن عامر فننوا بالفتراي بعدما عذبوا المؤمنين كالمصرمح اكره مولاه جيا حتجارتد تتماسلا وهاجرا تمتجاهدواوصبروا علىلجهادومااصابهم مزالشاق أنزتك منبعدها منبعدالمجرة والجهاد والصبر لففور لمافعلواقبل رحيم منعمعليهم بجازاة علماصنعوابعد يومنان كأنفس منصوب برحيم اوباذكر تجادلتن نفسها تجادلعن ذانها ونسمينة خلاصهالا بسمها شأن غيرها ففقول فنسي نفسي وتوفئ كأبنسها تملت جراء ماعلت وهميلا يظلمون لاينقصون اجورهم وضربا لقدمثلا قرية اى وجعاها مثلا لكل قرم انعراته عليهم فابطرتهم النقمة فكغزوا فانزلاقه بهم النقمة اولمكة كانتآه نة مطمئنة لايزيج اهم الهاخوف

197

مزكلكان منظوميا فكرن إناهم لقد بمدم جع نعمة ها زلتا الامتداد بالتاكديج وادرج اوجع نهكرة مروانوس قاناتها القدلماسلينجو للقوق استعمار المدوق لامزال الخالفتر والليام مداخشهم واضعم لياجيهم من المجاهز المناقب المناقبات المدارلة كتوكذير خراره ادانيت. طاحكا علقت تحكمت وقابل المال فالمستمار الواقع الموسود والموسود والموسود الموسود المستمار المناقبات المدون المناقبات الموسودية المدون المناقبات الموسودية المناقبات الموسودية المناقبات والمناقبات المناقبات المناق

سلامه المناب والمناب وهم طالمون في وَلَمَدُ مَنَا اللهُ يُعِالَى المناب وهم طالمون في مَنافواً المناب وهم طالمون في مَنافواً المناب وهم طالمون في مَنافواً المناب وهم طالمون في منافواً المناب وهم طالمون في منافواً المناب المنا

مدر فكاه اقارزقكم الله عاد لاطنيا واشكروا نعت لله امهم بكلم العالقة لمموشكها انعريليهم بعدما زجرهم عزاككزوهد دهرعليه بماذكرمز التيل والعذاب الذى حسل بهد صدّالهم عرضيم الجاهساية ومذاهبها الفساسدة انكنتم آياه تعبدون تطيعون اوان صررعمكم انكم نقصدون بعبادة الآلهة عبادته أغماحتم عليكم المستة والدم وأجرا لخنزر ومااهل لغيرالله به فز إضطرخ ولاعادفان الله غفوروجيم لماام هم بتناول مااحالهم عدّد عليهم عنهاته ليعلمان ماعدها حالهم ثتم أكد ذلك بألنعى عزالتربروالقليل إمواتهم فقال ولاتقولوالماضف السنتكم الكنب ممتآصلال وهناحرام كأفألوا مافي بلون هذه الانعام خالصة لذكورت الآية وسياق مقتضا اكلام وتصديرالجملة بانماحصرالحتمات فالاجناس الاربعة الامااقتم عليه دليركا لمشباع وللمرالاهلية وانتصاب الكذب يلاتقة لوأوهذا ملال وهذاحرام بدل منه اومتعلق بتصف عإارادة انقوام اي ولا ثقولوا الكذب لما تصفه السنتكم فثقول هذا حلال وهنا حرام اومفعه للانقولوا والكذب منتصب بتصف ومامصدرتية اي ولانغولوا هذاحلال وهذاحرام لوصف السنتكم الكنب اى ولانتحرموا ولانتسالوا بحروق لتنطق بدالسنتكم مزغيره ليا ووصف السنتهم بالكانب مبالنا ف وصف كلامهم الكذب كأن حقيقة الكذب كانت مجهولة والسنتهم ضفها وتعزفها بكلامهم مذاولذلك عدمن فصيرا لكلام كقوله موجهها يصفالجال وعينها نصفأ لتتحروقرئ الكانب بالمتربدلا تمأ والكذب جسمه كذوب اوكذاب بألزفع صفة للااسنة وبالنصب على لذم او بمعنى إنكلم الكوادب لفنتواعا الله الكذب تعلما لايتضمز العزمن اذا أذبن يفترون علالله الكنب لايفلحون لماكان للفترى يفتري لخصيا معلوب نغيءنهمالفلاح وببينه بقوله ممتآع قليل اىمالضترون لاجلملوماهم

فيه منفهة قليلة انتقاع من فريب ولهد مقاباليم فاللخذة وتتلح الدين هادوا حريناما فضمينا عليك اى فيدورة الانفام فوفه وعلى الدين هادوا حرينا كافي نطفتي مؤتبل متعاق بجرينا او يتصمينا وما ظلمناهم بالفريم ولكن كانوا تضديم وظلون حيث فعالها ما عديد وفي تنبيه عالى تعقيبهم وياز نميرهمد في الفريم وانه كما يكون اللمهزة يكون المستوية ئزانديالانين عمادالسروجمالة بسبها اوماتسيديها اتباهها واصومتها، وعدا النهر في المدونة المنتزة على وضيرة كمؤلون ريتسنويها ومومالتود تعقور للالتاردو وسيد بئيسها إلائدة الإنسكانالدة الخالدوسيما المؤكزة المؤلفة المنتزية في الفرائدية بمستنكر المؤجم العام في واحد وهو علمه المسال المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة ا المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة بمؤلفة المؤلفة ا

وابتناه فالدسا حسنة بانحيمالالناس حقاناه بالمل تولويه وتنوزعيه ورزقه اولاداطيبة وعمراطويلافي السعة والطاعة وانه فيألاخة الزالعها لحين لمزاحل لخنة كاساله بقول والمقنى والصلفين فراوسينا اليك ياعير وفداما التعظيمه والتنبيه علاناجلها افقابراه يداتهاع الرسول صلاته عليه وسلملته اولتزف ايامه أناتبع ملة الراهيم حنيفا فحالقوجيد والدعوة اليه بالرفق وإراد الدلاقل من بعداخرى والحادلة معكالحدهليجسيفهمه ومكانمزالشركن بكان فدوة الموحدين الماجعل أسب تعظيم السبت والتغليم العبادة علاانين أختلعوافيه اعتانيهم وجاليهو دامرهر موسى جلدالسلاما ليتفرخوا للعبادة بولم محقة فايوالا طائفة منهم وقالولزيد يومالسبت لانه تعالى فزغ فيه مزخلق السموت والارض الزمهم المالسبت وشددالامرعليم وقيلهمناه انماجهل وبالالسبت وهوالمنوعل الديث اختلفوافيه فاحلوا الصيدفيه نارة وحرموه اخرى واحتالواله انحيل وذكرهمهنا لهد مدالشركين كذكالعرمة التي كفرت بانعم لانة أأواز ديث ليحكم بنيهم وطلقيمة فيكا نؤي يختلفون بالماذاة عالاختلاف اوعماذاة كافريق مزالآين والمعظمين عايستقه ادع مزجنتاليعم المهبيليك المالاسلام بلفكة بالمقالة الهكيزوهوالعليل الموضي للمق للزيع للشبهة وللوعظة الحسنة الحفظا باسالمقنعة والعبرالنافسة والاولى لدعوة خواص الامة الطالين المقائق والثانية لنعوة عوامهم وجاداهم ومادله عاندبهم بالقحاحس بالطريقة التي هاحسن طرق المحادلة مزالف واللين وإيشا والوجه الايسر والمقدمات التى حل مرفان خاا الفع في سكين لحبهم وتيين شغيهم أندبك هواعلى عرفه ل عزم يدله وهواعل المهتدين اعاها على البلاغ والدعوة واماحم والمدابة والمهلال والماذاة عليهما فلااليك بإلاماع بالصالين والمهتدين وجوالجاذى لهم وانحاقبتم ضاقوا بمتلها عويتم ته المأره بالدعوة ومن طرقها اشاراليه والمهن شايعه بتزاشا لخالغه ومراجاة العدل معمز يناصبهم فاذالدعوة لاتفك عنه منجيت فانتضن وفظاها ما وترا الشهوات والقدح فيهزأ الاسلاف والممكم عليهم بالكفر والضلال وقبلانه عليلهمافة

كَانْوَالْمُنْ مُهُ عَلَيْوَنَ ﴿ فَمَ الْوَرَبُكَ لِلْهَ يَعَلِوااللّهُ وَكُلُوا لَهُ وَالْمَالَةُ وَلَا اللّهُ ا

والسلام الدأى حرة وقد ثابه قال واعدانيا الخديات العبدم لاشاق السيدين مكايك فنزات فكترتريخ وفيد وليا حيائها فتعلى المسيدة المجاوزة وصف عالم المدون وسيد من المتعاون ا

عزائق ميلاقه عيدروم مزاق اسودة الفوله عيدامية العدم عيد فرادالدنيا واندات ومزادا حالا المؤلفة مؤاليكوالت داست الموسية سودة في الألم عن مؤخل الكل المستواد المستود الم

ليلته وقطالقصة علها وقال مثل لاالنيون فصيت بهم ترخيج المالسحد للراجرواخيرمه قربشا فتجموا منه اسقاله وارتدناس مزامن به وسعى بعال الحابى بجردضي لله تعالى عندهقال اذكان لقدصدق فقالوا الصدق عافلك فالان لاصدقه على بعدمن ذلك فستمال صديق واستنعته طائفة سافروا الى بيتللقدس فجإبه فطفق ينظرانه ونعته فمم فقالوا ماالغت فقد اصاب فقالوا اخبرنا عزعبرنا فاخبرهم بعدد جمالها وإحوالها وقال تقدم دوم كذامع طلوع الشمس بقدمها جمل ورق فحرحوا ستشدون العيرالي النية فصافح العير كما اخبر تخرله يؤمنوا وقالواما هذا الإسيرميين وكان ذلك قباللج ة يسنة واختلف فإنه كان فح المنام اوفئ ليقظة بروحه افيصيده والاكتزع إنهاري بجسده الىبيت القدس تقرعرج به المالسموات حتى انتهى المهدرة المتهمى ولذلك تيجيب قربش واستحالوه والاستحالة مدفوعتها تنت فإلهندسترإن مابين طرفى قرص الشمس جنعف ماءن طرفى كرة الارض ماثن ونفاوست رجرة نتران طرفها الاسفل يصل موضع طرفها الاعابي فالمرتانية وقدره الحاككك افالاجسام متساوة فيقبوا ألآعرض وانالله قادرعا كالمكنات فقدد ان يخلق مسل هذه الحركة السريعة، في بدن الني صلى الله عليه وسلم اوفي ما يحله والتجد من لواذم للعجزات الحالمسيدا لاقصى بيت للقدس لانهجنث لمكن ورآءه مسعد الذى بارتكاحوله ببركات الدين والدنيا الانهمهط الوحى ومتعبدا لأنبياء مزلدن موسى علكهلامرو يحفوف بالإنها ر والانتجار لنريه مزإباننا كذهابه فيبهه مزالليل مسيرة شهرومشأ بيتالمقدس وتمثل لابنياء عليهما لصلاة والسلامله ووقوف علم مقاما تهدوورف أتكلام مزالينية الحالتكا لنعظيم تلث الموكات والاكآ وقرئ ليريه بالياء أنه هوالسميع لاقوال عدصالاها عابه وسلم البصس بافعاله فيكرمه ويقريه علىحسب ذلك وانتينا موساككاب

اَعَمَ الْمُهُنَّدِنُ هِ وَانْ عَلَّمْ فَهَا مُولِينَٰ إِمَا عُولِتُ وَمِّ اللَّهِ الْمُهَا فِي الْمِنْ الْمُهُ الْمُهَا فِي الْمُهُمَّا اللَّهِ الْمُهَا اللَّهِ الْمُهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْلِلْمُلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْمُلْلِي الللللْمُ الللِّلْمُلْكِلِيلِيلِيلِيلِّلْمُلْكِلِيلُولِيلُولِيلُولِيلِيلُولِيلِيلُولِيلُولِيلِيلُولِيلِيلُولِيلِيلِيلِيلُولِيلِيلِيلُولِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلِيلِيلُولِيلُولِيلِيلُولِيلِيلِيلُولِيلِيلُولِيلِيلُولِيلِيلِيلُو

و وسلاعقة مخاصراتال لكفدواً على الاغذواكتوال كنت اليه الفعل كذا وفرا الإعروب الماء طائعا وغذوا مربوي ويجاو زياتكون اليه اموركم غيري فدية من هذا العرض من نصب عا الاختصاص اوالتداما لأق اما لا تغذوا الماء على النهى معرف المسهم المنتخذوا من وفرا والمناسات من المواجع المناسات والمنتخذوا ومن وفرا المناسات وكالمناسات والمناسات والمناسات والمناسات والمناسات والمناسات والمناسات والمناسات المناسات والمناسات والم



آمة ان نوحا عيده السلام كانجيدا شكوراً يها دعه شالى عاجماس حالاته وفيه ايما والناجاء و مزيعه كان بيركة شكره وحث الذوة عالانتلاب وقوا العنبها ومن هادا السلامة و هندا الماجفات المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية اوضينا عاجم المشاعدة المساوية على المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية على المساوية المساو

اتكافرعلي ذلااولوا البعث بالتملية وعدم المنع وكان وعدامفعولا وكاد وعدعقابهم لابدان يفعل فردددنا لكم الكرة اعالدولة والغلبة عليهم عإالنين جشوا عليكم وذلك بإذالق الله فحقلب بهمن بزاسعنند بإدلما ورش الملك مزحدة كشناسف بزامراسف شفقة علىهد فرداس إهرالا الشام وملك دانيال عدهم فاستولوا على فكان فهام رابتاء يحت صراوبان سلط داودعلى حالوت فقتله وامددناكر اموال وسنن وجعلتاكم اكثر نفيرا مماكشتم والنفيرمن يفرمع البطامن قومه وقيل جع نفروهم المعتمعون الذها سالخالحة اناحسنتماحسنتملانفسكم لانتقابه لها وأناسأتمظا فانويالها عليها واغاذكرها باللام ازدواجا فاذاجاء وعدالاخرة وعدعقوب المرةالآخرة يسوؤوا وجومكم اىجنناهم ليسوؤوا وجومكما يليجألو بادمة آثار المساءة فها فحذف لدلاله تكره اولاهليه وقرأبن عامر وحرة وابو كرليسوء عاالتوحيد والصبرفيه للوعدا والبعث اوتله ومعضده قراءة الكسائي والنون وقرئ ليسوءن بالنون والياء والنون المخففة والمثقسلة وليسوءن بفيراللام على لاوجه الاربعة على نه جواب فاواللام فيوله وليخلواالسيد متعلق محذوف هودشناهم كادخلوه اول مسرة وتتروا يهلكوا ماعلوا ماغلوه واستولواعليماومدة علوهم تَبَيّراً ودلك بانسلط الله على علافرس ع اخرى فنزاه ملك بابل مزملوك الطوائف اسمم حؤذرر وقيل خردوس قيل وخل صاحب سنس مذيح فراسنهم فوجد فيمادما يغلى فسالمهم عنه فقالوا دم قريان لميتبل منافقال ماصدقوني فقتل عليه الوفامن صرفلهدأ الدم نترقال ان لرنصدةوني ماتركت منكراحدافقا لواانه دم يحيى فقال أشاهذا يستقسم دبكم منكم فترفال بايحيى قدعل دبى ودبك مااصاب مؤمث مزاجلات فاهدأ باذنالله تعالى قدان لااية إحدامنه عدفيدا عسى ربكمانت كم بعدالمرة الاخرى وانعدتم نوبة اخرى عننآ مرة ثالثه الى

عقوبتكم وقدعا دوابتكذيب مجروسالة عيد وسيا وفصدقتاه فعاداته تعالى شليط عليه مفتداة ونطئ بخالتند ووسيا يكونغ عاليا فقوف هذا لهم فجالدنيا وجعلنا حسداتكا فرن حسيل محبسا الإعددون عالمتروح نها إمدالاً وقول بساطا كابيسطا محمس انعذا القرأت جدى القرح القرائد الطريقة التي هج أهراكما لامنا والطرق وبشرائلة متيانا لين صعاونا السائمات العلم جرا كيل وفرا حسدة والكسابي وبشر بالتغذيف والملتوبالأوضون الاخرة احتنافهم عذابا إلى اعتفاع إناضه بالكيرا والمنخابه بيش الأمين بشادين فأنهم وعقامها عليت بأعض على والملتوبا عن عرب ومع الإستان المستقدم وعلى المستقدم والمعاون المستقدم والمعاون المستقدم والمستقدم والمستقدم المستقدم المستقدم

مَيْمُونَ الْقِيَاكِمَ اِنَّا نَفُهُمْ اَجُواكِبَيرًا فِي وَانَ الْدَيْنِ اَلِنْ َوْمُونَ الْعِلْحَرَة الْفَتْ الْفُهُمْ عَنَا الْإِنْمَا ﴿ وَيَهُمُ الْمِنْا وَالنَّهُ وَالْمَا وَالْمَيْرِ وَالْمَا الْاِنْسَانُ عَوْلِاَهُ وَاللَّهِ الْمِنْا وَالنَّهُ وَالْمَا وَالْمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُ

حالليل الاشراف والاضافة فهاللتعدن كاضافة العدد الحالمعدود سخعلنا أية النهادمبصرة مضيئما ومصرة الناس مزابصره فصراومصراهل كقولمهاجبن الرجل ذاكإ فأهله جنباء وقيل لآنثان القروالشهيب وتقدير الكخلام وجعلنا نبرئ لليل والمها دآيتان اوجعلنا اللبا والهاد ذوي آشات ومحوآيترالليل لتح كالقريعلها مظلة فينفسها مطرسة النوراونقص نورا شيثا فشيثا الحالحاق وجعلآيتها لنهاذا لتح كالشمد ميصرة جعلها ذامنيب شعاع تبصرالانشياء بعنوئها كمتشغوا فضلامن دبكم لقلبوافيهاض النهاداسباب معاشكم وتتوصلوا به الماستبانة اعمالكم ولتعسلوا وختلافهما ويحكنهما عددالسنة والحساب وجسرا يحساب وكاتئ تفتقرون اليه فحامرالدين والدنيا فصلناه تنصيلا بيناه بيانا فعرملتيس وكالنسان الرمناه طائره عمله وماقددلمكانه طارليه مزعش الغيب ووكزالقد ولماكا فوايتينون ويتشاء مون بسنوح الطائر وبروحهاستعير لماهوسي أكنروالشرمن قدداته وعياالعد فجنقه لزومالطوق فحنقه ويخرج لهيومالقية كأبآ مجعفة عمله اونفسه المنتقشة بآثارك مآله فانالافعالالاختيادمة تحدث في النفس إحوالا ولذلك يعبد تكررها لمامككات ونصيب بانه مفعول اوحال مزمفعولي محذوف هوضمرالطاثرومضده قراءة سقوب ويخرج من خرج يخرج وقرئ ويغربها عالله تعالى يلقاه منشورا تكشفنا لغطآء وصباصفتان للكتآب اوبلقاه صفية ومنشه دلحال مزه فعوله وقرأ ابزعام طيقاه عا إلبناه المفعول مزاخته كذا افراككا كاث عإدادة القول كؤيننسك اليوم عليك حبيدا اىكفي نفسك والباءمزيدة وحسيسا تميز وعلىصلة لانعاما بمعنى كاسكالميم بمعنى الصادم وعتربيب القداح بمعنى ضاربها مزحسي عليه كأ اوبمعنى أككافي قوضع موضع الشهيد لانه يكف المدعى ما اهسه وتذكره

عالمنا كساب والقهادة بأيميلا الويقا وبالنفس المنحف من احتدى فاغاميت يحتفسه ومن تافا غلو بايضا الإنفرا متناق غيرع والبردى ضلال سواء والترمي والذوة وذرا فتى المنحف المنها المناق وذا وذرفتر اجتماع المناق المنطق المنطق المنطق و وسولا بسبنا مجموعة على المنطق المنطقة المنطقة ا قد لانفاذ المنطقة المن ففسقوافها كتوالنامرته فترأفاته الإختهم منه الاالإبرائتراته على الامران المرافق الاستبيافية الاستبيافية من المنص المناطوروانسى بهم المانسوق ويتغلوا فلاكون قد خدول من مختلسه بامدورة خدات أو المناطق والديمة الموافاكرة، و في المعديت خوالمال سكن ما يود ومهم تمامورة احكثرة النتاج وهوايشا عاد من معناللب ونوده وآنة بعدوساء أو وواية ابنا الواقات وحتال كون متواهزات المناطقة المناكفة والأموات المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المالانسان المناطقة ا

منكان رمدالعساجلة مقصودا علهاهمه عجلناله فيها مانشاءكن نربي قيدالمجل والمجراله بالمشيشة والادادة لانه لايجد كالهمن ما يتمشأه ولاكل واحدجميع مايهواه وليعل الامربالشيشة والهرفصل ولننرمد بدله مزله بداالعص وقرضمايشاء والضمرفي الدتعالى حق بطابق الشهورة وقبالمن فكون مخصوصا بمزادا الله تغالىمه ذلك وقبوا لاية فالمنافقات كاغوا كآؤن المسيلان وهزون معدهم ولديكن عيضهم الإمسياحيه جرفالغثائم وغوها ترجلناله جمنديه المامره ومامدحورا مطرودامن وحة الله تعمالي ومزارا دالاخرة وسعرلم أسميها حقها مزالسعي وهو الاندان بماامريه والانتهاء عانه جنه لاالقرب بماغترعون آرآنهم وفائدة اللام اعتبادالنية والاخلاص وهومؤمن إيمانا صحيصا لاشرك معم ولاتكنيب فاندالعسدة فاولنك المجامعون السروط الثلثة كانسعيهم مشكورا مزاقه تعالماى مقبولاعنده متاما عليه فانشصك الله الثواب على الطاعة كالأكل واحدمن الفريقان والتؤين بدل مزالضاف إليه تمذ بالعطاء مرة بعداخرى وبجعل أنفه مددالسالف هؤلاء وهؤلاء سلمنكلا مزعطاء رمك مزمعطاه متعلق ننمذ ومكان عطاء دبك محظودا ممنوعا لايمنعه والدناء بؤون ولاكافر تفضلا انظركف فضلنا بعضهم علىعص سفالرزق وانتصابكيف بفضلنا على كمال وللأخرة اكبردرجات واكد تفضلا اعالتفاوت فالآخرة أكبرلانا لفاوت فها الجنة ودرجاتها والنارودكاتها لاتجعلمعاللهالمأتغر المخطاب للرسول صايالله عليه وسلم والمراديها مته اوككا احد فقعد فصير مز قولمسم شيئذالشفرة حتى فعدت كانها حربة اوفتع وبن قولهم قعدعن الشئ اذاعيزعنه مدموما محذولا حامعا عافهسات الذهرمز الملثكية والؤمنان واكخذلان مزالله تعالى ومفهومه

نَهِيَ الْمَنْ عَلَيْهَا الْعَلَىٰ فَدَ مَنْ الْمَالَدُ مِنْ الْمَالَكُمْ الْمَنْ عَلَيْهَا الْعَلَىٰ فَلَا مَنْ الْمَالُكُمْ اللّهُ الْمَنْ عَلَيْهِ الْمَالَكُمْ اللّهُ الْمَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

آناه حديكون بمدوسا منصوراً وضعى دبك والمرام له مقلوعاته آنالا تقدواً بالابسدوا الابائه لان عابت تعظيم لاعق الاك له غابرًا العظيمة ونها يتا لانسام وهوكالم تصبيل سع الايم و ويودان ان منسرة ولاناهية والموافقة والنعت المسالة ا واحسرنوا الوالدين حسانا لانها السبب الظاهر الوجود والنعش والاعوز ان تمنوالياه بالاسان لانصاقه الاتقدم عليه المايلين العين المتاكنة المنافقة تحادثها لمسائق الانتخيرع المستقذونها ولانستنقان توقيها وعوصوت بدل عاضير وقيال المفعل الذكاء وانتخير جعوسي بيالتكر لكنفا الساكيز وقويته في قراء قاطي وحفص التنكيرة فرابرنك فروان عامر وحقوب الفيزع المقنيف وقرى به منوقا والمضاولات كمند منوا وضرمتون والهي مهالك بدل موا المتعرب المنافع الإيناء قياسا بلوقيالا ولي وقيام فاكتمالا كالأنفاذ لا يجدل المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق وموافق المنافق ال

اَتُكِرَّهُمَا فَلَانَمُلُهُ مَا أَنْ وَلَا نَهُمُ هُمَا وَقُلْهُ مَا قُولُا فَكَمَا قُولُا وَكَانَهُمُ هُمَا وَقُلْهُ مَا قُولُا فَكَمَا قُولُا وَكَانَهُمُ الْمُلَا وَكَانَهُمُ الْمُلَا وَكَانَهُمُ الْمُلَا وَلَا مُعْرَالًا فَهُمُ الْمُلَا وَلَا مُلَالِمُ اللّهُ وَالْمَالُونَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

امنيف حاتمالى كجود والمعنى وأخفض فكما جناحك للنايل وقرئ الذل بالكسر وهوالانقياد والنعت منه ذلول مزالزهة مزفرط رحتك عليها لافتقاؤها الومزكا فافقرخا قالله تعالى إلهما بالامس وقل رسارهمهم وادع الله تعالى ان يرصهما يرصه الباقية ولاتكث رحمك الفائنة وانكاناكا فرس لانه فالرحة انهدهما كأرسا فصغتل رحمة مفارحتها على ورسهما وارشادهالى فيصغي وفاء بوعداث الراحمين روى أن رجائة اللرسول المصر إسعله وسيإانا يوى بلغامز الكبراني ألح منهاما ولسامني فاله زفها فضيتها حقها قال لافانهاكا فايفعلان ذلك وهاعمان بقاءك وانت تفعادنك وترمده وتها وبكماعلها في فنوسكم مزقصدالبراليهاواعتقادمايص فمامز الوقيد وكانهة تهديد على بضم لهاكراهة واستثقالا أن تكونواصا كيان قاصدين الصلاح فانككان الاوابين المتوابين عفورا مافيط منهم عدرج الصدا مزاذية اوتقصير وفيه تشديد عظيم وبحوزان يكون عاما أكالاث ويندج فيماكمانى عاابويه اندراجا اوليا نوروده عائره وات ذاالقر وحقة مزصلة الرجم ويحسن المعاشرة والبرعليهم وفالا يوحنفة حقهإذكا توامحارم فقرآان ينفوع اهروق اللراد بذالقرف أفادب الرسول صبا إقه على وسل والسكات واظلسسا ولاسدد ترنيز بصرف المال فالاسغى وانفاقه عا وحه الاسرف وا البتذيرالقذيق وعزالنحصلياتله عليه وسلمانه قالاسعد وجوبتوصأ ماحذالفر فقال اوفيالوصوا سرف قال خروان كنت على نهرجاد الللبذوي كانوا أخوات الشياطين امشالمه فالشرارة فاذالقنيع والاتلاف شراواصدقاءهم واشاعهم الاتهم يطيعونهم فحا السراف والعرف في المعاصى دوئ بهم كانوا غروا الإمل ومتياسرة علها ومذرون اموالهم في السعة فها هم الله تعالى عن ذلك وامرهم الانفاف فالقرمات وكأذالشيطاذار مكفورا مبالغا فالكفريه فمانسغ إنطاع واماشرض عنهم والمصنت عزد فالقرف والسكين والاسسار ماعظاره ويحوذا نيراد بالأعراض عنهم للينعهم علىسلاككاية أستعاءرحة مزيك

توجه الإنشاد ورق منزله ترجه أنوأيت قفط ماوستار يأه وقيل مناه انقدد وقد مزيدا ترجو دانينج الدفوض البنينا موضه الانهستينية يجوي والقيقة المجلّمة الشهوطولية التقالم فالإنسيد المتفالم فالإسالتنا ومن المساورة المنافرة المنا ن ويتسبط الزق ارتشاء ويقد و يوسعه وصفه بششه التاجه الكه الإلهة فيسها يعقل مؤالاسالة الألعل إن أشكان بداده بنيراجها ومؤدم ما وينفر من المراسط الأوق ويغفر وعنهم المراسط الأوق ويغفر وعنهم المراسط الأوق ويغفر وعنهم المراسط الأوق ويغفر المراسط المراس

والانيان لملقدمات فضلاا ذباشروه انهكا ذفاحشة فعلة ظاهرة التبح ذائدته وسأسبيلا وبشرط يهاطريه وهوالنعب عالابضاع الؤدال فطعالانساب وبهييم الفنن ولأمقتلوا النفس التي حرم لقه الإباكيق الإباحك تلاث كفرهدا كمان وزناحدا حصان وقتل ؤمن معصنوم عمدا ومزة كافلا غيص توجب الفنل فقد معلنالوليه الذي طامره بعدوفاته وهوالوارث سلطانا تسلطا بالواخذة بمفتن إختال على فتله اوبالعساس على لشاتل فان قوله معلى مفلوما يدل على فالعتل عمدا عددان فافأ يحفطاء لايسمي ظلما فلايسرف اعالقاتل فالقتل بان يفتل فلايسقي قله فانالعاقل ينسل ما يعود عليه بالملائنا والولى بالناه اوقتل غرابقا مل ويؤمدا لاول قراء ما بي فلاتسرفوا وقرأحزة والكسائي فلاتسرف عليخطاب اسدها أتعكا ذمنعسودا علة الني على الاستثناف والضيرام المقتول فالمهمنصور في المتينا بسويت القصا بقتله وفحا الآخرة مالثواب وامالوله فاذالله تعالى نصره حيشا وجب المتصاص له وامرالولاة بمعونته وإما للذع يقتيله الولح اسرافا باعجاب العقعاص أوانتعنور والوزوعا المسرف والانتراها الاليتية فنهادعن انتصرفوافيه الاالق همامسن الإالطريقة الني هماحسن بانتيمه اويتمره ستحمله الشدة غاية بجواذالقرف الذىدل عيما الاستثناء واوقوا المهة عاما مدكرالهمن تكاليضاوماعاهدتموه وغيج الالعهدكانمسئولا مطلوبا يطلب والمعاهد اللابضيعه ويؤيه اومسؤلاعنه يسالالناكث ويعاشي عليه اويسألالعيد النكثت بكتا الناكث كإيقال الموودة باى دنب قتلت فيكون تخييلاويحوا الدرادانماح العهدكان مسئولا واوفراتكي اذكلتم ولاتفسوافي ونفوا مالقسطام الستقيم بالبزانالسوى وهوروى غرب ولايقدح ذالك فعربة القرأن لاذا لعجر إذا استعلته العرب واجرته محرى كالامهم فالاعراب والتعريف والتككر وتفوها صادعرسا وقرأحزة والكسائي وحفص بكسالقاف هناوفالمثعراء ذلك فيرواحسن أوللا واحسنهافية تغييل و

مثلانا دبع ولاتحت والمتماع وقراع واتفاء ومثلاثات ماليدان به على تشايدا وجرا النب واسخ سوم ترايا التازيق به طال تشايدا وجرا النب واسخ سوم ترايا التازيق به طال تشايدا وجرا التي وقد من المالية والمساورة والمالية والمساورة والمسا

" والانشرينط الاوضرح المنامج ومولانتيال وقرئ معا وهواعتبا والمحكم المنافالية الدولاً منرم عالمنت المثال تحقيقا الأوس وتضاره المنافلية والمنافلة المنافسية والمنافلة المنافسية والمنافسية المنافلة المنافسية والمنافسية المنافلة المنافسية والمنافسية المنافسية والمنافسية المنافسية المنافسية

للعمايه والتجعل معالله المآآخر كرده للتنسه عايانا لتوحد مبدأ الامس ومنتهاه فالضلا فصدله لإيقبل عمله ومرفصدبفعله اوتركه عيره صاع واندرأ سللحكة وملاكها ورتب عليه اولاما هوغايتا لشرك فح المدنيا وتانيباها حونيتحته فجالعتبى فقال تقالى فتلقئك جمنسهملوما تلوم نفسك مليخ مبعدا من دحمة الله تعالى افاصفا كريكم بالبنين خطاب لمرقا لواالملا تكن بناشانته والحنرة الاتكاروالعني فحصكم دبكم بافصدا الاولاد وهرالسول ولقآ مزاللككة اناتا باتالفسه هذا فلاف ماعليه عقولكم وعادتكم أنكم مقعلون قولاعظما باضافة الاولاداليه وجيخاصة بعض لاحسام لسرعة دواغا الدينفض لانف كمعليه حيث يتحلون له ماتكرجون تريحه واللأنكذاليز مرمز المنافيادونهم ولقدمرفنا كريناهذا المعنى بوجوه مزالتزر في هذاالقرآن فهواضعمنه ويحوزان بإدمدا القرانا بطالا ضافة الشاساليه على تقدر ولقدمترفنا القول فيجذا للعناوا وقعنا القريف فيه وقري حفنا بالقفف لينكروآ لتذكروا وقرأحزة والكسائى هناو فالفرقان ليذكروا مزالذكرالدك هويممن إلتذكر ومازمهم الانفورا عزائمق وقله علمانينة اليه قراوكان معه المه تحما تقولون بهاالمشركون وقرأ بزكيش وحفص عرعاصم الباءفيه وفيماهده علاذالكلام معالرسول مسايلته عليه وسل

مايته ها أوه تسبطه السيوات المسيولات والان وزيهن والدين الماله المسيولة بنده معاه وزاوانها الانكان وفاج ندون بلسانا كمال بستدار بامكانها وصدفها على المستدان واللانه المالية المستوية المستوية بهاللنة وصدفها على المستوية المستوية

وجلناعاقاوبهم كتمة تختبا وغول دو بها عزا دالثائمان وقبوله اليفقهوه كلمة الابقتهوه وهيرنان يكل منسولا لمداخله ولمه وجداعا فإلغ بهم كاناي مناهم المدرن بقد منداه والكانالقران هم الهندي المستلفة والمداخلة والم

انظلم والسيورهوالذى سيربه فزال عقله وقيالان عالمسير وهوالرئة اعالادحلا يننفس وإكل ويشرب مثلكم انظركف منروا الثالامثاك متلوك بالشاعروالساحرواككاهن والجنون فضلوا عفاكحق فيجيع ذاك فلايستطعون سدالا المطعن موجه فيتهافنون ويخبطون كالمتم لفامع لايدكر مايصنع والحالرشاد وقالوا أنذاكا عظاما ورفاتا وحقا اشنا كمعوثون خلقا حدملا على لانكاروا لاستعاد لمابين عضاضة للحد وسويسة الرسيرمز للباعدة والمنافاة والعامل دف افامادل عليه مبعواتون لانفسه لانماسدان لايعافهافلها وخلقامصدراوحال قل جوابالمم كونوا جارة اوحديدا أوطقام أيكيك صدودكم اى ممايكير عندكم عزة ولللماة ككورة ابعدشئ مهافان قددته تعالى لانقصر عزاجياكم لاشتراك الاجسدام فح جنوا لاعراض فكيف اذكنة عظاما مرفوشة وقدكك انت غضته موصوفة بالحيوة قبل والشئ اقبل لماصهدفيه معالم بعهد فسيقولون مزيعيك فافلالذى فطركم اقلامرة وكنتم تزايا وماهوابعدمن مزانحياة فسينغضون اليك رؤسهم فسيركونها عنوك تعيا واستهزاء ويقولون متي هوقل عسى ان كون قرب ا فانكل ماهوآت فريب وانتصابه على كنبرا والقلف اى يكون شاف زمان قريب واذبكوناسم عسى اوخيره والاسم ضمد يوم يدعوكم فتستميسون اى يوم يبعثكم فتبعثون استعاد كمهاالثًا والاستماية للنبيه علىرعتهما وبيسرامرهما والالمقمود منهما الاحضاد للعاسية والميزة بحله حالهنهم اعجامدينالله تعالد عكال فدرته كمافيل نهم بفضون التراب عن رؤسهم ويقوان سيحانك اللهم ويحالثاومنقا دين لبعته انقيادا كحامدين علسه وتظنون ادليتنم الاقليلا وتستقصرون مدة ليثكم فالقود كالذى مرعل قرية اومدة حياتكم لمازون مزالمول وقالمساديم

مُوْمِهِواَكِنَهُ مَّانَجْهَدُوهُ وَقَافَا هِوْمُوْوَا وَالْدَكُرُكَ مَنْ الْمَالِمُونَ وَقَالَوَا لَدُوَمُ مُوْوَا وَالْمَالَمُونَ مَنْ الْمَالِمُونَ الْمَالِمُونَ الْمَالِمُونَ الْمَالُونَ وَهُمُ مُوْوَا وَيَعُولُ اللّهَ وَالْمَالُونُ وَلِمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَلِمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَلَالْمَالُونُ وَلَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمِلْمُ وَلَالْمُلْمِلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُلْمِلُونُ وَالْمُلْمِلُونُ وَالْمُلْمُلُونُ وَالْمُلْمِلُونُ وَالْمِنْ وَالْمُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُلْمُولِمُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُلْمُونُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُولُونُ وَلِمُونُونُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُونُ وَلَمُونُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُونُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُونُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُونُونُ وَلِمُونُونُونُ وَلِمُونُونُ ولِمُونُونُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُولُونُ

يعنى للؤمنين بقولوا التي هماحسن الكله المترجي احسن ولايخا شنوا للشركين



أنالشيطان بنزج بينهم المرآة والشرفا والفرائدة بهر منعنى الحاساء وادوا والنساد والشيطان كان تلانسان عدامين ظاهرا لدلا وبهما مؤركم ادنيشار مهم اوزنسا اسديكم و نسبراتي جواحسن وما بها اعتراض اى فواطهم عن استكاده ونيوها ولا نصرحوا بابهم فراها إلى او والما استال مبشرا و نذيا يجمعهم حال اشرح المناسان بهم وعاز الشركة الأطوافي المنافق على المناسسة والمناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة والمناسسة المناسسة ا

يَنْغُ يَسَنُهُ أَنَّ الشَّيْطَانُ كَانَ الْاشِنَانِ عَدُوقًا مُبِينًا هُ رَبُّكُمْ مَا غُلْمِكُمْ أَنْ يَسَنَا يَرْجَهُمُ الوَانْ يَسَنَا يَسْذِيْكُمُ وَمَا اَرْسَلَنَاكَ عَلَيْهِ وَكِيكُ هِي وَرَبُكِ اعْلَى عَلَيْهِ التَّيَّلَ وَالْا وَمِنْ وَلَمْدُ مَصَنَّلُنَا بَعِمْ رَالْسَبِينَ عَلَيْهِ مِنْ وَهُ مُوهُ وَلَيْنَا الدَّيْنَ الْوَدَ رَبُونًا هُ فَا الدَّمْ وَاللَّهِ مِنَالسَّبِينَ عَلَيْهِ وَهُ وَهُ مُلا الذَيْنَ الوَدَ مَنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ السَّبِينَ وَعَشَمْ مِنْ وَهُ وَهُ مُلا يَعْلَى اللَّهِ عَلَيْكُونَ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ السَّبِيدَ الْمُعْلَمُ وَلَا عَلَيْكَ الذَيْنَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهِ عَلَيْكُ وَالْمَاسِكَةَ الْهُمُ الْوَبُونَ وَيُومَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ

علىمالسلام فآن شرفه بمااو حاليه مزاككاب لإبمااوتيه مزالملث وقيل هواشادة الى تفضل رسولالله صاغ لله عليه وسير وقول والمسا واود زبورا تبيه علومه تفضيله وهوانه خاتم الإنساء وامته خوالام المداول عله عاكت في أورومن ذالارض سرتها صاد الصاعون وتنكيره مهنا وتعريفه فاقوله ولقدكينا اف الزبور لانه فوالاصل مغول للفعول كالحلوب والصدر كالمتول وأوثد فكآة حمزة بالمنه وهوكالعباص إوالفضرا ولإذا لمراد وآتنسا دأو دبعض الزيرا وبعضام فالزبورفيه ذكرالرسول عليه الصلاة والسلام تمل أدعواالنين زعمتم انهاالهة مزدونه كالملائكة والمسيروعزر فلايملكون فلايستطيعون كشف الضرعنكم كالمرض والفضر والمقيط ولاتقويلا ولاتحوىل ذلك منكم المفركهم أولئك الذين يدعون متغون الى دمهم الوسلة هؤلاء الآلمة متغون الى الله القرمة والطاعن آيهم أقرب بدله من واويتغون أي يتغي مزهوا قرميمتهم الحالد الوسيلة فكف بغز الإقرب وريعون رجمته ويخافون عذابه كسائزالسادفكف تزعمون انهمالمة أنعذاب رمككان عذورا حقيقا باذ يحدده كالحدمة الرسل والملائكة واذمزقرية الانحزم بلكوها قبل ومالقتمة بالوت والاستثمال اومعذبوها عذاما شديدا بالقتل وانواع البية كان ذاك في أكماب منفاللوح المحفوظ مسطورا مكتوبا ومامنعنا انترسل والايات وماصرفاعزارسالالاات التحافتر مهافرش الاان كنب باالاولون الاتكنيب الاولين النين هم امشالهم سف اللبغ كما وو تود وانها لوادسات فكذبوا بها تكذب اولالث واستوجيوا الاستصال علمامضت به سنتنبأ وقدفنيناان لانستأصله لانفيم مزيومزا ويلتمن ؤمن أثرذ كبعض لايم الهلكة بتكذيب الآمات المقترجه فقال والبنا تقودالناقة بسؤالمسم

جييج بدية ذات اسداده مدارا وجاعلتهم دوى بسائروفرى التقر فقلوا لم فكروا بها وفقالوا تقديم بسب عقرها آصان والإيالات اعالايات القديمة المدينة والديمية الديمية والديمية الديمية الديمية والديمية الديمية الديمية والديمية الديمية الديمي

عليه نزوالقردة فقال هوحظهم مزالدنيا يعطونه باسلامهم وعاهفا كالالادبقوله الافنةالناس ماحدث فإيامهم والشيرة اللعونة في القرأن عطف علالرؤيا وهى بجعة الزفوم السم الشركون ذكرها قالوان مجدا يزعمانا بجدير تقرق كجيادة نتربقول ينبت فيها الشير ولميعلوا انعزقه والتجي وبرالسيندل مزان تأكله النادواحشاء النعامة مزادى أيحر وفطع لعدمد المماة اكمالتي بتنلعها قدوان يخلق فوالنسب يشير لاعقها ولعها والعران لعن طاعيها ووصفتبه عالميا ذالبالغة اووصفها بانا فاصل كحسه فانهابند مكان مزارحه اوبانها مكروهه مؤدير مزقولم طعام ملعون لمآكأن ضارأة اقلت بالشيطان وإقدمهل والمحكم بزائ العاصى وأثرثت بالرفع علالابتدا وكخب معذوف اى والشيرة الملعونة في القرآن كذاك ويَعْوَفُهِم بِالْوَاعِ الْتَعْنِيفَ أَلَا منيدهم الاطغياناكيل الاعتوامجاود للذ وانقلنا لللتكة اسعدوا لادم فبيعد واالااليس قالء اسعدان خلقت طينا لمنظفته منطين فقب بنزع اكنافض ويحوذان كونحا لامز الراجع المالموصول اعتخلقته وهوطيناومته اعه استعدله واصله طين وفيه على لوجوه ايماء بعلة الانكاد قالما وأساعنا الذىكرمت على الكافئة كيدا تخطاب لاعطله مزالاعاب وهذامغعطافه والذى منته والمغمولا لثانى محذوف ادلالة صلته عليه والمعز المرنى عزهذا الذى كرمته على بالمرك البيهودله لركرمته على المناخرين الحايوم القيمة كالامبسالا واللامموطئة للمسمر وجوابه لاحتكن ذريته الافيلا اعلاستأصلتهم والاغواء الاقليلا لااقدرانا قاوم شكمتهم مزاحنات أبجراها لادص أداجرد ما عليها كالامأخوذا مزاكحنك واغاعلان ذاك يتسهله مهامتنياطامن قول الملائكة اغبعافها مزيفسد فهامع الفتريا وتغرسا من خلفه ذاوهم وشهوة وغضب قالأذهب امض لاقصدته وهوط يوفقليه بنه وينماسوك له نفسه فرتبعا منعمة المجنب فركر جزافا وجزاؤه مغلطا المسطالفة وعوذان مكون كفاا بالتاميين عا الالتفات جزاء موفوراً مكادم فولم في

تساحيداً عينمه وانتسابه بن طالعدوه مناوضه ويافيه أذكر معينها والإنسان المتعلق موفوط السنتيزة وانتفف من استعتبهم المنستين والنزالفذيف بسوقات بعنا المثال المساحية ومعهدهم والمهدة وهالصباح بقيلك وبجائك بالموالك من يليول كياليال ومدخل بالمسافح المحتجة بنوالدائج والهوالهم بالمنهجة المؤكد ويعدى ومنا و وجداله المواجهة بعدواره التي المنافحة والمنافحة المنافحة المن حضر وبين الماكد كي المنافحة والمنافحة والمنافحة والمنافحة ومنافحة والمنافحة المنافحة المنافحة المنافحة المنافحة والمنافحة والمنافحة والمنافحة والمنافحة ومنافحة والمنافحة المنافحة والمنافحة وماميدهم الشيطانا لاغرودا اعتراض اب ان مواحده والغرورة بين المغذا عاوجها نه صداب أنصارى بعن الخلصان وغظها لاخرافة والتسديدة الإمان المعاملة المعاملة المحافظة والتسديدة الإمان المعاملة المعاملة المحافظة وكان المعاملة المحافظة ال

البَرَاكَ عَلَيْهُ مِنْ الْعَالَ ذُو كَوْ يَرَاكِ وَكِيلًا ﴿ وَبَهُوُ النَّهُ مُرْجَاكُمُ الْفَلْكَ فِالْحَرِ لِنَبْنُوا مِنْ صَنْ لِهُ أَلَهُ كَا حَرْدَجِيمًا ﴿ الْفَلْكَ فِالْحَرِ لِلْبَنْوَا مِنْ صَنْ لِهُ أَلَهُ مَا الْمَالِيَّ فَعَلَا أَفِي مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا كَنْ اللَّهُ مَا عَلَكُمُ بِنَا مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنَا الللللْمُ الل

الاعلص فانمن قدوان يهلككم فحالجع بإلغرق فادران يهلككم فحالبو بالحنسف وغيره أنيضف بكمجانساتير انبقليه الله وانتماطه او يقلبه بسبكم فيكم حال اوصله ليغسف وقرأان كيثره ابوعروبالون فيسه وفحالاربعة التمعده وفى ذكرانجان تنبه عالنهم لماوصلوا الساح كفزوا واعرضوا واذا ثجوان والجهات فيقددته سواء لامعقل ومزفيه مزاسآ الحلاك أورسل علكم حامبيا يصاغص اى رى الحصاء فدلا خلا لكم وكيلا بعفظكم مرذلك فانه لاداد لفعله آمامنتكان عدكرمه فالعراق لغرى بخلقه واع يلعنكم المان ترجعوا فتركوه فيرسل عليكم قاصفاء الريح لاتمربشئ الاقسفته الحكسرته فيغرقكم وعزيعقوب الناءعا إسناده آتى ضمرالريح عاكفرتم بسبب اشراككا وكغرائكم فعمة الانفاء فملاعدوالكم علينا بهتبيعا مطالبا يتبعنا بانقدادا وصرف ولقدكمنا بغادم عسن الصودة والمزاج ألاعدل واعتدا لمالقامة والتمين دالمقا والافهام النظق والإشادة وآنحظ والتهدى لخاسياب المعاش وللعاد والتسلط عاما فحالادص والتمكن مزالصناعات وانسيبا فالاسبباب والمسسبات للحلوي والسفلية الحمايعود عليهم بالمنافع الىغرذ للثمايقف الحصردوذا حصائه ومزةلك ماذكره بن عباس وهوانكل حوان يتنا ول طعامه بضيه الا الانسان فانه يرفعه اليه بيده وحملناهم فحالبرواليحر عادالدواب والسفن مزجماته حملاا ذاجعلت لهما يركبه اوحلنا هرفيهما حتي ارتقسف بهم لادض ولمريغرفهم للاء ووذقناهم فزالطسات المستلذات سعا عصابفعلهم وبغيرفعلهم وفضلناهم عاكثير بمن خلقنا تفضيلا بالغلية والاستسالاءاوهالشرف والكرامة والمستثني وسياللنكمة والخاآ منهم والامازم منعدم تغضرا كينس عدم تفضل مص افراده والمسشلة موضع نظر وقدا ولما انكثر والكل وفيه نعسف يوم ندعوا نصب

باستاراتكراوظرف المادة منيه ولاينلان وقرئ بدعوا ويدعى ويدعوا عاقبلها لانت واوا فابنة مزينوا اضواد حيانا الودعان هائجه عسكما فاقرله المواسط المؤتم ال

<u>۵ و نظام أن المنت</u>مون مزاجودهم ادخش وجهاسم الإنشادة والنفيريلان مؤوق في مغايات والميتارات الميتار باليمن بل مؤال المؤقاء بشأله اذا المعلم على المدينة المساولة الميتارات المي

إضوموضوع عنا وإذ تمتعنا باللات سنة وان هرج وادينا كاحتمت مكة فاذقالت العربسا ضلت ذلك فقالاذا تذاعرنى وقيل في قريش قالوا لانكنت مزاستالا لمجر حق مل المتنا وتمسهامدا وإنه المفنفة واللام هالفارقة والمعفى ذالشات قادبوا ببالفتهم إن يوقعوك فحالفننة بالاستغال عزالذعا وسنااليك غلايكا كتفترى عليناغيره غيط اوحينااليك واذا لاتحذوك خليلا وفوابعثاث المفنعة واستان وليالمهر مشامن ولايق ولولاأن تنات ولولا تبيتنا اياك لقعكدت تركزاليهم شيئا ظيلا لقادبت انقيل التاعماد هموالمنى الماثكت علىصددالكوناليم لقوة خدعهم وشدة احتيالم اكزاد ركتاث عصمتنا ضنعتان تقرب مزاركون فضلاعزان تركن اليهم وهوصريح لفانه عليه السلامما هماجابتهم معرفوة الداعى لها ودليل علانالعصة بتوفيقاته وحفظه أذالاذفناك اىلوقارسالاذقناك منعضالحياة ومنعضالمات اىعذابىالدينا وعذاب الاخرة ضعف مايعذب به فح الدادين عثاج ذا الفعل غدل لان خطاء المفلدا خطر وكاناصر إلكلام عذابا ضعفا فحاكياة وعذابا ضعفا فحالمات بمعنمصنا عفا تترحذف الموصوف وإقمت الصفة مقامه تزامنييفت كايعناف موصوفها وقيلالفهعف مزاساء العذاب وقيلالمان بضعف اكياة عذاب الاخرة ويضعف للمات عذاب النبر تنزلاتجدالث علينا نصيرا يدفع العذاب عنك وانكادوا وانكاداهاوكه يستغون ليزعونك بمعاداتهم مزالايس ارضهكه يخرجوك مناوذالالمشوت خلفك ولوخرجت لابقول بمدخروجك الافليلا الازمانا قليلاوقدكما كذلك فانهم إحلكوا ببدربع وجرته بسنة وقيل الإية نزلت فحالهو دحداثا مقام النى صاباته عليه وسيرالمدينة فقالواالشاممقام لانبياء فالكنت نبيا فالحقها ستى نؤمن بالأفوقع ذلك فظلبه فحزج مرحلة فنزلت فرجع نزقال منهم نوا قريظت واجلى بنوا الفنير بقليل وقرئ الإلمشوا منصروا بأفآ على ندمعطوف على ملة قوله وإنكادوا ليستغرونك لاعلى خبركا دفات

عَنْ وَمَنْ كَانَدُ فَعْلَوْ فَالْمَنْ فَلَكُ هُو وَمَنْ كَانَدُ فَعْدَوُ الْمَا فَيْ فَالَّهِ الْمَنْ فَلَا أَلَا فَالْمَا اللّهِ فَالْمَا الْمَنْ فَلَا أَلَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ وَمَنْ كَانَدُ فَا عَلَا الْمَنْ فَيْ عَلَيْكُ فَا الْمَنْ فَاللّهُ فَالّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ

ا كالإخالة كان معتدا ما بدردها على اعدادها وقراين عامريستي والكند والمعقوب ومغمين الأقلاق وحوامة فيه قال الشاعر عنستا لديان شاوخه مجافاً وسيا الشواطب بهن حصراً سندة مرقال سال القالم من سيا في المصدول المتعالم المتعالم المتعالم المتحبول وسولم مزينا المعهد المتعالم افكة أناه تكاون أشهده ملاكة الله والدائكة المهادة اللها ومن من تبلط للله بالسياء والأعوالة والمؤمنة الموضية المؤملة المجمدة المؤملة المجمدة المؤملة المؤمنة المؤملة المؤمنة المؤملة المؤمنة ا

اَدُهْلُى مُعْظَهِدْ وَالْمَصْبِحُ مُحْمَّ عِيمُونَ وَالْجِهَا الْمِينُ وَالْجِهَا الْمِينُ وَالْمَعَا الْمِينُ وَرَهَوَالْبِعَالِمُ الْمَعْلَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ وَالْمَعَا الْمِينُ وَرَهَوَالْبِعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

بالكرامة وقط لمرادا وخاللدينة والاخراج مزمكة وقيلادخاله مكة ظاهر علها واخراجه منهاآمذا مزالمشركين وقيالادخاله العناد واخراجه منه سللاوقيالاينك فياحلهن عباء الرسالة واحزاجه مندمؤديا حقه وقيل دخاله فكالما يلاسه مزيكا فاوامر واخرابه منه وقرئ مدخل وتذبيه بالفتر عامعنا دخيلة فادخال فأ واخرجن فاخرج خروجا واجعل مزادنك سلطانا نعير جحة نضرن عاين خالفنغ إوملكا ينصر الاسلام عايا كغرفا سقاب لديعوله فانحرب الله هالمقالبون لظهره عالملع وعطله ليستفلفنه فالارض وقلها والمحق الاسلام و وهوالباطل وذهب وهلكالشراء مأرده ق روحه اذاخرج أذالياطلكات ذهوقا مضيلاغدتابت عزان مسعودانه عليه العبلاة والسلام يخليكة يؤ الغتج وفيها ثلاثماثة وستوذمنما فجعل يكث بخصرة فيتبن واحدوا ودمنها فيقأل جاءاكمق وذهق الباطل فينك اوحه حقالتي جيمها ويقصنه خزاعة فوق الكعبة وكانمن صفرفقال باعل دميه فمعد فزى به وكسره وتنزلمن المرأت ماهوشفاء ورحمة المؤمنين ماهو فيقتويم دينهم واستعمدالا نفومهم الدوأ الشافئ للرضى ومربلسان فانكله كذلك وقيلانها المتعمض والعنج إن مده مايشغ مزائرض كالغاغة واءاستالشفاء وقرأ البصريان نغزل بالقفيف ولازيدا لظللبن الآخسارا لتكنيبهم وكفرهمه واذاانمناعالانسان بالعيمة والسعة احرض عزفكاه فأعجاب لوعطف وبعدبنسه عنكانه مستغن مستيدبامن ويجوذا ذيكون ككابة عزا لاستكناد لانه مزهادة المستكربنب وقرأين عامر وواية إن ذكوان هناوفى ضلت وفاء عاالقلبا وعاانه بمعينهم فاذامسهالشر مزيرض وفقل كاذيؤسا شديداليأس مزوم الله قاكال بعراعينه كانه فالملاحديعمل علطريقته التي نشاكل حاله فالهيئة والمنهلالة اوينوهردوسه واحواله النابعة لزاج بدنه فربكم اعلم بزهوا هذكتسبيلا اسه طريقا وابين منها وقدفسرب الشاكله والطسعة والعادة والدين ويستلونك عزالوح الديعيى مبدنالانسان ويدره فاالوح مزامرين مزالاباعا

انخاشة بكن نيزمادة وافيله مزام إنا صداء بسعه ويبديدم. ويعدن شكوند على الأسؤال عن تدمه ويعدون ماسئات، اعتدبيله دا ويحافز لهود فالمسؤ لغريت ساوه مزاحها بالكميت ومن زعائل من والمال عناوسك غيرسيج والناطب عزيمه وسكون من عن المعدن خوجة فيتمام التعدي وعديهم فاقزوجه وفيال لعبريل وفيانط الطبط وفيالط في والمنطق ومناسات مزوجه والمواقدة المستركة المستفادة من مساسط التقالمان التعارف العربي والمستمارة منزلسسا مرايح يأن والمنافق المهام المستمارة المساسط المستمالة المساسط المساسط المساسط المساسط المساسط المستمارة والمستمارة والمساسط المساسط المساسط المساسط المساسطة المساسطة المساسطة المساسطة المساسطة المساسطة المساسطة والمساسطة المساسطة والمساسطة المساسطة والمساسطة المساسطة ا ما قالمه ذلك قالوا غزيغتمه ويتهم الأغلاب فقالوا غزوانتم قاقلوا ما اعجب أنادسا مة تقول ومزيونيا أنكمه فقالوا فيهزاكيّز وسامة تقول هذا غزلت والوان فالإصوارات القول والقالولسو وفيها هم لا لأنكمه الأنسانية النهاجية والفرنسات الفاقة الله بية بالالالموسات وسعاد وهو ما لاضافة الراموه ما تقال الإعادة الما قبل المنافقة عند المنافقة ا

فالبلاغة وحسن النظم وكالالمن لأيأتون بمثلة وفيهم العرب العساء وادماب البيان واهل الققيق وموجوابة معنوف دل عليه اللام الوطئة واولام ككان حواب الشرط ملاجزم اكونالشرط ماميسا كقوالست زهير واناتاه خليل يومسئلة يقول لاغائب مالى ولاحرم و**الأكات** بعضهم لبعض ظهرا واوتظاهروا عالاتيان به ولعله لريذكرالملائحة لاناتبانهم مثله لايخرجه عزكونه معزع ولانهمكانوا وسائط فياشسانه ويحوزان ككونا لآية نقررا لعوله فترلا عدالث به علينا وكيلا فلقد فأأ كردنا بوجوه مختلفة زيادة فالتقرر والبيان الناسطة هذاالقرأت مزكلهتل مزكيه إمعنى هوكالمنل فإغرابته ووقوعه موقعا فيالانفس فاله كنزالناس لككفورا الاجودا وانماجا زذلك ولديجز ضريت الاذميدا لانه متأول بالنفي فالوال نؤمن لل حق تفرلنا مز الادمى بنبوعاً تعنتا وافتراحا بعدما الزمهم أنجعة ببيانا عجاذا لفرأن وانعمام عرج مزالمجزات اليه وقرأ الكوفون ويعقوب تفرع الخفيف والارمزادمرهكه والبنوعيذ لاينضب ماؤها يفعول مزبع الماء كعبوب مزعب الماءاذان ووككوناك جنة من غيل وعب فقر الإنها وخلالم النجيرا الويكون لله بستان يشتل عل ذلك اوتسفط السماء كازعت عيناكسفا يمنون قوله تعالى ونسسقط على كسفا مزالسهاء وهوكقطم لفظا ومعنى وقدسكنه إمكتر وابوعس وحزه والكسائ ويعقوب فيجيع المراد الافالروم وان عامرالا فهذه السورة وابوبكر ونافع في غيرهما وحفص فياعدا الطور وهواما مخفف مزالفتوح كسدر وسدراوهل بعنه فعولكا لطن اوتاق إلله والملئكة فيلا كنباد بماتدعيه اوشاهدا عامعته منامنالددكه اومقابالاكالمشيب بمعة إلماشر وهوحال مزالله وحالا للنككة محذوفة لدلالتها عيهاكا حذف الخبرفي قوله ومن لشامسي فالمدينة رحله فاني وقيار بهالغريب اوجاعه فيكون حالامزاللائكة أويكون الشبت مزذخف مزدهب

لايا فَوَاهِ بِنْهُ وَكُوْكَانَ مَيْسُهُ مُلِعَضِ طَافِيَّ الْ وَالْمَا لَمَ مِنْ مُلْكِلًا اللّهِ وَالْمَا مُلْمَا الْمَرْالْهُ وَمِنْكُمْ الْمَا الْمَرْافِ وَمُكَلِّ الْمَا الْمَرْافِينَ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللل

وقدة غابر واصلا الزينة الوترقينية السياء في مداريها ولزفونرا وقال حق تعقين المطابئة المؤرقية وكا دفيه تصديقات طابخوان وقت في المساوان وقت في المساوان وقت من المواقع المواقع

قل جواباشيدي هم كونان فالارس مشكمة يمنون كا يمشى بنوادم سطيتين ساكنونها لتزنا طهدة الساء كمكان سولا لتكفهم والاجتماع والتغو منه واسالان هذا تهم عام عراد البلال والمنافذة منه فاد ذلك منه وط بنوع منالت سب والمجانس ومكا يعتمان يحول سالان وكنتك بفر الاداد وفن الكري تشهيدا بنوي ويتكم على المواضع المنافزية على في دعواد على الدين بداكم والتهم وقسيدا ضب على المان الانبراء المنافزية المسابق المسابق المنافزية المنافزية المنافزية المنافزية الدول على علم والمدافق ومنزيد الدفولانية دى ووزيتها لمان تقوله بهدته فقر عموالية ما المستون علم المواضون المنافزية الموالدين والمنافزة العموم كم يسابقون في وموجم المان الدفائق المنافزية المواضون المنافزية المنافز

مايلذمسامعهم ولايطقون بايعيل منهم لانهم فيدساهم لريستبصروا بالايات والعبروتعهاموا عزاسهاع كحق وابواان ينطقوا بالصدق وعوزان يحشروا بعدا كمساب مزالوق المالنا دمؤو فالقوى والحواس مأواهم جمنم كااخبت سكن لجها باناكلت جلودهم وتحومهم زذاهم سعيرا الوقاذابان بدلماودهم وتحومهم فتعودملهة مستعرة فانهم لماستخذا بالاعادة بعسالافناء جزاهماته بأنلايزالون علالاعادة والافناء واليه اشاربقوله ذلك جزاؤهم بانهم كعزوا باياتسا وقالوا أمذكا عظاما ورفاتا اشالبعوثون خلفا حديدا لانالاشادة الممانقدمه مزعذابهم اولمربوا اولميلوا الاعمالة عظوالسيوات والارض فادرع إن يغات متلهم فانهم ليسوالشدخلقامنين ولاالاعادة اصعب عليه مزالا بلاء وجعلهم جلا لاربب فيه موالوت والقيامة فإيالظ المون معوض اكمق الأكفودا الإجمودا فالوانتم تملكون خزائن دحه تربى خزائن رزقه وسائرتنسه وانتمرفوع بععل ينسره مابعده كمقول حاتم لوذات سوادلطتني وفائدة هذااتمذف والتفسيرالمبالغة مع الإيعاز والدلالة عالاختصاص أذالاسكم خشية الانفاق لجلتم عافة النفاد بالانفأ قءاذلااحدالاويمفتادالنعع لنفسه ولعائزغيم بنثئ فاغآ يؤثره لعوش يفوقمافهوا ذن بخيل بالاصا فتآلى جودالله تعالى وكرمه هذا وارنب اليغالا اغلب فيهم وكانالانسان قنورا بخيلا لانبنا المسر وإنحاجة والضنه بمايحتاج اليه وملاحظه العوض فيماسذله ولقد بنا موسى آسعايات بينات حيالعصا والدواكراد والنا والعنفادع الدم وانضادالماء مزالجحيد وانفتلاق الجمرونة الطود على بخب مائيل وفيلالطوفان والسنون ونعسرالتراسس متكانا لثلاث الاخيرة عنصفوا نا انبهوديا سثال لبنى صلىالله عليه وسيإعها فقالمان لانتزكوا

للهشيئا ولاتسرفوا ولاتزاؤا ولاتقتلوا المفسوالتي حرمالله الاباكحق و

مَلَكَ الْمُولَا اللهِ عَلَى الْمُلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

نتهريا ولاتأكوا الرا لاتنسان ميرفى لل دى سلطان لبستك و لا تتذفوا عهية ولانتروا مزال حت وعليكم طاحه الهود ان لا هدواسك المسبك فيزالها وقد . د ورجيله فعلمه ظالراء الإيا سالامكام العمامه اللوالثابته في حسك الشترة مرسب بنتك لانها بلك عليها لامنها فوالامنة مزالسهادة والشقا و ة قوله وعيلىستك حاصة الهود أن لافعدوا حكمهستانين ذائد على كحوالب وللدلة غرفيه بسببا فالكلام الظنين فانظن فرعولس كذب عمض وظن موسى يجوم حوما ليقيمن مزيظاهراماذاته وفرئى واناخالاع بإفرعون لمثبورا على فالمخففة واللامهي الفادقة فاداد فرعون اذيستفزهم انيستفنموسي وقومسه وبيفهم مزالارس ارص مصراوالارمن مطلقا بالفتل والاستصالا فاغفاه ومزمعه جميعا فعكسنا عليدمكره فاستغزيفاه وقومه بالاعراق وقلنامزيمده مزيعد فرعون واغراقه لبخاسرا شسل اسكنواالارض الزارادان ستفركهمنيا فاذلجا وعدالاهرة الكرة اوللياة اوالساعة اوالدارالاخرة بعنقام القامة جثنا بكم لفسفا شنتطين باكم واياهد نترغكم سنكم ونين سعداءكم مزاشقيا أثكم واللغيض الجماعات مزفيائل شتى والحق تزلناه والحق زل اعوما اتلنا القراد الاملئبساباكة القلف ليخزار ومانزل الاملئب إبلة الذوائن اعلاقة اومائزتنا مزاتية الإحقفظا ملاصدم فالملئكة ومانزل عاالرسول الامحفوظا بهدم من خلطالشياطان واعله اداديم نفياعتراء البطالان له اولالامروآخره وما المسلنا لالا مبشرا الطيع بالنواب ونذيرا العاصى مزاعقاب فالاعليك الا التنشر والأنداد وقرأنا فرقناه نزلناه مفرقام بضما وقيل فرقنا فيه الحق مزالباطل فدف الجادكا فيقوله ويوما شهدناه وقرع بالتشديد لكنزة بخومه فانه نزلا فانتباعيف عشرينسنة لتترأه علالناس علمكت علمهل وتؤدة فانه إسراعفظ واعون فالفهم وقرئ بالغة وهولغة فيه وَنزلناه تنزيلاً على سيالموادث قل امنوا يه اولاتومنوا فالاعانكم القرأن لازيدكا لاوامنا عكم عنه لابورنه نتصانا وفوله الألذينا وتواالعلم مرقبلة تعليله اعاد فرتومنوا إره فقدامن به مزجو خرمنكم وهم العبلاء الذين قرأوا الكتب السابقة وعرفوا حققة الوحى واما دائت النوة وتمكن إمر المرمن المحق والبطل إودأوانستك وصفة ماانزلاليك في المثالكت ويعودان يكوب تعليلا

سَيْنَاتِ مَنْنَا فَعَلَىٰ اَلْمَا الْمَا اللهُ اللهُ

تغل على بين كانه فرانسل باعازالداه عزاعا فأنجهانه ولاتكنت إعاضه واعلينهم النتيل بطه المتأن بحلونا الانقاف من ع على وهومهم نعيف الامرائه وشكرا لإيمانه ويده في نطاقكت بيعدة مجده الله عليه وسلم على هزة مزال وانتزله القرأن عليه ويقولون سيحان دينا عصف الاعد الكان وعدد بنا بالمنسولا انتكان وعده كانت لا يحالة



يقيزين الافازيكون كوده لانتالا في الممال والدب فانا الاول الشكر مناجا زاوعد والثافيا النفيه بهن ماعظ التراب الكرنم باكين من خشية التدوكراللة لا تعاول المينة الإدراس والدم فيه الاضعار المؤورية ويزيعهم سام المالية المؤود المثال المؤود المؤو

لِا وَمُواالَمْ اللّهُ اللّهُ مُرْضُنُوها هَ فَإِدَ مُوااللّهُ اللّهُ ا

فله الاسماء انحسني للالفة والدلالة علما هوالدليل عليه وكونها حسني إدلالها علىصفا تأكجلال والأكرام ولأقهر بمبلالك بقراءة صلاتك حتياشمع الشركين فادذلك يحدلهم علىالسب واللغوفها ولاتفافت بهآ حتى لانتمع منخلفك مزالؤمنين وابتغ بين ذلك سبيلآ بيزائجهر والمخافنة سببيلا وسطافا فالاقتصاد فيجيعا لآموريجيوب روى فابا بكررضي اندعنه كالكيفت ويقولانا اناجى دى وقدعلم حاجتي وعروض اللهينه كاذيجهر وبقوك المردالشيطان واوقظ الوسنان فلانزلت امررسولا لله صيالله عليه وسلامابكر الذرفع قليلا وعران يضفض فليلا وقبله مناه الانتصار مكاكما ولاتخاف مها ماسرها وابتغربن ذلك مسدالا مالاحفات نهادا والميرليلا وقل كيداله الذي أمر تفذولما ولمركزله شربك فالملك فيالالوهية فالمركزنله ولىمزالذل ولم يواليه مزاجل مذله به ليعضها عوالاته نغيصنه اذبيكون لعمايشيا دكمه مزجنسه ومزغرجينسه اختيادا واضطرادا ومايعاونه ويقويه ودتسأ كحيدعليه لادلالة عا المالذى يستق بسرانحد لانعكام اللذات المتغرد بالإعياد المنعر على لاطلاف وماعناه ناخسيملوك فغة اومتعرعليه ولذلك عطف عليه فؤله وكبره تكبيرا وفيه تنييه حلالالعبد واذبالغ فالنتزيه والتجصد واجتهد فحالعبادة والتجه يشغى ان يترف بالعقدود عرَّحته في ذلك روى انهائية المسلاة والساديم كاذا ذا فسعير الفادم من بن عبد المطلب عله هذه الآية وعنه علي المعدم مرق أسورة سأسرائل فرق قله عندذكرالوالدينكان لهقنطا رفالحنة والمنطار الضاوفة وماثنا اوقيه وسوبرة الكهف مكيته وقيل لاقوله واصبرة سسك معالدين يدعن وبهم وجمعاثنا وانتتك عشرة آيته بتسيير تنة ألزهمز ألرصيب المدلده الذعائرل عاجده اكتكآب صفالقرأن دسأسفقاق كعد عا إنزاله تبييها على نهاعظم هما ثه ودكك لانه الهادك المحاهية كالالعباد والداع إلحهامه يشظه صلاح للعاش والمعاد ولمتعوله عوبيآ شيام للعوج باختلال فاللفظ وتنآف لضائعني واغراف مزالدعوة المجناس كحق وهوفي المعانف

كالويخ فالاميان في مستنجا معندلا الأطراف ولاتغريط او خاجها مجانسا و فكرن وصعاله الكيل بعد وصنه باتكال و عالكت السابعة بشه به يعتما و نصاب بعض من المستنجات المستنجات

ويندوالدن فالوائننا تدولنا حسمه بالذكر ورالانذار متمانا بهم سمنظاما لكنوعروا فالوينك للندويه استغاا بتندم ذكره متلم بعمزها إي الفادها بمثالاً والانتجاب المساورة والمتحالة والمتحالة والمتحالة والانتجاب المتحالة والانتجاب المتحالة والانتجاب المتحالة والانتجاب المتحالة والانتجاب المتحالة والمتحالة والمتحالة

علهم وفرئ باخع نفسك على الاضافة الالم يؤمنوا مذا الحديث بهذا القران آسفا الناسف عليم ومتأسفا علهم والاسف فيط اكنن والعنب في البالفية على لان فالا يحوز اعمال باخع الااذ اجعل فكاية تعالما صنة آمتا جعلنا ماعلى لارض مزائميوان والبات والمعادن ونيقلما والاهبلها لنهاوهم إيهم حسرعمالا فتعاطيه وهومن هدفيه ولدينتربه وقنع منها يرجى به ايامه وصرفه علم ايشنى وفيه تسكين لرسوااته صاائه عليه وسطم وآنا نجاعلون ماعلها صعيدا جرزآ تزجيدهيه والجرخ الادمزالت قطع نباتها مأخق مزاكجرز وهوالفطع والمعنئ الغيدما عليها مؤازينة تزايا مستويا بالادض وبجعله كسينا ملس لانبات فيه أمرحسبت بالحسب الماسحال لكهف والرفيم في بقاء سياتهم مدة مديدة كانؤامزا ياتناعي وفهتهم الاضافة المهناق ماعل لادض من الاجناس والافاع الفائنة العسر على طباغ متباعدة وهيثنات منفالفه تعجسالنا ظري مزمادة واحدة لفردها اليها أيسر بعيب أمع أنه مزايات عدكالتر والمقير والكنهف الغاد الواسع فالمير والبقياس المساوالوك الذعفيه كمفهم واسم قريتهم وكلهم المامية بزادالصلت ويسربها الاالرفيم عاط وسدهموا والقوم فالكيف همدا اواوح دسامها وهي دفت فيدسماؤهم وحه أرعاب الكهف وقياا معاب الرقيم قومرآخرون كافوا فالانة خرجوابرةا دون لاهليهم فالمغذة بمالسماء فأووا المالكهف فاعفطت صعرع وسدس بابه فعالاهت اذكروا أبكم عدل حسنة لعلاهه يرحمنا ببركته فقالا حدهما ستعلت اجراء ذات يوم فجاء رجل وسطالهاد وعدلاف بقيته متل غلهم فاعطيته متلاجهم فغضب احكمه وزلاا مره موضعته فيجانب البيت الأمربي بقرفاشتريت به فصيله فبلغت الشاء الله فرجع الى بعد سين شيخا ضعيفا لااعفه وقالان لى عندل محقاوذكره حتى عفية فدفتها آليه جيما اللهنها ذكنت فعلت ذلك لوجدت فافزج عنافا نصدع لجيل حة رأ واالصوء وقال حركان في فضل واصابت الناس شدة فيه تتحامراة فطلست سي معروفا فقّلت والله ماهودون نفسك فاست وعادت لقريجعت فالأفا لقردكون

لوسيا متال بديل و ينى بيالك فات وسيد المفتسيا فالكشفه القالك المتابعة المتابعة المنافعة المنافعة المتابعة الكل المتنافعة المتابعة المتنافعة المتن

فتونينا على أنتهم اعتها بها جاباي الساع معنا فنامهاده الانهجه جاالاه وات غذه المنولكا مذفرة فلم ين طامراته وآلكون سبّن ظاهان فنها على المنطقة على ين طامراته وآلكون سبّن ظاهان فنها على اعتمام استفاده وحدد ووصف السنواء المناطقة ا

واقبيكذا وفاها وسالحها وانتهشرق وأسلامان ومتربه والشدراة كان مداوما مداده تناصقا بحيات الإين ووالذي المترب وتركحانية تجاسبه الإسرقيق شماعها بطيطينيد وجلا عقلية و قوامية مزاية المقتم عليهم فوقواسية الذي اسرائطاني المتأثمة المترافز المترك الوشارك ختيم الازون المتركز ا الإشاكات في فكل الشنع جامز يقتما المقامل في الواحد بساوين والمتركز المتركز المتركز

على قِيانوس أنحياد اذقاموا بن يديه فقالوارينارسالسموات والارض لن تدعومن دونه الحالقدقانا اذا شططاً والمه نقدة لنا قولا ذا شططاى ذا بعدعزاكحةمفرط فحالظلم هثولآء مبتدأ قومنآ عطف بيان انتخذوامن دونه المة خبره وهوا خادفه من انكار لولا بأنون هلابأنون عليهم على عبادتهم بسلطان بين ببرهان ظاهرفانا لدين لايؤخذا لابه وفيه دلل عإإن مالادليل عليه مزالديانات مردود وانالتقليدفيه غيرجائز فراظكم مزافترى علالله كذبا بنسبة الشرياثاليه واذااعتز لمقوهم خطاريعهم المعض ومانعيدون الاالله عطف عالضيرالنصوب اىواذا عتراستم المقوم ومعبوديهم لااعهفانهمكا نؤا يعبدون الاه وبيبدون الاصنام كسائر المشركين ويحوذان ككون مامصددية علىتقدير واذا عنزلتوهر وعبادته لخ عيادة الله وان تكون تافية على له اخباد من الله تعالى عن الفيّة بالوَحِيث مِعْتَرِض بيئادوجوابه لتفقيقا عنزللسم فأواالمالكهف ينشرككم ربكم ببسطالرزق لكم ويوسع عليكم مزرهمته فالدارين ويهيئ لكممز أمركرم ويقا مارتفقو بهاى نتقعون وجرمهم بذلك لنسوع يتسنهروقوة ونوفهم ينمسل الله تعالى وقرأ نافع وابن عامر مرفقا بفتح اليم وكسرالغاء وهومصد دجاء شاذا كالمرجع والحيمة فانقاسه الفتح وترتأ التمس لورأيتهم والخطاب لرسولا لله صلى لله عليه وسلم اواكالحد أذاطلعت تزاور عزكه عاهم تميل صه ولايقع شعاعها عليهم فيؤذيهم لاذا كتهم كان جنوسا اولاذا الدتيا توَّدها عنه واصله مَرّا ودفأ دعرَ الْناء فإلزاى وقرأ الكوفيون عذفها وابز عامرويعقوب تزودكيمتر وقرئ تزواد ككمةا د وكلها مزالزو دبعيناليل ذات آلمين جهه اليمين وحقيقتها المهه ذارتا سإليهن واذاغرت نقسرهنهم تقلعهم وتصرم عنهم ذات الشاك يعنى عين الكهف وشاله لقول وهمرف بجوة منة اىوهم فيمنسع مزائكهف يعنى فيوسطه عيث ينالم دوم الموا ولا يؤنهم كميالغاد ولاحالتمس وذلك لاندايا ككهف فسقابله بناسا لنعش

بالياء والعبيرة تسالى وتغلهم طالعهددمنصو بايعل يدل عليه وغسبهم عى وتي تقلبهم

وَذِذَ نَاهُمُ هُدُّى فَنَ وَرَبَطَنَا عَلَى الْوَبِهِ فِرَاذِ فَا مُواَ هَالُوا تُبَارَبُ النَّهُ وَيَدَ الْاَرْضِ لَنَ مَّا عَلَى الْوَيْقِ وَيَدَ إِلَيْكُ الْفَلَا فَلْسَالِهَا النَّهِ الْمَالِمَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللِّذِي اللللللِّذِي الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُولِي اللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُل وكيهم حوكل متوابد فتهم فطروه فاضلته القدالا احديثها القاحد المناصرة الكليد واح متوابد فتيهم بشبعه الكليد وفيره قرارة منظرة و كالهم كالوصل عبر المسطرة وليهمة وعلى المساحدة الشاعل الوصية بفناما والوصية بفناما الكليد وفيال وسيدا المسلحة والمستعلق المسلحة والمستعلق المستعلق المستعل المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق ال

ايتهاكاكا أقددتنا ليتساء لوابنهم يسال بمضهم بمضافيتعرفوا عالمروما منع الله بهم فيزدادوايقينا عكال قدرة الله تعالى ويستبصروا بمام العبشب ويشكرواماا فعمه عليهم قالقائل نهم كدابتهم قالوالبثنايوما وبمضيوم بناء على الب ظهم لاذالنا فرلا يحصى مدة ابشر والدلشا حالوا العلم لأنا تعه تعالى فالوادبكما علمالبشتم ويمونان يكون ذاك قول بعضهم وحذا أتكادا لآخين عليهم وقيل انهم لمادحاوا الككهف غدوة وانتبه واظهيرة وفلنوااتهم فيومهم والث الذى بعده قالواذلك فلانظروا اليطول اظفارهم واشعاره يقالواهذا لأتماعلوان الامرملتيس لاطريق لمسم الحجله اخذوا فيايهم هم وقالوا فابعثوا احدكم بورقكم مدماليلدنة والورق الفضة مضروتكانت اوغيرها وقرأبوعروجزة وابوبكر وروح عزم قوب القفيف وقرئ التغيل وادعام القاف فالكاف والمغف مكسودالواومدغما وغيربغم وردالمدغم لانتاء الساكنين طفيحده وحلعا ولل عا إذا لتزود واى التوكلان والمدنة طيبوس فلينظرابها اعاهلها اذكى طعاما اطرواطيب واكثروارخص فلثاتكم رزق منه وليتلطف وليتكلف اللطف فالمعاملة حتى لايغبزا وفالخني حتى لايعرف ولايشعر بهم احسلا ولاينعلنما يؤدى للالشعور آنهم آن يظهروا عليكم اذيطلعوا عليكم اويظفو بكم والضير الاهلالقدد فياها برجوكم يقتلوكم والجم اويعيدكم فيملتهم اويصير كرالهاكرهام العود بمعنى لعبرودة وقير كانوا اولاعلينهم فامنوا ولت تغليواأذاأبدا اددخلتم فململهم وكذلانا عثرناعلهم وكالفنامروبشناهم الزدادبصة بهاطلعناعلهم ليعلم ليعاالنيزاطلعناهم على الموصلاته بالبعث والوعودالذى هوالبعث سحق الانافيمهم وانبناهم كحال مزيوت أتييعث والالساعة لارسفها والالقيامتهلارب فيامكانهافان مزقوفي فوسهموسكم فلأتماثه سنين حافظا ابدانها عزالختلل والنفتت فدادسلها الهاقد دانيتو فيأخظ جيعالتاس مسكااياها الخاني شربدانها فيردها علها اذتينا زعون ظرف لاعتظاعا عثظ عليهم مين بتنادعون بينهم امرهم امرديهم وكالجفهم

يولية سأ الاوام عردة وبعنه جيقوايه شائير تعز أعالات ويسكانها مشان معالام المؤلفة النابلوت فقال بعدهم الوقاق ال اقواليا الفة بنواهم بأغاد سكنال ويفاوق توقال فروك الفناد فعلم سيطان المؤلفة ال ويُوالهم مسيدا وقول التهوالالكيف قالم الفق سكافكم حقادة الولانا وانعزاقه والغم المعفرات الشيقوان المكافئة من ون المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد والمستمد والمستمد والمستمد والمستمد والمستمد والمستمد والمستمد والمستمد المستمد المست

الوافعة صفتها تكع تشديا لهابالواقعة حالامز المعرفة لتاكيدا صوق الصف بالموصوف والدلالة علإذا تصافه بهاامرثابت وعزعلى دضحالله عنرهم سبعت وتامنهم كابهم واساءهم يليغا ومكتلينا ومشيلين اهولاء اصاب يمز لللث ومغيش ودبرنوش وشادنوش اصعاب يساده وكان يستشيهم والسابع الماع الذىوافقهم واسمكلهم فطيرواسم مدينتهما فسوس وقيال لأقوال لتثثة لاهل اكتاب والقليل م فلاتمار فيهم الامراء ظاهر فلاتبادل فشأذالفنية الاجدالاظاهراغ بتموفيه وهوان تقصيلهم مافالترأن مزغزته المروالرد عيهم ولانستفت فهم منهماحدا ولاتسالاحدامنهم عرقصهم سؤال مستيغ دفان فيما اوجماليك لمنعوصة عنفيع معانه لاعلمفرما ولاسؤال متعنت يميد تفضي المسؤل مند وترمف ماعنده فاندعل مكادم الاخلاق ولاتقواذ التني اففا عاذلك عدا الاانيشاءالله نهج أديب مزالله تعالى لنيه حين قالت الهودلقريشهلوه عذالروح واصعاب اتكهف ودعالقرنس فسنلوه فقالاأتونى غدالندركم ولدرستشن فابطأ عليه الوحى بضعتع شريوما حني شق عليره وكنيت فيشر والاستثناء مزالهي ولاتقول لإجابتئ نعزم عليه افيفا على استقيل لابان يشاءاتها عالاملنساعششه قاثلاانشاءالله اوالاوقتان يشاءاللهان تقولنه عينياذ بأذن للثافيه ولاعوذ هليقه بفاحل لاذاستشناء اقترانا لمشدة بالفعاغ يبأتا واستثناءاعتراضهادونه لايناسبالهي وانكربك مشيئتربك وقاإنشالقه كاروعانه لمانزل قال عليه لصلاة والسلام انشاءاه أذانست اذا وطمنك فسان لذلك تترفذكرته وعزارعها س ولوعدستة ما لميعث واذلك جور تأخير الاستشاءعش وعاممالفقهاء علىخلافه لانه لوصي دلك لميقر راقوار ولاطلاق ولا عناف ولريعل صدف ولاكذب وإسراخ الإمة والخنبرا فالاستثناء المتدادك بهمن القولالسابق بلهوم مقدومه لولبه عليه ويحوذان كحون المعي واذكر دمائ بالتسيروالاستغفا واذانسيت الاستشاء سالغة فالحشعيه اواذكروب وعقابه

اَلْمَيْدُذُ عَلَيْهُ مِنْ مَعْلَا هُ سَيَعُولُونَ اللَّهُ دَاهِمُ مَكَامُهُمْ

وَيَعُولُونَ خَسَهُ تَعَادِسُهُ مَكَامُهُمُ اللَّهِ الْمَهْدَى وَجَا الْمَنْ فَي وَيَعْدَى وَجَا الْمَنْ فَي وَيَعْدَى وَيَعْدَى وَالْمَهُمُ مَكَامُهُمُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللْمُلْلِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ

تناوخت بصفره الدريد بديست طالنادك واذكرها ذاا سرّاناه السيادة المساورة الم

ولاجاوذه منظرا المفيرهر وتعديته بسن لغيث معنى نبايقال نست وعلتهنه عينه اقتمت ولريقلق به والغرص في مذا عطاء معيَّان كانقِيَّة هرعينا لشب متماوزيةن المفرهروقرى ولاتقدعنيك ولاتقدمزاعداه وعذاه والمردنهي الرسولان يزدرى بفقرآه للؤمنين وتعلواعينه عن ثاتة ذيهم طبوحا الحطراقة ذكه الاغنياء تريدزينة المياة الدنبآ حال مناكاف فالقراءة المتهودة وماليستكن فالفعلفيجا والتظعمزاخفاناقليه منجعلناقله عافلا عندكر كاميته بنخلف فيدعا تلالل لمرالفقراء عن يحلسك لمسا ديدقريش وفيسه تنبيه عاللااعي لماله فاالاستدعاء عفلة تليه عظلمقولات وانهماكم المحسوسات مت خفي عليه اذالشرف على النفس لازينة المحسد وانه لواطاء كان مشله فالنباوة والمعتلق لما غاظهم سنا دالاعفال الماعه تعالى قالوانه مشل اجتتراذا وحدته كذلا ونسته اليه اومزا غفل مله اذا تكيابيس مهاعانسه بذكرنا كتلوب الذين كتنا فقاويهم الايمان واستموا علافا الداد ليسطا عرما ذكر اؤلابقول والتعملون وجوابهما مزغيرة وقسدك اغفلنا ماسنا دالفعل للآلقك على منى حسبتا قليه قافلين عزة كزا إاه بالولفة وكاذامره فيطا اىتقدماع إكتى ونبذاله وزآه ظهره يقال فرسرهط اعضقة الفيل ومندالفرط وقلا كترمزبكم المقما يكون مزجمة الله لاما يقتمسه الموصودان يكونا كتق خبرمت وأعدوف ومزيج حالا فنشاء فليؤمث ومنشاء فليكتر لاابالى اعان مزآمن ولاكفز وزيد وهولا تقنف استقلال العبد بفعله فانه وإذكا فبشيئته فشيئته ليست الإعشيثة آفاعتها مأ الظالمين فالالعاط بهم سرادقها فسطاطها شبه به مايحيط بهم والنادوقيل السرادة الجحرة التي تكون حوا الفسطاط وقيل رادقها دخانها وقيل حائطين نار والاستغشوا مزالعطش بعاقواعا كالمساللاب وقركدرة ازيت وهوعلطريقة قوله فاعتبوا الصيل يشوى الوجوء اذاقدم ليشرب ذفيط مرادته وهومفة كافية لماء اصال مزاله لأوالصمر فاتكاف بشراسرا المهل

مُنْهُمَّا هُ وَاَسْرِيْهُ اَلَهُ مَعَ اَلْهُ َيْ يَٰهُ وَدُونَ وَبَهُ وَالْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَمِينَ وَبِدُونَ وَبَهُ وَالْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ وَالْعَنِينَ وَبُدِوْنِينَةً الْجَدْوِةِ الْدُنْ الْعَلَامُ وَمُنَا الْعَلَامُ وَمُنَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِلْمُ اللَّهُ اللَ

أوسات النار حمينها متحاوسها الانتفاضية لمقاصة المنافعة الموصدة والمعاولة والمعاولة والقائمة والمعاولة المعاملة المعاملة

وست. الالك مرتفقاتك واضربهم شالا الكاؤولاوس بعين حال بدايد مقد بنا وصودون ها اخوان من خاسرا بالأواجه وطوس وفرما سريح والمسرائية وواسم المنافقة والمسروة والمحالة وواسم بالمنافقة والمسروة والمحالة والمسروة والمحالة وهوالسود بالمنافقة والمسروة والمحالة وهوالسود بالمنافقة والمسروة والمحالة والمنافقة والمنافق

كتره قرأعاصم بفتوالناء واليم والوعمرو بضرالناء واسكا ذلليروالماقون بضمهما وكذال واصطبيره فقال لصاحبه وهويجاوره وهوراحعه فالكلامن حاداذارجع اناككرمنك مالاواعزنفرا حشماواعواناوقل ولادادكورالانم الدنن مضرون معم ودخارضته بصاحبه بطوف به فها وشاخره ماوافراد اليحنة لاذالم وموجنته وهمامتع به مزالدنياتشها علاندلاخة له غيرا ولاحظله فانجنة التى وعدالمتقون أولاتصالكل واحدة مزحنته بالاخرع الآ الدخول يكون في واحدة واحدة وهوظا لرنفسة ضادتما بعيه وكفره قال مااظنان شدها اىتنى هذه انجنة أبدا لطولامله وتماديه عافلته واغتراره بمهلته ومااظرالساعة قائمة كاثنة ولأن دد دستالي دني بالبعث كاذعت للجدن خيرامها منحنته وقرأ المحازمان والشاع بنها عمز المختين منقلا مرجعا وعاقة لانهافانية وتلك باقة وأغااف يرعافلك لاعتقاده انه تعالى غااولاه مااولاه لاستهاله واسققاقه الاهلنانه وهومعه ايماطقاه قالله صاحبه وهويعاوره اكفرت بالذى خلقك مزتزاب الانه اصلحارتك اومادة اصلك لشمن فطفة فانهامادةك الغرسة تغرسواك رسالا فرعد لك وكللنا فسانا ذكرابالغا مبلغ الرجال جع لكفره والعث كمراوا لله تعالى لاف متشأه الشك في كال قدرة الله تعالى ولذلك دسا الأثكاد عاضلقه إياه من التراب فان من قدر على بدأ خلقه منه قدر على ن يعيده منه كمكا هوالله وبى ولااشرك معاحداً اصله لكنانا فذفت الميزة والقبت حركتها عافون اكنفتالا قت النوفان وكاذالادغام وقراءة ابن عامر ويعتوب في رواية بالالف فالوصل لقويصها عرالهرة اولاجراء الوصل عرى الوقف وقدقرن ككنانا عالاصل وهوضيرالشان وهوماكيله الوافعة غيراله خيرات اوضيراقه والمديدله ويقضره والجله خبرانا والاستدراك مزاكفرت

كانبقالانتكافريات ككن مؤمن به وفرئ ولكز هواته وبا ولكن الااله الإهودي ولولان دخلت سنتك التقد وهلافقت عند وخطا ماشأة أقد الامرماشا القداومات الشكائر على ما مداوم الوائد والمنافرة على المجاوب عندوما قرارا بنها وما فها بمشيشة الصاف المنافرة الموافرة الموائد والمنافرة الدوائرة الموائد والمنافرة الدوائرة الموائدة والمنافرة الموائدة والمنافرة الموائدة الموا

وعلانه اتم وقبل تركه فترنئ نه لريكن مشركا فلم ألئا قه بستانه ويحتم للذيكو قرية منالشرك وندما على اسبق منه <u>ولريكن له فئة</u> وقرأ حزة والكساف والياء لتقدمه ينصرونه يقددون علىضره بدخ الاحلال وردالهانا والاتناذ بمثله مزدونالله فانالقادرعإذلك وحده وماكان متصل ممتعانفق عزنتقام اللهمنه هنالك فخذلا المقام وتلائكال الولاية ساكحق الغبرو له وحده لايقد وعلها غيره تقرراقوله ولديكن له فشة ينصرونه اونصرضها اولياء والمؤمنين عا إلكمزة كانصرفها فعل الكافراخاه المؤمن وبعضده فولسه هوخد توابا وضرعتها اعلاولانه وقرأحزة والكساغ الولاية والكسد ومعناها السلطان والملائاي هذالما السلطان له لايغلب ولايمنع منه اولا مسدغه وكقوله فاذا ككوافئ لغلك دعوااتله مخلصين لهالدين فيكوب تنبها عإن قوله باليتني لمراشرائكان عناضطراد وجزع ممادهاه وقداهناك اشارة الخالاغرة وقرأا يوعمرو وحزة والكسافي اكتى الفعصفة الولاية وقرى بالنهب عالمعددالمؤكدوقرأ عاصم وحرة عصاالسكون وقرئ عقى وكلها بمع العياقية واضربهم مثل كيوة الدنيا اذكر لم ما تشهم الحساة الدنيا في ذهرتها وسرعة روالها اوصفتا الغريبة كاء موكاء ويجوذان كون مفعولا ثانيا لاضرب علىنه بمعفصيرم أنزلنا مظلتمة فاختلطبه باتالارض فالقنبسب وخالط معنه بعضام كاثرته وتكانفها وبجع فالنبات حتى دوى ورف وعلهمذاكا ذحقه فاختلط شيات الارض ككن لماكا أكل مزائح تلطين موصوفا بصفة صاحب كس للبالغة في ترته فاصبح فيهما مهشومامكسورا تدروه الرياح تفرقه وقرئ تذريب مزاذرى والمشبد بماليس الماء ولا حاله بالكيفية النترجة مزائحله وهيمالالنبات المنت مالماء كون المضروادفا فرهشيما تطيره الرماح فيصركا فالمريكن وكأفاسع كل شي مزالانشاء والافناء مقتدرا فادرا المال والنوت

مِنْكَ تَاكَا وَلَكَا هُ هَمَنَى آبَانَ وَيُونِ مِنْ اَخْرَا الْمَنْ عَلَيْهُ الْمُنْ الْمَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

زَيَّة الْكِيرَة الدَّيِّا َ يَرْمِيْها الانسبان فيهُ نِياء وقعَىٰ عنده حيلة والكيافة استاكحات واجالا كغواشة به الإلا وديندج فيها ما فسرت به مزالصه لما تلكسد واحدال مجووسهام ومغذان وسبعا واقا وانجدهه ولااله لاانه والعه لكرواتكلام الطب سيومخذوبات مزالمال والبنين فيها عائدة

وخداملا لانصاحها ينالها فيالاغرة ماكا ذيأملها كالدنيا ويومنس يراكميال واذكر يومنقدها ونسترها فحالجوا وخديه المخصله هساء منشا ويوذعلفه علىعندديث عاليا قباستالصا كحات خيمعندا تله ويوما لفيمة وقرأ ابن كثيروا بوعبرو وابن عامرتسير بالتاء والبساء للغعول وقرق تسرمن سارت وترى لانص ادرة ادمة رزت من عساكمال اسسهاما مايسترها وقري وترى علىناء المفعول وحشرناهم وجمعناه المالق ويحشه ماضا عدنسه وترى لحقية الحشر إولاد لالة علان حشرههم قبل استسراعا يوا ويشاعدوا ما وعدهم وعهداتكونا لواولها لوامها دقد فإنفادر فانترك منهلمملا بقال غادره واغدره اذاتركه ومنه العندر لترك الوفاء والغدر باغادره السيل وقرى الياء وعضوا على ملت تشدر حالم بجال المخند العروضين عا السلطان لالعرفهم وليأم فههم صفآ مصطفين لايجيا حداحدا تعديضتونا على ضادالقول عاوجه

> مكون حالا اوعاملا في يوم نسيد كاخلقنا كياول مرة عرة لانتخ معكم مزالمال والولدلقوله ولقدجئتونا فرادى واحياء كخلقتكم الاولى لقوله بل دعمتهان ان نجعالكم موعداً وقالانجاو زالوعد بالبعث والنشود واذا لأنساء كذبوكريه ومل للخروج منقصة الماخرك ووضع الكتاب معاش الاعمال فالاسان والشماثل وفالمراث وقياه وكنامة عن وضع الحساب فترى الحربان مشفقات خائفين ممافية مزالدنوب ويقولون اوبلتنا ينادون هلكتهمالة هلكوامهامن مزالمهلكات مالهذالكتاب تعيي مزنتأنه لانغادرصفيق هنةصفي ولاكسةالااحصاها الإعدها واحاطها ووحدواماعلواحاضرا مكوبا فيالصيف ولايظار مكناحك فيكتب عليه مالم بفعل وزيد في عقابه الملائم تعسمله واذقلنا لللاتكة اسعدوا لادم فسعدوا لااملس كروه يفح مواضع لكونر مقدمته للامودالمقصود سانها في تلا المحال وحها لماشنع علىالمفتخ ين واستنجع صنيعهد قردذلك بانه مزسنزا بليس اولما بن حال المغرود مالدنسا والمعرض عنها وكانسب الأغتراد بهاحسانشهوات وتسوط الشطان زهدهم ولافي زخارف الدنيا مانهاعرضة الزوال والاعمالالصاكحة خدروايق مزانفسها واعلاها تُدَنفرهم عزالمشيطيان بتذكيها بينهم مزالعداوة القدعة وحكذا منعب كاتكريد فالقرأن كأنمز لحن حال ماضمار قدا واستثناف التعليل كانه قيل ماله لربسيد ففيل كان مزا كحرز ففسق عزامروبه فخرج عزامره بترك السيود والفاء التسس وفيه دلل عاإن الملك لاسمع إلسة وانما عصى المدس لانه كأنب جنبالك اصله والكلام المستقصى فيه فيسودة اليقرة أفتقذونه اعقيب ماوجدمنه تتخذونه والمزة الانكار والتعيب وذريته

وَجَنَّوْنَا هُوْ فَلَوْ نُعُنَا دِرْمِنْهُ مُاجَدًا ۞ وَعُرْضُوا عَلَى زَّاكُ صَفَّالْفَدُجْنُةُ وَالْكُمُ مَا حَمَاخَلَفْنَاكُوْ اقَلَ مَرَةً بَلْ زَعَمْتُهُ الْجُرْمِينَ مُشْفِفِ فِنَ مِمَافِيهُ وَيَعُولُونَ يَا وَيُلِنَّكُمَا لَهُ لَا

اولاده اواشاعه وسماهم ذرية بجاذا اولياه من دوقى فتستبدلونهم بي فقليعونهم بدل طاعتي وهمكم عدوبنسر للظالمين بدلا مناهد نفاحضا دابيس وذريته خلوالسموات والارض واحضاد بعضهم تعالما بليس وذريته مااشهدتهم خلق التموات والادض والاخلق انفسهم خلق بعض ايدل على في الاعتماد مهم في ذلك كامترح به بقول ومكتت متفائلت قينالتسقين عشدا الماعوان الانتفاده اوياء منه وفاعه شكاما في العبادة فالاستفقاق السيادة من العام كالقدة والإنترالية بهستار بالانتراك فيها المستوالة المستوان الم

عمروض الله عنه لايكن حباث كلفا ولابغضك تلفا اسم مكاذا ومصدوم ويق بوبق ويقااذاهلك وقد إلى الوصل عصلنا تواصلهم فالدنياه الاكايواقيمة ورأعالم موزالنا دفظنوا فايقنوا انهدمواقموها عالطوها والمتوفها ولديجيدوا عنهامصرفا انصرافا اومكانا ينصرفوناليه ولقدصرفنا فيصأ القرآن للناسر مزكل مثل مزكل منسر بهتاجوناليه وكالانسان الكرشي تأتيمنه اكعدل جدلا خصومة بالباطل وانتصابه عاالتمن ومامنع الناس النؤمنوا مزالايمان اذجاء والهيئة وهوارسولالدامي والقرار المبت وستغفرواديهم ومزالاستغفادم الذنوب الاانتأبتهم ستالاوليز الاطلساوات فلادا وتقديران تأتهم سنة الاولين وموالاستنصال فيذف المشاف واقيهالمضاف اليه مقامه أويأتيهم العذآب عذاب الاخرة قبلا عانا وقراء الكوفون فبالابفيتين وهولغة فيه اوجع قبيل بمنفافاع وقرى بفقين والفأ لغة يقال نقت مقاملة وقبلا وقبلا وقبلا وانتمابه على المنافضير اوالعلاب ومأنس للرسلين الامبشرين ومندين الومنين واتكافرمن ويجادلالنيز يفروا بالباطل باقتراح الآيات بعدظه ودللعزات أوسوال عزقصة اصحاب الكهف وغوها تعنتا ليدحضوابه ليزياوا المجدال أنحق عزمقره وسطلوه مزادحا صالقدم وهواز لافها وذلك قولم الرسل ماانتم الأ بشرمتلنا ولوشاء الله لاتزل ملائكة وغوذلك ولتفدوا بأتى سفالقرأن وماانذروا وانذادهم ووالذى انذروابه مزالعقاب حزوا أسنهزا وقرفى هزأ السكود وهوما يستهزأ يه طالقدرين ومزاظلم مزة كربايات دبه الملقرأن فاعضعها فإبتديرها ولرتذكرها وسيهاقدمت يداه م: إلكن والمسامى ولريت كرافي ماقتها أناجعلنا عاملويهم الكة تعلىلاعاضهم ونسيانه عبانهم مطبوع علقلوهم النفقية كإهدان مفقهوه وتذكر المنهروا فراده للعني وفاذا نهم وقرآ بمنعهم انستمعوه عقاستماعه واذتدعهم المالمة فانهتدوا أذاب

تقيقاً والاتبليذ الانهم لايفقهون والاستعون واناكاعرفت برناه وجواب الدسوله الله وسيط عاقات وقوله مالى الأعوم ال على اسلامه بعد عدل عدد وبشا الفتور البياغ المنفرة والرجمة العصوف بالرحة الفواضة جمالة بدواهم المساهدة السنة ا على النابه عهال قريش معا فواطه بدفع عادة ومعولاته حلى الدعوية وسيط بالمهم وعدد ومدد الإومراتيم، التجدول وفقت موكات بيني والابلياء بتال والافاعض و ووالاليد افلها الله والمنافق بين يتوفرى عاد وقود واصلهم وتلك مبتداخيره العكمام اومفعول مفهر مفسد به والترك صفته والإدم تقدير معاف في المسلم المنافق المنافقة المنافقة المنافق المنافقة المنا و بحنانه بكه هدموعط الاهلاكهم وقا معلوما الاستأخرين عندساعة ولاستنده ونفيت بريابهم ولا فيتراتبا بإلهذا بعضهد وقراه إيركرلهكه به منظم والمعافرة بالمنابع في مدودة كل المقتامة وقراه الإركرلهك هم وعض بكداله و منفس بكداله والمعافرة والسائم المنافرة بالمعافرة والسائم المنافرة المعافرة والمعافرة والسائم المنافرة والمنافرة والسائم المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمن

اِنَّاجَهُنَا عَلَيْهُ مُعِنْ الْمُعْدَى اللهُ الْمُعْدَى الْمَا الْمَعْدَى الْمَعْدَى الْمَعْدَى الْمَعْدَى الْمَعْدَى الْمَعْدَى الْمَعْدَى الْمُعْدَى الْمَعْدَى الْمُعْدَى اللهُ اللهُ

الشذوذمز يفعل كالمشرق والملع أوامضى حقبا اواسير زماناطوياد والمعنى حق يقع اما بلوغ الجريرا ومضى لحقي أوحتى المغزالا ازامضي ذماسا اشمتن معه فوات المحمم والحقب الدهروقيل ثمانوذ سنة وقيل سبعون دوعان موسى عليه السلام خطب الناس بعدحلاك المتبط ودخوله مصر خلبة بليغة فاعيبها فقسله عابقها حداا عامنك فقال لافاوح الله اليه ياعبدنا ايخش وحبيجمع إليمين وكان كحفط في إما فرمذون وكان ملهقعمة ذكالغرنين الأكبرونق الماام موسى وقب لانتق عاليه الما سال رساع عبادل احساليث فالالذي بذكرني ولانسساني قال فاع جبادك اقضى فاللذى يقصنى بأنحق ولايتبع الموى قال فاع سادانا علم قالالذى يتنغى علالناس للهله عسى إن يصب كلة تدله عاجدًا ورده عن وَدُوفقال اذكان في عبادلة علم من فادلني عليه قالا علم مناث المخضر قال يزاطب قال علىاسا حاعندالمعزة فالكيف لى يه قال تأخذ حوتا في كتاب فت فقدت فهوهناك فقال لفتاه اذافقدت أكوت فاخبرنى فذهبا عشبان فلآملغا جمعينهمآ اعجمعاليحين ومنهماظرف اضبف السرح إلاتساء اوععني إلوصل تسياحوتهم نسيموسي ذيطلبه ويتعرف حاله ويوشع إن الكراه ماركة منحياته ووقوعه فالحروعان موحرقد فاضطرب أكموت الشوعووث ففالعرم عيزة الوسحاو الخضروفيل توضأ يوشع من عيذا كحياة فانتفير الماء على فعاش ووبيب فالماء وقيل نسيا تفقدامره ومايكون منه امارة على الظفرالطلوب فاتخذسبيله فحالهرسرة فاتخذا كموت طريقه فحاليم مسلكامزةوله وسادب الهادوقيل مسلنا للهجرية الماءعا يحوتفعاد كالطافي عليه ونعسه على لفعول الثابي وفياليح جال منه اومن السداروي تعلقه باتخذ فلاجاوذا مجمع لحرب قال لفتاه اتناغداء فا تغذىبه لقدلقينا مزسفرنا هذانصا قيالرنصب حتى عاورالؤه فلاجاوزه وسيا دالسلة والغدالي لظهرالة عليه أنحوع والنصب وقبالم يعي

موصى فى صغرنو ويؤمده التيديد بهم الإنشادة كالأولساذة ويستا الراسما دعا فالأوسا الكالصفرة التي دقد عندها موسى وقيل المناصفرة التؤودة نبراليسة كان نسستانموت فقدته ونسبت فكريم عادليت مند وساوسه والكال وانكانت عيسية الإنسي تبليا كانسكان مري اذكره مدل الله عالم الكان كوله وهذا أن المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الإنسانية والمنافسة المناطقة الشالمات لنسعه الان معدل الله قباله إن والمشتلفا باسعام والإخريد ترفيقا أن اصابحها واخذت بدق فاليم عباسا سبيلا عبدا وهوكود كالسياسات المنسعة والمناطقة المناطقة ا قان نقال اعام لموت ما كانيخ نظب لازمارة الطلوب فارتداع فاتراح في حيافا للم يقالندى جاقية قصصاً يقدما نقصصا اي يتبدانا فادجانيا عا ويقتم الناده جالوجوالينوة ويقتم المناده في الموجوالينوة والمنادة في الموجوالينوة والمنادة المنادة والمنادة المنادة والمنادة والمنا

وسالمنمانين وينعم عليم يتعلم بعض ماانع إلله عليه فالانكان تستطيع معصبل نفيهنه استطاعت السبرمعه علىجوه مزالتاكيد كانه ممالا يصرولا يستقيم وعلاذاك واعتددعنه بقوله وكف تصد على المتعط به خيرا اى وكيف تصروانت بنى على الولى مزادون طوهم مناكر واواطنها لرعط بهاخيرك وخراتميزا ومعدد لانام يخط ب بمعنى لرتضره فالسقدن نشاءاله صابل معد في كرعليات ولااعمم الثامل عطف على ابرا يستعدن صابرا وغيرعا صاوعلى ستحث وبعلية الوعد مالمششة اماللتمونا ولعلمه بصعوبة الاترفان شاهدة أالنسيا دوالصبر عاخلاف المعتاد شدمه بلاخلف وفيه دليل عليان افعالالمساد واقعة بمشئة الله تعالى قال فاناتبعتني فلاتساكف عزيثنى فلاتفاعني السؤال عزشى انكرته منى ولرتعل وجه صحته حة إحدث الدمنه ذكراً حق إسد المربسان، وقرأنا فروان عا مسر فلاتسألف النونا التسلة فانطلقا عاالسام إيطلناك السفينة حة إذا ركما فالسفيشة خرقها اختالفنرفاسا فخرق السفينة باذقام لوحين مزالواحها قال خرقها الغرقاهلها فات مرقهاسب أدخولالماء فهاالمفضى لدمرق اهلها وقرئ الغرقب مالتشديد للتكشر وقرأحزة والكسائي لعرق اهلها علىسناده المب الاهل لتدجئت شيئاامل اليتامراعظمام بالملامراذاعظم قالالداقلانك لن تستطيع معيصبرا تذكير لماذكره قبل قالس لاتؤلفذنى عانست والذياسته اوشئ نسيتم يعنى وصيته مان لانعتر خرعبيه أوبنسيا فياياها وهواعتذا ربالنسيان اخرجه فهمرض الني عز المؤاخذة مع قيام المانع لما وقيرادا د بالنسيا ف المركاى لاتؤاخذنى ماتر مست مزوميته الاولمرة وقيلانه مزمعارسف إكلام والمرادشئ آخرنسه ولاترهقني مزامرك

قَالَ ذَلِكَ مَا صَحَنَا نَتِخْ قَا زَنَا عَلَا أَا رَصِمَا عَصِصًا ﴿ هُ فَرَضَا عَنَا كَانُ مُعِلَى الْمَنْ الْمَرْعَةُ مِنْ عِنْ عِلَى الْمَعْلَى مُوثِ لَذَنَا عِلَا أَنْ فَا فَاللَهُ مُولِهِ مِسَالِيَّ فِيكَ عَلَالَ تَعْلَيْرَ صَعَا عُلْتَ مُشْكًا هِ قَاللَهُ عَلَيْ فَكُنْ مُسْتَعِلِيمَ مَعْ مَعْيَدِهِا فَاضَامَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

غَسَلَ ولانَسْنَىٰعِمْ عِلَى المِسْزَاعِيَّةُ والمُؤْمِنَةُ عَالِمُسْنَ وَالْمُونِيَّةُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى واردهقه إه وقرئ صاربعتين فانطلقا ويعدما خربا منزلسينية حقائا لقياعاتها فتشقه قبل قلاعته وقبل ضربب برأسه المما نظر وقبرا ضعمه فذبحه والغاء لادلالة على نعالية قلم من غيرتر قواستكشاف حالا ولذلك فالاقتلت نفسا ككية بغرنفس اعطاحرة مزالذنوب وقرأاب كمثيرواخ وإبو عهرو ودويس يمنوب ذكية والاول بلغ وقال وعهروا ذاكية التي له تذب قط والزكية الخافضِت المعفوت ولعله اختارالا وللفلك فانهاكانت صغير لوتبلغ الكيا وانه ليريها قدا ذنبت ذنبا يقتضحة لها اوقتلت نفسا فتقاوجها نبه به على القتل غايباس حدا وقصاصا وكلاا لامرين منتف ولعل تيسال نظروان جعل خرقها جزآء وأعتراض موسى عليه السلام مستأنفا وفالثنانية قتله مزجملة الشرط واعتراضه جزاء لاذالقتا اقبح والامتراض بليه ادخل فكان جدرا بازيجعل مبلة المكلام ولغلل فعسله بقول القدجنت شيبانكرا اعمنكرا وقرأناخ فيرواية قالوز وورش وإرثامر ويقتلآ وآبوبكرجنين قالالواقالث المثلن تستطيع مومعبل فاحفداك مكافحة بالعقاب عاريض الوسية ووسمايقة الثيات والصعران تكردمنه الانتياز والامتكا ولديره وبالتذكيرا ولدمرة حتى ناصفا لاستسكا وأباغ من أن أنسالك مزيش بعدها فلاتصاحبَ اى وانسألت صيب وعزيم تعوب فلاتصيغ عافلا

بجعلنى صاحث فلبلغت مزلد فالمذة فدعجدت عذدامرة بالمالتك ثادت مرات وعن دسول لله صباياته عليه وسلم دجم الله اخي متوسى استييى

قَالَاكُواْ قُلُكَ اِنَّكَ لَنْ شَتَطِيعَ مِعِيَصَبْرًا ۗ ﴿ مَنْ قَالَ اِنْ سَٱلْنُكُ عَنْ شَيْءٍ يَعْدَهَا فَلاَ تُصِمَاحِ نِنَّ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُفِي عُذْزًا ۞ فَأَنْطَلُفاَّ إِنَّ كَالْتَكَاآهُلَ قُرْيَةٍ إِنَّ سَعُلِّمَا اهْلَأَ فَابُوْانُ يُضَيِّفُوهُ مَا فَوَجَدًا فِي إِجِكَا لَا يُرِيُكَانُ يَنْفَضَّ فَأَقَامُ ۗ عَالَ لَوْشِئْتَ لَغَنَتْ عَلَيْهُ إِجْلًا ۞ قَالَ هَنَا وَاَقَ بَغْ وَبَيْكَ سَأَنَبِتُكَ بِنَا وِبِلِ مَا لَدُ مُنَّ تَطَعْ عَلَيْهُ وَصِيْرًا ۞ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ مَكَانَتْ لِسَاكِينَ فِيلُونَ فِي الْفِينَ فَارَدْتُ أَنَا عِيبَا وَكَانَ وَرَآءَ هُدُمِيكُ يَاْخُنُكُ لَسَجِينَةٍ عَصِيبًا ۞ وَأَمَا الْعُلْأُ فَكَانَا بَوَاهُ مُوهُ مِنَنْ فَشَيْبَنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفُنْكُ ۚ ٥ فَارَدُ فَأَانُ يُمْلِكُ مَا رَبُهُ مَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوهً وَاَوْبُ دُجِيًّا

فقالذلك ولولبث معصاحبه لابصراعسا لاعاجيب وقرأنا فرمن لدف تحريا النون والاكتفاء بها عزفون الدعامة كعوله فدى مزيصر أنحسات كا والو مكرلدني تحريب النون واسكان الدالم سكان الضاد من عصب فاظلقا حتماذا اتنا اهلقية قرية اظاكية وقيلامة بصرة وقيلا دمينية استطعاأهاها فابواان يضيفوهما وقرئ يمنيفوها مزامنانه بقالهاف اذائزله منيفا واخافه ومنيفه انزله وأصلالتركيب لليل بقال متاعا السهم عزالغرض إذامال فوجدافها جدادا يريدان يقفن يداغان يسقط فاستعتر الاداحة للشادفة كالستعيرلحا الهروالعزم قال يربيا لرج صدرابف برآء ويمدلءنهماءبنيءتيسل وتالآخر اذدهرايلمة ثمليحل لزمان هم الاحسان وانقعل نقعله تضنفته اذاكستر ومنه انفضاض الطبروا تكوك تمويدا وافعل مزالنقض وتوئ أن ينقص واذينقاص إلصاد المهملة مزافقا صدالس اذانشقت طولا فاقامة بعادته اوبعود عمده يه وقيل سيهدره فقام وقيل نقضه وبناه قال لوشئت لاتخذت عليه لتجرا غربضا وإخذا لعرابنتعشا بمأويقريضا بإنه فصول لمافئ ومزالغ كإنعلادأ يالحرمان ومسانر أيجاحة وانتتأأ عالاست لمتالل نفسه واتحذافتهل مزتخذكاته مزتهم وليس مزالاخذعند البصريين وقوآا ينكثر والبصريان لتخذشأى لماخذت واظهران كثر ويعقوس وحفصرالذال وادغمه الباقون فالحذافراق بينى وسنك الانشارة المالغاق الموعودبقوله فلاتصاحبني والحالاعتراض لشالشا والوقشاى حذاالاعتراض سيب فرقذا اوعذا الوقت وقته واضافة الفراق الحاليين اضافة المعدد الحالظاف على لاتساء وقدقرى على لاصل سانيثك بتاوم مالرتستطع عليه صعرا بالنر الماطن فحاله تستطع الصيطيه أكونه منكرامز جشالظاهر أماالسفينية فكانت لمساكين بعاون في الحر الحاويج وهود ليل عان المسكين بين على عالية

شيثاذا لويخذ يقيل مواسسا كين ليزع عرف خللك ولزمانهم فانهاكات لعشرة اخوة خمسة ذمنى وخسة يعاون فمالحي فاددت أفاعس البعلماذات عب وكآ وكالمهرطان قدامهما وخلفهم وكان دجوعهم عليه واسمه سلتكتر كركروة لوسوار ترجلته الازدى كأخذكا يسفينة غمسآ مزاجها بهاوكان مخالنظران بأخرقه فالدث المكايسها عن قول وكا أدودا عمرمك الاذادادة الغيب مسبب عن حوف الغصب واغاظه ملعناية اولان السبب خاكان يجوع الإمرن حوف الغصب ومسكذ اللاك دتره عا أوي كأنجش وادعاعا وعقب والتغريط بسوالقنيد والتيروة فكالصف يهالحة والعضاعها واماالها وكانابواء مؤسيان فشذا الدرعقها الفيشاع اطفيانا وكتزا لنهما بعثون فحقرساتسرا اليقرف بإعابها المغيران وتخري فيترش بيت ولعد مؤمذان وطاع كافرا ويعديه ابعله فيرتذا باسلاله توبها لانهط فالذرع بالذاء وكفره جدا فاعتبية فشالاذا عد تكافعه وعزارته اس والمص مها لنجوه المحرقة كمتساس يكفي فالدوي والصعب يبلى مقرالولذ فتتاليان ثلت من الالولذاء عاجا لتتوكيذان تعتاق فخيفاف دماناه فكرد كراه تهزناف موعات وعوادت كود توله فنشدنا حكايت قولاعه تعالى



قادخا الديسة ما يسما غيراسة الدردة ما يدله ولدنيواست كاتا طهادة مؤلدانون ولاجلاق الريشة والحبوط معتروطا يعتروطا يعتروطا يعتروطا يعتروطا يعتروطا يعتروطا يعتروطا يعتروطا يعتروطا والمنطبان المنطبان المنط

اعاكله وكالاأى ويستخ واكتزهما وحمه مندما ميعومين مزوبات ويحوزان يكون علة اومعهد والارادفان ادادة انخير وجمة وقبل تعلق عراجة تقديره فعلت مافعلت وحمة مزدمك ولعراسنا دالازادة اولاالغنسه لاثعاليا المتعيب وتائيا الحاطه والينفسيه لأزانتيدمل احلاك الغلام واعرادا لله مدله وتالثا الحالله وصن لانه لامدخله فيلوغ انعلامهنا ولانا لاول فيقسيش والثالث خين والتانى ننزج اولاختلاف حالالعادف فيكلالقات المالومانط وماضلته وماضلت مارأيته عزامت عندأيي وانماضاته بامراته عزوبر ومبنى ذلك علانهمتي تعارض صرران يحبب بقراه ونهما لدفع اعظمها وهو اصل مهدغ إنا اشرافر في تفاصيله مختلفة خلك تأومل مالرتسطع عليه مسل اعماله تستطع فحذف التاء تغنغا ومزفوانده فه القصة آن لاحب المؤسله والإيبادد المانكارما لديستعسنه فلعلفيه سرا لايعرض واذيداوم عإالقا ويتذال للعا وراع لادتيك المقال وانينبه الجرم علىمه ويعفو مندحة يتققوا ضاره فتربها جرعنه ويستلونك عرد عالقربان يعنياسكة الرومي ملاشفارس والرومروق المشرق والمغرب والذلك سبي فاالعربناو لانه طاف قرفالدينا شرقها وغربها وقيللانه انقرض فحايامه قرفان مزالناير وقبلكا ذله قرناناى منفيران وقيلكان لتاجه قرفان ويتنمانه لقب بذالثاثيما كايقال لكيشر للشعاع كانه بنطراقانه واختلفتك بنوته مع الاتفاق عليانهي كآك والسائلون هالهود سألوه امتقافا اومشركوامكة فلساتلوا عليكمنه ذكرا خطاب السائلان والماء لذعالقرنان وقالله أنامكاله فالارض ايمكا لدامره مزالم مرف فياكيف شاء فيزف المفعول والسناه مزكلتني الأو وتوحه اليه سيبا وصلة توصله اليه مزاعا والقدرة والالة فاتعسا اعفادا دباوخ للغرب فابتع سيسايوصل لميه وقزأ ألكوني وأوان عامريق لمهاأ معنفنة التاء حتى أذابلغ مغرب الشمس ومدها تغزب فيعانحشة ذات حمأة مزجأت ليراذا مسادت ذات هأة وقرأ مزعامروجزة وانكسا فيوابو

وَآمَا الْهِمَادُ وَكَانَ الْفُلَاكِمَنْ بَسِيمَانِ اللّهِ الْلَهِ بَعْ وَكَانَ بَعْمَدُ ثَمْدُ الْمُلَادُ وَكَانَ بَعْمَدُ ثَمْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

كيما بدآن المادة ولا تناقيتها بحولان تكونا ليدنياهمة الوصف طالنها ها متاوية طالمئة كسرة ماقيها والمده فغ سلطاله طرف اكتابا فالمكر وقيط يعد في المادة ونشاف الوجد ها النب وقيام المناسسة والإليام المناسسة والمناسسة والموضوة الكميا الكيما الكيما تقريباً الفادة والمناسسة في الوراد وجد عندا عند النااطية في الميان المباسسة والوحش ولعامهم ما المناهم الكيما و العيان المناسسة في المناسسة المناسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة يَّوَه كَسَيَق هَلَذِكُ عَنْ وَالْكُسَلُ وَامِدُو وضعيحِنَّ مَوْمَا صَعِيدًا عَلَيْهِ اللَّهُ مَلِيَّا عَلَيْه وظاهد وللسده المقدما الاعجيزي با برأه الواقع وفاقع وفاقع والكلمة والمنافعة والمؤافعة والمؤافعة والمؤافعة والمؤافعة والمؤافعة والمؤافعة والمؤافعة المؤافعة والمؤافعة ومنظمة المؤافعة المؤافعة ومنظمة المؤافعة المؤافعة والمؤافعة والمؤافعة والمؤافعة والمؤافعة والمؤافعة والمؤافعة المؤافعة المؤافعة والمؤافعة وا

مشل فالثالجيب الذى تغرب عليهم الشمس فالكفرواكم وقداحطنا عالة مزالحنودوالالات والعددوالأسياب خمرا علائقلق بظواهره وخفايا والمرادانكثرة ذالمث بلغت مبلغا لايحيط به الاعلم اللطيف المجيير أثراتهم سسآ يعتي لمربقا ثالثا معترضا منالمشرق والمغرب آخذا مزاكمنو ساكى الشمال حتى فابلغ من السدين بيزاكيلين المني منهما سده وجماحلاارسية فآذر يحان وقيل جيلان فيأواخرالشمال في نقطع ارم الترك منها أمزورتهما بأجوج ومأجوج وفرأنا فع وابزعامر وحزة والكسدائى وابوكر ويهقوب من السدين والضروهم المتنان وقيل المنرو مداخلقه الله تعالى والمفتوح لما علهالناس لانه فيالاصل مصددسي سرحدث يعدش الناس وقيل المكسر ومزهبنا مفعول سروه ومزالظروف المقهرفة وحدمن ونهاقوما لاتكادو يفقهون قولا لغرابتانتهم وقلة فلنشهم وقرأحزة واكسائي نفقهوذا م الإيفهمون السامع كلامهم والإسنونه لتلعتهم فيه قالواياذا القرنات أىقالمترجوهمر وفهعهف إن مسعود قالالذن مزدونهم أن ياجوج ومأجوج قبيلتان من ولديافث إن نوح وقيل ياجوج مزالترك وماجوج منابحيل وحماإسمانا عجسان بدليل منعالصرف وقيل عرسيان مزاج الفليم المااسرع واصلهما الممزكا قرأ عاصم وورع الصرف التعريف والتأ تبيذب تمنسة فأفالارض اى فادصنا بالقتل والخزيب واللاصالة دعقي كمانوا يمرحون فالربيع فلايتركون اخضرالا أكلوه ولايابسا الااحتماوه وقيلكا نؤا باكلونالناس فهليمجعالك منجآ جعلاغزجه مزلعوالنا وقرأعزة واككما بملحا فكلاهما ونعدكا لنول والنوال وقيل اكخاج علىلادض والذمذ فالحزج المصدد على تعمل بنشأ وبنهم سدآ يجزدون خروجهم علىناوفاتهمه من مالسدين غيرجزة والحسائي قالمامكنيفه روسنير ماجعلي فيه مكينا مزالمال والملك خير بماتبذ لون لمزاكزاج والاهليمة عاليه وقرأابن

مِنْ أَمْرَا يُسْدُ فَ فَتَالَمُ مَسْتَبَاً ۞ بَخَاذَا بَكُ مَعْلَامِ النَّمْسُ وَسَدَمَ الطَّلُمُ عَلَى فَوَ السَّجُبِ الْمَنْ مِنْ وُ وَجَالِيْنَدُوْ كَذْلِكُ وَفَا الْجِمْلِنَا عِلَا لَهِنْ فَيْهِ اللَّهِ مِنْ وَفَعِمَا فَمَا لَا يَسْتَكُونَ بَهْ فَعُودُ وَلَا هِي فَالْمِا يَالْا لَمْنِ فَالْمَا اللَّهِ فَيْمَا فَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَيْمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

كيثركتنى فإلاسل قائيستون يقوة أى يقوة فضاء الطائقة كي سرنالات المسيسكية وينهم دها أحبرنا حيينا وهواكبر مؤلسه مؤقط فؤرج مؤاكلاً فيه فاع فوق دفاع التوفيز بالمدينة فضه والزية التنده الكبرة وهوالإينان وكالاعاد واللهونة الاثالاتاء بعن لمانا والاستواقية والمانية والمسائلة المؤلفة المسائلة المؤلفة ا قالاقفافرغ عيد هذا اعاقدة هما إعاضا ما ما إداع عيده قاراغ فيده قاراغ والانتاق وليد ومتسسان ليسرون الخان المالناق من المارية الترجيع ومتسان ليسرون الخان المالناق من المارية الترجيع والترجيع والمتحدد التركيع والتركيع وال

شادف يومالقيمة جعله دكآ مدكوكا ميسوطاء ستؤالارض مصديجي الفعول ومنه بعلادل لنبسط السنام وقراالكوفيون وكاجالمائ ومسا مستموية وكان وعدبى حقاكا ثنا لامحالة وهوآخر كاية ذي القرفة وتركابهمهم بومند يوج وبعض وجعلنا بعض أجوج وماجوج حين صرجون مماوراء السديومون بعضهم فبعض مزدهين فالسلاد اويوج بعض انخلائق في بعض ويصفاريون ويختلطون انسهم وجنهم حار ونؤيده ونفز والصور لتيام الساعة فجمعناهم جمعا للعسآ والجزاء وعصنا جن معدد منذلككافرين عضا وارذناها واظهرناهافي النينكانت عينهم فخطاء عزفكرى عزاياة التي ينظرالها فاذكرا الوحيد والتعظيم وكانوالأيستطيعونسمعا استاعاللكى وكالاعملافراط معمهم عنائحق فاذالاصم قديستطيع السمع اداميع به وهؤلاء كانهم احيستهم باكلية الفسب الذينكفروا أفظنوا والاستفهام تلانكار آن يتخذوا عبادى اتفاده اللئكة والسييح مزدوفا وليآء معبودين فافعهم اولااعذبهم به غذف المغعول الثان كإيعذف أنعبر للقرينة اوسلان يتغذوا مسدمنعوليه وقرئ فسيبالنين كعزواا عافكافيهم فالغاة واذبها من ميزه مرتفع بانه فاعلحسب فانالنعت اذاعتد على لميزة سادى النعلاف العمل وخبرله أنااعتدنا جمنمالكافين تزلا مايت م للنزل وفيه تهكم وتنبيه علانلم وداء هامزانه أب ما تستققى دونه قلهل نبشكم بالاخسريزاعمالا نصب علالتييز وجعملانه مزاسماءالفاعلين اولتنوع اعمالهم الذين خلسعيهم فاكياة الينا مناع ويطل كفرصد وعجهم كالهباية فانهم خسروا دنيساهد واخرتهم وعمله الرفع حلى كغير لمحذوف فانه سيواب المشؤال والجرجل البدل اوالقهب عاالذم وهريسبونانهم يحسنون مسم لعمهرواعتقاده ونهم علائمق أولئك النين كفروا بإيات دبهم

وَعُدُدَةِ عِبِكَ دُكَاءٌ وَكَانَ وَعُدَدَةِ عِنَّا الْمُ وَوَحَتَا عَبْسَهُ هُ وَعَنْ يَعْ عُلِي عَنْ وَلَهُ وَالْمَسِّودَ فَيْ عَلَمُا اللهِ عَلَيْهُ وَالْمَسْتَهَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

بالترأن و بدلائه النسوية عالمتوجد والنبوة ولفتاكه بابت على اهويانه اعذاء غذاء فحيطتاً صالهم بحضره الانتاجة على المؤتقيم فسعو مراقب قروزاً فترددي مم لا بحد المسبقة مع مقدا والواعتبا والولانتم فسم براتا بودن به اصالهم الانتجابا والم وقول بجراف سرخت مد المقدم بدائه وعود ان يجرى وقال المؤتم والسائد عددوفا يجرون هم اوجز فهم بداه وجمتم خيره اوجزاؤ مسدخيره وجد معلف بيان الفير بماكن واوتفادوا المؤتروس اعراق المهيب ذلك الالتراضو وصلاالصالحات كانت فسم جنانتالفردون تراتح في اسبق من محكم العدووس والفردوس على دياسائمية واصلا البستان الذي يجمع العسكورة القال خالين فيها سالمعقدور الإخود منها حولا " تعدلا اذا يجدون اطيب نها حق أنا زعالها المؤلفة والكان الوطها والمكتن تعد اسم إعدائية المخوالة السلط السابح كالتاريب كاليما يقتل المنافقة على المنافقة المؤلفة المؤلفة

منى تفسير النداء والوهن الضعف وتفصص المظهرلانه دعامة البدن واصل بنائه ولائه اصلب مافيه فاذا وحنكان ما وداءه اوهث

بن زهير فالرسول الله صلى الله عليم وسلم ان لاعمل العرافاذ ااطلع عليه ترف فقال عله العيلاة والسلام اذالله لايقراما شورك فيه ونزلت تصديقا له وعنبطيه كعبلاة والسلام اتقوا لشرك الاصغرة الواوما الشرك الأصغس فالمالرماء والآية جامعته كفلاصتي لعلوالعمل وهما التوحيد والاخلام الطاعته وعزالبنى صلالته عليه وسيرمز قرأخاتمة الكهف عندمعبعكاذ المانود في مضيعه تبلأ لأالي مكة حشود لك النود ملتكة بصاون عليه حتى يقوم فانكان مفيعه عكم كادله مود تبلالأمن مفيعه الحالس العروشو ذالثالغورملئكة مصلون عليه حتى ستيقظ وصنى عليه الصلاة والساؤة من قرأسودة الكيف من آخرها كانتله نودام قيذا إقليرورة قلعا كلياكانيك نؤا مظاوض للاالساء والمداعلم المنواواليه الرجروالاسورة مرتم مكية الايتالسيدة وهى ثمان اوتسع وتسعون آنة للشسسسلم تله آلرَ مزارتي كهعفر امالابوعمروالهاء لانالفات اسماء التهرياآت وانعامروحزة الياء والكسائئ وابويكركلهما ونافع بن بين وشافع وابنكثيروعا مع يظهرون والالجياء عندالذال والباقون مدغمونهأ فكردحة دبك خبرماقيله الاول بالشورة اوالقران فانه مشتمل عليه اوخيرمحنففسيه اىجنا المتلوذكررجمة ومكاومت أحذف خدى اي فمايتلي غليكم ذكرها وقرئ ذكر رحمة على لماضي وذكر على الابسر عبده منعولاالرحمة اوالنكر عإإذالرحمة فاعله عإيلانساءكمةلك ذكرنى حوه زمد ذكرياء مدلمنه اوعطف سان له آذنا دى وبه نداء حفيا لاذالاخفاء والجهر عندالله سسان والاخفاءاشد إيجاتا وأكثراخلاصا اولثلابلام على طلسالولد فحآمان الكبراولثلايللم عله موالمه الذن خافهم اولان ضعضا لمرم اخفي صوته واختلف فيسنه حنثذ فقيل ستون وقيل سبعون وقيل خس وبسعون وقبل خسيرو ثمانون وقيل تسع وتسعون كآل دساني وهزالعظم

وتوجيده لانالمراد ببانجنس وقرئ وهن بالضر وأنكسر ونظيره كل مانح كأت الثلاث

كانن لهُمْ جَنَاتُ الْفِي وَبِينَ الْ هِ عَالِمِينَ الْ هَ عَالِمِينَ الْ الْمِينَ الْمِينَةُ الْمِينَةُ الْمُعَلَّةُ وَمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمَا الْمِينَةُ الْمُعْمَلِكُمْ الْمُعْمَلِكُمْ الْمُعْمَلِكُمْ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَلِكُمْ الْمُعْلِكُمْ الْمُعْمَلِكُمْ الْمُعْمِلِكُمْ الْمُعْمِعِيلِكُمْ الْمُعْمِلِكُمْ الْمُعْمِلِكُمْ الْمُعْمِلِكُمْ الْمُعْمِلِكُمْ الْمُعْمِعِيلُ الْمُعْمِعِيلِكُمْ الْمُعْمِعِيلُ الْمُعْمِعِيلُمُ الْمُعْمِعِيلُ الْمُعْمِعِيلُ الْمُعْمِعِيلِكُمْ الْمُعْمِعِيلِكُمُ الْمُعْمِعِيلِكُمْ الْمُعْمِعِيلِكُمْ الْمُعْمِعِيلِكُمْ الْمُعْمِعِيلِكُمْ الْمُعْمِعِيلُ الْمُعْمِعِيلُ الْمُعْمِعِيلِكُمْ الْمُعْمِعِيلِكُمْ الْمُعْمِعِيلِكُمْ الْمُعْمِعِيلُ الْمُعْمِعِيلِكُمُ الْمُعْمِعِيلُ الْمُعْمِعِيلُ الْمُعْمِعِيلُ الْمُعْمِعِيلِكُمْ الْمُعْمِعِيلُ الْمُعْمِعِيلُ الْمُعْمِعِيلِكُمُ الْمُعْمِعِيلِكُمُ الْمُعْمِعِيلِيلُولِكُمْ الْمُعْمِعِيلُولُولُولُولِكُمُ الْمُعْمِعِيلُ الْمُعْمِعِلِكُمُ الْمُعْمِعِيلُولُولُولُولُول

واشتعرا لأرشيبا شبدالشبد فيها نهم والما امتا والششاء وفشوه فالشعر باشتها ما قرامتم عزج الاستدارة واسنا الانتسالالي الأمر الذي موسكانا الشيب بالذي وجده ميزالينا ما المقصود واكفر إا الكرم والأعداقة العلاق على الما المناطقة عن والآن وعاموات شقيا بالأاد ومن المناطقة عن المناطقة عند معام الإستهارة عنديد على المناطقة على الاجابة المناطقة على المناطقة و وعلى ينام من ودين يصدون ومن المرتبط المناطقة عن المناطقة المناطقة على المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة المناطقة على المناطقة ال

وامرأق لاتعلى للولادة وليآ مزملبي يرثني ويرث مزال يعقوب صفتان لدويغ مهما بوعمرو والكسائي علانها جواسالدعاء والمرادورا الشرع والعلم فانالابنساء لايورثون المال وقيل يرشخا كحبورة فانعكا فحبل ويرشمن اليعقوب الملك وحويعقوب براسعق عليها الصلاة والسأة وقدابعقوب كاذاخا ذكربا إوكاذاخا عمران ترمانان مزنسيل سلماند طبه السلام وقرئ رثنى وادشآ ليعقوب على كال مزاحدالضريف واورث المصغر لصغره ووادث مزآل يعقوب علانه فاعل وثنى وهذا يسمى الحربد في علم البيانلانه جرد مزالذكوراولامع الدالراد واجعله دب دمنسا ترضاه فولاوحملا باذكريا المنشرك بغلام اسمه عيى جواب لندائده ووعدباجا بتدعائه واغانونى تسبيته تشريفاله كمضملة منقلسما لرسم عديمى قيله وهوشاعد باذالسمة بالاسام المرت تنوير السهر وقيل سميا شعم اكتوله تعالى مل تعلله سميا لانالما ألين يتشادكان فالاسم والاظهرانه اعجي والكان عرسيا فنقول مزفع لكعيش ويعمرقيل سمى به لانه حيى به رحم امه اولان ديزا مله حيى بدعوت و قالرت انىكودىلى غلام وكانتامرانى عاقرا وقد ملغت مزالكبرعتيا جساوة وفل والمفاصل واصله عتع وكمتعود فاستثقلوا توالاالفتين والواوين فكسروا التاء فانقلبت الواوالاولى ياء ترقبت الثاينة وادعست وقراحزة والكساف متيا بالكسروا نمااستعيب الولدمن شيخ فان وعبوذ عاقرا عترافا واللؤثرفيه كال قدرته فاذالوسا فلا عندالتحقيق ملغاة ولذلك كآل اعاهه اوالملك الميلغ للبشادة تصديقاله كذاك الامركذاك ويعوذان تكوناتكاف منصوبة بقال في قال دمك وذلك اسارة المهم تفسيره هو عليمين ويؤيدا لاول قراءة مزقرأ وهو طريهين عالامر كافتساوكا وعدت وهوط حين لااستناج فيااديدان افعله المالاسباب ومععول قالالتان عذوف الحضل ذلك وهوعامين وفدخلقتك مز قبل ولمتك شئا باكنت معدو

صرفا وفيه دليل وإنا المدود في دو أخرة وافك أن وقد مقات الله والدرباجيل إنه عادتما علم با وقوع باشرقت به قالبتك الأكتابيال المستخدس والمراجع والمتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد والمتحدد المتحدد المتحدد

وبراوالدية وبادابها ولمركز جبارا صيا طاقا وعاصى به وصلام علية مزالته يومدق. مزانينا لدائم بناد بناد ويوديون ونها بالدور ويوديون ويوديون ويوديون الدور ويوديون الدور بدور الدور ويوديون الدور بدور الدور ويوديون و

وَيَّا بِعِلِهِ يَهُوَلَمْ يَكُنْ بَعَالَاعَيْنَا ﴿ وَسَلَامُ عَلَيْهُ مِرْمُولُو وَوْمَ يُوثُ وَوْمَ يُنْهِ بَنِيَّا ﴾ وَاذْ كُوْفِ لَكِنَاهِ مَرْمَا وُلْ مَنْهُ مَنْ فَعِلْ مَنْهِ بَعَنَا أَلَّمَ مَنِيَّا ﴿ هَ وَاذْ كُوْفِ لَكِنَاهِ وَمِنْهِ مِعِنَا إِلَّا فَارَسُلُنَا لِنَهَا وَمِجَالَمُ مَنْ لَمَا لَكَ الْمَالَقِيلَةِ هَا الْمَنْفَى لَمَا الْمَنْفَى لَمَا الْمَنْفَى لَمَا الْمَنْفَى اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُل

سوقا كخلق لتستأنس كالامر واعله لتهيرشهوتها به فتنفد رنطقها الي زحها والتافاعوذ بالرهن مناية عفافها الكنت تقيا تتقابله وتحنفل بالاصتعاذة وجواب الشرط محذوف دل عييه ماقبلهاى فاق عائذة مثلثا و فانعظ بتعويذى وفلانتعرض ويجوذان يكون الميالغةا عانكت تضامتوكا فافجاعوذ منك فكضا ذالمرتكن كذلك كالانماانا وسول ديك الدعاستعذت مه الاهباك عَلاما اىلاكونسيبا فعبته بالنفز ف الدرع وصوران يكون حكاية القوله ميحانه وتؤمده قرآءة العمرووابنكثرعز بافروسقوب الباء نكا طاحرامزاللافوباونامياعا كغيراء مترقيامن منايسن عاإنمنر والصلاح قالتنان يكون لمغلام ولرعسسني بشر ولديبا شرني رجل والجعلال فانحذه اتكخادات أنما تطلق فيعهما الزنى فانمامقال فيع خدشها ويفس ونحوذلك ويعضده عطف قوله ولمراك بغيآ عليه وهوفعول مزالغ فجبت واوه ياء وادغمت تتركسه بنيالغيزا تباعا ولذلك لد تلعقه المتاء اوفعسل ععذفاعل ولرافحقه التاء لانه المالغة اوالنسية كطالق قالكذلك قال رمك هوعلى هتن ولنحعلة اى ونفعل الث لنحعله اولندس به قدرتنا ولنععله وقداعطف عإلاهب على طريقة الالتفات القالناس علامة لمدورها فاعركال قدرتنا ودحمة منآ على لعباديه تدون بارشاده وكانام لمقنسا اى تعلق به فضاءالله فحالاذ لاوقدروسط وفحالنا مراحقيقًا باذيقضى وبفعل كونهآيت ورحمة فحملته باذنفخ فح دعها فدخلنا لنفخة شف جوفها وكانت مدة حملها سبعةاشهر وقبل ستتهوقه إثمانت ولمر يعش مولود وضع لثانية غيره وقبل ساعة كإحملته نبذته وسنها ثالآ عشهة سنة وقبل عشربسنان وقدحاصت حصتين فانتذته فاعتزلت وهوشف بطنها كقوله تدوس بنا للماجروالترسا واكجاد والمحرور فموضع كال مكانا قسسا بمسدام زاهلها وداء كما وقراقص إلدار فاحاءها المفانس فالماها المناص وهو فالاصا

وهومندة ولى منها فكته خعربه فالاستمال كان في على وقرة الخناص بالكسر وصاصد عنست المرة اذ خيرة الالدواجة بالشرح اليبنا للقنة المستمدة وهومندة والمستمدة والمنطقة المستمدة وهومندا الجنسسة والمستمدة والمستمدة المستمدة وهوم المستمدة وهدا المستمدة والمستمدة والمستمدة والمستمدة والمستمدة المستمدة المستمدة المستمدة وهدا المستمدة والمستمدة وال

خادجها مرجحها عسى وقيل جدولكان يقبر للولد وقياقتها استفاء نريحا وانتاخ وحزة والكساني وحنصر ودوح مرتقها بالكسر وانجر علافة ادى مهرا مداخة المتحدد وانجرعال فاذا و مهرا مراجعها والمتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد والمتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد والمتحدد المتحدد المت

اذيتر الخلة اليابسة فالبشيةاء قددان ييلها مزغ فيلواته إسس مدع منشانهامعمافيه مزالشراب والطعام ولذلك دت طيه الامرب فقال فكارواشرت اىمزارطب وماءالسريا ومزارطب وعصيره وقرى عينا وطنسي نفسك وادفضى عنها مااحزنك وقرئ وقرع بالكسروه ويغنة يغدوا شتقاقه مزالقراد فاذالعن اذادأت مايسر النغس سكنتاليه وزالنظرالى غيره اومزالقرفان دمعة السرور أددة ودمعة انحزن حادة ولذلك يقال قرة العبن ومنخذتها للحدس والكرق فاماترين مزالبشراحدا فانترعآ دميا وقرئ ترثن عالمنه مزعوك لبات واليج لتآخ من المهزة وحرف اللن فقولياني نذرت الزحمن صوما فصمتا وقدقئ بداوصياما وكالؤالا يتكلون فسيصيامهم فلزاكل اليوم انسيآ بعدا فاخبرتكم بنذرك والماكل الملكة واناجى دى وقيل خبرتهم شدرها والاشادة وامرها بذلك أكراهة الحادلة والاكتفاء بكلام عيسى عليه اسلام فانتكاف فيقطع الطاعف فاتتبه اىمعولدها قومها داجعة اليهم بعدماطهرت من النفاس تحملة حاملة إواه فالوادام بملقد جئت شمافرة بديوا منكرامز فرى كيلد بالغت حرون يعنون هروذ الني علمه الصلاة والبادم وكانت مزاعقاب مزكانهم فطيقترالاخوة وقلكانتمن نسله وكان سيها الفسنة وقيلهو رسلهما كواوطللوكان فينما مهم شهوهابن كااولادأ واقبل مزجدلاحها اوشتوهاب مكاذا بواطمل مسوء وماكانتامك بغيا تقرر لانماجاءت بمافرى وأنسه علىات الفواحش مزاولادالصالحين فأشارت اليه المعيسي إذكلوه لعسكم قالواكف كامزكان فالمهدميدا ولمفهدصيا فالهد كليها فالإوكان ذائدة والظرف مهلته من وصيسا حال مزالمستكن فعاو تامتا وداغمة كقوله نعسالي وكاذا لله علىما حكيما ومعنى مهار تألآني

قا ذيا ين بَّغِنْ عَالَا يَمْ نَهِ مَدْ عَهِ الدَّيْ الْمِيْ الْمَعْ وَهُوَ الْمِيْ الْمَعْ الْمِيْرَةِ الْمَا الْمَعْ فَيْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِيلُولِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِمُ الْمُع

عبدللله انطقه العدمال الرافلالانه اوللمقامات والدعل من تهربوسية أنا فاشكاب الاجبل وجندة بأنا وجنوب كذا أنفا عامل العسيد والنبي المساوة والرافة وكانا المال المسكون في قصائه الإعمال عنقق وقومه كالواتم وقيه إلى المساوة والمساوة على ا واحرف الساوة والرافة وكانا المال المسكون المسلم معهد وصف والمسلم على ومروات ويوم الموت عبد كا كامو يلهي والترمين الهدارة المسلم المالية المسلم المسل

مايصفونه ترعكس المحكم تقولاتحق خبرمحذوف أعده وتولا كحق الذى لارب فيدوالاضافة البيان والضير للكلام السابق اولتام القصة وقيل صفت عيسماويدله اوخبران ومعناه كلة الله وقرأ عاصم وابن عامر ويعقوب قول بالنهب على مصدر مؤكد وقرئ قال الحق وهو بمنو القول الذي في يمترون فحامره يشكون او يتنا ذعود فقالتالهودساحر وفالمتالصار وناعه وقرئ مالتاء علاكمطاب مكافها ليتخذمن وكدسيحانه تنكيب النصادى وتنزب المدتمالي عاجوه آدآ قفنمام إفاغا يقولدله كمن فيكون تنكست لحميان مزاذا وادشيثا اوجده بكنكان منرهاعن شبرائكلق وانماحة فجأتخاذ الولداحدال لاناث وقرأب عامرفكوذ بالف عل محواب والكالله دبي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم سبق تنسيره فصورة المعران وقرا بجاذيان والبصريان ادابلغتمة على لان وقيل اسعطوف كالمصلاة

ذَلِكَ عِينَكَابُنُ مُرَائِزٌ قُولًا لِحُوِّاً لَّذَى فِيهُ يَمْتُرُونَ ﴿ مَا كَارَا

يِنْوَإِنْ يَتِيَكُ ذَمِنْ وَلِدِسْبُعِا مَهُ إِنَا قَصْحَا مَرَّا فَارَّمَا يَقُولُ لَهُ مَ

ڪُنْفَيَكُونُ۞ وَإِنَّا لَلْهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ لَمْلَا

صِرَاحْدُ مُسْتَقِيدٌ ۞ فَأَخْلَفَنَا لَأَخْرَابُ مُزَمِّنُهُ هُ فَكُ

يَوْمُ الْحَسَّرَةِ إِذْ قُصِيَا لَا مَرُاوَهُ مُ فِي عَفَلَةٍ وَهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَا

@ إِنَا نَجْنُ نِرَتُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۗ ۞

وَٱذْكُرُواْ لِهِمَا لِهِمْ عَلَيْهِ الْمُعْتَالِيَّةُ وَكَانَصِنْهِا لَبَيْكَا

@ إِذْ قَالَ لَا بَيْهُ كَااَبَتِ لِمَ تَعِنُّهُ مَا لَا يَتُ مَعُ وَلَا يُسْبِعِثُمُ

كَفَرْوُا مِنْهَشْهَدِ يَوْمِرِعَظَ

فاختلف الاحزاب مزينهم الهودوالصار وفرق الفكار سطورة قالط الدابناهد ويعقوبيتن فالواهوالله هبط الالارض تصعدالاالسماء ومككافيت قالوا حوثالث ثلاثة وموحدون قالوا حوعيدا لله ونبيه تحوياللذين كغروا مت مشهد يومعظيم منشهود يومعطيم هولي وحساب وجزاؤه وهويوالمقيمة

تعبيصناه الاسماعهم وابسادهم يوميكاتوننآ اعيوالميمة جنيبا ليتجوينهما بمدمكا نوامهاعيا فالدنياا والتهديد بماسيسمعون ويصرون يوشد وقيالهوأب يسمعهم ويصهرموا عيدفلانا لومروماع توبهم فيرواكما دوالحرورعا الاولدفهونع الرخ وعاالثاني فيوضع المص تكزاظ للوذالي وكالترك وقرالظ المن موقع الضه واشعادانه

فللوانفسهم حيثنا غفلوا الاستماع والنظرجين ينقعهم وسجاع كافغلم إنهضلا من واندد هريو لم يحسرة يوم تقسر لناس المسيئ على ساء تدولفسيط قلية اسسانها وقف الاس فغ مزاكساب وتصاددالفريقا ذالا كمنة والنادواذماد مزالو اوطرف المسرة وهرفي غفلة وهرلا يؤمنون حال متعلقة بقلوف فالالهبين ومأمنهماا عنواض فيانذوه إى مذره يفاظهن غيرؤونيين فيكون حالامتضنة للقيل اناعن زتالارمن ومزعلها لاسق لاحد غرغ علها وعليهما والاملانا وتوفى الارض ومزجلها بالافناء والاهلاك توفي الوارث لادثه والسارج موت يردون الغاء واذكر فاككا بباراه برانه كازمه يقا ملانعا الصد فكظر تصديق اكثرة ما صُنُّف بهزغيوب لله وإماتُه وكبُّنه ورسله نبيياً استنبا ، الله تعالى أذقال بدل مزاراهم ومامنهما عقراض ومتعاق بكانا وبصديقانيا كآسة باآبت الناء متعق مزباء الاضافة ولذلك لانقال ماائتي وبقال ماابتنا واغا مذكر يلاستعطاف ولذال كزا

لرتعبد مالايسيع ولاسعر فعرف حالك ويسمع ذكرك وترصنتوعك ولاينني

عنك شيئا فحلب فنع ودفع شردعاه الالمائ وبين ضلاله واحترعله ابلغ اخجاج وارشق برفق وبعسن إدب حيث لريقرح بضلاله وإطلسا أعلة التي تدعوه المهيادة مايستقف به العقال لصريع ويأيئ لركوناليه فضلاع عبارته التجاجى غايتآلنفظيم ولاتقة إلالمرنه الاستغناءالتام وآلاهامهام وهواكنا لؤالرادق البي المعيت المعاقب المثيب ونسرعايانا لعاقل يتنفران يغول مايفعوا فرض يحيح والنشئ نوكا ندجام يزاسميعا بصيل مقتددا علالنف والضروك كزكان ممكا لاستنكف لمعق للقويم مزهبا وتهوا فكاناش فيانخاف كالملتكة والنيدين لمايراه شراه كأنحاجة والانتياد للعددة الواجبة فكيضا فكان جمادا لايسمع ولايصر لمردحاه المانيقيعه ليهديه انحقالفوم والصراط الستقيم المديخن عفلوقا امزالهم الالمع مستنقالا بالنظراب توفقال والبتناني قلجاء فيتزالعلم المريالك فابتعني هملا صراطاسويا ولديسهابه بالجهال لمفرط ولانغسه بالعلالفا فترباصه ليغنسه كرفيق له فيسسر يحوذا عرف بالطريق فترشطه عماكان عليه بانه مع خلوه عز النفع مستان الفرفانه فالمختيقة عبادة الشيطان من يشأنه الآسربه كقال

اومن وقتالشه وداومن كانا ومزتها دة ذالثاليوم عليم وهوان يشهيطيهم الملتكة والانبياء والسنتهد وإدريهم وارماهم إنكفر والفسوق اومروقت المشهادة اومزه كحانها وقيراهوماشهدوابه فى عيسى وامد آسرير بعم وابصر

يهت لاتمدالشيطان واستهيزة ف وين وجه الدفريدانالشيطان مستمس طريباشا المؤاخركها بتولد الانشيطان كان الاخراجسة ومدولانالملاج العامية عالى المؤاخرة والمؤاخرة المؤاخرة المؤخرة المؤاخرة المؤخرة المؤخر

بلسان يعنى الشتم والذم اوبالجيارة حتى تموستا وتبعد عنى واهرني عطف طهادل عليه لأرجمنك عاحددني واهرني مليآ مماناطويلا كاللاق اومليا بالنعاب عفي السلام عليك توديع وتنادكة ومقاطة السشة بالمسنة اىلاامست بكروه ولااقول الث بعدما وُدَمَكُ وَلَكُن سَاسَتَغَفِيلُكُ دِني لَمَا يُوفِقُكُ التَّوْتِينَ وَالْإِمَا سُ فانحققة الاستغفا ولككافراستدعاه التوفق لما يوحب مغفرته قالكر تغرسره فيسورة القربة أنة كان عحفياً بليفا فالبروالالطاف واعتزلك موماتدعون مزدونابله بالمهاجرة بدنى وادعو رتى واحده وحد عسى ذلا أكون بدعاء ريشقسا خاشيا مناثع السعم شلكم في د عاءاله تكم وفئ تصديراً لكالاً بعسف الوّاضع وهضرالننس والتنسه طإذالاجامة والاثابة تغضل غروا جب وانملاك الامرخاعته وهوغيب فلمااعتزفهم ومايعيدون مزه وذالله بالميرة الرائشام وهبناله اسمق ويعقوب ملمزة وقهم مزاتكمزة قيرانه لماقصدالشام القاقلا مران وتزوج بسادة وولدت له اسعق وولدمنه يعقوب ولعل تخصيصها بالذكر لانهما شوتاالانساء اولاندادادن مذكراسمعل بغضله على لانفساد وكالاجعلنانسا وكالامهما اومنعم ووهسالم من وحتنا البؤ والاموال والاولاد وجعلنا لمنعدلسان صدق عليا بفقريهم الناس ويتنون عليهم استجابت لدعوته واجعل لى اسان صدقي شف الآخرن والمراد باللسيان ما يوحدين ولسيا فالعرب لعنهم وامتأ المالصدق ونوصيفه بالعلو للدلالة على نهم احقاء بماشنون عليهم وادعامدهم لأتخفى علىما مدالاعمها وفقولالدول وسدل الملل واذكر فالكتاب موسى نه كان تعلمها موحدا اخلص صادته عزالشرك والرياء اواسير وجهه لله واخلص نفسه عداسواه

وقرأاتكوفون بالفتر علىانامه اظمعه وكأن وسلاكميا ادساه انتدالمانخان فابتأهرعنه ولذنائد قدم وسولامع انداضو واعلى وقادرنا منهاب العلو زالايمن من رناحيته اليمني مناليدي فعمالي توايين موسواه ومناجاب الميمون منالين فانتخالوه التكافر من المائيمية وقرتناء تقريب تشريفتهم بمنفرته الملاشانيان شيباً مناجيا المامزالضرين وقرارتفا منزلين وحوالاتفاع الدوعان وفع فقالسوات سختهم مريالتلم ووهبناله من دحشنا مزاجل دحشا لوبعش دحشنا تقاه معاضدة اخبره ومؤذرته اجابقا لدوية وفيمالي وزيانها فاندكان استرته ومين وموضعوا لوبط عنطف المنافرة بيباً حالصة وقائلة كالمتحافظة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافر

فالكاب أدربس وهوسيطشت ومداد فوح واسمه اخنوج واشقأ ادديس مزالدوس يرده منع مرفه نعرانس عدان يكون معناه في تلا النعترة يسا منةنا فلقب به تكثرة دوسه ادروى انرتعالاتل عليه تلاتين صيفتوانه اولىمزخط القا ونظرافي علما المخومروا تحساب آنه كان صديقا نبياورفنا مكاناعليا يعنى شرفالبنوة والزلفي عندالله وقط أكمنة وقط السماء السات اوالمرابعة اواثل اشارة الالذكورين فالسوية مززكرا الحادريس آلذت انعماله عليهم بافاع النعم لدينية والدنوية مزالندس سان الوصول مزة ويترادم يدلمنه بأعادة للادوعوذان تكون متفه التعيض لان المنعم عليهما عدمز الانساء واخص مزالذرة وتمزهلنا معنوس اي ومزدية مزحلنا خصوصا ومنهم مزعداا دريسرفانا رآهمكا زمز ذيبتاسام بنافج ومزذرية لبراهيم الباقون واسرائيل عطف على اراهماى ومزدية اسرائلل يعقوب وكان منهم موسى وهرون وذكرما ويحيى وعسبى وفيه دنيل عإنا ولادالها تمزالذرته ومتن هدتنا ومزهلة مزهدناهالماكحق وأحتسنا للنوة والكرايس آذا شلى عليهم إيات الزهمز خب رواسيدا وبكآ خبرلا ولناشا ذجعلت المومو صفته واستئنافنان جعلته خبره ليان خشتهم مزاهه واحاتهم له معمالهم سرعلوالطقة فيشرف النسب وكالالنفس والزان مزالله عروجل وعنالنى على السلام أملواالقرأن وإمكوا فان لرتهكوا فتساكوا والبكى جمع بالثكالسيود فيجمع ساجد وقرئي تعلى الياء لاذالتأ نبث غيرحقيقي وقرأحزة والكسائي بحابكسرالياء فلف مزيه تعرملف فعقبهم وجاء بعدهم عقب سوء يقال خلف صدق بالفتر وخلف سدوء بالسكون أضاعوا الصلاة تركوها اواخروها عزوقها واتعل الشهوات كشرب الخرواستعلالة كاحالانت مزالاب والانهمالة فالمعاصي وعرعلى دضواقه عنه وأتبعوا الشهواس

الأغيرة وَقَبْنَا مُغِيَّا ﴿ وَوَمْبَالَدُنْ رَجْمِيَّا اَمَاهُ هُمُونَ سَيَّ ﴿ وَالْمَنْ الْمُعْلِدِهِ وَالْمَنْ اللهِ مَعْلَدُهُ وَكُلْ اللهِ اللهُ الله

مزيناه الشده ودكوبالتظود ولسرالتهود قسوه يقوزغياً شركتولد فريلق خراجي الناسابره ودنه والامدرع الخالف لاتمياً اوجراء تخ كفتوله يقرانا مااوغيا عزام يقالجة وقيامه واده في هذه ودشعاً الديميّات وامزوع إحماكماً بدرعانا الايت فاطلتا يدخلون لمجنة وقران كثر والإصرو والوبكر ومقوب طالبناء العندول مناوضل والإنظلون شيئاً ولاينقصون شدا مزجك اعدالهم ويحوذ الانتقاب شيئاً على المددوفية تغييد بالكنام حالها التي الاضريم والإنتصاب ودهر جنّات مدنن بدلم تالجنة بدالابعن لاشغالها مله بالوضويه طالمت وقرى بالرفع طالة خرىخاوف وعدن علائه المسافاليه فإله لوعوالمعدن بحق الانامة كترونا المنصوصف المدنية إلى من المنافز المناف

تقواهم كانبق عاالوارث مال مودثه والورثة اقوى لفظ يستع لط التمليات والاستحقاق من حيث انها لائعت بفسيزولا استرجاع ولانبطل يرد واشتساط وقيل ودث المنقون مزالجنة المساكن التي كانت لامرالنا راواطاعوا ديادة ف كامنهم وعن يقوب نورث بالتشديد وماننزلا المرزبك حكاية قولجبريل حين استبطأ ورسه لالله عليه المتهاة والسلام لماستراعن قصة اصحاب الكهف وذكالقرنين والروح ولم يددعا يجيب ودجاان يويحاليه فيه فابطأ عليخسة عشرجا وقرار بمنحق قالالمشركون ودعماته وفلاء تمزل ببيان ذلك والنزل النزول عليها للانه مطاوع نزل وقد يطلق بمعنى النزول مطلقا كإيطلق نزل بمعنى انزلب وللعنى ومانتزل وقتاغب وقت الابامرالله علىما يقنصنيه حكمته وقرئ ومايننزل بالباءوالضميرللوجي لهمايتزايدينا وماخلفنا ومابين ذلك وهومانحزفيه مزالاماكن والاحايين لانشفل مزمكان الممكان اولانفزل فيذمان دون مانالا بامره ومشيئنه وماكان تبك نستيا تاركالك اعماكان عدم النزول الالعدم الامريه ولرسكن ذلك عزترك أقداك وتوديعه اياك كازعت الحكزة وانماكات محكية رآهافيه وقياان الآبة حكاية قولاللقين حين يدخلون الجنة والمعنى وماننزل لجنة الابامراقه ولطفه وهومالك الاموركالها المتالفة والمبترق والحاضرة فما وجدناه ومانجده مزاطفه وضنله وقوله وماكان وتبائنس يالغرس مزاقة لقولمهاى وماكان دبك ناسسيا لاعجال العاملين وماوعد لمرمن التواسعيها وقوله رتبالتهوان والارض وماجتهما بإد لامتناع السيان عليه وهوجرا مذوف لوبدلهن نبك فاعبده واصطبر لعبادته خطاب الرسول صراالة عليه وسرا مريت عليما علاع فت ربك بانه لاينبغ له ان ينساك اواعال العمال فاقباعا عبادته وأصطبرعليها ولانشقرش بابطاء الوحى وهز والكفزة والماعدى باللام الضمنه معز الثبات العبادة فمايورد عليه مزالس الدوالساق كقواك المحاوب اصطبرلقربك علقلم له متميا مثلاليسقية الاستراكها اواحداسية الله فإذالمشركين وإنستموا الضنم آلهالم بيمتو والله قط وخلك لظهو راحد تيسه

جَنَّاتِ عَنْ إِنِّى وَعَنَا لَجَنْ عِبَادَهُ بِالْعَنْ إِلَّهُ كَانَعُهُمْ مِنْ الْعَنْ إِلَّهُ كَا ذَعُهُمُ عَائِمَةً فَي الْعَنْ إِلَّهُ كَا ذَعُهُمُ عَائِمَةً فَي وَعَنْ الْعَنْ الْمَالِحَةُ الْمَا الْمَالِحَةُ الْمَالِحُةُ اللَّهُ الْمَالِحُةُ الْمُلْحِلُولِهِ اللَّهُ الْمَالِحُةُ الْمُلْحَلِقِيلَةُ الْمُلْحَلِقِيلَةً اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقالة إنه عزائما الله بتيم الرجة والاشتخال وعوض بالدران المعوان الاسد شاه ولابستين السداء تقريم المركز بذرا السديد لام والاشتخال المدارة والاستطيار علمت الله وقول الانستان المارد بعلم بنورة والمنافق والمنافق المنافق المنا الىشاطئ جعتمراها نةبهم اولعيزج عزالقيام لماعراهم مزالشذة وقرأهمزة والكساذا وحفص جنيا بالكمتر تترتننزعن منكل شيعة مزكارمة شايعت دينا آيتهم اشدع الزنمن عتت مزكان اعصى واعتمنهم فنطيحه مفهاوفي كرالاشد تنبيه علىانه تعلل معفوعن كثيرمزاها العصيان ونوخص ذلك بالكفرة فالمرادانة بميزمكوآنف ماعتاهم فاعتاهم وبطرجهه فجالنار حلالقر قيب اويد خايلاهليقهأ المقاليق بهم واتهم مبنى على لفتم عندمتيمويه لانحقه انسنج كمتاثر للوصولا كتنه اعرب حملاع كاوبعض للزوم الاضاف فاذاحذف صدرصلنه ذاد نقصيه فعادالي حقه منصوب المح بننزعن ولذلك قرئ منصوبا ومرفوع عندغيره امّا بالانبذاء علانمانستفهائ وخيرها شدوالجدلة بجبكية ونفديرا لكلام لننزعتين كأرشيعة الدنين بقال فيهم إتهما مثلة اومعلق عنمالننزعن لنضمنه معنيالتمسين اللازم للعلما ومشتأنفة والفعل واقع على كأشيعة على زيادة مزاوعلى عنى لننزعز جصكا شيعة وامابشيعة لانها بمعنى تشيع وعلى لبيان اومتعلق باضرا وكذاالياء فقوله تمتملخزا طهرا أنيزهما ولمبها صليتا أياخن اعلم بالذيزها ولمااصلة اوسليهم اول والتادوه بالمنفزعون ويحوزان يرادبهم وبامثقهم عتباد وساءالشبيع فان عذابهم مضاعف لعنلالم وامتلا لمروقرأ حرة والكستاني وحفص صليآ بكستر الضاد وآزمنكم ومأمنكماانفائالانسان وثويدهانه قرئ وإنءيهم الآواردهآ الاواصلها وحاضردونها يمربها للؤمنون وهبنا مدةولنها دبغير هروعن جابرانه عليه إتسلام مشاعنه فقال اذادخا إهرائلنة الجنة قال بعمنهم فبعضواليس قدوعد نادبناان نردالنار فيقا للمرقدور دتموها وجهنا مدة واتآ قوإه تعالى اولئك عنها مبعدون فالمرادعن عذأبها وقيل ودود هاالجوازعلى القتراطفاته ممدودعليها كآنعارتبك حتمامقفنيتا كان ورودهم واجي اوجبه ألقه على فنشه وقصى إن وعدبه وعدا لا يمكن خلصه وقيا إصنه عليه ثتم ينج الذنزا تقوآ فيستاقون الماكينة وقرأ الكستاني وميقوب ينجى بالمخفدعف وقرئ تتم بفتح الثاءا يهناك وتذرآلظا لميتز فيهاجشا منهارة بهم كماكا نوا

وهودا إعلى الداد الارده الموصولية وافتاؤه في الفرق الفرة الدائمة بعدتها فهم وتقافق في ما ما دره المستاسم والانتها بهم إلى النابات مرالات الانتفاظ ميتان المدافرة بفرة الوجيان المراوضة على ومنها واضفات الإنجاز قاللة بن كروالله زاموا الموسود والمنافرة متبعة المنافرة الانتفاز المام منطوطة المنافرة والمستدان والمسترسة بحدث المسافرة المهاد المواجه والمام المنافرة والمنافرية المنافرة المنافرة المنافرة الوائد منظرة والمستدان المنافرة الم هَيْلِيا لَهَذَهُ وَانتَامِهِ الوَّهِانَةُ وَالْاَدَى وَالْابِحُرُونِياً وَالْقَالَةُ لِلْاَيْمُونَا الْمَرْةُ وَلَوْمَا الْمَاقِيةُ وَالْفَالْمِوْدَةُ وَالْمَاقِيةُ وَالْمَاقِيةُ وَالْمَاقِيةُ وَالْمَاقِيةُ وَالْمَاقِيةُ وَالْمَاقِيةُ وَالْمَاقِيةُ وَالْمَاقِيقُ وَالْمِلْقِيقُ وَالْمَاقِيقُ وَالْمِلْقِيقُ وَالْمَاقِيقُ وَالْمِلْقِيقُ وَالْمِلْقِيقِ وَالْمِلْقِيقِ وَالْمِلْقِيقِ وَالْمِلْقِيقُ وَالْمِلْقِيقُ وَالْمِلْقِيقُ وَالْمِلْقِيقِ وَالْمِلْقِيقِ وَالْمِلْقِيقِيقُ وَالْمِلْقِيقِ وَالْمِلْقِلِقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُ وَالْمُلْفِلِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُ

مَا عَوْلُوهُ مُنْ أَذُ مِنَ الْهِ الْمِنْ الْمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللل

القدالذيزاهندواهدى عطف علالشرطية المحكمة بعدالقول كاند لمابينان امهالالكا فووتمتيعه بالحماة الذنباليترافضله ادادان يبن انقصور حظالمؤمن منهالس لنقصه بالإن القةعز وجال رادبه ماهوخير وعوضه منه وقياعطف عل فليمدد لاند فه فاكتبركانه قيلهنكان فالمشلالة يزيدالقد فهنلاله ويزيد المقابلا هداية والباقات المتالحات الطاعات التيتوجائد نهاابدالآباد وبدخلفها ماقها مزالعته لوات المخشق وقول سبحان اغه والممدغه ولااله الاالقه وأعقد أكبس فيرعند زبك توابآ عائدة ممامنع بدالكهزة مزالنعم المخدجة العانية التي فيغرون بهاسيما ومآلفا النعيم للقيم ومآل هذه المسترة والعذاب الذآئم كااشا داليه مقوله وكيرمرةا والخيرهم اامالج والزيادة اوعامليقية قولم المتيف احرم والشماء الجابلغ فيحرّه منه فيبهء أفرابيتا أذنكفر بأياشا وقال لاوتين مالاو ولدا نولت فالعاص بن واثلكان لنباب عليه مال فنقاصا ه فقال له لاحتى كفنر بحق فقال لاوآلله لأكفر كقل جيا ولامينا ولاحين بعثت قال فاذا بعثت جثني فيكونها تم مال وولد فاعطيك ولماكانت الرؤية اقوى سندالا خياراستعما إرأيت بمعمى الاخباروالفاه عااصلها وللعناخير بقصة هذاالكا فرعقب حديث وككا وقرأ حزة والكمتاني ولداوه وجع ولدكأمند فامنداولغة فيه كالعرب والعرب أطلع الغيب اقدبلغ مزعفلية شآنه المان ادفئ المحالم العيب ألذى توحدبه الوإحدالقهار حتماديون والآخرة مالاوولدا وتألمهليه آماتقد صدارته وعمدا اولفنه من صلام الغيوب مهدا بذلك فاند لا ينوم ال العلم بدالا باحد هذين الطريق من وقيل العهدكلمة الشهادة والعمالالمتالح فانوصالقه بالثواب عليها كالعهدعليه ككا ردع وتنبيه علانه مخطئ فيما تصوره لنفسه مستنكب مايقول سنظهرلهانا كنبنا قيه عطريقة قوله اذامااننسبنا لرتلدفا ثيمة اعتبيزا فامتلد فاشيمة او منينة فترمنه اننقام مزكت جرية العدة وحفظها عليه فالدفنه الكنية لانظر عزالقول لفوله تعالى ما يلفظ من قول الالديه رفس عيد وتمدّله مزالعذا مهذا غلة للهم العذاب مايستأهله اونزيد عذابه وضناعف له لكفره واخترائه

راسترائد عالمته ولذان اكد مالصد در لانه تواطعتب عليه ورقمة بمونه ما يقول سؤلمان والحيار وأقبياً يومانها مة وها الاجميده ما ولا والداخلة في المستخدمة والمتحدة المستخدمة والمتحدة المستخدمة والمتحدة المستخدمة والمتحدة المستخدمة والمتحدة المتحدة المتحددة المتحدة المتحددة المتحد

اوها بعن كالهذال أى كلاوكلا طالعناد فعل بشده اما يسجدون كالاستيكان تهم المرتا فالوسلدالشد بالميان على الكافريز بأن سلطنام مؤمم أو يتسائلم قوا في تؤكر آن بمزم بعز بهم عالمله في التاريخ وضيب الشهارات والاستواد من المؤمن والمعارض و غارات المحافظة المواقطة المواقطة

المداول عليه بذكرالقسمين وهوالناصب لليوم ألامز اتخذعندالر من عهدا الامزقي بمايستعذبه ويستأحل نيشفع للعصاة منالايمان والعمل لصالح على ماوعداته اوالامزاخذ مزاقه اذنافيها لقوله لاشفع الشفاعة الامزادن له الزخمز مزقولهم عهدالاميرالي فلان بكذااذا امره به وهله الرفع على البدله زالفتميرا والنصب عاثفا يبرمضاف كالاشفاعة مزاتخذاو عاالاستثناء وقيلالصتمير للحرمين وللعني الممككون الشفاعة فيهم الامز أتخذعند الرحنع بكاستعدبه ان يشفع ل بالاستلام وفالوااتخذالزهمنولدا الغنميريجتماإلوجهين لانعذالماكانمقولا فيما ببزالناس جأذان ينشب اليهم لقدجتم شيئااتا على لالثفات البالغة في الذم والتسجيبا عليهم بالجرآءة على الله والأرتبالفغ والكستر العظيم لمنكر والادة الشدة واد فالامروأد فالقلنى وعظم على تكاد السموات وأنافع والكستان بالياء ليفظرن منة يتشففن مرة بعدا خرى وقرأ ابوع رووابن عامرو حمزة وبوبجروبعقوب ينفطرن والاؤل ابلغ لانالثفعل مطاوع فعل والانفعال طاوع فعا ولان اصرا النفعا للتكلف وتتشق الارض وتخز الجسال هذا تهذها اومهدودة اولانهاته تمائ كسروهو تقرر لكونه اذا وللعن إفعولهذه السئلة وعظمها بحيشا ونصورة بجستومشة لربخملها هذه الاجزام العظام ولغث من تتها ولان فظاعنها عليه لغضب لقه بحيث لولاحلمه لخرب العسال وردد قوآئمه غضماعا مزيفة وبها أندعواللزخمنولذا يحتما النصب على لعلة لتكاد اولهذا على ذف الآم واضناء الفعل إليه وللزبا ضمارا للام اوبالابدال مزالهاء في منه فالرفع على ندخير محذوف تقديره للوجب لذلك ان دعوا وفاعل مقالى هذها دعاءالولدالرجن وهومزدعا بمعنى سمالمثعدى المالمفعولين وانما اقضرع إلفعار الذانى ليحيط بكلما دعوله ولدااومن دحا بمعنى شسبالذى هومطا وعدازع إلىفلان اذاانشسباليه وماينبغ الرحمزان تتمدولدا ولايلىق به اتخاذالولدولانطليه لوطلب مثلالانه مستصا ولعل ترقيب كمكم بصفة الرحمانية للامتعار باذكارما عداه شمة ومنعم عليه فلأيجإ نسر من هومبدأ النعم كأجا ومولح إصوله اوفروعها

خيث بكن النقد والمائم من به فيقد الذكارى فالتسوان الزامق أعهامهم الأفكار القريبية الاهو ويماؤنه الدورية والانتهاء وقروات الزامق الدورية المسائم النقط الموادية والانتهاء وقروات الزامق الدورية المسائم والناسم واضالم فالكارية وعده بعد الدورية المسائمة والمسائمة المسائمة المس

ونتنديم قوالذا اشتآء المضرومة آخرن فحكامها ما شوخ وبالأدام في المجهد فيشريه واند و كراه كمكا فيلمسردان تخويسا تكافر وجنسوران وياسر المفاحل على المناطقة المستوارية والمستوارية والمستوارة

وَكَانِينَهُمُ وَكَا عَمْنَا الْمَثَى ﴿ وَانَّهَمَ الْاَفْوَلُوا فَانَهُ مِنْ الْعَوْلُوا فَانَهُ ﴿ وَانَّهَمَ الْعَوْلُوا فَانَهُ ﴿ وَمَا الْمَثَانَا الْمَثَانَا الْمُثَانَا الْمَثَانَا الْمُثَانَا الْمُثَانِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُثَنَّى ﴿ وَمَا الْمُثَنِّ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ ا

لانيمترون وقرى طه عاانه امرالرتسول صراعة عليه وستلم باذعيا ألازع فبقديه فانه كان يقوم في تبيده على مدى رجليه وان اصله طأ فقلبت حمزته هاءاوقلبت مزيطأ الفاكفوله لاهناك الرتع تمتبئ عليه الامروضم اليه هاء المتكت وعلى هذاي فالنكر وناصلطه طأها والالف مبدلة مزافهن والهاء كاية الارض لكن مددنك كنينها علصورة للوف وكذاالنعشة يربيارجا إواكنغ بشطيحا لكلمتين وعبرعتهما بأسمهما ماانزلنا عليك القرآن تتشق خبرطه انجعلته مبتعا علانه مأول بالشورة اوالقرآن والقرآن فيه واقعم موقع العائد وجوابان جعلله مقسمابه ومنادى لهان جعلنه نداء واستثناف انكانت جملة فعلية اواسمية بإضمارم تدأاوطا تفة مزالروف محكية والمعنى ماانزلنا عليك القران لننعب بغرط تأميفك علكفرة يبثراد ماعليك الاان تبلغ اوبكثرة الرياضة وكاثرة النهبد والقيام علها قوالسفاء شائع معفالنعب ومنعاشق مزداتض الهروسيد القوم اشقاهم واحله عدلاليه الاستعار بانه انزل عليه ليسعد وقيل ددوتكنيب الكنزة فانهماأراوا كثرة عيادته قالوانك انشق يتراثديننا وانالقران انزل عليك الشويه الاندكرة لكن لدكيراوانصابهاعالاستثناه المنقطع والإعوزان كود بدلامز يخ إنشق لاختلاف الجنسين ولامفعولا له لانزلنا فان الفع الواحد لايثعث الهدلين وقيامومصدر فموقع الحال مزالكاف اوالقرأن ا والمععوله علان المتشؤمتعاة بجددوف موصفة القرآن اعما انزلنا عليك القرأن المنزل الشعب يتبليغه الانذكرة لمرتيضي لمن قلبه خشية ورفايتاً ثربالانذاراولن هلالله منه انه يخش بالفؤيف منه فانه المنفعرية كنزيلا تضب باضمار فعلما ويعيشى اوع إلديح اواليدلعن لنكرة انجعلها لأوانجم لمفعولا له لفظا اومعني قلالات الشي ولايعلا بنفشه ولابنوعه ممن خلق الارض والسموات العلى مع ما بعده الى قولدله الاسماء للمسن تفنيم لشأن ألنزل بعرض تعظيم للنزل بذكرافع الدوصصاته عالة تنب الذي هوعند العقاف وأبنا فالاص والمتموات القام اصول العللوقة الارض لانها اقرب المالمس واظهرعنده مزالتهم إت العلى وهوجع العليا تأميشًا لاعل

أنها أمال فيصا احلات الكانتان ولمدينه عابات المساورة المركمة والنافان والزاحة الاضابة على المساورة المستبدأة ا خذا والإنهاج المركز المستويات والمالات والمالات والماشات المركزي ليدايانا عمالاً المدند والماسات المدن الماسات ولم المارة على المركز الناماة والمعامل المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المالية المالية المواجعة المو والانشادة بمن يستانه كلام من هذا أنا موجودان بكون ماتونا مكاية كلام بقترالي والتكدالدان إن ميده و عنا توضوا المؤمسة المنطقة في كلام المنطقة في كلام بقترالي والإنجالية والإنجالية والمنطقة في المنطقة المنطق

أوآجد بحكم التمارة متدى هاديا يدلمني على الطريق الويهديني بواجا لذين فارا فكارا لابرارمائلة البهاق كالمايعن لمبرولماكان حصولهما مترفيا بنمالا مرفيهم أعلالزجاء بنعلا فالابنام فانه كانعققا ولذلك حققه لمراز ليوطنوا فشهرعليه ومعنى لاستعلاه وعاللناراناهاها مشرخ زعنها ومستعلون الكاذا لقربيبه نهاكا فالرميدويه ومردنه يزيبانه لعبوق عكادنية ببمنه فلتأآتاها اذالناد وحدناداستهاه لنغدة بثيرة مستراء فودي والموسرة فالأراك فقعدان كثروادعرائه بأفي وكسروالدافون احتمارالقول اواجراه النداء هيراه وتكريرالعتم يرثللغوكيد والتجفيرة قيرا إنصارا فودى قاله فالمتكله قاليانيا فالقد فوستوس اليه ابليس لعلك متسمع كلام المشيطان فقال اناعرفت انه كلام الله وافاسمعه مزجيع الممآ ويجيع الاعمناء وهواشارة الحانه عليه الصلاة والسلام تلقيمن زبه كلامه تلفيس ووعانياغ تميل ذلك الكلام لبدنه فانتقالا لحالحس المشترك فانتقش به مزغيرا خمسام معتروجهة فأخلع تعليك امرج بذلك لان للعوة تواضع وادب ولذلك طاف المتلف حافين وقير إنباسة عدليه فانهما كانناه زجلد حمار عيرمد بوغ وقياح مسأه فزغ قلدك مزالاهل والمال أنك بالواد المقدس فعليها بلاحر بإحترام البقعة والمفدس يبغل المينين ملوى عطف بيان الوادى ونؤنه ابن عامروالكوفيون بتأويل المكان وفيلهوكن مزالطة مصدرانون اوللقدّم إي تودي نداء مزاو فدّم مزيّن واناأخر ال اصطفيتك النبوة وقراعزة واناخترناك فاستمع لمايوس للذي وحالبك او للوحى واللام تحنم النعاق بكام زالعملين انتج إذا الله الاانا فاعيدني بدايم أوح والمتعاانه مقصه وعايقة برالنوحيدالذي هومنهج إلعار والامربالبياد خالنج فكخا لالعمل واقرالصنكرة لذكرى خضهامالذكروا فردها بالامهامكة الغي ناسجاا فامنها وهربذكر للعبود وشغا إلقك واللساذ بذكره وفيا لذكرى لانى ذكرتها وإلكن وامريت بهااو لازاذكولة مالثنياه اولذكري خامنية لاترآنئ بهأولانشنو بها بذكرغدي وفها لاوفات ذكري وهوموا فيبأ لفتبلاة اولذكر صلادة لماروي إنه عليه الضلاة والمتهادم فالهن نلم عن صادة ومنسها فليقضها اذاذكرها ان الله تعالى بغوله والجالضلاة أذكري آنَ التباعة آثمة كاثنة لإجالة ككارة نفيهآ ارمدا خفاه وفشااوا فرسان نخفيا فلا

أولنها آية دولاما والإخبارانيا بامرائلف وفضالا تبدأ والماشرت بداواكاناتها به إختابات خفاء دوليده الآراء بالتخ من خاد المنافرة الميكن المستوات من المنافرة من المنافرة من الإفرادية المنافرة المنافرة من الكوافرة المنافرة المنافرة المنافرة من الكوافرة المنافرة المنافزة المناف

آتركانييي آمنرعليها نااعيب اووقت طوامراتشديع واحشرى الموائن وخيط الاوق بها الوزتريني وقرقا العشر وكلامه مين المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسة بالوائق من المؤسسة بالوائق من المؤسسة بالوائق من المؤسسة المؤسسة

حيية صفكراء بغلظ العصائم تودمت وعظمة فلذلك سماحاجا ناتارة نظوا الحالميدأ وفعبا نامزة باعتبارالمنهى وجية اخرى بالاسمرالذي يعمرا كمالين وفيرا كانث منفاط النعبان وجلادة انجاذ ولذلك قالكأتهاجان قالخدما ولاتحف فاعداراهاجة تسترع وتبئلع للجروا لنجرخاف ومربءمها متنعيدها متيرتها الاولى هيثنها وحالنها للنفذمة وجمضلة مزالسير يتيؤز بهاللطربقية والهيشة وانتصابها عليزع المنافض إوعانا عادمنقول من عاده بعنهاد اليه اوعلى الظرف اى متعيدها فطرقينها اوع تقدير ضلها عصنعيد العصا معددها بهامشير متيرتها الاولى فننغع بهاماكنت فننفعه قبلقيللاقالله ربه ذلك اطأنت خسه حتادخان فيفها واخذبليها واضمر ملة اليجناحات اليجنبك نحت العصد بقال لكل ناحتين جناحان كجناح العسكراستعارة منجنا حوالطائر سميا بذلك لات يجفهماعندالطيران تخرج ببيناء كانهامشعة مزغيرمسوء مزغيرعاهد وقبركنى به عزالبرص كماكنى بالستوءة عزالعورة لان الطباع تعافد ولنصرعت آية أخرتك مجزة ثانية وهيحال منضمير تمزج كبيضاء اومن ضيرها اومفعول باضمارخذاودونك لنزبك مزاياننا الكبرى متعلق يهذا للضماو يماد إعليما لآثة اوالقصة اى دللنا بها اوفعلنا دال لنزيك والكبرى صفة ايا ننا اومفعول بزواج ومن آيانناحال منها. أذهب الى فرعون بها تبن الآيتين وادعه الى لعبادة أنه طغي عصى وتكبر قالدت اشرح لى صدى وبيترلام ي كما امره آنت بخطب عليم وامرجبنيم سأله انديشرح صدده ويفسع فلبة انقراعباته والصبرعل شاقة والتابة لما ينزل عليه ويسمل الامراء بإحداث الاسباب ورض المواخ وفائدة لي ابهام للشروح والميسراؤلا فتردفعه بذكرالصد دوالامرق كيدا ومبالغة وأتحلل عقدة مزاسا فهفتمواقيل فاغلصتن التبليغ مزالبليغ وكان وإسانه وتة مت جرة ادخلها فاه وذلك ان وعون حله يوما فاخذ لليه ونشفها فنصنب وامريقتله فقالتآسية اندصبى لاغترق بزالجرواليا قوت فاحضرابن يديه فاخذ المرة ووضها فغه وامايتييض دمكان لذلك وقيااحترقت يده واجليد فرعون فرعلاجها فكر

تم الإلدامة الالاتامة الالاتفاع المائدي الموادية عربة عند احتفاق في ذا الله تديكها له فرة الدية مسلمية وله تعاو العم خلافة المعاوضة الإكارية بين المبارس الموادية المعاملة المهاجة المقادية المعاوضة المعاوضة الموادية المعاوضة صدّة وازيك واصدائه المعاوضة لوزيارا الموادية المعافضة المعاوضة الم كانسيماكنة إداقة كوكندا فالالداويهج الرغبات ويؤينمال كالإطهر وتلده اللكانت بناسيس الماله والناوان الداون بماجسة ولامدون فها الدوسيناليات المعام الكانوت من الإسهاد المعام المواقعة المعام الم

الواقع والثانى باعتبا دللتوقع قيرانها جعلت فرالتابوت قطنا ووضعته فيه شتم قيرته والفثه فاليتم وكان يشرع منه المهستأن فرعون نهرفد فعما لماءاليه فاذاه المجركة فالبستان وكان فرعون جالساعلى أسهامع امرأنه أسية بنت مزاح فامزم فاخرج ففتز فاذاهومبني اصبح الناس وجها فاحبه حباشديدا كإقال والقيت عكن عملة من ايجمة كائنة من قدار منها فوالقلوب بحث لايكاد بصدعنك من رَأَك فلذلك احباء فرعون ويجوزان بتعاومني القبت اي إحبيتك ومزاحبته القداجته القلوب وظاهر للفظان البترالقاه بسأحله وهومشاملته لان الماء يسيمله فالنغط منه ككن لايبعدان يتأول الساحل بجب فؤهة نهره ولتصنع عليمين وانتربى ويحسنن اليك واناداعيك وراقبك والعطف علىعلة مصفرة مشاليتعطف عليك اوعلى لجملة السّابقة باضمار فعل معلل شل فعلت ذلك وقرى والقمنع بكسرّ اللام وسبكونها والجزم على نعامره لتصنع بالنصب وفتح التاءاى وليكون عملك عليهين منى اللا تفالف به عزامي أذ تمشى ختا ظرف الانقت اولمصنع اوبار مزاذاوجيناعإلنالمرادبهاوقت متسع ففقولآد اكمرعابةن يكفله وذلك انعكاد لايقبل تدى لراصع فاست اخده مربيم منفيه بمة خبره فعماد فتهم يطلبون له مرضعة يقبل تديما فقالت مالدا كير فجاء تبامه فقبل ثديها فرجعنا الأالم ملك وفاء بقولنا أفالاذوهاليك كيفرتمينهآ باتمائك ولاتحزن هيبغراقك اوات بفراقبها وفعد اشفاقها وأفملت فنسآ نفسرالفبط النبماستغاثه عليه الاستزائيل فجمتناك من آلغتم غم فنله خوفامزعما بالمه تعالى واهضاص فرعون بالمنفرة والامن منه بالصعرة المهدين وفنناك فوونا وابئليناك ابتلاءاوا فواعاه زالانبتلاء عايانه جمع فازاوفلنة على لاعتداد بالتاء كيمه روب ورفي جرة ويدرة لخلصناك مرة بعدا خرى وهو اجماله لماناله فهشفره مزافحرة عزالوطن ومفارفذا لألاف والمشر واجلاع ومدروفتد الزادواج بفتسه المغير ذلك اوله ولماسبق ذكره فَلَيْتَ سَنِينَ فَإِهامِدِينَ لَمْ فيهم عشربتنان قضاء لاوفي الإجابن ومدين عإنما فيمراح لمزمصر تتمتجش عآقد قذرته لازاكلك واستنبثك غيرمس تقدم وفياء للعين ولامست أخ

فَارْسَانُ مَهُنَا إِنَّا الْمَالُولُ الْمِدَانُهُ فَا فَخْدَاكَ إِلَيْكَ الْمُرْدُنِ الْمَاكَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلَالُولُ الْمُلَكِّ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ادعامة دادونالستار ويده المالانبياء أعوسى كرده عنيب ماهوينا بالشكاية تلذيه عافياته وأصطنعتانا تفضى واسطنينا تاهيرى فداد الملكوان الموافقة المسافقة المسافقة

عليها فالإنباء مع طديات لأوض الموالحية وقعل المعذة وانفها دما حدة في تناحيث غلام والآثارة والنكر الفقق والمنتبية للوقع والنائ فقد الاقراب أنام يقتى مددة كان ما إن الموقع الموقع الموجه النافا فالنه في العالم الموقع الموقع الما الماضيطان الموقع والفيالية الموقع الماضية الموقع الماضية الموقع المو

يستخدمونهم وينعبونهم فإلعما ويقتلون ذكورأ ولادهم فيهام دون عسام وبمقيبالانيان بذلك دليراع إن تخليص المؤمنين مزالكفرة اهتم من دعوتهم الى الايمان ويجوزان يكون للتدريج فالدعوة فتحشناك أية من زقابي جملة مقررة لماشمنه الكلام السآبق من معوى الرتسالة وانمأ وحدالآية وكان معه آبتان لازالمرادا ثدات الذعوى بعرها نهالاالاشارة الى وحدة الجية وبقدّدها وكداك فوله قدجتكم ببتنة فأت بآية اولوجنتك بشئ مبين والسلام على مزابتع لقدى سلام الملتكة وخزنة الجنة على الهندين اواستلام فاللذادين لهم أَنَا قَدَ اوِحِ البِنَا انَ العَذَابِ عَلِمِنَ كَذَبِ وَقُولَى انْ عَذَابِ المُشْرِكِينَ عَلِم لَكَنَةِين للرشل ولعالقنديرالنظم والنصريج بالوعيد والنوكيد فيه لانالشه يدفئ واللاماج وانجم وبالواقع البق قال فهن ربجما ياموسي ايجدما اتباء وقالاته ماامراب واحآه حذف أدلالة الحال عليه فان للطيع اذاامريشي فعله لاعمالة وانمأخاطب الاثنن وخمرموسي بالتدآء لانه الاصل وهرون وذيره ونابعه اولانه بجرفيان له رتة ولاخيه فصاحة فارادان يقصه ويدلعليه قواءامانا خيرمزهذا الذي هومهرولا كادسين قال تناالذي عطي كإئبئ مزالانواع خلقه صورته وبشكله الذي يطابن كالدالمكن لداواعط خليقته كالثئ يحتاجون اليدوير تفقون بوقة مالفعوف التان لانه المقصود بيأنه وقيل إعطى كل جوان نظيره فالخلق والصورة زوجا وقرعه خلقه صفة للصاف اليه اوللضاف علىشدود فيكو بالمفعوا الثانى محذوفااى اعط كإمنلوق مايصليه تمهدى تمعرة كيف يرتفق بمااعطي وكيف بنوصل بداليقائه وكاله اختيادا اوطبعاوه وجواب فخاية البلاغة الاختصاره واعرامه عزالوجودات باسترها علجرائها ودلالنه علىان الغنى القادر بالذات المنعم على الافالة موالله تعالى وانجيع ماعداه مفاقراليه متعسر عليه فحددانه وسفائه وافعاله والذلك مست الذي كمز وافرع الدخاعليه فلر برالاصرف الكلام عنه قال فابالالقرون الاولى فاحالم بعدموتهم مزالتعادة والشقاوة قالعلها عندنى الانعفي لايعله الااللة واغااناعبد مثال لااعلم منه الامالخرن

به في كاب منتبن فالعرافة مؤلوجيوناديكون غنيلائتك وفياء بالسخت المالوقيد، الكتبة وفيند، لايمالية لايتنى واضلال انتفاق الشي وفيكائه فلم تهذاب والنسبيان ان نذهب تعديم الإغنيل وها مما لان عوال المالوقيل المنتفرة المواقعة المواقعة المنافعة المواقعة الشورة الخياب المنافعة منافعة بلناكا كه والنشياء وموثياً بالواقعة والمنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة كي كون منافعة منافعة بلناكا كه والنشياء ومنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة للتح فالكون منافعة المنافعة ا على كالقندة ولفكمة وإذا فالمتم منطقات المشافة شديدة وعله فالقائدة الرزان الفائزام الشراء ما فاخرجنا به تمران عندادا الوابا الزيافية من والاجتراط المتحدد فإلا مستحد المتحدد المستحدد المستحد المتحدد المستحدد المتحدد المتحدد

تأكيد لشمول الانواع اولشمول الافراد على اللراد بآيائنا آيات معهودة هل لايات التسع المخضمة بموسى وانه عليه السلام اراه ايانه وعذد عليه مااوتي غيره من المجزّات فَكَنَّبَ موسومن فبطعناده وَآبَى الايمان والطّاعة لعنَّوه قَالَمَهُ اجتنالفزجنا مزارضنا أرض مصر تستمرك يأموسي هذا تعللو تحيرو دليل عإإنه علركونه محقاحت خاف منه علىملكه فانّالمتاحرلابقدوان يخرج ملكا مثلهمزارمته فلنأتيتك بسحيبتله مثاسيرك فاجعل بيننا وببنك موعدا وعدالفوله لانخلفه نحن ولاانت فانالاخلاف لايلائم الرتمان والمكان وانصآ مكاناسوى بفعاد لاعليه المصدرلابه لانه موصوف اوبانه بدل مزموعداعا لقديرمكان مضاف اليه وعلجذا يكون طباق الجواب في قوله قالموعدكم يوم أتربية منحيث المعنى فان يوم الزبية يدن على كان مشتهر باجتماع النامر فيه في ذلك الموم اوباضمار مثل مكان موعد كرمكان يوم الزنينة كاهو عازلاة لاووعاك وعديوم الزينة وقرئ يوم بألنصب وهوظاهر فإذ للراديهما للصدر ومعنهسي مننصفانيستوى مسأفنه الينا والبك وهوفي لنعت كقولم قوم عدى في الشدوذ وقرأ ا ابن عامروعاصرو محزة وبعقوب بالفنة وقبل في ومالزّننة يوم عاشوراً وومالنرونخ وبوم عيدكان لهم فكهام وانماعينه ليظهر المق ويزمق الباطل على وس الاسشهاد وسينيع ذاك فالاقطاد وان يحشر الناسضى عطف عاليوم اوعل الرنيفة وقرئ علىبناءالفاعل بالتاءعل خطاب فرعون والياء عابان فدم ضمرالبوم اوضمر وعون عاان انخطاب لقومه فثولي فيعون فجم يكيده مابكاديه بعني السحرة والانهم ثمراتي بالموعد فاللمموسىوبلكملانفنرواعلاتشكذبآ باذادعوا آيانه سمرا فيستمتكم بعثاب فيهلككم ويستاصككم وقراحزة والكساؤوينم وبيقوب بالضهر مزالاسمات ومولغة نجدوتميهر والسيت لغة المجاز وقد خاب مزافترى كأخاب فرعون فانعاف وى واحتال ليبية لللك عليه فلينفعه فنازعوا أمرهم ببنهم ايتناذعتا اسحرة فامرموسي مين سمعوا كلامه فقال بعضهه مفذا ليسرمنكلام النتيرة واستروا الفوى بان موسي إن غلمنا ابتيناه اوانا زعوا واخلفوا

نجاييان مون متناورفاؤالسروفإالمشويان وقده وقياه قالوان هنانسلمان تمديلات والفيزيكائم تشاورفاؤالفية مدنان بفيا فقدم الناس وهذا واسهارتها تمامل يمكد بنا تجديد المتعادض المتنافذ والموافئة تقديره في الموافئة المساورة من موافقة المتعادض المت نَّرَ تَوْلَسَمَّا مَعَلَقُونِهُ وَالْمَوْقِيَّا وَالْمَالِمُ وَالْمَوْلَوْمَ مِهْ وَالْمَعْلِمُ مَا اللَّهُ وم قالويلوس قالان تَوْلِمَّالْ وَكَان الْمَعْلَقُ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَالِمُونِ الْمَلِلَّالِيةِ مِنْ الْمَالِمُونِ الْمَلِلَّالِيةِ الْمَعْلَقُ الْمَالِمُونِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

بخباعا اسناده الياقله وتخبا بمعني نخبار فاوجين ونهنيته خيفة موسي فاضهر فهاخوفا مزمفا جاثه علما هومقتض كجبلة البشرية اومزان يخالج المتامن شك فلايتبعوه فلنالاتخف مانوهمت أنكانتألاعلى تعلياللنهىوتقريرلغلبته مؤكدا بالاستثناف وحرف التقيق وتكريرالضمير وتعريف انحبر ولفظ العلو الذالعلي الغلبة الظاهرة وصبغة الفعنسل والقمآؤيينك ابهمه ولميقاعصا اعتقرا لمااى لانبال بكئرة حيالم وعصيهم والقالعوبدة الق فيلا اوتعظيم المااىلا تحنفا بكازة هذه الاجرام وعظمها فانفيينك ماهواعظمه أاثرا فالقه تلقف ماصنعها تشلعه مقدرة الله تعالم واصله شلقف فحذف احدى التاء بن وشاه المنادعنيعتما إنتانيث والخطاب على سناد الفعل الخالسبب وقرأ ابزهامربالرفع عالالال والاستئناف وحفص بالجزم والفندين عاانه مزلقفنه بمعن ألقفته انتماصنعوا أذالذي زوروا وافتعلوا كيدمتاحر وقرئ بالنصب على إناما كاقزوهومفعول صنعوا وقراحزة والكسائ سيعين دي محاويتسية الساحر سحراع البالغة اوبإضافة الكيدالي استحرالبيان كقوله يعارفقه وانما وحداست احرلات الماديه للنسر المطلق والذاك قال والافعلم الساح ايهدالجنس وتنكيرالاؤا لننكيرالصافكةواالجاج يوم ترعالنفوسمااعات وسعيدنياطالناقدمات كأنه قيالن ماصنعواكيد سمرى حيث اتى حيث كان وامن اقبل فالقي استعرة سيتما اعفالغ فالقفت فحفق عندالتحرة اندليس ببعروانما حومزآ ياسالله ومجزة من جزايد فالتاهم ذلك على جوهم سجدالله توته عماصنعوا واعتابا وتعظيما لمارأوا فالوالمنا بربهرون وموسى قدم مرون ككرسنه اولروى الآية اولان فعون دهموسيدف صغره فلواقضر علمومي اوقدم ذكره فربما توهم انالمراد فرعون وخصك وهرفاعلى الاستنباح روىانهم داوافي سيود هرالجنة ومنازلم فيها فالآمنتمالة أيلوسي والآم التضيرالفعل مخالاتباع قبالنا أذناكم فالايمادله العالكيركم العظيمكدف فنكرواعلكم به اولاستأذكم الذي علكم السم واستمنوا طأتم عا ما فعلت فلأقطعن ايديكر والحباكر منخلاف اليداليمني والزجر السرى ومزابتداشة كأن

جَنِهَ الْكَيْخُ فَى وَمَنْ أَيْهُ مُوْدِ سَكَافُهُ عِكَالْصِّلِكِاتِ

الْاَثْهَالْحُلُولَ مِنْ الْمَنْفُ فَى جَنَّاتُ عَلَيْ جَرَاضَيْ الْمِلْفُولِ الْمَنْفَقِ الْمَنْفَقِ الْمُنْفَقِ الْمُنْفَالَةِ الْمُلْفُ جَنَّاتُ عَلَيْ جَمْوَثَ فَيْ الْمُنْفَقِ الْمَنْفَى الْمُنْفَقِ الْمَنْفَقِ الْمَنْفَقِ الْمَنْفَقِ الْمُنْفَقِ الْمَنْفَقِ الْمَنْفَقِ الْمَنْفَقِ الْمَنْفَقِ الْمَنْفَقِ الْمَنْفَقِ الْمُنْفَقِ الْمُنْفَقِ الْمُنْفَقِ الْمُنْفَقِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْفَقِ اللَّهُ الْمُنْفَا الْمُعْلَى الْمُنْفَالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِي ال

التفاجانية منهاللذاالمسنوالمصنووهم الجوربها فيوضع التسميط الكالى ألا تضامتها عندان وقتا لأنفلتروالاصابئ الفنتي والمستبكر وجدوع التقل شبه تمكن السلوب بالبندوع بمكل الظرف بالظرف وهو الفرائية على يريضته وودوع نشابا والانوشزلة الدغتال على الما تعالى ا والمرقبة ها تعالى من المندنية وفيل وقارية معرفات المواجهة المنافرات وادوع نشابا والانوشزلة المنافرات على المبا التنبية المنافرة المنافرات المواجهة والمنافرة المنافرة وشورات في كالفرائية والمنافرة المنافرة المنافرة وقاءا تعقيمه منافرات المنافرة المنافرة والمنافرة وتمالات المنافرة ويمالات المنافرة ووقاء تعقيمه والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة



فعل فيدوه غرمه المستقالولم فناسم فانالت الخالم بالميره فالميانوان و القضوراين برنا اونيز تؤابرا برنيا ان الاسر مريان نبه بميا إدان يوت على مريان المين المي

وَعَلَمْ الْفَكَ مَنْ وَمُلِكَ يَا مُوسَى هَ قَالَ فَرُا وَلَا عَلَا بَهُ الْحَدِهُ وَكَا عَلَى بَهُ وَعَلَمْ وَمُلَا فَذَفَ الْفَا فَا فَدَا اللّهِ وَعَلَمْ اللّهِ وَعَلَمْ اللّهِ وَمُلَا فَذَفَ اللّهِ وَعَلَمْ اللّهِ وَعَلَمْ اللّهِ مُنْ اللّهِ وَعَلَمْ اللّهُ اللّهُ مَا لَسَاعًا فَعَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُولِكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

لاتخاف دركا حاله زا أموراي منامزان مدرككم العدواوصفة ثانية والعائد محذوف وقرأحمزة لاتخف علانه جواب الامر ولاتقنني استثناف أى وانت لاتخشج إوحطف عليه والالف فيه الاطلاق كقولة وتظنونها للدائظ ونااومال بالواووللعة لاتمنة الغرق فانتعهم فرعون بجوده وذلك انموسي خرجهم اقأ الليل فاخرفوعون بذلك فعقص انزهم والعنى فانبعهد فوعون بفسه ومعدمن غاف للفعول الثاف وقيل فاتبعهد بمعنى فاتبعهد ويؤيده القرآءة به والباء للتعدية وقيرا لباهمزيدة والمعن فالتعهد جؤدد وذادهم خلفهم فنشيهم مزالتم ما غشبه الضير كبنوده اوله والمروف مالغة ووجازة اعطبهما سمت قصته ولايعرفيكنيه الااقة وقرئ فنشاهم ماغشاهم ايخطاهم ماغطاهم والفاحل مواقد تعالى وماغشاه إو وعون لانه الذي ورطهم الهلاك وأضا فرعون قومه وماعثك المامنلهم والدين وماهداهم وهوتهكوبه فقوله ومااهديكم الاسسا الرنشاد اواضكهم والمرومانيا وابغ آسراكل خطاب لهد بعدانجاتهم والبرواهلاك وعون عإضارقانا للدين منهم فعهدا لنبي صاليقه عليه وسكر بماضر بآبائم قدانجنا كممزعدوكم فيعون وفومه وواعدنا كرجان الطورالايمز لناجاة موسى وانزال التوراة علىه وانمأحاتي المواعدة اليهم وهرلوس إوله والسبعين المتادين للملابسة وتزلنا عليكم المن والسلوى يعنى فإلتيه كلوامز لليتات مارزقناكم لذآنذه اوحلالانه وفراحزة والكناثي انجيتكم وواعدتك مارزقتكم عاللتاء وفرئ ووعدتكم ووعدناكم والابمن للرتعا للوارشاهم صب غرب ولانقلغوافية فيمارز قناكم الاخلال سنكره والنعذى لماحذ المة لكعفيه كالسرف والبطروللنع عزالسيتي فيما بتليكم غضني فيلزم علايه يجبلكم مزمال الديناذا وجباداؤه ومزيرا الميه عضي فقدموى فقدترةى وهلك وغرا وقهر فإلهاوية وقرأالكسان يجرأ وبجرار بالضهرمن حل يحلاذانزل وافراهنفارلمزنآب عزالشرك وأمن بماجبالايمادبه وعمل

صالمانم اعتبى عادات عالمه والمدكن و والعمال عن ولدا ووسى سؤاله مسياجها و تستوانكا وها مزجت المانشية في شهاان المساول والمالم المانتها على المانتها المانتها

ينالها التامة وفيركان علجاس كرمان وفيام الوابداء واسمه موسى باختروكان مناقداً فوجهم موسى كافرقومه بعدماسترة إلا يعبين وفيذات عَسَياتَ عليهه المستاف المنافع الموافق المنافع المنافعة ال

مخافذان يعلوانه وفياه ماالقاء العرجال اساحل بعد اغراقهم فاخذوه واحلهم مبههاا وزاوالا نهاآأام فانالغنا تمامرتكن نحابعد ولانتهكا نوامستامنين وليس للستامنان باخذمال الحربق فقذفناها اى فالناد فكذلك الوالسامي أنحها كانمعه منهاروى اتهمل حسنبواان العدة قدكيات ةاللحوالسامري اغالخاف موسه معادكم لمامعكم مزحل القوم وهوحام عليكم فالراي انخفر حفيرة ونبيرفها نارا وغذف كامهامعنافها ففعلوا وقرأا بوجروحرة والكساق وابو كروروم ملنا بالفنة والفغنيف فاخرج لهرعيلا بسدا مزتاك الحاة المذابة كهخوار صود انجل فقالوا يعنىالشامري ومزافئةن بهاقال مارأوه هذاللكم واله موسى أفنبى اعفنسيه موسى وذهب يطلبه عندالطورا وفنسى لسامتها يتراث ماكاذ عليه مزاظها دالايمان أفلايرون افلايعلمون أنالايرجعاليهم فولآ انه لايهجع البهم كلاما ولايرة عليهم جوابا وقرئ يرجع بالنصب وفيه منعف لان ان الناصب لانفع بعدافعالاليقين ولايمك لهدمنزاولانفعا ولايقدرعل نفاعهم واضرارهم وتقدةالغرمرودمزقل مزقبل رجوعموسيا وقول السامري كاته اقلماوقع عليه بصره حين طلع مزالحفرة توهم ذلك وبإدر يحذبرهم بأقوم أتمافننم بة بالعجل وازربكم الزهمن لاغير فاتبعوني واطيعواهري فالمثبات طالديز قالواان نبرح عليه على العبراوعبادته عاكفتين مقيمين حقيرجع اليت موسى ومذاللواب ويدالوجه الاؤل فالياهرون اى فالله موسى لمارجع مامنعك اذرايتهم ضلوا بعبادة العجل ان لانتثبتن ان تتبعني فالغضب لله والمقائلة معمن كفربه اوان تأق عقبى والمعقنى والمندة كافقوله مامنعاف الاستعد افعصبيت امري بالمتلابة فالذبن والمعاماة عليه قال باابنام خضرالأمامستعطافا وترفيقا وقيللانه كاناخه مزالام والجمهور على انهسماكانا مزاب وام لا تأخذ بلعية ولابرأسي اعابشعر داسي فبض عليهما يجره اليه من شدة غيظه وفطغفنيه مدوكان عليه السلاة والسلام حديد احسسنا لمبا فكالهنيء فلم يتمالك حين رآهم يعبدون العيل الخشيتان تعول فرقت

وَاَطِيجُوا اَمْرَىٰ ﴿ قَالُوالُنَ بَنْ عَايُمُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اَلْمَيْنَ خَنْ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ ا

بينواسترال فينالت اوانق جينهم بيمن ولرقية فى سينقت شفن وقوم واصل فان الاسلاح كان فيعظ الدهاء والداذات بهم للان تبع البرم فندائ الامر برأية قالمة استطرك إسامتي المقالية ويستم المنظرات ما الملدات الدوالة والمناورة المناورة والمناورة من الايجراء الموسول المناورة ووفات المناورة والمناورة المناورة المن قالغاندهـ بفائدة وإلمياة عنوة علها فسات انتقوللاستاس خوامران عساء اسدفنا خاله المحروم بسساء فعاج الناس ويعامولة وكون ما يداو بداكا لوسترى التاؤه مي المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة

كإمايعيران بعلملا البجا الذي يصاغ ويحرق واذكان حيا فيفسه كان مثلاف الغباوة وقزئ وسع فيكوداننصاب علماع إلمفعولة لاته واذانتهب على التمسز فالمشهورة لكنه فاعل فالمعنى فلماعة بحالفعل بالتضعيف الى المفعولين صارمفعولا كذاك مئاذلك الاقتصاص يعنى قنصاص قصة موسى نفقة عليك مزانباء ماقدستيق مزاخبا والامو والماضية والامم التادجة تبصرة لكوزيادة فأعلث وتكثيرا لمعيز إتك وتبنيها وتذكيرا للستبصرين مزامتك وفداتبناك مزلدناذكرا كابامشتملاعاهذه الاقاصيص والاخبار حفيفا بالكفكر والاعتبار والننكير فيه للتعظيم وفيراذكراجيلاوميتا عظيما بنزالناس مزاع وتزعنه عزالة كرالدى هوالقرأن الما معلوجوه المتعاد والجاة وقباعزالله تعالى فانديجل يوم القيامة وذرا عقوبة فقيلة فادحةعا كهزه وذنوبه سما هاوزرانتشيها فأتقلها عابالمعاقب وصعوبة احتمالها بالمما إللة بفلح المامل وينفقن ظهرهاوا ثماعظها فاللين فيه فيالوزراوفي حشله والجعفه والنوحيد فإعض العمراعلى العنى واللفظ وسأملم بومالقيامة حملته اي بشراهم ففيه ضعيرهبهم بفيشره حلا والمخصوص بالذم محذوف ابهماء حلاوزرهرواللام فالهمالبيانكا فهيت لك ولوجعلت سباء بمعنى احزن والضميرا لذىفيه للوزرات كاإمراللام ونصب حملا ولم يفدمر بدمع يوم ينفخ فالضور وقرأ ابوعرو بالنون علىسنادالنفز المالآمرب تعظياله اوللنا فيزوقرئ بالياء المفتوحة علان فيه صميرا للداوضيرا سرافيا واذابير ذكره لآنه للنهود بذلك وقرئ فج المتهور وهوجع صورة وقدسبق بيان ذلك وتخشرالجرمين يومئذ وقئ يحشرالجرمون زرقا زرقااسين وصفوا بذلك لانالز رقة اسوأ الوان العين وابغتنها المالعرب لان الرقيم كانوا اعتك اعدائهم وهيوزرق العين ولذلك فالوافيهمفة العدواسو دالكيداصهب المشيال اذرفالعين اوعماها زحدقة الاعم تزواق يتخافقون بدهم بخنضة اصواته ملايلاء صدورهم مزارعت والهول والخفت خفض القبور واحماؤ

ان ليتم الاصفرة التي المستقد ويمد وله والوطان ولا من من الترة والواسع مجها اما بين السنة الدوطوان مستميدها عن استخاص والتي المنظمة ا

يد بمواناس فأغاطهم تهيئا لمنتدس فبقيلون مؤكال وبالهمويه الاصبيقة الاسترج له مدعو الابدراجته وخشمة الاصوان الأمن خفست لهاسته الاستثناء المواقعة على المستقاد المواقعة على المستقاد المستقد المستقد

اللام بداللاضافن وبؤبده وفدخا منحمانكما وهويجتما إكمال والاستثناف لبيان مالاجله عنت وجوهم ومزبيم إمزالصا لحأت بعض الطاعات وهمو متؤمن لازالايمان شرط فيصحة الطاعات وقبول لخيرات فلايخاف ظآ منع تواييمستية بالوعد ولأهضآ ولاكسزامنه بنقصان اوجزاء ظلم وهضم لاسته لرطلرغيره ولريهصرحقه وقرئ فلايزه عاالنهى وكذلك عطف عاكماله نقص اي منا ذلك الانزال ومثل نزال هذما لآيات المنصمنة للوعيد أزلنا مقرأنا عربيا كله عاهذه الوتيرة وسترفنافيه مزالوعيد مكردين فيهابات الوعيد لعلهم يتقون المعاصى فتصير النقوى لهمملكة أويجد ت لهم ذكراً عظة واعتباط حين يبمعونها فيثبطه معنها ولمذه النكثة اسندالنقوى اليهم والاخلأ المالقرآن فتعالماقة فيهائه وصفاته عزمائلة الخلوقين لابما للكلام كلامهم كالايمانا ذانه ناتهم الملك النافذامره ونهيه للمقيق باذيرجي وعده ويخشى وعيده للت وملكونه يستعقه لذاته اوالنابت فظائه وصفاته ولانعمل بالقرآن مزقران بقض البك وحيه نهى عزالاستعجال فتاق الوحمن جرمل ومساوقنه فالقرآءة حتىيتم وجيه بعدذ كالانزال علىسبيل الاستطراد وقبانهى عنتبليغماكان بملاقبال أقبيانه وقارت زدفها اعسالقه زيادتالم بدلالاستعال فانمااو حاليك نناله لاعالة ولقدعهد ناالمادم ولقدامزاه يقال لقذم الملك اليه واوعزعليه وعزم عليه وعهذاليه اذاامره واللام جواب قسر مدوف وانماعطف صنة أدم عاقوله وصرفافيه مزالوعبد للذلالة على اناأساس فآدم على لعصيان وعرقهم راسخ فيالنستيان مزقبل مزقبل مغيراه فالزمأ فننتي العهدولم يعن بمحتي ففاجنه اوتركما وصىبه مزالاحتراز عزالشجدة ولمغدله عزما تصيدراني وثبات عاالامراذ لوكان ذاعزية وتصلب لويزله الشيطان ولمويستطع تغريره ولعل ذلك كان فيدءامره قبالان يجزب الامورو يأفر شربها وادبها وعزالتيهم إلقه عليه وسكم لووزنت اعلام بنح آدم بحلآدم لزجح مله وقدة اللقه تعالى ولم غيدله عزما وقراع زماع بالذن لانه اخطأ ولم ينجل

وَمَنْ مِيَّهُ مَا يَنْ الْعَلَىٰ الْوَ وَهُومُونِينَ فَلا يَعَافُ خُلُا وَلا مَفْتًا ﴿ وَكَلَّ الْمَلْفُ الْمَنْ الْمَا الْمَرْ الْمَعْلِيمَ وَعَلَيْكَ الْمَا الْمَلِيمَ وَمَنَا فِيهُ مِنْ الْمَلِكِثُ الْمَقَلِمُ مِنْ الْمَا عَلَيْهُ الْمَلْوَ مِنْ قَالَ الْمَعْلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

ه المتحالة المتحالة المتحالة عوامة مولا والكان الوجودانا فترابعده فله سال من بالوجيدان بعد وانتقاله وتجاهيدالام الثالية علية بناء المتحالة المتحال والماطف واننابه بمن انكته من جدنه عام الامنها في المستوقة فلا منتوجه عن اناسناع وحول انناد واويكو واناد الفاق المنتوجة المنتوقة والمنتوجة المنتوجة المنتوجة

يَخْصِفَالِهُ عَلَيْهِ مِمَامِنْ وَرَقِ الْجَنَةِ وَعَضِي الْمُورِيَّةِ مِنْ فَعَوْيُ اللهِ خاطبهما مخاطبتهم فقال بعضنكم لبعض عدق لامرالعاش كاعليه الناسمن المقادب والفتار بأولاختلال حالكام زالنوعين بواسطة الاخرويؤتيد الاؤل قوله فالتايانينكم منمهدى كتاب ورسول فمزاتبع هداى فلايضل فالدنيسا ولايشق فالاخرة ومزاعهن عزة كرى عزالمدى الذأكر لى والداع إلى عيادتي فأذله معيشة صنكآ صقامصدروصف به ولذاك يستوى فيه المذكر والمؤنث وقرئ مننكى كسكرى وذلك لان مجامع هده ومطاع نظاره تكوبنا لماعراض الدنيامنها لكاعل إذديادها خاثفنا علاننقامه هابخلافا لمؤنز الطالب للآخرة معانه تعالى قديضية ببثؤم الكفز ويوسع بركة الإيمان كأفال ومتربب عليهم الذلة والمسكنة ولوانهم افاموا النوراة والانجيل ولواناه القريمآ منواالايات وفيل هوالضريع والزقوم فإلنارو فيلعذاب القبر ونحشره وئ بسكون الماء عالفظ الوقف وبالجزم علفا عاجل قَالَ رَبِ لِمَجَشَرُ فَيَ المَّهِ فَقَدْ كُنْ بَصِيرً ﴿ ﴿ مَالْكُذَاكِ فازله معيشة ضنكالانه جوابالشرط يومالقيامةاعي اعميالبصر اوالقلب وتؤيدا لاؤل قال رتبالرحشر تنياعم وقدكمنت بصيركم وقدامالما اَنَكُ أَيَا تُنَا فَنَسْ مَنْ أَوَكَذَاكِ الْيُؤْمِرُ مُنْسَىٰ ﴿ وَكَذَالِكَ حزة والكستا فالانالالف منقلبة مزالياء وفرق ابوعروبان الاولدأس الاية وصرا الوقف فهوجدير بالثغيير قالكذاك المحتلفاك فعلت تم فستره فقال آلذك آيائنآ واضحة نيرة فنسيبنهآ فعمست عنهاوتركستها غيرمنظوراليها وكذلك ومثلةكك اتإها اليومننسى تتزك فمالعى وَأَفِيْ ۞ اَفَكُمْ يَهْدِهُمُ مُ كَرَّاهُ لِمَكَا مَا أَفَهُ مُنَا الْفُرُونِ والعذاب وكذاك نجزى وزاسرف بالانهماك فيالشهوات والاعراضهن الآيات وكم يؤمز ايأت رتبة بلكنبها وخالفها ولعذا بالآخرة وهوالمشر يَمْشُونَ فِي مَسْلَاكِمِهِمُ أِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَالِ لِا وُلِمَالَتُعَيْ على المروقي إعذا بالنا واي والناربيد ذلك أستدوا بق وجهنك العيش اومنه ومزالعير ولعله اذا دخاإلنا رزال عاءلاري ممله وحاله اومما فعساه وَلُولِاَكِكِلَهُ سَبَقَتْ مِنْ زَبِكَ لَكَالَ لِزَامًا وَاَخَلُوسَمَّ عَيْ مزترك الآيات والكفريها أفلم بهدلهم مسنداليالله اوالرسول اومادأ

عليه كراهكاتيا فيهم منافرون ابرأه دكانا إما والجملة بمضوض ا وانتسابيا الا البري معراط ويدل عليه الترآة والمؤدن تبدين فيمتاكنية ويشا لهدو والاراه الأميم الذو إلى الاراكان الدومال المتوافقة النامية عرائد المنافر والسلم الموافقة المستوية الازم المزافر لوما كمن المرافز المنافرة المكان المام المنافرة والمداوسة المؤدن المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة ا قاصبرها مايتولون وسنم بحمدتان وسراوات سامد لرباع علىما يته و نوفيته او نومه عنالسرادوس اثرما سيفوناليد مزائنتا تشرمه مداله على استراد المساورة المستورة من المراد المستورة ال

اى يرضيك زبك ولاتمذن عينيك اى نظرعينيك المهامتعنابة استسانا له وتمنياان يكون لك مثله أزواجامهم أصنا فامزالكمرة ويجوزان يكون حالامزالضميرفيه والمفعول منهما كالمالذى متعنأبه وهواصناف بعضهم اوناسامنهم زهرة الحيوة الدتنيآ منصوب بمحذوف داعليه متعنالوبه عاتضمنه معذاعطيناا وبالبدل من عمايه اومزاز واجابنقد يرمضاف ودونه اوبالذم وهمالزينة والبهجة وفراتع قوب بالفتح وهماخة كالجهرة فالجهرة اوجع زاهروصف لحم بأتهم زاهروا الدنيا لننعهد وبهاء زيهم يخلافه اعليه المؤمنون الزهاد لنفلنه مفية لنبلوهم ونختبرهم فبه اولنعذبهم فالآنئ بسببه ورزق تبك وماارخ لك والآخرة اومارز فالمعن المدى والنبؤة خير تمامنهم في الدنيا وابق فاندلا ينقطع وأمراهل بالمثلة ام بان يأمر إهل ببيته اوالتابعين له مزامته بالمتلاة بعدما امره بهاليتعاونوا على لاستعانة على خصاصتهم ولابهتموا بامر للعيشة ولايلفتوالفت ادباب النروة واصطبرعليها وداوم عليها لانسألك رزقا انترزق فسل ولا اهلك نخنززقك واياممفترة بالكلام الآمرة والعاقبة المحسودة للنقوى لذوىالنقوى دوىانه عليه القبلاة والستلام كانا ذااصابلعله منزأمهم بالمتلاة وتلاهن الآية وقالوالولا يأتنيا بآية منزبه بآيتها علصدفه فإدعاء النبؤة اوبآية مفترحة انكارا لملجاء به مزالابات اوللاعتداد به تعنتا وعنادا فألزمه حرائيانه بالقرآن الذي هوام المجزات وإعفلها وانفنها لانحقيقة المجزة اختصاصه ذع النبوة بنوع مزالعلم اوالعماع وجه خارق للعادة ولامثك اذالعلم اصالا لعما واعلمنه فدداوابق ائرافكذاماكان مرهذا القبيل ونبههم ايضاعلي وجه ابين من وجوه اعجازه الهنصة بهذاالياب فقال اولم تأتهم بتينة مافيا تصعف الأولى مزالتولاة والانصابوسا والكبتيالشماوته فإناشتماله عازبدة مافيها مزالعقاتك والامكام الكلية معان الآن بهااتم إيرها ولميتعلم ممزعكم اعجاز بنروفيه اشعار

باندكا بداع بتقديم بما نشانده من اكتب من حيث انه مجروقاك ليست كذاك بإلهم غندة الأمانية بدعا صدايا قرآنا فو ايوخر و وحنصال المتاتم بالشاه والمقرنة البدوق الصدف الفنيف ولوانا لمتكام مبتدا موقية من المبارسة المتاتب المتاتب المائد المتاتب المتاتب المواقع المتاتب ال

سّورة الإنبّياءمكنهٔ في مائره ائتناعشرة آية بشــدلله الرّمزالرِّيم آفتربالنّاسَ حسّابهـ بالاضافة الىمامنى ادعنا لله لقوله تعالما ضم يرونه بعيدا ونراه فريباوؤله واستجلونك العذاب ولنضطف لقه وعده وان وماعند تبك كالف سنة مماتعذون اولان كلماهوآت قريب وانما البعيد ما انعرض ومض واللام صلة لافترب اوتاكيد للاضافذ واصله اقترب حساديا لتامرتم اقترب الناس المعساب تم اقترب التامس صيابهم وخعوالناس بالككا دائقيدهم بقوله وهم فيضفلة معرضون آى فيضفلة مزالحساب معرض وينعزالتنك فيه وهاخيرانالمنمير ويجوزان يكون الظرف حالامز المستكن فيعربهون مآماتيهم متزذكر ينبهه من سنقالغطالة منرتهم صفة لذكرا وصلة لياثيهم تحات نزيله ليكزرع إسماعه حالبنيه كيتعفلواوقن بالزفع جلاع إلحل الااستمعوه وهريليبون يستهزيون بدوسيتسيرون منه لشاه غفلتهم وفطاع إصهم عنالنظ فالامود والنفكر فإلعواقب ومرطعبون سال مزالواو وكذلك كهية قلويهم أن استمعوه جامعين بزالاستهزاء به والناهى والذهول عزالتنكرفيه ويجوزان يكون من واويلعبون وقرشت الرفع عاإنه خبرآخر للعنمير وآسترواالنجوى بالغوا فاخفائها اوجعلوها بجيث خوشاجيهم بها الَّذَينَ ظَلُوا مِدامِن واواسترواللاّعاء بالنّهم ظالمون فيمااستروا به او فاعاله والواولدلامة الجمع اوميتدا والجملة المنقد مة خبره واصله وعولاه استرواالغوى وضع للوصول مومنعه تشيييلا عإفعا هندبانه ظارا ومنصوب على الذم علهذا الابشرشلكم اقتانون الشهرائم تبصرون باستره فهوصع النصب بدلامزا لينوى اومفعولالقول مقذركا فهماستدلوا بكونه بشداعكى كذبه فيإذعاءالرتمالة لاعثقادهم انالرتسول لايكونا لأملكا واستلزموامنه انماجاء بهمز المنوادق كالقرآن ميم فانكر وإحصوره وإنمااستروا به تشاورا فإستنباط مايهدم إمرو ونظهر فساده للناسر عامة فاردي جارالقول فإلتماء والارض جهراكانا وسترافضلاعا استروابه وهواكدمن قوله قلانزله الذى بصلم المنه والشمهات والادمغ ولذلك اخند مهنا ولبطابؤ قوله وامتروا النجوي ش البالغة وقرأجزة والكساثى وحفص قال بالاخيار عزالرتسول وموالتم والعام فلا يخف عليه ماتسزون ولاما تضمرون بلقالوا صغاث احلام بالفتراه بالهوشاعر امنراب لمرعز فولم هوسير اليانه تخالبطا لاسلام ثتم لاانة كلامافتراه ثمرالانه قول شاعروالظاهران بالاولى لتمام حكاية والابتداء باخرى وللاحتراب عن تعاورهم

سورالانه بجانسه منهم شامن الحوادق فقياً شاياة كالوسلالاتون المستوية المتنبعة من من المستوية ولا مستوية ولا المت انكانسل به الافرود طالبد البيعاء والسها والميالا كده واجدا الموقوعية الشنبيه عن من المان تعزالا تبيان المانية الملكاها في المستوية الموقوعية الموقوعية الموقوعية المستوية المتنبعة عناب المنان المعتمرة الاجداء عليه والدان به والمؤون المستوية الموقوعية الموقوعية الموقوعية الموقوعية الموقوعية الموقوعية الموقوعية الموقوعية الموقوعية المستوية الموقوعية المو

مِأْمَةِكَمَّا أَدْسِّلَ إِلْاَ وَلُونَ ۗ ﴿ مَاۤ اٰمَنَتْ مَبِلَهُ وْمِنْ قَرَيْرٍ

آهَلَكُنَا هَاْأَفَهُمْ يُوعُ مِنُونَ ﴿ وَمَاۤارَسَلْنَا فَبَلْكَ إِلاَيْرِ

فيناً نالر حوام والقد عليه وسلوما ظهر عليه من الآيات المقاطم في اسد الفرآن والنابة والطالت الاضرابيم مركز هما الطوافية المتاسات المداسات عليه الكريمة منذ باسانة خلافها من القامات عالم الفرائية والمتاسات المتاسات المتاس

فيه ما بناسب فواللشمراء وهومن كونه احلاما لانه مشتمل على منيا ان كشيرة طابقت الواقع وللفترى لا يكون لكنك بخلاف الاسلام ولانتهم جزيوارسه الماقد

صالمة عليه وشلرنيفا وارجين سنة وماسمعوامنه كذبا قط وهومزكونه

ماجستانم مسدالا باعن الطعام وماكا نؤخالدين عنها اعتددواتها من خوالها المنافقة الانها كافائه وقول بوابه تعلم المطالقة لو با كالشام ويشى فالاسوان وماكا نؤخالدين كايد و تقريبه فانا العيش بالشام من نواج القبار الافتادة الوعد المباسسة فالاسهاد والمسافرة الأوران المنافقة من من من من من من المنافقة المناف

مزالج يزات لامزالا جسام المرفوع والاجرام للبسومان كعاد تكحرفى وفع الشقوف وتزويقها وشوية الغرش وتزبيبها وقرا للهوا لواد بلغة اليمن وقيال لزوجة والمراد

بهالزة علالنعباري

القصم كسريبين تلاؤم الاجزاء بخلاف الفصم كاست ظالمة صفة لاهلها وصفة بهالما اقبمت مقامه وانشأ نابعدها جداهلاك اهلها قوما آخرين مكانهم فلمااجسوا أسنآ فلمادركواشدة عذابنا دراك المشاهدالمسوس والضيرالاها المذوف أذاهمتها يركفنون يهربون مسرعين داكصنين دوابهم أومشبهين بهم من فرط اسراعهم لآتركهنوا عالدة القول اي قبالمراستيز أولا تكفنوا امايلسان المال اوللقال والقائل ملك اومن تمد من للومنين والجعوا المما أترفتم فيه مزالنتهم والمسلمنة اوالازافابطارالتمة ومشاكنكم التيكانت لكم لعكم تسألون غدا عزاع الكم اوتعذبون فادالسؤال مزمقة مات العذاب اوتعصدون السؤال والتشاور فالمهام والنوازل قالوايا وميناآنا كاظلين لمارا والمذاب وليرواوجه الفاة فلذلك لمرتفعهم وقباان اهاجضورهن قريماليمن بعث اليهم بمفغلاه مسلطانة عليهم بخت نصرفوضع السيف فيهنم فنادىمنادىمزالهتماء بالثارات الانبياء فندموا وفالواذلك فناذالت للهدعواهم فسأزالوا يوددون ذاك وانماسماه دعوى لان المولولكانه يدعوالوبل ويغول بإويل تعال فهذا اوإنك وكلمن تلك ودعوا مهجستمل الاسية والخبربة حتجملناهم جميدا مثال لحصيد وهوالنبت الحصودولذاله لمجمع خامدين ميتين مزخدت النارومومع حصيدا بمنزلة المفعول الثانى تقولك جعلته حلواحام ضأاتنا لعني جعلنا مهرجامعان لسما ثلة للحصيد والخمودا ومعترله اوحال مزصميره ومأ خلقناالتهما والارض ومابيتهما لاعبين وانماخلقناها متحوسة إبينهوب البكاثع تبصرة للنظار وتذكرة لذوىالاعتبار وتسبيبالما ينظهه المورالعداد فالمعاش والمعاد فينبغ إن ميسلغوابها المخصيرا لكحا اسولا ينستزوا بزخارفها فانها سريعة الزوال لوارد فأان تنخذ كموآ ماستلغمه وملعب لاتخذفا مزادنا مرجهة قدرتناا ومزعند ناتمايليق محضرتنا

آنكا قاعلين ذلك ويدل عليجوله للوالملتذ، وقيلان فاجه ولجماة كالنجمة الشريكة ، إنتذف بالمؤيخال احتراب مؤخاذا الهود يمتزده الشرع اللب عابان عالمان المناون المساحة المجدولة المركزة المر

بالاستمسأ دالذى هوابلغ مزالحسورتنبيها عاان عيادتهم بثقلها ودوامسهأ حقيقة باناستمسرمنها ولايستمسرون تسبحون الليل والتهال ينزهونه وبعظمونه دائما لآفترون حالمزالواو فاسجونا وهواستثناف اوحالهن ضمرقبله اماتنانوالكة بالقندواوالهمزة لانكاراتفادهروقوله مزالارض صفة لآلمة اومتعلقة بالفعا عامعني الابتداء وفائدتها القضردون القفهم مريسترون الموقى ومروانه يمترحوابه لكن لزم مزادعاتهم لهاالالهية فان من لوازمها الاقندار على جميع الممكنات والمراد به تجهيله موالنه كيهم ولليالغز فيةلك زيدالضمير للوهم لاختصاص الانشاريهم لوكان فيهما للمة ألأالله غيراتك وصغت بالالماتعذ والاستئناء لعدم شمول ماقيلها لمابعد هاودلالله طهلازمة الفسادلكوة الآلمة فهمادونه والمادملازمته لكونها مطلق اومعه حلالهاعا يغيركا استثنى بغير ملاعليها ولايجو زالزفع عاالبدل لات منفزع عاالاستثناء ومشروط بان كودة كلام غدموج لفسدتا لبطلتالما بيكون بينهمام الاختلاف والتمانع فاتهاان توافقت فالمراد مقاددت علمه القدروان تخالفت فيد تعاوقت عنه فسيحا نالقه رتبالعن المحيط بجميع الاجسام الدى هويجا إلتدابير ومنشأ النقادير عجاب موفون مزاتخاذالشربك والمشاحبة والواد لابسأل عمايغمل لغلمته وفؤة سلطانه ونغزره بالالوهية والشلطية الذائية ومميسا ألون لانهم ملوكون مستعبدون والصير للآلهة اوللعياد اماتخذوامزدونه آلمة كروداستعظامالكفرم واستغظاعا لامع وتبكيتا واظهارا لجهله واوضالا نكادما يكون لهرسندام زالنقرا لاتكارما يكون لهد دليلامزالعقاعا معنزلوجدوآ آلحية ينشرون للوتي فاتمدوهم آلهيقها وجدوافهم من خواص الالوهية اووجدوا فالكتب الالهية الامر باشراكه مفاتف ذوهم . متابعة للامروبيعند ذلك انه رتب على لا وّل ما يدل عا فسأ ده عقلاوع! إلثا في مابدل عافساده نقلا قلها توارها نكه عاذلك اتمامة العقالومة النقا فارته

إِنْكَنَا مَا مِنْ هَ الْمَثْنَا وَالْمِينَا عَلَى الْمَا الْمِينَا عَلَى الْمَا الْمِينَا الْمَا الْمَا الْمَثَلَمَ الْمَثَلِيَا الْمَثَلِيَّةُ الْمُثَلِّقُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَثَلِقَةُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُلْمُؤِلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِو

لامخالفراية الفرايد المنطقة المتعافظة على المنطقة الم

ينجية الجهرمياد مزجت الهم مخارقون فايسوا باولاد مكويون متزيون فه نتيج علىه حضالة وروقونا الشنديد لاسبقونه بالقول لايقولون شياحتى يفيله الهوديدن العبد المؤدن واسد لابسبق في فدقوله فنسب السبقاليه والهم وجوالفول محتال المتباولة الإمهان قط مالم يقله وانبيا الام عنالانه افذا عند المواجعة المؤدن المؤ

ذلك عن الملاكة وتهديد المشركين بتهديد مدعى الربوسية كذلك نجز بالظالمين مزظها لاشراك واذعاء الربوسة أولمرالذين كضروآ اولم يعلمواوقرأ ابن كثير بغيرواو النالسمولت والادض كالتارتقا ذات دنو إومر نوقتين وهوالضم والانقاما يكانتا شأواحدا وحقيقة متحدة ففتقنأهما بالتنويعوالتمين اوكانت السموات واحدة ففتقت بالخريجات المختلفة حتى صارت افكركا وكان الارضون وإحدة فجعلت باختلاف كيفيا فماولحو لفاطبقات اواقاليموقيل كانتاعيث لافرجه بينها ففرج وقيل كانتار تقا لاغطر ولاتنبت ففتقناهما بلطرواننات فيكون المراد بالسموات سماء الدنبا وجعما باعتبارا لآفاق او السموات أسرهاع إن لهامدخلاما في الامطار والكفرة وان لم يعلوا ذلك فج متكنون منزالعابه نظرا فان الفتق عارض مفتقر الح هؤثر واجب ابتدآء او بوسطاواستفسادامز العلاء ومطالعة الكشواغاقال كانتاولم يفركن لان المرادجاعة السموات وجاعة الادض وقرئ وتقابا لفتح على تعديرشيأ رتقااعه بوقاكالرفض بمغ المرفوض ويجعلنا مزالماء كأشيءجي وخلقا مزالماءكا جيوان كقوله والله خلق كاجابة من ماء وذلك لانه مزاعظمواده فالتركي اولفط احتباجه البرها نتفاعربه بعينه اوصيرنا كابتئ حى بسمه فزالماء لايحي وونه وقرئ حياعل إنه صفت كالومفعول ثأن والكث لغووالشئ مخصوص باكحيوان آفلانؤمنون معظهورالابات وجعلنا فالاضرواسي ثابتات من رساالشئ اذاثبت أن تمديم كراهم ان تياجر وضطي وقيل لان لاتمد فذف لالأمز الالباس وجعلنافها فالارض والرواسي فجاجاسيلا مسائك واسعة واغاقتم فجاجاوهو وصفاله ليصيرحا لافيدل علاندحين خلقها خلقها كذلك اوليبدل منها سبلافيدل ضناعل إنه خلقها ووسعباللسابلة معمايكون فسموز التوكيد لعلع فيدود المصالحهم وجعلنا السماء سقفا عفوظا مزالوقوع حددتها والفساد والانحلال الحالوقت المعلوم بمشيثته اواستراق السعع

الشهد وهرعزايقا احوالها الذاته على جيونالداخ ووصدته وكال قدرته وتنافع مكمه التي مسيعينها ويجب عن بعضها في على الطبعة والحبثة معنهون غيرتذكون وهوالذي فقال اليراوالنها والفائسيو والقسر والقس المائلة الكرات كرفياتك ائكالواحد منها والفري با اليوطارية المشائلة المكافحة المعالمة المسيحون بسيمون على المنافع المسائح المسائح على المسائلة وهوفيركا واكانة والقدافا ومن فهدالله وقائد وتراحين القائز تبويه وبيا المواز وفي معاه فوله فقال الشامية والمسائلة المسائلة كلفترة القنة الموتد والشعرارة هاد فقاب مدها وهوبرها اعلما اكثره وتبلوكم والملكوما ملته المغتبر بالشروالخير بالباو باوانسد من من المنافق المن

ومن عجلته مبادرتهم الحالكم واستجال الوعيد روى نها نزلت فالنضرب الحارشحين استعما العذاب ساريكم آباتي نقماتي في الدنياكو فيمتهدر وفالاخ ة عدالانار فالانستعاون بالاتمان بالوالنع عما جبلت عليه نفوسهم ليقعد وهاعن مرادها ويقولون متجهذا الوعد وقت وعدالمذاب اوالقيامة الذكنته صادقين يعنون النيجم أالله عليه وسلمواصحاب رضياقه عنهم لويعلم الذين كفرواحين لايكفون عن وجوههمالنادولاعن ظهورهمولاهم بنصرون محذوف الجواب وحدره مفعول به ليعلما ي لوبعلمون الوقت الذي يستعملون منه يقوله هر مة هذااله عدوهو حين تحيط بهمالنارمن كاجانب يحث لايقدرون عادفهما ولايحدون ناصرا بمنعها لمااستعملوا ويجوزان يترك مفعول يعاويضر لحين فعل ععن لوكان لهدع للااستعجاء اويعلون بطلان ماعليهم حين لايكفون وانماوضم الظاهرفيهم وضم الضير الدلالة علمااوحب لهمذلك بلتأتيهم العدةا والتارا والساعة بغتة فأة مصدراوحال وقرئ بفترالفين فتهتهم فنغلبهما وتحيرهم وقرئ القملان بانياء والضمير للوعداو لحين وكذافي تجوله فلانستطيعون ردها لان الوعد بمعني إلنا راوالمدة والحين بمعنى إلساعة ويحوزان يكون الناداوللبفتة ولاهم نيظرون بمهلون وفيه تذكير بإمهالهم فحالدنيا ولقداستهزئ برسلمن قبلك تسلية لرسولا للمصلاقه علىه وسلم فحاق بالدين سيخروا منهم ماكا نوايه يستهزؤن وعدله بان مايفملونه بريجيق بهمكا ماق بالمستهزئين بالانبراء مافعلوا يعني جزاءه قل باعد الستوزئان من سكاؤيك يخفظكم بالبيل والنهارمن الزحن من مأسه ان اراد بكرو في لفظ الزجمز تنديه عإان لاكالئ غيربرجته العامن وان اندفاعه بها يمهاته

هَدُ الْكَلِدُونَ ﴿ حَكُلُّهُ مِنْ الْقَدْ الْمُوتُ وَمَالُونَهُمُ الْمَدْ وَالْمَالَدُونَ وَمَالُونَهُمُ الْمَالَدُونَ وَمَالُونَهُمُ الْمَالَدُونَ وَمَالُونَهُمُ الْمَالَدُونَ وَمَالُولُونَ وَمَعْ وَالْمَالَدُ عَلَيْهُ الْمَالُونَ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

يهدعن ذكر ويدمينون لايتطرق به بالمدخن لاعتجازات حياذا كثوا من عرفوالكا في ومطوالسؤالت المضافة تتمعم تويتنا بالضافة تتمه مرافقاب تجاونه تناسب كورى من عنا والاضرابات بالامر بالسؤال بالترتيب فانهمن المرضالة فإنجيد وعن المتمانة تقسمه بابعد الإستطيعون في أصف والإحرابات بعيون استثناف بالمال ما تقدوفا ذما الاندون في الانجيد مسمونا لقا يُعني من مربع بالمتحافظة واليد محيض المتابعة المسترات من المتحافظة والمنافقة والمتحافظة والاسترات والتحافظة والمتحافظة المتحافظة المتحا

وهوتصور لمايجربه المته تعالى على يدى المسلين أفهدا لف البوت رسولالتدوالمؤمنين قلانماانذركم بالوحى بمااوحيالي ولاسممالهم الدعاء وقرأابن عامرولاشمع الصم علىخطاب النبي صلى للدعليرة وفرئ بالياء علان فية ضميره وأغاساهم الصم ووضعه موضع ضميرهم الدلالة على المهموعدم انتفاعهم بايسممون اذاما يتذرون منصوب بيسمع اويالدعاء والتقييديه لان الكلام فإلانذارا وللبالغة فإصامهم ونجاسرهم ولئن مستهم نفحة ادفيشي وفيهبالغات ذكرالس وما فالنفحة من معنى القلة فان اصل النفر هبوب واتحة الشئ واليناء الدال على لمرة من عذاب ربك مزالذي يتذمرون به ليقولن باوبلنا اناكاظالمين لدعوا عذا نفسهم بالوس واعترفوا عليها بالظلم ونضم الموازين القسط العدل قوزن بها معاشف الاعال وقيل وضع الموازين تمثيل لارصا وللمساب والسوى والجزاء على الاعال بالعدل وافراد القسط لاته مصدروصف بملبالقة ليوم القيمة لجزاء يوم القيامتي اولاهله اوف م كقولك جئت لخمس خلوزمزالشهر فلاتظلم نفس شبا منحفه اومن الظلم وأنه كان مثقال حية من خردل اى وانكان العسمل اوالظام مقدار حبة. ورفع نافع متفال عليكان التنامة آتينا بهآ احضرناها وفرئ آتينا بمعنجا زبنا بهامن الابتاء فانترقرب من اعطينا اومن المؤاتاة فأهم القه بالاعال وامّاه مراجل آء وانبتا من الثواب وجنّنا والصمير التقاف وتأنيثه لاضافته الحاكمية وكغيبنا حاسبين اذلامزيد على علمنا وعدلنا ولقداتيناموسي وهرون الفرقان وضياء ودكرا المتقين اعالكا بالجامع تكوين فارقابين الحق والباطل وضياء يستضاء به وتهلاات الحبرة وانجهالة ودكرا يتعظ بهالمتقون اودكرما يحتاجون السمع ذالشرائع وميلا لقرقان النصروقيل فلق المحروفي ضياء بغير

عَنْ الْحَدُونَ الْمُعْدَدُ وَالْمُوْمُونَ الْمَكْمُ الْمِثَةُ مَّا مُهُمُ وَالْمُوْمُ الْمَلَّمُ الْمَثَةُ مَا مُهُمُ وَالْمُورَكَا الْمِعْدُونَ اللَّهِ مَعْدُونَ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُولِ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللِل

فاوعما الدمال منالفرقان الذين يخشون ويهم صفته انتقينا ومدج لهمه ضموب اومرفوع بالنيب حال من الفاعل اولمفعول وهمة من الساعة مشففون فرن فرن فدور وفي ضدير الصنهر وبناء الحسكر عليه بالفة وخريض

وهذا ذكر بعنى القرآن مبارك كثير غيره الزلناه عليهمد افانشد لمستكرون استفهام توبيخ والداتينا براهير رشده الاهتراه المجوود الصدولية المستكرون استفهام توبيخ والداتينا المرافز المستكرون المستكرون المحدولية وفيل استفهال بالمستكرون المحدولية والمحدولية المحدولية المحدولي

وَلَفَنَا نَيْنَ الْمُرْفِيمَ رُشَدَهُ مِنْ قَبُلُوكَ نَا مِدُعِلِمِنْ ۗ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ ۗ فحاكجلة انه علىحق قالوااجئتنا بالحق إمرانت مزاللاعبين كانهم لاستبعاد همرتضلس آبائه مطنواانما قاله على وحه الملاعبة فقالوا اعدتقوله ام تلعب عقال بلريك رسالسموات والارض الذي اِذْ قَالَ لِإِبَيهُ وَقَوْمِهُ مَا هٰذِهُ النَّمَا شِلْ لَيْ إِنَّ أَنْ مُفَاعاً كِهُولُكَ فطهن اضراب عن كونه لاعبا باقامة البرهان على ماادعاه وهن السموات والارض وللتماثيل وهوادخل في تضليلهم والزام الحجة عليهم اللهُ عَالُوا وَجُدُمَّا أَبَّاءَ كَالْهَــَاعَابِدِينَ ۞ قَالَ لَقَدُّكُنْتُمْ واناعاذاكم المذكورمزالتوحيد مزالشاهدين منالحققون له أَنْتُهُ وَأَبَا وَكُمْ مُهِ صَلَا لِمُبِينِ ۞ فَالْوَاآبِ فَتَنَا إِلْحِقَ والمبرهنين علمه فازالشاهد من تحقق الشيم وحققه وتالله وفرئ بالباء وهم إلاصر والتاء مدل مزالوا والمبدلة منها وفيها تعجب لأكيدن اصنابكم لاجتهدن فكسرها ولفظ الكيد وماؤالتاء مزالتعب امُّ أَنْ مَنَ الْلَاعِينَ ﴿ ۞ قَالَ مَلْ رَبُّكُ مُ رَبُّ السَّمُوَاتِ لصعوبة الامرو توقفه على فوعمن الحيل بمدان تولوا عنها مدبرين اليعيدكم ولعله قال ذلك سرا فجعلهم جذاذا قطعا فعال بمعنى وَالْاَرْضِ لَّذَّى فَطِرَهُنَّ وَأَنَّا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهدي اللهُ مفعول كالحطام مزالجذوهوالقطم وقرأ الكسائي بالكسروهو لغية اوجعجذبذ كمقناف وخفيف وقرئ بالفتر وجذ ذاجع جذيذ وجذذا وَمَّا لِلهُ لِأَكْكِيدَنَّ أَضِنَا مَكُمْ بَعِبَا أَنْ تُولُواْ مُدْبِرِينَ ﴿ جعجذة الأكبيرالمم الاصناع كسرغيره واستبقاه وجعلالفأس علممنقه لعلهماليه يرجعون لانه غلب علظنه انهم لايرجعون غَمَّلَهُ مُجِنَّا ذًا لِآكَ كَبِيرًا لَهُمْ لَعِلَّهُ مُ الْكِنْ مُ رَبِّعِبُوكَ الااليه لتفريده واشتهاره بعداوة آلهتهم فيحاجهم بقوله بإفعله كبيرهم فيحه اولانهم يرجمون الحالكير فيسألونه عن كاسرها اذمن شأن @ قَالْوَامَنُ مَعَالَ هِمْذَا بِالْمِينَا آلِمَهُ كِنَا ٱلْفَالِلِينَ ۞ قَالُوا المعبودان يرجم اليه في حل العقد فيبكن هربذاك اوالمالقه اي يرجعون الى توحيده عند تحققهم عجز الهتهم قالوا حين رجموا مزفعل سَمَعْنَافَةً لِمَنْكُورُهُمْ مُقَالَ لَهُ الرَّهْبُ ﴿ قَالُوا فَأَقُواْ مِهُرُ منا الحتنا انه لن الظالمين بحراء نه على لألهة الحقيقة بالإعظام اوبافراطه فيحطمها اوبتوريط نفسه للملاك قالواسمغافي بذكرهم

، يهيمه فلمدفعه ويتركز أفر مندول من اوصة لفق محية لارتبطق به السمع وهوايغل في نسبة الذكرانيه يقال له ابراهي موجعوذ دفعه بالفعل لانالمراد به الاسم قالونا قائلوا به على عين المناس ، برأى تهريجين يمين صورت في عيشهد تمكن الراكب على المركزب لملهمرشهدون بسلماوفولما ويحشرون عقوبتاله قالواه انت قست هذا بالمتنا بالرهيد سيخاصتروه قالبال فحد تكبيرهم هذا فستوهم ادكانوا يتطون استدانسا الديم تجوز الان غيظمه الأى من زيادة تعظيمه المدسب الماشرتها يا هاو قتر برالتفسه مع الاستهزاء والتبكيت على اسلويتها كل المنافق المستوادة والمنافق المنافق المنافقة المنافق

عَلَّاعَنْ النَّا يَرْلَهَمُ لَهُ مُدُودً فَ فَالْوَاءَ النَّتَ تَعِلَىٰ هَالَ الْمُنْكَانَا اللَّهِ الْمُنْكَانَا اللَّهِ الْمُنْكَانَا اللَّهُ الْمُنْكَانَا اللَّهُ الْمُنْكَانُمُ وَالْمُؤْمُ الْمُنْكَافُمُ وَالْمُؤْمُ الْمُنْكَافِمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّ

) انقلبواالحالجا دلة بعدما استقاموا بالمراجعة شبه عودهم الحالباطل أبصيرورة اسفلالشئ مستعليا علاعلاه وقرئ نكسوا بالنشديدونكسوا اى كسواانفسهم لقدعلت ماهؤلاء ينطقون فكيف تامر بسؤالها وهوع إرادة القول قال افتعيدون من وراته مالا ينفعكم شيئا ولايضكم انكاد لعبادتهم لهابعداعترا فهمرا لهاجها دات لانفع ولاتضرفانه بناؤ الالوهمة آفكك ولماتعيدون من دوثالله تنجر منه على صرارهم بالياطل البين واف صويت المتضير ومعناه فجا ونتنا واللاملييان المتأفف له أفلا تعقلون فيرصنيمكم قالوا اخذوا في المضارّة لما بجزوا عن المحاجة حرّقوه فأن النا راهول ما بعاقب ٩ واضرواالمتكم بالانتقاما انكنتمفاعلين انكنتهاميها اضرامؤزرا والقائل منهر ويلمزاكراد قارس اسمه هينون حسف به الارض وقيائم ود قلناياناركوني رداوسلاما ذات يردوسلاماى ابردى برداغيرضاروفيم مبالغات جعلالنادا لمسخرة لقدرت مأمورة مطيعة وإقامة كوني ذات بردمقام ابردي تمحذف المضاف وإقامتها لمشأ اليهمقامه وقيلضب سلاما يفعله اى وسلنا سلاما عليم روى الفرسوا حظرة بكوثي وجعوا فيهانا داعظمة ثم وضعوه فالمجنبق مفلولا فرمواره فيهافقال لهجير بلهل لكحاجة فقال اما اليك فلافقال فسل ربك قالحسيم نسؤالى عله بخالى فعلالله بركت قولم الخفليرة روضة ولم يحترق منها لاوثاق فاطلع عليه غرود مزالصرح فقال اني مقرب الحالمك فذبج اربعتم آلاف بقرة وكفعزا براهيم وكآن اذذاك بزست عشدة سنة وانقلابا لنارهوآء طيبة ليس سدع غيرانه هكذاع إجاث المعتادفيه اذامز معزاته وقبل كانت الناريجا لمالكنه تعالى دفع عنه اذاهاكارى فالسمندل ويشعربه قوله علابراهيموارا دوا بهكيدا مكرا فحاضراره فجعلناهم الاخسرين اخسرمن كاخاسع لماعاد

سبه ميرها نافا لها على المرافز المباهد على المؤود وميما لمزيد درجة واسقفا فهم الشدالعذاب وثبيناء ولوطا المالاضل التي الاكتفاقية المسافقة والموافقة المسافقة المؤود الموافقة المسافقة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة وا

يهدن الناساليالمنق بامريًا لهديدك وارسالتا باهسمة يصارو مكاين واوحبا البهد فعال تحيرات ليحتوه ستدار بخير فالهرافضاء العالمالي المعالم المستوية والمتاء الزكوة وهوم معطنا لخاص بالطالح المستوية وابتاء الزكوة وهوم معطنا لخاص بهاليا المستوية وابتاء الزكوة وهوم معطنا لخاص بالمستوية ولا المستوية والمستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية والمستوية والمستوية والمستوية والمستوية والمستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية والمستوية والمستوية المستوية والمستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية والمستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية والمستوية المستوية المستوي

فنجيناه واهله مزالكرب العظيم من الطوفان اواذى قومه والكرب إِنَّهُ بَيْدُونَ بَامْرِنَا وَأَوْجَيْنَآ الِيهُوْمِ فِعْلَ لَكُيْرًاتِ وَاقِامَ الْعَيْلُونُ الغيرالشديد ونفنزنآه مطاوعرانتصراى جعلناه منتصرا من القوم الذين كذبوا بإيا تناانهم كانوا قومسوء فاغرقناهم اجممين وَاسْاءَ الْزَكَ وَكُولُوالنَّاعالدينٌ ﴿ وَلُوطًا لَيْنَاهُ البجماء الامربن تكذيب كحق والانهماك فالشز ولريجتمعا وهوم الاواهلكه لمله وداودوسلمان اذيحكان فاكرث فالزم جُكُأُ وَعُلَّا وَيَعَنَا مُمِنَا لَقَرْنَةِ ٱلْخَصَانَاتُهُ عَالِكَمَا لِيَنَا لَيَا لِيَنَا لِيَنَا وقبل في كرم تدلت عناقيد. أذ نفشت فيه غنما القوم رعت ليلا وكالمكمهمشاهدين لحكولطاكين والمقاكمين البهاعالمين اِنَّهُ وَكَانُوا قَوْمُرسَّوْعُ فَاسِيْقِينٌ بِيهِ وَآدْ خَلْنَا وُ فِي زَّجْسَيْتُ ففهمنا هاسليمان الضمير للحكومترا وللفتوى وقرئ فافهمناها دوى إن داود حكم بالغند لصاحبا كحرب فقال سليمان وهوابن اعتث إِنَّهُ مِنَ ٱلْصِّبَالِلِينَ ﴿ وَمُؤْكِمًا إِذْ فَا دَى مِنْ قَدَّا فَاسْتَحَمَّنَا لَهُ مُ عشرة سنة غيرهذا ادفق بهما فأمربد فع الغنما لياهل ايحرث فينتفعون بالبانها واولادها واشعارها واكحرث الى آدباب الفنديقومون عليه حتى بعود الحماكان ثم يتراقان ولعلهما قالااجتها داوالاول نظير قول ايه حنيفة في العبد الجانى والثاني مثل فول الشافع ببنسر م للياولة \_كَذَبُوا مَا مَا نَبَأَ انْهُمْ كَا بُوا قُوْمَ مِيوْءٍ فَأَغْرَفْاهُمْ العيد المغصوب اذاابق وحكمه فيشرعنا عندالشافع وحويضمان المتلف بالليل إذا لمعتاد ضبط الدواب ليلاوكذلك قضي النبي صبليا لله أَجْمَعِينَ ﴿ وَمَا وُدَوَمُنَّا لِمُّمْزَادُ يَحِثُ مَا يَهِ فَالْمُرْبِ عليه وسلملا دخلت ناقة البرآء حائطا وافسد تمفقال على هرا إلاموال حفظها بالنهادوعلى هلالماشية حفظها بالليل وعندا بىحنيف إِذْ نَفَتَتُ فِيهُ غَنُهُ الْعَوَيْمِ وَكُنَّا لِكُ مِهِيْمِ شَاهِدِينَ ۗ المضان الاان يحون معها حافظ لقوله عليه السلام جرح اليجاء جبار وكالرانينا مكاوعكا دليل علىان خطأ المحتهد لايقدح فدوقسل فَفَقَمْنَا هَاسُلُنَ ۗ وَكُلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ على ذكل مجتهد مصيب وهو يخالف مفهوم قولى ففهمنا هاو لو لا المنقؤ لاحقا نوافقهما عإإن قولس ففهمناها لاظها رما نفضل عليه الْحَالَيُسِتَعْ وَالطَّنْرُوكَ نَا فَاعِلِنَ ﴿ وَعَلْنَا مُصَنَّعِهَ فحصغره وسخ نامع داو دالجبال يسجين يقدّسن الدمعه اما بلسان للحال اوبصوت يمثل له اوبخلق القدفيها وقيل بيرن معم من

السياسة وهو الماواستثناف ليبان وجه التسفير وم متعلقه به الوضيحيّا والطبّر عطف على المبال المعموديّ بالرفع على الابتداء والعلمف على الضمير على معف وكالخاعلين لامثاله فليس بدع منا وادكان بجيبا عندكم وعلمنا مصشعة ليوس عسل الدرع وهو فحالا مسل المباس قال البس اكل حالة الموسعة قبل كانت صفائح شائعة اوسردها كو مندن بهلاوسفة اليوس القصيدكون باسكر بدل مديدن الاشتال باعادة انجاد والضيرالذوا واليوس وفرقراء بمزينا موصف بالتاء الصشة وجيرته الرغ ولدافراه الى كوروس بالنودنة مزوسل فهلان شراكون ذلك المراجية والمجترة الاستمهام المبانة والتربع والسيان المجد المنازلية والمجارة والمرمودو بالانداذ المدهدة المدينة المؤتفة والمرافزة المواجدة المنازلية والمنازلية المنازلية والمنازلية المنازلية المنازلي

وبقياوذون ذلك الماعال اخركبناء المدن والقصور واختراع الصنائع الغرسية كفوله تعالى يعلون له مايشاء من محاديب وتماثيل وكنا لهرما فظين اذبريعوا عزامها ويفسدواعلها هومقتض جبلتهم وايوب اذنادى ربرا فهسنى الضتر باذمسة الضروقرئ بالكسر على ضمارا لقولا وتضمين النداء معناه والضريا لفقة شائع في كل ضررويا لضم خاص عافي النفس كرض وهزال وات أرجمال احمن وصفريه بغاية الزحمة بعدما ذكر نفسه بايوجها وأكتونذاك عزع ض المطلوب لطفافي السؤال وكان روميا من ولدعيص بن استواستنبأه الته وكثراهله وماله فابتلاه ربه خلاك اولاده غدم بيت عليهم وذهاب امواله والمرض فيدنه ثماني عشرة سنة اوثلاث عشرة اوسبعاوسبعة اشهروسيعساعات دوى ان احراته ماخوينت ميشابن يوسف اورخمنية افرائيرين بوسف قالت له يومالودعوت الله فقال كم كانت مدة الرخاء فقالت ثمانين سنة فقال استحيم زالله الأادعوه وما بلغت مدّة بلاقى مدة رخائى فاستجناله فكشفناما به من ضر بالشفاء من مرضه وأتيناه اهله ومثلهم معهم يان ولدله ضعف ماكان اواحي ولده وولدله منهمنوا فل رحمة من عندنا وذكري للمابدين رحة عاابق وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كإصبرفيثا بواكا اثيب اولرحمتنا العايدين وإنانذ كرهر بالاحسان ولانساهم واسمل وادرس وذاالكفل بعنمالياس وفيل يوشع وفيل زكريا سميه لانه كاز ذاحظ من الله اوتكفل منه اوله ضعف علا نبياء زمانه و فوابهم والكفل بحيئ بمعنى النصيب والكفالة والضعف كل كا هؤلاء من الصابرين علىمشاقالتكاليف وشدائدالنوائب وادخلناهم في رحتنا يعي النبقة اونعم الاخرة انهممن الصالحين الكاملين فالصلاح وهمالا نبياء فان صلاحهم معصومعن كدرالفساد وذاالنون وصاحبالحوت يونسونزمتي أذذهب

مناشها كقومه للبرطلول عوتهدوشدة مشكيمته وغادئ اصرارهم مهاجراعه قبلان يؤمرونيل وعده بالعذاب فل يأتهد فيها ده حد موتيه مولم يوضا للفائدات كذيه وغضب من ذاك يوفونها المنافقة السالغة الإنما غضيهم بالمهاجر تنظوفهم طوفا القدائم سندا وفرخ به مغضبا فقال الن نفذرطته المنطقة المنطقة على المنطقة عندال المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة على المنطقة المنط قاسفيها لدونية امن المشد بان فذف الحوت المالسا ما بعدارج ساعات كان في بلت وقبل ثالانة ام والفدة كالالتقار وفياغ المختلفة وكذلك تجي المؤمنية ، من غموده عوالت فيها الاخلوس في الامام بني فاذلك اختجا كهاء المدن الفاتها تغيي مع موف الغرو في الم المجم المؤاد المعالم المفاتفة على المؤمنة على المؤمنة على المؤمنة الم

خلقماوكانخرده آنهم يعنىالمتوانديناوالمذكودين مزالانبياءعليم السلام كانوايسا دعون فاكنرات يبا درودا لحا بواب الخيرات ويدعوننارغباورهبآ دوىرغباوراغبين فحالثواب راجين للاجابة اوفي الطاعة وخائفين مزالعقاب اوالمعصية وكانوالناخاشعين مخبتين اودائمي لوجل والمعنى نهمنا لوامن الله مانالوا بهذه لخصال والتي احد نت فرجها مزالحلال والحرام يعذمري فنفتنا فيها في عسى فيها اى احبيناء في جوفها وفيل فعلنا النفخ فيها من روحا مزالروح الذى هوبإمرنا وحده اومنجهة روحنا جرائل وجعلناها وأبنهآ اىقصتهماا وحالهما ولذلك وحدقوله آبة للعالمين فادمن تأمل صالهما تحقق كالقدرة الصائم تعالى أنهذه امتكم انملة التوحيداوالاسلام ملتكم التي يحب عليكم ان تكونواعليها فكونواعليها أمة واحدة غيرمختلفة فيمابين الانساء ولامشاركم لغيرها فيصحة الاتباع وقرئ امتكم بالنصب على ليدل منهذه وامة بالرفع على كنبروقوتتا بالرفع على نهاخبران واناريكم الااله لكم غيرى فأعبدون لاغير وتقطعوا مرهربيهم صرفهالى الغيبة النفا تاللنعي على لذين تفرقوا في الدين وجعلوا امره قطعاموزعة بقبيح فعلهمالى غيرهم كل مزالفرق الميزئة البناراجعون ففاذبهم فمزيعل مزالصالحات وهومؤمن بالقه ورسوله فلا كفزان أسعية فلاتضييع اسعيه استعير لمنع الثواب كااستعيرالشكر لاعطائه ونني فغالجنس السالغة وآناله لسعيه كانبون مثبتون فيصيفة عله لانضيع بوجه تما وحرام علي ويت ومتنع على هلها غيرمتصورمنهمروقرئ حرم آهلكناها حكمنا باهلاكهااووجيناها هالكة أنهملارحمون يجبوعهم لالتوية اوالحاة ولاصلة اوعدم دجوعهم للجزاء وهومتلأخيره حراما وفاعاله سادمسد

خبره اودلياعد وتقدره توتهدا وحياتهدا وعدم بشفهدا ولانهدلا برجعون ولاينبيون وحرام خبرى ذوف اى وحرام عليها ذاك وهوالذكورة الآية ويؤيده الدائم انج الكسروية إلى المرموموج عليهما أيسهد لا بهجوت حتى أقافقت باجيح وماجيح متسلق بحرام اونجدوف دال لتكلام عليه الوايد بحودناى بستر الانشتاع اوالهلاك اوعدم الرجوع الحقام الساعة وظهورا ما دتها وهوفغ سدنا بحيج وماجيح حتى التيكيل تكافئ بعداه الحكم المجملة الشرطية وقرأ إبن عامر وبعقوب تحت بالتشديد وهم يعنى باجيح والمبوح والناس كلهد من كل حديث مؤالا هيروقرئ جدن وهوالقد يتسلون بسرعون من نسلان الذشر وقريما بسم المدين و القتريالوعنا كمتى وهوالشيامة فافاه ليانتصة ابسانا لين تقروا جوابالشرط وافا للفاجاة تسدّد المناه المجوالية كتوامه فاهم يتساه وافاه المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة والمجاهدة المجاهدة المحاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المتحاهدة المجاهدة المحاهدة المجاهدة ا

خاصة اواكامن عدمن دون الله فقال عليه لصلاة والسلام يل اكامن عبد مندونا لله ويكون قوله الالذين بيانا للقعة زاوالمخصص تاخرعن الخطاب حصبجهم مايرى بهالهاوقييم به منحصبه يحصبه اذارماه باكحصباء وقرئ بسكون الصادوصفا بالمصدر أنتم فاواردون استثناف اوبدل من حصيحه فيواللام معةضة عن عاللاختصاص والدلالة علان ورودهم لاحلها لوكان فولاء الهة ماوردوها لان المؤاخذ المعذب لايكون الها وكل فباخالدون لاخلاصالهرغها لهرفيهازفير انين وتنضرشديدوهومن اضافة فعاالبعضالمالكا للتغليبان اريدبما تعبدون الاصنام وهمفها لايسمعونه مزالهولوشدة العذاب وقيل لايسمعون مايسترهم الالذين سبقت لهرمنا الحسني الخصلة الحسني وهم السعادة اوالتوفيق للطاعة اوالبشرى بالمجت اولتك عنام عدود لافرير فعودالاعلى بدويان علياكر واقدوجه خطب وقرأهذه الآية فرقال المنهدوا بوبكر وعروعمان وطلحة والزمروسعه وسعيدوعبدالرحز بزعوف وابزا لجراح فزاقيمت الصلاة فقام يجزردآه ويقول لاسمعون حسيسها وهويدل من مبعدون اوحال منضيره سيق للمبالغة فحابعاده عنها والحسيس صوت يحسبه وهمفيا أشتهت انفسهم خالدون واتمون فحفاية التنعم وتقديم الطافي الاختصاص والاحمكا به لايجزنه والفزعا لاكبر النفخة الآخيرة لقوله ويومينغ فحالصور ففزع من في السموات ومن في الارض إوا لانصراف الم المناد او حين يطبق على لنارا ويذبح الموت على مورة كبش امل وتتلقيهم المسلائك استقباهم مهنئين هذايومكم يومرثوا كروهومقدر بالقول الذيكنتم توعدوين فالدنبا يومنطوعالسماء مقتدباذكراوظف لايحزهم اوتنلقاها وحال مفدّرة مزالعا ثدالمحذوف من توعدون والمراد بالطي ضدالنشرا والمحومن فولك اطوعن جذاا كدث وذلك الاخا نشرت مفللة لبغ إدم فاذا انتقلوا فوتضت عنهم وقرئ بالياء وبالناء والبناء للمفعول

يَنْ لُونَ ۞ وَأَفْرَبَا أُوعَا لَهِنَّ أَوْ كَا فَيَ عَلَيْ الْحِيدَةُ آجَمِا الْهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

كلم السجولاتين قبل كلم الطوما لاجرالتخابه او بالكرب اوكب فيه ويداعلي قراء خرزه واكسدا في وحفص على الجماء الكذوب فيه وقيا السجولات بطوى كتب الاجمال ذا وفقت اليه او كان كان الوسول القد صوارة على وصوفوغ السجول كالمداو وسما التنافض كما بالما الورائع المشهول الامكان الذا المستواط المقادم المواجه المستواط المساورة وعاكمان المنتقب المنافسة المساورة على الإمامة المساورة المساورة على المساورة ال

ولقدكتمنا فالزيور كتاب داود من بعدالذكر اعالموراة وقيا المراد بالزبورجنس اكتشا لمنزلة وبالذكر الوح المحفوظ أفالارض أرضائه اوالارض المقدسة يرشها عياد كالصالحون يعنهامة المؤمنين اوالذين كافوايستضعفون مشارق الارض ومغاربها اوامة محد صالة علب وسلم آزفيهذا فيما ذكرنامن الاخيار والمواعظ والمواعيد ليلاغآ لكناية اولسد يلوغ المالبغية كقوم عابدين حميه بالعبادة دون الميادة وماادسلناك الآزحمة للعالمين لان مابعثت به سبب لاسعاده وموجب لصلاح معاشهر ومعآ وهروقيل كونه دحمة للكنا وامنه مربه مؤاخلسف والمسيخ وعذابالاستئصال فالغابوج إلى انماله كم الدواحد اعهابوج إلى الاانه لإاله لكرالا الدواحدوذلك لانا لمقصودا لاصابر من بعثته مقصور علالهجيد فالاولى لقصرائحكم علىالشيء والمثانية علىالعكس فمهرانغ مسلمون مخلصون العبادة لله تعالى على مقتضى الوحى المصدق بالحجمة وقاع فهتا فالتوحيد ممايسيما ثباته بالسمم فأن تولوأ عزالتوحيد فقلأذنتكم اعلتكم ماامرتبه اوحري آكم على سواء مستوين فالاعلام بهاومستوين اناوانتم فحالعلم بماا علمتكم بهاو فحالمعاداة اوايذانا علىسواء وفيلاعلمتكم المعلى سوآءاى عدل واستقامة رأى بالبرهان النعر وان ادرى عِلَادِيَ ٱلْقِبَ الْمُؤِذُّ ۞ إِنَّ فَهْ ذَا لَبَلاَ عَٱلِفَوْمِ عَامِدُ مِنَّ ﴿ وماادرى أقسام بعيدماتوعدون من غلية المسلين إومن المشرنكنه كائن لامحالة أنه يعلم الجهرمز القول ماتجا هرون به ﴿ وَمَّآ ارْسُلْتُ أَكَ إِلَا رَجْمَّ الْعِكَ الْمِينَ ﴿ قُلْ إِنْكَ ا مزالطعن فالاسلام ويعلم ماتكتون مزالا سن والاحقاد للسلان فجازيكمعليم وازادرى لمله فتنة لكم وماادرى لمارتأ خير وُخَالَنَا أَنَا لَهُ كُمُ الله كُمُ الله وَاحِدٌ فَهَا النَّهُ مُسْلِونَ ١ عذابكما ستدراج لكم وزيادة فافتتا نكماوا متحان لنظركف تعبلون ومتاع اليحين وتمتيع الحاجل مقدرتقتضيه مشيئته قليرب إَفَانْ تَوَنُّواْ فَسُكُ إِذْ نُنْكُمْ عَلَىٰ مَالِيَّا وَأَيْا ذُرِّيَا وَبَيْبُ أحكم بأكحق اقض ببنناويين اهامكة بالعدل المقتض لاستعال العذاب والتشديدعيهم وقرأحفص قالعلى حكايت قول مرسولالله امَ بِعَثُكُما تُوعَدُونَ ۞ إِنَّهُ يَعِثُكُمُ الْحِلَهُ زَمَزَالْفَوَلْبِ صالياته عليه وسلم وقرئ رببالضم وسربي احكرعا بناء التفضيل واحكرمزا لامكام ورساالحن كشرارهمة عاظيه الستمان وَمَعْنَكُمُ مَا تَكُثُمُونَ ۚ ۞ وَانْ اَدْرِيْحِاتِكُهُ فِئْنَةً لَهَ الطلوب منه المعونة على ماتصفون مزالحال بان الشوكة تكون لم واناداية الاسلام تخفق إياما ثماتسكن وانالموعد به لوكان حقا لنزل بهمفأجا بالقدعوة رسوله صاالته عليه وسانفسي امانيه يدونصر مرسوله صسليالته عليه مراعليه يدوقون بالياء

> وعن النبي صد إلله عليه وسلم من قرأ افترب حاسبه الله حساما يسبرا وصلفه وسلعليه كلنى ذكراسمه والقءآن

موبرة الجومكية الاست ايات من هذا نخصها نالح مراطا كحيدوهي ثمان وسيعون اية لبسسسلم لقه الزهز الزميم وإيها الناسرا تقوآ وبكران ذازله الساعة تحريكها للاشياء علىالاسنا دالجيازى اوتحويك الاشياء فيها فاضيفت اليهااضا فدمعنوية بتقاير فحا واضافة المصددا لح الظرف على اجرائه مجهالمفمولبه وقياهي ذلزلة تكون قبيل طلوع الشمس من مغربها وإضافتها المالساعة لا فامن اشراطها شيع عفليه هائل على امرهم بالتقوى بفظاعة الساعة ليتصوروها بعقو لهرويعيكه اانه لايؤمنه ممنها سوى المتددع بلياس النقوى فيبقوا على انفسه مرويقوها بملازجة النقوى يومترونها تذهل كامضمة عما ارضعت تصوير لمولها والضمير للزازلة ويوم منتصب بتذهل وقرئ تذهل وتذهل بجيرولا ومعلوما اي تذهلها الزلزلة والذهوا الذهاب عزالامر بدهشة والمقصود الدلالة علجان هولهاجيث اذادهشت التحالقمت الرضيع ثدبها نزعته من فيه وذهلت عنهما موسك

اومصدربة وتضم كرذات علحملها جينها وتريالناس سكارى كانهدسكادي ومأهبسكادي عالمختيقة ولكن عذاسا تنه شديد فارهقهم هوله بحيث طيرعقو لهمواذهب تمييزهم وؤئ ترىمن اديتك قائما اومرأيتك قائما بنصسالناس ورفعه عليانه نائب مناسالفاعا وتأنيثه علةأو يلابجاعة وافراده بعيجمه لانالزلزلة براها لجيعوا ثرانسكرا نمايراه كلاحدعلى غيره وقرأحزة والكسائي كري كعطش إحاء للسكرم عالعلل ومنالناس منعادل فالله بغيرعكم نزات فالنضرين الحارث وكان جد الإيقول الملاعكة بنات اقد والقرع آن اساطيرالاقالين ولابعث بعدالموت وهي تعمه واضرابه ويتبح فى الجادلة اوفى عامة احواله كالشيطان مربية متجرج للفساد واصلالع كتعليم عاالشيطان انهمن قلية تبعه والضيرالشاد فانهضله خيرلن اوجواب له والمعنكت عليماضلال من يتولاه لانه جبل عليه وقرئ بالفتح على تقدير فشأنهانه يضله لاعل العطف فانه يكوذ بعسد تمام الكلام وقرئ بالكسر في لموضعين عليحكاية المكتوب اواضها ر القول اوتضمين الكت معناه ويهديه المعذاب السعير بالماعلي ما يؤدى اليه ياايها الناس انكنته في ريب منالبعة منامكانه وكونه مقدوراوقي مزاليعث بالمقيك كالجلب فاناغلقناكم اى فانظروا فيبدءخلفكم فاشريزيج ريبكرفانا خلقناكم منتزاب اذخلق آدممنه والاغذية التي يتكون منها للني تممن نظفة منى مزالنطف وهوالصب تممن علقة قطعت مزالدم جامدة لأمزهضغة قطعت مذاللم وههي فالاصلقدرما يمضغ تخلقة وغيرمخلقة مسؤاة لانقص فهاولاعي وغيرمسواة أوتاقة وساقطه اومصورة وغيرمصورة لنبين لكم بهذاا لتدريج قدرتنا وحكمتنا وإن ماقبل التغيروا لفساد والتكونمة قبلها اخرى وانامن قدرعل تغييره وتصوره اقلافدد

علىذلك ثانيا وحذف المفمول ايماء الى ادّ افعاله هذه يتبين بهامن قدرتم وحكمته مالايحيط به الذكر ونقرّ في الارحام مانشاء ادنقره اللجل مسي هووقت الوضع وادناه بعدستة اشهروافصياه آخرا ربع سنين وفرئ ونقز بالنصب وكذا فوله تنم نخرج كمرطفلا عطفاعلي نبين كان خلقه مدرجا لفرضين تبيين المقدرة وتقريرهم فالارحام حنى يولدوا وينشأ واوبيلغوا حذالتكليف وفرثا بالياء رفعا ونصبا ويقر بالياء ونفست مزفررت الماءاذا صيبته وطفلاحال اجرت على تأويا كالواحدا والدلالة عالملنس إولانه فيالاصل مصدر فتمنته فيوالشدكم كالكمرفي القوق والمفلجم شدة كالاضمجم نسمة كانها شدة في الامور ومنكرمن يتوفى عندبلوغ الاشداوقيله وقرئ يتوفى اى يتوفاه الله

جهتكرمزيرة للإدفالقسر المرمواظية وترة بسكون الميم كيلايهم مربعا عاشيناً يمود تميشته الاولى في أوان الطنولية مزيعنا فيه المقلل وقات المدود تميشته الاولى في أوان الطنولية مزيعنا فيه المقلل وقات المدود تميشته الامرائية والمجاول المتنادة فالمن فدرعا الدفائية والمجاولة عند الميم مراهم مدالا الناوا فاصارت رماداً فاقات المجاولة المتنافقة والمجاولة والمنافقة والمجاولة والمنافقة والمجاولة والمنافقة والمجاولة والمنافقة والمحاولة والمحاولة والمحاولة والمجاولة والمحاولة وا

وَيَكُمْ مَنْ مُرَةً إِلَا مُؤَلِّا أَمْ مُؤَلِّا وَمَهُمْ مَرَاهُ فِي الْمَثْلُمُ وَلَكُلُّا وَمَهُمْ مَرَاهُ فِي الْمَثْلُمُ وَكَلَّا الْمَثَا الْمَا الْمُؤْنِ وَمَنْ وَرَبَّ وَالَّمُ مُؤَلِّلُونَ عَلَيْهُمْ الْمَا الْمَثَلُّ الْمُؤْنِ وَوَرَبَّ وَالَّمْ الْمُؤْنِ فِي وَرَنَّ الْمَثْلُونِ فِي وَرَنَ النَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلِي وَرَنَ اللَّهُ وَلِي وَرَنَ اللَّهُ وَلِي مُؤْمِنِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَمِنْ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِقُومُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ وَمِنْ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ

قدتر لان قدرترلذا تدالذى نسبته الحالكا عاسواء فلما دلت المشاهدة عإقدرته على حياء بعض الاموات لزمرا فتداره على حياءكلها وآن الساعة اتيه لادبب فيها فان التغير من مقدمات الانصرام وطألكه واذالته يبعث من فالقبور بمقتض وعده الذى لايقيل الحلف ومن الناسمن يجادل فح الله بغيرعم تحرير التاكيد ولمانبط به مزائد لالة بقوله ولاهدى ولاكتاب منير على إنه لاسندله مزاستدلال اووجى اوالاول فالمقلدين وهذا فالمقلدين والمراد بالعلم العلمالفطئ ليصي عطف الحدى والكتاب عليه أنعطفه متكبرا وثني العطف كناية عزائتكركا إنجيدا ومعرضا عزالحق استخفافا بهوقرئ بفتح العبرناى مانع تعطف ليضر عنسبيل الله عله للمدال وقرأ ابن كثيروا بوعرو ودوبس بفنزالياءعلى ذاعراضه عزا لحدى المتمكن منه بالاقبال علىلجال الباطل خروج مزاله دى الحالضلال وانه من حيث هو مؤداه كالغرض له أه في الدنياخزي وهومااصابه يومربدر ونذيقه يومالقيمة عذاب اكريق المحرق وهوالنار ذلك بماقدمت بدأك عإالالتفات أوارادة القولااى يقال لهيوم التيامة ذلك اكنزى والمتعذيب بسبب مااقترفت مزالكن والماصي والالله ليس بظلام العبيد واغاه ومجاذيهم عل عالمه والمالفة لكثرة المسد ومزالناس مزيعه الله عليرف علىطرف مزالدين لا ثبات إه فيه كالذى يكون على طرف الجيش فان احس بظفرة والافر فان اصابه خيرا فهان بهوان اصابته فتنة انقلب على وجهة روى انهازك في عاديب قدموا المالمدين وكان احدهر اذاصيبد نه ونتجت فرسه مهراسر بإه ولدت امرأته غاوماسوبا وكثر مالموماشيته قال مااصيت منذ دخلت فيديني هذا الاخيرافاطأن واذكاذا لام يخلوفه قال مااصبت الاشترا وانقلب وعزابي سعيد الايهوديا اسلم فاصابته مصائب فتشاءم بالاسلام فأتح السبق

سطأتفدويروسام فقال انقلى فقال ان الاسلام لايفال فنزلت خسرالدن إوالأخرة بذ طاب عصبته ومجوط عله بالارتداد وقريء خاستر بالنصب علىالمال والرفع علىالفا علية ووضع الظاهر موضع الضميرتنسيسا علىخسرانه اوعلىانه خبريحذوف ذلك هوللسران الميت يتعوامن دونالله مالايضر ومالايضمة جيدجا دالايضريف ولايفع ذلك هواضاؤلا البعيد عن المقصد مستمار من شاوران البعد فالتيه ضالا يدعوالمن ضره كويه معبودا لانه يوجب القنار فالدناب فالاخرة أقرب من نضف الدى يوعج بعيادته وهوا لشفاعة والتوسل بها لحل الله معالمة المدعوم وحيث انه يمعني يزعموا لزعمة فولما عتقادا واداخلة عالجاته الواقعة منعولا اجراء له جريج يقوا اى يقول الكافرة للايدعاء وصراح حين برى استضراره به اومستأنفة على ان يدعوكر يرالاقراد ومن مبدأ وخيره المشلول الناصر ولبشرالعشير الصاحب انا الديدخواللذين امنواو علموالله المناح بحث يحري من يحتما الانتجال والله يتعدل ما يربد الصاحب انا الديد فولا ماض من كان يلكن الذان يضمه الله فجالديا والانتجاء كلام فيها اختمار والدي انالقة ناصري سوله

فالدنيا والآخرة فمزكان يظن خلاف ذلك ويتوقعه مزغيظه وفياللراد بالنصرالرزق والضميرلن فليمد دبسيب المالسحاء تمليقطم فليستقص في زالة غيظه اوجزعه بان يفعل كاما يفعله المتاع عضيا اوالمبالغ جزعاحتى عد حبلا المسماء بيته فيختنقهن قطعاة للنختنق فأن التختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه اوفليمدد حبلاالحالسهاء الدنيا فرابقطع به المسافية حتى يبلغ عناته فجعتهه فد فعرنصره اوتحصيل رزقم وقرأ ورش وابوعمرو وابن عامر المقالم بكسراللام فلينظى فلتصور فانسه هليذهبين كيده فعله ذلك وسماه على الا قلكيدا لا نرمنتهى مايقدرعلس مايغيظ غيظه والذى بغيظه من نصراته وقيل انزلت في قوم مزالمسلمن استبطأ وانصرالله لاستعياله م وشدة غيظهم علابتشركين وكذلك ومثلة لكالانزال أنزلناه انزلنا القروآنكله ايات بينات واضحات وان الله يهدى ولازالله يهدى بهاويثبت علىالهدى منزيرية هدايته اوثباته انزله كذلك مبينا ان الذين امنوا والذين هادواوالصا بشين والنصارى والمجوس والذين اشركواان الله يفصل ينهم يوما لقيمة بالحكومة بينهم واظهار المحقمنهم من المبطل اوالجزآء فيجاذى كادمايليق به ويدخله المحال لمعدله واغا دخلت ان على كل واحد منطرفيا بحلة لمزيد التأكيد اذاته على كلشي شهيد عالم به مراقب المحواله المرتران الله يسهدله من فالسموات ومن فالأرض يتسيخ لقددته ولايتأيى عن تدبيره اويدل بذله على عظمة مدبره ومزيجوزان يعماونيا لمقلوغيرهم علىالتغليب فيكون قواله

ينْعُواْ مِنْ وُوْلَا هُوْ مَالاَ يَعَمُّوُ وَ مَالاَ يَعْبَهُ وُلِكَ هُدَ الصَّلَالُ الْبَيْدُ ﴿ يَنْعُوالْنَ ضَرَّهُ الْوَيُونَ فَعْدُ وَلِيَا الْمَعْلَالُ الْمِنْ الْمَعْدِيلُوا الْوَلُو وَلِيَسْ الْمِسْيُدِ ﴿ إِنَّا اللهِ يَعْفِلُ الْإِنْمَا الْمُؤْلِقَا اللهِ عَلَيْهِ الْمِسْ الْمِنْ وَيَعْفَلُونَ مِنْ مُنِيدُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَالدُّنْتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال



والشهروالقروا ليخوروليال والشجرهالدواب الؤدالها بالذكر لشهرتها واستيماد ذلك منها وقرئة والدواب بالنفيف كراهة القنيميف اوالجع بين الساكتين وكثر من الناص عطف عليها النجرواع الانفغال الواحد فركا واحدم منهوميه واستاده باعتباراحدها الحامر وباعتبارا الانشر الفاخرة التقليب وفاع المناص على مضمراى المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسب

وَالْهَ مُرُوالْغُوْمُ وَالْمِكَ الْوَالْفُومُ وَالْمُولَا الْوَالْفُومُ وَالْمُورَا الْمُورَا الْمُورَا الْمُؤْمِ وَالْمُورَا الْمُؤْمِرِ اللهُ فَالْمُورَ الْمُؤْمِرِ اللهُ فَالْمُورَ الْمُؤْمِرِ اللهُ فَالْمُورَ اللهُ فَالْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ وَالْمُؤْمِرُ وَالْمُؤْمِرُ وَالْمُؤْمِرُ وَالْمُؤْمِرُ وَالْمُؤْمِرِ وَالْمُؤْمِرُ وَالْمُؤْمِرِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِرِ وَالْمُؤْمِرِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِرِ وَالْمُؤْمِرِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِرِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُولِ الْمُؤْمِدُولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِدُولِ الْمُؤْمِدُولِ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِ وَمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُومِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِ

المعن والوعكس جاز والمرادبهما المؤمنون والكافرون فربهم فدينه اوفى ذاته وصفاته وقيل بخناصمتا ليهود والمؤمنون فقال اليهو دنحزاحق بالقه واقدم منكركا باونبينا قبل نبيكم والمؤمنون نحن احق بالقه امسنا عجد ونبيكرو بالزل الله من كابوانتم تعرفون كابنا ونبينا تمكفرتم به حسدافنزلت فالذبزكفروآ ضهالخصومتهموهوالمعيهقوله تعالى انالقه بفصل بينهم بومالقيمة قطعت لممر فدرت علمقادر جثثهم وقرئ بالخفيف أباب من أآر نيران تحيط بهما حاطم الناب بصب من فوق رؤسهم الجسم حالمن الضمد فلم اوخير أن والجمالاء الحاد يمهريه ما فيطونهموالجلود اى يؤثرمن فط حراريه في باطنهم تأثره فظاهره مفيذاب بهاحشاؤه كايذاب بهجلوده واكجلة حال مزالمم وضمرهم وفرئ بالشفديد التكثر ولميمقامع منحدية سياط منه يجلدون بهاجم مقمعة وحقيقتها مايقع به آى كف بعنف كاادادواان يخرجوامنها مزالناد مزنم منغمومهابدل مزالهاء باعادة الجار أعيدوافيها اعفرجوا اعيدوا لان الاعادة لاتكون الابعد انخروج وفيل يضربه ملميالنا رفيرفعه لخاعلاها فيضربون بالمقامع فبهوون فيها وذوقوآ اىوفي الهمذوقوا عذابالحرف النارالبالغة فالاحراق اذاته يدخل الذيزامنوا وعلواالصالحات جنات تجرى من تحتها الانهاد غيرالاسلوفير واسندالادخال الحالقه نعالي وأكده مان إحمادا لحال لمؤمنين وتعظما لشأنهم تجلون فيها منطيت المرأة اذالبستها الحل وقسرئ بالتخفيف والمعنى واحد مزاساور صفة مفعول محذوف واساؤ جم اسورة وهيجم سوار منذهب بياذله ولألؤ عطفعليها لأعلى هبلانه لم يعيد السوارمنه الاان يراد المرصعة به ونصيه نافع وعاصم عطفاعا بحلهاا واضمارالنا صب مثل ويؤ تون وروى حنص

بهونين وثراة الايكروالسوم يخايد عروا له زنالاول وويا تؤلو بقلبا لثانب واوا ولدليا بتلهما واوين تم قلب الثانبة ياه وليليا يقلهما المين وهدوا المي وهدوا المي وهدوا المي المين المين المين وهدوا المي المين وهدوا المي المين المين وهدوا المين المين المين وهدوا لمين المين المين وهدوا لمين المين المين وهدوا لمين المين المين

والسيد المرام علمة على موالله والأملطينية بمكة واستشهد وابقوله الذي جعلته الناس سواء العاكف فيه والباد أع المتبع والمعارئ على عده جوازيج دودها واجزاء اوهوض ضفته معاون بقوائد المؤال المؤاخرة والمؤاخرة المؤاخرة المؤاخرة

ماحوله فبناه علىسه القديم أن لاسترك في شيئا وطهر بعق لط أفنين والقاغين والكع السيعيد انمفسرة ليوأنامن حيث المهضمن معنى تعبدنا لان التبوش مزاجل العبادة اومصدرين موصولة بالنهي اي فعلنا ذلك لتلانسرك بعادتي وتطهرينة مزالاوتان والاقذار لن يطوف بم ويصافيه ولعلم عبرعن الصلاة باركافاللدلالترع إنكا وإحدمنها مستقل باقضاء ذلككيف وقد اجتمت وقرئ بشرك بالياء وإذن فالناس نادفيهم وقرئ أذن بالجج بدعوة الحجووالامرمين وعانبها ليهالام صعدابا قبيسر فقال ياايها الناس حجوا بيت ريم فاسمعه إلله من فاصلاب الرجال وارجام النساء فيابين المشق والمغرب من من وفي عله ال يج وفيل الخطاب السول الله صلى الله عليم وسلم امر بذلك فيجية الوداع ياتوك رجالا مشاة جمراج كقائم وقيام وقرئ بضماراء مخفضالجيمومثقله ورجاليكيجالي وعاكاضام اعاديركاناعا كالعبير مهزول انعبه بعدا اسفرفهزله ياتين صفتراضا مجموله عامناه اواستثنا ففكو الضهيرللناسوقرئ بانون صفةللرجال والركبان منكافج طريق عميق بعيد وقرئ معيق يقال بتربعيدا اممق والمعق بمعنى ليشهدوا ليحضروا منافعهم دينية ودنيوية وتنكيرها لانالمراديهانوع مزالمنا فم مخصوص مدة العبادة ويذكروا سلقه عنداعدا دالهدا ياوا لضما ياوذبحها وقيل كف بالذكر عن النولان ذبح المسلين لاينفك عنه تبنيها على نه المقصود مماينقن. بهالمالله فحايام معلومات هيمشرذ كالحجة وقيلا يام النحر علىمارزقهم منهبة الانعام علقالفعل بالمرزوق وبينه بالهية تحريضا علالتقرب ونبيها علمقضه للذكر فكلوآمنهآ مزلحومهاا مربذ للثاباحة وإزاحة لماعليها الجاهلية مزالتم ج فيهاوندبا الحمواساة الفقراء ومساواتم وهذا فالمتطوع بهدون الولجب واطعموااليائس الذعاصابه بؤسراى شدة الفقير المقاج والامر فيهالوجوب وقدقيله فالاول أرليقضوا تفتعم أدليز يلوا وسخويقم الشارب والاتلفار وتنف الابط والاستهاد عندالاحلال وليوفوانذورهم ماينذرون

عَنْ سَيْسِ إِلَّهُ وَالْسَّفِيا الْجَرُامِ الْلَهِ عَبِينَا هُلِتَ ابْنَ سَوَّا ﴿

الْهَا هِهُ هُوَوَالْمَا وَمَنْ مُرْهِ فِيهُ الْمِلْا وَسِلْمُ لَوْهُ مِنْ مَنْ عَالِيهِ

الْهَا هِهُ هُو وَالْهِ فَإِنَّا الْمِرْهِ فِيهُ مِنْ مَنَا الْمِنْ الْمَلْقِيلِ وَسِلْمُ لَوْهُ مِنْ مَنْ عَالِيهِ

مَنْ الْمُومِ الْمَا فِي الْمَالِيقِ فَالْمَا الْمِنْ وَالْسَكَافِيمُ الْمَالِيقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ

من البرقيجيه وقيل وليم المجرئة في الواقعة من المنظول المؤفل المؤلف المؤلف والمؤلف والمؤلفا والمؤلفا والمؤلفا المنظمة المنظمة المؤلفات والمؤلفا والمؤلفات المنظمة المن

ولمجتنواقوالزور بميجد تضميس فانتجادة الاوثان دامرازوزكانه لماحث عاقبتطها لحرمات اتبعه ذلك وتلاكات الكفرة عليه من تجريم الجماز والسولت وقتط الاؤنان والافتراد على أنه باعد مكيد الدوقيل المواد ورعائد عواله على من الدون الزوران المرافقة المحتافة الموادقة الافادة من الافتاد وهوالمدف فان الكفرية عند الموادقة عناصونات في تعقيرتان و هاما الانتظارات والانتجابية بيدة فالتلافظ متناقبة المحتافة المتعافزات الإنتجابية والمتعافزات المتعافزات المتعافز

وَلَجْمَيُوا قُولًا لُوْلُوْ هُمُعَاءً فَوْعَيْمَ مُنْ يَكُو وَمُنْ يُولُوُ وَلَهُ مُحْكَا كَمَا مَن اللّهُ وَمَنْ الْمَعْلَمُهُ اللّهِ يُولُونَهُ فِي مِدُ الْبَيْجُ فِي مَكَانِ بَيْنِي ﴿ وَلِكَ وَمَنْ فَعَلْمُ اللّهِ يُولُونَهُ وَالْمَعَلَمُ مَنْهَا وَالْمَوْلَةُ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللللّهُ مُنْ

والساوم هدى التبدنة فيهاجم لارجها فالفهرة من ذهب وانعمر رضي لتهعنه اهدى بحسة طلب منه شلائمائة دينار فالهامز يقوى القلوب فان تعظيمها مزافعال ذوى تقوى لقلوب فحذفت هذما لمضافات والعائدا لومن وذكرالقلوب المفامنة التقوى والفجور والأمقالها لكرفيها منافع الحاجل سيرتم عملها الى البيتالعتق أعاكرفهامنافعد تهاونسلها وصوها وظهرها المان تنخثم وقت نحرهامنتهية الحالبيت اعمايله مزالحرمروثم يحتمال لتراخى فحالوقت والتراخي فحالزتية اياكا فهامنا فعدنبوية الحوقت الخويعده منافع دينمة اعظيمتها وهوعلى الاولين امامتصاعديث الانعام والضيرف فمااوالمرادع والاول لكرفيها منافع دينية تنتفعون فحاالي إجرامسم هوالموت ثم محلها منتهية الحالبيت العتيق الذى رفعاليه الاعالا ويكون فيه ثوا لهاوهوالبيتا لمعمورا وابحنة وعلى لثانئ كم فهامنا فع المجادات في الاسواق الى وقت المراجعة ثم وقت الخروج منها منتهية المالكسة بالاحلال بطواف الزيارة ولكالمة واكالعادين جعلنامنسكا متعمدا اوورنانا يتقربون بهالياته وقرأجزة والكسائي بالكسراى موضع نسك ليذكروااسمالله دونغيره ويجعلوا نسيكتهم لوجمه علالجعل بهتنبيهاعلى اذالمقصودمن المناسك تذكر المعبود علمارز فمنهم والانعام عندذبجها وفيه تنبيه على ذالقربان يجب ان يكون نعما فالهكواله واحدف لمه أسلوا اخلصواالتقر إوالذكر ولانشوبوه بالاشرك وبشراليخبتين المتواضعين اوالمخلصين فان الاخبات صفتهم الذين اذاذكرا لقه وجلت قلولهم هيبة منه لاشراق اشعة جلاله عليها والصابرين على ماالكلف والمصائ والمقيم إلصلاة فياوفاتها وقرئ المقيمين الصلاة على لاصل ومارزقناه ينفقون فيوجوه الخير والمدن جميدنة كخشب ونحشية واصلما اضم وقدقرئ به واغاسميت بهاا لابل لعظم بد فامأ خوذة من بدن بدانة ولا يلزم من مشاركة البقرة لها في جزّام عن سبعة بقول عليه

الصادة والسادم الدنة عن معة والبقرة عن سيدال المبادئة لما شرعا المادث عن ذلك وانتما به بنعار ينسره جملنا التحر من أعالية منا علام بندالتي شرعها الله الكرنيا عن من الدينة والدينة والاسترائة عليها وانتمار الواعدة بجها التعام المالا الله الله والقائم المالهمين والمؤلف والمنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المن والمعتر المترتبى المسؤل وفرق والمعترى بقال عربه واعتره واعتراء كذلك منلما وسفنا من غرفاتها ما سخر با ها اكبر مع عظمها وقونها سخر با ها الكر شكر مع عظمها وقونها سخر با ها الكر شكر الترك الترك

واللبرية وعامتطقة بتكبروالتضنه معنى الشكر وبشرالمحسنين المخلصين فيما يأنونه ويذرونه آن الله يدفع عزالذين امنوا عائلة المشركين وقرأ نافع وابن عامرها لكوفيون يدا فعاى يبالغ في الدفع مالغة من يفال فيه النالله لايم كاخوان فامانه الله كفور لنعيته كمن يتقرب المالائسنام بذبيجته فلو يرتضى فعلهم ولاينصرهم آذن رخص وقرأ ابن كثر وابن عامر وحمزة والكسائي علالمناء للفاعل وهوالله للذين يقاتلون المشركين والمأذون فيه وهوالقنال محذوف لدلالته على وقرأ نافع واس عامر وحفص بفية التاء اى لذين يقاتلهم المشركون بانهم ظلوا بسبب انهم ظلواوهم أصحاب رسول الله صإالله عليه وسلوكان المشركون يؤذونهم وكافوا يأتونه من بين مضروب ومشجوج يتظلون اليه فيقول لهماصبروا فانى لراوس بالقتال حتيها جرفا نزلت وهياول اية نزلت فحالقتال بعدما فحجنه فينف وسبعيناية والألله على ضرهم لقدير وعدلهم بالنصر كاوعدبد فعاذى لكفارعنهم الذين اخرجوا من ديا رهم يعنىمكة بغيرحق بغيرموجباستمقوابه الاان يقولوا ربناالله عاطريقة فوليالنابغة ولاعيب فيهمغيران سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب وقيل منقطع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بتسليط المؤمنين منهدع ليالكافرين فحددمت الحرسة باستدلاء المشركين علاهل لملل وقرأ نافع دفاع ولهدمت بالخفيف صوامع صوامع الرهبانية وبيع وبيع النصارى وصلوات وكناش الهودسمت بهالا فمايصر فيها وقيلاصلها صلوثا بالعيرانية فعترب ومساجد ومساجد المسلين يذكر فيهاأسط لله كثيرا صفة الاربعاو لساجد خصت بما تفضيلا ولينصرن الله من ينصره من ينصردينه وقدا نجزوعده بانسلط

الْفَاعَ وَلَلْهُ مَرَّكَ لَاكَ مَنْ أَمَاكُمْ مُهَاكُمْ مُسَكُمْ مُسَكِمْ مُسَكِمْ مُسَكِمْ مُسَكِمْ مُسَكِمْ مُسَكِمْ مُسَكِمْ مُسَكُمْ مُسَكِمْ مُسَكِمْ مُسَكِمْ مُسَكُمْ مُسَكُمُ مُسَكُمْ مُسَكُمْ مُسَكُمْ مُسَكُمْ مُسَكُمْ مُسَكُمْ مُسْكُمُ مُسُكُمُ مُسَكُمْ مُسَكُمْ مُسَكُمْ مُسَكُمْ مُسْكُمْ مُسُكُمْ مُسُكُمْ مُسُكُمْ مُسُكُمْ مُسْكُمُ مُسُكُمُ مُسْكُمُ مُسْكُمُ مُسُكُمُ مُسْكُمُ مُسْكُمُ مُسْكُمُ مُسْكُمُ مُسْكُمُ مُسْكُمُ مُسُكُمُ مُسْكُمُ مُسُكُمُ مُسُكُمُ مُسْكُمُ مُسُكُمُ مُسُكُمُ مُسُكُمُ مُسُكُمُ مُسُكُمُ مُسُكُمُ مُسُكُمُ

المهاجريز والانصار علي سنا ديد الدين واكاسرة المجسدوفيا صرفها واورخهدا وضهد وديا دهد أذا تشاتنوي عليضرهر عزز للماضه شئ الذين ان منكا حدفيا لادصرا فاحوا انسلوة وأنوا ازكوة وامراد بالمديف وتهوا عنالسكر وصف المذين اخرجوا وحوثشاه فيل بود وفيده ليل عليصة امرايخانشاه الواشدين اذار يستجدم ذلك غيرهد من المهاجرين وفيل بدل بمن بشعره



وقد عاقية الآمود فان موجها السكد وفيه تاكيد الماوعد وان بكنبوك فتدكنت قبله مقوم نح وعاد عُمود وقو مرابط وقوم ولوط واسحاب مدن مسلمة نعليه مع المنافق والمسابد والمنافق والمناف

حال والاهادك ليسوحال خوائها فارمحا لهاان نصبت كاين بمقدّر يفسره اهلكنا وانارضته بالابتداء فمحلها الرفع وبتؤمعطلة عطف علفرق اى وكم بترعامرة في البوادى تركت لا يسية منها له الاك اهلها وقرئ بالتخفيف مزاعطله بمعن عطله وقصرمشيد مرفوع اومجصص اخليناه عن سأكنبه وذلك يقوى النمعنى خاوية على روشها خالية مع بقاء عروشها وقيل المراد ببئر بئرعلى سفح جبل بحضرموت وبقصر قصرمشرف على فلته كانالقوم حنظلة بتصفوان من بقايا قومرصالح فلاقتلوه اهلكم الله وعطلهما أفلم يسيروا في الارض حث لهرعلي أن يسافروا ليروا مصارع المهلكين فيعتبروا وحروان كانوا قدسا فروا لم يسافروا لذلك فتكون لهد فاوب يعقلون بها مايجبان يعقرة فالتوحيد بماحصلهم مزالاستصاروالاستدلال أواذان يسمعوننها مايجبان يسمع مزالوجى والتذكير بجال من يشاهداثارهم فحآنهآ الضميرللقصة اومبهم يفسره الابصار وفي تعبى راجع اليها والظاهرا فيمقامه للانتم الإبسار ولكن تعيالقلوب التي فالصدور عزالاعتبادا كايس لللاف مشاعهم وانماايفت عقولم باتباع الحوى والانهاك فيالتلتليد وذكرا لصدور للتأكيدو فخاليجوز وفضلالتنب عليان العمالطية إيسالمتعارف الذى يخص البصرقيل لمانزلت ومزكان فيهذه اعمر فال ابن ام مكتوم يارسول الله انافالدنيااعم إفاكون فالآخرة اعم فنزلت ويستعملونك بالعذاب المتوعدبه ولزيخلفا للهوعده لامتناع الحلف فيخبره فيصيبهم مااوعدهم به ولوبعد حين لكنه صبور لا يعمل بالعقومة واز بوماعند ربككالف سنةمما تعذون بيان لتناهيهبره وتانيه حتياستقصر المددالطالاا ولتمادى عذايه وطول ايامه حقيقة اومن حيث الذايام

الشداندمستطالة وقرأابن كثير وحزة والكسائر بعدة ونابال وكانترمن قرية وكم من اهارة ويقط في المشافى واقبها لمصناف اليد مقامه في الاعلب ورجع النمائر والاحكام مبالغة في التعهد والنهويل واغاعط نا الاولى بالناء وهذه بالواولان الاولى بدل من فيله كشيرة وهذه في مح انتقائها من الجلتين لبيان ان الموعد به يجوق بعد الاعالمة وانتأثره لعادته تعالى المستألى والمحتمد والمحتمد مناكم شامخة تمام بالمذاب والمحالمين والمحكم جع الحميم قلها بها الناس انحاانا لكرندر مبين اوضح اكم ما انذدكم به والاقتصار على الاندار مع عموا تلطاب وذكر الغرفيين لان صدر الكلام ومسافد الشركين واغاذكر المؤمنين وقواجه دزيادة في نيظهم فالتربائساوهاوالصالحات لمرضفة المنادونهم ووذق كيم هجائهنتر والكريه مرئافي واليجافسائله والأنسسوافا بانتا بالرة والابطال مسليمزة مسابقة المناورة المنافرة المنافرة والمنافرة وال

جَيْرُهُبُدُ ۞ فَالْبَرَا مُنُوا صَلَالَمُ الْعَبَا كَالِينَ هُمْ مَعْفَوْهُ وَرُفُّ حَيْرَةُ مَالَا بَنَ سَهِ الْفَا الْمِنْ الْمُوالِ الْمَنْ الْمَالِيَ الْمَلْكَا الْمَنْ الْمُلْكِفِيةً وَالْمُ فَالْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَمِنَ السَّنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِ اللْهُ اللَّهُ اللَّه

فالحيالته عليه وساوانه ليغاد علقلي فاستغفالته فاليوم سبعين مرة فينسو التهما يلق الشيطان فيبطله ويذهبيه بعصمته من الركون المعوالاشأ المهايزيمه تميحكما للهاباته فمينبت اباته الداعية الحالاستغراق فإمرا لآخرة والقاعليم باحوالالناس مكيم فيماينمله بهمقيل مددن نفسه بزوال السكنة فنزلت وقيل تمنى لحرصه على يماذ قومه ان ينزل عليه ما يقربهما ليه واستمربه ذلك حكادن فاديه فنزلت عليه سورة والغفا خذيقرأها فلابلغ ومناة الثالثة الاخرى وسوس اليه الشيطان حق سبق لسانه سهوا الحان قال تلك الغرانيق العلى وانشفاعهن لترتيح ففرح بمالمفركون حق شايعوه بالسيمود لماسيمد فآخره ايحيث لميق فالسيد مؤمن ولامشرك الاميد غمنهه جبرائيل فاغتربه فعزاه الله بهذه الاية وهوم وودعندا لمحفقين وان صوفا بتلاء يتميز به الثابت على لايماذ من المنزلزل فيه وقيل تمنى بمعنى قرألقوله تمنى كتاب الته اقرالليله تمنى هاويه الزبور علىسل فامنيته قراءته والقاء الشيطان فيهاان تحكم بذلك وافعا سوترجيت ظرة السامعونانه مزقم آءة النيتي سلمالقه عليه وسلم وقدرة بإنه ايضايخل بالوثوق ع القرة أن ولايند ضريقوله فينسو الله ما يلق الشيطان تم يحكم القماياته لانه إيضاعتماه والآية تدل عليجوا ذانسهو على لانبياء وتطترق الوسوسة البهم ليحمله إيلق الشيطان علة لتمكين الشيطان منه وذلك يدل على الملقيام ظاهرع فعالمحق والبطل فتنة للنين في قلوبهم مرض شك ونفاق والقاسية قليهم المشركين وانالظالمين بعني الفريقين فوضع الظاهرموضع ضيرا فساءعدهم بالظلم أفي شقاق بعيد عنالمقاوعن الرسوا وللؤمنين وليعلم الذين اوتوا الميانه الحقهن ربيك ان القرآن هو الحق الناؤل من عندالله او تمكين الشيطان مزالالقاءهوالحق الصادرمزالته لانه ماجرت بهعادته فيجسلانسه نلدنآدم فيؤمنواية بالفرآن اوبالله فقنب له قلويهم بالانقياد واكخشية واناقه لهاد كالذين امنوا فيااشكاهاهم ألحمواط مستقيم مونفاي ميوساه الماهوالمق والإزال الذين كفروا فهرية فشك

تقتناقوان والرجل اعدالة إلى الذي يقد فواد المالة كوليفرغ الزائد عنه حقائية والسابق المناطقة على المناطقة على ا حيبتلون في كوريد ويهلان الولالشاء يتداون في ضورت كالمقاولان المقاتلين البناء لمرب فالقاتلين المسابق المناطقة المناط والذين هاجرواق سبيلالقة ثم تختل فالجمهاد اوماقوالبرزقتهما لقدرزقاحسنا الجنة وفيمها واغاسري بين منقل فالجمهاد ومن ماتحف انته فالواد مناواتها فالتصدوا موالا المروى ان بعض الصحابة قالوا بانجالته مؤلاما الذين قادا اعتمال المواقع من المخروض المواجهة والمالة المواجهة والمالة المواجهة والمؤلفة وا

ويفقرفغيره بذلك اولى وتنبيه عإإنه قاد رعلى لعقوبة اذلايوصف العفو الاالقادرعلضةه ذلك اىذلكالنصر بالاالته يولج اليل فالنهار ويولج النهار فحالليل بسبب أذالته قادرعلى تغليب بعض الامورعلي ببض جارعادته عإللناولة بمزالاشياء المتعاندة ومن ذلك إبلاج احدالملوين فالآخربان يزيدفيه ما ينقص منه اوبتحصيل ظلمة الليل فمكان ضوءالنهآ بتغييبالشمس وعكس ذلك باطلاعها وان القدسميم سمع قول المعاقب والمعاقب بجمير يرى اضالهما فلايجالهما ذلك الوصف بحال القدرة والعلم بالالقه هولكق الثابت في نفسه الواجب لذات وحده فانزوجوب وجوده ووحدته يقتضيان انكون ميدأ نكامايويد سواه عالما بذاته وباعداه اوالذابت الالحية ولايصلط الامنكان فادراعالما والامايدعون مندونه الهاوقرأ ابن كتيرونافع وابن عامروا بوبكريا لتاء عليخاطسة المشركين وقرئ بالبناء للفعول فكون الواولمافانه فيمعنى الائمة هوالباطل المعدوم فيحدثاته اوباطل الالوهية وآذاتنه هوالعل عالملاشياء ألكبير عنان يكوناله شريك ولاشئ اعلمنه شانا واكبرمنه سلطانا المرترا فالته آنذل مزالسهامماء استفهام تقريرولذلك رفع فتصبط لارض مخضرة عطف علانزل اذلونصب جوابالدل على تقرا لاخضرار كافي قولك المزتر افجئتك فتكرمني والمقصودانباته وانماعدل بهعزصيفة الماضي للدلالة على بقاء الرالطي زمانا بعد زمان أزالله لطيف يصل علمه اولطقه الىكلماجل ودق خبير بالتدابيرالظاهرة والباطنة لهما فالسموات ومافيا لارض خلقا وملكا وان الله لهوا لغسني فذاته عنكارشئ آلحميد المستوجب للحديصفاته وافعاله المزر انالله سيزلكم أفيالارض جعلها مذللة لكرمعدة لمنافعكم والفلك عطفعليما اوعلى اسمان وقرئ بالرفع على الابتدآء تجرى فيالبحد

بامرة حالدنها اوضر ويسك السماءان تقدع طالارض مزان تقع اوكراهدان تقربان نشلتها علومبورة متناعيد المالاستساك آلاباؤنه الاعتبيئت وذلك يورالقيامة وفيه ردّ لاستمساكها بذا تها فناعا مساوية لسائر الإجسام فحابحسية فتكون قابلة للميل لها بطرف غيرها ادالته بالنامر لرؤف دحيمه حيث هيأ لهما سباب الاستدلال وفق عليهم ابواب المناخ هروفع عنهم انواع المنساز رهوالذياحياكم بعدانكت جاداعنا سروفطفا تجييكم فاطباء الجكم ترجيبكم فالاشود اللانسان تكفور لجمود الديم طهورها كالحاقة الهارين جسنامضكا معبدا اوشريبة شدوا بها وفياميدا هنزاسكو. يشكونه قادينا زعنك سائرا دياسائل في الاسر في امر الدين الدانسان الانم بينجه ال واهما عنادا ولاقام وينك اظهرون ان بقيال المواجه المواجه المعالم المنافق المواجه وكانه معن المناظرة المؤدنة اليزاعيم فيظا اغتضر المبابلة وهؤلاء العراق المواجه المعاديات ذيد وهنا انجابون في العالم المنافق المواجه وكانسان المواجه المواجع المواجه المواجه المواجع المواجع المواجع الموا

دفقاسيحكم ببنكم يفصل بن المؤمنين منكروالكا فربن بالتواب والعقاب ومالقية كافصل فالدنيا بالجيروالآيات فياكنتمفيه تختلفون من امرالدين المرتمل ازالله يعلمها في السهاء والارض فلا يخوعل مني انذلك فيكتاب هواللوح المحفوظ كتبه فيه قبل صدوقه فاويهمنان امهم مرعلنا به وحفظناله الذذلك الالحاطة به واثباته فاللوح المحقوظ اوالحكم بينكم على للديه مقتضى ذاته المتعلق بكالمعلومات عإسواء وبعيدون من دون الله مالريزل به سلطانا حجة تدل عليجواز عادته ومالسرفميه علم حصالهممن ضرورة العقا اواستدلاله وماللظالمين وماللذينان كبوامثل هذاالظلم منضير بقرمذهج اويد فعالعذاب عنهم واذاتنا علهماياتنا مزالدأن بتنات واضمات الدلالة على لعقائدا لحقة والاحكام الالمية تعف في وجوه الذين كفرواالمنكر الاتكارافيط تكيرهم للتي وغيظهم لأباط الخذوها فقداوهذا منتهى لجهالة والاشعار بذلك وضعالذين كفروا موضع الضميرا ومايقصدونه مزالشر ككادون بسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا يثون وسطشون بهم قال فانبئكم بشرمن ذلكم منفظكم علالتالين وسطوتكم عليهما وممااصا بكم من الصير بسبب الواعليكم آلنار ايهوالناركأنه جواب سائل قال ماهو ويجوزان يكون ميتلأ خبره وعدهاالله الذين كفروآ وقرئ بالنصب على الاختصاص ويالجزيد لامنشر فتكون الجلة استئنا فاكااذارفعت خبرا وحالامنها

وَهُوَالَدَّعَاجُسَامُ أَنْ مَبْسُكُمْ مُنَجِيْنِكُمْ أَوَالْانْسَانَ السَّكُورُ ﴿ لَا يَجُلُلُ مَنْ الْمَالَى الْمَنْكُمَّ الْمَنْكُمَّ الْمَسْتَمِمِ هُورُيَا نِعْنَكَ فِالْا مِرْيَادُ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ سّوڙة آنج<u>ج</u>

وشيالمسير التار بالبهالتان وتدييد بن اكبوالهستين الوضية والشقاقات المعاملة والبحيان المشققات السابة قاستمواله النزاوييان استاعير وقتل المستواله النزاوييان استغضافيا المستوالية المستوالية

عابدالصنج ومعبود ماوالذباب يطلب مايسلدجن الصنيمن الطيب والصنريطليجت الذباب السليا والعسم والذبابكانه يطلبه ليستنقذه ناءما سلبه ولوحققت وجدتالهم اضعف بدرجات مأقدرواالله حققدره ماعرفوه حقمع فهدحيث اشركوابه وسمواباسه ماهوابعدا لاشباءعنه مناسبة آن آلفالقوي عليخلة المكتان بأسرها عزيز لايظيه شئ وللمتع التهدعونها عزة عزاقلها مقهورة مزادلها القه يصطلق مزالماؤكة رساكر يتوسطون بينه وبين الإنبياء بالوحى ومزالناس يدعون سائرهم الماكحة ويلغون اليهما ذل عليهم كانملاق روحدانته فحالا لوهية ونغ إز بشاركه غيره فحمفا قابيزان لمعبادا مصطفين للرسالة يتوسل بإجابته والافتتآء فجراني عبادة الله سيحاته وتعالى هواعلى للراتب وخستهم للدرجات لمن عداه مزبلوجودات تقريراللنبوّة وتزبيفالقوله وانعيده الاليقريونا لحاتسة لغ والملائكة بناتا تقدونحوذلك أأنآته سميعب مدرك للاشياء كلها يعلما بيزايديهم ومأخلفهم عالم بواقمها ومتوقعها فالحاتف ترجم الامور واليدمرجع الامودكلها لاندمالكها بالذائ لايسأل عانفسامز الاصطفاء وعبره وهميسالون بالساالذين امنوا اركعوا واسعدوا في ملاتكامهم بهالا فمماكا نوايفعلو فمااؤل الاسلام اوصلوا وعبرع زالصلوة لجمأ لافهااعظإركالهااواخضعوالله وخرواله سجدا وأعبدوآركم بسائرمانعيكه وأفعلوا آخير وتحرواماه وجيروا صيافها تأتون وتذرون كنوا فاالطاعات وصلة الارصام ومكارم الاخلاق كملكرتفلون اعافعلواهذ كلهاوانتم داجوزالفلآ غيرمتيقنين له وانفين على عاكموا لآية آية سجدة مندنا لظاهرما فيها مزالاس بالمهجود ولقوله عليالهملاة وليادم فضلت سورة الجربسيد تبن مزلم يبيه ذهما فلايقرأها وبجاهدوا فحاته اكلهومزاجلهاعداء دينهالظاهرة كأهالازيغ والباطنة كالهوى والنفسروعنه علياكيملاة وأسلامانه رجع منغزوة نبولت فقال رجعنا مزاكمها دالاصغالي الجهادالاكر حفيحهاده اعجادافي حقا غالصالوجهه فعكس واضيفا كحق للأنجها دميالغة كقةلك هوحة عالمواضف انجهادالالضمرا تساعاا ولانه مختص بالقه مزحث انه مفمول لوحه القهومن

وَشِّرَالْصَرُنُ وَلِمَّا الْمَنَا الْمَنَا الْمَنْ الْمُوْرِبُ مَنْ الْمَاسَجُهُ وَالْدُالْ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللِلْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ الللْ

لبغه موتينيكر اعتاركاديد وانعمرته وفيه تنيي على المتقبيلة والناع إلى وقوقل وأجعرائيكر فالنرية منوج اعضوة بكليذه المشاملة المناصرة المناصر

هوسيكالمساين منقل منقبال لتأن فاكتبالمنتدة وقيقاً وفالطأدوانسيقه ويداعله اندوي الصاكالولالجونسية بمسلين فالطأد وانتأكينه علكم با به بلذي فيقول دو نرقبا الذمسلة الله وقيل وفي هنا النزيج وفي الماسان بي المسلين بي المسلمة والمساقة على علكم با به بلذي في المواقبا الماسان المناصكية والمواقبة من المالي ومسيان منهمي وكوفوانسياء على النس بتبليغ السالاج والمساقية وشوابه في المسام المورك ولا تقليوا المان والنمرة الانه هو مواقبة من المالية والمساورة بي اسكو ومنوا لمورك في المساقة عن النبيج ليهمادة والمسادة من المساورة المناسبة المساقبة والولامة المسامدة والمادة المانية والموادة المسامدة والمساقبة المسامدة والمسامدة المسامدة والمسامدة المسامدة المسامدة والمسامدة والمسامدة والمسامدة والمسامدة والمسامدة والمامة والمسامدة والمسامد

عندالكوفين بسلقه الرحمز الرحب قدا فلالمؤمنون قدفاذ وابأمانيم وقدتثبت المتوقع كاان لماتنفيه وتدل على باته افادخلت الماضي ولذلك تقربه مزاكمال ولماكا ذالمؤمنون متوقعين ذلك مزفضل الله صدرت بهابشار فسم وقرأورشهن نافع قدا فإبالقاء حركة الحمزة على للدال وحذفها وقرئ أفحلوا عالفة اكلوني البراغيث اوعا الابهام والتنسير وافالجتزاء بالضمة عذالواو وافإعلى لبناء للفعول الذين مدفيصلا لحمخاشمون خائفون من الله متذللون له ملزمون ابسارهم مساجدهروى انه عليه السلام كان يُقشَلى دافعابصره الحالسياء فللزلت ويبصره يتحومسدده وانه وأعرجلايعت لجيته فقال لوخشم قلب هذالخشعت جوارمه والذيزهم عزاللغو عما لابمنيهرمن قول وفعل معضون لمالجم مزائجة مايشفاهم عنه وهوا بلغ مزالذين لايلهودمن وجوه جعل كجلة اسمية وبناء الحكم على لضيرو التعبر عنه بالاسرونقديمالصلة عليه واقامة الاعلض مقام الترك ليدل على بدهم عنه داساميا شرة وتسببا وميلا وحضورا فان اصله ان يكون في عض غيرعضه وكذلك قوله والذين هرالزكوة فاعلون وصفهم بذلك بمد وصفه بالخشوع فالصادة ليدل على المربغوا الغاية فالقيام على الما عاست البدنية والمالية والجنب عزائحتهات وسائرما توجي الروهة اجتنابه والزكاة فقع عايلمفي والمين والمرادا لاؤل لان الفاعل فاعل أمحدث لانا لمحاللنكام موقعه اوالثاني على تقديرمضاف والذين هراغر وجهم حافظون لايبذلولها الاعلاذولجهما وماملك ايمانهم ذوجاتهما وسرياتهم وعليهلة الفظين مزقولك احفظ على عنان فرسي اوحال اى حفظوها في كافة الاحوالى الافيحال التزقيج اوالتسرى اولعمل دل عليه غيرملومين واسمأ فالمااجراء للماليك محك غيرالعقلاء اذالملك اصل شاتم فيه وافراد ذاك بعد تعميم قوله والذين همعز اللغومعضون لان المباشرة اشهى الملاه إلى النس واعظمها خطل فانهد غيرملومين الضمير لحافظون

فامِوالهُ المَّذِينَ الْمُؤْلُونُ وَمَنْ الْنَصْبِ الْمُنْفِينَ الْمُؤْلِدُونُ وَمَنْ الْنَصْبِ الْمُنْفِقِ وَمُولِكُمْ الْمُنْفِقِ الْمُؤْلِدُونُ وَمَنْ الْمُنْفِقِ الْمُؤْلِدُونُ وَمَنْ الْمُؤْلِدُونُ وَمَنْ الْمُؤْلِدُونُ وَمَنْفِيدُونَ الْمُؤْلِدُونَ وَالْمَذِينَ الْمُؤْلِدُونَ وَالْمَذِينَ اللَّهِ وَمُؤْلِدُونَ وَالْمَذِينَ اللَّهُ وَمُؤْلِدُونَ وَالْمَؤْلُونُ وَالْمَؤْلُونَ وَالْمَؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمَؤُلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِدُونَ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِلِونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِلِلْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلِمُؤْلِلُونُ وَلِلْمُؤْلِلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَلِمُؤْلُونُ وَلِمُؤْلِلُونُ وَلِمُؤْلُونُ وَلِمُ



اولا: داعيه الاستفاعاق فان بذلوه الازواجهدا واما فهدها فهدعير طويون على الله في داينة في وداء ذلك المستنفى فاوقك هرالعاد ووز الكلملون والمداون والذين حدلاما تاتهدوعهدهم لما يؤتمون عليه ويساعدون منجهة الحقاول ثلثاني ناعون فاغون بمنفظها واصلاحها وفرا المنازي المنازي لا المنازية المنازية المنازية المنازية المنازية والكسافة مدارة الذين على المنازية المنازية المنازية والكسافي والدين المنازية المنازية المنازية والكسافي والدين المنازية والكسافي المنازية المنازية المنازية المنازية المنازية والمنازية المنازية هُولُولُونَ الاحتاء اناصواوتا الاونونيهم النوبر قونالفروس بإنشار فوه تقييد للورانة بعدا طاوقها تقييما لما وتأكيرا وم مستمارة لاستخداقهم الفروس والواطون والموتفات من الموقع المؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف ال

بالقترار فرخلقنا النطفة علقة باناحلنا النظفة البيضاء علقه حسمراء فخلقنا العلقة مضغة فصيرناها قطعة لحم فخلقنا المضفة عظاما بان صليناها فكسوناالعظام لحمآ عمايق مزالمضفة اوبما انبتنا عليهامايصل اليهاواختلاف العواطف لتغاوت الاستحسالات وانجيم لاختلافا فالحيشة فالمعلاية وقرأابن عامروا بوكرعلى لتوحيد فيهما كتفاء باسبرلج فسرع فالجمع وقري بافراد احدهما وجما الآخر غمانشاناه خلقا اخى عوصه رة البدن اوالروح اوالقوى بتفخه فيما والجوع وتم لمابين اخلقين مزالتفاوت واجج بهابو منيفة علان منغصب بيضة فأفزجت عنده لزمه ضانالبيضة لاالفرخ لانه خلقآخ فتيارك الله فتعالى شأنه فيقدرته وحكمته احسن الخالقين المقذرين تقديرا فحذف الميزلد لالة الخالقين عليه أفراتكم عبد ذَلكَ لَمَيْتُونَ ۚ لَمُمَاثُرُونَ الْحَالُونَ لَاتِحَالُهُ وَلَذَلْكَ ذَكَرَالِغُمَّالَذَى لَلْتَبُوتَ دون اسمالفاعل وقدقرئ به تنم أنكروم القيمة تبعثون المحاسبة والمجاذاة ولقدخلقنا فوتكرسبع طرأئق سبع سموات لانها طورق بعضها فوق معضهطارقة المعلوكاهاف قدمثله فهوطريقة اولانهاطرق المارتكة اواكواكبافيهامسيرها ومأكناعن الخلق عزذلك المخلوق الذيهو السموات اوعزجيم المخلوقات تحافلين مهملين اسرها بايخ غظهامن الزوال والاختلال وندبرام هاحتي تبلغ منتهم اقدر لهامز إلكا لحسياا فتنبته اكحكمة وتعلقت به المشيشة وانزلنا مزالسهاء مآء بقدر بتقدر كنشد نفعه ويقلضتره اويمقدا رماعلنا من صلاحهم فأسكناه فحملناه أابتامستقرا فالارضواناعلىذهابية علىذالتهبالافساداوالتصعيد اوالتعميق بجيث بتعذراستنياطه لقادرون كاكا فادربن على انزاله وفى تنكيرذها سايماء الىكتزة طرقه ومبالغة فحالا بعادبه ولذلك جمل ابلغ من قوله قالرايتم ان اصبيرما وكرغورا فمن ياتيكم بماءممين فانشآ ا

مُواْوَارِفُونُ ﴿ الْبَهْنَدِيْوَالْفِرْدُوْرُهُ فِي الْمُعْفِيلُانَ ﴿ وَالْمُعْفِيلُانَا وَالْمَعْفِيلُانَا وَالْمَعْفِيلُوْ وَفَرَاعِهُمُ الْمُعْلِمُنَا الْمُعْفِقُ الْمُعْفِقُونَا الْمُعْفِقُ الْمُعْفَقِدُمُ الْمُعْفِقُونَا الْمُعْفِقُ الْمُعْفَقِيلُامًا مُسَكِّمَةُ فَلَقَا الْمُعْفِقُ الْمُعْفَقِيلُمُ الْمُعْفِقُونَا الْمُعْفِقُ الْمُعْفِقُ الْمُعْفَلِمُ الْمُعْفِقُ الْمُعْفَقِيلُمُ الْمُعْفِقُونَا الْمُعْفِقُ الْمُعْفِقُونَا الْمُعْفِقُ الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقُ الْمُعْفِقُ الْمُعْفِقِيقُ الْمُعْفِقُ الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقُ الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقُ الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقُ الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقُ الْمُعْفِقُ الْمُعْفِقُ الْمُعْفِقُ الْمُعْفِقُ

ا التربية بلده جناف منظير واعداب كوفيها في المبدات قراكه المستورية ويقصدون مدايشكر من فولم وفلان يأكل من موجوزا اديمون المتركز ويقصدون مدايشكر من فولم وفيان ويحوزا اديمون المتركز التربية والمتركز التربية والمتركز التربية والمتركز المتركز المتركز

نتيبالمه تن ايمنيد عنيسة الدهن وستصعية لدويجوز انكوزالباه صالة معدّية لتنيتكا في قواك ذهب بريد وقرائين كفر وابوعمر ووميقوب في مها يق ننيد براهاما إن بمعنية تكول زهير وأيت ذويا المجافزة المين وقريج الدهن وتنبد الدهان وصبح الاكلية و مصرف الحالية من المواقد المياه من المين المي

كالابل والبقروقي لالمرادا لابل لاخاج المحمول عليها عندهم والمناسب للفلك فانها سفائن المبر قال ذوالرقمة سفينة بريحت خدى نعامها فيكون الضمرفها كالضمر في وبعولتهنّ احق بردّهنّ وَعَلِمْ الْفَلْكُ تَجَلُونَهُ فالبرواليم ولقدارسلنا نوحا الىقومه فقال باقوما عبدواالله الخاخر القصص بسوق لبيان كفرإن الناس ماعدد عليهم من النعم المتلاحقة وماحاقهم من زوالها مالكرمن اله غيره استثناف لتعليل الامر بالمادة وقرأالكسائي غيره بالجرع إاللفظ أفلاستقون افلاتفا فون اديزالم عنكا نعمه فيهلككم وبعذبكم برفضكم عبادتها ليحبادة عين وكفرانكرنمه التملاتجصونها فقالألملأ الاشراف الذين كفروآ مزقومه لموامهم ماهذاالابشرمثلكم ربدان يتفضل عليكمر اى يطلب الفضل عليكم وسيودكم ولوشاء الله ان يرسل رسولا لانزل ملائكة رسلا ماسمعنا يهذا في ابا ثنا الأولين يعنوت نوحااى ماسمعنا بهانه نبى اوماكلهربه من الحث على عبادة الله ونفي اله غيرهاومن دعوى النبقة وذلك المامن فيط عنا دهما ولانهم كانوا فيفترة متطاولة أزهوالارجليه جنة أىجنون ولأجله يقولس ذلك فتربسواية فاحتملوه وانتظروا حقيمين لعله يغيق من جنونه قال بعدماايسمنايما نهم دبانصرني باهلاكمم اوبانجازماوعدته مزالعذاب بماكذبون بدلتكذيجمايا ىاو بسيبه فاوحينااليهان اصنعالفلك باعيننا بحفظنا نحفظهان نخطئ فيه اويفسده عليك مفسد ووجينا وامرنا وتعليصنأ كيف تصنع فاذاجاء امرنا بالركوب اونزول العذاب وفارألتنور روى انه قيل لنوح اذا فارالماء منالتنور اركب انت ومن معك فلمانج الماءمنه اخبرته امرأته فركب ومحله فيمسيدالكوفة عزيمين الداخل ممايلي بابكندة وقيلءين وردة بالشام وفيه وجوه اخرذكرتها

نَشْنُ إِلَّهُ هُنِ وَصِنْعَ الْاَحِيانَ ﴿ وَالْاَكُمْ فِلْالْهَا مِ لَيْنَ إِلَّهُ هُنِ وَصِنْعَ الْاَحِيارَكُمْ فِيهَا مَنْ كُلَّ فِي الْاَنْهَا مَ نَاصَلْنَا فُوهِا لِنَ هُو مُعَلَى الْمَا وَعَلِيلُهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ الْسَلْنَا فُوهِا لِنَ هُو مُعَلَى اللَّهُ وَالْفَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ مَا هَلَا لَا يَشْنَ فَيْكُمْ فَيْ فَاللَّلَكُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُمْ وَلَوْمَا اللَّهُ وَلَوْمَا اللَّهُ وَلَوْمَا اللَّهُ وَلَوْمَا اللَّهُ وَلَوْمَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَ

فجود فاسلان فيها فادخل فجها يقال سك فيه وسلك تبورة قال شالى ماسلككر فيسقر من كلز دوجيزنا أنتين من كالوخل الدخواصين مزد ومين وفراحضو من كل بالشويزاى من كل فوع دوجين واشين تاكيد واهلت واهل بينك اوومن امن معك الامن مبوعليه القوك منهم اكافقول مزانقه بلما كم نكنده وا غاجي بدليلان السابق شازكاجي، بالام حيثانان فاها في فيله ان الذين سبقت لحمد منا الحسسني ولاتقليق قالين تقلق الدعاه طمريا لانجاء الهم معقون الاعالت تطلهه بالاشراك والمعاصري من هذا شأنه الإنشاء لولايشته فيه كيد وقدا مره . بالجمه عاليا المنه منه مبدئول هم المنه ال

> هوهود اوجاط واتماجه والقرن موضع الارسال ليدل علازه لديأ تهم منمكان غيرمكانهموا غااوح اليه وهوبين اظهرهم أن اعبدواالله مالكرمزاله غبره تفسيرلارسلنا يقلنا لهمع إنسان المول اعبدواالله افلاتتقون عذاباهه وقال الملامن قومه الذين كفزوا لعلمذكر بالواو لاذكلامه ملميتصل بكلاما لرسول بخلاف قوا قوم نوح وحيث استؤنف بر فعابقد برسؤال وكذبوا ملقاء الاخرة بلقاء ماضها مزالثواب والعقاب اوبمعاده الحالحياة الثانية بالبعث وأترفناهم ونعناه وللسوة الدنيآ بكثرة الاموال والاولاد ماهذا الابشريثلك فالصفة والحال باكاماتا كلهن منه ويشرب ممانشريون تقرير الماثلة وماخبرية والعائد الحالثاني منصوب محذوف اوجرور صدف معلا الدلالة ما قبله عليه ولئن اطعت مبشرام شلكم فمايام كم أنكراذ للأسرون حيث اذالتمانفسكروا فاجزاء الشرط وجواب الذبن قا ولوهم من فومه أيعلكم انكماذامته وكنته تراما وعظاما عةدة عزاللي مروالاعصاب انكر تخيجون مزالاجدان اومزالعدم تارة اخرى الحالوجود وانكر تكرير الاولاكديه لماطالالفصل بينه وبين خبره اوانكر عزيرون ممتدأ حب الظرف المقدم اوفاعل الفعل المقدرجوا باللشرط وايجهملة خبرالا ولاى انكراخواجكما ذامتم اوانكرافامتم وقع اخراجكم ويجوزان يكون خسبر الاول محذوفالدلالة خيرالناني عليه لاان يكون الفاف لان اسه جنة هيهات هيهات يعدالتصديق اوالصية لماتوعدون اومدما نوعدون واللام لليبان كافئ هيت لك كأنهبه لماصة توابيكية الاستبعياد قيل فماله حذاا لاستيعاد قالوا لما توعدون وقيراجهات بمعنز إلىعدوعو مبتدأ خبره لماتوعد ودوقرئ بالفيتر منونا للتنكير وبالضيمنونا علانه جمهيهة وغيرمنون تشبها بقبل وبالكسرع الوجه بن وبالسكون عركفظاله قف وباللالاالتاء هاء

وَلاَ عَالَيْهِ فِيهِ الَّهِ مَنْ طَلِيَّ الْفَهُ مُعْمَ فِينَ ﴿ عَاذَا الْسَوَيَةِ اللّهِ مَعَالَى الْمَنْ فَي الْمَا اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللل

ان ها الاستانالدتيا اصله ان الحياة الاحيات الدنيافا في الضيره عام الاولى الانتقالية المنظمان بان تقيينها مضرفا لتنظيم المنظمة المنظمة

اوبالوعدالصدق فجعلناه نفثاء شبههم فيدمارهم بغثاء السيل وهوسله كقولالعرب سال به الوادى لمن هلك فبعداللقوم الظالمين يحتم الاخياد والدعاء وبعدامصدربعدا ذاهك وهومزالصادرالتي تصب بإفعال الاستعل اظهارها والاوم لبيان من دع عليه بالبعد ووضع الظاهر وضع ضميرهم للتعليل الانشانامن بعدهم وونا اخرين يعن قومصالح ولوط وشعيب وغيرهم مانسة مزامة اجلها الوقت الذى حدله الأكماو من مزيدة للاستغراق ومانستاخون الأجل فزارسلنارسلناتترا متوازين واحدابعد واحدمزالوتر وهوالفره والتاء بدل مزالواوكرة لج وتيقور والالف للتأنيث لان الرساج اعة وقرأابن كيثر وابوعرو بالتنوين على إنه مصد وجعن المتواترة وقهمالا كلاجاءامة رسولهاكذبوه اضافالرسولهم الأرسال الى المرساومع المجيئ الحالم يسلاليهم لان الارسال الذى هومبدأ الامرمت والجئ الذى هومنتها ماليهم فاتبعنا بعضهم بعضبا فالاهلاك وجملناهراحاديث لربيقهما لاحكايات يسمريها وهوامجم للحديث اوجم لحدوثة وهيما يتحدث به تلهيا فبعدا لقوم لا يؤمنون شما رسلنا موسى وأخاه هرون باياتنا بالايات التسع وسلطان مبين وعجة واضعة ملزمة للضمرو يجوزان يرادبه العصاوا فرادها لانهااؤل المعزات وامهاتعلقت بهامعيزات شى كانقلابها حية وتلقفها ماا فكته السحرة وانفادة اليحروا نفيادا لعيون مزالجريضر جابها وحراستها ومصيرها شمعة وثيرة خضرآء مثمرة ورشاءودلواوان برادبه المجيزات وبالايات الجيجرف الزراديها المعيدات فانهاآيات للنيوة وججة بينة على ايدعيه النبي الحفرعون وملته فاستكبروا عزالايمان وللنابعة وكانواقوماعالين متكدين فقالواانؤمن لمبشرين مثلنا شي البشرلانه يطلق للواحد كقوله إبشراسوباكا يطلق للمم كقوله فاماترين مزالبشر إحداولم يثن المثالانه فحكم المصدروهذه القصص كاترى تشهديان قصارى شبه المنكرين

لثرة قراس حال الابنياء على حواض لما ينه عنه من الحافيقية وفساده يفلس السقيه مرياً دن تأمل فان النموس البشرية وان نشارك في احسار القوي والادواك كله امتيانية الاقدام فيصاد كارى في جانب النقصان اغيباء لا يعود عليهم الفكريارة ، يكن ان يكون في طرف ال في كشر الانشياء واغلب الاحوال فيدركون ما لا يدرك غير مدوسيلون ما لا يفتحى الميه عاهم واليه اشار بقولمه تنافى في الحكم الدواحد وقوم محمداً بعض يجامراً إلى الناجاء وون خاد مون منقادون كالعباد فكذبوه أكناؤا مزالهلكين بالغرق فبخوانرم واندائينا موسواكتاب النوراة لملهم العابقاس البراولا بجوزعود الضيارلؤ مود وقومه لانالتوراة تركن بعد الحراقير بهتدون الجالما في والاستمام وجملنا برسم بجوامه اينة بولاد له النابة المجامعة الجامعة المجامعة اينها بنكوفي المعرفة المسلمين الموراة المجامعة المجامعة المجامعة المجامعة المجامعة المجامعة المجامعة المجامعة مؤيداً المراقعة المسلمين المجامعة المحامعة المجامعة الم

> مزالطيبات نداء وخطاب لجيع الانبياء لاعط انهم خوطمه الذلك دفعة لاهم ارسلوا فإزمنة مختلفة بلعام معنان كلامنهم خوطب به فيزمانه فيدخل تحته عيسي وخولا اقليا فيكون ابتدآء كالام ذكر تنبيها علوان تهيئة اسباب التعملوتكن لهخاصة واناباحة الطيبات للونبياء شرع قديم واحتجاجا علالهاسة فيرفض الطسات اوحكامة لماذكر لعيسه واقه عندا بوآئهما الحالربوة ليقتدما بالرسل فوتناول مارز قاوقه إالمنداءله ولفظالجم للتعظير والطيبات مايستلذمن للباحات وقبل الحلال الصافي القيام فالراك والايعصى إنته فيه والصافى مالاينسم إنته فيه والقوامرما يمسك النفس ويجفظ العقل وأعلوا صالحآ فانه المقصود منكروالنا فرعندركم انى يما تعلون عليم فاجاز كم عليه وان هذه اى ولان هذه والمعلل بهفائقون اواعلواان هذه وقيلانه معطوف علمها تعلون وقرأابن عامرها لتحفيف والكوفوون بالكسرع إلاستئناف امتكامة واحدة ملتكم ملة واحدة اي مخدة في المقائد واصول الشرائع اوجها عتكم جماعة واحدة متفقة على إلا يمان والتوحيد فوالعيادة ونصيامة علالمال وانار كمرفانقون فإشوالعصاومخالفة الكلية فتقطعه اامرهم سنهم فتقطعواامردينهم وجعلوه اديا نامختلفة اوفقفر قواوتحزبوا وامرهى منصوب بنزع لتلافض إوالتمييز والضمير لمادل عليه الأمة مزاربالها اولها تبرآ قطعاجم ذبورالذي بمعنى لفرقة ويؤيده القرآءة بفيم الباء فانتجم ذبرة وهوحال مزامرهم اومزالواوا ومفعول ناد لتقطعوا فانه متضم يعين جعلوقة لكتبامن زبرت الكتاب فيكون مفعولا ثانياا وحال مزامره على تقديره ثلكت وقرئ بتخفيف الباءكرسل في رسل كآجرت حزالتخ بين بالديهم مزالدين فرحون معبون معتقدون الهعاللة فذرهم فحمرتهم فجمالتهمشبهها بالماءالذي بغرالقامة لالهمغمورون

فهااولاعبود بهاوقرئ وغمراتهم حتجمن الاادستهااويموتوا

آيسبود اغاغدهرية ان مافعيليه ربيحمد مددالهد مزمان وبين برانا اوليس خبراله فانه غيره ماب عليه واغا المعاب عليه اعتقاده هد اندال والمستود و المستود و المستود

وقويهم وجلة اعضائته الانجيائية موالالجمه الاق فيطائدا في المسالية بعدنا جمود الانجيم والميه الموادن المرجمهما الميه وجومها ماغي علم الطائدة وتطافيرات ويقولها عادات المراقبة في الورتها الوسائيون في الماغيرات الديونالوجودة على الحالمات المائدات الواقبة الواقبة الموادن المنافقة الموادن المنافقة الموادن المنافقة الموادن المنافقة الموادن المنافقة المنافقة

إلما وصفوابه اومخطة عاهرعليه مزالشرك مملماعا ملوت معتادون ضلها حتىلذا اخذنامترفيهم متنعيهم بالعذاب يعنى لفتاريومبدرأوالجوع حين دعاعليهمالر ممول صلى إنقاعليه وسلم فقال اللهما شدد وطأتلك على مضروا جعلها عليه مسنين كسيز بوسف فتحطوا حتى اكلوا الكلاب والحف والعظام المحترقة اذاهر عارون فاجأوا الصراخ بالاستغاثة وهوجواب الشرط والجلة مبتدأة بعدحتى ويجوزان يكون الجواب المتجروا اليوم فانه مقدر بالقول اعقط المحالة أدوا انكرمنا الانتصرون تعليل للنهى اى لاتجازوا فاند لاينفعكم اذلا تمنعون منااولا يلحقكم نصرومعونةمنجهتنا قدكانت اباتى تتلاعليكم بعنىالقوآن فكنتم علاعقابكم تنكصون تعضون مدبرين عن سماعها وتصديفها والمل بهاوالنكوم الرجوع قهقري مستكبرين به الضمير للتكذيب اوللبيت وشهرة استكارهروا ففارهربا نهد قوامه اغنى عنسبق وكره اولاياق فانها بمعنى كتاب والباء متعلقة بمستكبرين لانه بمعنى كذبين اولاناستكنا رهرع إلمسلين حدث بسبب استماعه اوبفوله سأمرآ اى تسمرون بدكر القرآن والطعن فيه وهوفي الاصل مصدرجاء علافظ الفاعلكالعافية وقرئ سمراجم سامروسارا تهجرون مزالعجد بالفتراما بمعنى القطيعة اوالهذيان ائعضون عزالق آذا وهذون فشانه والهر بالضم المصش ويؤيد الناني قرآءة نافع تعج ويذمناهم وفرئ تهيرون عالمبالغة أفلهيد برواالقول اعالقرة أن ليعلموانه الحقمن وبهمرباعجاز لفظه ووضوح مدلوله المجاءهم المربات الاعطرالاولين مزارسول والكتاب اومن الامن من عذاب الله فلم إيفا فواكاخاف الأؤهرا لاقدمون كاسمعيل واعقابه فامتوابه وكتبه ورسله واطاعوه أملم يعرفوا رسولهم بالامانة والمدق وحسن اغلق وكال العلمم عدم التعلم المفير ذلك مسما هوصفة الانبياء

وَهُلُويُهُ وَعِيدُ أَنَّهُ الْ نَيْعِوْ لَكِحِهُونَةٌ ۞ الْلِلَاتَ

يُسَازِعُونَ فِيهُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ فَيْ الْمِلْكَ الْمَنْ الْمَنْ فَيْ الْمِلْكَ الْمَنْ اللّهُ اللّلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فيدل مشكرون دعواد لاحد حدّه الوجوه اذكلاجيه له غيرهافان اكتارائشئ قطعا اولنا اغايغيه افاظهرا مناعه بحسب الغيجا يداعليه الصحه ايمكن فإدرجد "م يقولون به جنة فالإبيالون بنوله وكافوا يعلون الهاد جمعه عقلا وانتقعه منظل برجاء حربالحق واكترج لحق كادحون لانه يخالف شهوا تهروا حداء العصد خلالك الذكال الكرك لانكان منهدم نرث إلى الإمان استستكا فامن فوبسيخ قومه ولندنة فطنته وعدم وكركه لا لكراحته للق وكواتيج المقواعواء هستر باذكان فإلواقه المف شبق نسست السحوات والارتغيرة من قيمين كاستوتترير في الدكان فيصدا الحة الااند المسدنا وقيال التاج لمؤا هواه ورا نشاب باطلان لعب الماد الذهب المواد المنافرة والموان المواد المو

اياه وقرأابن عامز جرجا فرج وحمزة والكساق حراجا فنراج للزاوجية وهوخيرالزازقين تقريز لميرية خراجه وانك لتدعوهم المصراط مستقيم تشهدالعقول السلية على ستقامته لاعوج فيه يوجب اتهامهمله واعلمانه سيمانه الزمهم الجحة وازاح العلة فحهذه الايات بانحصرافسام مايؤة يحالحالا نكاروالاتمام ومن انتفاء ماعدا كراهة المخروقلة الفطنة واذالذين لايؤمنون بالاخرة عزالصراط عزالصراطالسوئ أتأكبون لعادلون عنهفان خوف الانزة اقوى البواعث على المتي وسلوك طريقه ولورجناه وكشفنا مابهم منضر يعنى للحط لجوآ لثبتوا والجاج التمادى فالشئ فطفيانهم افاطهم فحالكفزوالاستكبارعزا كحق وعداوة الرسول والمؤمنين يعقون عزالهدى دوى إنهم قطواحتي كلواالعلهز فجاء ابوسفيان الى دسولالة صلحالة عليه وسلم فقال اختدك الله والرحرالست تزعم انك بعثت دحمة العالمين قتلت الاباء بالسيف والابناء بالجوع فنزلت فلنداخذناه مالعذاب يعزالقتابهم مدر فااستكان الربهم ومايتضرعون بالقامواعاعتوهموا ستكارهمواستكان استفعا مزالكون لان المفتقرانيقل مزكون الكون اوافتعل مزالسكون اشبعت فقته وليس منعادتها لتضرع وهواستشهاد علىماقيله حج إذا فقنآ عليهماباذاعذابشديد يعنى لجوع فانهاشد من الاسروالقتل افأهمفيه مبلسون مفيرون ايسون من كلخير حتيجاء كاعتاهم يستعطقك وهوالذيانشالكم السمع والابصار لنحسوابها مانصب مزالايات والافئلة لتتفكروا فيهاوتستدلوا بهااليغير فلكمزالمنافع الدينية والدنيوية فللاماتشكرون تشكرونها شكرا قليلالان العسدة فيشكرها استعالما فسيما خلقت لاجيله والاذعان لماغهامن غيراشراك وماصلة التاكيد وهوالذية راكم



فالاوض طفكم وبكرفيها التناسل واليه تفشرون تجممون يومالنيامة بعد شرقكر وهوالذي يجيه يوبيت ولماختلو فالقيلوالنهار ومخص به تنافيصالا يمتدرمك غيره فيكون رقالنسبته المالشمس مفيقة اديجازا اولام ووقمنائه تعاقبهما اوانتناص مدهما وارديا دالاخم فلاشقلود: بالنفر والتأمل إن الكلم مناوان قدرتنا شد للمكان كلها وان البدخ دجلتها وقرة بالباء طالن لطباب السابق انتليب المؤمنين برقابل اكتفارتك مقربا قال الاولود: باؤهد ومومنان بديسه قابلاتا هنا وكان البدون المتالجد وقود استيما ولورية لا ا كانوا فيرا في المناطقة عن المناطقة عن المناطقة عن المناطقة ال

فتعلداان من فطر إلارض ومن فيها ابتداء قدرع إيحا دها تا سيأ فانبدأ الخلق ليس اهون مزاعادته وقرئ شذكرون على الاصل قلمن ربالسموات السبع وربالعرش العظير فانها اعظم مزذلك سنهلون عه وفرأ ابوعم وبعقوب بغيرلامفيه وفيابعده علىما يفتضيه الفظ السؤال قلافلاتتقون عقابه فلانشركوابه بعض مخلوفاته ولا تنكروا فدرته على بعض مفدوراته فلمن بده ملكوت كلشيء ملكه غابة ماعكن وقباخ ائنه وهويجير يغيث من يشاءويجيه ولاعارعليه ولايغاث احدولا بمنعمنه وتعديته بعلى لتضمين معذالنصرة الكنته تعلون سيقولون لله قلفاني تسيمون فمزاين تخدعون فتصرفون عزالرشد معظهورا لامرونظا هرإلادلة بل اتناهربالحق مزالتوحيد والوعد بالنشور وانهماكاذبون حيث انكواذلك مااتخذا للهمن وألد لتقدسه عن مماثلة احد وما كان معه مزاله بساهمه فالالوهية اذا لذهب كاله بما خلق ولعيا بعضه رعلى بعض جواب محاجتهم وجزاء شرط حذف لدلالة ماقبله عليه اىلوكان معه المهة كايقولون لذهب كل واحد منهم باخلقه واستبدّبه واحتاز ملك عن ملك الآخرين ووقع بينهم القارب وظهر التغالب كما هوحال ملوك الدنبا فلريكن بيده وحده ملكوت كلشئ واللازم باطل بالاجماع والاستفاء وقيام البرهان على استنادجيع المعكنات الى واجب واحد سيحات المعايصفون مزالولدوالشربك لماسبق مزالدليل عافساده

وَالنَّهَازَاهَ وَهُمْ عَلَوْنَ ﴿ بَرْهَا لُوَامِثُ لِمَا قَالُالْا وَلُونَ ﴿ فَالْمَا اللَّا وَلَوْنَ ﴿ فَالْمَا اللَّهَ وَفُونَ ﴿ فَالْمَا اللَّهَ اللَّهِ عَلَى وَهُونَا وَهُونَا فَاللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ عَلَى وَهُونَا وَهُونَا فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَ

عالمانسيدوانشهادة خبرمتذأعد دف وفتجره ابتكثير وابن عامره إمويخويستوب وحنصيطالصفة ومودند الخرعل فؤالشريابناء على فاضع فجاها لتنظيم في المستنزع في المستنزع ا

المشرك وقياجوا لآمربا لمعرهف وآلسبشة المنكروحوا بلغ مزادفع بانحسنة السيشة لمافيه مزالتنصيص على اتفضيل نحن اعلم بما يصفون اى بما يصفونك به اوتوصفهما ياك بخلاف حالك واقدرعلي زافم فكا ليناامرهم وقارب اعوذبك مزهزات الشياطين وساوسهمواصالطمز المخسرومنهمهمأ الواتض شبه حتهمالناس على لمعاصى تهمو الواضة الدواب على لشي والجع الرات اولتوع الوساوس اولتعدد المضاف اليه واعوف ك رب ان يحضرون ويجوموا حولى فيشئ مزا لاحوال وتخصيص حالالصلاة وقراءة القرأن وطولاالاجللافااحركالاحوالبان يخاف عليه حقاذا جاءاحدهم الموت متعلق ببصفون ومابينهما اعتراض لتأكيدا لاغضاء بالاستعاذة بالله مزالشيطان اذيزله عزالحله ويغريه عإإلانتقاما وبقوله الهإكاذبون قاآ تحسرا علمافط منه مزالاعان والطاعة لمااطلع علىالامر وبالرجعوب ردوني المالدنيا والواولنعفليم لخاطب وقيل لتكرير قوله ارجعي كماقيل فيقفاواطرقا تعلى عرصا لحافهاتركت فالاعاد الذى تركته ايامل آتي بالإيمان واعلفيه وقيل فحا لمال اوفح إلدنيا وعنه عليه السيلا بإذاعآن المؤمن الملائكة فالواانرجعك المالدنيا فيقول المجارا لهموم والاحزان بل قدوماالما نقه واماا لكافرفيقول ربارجعون كلآ ردع عزملل الرجعة واستبعادلها أنهاكلية يعنه قوله رمارجعون الحاخره والكلة الطائفة مزالكلامالننظربعضهامع بعض هوقائلها لامحالة لتسلطا كحسرة عليه ومن وراقم امامهم والصير للجاعة برزخ حائل بينهم وبين الرجمة الحيوم ببعثون يوم القيامة وهوا قناط كلي عزالرجوع الحالد نيالماعلانه الإرجعة يومالبعث الحالدنباوا نماالرجوع فيه الححياة تكون في الاخرة فآذآ فخ فح الصور لقيام الساعة والقراءة بفتح الواووبه ويكسرالصادتوبي اذالصورايضاجم الصورة فلزانساب بنهم ينفعه لزوال التعاطف

والتزاح مزفرط تكبرة واستبلاء الدهشة بحيت يفرالمرء مزاخيه وامه

عَلِمِ الْفَيْتِ وَالشَّهَا وَوَ فَهُمَ الْمُعَنَّا أَشْرُكُونَ ﴿ فَلْاَتِ الْعَلَيْنَ الْعَلِيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلِيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنِ اللَّهُ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلِيْنَ الْعَلَيْنِ اللَّهِ الْعَلَيْنِ اللَّهُ الْعَلَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَيْنِ اللَّهِ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ اللَّهُ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلِيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنِ اللَّهُ الْعَلَيْنَ الْمَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْمَلْعِلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلِيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلْمِيلِيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلْمُ الْعَلْمِيلُونَ الْعَلْمُ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنِ الْعَلْمِيلُونَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْمُلْعِلْمُ الْمُلْعِلَى الْعَلْمِيلُونَ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْمُلْعِلَى الْعَلَيْمِ الْمُلْعِلِيلِكِلْمِ الْمُلْعِلَى الْعَلَيْمِ الْمُلْعِلَى الْعَلَيْمِ الْمُلْعِلَى الْعَلَيْمُ الْمُلْعِلْمُ الْعَلَيْمِ الْمُلْعِلَى الْعَلَيْمُ الْمُلْعِلَى الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْمُلْعِلَى الْعَلَيْمُ الْعَلِيلِيْمُ الْمُلْعِلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْع

وابدوصاحبت وبنيه اونحفزيون بها يوسند كايشه دونا لوحر والانساماون والايسال بمضع بعضا الاشتفاله بنفسه وهولا ينافسر قوله وافرايع مشعم المسلم المساملة المساملة كالمساملة المساملة كالمساملة المساملة كالمساملة المساملة المساملة كالمساملة كالمساملة كالمساملة كالمساملة كالمساملة كالمساملة كالمساملة المساملة المساملة المساملة كالمساملة كالمسا

نفودجوده لماناد غرفيه الشخاانه فالاندائيرا وهرفيها كالمون منشدة الاحتراق والكلوم تعلص الشفترن غالاسان وقرئ كلود با يستاع المركز على المساولة على المركز مكتم باكتربون تأنيد وتذكير لم باسخدا هذا بدلاجلة قالوار بالفيت ونيا المكتنا بحيضه المساولة في المساولة المستوفرة مورفة المساولة المساورة وفي الكستوالكانية وكافؤها المساورة المركز والمنا منافذة والاحتراف المساولة المساولة المنافق المساولة المساورة المساورة

ونجازيم علىعالكم وهوكالدليا على البعث وانكم الينا لاترجعون معطوف على غاخلفنا كم اوعنا وقرأهمرة والكسافي ويعقوب بفتح الناء وكسرا لجيه

فيقولون الفااخرجنا نعلصالحا فيجابون اولم نعمركم فيقولون الفارب إرجعون فيجابوذا خسأوا فهاثم لايكون لمدفيها الاذفير وشهيق وعوآء آن انالشاد وقرئ بالفخ اىلانه كآن فرتق من عيادى يعنى للومنين وقيل الصحابة وقيلاها الصفة يقولون ربنا امنا فأغفر لناوار حمنا وانتخير الراحين فاتخذ تموهم سخربا هزؤاو قرأنا فهوحمزة والكسائي هناوفيص الضروهامصدراس زيدت فيهماناء النسية لليالغة وعندالكوفيين الكسور بمعة الهزؤ والمضهوم من السيخ معنى الانقياد والعبودية حتى السوكرذكري منفط تشاغكم بالاستهزاء بهمفاغ فوف فاوليائ وكمنتهمنهم تضحكون استهزآءبهم انيجزتهماليومهاصبروا علاذاكر أنهدهم الفائزون فوزه بجامع مراداته مخصوصينيه وهوناني مفعولي جزيتهم وقرأحزة والكسائي بالكسراستئنافا قال اعانته اوالملك المأمود بسؤا لهدوقرأ ابن كثيروحمذة والكسائي علىالامر الملك اوليعض رؤساء اهل لنار كرلبتت فالارض احاءاوامواتا فالقبور عددسنين تمييزلكم قالوالبننايومااوبعضيوم استقصارالمدة لبتهم فيها بالنسية المخلودهم فالنارا ولانهاكات ايام سروره وإيام السر ورقصا راولانها منقضية والمنقضي فيحكم المعدوم فاستاالعادين الذبن يتكنون منعتلهامهاان اردت تحقيقها فانالما نحن فيه مزالعذاب مشفولون عن تذكرها واحصالها اوالملائكة الذين بعدون اعمارالناس ويحصه ن اعالم وقرئ العادين والمخفيف اعانظلية فانهم يقولون مانقول والعاديين اعالقدماء المعبدين فانهدايضا يستقصرون قال وفي قياءة الكوفيزةل الأشتمالاقليلاله انكركنت وتعيلهات تصديق لحمف تقالحه الفسبتما فماخلفنا كمعبثآ توسيخ علنغا فلهموعبثاحال بمعتى عابثين اومقمول له اى انالم نخلقكم تلهيا بحروا نماخلفنا كم لنعيدكم

ضَّمَا أَسَّلَمُكُ لَكُنَّ الدَّيْجُولُهُ المُقْصَلْقَا فأن منعاء مُلوكُ النَّانِ مالانِ بالدَّخِيرَ وَجَه و وَقِال دُونَ مال اللَّا الآهو فأنها على عبد دِبالَّمِ يَثَا أَلَّهُ اللَّهُ على الذَّيْجِيطُ الاجراء فَرَثَلَ مَدَعَكَا الاقْتِيةُ والاحتكاء ولذَّكُ وصِدَة بالكَرِمُ النَّمَ الذَّكِيةُ وَمَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَالْعُلِكُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَمُؤْلِكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمُؤْلِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمُؤْلِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمُؤْلِكُ وَمُؤْلِكُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَالْمُؤْلِكُمُ وَالْمُؤْلِكُمُ وَالْمُؤْلِكُمُ الْمُؤْلِكُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللْعُلِكُمُ اللْمُؤْلِكُمُ الْمُؤْلِكُمُ الْمُؤْلِعُلُكُمُ الْمُؤْلِكُمُ الْم

الموت وعنهانه قال لقدائزات على عشرا مات مزا قامهن دخلا يحنة ثمقرأقدا فإالمؤمنون حتيخم العشروروى ان اولها وآخرها مزكافزا مجنة ومنعل بادث آيات مزا ولهاوا تعظ باربع مزآخرها فقدنجا وإفرواته اعلم سورة النورمدينة وهي ثنتان آوا ربع وتستون آية بسي لمتداله خزالتجيم سورة اعهذه سورة اوفيما اوحينااليك سورة أنزاناها صفتها ومنضبها جعله مفسط لناصها فلوكون له مجا إلا اذا قدّراتل اودونك اونحوه وقيضناها وفرضنامافيها وزالاحكام وشدده ابن كتبروا بوعر ولكثرة فرائضها اوالمفروض عليهما والمالغة فجايجابها وانزلنا فيهاآيات بينات واضحات الدلالة لعلكم تذكرون فتتقون المحارم وقرئ يتخشف الذال الزانية والزاني اعفيما فرضنا اوانزلنا حكمهما وهواكمله وعوذان رفعا بالابتداء والخبر فأجلد واكل واحدمنها ماثة جلدة والفاء لتضمنها معنى إنشرط اذائلوم بمعيز لذى وقرئ بالنصب بمإإضاد فعل يفسره الظاهروهواحسن من نصب سورة لاجل الامروالزان بلاماء وانماقدم الزانية لان الزني في لاغلب يكود بتعرّضها للرحل وعض نفساعليه ولاذ مفسدته تتحقق بالاضافة اليها ولللدضرب لللد وهومكم يخص بمنزليس بمحصن لمادل علان حدالمحصن هوالرجم وذاحالشافعى عليه تغرب إكحرّسنة لقوله عليه السيلام البكربالبكر جلدمائة ونغرب عام وليس فالآية مايد فعه لينسي احدها بالآخر فسخامقبولااومردوداوله فحالعيدثلاثة اقوال والاحصان بالحرمة والبلوغ والعقل والاصابة فئ تكاح صحير واعتبرت الحنفية الاسلام ايضا وهوم ووبرجه عليه السلام بهوديين ولايعارضه مزاشرك بالله فليس تحصن اذالم إد المحصن الذي يقتص له مزالسلم والاتاخذكم

اِلْنَالَارَجْعِهُونَ ﴿ فَهُمِالَا لَهُ اللّهِ الْبَقْ لَآلِهُ الْمَالُونَ الْمَثْ لَا الْمَالُونَ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُونَ لَا اللّهُ الْمَالُونُونَ لَا اللّهُ الْمَالُونُونَ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللل

بماراقة وحمة فيزناته فياعت وافامة سدّه فتعطوه اوساعوافيه فلذلك قال عليه السلام لوسرفت فاطمة بذر بجدانتلعت بدحاوض ابزكتر بفغ الهمزة وقرث بالمدّع لمضالة أذكت توضون بائته والويوالاتر فان الايمان يتعنوا بحد فياما يمان التواقع ا حدوده وهومن باب النصيبج وليشهد عَذَبها طائفة منا لمؤمنين زيادة فالشكير لهان التغضير قد يتكال كثر ما يتكال تعذيب والطائفة فرقة بمكن انتكون حافة حول شئ من الطوف واقلها كافرة وفيل واحدا والشان والمرادج جم يحصل به التشهير الزية لايتخاه الوطنية ومشركة والزائية لا يتحكمها الازان اوشرك النالقال المائية لا يضب في كاح السلطة والسلطة الوطنة المواضية فالدائية المواضية المواضية المواضية المواضية المواضية المواضية والمائية المواضية والمواضية المواضية والمواضية والمواضية والمواضية المواضية والمواضية والمواضية والمواضية والمواضية والمواضية والمواضية والمواضية المواضية المواضية المواضية المواضية والمواضية والمواضية المواضية المو

فاسد والذين يرموذ المحصنات يقذقونهن بالزنى لوصف المقذوفات بالاحصان وذكرهن عقيب الزواذ واعتبارا ربعة شهداء بقوله تجممياتوآ بادبعة شهداء فاجلد وهم تمانين جلدة والقذف بغيره مثل يافاسة وباشار الخريوجيالتغرركة دف غيرالمحصن والاحصان همنا بالحزية والماذع والعقل والاسلام والعفة عزالزني ولافرق فيهبين الذكروا لانني وتخصيص للحصنات فخصوص لواقعة اولان قذف النساء اغلب واشنع ولايشترط اجتماع الشهو عندالاداء ولايعتبرشهادة ذوج المقذوفه خلافا لابحنيفة وليكن ضربه اخفه وخربات الزافي لضعف سيه واحتاله ولذلك نقصعدده ولاتقتلواكم شهادة اعشهادة كانت لاندمفترى وقيلشهادتهم فالقذف ولايتوقف ذاك على ستيفاء الجلدخلافالا وحنيفة فان الامربالجلد والنهى عن القيول سيان في قوعهما جوا اللشرط لا ترتيب بينها فيترتمان عليه دفعة كيف وحاله قباللحداسوأ بمابعده آبدآ مالم يتب وعندا بيحنيفة الحاخرعمره واولتك هالفاسقون المحكوم بنسقهم الاالذين تابوامن بعددلك عالفة واصلها اعالمه والتدارك ومنه الاستسلام المتاوالاسته زمز المقلوف والاستثناء راجع لخاص الخكروه واقتضاء الشرط لهذه الامورولا يلزمه سقوط الحذيه كاقيل لازمن تمام التوية الاستسلام له اوالاستحادا ومحاالمستثن النصب على لاستثناء وقيلا لحالنعي ومحله الجزع المدلهناهم فى لهدوق الفالاخيرة وعله النصب لانه من موجب وقيل منقطع متصل بابعده فالألقه غفوريحيم علة الاستثناء والذين يرمون ازواجهم ولميكن لمرشهداء الاانفسهم نزلت فجلال بنامية رأى بجلاعلى فراشه وانفسهمدل منشهداه اوصقة لهمعلان الابمعن غير فشيادة احتفادتم شهادات فالواجب شهادة احدهم وفعليهم شهادة احدهم واربع نصبعلىم المهدروقد رفعه حمزة والكسائي وحفص علانه خبرشها ده بآلله متعكة بشيادات لانما اقب وقبا يشيادة لتقدّمها انه كمن الصادقين

اَلْآفِهُ لَا يَنْضِحُ إِلَا اَنِيَّةً اَوْشَرَّكُةٌ وَّالَالِيَّهُ لَا يَنْجُهُمُ الْلَا الْمَالِكُونَهُ لَا يَنْجُهُمُ اللَّا الْمَالِكُونُهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْم

اي فياماها بعن الزواصه على الله في فعلها وكسرت الاجتماع الموجمة الموجمة المنطقة والشهادة المناسة الدائمة القصية الكام ا

والإنشرالة عيكروين والأنقرابسكيم مترفاد لمواسلت المنفكر وعاجكر العقوية الاالدن جافرا إلاقات ابايغ مايكون والكذا وو العمر الانع فيلما فواعور وجهه والمادما لظاهرة وطراقت ومن القدمة المواجهة المساومة ستصيبها في بعشر العزوات أذ الهاق المتعلق بالموطلة المتعلق المناسسة المتعلق المتع

فَسْلُ اللهُ عَلَيْتُ وَنَجْمَهُ وَاَنَّهُ اللهُ وَآكَ بَهُمَّ وَاَلَّا اللهُ وَآكَ بَهُكُمْ وَاللهُ وَآلَا اللهُ وَآلَكُمْ اللّهُ وَآلَكُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال

ومنفوان والهاءالافك بمهوخيركم لاكتسابكم بهالنؤا بالعظيم وظهور كرامتكا علىاقه بانزال نماني عشرة اية فيبراء تكرو تعظيم شأنكر وخويل لوعيد لمنتكافيكم والثناء علومن ظن بكرخيرا لكاإمرئ مذهم ماأكتسب منالاتم لكاجزاء مااكتسب بفدرما خاص فيه محتصابه والذى توليكبرة معظه وقرأسقه دبالضروهولفة فيه منهم مزاخاتضين وهواين ابق فاندبدأ يدواذاعه عداوة لرسول التدصر إلقدعله وسلما وهووحسان ومسطرفانهاشا يعاه بالتصريح به والذى بمعة إلذين لمعذاب عظير فالاخرة اوفالدنيا بانجلدوا وصارا بزاية مطرودامشهورابالنفاق وحساداع وإشا إليدين ومسطيره كفوف البصر لولآ هاو أذسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسه مخيرا بالذين منهم مزالمؤمنين والمؤمنات كفوله ولاتلزوا انفسكه وانماعدل فبه مزانلطاب الحالفيية مبالغة فجالتوبيخ واشعادا بإن الايمان يفتض ظن لتلير بالمؤمنين والكف عن الطعن فيهروذب الطاعنين عنهمكا يذبو فمرعن انفسهروا غاجا ذالفصاربين لولاوق لديالظافي لاته منزل منزلته من حيث اندلا بنفك عنه ولذلك يتسم فيه ما لا يتسم في غيره وذلك لان ذكرا لظرف اهرفان المفضيض على لا لايخلوا باوله وقالوآ هذاافك مبين كابقول المستبقن المطلع علالحال لولاجا واعلمه باربعة شهداء فادلم ياتوا بالشهداء فاولتك عنداسهم الكاذبون مزجملة المقوا تقريرا لكونه كذبا فان ما لاحجية عليه مكذب عندالته اي في بهكم ولذلك. رتبالحدعليه ولولافضا الدعلكم ورحبته فالدنبا والاخرة لولا هذه لامتناع النثي لوجود غيره والمعنى لولا فضالا تدعليكم فيالدنيا بانؤاع النعسالتي منجلتها الامهال للتوبة ورحته فحا لاخرة بالعفووالمغنز المقررانكم لمسكم عاجلا فيماافضتمفيه خضتمفيه عذاب عظيم يستحقردونه اللومروالجلد آذ ظرف لمسكم اوافضت للقونه بالسنتكم والعنى ياخده بعضكم من بعض بالسؤال عنه يقال

ئة القراد فانفذه ولكند، وقريمة متلونه على الإسرارة تلويه من لقده المالقدة والقون بكرسرف المضارعة والقونه من القائد بعضه معظم بعض وتلفونه وتا لغونه منالولق والأفورهوا لكذبه وتنفذونه من شفته افا طلبته فوجدته وتفغونهاى تنبيمونه وتفولون بافواهم الوسطة بالافواه بلاصاعد من المسلكم بعد ماليسلكم بعد مم الاندليس فعيد فالمؤخرة كمثوله بفولون بافواههده اليسطة فلوهم وغسيونه هيئة سهلالا تبعد فيه وهوعنا للدعظية والوزرواستجراء العذاب فهذه ثلاثة أثام مترتبه علق بها مس العذاب العظية بلق الافك بالسنتهد والمخترث بعدن غيرغفق واستصعاره لذلك وهوعنا للدعظية ولولا المسمحترة فلتحاكم كارتانات الماليني لمنا وما يصح انتظم بهذا يجوزان تكون الاشارة الحالقة والمختصور وانكون المؤمنة أحادا التأسيعة م شرها فعداد عرضتهم الصنديقة بما استدق حدمة وطالقة صلح المدان يقدم من مثله تمكز فاستمارا كالمؤمنة المستمارة كالمؤمنة المؤمنة ا

والسميرالىغيرذلك واللهيملم مافؤالضائر وانتم لاتعلون فعاقبوا فالدنياع إمادل عليه الظاهروالة سيعانه يعاقب علىما فالقلوب من حبالاشاعة ولولافضلاته عليكرورحته تكرر للنة بترك المعاجلة المقاب للدلالة على فللمل عنه ولذاعطف قله وانالله رؤف رحيم علجصول فضله ورحمته عليهم وحذف ليلواب وهومستغني عشه بذكره مترة باليها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان بإشاعة الفاحشة وقرئ بفية الطاء وقرأ نافعوا ليزى وابوعمر ووابوكي وحمزة بسكونها ومزيتبم خطوات الشيطان فانه يامر بالفشاء والمنكر بيان لعلة النعي عن انباعه والفحشاء ماافيط قيعه والمنكرما انكره الشرع ولولافضلالته عليكم ورحمته بتوفيق التوبة الماحية للذنوب وشرع للدود المكفرة لها مازكي ماطهرمن دنشها منكم إعدابدا آخرالدهر ولكنالله يزكد مزيشاه بحمله علىالتوبة وقبولها والله سيع لمقالتهم عليم بنياتهم ولاياتل ولايحسلف افتال من الألية اوولا يقصرمن الألوويؤيد الاقدانه قري ولايتأل وانه نزل في الديكروقد صلف ان الايفق على مسطح بعدوكان ابن خالته وكان من فقاً المهاجرين اولوا الفضل منكم في الدين والسعة في الألَّةُ دليل عافنيل الي كريره الله عنه وشرفه أن يؤتوا على الايؤتوا اوفيان يؤيوا وقرئ بالتاءعلى الالتفات اولمانقر ووالمساكين والمهاجرين فيسبيلانك صفات لموصوف واحداى ناساجامعين لها لان الكلام فيمن كان كذالئ او لموصوفات ا قيمت مقامها فيكون ابلغ فى تعلىل المقصود

اَنْ خَكَمَ الْمِنْ الْمُنْ عَمَالَكُ هَذَا اَهُمَا اَنْ عَلَيْمُ ﴿ مِيعَلَكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



ولبعقوا لمافويا منهم وليستقيوا بالانجامان عنه الاتحبون انبينغرابقاكم عاعفوكم وسخيكرواحساكراليمزاساه البكر والشفقور وجيد مع كال قددته فتخلفوا بالخرفد روى اندعايه الصادوة والسادم قرأها على البديكر فقال بلا المستطيع لفقته الالفيزيان المستطيع المستوادة المستو

> آثاره علىها وفي ذلك مزيد هومل للمذاب يومتاذ يوفه لم لته دينهم الحق جزاءهإلمستمق ويعلمون لمعاينتهمالاس أذانته هوالحق المبسين الثابت بذاته الظاهرا لوهيسه لايشاركه فحةلك غيره ولايقدرع لمالتواب والعقاب سواه اوذوالحق إلبين اعالعادل الظاهرعدله ومنكان هذا شأنه ينتقهمز الظالم المظلوم لامحالة الخيشات الخسشين والخيسوت الخبيثات والطبيات الطيبين والطيبون الطبيات اعاظيات يتزوجن الخاث وبالعكسر وكذلك اهلالطب فكون كالدندا عاقوله أولتك ينخاهل ببتالند صدالة عليه وسداوالرسول وعاششة وصفوان مبرؤن جايقولون اذلوصدق لم تكوزوجته ولم يقررعله عاوفال لخبثا والطيبات مزالافوال والاشارة الحالطيبين والضيدفي يقولون للآفكين اعميزأ ودمما بقولون فيهما وللنشان والخسثاث يممترأ ودمزا ذيقولوا مثل قولهم فممفرة ورزقكريم يعني الجنة ولقديرا المهاريعه باربعة بزأ يوسف عليه السلام بشاهدمن اهلها وموسي بأليه الاممز قولاليهود فيه بالحجو الذى ذهب بثوبه ومريم بانطاق ولدها وعائشة رضي إلله عشها بهذه الآيات مع هذه المبالغات وما ذلك الالاظهار منصب الرسوك صرابقه عليه وسلروا علاء منزلته باليها الذين امنوا لاتدخلوا ببوتا عيو بيوتكم التي تسكنونها فان الاجروا لمعيرا يضالا يدخلان الاباذن ستتي تستأنسوا نستأذ فوامزا لاستثناس بمعنج الاستعلام مزآ لسرالشيئ اذا ابصره فان المستأذن مستعللا لمستكشف انه هابراد دخوله او تؤذن الكمن الاستئتاس الذع هوخلاف الاستعاشر فان المستأذن مستوحش خافدان لايؤدن له فاذا ادن استأنس اوتعر فواهل تمه انسان مزالانس وتسلوا على هلها بانتقولوالدالساوم عليكم وادخل وعنه صا الدعليه وسلاالتسليمان يقول السلام عليكمه ادخل للاثمرات فان اذن له دخسل والأرجع فلكمخيركم اعالاستئذان والتسليخيرلكم مزان تدخلوا بفتة

فِي سَبْ إِلَّهُ وَكَنْ عِنُوا وَلَيْصَهُ عِنَّ الْآئِجُ بُونَا نَ يَعْ عِنَّ اللَّهُ الْآئِجُ بُونَا نَ يَعْ عِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ

اومزقية الجاهلة كالالبرامنه وانا وخليتا غيريت قالديديم مسياحا وجيم مساء ووخل فريما اصبارا برامع امرأته في لحاق السابع استأذن علاجى قالم خال المناعل طاعبى عاسات والمناعلية كالاطفاع المناقب الالاقالات المناقب متعلق يحدول عائز عبكرا وفيرا كوطان ادة انتزكوا ونما إنا على المناقب المناقب المناقب المناقب في المناقب عن المناقب عن يأون فكل قال المنافع السابع المناطق على الموات فعقد بل وعلى ما يختبه النامرية و مع أن التميز في إمان في مسكر ويحقوط المناقب عند عنطور واستنفي ما اناعر في من أو عني الاكان في مسكر ويحتوط وان قيل كارجيوافا ربيعوا ولاتلوا هوارك لكم الرجوا المركع عالإيفاوالالحاج والوقوف طالباب عنه مزالكرامه تراي الده والطافية والتهائية والمتافية والمتافية والمتافية والمتافية المتافية المتافية المواجهة المتافية الميافة والمتافية الميافة المتافية الميافة المتافية الميافة المتافقة والمتافقة المتافقة المتافقة المتافقة والمتافقة والمتافقة المتافقة المتافقة والمتافقة المتافقة والمتافقة المتافقة المتافقة

حواسهم وتحريك جوارحهم ومايقصدونها فليكونوا على خدومن فحكل حركة وسكون وقل للؤمنات يغضضن من ابصارهن فلوينظي ن الىمالايعل فن النظر اليه مزالرمال ويحفظن ووجهن بالتستر اوالقفظ عزالزني وتقديم الغض لان النظر ريدالزني ولأسدين زنتهن كالحاج والثباب والاصباغ فضلاعن مواضعها لمن لايحلان تبديله الاماظهمينها عندمزاولة الاشياء كالتياب والخاتم فانفى سترها حرجا وقيرا لمراد بالزينة مواقعها على حذف المضاف او مايم إلحاسن اللطقية والتزيينية والمستنئ هوالهجه وااكنان لانهاليست بعورة والاظهران هذأ والصلاة لافالنظرفان كلبدن الحرة عورة لايجمل الغيرالزوج والحرم النظر إلى شئ منها الالضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة وليضربن بخمرهن علىجيوبهن سترالاعناقهن وقرأاب كنير وابن ذكوان وحمزة والكسائي بكسراليهم ولأبيدين زينتهن كروليان من يحل له الابداء ومن لا يعله الالبعولية فانهم المقصه دون بالزينة ولهمان ينظروا المجيع بدنهن حتى لفيح بكسه اواباثهن اواباء بعولتهن اوابنائهن اوابنآء بعولتهن اواخوانهن اوبى اخوانهن اوسى اخواتهن ككثرة مداخلهم عليهن واحتماجهن الىمداخلتهموقلة توقع الفتنة من قبلهملا في الطباع من السفة عزماسة القرإئب ولهمان ينظروا منهن مايبد وعندالمهنة والخلعة واغالم يذكرالاعام والاخوال لانهدى معفالاخوان اولانا لاخوط / اريتسترن عنهم حذراان يصفوهن لابنائهم أونسأئهن يعنى المؤمنات فادالكا فرإت لاتفتجنعن وصفهن للرجال اوالنساء كلهن وللعلماء فيذلك خلاف أوما ملكت أيمانهن يعسوالاماء والعبيد لماروى انه عليه السلام افي فاطهة بعبد وهبه لما وعليها نؤراذا قنعت به رأسها لمربيلغ رجليها واذاغطت رجليها لعربيلغ

رأسها فقال تعليه السلام أند ليس تطيك بأس فأ هوا يوك وغلامك وقي المها والمداو وعيالم أة كالاجتبى منها الوالتابين غيراولئ الارتية من الرجال اي أولى لمناجه الخالساء وهدايشيوخ الأحدام والمسسوخون وفي المجروب والخصيّ خلاف وقيل الميله الذين يتبعون الناص الغضيل طعامه حدولا يعرفون شيام أما مودانساء وقر إلى مام والوجر غير برائتسب كالحال اوالقفة الميشر في طبح على تعول الشاء من الظهور بمونى الاطلاع الولده بلوغه حد مثالثهوة من الظهور بموالشابية والطفل جسن فيضع موضع المسعم اكتفاء بدلالة الوصف ولإيمترينا وجلهن ليمها اختيان وتنهي تتعتم خطاط أخيا خطال فانذاك يوسن ميان الرجال وهرائيغ والفري والطها والزنية وادراع النهمن راجا اصرت وقووال القديما أنة شوق الذكرى وخلوا عدم من المساورة والمساورة والمراكزة المؤمن المساورة الخوال الساقة الخوال الساقة المؤمن المساورة المؤمن المؤمن

ينتهالله مزفضلة ردناعسي ان بينع مزالنكاح والمعنى لا يمنعن فقر لخطاب او المخطوبة مزالناكة فادفئ فضا إنتدغنية عزللال فانه غاد ورائح اووعدمزالة بالاغناء لقوله علياكها وماطلوا الغتى فحهذه الاية لكن مشروطة بالمشبئة لقوله تعالى انخفت عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله انشاء والله واسم دوسعة المتنفدنعته اذلاتنتهى قدرته عليم يبسط الرزق وكيتدرع وايقنف يعطته وليستعفف وليحتهد فالعفة وقعانشهوة الذين لايجدون نكاحآ اساريجو اذيراد بالنكاح ماينكر به وبالوحدان القكن منه حتى بغيبهم الله منفضله فجهارا مأيتزوجونيه والذين يتغون الكاتب المكاتبة وهوان بقوا الرجل لمملوكه كالبتك عليكنا مزالكاب لان السيدكرت على نفسه عتقه الأأأذ للال اولانه م إكتب لتأجيله اومز إلكت بمعنى إلجع لان العوض فيه كيون عبما بنجوم يضم بعضهاالى بعض تماملكت اعانكم عبداكان اوامة والموصول بصلته مبتأخيره فكانترهم اومفعول لمضمرهذا تفسيره والفاء لتضمن معنى لشرط والامرهيه للندب نداكتز العبأ لانالكابة معاوضه تتضمن الارفاق فلابقيكغ يرها واختياج انحنفية باطلاقه على جواذا انخابة للحالة ضعيف لان المطلة لايع مع ان البجز عز الادآء في لحال يمنع صحتماكا فالسافيا لايوجدعندالحل أنعلتمفيهم خيرا امانة وقدرة على اتآءالمال بالاحتراف وقدروي مثله مرفوعا وفيل صلاحا في الدين وقيلهما لا وضعفه ظاهرا فظاومعن وهوشرط الإمرفلاملز ممزعدمه عدم الحه از واتوهمن مالانته الذعاتيكم امرالواليكافيله ياديد لوالمدشأ مزاموالهم وفحممناه حطشئ مزمال الكتابة وهوالوجوب عندالاكثروكو إقاما يتمؤل وعزعل وضحالهم نه يحطا لربع وعن ابن عباس جخالته عنها الثلث وقيراندب لمج الحالانفاق عليهم بعدان يؤية وآويع تقوا وقياا مراماته المسلمن باعانة المكاتبين واعطاقم سهمه مزالزكاة وعل للولى واذكا ذغنيالانه لانأخذه صدفة كالذائن والمشترى ويدلعليه قوله على لهاوم فيحديث بريرة حولما صدق ولنا هدية ولاتكرهوافتياتكم اماءكم علىالبغاء علىالزن كان لعبدالتدين اب

ستجواركيمهمن عالى فدوضرب عليهم الشرائيه خشكا بعضه عن المن موالتصوال عديد المؤاخر الذاردن تحسينا تعفقا شوط الكوارها فد الاستبدون واضيل مستطال المؤاخرة المؤا

وموعلة ثلثين مينواوعنا مقال الايان وتفعيد ما تشكن لانها لمشتمونها وقوا للأويا الأيات الثأن والصفائلة لكون صفائ الشؤوا لشيان والادخر القر والامراكيفية تشكيا الباحرة والالاواسط اسلاكيف وانتقادت والمنطقة من المدينة المادة المادة المواجهة المستواحة بمنفي مسافقة في المستواحة المنطقة المنفية والمعرف والاواسط المنفية المنفية المنفية المنفية المنفية المنفية المواجهة ومن جناء فينالم وجود فائم موجلة المنفونة والمناورة المنافقة المنافقة

لمافارقتها فعى إذامن سبب يفيفنها عليها وهوالله مبيعانه ويعالى بتلاء اوبتوسط منالملائكة والابنياء وإنلك سموا افرارا ويقريهنه قول إزعباس مناه مآذكم فها فعمينوره بهندون واضافته اليعها للدلالة علىسة اشراقه ولاشتمالها على الانواد نحسية والعقلية وقصورالادركات البشرة علهما وعالمتعلق ضاوللداول احمأر متابوية صفة فوره العسة الشأن واضافته المصمره سيمانه وتعاليه لياعان اطلاقه على المريكن عاظاهره كمشكاة كصفة مشكاة وعالكوة غالنافة فهامصها سراج ضغرافب وقيالشكاة الانبوة في وسطالعنديل والمصباح الفتيلة المشتملة المصباح فينجاجة فيفند الزجاجة كانها كوكب درئ مضى متلألة كالزهرة فصفائه وزهرته منسوب الحالد اوفعيلكريق مزلدره فانه يدفع الظلام بضوئه اوبعض ضويه بعضام فإحائزلا انه قلبت همزتهاء ويدل عليه قرآء ة حزه والدكرع الاصل وقرآة وإنهر والكسك درِيئ كشريب وقدقرئ بمعقلوما يوقد من فرقم مباركة ذيتونة اعابنا تقوة المصياح من شحرة الزنوية المتكاثر نفعه مان رؤيت ذالته زيتها وفي إمام الشورة ووصفها باليركة تذابدا لالزنونة منها تغنيرشأنها وقرأنافع وانعامر وحفص بالياء والبناء للفعول مزاوقد وحزة والكسائي وابوبكر والتاء كذال علاسناده المالزجاحة محاف المصاف وقرأان كثروادعمر وتوقد بمعنه بنوقد وقرثما بحذف الناءلاجماع زيادتين وهوغريب لاشرقية ولاغربية تقع لشمطها حنادون حين والمحث تقع عليها طول التهار كالتي كون عاقله اوصواء واسعة فانترتها تكورنا نفيح وزيتها اصفى اولانابتة فيشرق المعورة وغرجا بلط وسطها وهوالشام فانذيتونه بعودالزيتوناولا فيصح يشرق الشمس عليهاداتما ففرقها اوفهفيأة تغسيعها دائيا فتركها نيشا ووالحديث لاخيرف تجرة والافبات فمفيأة والاخيرفهما فمضي يكادزها يضي ولولرتمسداراداى يكادىضى مفسده مزغم فاركتاذ اؤه وفيط وسصه فورعافور فور تضاعف فاذ نؤرالمساح زادفئ نارته صفاءالزست وزهرة القندبل وضبط

الشنكاة الاشته وقد ذكرة بعن التشاخ بصوره الاولانه غيرالطنك الذى ولغيده المؤلفات فله ورما تعند به نزلفة بكالمستوق الوشنية المستوق الوشنية المستوق الوشنية المستوق الوشنية المستوق الوشنية المستوق المس

في ولمصودالذوكات دائم أوب وضيطها الانوادالعقلة والنائج اعتشاعيا مع دائسة وإن والعاقة كالسياح الاندائبا الادوان الانبية واللكوة عالتيم ع البياكات تا تبها الأيثرات في المنافذ الذرب الذي هومات المسابع الياكون شرقة، ولا نفرية الفواض المحسية والوقوعها والماسوة المنافزة في المسابعة والمنافزة الذوب يقال موازية المنافزة الذوب يقال المنافزة الذوب المنافزة الذوب المنافزة المنافذة المنافزة المنافذة المنافزة المنافز

مَنْ اللهُ وَحَمَا اللهُ عَنْ الْمَ عَنْ اللهُ وَكَالَهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

يهدى العمانوره لمذاالنورائناف مزليناء فاذالاساب دون مشيئسته لاغية اذبها تمامها وبيضرب العام المثال الناس ادناء للعفول فالمحسق توضيحا وبيانا واللمبكل ثنئ عليم معقولاكانا ومحسوساظا مركانا وخفيا فخيه وعدووعيدلمن تدبرها ولمزار يكترثبها فحيهوت متعلق بماقبله الكشكاة فى بعض وساوتوفد في بعض سوث فيكون تعسد اللهذاب بما كون تجسرا ومالغة فيه فانقناد باللساجد تكوراعظم وتمثيلالصلاة الومنين وبدانهم الساجد ولآيثا جع ليوت وحدة الشكاة اذا لراديها ماله هذا الوصف بالااعتار وحدة ولاكذة اوتابعده وهويسيه وفيهاتكر بمؤكد لابينكلا بدمرصلة الفلايع فماقبل و بحدذوف مثل سعوا فيبوت والمرابها المساجد لانالصفة تلائمها وقيل المساجد الثلثة والتنكير للتعظيم اذذاته انترفع بالبناء اوالنعظيم ويذكرها اسمه عام فيما يضرن كروحتي للذكرة في فعداله والبّاحثة في حكامه يسبيرله فها الغدو والاهمآ متجآل بنرخونها ى يصلون له فيها بالغدوات والعشايا والغدوم صدراطلة للوقت وبذلك حسن قتزنه بالاصال وهوجيع اصيل وقرئ والايصال وهوالدخول افح الأميل وقرأ بنعامر وعاصم يسبع بالفتح على سناده الياحدا لظروف كثلاثة ورفع رجال عامل عليه وقرئ بالناءمك ولالثانيث أنجع ومفنوا علىسناده الماوقات الغلق لألمصيحارة لاتشغلع معاملة رايحة ولابيع عزذكرا للمعبالغنا المترثير القضيص لااريدب مطلق المعاوضة اوبا فرار ماهوا لاهر مرقسم التمارة فازارت يتحقق بالبيع وتوقع بالمشرى وقيوا للراد بالتجاوة المشرى فانعاصلها ومبدأ حاوق الكلي لانه الغالب فيها ومنه يقال تحراج كذا ذلجليه وفيه إيماء بانهم تحار وافالم لصأتن عوض فيه الاصلاف عن الناء المعوضة عن العين الساقطة بالاصلال كقوله واخلفو عدالامرالذى وعدوا وإيتاءالزكاة مايجيا خراجه مرالبال المستحقين يتحافيذوها معماه عليه مزالذكروالطاعة تتقليفه القلوب والاتصار تضطرب وفير مزالمولا وتنقلب حوالما ففقه القلوب مالهتك تفقه وتصرالانصار مالزكز بتصرأ اوتنقلب لقلوب مرتوفع النحاة وخوف الحلالا مزاى ناحية يؤخذهم وفوفيكارهم

ليزيه الله منطقه بالطهران استياضي استرياضي استرياده الموادلات ورياضية وتياهر وتها المبدورة بالموادر والتعاريا و وروي منطقه المبدورة الموادرة والمبدورة المبدورة المبدورة المبدورة المبدورة المبدورة والمبدورة والمبدورة المبدورة التيام المبدورة التيام المبدورة المبدورة والمبدورة المبدورة المبد وتغلات عطف عالمدار واواقفير فاناصالعوكونها لايفه لاستعداما كالسراب وكتوبالمثالية عزفوركون الظام الداكمة مريافيز والاعرب والسيار. واقترع فالناحان منشأة منشأه من مرجع ترفيضهم أنا المناصة منطقة مريقة مرفوقاتها الله والسراب فالامن في جهاج كلم اعمد واستهدا الأجم هو معطالا، منشأة منشأهم مرجع ترفيضهم أعامل مزفضة مرتبطة مرفوقة مرفوقاتها الله على المناطقة الإنواد والمؤ المنظلات أعادة منظمات منسأه وقد بعض وقاء الكوريال المناطق المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة والموافقة والموافقة والمناطقة المناطقة ا

الانقه بسيوله مز فالسموات والارض ينزهذانه عزكانقص وافة اهلالتموات والادض ومرآ بغلس كعقلاه اوللائكة واثقلان بمايدل عليده زمقال ودلالنهال والطير عالاول تخصيص فاغهامز الصنيع الظاهروالليل المرواناك تودا بقوله صافات فاناعطا الاجراط لنتيلة مابرتقوى عالوقوف فالمحوصافة باسطة إجفتها عافها مزالقص والبسط جتمقاطعه عكال قدرة الصانع ولطف ندسره كل كلواحدما ذكراومزالطير قدعم صلابة وتسبيعه أيضطاف دعاءه وتنزيهه اختيارا اوطبعا نغوله تعالى وأنعه عليم مايغعلون أوعلم كل عاتبشده حاله فالدلالة عاائمة واليرالاالفع عا وجه يفسي المنطافة مع اندي يعدان ليح المعالطيرد عاء وتسييها كالقمها علوما دقيقة في اسباب تعيشها لايكاديمتد عاليها المقلاء والهمالالتموات والادض فانه الماقافة ولحافهما مزالذوات والعمغات والافعال مزجيشانها ممكنة واجية الانتهأالى الواجب والالقدالمصير واليه مرجع بجميع المترانالقديزج يحاما يسوق ومنه البضاعة الزجاة فانها يزجها كالحد أريولف بينة بانكون فرعا فيضم معنه اليعض وبهذا الاعتباد صوبينه اذالعني بيزاجزاته وقرأ نافع برواية ورش يولف غر مهموز ليجعله تكاما متراكاسف فوقابض فترعالودق للطر يمزجمن خلالة مزفقوة جمخالكبيال فيجبل وقرئ من خلله ويتزلمن السمآء مزاقهام وكلهاعلاك فهوسماء مزجال فيهآ مزقطع عظام تشبيه الجبال فعظمها اوجقوكم مزيرة بدانالحمال والمفعول محذوف ينزلمت مامزالهماء مزجال فهامز برديروا ويحوزان كون مزالثاينة اوالثالثة التبعيض واعقة موقع المعول وقيل الرادبالسماء الظلة وفهاجبال مزيرة كافيلا وضجبال من حرواب والعلقل قاطع يمنعه والشهوران الابحرة اذاتصاعدت ولمتحلها حرارة ملغت الطبقة الماردة مزالهواة وقوى ليردهناك اجتمع وصارسحا بافان لديشتدا لبردتقاطس مطرا واذاشتذ فان وصرا للاحراء الغاربة قبالحتماعيا زلافها والازلجا وقدمردا لهوآء ردامفرطاف تقيض وبنعقد سحايا ومزلمنه الطراوالثا وكالهلك

لإولالأنسِياذِ ۞ وَاللهُ خَلَاكُ كُمَا الْمَ الْمَ الْمَالَةِ مِنْ الْمَالَةِ مِنْ الْمَالَةِ مِنْ الْمَالَةِ مَنْ الْمَالَةِ مُلَا الْمَالَةِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

لادونارستنداناداده الوليسكيجية المدلس عانها الدينة الاختصاص كوادث عالما واقاتها والدهنداديتول فيصيب بمرنيشا و وصرف من فينا المنظيمية والمستارية والمستارية والمستارية والمستارية والمستارية المستارية والمستارية والمستارية والمستارية والمستارية والمستارية المستارية والمستارية والقد على صالمات والمستارية والمستارية والمستارية والمستارية والمستارية والقد على المستارية والمستارية والمست

منزلة الكاؤ مز لمليوانات مايتولد لاعزالنطفة وقدل يزماء متعلق بدلبة وليسرصلة كلق فمذهر بمشى عابطنة كلفية واناسهم الزحف حشيدا على الاستعارة والمشاكلة ومنهم مزغ شى كايحبلين كالانس والطير ومنهم مزعشي عاربع كالنعروالوحش وينديج فدجاله اكترمز ارم كالمناكب فاناعتمادها ادامشت عارمه وتذكيرالصفيرانظ العقلاه والتعبير بمن عزالاصناف ليوافق للتفصير لإنحلة والترتيب نقاييم مأهواعرض فيالقادرة بخلق القدم ابنشآه بماذكر وبمالد مذكر سيبطا ومركبا علانتلاه بالصوديث الاعضاء والحيثات والحركات والطيافع والقوى والاضال مولتقا والعضر بمقتضع بشبيثته آذاته يحاكان فيحقو أيشاء فضعل بإيشاء كقذتران المتنصينات للحقائة بإذا بالأظر فاللهيهدى مزنيشاء بالتوهية لانظرفها والتدريعانها المهراط مستقيم هوديزالاسلام لوصالا درناكي والفوذبائحنة ويفولون مناباته وبالرسول نزلت فبشر المنافئ خاصمهوديا فدعاه المكعب زالانثرف وهويدعوه الابتي على للصلاة أواسلام وقيل فيضيرة بروافلخاص عليا دسخ اهدعن فحايخ فطار فيحاكمه الالرسول الدعلي

وسلم واطعنأ اىواطعنالهما فتيتولى بالامتناع عرقبول حكه فريق تصدن بعددنك بعدقوله هذا ومالولتك بالؤمنين اشارة الماقائلين باسره فيكون اعلامامز الله بالجيعهر وانآمنوابلسانه ليرنومن قلومهم والاعرن التواجهم وسلب الإيمان عدهم لتوليهر والتعريف فيمالد لاله عايانهم ليسكو بالمؤمن بالذين عضع وهالخاصون فالامان والناسون عليه واذارعوالااله ورسوله ليكنهم اعليم البنى صالةه على وسافانه كاكم ظاهرا والمدعوالير وذكراته لتعظيم والدلالترع انحكم فأعقيقة حكالله الذافق منهم مصون فاجأ فريق منها لاعراض إذاكا فانحق علي هراملهم وانك لاتقم كمروعوشرح التولى ومبالغزهير وانيكن لمراكق اعاكم لاعليهم أتواليه مذعنين منقادين املهمان

يعكم لمروالى صلة ليأتوا ولمدعنين وتقديمها لاختصاص في فلومهمرص كفراوميل لالظا آم رقابوآ بان راوامنك تهمة فزالت تقتهم وبقياهموك اميخافونان يحيف لقه عدهم ورسوله في ككومتر بالوائل هالظالون احراب عن القسمين الاخيرين لتحقيق الفسم الاول ووجه النفسيم إذامتناعه إما كنال فيهماوفي كماكم والثنافاما ان يكون محققا عندهما ومتوقعا وكلاهما باطلان نمص بنوتروفط اماتتر بينعه فتعيز للاول وظلهر بعيفلا عقيدتهم وميان فوسهراك الحيف والفصل في لك عرض مسيما المدعو الي كمه الماكان قول المؤمنين اذاعو الماقله ورسوله لحكم منهم ال يقولوا معنا واطعنا واولنا علماني علمادتن تعالى فابتاع ذكرالحة المطل والتبيه علما ينغى مدانكاره ماالا ينغى وقرى قول بالرفع وليحكم عالابناء للفعول واسناده الحفير مصدره علمعني ليفعل كمكم وكأ يطعالله ورسوله فهامام إبنا وفالفرائض والسنن ويخشرالله علماصد دعنه مزالذنوب وتبققه فمابقه زعسره وقرأ يعقوب وقالون عزفا فعربلاياه وإروعرو والوكرسكونالهاء وعفقر يسكون القاف فشيه تقه بكف وخفف الهاء فيالوقف اكنتما لانفاق فاولنك هرالفائزون بالنعيب لمقيم واقتموا للمجمليا انكارالامناع عزحكم لتزامرتهم بالحزوج عندياده واموالهم ليخجن

سَمْعِنَا وَاصَاعِنَا وَأُولَئِكَ هُوالْمُونِ إِنَّ ۞ وَمَنْ يُطِيعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُ مِهُ مَا يَمْ مِنْهُ لِنَّوْا مِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَيَغْمُونُ مِنْ فَالْمَا يَفِيمُوا طَاعَةُ مَعِمُوفَةً مُ إِنَّا لَهُ خَبِيزٌ بَمَا مَبْمُلُونَ ۞ قُلْ اَجِينِهُواْ اللَّهُ وَاَجِينِهُواْ الرَّسُولُ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ﴿ وَعَلَيْصُمْ مَا يُحِيْلُتُ مَا يُحِيِّلُ وَعَلَيْصُمْ مَا يُحِيْلُتُ مُّ وَالِْ يَعْبِدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيًّا وَمَنْ حَصَىٰ مَرْبَعْدِ ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ مُهُ

جوابهلاقسموا على كحكايته فاللانقسوا علىانكتب فأعةمعوفن كالظنوب كالطنوب عاماعة معروفة لااليمين والطاعة لأغاقيتها لمنكرة الوطاعة ومروفة الولكن لهاعة وقرثت بالنصب عماطيعوطاعتر افألقة خيريماتعلون فلايخفي بليدسراتكم قالطيعوا الدواطيعوا الرسول امرشداينم ماخالجهم الدمحال ككارتهم الغترفي كانقوا فالماعاية اعطاعها صلاقه عليه وسلم ماحمل مزالتبليغ وعليكهماحلتم مزالاستذال وانطبيعوه فيحكه تهتدوآ المالحق وماعاالرسوللاالبلاغالمبين التبليغالوضيالكلعنتربه وقدادى وانمابقها حلتم فاناديتم فلكر والأنوليتموفعليكم وعدالله الذيرآمنوا منكم وعملوا الصاكحات خطاب الرسول والاممة اوله ولن معه ومن البيبان ليستغلقهم فالارض لجعلنه مخلفاء شصرون فالارمن تصرف الملوك فهماليكهم وهوجوا بقسم مضمر تقديره وعدهم لقه واقسم ليستخلف هراو الوعد في تحققه منزل منزلة التسسر كما استغلف الدين مقالحر يسى بناس آيل ستغلفه فصصر والتسام بعدا بحبابرة وقرا ايوكونيكرانه وكريانا موانالبند أمراد ضدفا باقرية يفهم اونالبند فاكسوالالف وليكتزفين هالتعاضيخ موها لالمها تتنبي والتثبيت ولينكم مزيمة موقع مزالاعلة وقال كثير والامرائية عند من استاسه مركانا رسولاله سيانه عبد وسواحا صدفوا كتريت مركانا الدين وكانوا بسيون فالسلام وصوف محتاض أنه ومنه فاظهو على المريكان وقته لمدياد الذي والمرتب والمساقدة على الموادات المساقدة والموادات المساقدة المساقدة المساقدة المساقدة المساقدة المساقدة المساقدة المساقدة والموادات المساقدة المساقدة والموادات المساقدة المساقدة والموادات المساقدة والموادات المساقدة المساقدة والموادات المساقدة المساقدة والموادات المساقدة المساقدة المساقدة المساقدة والمساقدة المساقدة المساقدة

امركه مولا يبعدعطف ذلك عااطيعوا القه فالالفاصل وعدع المأمور سهفيكون تكريرا تلامريطياعترالرسول صلإلاه عليه وسإللنا كيدوتعلي الرحمة بها اوبالمندرجة ه فيه بقول العلكيز هون كاعلق الملك الانتسان الذي هزوامع ب فالاض لاتقسان اعدا أتكنادم وزاله عزادراكم واهلاكهم وفالانص ملتهجز اولايعسين الكفارف الانض أحدا يعزابته فيكون معين فالان صفعولس أولا يمسبوهم معز بن فذف المفعول الاول لانالفاعل والفعولين الشي ولحد فاكتفى مذكراتنن عزالتال وقرأازعامر وحزة مالياء وهوكالأول في لاحتمالات ومأويهم النار عطف على مزجيت العنى كانف الدين كفروا ليسوامع بن وماويم الناد لازالمقصود مزانهي والمحسبان يحقيق افؤالاعجاذ والمسرالصر المأوعات يصيرهاناليده بالبهاالدينآمنواليستأذنكمالدينملكتايمانكم رجوعالمتمثالاتحكآ السالفتن مدالفراغ مزالالفيات الدالة على وجوب الطاعة فيماسلف من الاحكام وغرها والوعدعليا والوعيد علالاع إضعنها والمادس خطاب الرجال والنساء غلب فيراليجا لهالدوى لذخلام اسماء بنت أومرث وصفاعا بافي وقت كرهت فوالت فحط ارساريسولالله صاالله على وسامدا فعروالانصارى وكانفلاما وقتالظهرة ليدعوعم فنخل ومونائم وقدانكشف عنى توس فقال عمراود دئا فالمعزوج فهد آباءنا وبناءنا وخدمنا الديخلواهذه الساعات علينا الاماندن تراطاق معه الحالني صالقه عليده وسلفوجه وقلازلت عليهده الاين والذين الميلغوا المامنكم والصدرا فالذين لمرسلغوا مزالاحرار فعترع فالبلوغ بالاحتلام لانفاقوى ولأثمله ثلث مرات فاليوم واللمان مرق مرقبل الان الفي الانه وقت القيام مزالفه وطرج ثياب الغم وابس شاب القظترو يعله الضب بدلامز فالت مرات اوالضم خبرا لهذوف اى هم زقبل ملاة النجر وحين تفعون أبكم اعتبابكم لليفظ القيالي مزالظهمة بيانالهين ومزيعدمهالة العشاء لانهوقت التروه للباس والالتقاف اللهاف تلاشعورات لكم اعهة لاثن اوقات مخذفها تستركم ويحوزان كون مبتدأ ومابعده خبره وأسالامورة انخلا ومهااعود الكان وزك

آبَكَ عَنْمُ مُجُولُ ﴿ لَا عَنْمَ بَالْ الْهَ يَرَكَ عَنْوَالُهُ فِي رَبَيْكَ الْمُورِيَّ الْمُؤْرِيَكَ الْمُؤْرِيَكَ الْمُؤْرِيَكَ الْمُؤْرِيَكَ الْمُؤْرِيَكَ الْمُؤْرِيَكَ الْمُؤْرِيَّ الْمُؤْرِيَّ الْمُؤْرِيَّ الْمُؤْرِيَّ الْمُؤْرِيَّ الْمُؤْرِيَّ الْمُؤْرِيَّ الْمُؤْرِيِّي الْمُؤْرِيِّي الْمُؤْرِيِّي الْمُؤْرِيِي اللَّهِ الْمُؤْرِيِّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْاعِلِي الْمُنْالِيلُولِي الْمُنْاعِلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلِمُ اللْمُنْ الل

أعور وألجماغ والكسائي واجيكوا لمسبب بالانهاد شهرت <u>لمس عليكم والاناع جيناح بعدة</u> بعدة الانوات فرقيالا متذان وفيري مدانة أقوالله تتذاف فضعه الانهرة العبيدان وما الدائد متواطق وقدا فالدون بينالا وانسائل وانهوا فيها من المستركة المستركة الوسطة الما وكان الدنية وغيد دليل عالهيد بالإنتحاج وكذا فالدون بينالا وانوات المنافرة المهاع عوات مستكم عاصف المنافرة والقواعيدرانسناء الجياز المقهد في كالميمين إلى التوقيل التوقيل المجيلية في المجيدية فيسولها بينها والفارية المتافعة المجلسان المواقعة والمجلسان المواقعة والمحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة والمحتمدة المحتمدة والمحتمدة والم

ثم نسخ بحوقول لانتحلوا بوت البني الأان يؤدن لكم المطعام وقيل فع الحرج عاهر في القعود عزائجها دوهولا بلائم ماقبله ومابعن ولاعلانفسكم انتأكلوا من بيوتكم مزاليوت التيفها اذواجكم وعالكم فيدمنل فهابيوت الاولاد لانبيشالولد كيته لقوله لليهالسلام انت ومالك لابيك وقولها فاطيب مايا كاللزمزك وانولده مزكسه أوسوت بانكم اوسوت امهانكم اوسوت اخوانكم اوسوت اخلاكم اوبيوت عمامكم اوبيوت عمائكم اوبيوت اخواكم اوبيوت الانكم اومامكم مفاقعه وكالخو تحتايديكم ويصرفكم مزجيعة أوماشيته فكالة اوحفظا وقيراموت الماليك والمفاتع جمع مفتح وهوما يفتح بس وقرئ مفتلص آوصديقكم أوسوت صديقكم فانهم إدضي النسط فحاموا لمم واسترس وهويقيع عاالواحدوا نجيحا كالخليط حذاكله انمايكوناتا علىضىصا حبالبيت باذنا وقرينتن ولذلك خصص هؤلاء فاندييتا د البسطبيتهم وكان فاول لاسلام فسنوفلا احتماج للعنفية به على فالافطع بدقرة مالالحرم ليس ولي كم جناح ان تأكلوا جميعا اواشنانا بعتمه ن ومتفرة ينزلت لفبى ليث بزعمرو مزكنان كانوايق تجون انؤاكل لرجل وصحا وفيقوم مزالانهاد اذا زلهم ضيف لأياكلون الآمعه اوفى قرم تعرجوا عن الإجتماع على الطعام لاختلاف الطباع فالقزارة والنهم فاذادخلم يوتا مزهن البيوت فسلوا عاإنفسكم عالطهاالذيزهرمنكم ديناوفرابر فتحيتن مزعنداتله فابتذباءو مشروعته وللدن ويحولان تكون من صلة للقيتر فانس طلب للياة وهع مزعنده وانتصابها عاللصدرلانها بمعنى لتسليم مباركة لانهازجيها زيادة الينر والنواب طيسة يطيب بانفس المستمع وعزانس انهليال سادم قاك متاقيت احدام امتى فسل على يطل عرك واذادخت بيتك فسل على يكز خيرسيك وصاصلاة الفيلى فانهاصلاة الإداد الاقابين كنلا يبينا قله لكم الآبات كرره النالمز يدالثاكيد وتفخيم الإحكام المختمة بسوفص اللاقلين عاهوالقتضى لدلك وهذا ماهوالقصودمنه فقال تعلكم تعقلون اعاتحق وانحير فيالامور أغاالمؤمنون اعالكاملون فيالإيمان الذين

وَلَا يَسْتَهْفُونَ عَيْمَهُنَ وَلَهُ مُبِعَ مَلِهُمْ ﴿ لَيَنْ عَلَا اللّهِ عَلَيْهُمْ ﴿ لَيَنْ عَلَا اللّهِ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَا اللّهِ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَا الْمَعْيِنِ حَبَى وَلَا عَلَا الْمَعْيِنِ حَلَى اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

آمنواباقه ورسوله مزميم فاديهم واذكانوامده عالمرساح كامجمعة والإعباد والحيوب والشاورة فالامور ووسد الامرائج مالمبالغة وتوئ امرجمع لمونغجواسخابسنا ذفق يستأذفوا دسوالله فينا ذفكم واعتباره فكالالإعان لانكالصدان الصحنه والبرافظيمة مؤلما دينما اتسال والفارد ولتعظيم المجمع فاللعاب عزيجلسوال سول عليه الدائم فيزادن ولذائلنا عاده مؤكدا عالمسلوباليم فقال أفالذين مستأذنونك اولشائلذين يؤمنون بالله ورسوله فامه فيبدان المستأذن مؤمن لا يحالة وافاللا هب بغيرا ذن ليس كذلك فاذاستا ذوالبعن ثانهم ما معرض حمزالها م وغيار بشام الغن وتعينو إلاس فاذنائن شنت هم تعويشران دارا دائي سواعل المسلام واستلام واستلام واستلام واستند والمسلام واستند والمستاف عندا واستغفر واستند والمستاف والمستفق والمستف

فاندعاءه مستهاب قديعا الله الذبن مسللون منكم ينسلون قليلاقليلا مزاكماعترونظيرنسلل تدرج وتدخل لواذا ملاودة باديستتربعضكم بعضر حتى تنج اويلود بمن ودن فيطنت معمكا سامعه وانصاب عا كال وقرى بالفيت فليمدز الذين يخالفون عزامق يخالفون امن بترك مقتضاه وبذهبو سمتاخلاف ممتى وعزلقنده معنالاعراض ويصدون عزام دون المؤمنين منخالفه عزالامرافاصدعنه دونه وحنف المفعول لازالمقصود بيانالخالف والمخالف عنم والضمراله فانالامرله فالحقيقة اوالرسوك فانهلقصودبالذكر التصيبهم فتنة فالدنيا أويصديم علبة آليم فحالآخرة واستدل برعال الامرالوجوب فانه بدل عاادترك مقتضى الامرمقتض لاحدالعذابين فانالامرا كحذرعنه يدل علحسنها لشروط بقيام المقتضيله وذلك يستلزم الوجوب ألاان للهما في المهوات والأرض قلع إماانت عليه إيها المكلفون مزالخالفة والموافقة والنفاق والاخالا وانمااكدعله بقدلناكيدالوعيد ويوميرجعوناليه يوم يرجع المنافقون اليه للجرآء ويجوزان يكون انخطاب يضا محصوصابهم علمآثي الالتفات فينبثهم باعلوا من وءالاعمال بالتوبيخ والمجازاة عليه والله بكائن عليم لإيخفي عليه خافية عزابني سالله عليه وسيمن قراسورة النوراعطي والإجرعشر وسنات بعدد كاهؤمن ومؤمنة فعاممني وفعانق سورة الفرقال مكيته وإماسبع وسبعوثين كالله الزحمز الرحيسم

تبادلنالذى زلىالفرقان عاجدة تكازئيره مزالبرى وهوكذة النير يوتريد عاكمائي وهدالى عنه فيهمغانما واضاله فا دالبوكة تقدّن معفوالزياد و وترتيبه عالى تاللافرقان للماليه من كشرة اكبر الوالدلان عواقعاليه وقبل دام مزيرهال الطير على المساء ومشة البركة لدوام المالمة فيها وهولايتمزن فيه ولايستعرالات إِنْهُ وَرَسُولِهُ وَالسَّنَا ذَوُكَ لِبَعِن سَالِهِ وَاَذَلِكَ مِنْ مَنْ مَنْهُ وَاَسْتَعْ فِي لَمُكُلِّهُ أَنَّا لَهُ عَنْ وَرَجِيمٍ هِ لاَجْعِ عَلَوادُ عَا السَّنَا وَلاَ مِنْكُمْ كَلَمُ الْمَعْ فَالْكِيمُ مِنْهُمُ مِنْهُما مَنْ مِنْهَمْ اللّهِ اللّهِ مِنْ مَنْهُ اللّهِ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهِ مِنْهُ اللّهِ مِنْهُ اللّهِ مِنْهُ اللّهِ مِنْهُ اللّهِ مِنْهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللل

تعالى والفرقان مصدد فرق بين الشدّين اذافصرا بنيهما سعى بهالغرة آل الفسله بين أمحق والباطل بتقدر مردم او بين الفق والبطل باعجاره أو الكوكية مفصولا بعيف عزاجعن والإمزال وقريق عاصباً ده وهد درسوا الله وامتده كتوله اعتدازات البيكم اوالانبياء على الماضي ا الشفاوين كيكون العبدا والفرقان العسالمين للبن والانسن نتيزآ سنذدا وانذادا كالنكير بمعنى لانكار وهذه أنجلة وانلمزكن معلومة لكنها لقوة دايلها اجريت تجرج المعلوم وجعلت صان آلذى له ملائالسموات والاوخر بدل مزالاول اومدح مرفوع اومنصوب ولهيتحذولذا كزع النصادى ولمركن له شربك فإلملك كقوا للشوية اثبتله الملك مطلقا ونغ مايقوم مقامه ومايقاوس قيهتم شهعلىمايدل عليه فقال وخلقكل شئ احدثه لحداثا مراع فيه التقدير حسبالادته كالقدالانسان مزمواذ يخصوصة وصور واشكالمعينة فقلكه تقدر فقدره وهأملاد دمنه مزاكحسان والافعال كتهشة الإنسان الادداك والفهد والنظر والتدس واستنباط الصنائع التنوعة ومزاولة الاعمال المختلفة اليم ذلك وفقد دهليقاء الياجرامسي وقديطلق انحلق ليرتزالا عاد مرخ نظر الموصه الاشتقاق فيكون المعنى واوجدكل شيخ فقذره في إيجاده حتم لايكوا متفاوتا واتحذوامزدونه آلمة لماتفني اككلام البارالتوحيد والبوة أخذفي الرد على الفالفين فيهما لايخلقون شيثا وهريخلقون لانعبدتهم ينحتونهم ويصورونهم ولايمكون ولايستطيعون لانفسهمط دفعض ولإنفعآ ولاجلبنفع فليملكون موتا ولاحيانا ولانشورا ولايملكون نَدَ مَزَّ ۗ ۞ ٱلَّذَ بِحَاهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاكِ تِ وَٱلْاَرْضِ وَلَمْ يَغَيْدُ وَلَمَا وَلَمْ كَكُرْ امانة احدولا لخياءه آقلا وبعش ثانيا ومزكان كفلك فبمعزل عزاكا لويت لعرزش عزاواذمها واتصافى بماينافها وفيه تبنيه عإن الاله يعبان يكون لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَحَلَىٰ حَكَلَ شَيْءٌ فِقَدَّدُهُ فَقَدْ يِزًا ۞ وَٱنْحَلَوْا قادراعا إبعث والجزآء وقال الذين كفروا أنهذا الاافك كذب مصروف غنوجمه أفتراه أختلقه واعانه عليه قومأخرون اي لهود فانهم مِنْ دُونَةُ إِلْمَا لَهُ لِيَكُلُونَ مَنْ أَكُوهُ وَمُنْ يُعَلِّمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ملقوناليه اخبادالام وهويعبرعنه بعيادته وقيل حبروبسادوعلس وقدسبق في قوله المايعله بشر فقدجا واظلآ بجعل تكلام العيز إفكا لِانْفُنِينهْ مِضَرًّا وَلَانفَ عَبَّا وَلاَ يَكْكُونَ مَوْتًا وَلاَجَيْوةً وَلاَ نُشُوزًّا مختلقا متلقفا مزالهود وزورا بنسدة ماهويئ منه اليه واتى وجاميطلقان بمعنىفعل وبعدمان تعديته وقالوااساطرلا ولين ٥ وَقَالَالَّذَ بِنَكَ غَرُوا إِنْ هَلَا لِكُوا فَكُمْ أَفَرُنَهُ وَاعَا لَهُ ماسطرة المتقدمون أكلتها كتهالنفسه اواستكنها وقرئ عل المناء للفعول لانداتي واصله كتتبها كانب له فحذف للام وافطالهمل عَلَيْهُوَوْمُوْاخِرُونَ فَقَدْجَاؤُمُلُا وَرُوزًا ۚ ۞ وَقَالُوا ٱسْكَامِلِيرُ الالضمر فصاراكنتها اياه كاتب نترحذف الفاعل وبنى الفعل الممير فاستر

الْاَوَلِينَ أَحْنَدَهَمَا فَهِ تُعَلِّى لَهِ يُعْدُونُ فَكُورًا وَالْصِيلاً \* ١

الانه اعز ب عن الأخراف و الأوضارية المناف ا

فيم فعى تملى عليه بكرة واصلا لعفظها فاندائي لانقدران مكرر

مزاككاب اوليكتب قلازله الذى بعلم السرق المتموات والارض

كالشارالية بقوله أضال قا إغاناتايش مشكم موجران اغالمكم اله واصد قولاانزلابه ملان فيكون معه بذيرا لنعاصد فه تصديخاللك الواقق اليه كن فيستظهر سرويستغنى تنخصيرالعاش الوكون لهجنه بإكام سها هذا على سيالانتزل كان لمرينة اليه كنز فلااقل مزان كوا لعابستان كاللدها فين والمياسير فيتعيش بريعه وفراً حزة واكتسائى بالنون وقالالظالون وضع الظاهر، موضع متبرهر أسجيار عليه ما فاطرة التأثيرون ما نتون الاسلاميون موضا بطالع وتعرفنا على و وهوالرتائ المبرلامكا القلاكية صريحات الاستال اعقالون الإلفاق المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة

فطعنوافيك بفقرك وفلذلك كذبوك لالماغياوا مزالطا عزافقاسدة اوفكيف يلتفتون اليهذا انجواب وبصدفونك بماوعدالله لك فحالآخرة اوفلانتجي مزتكذبهم إيالذفانه اعجيصنه واعتدنا لمزكذب بالساعة سعيل ناداشديدة الاستعار وقيلهواسم تجهنم فيكون صرفه باعباد المكان اذارأتهم اذكاست بمأى منهمكفوله على للصلاة والاالاتراأة فا داهسنا اى لاتتفارها جيت تكون احديهما بمرأى من الاخرى على لجاذ والتأنيث لانه بعنالنا راوجهنم مزمكان بعيد وهواقصيها بكزان يرى منى سمعوالها تغيظا وزفير صوت نغط شبه صوت غيانها بصوت المغتاظ وزفيع وهوصوت يسمع مزجوفه هذا واناكياة لللأكذ مشروطة عندنا بالنية امكنان يخلق لله فهاحياة فترى وتتغيظ وتزفر وقيلان ذلك لزبانيتها فنسياليها علىحذف المضاف وآذاالتوآ منهامكانا اىفهكان ومنهابيان تقدم فصارحالا صيقا لزيادة العناب فانالكرب معالضيق والروح معالسعة ولذلك وصفاتله الجنة بانعرضها السموات والارض وقرار لكثيربسكوذالياء مقرمين قرنت بديهم الماعنا فهم بالسلاسل دعواهنالك في ذلك الكاكات شورا هلاكااى تمنون الملاك وينادون فيقولون ياشوراه تعال فهأ جنك لاتدعوااليومشورا واحدا اىيقال لهمذلك وادعواثورا كتيرا لانعذابكم انواع كيزة كل فوع منها بتوراشدته اكلانم يجدد كقوله تعالى كلا نضيت ملودهم بدلنا هرجاودا غيرهاليدوقوا العذاب اولانه لابنقطع فهو فيحل وقت تبور أقاإ ذلك خيرامجنة اكملاأنى وعدالمتفون الاشارة المالعذاب والاستفهام والتغفيل والترديد المتقريع مع السهكم اوالم اكتن والجنة والراجع المالوصول عندف وضأ الجنة الخاتخند للدح اوالدلالة على الودها أوالتيمز عزجنات الديسا كانت لهم وعلماله اواللوح اولانما وعدالته فيتحققه كالواقع

وَهَا لَا لَقَالِوْنَ اِنْ سَبِهِ مِلْلَا لَهُ الْمَنْ مَعْوَدًا الْفَلْمُ كَفَ صَرَبُهِ الكَ الْاسْنَالُ فَصَلَوا فَلَا يَسْبَعُولَ الْفَلْمُ كَفَ سَبَادُ الذّي الْاسْنَا لَهُ وَيَعْبَلِكَ فَصُورًا هِي بَلْكَ حَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

حراً على عماله مداوعد ومعيسل بتقليونالين فلايتم كونهجا فلمدائيت عنها بها على بعرجها هر معجوزان برا بالمنتون مترابق التخدر والتكذيب لا نهر في ما المنتقب في المنتقب والمنتقب والمنتقب عن المنتقب على المنتقب المنتقب والتقاهرا فالنا فص لا مدائش والكامل التنبي وفيده تعيده على اكالمائوات المقسل الا في الحدة خالدين حالم العدمة المجهر كان جايات وعدا مسئولا التنبير فكان المائية في ون والاعدالم عدد المنتقب على المنتقب ال <u>وماميدون من ودانة</u> يمجل مبودسواه واستهال ما اما اين وضعه اعدولذك بطاف اكل شيخ بري ولا برف ولا نعاريد بدا وصف كان يقول وصبود بهم اوتغيب الإصنام تحفيوا اواحبت اداخلية عبادها اوعض الملاكحة وعزيا والسيع المرتبة السلال والإصنام بنطقها القاوليس الأطمال فالحق المؤلفة المنطقة عبادي هوالا المهومة الناسيد الإسلام التأكم المؤلفة المنطقة عبادي هوالا المهومة الناسيد المداولة التقليم المنطقة المنطقة

د لواجالانفناه وانقدد آنقيدين علاقهم والفندي وسنا بهسكم يسفرن المسهم ونظيم قواديديكم بحثر مسدن معلا وستخالهم بالقندواء وكان وقد يعسبر بم يوسير إدا الهرواس فياسيل و قوالله المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة

العصمة اولعدم القدرة فكيف يعولنا الندعو غراان يتولى احدادونك وفريخا فنتخذ عاالبشاء للمعول مرتضنا لذى له مغعولان كفوله تعالم واتحذالته اراهيم خليلا ومعموله التانى مزاولها ومزللت عيض وعاالاول مزيدة تتأكيدالنفي وككن معتهم وآباءهم بإنواع الغيفاستغرفوا فالشهوات حقابسواالنكر حفيهملواء ذكرك والتنكر لأتواك والتعرف إانك وهونسبهة للضلال المهمزحث ائمه بكسهم واسناده له المعافعالله بهم فملع عليه وهوعي مادهيا اليه فلاينتهض جعة علينا للعتزلة وكانوا فضائك قومانورا هالكين مصدر وصف ولذلك يستوى فيه الواحد وانجم وجمع باثركعائذ وعوذ فقدكذبوكم المقاتاني العسدة بالاحتماج والالزآم عليجذف القول والمعنىفقدكذتكم ألمعبودوذ عاتقولون فيقولكم انهم آلمة اوهؤلاء اضلونا والباء بعنى فاومع لجوا مدله فرالضير وعزان كير بالياءاى كذنوكم بمقولم سيحافك ماكان سفانا فاستطيعون اى العبودون وقرأحفص التاء علخطاب العابدين صرفآ دفعا للعذاب عنكم وقداحسلة مزقولم انه ليصرف يحتال ولانصل يعينكم عليه ومزيظهمنكم إيها للكلفون ندقه عذاأكبيرا هوالناد والشرط وانتمكل مزكفرا وفسق تكنه فالقضاء اكبآغ مفيدبعدم المزاحم وفاقا وهوالتونة والإحباط بالطاعتها جماعا وبالعضو عندنأ وماارسلناقلك مزالرسليزالاانهرلياكاونالطعام ويمشون فالاسواق احالادسلاانهم فيغ الوصوف لدلالة للرسلين علس واقيت الصفة مقامه كقوله ومامنأ الالهمقاممعلوم ويحوزان كونحا لاأكفى فها الضهر وهوسوار لمقاهم مالهذا الرسول يأكل لطعام ويمشى فالاسواق وقئ يشونا يوسيهم حوائعهم والناس وجعلنا مصنكم إيهاالناس لمعضفتة ابتلاء ومزدلك ابتلاءالفقراع الاغنياء والمرسلين المرسل ليهروبنا صبه بمؤلفا وةوايأه لمروهوتسيلية لرسولالله صلالله عليه وسير عاماةالوه بعدنقمن وفيه



لإنشري يومند الهربين فانهمين بدعون المبشري اوجد وتها ووحث تكر روضر والهومن تبدين احيثراً وانوار بالمانون بالام اوليشريان فذوت وثن غربينة معلا فانها الإفسال واليم مناسا ما مهتدا ول سحكه حكهد من طريقا المرحال والإرسالية المحال والبيش المعلوطات المتعافظ المواقعة المعلوطات المتعافظ المواقعة المعلوطات المتعافظ المواقعة على المعافظ المعافظة المعافظ

لفقدماه وشرط اعتباره وهوتتبيه حالم واعالم بعال قوماستعصوا سلطانهم فقدم الماسبابهم فرزقها وابطلها ولميق كحاائرا والهباء غبادري فيتعاع الشمس فيلعمن الكوة مزالهوة وهي الغياد ومشورا صفته شبه بمعمله المحيط فيحقارته وعدم نفعه تم بالمنثورمنه فانتشاره بحيث لايمك نظمه اوتفرقه بخواعراضهم التحانوا يتوحهون بعنوها اومععوا فالت من حيث نه كا كير بعد الخير كقوله كونوا قردة خاسلين اصار المحقة يومئذ ميرمستقر مكانا يستقرفيه فاكثرالاوقات القاسوالقادت واحسن مقيلا مكانا يؤوعاليه الاسترواح بالازواج والمتع بهن بجوزاله مزمكا نالقياولة عاالتشبيه اولانه لايفاوام فالناعالبا ادلاف فانجنة وفاحسن دمزالها يتزين بممقيلهم منحسن الصوروغيع منالقاسين ويحتمل نيراد باحدهما المصدراوالزمان اشارة الحافه كانهم وزمانهم طيب مايقن إمزالامكنة والازمان والتقضيرامالارادة الزيادة مطلقا اوالاضاف المما للترفين فالمنيا روى انه يفرغ مزاكسا بون ضغة الشاليوم فيقول حلاكمة فانجنة واهالنار فالنار ويوم تشقق السماء اصله منشقو ففاضاء ويتما اركير وفافع وانزعا مرويعقوب بالغرام سسطاوع الغرام مدها وهلخام المذكور في قوله هايظ وذالان اتهم الله فظل مزالتهم موالملائكة وزلو الملائكة تنزيلا فخلالهام معائف عالالعباد وفراب كيرونزل المونكة وقرئ ونزلت وازل ونزل ونزل وزل للانكة بمذف فونا أنكلة اللك ومنذ أكمق الومن الشابسته لاذكله لماث يبطا بومذ ولايق الامكك خوانخبر والزحرصل أوتسيين وثوث معلي الملك لاللولان يتأخرا وصفتر والخبريوم فاوارحن وكان بوماعواككا فرعسل شديدا ويوم يعطلظالم عابديه مزفيط الحسق وعض الدين وكاالسان ومواالسنا وغيخا كأيات غزالغيظ ولكسرة لانهامز وادحها والمزابا لظالم انجنس وقياحقست دزاى ميطكان كريجان الهجي ليركصلاه واساؤا فدعاه الصبافة فالاناكا بلعامدحق ينطقط لشهادين ضعل وكالذان بمنعث صديعه فعاسره وقال سأت فقال الاوكزال أن

عِمْ الْجَمْوُلُ ﴿ وَقَدْ مُسَالِلْمَا عَلِمُا مِنْ مَسَلِ جَهَلْنَا الْهَا عَلَمُ الْمِنْ مَسَلِ جَهَلْنَا الْ مَا مَلُولِ مِنْ مَسْلِ حَبَلْنَا اللّهَ مَا مَنْ مُولِكُ وَمُسْلَقِهُ وَمُسْلَقِكُ الْمَسْلَمُ مَلِكُ ﴿ وَمُسْلَقُلُولُ عَلَيْ اللّهِ مَا مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ مَا مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّ

آكان خاص ويعين أستيد سنده خيرين أحقال لا النصط بلنا كان أنه فقا أحداد ويترف ويعمد في حاص باجدا في الأدود فقد فالسيال المواقد المساور المساور

لونصراك جرواساطيرلانواين ميكوناصله مهيودا فيد غيف لجاد وجودان كون بعن الحركافية دوالعنول وقد غويد لفزيه از انتكام اذات والالهقة ومع جها لعم العذاب وكذنت جستانكل يمكن عدو من الجريدين كاجستاه الك فاحبركا صبح المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة

بتثبت به فؤاده ومنهامعرفةالناسئ وللنسوخ وبنهاانضام القزنز كحالية الحالدلالآ اللفظيترفا نهبعين على لبلاغته وكذلك صفتهم صدر يحذوف والانشادة الخائزاله مقرقا فانه مداول عليه بفوله لولانزل عليه الفرآن حلة ويحتما ان يكون مزتما كماكا الكفرة ولذلك وقضعليه فكون حالا والاشارة المالكتب السابقة وللام بطالوم متعلق يحدثوف ووتكناه ترتيلآ وفراناه عليك شيأ معدشي عاتؤدة وغهل في عشرب سنة اوتلاث وعشرب سنة واصله النرسل في الاسنان وهو تفليريا ولا فاقولك عشل سؤال عجسكانه متلاصالطلان يريدون بالقدح في سومك الاجنناك أنحق الدامع له فيجوابه ولحسر تفسيرا وعاهو حسر بانااؤهف مرسوالم اوولا أنونك بحال عيسة يقولون حلاكانت هذه حاله الاعطساك مزالاموال مابعواك في حكتنا وماهوا مسرك شفا لما بعث الدر بجشرون عليبيوهم الجصنم اىمقلوبينا ومسعوبنالها ومتعلقة قاويهم السغليات متوحمة وجوههم اليها وعنه علياكه الام يحشرالناس ومالقيمة عاةالانه اصناف صنف علالدواب وصنف علالاقتام وصنف علالوجوه وهودم منصوب و مرفوع اومتدأخره اوللانترمكانا واصل سيللا والمصالعليه والمول علائها كاعطريقة فوله قلهل بذكم ينترم ذلك متوبة عنداته مزلعنالله وعضب عليه كانه قيرا لنسله عطع عالانسكة عقق يكائر وتصليل بدله ولامعاز حاله ليعلوا انهم شرمكانا واضاسيلا وقيلانه متصل بفوله اصحاب انجذ ومنذ خيرمستفرا ووصفا سبل الضلال مزالامنا دالحازي للبالغن ولقدآبينا متح الككأب وجعلنامعه اخاه حرون وزرا يوادره فحالدعوة واعلاءالكلة ولإنافيذلك مشادكته في لبنوة الانالمشاركين في الامرموازدان عليه فقلتا انجرا المانيوم الذين كذبوا يعنى فرعون وقومه بآياتنا فدمراهم تدميرا اع فذهبا اليهم فكذبوهم أفدتم واهر فاقصر علمها شيتح الفصة اكتفاء باهوالمعضودمها وهوالزام المحدة بعنه الوسالونحقا التدمير يتكنيبهم وانتعقب باعتباد أمحكم لاالوفوع وفرى ودعرتهم فعقراهم فأرائهم عالتا كيدبالنون النفيلة وفورنوح الكذبواارسل كدنوانو حاوم فبله اوز حاويه

وكوككتيب واحدة رئيس اكتاب الكاومة المحافظة المهارة ، اغراقهم الله وال وجدانا والإفادة منهم الناس أن عبدة واغدا الطالبية عن المستواحة ال

وقويغا واطاعصا وقوالفترنا وودسته وقواسيدن وقواما تروحشون بين فلك شادة العاذكر كينزا لامها بالآامه وكامرنيا الاتفاق بينا المشترين المساوية المساوية

الإُهْرَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنِينَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

رسولا الكأد أفكاد ليضلنا عرافتنا ليصفنا عزعاد بابفرط اجتهاده فالدعاء الاتوا وكثرة مايورد يمايسية للالنعم انهاجج ومجزات لولاا ذصبراعيها نبناعلها وسمسكا بعبادتها ولولا فأشه تقيد كحكم المطاق من حيث العنى دوناللفظ وسوف يعلون حين رونالعذاب مزاصل سبيلا كالجواب القواهم أتكاد ليصلنا فانه يفيد نفخ مايرته ويكؤ الموجباله وفيه وعيدود لاله علانه لابهماهم والامهاهم الايت مزاتخذ الممهواه ماذاطاعه وينهليه دينه لايسمع جه ولابصردليلا والمأقده لمفول التاني العناية ب افائت تكون عليه وكيلا حفيظ المنعه عزالشرك والعاصى وحاله هذافالاستغيا الاول الفرروالتعب والتافالانكاد امتحسب واعسب الكرميهمواويعقال فجدى لحم الآيات اوكيج فهنئ بستأنهم ونطهع فإيمائهم وهوانسة ملعة نماقبله حتجمق بالإصراب عسراليه وتعصم لاكثر لاته كانتم هم مزام ومنهم عفوا كمق وكالرست كادا اوخوفاعا الواسة أزج الاكالانفام فعدم اسقاعهم بقرع الأوات دناهم وعديدهم فهاشاعده امزادلائل والعزات باجراضل سيالا مزالانفام لانهاتفا دازيعهدها وتمرم صرالعام ربسي ليها وتطلب ما بنعها وتجشب ابضره اوهولا الانقادة الهم ولأبغرفون احسانه مزاساءة الشيطان ولايطليون التوابالذي هواعظم النافرولا يفون العقاب إلذى هواشة المفاز ولاتها المدتع فتصفا ولرتكتسبغيرا لرفتند باطاد ولمتكشب شز بجالاف هؤلاء ولانجهالتها لانفتر باحد وجهالة هولا تود عالهموالفتن وصدالناس عزانق ولاتهاغ بتكده مزطا الكالفاتعين مناولانم وعولا مقصرون سيتفه فاعظ اعقاب عانقصيرم المترافيها المنظل صنعه كيت مدانظل كيت بسطه والمنظرال اظل كيف مده دوك فنير النظرا فسعادا بالالمعقول مرهدا الكالام لوضوح برجابن وهودلا له حدوثه وتصرفه عالوسيه النافع واسباب محكنه عاار ذاك فعل الصافع لمكيم كالمشاهدالم في فيحف مالمسوسومنه أوالمرسنه عللنالان ديلكف مذالظل وحوفها من طلوع كفرالتس وهوطب الاحوال فانالظله المخالصة تفرالطبع وتسدالظر وشعاع التسرليفن الجو وسرالصر ولذلك وصف بالمجنئ وفال وظل ممدود ولوشاء بمعله ساكنا

ئامان الكلاعة ميتغلس بزالدى وبانبعد النسم بهندة علايت واصع واحد تقييطنا النسبهاء دانية فاعلانهم بصريح تفاع في على المدار الإجداد الذهبية المساورة المساورة

مسابه مالاجزا الطفة والطابطها وصوللت مجواكم الطبيات شبه خلامه بالباسافية سرة والنومسياتا ومد تلاويا ديستط الشاخ واسرائسساتسته بومواكمتواه وصوالف ترقيط بالمدافسة وومد السبوت الميت وصوالها واقتورا والشوراى اشتار ويوالية وقرابيكية عيالاتومبداده فيلسن تكالم المواقع الماقوم وهوالفاء المواقع وقرابيكية عيالاتومبداده فيلسن تكالم المواقع ال

وَكَنْ مَرَفَّنَ أَمْ بَيْنَهُ لِيَنْكَ رَفَّوْاً فَا فَكَرُّ الْمَا يَرِالْاَ هُوَيَّا وَوَلَوْشَنَا لَبَشَنَا فَكُولُ وَنَيْرَ لَذِيْلًا ۞ فَعُوالْمَا عَلَيْمُ الْمَجْرَنِهُ وَعَالِمَهُ مُورِيْهِ هَا وَهُكَا لَمُ اللّهَ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْحَوْلِيةِ الْجَرَيْتُ فَلَا عَلَيْهُ مُوالَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهَ عَلَيْهُ مَلَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مُوالْمَ اللّهُ عَلَيْهُ مُلَا عَلَيْهُ مُوالْمَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ مُوالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

.

كالمقول والاسمكالذبوب وتوصيف لماء مراشعا ربالنعرة فيروتنه بالنتر فالعده فاللله الطهوراهنأ وانفع مماخالطه مايزيل طهوديته وتنبيه عانظواهرهر لماكانت يماينبغ إن يطهر وها فواطنهم بذلك أولى كفيي به بكدة مِسّاً بالنبات وتفكيهيت الانالبلدة فيمعنى لبلد ولانتأغ يرجا دعلى لفعل كسازا بنية البالغة فأجرح مجهاكجامد ونسقيه مماخلقنا انعاماواناستكثيرا سيخاها الوادكالدين يعيشون بالحيا ولذلك نكرالانعام والاناسق وعضيصهم لاناهوا للدن والقرى يقيمون بقرب الانهاد والمنابع فبهد وبما حولم من الانعام عندة عن سقيا السماء وسارً المصوانات تبعد في طلب الماء فلا يعوزها الشرب عالبا مع انهساق هذه آلويات كإحوالدلاله عاعظم لقدرة فهولتدادانواع النعيم وآلانعام قيبة الانسان وعاتمتهمنافعهم وحينهمايشهم موطةبها ولنك فتمسقها علىسقيهم كاختمه علها احدادالاوض فانصبب ثمياتها وتعيشها وقرى سقيه والفروسقى واسق لغتان وقيل اسقاه جعله سقيا واناستي بحذف ياء وهوجع اضتي وانسال كظال فظران علاناصله الاسين فقلت النونياء ولقنصقها وسهم صرفاعذالمول مزالناس فالقرآن وسائرا ككت والمطرينهم فالبلدان الختلفة والاوقات المتغايرة والصفات للنفاوس مزوابل وطل وغرجها وعزان عباس دضاية عنهاماعا مر امطرم عام وككز الله قسيمذلك مين عباده علىماشاء وتلاهن الآيترا وفيالانهاد والنابع ليذكروا ليتفكروا ويعرفوا كالالقدرة وسقالهمة وداله ويقووا بشكو اوليعتبروا بالصرف عنهم واليهم فإداكثرالناس كاكفورا الاكفزان النعه وقله الإكتراث لما اوجوده أمان يقولوا مطرفا بنو مكذا ومزلارى الامطار الانزاكة كانكافر لغلاف مزيرة لمنها أمن خلق إله والافواء وسائط اوامادات بجعله تعالى ولوششنا لبعشنا فكالقرة نفيزا بنياين واعلها فقف علياناء إءاليوة اكترفعها الامرحليك الوالالك ونعظما لشأنك وتفعني الالك على ساز الرساوعا بإيذلك والشات والإجمادة الدعوة واظهاد اعق فالانطع أككافرن فيار مدونا علدة تهبجله وللؤمنين وجاهدهمي بالقرآن وبترك طاعتهم لذى يداعله والانطع

وتشخانهم چدونفابطال معنل تفالهم الانتها وفيقالتهم وزمنه أملام سيادكترا ون عاهدة المستان المستاون التنهو والمستان مع من من من المدادهم فيامين المتحد مع من من من من المتحد المتحد

هجمه نسبياه مهزا تعضمه شيره نوى نسب كه ذكوراده سبيام وهزات مهرائ نااه سام برنكتوله خده نالامين الذكار والانتى وكان بالدقير استرنت فترات ما ته واحدة نشالنا اعشاء عمله تعلق والميام تستعل النسو والمعتمان من فله وليده قوامين ذكر الانتى وصيدون مزودات ا بعث الاصنام اقتلها عدم نوقط مظهوت بدائنة تم منلفت فلهوك في كانكافه ميابه تقليم آن طاه الإنسان والموافقة المؤتم الموافقة والمتكافؤة المعتمد الموافقة المؤتم الموافقة المؤتم الموافقة المؤتم المؤتم

بالتعرض للثواب وآلفنلص مزالعقاب إجرا وافيا مرضيابه مقصو راعل مثيعارا كانطاعته وتعودعله مالثواب من حيث نها مدلالتي وقبل لاستثناء منقط معناه كنزمز شاءان بحدالي رسسالا فلمعمل وتؤكل عالج الذي لاتمو في إستكفاء شرورهم والاغناء عن إجورهم فانه انحقيق النيتوكل على وفالاجأ الذين يمويون فانهم ذأما تواضاع من قوكل عليهم وسيحتجل وترهيج بضا النقصان مشغيا عليه باوصاف انكال طالبالزيد الانغام بالشكر على وابعه وكذبه مذاؤب عباده ماظهرمنها ومابطن خيرا مطلعا فالاعليكان آمنه الوكفذوا الذي جنلق الستموات والادض وما منهما فاستة امام تواستوى على العرش فدسبق لكلام فيه ولعل ذكره ذيادة تقرر لكونه حقيقا بالنتوكل عليما منحيث المدانخان للكل والمتصرف فير ويحربض على النبات والتأني في الامظالة تعالى مع كال قدرنه وسرعتى نفا دامره في كالمراد حلق الانتياء ع إ تؤدة وتدتج الزهن خبرللذعان جعلته مبتدأ اولحذوف أنجعلته صفته الح إومال البهتكر فياستوى وقرئ المجرّصفة للي فاسأل مرضيرا فاسأل عا ذكره الخاني والاستآن ءالمايخبرك بحقيقته وهوالله تعالى وببيرائيل ومزوجده فمأككت المتقدمه ليصدقوك فيه وقيل لصهر للزحن والمعنئ فانكروا اطلاقه عطائله تعالى فاسأل عنهن يخرك مزاهل انكماب ليعرفوا مجئى مايرادفه فحكتهم وعلهمنا يجوزان كون الزهر بهتدأ والخدما دوه والسؤال كامعذى يعز لقنمنه مغيالغيش يعدى الياء لقنهنه معنى لاعتناء وقيرانه صله تحييل واذاق الهرسعدا للرهن فالواوما الزهن لانهم ماكا نوابطلقونه على للماولانهم ظنوانه أراديه غره ولذلك قالوا أنسجد لمأتأمرنا الحالذي أمرناه بمعنى أمرنا سيهيده اولالك لنامزغ يعفان وقيل لانهكان معرا لديسمعوه وقرأحزة والكسائي أمرنا بالياء عاانه قول بعضهم لبعض وزادهم اعالام والسيعود للزهن نفورا عزالاما تبارك الذى جعل في التما بروجا يعنى لبروج الاثنى عشر ميت به وهى القصورالعالية لانهاللكواكسالسمارة كالمنازل لسكانها واشتقاقه فالترج

عَلَى الْهِ مِنْ الْمَعْنُ مُسْتُلِ هِ جَبِيرًا ۞ وَاوَافِيلَهُمُ الْعِيدُ الْمَا الْمَعْنُ اللّهَ الْمَا الْمَعْنُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

لناموده وجعوانها استها معنالشد اقتدائه وجعوالنسس بريا و وأحمق والكسائي سويا والإنهى والكراكية المجاوز أصفه الدال وخدائ في النامود وحدال المن المنامود وحدال المنامود وحدال المنامود وحدال المنامود وحدال المنامود والمنامود والمن

لانيرسنا الانتراوسدادا مرتفر وليسطونه من الإيداً والانتراو وأضواتها التنال الشنفية لأفاده على التنفية وتاكوم والتنرستون لم بجنيك وقواما والتنرستون للم بجنيك وقواما والتنرستون الم بجنيك وقواما والتنرستون الم بجنيك والتنرستون المنتجد المنترك المنتون المنتجد المنتون المنتجد المنتون المنتجد المنتون المنتجد المنتون المنتجد المنتون المنتجد المنتقد المنتجد المنتقد المنتجد المنتقد المن

الآباين وَلاَ يَرْفُذُ وَمَنْ صَلَّهَ الْ الْكَانَا اللهِ الْ الْمَالَا اللهِ اللهُ اللهُ

وكانبن ذلك فواما وسطا وعدلاسمي بالاستقامة الطغين كاسم سوآة لاستوآئها وفرئ بالكسروهوما يقام بهاكماجة لايعضل يها ولاينقص وحوضر تانةكان اوحال مؤكدة ويجوزان كون انخيروبين ذلك لغوا وقيل نعاسكان كك منى لاضافته الحفيج تمكن وهوضعيف لانه بمعنى لقوام فيكونكا لاخبار بالتثث عنهنسه والنين لايدعون معالله الماآخر ولابقتلونا لنفس البي حرم الله اىحرَّمها بمعنى تم مَّنَاهَا ٱلآبَاكُعَقِ مَعْلَقَ بِالْعَبْرَالِخُذُوفَ وْبَالْاِمْمُتُلُونَ ۖ وَلَا يزنون نفعنغ تما تالمعاصى بعدما اشت فإصول لطاعات اظهاداكا لأيمانهم واشعارابانابر المذكو دموعود للجامع بيزة لك وتعربينا للكفرة باضداده ولذلك عقبه بالوعيدة ويدالهم فقال ومزيفه لخلا يلق أفاما جزآءا نماوا تما إصاد لكزو وقرئايا ماائ تدائديقال بوم ذوالاما عصعب يضاعف له العذاب ولملقمة بدل مزباقلانه فيهعنا مكمقيل منمأتنا تليبنا فيديارنا نجدحطبا بزلاويار تأجيا وقرأ الويكربالرفع على لاستثناف اوانحال وكخذلك فيخذو فيمهيآنآ والزكثير ويعقوب يبتعف بانجرج وإزعامر بالمرفع وابوعمرو ويخلدعا البناءالغعول يخففا وقرئ متقلا ويضعضله العذاب ومضاعفة العذاب لانضيام العصب الحاككم ويدلعليه فوله الامزتاب وأمز وعراع لاصلفافا ولنك بتلاقه سيثانهم حسات إن يحواسوا يقمعاصهم التون وينبث مكانها لواحق طأعانهما ويدار ملكة المعصيتر في لنفس بملكة الطاعتروق لم بالديوعة المنداد ماسلف مده وبالنشت له بدلكل عقاب فوبا وكآزاقه عفورارجهمآ فلدلك يعفوا عزالسشات وشيب على تحسنات ومزقاب عرالعاص بركها والندم عليها وعمل المكآ بتلاف مافرط اوخرج عز العاصى ودخل فالطاعن فأنه يتوساليا ألمه برجع للالله بذلك متاآ مرضاعندالله ماحا العقاب عصلا الثواب ويتوب متابا الحاقة الذى يحسان بين ويصطنعهم إوفا نهر بحالياته والى نؤيه مرجعا حسناومنا تعييرهد يخصص والذين لايسهدون الزور لايقهون الشهادة الباطلة اولا

يعنون عاضرا كافت المنطق المعالم كرية والتمويا الله و العبدانا في ويطيح متواكزات موندين عندمكريد بالمنسع عزال وفون طده واكوفرغية ومن ذلك الاختماء مالكواحش والعهم عزالة نوب والكوان عهاسهم القسم بعد والتمونزاذ كواباكمان من الوعل التراق المساورة على ا واعين الما والمستمرين المتعالم المنطق المساورة المتعالم المساورة المتعالم المت والتوفق العار وتوجده الدلائة على أيضس وعدم البسريكة وله تم خرج كما الاولانه مصدوق العادة الواسطة الواسطة الواسطة والمستوادة المتعادة المت

فعلها الضب على لصدرية كانهقيل عنى بديابكم فقلكذبتم والخبرتكم به حيث الفتوه وقيل فقدة صرتم فحالعبادة مرفولم كذب لقتال اذالم يبالغ فيه وقرئ فقد كذئب الكافرون كالكحأ فرون منكم لان توجعه كحطاب المالناس عامة بمأولا فيجنسهم فالعمادة والمتكذب فسوف بكون لزما بكون جاءالمتكديب لادخا يحيق كملايحالة اواثره لازما بكرحتي كيكم فالداد واغاصر مزغ وكزالتهوال التبثة عإنس مألا يكتنه الوصف وقيل لمراد متل فيم بددوانه لوزم بين الفتا لذاما وقرئ لزاما بمعنى للزوم كالثبات والنبوت عزالني عليه الصلاة والسالام مزقر أسورة الفرقان لقيالله وهومؤمن وازالساعة آتية لارمضها واسفوا كعته بفر بصب سورةالشعراة مكيمالاتولى والشعراة يتبعهم الغاوون الياخها وإبهاما ثتاث لمألله ألزحمز ألزحيت وستاوسبع وعشرونآية بسير طسيم قراحزة وانكسائي وإيوبكر بالامالة ونافع بنيبركهمة العود المالباء المهروب فها واظهر يؤنه حزة لانه فالاصل منفصل عابعده تلافات الكليا البين الظاهر عجازه وصحته والانشارة المالسورة اوالقرأن علما مرفي ول البقرة لعلك باخع نفسك قاتل فنسك واصل النع الدباع الناع المخاع وهوعرف متبطن الفقار وفللنا وتسيح تالذبح وقرئ بآخع نفسك بالامنافة واحل الاشفاقا عاشفق علىفسدك فقتلها الكانكونوامومنين كالايومنوا اونيغة اللايؤمنوا اننشأ فنزل عليعمر فإلسمامآية ولاله ملجئة الحالايان اوطيه قاسرة عليه فظلت اعتاقهم كماخاضعين منقادين واصله فظلوالحاخاضعين . فلقمت الاعناق لبيان موضع أتخفيوع وتران الخبر على صاه وفيل بالوصفت الاعناق بصفاتاك عقلاه البريت مجاهر وقباللراديها الرؤساء اوليجاءات مرقوفيهادنا عنة بزالنا سراهوج منهم وقرئ خاضعة وظلت عطف عابتزل عطف وأكن علفاصدق لانه لوقيل تزانا بدله لعيو ومأباتيهم مزكر موعظن اوطافتهمن الفرآن مزارهن بوحيه المانية تحدث محددان المسكررالذكر وتنويع النقزير الاكانواعنه معرضتن الاجددوااعلهماعنه واصراراعامكا نوا



عله فقدكذو "عياللكرهداعراسم واسعوا في كذيبه عيدان يهم المالاستهزائه بالمغير، صنه جندا في فعيدانهم ما والدسع مقابراته يعهم يعاويق الشهد اشاء كالأنوبه يستهزان مزايد كالمواضعة الموافقة ومن من المعارضة المعارضة المعارضة المؤسسة المالات الموافقة كرايشها المهارض يستالا لها فاردة المالوسده ومع في الكرايشها الازواج في اكافتها الدفوفات الدفائة المالات الموافقة بنها نام المدردة والكرايد المعارضة وماكال الكروسوسية في الموافقة الموافقة المنافقة المنافقة الموافقة المنافقة المنافقة الموافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المن



اقالت اعانت إدانات اقترم المثلات بالكرواستيد وفي الرفع وقده قودورة بالمدخلة وقوعات بادانه والمرابعة والخالات وا اطلب المستقد المستقدات المستقدات

آنِائْتِ الْمَوْمُ الْفَاكِيْنُ فَى وَمُوْعُونُكُا الْمَتَعُونُ فَى قَالَا الْمَتَعُونُ فَى قَالَا الْمَتَعِلَّا الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ وَلَا مَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ اللَّهُ الْمَعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْتَالِمُ اللَّهُ الْمُنْتَالِمُ اللَّهُ الْمُنْتَالِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّه

امتثاله وتمهيدعد دفيه وفرأ يعقوب ويصيق ولاسطلق النصب عطعا على كذاوأ فيكونان مزجلة ماخاف منه ولمرعلةنب اىتبعة ذب فحدف المضاف ويمى باسمه والمراد فترالفيطئ وانماسماه ذنبا عادعهم وهدالختصار قصته المبسوطة فيمواضع فأخافان يقتلون بمقبالدآء الرساله وهوايضا ليسرقعللا وانماهو استدفآع للبلية للتوقعة كاانذا لناستمذاد واستظهار فأمرالدعوة وفولة كال كالأفاذه أبآياتنا اجابتاه المالطليتين بوعك لدفع بالأهم اللامهر وحاصل كو وضاسيه اليه فخالارسال وانحفلاب فخاذهبا عاتتلب انحاص لانه معطوف الغعالذى بدل علية كالأكانه قبرادته كإموسي جانظن فارهب امت والمذيطت انامعكم يدىموسي وهرون وفرعون مستمعون سامعون لماعري سكا وسنه فاظهركا عليه مشلفتسه بمزحضر محادله ووماستماعا لملاجري بنهم وتيقالاملاداوليائه منهم بالغة فالوعد بالاعانة ولنالن تحور بالاسماء الذي هويمعنى لاصغاء للسمع الذى هومطلق إدراك المحروف والاصوت وهو خبرتا فأواكشر وحده ومعكم لغو فأنبا فرعون فقولا تاوسول وسألعللين افرد الرسه للانة مصدر وصف به فانه مشترك من الرسل والرسالة قال لقدكت الواشون مافيت عندهم بسرولاارسنهم برسول ولنلاشى اره وافرداخرى اولاتفادها للاخوة اولوحرة للرسل وللرسل باولانه ادادانكل واحدمنا أنارسل معنابغا سرائيل اع فولاارسوا لفنزار سول معنى لارسال التنز معنى تول والمراد حلهم ينهبوامعنا المالشام كال اعفرعون الوسي بعده أشاه فقالاله ذلك الرياك فينا فمنزلنا وليدا طفلاسمي العربه مزاولادة ولبغت فينامز عرائستين فيالبت فيعم الانين سنة تمخرج المدين عشرسنين تمعاد الهم مدعوم الحالقه تالانين تمهنى هدالغرق خمسين وفعلت فعلتك لتي فغلت بعني فتزالة طيروته بهعظما إياه بعدما عدد عليه نغمته وفرى فغلتك مالكسرلانها كانت فشلة مالوكز وانت مزالكا فرن سعية رحتي جدرتالية إجواصي ومرجكفه الآن فانتهلما السلام كالنجابشهم والتقبة فهوحال والمتكالنائس وعوذان بكون متكامت أعله مانه

منالكافرين وقسم المناصف على المناصف والمتوافية وفق بنهم قانصنها الذوائد الصاني وندو قدوي والمنين الفاطيان طراف المهادل المتعاد وسنان الماليال المتعادل والمتعادل المتعادل المتعادل والمتعادل المتعادل ال

نها بفد الانالمذكات منده وسعق والكون والنائيسة ومن تلك قال فيهون ومارساليلان للمصبحوب ما لهن به فيه وذكانه لرعوا بذلك شرع في الاعتراء فيذًا واستغدار عن معتمدة المسلح اللاوم واستها عنها عالمهم في الطبيعة والدينة المستقدان والتاليذ الإندون والديا والدينة التي المنافقة المتمام المنافقة المتحددة المساوسة بمكنة المتمام المتحددة المنافقة المتحددة المساوسة بمكنة المتحددة الم

قالان دسواكم الذي دسطاليكم لمحنون اساله عربتي ويحسنه عن اخروسماه دسولاعل السيزية قال مبالمشرق والمعرب وماسيهما تشاهدون كايومانه والا بالشمس الشرق ويحركها علىمدار غيمداراليوم الذى فله حتى منعها الحالغن على بدنافع يَنظم به امورالكائنات أنكَتَمَ تعَفلونَ انكافاكم عقل عليمات البواباكم فوق ذاك لاينهم أولائم الدى شدة شكيتهم وخشات عماده علم بشل مقالدهم فال الزاعدت الماعري الجعلنات مزالسيوني عدولا للالتهديدعن للحاجة بعدالانقطاع وحكذا ديدن العاند الجيرج وأستدلبه علادعا ثالالامية وانكاره للصافر وتعصه بقوله الاستمعون مزنسية الربوسة اليغير ولعله كاف دهربا اواعتقدان مزملك قطراوقولي امع بقوة طالعه استقة العبادة مزامله واللام فالمسيونين العبداى ممزع فيتسالم فيسيونى فانهكان يطرحهم فحق عميقة حتى يموتوا ولذلك جعل المغ من لأسجننك قالا ولوجمتك دغي ميين ايانفعا بلك ولوحسك يشئ سن صدق دعواى يعنى المعيرة فانها انجامعة بيزالدلإله على وجودالصانع وحكمته والدلاله علصدق مذعى بتوته فالواوالهال وليها الممزة بمدحدف المعل قال فائت به اذكنت مزالصادقين فإناك بينه اوفى عواك فانمذع البنوة لابدله مزجمة فالتعصاه فاداه بشبان مين ظاهرتبا نينه واشتقاق النعبات مزقعبت لماء فانتعب ذافجرته فانفير ونزع يده فاذاهي بصناء الناظرين روىان وعون للرأى الآين الاولى قال فهل غيرها فأحرج يده قال فافيها فادخلها فإبطه تمنزعها ولماشعاع يكادينسي الابصاد ويسدالافق قال للمز، حوله مستقربن حوله فهوظرف وقع موقع انحال الدهذالساح عليم فائق في علم النص بريدان يحرمكم مزارضة كمربسيء فماذا تأمرون بهره سلطا فالمعدة حتى حطى عندعوى الربوبية الىمؤامرة القومروائتما دهسمروننفرهم عنهوسي واظهاد الاستشعاد عظهوره واستيلائه على ملكه

وَالْاَ مَنْ وَمَا لِيَنْهُمُ الْنِكُ الْمَنْ مُوفِينَ ۞ فَالَاِنَ جُمَّا الْمَنْ اللّهُ ا

ة الواارجه وشاه "تمزيرهمدا وق<u>ال بسيها وابعث والمثان حائرين</u> شرائط مرائلهم <mark>، بالقائبكل تعارض</mark>م بفندان عبدة وحذا الفتن وفري: بكل ساحر جمع السيرة ليقات بومرمعوم لماوقت به منهاعات ومرمين وهو وفتا الفيئ مزاوحال بلية وجيالتنام بهالترجة بعد ونياد المدانية المعرفي الإستاج هنا على الدنتم المدكن العلم المساحة المحيد المحيد المتعاد المستدون المستحدة المتعاد المستحدة الاستحداد المستحدة الاستحداد المستحدة الاستخداد المستحدة الاستحداد المستحدة الاستحداد المستحدة المستحددة المستح

وَيَوْلَانِ يَنِهُ النَّهُ عُهُونَ \* ﴿ لَهُمَا النَّهُ عُلَالَكُ الْكُونَ الْمَكَا النَّعُ الْعَيْرَةُ إِنْ كَافًا الْمُنْ الْمَائِنَ فَيْ الْعَيْرَةُ إِنْ كَافًا الْمُنْ الْمَائِنَ فَيْ الْمَائِنَ الْمُلْكُونَ ﴿ فَالْمَالُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّه

ان يؤلى برمز السير فالفي موسى عصاه فاذاهم يلقف تبتلع وقرأ حفص تلقف القفيف مايافكون مابقلون عن وجمه بتموم هروزور فيخيلون حبالم وعصيهم إنها حيات تسعى وافحكهم تسمية تكأفوك بمبالغة فالق السيرة ساحدين لعلهم بانمتله لايتأت بالسيروفيه دليل علان منتهي لسيرتويه وترويق يخراشيا الاحقيقة لدوان التعرفي للفت فافع واغا بذل الخرور بالالقاء يبشاكل مأجله ويدل على نهما دأوا ماراوالرتمالكوا انفسهم فكانهم اخذوا وطرسوا على وجوهجم وانه تعمالي القاهم بماخوله حرمز التوفيق فالواء نارب العالمين يدل من التي بدل الأشمال اوحال ما صمار قد رب موسى وهروز ابدال لتوضيح ودفع التوهسد والاشعاد عاإنا لموحب لايمانهم مأسره علىيهما فالأمنتمله قبلانآذنكم انه تكيمركم الذي علك السحر فعلكم شيا دوناشئ ولذال غليكم أوفوادعكم دالك وتواطأتم عليه ادادبه التلبسس علىقومه لثلايعتقدواانهم منوا عزبصيرة وظهودحق وقرأجزة والكسياني والوسكرودوح أتمنته بهمزتين فلسوف تعلمون وبالمافعليم وقوله لاقطعزا يديكم وارجلكم منخلاف ولاصلنك مأهمين بالله فالوآ المختين الاضررعلينا فيذلك آفاالي دسنامنقلون عانوعدابه فانالصبرعليه محاء الذنؤب موجب للتواب والقرب جزالله تعالى اوبسبب مزاسباب الوت والقتل انفعها واربعاها أنا نطمعان يغسفرلنا دبناخطاط فاانكأ لانكا

المنافقين مزايع فرعونا ومن هالنشبه والجملة فالموقية لين التفايشيون في النافق التكافي الذكال فلم النشر وعدم التنه بالمناتمة المناتمة المنا

ثوب شرادم لمابلى وتقطع وقليلون باعتبادا نهما سباط كالسبط منهم قليل وانهمرك المائظون لفاعلون مايغيظنا وانالجيم حاذرون وانالجسع منها داخذ واستعالا كزعرفي الاموراشا واقلاالحعدم مايمنع اتباعهد منشوكتهدئم اليتحقق مايدعو اليدمن فرط عداوتهم ووجوبالتقظ فشأنه محثاعليه واعتدر بدلك الحاهل لمآثن كيلا ينلن بهما يكسرسلطانه وقرأابن عامررواية ابن ذكوان والكوفيون حاذرون والاقل للثيات والمتاني للقدد وقيل لحاذرا لمؤدى فالسلاح وهوايصامز للذذر لان ذلك اغايفعل حدرا وقرئ حادرون بالداك اعافوياء قال احبالصن السوء مزاجلاته وابغضه من بغضها وهوحادر اوما مواالسلاح فان ذلك يوجب حدارة ق اجسامهم فاخرجناهم بإن خلقنا داعية انخروج بمذاالسبب فملتهدعليه منجنات وعيون وكنوذ ومقام كريم يمنى المناذل انحسنة والمجالس البهية كذلك مثل ذلك الاخسراج اخرجنا هم فهومصدرا ومثل ذلك المقام الذيكان لهم على نه صفة مقام اوالامركذلك فيكون خبرا لمحذوف وأورثناها بنى أسرائيل فانبعوهم وقرئ فانبعوهم مشرقين داخلين في وقت شروق الشمس فلاتراء الجمعان تقاد بابحيت رأى كلمنهما الآخروقرئ ترآء ت الفثنان فالراصماب موسي الملدكة للحقه ن وقرئ لمدركون من ادرك الشيء اذاتنا بع ففني اعلنا بعون فالهاوك علىايديهم فالكلا لنيدركوكم فاذا للهوعدكم الخلاص منهم أن معيربي بالحفظ والنصرة سيهدين طربق النفاة منهم ويان مؤمن آل فرعون كا دبين يدى وي فقال اين امرت فهذا الجعرا مامك وقدغشيك آل فرعون قال امرت بالمحدوله إومر بمااصنع فاوحينا اليموسي أناضرب

بسالتاليم انتذم اداليل كانفلق اى فضرب فانفلق وسارائنى مشروقا بينها سالك فكان كافرى كالطرد الفلسم كالجيل النيف الثابت في متره فدخلوا في نسميا بها كل سبط في شعب وازلدنا وقريها شها لاخرين فيمون وقومه حق دخلوا طائرهم مداخلهم وانجينا موسى ومن معه اجمعين بحفظ المجدوع للك الهيئة الحيان عبروا شها نحوانا الاخرين باطب قه عليهم ادافي ذلك لاية واية آية وماكان اكترهم مؤمنين وما تنبه عليها اكثرهرا فلم يؤمنها احدى بق في مصر من المتبط وبخوا اسائيل بعد ما نجواسا ألح ابقرة بديد ونها وانتخذ والا مجل وقالوالن فون لك حتى كانتهم وادن للحافوان التنبط ويتوا والتيميه على شركالديد نبا برعود قال لا يه وقوم ما قدون المعابريم ان ما يديد و الاستخالدات قالواند اصامة تلالها عاكمان فالطاليواغ بشرح الملومة بها يه واقتا او فالما يمان با يمان بوقوم ما قديد وقال المدون المان الموسود و المان المان الموسود الموسود المان الموسود الموسود

مصدراوبمعنىالنسب آلأربآلعالمين استثناء منقطع اومتصل علىإذ آلضير ككلمعبودعيدوه وكان من ابالهرمن عبدالله الذي خلقي فهوسدين لانه يهدى كالمخلوق لماخلق له مزامو والمعاش والمعادكا قال والذى قذرفهدى هداية مدّرجة من مبدأ إيجاده الممنتعى جله يقكن بها منجلب المنا فع ودفع المضادّميدأهابالنسية الحالانسان هداية ابلخنين الحامتصاص دم الطيث مزالزج ومنتهاها المطاية الحطر يقالجنة والتنع بلذآ تذها والفاء للسببية الاجعلالموصول ميتدأ وللعطف الاجعل صفة دبالعالمين فيكويذ اختلاف النظم لتقدم الحلق واستمرار الهداية وقوله والذي هويطمن ويسقبن علالا ولمستدأ محذوف الخبر لدلالة ما قبله عليه وكذا اللذان بعده وتحرر الموصول على لوجهين للدلالة على نكل واحدة من الصلوت مستصلة باقتضاء انحكم واذاعرضت فهويشفين عطف عابطعني وسيقينلانه من رواد فهامن حيث ان العيمة والمرض في الاغلب، معان المأكول والمشروب واغالم ينسب المض اليه لان مقصوده تعديد النع ولاينتقض باستاد الاماتة اليه فان الموت من حيث انه لايحس به لاضر د فيه انما الضرد فيمقدّمانه وهي لمرض ثمانه لاهل الكال وصلة الى نيا المحاتبالتي بستعقر دونها للحياة الدنيوية وخلاص من انواع المحن والبلية ولان المضض غالب الامرإ تمايحدث بتفريط مزالا نسآن في مطاعه ومشارب وبما بيت الاخلاط والاركان مزالتنافى والمنافر والصعية انماتحصيل باستحفاظ اجتماعها والاعتدالالمخصوص عليها قهرا وذلك بقدرة الفريز الحكيم والذى يميتني تم يحيين فالاخرة والذياطيمان يففرلي خطئيتي يومر آلذين وكرذك هضالنفسه وتعليما للامة اذيجتنبوا المعاصي وكويؤاعلمه وطلب لا ديففر فم مايضط منهم واستغفار الماعسى بند رمنه من الصغائر وحل الخطيئة على كماته الثلاث الى سقيم بل فعله كيرهم وقيله هم إخن منعيف لالهامماريض وليست خطابا ربب هب لمحكما كالافيالعا والعمل ستعذبه

خلاف المؤوريات الخاق والمفتريات المستقين ووفقيا كال في العالم المؤول المستقيد المؤول المؤول

يورلاينه مال ولابنون الامن إقراقه بقلب سليم أى لاينه ما اناحدا الاعتصاب ليم القلب من الكفر وسوالها مى وسائزاقا بالاينه ما الامال من مناه أله وسيدا لمناه في سيط البنو واشد بهم الاطاق وضيه على المناه المناه في سيط المناه في الم

إ والكبكبة تكريرالكب لتكرير معناه كان من التي في النارينكب مرة بعداخرى حتى يستقر في قعرها وجنود ابليس متبعوه مزعصاة الثقلين اوشياطينه آجمون تاكيد للجنودان جعلهبتدأ خبره مابعده اوالضمير ومأعطف عليه وكذاا تضيرالمنفصل ومايمود اليه في قوله قالواوهم فيها يختصم ونالله ان كما لوضاد لرمين علان الله ينطف الاصنام فتغاصم العبدة ويؤلله الخطاب فحقوله اختشتيكم بربالعالمين اى فاستحقاق العبادة ويحوزان تكون الضائر للعيدة كافى فالوا والخطاب للمبالغة فحالتحسر والندامة والمعنى انهممع إتخاصهم في مبدأ ضلالهم معترفون بانهما كهم في المساولة منحسرون عليها ومااضلنا الاالمجمون فمالنا منشافعين كعا للؤمنين مزالملائكة والانبياء ولاصديق حميم اذالاخلاءيومثذ بعضهم العض عدوالا المتقين اوفالنا من شاضين ولاصديق حيم من نعدَ هم شفعاء واصدقاء اووقعنا في مهلكة لا يخلصنا منها شافع ولأصديق وجم الشافع ووحدة الصديق لكشرة الشفعاء فالعادة وقلة الصديق ولان الصديق الواحد يسعى اكشرمسمايسي الشفماء اولاطلاق الصديق على الجم كالعدولانه فالاصل صدة كالحنين والصهيل فلوان لناكرة غنى للرجعة واقيمف لومقام ليت لتلاقيهما فيمعني التقدير اوشرط حذف جوابه فنكون مزالمؤمنين جواب التمن إوعطف على كرة اى لوان لناان نكر فكون الفذلك اىفيما دكرمن قصة ابرهم لاية لحية وعظة لمزاداد ان يستصريها وبعنرفانها جاءت على انظم ترتيب واحسن تقرير بتفطن المتأمل فيها لفزارة عله لما فيهامن الاشارة الحاصول العلوم الدينية والتنبيه على دلائلها وحسن دعوته للقوم وحسن مخالفته معهد وكال اشفاقه عليهم وتصورا لامرفي نفسه واطلاقا لوعد

والوعيدعل سيل لمكايا ندوينا وايتاظا لمصد كبكون ادعى لمباط المالاستاع والقيول وماكان أكثرهم أكثر فومه مؤمنهما به وانديك لهوالعربز القادعلي فهيرا لانتقام أرجيم بالإمهال لمي يؤمنوا هراواحد من ذرّبهم كذب فومرفح المرسلين القومونية ولذالانضغر مل فويم وقدترا تكارم في تكزيه لملرساين أذقال لهراخوهرفع لا يمكان شع الانتمنون الفافتركاء بادغوه الكاكريسوالين مشهورالإماء فيكم فاتنوالله والحيون في التركم بمنوالتوجد والفاعة شد وما استلاعليه على اناعله من الدعاء والنصح خزاجران البري السالمين فاقتوالله والمنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة والمنافقة والمن

لوتشعرون لعلتم ذلك ولحسكنكم تجيعلون فتقولون مالانعلون وماأنا بطارد ألمؤمنين جواب لمااوهم قولهم مزاستدعاه طردهم وتوقيف إعانهه عليه حيث جعلوا اتباعهه مالما نععنه وقوله أن انا الانديرمين كالمسلة له اى ما انا الارمراميم وللنذار المصيلفين عن الكفندوالمعاصي مسواء كانوا اعتزاء اواذلاء فنكيف يليق بي طروا لعنقر أء لاستقباع الاغنياء اوماعل الا انذارك مانذارا بينا بالبرهان الواضي ولاعات اناطره هداستهاكم قالوالئن لمرتنته يانوح عمائقول لتكونز من المرجومين مزالمشتومين اوالمضروبين بانجيازة قال رت ان قومي كذبوت اظهادا لمايدعوعليهم لاجسله وهوتكذنب الحق لاتخون شديمرله واستفنافهمعليه فأضربيني وبينهم ضقا فاسكربيني وينهممزالفناحة ونجني ومن معيمزا لؤمنين منقصدهم اوشؤه عملهم فانجسناه ومن معه فالضلك المشحه ب المملوء لأأغرقنابعد بعدانجائه الياقين مزقومه انفىذلك لآية شاعت وتواترت وماكان أكشرهم مؤمنين وأن ربك لهوالعدرز الرحيم كدبت عادالمسلين انثه باعتيا والقبيلة وهوفي الاصبل امسه إسهم

رَسُولَا أَنِيُّ فَي فَا مَقْرَا اللهُ وَالْمِينُونِ هِ وَمَا اللهُ الل



ا ذقال المداخوه وعدود الانتفزون الى تكور صوالم من فا تقوالك والحيمون و ما استاكم عليه من البرا : البرى الا على برا السالمين الصدير النسب من المداكم النسب من المداكم النسب من المداكم النسب من المداكم النسب المداكم المداكم

واطيعون فيماادعوكماليه فانهانفع ككر واتقواالذيامذكم بماتعلون كرره مرتبا على مداداته اياهدمها يعرفونه مزا نواع المنعم هليلاوتنبيها علىالوعدعليه بدوام الامدأد والوحيدعلي كك بالانقطاع شدفصل بعض تلك النعسد كءا فصل بعض مساويه عالمدلول عليها اجسمالا بالانكار فإلاتته ن مبالغة فالاتقاظ وللث على التقوى فقال آمدك مبانسا مروبنين وجنات وعيوب النماوعدهم فقال الحاخاف عليكمعذاب يومعظيم فالدنيا والآخرة فانه كما قدرعلى لانعام قدرعا إلانتقآ قالواسواء علينا اوعظت امرارتكين من الواعظين فانا لازعوى عسمانحن عليه وتغيير شق النغ عسما يقتضيه المقابلة البالغة فيقلة اعتدادهم بوعظه أن هذا الاخلق الاقلين ماهلا الذى جنتنا به الاكذب الاقرابين اوماخلقنا هذا الاخلقه ينجي وغوت مثلهم ولابعث ولاحساب وقرأ نافع وابن عامروعاصم وحسمزة خلق بغمتين اى ماهدناالذى جئت به الإعادة الاولين كانوا يلقنون مشله اوماه بذاالذي نحن عليه من الدين الإخلق الاؤلين وعادتهم وغن بهممقتدون اوماهذا الذي نحن عنيه مزالمياة والموت الاعادة قديمة لميزل الناسعلها ومأغن بمعذبين علمانحزعليه فكذبوه فاهلكناهم بسببالتكنيب رعموس

الذي قالله لاية وما كان اكتفره مرفوسين وان دبلت خواله فرز الوحيد كذبت تمود الرسيين اذ قال له ساخوه مدسلخ الانتفون الذيكم رسول امين المعنى المتواقع المتواقع

المُوْهُمْ مِسَلِظُ الْاَنْفُوْنَ ﴿ إِنْكُمْ نَصُوْلُ الْبَرْكُونِ ﴾ افْلَكُمْ نَصُوْلُ الْبَرْكُونِ ﴾ فَاقْمُواْ الْمَالُمُ مُعَلِّكُمُ مِنْ الْجَوْلُونِ ﴾ فَاقْمُواْ اللّهُ مَعْ الْمَالُمُ مُعَالِمُ مُواْلَمُونِ وَاللّهُ وَال

ألذين يفسدون فيالارض وصف موضح لاسرافهم ولذلك عطف ولايصليون على يفسدون دلالة على خلوص فسادهم قالواانما انتمن المسحرين الذين سحرواك ثبراحتى غلب على علمهم اومن ذوى استحمروهم إلرئة اى منالاناسي فيكون ماانت الابشر مثلنا تأكيداله فاثت باية ان كنت مزالصادقين فهجواك فالدهذه ناقة اى بعد ما اخرجها الله من الصفرة بدعائه كما اقترحوها لهاشرب ضيب مزالماء كالسقى والقيت للحف مزالسة والمقوت وفرئ بالضمر ويصكمترب يوم معلوم فاقتصدوا علم شربكم ولاتزاحسوها فيشربها ولاتسوها بسوء كضرب وعقى فاخذكمعذاب يومعظيم عظماليوم لعظممايحل فيه وهوابلغ من تعظيما لعذاب فعمرهما اسندالعقرالي كلهدلان عاقدهاا نعاعقر برضاهع ولذلك اخذواجيما فأصبحوانادمين علىعقبهاخوفا مزحلوك العذابلا توبة اوعندمعاينة العذاب ولذلك لمرينفعهم فاخذه مالعذاب اعالمذابالموعود أن في ذلك لاية وماكان اكثرهم مؤمنين وان رتبك لهوالعزيز الرحيم في نفي إلا يما ن عن أكرم في هذا المعرض إياء بانه لوآمن اكرهماو شطره لمااخذوا بالعذاب وانقدشاا غاعصمه امزجتله بمركة مرآمن مذهر

كيرت قور لوط المرسلين اذ قال لمدخوه مدلوط الانتمزد الذيكم رسول امين فانقوالته واطيعون وما استلكم عليه من اجران اجرى الاعلى ربيالسا لمين اتا تون الذكران الايشار بسكم فيه غرج او اتا تون الذكران ويشار بسكم فيه غرج او اتا تون الذكران من الادارة المنطق المرتبط و على الناف فيهدكا نهزة قداعوز كم فلاله يالمان على من الولاق كام من يكون تعريضا بانهدكا الاولاق المواجه المنطق المرتبط المنطق كم يكون تعريضا بانهدكا فوا يفعلون من الدين المنطق كم يكون تعريضا بانهدكا فوا يفعلون عن من الدين المنطق المرتبط المنطق كم يكون تعريضا بانهدكا فوا يفعلون عن من الدين المنطق كم يكون تعريضا بانهدكا والمنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق كم يكون تعريضا المنطق المنطقة المنط

لتكونن مزالخرجين مزالمنفين من بين اظهرنا ولعلهمكا فوا يخرجون مزاخرجوه على عنف وسوء حال قالنا في لعملك معزالها الين من المفضين غايد البغض لا اقت عن الانكار عليه بالابعساد وهوا بلغ من ان يقول انى لعملكم قائسلد لا لته على نه معدود فرزم تهدمشهوربانه منجلتهم ربنجني واهإبما يعلون اىمن شؤمه وعذابه فغيناه وأهله اجمعين اهلبيته والمتبمين له على دينه باخراجهم من بينهم وقت حلولها لعذاب بهم الاعجوزا همامرأة لوط فالضابرين مقددة فالباقين فالعذاب اصابها عدو الطريق فاعلصها لانها كانت ما تلة المالقوم راضه بفعلهم وقيل كانت فيمن يقي فيالقدية فانها المتخدج معلوط شددتم تاالاخدين اهلكاهم وامطرنا علىهمطر قيامطاله على شذاذ القوم حيارة فاهلكهم فساء مطس المنذرين الام فيه للنسحتي يصروقوع المضاف اليه فاعلساء والخصوص بالذم محذوف وهومطهم أن ففالك لاية وماكان اكشرهرمؤمنين وان ربلث لهوالعزيز الرحيم كدنب اصهاب لا يكة المرسلين الا يكة غيضة تنبت ناعم الشجر ريدغيضة بقرب مدين نسكنها طائفة فبعثاله اليهم أشعسا كابعث الىمدين وكان اجنبيا منهم فلذلك قائب

اَسَعَنَّهُ وَمُوْمِنِينَ ۞ وَاذَ رَبَّكَ لَهُوَ الْمَرَزُ الْجَهُمْ ۞ الْحَدَثُ الْمُوَالِمَ رَأُلَّ الْجَهُمُ ۞ الْحَدَثُ الْمُوَالِمُ وَالْحَدَثُ الْمُوالِمُ وَالْحَدَثُ الْحَدَثُ الْحَدُثُ الْحَدَثُ الْحَدَثُ الْحَدَثُ الْحَدَثُ الْحَدَثُ وَالْحَدَثُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

انقاله فستسبيا الانتقران ولم يقاضوه شعب وقرالا لايكة شيمانته وكان نجه زهدالد وموهوالمقل وقرا ابركثيرونا فه وارن عامريكية بحالله المستخدة والقام وكري مها و في وجيداله والمواقع المستخدمة المواقع المستخدمة المواقع المستخدمة المواقع المستخدمة المواقع المستخدمة والمواقع المستخدمة والمستخدمة والمستخدمة والمواقع المستخدمة والمواقع المستخدمة والمستخدمة والمستخدمة والمستخدمة والمستخدمة والمستخدمة والمواقع المستخدمة والمستخدمة وال

لَهُ الْبَرَيْ الْرَجَنِمُ ﴿ كَنَبَ الْمَعَابُ الْاَيْكَةِ الْمُعَبِّرُ الْمَعَبُّ الْمُعَبِّرُ ﴿ الْمَلَامُ مَنْ الْمَبْلُ ﴿ الْمَلَامُ مَنْ الْمَبْلُ ﴿ الْمَلَامُ مَلِيهُ مِنْ الْمَلْكُمُ عَلَيْهُ مِنْ الْمَلْكُمُ عَلَيْهُ مِنْ الْمَالِكُمُ وَالْمَلْكُمُ عَلَيْهُ مِنْ الْمَوْلَائِمِنُ ﴿ الْمُعْلَمُ عَلَيْهُ مِنْ الْمَلْكُمُ عَلَيْهُ مِنْ الْمَوْلِلَامُ مَنَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

منالسير بن وماانت ألا بشرمشلنا اقوابا لواوللدلا لة على نه جامع بين وصفين منافيين للرسالة مبالغة في تصييذيب وانظنك لمذاله كاذبين فدعواك فاسقط عليناكسفا مزالسماء فطمة منها ولعمله جواب لما اشعربها لامرالتقدي مزالتهديد وقرأحض بغترالسين أنكنتمز الصادقين فيدعواك فالرناع بالقملون وبعذابه المنزل عليكم مااوجيه لكرعليه في وقته المقدّرلة لاعالة فكناوه فاخذهم عذاب ومرانظلة على نحوماا قترحوا بان سلطا تدعليهم انحية مسعة ايام سخة غلت إنها دهيم واظلته مسحاية فاجتمعوا تحتها فامطربت عليهمنارا فاحترقوا أنهكان عذاب يوم عظهان في ذلك لاية وماكان اكت همومنين وانربك لهوالعززالحيم هذاأخوالقصصرانسبع المذكوس عإالاختصارتسلية لرسول الله مسؤالة غليه وسير وخسديدا المكذبين به واطراد سزول العذاب على تكدنسا الأمسميسة انذارالسلبه واقتراحهمله استهزآء وعدم ميالاة به يدفعان يقال انه كان بسبب اتصا لات فلكية اوكان استلاء لهم لامؤاخذة على تكذيبهم وانه تمتزيل بالملامن ترابع الامين على قبلت تتربيطية تلك القصيرونيد على على افران وبرة عسد مسابق عليه وسلم فانالاخيار عنها من لم يتملها لا يكون الاوحيا مزاقه عروسل والقلبان اراديه الروح فلاك وان اواريه المضووفقييس الانالما فالوصائية اعتبان الأعلال على المتمانية المؤلف المنافق المنافق

أاوممناه لؤالكتبالمتقدمة أولربيكن لهماية عليصحة القرة أن اونبوّة محسمة دصيل الله عليه وسير أن يعسله علاء بى اسائيل ان يعدفوه بنعمته المذكور فى كتبهم وهو تعتدير لكونه دليلا وقرأابن عامرتكن بالساء واية بالرفع على فاالاسم واكنرلهم وان يعسله بدل اوالفاعل وان يعله بدل ولهسم حالى وان الاسمضمرا لقصة وآية خبران يعسله وابجلة خبرتكن ولونزلناه على بعض الاعمان كما هوزيادة فحاعازه اوللغة العجم فقراه عليهم ماكانوابه مؤمنين لفرط عنادهم واستكارهم اولعدم فهمهمواستنكا فهممزاتباع البعم والاعسمين جم اعجسمي على لتخفيف ولذلك جمع جم السكامة كذلك سلكناه ادخلناه فقلوب المجرمين والضبعد للكف المدلول عليه بقوله ماكا نوايه مؤمنين فتدل الاية على إنه بخلق لله وقيل للقرءا ن اى ادخلتا ٥ فيها فعدفه امعانيه واعجازه شمله يؤمنوان عنادا لايؤمنون به حنى بروا العذاب الالسم الملع الحالا عان فاتيهم بغتة فالدنيا والاخرة وهملا يشعون باتيانه فيقولوا ها المحن منظرون تحسرا وتأسفا أفيعذابنا يستعملون فيقولون امطرعلينا جمارة من السماء فائتنا بما تعدنا وحاله معندنزول العذاب طلب النظرة أفرايتان متمناه مسنين شمجاءهم ماكانوا وعدون ما اغنى عنهم ما كانوا عتعون لربغين عنهم تمتعهم المتطاول في دفع العيذاب وتخفيف وماأهلكا من قرية الالهامندرون اندروااهلهاالزامالجية

وَمَاكَانَاكَ عَنْهُمُ مُوْجِبِنَ ﴿ وَالْذَنَاكَ لَهُواْلَمُ الْمَعْلِلَا الْحَبْلُ ﴿ وَالْفَالَةُ الْمَعْلِلُ ﴿ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالُولَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالُونَ وَلَالِمَالُونَ وَلَالِمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَلَالْمِلْونَ وَلَالِمَالُونَ وَلَالْمِلْمُونَ وَلَالْمِلْمُونَ وَلَيْلُونَ وَلَالْمِلْمُونَ وَلَالِمِلْمُونَ وَلَالْمِلْمُونَ وَلَالْمِلْمُونَ وَلَالْمِلْمُونَ وَلَالْمِلْمُونَ وَلَالْمُونُ وَلَيْلِمُونَ وَلَالْمِلْمُونَ وَلَالْمِلْمُونَ وَلَالْمِلْمُونَ وَلَالْمِلْمُونَ وَلَالْمِلْمُونَ وَلَالْمِلْمُونَالُونَ وَلَالْمُونَ وَلَالْمُونَ وَلَالْمُونَالِمُونَ وَلَالْمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالْمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَا

كَرَى تكرّفة عنها النفسة والمسدد لام في سائدا والوضيط إنها صفة مدون باضاد دووا وجمله دكرى لامعافم والتذكرة اوضيري أفي والمقالمة المسائدين المسائد

منخفضا إطائز جناحه آذآارا دان يخطوم التبيين لان مزاتم اعمز اتبعلدين اوغيره اوالتبعيض جلان المرادم والمؤمنين المشارفون الدعان اوالمستدقون بالسات فانعصوك ولميتبعوك فقالفهئ ماتعلون ماتعلوناومزاعالكم وتوكاع إلغزيز الحيم الذى يقدرعا فهراعدائه وضراوليائه يكفك شتر من يعصيك منهدومن غيرهم وقرأ نافع وابن عامرفة كاعلى الابدال منجواب الشط الذى يراك حين تقوم المالهمد وتقليك فالساجدين وترةدك فح في المناهجة بين كادوى الله المنيخ في في المالي المناف تلك البياة ببيوت اصعابدلينظره ايصنعون حرم ماعلكة وطاعاتهم فوجدها كبيوت الزنابير السمهامندندتهميذكرالله وتلاوة القرآن اوتصرفك فيابين المسلين بانقيام والركوع والسيعود والقعودا ذاامتهم واغا وصفه القدتعالى بطريجاله القابها يستأهل ولابتسه بعدان وصفه بالامن شأنه قهراعدا شروف راولياش بحقيقاللتوكل وتعلينالقلبه عليس أنههوالسميم لمانقوله ألمليم بماتنوير هلانبتكم على نتزل الشياطين تتزل على كالفاك الله للبين الالقراد لايصوان يكون مما تنزلت بدالشياطين كدذلك بان بين ان عيداص التسعلير وسالا يصلولان يتغز لواعليهن وجمين احدهاا نها نمايكون على شرير كذاب كنير لاغم فان أضال الانسان بالغائبات لمابينهمامن التناسب والتواد وحال عدصلوا تاقدعليه وسالامه عاخلاف ذلك وتانيهما قولس للقويث السمعواكثره كالأفاكون يلقون السمع المالشياطين فيتلقون منه مظنونا واعارات لنقصان علهم فيضمون اليها عاجسب تخييلا تهم اشباءلايطابق كثرها كإجاء فيالحديث الكلمة يخطفها الجنئ فيقرحا فاذن وليه فيزيد فيها اكترمن مائة كدبة ولاكذلك عد عليم الصلاة والسلام فانه اخبرعن مغيبات كثيرة لاتحصى وفدطا بؤكلها وقدفسر الأكثريالكا لقولم كمل فالذائع والاظهران الأكثرية باعتبارا قوالحريم إمعنى انهؤلاء قلمن يصدق منهم فعايك عزاجية وقيل لضائر الشياطيناى

نِهُ نَهُ وَمَا كُمَّ ظَالِينَ ۞ وَمَا نَرَاتَ بِمُ الشَّيَا لَمِينَ ۞ وَمَا نَرَاتَ بِمُ الشَّيَا لِمِينَ ۞ وَمَا نَرَاتَ بِمُ الشَّيَا لِمِينَ ۞ وَمَا نَرَاتَ بِمُ الشَّيَا لِمِينَ ۞ وَمَا نَبُ مَا لَمُو الْمُونَ ۞ وَمُعَلِينًا وَالْمَعَ بَالْمَ الْمِينَ ۞ وَالْمَلَا مَنَ اللَّمِ اللَّهِ ﴾ وَالْمُلَا مَنَ اللَّمِ اللَّمِنَ ﴾ وَاللَّمُ اللَّمِنَ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ وَاللَّمِ اللَّمِ اللَّمِينَ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِينَ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِينَ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِينَ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمُ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمُ اللَّمِينَ اللَّمُ اللَّمِينَ اللَّمُ اللَّمِينَ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمُ الْمُعِلَى اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُعْلِمُ اللَّمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّمُ اللَّمُنْ الْمُنْ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّ

يقوناسي الملاة الاطهارات والمتنفذون شهر بعنرا نفيات وصونيه الأولياتهما ويقون سهويه هدمته ما لما ليانه واكترفونا ذيون أجاوسون به يقوناسي المساولة المتنافذ والمتنافذ واكترفونا ذيون أجاوسون به الشعار المتنافذ الم

الاانترنا منواعقوالصلفات وذكرهالقكتيراوانتصروا من بعدما ظلوا استثناء الشمرآد الأومنين السلطونا للزيريكزون ذكراته ويكون اكثر الشادهر فالتوجده الثناء على المسلمة على المواقعة المواقعة المواقعة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة الم والكبيدين كان عليه السلام يقول المسلمة على المسلمة عن المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة من البن وسيم المنزطة المسلمة عند تقديد المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة يقدم على المسلمة من قبالين المسلمة ال

سورة الشعراء كاناله مزالاجرعشر حسنات بعددمن صدق بوح وكذب به وهودوصالح وشعيب وابراهيم وبعدد من كذب بعيسى وصدق بجدصلوات الله علىهماجعين سورة النطر مكسة طبد تلك امات القران وكما بميين الاشارة الي عالسورة والكاب المبين امااللوح وإبانته انه خط فيسما هوكائن فهوييب للتاظرين فسروتأخيره باعتباد تعلق علناس وتقديمه فحانج وباعتبادا لوجود اوالقوآن وابانته لمااودع فيممز الحكم والاحكام اولصفته باعجازه وعطفه على لقرآن كعطف احدى الصفتين على الاخرى وتسكيه التعظيم وقرئ وكاب بالرفع علي مذف المضاف وا قامترا لمضاف ألير مقامه هدى وبشرى المؤمنين حالان مزالا يات والعامل فيهما معذ الاشارة اوبدلان منها اوخبران آخران اوخبران لحداوف الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة الذين يعملون الصلغاث مزالصلاة والزكاة وهدمالاخ ةهدوقنون مزتمة الصله والواو للحال اوللعطف وتغييرا لنظم للدلالة على قوة يقيدهم وثباته وانهما لاوحدون فيما وجلة اعتراضية كأنه قيل وهؤلاء الذين ومنون ومعلون الصالحات هما لموقنون بالآخرة فان عمل المشاف اغايكون لخوف العاقبة والونؤق على لمحاسسة وتكربرالضميرا وختصا ان الذين لا يؤمنون بالاخرة زينا لهماعما لهم رين لهراع الهم القبيمة بانجملها متستهاة للطبع محبوبة للنصرإوالاعالاكسنة التي وجب عليهمان يعملوها بترتيب المثوبات عليها فهم يعمون عنها لايدركون مأيتبعها من ضرّا ونفع اولئك الذين المحسوء العذاب كالقتا والاسر يوم در وهم فالاخرة هم الاخسرون اشد الناس خسرانالفوت المثوبة واستعقاق العقوبة وأنك

وَمَكُونَا اللّهُ كَنْ الْمُوالَّا اللّهِ مَنْ الْمُولُولُونَ مِنْ الْمُولُولُونَ مِنْ الْمُولُولُونَ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ الْمُولُولُونَ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللّ

لتلخالفزان الثواء من الدن سكيدعلية انتهجدوا ي عبدوا بيهدا معان العبادا غل فا تحكيمة العسوم العاود لا التمكيمة علاقات العسلولالا شعاد بان علوما لذو يا دخها على حكة كالمعتاد والشراغ ودينها عاليس كذلك كالتصعير والاحياد عزائم الغراف ترخيرع في بيان بعض بال العلوم بيلوله اذ قال موسى الاحله الحالست تارا اعاد كرفيسته اذ قال وجودان يتعلق بعليه سكتيسك منها ينجب اعتصال الطربق لا دفائد على معامل عمان عده عدم العربي معه عبرا ممانته لما كن عنها يا لاحل والسين للدلاة على سالمات الخواف الاعلام وون مطا



آوات كريشها بدقين شعدة نادمنوسد واضافه الشهاب الدلام يكون قيساوغيرقه اكتوفيون وبعقوب على القيس بدل منه او وصف له لانه بمن المنبوس والعدة ان على سيال الطرق عرضه معاجه المروقة المنافقة المنافق

الخاضرون وتصديرانخطاب ذلك بشارة مانه قدقض له امرعظيرنتش ميكته فالقطآ المثأم وسيحان القدر العالمين منهام مانودى به اللايتوهم رسماع كلامه تمثبها والتعجيب وغطمة ذلك الامرا وتعجب وزموسي لمادهاه مزعظمته لمآموت المه انالله الهاء للشأن وانا المدجملة مفسرة له اوللتكلم واناخبره والله بيان له العزيزاتككيم صفتانالله مهدتان لماارادان يظهره ريدانا القوقي القادر علمايعه عزالاوهام كقليا لعصاحية الفاعل كاماا فعله بحكة وتدبير والقعصاك عطفطى بوسراة اى نودىا د بورك من في الناروان الق ويدل عليه قوله واذا لق عصاك بعد قوله اذياموسي اني اناالله بتكررأن فلآراها لهتز تنة كاضطآ كالهاجان حية خفيفة سريعة وقرئ جأن عالهة منجد فالحربه فالتقاء الساكتين ولىمدبرا ولمربيقب ولم يرجع من عقب المقاتل اذاكر بعدا لفرار والها دعب لظنه ان ذلك لأمرار يذبه وبدل عليه فيله ياموسي لاتخف اعمز غدى تفة باومطلقالقوله أنى لايخاف لدى المرسلون حين يوسى الجمز فرط الاستغراق فاغرا خوف الناس مزا لقداولا يكون لهرعندى سوء عاقبة فيفافون منه الامزماع ثريدل حسنابعدموء فالخفور برجيم استثناه منقطع استدركيه عليفتل فالصددمن فوانحوف يمن كلهدوفيهم مرفوطت منه صغيرة فاغروا فضاؤا اتبعوا فعلها مايطلها ويستحقون به مزامته مففرة ورحمة فانه لايخاف ايضا وقصدتع بضموسى بوكزه القبطق وفياره تصلوخم بذل مستأخف معطوف عليحذوف اعمن ظلم ثم بذل ذنبه بالقية وادخل يدك فحيبك لانهكان مدرعة صوف لأكم لهاوقيل الجب القيصر لانه يجاب اى يقطع تخرج بيضاء مزنميرسوء أفةكبرص فيتسمايات فجلتهااومعهاعلى السمعى ظُلًّا وَعُلُوّاً فَأَفْلُوكِكُ مِنَ كَانَ عَامِيَهُ ٱلْمُفْتَدِينَ ۞ وَلَمَتَهُ الفلق والطوقان والجراد والفل والضفادع والدم والطسسة والجدب فيواديهم والنقصان فحزارعهم ولن عذالعصا واليدمن التسمان يعدا الاخيري واحدا ولايعدّالفلوّلانه لم يبعث به الح فرجون اوا ذهب في تسمّ آيات على نه استثناف بالارسال فيتملق به الحفرعون وقومه وعلىالاقلين يملق ينحوم بموثاومرسلا

المُخافِرة والمُعتمِّقِ فَلْمُؤْمِدُونِ وَالْمُعْلِمِينَا الْمُحَافِرُونِهِما حَمِينَا الْمِعْالِمِينَا الْمُفافِرا الْمُفَالِمُوا الْمُعَالِمُونِهِما الْمِعْدِينَا الْمُعَالِمِينَا الْمُعْمَلِينَا الْمُعْلِمَا الْمُعْمَلِينَا الْمُعْلِمَا الْمُعْمَلِينَا الْمُعْمَلِينَا الْمُعْمَلِينَا الْمُعْمَلِينَا اللَّهِ الْمُعْمَلِينَا اللَّهِ الْمُعْمَلِينَا اللَّهِ الْمُعْمَلِينَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمَلِينَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِيلِي الْمُعْلِيلُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِيلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِلْمُ اللَّهُ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيلُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيلِي الللْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِلْمُ الللْمُنْف

الشكافستان كي يتم من الموقعين المجافزة على المستاجع الفياد في دليل كالفياد المواضرة المدسين شكرا طاله الوجد المساسل المتساورة ونه المعافزة المواضرة المواضر

ماحكى ندمتر بلبل يصوت ويترقص فقال يقول اذا كلت نصف تمرة فعوالدنيا العفاء وصاحت فاختة فقال الهاتقول ليستاخلق لم يخلقوا فلعله كانصوت البلبل عزتبع وفراغ بال وصياح الفاختة عنمقاساة مثذة وتألم قلب والضير في علناوا وتنياله ولابيه اوله ومده على عادة الملوك لمراعاة قواعدالسياسة والمراد مزكاتي كثرة مااوتىكقولك فلان يقصده كالحدويعلم كاثنئ أن هذا لهوالفضل المبين الذى لا يخفي على حد وحشر وجم أسلمان جوده مزاكبن والانس والطيرفهم بوزعون يحبسون يحبسوا والمرعلى خرهرلينا وحقوا حناذااتوا ع وادالتا وادبالشأم كثيرالفل وتعدية الفعراليه بع إما لان اتبانهمكان مزعال اولان المراد قطعه مزةو لهاتى على لشئ اذا تعده ويلغ آخره كاخرارا دوا اذينزلوا اخريات الوادى قالت غملة ياايها الفلا دخلوا مساكنكم كانها لمارأ قرمتوجهن المالواكوت منهم نحافة حطمه فتمها غيرها فصاحت ميحة فنهت جاما يحضرها مذالنال فتيعتها فشبه ذلك بخاطبة العقلاء ومناصحتهم ولذلك اجروا مجراهم معانه لايمتنع انخلق الله فيها العقل والنطق الايحطمنكم سليان وجوده نعي له عن الحطم والماد فيها عن التوقف بحيث يحطم ومنها كقولهمرلاا رينك ههنا فهواستشاف وبدل مزالامرلاجواب له فان النويتلايقك فالسمة وهرلايشعرون المريطمونكماذلوشعروالم يفعلوا كالماشعب عصة الانبياء من اظلم والايذاء وقيل استثناف ي فهمسلمان والقوم لايتثمر فتسيضا مكامز قولها تجباءن حذرها وتحذيرها واهتدا لها المصالحها اوسرودا ماخصه ابتدبه من ادوال هسها وهمغضها ولذلك سأل توفيق شكره وقالرب اوزعنيان اشكرهمتك اجملنيازع شكرفعتك عندياى اكفته وارتبطته لاينفلت عني يجيث لاانفك عنه وقرأ المزى وورش فيتمياء اوزعنى الخانعت على وعلى والدي ادرج فيه فكروالدية تكثيرا النعمة اوتعيالهافان النعة عليهافع عليروالنعة عليد يرجع نفعها اليهاسيما الدينية واناعلهم الحا تضيه عاماللشكرواعتدامة للنعة وادخلني برجتك فيعبادك الصالحين

مِنجَادِهُ الْمُؤْمِّينَ ﴿ وَوَيَتَ الْمُؤْدُ وَوَا وَالَيَّا النَّاسُ الْمَثَالُ الْمَثَالُ الْمُؤَلِّقُ هَلَا الْمُؤَلِّقُ الْمُؤَلِّقُ الْمُؤَلِّقُ الْمُؤْمِدُ وَمِنَا لِهِ فَيْ وَالْوَنِوْدَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ الْمُبْنُ ﴾ وَحُيْرَالِينَا لَفَنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَمُنْ الْمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُورُ وَمُؤَمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُونَ وَمُؤْمِدُ ومُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ ومُؤْمِدُودُ ومُؤْمِدُ ومُومُ ومُؤْمِدُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُ ومُومُ ومُؤْمِنُ ومُومُ ومُؤْمِنُ ومُومُ ومُو

فيها والإلكة وتنقداللير وترقيا الطيرة إيديها المدهدة قال الماليلارى المدهدا كمان مؤالليا في استشدة كما مالم وطن المساتر المواده الساتر المواده الموادية الم

وبختك من سبة وقرأبن كثيروا بوعروغيرم صروف عا تأومل القبيلة اوالبلدة يسكيقين بخبرعة في روى انم عليم السلام لما اتم بناء بيت المقدس بجهز الحيفه إليام وأقأمه ماشاء ثم توجه الحاليمن فحزج مزمكة صباحافوا في صنعاء ظهرة فاعين مزاهة ارضها فزل هاغم بجدالماء وكان الهدهد دائده لانه يحسن طلب الماء فتفقده الذاك فإعده أذخاق غيرزز أنسليان فرأى هدهدا وافنا فاغطاليه فتواصفا فطارهعه لينظرها وصفاه غرجم بعدا لعصروحكي ماحكى ولعل فعائب فدرواقة وماخص به خاصة عباده اشتأة أعظفن ذلك يستكرها مذبعر فهاويستنكرها مذبينكرها ويتحدث امراة تملكهم يعة بلقسريت شراحيل مزمالك برزالهان والمندفي تملكه ملسأ اولاهاها واوتيتمن كاشئ عتاج إليه الملوك ولهاعير عضليه عظه بالنسبة اليهااوالي وشرامتالها وقيلكان تلاثين دراعا في ثلاثين عضاوسمكااو تمان في تمانين من ذهب ولهنة مكالابالجواهر وجدتها وقومها يسجدون الشمسر بن دولالله كانه مكانوا يعبدونها وزين فمدالشيطان اعالهم عادة الشهر وغرهامن مقابيج افعالم فصده عزالس سيلاله والصواب فهلالمتدون اليه يْنِ سَيَّا بِنَيَّا يَمَيْنِ ۞ إِنِي وَجَدْنَنَا مْزَاءً كَمُلْكُهُمْ وَأُومِيْنُ الاسمدوانة فستعرلأن لايسد وااوزن لممان لايسد واعلانه بداوزاعالم اولا بمتدون الحان يسعد وانزادة لاوقرأ انكساق ويعقوب الأباكتف خالمة التنبيه وباللندأء ومناداه محذوف اي لاياقوم اسجد واكفتوله الاياسم عفلك بخطة فقلت سمحافانطو واصيبى وعاهذا مدان كوناستنافامن الشاومن سليان والوقف على ليقدون وكاذامرا بالسيود وعلى لاؤل ذما على كه وعلى لوجين يقتض وجورا ليبي د في كيلة لاعند قراء تماوقري هلا وهلابقليالهمزة هاءوالاشيحدون وهلاتسيمدون علالخطاب ألذك يخرج انخبث فالسموات والارض ويعلما يخفون ومايعلنون وصف ادعاروب اختصاصه باستحقاق البجود مزالتفاته بكاله القادرة والعابسناع يبجوده وردا عليمز يسعد لغيره والخيأ ماخو في غيره واخراجه اظهاره وهوبهم شرا فالكوكب واظلا الامطاروانات النبات بلالانشاء فانداخراج مافالشئ بالقوة الى النسل والايداع فانه اخراج ما في الامكان والعدم الى الوجوب والوجود

أَوْكُنْ أَبُواْلُكَ إِذِينَ ۞ إِذْ هَبُ بَكِيًّا فِهِ لَمَا فَالْفِهُ الِّيفِيْ

إِنَّالِقَالِيَ كِتَابِئُكِ كُرُ ۞ أَنَّهُ مِنْ مُسْكُمْ وَأَنَّهُ ۗ

۞ قَالَتُ مَا أَيُّهَا الْلَوْا افْوْنِ فَيْ الْمُرْجُهَمَا كُنْ فَاهِ

ومعلومانه يختص بالواجب لذائه وقوأحفص والكسائي ماتخفون وما

شنونبالناء القلالة الإهربهالفطيع الذي هواقل الإبرامواعظمها والمجيط بجنها فيهن العظيمين بون عظم قالس سنظر سنتعرف مزانظر بمغالنامل استدقيام كنت الكافاتين اعام كذت والتند المالذ وعافظة الغاصل أذ عسكل إي هذا

فالنده اليهدة وتراحمتهم في تمنح عنده الى مكان فريب تنوادى فيه فانظرها فا برجود و الرابع مع بعضه هالى بعض والقول فالت اى بعدما الواليها اليابها المؤافى الق الوكاب كريم كمد تر مضمونه اومرينامه الولانه كان ممنوما الولغرابية شانه ادكان مستلقية

فيتمغلقة الابواب فدخاالمدهدمن كوتة والقاه على خرها بحيث

م نشربه أنه منسليات استئاف كانه في المامن هو و ما هو الصحاب المنه على البدان من كتاب والتعديل كرمه فيسائله الوخالات المنات الماكن المنات المن

حق شهدون الانحصر كاستعطفته برفك إما قواع الإحباد قالواغن اولواقق بالاجساد والعدد واولوا اس فديد نجدة وتهاعة والأس البك مكول فانظى ما فاطري ما للتائمة والسلوطيل وقت إلى قالت اللوك فارضلوا فراضلوا في السياسات معم البلاللة التهائق الموالات المواجه المواجه الديدى عاقبها وجعلوا التواقية والمواجه الديدى عاقبها وجعلوا التواقية والمواجه المواجه المواجعة المواجه المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجه المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجع

ميزين الغلمان وانجوارى ونقب الدرة تقيامستويا وسلك فيالخرزة خيطا ضلمأ وسلوااله مسكره وراواعظم شأنه تقاصراليع مفوسعم فلاوقفوابين بدير وفد سبقه وبربل بالحالط لمانحق والتعرعافيه فأمرا لارضة فأخذت شعة ونفذت فالدرة وامردودة بيضاء فأخذت الخبط ونفذت فالمزعة ودعابالماه فكانت الجادية تأخذالماه بيدها فقعله فالاخرى تمتصربيه وجها والغلام كايأخذه يضرب بوجه ثمرة الحدية فللجاء سليمن اعالسول اومااهدت اليه وقرئ فلاجاؤا فالماتمدون بال حطاب الرسول ومن معه اوالرسوا والرسل على تغليه المخاطب وقرأحمزة ويعقوب بالادغام وقرئ بيون ولعدة و بنونين وحذف الياء فاأتافيانه مزالنية والملك الذى لامزيد عليه وقرأ نافع وابوعر ووحفص باسكان الياء وباسقاطها المباقون وبامالتها الكساقى وحده خيرمااتيكم فلاحاجة الى هديتكم ولا وفعلماعندى بلانتم جديتكم تفرحون لانكم لاتعلون الاظاهرامن الحياة الدنيا فتفرجون بما جدعاليكرحبان بإدة احوانكراو بالقدوندا فقنادا عإامثالكروا المضاب عزائكاد الامدادبالمال عليهروتعليله الحبيان السبب لذى حملهم عليه وهوقياس جاله على المرفى قصورا لمية بالدنبا والزيادة فيها أرجع الماالرسول ألبهم الىبلقيس وقومها فلناتينهم بجنود لاقبالهمها لاطافة لهربمقاومتها ولاقدرة عليمقاتلتها وقرئ بمر وللخرجنه مرمنها منسبأ آذلة بذهأ ماكانوافيه مزالعر وهرصاغرون اسراءمهانون فالرباايها الملاء أيكم ياتيني مهها اداد بذلك اذبرمها بعض ملحصه الله به مؤلجات الدالة على غليم القدرة وصدقه في دعوى النبوة ويختب عقلها بان يسكر عرشها فينظر إتعرفه ام تنكره قبلان يا تونى مسلمة فاخااذا انت مسلة لم على اخذ ما لا برضا ها قال عفرية خبية مارد مزالجين باذله لانه بقال للرحل الحيث المنكر المعفراق إنه وكان اسعه ذكوان ا وصعنرا انااتيك قبلان تقوم من مقامل مجلسك الحكومة وكان يجلسواليضف

انهاد وأذبته عليماء تقوقانين الانتزلت شيا ولااذله قاللذي هذه علما نظر أسفين برنيا وزيره الطعم وسبريا ومثل يده لله اوسيادات في كرانا للبريت بدلك للالان على في الموادات المادات بالكه الانهيا أمادات المئ ضاور عن عرص والمرابا لكاميس كانه استينا أخال ذلك الوادات المهارية و فينا له فيمنا هو المراب بنا أنها مالانهيا أمادات المئن ضاور عن عرص والمرابا لكاميس المقالدات والمنوع وآيت في المؤمنين منابع المنابع والطرف غريك الإمنان النظر فوضع موضعه ولماكانا الناظر يوصف إن المالطية كافي في اكت الخارسات طرفاراتا الديل يوما العبليا الناظر وصفيرة الطرف بالارتاد والمنها الارترام المرفان عموضي أم فقران ازدًا حاسر عربتها بان يديك وهذا غاز في الاسراع ومشل فيه العقل قالتكانه هو ولمنقا هوالاخمال انكون مثله وذلك من كسمال عقلها واوتينا العلمن قبلها وكمامسلين منتمة كالإمها كالهاظنت انه ادا دبذلك اختيار عقلها واظهار معيزة لهافقالت اوتينا العلم بكمال قدرة الله وصعة نبوتك قدا هذه الحالة اوالمعيزة عاتقدتم مزالآيات وقيل اندكلام سلمان وقومه عطفوه على جوابها لما فسهمز الدلالة علاعالها باقه ورسوله حيث جؤزت اذيكون ذاك عشها تجويزا غاليا واحضاره تمه من المجزات التي لا يقدرعلها غرابته ولا تظهر إلا على بدالانساء علهم الصلاة والسلاماى واوتينا العابا لله وقدرته وصحة ماجاء من عنده قبلهاوكامنقادين لحكمه لمزل علىدينه ويكون غضهمفيه التحدث عاانهالله عليهم من التقدم ف ذلك شكراله وصدها ما كانت تعبد من ووالله اىوصدهاالهعيادهاالشمس عنالتقدمالي الساوم اووصدهاالله عن عبادة ابالتوفيق للإيمان انهاكانت من قومكا فرين وقرئ بالفق علالابدالمن فاعلصد علالا قلاى صدها نشؤها بين اظهراكفاراوالتعليلله قيالها دخاالصرح القصروق اعجمة الداد فلما واته حسبته لجة وكشفت عن ساقها روى انه امرقيل قدومها فبني قصرصيته من زجاج ابيض واجرى من تحته الماء والق فيمجوانان الجحدووضع سريره فحصدره فجلس عليمفلا ابصرته المنتهماء داكدا فكشفت عنساقيها وعزابن كثير برواية قبلسأقيا بالمسزة حلاعليجعه ستوق واستوق قالدانة الأما تظنييت ماء صرح مرد مملس منقوارير مزازجاج قالتدب افظلت نفسى بعبادتمالشمس وقيل بظنى بسيلمان فآنها حسبت انديغرقها فاللهة وأسلت معسليمن لله رب العالمين فيماامريه عساده وفداختلف فحانه تزوجهاا وزوجهامن ذى تبع ملك هدان ولقد

قَاكَرُهُ مُسْتَوِعًا عَدُهُ قَالَ هَلَا مِنْ صَلْلِ رَقَبَيْ الْحَوْقِهَ النَّكُورُ الْمَالُونُ الْمَكُورُ الْمَالُونُ النَّكُورُ الْمَالُونُ النَّكُورُ الْمَالُونُ النَّكُورُ الْمَالُونُ النَّعَلَى الْمَالُونُ النَّعَلَى الْمَالُونُ النَّعْلَى النَّهِ النَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اوسلنائي لهونا غاهرصلطان اعبدوالله باداعبدو وقريجة بضمالنون طانباعها الباء فاذاحد فريقان يخصبون ففاجأوا انتضرف والاختصاء فامر فريق وكفرفونو اللو الحجوج الفريتين قالوياقو مواضعيلون بالسيئة بالعقوبة فتقولون ائتنابما نشدنا غيلات توالنوية فتوخرونها المنزول المقاب فاضه كافوايقولون انصدق إبعاده تبتاحيننا الولاستغفرون الله فرايزيله السلكم رُحون بتبرها فاضها لانتهاجينت قالواطيرنا تشاهمنا بادوبز معك ادنتابت عينا الشفائدووقم بينا الافتراق منداختر عدد يكم قالوالمؤخرة سبيكرالذي باد مندشترك عنايات وهوفدره او عالم الكويب عنده بالمنظورة منظمة اضمورا فاضافه عيزا السند والاضرار عن بان ما رهدان عوديا المنزام مناقط والمنافق المنافق المنافقة المنافقة

لنباغتن صالحا واهله لياو وقرأ حمزة والكسائي بالناء علىخطاب بعضهم البعض وقرئ بالمياء علمان تقاسمواخبر ثرتنقولن فيللقرآأ تالثلا لوليه لولىدمه ماشهدنامهلكاهله فضلوان ولينااهلوكهموهو يحتمل لمصدر والزمان والمكان وكذامهك فيقرآءة حنص فان مفعلا قدجاء مصدرا كرجع وقرأ ابوبكر بالفتي فيكون مصدرا وانالصادقة ونحلف انالصادقون اووليال انالصادقون فياذكرنا اذالشاهدالشئ غيرالمباشراء عرفا اولاناما شهدنا مهلكهم وحده باجهلكه ومهلكهم كقواك مارأت ثمه رجلا بلرجلين ومكروا مكر بذه المواضعة ومكرنامكل بالجعلناها سببالاهلاكهم وهملا يشعرون بذلك دوىانه كان لصالح في الجرمسيد في شعب يصلي في مفت الوا زعمانه يفرع مناالى للوث فنفرغ منه ومن اهله قبال لثلاث فذهبوا الحالشعب ليقتلوه فوقع عليهم صفرة حيالهم فطبقت عليهم فسم الشعب فهلكواغة وهلك الباقون فحاماكنهم بالصيحة كالشاداليرةوله فانظ كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمين وكان ان جعلت ناقصية فخبرها كيف وإنا دم فاهسماستثناف اوخبرمحذوف الإخبركان لعدم العائد وانجعلتها تاتمة فكيف حاله وقرأا أكوفيون ويعقوب انادم فاهدبا لغنز علانه خبر معذوف اوبدل مزاسمكان اوجبرله وكيفحال فتلك بيوتهمخاوية خالية منخوي البطن اذاخلااوسا قطة منهدمة منخوى المخما فأسقط وهيحال عل فيهامعنى الاشارة وقرئ بالرفع على تدخير مبتدأ عدوف عاظلوا بسبب ظلهم أن في ذلك لا ية لقوم يعلون فيتعظون والجينا الذين امنوآ صالحا ومن معه وكانوا يتقون الكفروا لمعاصى فلذلك خصوا بالنجاة ولومآ وإذكرلوطا اووا رسلبالوطا لدلالة ولقدارسلناعليم أذقال لقومة بدل على لاؤل ظرف على

آسَبَهُ اللهُ السَّيْدَة فَإِلَهُ الْمَالِمَة فَالْاَ اللهُ اللهُ

الثانى اتاتوناالفاحشة وانتمترسيرون منطون فحشها من بصرالشب واقتراف الشباغي مزالها لم بقيمها المجاوبيس والمهمكافل يعلنون بهافتكون الحشر انشكم تناتون الرجال شهوة بيان لاتيانهم الناحشة وتطيله بالشهوة للدلالة علي بحد طال الممكمة فيالمواضعة طلب. انسل لافضاء الوطر

من دونالنساء الافرف المناف بالتدوّم عجولات تعلون فعل من يجول فيها الإيمز ببن المسدوالنج التجهون العاقبة والناء في من دونالنساء التوقيط المناف المناف

مَنْهُ وَالَيْنَا الْمَالَمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

الغيبة المالتكم لتاكيد اختصاص الفعل بذاته والتنبيه على دانبات الحدائق البهية المختلفة الانواع المتباعدة الطباع مزالمواة المتشابهة لايقدر عليه غيره كااشاداليه بقوله مأكان لكران تنيتوا شجرها شجد المدائق وهماليساتين من الاحداق وهوالاحاطة ءاله مع الله اغيره يقردبه ويجعلله شركا وهوالمتفرد بالخلق والتكوس و فرجت أالهاباضار فعلمثل اتدعون اواتشركون وبتوسيط مدة من الهزئين واخراج الثانية بين بين برهمة فوجريه دلون عن الحق الذي هو التوحيد أمن جمل الأرض قرارا بدل مزام من خلة السموات وجعلها قرارا بابداء بعضها مزالماء وتسويتها بحيث يتأتى استقرار الانسان والدواب عليها وجعل خلاكها وسطها آنهارا حارية وجعل لهارواسي جالاتكون فيها المعادن وبنيع من حضيضها المنابع وجعل بين البحرين العذب والمالح اوخليج فارس والروم حاجزا برزخا وقدمت ببانه فالفرقان ءاله معالله بلاكشرهم لايعلون الحق فيشركون به المن يجيب المضطيرة اذادعاه المضطر الذئ احوجه شدة مابه الحالج أالحالة مزالا ضطرار وهوا فتعالمت الضرودة واللامفيه لجنس لالاستغراق فلايلزم منه اجابة كل مضطت ويكشف السوء ويدفع عزالانسان مايسوه ويجعلكم خلفاء الارض خلفاء فيهابان وركرسكا هاوالتصرف فهامز قبلكم

ها قدمين الدى خصكم بهذه النصر العامة ونظامها تطاوعاً تكوية الكركيون الاه و تذكرا قليا لو و مارية و قلباره بالفراد المؤلفة الدى خصك به المؤلفة المؤلفة

اىباسباب ساوية وارضية ، الدمع الله يفعل ذلك قلها توا برهانكم على نغيره يقدرعلى شئ من ذلك النكست مسادقين فإشراككرفان كمال القدرة من لوازم الالوهية قرلايم من فالسموات والارض الغيب الاالله لمابين اختصاصه بالقدرة التاقة الفائقة المعامة اتبعه ماهوكا للازم له وهوالتفرد بعدالغيب والاستثاء منقطع ودفع المستثنئ على النغية التعيمية للدلالة علمانه تعالى انكان ممن فيالسموات والارض ففيهامن يعلم الغيب مبالغة في تفيه عنهم اومتصل على نالماد من في السموات والارض من تعلق عله بها واطلع عليها اطلاع الحاضرفيها فانديس لمئة تعالى واولئ لعلم من خلقه وحو موصول اوموصوف ومايشعرهن ايان يبعثون متى ينشروت مركبة منائى وآن وقربت بكسرة الهمزة والضيرلين وفيل للكفعة بلادرك علهم فالاخرة لمانفي عنهم على الغيب واكد ذلك بنف شعودهم بماهومآ فم المعالة بالغ فيه بان اضرب عنه وبين ان ما انتهى وتكامل فيماسياب علهدم مراجي والآيات وهوان القيامة كائنة لايمالة لايعلونه كاينبغي بالمسرفي شكمنها كمن تحيرفاس لاعدعلب دنيلا باهمنهاعمون لايدركون دلائلها لاختلول بصيرتهم وهذا وان اختص بالمشركين ممن فالسموات والارض أسب الجميعهم كايسند فعرا لبعض المائكل والاضرابات النلاث تنزيل الاحوالم وقبا الاولااضراب من نؤالشعور بوقت القيامة عنهمو وصفهم باستحكام علهم فامرالآخرة فكالجم وقيلا درك بمعنى انتهى واضحارة وفح ادركت الترة لافاتلك غايتها النع عندها تعدم وقرأ نافع وابن عامروحنة والكسائي وعاصم بالذارك بمنهتابع حتياستكم اوتنابع حتيانقطع مزتذارك بنوافلان اذانتا بعوافي الملاك وابويكرا ذرك واصلهما تفاعل وافتعل وقرعث ءا درك جزتين وآأدرك بالف بينها وبإلة رك وبالتدارك وبإيادك وبإأدك

الْهُ مَعَ اللهُ مَعْ اللهُ مُعْمَالُهُ مُونَّ اللهُ مُعَ اللهُ مُعْمَالُهُ مُونَّ اللهُ مُعَالِقًا اللهُ مُعَالِقًا اللهُ مُعَلَّمُ اللهُ مُعَلِّمُ مُعَنَّا اللهُ مُعَلِّمُ اللهُ مُعْمَالُهُ مُونِّ اللهُ مُعْمَلُهُ مُونِّ اللهُ مُعْمَلُهُ مُونِّ اللهُ مُعْمَلُهُ مُونِّ اللهُ مُعْمَلُهُ مُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ مُعْمَلُهُ مُعْمَلُهُ مُعْمَالُهُ مُعْمَلُهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلُهُ مُعْمَلُهُ مُعْمَلُهُ مُعْمَلُهُ مُعْمَلُهُ مُعْمَلًا مُعْمَلُهُ مُعْمَلِعُ مُعْمَلُهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلُهُ مُعْمَلُهُ مُعْمَلًا مُعْمَلُهُ مُعْمَلِعُهُ مُعْمِعُهُ مُعْمَلِعُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمِعُهُ مُعْمِعُ مُعْمِعُهُ مُعْمِعُهُ مُعْمِعُهُ مُعْمِعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُولًا مُعْمِعُهُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْم

فإدواد وابتذارُ وعافي شغفام مرجا وحشرين ذلك فاتكاد وعافيه بإفافيان شعودهم وقسيله بالادرك على التركوبا بعده اصل بعن التسبيع النف في نفيه ودلات على شعره جاماع متكاون في المتحافظ والتكاون والقائل المناطق التحافظ المتحافظ يعدّى بالام مثارة ناوقرئ بالفرّة وهونغة فيه بَعَمَ الذي تُستجلونَ حلوله وهوعذاب يومر بدروعسي ولعل وسوف فيمواعيد الملوك كالجزمر لجافاتما

يطلقونه اظها دالوقادهم واشعادا بان الرمزة منهمكالتصريح مزغيرهروعليه جرى وعداقه تعالى ووغيده وان دبك لذوفضل علياناس بتلغير عقوبتهم على المعاصى والفنضل والفاضلة الافضال وجمعهما فضول وفواضل وككن أكشرهم لايشكرون لايعرفون حوالنعة فيه فلايشكرونه باليستعجلون لجهلهموقوعه واناربك ليعلم ماتكن صدورهم. مانخفيه وقرئ بفتح الناءمن كننت اى سترت ومايعلنون من عداوتك فيجاذبه معلير ومآمن غاثبة فإنساء والارض خافية فيهما وهمامن الصفات آلغالبة والناء فيهما لليالغة كافيالراوية اواسمان لمايغيب ويخفى كالتاء فى عافية وعاقبة الافكاآب مبين وبين اومبين مافيه إِيَّكُنُونَ ۗ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعُدَانُ كُنُهُ مِهَا دِمِيرٍ ۗ لمن بطالعه والمراد اللوح اوالقضاء على الاستعارة أن هذا القران يقص على بني اسرائيل كثر الذي هدفية يختلفون كالتشه والتنزيه واحوال الجنة والناروعزير والمسيم وأنه لحدى ورحمة للؤمنين ا اللهُ عَلَى اللهُ الله فانهمالمنتفعودبه أذربك يقضى بينهم بين بنح إسرائيل بمكة بايحكم به وهوالحق اوبحكمته ويدل علسم انه قرئ بجكه وهوالغركز ۚ ۚ ۚ وَاِنَّ رَبَّكِ لَذَوُفَصَيْلِ عَلِيَ لَنَ ٓ أَيْنِ وَلِكِنَّ اَكُونَا ۚ وَاِنَّ رَبَّكِ لَذَوُفَصَيْلِ عَلِيَ لَنَا إِنْ وَلِكِنَّ اَكِفَيْرَ هُولِا يَتَنْكُولُونَا فلايرة قضاؤه ألعليم بحقيقة مايقضه فيه وحكته فتوكل علالله ولاتبال بمعاداتهم أنك على لحق المبين وصاحبا كتوحقيق اللهِ وَإِذَ رَبُّكَ لِيَعِنَا مُمَا تَكُنُّ صِيدُهِ وُدُهُمْ وَمَمَا يُعْلِينُونَ ﴿ وَمَا بالوثوق بحفظانله ونصره أنك لاشمعالموتى تعليلآخراللام بالتوكل منحيث انه يقطع طمعه عن متابعتهم ومعاضد تهمرأسا وانماشبهوا بالموتى لعدم انتفاعهم باستماع ما يتلي عليهم كاشبهوا بالصم في قوله ولاسم الصمالدعاء اذا ولوا مديرين فات الْفُرْإِذَ يَعْضُ عَلَى تَهَا مِسْزَا مُلَا كُمْزَالَّهُ فِي هُرْ مِنْهُ يَضْلِعُونَ ۞ اسماعهم فحهذه الحالبا بعدوقرأ ابن كتير ولايسمالصم ومآانت بهاد كالعم عن ضلالتهم حيث الحداية لاعمال الاماليصر وفرأحسمزة تهدى العسى الأنسم اىمايجدى اسماعك

ا الامن يؤمن باياتنا من هوفي علالله كذلك فهموسلون مخلصون

مناسلموجهه لله وأذاوقع القول عليهم اذادنا وقوع معناه وهوما وعدوابه من البعث والعداب

وَانَّهُ لَمُذُى وَرُجَهُ ۚ لِلْوُمِّنِينَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِينُهُ مُ يَجُمُونُ وَهُوَالْهَزِيزُ الْعِلْفِءُ ۞ فَوَكَ أَعَلَىٰ لَهُ أِلَّا لَهُ أِلَّكَ عَلَىٰ لِيُحِتِّ الْمُبِيْنِ ٢٠ إِنَّكَ لَا سُنْمِعُ الْمُؤَنَّى وَلَا شُيْعُ ٱلْعَيْمَ ٱلْدُعَاءَ إِذَا وَلَوْامُدْبِرِينَ ۞ وَمَااَنْتَ بِهَادِالْهِسْفِيءَنْضَلَا لِيَهِيمُ إِنْ شَيْعُ اِلْأَنَوْ يُونُونُهِا يَا تِنَافَهُ وُمُسْلِلُ ﴾ وَإِذَا وَقَعَ الْفَوْلُ عَلَيْهُمِهُ

نعينيالم دابة منالاتين وهم إلى استه مه كان طولها ستون دا عا حالة النبع قرائم دوغي ويرش وجناحان لا يوزيا حارب ولا يدركها خالب وروعاته عيا المعادة والسلام سلام ازمن عنها خالها المباعظ المساهدة المجاهدة المهام الما المواجدة المساهدة والمساهدة والساهدة المعادة المع

عزكتزة عددهم وتباعدا طرافهم حتجاذا جاؤآ المالمحشر قالأكذبتم بايالآ ولمتحيطوا بهاعلما الواولحال اعاكذبتم بهاباد عالمأى غيرناظ بنفها نظرا يحيط عككي بكنهها وانهام حقيقة بالتصديق اوالتكذيب وللعطف اعاجمعتم بينا لتكانب بهاوعدم القاءالاذهان لتحققها الماذاكنت وتعلون امائ شي كنتم تعلونه بعدد لك وهوالتبكيب اذلم يفعلوا غيرا كتكذيب والجمل فلإ يقدرون ان يقولوا فعلنا غيرة لك ووقع القول عليهم حلبهم العذاب الموعودوهوكيهم والناريعدذاك مأظلمآ بسسطلهم وهوالتكذيب باياتابته فهملاينطقون باعتفاداشغلهم بالمغاب الريروا ليتحقق لهم النوحيد ويهشدهم الي تجويز الحثووبيثت الرسل لان تعاقب الوروا تظلن على جمائخصوص غيرمتعين بذاتم لايكون الابقدرة قاهروان من قدرعلى ابعال الظلمة بالنورفي مادة واحدة قدرعلى بعال الموت الخيوة فمواد الأبنان واذمن جعل لنهاد ليبصروا فيمسببا مزاسباب معاشهم لعلملايك بماهومناط جيع مصالحهم فمعاشهم ومعادهم أناجعلنا اليلاب كنوآ فية بالنوروالقرار والنهارمبصرا فاناصلمايبصروافيم فبولغفيه بجعل الابصارحا لامزاحوالمالمجعول عليها بحيث لاينفك عنها أذوالا لامات لقوم ومنون لدلالتهاع الامورالثلاثة ويوميو فالصور فيالصوراوالقة فإوقيل أنه تمثل لانبعاث الموق بانبعاث الجيش أذا نفزية البوق ففزع مزكيفا التموات ومن يثا الارض مزا لهول وعبرعنمام بالماض لمخفق وقوعم الامزشاءالله انلايفزع بازنبت قلبمقيل همجبريل وميكائل واسرافيل وعزدائيل وقيل لمود والحزنة وحلتالترته وقراالشهداء وقرا موسى لانمصعق مرة ولعا المرادما يعرذنك وكلاتوه حاضرون الموقف يعدا لنفختها لثانيته اوراجعون الحامره وقرأحن وحفصر القوع الفعل وقرئ أناه على توجيد لفظ الكل دآخرين صاغرن وقرئج دخرن وترعالجال تحسهاجامدة ثابتة فهكانها وهرتراليخآ

اَمْرَجُنَالَهُ مُنْ أَنَّهُ مِنَالاَمْنِ مُكَلِّمُ مُنْ أَنَالَا نَوَكَالُوا وَعَلَيْنَ مِكَالُوا وَالْمَاكَا الْمَاكَا الْمَاكِ الْمَاكِلُولُ الْمَاكِلُولُ الْمَاكِلُولُ الْمَاكِلِيلُولُ الْمَاكِلِيلُولُ الْمَاكِلِيلُولُ الْمَاكِلِيلُولُ الْمَاكِلِيلُولُ الْمَاكِلُولُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُلِكُولُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُولُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُولُ الْمُعْلِكُولُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُولُ الْمُعْلِكُولُ الْمُعْلِلُولُ الْمُعْلِكُولُ الْمُعْلِلُولُ الْمُعْلِكُولُ الْمُعْلِكُولُ الْم

فى السرقة وذك لاذالا جرام اتكيارا فاقتىك فيحت واحد فالانكانية بن حكم أستماها أستسد دوكر لنتسد وهو منهون الجانة المقدمة كقول وعداله الدون عاد المعلم المنافز المستمالية كالى مرتبطه الحلف في فعيرة بنافز المنافز المنا

من منها بالشيئة وليالشرك كتب وجومهم في النار كلوافها على بجومهم وعبونان برا بالوجوه اغسم كم الدين بالايدى في الدولا لقوابا يكم مليج يون المراكب المسترقط في المراكب على المراكب المراكب المراكب والمراكب المراكب المراكب والمراكب والمراكب الم جدا بين الاضافية تشريف الموافقة بالمراكب المراكبة في المراكبة على المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة بالمالا المراكبة المر

> بلت وقال كذلته على تاليزة ادعل اعلى وفتخ العراب سينج آياة القامة و الدينا المتالسة وكري الانتفكم المرقة والألاق بنافاج العالمين الدينا المتالسة وكري الانتفكم المرقة والألك بنافاج الموجر ووجرة واكتما في الجالمة عزائيو جاليا المتالاة و التاكيم مؤمراً سروة طركا في ما للاجر ضيف عزائيو جالة المتاكزة بدايا أن وكلاب وهم والمحالم والمراجم وشعيد ونيزيع من قدره وه موينا دى لالله الآالة صرح الفتح المنافق المن

الما المنزلندون الدعالية والتأويم المناولة المنافرة والمنافرة وال

وجوالها هاشيده فرقالشيدهون فجاريرا دوشيم بعضه بعضا فطاعت الواصنا فا في استخدام استعمار كابه نسف فريما واحدابا ان غري بينهم العمادة كلا يتفقواعليد وستضغف طائفة منهم وهرينوا اسرائيل والجماية المان فاعل جعرا لوصفت شيدها اواستثناف روقوان يذيجا بناء ه بدل يمها وكان ذكاله ناقا المديولا مولود في بخاساتها وينها من المساعد والمساعدة من المساعدة والمرينة والمتقار ا تذكان موافعة على المساعدة على المساعدة على المساعدة الانبياء ليخيل فاسد وتربيان تمن طالفة الاستعمادة والارسان التنفض الانتفارة المعاددة والمساعدة بالمانية والمساعدة والمساعدة المانية المساعدة ا

مربسه و مقارنها المرادله بحول نقلة الادادة به حيثة فلفا استقبالها مع المدينة الوجه مستصفف ويميرس معارضه ورده. للاستضفاف مقارنها المرادله بحوازان بكون تقالوا دو به حيثة فلفا استقبالها مع المستضفاف مقارنها المرادلة والمستضف

عَلَافِالْاَصْ وَيَجْهَا لَا هَلَهَ الْسِيَهَا السَّمَا الْمَعْ وَالْمَثَوْمَ الْمَهَ الْمَعْ الْمَثَنَا الْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ونجسلهمائة مقدس وتكولم الدارت ونجسلهما لوازين الماؤنة المنازع المنازع والمسلمة المنازع المنازع والمسلمة المنازع والمنازع المنازع والمنازع والمنازع المنازع والمنازع المنازع والمنازع والمنازع المنازع والمنازع و

المواليد واجتماله ورد في قصيها فاختذا بالإفاقد قد قد البالد المتقاهم في البالد المتقاهم في الميلالا لتقاهم في التقامل وحزا حدث المتعاهم في المناسبة والمتعاهم في المناسبة والمتعاهم في المناسبة والمتعاهم في المناسبة في المن

بغظالمها يتغظم عسجان يتفعنا فان فيديم فالماي وولا المؤلفة والمشارك من فودين عينده اونشا عرابها، مبانا ورا البرصاء ريقد اوتنكذه والمأا او تبتاه فاساطل. وهم لايشدون حاله المناطلة تشغين المقول الماى وهم لايشمون انهم على بحفا فحالتنا طداوق طم الفهمس والتبخيل المواصدة ميرى نتفظ من المناطقة على الفير المناطقة على المناطق

انكادتاتيدية انهاكادت تظهيروسكائ موقت من فيها النجرة اوالفرج بنيد لولان زبطنا على قلبها بالصبره الشات تكون مزالمؤسون مزالمدة فين وعالقه او مزالوا تمين بمفلد لا بنتريخ وجون وعلف وقريخ مؤسمل جاء الفرد في المواقع المستدة من المواقع وموقع المعادل المواقع والمواقع المواقع ا

فرودن يكروه ويدا فالوجد ديمها استأشره الترثيب التاليات المنات ا مند فقد أو كل المنات المناسرة التي طالية المناسبة المنا

مربض بافرط مهاحين سمعت بوقوعه فيدفر عول ولمابلغ اشده مبلغمالذى لايزيد عليه نشؤه وذلك من ثلاثين الحاربيين سنته فات العقل كمل جنئذ ودوى انهل يبعث بنى الاعلى أس الادبعين واستوك قدهاوعقلم انيناه حكم اى نبوة وعمآ بالديزاوعم اكحكاءوالعلمأ وسمتهم قبلا شتنباته فلايقول ولايفعل مايستجهل فسروه وأوفق لظرالقضة لاذا لاستنباء بعدا لهج وفالمراجعة وكذلك ومشل ذلك الذى فعلنا عوسى واقد نجزي الحسنين علاحسانهم ومطالمدية ودخلهصرآنيا مزقصرفرعوذ وقيل مزمنف اوخابن اوعين شمسرمن نواحيها عربجين غفلة مزاهلها فيوقت لايعتاد دخولها ولايتوقعوها فيماقيلكان وقشالفيلولة وقيل بيزالعشاءين فوجدفيها رجلهن يقتلأ هذامن شيعته وهذا مزعدوه احدهما مرشاسه عادسه وهرسوا اسرائل والآخرمن مخالفيد وهم المقيط والاشارة على الحكاية فاستغاثة الذى من شيعته على لذى من عدوه فسألمان منشه بالاعانة ولذلك عدى بعلى وقرئ اشتعانه فوكزه موسى فضرب القبطي بجمكنه وقريخ فلكره اى فضرب برصدره فقض علمة فقتله واصله فانهى حات منقول وقضينا اليماذلك الامر قال هذآ من عمل الشيطان لانهالم يؤمريقتل أكحادا ولانهكاذ مامونافيهم فلريجن لماغتيا لهمرولا بقدح

اِنْ كَاْ دَتْ لَنُهُ فِي هِ لَوْلَا اَدْ دَعَلِنَا عَلَى عَيْمِ الْتَكُونَ مِرَا لُوْفَئِنَا وَ وَكَالَتُ لِلْمُ وَمَلِنَا عَلَيْمَ الْمَكُونَ مُرَا لُوْفَئِنَا وَ وَكَالَتُ لِلْمُ وَمَنْ اللَّهِ مِنْ مَرْفَتُ وَهُمْ لَا يَشْهُونَهُ وَهُمْ لَا يَسْهُونَهُ وَهُو لَا يَسْهُونَ فَي وَمَوْلَا اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِمَ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقِيقَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ اللْمُ عَلَى الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْ

ذلك في عصب كونه خطاوا فاعده من عمل الشيطان وساه ظلما المنطقة المستخدمة المنطقة على المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة على المنطقة المنطق

لَهُ هَوَالدَكُونَ لِذَوْسِعِياده الرَّحِيم بهم قالدِنِ بِالعَمِينَا فِي صَمِيعُنُوفَ المِولِياعَافَم بِالمَامِكُونَ الْمَارَقُ وَاللَّهُ وَاللَّمِ مِنْ الْمَارِقُ وَاللَّمِ مِنْ الْمَارِقُ وَاللَّمِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللِمِنْ ا

إِنَّهُ هُوَالْفَهُورُالَاجَنِيَّةَ ۞ قَالَ زَبَّ بَمَّا أَهْبَعْتَ عَلَىٰ فَكُنَّا كُونَ مزالصلين بينالناس فتدفرالخاصربالتي هياحسن ولماقاله فاانتشر أكحديث وارتقي لى فرعون وملتره فهموا نقتله فحزج مؤمن مزال فرعون وهوابن عمليخبره كاقال وجاء رحل مزاضه المدينة يسعى يسعمفة رحا اوحال منهاذا بصلهز إقص المدسة صفته ليه لاصلته كحاء لان تخصيصه بالطقته بالمعادف قال ياموسى الللا يا تمرون بك ليقتلوك يتشاورن بسبيك واغاسم إنتشاورا تتارالان كالامزالمتشاورين يأمر الآخرويأتمر فأخرج أفاك مزالناصين اللام لليان وليسرصلة ۞ فَكَأَانَ ٰ اَدَادَ مَنْ مِنْ عِلِينَ اللَّهُ عُوْعَكُمٌ كُمُّ أَفَا كَا مَوْسَحَا بُرُهُ إِ الناصين لانمعمولا لصلة لايتقدم الموصول فرجمتها مزالمدينة خَاتَفَا يَتَرَقُّ لِحُوقِطَالُبِ قَالَ رَبِنِجِنِي مَزَالِقُومِ الظَّالَمِينَ خَلْصِنِي اَنْ فَتُسَلِّينَ كَمَا فَلَتْ نَفْسًا بِالْاَمِسْ إِنْ تُرِيدُالِا ۖ أَنْ تَكُونَجَالًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عِلْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّ منهم واحفظني من لحوقهم ولما توجه تلقاء مدين قبالتمدين قربية شعيسهمت باسمدين بزايراهم ولميكن فسلطان فعود وكاذبينها فِيالْاَرْضِوَمَا تُرِيْدُانَ مَتَكُونَ مِنَ الْفَصِيْلِيْنَ ۞ وَجَاءَكُ فِلْ وبين مصرمسيرة ثمان قالعسى ديان مديني سواء السيل تؤكلا علالته وحنسن فلرتب وكان لابعرف الطرق فعن له تلاث طرق فأخذف مِنْ اَقْصَالْلَدَيْنَةِ يَسْفِيُّ قَالَ يَامُوسِيَّا إِذَالْلَاَ يَاْ يَمُوْذَ بِكَ لِيَقْنُلُوكَ اوسطها وجاء الطلاب عقيب فأخذوا فيالاخرن ولمأورد مأمدين وصااليم وهوبئركا نوايسقون منها وجدعلية وجدفوق شفيرها فَاخُونُ إِذَاكَ مِزَالْنَاصِينَ ۞ فَخَرَجَ مِنْهَا كَالَوْكَا يَتُرَقُّ وَلَا امتة مزالناس جماعة كثرة مختلفين يسقون مواشيهم ووجد مزدونهم فهكاناسفل من مكانهم امرأيتن تذودان تمنعان عَالَ رَبِينَ يَجْنِي مِزَالْفَوْمُ الْفَالِلِينَ ﴿ وَلَمَا تَوَجَّهُ لِلْفَاءَ مَذَّيْنَا فَالَّ اغتامها مزالماء لشد تخلط باغنامهم عَنْيَ فَهَا زُيهُ لِدِيَهِ مَنْوَآءَ السَّبَيْلِ ۞ وَلَمَأُ وَرَدَهُمَّاءَ مَدُّينَ

يَجدَعَلِينُواْمَةً مِّزَالَتَ الرِيشْفُولَةُ ۞ وَوَجَدَمِنْ وُفِهُمُ الْمَأْ

قال ما خليكما الما أكان الانسق متي بسداراته و بسرة الزعاته والشهر مخالفا حذا والرواحد فد المنصولان الذين هوبران الميد المع المعتبه والحالسق المعاقبة ووضوع المواقبة والمحافظة المعاقبة والمعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة والمحافظة المعاقبة والمعاقبة والمعاقبة والمعاقبة والمعاقبة المعاقبة والمعاقبة والمعاقبة والمعاقبة المعاقبة والمعاقبة والمعاقبة المعاقبة والمعاقبة المعاقبة والمعاقبة المعاقبة والمعاقبة المعاقبة والمعاقبة والمعاقبة المعاقبة والمعاقبة المعاقبة المعاقبة

وقيل ككبرى واسمها صفوراء اوصفراء وهالتي تزوجها موسى قالت اذابي يدعوك لعزيك ليكافئك اجرماسقت جاءسقيك لناولعل موسحاغا لبحابها ليتبرّك برؤيهم الشييخ ويستنظهر بمعرفيته لاطمعا فبالاجر بلدوى انهاجاء وقدم اليس طعاما فامتنع عندوقا لدانا اهل بيتلانبيع ديننا بالدنياحي قال شعب هذه عادتنا معكل من ينزل بناهذا وانهز ضل معروفا فاهدى بثئ لمجره اخذه فللجاءه وصهليه القصص الاتخف نجوت مزالقوما لظالمين يهيد فرعون وقوم قالتاحديهما يعنيالمق استدعته ياابتاستاجرة لرعالغنم انخبرمزاستاجرتالقوى الامين تعليل جامع يحرى مجريجا لدنما عالم نرحقيق بالاستيمار وللبالغة فيمجعل خيراسما وذكرا لفعل بلفظ الماض للدلالة على نمامين مجر معروف ودوعان شعيبا قاللها وما اعلك بقوته وامانته فذكرت اقلالا لجحوان صقب رأسه حين بلغته رسالته وامرها بالمشيخلف قالل في ربيان انكحك احدعا بنتي هاتين على انتأجرنى على ان تأجرنفسك مني اوتكون لح أجيااوتثيبنيه زاجلتالله تماذجج ظفى لالاقاين ومفعول بمعل الثالث باضارمضا فاى دعية ثانى حجج فالأتمت عشرا علت عشرجج فزعندك فاتمامه منعندك تفضار لامزعند عالزاما على وهنا استدعاء العقدلا نفسه فعلم جي عالجرة معنت ويمهرآ خراو رعيت الاجلا لأقل ووعدلمان وفيا لاخران تيسرله قبا العقد وكانت الاغنام المزوجة معانه ككن اختلاف الشرائع فيذلك ومااريدان استق عليك بالزام اتمآمه لعشرا والمناقشة ومرآعاة الاوقات واستسفاء الإعالم واشتقاقا لمشقة مزالشق فانما يصعب عليك يشق علىكا عتقادك في اطاقته ودأيك فحزاولته ستحدفان شاءالله مزالصا كين فحسن المعاملة ولين لكانب والوفاء بالمعاهدة قالذلك بيني وبينك اي ذلك الذي عاهدتني فيه قائم بيننا لانخرج عنه أتما الاجلين اطولها

للهُ وَمَا فِي قَالَ مَا عَلَيْهِ فِي عَلَى الْمَالَا الْمَوْقِيَّ فَي فَيْدِ ذَا لِرَمَا اللهُ وَالْمَالَمُ اللهُ وَالْمَالَمُ فَعَلَى الْمَالَكُومُ اللهُ مَا اللهُ ا

أولقهها قنيت وفيتك يأه فلاعدوانين لايستدى عابطاب الزيادة كالااطالب بالزيادة عالىنشر لااطالب الزيادة عالى الفاذاو والداكون مستديا بترك الزيادة عليكة ولك لا أنه عالى وهوالجليز فالبنات الميرة وتساوى الاجليز فالنسفاء مناريقا الدان تصنيب الاختراط تنظمت نصرا السماكين ايها على منافقيل مناطقة على عاد الإجليز ما قنيدت فتكون ما مريدة لتأكيد الفعل اعاق الاجلين بحدث عربي المقابلة وقريمًا عدوان بالكمر والقد على الفقل مناطقة العربي في المحدوث في فل لخالقندى وسيمالاجلوسا داهله بامرأة دوكانه قنتى اتصالاجلين ومكت بعدة لك عنده عشرات فرمج عربر على الرجع انسريم جاب الطورة الأ البحر برا بلج سالتي تخالطون و الالاهل الممكن الذاف السيد الدافق المستمال المستمالية المستمالية المستمالية المستمالية والمستمالية المستمالية المستمالية

تهتذ كانهاجان فالهيئة وابحثة اوفيالسرعة فلمدرآ منهزما مزالخوف ولميعقب ولميهجع ياموسى نودىياموسى أقسل ولاتخف انك مزالامنين مزالمهاوف فانه لايخاف لدتحالم سلون اسلك يدل فيجيك أدخلها تخرج بيضاء مزغيهو، عيب واضم بدك المجناحك يدما المبسوطتين سقتهما المحتركا كانف الفزعوادة المهة تحت عضد اليسرى ومالعكس إوباد خالها في الحب فيكون تكريكا لغرض آخروهوان يكون ذلك في وجه العدة اظها دجراءة ومسأ لظهور معيزة وبحوذان مراد مالضما لتحاد والشات عندأنقلاميا لعصاحبة استعا مزجال الطائر فانهاذا خاف أسرجنا حسدواذاأمن واطأن ضمهااليه مزاريب مزاجرا إرهاعاذاعراك الخف فافعاذ للصجلا وضطأ لنفسك وقرأأن عامروهن والكسائي والويكر بينم الراء وسكون الهاء وفرئ بضمها وقرأحص الفية والسكون والكالغات فنانك اشارة المالعصاواليد وشدده ابن كثروابوعروورويس مهانان جحتان وبرهان فعلان لقوله إبره الرحل ذاجاه بالبرهان من قولم بره الرجل ذا اسن ويقال برهاء ومرهرهة للرأة السضاء وقراضلال لقولم برهن مزديك مرسلابهما اليفهون وملاثرانهمكا نواقوما فاسقين فكانواأحقاء باذيرسلالهم قالدبتان قتلت منهم نفسا فأخاف ات يقتلون بها واخهرون هوافعيم فإسانا فارسله معيدا معينا وهوفحالاصلاسيمايمان بهكاندنئ وقرأناخ ردابالتفنيف يصدقنى بخنص المق وتقر برالمجمة وترسف الشبهة افاخاف أذي كذبون والثا لايطاوعنى عندالجا أجتا وقيل المراد تصديق القوم لتقرم وتوضيحه ككناسنا لساسنا دالفعا الحالسب وقرأعاصرو حرق يصدقن بالرفع على نهصفته وللحواسب محذوف

مُوَ عَالَا جَلَ وَ عَارَ إِهَ الْمَا الْمَ مِنْ عِلِيهِ اللَّهُ فِي الْمَالُونَ الْمَا الْمَالُولُوهُ الْمَالُونَ الْمَالُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْحُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْحُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قالىسىنىدى مصند قابلىقىك سىنقىقىك بنافارى المنقصوبية داليد عالى الوائدالا موروانا الا بيمور عديا ليدوسة تهابشدة الدونيراكيا المنافانا المنافرة الم

مجاذاا لحالاخرة والمقصود منها بالذات هوالنواب والعقاب لأقصدا لفرش وقرأ همزة واككنتا فريكون بالياء آنه لانفيا الظالمون لايفوزون بالهكة فالدنيا وحسزالعا قبة فالعقبي وفال فرعون ماامها الملأما علت كممن الدغيري فيعلم باله غيره دون وجوده اذلم يكن عنده ما يقتضي لجزم بعدمه ولذال امتهبناء الصرح ليصعدعليه ويطلع علاكال بقول فاوقدلى باهان عإلطين فاجعل لمجترعا لمإ اطلع الحالد موسى كأنهوهم انهلوكا وككانجهما فالشماء يمكن الترقوال مثمقال واف لاظنمهن الكاذيير اوارادان يبنيله وصدية وصدمنما وضاع أككوأك فيرى هلفها مايدل على بعثة رسول وتبذل دولة وقيل لمراد بنظ لعلم نغ المعلوم كقوله اتنبؤنانه عالايعلم فالمتموات ولافا لارض فانمعناه بالبسرفهن وهذا مزخواص الماوم الفعلية فانها لازمة لتحقة معلوماتها فلذمرمز انتفائها انتفاؤها ولاكذلك العلوم الانفعالمة قيلاول مزاتخذ الآجز فرعون ولذلك مربلتخاذه على وجه يتضمن تعليم القشعة معرما فيدمن تعظيم ولذلك نادى هاما فابسمه بيا في وسطا الكلام واستكر مووجنود ، في الارض بغير الحق مداسقة وظنوا انهمالينا لايرجعون بالنشوروقرأ نا فعوحزة والكسا فيفقرالياء وكسرالجيم فأخذناه وجنوده فيذناه فالبر كامتهانه وفسافامت وتعظيم لشاذا الآخذ واستحقاد للأخوذين كأنياخذ همم كتزيهم فكف وطرحهم فاليمونظيره تاوما قدروا القحق قدره والارض بيعاقبضت يوم التيمة والسم إن مطوبات يمينه فانظر ياعد كيف كان عاقبة الظالمين ومذرقة مكء رشلها

اَلِسَكَ مُنْ مُسُلِكَ إِجْكَ وَتَعِيمُ الْكَالَّ الْمَالَا الْمَالَّ الْمَالِكُونُ فَلَكَا الْمَالِيَّوْنُ فَلَكَا الْمَالِيدُونُ فَا مَنْكَا الْمَالِيدُونُ فَا مَنْكَا الْمَالِيدُ فَا مَنْكُونُ وَمَا الْمَالِيدُونُ فَا مَنْكُونُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الل

وجماناه إنمَّة قدة للساد الاطراع الاصدار وقرا البتميية كوتر وصادالله كالدائزة عبدا الاطرائاة اويتها الالفاق الصادقيت يتعولل التالي وجمانا المتحدد الم

الامرالذى اردنا تقريف وماكنت مزالشا هدين للوح الساوع إلموح اليه وهرائست بعون الختادون لليقات والمراد الدلائد علحأن اخبآ رمعزفاك منقيلالاخبادع للغيبات التي لاتغرف الابالوحى ولذلك استددل عشب بقوله واكتاانشانا قرونا فتطاول عليهما لعمر اى واكتاا ويناه البك لانا انشأناقرونا مختلفته بعدموسي فقطاولت عليهم المدد فحققتا الخماروتغيج الشرائع واندرست لعلوم فحذف المستدرك واقام سبيمعام ومآكنت ناويا مقيها فاهلمدين شعيب والمؤمنون ب تثلواعليهم تقراعليم تعلامنهم آياتنا التيفهاقصتهم وأكناكام سلين اياك ومخبرب المنها ومآتت بجانب الطوراذ نادينا المالمرادب وقتاعطا ثاالوت وبالاولج ثمااستنبأه لانهاالمذكوران فالقصت وككن رجة من ركك واكن علناك رحمة وقرئت بالرفع عليهذه رحمة لتنذرقوما متعلق بالفعلالهذوف ماآناهمن تديرمن قبلك لوقوعهم في فترة بينك وبيز عيسى وهى خسمائة وخسون سنتها وبينك وبيزاسميل على ندعوة موسى وعيسي كانت مختصة ببني إسرائل وماحوالهم لعلهم سذكرون يتعظون ولولاان تصييهم مصيبة بماقدمت ابديهم فقولوا ربنا الأ السلتالينادسولا لولاالاولمامتناعية والثانية تحضيضية واقعة أفيساقا لانهام الجيت بالفاء تشبيها لما بالامرمفعول يغولوا المعطوف على تصييهم بالفاء المعطية معنى السببية المنبهة على ذالقوا-هوالمقصود بان يكون سببا لانتفاء مايعاب بروان لابصد وعنهم حق أيليتهما لعبقوبة وابحواب معذوف والمعنى لولا قولم إذا اصابتهم عقوبة بسب كفزهر ومعاصيهم دبناهلا ارسلتا لينادسولا يبلغنا ايآلك فنتبعها وتكون مزالمصدقين ماارسلناك اعاغاادسلناك قطعالعدا والزاما المية عليه فنتبع إياتك يعنى لرسول المصة وبوع مزالجنات

نَهُ عُونَ إِلَا اَسْتَا وْقَوْمُ وَالْسِيْمَةِ لَا يُنْفَرُونَ ۞ وَالْبَهْمَا مُهُ فِهْ هُو وَالْانْسِالَهَنَّ وَيَوْمُ الْسِيْمَةِ لَا يُنْفَرُونَ ۞ وَالْبَهْمَا مُهُ وَلَمْنَا يُشَا مُنَا مُنَا مُونَا وَمُنَا الْمُونَى الْاَمْوَى الْمُونَى الْمُنْفَوَا الْفَلُولُ بَعْسِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُونَى الْاَمْوَى الْاَمْوَى الْاَمْوَى الْمُنْفِقُ الْمُنْفِي اللَّهُولُ بَعْلِ الْمَا يُعْلَى الْمُنْفَا الْمُؤْوَلًا فَعَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُنْفَعِ اللَّهُ مُنْفَا اللَّهُ وَمَا كُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُنْ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنَالِمُ اللْمُنَالِمُ اللْمُنْفَالِمُ اللْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَ وتكون مزايؤة من فالمجاه مهلمتي يبيخ السول الصدق يوع مزاهجوزات من عنداقا لوالولا اوقياط ما اوق موسى مزانكما بجلدتوا ليدوا لعما والمجاهدة المواسلة وشريعاً أوقا المساون ويون عربيا مزاولا عاد قالواسا حال المقاون وهر بوان وجون عربيا مزاولا عاد قالواسا حال المساون وهر بوان وجون عربيا مزاولا عاد المواسلة والمواسلة المواسلة والمواسلة والمواس

والان المالمان فاذاعة ما تسد فالدماء غاب كنول و وماع دعايا مزيجيب المالدى فإيسجيه عندال يجب قاعاتما تيمونا الهوام الدارت والمسلمان المالية والمالية المالية والمالية المالية والمالية المالية المال

واديناغيمهم فاراسايه «ايزدهوابساهان المدخورين استثناف ليارا هاوجها بيانهم اليرها المدقورة بمشدة والفاهرار تقادم عهده الما أوادكو، فالكتباشندة توكنه عاين الاسلام قاز برل العران اوتلاو تدعيلهم اعتقادهم محت فابكن الواثلة وقونا جهر مرتبر مرة طايامهم بخام ومرة عاياتهم الدان بالمسرى بيسيم وبنام عالايا بان وطارك الما فالمران قاللة المتناف والعالمة على مناطعهم عادما المستناف والمنافقة المنافقة المستنافقة المنافقة المستنافقة المنافقة المستنافقة المنافقة المستنافقة المنافقة المستنافقة المنافقة المنافقة

مِنْ لَاَوْمْنِنَ ﴿ فَالَّابَاءُ مُولِنَّهُ مِنْ عِنْدِنَا قَالُولُولَا اَوْقِ مِنْ لَمَا الْوَقْهُ مِنْ فَالْمَا مُولِنَّهُ مُرُّا عِنَالُوقِ مُوحِينِ فَعَلَّ قَالُوا نِعْمُ إِنْ مَنْا هَرُّهُ وَاهْ لَا اَنْ كِيْمُ كَا اِوْدُ ﴿ قَالُوا اللَّهِ عَلَى الْمُولِدَةِ هِنَ عَالَىٰ الْمُعْمِنَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ مُدَعَنَهُمَ النَّهِ عَلَى الْمُولَاءُ هُوْوَنَ اَسْلُكُمِنَ اللَّهِ فَي هُو مُولِمُولِكُمْ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ



والأسفواللغواعية تتزيما وقالوا الافين لنااعالناواكماعالكم المترجم مناوكتلم وقديسا ودعا لحربالساوستام فيه المنتقى الجلمان الاظلب مجمعهم ولانهدا القالانهدي من مناجب الاندوارية المنافرات ا

فيه وقرأ نافع ويعه قوب في دواية بالتاء عُرات كَلُّتِي مَن كُلُ وب رَدْقا مزلدنآ فاذاكان هذاحالهم وهرعبدة الاصنام فكيف يعترضهم للعوف والتخطف أذاضموا المحرمة المدتحرمة التوجيد وككز إكترهم لايعلون جهلته لايتفطنون لدولايتفكرون ليعلم وقيل نمتعلق بقولمن لدنااى قلىلمنهم تدبرون فيعلم ذان ذلك رزق من عنا لله اذلو علوا لماخافواغيره وانتصاب دذقا على لمصدرمن معنى بجياوا كالمن الثرات لتخصيصها بالاضأ تم بن الامر إلمكر فانهم احقاء بأن يخافؤ امز بأس الله عليم الهرعليم بقول وكماهلكا مزقرة بطرت معيشتها اعوم وزاها قريتكات حالم كحالكم في الامن وخفض العشرجة أشروا فدمرالله عليهم وحرب ديارهم فتلك مساكنهم خاوير لمشكزمن بعدهم مزالتكنئ الابلاللاته يومااوبعض وماولا يتيمنا يكنا الاقليلا منشؤم معاصيهم وكمآ نحزالوارثين منهماد لم يخلفهم احديتصرف تصرفهم في يادهم وساش متمترفاتهم وانتهاب معيشتها بنزع الخافض اويجعلها ظرفا بنفسها كقولك زيدظني مقيما وباضار ذمان مضاف المماومفعولاع إتضبن بطرت معني كذت وماكان رتك وماكانت عادته مهلك القرى حتى بعث فيامها فإصلهاالتي وعالها لاناهلها يكون افطن وأبل وسولا يتلواعليهم اياتنآ لالزامر الجين وقطع المعذرة وماكاملكي القريح الاواهام اظالمون بتكذيب الرسل والعتوفي آكهز ومااوتيتم من شئ مزاسباب الدنيا فتأعلطوة الدنياوزينها تتمتعود وتتزينون بهمدة حياتكم للنقضية وماعندالله وهونؤاب خير فيفسمن الدنالذة خالصة وبهجتا كاملة وآبق لانمابدى افلاتعقلون فتستبدلونالذى وادفعالذى هوخير وقرأا بوعمرو بالماء وهوا بلغ فيالموعظة أفن وعدناه وعداحنا وعدابالخنة فانحسن الوعد بحستن الموعود

قهولاقية مدكد لاعمالته لامتناء المكلف في وعده وادنك عطف بالفاه المعلمة مخالت بعيد " كمزيق نامتاع الكيوة الذينا مكذر المتاعب مستمقية المقتبر على الانتفاع " فهمو يعوانتية مزاله حديث الحساب العامة المؤود المارة وقد من المقاولة والمقاولة والكيامة المقاولة المؤود المقاولة المؤود المؤود

بصوران يودالان شمندوا غوينا هم المبرية طراه الصاب فا فاد دنرادة على الصفته وهووادكا وضعلته كند سادم اللوادم تهرآ فا الله منهم وما اختار مي المناقب منهم عن المناقبة ومن المناقبة من والذك خلت عزائدا طلف وكذا مكان فوا يسدون الموادم والمناقبة المناقبة المناق

لجزهم عزالاجابة والنصرة والواالعلاب لازبابهم لوانهم كانوا يهتدون لوجم والحيليد فعون بالعناب اوالمالحق لماراوا العناب وقيل لوللتمذاى تمنوا انهمكا نوامهتدين ويومساديهم فيقول ماذا اجتمالرسلين عطف على لاول فانه تعالى إلى القلاعن اشراكهم بيثم عن كديهم الانبياء فعيت عليم الانباء يومثة فصادت الانباء كالعرعليم لاتهدى ليهم واصلىفعموا عزالانباء ككنه كسرمبالغة ودلالة عليان مايحضرالذهن اغا يفيض وروعليه وخارج فاذا اخطأه لميكن لمحيلة الماستصفاده والمرأ بالانباء مااحا بوابرا لرسل ومايعمها واذاكا نتالرسل بتتعتعون في كماب عن مثلة لك منالهول ويفوضونا لى علم الله تعالى فاظنكم بالصلال والمهم وقدية الفعل بعلى تضمنه عفالحفاء فهم لايتساء لون لايسال بمنهم بعضا عزالجواب لفرط الدهشة اوالعل مانه مثله فامامن تاب مزالترك وامن وعلصاكما وجع بينا لاعان والعمل المتبالح فعسيان يكون من المفلين عناه وعسي تحقيق علىهادة الكرام اوترج مزالتات بمعنى فليتوقعان يفل ودبك يخلقها يشاء ويختار لاموج يعليته ولاما نعل مأكان لهرائخيرة اعالمفركا لطيرة بمعنى لتطهروطاهره نؤا لاختيارعنهم وأسا والامركذال عندا لققيق فافاختيا والعباد مخلوق واختيا والقد منوط بدواع لااختيار لمرفيها وقيا المرادان لبسر لاحد من خلقمان يختار عليه ولذلك خلاعزالماطف ويؤيده ماروعاننزل فقولهم لولائزل هذا

ا نشراً على جانا القريبن عظيروقيل ما موسول بعضار والراجم البه يقد في والمدى ويختا والذي كان الحمر فيساكنيرة اع كنيروالشامو سيطاناته. تغزيه الدان بنا دحداد ولام اختراء لنظيار وتقالمية ايشركون عن عزائش لاكيم ومشاوكة بدر ويلك يعلم بالتخوصد ووجم كداوة وسوطاته وبايدان كالعمريف وهولته المستمتزالمبادة كالفالاهو كاحداسيقهابالاهو لمالادؤالادفوالافتخ لاشالموليالما والمطلقية يجده المؤخرية فإلافتركا جميعة المنظمة المنظمة

اليلحيث قال ستكنون فيدولان منافع الضوء اكثرهما يقابله ولذلك قرنخ بهافلا شمعون وبإئيل أفلاتبصرون لازاستفادة العقل مزالسمع أكثرمزا ستبفادتهمزا لبصر ومن دهمته جعلكم اليلوالنها دلتسكنوا فية فاليل ولتتتغوا من فضلة فالنهاد بإنواع المكاسب ولعلكم تشكرون وكابترفوانعيالله فيذلك فتشكره علما وبوم سادسم فيقق إن شركا والذين كستم تزعون تقريع بعد تقريع الاشعار بانه لاشي اجلب لغضب القدمز الاشراك بماوالاقل لتقريض ادآرآ عموالثان لبيان المايين عنسندوا فماكان محض تشهى وهوى ونهجنا واخرجنا مزكرامة شهبدأ وهونيهم يشهدعلهم ماكانواعليم فقلنا للامم هاقرا برهانكم عاصحتا ماكنتر تدينون ب فعلوا حينئذ الألحقاله فالالهية لايشاركدفيهااحد وضلعنهم وغابعنهم غيبته الضائم ماكانوايفترة مزالماطل انقادون كانمن قوموسى كانابن عمديمهورن قاهدين لاوى وكان مزآمن به فبغيميم فطلب الفضل عليهم وان يكونوا تحت امره اوتكه علمهما وظلهم قبل وذلك حين ملكه فرعون على في أسرائل اوحسدهم كالمتمذار وعانرة الدلوسي الثالرسالة ولهروذا كجورة وانا ففريتي المتاصي واتبناه مزالكنوز مزالاموالالدخرة

مَّانَّانِهُ فَأَيَّهُ مَقَاعِ صَادَ يَصَجْمُ مَغَ بِالْكَدِر وَهُوا يَغْتَرِ بِرَقِينَ الشَّرِقُ عَرَانَ الْمَشْرِقُ الْمُؤْمِنُ الشَّرِقُ عَرَانَ الْمَشْرِقُ اللَّهِ الْمَقَالِمُونَّ وَالْمُسِدِانِ الْمَقَالِمُونَ وَالْمُوالِمُ وَالْمَقْدِينَ وَالْمُوالِمُونَ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّمُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّمُؤْمِدُ وَاللَّمُ وَاللْمُوالِمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللْمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَالْمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّمُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِيْلُمُ وَالْمُؤْمِلِلْمُو

مرجنسي نصيبت مرانديا وهوان عصل بها حربك و اعدمها مايهيد

عالفاها فالحضرة المترازلية الإنساء والانس البركوت و عالفاها فالحضرة المتالغة المتراكبة المتراث لدوا فاملم قالانا الوتيكوت المحمودية مناسبه بالحادثان المتراكبة والمحافظة والمتالغة المتالغة المتالغة

كلهو معاقبية الإنسان المتناسبة المتناسبة المتناسبة المتناسبة المتناسبة المتناسبة المتناسبة المتناسبة كالواله خج النابة مجالية المتناسبة المتناسبة

المتالغ فاضا في معنى المستبد الموالم المتاسبين على المالت و وعاشا من المستبد و عنائما و المتاسبين عنائما المتاسبين المتاسبين

غسبه استختاع خدالادهغو موصوبين خاسراليل خدو فرطانية انزيد بنشتها فاخاكان ودائيدة ام موى خيبا نقال مرسرق قطنناه ومن ذخرج مين جذا له وين قديم عندان جداء فقال قاوون وكركت الارفيات المنازي اسرالين بالمنظمة بنا المنظمة المعاملين بالدائة الم جدل قاوون جداد على الدائية عند المقالسة من ساكا سالم الدون والمسائل الارض بالشت فقال بالعن خداد المعالسة بالمن الموصلة كم الدفون الخدائة المقتدم قال خذر الخشف بدكان قاوون يُصرّع الدرفيدة دالاحوال فيريحة فا وجاه الدما افغال استرحاف قَاكِارَكَانِهُ الْعَالِمُ الْمُوادِّدُ الْسَاءَالِمِيتَدِ يَصَوِيمَوْهُ وَلِلْهِ فَيَهُ فَمِنْ عَدَعَنَا، وَكَانْمَالِنَتَمِينَ الْمُتَنْمِينَ الْمُتَنْمِينَ الْمُتَنْمِينَ الْمُتَنْمِينَ الْمُتَنِينَ مَنْ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِيلُولِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَ

والعاقبة الهيودة للتقين مالايرضاهالله مزجاءبالحسنة فله خيرمنها ذأتاوقدراووصفا ومنجاء بالسيئة فلايجنى الذين عملوا أنستيات وضع فيمالظاهم وضع الضميرة بجينا كالم بتكريرا سناه السيئة اليهم الاماكا نوايعلون اعالاشلهاكا نوايعلون فحذف المشل واقامرمقامه ماكانوا يعلون مبالغة فالماثلة اذالذى فرض عليك القرأذ اوجب عليك تلاوته وتبليغ فالعل بمافيه لراذك المهماد اعمعادوهو المقام المحه دالذي وعدك اذيبعثك فيماومكمة التجاعتدت بهاعلانه مزالمادة ورده الهابوم الفتي كانهاا حكم ماذالماقة المتقين واكدذ الث وعدالمسنن ووعيدالمستين وعده بالعاقبة الحسني فيالدادين دوى المالابلغ جحفة فهاجره اشتاز المولده ومولدآبات فنزلت قلرب أعلمن حاء مالهدى ومايستحقم وزالثواب والنصرومن منتصب بغعل يفسرهاعلم ومزهو فحهنالالمبين ومااستحقمهن العذاب والاذلأ يعنى انفسه والمشركين وهوتقر برالوعدالسابق وكفاقوله وماكشة جو اذيلة إليك الكماب اىسيرة ك الىمعادك كاالفي للك الكماب وماكنت ترجوه آلارحمة مزدبك وككزالقاه رحةمنه وبجوزان يكون استثناء محولاعا المعنى كأندقال وماالة إلىك الكتاب الارحة اىلاجل لتزحم فلآ تكوننظهيراللكافرين بمعاذتهم والمخل منهم والاجابت الحطلبته فلأ بصدنك عزاياتالله عن قرائتها والعمل بها

فَاكَانَ لَهُ رَمْ نِعْقَ مَنْ مُرُودُ وَنَا الْهُ وَمَاكَانَ مِنْ الْمُسْعِرِدَ هَ وَاَصِعَ الْهِ مَنْ عَنْوَا صَكَافًا إِلاَ مُسْرِيهُ وَوَيَعْدِدُ لَوَلَا اَنْ مَثَالَهُ وَ الله يَسْمُ لَا لَا فَقَالَ مُسْكَافًا مِنْ عِبَا وُو وَعَلَيْدُ لَوَلَا اَنْ مَثَالَهُ وَ عَنَنَا كَمْنَ عَنَا إِنْ يَعْلَى اللّهِ فَيْعِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَقَلَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه بمداذانزلتاليك وقرئ يصدنك مزاصة وادعالى وبك المجادته وتوجده ولاتكونن نمالشركين بمساعدتهم ولاندع مع الدااجا اخرهنا وماقيلمالته يوقطم اطاع المشركين عن مساعدته لهم الله الاهوكا بثي هالك لاوجهة الاذات فان ماعداه بمكن هالك فيحدّذا تدمعدوم أه المحكم القصاءالنا فنسيك أكنلق واليه ترجعون للزاءبالمق عزالني على للصادة والتلام مزقرأ سومرة طسيرا لقصص كان لدمزا لاجربعدد مزصة قصوبي وكذب ولم بقامك فحالمتهات والادخللاشهدلديوماليتيم اندكان صادقا سوبرة العنكوبت كميت وهم تبيع واستوزلت بسسيسه أتعاكز تيزا وتبخيع آلمرسبق القول فيما ووقوع الاستفها مبعده دليل على ستقلاله بنفشها وبمايضهمعه احتسالناس انحسيان مايتعلق بمهنامين الجمل للدلالة عاجهته شوتها ولذلك اقتفى فعوان متلازمين اومأيسة مستدهما كقولد آن يتركوآن يقولوا امناوهم لايفتنون فان معناه احسبوا تركيم غيره فتوين لقولهم امنا فالترك اؤلس مفعوليد وغيهفتونين من تمامد ولقولم هوا لثاني كقولك حسبستضي للتأديب اواغسهم متركين غيرهفتونين لقولهم امنا بالميتحنهم للعبشا

التكالف كالمهاجرة والجاهدة ودفض الشهوات ووظائف الطاعات وافواع المصائب في الانفس والاموال ليتميز المخلص مزالمنا فتروا لثابت فالدين مزالمضطرب فيرولينا لوابالصبرعليها عوالحالد رجات فانجرج الاعان واذكان من خلوص لايقت خير الخلاص عزا كخلود في العذاب دوى انهائزك فغاسمنا لقعابت جزعوا مزاذى لمشركين وقبل فيحار وقدعذ فحاهة وقيل في مجمع مولى عمرت الخطاب دضيالله عند دماه عادين الحضرى بسهريوميد دفقتل فجزع عليماواه وامرأيه ولقدفتنا الذين من قبلهم متصل باحسب اوبلايفتنون والمعنى إن ذلك سنت قدي تجاديت فالامم كلهاهلاينبغيان يتوقع خلاف فليعلم إلقالة ينصدقوا وليعلم إكاذاية فليتعلق علموا لامتحآن تفلقاحا ليايتميز ببالذين صدقوا فوالايمان والذيز كذبوافيه وبينوط برثوابهم وعقابهم لذلك وقياللعني ولمهزن اوليحاذيت وقرق وليعل مزالاعلام اي وليعرفهم الناس او وليسيز هربسمة مرفوذ بهايوم الفتية كساض الوجوه وسوادها امرحسب الذن يعلونا لستثات الكفروالمماصي فاذالعمل يعما فعالالقلوب والجوارح أن يسبقونا أن يفوتونا فلانقددان نجازيم علمساوييم وهوسا دمسدمفعولي حسب واممنقطعت والاضراب فيها لان هذا المستسان ابطل والاقل ولهذا عقب بقولد ساءما يحكرون اى بئسر الذي يحكم نداو حكما يحكمون تهجمهم هنافحذف المخضوص إلذمر منكان يهجوالقاءالله فحالحنته وقسله المراد بلقاءا تقدالوصولالي ثوابداوالي العاقبة مزالموت والبعث والحتياب والجزاء علىمينك لهجال عبدقدم علىسيده بعدزمان مديدوقدا حللم المسيد علاحواله فاماان ملقاه مشهلاديني وزافعالها وسيغيط لماسخط منها فالأجلادة فالالوقتالمضروب للقائد لات كياءواذاكات

| فَأَرْاَكُ اللَّهُ وَكُلْتُ وَهُوَالْسَكَمْ يُعُالِعَلِيمٌ ۞ وَمَنْ جَا هَدَ



وفستا للقائاتاكا للقائكا لامحالة فليباددما يحققا ملدويصدق وجاءه اوما يستوجب الفرية والمضى وهوالستهيع لاقوا لالعباد آلعليم بعقائهم واضالهم ومزجاهد نفسته بالصرعا مضض الطاعة والكف عزالشهوات



أفا أجاهد لنفسة لان منفستها أنالقه فنوجزاله الين فلاطبقها الطاعتهم والماكلة عباده وهرع عليه ومراعا له الدخهم والمنزان واوعملوا الشاكات لتكويز عام المنافرة على والمنزان والدخس الشاكات لتكويز عام المنافرة على المنافرة ال

فهمسة الخالق ولابدم إضارا لقول انام يضرقل الترجعكم مرجع مزآمنهنكم ومزاشرك ومزبر بوالديه ومنعق فانبئكم باكنت وتعلوت المغزاء عليته والاية نزلت فيسعدين الى وقاص وامدهمنة فانها لماسمعت باسلام حلفت ان لا تنقل من اخرولا تطعرولا تشريحي يرمد ولبثت للاثنة ايامكذلك وكذا التيهية لقمأن والاحقاف والذنرامنوا وعسملوا الصاكحات لندخلنهم فالصالحين فجلتهم والكال فالصارح منتهى درجا متالمؤمنين ومتمنئ إنبياء الله المرسلين اوفي مدخلهم وهيالجنت ومزالناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله بان عذبهم الكفرة على الايماذ بملفئة الناس مايميسهم مناذيتهم فالصرف عزالايمات كعذابالله فالصرف عزالكف ولتزجاء ضرمن دبك فتروغنيمة ليقولن اناكامعكم فالذن فاشركونا فيدوا لمراد المنافقة ن اوقه مضعة إيمانهم فارتدوا مزاذى المشركين ونؤيد الاؤل أوليسرا فقماعلم بالميث صدورالمالين مزالاخلاص والنفاق وليعلز إلقالذ زامنوا بقلؤا وليعلن المنافقين فعادعالفريقين وقالالذن كفروا للذيزامنوا اتبعواسيسلنا الذيانسلك فهيننا ولفها خطأماكم انكاذذلك خطسته اوانكار ببتء وإخذة واغاامروا نفسهم بالحلهاطفين عاآما إالاتباءمالغة فالليق كهل لابتاء والوعد يخيف الاوذارعهم اذكانته تتيعاهم على وم خاالاعتباددة عليه وكذب تولد وماهم بعاملين وخطاياهم منشئ انهمكاذبون مزالاولى للبيين والثانية مزيدة والمقدير وماه بجاملين شئا منخطأياهم

وليخازاً الله المناصاة ترفيزا فسلم والقالام التقالم والقالا آخر مها لما تسبول بالاضلاد والمحاجل المحاجرة فيران يتقدم القالام التقالام المستمالا محتولة المستمالا والمستمالا والمستمالية المستمالا والمستمالا والمستمالات والم

مُن عَمَّ إِنَّهُ مُلكَادِ مِنَ ﴿ وَلِيَهِمُ مِنَ اللَّهُ مُواَهُا لَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مُواَهُا لَا عَلَيْهُ الْمَعْلَمُ مَا الْمَالَمُ مَا الْمَالَكُمْ وَالْهَالُامُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِيَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُوالِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللْمُوالِلَّاللَّالِمُ اللللْمُوالِلَّا الللْمُوالَ

وضفحانات وجعلناها اىالشفينتاواكمادثة أيةللعالمين يتعظون ويستدلونها وآبرهيم عطف علىنوحاا ونصب باضاراذكر وقرئ بالرفع على قديروم والمرسلين ابراهيم أذقال لقوصا عبدوا الله ظف لارسلناا عارسلناه حين كاعقله وتم نظره بحيث عرف الحقوامر الناس وبدل منم بدل الاشتال ان فدرباذكر واتقوه ذكرخير لكم مماانتم عليم أنكنتم تعلمون الخنروالشروتميزون ماهوشر مماهوخير اوكتم تنظرون فالامور بنظرا لعادون نظرا لحمل اغانتبدون مزدوة الله أوثانا وتخلقونا فكآ وتكذبونكذما فيتسمتها ألهمه وادعاء شفاعتها عندالهاوتهلونها وتنفتونها وهواستدلال علىشرادة ماهم عليهن حيث انه ذوروباطل وقرئ تخلقون مزخلق للتكثير وتخلقون مزتخلق للتكلف وافكاعإإندمصدركالكذباونت بمعنى طقاذاافك اللذين تقبلعة منه وذا لله لايمكون ككردزقا دليل ان على شرادة ذلك من حيث اندلايجة بطائل ودذقا يحتمل الصدرعمني لايستطيعون ان يرزقوكم وازيراد المرزق وتنكيزالمتعييم فابتغواعنها للدالرزق كلدفانهالمالك لد واعبدوه والشكروالة متوسلين الحمطا لبكربيباد تسمقيدين لماحفكم مزالنعم بشكره اومستعدين القاشبهما فأنه آليه ترجعون وقرع بفتوالتاء فانتكنبوا وانتكذبون فقدكذباممنقبكم منقبلهزاكرسلافلم يضرهم تكذيبهم واغاضرانفسهم حيث تسبب لماحل بهم مزالمذاب فككا تكذبكم وماعا الرسول الاالبلاغ المبين الذى دال معمالشك وما عليمان يصدق ولايكنب فالايت ومابعدها منجلت قصد ابراهيم الحقوك فاكا ذجواب قوم ويحقل ان يكون اعتراضا بذكرشان البيصلي لقدعليه وستم وقرايش وهدمرمذهبهم والوعيدعلى وءصنيعهم توسط بيزطافي قصتمن حيشان مساقها لتسلمة الرسول عليمالعملاة والتلام والتنيير عنبان اباه خليل لله كاذمنو ابنحومامني مرشرك القومروتك يسهم

وتشبيدحاله بمجالا بتراجم فرقوم البهرملاكيف يبدعنا القاطاق منهادة وغيرها وتراجزه واكتدان واويتير الناء علقند والشولوة وتأبيدا أخم يعيده الخبار الاعادة بعد بالموت معطوف عجاوم بروالاعلى بدئ فازار فريتخر واقدت عبد ويحونان بأقرالاعادة بالزيشري في المسندال ابقد ترالبات والنارونحرها ومطف عليهدئ الذات الإنادة الإنادة اوالها وكزنا لاميز، عجاليقديس الالإنتشر في لمالمانش قاستَرُوافَ الارسَ حَكَايَةُ كَانِهُ القَدْيُرِاهِم اوجِدعلِهُمَا السّارَهِ فَاقَطْرِ إَكَيْنَ بِاللَّقَاقَ عَإِنشَادُ فَالاَمِنَ الْمَعْقَ بِمِنْالِمَا اللَّهِ فَالاَمْدَافِيلَامُ وَالْمَافِيلَةُ عَلَيْمُ اللَّمَافِيلَةُ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّلْهُ اللَّهُ اللَّلِيلُولُولُولُهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلِيلُولُ اللللْمُ اللَّلِيلُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولُولُهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ

ومالكمن وفالدمن ولى ولانضي يحرسكم من بلايظهر مزالا دص اوينز مزالسماء ويدفعه عنكم والذين كهزوا بايات الله بدلائل وحدانيت او بكتيم ولقائد بالبعث أولئك يتسوامن دحتي اي يشتون منهايق الهتية فغبرعنه بالماضي للتحقق والمالغة اوايسوا فيالدنيا لانكارالبعث واكجزاء وأولئك لهتم عذاب آليم بكفرهم فماكان جواب قوم قرماجم الموقرئ بالرفع على نالاسم والخبر الاان قالوا اقتلوه أوحرقوه وكات ذنك قول بعضهم لكن لماقيل فيهما ورضى سالبا قون اشتدالي كلهم فالجيه الشمزالنار اىفقذفوه فإلنارفانجيه القمنها بانجعلها عليمج أوسألأ الله فانجاشهمها الآيات هيحفظمه ناذي النارواخادهامع عظيها فىزمان يسيروانشاء روضمكانها كقوريؤمنون لانهمالنتفعون بالفيرعنها والنامل فيها وقالانما اتخذتم مزه وفاعة اوثانا مودة بينكم فالمينوة الدنيا اعلتوادوابينكروتتواصلوا لاجتماعكم عليمبادتها وأأذ مفعولى تخذتم محذوف وبجوزان يكون مودة المفعول الثاني بتقديرمضا اوبتاويلها بالمودودة اى اتخذتم اوثانا سب المودة بينكروق أها نافع وإن عامر والوسكر منونة فاصمة بدنك والوجه ماستق وأن كش والوعرق واككساني ودويس مرفوعة مضافة على انهخبر مبتدأ محذوف اعهم ودوقة اوسيب مودة بينكم والجلة صفة اوثانا اوخبران على نمامصدرية او موصولة والعائد فحذوف وهوالمفعول الاول وقربت مرفوعة منونة ومضافة بفقربينكم كاقرئ لقد تقطع بينكم وقرئ المامودة بينكم تميوم القيمة بيكفز ببعض ويلعن بعضكم بعضا اى يقوم المتناكر والتلاعز بينكم اوبينكم وبيزا لاوتان علقنليت المخاطبين كقوله وكيكونون عليهم ضأا وماويكم النارومالكم من اصرين يخلصونكم منها فامن له لوط هوابت. اخته وأقرام والمن وقيل نه آمن بهحين وأعالنا ولمتحرقه وقال أفتهاجم منقوى آلى بقي الحيث امريي رقي

قُلْهُ بُرُولُولِالاَضِ فَا شَلُرُولَكَ يُعَنَّبُنَا اَعْلَنْ مُّمَا اَنْ يُنْفَى النَّشَاءَ الْخِرَةُ إِنَّا اللَّهُ عَلَىٰ إِنَّى الْمَثَانَ عَلَيْهُ فَا يَدْنَى الْمُنْفِئَةَ الْاَثْرِ وَيَجْمُ مَنْكَاءُ وَكَالَمُ مِنْ دُولُولَ اللَّهِ وَكَالْسُهُ يُومِ يَكِفَ الْاَثْرِ وَالْوَالْمَنَاءُ وَمَالَمُ مِنْ دُولُولَ اللَّهِ وَكَالْمَتُ مُولِيَّ وَكَلَّ مَسْهِ فِي وَلَا الْمُثِنَّ وَالْوَلِانَ لَهُ مَنَا الْبَالِيَّةُ فَي وَلِلَّا اللَّهِ وَالْمَالِمُ وَلَيْ اللَّهِ وَلِلَّالِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلِلْمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِلْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلَّةُ الْمُلِلَ أهموالميز الذي يندخ من اعداق المحكير الذي لا في مها الذي المؤمرة الإيمانية من ويها مناها بحق كون سوادا لكوفة سعلوه والمرتصارة استهمالك مقادة من المناها في مناها مقادة المناها والمرتصارة المناها والمرتصارة المناها والمناها والمن

آيُهُ مُوَالْمَيْرُ الْبُهِ عَنِيدًا الْهُوَ وَمَعَنَا الْآلَهِ وَوَالْمَالُوَا الْمُوَالَّهُ وَالْمَنْ الْمَوْرُ وَالْهَالَةِ الْمَوْرُ وَالْمَنْ الْمَوْرُ وَالْمَنْ الْمَوْرُ وَالْمُنْ الْمُوْرُ وَالْمُنْ الْمُوْرُ وَالْمَنْ الْمُورُ وَالْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللل

حتماقهمواعليها كخبث طينتهم اشكم لتا توذا لرتجال وتقطعوذ السيبرآ وتنعرجنون للسابلة بالقتل وأخذالمأ لياوبالفاحشته حتما نقطعت الطرة اوتقطعون سبيل انسل بالاعراض عزائح ث واتيان ما ليسريخ وتانؤن فرناديج المنكر فبجالسكم الغاصة ولايقا لالنادع الالما فيماحلها لمنكر كالجاع والنهراط وحلا لاذاروغيها مزالتبا تجعدم مبالأ بهاوقيل بالخذف ورمحالبنادق فاكانجوا ومسالاان قالواائتنا بمنابالتمان كنتمزالصادقين فاستقباح ذلك اوفي عوة النيوة المفهومة مزالتويخ قال دتبان سرف بانزالالمذاب على لقوم الفسيّة بابتعاء الفاحشت وسنهافهز بعدهم وصفهم بذلك مبالغت فحاستنزك العذاب واشعارا بانهاحقاء بازيهل فسلملعذاب ولمأجاء ترسلنا ابراهيم بالبشرى بالبشادة بالولدوا لنافلة قالوا نامهكوا هلهنى آلقرة قربة سدومروا لاضافة لفظمة لانالمعنى على لاستقبالب أن أهلها كانواظالمين تعليللاهادكهم بإصارهم وتماديهم فيظلمهم الذىهوالكفزوا نواع المعاصى قالمان فيهالوطآ اعتراض عليهم بأن فيهامن لميظلم اومعآرضته للوجب بالمانع وهوكونا لنتى بيزاظهرهم قالوانحزاعلم بمن فيها لنجينه واهله تسليم لقوله مع ادعاه مزيدا لسلم بروانهما كانواغا فليزعنه وجواب منه يتخصص الاهلاك عنعداه واهلماوتا قيتا لاهلاك باخراجه منها وفيم تأخيرالسا ذعز الخطاب الأأمرأ تدكانت مزالغابرن البأقن فيالعذاب والقرية وكما انجاءت رسلنا لوطاسئ بهم جاءتمالمساءة والغربسبهم مخافة ان يقصدهم قومسوه وانصلت لتاكيدا لفعلن واتصالهما وصاقبهم درعا وَصَاق بِشَأَهُم وَتَدبِيرا مرهر ذرعماً عَطاقَت كَعَرَهُم صَاقت يُدهُ وبا ذائر دحب ذرص بكذا اذاكا نصطيقا لدوذلك لا نطويل لذراع ينال ما لايناً قصمالمذماع

وَقَاتُوا لمَا وَالْهِ الرَّائِينِ كَانَّعَنُ وَالْتَقَنِّ عَلَيْمُكُمْ مِنَا اللهِ فِولُ والعالمَالامِ كَانْت من المنابِرِينَ وقراحزة واركبَّر والمحسانى ويقوب انفيذ مروضوا والقديف ووافقهم البوكم فحالثاني وموضع الكاف على المقات والمروضع المنافية من الموافقة الموافقة واعتضاره الامراض المامرة لوالماللة المنافقة ومزامز السداء علاجاتها سي بذلك الان تقاتبا المنافسة من المنافقة من واعتفظه وقراب عامرة لماللة المنافقة والمنافقة المنافقة عد وقياضية المهاولة المنافقة المقاومة المنافقة المتعالم المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة

اخامه شعب افقالها قوما عبدالقه وارجواللومرالا ترفاعلاً ما تبعوله فراعة فقد المسبب مقامل السبب وفوانا منزاليها بمغالفوف ولاتشوا في الانفره فسدين فضية بوفاغتيًّا الزانة الشديدة وقيل مهمة بديان الاناقداد ترجف بها فاسموال فارهم في بالمنافع الدوروم وليجم لانزاللدر ما يمن الانتخاص الدورة موليجم

لامزاللس بالمين باركين بالإكبيتين وعادا فحوا منصوان باضارادكرا وضارل عليه ماقيله مشارا متكا وقرامن وضف ويقوب وغرو غريب وطوح عالم يوالانسيات وقبية كم من سساك يم المين الكريش ساك على او العاد كهد من به مساكنه مداؤ نظر إلها عندمدود كم به و نوئيل ماشيط الأعمالية مراكدة والعاد

به ويشف الشيطان عامله من الافرونساس من الافرونساس مستمين متكين بالطروالاستيماد و كتام استعماد و كتام المنطقة و

معطوفون علما و تقدير فارون اشرف اسب و التدجاهم موسى البيات قاستكروا فالاص وماكا فواسا بقير فاشين براد دكهم امراقه من سبق طالسادافاته تحكلا مزالد تكور احتفاليدند عاقب المشهد

ذَرُعادَ عَالَوالاَ تَعَنْ وَلاَ يَعَرَدُ إِنَّا مَعِوُكَ وَاهْكَ إِلاَ مَرَاكَ كَلَا مُرَاكَ وَاهْكَ إِلاَ مَرَاكَ فَلَا مُرَاكِكَ وَاهْلَكَ إِلاَ مُرَاكِكَ وَاهْلَكَ إِلاَ مُرَاكِكَ وَمُلَا مُرَاكِمَ اللّهِ مُرَاكِمُ اللّهِ مُرَاكِمُ اللّهِ مَرَاكُمُ اللّهِ مَرَاكُمُ اللّهِ مَرَاكُمُ اللّهِ مَرَاكُمُ اللّهِ مَرَاكُمُ مُنْ اللّهِ مَرَاكُمُ اللّهِ مَرَاكُمُ اللّهِ مَرَاكُمُ اللّهِ مَرَاكُمُ اللّهُ مَرَاكُمُ اللّهُ مَرَاكُمُ اللّهُ مَرَاكُمُ اللّهُ مَرَاكُمُ اللّهُ مَرَاكُمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَرَاكُمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فمنهد مزادسان اعله حاصبا بعاءاصفافيها حمياء اوملكا دماهدمها كقوم لوط ومنهم مزاخذته المسعة كمدن وثود منخسفنا بهالانش كقارون ومنهممزاعزقنا كقومؤح وفرعون وقومه ومكانا تله ليظلهم ليعامله معاملالظا لرفيعا قبمرضير واكنكانوا انفسهر يظلمون بالتعريض للعذاب مشل النين اتخذوا من وفالله آولياء فما اتخذوه معترياً ومتكلا كمثل المنكوت اتحذت بيتآ مانسحت ماف الومن والخزر بل الناوهن فالنالمذاحقيقة وانتفاعاما اوشلهم بالأضافة الحالموحسد كمشار بالاصافة الى رمان بعيت مزهر وحص والعنكوت يقع عالوامده الجم المؤكر الوشاوتنا ويكاه طاغوت ويجم عاصا كبدوهاك ومكاب وعكر برواعك والاوهور توكأنوا يعسلون يجعون الى علم تعلوا ان هذام شله له وان دينهم اوهت السوت لت العنكوت لاستا وهنا واقلوقاية للحروالبردمنه

منذلك ويحوذان كون المادبيت العنكبوت دينهم سماه يتحقيقا التمشا فكون العنى واناوهن مايعتمديه فحالدن ديناهم أناقله بعلماتدعون مزدونه مزشئ عااضا دالقولاى قل للكفرة الأنله يعلموقرأ البصريان ويعقوب بالياء حملاعليماقيله ومسأ استفرامية منصوب تدعون وبعامعلقة عنها ومزاليتسان ونافية ومن مزمدة وشئ مفعول تدعون اولمصديرته وشئ مصدراو مولة مفعول ليعا ومفعول تدعون عائده الحذوف والكلام عاالاوان بتهملهم وتوكيد الشل وحلى الاخرين وعيداهم وهوالعزز المكم تعليبا عالمعنين فانمن فرطالعنا وةاشراكما لاستشفا عزهنا شانه واناكماد والاضافة المالقاد دالقاهر عكالش البالغ ف العلرواتقا فالفندا إلغاية كالمعدوم وانمزه فاصفته قدرع كجازاتم وتلك الامثال يعنيه ذاللثل ونظائره مضربها للناس تقرسا لمايع بمزافهامهم ومايعقلها ولايعقل سنها وفائدتها الأالمالمونة الينن بتدبرون الاشاء عيما ينغى وعنه عليه الصلاة وأسالام انه تلاه فع الاية فقال العالم منعقل عزا تله فعسابطاعته واجتنب سفطه خلواتله كتيمه إت والارض ماكحق محقاغ قاصده ماطلافان العصود مالذات من خلقهما افاضتا كنير والدلالة على دانه وصفاته كالشارال مقوله آت فى ذلك لاية للمؤمنين لانهم لنتفعون بها آتلهما اوحالك مزاككات تقربااليالله بقراءته ويخفظا لالغاظه واستكشافا المعانيه فاذالقادى المتأمل قدينكشف لدوالتكرادما لرسكشف له اولما قرعسمعه واقرالصلاة انالصلاة تنى عزالفعشاء والمنكر بانتكون سبيا للانتهاء عزالعاصى حالالاشتغال بها وغيرها مزجيشانها تذكراته وتؤدث للغنس خشية منه دوى

مَنْ أَذْ سَلْنَا عَلَيْهِ عَا صِلْمَ وَمِنْهُ هُ مِنْ أَخَذَ مِنْ الْصِيحَةُ وَمِنْهُ مِنْ نَضْرُهُمَا لِلنَّا مِنْ وَمَا يَعْقِلُهَا آلِاً المِالِوُنَ ﴿ خَلَوْ اللَّهُ السَّمُواْتُ وَالْاَرْضَ إِلْهِ فِي أَنَّ فَفِي ذَلِكَ لَا يَدُّ لِلْوَفْنِينَ ۞ ٱلْمُمَّا ٱوْجَالِيَكَ مِزَاْلِهِ عَالِهِ وَأَقِي الْمِنَالُوةُ أِنَّا الْمِنَالُوةَ لَهُ عَنْ الْفِحْتَ أَءِ



الذفتى مزالانصا بكاذيصام مرسولاته مسلمالله حليه وسلام المواست ولايدع شيئا مزاه واحشر الاركده فوصف له فقال ان ملاته شنهاه فليش الاانتاب ولذكرا تعاكبر ولاالمسلاة كترمز ساترا بطاعات واغاعبرعنها به التعليل والمستمالما على كره هوامين الح كونها مفع سالة على تعسنات أحية عزالسيب تاوللكراته الكريرجة الكرمنة كركراياه بطاعته والله بعرات منه ومن ازالطاعات فعاديكم به احسن المحاذاه ولاتحادلوا احل كمكا باكم إلى هم أحسن كالما محفهاة التي هي حسن كعما أدمة المنشونة باللين والعنب بالكظم والشاغية بالنصع وقيل هومنسوخ بآية السيف ذلاجا دلمتاشدمنه وجوابانه آخرالدوآ وقيل لماديه دوواالهدمنهم آلاالذن فللوامن عمر الافراط فالاعتداء والعنادا وبابنات الولدو فواسم يداتله مغلولة اوبنب ذالعهد ومنع الحزبة

وقولوا اسنابان فازلالينا وازلاليكم هومزالجادلة التيهى احسن وحزالبى مسالة صليه وسالاتهد واهلائكاب ولاتكناده وقولوا اسك باقه وملائكته وكبتره ودسله فانقالوبا طلالوتصدة وعروان فالواستالوتكنادهم والمساولات رواحد وعزله مسلمان مسلمون له خاصة وفيه تعربض فاناه وطروسا بهم إدايا مروطاته وكلكت وحترا فالله المتاليات المتواليات لكتاب وحياصد الحاسسان لكتب الاقيدة وحرعتين تقوله في المنافرة المتابعة على المتواصف المتعارف والتجاريات منافرة المتعارفة ومناه المتعارفة الم

صالقه على وسلك كاشاداليه بقوله وماكنت تتلوامز قبله مزكا ولاتفله بمنك فانظيورهذاالكاباكامع لانواع العلوم الشريفة على في المعرف بالقرآة والتعلم خارق للعادة وذكر لين زمادة تقنور النفي وفي التقوز والاستناد اذالاراب المطلون اىلوكنت مهز يخط وبقرأ لقالو العلم تعلم والقط مزكت الاقدمين واغاسماهم مطلن فكفرهم اولادتيابهم مانتفاء وحه واحد من وحوه الاعهاز المتكاثرة وقيللارتاب هذا لكماب الوحدانهم نغتك علىخلاف مافى كنيهم فيكون ابطاغم واعتبادالواقع دونالمقدد برهو بالقرأن الات منات في صدودالين اوتواالمل يحفظونه لانقدراحد عابقينه وماجيراماتنا الاالظالمون الاالمتوغلون فالظلم المكارة معدوضوح دلائل اعازهامة لدستدواما وقالوالولااتلاملهامة مزرب إمثا فاقتصال وعصاموسي ومائدة عيسى وقرأنا فروان عامس والسربان وحفصآمات قالفاالامات عندالله ينزلماكيف يشاء نست امككها فايتكم عاتقتر عونه واغااناننيرمبين ليس منشأنيا لاالانذار وإمانته عااعطت مزالآمات اولع كمفاهم آية مفنة عااقترحوه أناأزلنا علىك ككاب تياعلهم تدومتلاق علصم مقدين به قلا يزال معهداية ثانة لايضهما بخلاف ساثر الايات اوتناعليهم يعخالهود بتقيقها فايديهم مزينتك وبغت دنك الذفيذاك فيذالئالكارالذي هوآية مستمرة وحسة منية ارهة النهة عظيهة وذكرى لتومومنون وتذكرة لمذهبه الاعان دونالقنت وقيادناسا مزالسلين اتوادسول أتله صاارته عليه وسلم مكتف كت فها بعض ما يقول الهود فقالكن بها ضلالة لقوم ان رغبوا عماجاء هربه بسهد المهاجاء به غربسهم

فترتت فاكن إلقه منى ويشكم شهيداً بمعدق وقدصده فنى العيرات اوشبليغ ما اسلت باليكم وصحى ومقالمتكم إلى والتكنيب والمتدبت يعلم الحاليسوات. والارض فلايفترع له حالى وحاكم والنيزا منوا إلياطل وهوما يعيد من وذالقه منكم اولشك هاكخاسرون فصفقته وحيث استروا الكمز إلايمان ويستعلونك الدناب بقوله لمعطر علينا جادة منالتماء ولولاتبل سمى ككاعذاب لوقوم تجاءه حالداب عاجلا وليأتينه حفيتة فجاءة فيالدن اكومت بدراوالآخرة عندنوك الموسبهم وهسملايشعرون باتيانه يستعيلونك بالعذاب وانجسنم لحيطة بالكافين ستحطيهم وميايته لملعذاب اوهى كالمصطة بهم ألآن لاحاطة الكفر والمعاصى ألتى فوجها بهم والكوم للعهد على وضع الظاهر موضع المهر للدلالة على وحب الأحاطة اوللجنس فيكون استدلالا بحكم الجنس على مكهم يومينشهم العذاب ظرف لميطة اومقدد شركان كيت وكيت مزفوقهم ومزقت ابطهم مزجميم حواسهم ويقول الله اوبعض الملككة بامره لقراءة ابنكث روابن عامر والبصرون المؤن

> ألنمنامنواانادض واسيعة فاياى فاعدون اعاذالرتسالكم العيادة فيعلدة ولريتعسر لكمانطهار دينكم فهاجروا المحيث يتشى كمكم ذلك وعند عليه السالام مزفر مدينه مزادض الحاد ضرولوكا س شبرااستوجبا بجنة وكان دفيقا براحيم ومجاعلهما السلام والغاء جواب شرط محذوضا ذالعنج زنارضى واسعة ان لرتغلصوا العيادة لى فارض فاخلصه ما في فيرها كل نفسرة القة الموت تناله لاعالة تقالت انترجعون اللجزاء ومزهذا عاقته يندنج إن يحتهد والاستجلاء له وقرأ ابو كربالياء والعنزامنوا وعيلوا المهائحات انبؤنهم لتزاخم مزاكمنه عزفا علالى وقرئ لنثوينهم اعانقيمنهم مزالثاء فيكونا انتصاب غرفالاجرائه بحري لننزلتهما وبنزع أنخاض وتمشيسه الظرف الموقت البهم تجريجه فيقتها الانهاد فألدين فها فع إجرافعاملين وفرئ فتسم والعنسوس بللنح يحذوف دل عليه ماقيله أالميزمسوا عراذمة المشركين والهية الدين الى غير ذلك من الحن والشاق وعلى وبهم يتوكلون ولاستوكلون الاعدالله وكاين مزدابة لاتحارزها لانطيق حمله لضييضا ولاتدخره واغاتميم ولاسيشة عندها الله برزقها واباكم لثرانها معضعفها وتوسك إياوا اكرم قوتكم واجتها وكمرسعاء فزانه لايرنقها وإيكم الاالعه لاذرنق أككل أسساب هوالسبب لما وروده فلاتحافوا علىماشكم بالمحرة فانهم لما اصدوا بالمحة فالرصصهم كست نقدم ملدة ليسل والمعسنة فنزلت وهوالسميع لقولكمهنا العلم بضيركم واننسالتهم منطق السموات والارض وسطاليتهد والمسر المسؤل منهم امامكة

إِوَمَنْ تَحْسَا زَيْحُلُهُ هُ وَيَقُولُ ذُوقُهُا مَا كُنْتُ مُقَلُونٌ ﴿ يَاعِكَ إِنَّا سَّمْيُعُ الْعِلَيْءُ ﴿ وَلَئِنْ سَاَلْمَهُ مُنْخَافَاً لَسَمُواتِ وَالْأَرْضَ

نيقوناقة الماتترىك فالعقول من وجوب انها الممكان الدواحد واجد الوجود كان يؤهكن يعرفون من قويده بعد الراحد عد الما القديد المداول المنافق المنا

عندالله جناح بعوضه الالموالع الاكالم وبلعس المصك وعتمون ءآبه ومتهمون سساعة لرسفرقون متعيين والأللار الاخرة لميالموان لمي دارتكماة المقتقمة لامتناع طربان الموتعلها اوبعلت فخ اتها حياة المالغة واكموان مصدوبي مميد ذواكماة واصله حسان فقلت الماء الثانية واوا وهوابلغ من كحاقلافي ساء فعلان مزامح كبة والاصطراس اللازم الحياة ولذلك ختير علسها مهنا لوكانواسلون لمرؤثروا علهاالدناالتي اصلها عدما كماة واكحساة فهاعادمة سريعة الزوال فالفلك متصل عادل عله شرح حالما عصم على اوصفوا به من الشرك فاذاركبوا ألعي دعوااته مخلصان لهالدن كاشات فضورة مزاخلص ينه مزالؤمنات حشالا مكرون آلا الله ولامدعون سواه لعلمهم مانه لايكشف الشدا لدالاهو فلآ نجتهم المالبراذا هديشركون فاجاؤا المعاودة المالشرك ليكفرو عالتناهيم اللامرف لام كاعبشركون لكونواكا فرن ستركيم نعستالفاة ولتمتموا باجتماعهم عاعبادة الاصنام وتوادهم علها اولام الامرعالة ديد ويؤيده قراءة الكثر وحزة واكساف وقالون عن افع ولتمتعوا السكون فسوف سلون عاقة ذلك من ماقون أولروا من إمامكة أناحعلنا حماامسا اء معلنا ملدهم مصونا مزالف والنعث امنااهله مزالفتل والسحب وتتخطيف للناس من حوامه في فيتلسون قالاوسبيا اذكانت العرب حوالهم فتغاور وتناهب أفالناظل اسدهن النعيية المكشوفة وغرها ممالانقدر عليه الاالله بالصنام السشيطان يؤمنون وبنعمة الله كفرون حشاشركوامه فدره وتقديرالصلتن للاهتمام اوالاختصاص عاملر بقالما لغنة

الإسن في هنده شوقاتكا فرين تقريل فانهم كنتوله الستهنديم فركب المطايا الحالاب تدويون المؤدفيا والفتروا شاوه الكفاه الكفاه وكذبه المحقط المستوسط الم

الدَّيْنِ فِي جَهَنَّهُ مَنْوَ عَلَاكَ الْبَيْنِ ﴿ وَالْدَيْنِ عَامَدُوافِينَا لَنَهُ لِيسَهُ مُسُلِناً وَإِنَّا لَهُ لَكُمَ الْمُنْسِنَةِ مِنْ الْدَيْنِ وَالْدَيْنِ وَالْدَيْنِ وَالْدَيْنِ الْمُنْسِنَةِ وَالْمَنْسِنَةِ وَالْمَنْسِنَةُ وَمُو الْمُنْسِنَةِ وَالْمَنْسِنَةُ وَالْمَنْسِنَا وَالْمَنْسِنَةُ وَالْمَنْسِنَةُ وَالْمَنْسِنَةُ وَالْمَنْسِنَا وَالْمَنْسِنَةُ وَالْمَنْسِنَةُ وَالْمَنْسِنَا وَالْمَنْسِنَةُ وَالْمَنْسِنَا وَالْمَنْسِنَةُ وَالْمَنْسِنَا وَالْمَلْسِنَا وَالْمَنْسِنَا وَالْمَنْسِنَا وَالْمَنْسِنَا وَالْمَنْسِنَا وَالْمَالِيلُونَ اللَّهُ الْمُنْسِنَا وَالْمَنْسِنَا وَالْمَنْسِنَا وَالْمَالِمُونَ وَالْمَنْسِنَا وَالْمَنْسِنَا وَالْمَنْسِنَا وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَنْسِمِ وَالْمَنْسِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُوالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَالِمُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَلَّالْمُونَ وَالْمُونَالِمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَالِمُ وَالْمُونَالِمُ وَالْمُونَالِمُ وَالْمُونَالِمُ وَالْمُونَ وَالْمُونَالِمُ وَالْمُونَالِمُ وَالْمُونَالِمُ وَالْمُونَالِمُ وَالْمُونَالِمُ وَالْمُونَالِمُ وَالْمُونَالِمُ وَالْمُونَالِمُ وَالْمُونَالْمُونَ وَالْمُونَالِمُ وَالْمُونَالِمُ وَالْمُونَالِمُ وَالْمُوا

واللامريدل مزالاضافة وهرمن بعد عليهم مزاضافة الصددال المفعول وقرئ غلهم وهولغة كالحلب وانحلب سيغلبون وإضع سنهز وكانالفرس غزواالرومرفوا فوهرا ذرعات وبصر وقيل المزرة وهي ادفادمز الروم مزافرس فلبوا عليهم وبلغ الغرمكة ففرج المشركون وشمتوا بالسلين وقالوا انتم والنصار احكاكات وبغن وفارس إمتون وقدظهرا حواشا معاخوانكم ولنظهرن عليكم فنزلت فقال لحراء كرلايقن المهاعينكم فوالله لينظهرن ألروحرعا فادس بعدبضع سنين فقال لعالة بن خلف كنبت إجعل ببنذا اجلاانا حيك عليه فناحيه على شرقلانص من كل واحدمنهما وجعلاا لانجل ثلاث سنهن فاخيرا وبكر رسو للقدص آلقه على ومسافقا فالبضع مابعنالثلاشب الحالتسع فزايده فحاكنط ومادم فالاجل فعالاهامانة ككومسك تسبع سنين ومات إى مزجر وسولا قه صلالله عليه والمهد قفوله مزاحد وظهرت الروم علفادس ومرجديسة فاخذا بوسكر الحظم مرورثة إتى وجاءيداني رسولا لله صارالله عليه وسلم فقال تصدق به واستدل به المنقبة على واذالعقود الفاسية فيهار الحربسي واجيب بانه كانقبل ضرجرالمتساد والاية مزه لافلالبنوة لانها اخبادعن الينب وهرى غلبت بالفتح وسيغلبون الضم ومعناه اذا لرويرابا على يضائشام والمسلون سيغلونهم وفخالسنة أاتاسعة من يزوله غزاه طلسلون وفتقوا بعض الادهر وطهدنا يكونا ضافة الغلب المالفاعل تمهالامرمزقها ومربعته مرفهاكونهم غابسين وهووقتكونهم مغاوبين ومزبهدكونهم مغلوبين وهووفت كونهم فالبيزاى لدالارحين خلبوا وسين يغلبون ليستنح منسها الابقضائه وقرى مزة إومز يسد مزغرتقدرمضاف ليه كانه قيا فالا وبعدا اعاولاوآنغ ويومند ويوفل الرجم يفرح المؤمنون سصراته مزله كاب عامز لاكاب لملاف من انقلاسالتفاؤل وظهورمدوقهم فبالغروا مهالمشكن وغلتهم في دعانهم

وازديا ديندم وبنا تهي ورنيه وقوان سرافه باؤسين بالنها ورد بقه وادن بعض معناسة قاتنا في نصر بينيناً و فيد وفوالا المؤد وهوالديز الرحيد في نشخه من جاده بالنهر يلهم به والإسلام بنصر لمرفع و وعالم معددة بكانسا والمواجعة ومعن المهاجه يتفاد الته وندا لا تتناف ومعينا لا تقوي فالها والتشوض مرفعات والا معتم والمواجعة والمواجعة والمواجعة المحمولة المنافعة المواجعة والمعاددة والمواجعة والمواجع الهيتنك وافاضه الله المنصدة التنكونيا الوارتشكروا في الرائسة موانها اقد بالدهر زئيدها ورأة يتموافها استبصرها بتواله في المكانت المسرط المنطقة المنطقة

وفيه تهكم بهم منحث انهم معترون بالدنيا مفتخ ونها وهراضعف حالاجها اذمدادامرها عاالتسيط فحالبلاد والتسلط عاالمسا لكؤس منفاقطا والارض بانواع المسمارة وهمضعفاء ملحون الىوادلانفع له وجاءتهم وسلهم السنات بالمعزات اوالآيات الواضات فماكا فالمه لنظلهم لنعم بهمما يفعل لظلة فدمرهم مزغر جمم ولاتذكر ولكركا بواانسهم يظلون حشاعلوا ماادى الى تدمرهم لركان عاقبة الذين أساؤا السواى اعاد كانها قبتهم العقوية السوأعا واكتصلة السؤاى فوضع الظاهرموضع الضمرالللاة عاما اقض إن يكون تلك عاقبتهم وانهم جوذوا بمثل فع الميروالسؤى تأنيث الاسوء كالحسنى ومصدد كبشرى منت بها أنكذبوا بأيات الله وكانواجها يستهزؤن علة اوبدلما وعطف بيان السؤاع أوخبركاذ والسوأعمصدداساؤاا ومفعول معترتم كان عاقبة الذنوا قسترفوا الخطئة انطبع الله عقلوبهم حتى كذفوا الأيأت وأستهزؤا بها وعوذان ككور السوأى صلة النعل والأكذبوا مامها والخير عدوفا الإيام والهول وان كونان مفسرة لانالاساءة اذاكانت مفسرة بالتكذب والاستهزاء كانت متعنزة معنى القول وقرأبن عامروا ككوفود عاقبة مالنصب طانالاسماسواى وانكذبوا عالوجوه المذكورة القدسدوا الخاق ينشئهم تمييدة يبعثهم فاليه ترجعون الجزاء والعدول الماكنفا بالسالفة فالمقصود وقرأ اوعمرو والوكروروح الياء عالاصل وبومرتقوم الساعة يبلس الحمون يسكنون مقر ست آنسين يقال فاظرته فابلس إذاسكت وايس من المستح ومنه الناقة الميلاس القي لازخوا وفرى منواللهم والبسه اذا اسكة ولميكن لم مرت كائم ممنا شرك والله شفاً إي وينهم من ما البالله وبحث ولفظ الماض لفقة

مَّ عَنْكَ أَشُ النَّمَوْاتِ وَالاَرْضَ وَمَا يَدِينُهُ مَالاً إِلَيْقَ وَالَمِلِمُ الْمَالِيَّ الْمَالِقَ وَالْمَلِمُ الْمَالِمَ الْمَالِيَّةِ الْمَالِمُ الْمَلِمُ وَالْمَلِيَّةِ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

بشركانه كافرد. بالداو والسوأى \_\_بالاندنجالياء انباتا اللسرة عاصودة المحفالذى منه حركاتا — ويومتقوم(لسسام يمومنه بشتروت اعالؤنؤ والكاؤون المتواعى\_\_بالاندنجالياء انباتا اللسرة عاصودة المحفالذى منه حركاتا — ويومتقوم(لسسام يمومنه بشتروت اعالؤنؤ فاماالذمر امنيوا وعملوا الصائحات فهم فى رونية أرض ذائنا زحا دوانها وبيجيرون يسترون سرودا تهلت له وجهيهم والماالذريكة و وكمنبوا إياتنا ولغاءالاخرة فاولتك فحالعذاب بحضرون مدخنون لإينيدون عنه فسيحا ناله حين تسدون وحن تسييرن ولعا كجذفي البيموات والانض وعشيبا وحين تظهرون اخبار في مع الامر تبذيه القه تسالى والشناء مليه في هذه الاوقات التي تظهرها قدرته وتبحد دخيا نميته اودلالة على ما يعدث فهامز الشواهدالناطقة بتنزم واستقاق عمد بمزلة تي مرمزاه ل السموات والادص ويخضيص التسيير المساء والعسام لاذاتا و المقدوة وللعظمة فيهااظهر وتخفسع أكجدبالسشئ لذى حوآخرالها ومزعش يشالعين اذنقص نؤدها والظهيرة التى يحدوسطة لان تجد والتعمفها اكثر ويحوزان يكون عشسامعطوفا مإجهن تمسون وقوله وله اكهدفي السموات والادمزا عترامنا وعزان عباس دعوالله عهما اذالاية جامعة القساوات

۞ وَأَمَّا ٱلَّذَ مَ كَفَرُوا وَكَدَّ مُوا لِمَا يَنِنَا وَلِفَا يَحَا لَاخِهَ مَوْ فَأُولِيْكَ فِالْعَبْذَابِ مُحِضَةٌ وُنَ ۞ فَسَيْجَازَا لَيْوْجَنَ ثُمْسُونَ الله وَمُواْ يَا يَدُ خُلُواْ النَّهُ الدِّي وَالْاَرْضِ وَٱخْيِلاَ مُنَالِسٌ لَيَكُمُ

.3

الخنس يتسون صلاة المغرسب والعشاء وتعييب نصلاة الغير وعشيبا صلاة العص وتظهرون صلاة الغلير ولذلك ذع أنحسيث انهامدنة لانه كان بقول كانالواجب يمكة ركمتين فرأي وقت اتغقت وإغاف منستا تخسس المدسة والاكثر عيابها فيبنت مكنة وسمه طبهالصلاة والبلام منصروان كالبله القن زالاوفي فليقا فسيعان التمسين تمسؤن الابتروعنه علىهاصالاة والسلام مزقال مين يميع فسعاناه عين تمسون الى وربد وكذلك تقرَّجون أدرك ما فات فالملته ومنقال حن عسم إدرك مافاته في ومه وقرى حسنا تمسه ب وحشاتعيموناى تسونافيه وتعيمون فيه يخرج الحهزالست كالانسان مزالتطفة والطائر مزالسضة ويخرج الست مزاكح النطفة والسفنة اومقسالحياة بالموت وبالعكس وصحى لأوقر بالنيات بعدموتهآ يبسها وكذلك وشل ذلك الانماج تخنجون مزة ودكرفانه ايضا مقسب الحياة بالموت وقرأه زة والكسأ بفتوالتاء ومزاياته انخلقكم مزيزاب اى في سالانشاء لانه خلفاصلهممنه تذاذاانتم بشر تنتشرون لذغاباء تموقن كونكم بشرامنتشرب فالارمل ومزاماته انخلق كرمز إنسكم اذواجا لان حواء خلقت بمن ضلع آدم وبسائرالنسياء خلفن مزيطف الرجال ولانهن مزجنس هم لامز جنس آخر كتسكوا آليها كتراطالها وتألفواها فاذا كمنسية علة للضم والاختلاف سسللتناف وجعل سنكم اى مزالرحال والنساء او مزافراد المنس مودة ورحمة بواسطية الزواج حاله الشبيؤ وغيرها غلاف سائرا كريانا سنب نظما لامرالمصاشا وبإن تعيش للانسان متوفف علالتعا رفي والتعاون الجموج الحالتواذ والمزاحم وفيل لودة ككاية عزاكياع والزحة ان في ذلك لامات لعه مرسفك ولا عزالولدلفتوك ورحمة منا

فيعلون مافى ذلك مزاعمك ومزايات متلو السموات والارض وانتلاف السنتكم لناتكم بان عكم كالهنف لغة اوالهمه وضعها واقدره علهاا وابيناس فلتكم واشكاله فانه لاتكا دتسمع منطنتين متسيا وبين والكيفية 🛘 والواتكم 🖟 بيام الجلد وسواره اوتخطيطا تسالاعضا وهيشاتها والوانها وسلاها بميث وقع التماير والقارف سحقانا لتؤامين مع توافق موادهما واسبابهدا والامورا لملاقية لحما فالقلق يختلفا للفتحث من للثلاعالة ﴿ أَنْ فَي ذَلْكُ لا يَا تَسْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلِيهَا عَامِنَ مَلْ الوانس اوبِمن وقرأ حفس به عسر اللام ونوبده قوله وما يعقلها ومزيانه مذا حكم بالايا والنها دوابتناؤكد مؤضيله مناسكم فيالزما يؤن لاستراحة القوص النسبية وقوة القوص الطبيعية وطلب معاشكم فيصها الموسات أكبر في المساسكة بالله والمؤلفة المؤلفة مؤلفة المؤلفة المؤلفة

والاطماع كقولك فعلته رغمآ للشيطا ذاوعلى كحال مشل كلته شفاحا وينزل مزانسماءمآء وقرأبن كثروا بوعسرو القففف فيحمية الارضريب موتهآ يبسها أذفى ذلك لايات لقوم يعقلون يستعاون مقولم فاستنباط اسبابها وكيفية تكونها ليظهر لمركال قدرة الصانع وحكمته ومزاماته اذتقوم السماء والارض مره قامهما باقامته فمماوارادته لقيامهما فحيزهما المعين من غيد مقيم مسوس والتعمر الامرالسالغة وكمال القدره والغنى عزالالة لمراذا دعاكردعوة من الارض ذانتم تخرجون عطف علىان تقوم علةأ وباللفرد كانه قيل ومزاياته قيام السمواست والارض امره فرخرو جكم مزالق وداذاد عاكم دعوة واحدة فيقول التهاالموت خرجوا والراد تشبيه سرعة ترتب حصول ذلك على تعلقادادته بالانوقف واحتياج الىجشم عمارسرمة ترتباجا بة الداع المطاع على دعائه ونتراما لتراخى زمانه اواعظرمافيه ومن الارسم متعلق مدعا كقوله دعوته مناسفل الوآد فطلع الحت لإغرجون لان مايعداذا لايعسل فماقلها واذاالتاسة للفاحأة ولذلك ناست مناسالفاء في حواسالاولي وله مزفجا لسموات والارض كاله قانتون منقادون لفعله فيهم لاعتنعون عليه وهوالذى يدأ الخلق ترسيده مدهاالكم وهواهون علس والاعادة اسهل عليه مزالا صبل الامنافة الى قددكم والقداس ع إصواكم والافهما عليه سواء ولذاك قل لماء تناو وقداهون معنى هس وتذكرهو لاهون اولان الاعادة بمعفات بعيد ولهالمثل الوصف العجب المشانكالقدرة العامة والحكة التامة ومزضر ويقول لااله الاالله ارادسالوصف الوحدانة الاع

مَن الْمُكُمُ إِلَّنْ اِللَّهِ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُنَ اللَّهُ اللْلِلْ اللَّهُ الللللْلُلُلِكُواللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ الل

الانتهاسية الله والمقا وهوالفريز القاددالذي لا يعرض الها ممكن واعادت المحكم المناسبة وبداويانية في السيوان والارش يصف المنامجا والمواقد المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة وال

نفصالابات نبينها فانالتشار مسايكشف المعاني ويضها لتوريقاون يستعاون عقول في تدبيلاشال بالته النيز طلحاً بالإشراك أهوا وصديفيرها جاهلين لايكنه شؤافا ألعا المؤانات هواه دعاده على فرزيتك مؤافسالات فرزيقد وعلما الته م لمدمن ناصرين علصونهم مزالف المدوع يطلعونهم واقاتها فاقر وجدالليز حيضاً فتوصله في اعتماره التعدد التوقط للناسري المعاقبة على المدقبال والمهدد الداملية ما بعد التوقط للناسرية بالمقاتم على الوسوقول المواقع المناسرة المؤافسات المتعاونة المؤافسات المتعاونة المؤافسات المتعاونة التناسرة المتعاونة ا

المستوالذى لاعوج فيه واكن كثرالناس لأيعلون استقامته المدمرتديرهم منين آلية واجعين اليه مزاناب اذارجع متق معداخرى وقيل منقطعان المه من إنناب وهوحال من الضار فوالنا صب المقد دلفطرة الله اوفحافر لانالامة خطاب للرسوك والامتراقول واتقوه واقيموا الصلاة ولاتكونوام المشكين غيرانهامددت بخطاب دسولاته صلاعه عليه وسيرتفظماله مزالذين فرقوا دسنهم بدل مزالشركان وتغريقه اختالا فهم فها يعيدونه على ختلاف احوائهم وقرأ حزة والكساني فارقوا بمعنى تركوا ديشهم الذي امروايه وكانوا شيعا وقانشا يع كالمامها الذعا شاردينها كالحزب بمالديهم وحورن مسرورون ظنابانه اكحق ويحوزان يعط فرحون صفة كلط الأكنيرمزالذن فرقول واذامس الناس مشر شدة دعوا وبهسدمنيدين اليه داجعيناليه مزدعاءغيره أذاذا أذاقهم منه رحمة خلاصامة والثالشدة اذافرق منهم مبهم شركون فاحأوبق منهب الاشراك ربه كملذى عافا هيد ليكفروا بمااثينآهم اللام فيه للعاقبة وقيل الامربمعنى لتهديه لقولة فتمتموآ ضافه التغت فيه سالعة وفرئ ولتمتعوا فسوف تعلون عاقية تمتعكم وقرئ بالياء على فتعواماض امانزلنا عليهم سلطانا لمجة وقيل فأسلطان اعملكامعه برهان فَهُوسَكُمَ تَكَارِدُلالْةَ كَمَوْلِهِ هِذَاكُنَا مِنَا يَنْطَقَ عَلَكُمْ مائحة اونطق أعكانوابه يشركون باشراكهم وصعته أوبالأم الذى سبب يشركون به والوهشه واذاا ذقناالناس رحمة نسمة مزجعت وسعه فرحواتها بطرواسيها وانتصبهم سيئنة شدة بماقدمت الدمهم بشؤم

الأيات التوفريمة فاف في بما تَبَعَ الدِّينَ الْمَوْمَة هُوْ بَيْنَ عَلْمُ فَنْ يَمْهُ فِي مُواْمَلًا لَهُ قُومَالُهُ مُن المِعْبِينِ ۞ قَافِي وَسَهَكَ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ مُنَافِّلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ



أذهريتنطون فاجافاالتنوط مزدت وفرالوحروالكساني كم النون الطرح الناته بيسطاروق المتشاه ويقدد فللمدادث والمحتسبول فالسنق والعثرة كالمؤمنين الذوفناك الإات لقور توسنون فيستداونها وكالالقددة والمنكمة فات فالغريستقة كصدة الوجودية بالمنتفظة على يوبالغنقة للحادر وهوفيومشعرية والمسكين والالسيسل ما وظف لحساما الأوقرة والمنتاب السيح مسابقه عليه وسها اطراب المحافظة المنتفظة وقرائم كالمنتفظة المنتفظة المنتفظة وقرائم كالمنتفظة المنتفظة المنتفظة المنتفظة المنتفظة المنتفظة المنتفظة وقرائم المنتفظة المنتفظة المنتفظة المنتفظة المنتفظة المنتفظة المنتفظة المنتفظة المنتفظة وقرائم ومتنفظة المنتفظة المنتفظة المنتفظة والمنتفظة وقرائم ومتنفظة المنتفظة المنتفظة المنتفظة المنتفظة المنتفظة المنتفظة المنتفظة المنتفظة وقرائم ومتنفظة المنتفظة والمنتفظة والمنتفظة المنتفظة المنتفظة

ذوى دبوا وماتيتم من زكوة تربدون وحدالله تبتغون بروحه خالما فاولئك مرالم مفوة دوواالاضعاف مزالتؤاب ونظيرالم مف المقوى والموسر بذئ لفتوة واليسيا واوالذين ضعفوا تواجع اواموالمسد مركة الزكوة وقرئ بفتوالعين وتفسره عرصان القابلة عيادة ونظما للمالغة والالتفات فبدالتعظيكانه خاطب به الملئكة وخواص للخلق تعريفا كالمراوالتعميكانه قال فرضل ذلك فاوللك هرالضعفون والراجع منه عنوف أنجعلت ماموصولة تقديره المضعقون اوفروه اولئك والمضعفون القالذى خلقكم لثررزقكم لثرمتكم لثرعسكم هلمن شركا أنكم من يفعل من لكم من شئ البت له لوازم الالوهيسة ونفاها داسياعما لقذوه شركاءله مزالاصنيام وغيرها مؤكدابا لانكاب علما دل عليه البرهان والعيان ووقع عليه الوفاق تراستنته من ذلاثي تقدسه عزان كونله شركاء فقال سيعانه وتعااعما يتشركون ويحوزانكوباللوصولصفة والمنبرهل مزشركا ككروالراط مزذلكم لانه بمعنى زافيال ومزالاول والثانية تقيلان شيرع المكرف والنفران والانسال ولتالت لتنات القيلينى وكلمتها مستثقلة بالتأكيد لتعز المتوكاء فلهرالفسياد فيالبرواكس كالجازة والموتان وكثرة أكرق والفرق واحفاء الغاصة وعو الدركاس وكثرة المضادا والصلالة والغلم وفرالماد ماله قرى السواحل وقرى العود بمأشبت بدعالناس بشؤم معاصها ويكسهراباه وقلظ والفسياد فحالين بقتل قاسل خاه وفحاليح بان جلندي كالنب اخذكا سفنة غهسا ليذيقهم بعض لذى عملوا بعض جزائم فانقامه فألآخرة واللامرالعلة اوالعاقية وعنابتكثر ويعقوب النذيقهدمالنون لعلهديرجعون عماهرعليه قلسدوا فالارض فانظرواكيف كاذعاقية الذن مزقيل ليشاهدوامسكر ذلك وعققط إصدقه

اَدِيْهِ اَالْمُ مِنْ مَنْ اَلَّهُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَمُ الْمَالُمُ الْمَالُونَ الْمَالُمُ الْمَالُونَ الْمَالُمُ الْمَالُونَ الْمَالُمُ الْمَالُونَ الْمَالُمُونَ الْمَالُمُ الْمَالُمُونَ الْمَالُمُونَ الْمَالُمُونَ الْمَالُمُونَ الْمَالُمُونَ اللّهُ الْمَالُمُونَ اللّهُ الْمَالُمُونَ اللّهُ وَمَالُمُونَ اللّهُ وَمَالُمُونَ اللّهُ وَمَالَمُونَ اللّهُ وَمَالُمُونَ اللّهُ وَمَالُمُونَ اللّهُ وَمَالُمُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

كانكُرُهُمِرَشَكِينَ مَسْنَافَ للالانه طان سوء عاقبَهُ كان النقراللهُ وقبلته في لحكانا الشرك فاكثرُهُم وما دونه من المناصرُ في المناصرُ الله المنظمة المؤتمرة المندوقية من الله مسلونيا ويعودان عنوي بما الانسام على مواده المنافعة المنافعة عبدت ومعدد المنافعة المناف

متهرهد المالقيري بهم تعليله وقوله من ضلة دال على ذالاناب تعضل محض وتأويله بالعطاء اوالزمادة عاالثواب عدول والظاهر ومزاياته انيرسلارياح الشمال والمسا والجنوب فانها رياح الرحمة وإماالدبور فريح العذاب ومشه قوله علىه لصلاة والسكوم الله لمجعلها دماحا ولآبقعلها رصاوقرا الزكمتر وحمزة والكساثم الريح على دادة الجنس مبشرات بالعلر وليذيقكم مزوحته يعتخالنا فع النابعة لما وقيل كخصب التابع لنرول المطرالسبيصها اوالروح الذى هومع هبوبها والعطف عليجلة عدوفة دل عليها ميشرات اوعلها باعتبا والمعن وعلىرسل باضاد ضامعلا ولعليه ولتحري الغلك بامره ولتبتغزا مزفضلة يعني بجارة الحي ولعلكم تشكرون ولنشكروا نعية الله فها ويقتدار سلنا من فاك تتلأ اليقومه وفجاؤه ببهمال منات فانتقه بنامز للنزاج موا مالتيس وكانحقا علىنانعه المؤمنين اشعادابان الانتقام لهرواظيادا لكرامتهم حيشجعه مستحقين عاإله ان ينصره وعنه عليه الصلاة والسسلام مامزا ترخمس لميرة عن عرض اخيه الاكان حقاً على الله انبرة عنه مارجه ترتد الاذلك وتديوقف عاجقا على منه متعلق الانتقام المعالذي رساللها حفت رسيمانا فسسطمه متصلاتارة فحالسماء فهتها كيف بشآء سأزاوواقفا مطمقا وغيره طبق مزحان دون جانب الى غردلك ويحمله كسفآ قطعاتارة احرى وفراس عامر بالسكون عاانه مخفف اوجعكسفة اومصدر وصفيه فترعالودق المطهر يخرج مزخلاله فحالتادتين فاذااصاب مدريشاء مزعباذ بعنى بلادهم واداميهم

آصَعُنْ مُرْسُرِيَهِ ﴿ فَأَمْ وَجُمَكُ لِلهِ يَالْسَيْسِرُمُ مَلَ اللّهِ يَالْسَيْسِرُمُ مَلَ اللّهِ يَالْسَيْسِرُمُ مَلَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ يَالْسَيْسِرُمُ مَلَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللل

اذا هو يستبشرون بمجيمانحسب وانكافيارغ الدندليجية المطر مُرقِبقة كمريتاكيد دادلات عاشا دامه دهم المطرواستيكا مر ياسهم وقيالانديرالمطارة العالميان المبلسين الإتبيين فإنقارالما درجة آنه الانشاف تالينان والإنتارة المواليات الان إنها مروجرغ والكماني وصفعى كمديجها الانتهاميات التفاكات الوافيات المؤافيات المؤافيات المؤافية بعثمان الموافقة جدموتها المجيمالوني القادر على بالمهام المنافقة المؤافيات الم

للضم دخلت عاجرف الشرط وقوله لظلوا مزيعده يكفرون احواب سد مسداكي آء ولذلك فسربالاستقبال وهذه الايات إِذَاهُ مُسَيِّتَ مِنْ فِي وَانْ كَانُواْمِنْ قَبْلِاَذُ بَيْزَلَ عَلَيْهُمْ مِنْ ناعته على الكفنا دبقلت تشتهد وعدم تديره يروسرعة تزايله لعدم الفكرهم وصوء رأيهم فالالنظرالسوى يقتضى انيتوكلوا على الله والمقثه إاليه والاستغفا وإذااحتبس القطرعنهر ولريد شسواين وحته وانسا درواالالشكروالاستدامة بالطاعة افااصابهم رحمشه أولديفرطوا فالاستدنشادوان بصرواعا بالائه اذامنرب زدوعهم بالاصغراد وليكفروانعمه فانك لاشمع الموتى وهممسلهم لما سدواعزاكحق مشاعرهم ولاتسمع الصمالدعاءاذاولوامدير قيدائمكم به يكوناشداستمالة فانالاصم المقبل واناريهم اكلام تفطن منه واسطة الحركات شيئا وماانت بهادى العمر عز ضلالتهم سماهرعبيالفقتحرالمقصودا كمقيقى زالابصاداو العمقلوبهم أنتسمع الامن يؤمن الياشا فاذا يانهم يدعوه إلىالمي المفظ وتدبرالمني ويحوزان راد مالمؤمن الشارف الاعان فهم سيلون لماتأمره الله الذي خلقكم من ضعف اي أسدا كرضعفاء ويعدالضعفاساس مركركمويه خلق الانسان اضعيفا اوخلقكم مزاصل منعيف وهوالنطفة لترحعل مزبعة منعف قوة وذلك ذابلغتم انحلم اوتعلق مابدانكم الروح معامن مدقوة ضعفا وشيبة ادااخذمنكم السر وفتم عاصم وحرة الضاد فحبيعها والمضراقوى لتولان عسروضامة عن قراتها عارسولالله صرالله عليه وسرم معف فاقراف مزضعف وحالغتا ذكالعقر والعقر والتنكير معالتكور لان المتأخرلس عيزالمتقدم يخلق مايشاء مزضعف وقؤوثيته وشبيبته وهوالعيلم القدير فالالترديد فحالاحوال المخشلفة

معامكانفين ولياللها والقددة ويوم تتع الساعة القيرة حيث بها لانها تقور في اخراءة مرتب اعاشان الفيزا او لأنها تتع بشدة وصادت عالما بالغلبة كالكوك الزعرة يقسد الجرمون ما إقراء في المندا اوفيا لغروا ولجا بدخة الدينا والبعث وانتطاع عذا به وفي كعديث ما يبن فناه الدينا والبعث إدعون والموقعة المناه والإماد والإماد الإعواد في معرفون في الدينا والله المنطقة الموقعة على الموالان مثل الله والانتراوقة الموادلة المواد ندنبشت فكالبلقة فيطه اوقشائه اوماكتبه كلم اعارب اوالمتوا الفتران وهوقه ومزودا شهرينغ اليوماليت دوابدى ما قالوه وطغواعيه فهذا ومداليت الدى اكريموه و الكيم كركت الاسلاميون المحقولة من الفائم والفائم واب شرط عدود كتيره الاكتمام كريا لبث فهذا ومداى خدتين بطلان اتكاركه في مشدلا يضم الين ظهرا معددتهم وقاا تكوفون اليامان المسديرة بمنها المداولاتا يشتها فيرحقيتي وقد فصل بسهما والاحسد بستحيرية الابد عود المايت تضواعا بهم اعزاناه عيدهم من القوية والطاعة كادعوا اليه في الدنيا من قبل مهاستمتها في الاستمال المسابق الموقية والمناقبة وما يقولون وما يقال لهدو والايكون وقد ومناقبا والمناقب المناقبان بالمسابون المعمد كالمشلل المقارسة عن المدونين يوما لتيمولون وما يقال لهدو والايكون المناقب والمناقبة والم

وَالْإِيَّانَ لَلَّذُ لِيَشُمُ فِي كَالِ اللَّهُ الْمِعْرِالْ يَعْنِ فَهَا الْهِعْ وَالْمِعْرَا الْهُعْنِ فَهَا الْهُعْنِ وَلَا لَكُلُونَ الْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيْنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُلِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ ال

لمممن الانتفاع بالعندرة والاستعتاب اوبساله ممكامشل ينشهم عزالتوحيدوالعث وصدقالرسول والنرختهم باسة مزارات القران ليقولن الذين كفسروا مزفرط عنادهم وقساوة قلوبهم أناستم يعنونالرسول والمؤمنين الامبطلوت مزورون كذلك مشلةلكالطبع يطبعالله عكاهوب الذيت لايعلون لايطلبونالعم ويصرون علىخافات اعتقدوها فان الجهل المركب يمنع ادراك المق ويوجب تكذيب المحق فاصبر ما محد عا إذاهم أنوعدالله بنصرتك واظهاد دسك عالدينكله حق لابدمزاغازه ولايستففنان ولايعلنا عإاكفة والقلق الذينالايوقنون ببكنيهم وإبذائهم فانهم شاكون ضالون لايستسدع منهم ذلك وعزيعقوب تخفيف النون وقرئ ولايستحقنك عالازمغوك فيكوبؤا احق مك من المؤمنين عن دسولا لله صلى لله عليه وسلم مزة أسورة الروم كاذله مزالاجرعشرحسنات بعددكل ماك سيوالله بزالتماء والارض وادرانه ماضيع في يومه وليلته سويرة لقان مكية وقيالاآمة وهيالذن تفهم نالقبلاة ويؤية نالزكاة فان وحويهما بالمدينته وهوضعمف لانه لاينافي شرعتهما مكهة وقيل الاثلث منقوله ولوانما فحالارض منتجرة اقالام وهياريع وتلثوسي آية وفيلُّ الأث وتلتُّون آية بينيك لم قلهُ الرَّحْمُ رُ الرَّحَيَّجُ الرتالنايات آكتاب الحكم سنؤبيانه فيونس هدتى ورحمة للحسنين حالان مزالايات والعامل فهما معط الاشارة ورفسما هزة عااكنر مداكنرا والخبر أعذو ويسب

الين يقيع ذالصادة ويؤون الزكرة وهد بالدخرة حريوفون بيان لاحسانه وتفعيص لحذه الثادئة من شبد لفنه المتداويها ويكر التسدير التنكيد والميدا بين وين خبره الولان على حدى مزيد موافلت هوالمنطون المستقد المستوالية والمساول ومنالتام ونظرة تحقق والعدال الميدان وي منالتام ونظرة تحقق والعدال الميدان وهو المستوالية المتحقق ومنالتام ونظرة المتحقق ومنالتام ونظرة المتحقق ويقول الكافرة المتحقق ويقول الكافرة والمتحقق ويقول الكافرة والمتحقق ويقول المتحقق ويقول المتحقق ويقول المتحقق ويقول الكافرة والمتحقق ويقول الكافرة والمتحقق ويقول المتحقق ويقول المتحقق ويقول المتحقق ويقول المتحقق ويقول الكافرة والمتحقق ويقول المتحقق ويقول المتحق ويقول المتحق

اوبالتمارة حشاست دل الفويقراءة القران ويتخذها هدروا ويتحذالسبيل سخربة وقدنصه حزة والكسائي وبيقوب وحفص عطفا على ضل اللك لهم عذاب مهين لاهانتهم اكتى استئتا والباطل عليه واداتلي عليه ايا سن ولمستكمل متكمالايسأيها كاللرسمعها مشابها حاله بعال من لم يسمعها كان فحاذبيه وقرا مشابها من ف اذنيه تقل لايقددان يسمع والاولم حال مزالستكن فى ولحس اومستكمرا والثانية يدلمنها اوحال مزالستكن في لديسمعها وعوزان كونااستنافن وفرأنافع فإذنيه فبشره بعذاب اليم اطهما فالعذاب يحقه لامحالة وذكرالسارة على لتهم اللانت امنواوعلواالصاكات لمسمحنات النعيم اى لمنعيم خات فعكس للمالغة خالدين فها حال مزالضير فالمطومن جنات والعامل مانعلق به اللام وعدالله حقا مصدران مؤكدا الاول لنفسه والثا فاغنره لان قوله لهيخبات وعدوليس كل وعد حقا وهوالعزيز الذىلايغلبه شئ فيمنعه عزانجا دوعك ووعيده للكيم الذىلاينعالامانستدعيه حكته خلق السموات بغير عبد ترونها استثناف وقد سبق ف والق فالارض رواسي جبالاشواغ أذتميه بكم كراهة القلر بكم فالإساطة اجزافها تقتضى تبدلاحيافها واوضاعها لامتناع اختصاص كالمنها لذاته اواشئ مزاوانمه بعيز ووضع معينين وبشفها منكل دابة وانزلنا مزالسماء ماء فانبثنا فهامزكا ذوج كريم مزكل منف كثير المنفعة وكانه استلا بذلك على عزته التي حجكا لالتدوة وحكمته التي حجكا لااملومهد به قاعاة التوحيد وقريها بقوله هناخاق الله فاروف

ماذاختوالنزم مزود آد حذالذى كزيخاوقه خاذاختوا لمستكر حق استقدها مشداركته وما ذاضب جلتوا وما مرتنع الابتداء وضعره ذاجسته وارون معان صنه برالظالمون فضلال مبين اضلب عزت كميشهم المانسجيل عديم الصلال الذى الابتعنى عواسل طر ووضع القاعر موضع المضر للدلالة علماضع خالفون باشراكه حد ولقدانينالقانالمكنة من المفاقية وإمارالاه آزوزامشا يوب اوخالته وعاش متحاددك داود واحفدته المؤوكان بعق المجهود عوان تكان حكام وفريكن نبيا ولكمة في عوالها واستكالانتسد الانسبانية واقتباس العلوم النظرية واكتساب المنكمة التامة عالانحالات المناقبة على والماد وان تعدما لقالية بوما كيف استحد فقال المحترات في تقديم والدينة في المنتق المحقدة وانه الروس الحربيات فقال المسترسمة والمقلب فرحمانيا والمرازية والمحترات في تقديم والمناقب المناقب المناقبة والمناقبة المناقبة والمناقبة المناقبة والمناقبة المناقبة المناقبة والمناقبة المناقبة واستداقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة والمناقبة والمناقبة واستداقبة واستداقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة والمناقبة والمناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة والمناقبة واستداقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة المناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة المناقبة والمناقبة والمناقبة

كضرفا ذاهه عنى الايحتاج المالشكر حميد حقيق المهدوا فارعد اوجرود نطق بحماه جميع تخلوقاته بلساناكمال واذقاللقانلاسة انعراواشكم اوماتان وموسطه يابني تصغابتناق وقرأان كثير مابني ماسكا ذالماء وقنا يانخا قرالصلاة باسكا ذالياء وحفص فهما وفي انجانها ادتك بغيّالياء والبزي مثله في الاخروقرأ الماقون فالثلثة بكسرالياء لآتشرك الله فحركانكافرافلزله وتقي اسارومن وقف على لاتشرك جعل الله قسما الالشرك لظلم عظيم لانه تسوية بين من لانهة الامنه ومن لانفة منه ووصيت الانسان والدرم حملته امه وهنآ ذات وهزاوتهن وهنا عاوهن اى تضعف ضعفا فوق ضعف فانها لاتزال تنهاعف ضعنها والجآه فيهوضعا كمال وقرئ بالتربك يقال وهن بهروهنا ووهن وهن وهنا وفصاله فهامين وفطامه فانقضاء عامان وكانت ترمنه فرملك المدة وقرئ وفصله وفيه دلياعا إذاقصي مدة الرضاء حولان اناشكرلى ولوالدمك تفسيرلوصنا اوعلة لداويدل مزوالديه بدا الاشتمال وذكراتكمل والغصال فجالكن اعتراص مؤكد للتوصية فيب حقيا خصوصا ومزغه قال عليه الصلاة والسلام لمن قال لهمزام قالامك نذامك نزامك نترقال معددتك نزاياك الالصير فاحاسبك عاشكرك وكنزك وانحاهداك عاانتشرك رمالسر لك برعلم باستحقاقد الاشراك تقلدالهما وقيلارا دبنغي العلم به نف فلانطعهما فيذلك وصاحهما السامع وبا صاما معروفارتضه الشرع ويقتضه الكرم وانتع فالدين سيسلمن المآسالي الوحدوالاخالص الطامة ألزالم بعمكم مجول ومرجعهما فانبنكم عاكمنتم قدماون باناجاريك وإعانك واحازيها عاكفهما والآتيان معترمتنان فيتضاعه فيمتاتأ

تأكيداً لقام مراتاي بزاشر أذكاء قال وقد وحيديا بشايها وصويه وكزلؤان نا بالغة في ذلك فانها مع نها تارات في سقدا قالة تنظيم والفاعة لا يجول الدسقة الخالشة في النائب فين ها فيزيع لحاف مدينا و وقال من والمدينة المواد المنظمة المتابسات الإسرائية عن فاراسه بيرية و بافياً هم المنظمة المنظمة مرتبي الا المنافز على المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة المنظمة المن ميرافقية كوانة ماة وتأشياً الانتقالية المنظمة كموله منافزة قد مدالاتناء مزالم الولاللان المستدة والمستدة فتاري فتستوافظة المنظمة المنطقة المن



والمبرعايا العبالات مزانسانا مسيافيذك آذذك الاشادة الماهبراول كالحاامرة منهم والأمود اعتماداته منزياد العدوان قطع اليام المدوان المنادة والمستخدلة المناد المنادة والمنادة وا

مزاقصدالرامي أذاسددسهمه بغوالرمية واغضض من صوتك وانقصمنه واقصر المأنكرالاصوات اومشها لسوسالحمير واكمارمل فالدمرسمانهاقه ولذلك يكنى عنى فقال طوباللا ذنبن وفى تمثيل الصوت المرتفع بصوته نفرا خراجه محزج الاستعارة مبالغته شدردة وتوحدالصوت لانالراد تفضل كينس في لنكيردون الاحاداولانه مصدر فحالاصل ألمترواانا المسخ كممما فالسموات بانجعلهاسبابا محصلة لمنافعكم ومافى الارض بأنمكنكم من الانتفاء به يوسط او بغير وسط واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وماطنة محسوسة ومعقولة ماشروونه ومالانعرونه وقدمسر شرح النعمة وتفصيلها والفاعة وقرئ واصبغ بالإيدال وهوجار الق كاسين اجتم مع الغين اوالخاء اوالقاف كصلي وصقر وقرأ افع وابوعمرو وحفص نعمه والميم والاضافة ومزالناس من يحادلفاته فاتوحده وصفاته بغيظم مستفاد مزدليل ولاهدى داجعالى وسول ولأكتاب مبين انزله الله والتقليد كماقال واذاقه لمسطتعوا مانزلالله قالوا بابتعما وحدنا عليه إباءنا وهومنع مريح مزالتقليد فحالاصول أولوكات الشيطان مدعوهم يعتملان يكون المعبرلسم ولاماثهم الم عذابالسعير المماؤولاله مزانقله اوالاشراك وجواب لوجمذوف مثل لاتعوه والاستفهام الانكار والقيب ومناسل وجهه الحاللة بان فوض امره اليه واقبل بشراش عليه مزاسلت المتاع الحالزيون ويؤبده القراءة بالمتشديد ويهيث عتك باللام فلقنن معنى لاخلاص وهومحسن فيحمله فقد استمسك بالعروة الوثو تعلق باوثق مايتعلق به وهوتمشل للتوكل المشتغل بالطاعة بمزارا مان يترقى شاهق جبل فتساث بأوثق

عَنِ النَّفَ وَالْمِنْ عَلَمَا اَصِابَكَ اَنْ ذَلِكَ مِنْ عَرْمُ الْأَمْوَّ فَالْمُعَرِّفُوا الْمُوَّ فَالْمُوَّ الْمُوَّ الْمُوَّ الْمُوَّ الْمُوَّ الْمُوْلِ الْمُوْلِ الْمُوْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُوْلِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عزيجاك والمتداحية والحافة عاقبة الامور اذاتكاميا ثرائية ومؤكف والايتراتية عاده لايسال والدنية اوالآخة وقرئ فلاجزال من احزاه وليس بستغيض المينام مجمعهم في الطاري خَنْبُهُمِ عَاعِلاً الاحداد والتندِ الناقع طبيع بالتالسدود فيمان على خدادها فالظاهر تمتعرفيلا تمتيا أيلا الدونا تأخيلا فالمناورة والمناقب المناقب عن المناقب المناقب المناقب عن المناقب والمناقب المناقب المناقب والمناقب المناقب المناقب المناقب عن من المناقب المناق

فَنْسَهُ هُوَيَا عَيِلُوْاْفَا هُ مَلِيدٌ فِإنِ الْعَيْدُوْدِ ۞ تَنْهُ هُوْ قَلِيدٌ ثُرَّ مَشَعْلُ فَ الْمِائِوْلَ اللهِ الْمَيْدُوْرِ اللهِ عَلَى الْمَيْدُوْدِ ۞ تَلَقُ سَكَالُهُ مُرْن عَنْفَا السَّمُواتِ وَالاَ رَسَلَيْهُ وَالْمَا اللهُ قُوالِيَهُ هُوَ الْمَيْدُ مُرُهُ الْمِيدُةُ ۞ وَلُواْفَكَ فِي السَّمُواتِ وَالاَ رَضِّ اللَّهُ وَالْهَوْمُ وَالْهِمُ مُوالْمَيْنُ مِنْ عِيدُ وَسَمْعِهُ لَهُمْ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

فاغنىء نذكرا لمداديمه ولانه مزمدالدواة وامدها ورضالعطف على ان ومتمولها وعده حال والابتداء على نه مستانف اوالواو للعال ونصس البصرمان بالعطف على سمانا واضارهم الفسرويمة وفؤة تمده ويده بالتاء والياء مانفدت كمأتاته بكيها بتلك الأقلام بذلك للداد وإشا دحم القلة للاشعار مان ذلك لاين بالقليا فكيف مالكيش النالقة عزيز لايعزشي حكية لايغزج عزمله وحكمته امر والاية جواب للهود سالوا رسولا لله صلى لله عليه وسلما وامروا وفد قريش إذيسالوه عن قوله ومااوتيتم مزالع إالأ قلىلاوقداز لالتورية وفهاعكمكاشئ ماخلقكم ولابعشكم الأكفس واحق الاكحلقها وبعثها اذلا يشغله شانع شان لانه يكؤ إوجودالكل تعلقا رادته الواجية مع قدرتهما لذاتية كاقال انماامرنانشئ افااردناه النقول له كن فيكون الله سمية يسمع كل سموع بمسر بيم كل بسم لل بشغله ادراك بعض اعز بعض فكنالنا كلق المتراناه يوكج اليل فالنهاد ويوكج النهاد فالبيل وسفالشمس والقسركل عرى كلمزالندين يحرى في فلك الحاجلهسمي الحامنتهي معلوم الشمس الحاخ السنة والقمرالي آخرالشهر وقرالى ومالقتمة والفرق بننه وبين قوله لاجامسمي الالاجل ههنا منتهي ليري وثمة غرضه حقيقة اوجحازا وكالاالمعيد حاصل فالغايات والمالله عالمنكنه ذلك اشارة المالذى ذكرمز سعتالعلم وشمولالقدرة وعجائب الصنع واختصاصالباديجها بآناته هواكمق بسسانه الثايت فيذاته الواحب منجبيع جهاته اوالثابت الهيته وانماتدعون من مونه الباطل المعدوم في حدداته لا يوجد ولا تصف الاعمل اوالباطلالمته وفراالمصرمان والكوفيون غرابي بكربالياء وانالق هوالعلى الكبير مترفع على لشئ ومتسلط عليه

الرزالاندلات تري فرافر بنصبة أنه باحسانه في تبدة سبابه وهواستشها داخر على المرقدة وكال يحكنه وشولا خامه والبه السالة والحال ووئ الدلاله الذونالالات كليسار ووئ الدلاله الذونالالات كليسار على المنطقة والمسكون الديكة والمنافرة المنطقة والمسكون الدينة والمنافرة المنطقة والمنطقة والمنط

نجاد وما بجدايات الاکاختار غذار فاه نقض العهد الفطرف الواقع المحالف ا

فيه ولامولود علمت طال الداوستداخره هومازيزالة النيا ويسازيزالة النيا ويسازيزالة النيا ويسازيزالة المنافرة الدولان وتطاهم مرافرة مداللة منافرة الدولانات المنافرة الدولانات النيازالية النيازالية

ولايمتريكم بالقدالفرود الشيطان بازيجيكم المترة والمفقرة فيمسركر عالمعاص المالة عنده عالسامة طوفت يام. لما دو ما الأكام المناب عمولة دسولات عمالات عليه وسلمتمال متر قايم السامة ولوقة النيت جماقة الإيران مخالسا مما علمه عمله و حماله الى تكام التي وجما عمارة واراد وت فائل وحدة على الا معترد العربة المناققة المناقعة في متعدد المهام والمناقعة المناقعة المن

السادة والدلام مناع الشيد بخسن والاهافالات ويتماليت طفالته المقدد له والحرالسين له فيلم وقرائط وابنها مروما م المنشديد ويعلم افيلاسام الزام افتا المهاض معا تدويت منهم والمؤلف من المنهم والمؤلف من والمؤلف تعدي المنسلة لا منهم والمؤلف والمناسبة والمؤلف المؤلف المؤل

الم بسيام ينبط ان يديم النظراليه فقال الرياض حادة المنطاطة فتا لكانا مريد فقر المريح انتصفى وقلين غالم شاه المنطاطة الملاكات و واحدة فقاي المد تجيبات الأمريات المقدن تعجه باخذ و حدوصت لما فانا جعدالهم قده والدوارة المديد لانفها معوضي ا إنتشرم المنوق برنا المهادي وبدل طائعا أن حاليدة والمقادنة المساحة المساحة

الميون ماه در تماية ادخر وعاشته فكين بنده عالم نسب المدون ماه در تمك وعاشته فكين بنده عالم نسب له دليلا عليه وقرئ باية ادخر وشب سبدورية انتهانات كايث كانت الناقه عليم بعلا الإنتهائية التميس المعلم المعلم ا يعم نظواه بعا ومنه عليه الصلاة والسلام من قراسورة لتهانات كانه له تساده وعالم من المعلم من المستمات مشراع منده من جها الملد ف ونهم عز الملكم

الَّارِّزَانَ الْمُلْكَ بَهَى فِي فِي الْهَنِيغِ بَسِياً الْشَيْلُونِ مَكْمَ مِنْ الْمَا يَوْ الْهَنِهُ وَلِكَ لَا يَاتِ لِكُوْا مِنْ الْهِنْ الْمَنْ الْهَنْ الْمَا الْمَنْ الْمَا الْمَنْ الْمَا الْمَنْ مَنْ كَالْفُلُونَ عَوْالَهُ مُعْلَمِهِ إِلَا يَسْكَالِا كَا عَلَى الْمَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلَالِي اللَّهُ اللْمُلْعُلِيلِي اللْمُلْلِي الللْمُلْلِيلِيلُولُونِ الللَّالِيلُولُونُ اللَّهُ سورة البيدة كية وهم الأفادية وقبل نسع وحشوداتية جيسي أخلة أكرم أكرضيت المر انبسالها السورة الناتزاد . فبتا خين تنزيل الكاب والالتزيام من المتل واز مهل قديدة في فكان تنزيل خير بدأ عدوف اوجدا خين النبسية في كون من وبها البائد حالانزاله نبيدة في الالله دلاليس المجاهدا يمن وجود الذكر وخير النبرات الاستراكا باوا متل النبري المندوفية المضورا كين المتواركة والمواجدة والمداود وقوله المواجدة والمداود والمداودة المتواركة والمداودة والمداودة والمداودة المتواركة والمداودة والمداودة المتواركة والمداودة المداودة المداودة والمداودة و

سَنِهُ الْمَالَةُ الْمَالِيَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

اذكانوااهلالفترة لملهم متدونة بانذارك اياهم الله الذى خلوالسميوات والارض ومابينهما فىستة ايام تراستوى عاالعرش مرسانه فالاعراف مالكمن دونه مزولي ولانشقه مالكم اذا جاوزتم دضحانته إحديث مركد ويشفع لكما ومالكم سواء ولى ولانتفيع المعوالذى يتولى معيا كمكر وينصركر في مواطن نصركر عليان الشغيع مقوزيه للناصرفاذا خذككم لرسق ككم ولى ولاناص أفلات ذكرون بمواعظ الله يدبرالامرمز السماء اليالادض يدبرامرالد شاماسياب سماوية كالملذكة وغيرها فاذله أفارها المالارض تربعر بهالمه تربصعداليه ويثبت فيعله موجودا فيهمكان مقداره الفس مسنة مسأتعدون فبهة مزازمان شطاولة يعنى ذلك اسطالة حابينالتديروالوقوع وقيل بدرالامرماظهاده فحاللوج فينزل إلملك تديعر يواليه في ذمان هو كالف سنة لان مساغة تزولة وعروج مساقى الفسنة فانمابينا لسماء والارض مسيرة خسمائة سنة وقيل يقعنى فتشاءالف سنة فينزل بهالمك تديير بعدا لالف لالف آخروقيل بدبرالامرائى قيام الساعة نترب بعراله الامركله يوم القيمة وقبل بذرالمأمور به مزالط اعات منزلا مزالسماء الحالا رض الوجى ثدلا يعريخ اليه خالصاكارتضيه الافهدة متطاولة لقلة الخلصان والاعسالا كنلص وقرئ بعرج وسدون ذلك عالمالمنب والشهامة فدرامرهما عإوفقا كمكهة العزبز الغالب عإمره الرحية ملالعساد في تدميره وفيه اياء الحانه تعسالي راع المسائح تغضلا واحسانا الذعاحسنكاشئ خلقه خلقه موفاعلية ماستعده وملت مه ما وفقالحكمة والمبلمة وخلقه بدل مزكل مدل الاشتمال وقيل علكف يخلقه من فوله قمة المره ما يحسنه اى يحسن معضته اوخلقه منعولاتان وقوأنافع والكوفون بفتوالام على لوصف

فالنفع مالالول عضوص بخنسل وعالمثان بقضل وبالنفق الأنسان يعقادم من المن تبعوليسة وزيته سيت به المهانسل منه اى تنفيل مرساولة منها مهان مهن ترسوله قيمة بعورا عندان علما ينبى ونفخ فيه من بريسة العالم المنفقة تشريفا واشعادا بانه خاق عيب وإذا نه شاناله مناسبة ما الما محمدة الروبية والأجله مرصيف ننس، فقاع في روب و رائم السم والإبعاد والافادة خصوبها السمعوا وتبصروا وتعتادا فهاوفا ذلان الثابت فحلما فقه بمنزلة الواقع ولايقد رلتزى مفعول لان المعنى الويكون منك رؤية ومذالوقت اوبقدرما دلءليه صلة اذول لخطاب للرساق صرالة عليه وسلم اواكراحد ولوششنا لآتينا كلنفس بداها مانهندي المالايمان والعماالعتالج بالنوفيتياء ولكن حقالقول متى ثبت قصا ثرومبق وعيدى وهو لاملأن جهنمن المنة والنامر إجعين وذلك تصريح بعدم ايمأنهم لعدم المشيئة المسبب عن سبق المكر التم من اهل التارولايد فعه جعل ذوق العذاب مسبباع نسيانهم العاقبة وعدم تفكرهم فيها بعوام فذوقوا بمانسيتم لقآء يومكرهذآ فانه مزالوسا فلوالاسماب المقضية انانسيناكم تركاكم مزالةهة اوفيالعذاب تراياللنستي وفياستننافه ومنياء الفعاعلان واسمها تشديد فالانفق أم منهم ودوقواعذاب الخاديماكنتم مملون كروالامرالة كيدولمانيطبه مزاللمريج بمعموله وتعليده وافعا لهدالستنة مزالتكذيب والمعاص كاعله بتركهم تدبرامرالعاقية والنفكرف ولالناعليان كلامنهما يقنعني لك اتمايؤمن بإباننا الذين اناذكروابهآ وعظوابها خرواسجدا خوفامنهذابيالله وسبحوآ نزهوه غالايليق به كالمجزع نالبعث بجدرتهم حامدين له خوفامن عذابا فه وشكراعلما وفقهد الاسلام وآناهم المدى وهم لايستكبرون عزالايمان والطاعذ كأيفعل من يعتر مستكبرا أنجا فيجويهم ترهنسم وننني عزالمضاجع الفرشومواضعالنوم يدعون رتهسم داعيزاليه خوفآ مزمتمطه وطمعآ فررهته وعزالبنومهاإلقه عليه وكمفهنسيرا قيام العبد مزالليل وعنه عليه لمصتلاة والشلام اناجع الله الاقلين الآخرين بآه منا دينادي بصورت يسمع اكتلاثق كلهم سيعلم اهل لجمع اليوم مزاول بالكرم تريجع فينادى ليقم الذينكانت نفا فيجنوبهم عزالضاجع فِقُومُونُ وَهِمْ قَلِياً رُبِّمَ يَرْجِمُ فِينَا دَيَا بِقِهِمَالَذِينَ كَا نَوَائِسُمِدُونَا فَهُ فَي البأساء والهنزآء فيعتومون وم قليل فيسترحون جيعا المالحنة ثم يحاسب سانزالناس وقياكان نامر وزاعتماية بصلون مزالغرب الالعشكاء فنزلت فيهم

وَالْأَشِيادَوَالْاَفِذَةَ عَلَيْهَا كَمَا لَمَنْ عَنُونُونَ ﴿ وَقَالَوَا وَالْاَ مِنْ الْمَا الْمُعْدِيلُونَ الْمَا الْمَنْ عَلَيْهُ الْمُونُولِلْهِ فَالْمَا وَالْمَا الْمَنْ الْمَنْ الْمَا الْمَنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

وعارفتام يفقين فيوجو مائيز فلاتماغت بالتفاقيم لاملته عقيد ولانجمها متؤقياتين المناذب عوينهم وعنه عليه المتازه والعاجم يقول لقدّ اعدت لعبادى التبالين مالامين رأت ولانذن معت ولاخطر والخياب سترياته الطعنية مع المواقع المواقع المواقع المستفهات ممازيها المناس برئاء المؤولة معناج المجارفية المواقع بماكا والمسلم المواقع ال

للاوي المؤمنين كما ادا والنجر جوانها اليدوليا عبادة عن الداخروزادة فيها وقبلهم ولنقط على المائلمروزادة فيها وقبلهم ولنتقبهم مالمائلات الداف والمائلة المؤردادة وفيلهم ولنتقبهم مالمائلاتالان والمائلة الخرور المائلة المؤرد المائلة والمؤردات والمؤردات والمائلة المؤرد المؤرد والمائلة المؤردة المؤر

ولا يحتف الشداه الازارية برعضه الدائدية بردوها النزائجيين المتفسون فيمين بردوها النزائجيين المتفسون فيمين بردوها النزائجيين المتفسون والمتلائب من القائدة والمتفاقد والمتفاقد التقاليد والمتفاقد والمتفاقد والمتفاقد والمتفاقد والمتفاقد والمتفاقد والمتفاقد والمتفاقد والمتفاقد المتفاقد المتفاقد

عدد بسب عدر والمعلقة والمالدين الموارة والدوم الدور المالية والمالدين الموارة والمدورة الموارة والموارة والموا

001

كافرابالباليان وقود الاسام في النظم ويقيط ويتهديم القيامة يعنوني مبالخوم والمناطرة بيز المحتموا البطار فيساكا فواقية من مناصرا الدين الواجع في الواقع المعارف والفامل في المكافرة اليه المكافرة المحتمون المحتمون على المكافرة والمحتمون المحتمون الم

قايوم المنتخ لاينتم الدين تكر والعائمة والام بتطارون و مويوم النيامة قاء مع مسؤلوتين فإلكترة والنسابية و وطيل وم بد النيامة قاء مع مسؤلوتين فإلكترة والنسابية عنه فائه لابتعمه العائمة المعارون والغائمة جوا إعن متوالهم من من المستحالة تكذيب واستهاد المتحالة تكذيب واستهاد المتحالة عامل المستحالة تكذيب والمستهاد المتحالة عامل المتحالة والمتحالة المتحالة وعنه على المتحالة المتحالة المتحالة المتحالة المتحالة المتحالة وعنه على المتحالة ا

اورة الإخراب والمنه وه غاص وسبوداته بسيلية الرخو آن يشير المسائلة المناه عالم على المنتوع المناه عالم على المنتوع المناه عالم عنها المنتوع المناه عالم عنها المناه عالم المناه عنها المناه المنا

وقوصفاعالة وكارابا الذيره وكناياة ويخرج مولا البرالاموركلها ماجعال قدايرا من قليرة اعمام فلين فيجود الاناخليد معدن الزوج لليوا فالتعاقب النشر الانساني الوديم الفرى باسرها وذاع بتع النعدة وباجعال واليه الله الله المسال وعلى المبارات والمسال وعلى المبارات والمسال المبارات والمسال المبارات والمائل في المائل في المائل المبارات والمائل المبارات المبارات والمائل المبارات والمائل المبارات والمبارات المبارات والمبارات والمبارات

وحده عإإذاصلاللاه بهمزة فحففت وعزائجا زين مثله وعنهما وعن بعقوب بالهمزوحده واصافظهرون ثنظهرون فادغمت التاء الثانسة في الغلاء وقرأ ابن عامرتظا حرون بالادغام وحمزة والكسانى بالحذف وعاصسه تظاهرون منظاهروقرئ نظهرون منظهر بمعنىظاهركعقد بمعنى عيياقد وتظهرون مزالظهور ومعنى الظهاران يقول للزوجه انت عابكظه وامتى مأخوذ مزالفله رباعتبارا للفظ كالتلبية مزلبيك وتعديته بمن لنضمنه معني المجنب لانكان طلاقا فإنجاهلية وهوفي الاسلام يفتضه الطلاق اوالمرمية الحامآه المكنارة كماعدي آلى بها وهوبمعني ملف وذكر الظهر للكناية عن البطن الذى هوعموده فان ذكره يقارب ذكرالفزيج اوللتغليظ فيالمضدير فانتهم كانوا بمرمون اسيان المرأة وظهرها المالمتساء والادعياء جعردعي على الشذوذ وكانه شبه بغيل بمعنى فاعل فجمع جمعه ذككم استاسرة الوكلماذكرا والمالاخير فولكربا فواهكم لأحتيقه له فيالاعمان كقوف الهاذى وأتقايفولالمق مالهحقيقة عينية مطابقةله وهويهدى التبيل سبيللتي أدعوم لابأثهم انسبوم الهم وموافساد المقصود مزافواله الحقة وفوله حوافسط عنداقة تعليله والعشمير لمصدرا دعواوا فسطا فعل فضيار فصدبه الزيادة مطلقا مزالقسط بمعنى العدل ومعناه البالغ فالصدق فانكم تعكموا ابآءهم فننب ويمرالهم فلخوانكم فالذبن فهماخوانكر فالذبن ومواليكم واولياءكم في فقولواهذالغي ومولاي بهذاالتأويل وليرجل كرجناح فيمالنطأتم به ولاا تمعليكم فيمافعلتموه منذلك مخطئين قيل النهى وبعده علالنسيان اوسبقاللسان ولكن مانعمدت قلوبكم ولكن الجناح فيمانعين ظويكم اوولكن مانتمدت تلوبكر فيه الجناح وكأن الله غفورا رجيما لعفو معز المخطئ واعلم انالنبني لاعبرة له عندنا وعندابي حنيفة يوجب عتق ماوكه ويثبت النسب لجهوله الذي يحز إلماقربه التجاولي بللومنين مزانفسهم

فِيْسَ لَهُ الْجَنْهِ الْحَالَةِ الْمُعَلِّمُ الْحَالَةِ الْمُعَلِّمُ الْجَنْهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْفِيلُولِ اللْمُواللَّه

فالاموركلها فاته لإأمرهم ولايريق متيسه الآياديه صلاحهد ونجاسته بناوت النفس فلذلك اطاق فجب عليهم ان يكون احدياليهم مناخشيه واسسده اخذفهه مزامها وضغفه حديث انتهم منطقته به عليها وعمانه عليرالعثلاة والشلام اواحفزوة بتوك فامرالناس بلغزوج خنال ناموششأذ وااباء مشيا وانتهاشنا خنزلت وفرق وحوابسفم اعرفالغيز، فان كأينواب لامته مهرست انه اصلافهسا به لقياة الايدية وادناك صادالمؤمسون اخد

وإذواجه اتباته منزلان منزلهن فالقرير واستحقاقا لتعظير وفياعدا ذاك فكالاجنبيات ولذلك فالت عاشنة اسنااتهات النساء واولوا الارتسام وذوراالقدابات معنهم اولى ببعض فالنوارث وهوشو لماكان فيهدبالاسلام منالنوارث بالهيرة والموالاة فالدبن فجه يحدثا بألقه فاللوح اوفيماانزل وهوهذه الآية اوآية المواديث اوفيما فرمزاقه تعالى مزالوممنين والهاجبن بيان لاولمالارحام اوصلة لاولم ايماولوا الارحام بحق الغرابة اولحت بالميراث مزالمؤمنين بحق الدين والمهاجرين بحق العمرق الاان تفعلوا الماوليا فكومع وبقآ استئناء مزاعم مايقد والاولوية فيه مزالنفع والمراد بفعال لمعروف النوصية اومنعظع كادذلك فالكتاب مسطوكا كانماذكو فالآيتين ثابت افاللوح اوالقران وفيل فالتوراة واذاخذنا مزانستين مينافهم مقدد باذكروسيث فهسمعهودهم بتبليغ الرسالة والدتعاء المالذين الغوير ومنك ومن نوح وأبرهيم وموسى وعيسى بزمزي خصهم بالذكر لاتهم مشاهيرا دياب

> وَإِذْ وَأَجُهُ أُمِّهَا يُهُمُ وَأُولُوا الْإِنْجَامِ بِعَضِهُمُ الْأَلْبِيَعْنِ بِدِهِ بِكَالْبَ يِنَ مِينًا فِهُ و وَمِنْكَ وَمِنْ نُوجٍ وَإِبْرِهِ بِيدَ وَمُوسَى وَعَيْسَى مَرَّةٌ وَاَخَذُ مَا مِنْهُمْ مِنْهُ قَا غَلِيظاً ۞ لِيَسْتَكَالْتَصَادِ مِنَ عَنْصِدْقِهِ ثِهِ وَاعَدَ لِلْكَافِضَ عَنَا اللَّهُمَّا هِ كَالْتُمَا الَّذِينَ كُرُوا فِيمَا ٱللهِ عَلَيْكُمُ الْذِجَاءَ كُمُ جُودُ مُ فَارْسُلْنَا عَلَىهُ ذِيكًا وَجُوْدًا لَا تَرَوَهُ أَوَكَا زَأَ اللَّهُ بِمَا أَعْلَوْنَ بَصِيًّا ﴿ عَلَى اللَّهِ إِذْ بَهَا وَكُوْ مِنْ مَوْقِعِكُمْ وَمِنْ الشَّفَلَ مَنْ كُمْ وَأَذِ ذَا عَيَالُا بَعْيَالُ وَبَلَغَتَ الْفُلُولُ لِكَا لِجَ وَيَّضُنُّونَ إِلَّا لِمُوْاَلُظُنُوناً ۞ هُنَالِكَ شُؤَلُلُوهُ مِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَبْيِكًا ۞ وَاذِيعُولُ الْمُنَافِفُونَ

الشرائع وقدم نبينا تعظيماله واخذنا منهم ميثا قاغليظآ عظيم المشسان اومؤكدا باليمين والتكرار لبيان هذاالوصف ليسأ لالمتأد فيزهن صدقهم المختلنا ذلك ليستال المقيوم القيامة الانبياء الذين صدقواعهد حسعتا فالوه لقومهم اوتصديقهم الإهم تبكيتا الهما والمصدقين لهمع تصديقهم فانمصد والعتادق صادق اوالمؤمنين الذين سدفواعهدهم حيناشهدهم علانفسهدعن صدقهدعهدهم واعدللكافرين عذابااليما عطفع إخذنا مزجهة انجثة الرسل وإخذاليشاق منهملا تابتالمؤمنين اوعلى مادل عليه ليسالكانه قال فاثأب المؤمنين واعد للكافرين واءتها الذب امنوااذكرواهمة الله عليكوا ذبجاء تكرجنوبه بيتجالا مزاب وهم قريش خ وغلفان ويهود قرينلة والنضير وكانوا زهاء اننىءشرالفا فأرسلناعليهم ديكآ ريجالصبا وجنودالمتروما الملائكة روعانه لماسمع بافسالهم صربا كنندق عللدينة فرخرج البهم في ثلاثة آلاف والخند ف بيسه وبينهم ومضيعا لغريقين قربب شهر لاحرب بينهد الاالترامى بالنيسل وانجارة حق بعشانة عليهم صباباردة فاليلة شاتية فاخصرتهم وسفت التزاب فيوجوعهم واطغأت نيرانهم وفلعت خيامهم وماجت المنيسل معنيا فرمعن وكبرت الملائكة فيجوان المسحكوفقال طيمة بزخوليد الاسدى اماعة فعديدا كعوالتحرفا لغاء الغاء فانهزه وامزعير فستسالب وكانالله بماتعملون منحضر للندق وقرأ البصريان بالياءا يبما بعمل المشركون مزالفزب والهاربة بمبيكآ وآثيا أذباؤكم بدامن اذحاءتكم مذفوقكم مزاع إلواديهن فيرابكشرق بنواغطف أن ومزامفلهنكم مزامفلالوادىمن فباللغرب قريش واذزاغت الابصار مالتعنهستوي نظرها حيرة وشخوصا وبلغت القلوب الحناجر وعبافان الرثة نننفز مزمئذة الزوع فترتفع بادتفاعها ال رأس المنبرة وهمننهي الحلقوم مدخل لطعام والشراب وتظنون بأفه

الغنونآ الانواع مزالفل فظزاله لصودا اثبت القلوب اذاعه مفزوعده فإعلاه دينه اوممضه حفافوا لزال ومنعف الاحقال والعنعاف العساوس والمنسأ فغون ماحكيمتهم والالف مزيدة فإمثاله نشبيها للعواصل الغوافى وقداجرى فافع وإبن عامروا بوبكر فيها الوصرا يجركا لوقف ولم يزوحها ابوعس مرو وحزة وبيبقوب مطلفا وموالفياس حنالك ابتلي لمؤمنون اختبروا فظهر المفاص والشافق والثابت مؤلمنزلزل وزلز لوازلزا الامتعبا منهتذة الفتيج وقرئ زلزالا بالفنتم واذبقول للنا فنون والذين في قلومهم مرض صبعف اعتقاد ماوهدنالقه ووسوله مزانظدواعادهالدين الآغري<sup>7</sup> وعدا باطوتراقائه مسبب، شغيرقال بيدنا مجارغ فاس وازوم وأسدنالايتدران بتبرز فرقسا ماهذالاوعدفور واذقالت ما تشاهد الدين والمساهدة وا

وَالْذَيْرَيْنِ فَلْوَهِهِ مَرْضُمَا وَعَنَا اللهُ وَرَسُّولُهُ الأَحْوَقُاكُ وَاللهِ عَلَيْهِ الْمُحْوَقُاكُ وَاللهِ عَلَيْهِ الْمُحْوَقُاكُ وَاللهِ عَلَيْهِ الْمُحْوَقُاكُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الل

ودخول غيرهم مزالعساكرسيان فإفتضاه الحكوالرت عليه تتمسكوآ آلفتنة الردة ومفاتلة المسلمين لآنؤهآ لاعطوهاوقراالجماديات بالقصريمه غياجا ؤها وفعلوها ومآتلبئوابهآ بالغلنة اوباعطآنهما الكيسيرا ريما يكون السؤال والجواب وقيل ومالبثوا بالمدينة بعدالارتداد الانسيرا ولقدكا فواعاهد واالتة من فيا لابولون الادبار بعث فينت حارثه عاهدوا رسولا للميوم احدحين فشلوائم تأبوا انلابعود والمشله وكاذعهدالة مشتولا عزالوفاءبه بماذيهليه قالن ينفعكم الفرار ان فرزتهم زالموت اوالقتمل فانه لابدلكا بشخص من حنضا نف اوقسل فى وقت معين سبق به القضاء وجرى عليم القسلم واذاً لا تمستعون الآ قليلًا أن وإذ نفعكم المنراد مثلا فمنعت م التأخير لم بكن ذلك التعتيع الا تمنيعااوزماناقليلا فلهنذاالذي بصمكم مزالله ان ارادبكم سوء اواراد بكررحمة اعاويصيبكم بستوءان الأدبكم رحمة فاختصرالكلامكا فيقوله متقلدا سيفاورها اوجرا الشاني عاالاقل لما في العصرة من معنى المنع ولايحدون لهدمزدون القدولت أينفعهم ولانفسيرا يدفع العنرعنهم فديعلم انتد المعوقين منكم المثبطين عن رسوالاته صلياقه عليه وسكم وهم المنسافقون والقائلين لاخوانهم مزساكني المديشة كهترآلينك قريوااخسكمالينا وفدذكواصله فإلانعسام ولايأ تون الناس [لاقليلا الااتبانا اوزمانا اوبأسا قليلا فانهم بعنذرو ويثبطون ماامكن لممرا وبجرجون معالمؤمنين ولكئ لايما تلون الاقليلالفل وماقاتلوا الافليلا وفيلانه مزئنمة كلامهم ومعناه ولاياتي اصماب محمد حرب الاحزاب ولانقا ومونهم الاهليكة

المتحة عليكم بخلاه عليكم بالعاونة اوالنغقة فيسبيلاقه اوالظف والغيمة جمع شجيح وضبها عالى لمال فاعل بألواء اللجوقين اوعلى الذم فالماجساء للخف دايتهد ينظدون أليك تدودا عينهست فإحدافه يم كالذى يغنيجلية كنظ دالغنتي عليما وكدودان عينه اومشبهن به اومشبهة بعيستهم مزالموت مزمهالجة سكرات الموتخوفا ولواذابك فاذاذه المنوف وميزت الغنائم ستلقوكم ضربوكم بالستنة حداية دوبة بطلبون الغنيمة والمسلوالبسط بمهر بالميدا وباللسان أشحة عالفير نعب عائكال اوالذم ويؤيده فرآءة الزخوليس بتكويرلان كلامنهسا مغيد من وجه فر اولذك لونومنوا اخلاصا فأحيطاته اعمالهم فاظهربعلانهااذا بيئيت لمداعمال فتبعال وابطل تصنعهد ونشاقهد وكان ذلك الاحساط عزاقه مستكرا هسنانتماة إلادادة مه وعدم ماعنصه عنه محست والاحزاب لودذهموا أيجؤ لامليني يظنون ازالاحزاب لربنهنهوا وقدانهسرموا ضرواالى واخالدينة واديات الاحزاب كزة ثانية يودوالو القديادون والاعراب تمنواالهدخارجون المالبدووحاصلون بين الاعراب بسألون كإيقادم مزجانب للدينة عزانياتكم عماجى عليكم ولوكانوافيكم هذه الكرة ولم يرجعوا الالدينة وكان فتال ماةاتلوا الاظليلا رياء وخوف امن النعيبر لفدكان لكرفي رسه لساقه أسوة حسنة خصلة حسنة منحفهاان يؤسى بهاكالنبات فالمرب ومقاساة المشد آنداوهو فينفسه فدوة بيسين التأسي به كفولك فت البيصة عشرون مناحديدااي حهد فنسها حذاالقدرم فأنحديد وخسوا عاصر بعندالمسمزة وهوافقة فيه لمنكادن يرجيا الله واليوم الآخر اي أواب أتقا ولقاءه وضيه والآخرة اواباماقه واليوم الآخر حصوصا وفيل موكفة لك ارجو زيدا وفضله فان اليوم الآخر علفا فيها بحسب الحكم والربياه يحتا الامل وللغوف ولنكان صلة لسنته اوصفت لها وقيسل بدل من لكم والاكثر على نصمير الخاطب لايدل منه وذكراته كشما وقرن بالزتبأء كثرة الذكر المؤدية الىملازمة الطاعة فان المؤتشي بالرسوا من الناد المارا علاومنون الاحزاب قالواهذا ماوعد ناالله ورسولة بغوابه تصالى ام حسبتمان تدخلوا للجنة ولما يأ تكرمشل الذين علوامز قبلكم الآبة وفولم عليم العتلاة والتسلام مسيث تالامر باجتماء الاحزاب عليكو والعاقبة لكوعليه وقوله عليما لعتسلاة والشلام انهدمتا زون اليكم بعد سع اوعشر وصدقا شورسوله وظهرمهد فخبرأتة ورسوله أوصدقا فحالنصرة والثواب كاصدقا فالبآث واظهارالاسم للتعظيم ومأزادهم فيدضير لمارأوا والخطبا والبلاء الااعانا بالله ومواعيده وبنسلما لاوامر ومضاد سده والمؤمنين رجال صد قواماعا هدوا الله عليه مزالتبات مع الرسول للقاتلة لاعكره الدين مزميد فن إذا قال الما المتبدق فان المعاهدا وفيهين · فندمیدن نب ﴿

الْبَانْوَلِا مَلِيْلاً ۞ أَشِيَّةً مَلِيَكُمْ مُؤَلَّاكُمَا مَاكُمَا مَاكُمَا مَالُوَفُ رَايِّهُ مِي مِنْظُرُونَ إِلَيْكَ مَدُورًا عَيْنَهُ مُكَالَّذِي فِي مَا مَعْ مُكِلِّهِ وَمِنَ رَايِّنَهُ مُنِيْظُرُونَ إِلَيْكَ مَدُورًا عَيْنَهُ مُكَالَّذَيْ فِي مِنْ الْمُعَالِّذِي فِي عَلَيْهِ وَمِنَ لْدُرُنَّ فَأَذَا ذَهَبَ آلِخُ فُ مِنْكَعَةُ كُوْ مَالْسِنَةِ حِمَادِ الشِّحَذُ عَلَى لْكُذُّرُ أُولِئُكَ لَمْ مُوءً مِنُوا فَأَجْعَكَا لَهُ أَعْسَالَهُمُّ وَكَالَهُ لِلْكَ غَلَا لَنْهُ يَسْبِيرًا ۞ يَجْسَنُونَاْ لاَجْزَابَ لَدْيَذْ مَبْوَأُواْن يَاْتِ الْاَبْوَابُ بِوَدُوالْوَانَهُ مْ بَادُونَ فِيهُ الْأَعْرَابِ يَشْتَ أُونَاعَنَ أَنْبَنَاكِمُ وَلَوْكَ الْوَاجِيُكُمْ مَا فَالْفَوْآلِاَ فَلِيلًا ﴿ لَهُ لَكُ كَانَكُمْ فِي رَسُولًا لِنُوا أَسُونُ جَسَنَةٌ لِنَ كَانَ يَرْجُواً لَعْهُ وَالْوَمْ الْاحْ وَذَكَرَا مُعْكَثِينًا ۗ ۞ وَلِمَا ۚ وَالْوَمْ وَالْاجْزَالَ فَأَنْوا هٰذَا مَا وَعَنَااً اللهِ وَرَسُولُهُ وَصِيدَةً اللهِ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ مُرَاكِّ آِمَا نَا وَتَسْلِما ۗ ۞ مِزَالْوَمُنينَ زَجِالْ صَمِدَةُ

فمنهد من قصف نحبه 🗀 نذره باذقا تاحتج استشهد كحدمزة ومصعب بزعديروانس إين النضروالضي النذراست يرللون لانه كنذر لازم في رقبه كاجيوان 📷 🛪 مزيننظى المشهادة كعنمانوطلمته ومابذلوآ العهدولاغيروه تبديلة شبئامزالنديارويمانطلعة ثبت معرسولالقدصالية عليمركم يوماجد حخاصيبت بده ففال عليمالعتلاة والمستلام اوجب طلحة وفيه تعريض لاها إلنفأق ومرجز القلب بالمتبديل وقولس ليجزئ إنقه العتارة قزن بصدقه حربيغ ذبست المنافقين اذشكاءا وبتوب عيهم تعليل للنطوق والعهن به فكأن المنسا فقن قصدوا بالتبذيل عاقبة الستود كافصد المخلصيون بالثبات والوفاءالجسياقية الحسنى والمتوبة عليهدمشروطة بتوبته حاوالمرادبه الثوفيق للتوبتر آزاقة كالاغرفورا وحيتا لمنزتاب ورذالله الذين كضروآ بعني لاحزاب بغيظهم متغيظين لمرين الواخيرا غيرظافرين وهما الان بتداخل وبتعاقب وكؤالقه المؤمنين الفنال بالريج والمكز نكة وكان الله قوتآ على احداث مايريده تجزيزا غالب اعلى كاشئ وانزلالة يزظاه روهم مَاعَاهَدُواْ اللهُ عَلَيْهُ فِينَهُ مِنْ فَضَى بَحِبُهُ وَمِنْهُم مَنْ يَنْظِرُ ظاهرواالاحزاب مزاهلالكتاب يعنى ويظه مزصياصيهم من حصونهم جمع صيصة وهمهأ تحصنبه ولذلك يقال لقرون الثوروالظبي وشوكة الديك وقذف فح قلوبهم الرغب الحؤف وقرى بالضم فربقيا وَمَا يَذَكُوا لِنَدُ مِلَّا ﴿ لَا يُغْرِيَا لَنُهُ ٱلصَّادِ فِينَ بِصِدْ فِهِ مُوكِيِّاتُهِ الهنلون وتأسرون فرنتك وقري ويصمالت بزروي إن جراثا إن يسولانه صإافة عليدوسكم صبيعة الليلة التحانه زم فيهاالاحزاب فقال لنزع لامتلث والمكلانكة لوبينيعواالشلاح اذالله يأمرك بالسعراليبى قيظة وإفاعامداليهسع فاذن فالناسان لايصلوا العصرالا ببئ قريظة فحاصرهم احدى وعشرين الله وَرَيَّا لَهُ ٱلَّذَ مَنْ كَفَرْوُلُ مِنْ طَهْ مِلَا بَنَا لُوا حَرًّا وَكُونَ اوخساوعشرين ليلة حتىجه وحرائهما دفقال لهد تنزلون على حكمى فايوافقال على معدين معاذ فرضوا به في سعد بفتال مقاتليه ٱللهُ ٱلمُؤْمِنِينَ الْفِئَالُ وَكَانَا لَهُ قَوْيًا عَزِينًا ﴿ ۞ وَأَرْزَأَ لَهُ يَنَ ومبيئ ذراريهم ونسائهم فكبرالني صلااته عليه وسلم وقال حكست بحكمالله فوق سبعة ارفعة فقناه نهدمتماث اواكثرواسده منهسم إِظَا هَرُوْهُمُ مِنْ الْهِ لِٱلْهِ حِنَابِ مِنْ يَسِيَاصِيهُ مِوَقَّلَافَ أَيْثُ سبعاثة وأورثكرارضهم مزارعهم ودبارهم حصونهم والموالهم تعودهم ومواشيهم واثانه مدوىاته علىمالعتلاة والسلام أُوْرُهُ وَالْأَعْبُ وَمِينًا كَمَّنُاوُنَ وَكَا يِسْرُونَ فَرَهَا ١٤ وَاوْرَكُمُ جعسل عقادهم للمهاجرين فتحلم فيه الانصاد فقال انكم فيهذا ذلكم فقسال عمراماتخنسر صحماخست ووربدر فقال لاانما ببعل هذمل طعمة إَرْضَهُ وَوَدَيَا زَهُوْ وَأَمْوَالْمُهُ وَأَرْضَاكُمْ تَصَلُّوْهَا وَكَانَا لَلْهُ وارج الرتلنوها كفنادس والروم وفيل خيبر وقيل كإردن تفتر اليوم الفيامة وكانانة عاكل ثئ قديراً فيقيد دعليذلك ياأتهاالتبي عَلِيكُ لَشَيْءٌ مِّدِينًا ۞ كَالَمْهَا ٱلَّذِينُ عُالْازُواحِكَ إِنْ قل لاذواجك انكنتن تردن الحيوة الدنيآ السعة والتنعرفها وزبنسها وزخادفها فنعالينامتعكن اعطكن المتعة واسرحكن سراحاجياد طلاقا من غيرضرار وبدعة روى انهن سألنه ثياب الزمينة وزيادة النغفة فنزلت فبدابعا نشة فخيرها فاختارت اقه ومسوله ثم اختارت الباقيات اختسارها فمثكر لهنزا لقه ذاك فانزل لايجا لك الانساء من عدوتعليق

التسريع بادادمن الدنيا وجعلها فسيما الادافين الرسوليه المطال الخفيرة للسريح قد المستقط المستقطة على موسلم فاخترا الخهدة المستقطة المتاسسة المستقطة المستقطة

وارتكنزتردناته ورسوله والعادالاترة فادائدها عالم استان مكنز البراعظها بسعة فرود الشياوذينها ومن الليبين لا مؤكل كريستان باستاد التيق من يات مكن بفاصقه كبيرة منينة عامرتهها عارقه الزاكير واداغ ون بكدالية ، جناعة المشاقب بعفيه مواق البهريان بعضه المؤالة الشيعة بعن المؤلفة والمؤلفة من المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلف

زيادة عإجرها بانساء النتي استنكاحه مزالنساء اصراحه وحديمعتي الواحدتم وضع فإلنغ العام مستويا فيه للذكر والمؤنث والواحد والكشير والمعنى استزكماعة واحدة منجاعات النساء فالفضل أن الفيتن مخالفت حكراعة ورسى رسوله فلاتحفنعن بالفول فلاتجش بقواكن خاصعالينا مثار فيل الريبات فيطمع الذي وقلبه مرض فيوروقي والجزم عطفا عليمل فعالانتم علاته بهرم رميز القلب عزالطم عقيب تهبهن عز الخفنوع بالعقواسد وَمَانَ وَلِامْعُرُومَا حَسْنَاهِ مِدَاعْزَارِبِيةٍ وَقُرْنَ فَيُبُوتِكُنَّ مُزْوَقِهِ مِقَالًا اومن وبقرجذ فتالاول مزرآن اقرد وتقلت كسرته الالقاف فاستغفى بعا عزهمزة الوسل ويؤيده قرآءة نافع وعاصم بالفنة من قريت اقروه ولفترفيه ويجثل انكون منقار يقاراذا اجممع ولاتبرجن ولالمبخنزن فيهشيتكن تبرج للملية الاولى تبرجام التبرج النساء فيايام انجاهلية القديمة فياهرها بين آدم وبوج وقيل الزمان الذى ولدفيه ابرهيم كانت المرآة ثلبس درعا مزاللة لؤفتشي وسعا العلريث تعض فنسها عالمرتبال واعجاهليترالاخرى ابين عيسى وعلى عليه ساالعتلاة والتدائع وفيل بجامدية الاولى جاهلية الكخرفيل لاسلام وانجاهلية الاخرى جلعلية الفسوق والاسلام وييضده قولمعليداستلام لإبالذركاه انفيك جاهلية فالجاهلية كفراواسلام فالجاهلية كقر واقرزالمتلاة وآتيزالزكوة والمعزافليم ورسولي فسائرماامكن به ونهاكن عنه اتماريدا لله لمذهب عنكر أترتجن الذنب للدنس لعرضكم وهوتعليل لامرمن ونهيمن على الاستثناف ولذلك عمالحكم أهللبيت ضبعالندآه اوالمدح وبلهكم مزالمامي مهيرا واستعارة الرجس العصية والزشيع بالتعله يراثنه يرعنها وغصيص الشسعة اعزاليت بفاطة وعلى وابنهسمار ضحاقه عنهم لماروى انه علي العقلاة والمشلاء خرج ذات غدوة وعليهم طرمهل منطمن شعراسود فجلس فاشت فاطسعت فادخلها فيرثم جاءعل فادخله فيه ثرجآه المسسن والمسسن فادخله سأغساث نتمة النائما يريدا فقدليذ هب عنكم الرجس إهد البيت والاحتماج بذلاء على عممتهم

وَالْمَا وَالْحَرَةُ فَا فَا لَهُ اَعَدُلِمُنِهُمَا اِسَنَكُوْلَ اَعْلَمُا اللهِ ال

وكوراجاتهد حجة منديث لانالخفيص حولاياً سب الجرالاً بروابيدها والمدين بقضايا جهاها البديت لانفيسر فيربعه واذكرنه المبارغة بيوككن مراقات لقد والمكمنة منالكاب لمام برنالامرين وموندكير بماانم عليش مرجث جعلهن العربي الشوق وجهدا لوجى وما شاهدن من سهاء الوجى محاويب فتح الانهمات والمرصر الحالصات حناط الانتهاء والانتمار فيما كلفن به انما تقد كان العليقا لحيث الموجد برما يسوط في الدين وانذلك خيركن ووعلكن الوجل من يسلط نهوته ومن بسط ان يكونا معاربيت اذالسلمن والسلات الناخلين فالسنم المنادين لحكولقه والمؤمنين والمؤمنات المصدتين بمايجب انجمدق والقانتين والفاننات المداومين علىالهاصة والصادفين والعتادقات فاله وللاالصمل والتبابرين والصابرات طالطاعات وعزالهاصي وانكاشه يزوانخاشعات المتواضمين فته بقلوبهم وجوارحهم والمتصدفين وللتصدقات بماوجب فيهلهم وانصائمين والصائمات الصومللفروض والمماضين ووجهم والمحافظات عزالهرام والداكريزا للدكنيراوالذاكرات بقلوبهم والسنتهم أعناقة لهدمغغرة لمالقترفوامزالتتغائرلانهنزمكفرات وأجراعظمآ طيطاعتهم والآيتروعدلهن ولامثالهن علىالطاعة والتذرع بهاف المغصال وعيمان ازواج البنى عليدالفة لا ةوالسيوة مكل بادسول المه ذكرافته الرتيال فإلترآق جنر فأضنا خيرندكره فأزلت وخابلان فيهزمانزل فالدنسياء للسياين فانزليد فيناشئ فنزلت وعطف لاناث علىلذكود لاختلاف الجنسيين وحوضرووى وعداف الزوجين على لزوجين لنغايرا لوصغين فليسرجنرورى ولذلك ترك في فهله سلمات

زوجته بلاواسطة عقد ويؤيده انهاكانت تفولىلسا ترنسكا البنى صلاقة عليم وسكإان اقد توليا نكاحى وانتن ذوّجكن اوليا ؤكن وقيل كان الشعب يرفي

مؤمنات وفائد تدالد لالزعإن اعداد الممذله وللسمع بعن من العنفيات ومأكان لؤمن ولامؤمنة وماصوله أذا ففخالله ورسوله امرا اى ففني رسولاقه صاواقه عليه وساوذكراق لتعظيدهام والاشعار بانقضاه فستآء القة لاندنول في زيب بنت جست منت عمته اميمة بنت عبد المطلب خطبهارسولاته صراعة عليه وسرازيد بناحارثة فابت عروا خهاعيدالة وقيل فام كلثوم بنت عقسة وهبت نفسها للبخ سرا إنته عليه وسا فزوجها من زيد ان تكون لحم اكميرة مزام هم ان يختار وامزام هم شيئا بل يجب عيهمان يبعلوا اختياده رتبعا لاختيا دانة ووسوله واثنيرة ما يخيروجع الضميرالاق العموم مؤمن ومؤمنة منحيث انهما فيسباق النفي وجمع الثانى للتعظيم وقراالكوفيون وهشام يكون باليآء ومن بيص لقة ورمولة فقدصا منلالامبيئا بيزالا غراف عزاصواب واذتقول الذي انعمالته فليه بتوفقه للاملامو توقيقك لعتقه واختصاص وأنم تعليه ماوفقك الله فيه وهوزيد بن حادثة المسك عليك زوجك زبيب وذلك انتها سلصلاه والسلام اصرجاب دماانكها اماء فرقيت فينسسه فقال سيحانا فتدمغلب القلوب وسمعت زمنب بالتسبيحة فذكرت لزيد فغطن ذلك ووقع فينفسه كزاحة صحبتها فاقالبنى صرآ إعة عليه ومسكر وقال اديدان افارق مساحتي فقال مالك أرابك منهاشئ قال لاواتند مسأ وأيت منهاا الاخيرا ولكنها لشرفها انتعظم على فقال له احسب عليك زوجك واتواقق فامهافلاعللقها ضرارا وتعللابتكيرها وتخزف فنسك ماالله مبدية وهونكاحهاانطلقهااوارادة طلاقها وتخنث النساس تعييرهم إناكيه والقداح إن تمنياه اذكان فيه ما يمثه والواوللياد وليست المعاتبة على الاختاء وحد وفائد ومده حسن بإعلى الاخفاء عنافة قالة المتامس واظهار ماينا فإضاره فازالاولى فحامثال ذالي ان بصمست او يققون الامرالمديه ظأفنني ريدمنها وطكآ حابمة بجيث ملها ولريبؤله فيهاحاجة وطلقها وانقعنت عذنها ووجناكهآ وقيل ضناء الوطركا يذعن الطلاق مثالاحاجة لىفيك وقرى زؤجتكما والمعفاندام بنزوجهامنه اوجعلهسا

خطبنها وذلك ابتلآء عظيم وشاهد بين علقق أيمائه

أُورَيْهِ أَنْهَ أَمَدًا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَالْحَارَةِ مِنْ أَعْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِلَ لَلْهُ <del>ۖ</del> وَرَسُّولُهُ فَفَدْ ضَآ صَلَالًا مُبْيِئًا ۞ وَاذْ نَفُولُ لِلَّذِّ كَا فَيْحَمَ بلهن حيث انه شفيق ناصولهد وإجب التوقير والطاعة عليهم وزيدمنهم وليس بينه وبينه ولادة وفرئ رسولالله بالرفع على سخبر محذوف واكن بالتشديد علىحذ فسائخبراى ولكن رسولا فقد من عرضت إنه لربيش له ولدذكر وخاتوالنبيتين وآخرهمالذى ختهما وختوابه علقآءة إعاصه بالفنغ ولوكان لدابن بالغ لاق منصبه ان يكون نبيتا كاقاله ليرهم لاة والسالام فابره يدحين توفى لوعاش اكان نبيتا ولايقدح فيه نزواس عيسى بعده لا تمه اذا نزل كان على ينه مع ان المراد انه آخر من بنع وكأن آقة بكاني عليسكا فيعلمن يليق بانجنتم به النبقة وكيف ينبغ بثانه إيآءتهاالذين امنوااذكروااقله ذكراكثيرا فيلبالاوقات وبعم انواع ماهو اعيمة النقديس والتجيد والنهليل والمقسيد وستعوه بكرة واصيلا اقذائتها دوآخره خصوصا وتنصيصهما بالذكر للدلالة عاجنه لهسما علىسا والاوقات لكونهما مشهودين كافرادا نسبيم منجلة الاذكار لاته العسمدة فيها وقيال لفعلان موجهان اليهسما وقيل لمراد بالتسبير المتهلاة هوالذي صليطيعكم بالزعة وملائكته بالاستعماد لكيروالاهنمام بمايصلكم والمراد بالمتملاة المشترك وهوالغناية بصلاح امركر وظهورشرفكم مستعارم المتلاوقيا إنترح والانطاف المعنوى مأخوذمن المتهلاة للشتملة عالانعطاف الصورى للذى حوالركوع والسيود واستغفاد اللكنكة ودعاؤهم للؤمنين ترج عليهم سيما وهوسبب للرحمة منحيث انهدها بواالذعوة ليمزجكم مزالظات الحالنور مزظات الكفز وللعصية الىبورالايمان والطاعذ وكان بالمؤمنين رجيكا حقاعتني بمالاج امرجم وانافذ قدرهم واستعل فداك ملائك فالغربين فعيتهم من الداله الدرال المفعول اي اي يوم بلقونة يوم المآ شعند الموت ابالمزوج مزافقبرا ويخول لجنة سلام خبار بالسلامة منكل

يَكُونَ ظَالُونْ بِنَ جَنَّجَ فَانَعُلِم آدَعِكَا فِي عَلَيْ الْفَالَوْنَ فَانَعُلُوا فَهُونَا فَكُونَ فَكُلُّ وَسَلِّ الْحَصَالَ لَهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللّهِ اللّهِ مَا كَانَ ظَلَ الْفَوْنَ وَشَكَا إِنَّهُ اللّهِ مَنْ ذَا كُلْ مُنْ فَقَالُونَ اللّهِ أَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مكروه وآذر واددا

آويها النيمة الماسلنات المنتاس عهريهض اليهم وتكنيه وفياتهم ومناطر وهو المعذدة وميشرا ونديرا والعياليات (الافرار وويوييل والمياتية المياسية المياسي

بالاحربالتوكل عليه والمندلج للنير بالاكتفآء بهقان مناناده انتدهائي برجا أعلجيع خلقه كان حفيفا بان يكفؤ ببه عزغيره كأه تبما الذين إمنوا أذا كخمتم المؤمنات ثمم طلفته من من قبران تمسومن تجامعومن فللكرعليين مزعدة اسام بترجين فيها بانفسهن تعتدونهآ تستوفين عددهامن عددت الذراهب فاعتذها كفولك كلشه فاكتالها وتعسقونها والامسنادا ليالوجال الدلالترعالان المذة حةالازواج كااشعربه فبالكروعز إبزكتير تعتدونهأ مخففاع إبدائس احدى لدالين بالتاءا وعإلنه مزللاغتكاه يمعن بمتدون فيهاوظاهره يفتعني عدم وجوب العدة مربحر والخلوة وغنصيص للؤمنات دون الكما بيات والحكم عام للتنبيه علان منشان للؤمن اللانكح الامؤمنة تغير النطف وفاتدة شم ازلمة ماعسه بنوهران تراخى لطلاق ديثما يمكن الاسابة كايؤثر في لنسب يؤثر فالعذة فمنعومن ايمان لم تكن مغروبها لها فان الواجب للفروض لهانصت المفروض ووالمثعة وهرمستة ويجوزان بأؤل التمتيع بما يصمهما اوالامربالمنتزك وزالوجوب والندب فارالتعت سنتالفروضها وسترجعن اخرج هن من منازلكم اذليس الم عليهن عدة سراحا جميلا مزغر منرار ولامنع حزولا يجوز نفسيره بالطلاق السنئ لاندم بنب على اطلاق والعنسمير لغيرللد خول بهن ياءتهاالنق زااحلانالك ازواجك اللزق التت أجوره مهودهن لاناله إجرعلي لبضع وتقييدا لاحلال لدباعطا ثهامجلة لالذة لللهليم بإلايثا والافضل لمكتقيد احلالا لمملوكة بكونها مسبية بقولى وماملكت يمينك مماافآءا فتدعليك فانالمشتراة لايتحقق بدءام جسأ وماجرىءيها وتقتييدا لفرآنث بكونهامها جرات معه فرفواير وببات عملك وينات غانك وبنات خالان وبنات خالانك اللاز هاجرن معك ويحسما تقيسه للحل بذلك فصعقه خاصة ويبعشده غولهم حافيه بنت إبى طالب

خطئن رسولاقه مبإلاته على وسلم فاعتذرت اليى فعذوني ثم انزلالته

إِنَّا رَسَّنَاكَ مَنَا وِمَا وَمَنْ مِنْ وَنَهْ رِأَهُ ﴿ وَكَامِيًا لِمَالَةُ ﴿ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَكَامِيًا لِمَالَةُ مُواَ مَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

هذا الآبة غلموله لافيا احام معه كنت منالطلقاء وهراة مؤصنة كسبب ولايشدية بادائتي المستقبلة فاناللمن بالاحلال الاحلام بالحلل عاشائه سلامة منطقة بالمائل عاشائه سلامة منطقة بالمائل عاشائه سلامة بالمطلق عاشائه سلامة منطقة بالمستمونية بالم

عاصدة الدمن وونافرندين ابادان الدمان المدرق وتعريد استفاقه الكرامة الإماد واخيره اصابنا اطال الدكام الإنت فعد المفعاله بدالان الصنط المتحدد والمدرون المدرون المدرون

مِنْهُ مُولِاُ فُوْنِهِ بِنَّهُ فَعَانَا مَا وَصَنَا عَلَيْهُ فَا ذَوْلِهِ هِوْدَمَا الْمَكُنَّ فَيَاكُ جَمَع وَكَالَ الْمُهُمِّ فَا فَالْمُونِيَّ فَا فَالْمُونَ فَيَاكُ جَمَع وَكَالَ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا أَنْ فَلَا فَالْمُونَ وَفَوْجَالِكُ اللّهُ مَنْ فَاللَّهُ وَلَا أَنْ فَلَا عَلَيْكُ وَلِمَا فَوْلَا اللّهِ مُنْ اللّهِ عَلَيْكُ وَلِمَا فَاللّهُ وَلَا أَنْ فَلَكَ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِمَا فَاللّهُ وَلَا أَنْ فَلَكَ اللّهِ عَلَيْكُ وَلِمَا فَاللّهُ وَلِمَا فَاللّهُ وَلَا أَنْ فَلَكَ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِمَا فَاللّهُ وَلَا أَنْ فَلَكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَكَ اللّهُ عَلَى ا

مضاجعتها وتووي اليك من أنا وضماليك وضاجعها وطاق والشاء وتمسك مزنشاء وقرا نافع وحزة والكسائي وحصر ترجى بالياء والمعنى واحد ومزابتغيت طلبت ممزعزلت طلقت بالرجعة فلاجناح عليات فه ومدندلك ذلك ادفيان تقرياعينين ولايجزية ورمنين بماانينهن كلهن ذلك النفويض المهشيئنك اقرب الحقرة عيونهن وقلمة حزنهن ورضاعت جيعالاندحكم كلهن فيمسواه ثمان سؤبت بينهن وجدن ذلك تغضلا منك وانرجت بعضهن علمزانه بمكرانة فقطمان فغوسهن وفرع تقتز بعنمالقاء واعينهن بالنصب وتعزع إلسناه الفعول وكاهن توكيد نون يرصين وفرئ بالنصب تأكيدالهن والقديم مافي فلوبكر فاجتهدوا فاحسانه وكانابة عليمآ بذات الصندور حليكا لابعاجل بالعب قوبة فهوحقيق بانينق لابجلك انشآه باليآءلان تأنيث الجمع غمير حقية وقراالبصريان بالتآء مزبعي منبعدالتسع وهوفي حق كالاربع فيحقنااومن بعداليوم حتى لوماتت واحدة لرتحسل لمهتكاح اخرى ولاان تبدل بهن مزازواج فقلق واحدة وتنكرمكا بهالنوى ومنمزيدة لتأكيد الاستغراق ولواعيك حسنهن حسن الازولج المستبدلة وهوحال من فاحل تبدل دون مفعول وهومن ازواج لتوغله فالتنكر وتقديره مفرومنا اعجابك بهن واختلف فإن الاية محكسمت اومنسويغة بقولد زج مزاشاء منهن ونؤوى اليك مزنشاء على المعنى الثانى فانه وان تغذمها فرآءة فهومسبوق يها نزولا وقيا للعيظ يحل إلى النسكاء من بعد الاجناس الارجرة اللاتى خصّ حلى إحلالهن لك والاات تيدل بهن ازواجامزاجناس إخر الاماملكت عينك استثنآه مزالتما الانديتناولالازواج والامآء وفيلمنغطع وكاناقه علكائق رفسا فقفظواام كمرولا تقطوا ماحدككم باءتها الديزا منوالاندخلوا ببوت النبي لاان يؤذن لكم الاوقت ان يؤذن لكراوالا مأذونا لكم

أياندام متعاق يؤذن لانه متعنى معنى بدى الاضداريا مه لابحسن الدخواع الطعام من غيرعوة وان ادذكا المشعرية قبل خوير الخريايا أنا خير منتظى وقت او دركار وهوسال مناما والاصلام الوهو ودفي الجزيمة بالطعام فيخوا بناريا الجيابي برايار المتحبري المراك عند المهربين وقداما المرازة ولكساني ادارات معدد دان العدام الموادق وكان الديمة الدخارات المتحبوب المتحدث الم ولامتنا تأسين لحديث عمديت بعدت ويصدك ويعبنا او كمديث العاليت بالتعمع لدعطف على ناظر برنا ومقد ويعدل مد و ولا ندخلو الا تم سسنانسين لا نشاط الله التعلق المنظم المن

المتبلاة والتنافعةات ذلكها طبع المتلاكم وقاديهن من الخواج الشيطانية وماكاناتكم وماسح لكم ادنونزواوسوالملقة ادتندادادا كرمه ولادن تتكوار الدواج من بدوابكا

للبديث إذ ذا كِحِكَان مِن وَعَالَمُ عِنْ مَنَا عَافَمُ الْوَعَنَى عَنِي مِنْ كُمْ وَالْعَهُ الْمُلْكِينَ مِنْ وَلَا قَالَمُ اللّهِ مِنْ مَنْ وَلَا قَالَمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بهالمادوى اناشعت بن قيس تزوَّج المستعيدة في يام عريضي المدعن م فهسترجها فاخبر بانه عليهامتكاه والسلام فارقها قبلان عسها فترك منفيرنكير أنذلكر بعناينآه ونكاح نسأته كانعنداله عظميا ذنبأ عظياوفيه تعظيم مزانقه لرسوله وايجاب لحرمته حياوميتا ولذلاث بالغ فالوعيدهليم فقال أنتبد واشيثا كنكاحهن عا السننكم أوتتخفوه فصدودكم فانانته كانبكاشئ عليما فيعلمذلك فجاذيكم به وفي هذا الشعب حمع البرحان عالملقصود منهد تهؤمل وميدا لغتر في الوعيد لاجناح عليهن فحابانهن ولاابتا ثهن ولااخوانهن ولاابتاء اخوانهن ولاابتاء أخوانهن استثناء لمن لايجب الاحتجاب عنهروى إنه لمانزلت آية اعجاب فالالآبآء والايناه والاقارب بإرسولاقد اونكامهن ايصامن وراء حياب فنزلت واتمالر يذكرالع واثخال لانهما بمنزلة الوالدين ولذلك سم إلعسم ابافي قولرواله ابآثك إبرهب واسمعيا واسعة إولانه كره ترك الاحتياب عنهما غافزان صفالابنائهما ولانسائهن بعزالساءالمؤمنات ولاماملكت ايمأنهن مزالعبيد والامآه وقيله زالامآه خاصته وقدمر فيسورةالنور واتضبزاقة فيماامرتنيه اناللهكان عليسكاننئ شهيدًا لابخوعليه خافية الذائه وملائكته يصلون علىالبوت معتنين باظهار شرفه وتعظيم شأنه لآءتها الذيزامنوا صلواعليب اعتنواانترايضا فاتكم اولى بذاك وقولواالله مصاعا يتل ومسلوآ تسليما وقولواالسالام عليك ابتماالني وفيا وانقاد والاوامره والأتية قدن على وبوب المتلاة والمتلام عليم فالجملة وقيل بسالصلاة كلا جى ذكره لقوله علىمالمهلاة والمتلام رغرانف رجل ذكرت عندا فاعساعا وقولهمن ذكرت عنده فابيساعلى فدخالنا وفاحده الله ونيجو نالصة لاة علاغ بدره تبعيا أه وتنكره استقلا لالانه فوالعرف مهيأن

ويون مسادة عيون جوده المستدور و يعنى مرعات . و الما القاتل الحرافية الذي ترويط إلى الكن الإنهاجية القائين وقدن الله ورسولة . يرتكون بالإجاء مؤالكتر وللما مل ويؤدنون سوف 1 لله يكسروا جند و فرايط حشاعر جزيز وتجوذات و وكراته التعظيماء ومزيزة ناملان الفظ الواحد على مدين ضربه بالمديس بأعبا بالمعسولان لفتهمالله المدهم من رحمته في الدنيا واللاخرة واعدّ لهده عذا باسهيتا بهينهم ما الايلام والذين يؤد ونا للوشميتي والمشبور المسير بالكشبورا بسير بالكشبورا بسير بالكشبورا بسير بالمشهر المساسطة عند وقبل في الموالا فله وقب لم فيه المساسطة والمساسطة والمساسطة بالمنافرة المساسطة والمساسطة والمساسطة بالمنافرة المساسطة والمساسطة بالمساسطة بالمس

الستوء عن مدايا المسلمين ونحوحا عزارجا فهم وإصله المقربك مزالرّجفة وهرالزلز لتاسيه بالاخبارالكاذب لكونه متزلز لاغيرثاب لنغربنك بهد لنأمؤك بمنائهم واجلائهم اوما يضطرهم الحطلب الجسكاء المراياورونك عطفع إنغرينك وثم للدلالت على الله ومغسارة جواررم ولالله صرالله علبى وسراعظه مايصيبهم أيهآ فالمدينة الاقليلا زمانااوجواراقليلا ملعونين نصب على الشتم اواكما لسب والاستثناء شامل له ايضااي لايجا ورونك الاملعونين ولا يجوز ان ينتهب عنقاله أينما تقفوا آخذوا وقتاو الفنتيار لانما يعدكا يتالشرط لايعمل فياقيلها سنة الله فالدين خلوامن قبل مصدر مؤكداى سزا تقذلك فالام الماضية وهوان يقتل لذين نافقوا الانبياء ومسعوافي وهنهسم بالارجاف ونحوه اينما ثقتغوا ولن تجدلسنة الله تبديلا لانملايمذلها اولاعدرا مدان يدانها يسئلك التاس عزاستاعذ عزوقت قيامهااستهزاءاوتعنتااوامتمانا فلاغاعلهاعندالة لرطلجليه ملكاولاتك وماندرمك لعاالساعة تكون قرسا شناوب اوتكون الشاحة عن قريب وانتصابه علالظ ف ويجوزان يكون التذكير لانالستاعة فهعني ليوم وفيه تهديد المستعملين واسكات النعنتين انالله لعن الكافرن واعد لهسمسعيرا ناراشديدة الانقتال غالدين فهاايكالا يجدون وليت يحفظهم ولانصيرا يدفع

العذاب عنهسج

وَالْاَئِوَةُ وَاَعَدَمُهُ مَعَالًا أَمْهِينًا ﴿ وَاللَّهِ مَا أَوْدُوْدَالُوْمُنِيدَ وَالْمَا مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهَ مَنْ اللّهُ وَلَمْنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ م



بالبتنااطعناا فتدواطعناالرتسولا فلزنبتل بهذاالعذاب وقانواريناانااطعناسا دتنا وكبرآءنآ بينؤن فادته حالذين لفتوهم الكفروقرا إن عامسد وبعقوب ساعاتنا عاجع الجع للدلالة عالكثرة فماصلونا استبيلا بماذينوالنا رتبنااتهم صعفين مزالعذاب مثليها أوتبنا منه لانهم ضلواواصلوا والعنهدامسناكثير كثيرالعدد وقرأغاصم بالبآه اى لعناهوا شدائلعن واعفلمه كآء بثاالذيزا منوالانكونوا كالذيزآذ واموسى فبزأ مالقه مستما فسألوا فاظهر برآءته من مقولهد يعنى مؤذاه ومعفوته وذلك ان قارون حرض إمرا وتعلى فذنه بنفسها فعصهدا لقدكام فالقصص اواجسه نامس بفتالهم ون لماخرج معم المالطورفيات هناك فحيلته للكزتكن ومزوابهم سي رأوه غيرمقتول وقيرالسياءاته فاخبرهم بترآه ته اوقذ فوه بعيب فيبدنه من برص وادره لفرط نستزه سيكاء فاطلمهما اندعلمانه بربيخامنه وكانعندانة وجبهآ ذاقربة ووجاهمة اَبِكَالَايَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ يَوْمَ نُعَلَبُ وُجُوهُهُ منه وقرئ وكان صداهه وجيها يااية الذيزامنوا تقوالقة فجارتكاب مايكرمه ضنلاعا يؤذى رسوله وقولوا قولاسديدا فامتداالي إِذَا لَنَا دَمَةُ لُونَ مَا لَنَتَنَا آطَفَنا ٱللهُ وَاطَعَنا ٱلرَّسُولَا ۞ وَقَالُوا اللة بمن سدّ مسدّ سدادا والمراد النهيج بنيد و كحديث زييب مزهير قصد بسك لكرآع ألكم يوفنكم للاعال العتبا لحنة اوبصلها بالغبول والاثابة عليها رَنَتُ إِنَّا آَطُغِنَا سَادَ لَنَا وَكُ يَرَّاءَ لَا فَاصَلُونَا ٱلسَّنكُونِ وبغيغراكة دنؤكم وبجعلها مكفرة باستقامتكم فالتول والعمل ومن بطعاقة ورسوله فالاوام والتواهي فقد فازفوزاعظما بعثر فالدنيا رَبِّنَا إِنَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ أَلْمِنَا بِ وَالْمِنْ مُدْ لِمُنْكَ مُكَّا لَهُ حداوة الاخرة مسعدا اناع منسنا الامانة على لنتمه ات والارض والجداك فابن ان بحيمانها واشفقن منها وجملها الانسأن تقرير للوعد الستسابق إِلَّا ثُمَّا ٱلَّهُ مَنَا مَنُوالًا مَّكُولًا مَا ثُوا كَالَّهُ مَنَا ذُوَا مُوسَى عَبَّرًا مُاللَّهُ بتعظيم الطاعة وسما عاامانة منحيث انها وليجبة الادآء والمعفي نهااعظمة شأنها بجيث لوعرهنت عليهذه الإجرام العظام وكاخت ذات شعورواد داك لِمَا مَا لَوْ أَوْكَا لَكُمْ مَا تَقُوْ وَجِمًا ۞ كَالَيْكَ ٱلَّذِينَ الْمَنْوَا لأبين ادبجدانها واشفقن منها وحلهاا لانسان معصعف نبيشه ورخاوة قوتدلاجرم فارالراع لماوالقآئم بحقوقها بميرالدارين انةكان ظلومآ حيث أَنْفُواْ اللهُ وَوَلُوا فَوْلاً شَدِيلاً ۞ يُعِيلُولَكُمْ اعَمَالَكُمْ لربف ولربراع حفها تجهولا بكنهاق هاوهذا وصف للبس باعتبار الأغلب وقيا للراد بالامانة الملاحة المتخع الطبيعية والاختيارية وجرجنها

وَيَغْفِرُلُكُمْ ذُنُوكُكُمْ فَهُنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَفَدُ فَا زَفَ وَلَّا

عَظِيًّا ۞ إِنَّاعَرَضْ الْأَمَالَةَ عَلَىٰ السَّمَوَايِتِ وَالْاَرْضِ

وَأَلِمِنَا لِفَا يَتَزَانَ بِيَصْدِلْنَا وَإِشْفَقُنْ بَيْنِهَا وَجَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ

اِنَهُ كَانَظُلُومًا جَمُولًا ﴿ لِيُعِتِ ذِيبًا لَلْهُ ٱلْمُنَا فِعْبِينَ

وبعربنها عليهن اعتيارها بالاضافة الحاستعداد هنّ وياياً نُهتَ الامِلَّةُ العلبيع الذى هوعدم القابلية والاستعداد وبجرا لانسان قابليته واستعداد ملما وكوقه فالوماجه ولالماغلب عليهم فالفوة الغفنيتية والشهوبة وعلى بمذاجسين ادبيكون علة للحدل عليب فان من فوآتك العقل إن بيكون مهيمنا على لفوتين حافظا لحسماعن المعذى وبجا وزة المعذ ومعظم مقصود التحكيفسيد تعديلهما وكبيرسه رتهما

استدعاؤها الذي يعمطلب لفعلهن الختادوادادة صدوره من غديرة ويحدملها للنيانة فيها والامتناع عزافآ ثها ومنه قول محامل لاماسمة وعملهالن لابؤنه بافتراذمته فيكوينا لآباء عنهاتيا فابا بكزان يتأق

منه والظار والجهالة للخيانة والتقصير وقياإنه تعالى لماخلوه ف الإجرام خلقافيها فهسما وقاللهاا نىفرشت فربينية وخلقت حنة لمزاطاع فيهاونالأ

لمنعصاني فقلن غن مسحزات على اخلقت الاغتمار وبصنه ولانبغي ثواباً ولاعفا باولماخلق آدم عرض عليهه لذلك فحمله وكان ظلومالنفسه يتحمله

مايشة عليها جهولابوخامة عاقبته ولعل لمرادبا لامانة العقل والتكليف

إيدندياة المنافقين والمنافقات والمشركين والشركيان ويتوقياته عوالمؤونيات على الصدارات بنيت كالتأديب العارب فيتبد الميا وذكر التوترة فالوعد المصادرة الموجود الوجيدية مهم الإعليم عن فياسات وكانات عنواراجياً حيث بارعل فياجيد والميال والمنافز الموجود المالية الموجود الموجود

الانشياء يعلم مالج فالاص كالنيث ينفذ فهومنع وينبع فأسند وكالكنوزوالدفائن والاموات ومايخ جمنها كالحيوان والبنات والفلزان وماءالعيون وماينزل مزالسماء كالملائكم والكمنب والمتباديروالارزاق والاندآه والصواعق ومايعرج فيهآ كالمكرتكة واعال العياد والابحزة والادخنة وموالزتيم الغفور للضرطين فيشكرنصمته معكثرتها اوفيالآخرة معمالهم نسوابقهذه النعسم الفآئنة للصر وقالالذين كمندوالاتأتينا الساعة انكار لجيثها اواستبطاء استهزاء بالوعدبه قلطى ودلكلامهم واشات لسا نفوه ورى لتأتينك عالرالغيب تكرير لايمابه مؤكدا بالقسم مقزرالوصف للقسم به بصفات تقررامكانه وتنغ إستبعاده علىمامير غيره مرة وقرأهمزة والكسائ علامالغيب للسالغيم ونافعوا بزعامس وروبس عالموالعنب بالرفع علانه خبرمحذوف أومبتد أخبره كايعزب عنه منق الذرة في السموات ولافي الارض وقرا الكسائي لايعزب الكت ولااصغرمن ذلك ولااكبرالا فكتأب ميبن جسملة مؤكدة لنفى العزوب ورفعهما بالابتدآء ويؤيده القرآءة بالصنع على فغ الجنس ولايجوزعطف الرفوع على مقسال والمفتوح على درة بائه فسنج فهوص والمتراء الصرف لأن الاستثناء يمنعه اللهسالااذاجعل العنوير فهنه للغيب وجعل النبت فاللوح خارجاعته لظهوره على المطالعين لدفيكون المعنى لاينفصل عن العيب شيء الاستطورا فاللوح



لجيزة الغيرا منوا وعماطا لصالحات علملقوله لتأتينكم وبيان لمايقتض اتبانها أولكك لهم مغفرة ووزفكري لاضبافيه ولامتعليه والنين معوافي إنتا بالابطال وتزهيدالنا شفها معاجزين مسابقين كيفونونا وفراابن كثيروا بوعروم بجزيرا يهشبطين عزالايمان مزاداء أولئك لهسمعة ابسروجر مهييج العذاب آليمة مؤلمرووفعه ابركنير وبعقوب وحفص ويريمانديزا وتواالعلم ويعلم اولوااهلم مزالصابة ومنشا يعهدمنالامة اومزمسلي الهالكتاب الذعانزلاليك من دبك الفدأن موالمق ومن دفع للتي جعام وضييرا مبتدا والمني خبره والجدلة فأفي مغعول برى وحوم فوع مسدثانف للاستشها دباولمالهم عل لجهلة السباعين فحالايات وقبل منصوب معطوف على لجزئ اى وليعلما ولواالعلم عندجيئ التساحذانه الحزعيا فاكاعلوه الآذبرجانا ويهدى لحصراط العزميز الهيمة المذيءهوالتوحيدوالمتدترع بلباس للتقوى وقالالذيركفزوا قال بعضهم لبعض هماندانكوع ليجل بعنون ثهرا عليهاصلاة والشلام ينبشكم

يحدثكم باعجب الاعاجيب اذامزقهم كلممزقانكم لفيخلوجديد انعسكم تنشأون خلقا جديدا بعدان تمزق اجسادكم كلتمزيق وتفريق بجيث تصيرترابا وتقديم الظوف الدلالة على البعد والميالغة فيد وعامله عذوف دل عليد مابعده فانماقبله لريقارته وماجده مضاف ليماو يجوب بينه وبينه بأن وهزق يحتا إن يكون مكانا بمعن إذا مزقمة وذهبت بكرالسب ولكابذاب وطرحتك كامطرج وجديد بمعني فاعلمن جذفهو حديدكية فهو حديدوقيل بمعنى فغول مزجد النساج النوب اذا قطعم أفترى على لله كبنيام ب جنة جنون بوهمه ذلك وملقيدع إسانه واستدل بجعلهما ياء فسيم الافتراء غيرمعنقدين صدقه عإن يزالصدق والكذب واسط وهوكأ خبرلا يكون عنصبرة بالحنبرعنه ومتعفه بين لان الافترآء اخصرمن الكذب بالانين لايؤمنون بالاخرة فالعذاب والصلال لبعيد ردمزاية تعالى هليهم ترديدهم واثبات لهدما هوافظع مزالفسسمين وهوالضلاف البعيدع نالصواب بمحيث لايرجح الخلاص منه وماهو مؤداه مزالعب فأب وبجعله رمسيلاله فيالوقوع ومقدماعليه فيالفظ للبالغة فياستحقاقهدله والبعيد فيالاصل صفة الصاك ووصف الضلال به على لاستاد الجيازي آفكم يرواالمهابين ايديهم وماخلفهد مؤانشمآه والاومزان نشأغنه ف بهوالارض اوتسقط عليهم كنسفا مزالمتماء تذكير بمايعا ينونه ممايد لعلي كالرقدرة الله ومايحتها فيبه إزاحة لاستحالنهم الاحكاء حتي جعلوه افترآء وهزؤا وتهديدا عليها وللعني عموا فلرينظ واالم مااحاط بجوانيهم مزالتهمآء والارض ولسيم يتفكروا أهماشة خلقاام هرواناان نشأغنسف بهم اونسقط عليهركسفا لتكذبهم بالآيات بعدظهورالبينات وقراحزة والكساق مشأو يجسف وهيمقط بالياء لقولمأ فترى على لله وحفص كشطا بالتجزيك آن فيذلك النظر

مُبِينٌ ۞ لِلْجَزِيَا لَهُ يَزَاٰمَنُوا وَعَسَمَلُوا الْصَمَا بِكَارِّتُ أُولَيْكَ لَمُنْهُ مَعْنَفِرَهُ وَزِنْقُ كُنْ مُعَ اللَّهُ مُنَسَعُوفَ إِلَا لِنَا مُعَاجِزِينَ اُولِيْكَ لَهُ مُعَالَبٌ مِنْ رِجْزِ إِلَيْكُ ۞ وَيَكَالَّذِ يَا وُتُواالْعِلْمُ ٱلَّذِيَّ أَنْذِكَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَاْئِحَ ۖ فَيَهُدِيٓ إِلَى صِرَاطِ الْعِرَبِيْدِ الْجَنْيدِ ۞ وَقَالَالَهُ بَرَٰكَ مَرُوا مُلَمَدُلَكُمْ عَلَىٓ جُواِيْدَتِكُمُ إِذَا مُزَّةً تُمُكُلُّ مُزَّقِيًا لِنَكُمْ 'لِيَخَلِّفِ جَدِينَّةٍ ۞ أَفَزَىٰ عَلَىٰٓ لِسُوكِيْرًا إُمْرِهُوجِنَةٌ بَكِالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ فِيالْعِنَابِ وَالصَّلَالِ اْلْغَيْدِ ۞ اَفَلَمْ يُرَوَّا إِلَىٰ مَا بَيْنَ اَيَدْ يِهْنِهِ وَمَا خَسَلْفَهُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَالْاَرْضِ لَنْ شَا مُنَدِّنِيْ فُ بِهِ مُواْلاَرْضَ ا فَاسُقِطْ عَلَيْهُمْ كِسَفًا مِنَا السَّمَاءَ إِنَّا فَا ذَلِكَ لَا يَذَاكِكُمْ عَبْدِينِ عِي والنفكرفهما ومابدلان عليه لآية لدلالت لكاعدهنب راجعالية

فانه يكونكثيرالتأمل فرامره ولفندآ تيناداو دمنا فضلا ايهاسا والانباه وحوما ذكربعدا وعليها تزالناس فيندرج فيه النيقة والكتاب والملك والصموت الحسسن كإجبال آوقهمه كالتهجيم والستبيم اوالنوحة على لذنب وذلك أحاخلق صوت مثل صوت فيها اويجسلها اباء على تسبيع اذا أمل ما فيها اوسيرى معه حيث سارو فرئ اوبي مزالا وبساى ارجى فالمتسبيع كما رجع فيروه ويدلهن فعنسلا اومن آتينا ماضما وقولنا اوقلنا والطبر عطف على الجبال ويؤيد والقرآءة بالونع عطفاع إفنطها نشبيها للمركة البناثية العارصة بحركمة الاعراب وعلي فينسلا اومفعول معه لاق بي وعلى ذايجوزان يكون الرفع بالعطف على خيره وكان الاصل ولفذ آنينا داود منافضلا تأوسِ الجيال والطيرفيذل به هذا النظيم لما فييه مث الفنامة والدلاله وإعفاة شأنه وكبرياء سلطانه حيث جعل إلجيال والطيور كالعقارة المنقاد ينالام وفاذ مشيئته فيها والناله الحديد وجعلناه فاياع كالشمع يصرفكيف يشاء مزغيراحكماه وطرف بآلاته اوبفؤته أناعى انزامه المؤلف في الوسطين الوسطين و ويتال استان وترياده المؤلف و المؤلفات و الدون بهاجب بتناسب ستها التفايد المؤلفات المؤلفات المؤلفات والمؤلفات المؤلفات المؤل

الْهُرِيدُ ﴿ اَنَا صَلَّنَا مِنَا فِي قَانِ وَقَانِ اللَّهِ عَلَوْهُ وَاَ عَلَوْ اَسَالِهُا الْهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُو

موراوتما شل للكة تكئ والانبباء على اعتاد وامز العبادات ليراها المتساس فيعبدوا غوعبادتهم وخرمة التصاويرشرع مجذدروى انهدعماوا اسدين فاسفا كرمسيه وبشرين فوقه فاذاادان يسعد بسطالامدان له ذواعيها وإذاقد اظلمالتسران باجضهما وجفان ومعاف كالجواب كالحياض الكأ جمع بابية مزاليا يتوه وزاصفات الغالبة كالدابة وقدور واسيات البنان عَلَىٰ لا ثافیا لغزل عنها لعظهما العملوا الداود شکرا حکایة لماقبراله و و شکراً صب عاالعلة اعاعله الدواعد ووشكرا والصدرلان العاله شكرا والوصف لهاوالاالافلفعوليه وقليامن وبالشكور المووعاداء الشكر فلب واسانه وجوارحه فحاكثرا وقاته وجعذلك لايو فيحقم لان توفيقه الشكرهمة تستدعى شكراآ خزلاالينهاية ولذلك قيل المشكورمن يرى عجزه عيزالشكو فلآآ قضناعليه الموت اعهاسليمان مادلهم عاموته مادلالجن وقيل آله آلادآبة آلارض اى لارمته امنيفت المضلها وقرئ بغيرالرآه وهو تأثر الخنشبة من فعلها يقال ارمنت الارصة المنشبة ارصا فارصت ارصامشل اكلتالقوادج الاسنان أكلافاكلت أكلا فأكله فسأته عصاه من نسأت البعيرا ذاطرد تدلانها يطرديها وقرئ يفقواليت وقففيف الهمزة قلبأ وحذفاعلى غيرقياس إذالقياس اخراجها بين بين وقوا نافع وابوعر ومنساء نهع مفعالة كيضاءة فيهيضأة ومرصائه اعطرف عصاه مشتقامن أة القوس وفيد لغذانكا فقةوقة فالخزنيناللن علىالهن بداللباس الامهليهم أذلوكانوا يعلونالغيب والبثوافي العذاب المهين انهم لوكافوا يعلونا لعيب كايزعون اهلوا موتدجيتماوقع فلميليثوابعد محولا فاسميره المأن خزا وظهرت الحن وادبماني حيرة بذل منه اي فلهران الجن لوكا نواجلون الغيب مالبنوا فالعذاب وذاله ات داوداسس بيتالمقدس فهوضع فسطأط موسى عليه العتلاة والسلام فمات قبل تمامه فوصى بالمسليمان فاستعما إلي فيه فليتم بعداد دبااجله فاعلمه فارادان بعي عليهم موته ليتموه فدعاهم فبنواعليم صحامن فوادير ليسرفيه باب

نقام جدات تخاصات ختر زوجه و مودكن عليها فوقة لك حتا كشها الارشة غرّم فقواعت وواد والانبر فها وقت موء فومندوا الارمة هالمعتاد بوسا ها فاعتدار أخسية والمهادة به فدمان منذخذ وكانجم هلا الوضية عرفها المودع عند مسافه المهادية بينا المناسرة الافهامة الموجه بين بن في الم هذكا ذاتياً الالاصطارية بين المهادة بين المناسرة على المناسرة المناسرة المناسرة الالوفة والمعاونة والكمال المناسرة صريين وضال جامنهن بين بلده وجامتهن خياله كا واحدة منه ما فيضائها وضائه بابدة واحدة الويستا ناكل بواجهم عن بين مسكه وعن نباله صكواً من وذف رمج ونسكولله مكارساته الله بيه ولسائا كالودولاته باجها كانوا سخام الما بدارة والمباهات الميلان المواجه المسكركون بعضه في وفيات الماضية ويماندة وكانت اخسبا ليلاد والمباها كري بها عامة والهائد المنافقة والمهائد المنافقة والمهائد المنافقة والمهائد المنافقة والمهائد المنافقة والمهائد المنافقة والمهائد والمنافقة والمهائد والمنافقة والمهائد المنافقة والمهائد المنافقة والمهائد والمنافقة والمهائد والمنافقة والمهائد المنافقة والمهائد المنافقة والمهائد المنافقة والمنافقة و

اوكاشجرلاشوكه والثقديراكا إكاخط فحذف لمفناف واقيمالهما فباليه مقيامه فكوندبدلااوعطف بيان وقرابوعروا كاخط بالامنافة وأثل وشئ مزمد رقليل معطوفان عإكا لإعاجفط فانالا ثلهوالطفاء ولاثمرله وقرثا بالنصب عطفاعلى جنثين ووسفنا لنتد دبإلغلة فانجناه وجوالنية بمايطيب أكله ولذلك يغربونى البسانين وتسمية البدل جنئين للشاكلة والفهكم ذلك جزيناهم بماكفروا بكنزلنم النعة اوبكفرهم بالرسلاذ روى اندبعث البهم ثلاثة عشرنبيا فكذبوهم وتعتديم لفعلو للتعظيم لالتخضيص وهل بازى الاالكفور وهل يازى بثلما فعلنابهم الالبلغ فالكفزارنا والكفزوقرأ جزة والكسائى ويعقوب وحفص تجازى بالنون والكفور بالنصب وجعلنا بيهدو بزالتريمالتي بانكافيهآ بالنوسعة علىهملها وهرقري الشام قرى ظاهرة متواصلة يظهربهضهالبعض اوراكبة متزالطربي ظاهرة لإبناء البتيل وتذرأ فهاالسير بحيث بقيل لفادى فيقرية ويببيتا آرافي فيقرية المان ببلغ الشام سيروآ قيها على وادة العول بلسان المقال واكمال ليالى واياما متحثثتم مؤليل ونهار آمنين الايخثلف الامزفها باختلاف لاوقات اوسيروا آمنين وان طالت مذة سيركر فهااومسروافهاليالاعاركروايامها لاتلعون فهاالاألامن فقالوارسا بأعد وأسفارنا أشر واالنعمة وملواالعاضة كيني إسرائيا فسألواا تقدان يجسا ببنهسر وبيزالشام مفاو ذليتطاولوافيها على لغفرآء بركوب الرواحل وتزود الازواد فاجابهم الله بتخريب المتها للنوسط وقرا ابن كثير وابوعرو وهشام بعد وبيقوب ربنابا لرفع باعد وبفظ الخبرعلى نهشكوي بهنهم لبعد سفرج افراضا في النزفيه وعدم الاعتداد بماانهما يقمعيهم فيه ومثله فرآه ةمن قرار بناجد وببدع إلنداء واسناد الفعل الىبين وظلوا انفسهم حيث بطروا النعمة وإبيتة وابها فجعلنا مراحاديث يتمل الناس يهم تبجيا وضرب مثل فيعولون لفزيقوا ايدى سبأ ومزق المركز مرزق وفرقبناهم غاية التغريق حتى لحق غسان متهم بالشام واغادب يثرب وحبذام بتهامة والازد بهان آذَةِذِلكَ فِمَاذَكُرُ لَايَاتَكُمُامِتَارَ عَنِالْمَاصِي شُكُورَ عَالِمُعُ وَلَقَدَ

وَرَبُّ عَنُورُ ﴿ فَأَعْرَضُوا فَا رَسَلْنَا عَلَيْهِ وَسَنِ الْمَرْرِ وَبَدَّنَا هُوْ يَحَنَّى مُهُ وَجَنَّى وَ وَاقَا صُحَارٍ وَهُلِ وَالْوَحَيُّ مِن دَدْ وَعَلَيْ ۞ ذَلِكَ جَرَيْنا هُو يَا كَفَرُ وَالْوَحَيْ وَاللّهَ عَنْ وَعَلَيْ ۞ ذَلِكَ جَرَيْنا هُو يَا كَفَرُ وَالْمَوَ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَعَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

صفقابهم بالبيرطلة المهدق فافنه وصدق بنازظت مثل مشاخب نهداك والمستخدمة المستخدمة الموجدة مسادة الوقرية بسب البيروري الفرائع الشديد بمن وجه . عند صادة الوافقية بيرية الله فله الصدق ومبرخية المنافز و مريضها والفنيق بالإندال وند نما المنتاب المستخدم والنهوا الامبرغام مهمائك المنافزة الموافقية بيروسرة مبدئك المنافزة والموافقية بهم من النهوة والفنيسية الواضية المنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة والمنافزة والمنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة الكامن يؤم بالانزع ترجدتها المطلق المسلق المذافق القابة المرافق المنافقة المسلق المداولة ويشك مؤاد دسالده المادم وسمك المنافقة ا

شفاعة إيينه كايزعمون اذلاتنفع الشفاحة عنعافع آلالتراذ ذله اذرارا ولينطع اواذذان يشفع لمالعلوشاندوا يثبت ذلك واللام عايلا ولكاللام فجولك الكرم لزب وع الثاني اللام في جنال الهدوقر الوعروو حزة والكناني سهمرة وكسر الذال حتى إذا فرع عز قلوبهم عايتم لغيه والتكادم مزان أنه توقعا وانظارا للاذك اى يربصون فرعين حقى إذ أكشف الفزع عن فلوبالشاف من والشفوع لحم الادن وقيل الضميرللدن يحكمة وقدنقدم ذكره ضمنا وقرابن عامره يعقوب فرج علالينأ للفاعلوقرئ فرغائ فمالوجل مرفرغ الزاداذافني فالوآ فالجضهم لمعض ماداقاله يركر فالشفاعة فالواللتي كالوافالالفول لمقوهوالادن بالشفاعتلنادتسى وهالمؤمنون وقرئ بالرضاى مقولها لحق وهوالعل أكبير دوالعلقوالكبريآء ليسطلك ولابنان يتكلموذ لكاليوم الاباذن فأبزنز فأنكم مزار موات والارض يربد ببقرير قول الاعكود قلالله اذ لاجواب وا وفيهاشعا وبانهما فهكتوا اوتلعتموا فيالجواب مخافة الالزام فهدمقرون وبقاؤا وانااواياكم لمؤهدعا وفضلالمبين اىواناحدا لفريقين مزالموح يراتق الرزق والقددة الفاتية بالعيادة والمشركين برابلجادا لناذل فياد فيالمراسب الامكانية لعالم حدالامر ومزاله دىوالصائطا لواضح وهوعبدما فتدم مزا لتقزر البليغ اللالعليمن هوعلى لفدى ومزهوفي الضلال ابلغ مز التغريج لانس في صوسة الاضافالمسكت للخصرالمشاعب وطليره قول حشان اتجعوه واستلهبكفو فشتكا لحنيكا الفدآه وقيل انبط للف وفيه نظروا ختلاف الحرف ولاذا اهاي كمن صعدمنا داينظرا لاشياه ويتطلع عليها اودكب جواد ايركصن حيث ليشآه والندالكان منتمشن يفظلام مرتبك مزقبران لايري شيثا اويحبوس فمعلودة الايستطيعان يقصيمنها قالاتتألون عااجرسا ولانسأل ماأعماون ها

ا دخافیالانصاف وابلغ فی الاخبات حیث استنالا برام الحانف هم وانعمل ایشا الفاطمین فی همیم بستاریت و و فیصلهان درخال نفوت والمبدلاین النار و هوانستام لمله کاندیت

وَلَا فَا دَمْنِ وَمَا لَمَنْ مَا عَنْ مَنْ فَا وَمَا لَهُ مُوهُ مُونَ الْمَا عِنْ اللهِ فَا الْمَا فَا وَمَا لَهُ مُوهُ مُونَ الْمَا عِنْ اللهِ فَا اللّهِ فَا اللّهُ فَا اللّهِ فَا اللّهُ فَا اللّهِ فَا اللّهُ فَا اللّهِ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ

فالتندا المنطقة الشير ما بنيغان يقتي قاردنا الديما فتريخة الديما في منطقة بالمنطقة المسادة وهواستما دم نهمهم الأام المحيطهم واده فؤيجيه كان دمهم عوالمنا اكتبار بالمسالة التراكي الموادر بالطائعة الموادرة المائية والمسالة المنطقة والمنافزة من المنافزة الم قاكوميتكادوهر وهوم اودما وهد واضافتا لما ايو رائتيين ويؤيده اندؤي بوع البدار وتري وما باضادا عن الاستذفون نساسة والاستنامونا انا فلها مكم وهوم بالمهدون المناسسة الم

الدين صدوا انفشهم حيث اعرضوا عزالهدى والتروا التقليد عليته وإذلك بنوا الانكادعلى لانتم وقالالذيزاستضعفوا لذيزاستكروا بامكراليل والنبآد اضراب عنأضراب هراى إيكن إجرامنا الصادم ببكركد لناداشا لميثلا ونهاداحة إغرقرطينا دأينا أنتام وتناان كفريالة ونجعله اندادا والعاطف يعطفنه عاكالامهدا لاول واضافتا لمكرا لالفلف يحل لانساء وقرئ مكراليا بالنصب عالمصددوم كراليا بالتنوين وضب الفلف ومكرآليت ل مزاككرور واستروا الندامته لمقارا واالعذاب واضما لفرهان الندامة على لمشلال وللأضلال واخفاها كاعن صاحبه مخافة التعسرا واظهروها فائ مزالانسدادا ذالحمزة نعطوالانبات والمسلب كما فحاشكت وجعلنا الاغلال يفاعنا قبالذين كغروا الحافيا عناقهم فحاء بالظاهر تنويف بدمهمواشعارا بموجب اغلائم هزيجروز الاماكا نوايملون اعلايفعل بهمأيفما الاجزآء علىا مالهروتمدية يجزعاما القنميز معنى بقضي ولنزع انخافض وماارسلناك فقهة مزنذ والاقال مترفوها تسلم ارسول القدصية والشانطيط عليته كالتم سترامني تثم من قوم ثم وتخصف المتنعيان بالتكأيب النالداع للعفلها لمانتكر للفاخرة بزغارف الدنيا والانهما أشفي الشهوآ والاستهانه منالي يحفامنها ولذلك ضموا الهتكم والمفاخرة المالتكذيب فعتالوا أتاب ماادسلت مبكافرون علىمقابلتا بجم بابلم



وگاواغمالسختارموالاواولادا ففرا واینها تنده و ناداختا فی و ماغیزیمدنین اما الازاهدار با ناداخ و الازمار ناداخ فلاسپندا با استاب کلید. در خداند با الدین فلاسپندا با استاب کلید و در خداند با الدین با ال

عإبدالا لضعف ونصب الجزاء على لقيمزا والمشد دلفعد الذعه لعليتم لمخر بماعلواوهم في الغرفات آمنون مزالمكاده وقرئ بفخوالراء وسكونها وقرأهزة فالغرفة علادادة لبلنس والدين ينمون يقاياتنا ماله والطعزفيها معآجزت مشابتن لانبياءناا وظانبن انهديفونوننأ اولثك فيالعذاب محضرون قلان دبي ببسطا الرزق لمن بشاء مزعباده ويقة اسبقدف شخصتن فالانكرير وماانققتم مرشق فهويخلفه عوضااماتا اوآجلا وهوخيرا لرازقين فانغيره وسطفايصال رزقه اوحتيقة الافقيته ويوم تحشره جنيعا المستكبرين والمستضعفين غفقول للمأولكة اهؤلاه اياكم كانوا يعبدون تقريبا المشركين وتبكيتا لهموا فناطا له يعسقا إيتوقعون من شعاعته وتخصيص للايكرة لأنهم اشرف شركاتهم والضالحون للخطاب منهدولان عيادتهم مداالشرائه واصلدوقر لمتفصرو فيقوي يحترهم ويقول بالياه فيها قالواسيحانك انت ولمنامزدوتهم اشتالذي نوالته مزه ونهم لاموالاة بيننا وبينهم كانهم بينوا بذلك برآء تهم مزالرضي جبادتهم تماضربواعن ذلك ونفوا انهدعبدوهم على كمقيقة مقولم بلكانوا يعبدون الجن الالشاطين حيث اطاعوهم فيعبادة غيراته وقيا كانوا يتمتالونا فهم ويخيلون اليهم انها لملائكة فيعبدونهم أكترع بهدمؤمنون الضمير الأول للاند أوالمتركن والاكترامعني التكأ والمشاب للعن

يُمِكَارِهُنَ ۞ وَالْوَاجَنَّ كَ مُتَّالِّوا لَا وَالْوَاجُنُ وَالْمَاجُنُ يُمِنَّ بَنَ ۞ قُلْوَنَ وَهِ مَسْلُها لِوَفَكِنَ اللَّهَ وَكَالَّوْ الْمَلِكَ الْمَاجُنُ الْحَنْمَ النَّيْمِ عِنْدَانُ لَهُ إِلَى الْمَامُونِ وَمَالَمُوا اللَّمُ وَلَا اَوْلَا وَصُمْ بِالْهَ النَّهِ مِنْ عِمَا عَلَى الْمَا الْمَارُونِ وَمَالَمُوا اللَّمُ اللَّهُ الْمِلْكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْمُ وَلَهُ النَّهِ مِنْ عَمَا لَوْلَ وَلَمْ الْمَارُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ ال قانوغ لإيمان بستم كيستوندا ولام في كل لمزانا ادارجاه وهوالجها ذى وحده و فقولا لذي ظلواه وقواعنا بـا اندار في كتريون عصف الإيمان ميز للعمود من قانوني على ابنا ابنتا ابتنات قالواما مناً بسنون عمال بيل المتمان والتامير الاجواريون وسيدكم كان بيدا بالأواق في سنتهم الماشيد و القانوا المقانوا الماشيد الا الاقاف الديم ملا المتمان المواقع المنافع المتمان والمائد أن الاقاف الديم المواقع المائد المتمان المواقع ال

المَّنْ لَيْهُ مِنْ مَا الْاَصْرَا وَمُوْلُ الِلَّا يَا طَلُوا وَوُا مَالَا الْمَالُوا وَوُا مَالَا الْمَالُولُ وَوُا مَالَا الْمَالُولُ اللَّهِ يَا طُلُوا وَوُا مَالَا الْمَالُولُ اللَّهِ مَا الْمَالُولُ اللَّهِ مَا الْمَالُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُلْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُ

القيمة المموالتسفيه لرايهم عددهم فقال وكذب الذين مزقباهم كاكذبوا ومابلغوامعتنادمأ أتيناهم ومابلغ هؤلاه عشرماآ نتين اولتك مزا لقوة وطول العمروكترة المال اوما بلغ اولتك عشرما أتينا لهؤلاء مزالبينات والهدى فكذبوا دسا فكيف كأن تكبر فيزكذبوا زبلى جآهها كارى بالتدميرفكيفكان كيركا فم فليعذ دهؤلآء مزمشل ولاتكرش فيكذب لازا لاول التكثيروا أذاذ للتكذيب أوأ لاول مطلق والناف مقدولذاك عطف عليها الفآء قلانما اعظكم بواسدة ادشدكم واضعولكم بخصلته لحدثا هجادل عليد آن تقوموا لله وهوالفيام مزمجلس يسوالله ألله اوالانقها فالامهانصا لوجه الدمعهاع إلمراء والتقليد مشني وفرادى متغرقين انثيزا شنين وواحدا واحدا فان الازحدام يشق شاخاطر ويخلط القول فرتتفكروا فادرجلصا للدعليهك وملباه براحلواحقيقه وعلاهم على لبدلا والبيازا والرفع اوالفت ابنهارها واعتى مايصاحكم حبيبة فتعلموا مابهجنون يجله علية لكنا واستنشأف منبهم عاإر ماتر فوامز دعاية كالعقلكا فيدخ تزجح صدقه فانهلا يدعران يتصدى كادعاءا مرجعليرو عطب عظيهمن غيرتحقق وتوق مزهان فيفتضح على ؤس الانهاد ويسا ويلقيهته الحالحالاك فكيف وقدانفه إليه مجز إنشكثيرة وقيراما استفهامية والمعنى تمسّعنكرواات شئ برمزا الراجلؤن العوالانذرككم بين يدى عذاب شديك فذامه لانه بعوث في نسم المناعد قلم الكرم وأجر اعتري أاتكم مناجشوع إزنيالة

فهولكم والمرادنة المتوال فانهجعل التنبئ مشنلزما لاحدالاتريزاها اثجنون واحا توقع نفع دنيوى عليدلا نباحا ان يكون لغرج والعامكا أبيلزم احدهاشة فؤسك لمغها وفيرآما موصولة مراد بهاما ضالح بقوله هااسالكم عليه كمزاجرا لامزيقك المحدا آبي تبرسبيان لااسالكم عليداجرا الاالمودة فحالقرب وأنخاذا الشبية ليفتكه وقرباء قرباهم الالبرى الاعلى المتدوهوع كالتنئي شهتيد مطلم بعلم صدق وخلوص نعتى وقرا بزكثير وحرة والكنائي بإسكان الياء قلان دني يقذف بالحق بلقيته وينزله على يجتديه مزعباده أويرمي بالباطل فيدمغه اويري بها كح الطافطا والافاق فيكون وعداباظها والاشلام واخشأش في المتبوب صفة محدلة عاجم إن واسمها اوىدلىم المستكر. في مذف اوخرتان اوخد محدوف وقرئ مالنصب صفته لمها ومفددا باعني وقرأ ابزكتير وابز ذكوا ذوابو بجروح زة والكستاني لغيوب بالكسر بصاليثق والباق بالنهكالشعود وقرئ بالفتح كالمتبود علل نهبالغة غاتب فرجة ألملق الحالات ومايندئ الباطل ومايينية ودهق الباطل عالشك بحث لوسوله

> مِزْاجُرْفَهُولَكُ مُاانْاجْرِكَالِاً عَلَىٰ لَلهُ وَهُوعَلَىٰ كَلِيلُ شَغْيَهُ ﴿ يُلَوْ اللَّهُ وَبِّي يَقَٰذِفُ إِلَكُمَّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ۞ قُلْجَآءَ أَلِمَقُ وَمَا يُبْدِئُ الْبِسَاطِلُ وَمَا يُعِيبُهِ ۞ قَلَائِثُ *حَمَّلَاتُ* فَانِّمَا ٓاَصِنْلُ عَلِي فَهْنِي وَإِنِّا هُنَدَيْتُ فِيمَا يُوجِ إِلَى ٓ رَجِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ فَهَيثٌ ۞ وَلَوْ مَزَىٓا ۚذِ فَرَعُوا فَلاَ فَوْتَ وَأُخِدُواْ مِنْ مَكَ إِنْ فِرَيْنِ ۞ وَقَالُوٓا اٰمَنَا بِمُواَ نَٰهُمُ ٱلَّنَا وُمُّ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٌ ﴿ قَ وَقَافُ كَافِرُوا بِهُ مِنْ قَبُلُ وَيَعْذِ فُونَ مِا لَعَيْدٍ

الزماخود مزهلاك اكم فإنباذاهلك لميق لدابدآء ولااعادة وتال اقفرمن اهوله يمتيد فالنوم لايندى ولايعبد وقيل لياطل بلنسراوا نصنم وكلغني لاينشئ خلقاولا يمده اولايسك فيرالاهدولا يعبده وفيل استفهامية منت العلقا النصلك عزالحق فانماآضاعانضسي اموبالرضلالمطيهافانبابسبهااذهركجاهلة بالذات والامارة بالشوء وبهذا الاعتبار فابإ الشبطية بقوله وأناهندنب فيانونح إلازى فاذالاهتداء بهدايته وتوفقه أندسميع قرتب يدرك قولكإضال ومهند وفعلم واناخفاء ولوترى أذفزعوا عندالموسا وكلبغث اويوم بذروجواب لومحدوف شايرابت فظيما فالأفوت فلايفو تونآ بهرباوتحصن ولفدوامزمكان قربي منظهرالارض البطنها اومن الموقف المالناراوم جيمآء مدرالي القلت والمعطف على غرعوا اولافوت وبويده انهةئ واخذعطفا عاجيله إي فلاورت هناك وهناك لخذ وكالوآ أمنآبه عِين إلة علي وبلوقد مرذكر ، في قوله ما بصاحبكم وافي له ما أنّنا ور ومزان فيان يتناولوا الإمان تناولاسهلا مزمكان ميت فانهدف حيز انتكليف وقدبعدعنهم وهوتمشل حالهم في الاستخلاص بالإيما بعدمافات منهوبيدعنه يجالهن يريدان يتناولا الشئ مزغلوة تناوله من داع في الاستفالة وقرأ ابوعرو والكوفيون غيرحفص الممزع فلب الواوتضمه أ اولانهم بأشت الشئ اذاطلبته قال رؤبت الحمني جادا في إيام مُؤثِّر البك نأش القند النووش اومن بأشتاذا تأخرت ومنهوله نششاانكوزاطاعنى وقدحدثت بغدالامورامورفيكوز بمعنى لتناوله تتثه وقدكفزواية بحارة ليالمقلوة والسلام اوالعذاب مزقبل مزقبل ذلا إوازالتكلف ويقذفون بالغت ويرهبون بالظن ويتحلمون بالمر يظيه لهيه والدسته لبطين لصلوة والمتيلام مزالمطاعزاو فيالعفاب فيألبت عليه نفيث مزمكان بعيد مزجاب بيدمزامع وهوالسبالتي تحلوا بهتأ فامراره واصل اله عليه كالروحال الاخرة كاحكاه مزق واعله تمشيل

لمالهه وذلا بجالهن برمي تبنالاسراء مزمكا زبعية لامجال للغل فيلحوقه وقري ويقذ فوزعلان الشيطان يلقم البهم ويلقنه يذلك والعطف على فذكفروا عليه كأثبه اكالالماضية اوعا قالافكون فنيلا لمالهة بحالالفاذف يفتح صيل ماضيعوه مزالا بمان فيالدنيا وسيابينهم وبيز مايشتهون مزالا بمان والنجان بمثاثة وواان عامروا لكستاذ بإشمام الضم للحاء كاصرابانساعه من قبل بانساه هم من كفرة الام الدارّجة أنه مكانوا وشك مرب موم فالرسبة اوذي ديبة منقول مزالىشىكك والمشاك نعت بهالشك للبالغتر قال ترسولانه صلح الشعيشة وشكر مؤلم مدة سبأ لم يتو**د نود ولإنجالا** كان له يومرانعتيم دفي**عًا ومش**كما سورغ الماد يحدّ مكنه وآياخيه والربعوز لية

ب أنه ألكَّمِ الْرَحْيَةِ مَا اللهِ تَقَافَلُوا تَسَهَلَتُ والأَوْضَ مَدَمَهُمُ اللَّهُ الشَّوَكُ مَمْ قَالَده بِلَوْنِهِمِ المَالِيَّ فَي الْمَلْمُ وَالْمَالِيَّ فَي الْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَحْدَةُ الْأَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللْمُعَلِّلْمُ اللَّهِ الْمُعْلَمِينَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُعَلِّلْمِ اللَّهِ اللْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُعَلِّلْمِلْمُ اللَّهِ اللْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمِلْمُ اللَّهِ اللْمُلِمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُلْمِلْمُ اللَّهِ اللْمُلْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُلْمِلْمُ اللْمُلْمِلْمُ اللْمُلْمِلْمُ اللَّهِ اللْمُلْمِلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهِ اللَّهِ

النفس الأله عكار شي قدير وتخصيص بعض الاشيآء بالتحصيل ون بغضاغاهومنجهة الادادة مايفقرا للناش مايطلق لهرونيها وهومن تحوذا المتسي المنتب مندهمة كنعهة وامن وصحروع ونبوة فلاممتك لهآ بجبتمها ومايمتك فلامرس إله يطلقه واختلاف الضمة س لازالموصولا لاوله غيسه مالاحمة والناذ مطلة بتناولها وللغضب وفي ذلك اشعاريان دحته بسفت غضيه مزيقدة مزجدامناكه وهوالعزيز الغالسءإمايشاءابسرلإحدان ينازعهفير آلحكيم لايفعل الايعل وانقاذتم لمايعزا تدالموجد للألك والملككوت والمتصرف فيهماع والاطلا امرالناس بشكرانعامه فقال باليها الناس ذكروانعمة المدعليكم المعفطوها بمعرفة حقها والاعتراف بهاوطاعة مولهاتم أنكران كوذاخيرة فةلك مدخافيشتية إن شرك بربقول ها وخالة غرالله رزقكم مزاكتا والارضرلا المالاهوفاني تؤفكون فزاى وجه تصرفون عزالتوحيدا لحاككر باشراك غيره بدورفع غيرالمحل على محتل مزخالق باندو صفدا وبدل فان الاستفأك بمعنى النة إولاندة اعراجا تق وجره هزة والكشائي هلاع النفار وقد فسب على الاستثناه ويرزقكم صفتها لقاواستعناف مفسرله أوكلام مبندأو المآكلة يكود اطلاق هلمن الومانعام إطلاقه على غيرات وان يكدبوك فقدكدب وسلمن قبلك اعفتاس بهعافي الصبرعات كذبيهم فوضع فقذ كذبت موضعه استغناه بالسيب فالمست وتنكورسل للتعظيم المقتضية يادة التشلية والحشع المصايرة والماللة ترجم الامور فيرازيك واياهم عل اصبر والتكذيب بإليها الناس إن وعدالله بسلشر والجزآء ليجلى لاخلف فيه فلاتغريح المجيوة الدنيآ فيذهلكم التمتم باعرطل الاخرة ولتكل ولايغر بحرما مقالغ وو الشنطان بان بمنيكم المفغرة مع الاصرار على لمعضية فانهاوا زامكن لكزالذنب بهاالتوقوكننا ولالسياعتما داعل فالطبيعة وقرئ بالضروهومضدواوجم كمقعود ازالشينطان لكرعدق عداوة

لَيْمُ وَهُ كَامِلِ النَّمُولِ وَالاَ رَضِيَ عَالِمُ الْمَلْحِينَ الْمَلْكِ وَمُلاَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُلِيْمُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْم

عادة تنبية أ فانتخذه تمفظ في عنائذ كرواها لكركوفا علىدومندية بجام لمواكد أغايدعوا حزيه ليكوفوا مزاجعتكا بالتعبر وبيانا فرضيخ دعوة شيعت الحاضاج المحوى واركونا المالفيذيا الذركة والع عذاب شديد والذرنا متواوعادا المسالحات لهدمغرة واجركبر وبيدان إجاره كا، ووحد نبطاند وفعل الداؤللان فردتا، الاركابى الإياز واعمل المنطوع المراقب عمامة والوحست " عزيرا ايما فريز ندايد وعليه الناقب على موجواء على منزي المسالم الم حسناكر زياد الإوقع من عالم المؤون المسالم المواقع المنطوع المؤون المؤون المناقب المؤون المؤون ويدع منزياته وفؤاندة والمؤون وزيادة وعلية حديث خذك عليه جديرة خذا المؤون المواقع المؤون ا

نيجازية على الله الذكار المراكبية وقرا بزكتير وحرة واكسكاؤ الرخ فتترسحابا علي كايت الماللة المستبتات خصارا لتلك العدودة البدية الدائة على المسكمة والإذا لمرادبا واحداثها بدأه المقاصية ولذلك أسنده اليها ويحود ان يكون المتعاللة الماستراد الامر

فسقناه الىبلدمنت وانافع وحزه والكنتأنى بتشديد اليآء فالحينا به الأرض بالمطرا لنازل منه وذكرا ليسجاب صكذكره اوبالسحاب فانهسب التساوالصارمطرا بعدموتها بعديسهاوالعدوله بهام الغشة العاهوادخا يفاالاختصام لمافتهام مربدالصنع كذلك النشوذ اى شااحاء الولد فشور الدمولة فصحة القدورة ادليس بينها الااحما الخلاف المآدة والقد على وذلك لامدخ لدفها وقيا فكيفعة الاحداء فانبقال برساما مآمن نختالعش فينب منهاجشاه الخلق مزكان يتهد العزة المنهف والمنعة فلته المزة جتيعا اعفيطلبها مزعنده فان لهكله فاستغنى بالدنير إعزهمذاوك الده صعدا تكارا لطبيب والعمل لقتالج يرفيعه ببيان لعايطلب برا لعزة وموالنه يندولهم (القة الموصعة رهيآ الديجاز عزة ولها ياهما اوصعود الكتية بصحيفتها والمنستكئ فيرفعها لكله فاذالهما لانقسا الابالتوخيد ويؤيده انهض العم إوللعما فانهايحقق إلايمان وبقويه اولله وتخصت المجل بهذالنرف لمافيهن التكلفة وقرئ يصعدعا إلبنآءين والصعده لماتسته اوالمتكاريهاوالملك وقيرا انكوالطيب يتناول الذكروالدعآة وقرآة ة العراف وعنهة ليالقلوة ولداوم هوسبحانا فقد والخدائد ولاالدالااقد والقداكسير اذاقالها العددعرج بها الملك المالسماء فيي بهاوجه الرحن فاذالم يكن عل صالم إيقيل والذن يمكرون المسيئات المكرات المسيئات ميكرات قريش للنع صبا المقعلس كالمتدفية دارا لندوة وتدارسهم الرأى وفااحدى الانحبسه وقتلم واجادش لهرعذا كسنديد لايوبرد ونهبكا بمكروذبه ومكراولئك هوسور يفسدولا ينفذلان الامو مقذة بخلق فديتهمنها تهجعلكم اذواجا ذكرانا واناثا وماتحما مزاثف

مِنْ الْصَحَابِ السّبِيْرُ ۞ الْبَرْزَ صَحَفَرُ وَالْمُدُعَنَّ وَمَا الْحَسَبَيْدُ اللّهِ عَلَى الْمَدْمَعُ مَنْ وَالْمَدَانَةُ اللّهِ الْمَدَانُ اللّهِ عَلَى اللّهِ الْمَدَانُ اللّهِ عَلَى الْمُدْمَعُ مَنْ مَنْ عَلَى الْمَدْرُ اللّهِ عَلَيْهِ الْمَدَانُ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُرَانَّ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُرْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللللّهِ اللّهِ الل

لاتغير بدكادل عليه مقوله والمفخلفكم مزتراب بخلق دمن ترمزطفة

ولاضم الابعله الامفلومة له

صابحين تواند وغير من مسيلا كتير ولا يتقدم تنافر المداند والإسلام المدان المستوادة بشعار التقديم بموجدان السائلة واذه يوكولالا معالم بعد والعرفيا النساع في أفذا بجمه السام كتوليم لا ينشرا هذا البياط المبالا المقال الموادد ع عملية البين في اللبي حوال يجود المنافرة عمود فعن المساورة والموادد في المرافزة المنافرة الموادة الموادد والتنسان والمستوادة والمستوادة والمستوادة والمستوادة والمنافرة والمستوادة والمستوادة والمستوادة والمستوادة والمستوادة المستوادة والمستوادة والمستوادة والمستوادة والالميام الذي يجرونه المستوادة والمستوادة والمستو

حتماستحقوطيعهالحمد أذبشا يذهبكم ويأت بجناق جديد بقومرآخر نزاطوع منكم اوبعالم آخر غيرما تصرفينه ومآذلك عما لقدمزن بمنعذ مراومتعشتر

هوالمقصة وبالغات مزالماء فانهخا لطاحدهماما افساه وغرين كالفط بتهج لايتساوى للؤمن والكافروان اتفق إشتراكهما في بعض الصفات كالشيفاعة والسخاوة لاختلافها فيماهوالخاصية العفلم ويقاء احدهماع الفطيرة الاضليت دونا لاخزاو تفضيرا للاجاج على انكاغ بماستارك فما لعذب من المنافعوالمرا دبالحليتها للآلم فيوافيت وترعا لفلك فيه في كل مَوْاتُمُ تَشْقَالِمَاءُ بِحِرِبِهِا كَتَبِتَعُوامُ وَصَلَّهَ مُرْفِضًا إلله بالنقلة فِيهَا واللام متعلقة بمواخروي وزان تتعلق بمادل البيما لافعال المذكورة ولملكج تشكرون علف الدورف انترج بإعتبادها يقتضيه ظاهر لحال ميا ألبا في النهاد ومولز النهاد في الساو مخالستين والقيم كابير عالم المينتي هجةة دوره اومنتهاه اويوم القيمة ذككوالقدر بجرله الملك الاشارة الحالفاعل خدما لاشياء وفيها اشعادان فاعليته لهاموجية لنوت الإخباد المتزاد فترويجتم إن يكون لما لملك كالامامية فأفقران والذن تدعونهن دونه عايلكون مرتظمير للدلالة علقرده بالالوعية والربوسة والفطير لفافتالنواة أنتدعوهم لايسمموادعاءكم لانهرجاد ولوسمموآ على سيبل الفرض مااستيابواكك لدم قدرته ما الانفاء اولنيرنهمنكم مماندعون لهم ويوم الفتيمة يكفرون بشرككم باشراككم لهريقرون ببطلأ اوبقولون ماكنتماياناتعدون ولاينينك مناخبير ولايخدك بالام مخبرمثل خبرب اخبرك وهوالله تعالى فانها لخيرب على لحقيقة ونسار كخيري والمراد تحقيق مااخر بعن والآخت هرونغى ايدعود لهم يالتهاالناس ائم الفقرآ والمالق فانفسكم ومايس ككم وتعريف الفقراء للبالغة فيعرهم كانهراشدة افتقارهم وكثرة احتياجه هما لفقرآة وأذا فتقارسا أواسلاق بالاضافة المفقره غيرمعتذب ولذلك قال وخلة الانسان ضعفا والله هوالغنى الحييد المستعنى عاالاطلاق المنع عيسا والموجودات

يَنْهُ عِنَ وَمَا يَسْنَعُ مَنْ مُعْلَ الْأَقْ عِنَا الْمُ الْكَ فَا كَالَهُ الْمُ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا



كالانزوازة ووَوَلَكَى وَالاَتَهَا وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

ومايشتويالاعمى والبصتر انكافروا لمؤمن وفيلها متلان للصنة وللدعزوصل ولاالظلمات والاالنور ولاالباطل لاالحق ولاالظلآ ولاالحرور ولاالثواب ولاالمقاب ولالتأكيدنو الاستوآء وتحرثيرها على الشقين لزيدا لتاكيد والحرور فعول من المرغلب على السموم وقيل فتموم ماتهبنهادا والمرودماتهبليلا ومايستوى الاحياء ولاالامواست تمشيل تزالمؤمنين والمكافريزابلغ مزالاول ولذلك كررائفعا وقيرا للعمكمأ والجهلاء الانتماييم مزيشاء همايته فيوفقها فهماياته والانصاظ بعظاته وماانت بمسمع من في الفتود ترشيح لتشيل المصرّين على الكفر بالاموات ومنالفته يفاقناطهمنهم آنانت آلأنذبر فماعيك الأ الانذاراما الاسماع فالااليك ولاحيلة لك اليترافي المطبوع على قلوبهم اناارشلناك بالحق محقيزاومحقااوارشالا مصحتوبا بالحق ويجوذان كونصلتالقوله تشراونذرا اعاشرابا لوغدالحة ويذيرا بالوعيد اكجتي وازمزامة الهاعصر الاخلا مضي فيهاندبر مزنج اوعا لمينذ دعنه والاكتفاء بذكره للعلميان النذارة قرينة البشارة سيماوقد قرن به مزقبرإ ولان الانذارهوا لمقصُّودالاهم زالبعثة وان يَكذبوك فقدكذ بالذن مز قبلهم حاءتهم وسلهم بالبينات والمجزاز الشاها عانبوتهم والزبز وبتحضابرهيم والكتابالمنير كالنوثة والانخذاع إرادة التفصداد وزالجم ويجوزان يرادبها واحدوالعطف لتفايرا لوصفين تماخذت الذين كفروا فكيف كان نكير اعانكارك بالعقوبة المترانالله انزلمز السماء ماء فأخرجنا بمثرات مختلفا الوانها اجناسها اواصنافها على ذكلامها ذواصناف مختلفته اوهيثا تهامن الضفرة والخضرة ونخوهما

ومزالجيا آجده أى وجدد اعتطط وطرائق قال جدة الحارالفتلة الشوداً وظافهره وقرئة جدده الفرج جديدة بمنى الجدة وجدد بتضريع العزير الواقع جدة كان قبل وزايد الفرج المرتب المواقع الم

مِنَّا اَسْمَاءَ مَا مَّا مَا مُرْعَلِيدًا أَوْا مَنْ عَلَيْهَا الْوَا مُمَا وَمِزَائِدِهُ مِدَدَّ بِيضَ مُرْمُ مُنْكِيدًا أَوَا مُعْالِمِهُ مَعْلِيدًا أَوْا مُودَّ فَى وَمِنَ السَّارِن وَالدَّوَاتِ وَالاَ مَهْمَا مُعْلِيدًا أَوْا لَهُ مَنْ الْمُودَّ وَالْمَا مُودًا فِي اللَّهِ الْمَا أَوْا لَهُ مَنْ مَنْ مُودًى فَا فَعَنْ مُودًى فَا وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَا مَنْ اللَّهِ مَنْ مَنْ مُودًى فَا وَالْمَا مُودًا لَهُ وَاللَّهِ مَنْ مَنْ مُودًى فَا وَاللَّهُ مَنْ مَنْ مُودًى وَاللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ مَنْ مُودًى وَاللَّهِ مَنْ مَنْ مُودًى وَاللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ مُودًى وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مُؤلِّى مُنْ مُودًى وَاللَّهُ مَنْ مَنْ مُؤلِّى مُنْ مُودًى وَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ مَنْ مُؤلِّى مُنْ مُؤلِّى مُنْ مُؤلِّى مُنْ مُؤلِّى مُنْ مُؤلِّى اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ مُؤلِّى اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ مُنْ مُؤلِّى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ ال

على فالمخنشية مستعادة للتعظيم فافالمعفلي كون مهنيا أفالله عززعفور تعليل لوجوب الخنشية لدلالته على إنهعا فأسلم حترجا طغيانه غفودالمتآنشي عزمضيانه أفالذنريتلونكابآته يداومون قرآءتهاومتابعتهافيه حتى صادت سمتهم وعنوانا والمراد بكتاب القالقران اوجنس كمتب المدفيكون ثناءعلى الصدقين مزالام بعداقصاص جالالمكذبين واقاموا لضلوة وانفقوا تماوزقناهم سراوعلانية كيضائفني منغيرقصدالبهما وقيرا المترة السنق والعلائية فالفروضه يجعد تجارة تحمير ثواب الطاعة وهوخبان لنتود لنكتدولن تهلك بالخدان صفة للجارة وقول ليوفيها جواهم علتها دلوله ائتنتغ عنها الكتاد وتنفق عندالله ليوفيهم بنغافها اجورأ عالهم اولمدلول ماعدمن إفعاله بنحوه ملواذلك ليوفيهم إوعاقية ليرتبون وتزبيهم مزفضكة علىمايقا بإعالهم أنغفور لفرطاتهم شكور لطاعاتهم اعتجازيهم عليها وهوعلة للتوفية والزبادة اوخيران ويرجون حال مزوا وأ وانفقوا والذيماوحينا اليكمزالكتاب يعنى لفتران ومزالتبيين أو الجنسروم والمتبعيض وهؤلخة مصدقالما بيزيدية احقبه مددقالما تقده مؤككتبا لتماوية حال مؤكدة لانحقيقته تستلزم موافقته اياه في لعقآئد وامكواالاحكام أزاد معباده فيربصتر عالماليواطن والفواهرفاو كإن في احوالك ماينا في النبوة لربوح اليك مثل هذا الكتاب المتحز إلذى هو عيادعلى شاؤا لكتب وتقديم المغيرالدلالة على ذالعمدة في ذلك الامو وكروحاً في أراور شأا الكتاب حكمنا بتوزئه منك ونوز شرفعه رعنه بالمامني لتحققه اواودثناه مزالاتمالسا لفنة والعطت ع إزالة بن بتلونه والذي وتسنا المك اعتراض لبيان كيفية التوديث الدينا صطفينا مزعبادنا يعني عالة الامة مزا لضحابة ومنابدهم والامة باسرهم فازا تقدات طفاهم علىتآخر إلامهم فنهظ المنفشة بالتفصيدفي إليمانه ومنهم مقتمد تعيمل به فأغلب الاوقات ومنهم سابق بالخيرات باذرالله بضم التعليوالارشار.

الراجراة فيل الغام الحاهدة المقتصدا لمسطوات إلى العاقرة في الغام المقتصدان كالفناط القناط بالنيخ والتابق الذي تتحت مستناء بجيضهائ حيدنا مهمنزة ومومعني فوارعيد المصادرة والشادم اما الذين ستوافا ولنك يدخلون المؤنز مشاب وأما الذين اقتدروا فاولنك بحاسب بالمستبون والمستقد من المتحدث المتحد عليه بموت ثان فيموتوآ فيستريحوا ونصبها بنما ران وفرئ فيموتون عطفاعا يقضكة ولهولا يؤذن لهمره متدرون ولايحفف عنهم مرعابها بإكالخت زيداسعارها كذلك مثادناك الجزاء بجزى كأكفور مبالغ فحا لتحذاوا لكحذا ذوقرأ إبوعمرو يجزى علىبثآة المفعول واشسناده الحكل وقري بجادى وهم يشطخون فيهآ يستغبتون يفتعثلون مزالعتراخ فيح الفتياح استعليف الاستغاثة الجهرا لمستغت صوس وتتا الخرجسا تعماصا كاعترالذى كانعمل باضمادا لقؤل وتقييدا لعمل الصاح بالوضف المذكود للخشر على ماعلوه مزعنوالصالح والاعتراف بروالاشعاد بأناستخر لتلافيدوانهمكا فاليخسبون انهصالخ والآن تحقق لم خلاف آول تعركه ماستذكرف من تذكر وجآه كم الندير جواب مزاته ونويج لهشم وهايتذكرفيه يتناول كاعمرتك كواكمكف فيهمن التفكروا لتذكروفيهل مابين العشرين الحالستين وعنه عليها لصلوة والشلام العز الذع اعذوالله فدإلى مزادم ستونسنته والعطف علىمعنى ولمعتر كرفانته المتقرم كانه قداعه ماكم وجاءكم النذروهوا لبني والسخاب وفيشل لعقل اوالشناوموت الاقارب فدوقوا فاللظالمين من صنير يدفح لعذا عنهم أذالله علغ غيب الشموات والارض لايخفي عليه خافيته فلايخفى عناخوالهم أننعلته مذات الصدور تعلياله لاناذاعم مضمرات المتدوروهم إخفيما يحونكان اعاضرها هوالذي جماكم خالاتف فالارص يلقى البحكم مقاليد التمترف فيها وقيل خلف امتد خلف جم خليفته والخلفاة جمع خليف

فركز قعليه تخزه براء كنده والإيزال لكافريك كرده عندونهه الاحتداء الزيدا انكافريكنهم الإخشارا بيان ادا لتزيرا لكان على انقشارة المستخدمة المستخدمة

بلانعد الظالمون بمضع بعضا الاغرودا لما تعرد نؤانوا ع الجي وذلك امترب عنه ذكرما حلهم عليه وهوتغرث والاشلاف الأخلاف اوالرؤساء الاتباء بانهم شفعاء عندا فقد يشفعون لهم القرب اليد أذا فقه يستك السموات والارمنان سرولا كراهم أذبرولافان المكن حالبقائدلاك مزجافظا وبمنعمها نتزولا لازالامستاك منع وللزنزالتا آزامسكهمآ عاامسكها مزاحدمن بعده مزببذالة أومزبعدالزوال والجملة بنآة مسدللواس ومز الاولى ذائدة والثانية للابتداء انكاز صلم عفورا حبثا مستحثما وكانتاجد يرتبن بانتهدا هداكا قال تكادا اسموان يفطرن منهوتفشق الارض وتخرالحمالهما واقسم بالتحج كايمانم لنزجآءهم نذيرك كونزاه دىمزاحدى الاتم وذلك انقيشا لمابلغه اناهتل اكتكاب كذبوا دشلهة مقالوا لعزالته اليهود والنصادى لواتانا دمتولس بشكوئزا هدى مزاحدى الامماى مزواحدة مزالام اليهود والنشادى وغرهماومز إلامة التربقال فهاهو إحدعا لائم تفضيلالها عاغ برها فالمدى والاستقامة فلماجآ ممندير يعنى عداصا الله على وسلم ماذادهم اعالنذراومجيئه على النسب الانفورا تباعدا عزالحق استكارا فيالارص بدلمن نفورا اومفعولات ومكرالسيني اصله وانمكروا الكرالستي فحذف الموصوف استعناه بوصفه تم بداان مع الفعر بالمصدد تماضف وفرأهمة وحده بسكوناهم ة في الوضل ولايمتي ولايحط المكرالتيج الاماهلي وهوالماكروقدحاق بهذه يوم بدروقرئ ولايحيق للكراى لايحيق إلله فهل ينظرون يتفارون الاسنة الاولين سنتاش فيتربعذيب مكذبيهم

فَهَلَهُ مُصُعُفُرُهُ وَلاَ رَبِهَ الْكَافِي بَصَعُمُ مُوْفِدَ دَفِهِ وِلاَ مَنْ أَرْكَا يَبْهِ الْكَافِي مِصَعُنْ فَرُولِ اللهِ مَنْ اللهِ فَالْكَلْمِيْمُ شُرَكَا آصُهُ اللّهَ مِنْ لَدُعُونَ مِنْ وُولِ اللهِ الدُّوفِي مَا فَا خَلَقُولُ عَلَيْنَ مِنْ مِنْ فَالْمَ مُولِهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مُؤلِّلًا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مُؤلِّلًا اللّهُ مَعْوَلًا عَلَيْنَ مِنْ مِنْ فَلَا فِي مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُؤلِّلًا عَلَيْنَ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل فلزنجدات نالله تبديلاول تجدلت الشقواق الايدلها بجعدا بميرات فارس ولايخوابها الزنفدة مراكبكة بمرافحة هم وقوار الربستروا فالانواخي في نظار الميران والموافقة الدين والموافقة الميران والموافقة الميران من الميران والموافقة الميران والميران والموافقة والموافقة والموافقة والموافقة والموافقة الموافقة والموافقة الموافقة والموافقة الموافقة والموافقة والمو

و هي كيد وابه الاون و فما فعن البست المت التجزار التصيه من المجزار التصيه المجزار التصابه على المناسبة على والمناسبة على المناسبة على المناسبة على والمناسبة على المناسبة على وفعله على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على ا

لِنُسَنَا أَهْ نَنَهُ بِكَّ وَنُ سَمِّلِسُنْمِنَا هُ مُجَعَ بِكُ ﴿ الْوَلْسَنِهُ وَالْمَا مِنْ الْمَا الْم

ماتندنباؤهم قوماعيرمندراؤه ميناياته الانوبياتطاولمدة المنهة هيكون صفيمينية المندة حاجتهم الرسادوالذي اندرباوليتا انذيها يؤهرالنيدي غيرن مفعرلا الباشدة والفذرا بالهم المالمندد فيترفا فلون الهم متنده خالف المنتخط المنظم المنظم مين في المهمة مرافية التاليات المنظم المنظمين المنهمين عام بهلافوري الم منافقة فاخلالا تميز مشتميده على المنطقة على المنظمة منهم المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة الم

اَنَّ وُهُمْ مَهُ مَا عَلَيْنَ ﴿ فَلَهُ جَنَّ الْعَلَىٰ كَا كُوْفِهُ وَهُمُ الْمَا وَعُلَمْ الْمَا وَالْمَا الْمَا الْمَ

محبوسون فيف مطمورة الجهالة ممنوعون عزالنظر في الامات والدلائا وفراحزة والكنتآ في حفص تدابا لفتح وهولغة فيهوقيل ماكان منه بفعل لناسرفها لفتح ومآكان بخلق اللدفرا لضم وقرئ فاعشيناهم مزا لعشى وقيرا الابتان فبخ يخزوم طف ابوجهل فيرضغ وأسل لتبح صلى للدعلة كم فاناه وهويصل ومعرجم ليدف فلادفع يده انذنت آلى تقدواز فالحجربيده ستحة ككوه عنها يجهدفوجم الماقوثمه همر فاخبرهم فقال محزوم كم خرانا اقتله بهذا الجحرف هسفاعا مالله وسوآء عليهشه ءانذرتهما مرادتنذرهم لايؤمنون سبويي الفرة أنماتنذر اندارا مترساعيش البغير كرومت مزاتبع الذكر اعالقران بالتام إفيروا لعماب وخشى الزمز بالغيب وخاف عقابرة بلطولدومعاينة اهوالماوف سريرته ولايغتربرهمته فانهاهووش منتقمقاد فبشره بمغفرة واجركريمانا نحزنج الموق الاموات بالبغث اوللها لبالهداية وبحنب هاقدموا مااسلغوامز الاعال الصالحة والطالحة والثآدهم الحسنتهم علوه وحبس وقفوه والسيثة كاشاعته إطلادتاسيس ظلم وكلشئ احسيناه في امامين يعني اللوح المعفوظ واضربهم ومناهم مزقو فمرهده الاشياه علضرب واحداى مثال واحدوه ويتعدى المعفعولين لضمنى معنى الجماوها مشلااتهما بالقرية علمذف مضاف اعاجم المرمثر اصعاب القرية مثالا ويجوذان يقتصرعلي احدويجها إلمقدر بدلامز الملفوظ أوبيانا لهجر والقربة انطأكية أفجاءها المرسلون بدله فأصحاسا لقربة والمرسلون وسل عيني اهليا واسناده المفستاني قولم أفارسلنا المتهاشن لانهفط وسوله وخليفته وهما يوحني ويولس وغيرهما فتكذبوهما فعززنا فقوينا وقرأ ابؤكرجخففا مزعزه اذاغلبه وحذف للفعول لدلالتهما قبلهليه ولازا لقديمي ذكر المعززب بنالت هوشمعون فةالوااناالكيميهلون وذلك انهكانواعبدة اصناء فادسل ليهرعينس عليال الدين فالقط اقط الحالدين وأداحيتها النجاديري غفاف للمافاخداه فقال اعتياآية فقالان فغالريض وبدئ الكي والابرص فكانله ولدم بضرفسيماه فيرأ فامز جيث وفيتنا أسلند فشفه علا إبديهماخلة وببلغ

حَدِّهَا الْمَلْقَلِ قَالَهَا الْمَالِمَ وَالْمَتَاقَا لَامَعْرَا وَهَذَكَ قَالَ مَعْزَاتُنَا وَالْمَعْ أَضِيب كَمْ شِي يَّمُعِونَ فَشَارِتَكَوَا وَالْمَالِ الْمَلْعِيْ السَّفَالِهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمَلْعَ الْمَلْعِيْنَ الْمَلِكِيْنَ الْمَلِكِيْنَ الْمَلْعِلَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمَلْعَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمَلْعَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِيلُولِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهِ الْمُعْلِيلُولُولِي اللَّلِيلُولُ اللَّالِيلُولِ ا

قلواما انها الإنواغيا الارته تكويل انتخاب مسكويا تنده وفع برئائية المناطقة الفتنى إما إدابالا وما از الزائية ع الانتخابات في مورد ما الله والمواجه المواجه المواجه المدوم وهي يما يموزا المدوم الارتباط المواجه الاربوا برا ساحا وهذه وما فيذا الإليان المياخ المياس المواجه المواجه المحدود المواجه المواجه المواجه المواجه المواجه المواجه المواجه الاستراجه والمواجه المواجه المواجعة ا

الارافيط العسيان فرنتجها كم الشؤم والفداوللذان توعدة وتشام بخرنجها البترم وتبداب وجاء مؤاتص الدنية ميزانيس وحدجته المجارى الترشيدات المبالدنية موالدنيا مي المناجع والمهروية كالمساب المواجعة المبالا المياد المواجعة المجارة المحاجمة المواجعة الموا

التهديدة على المالت الأولان التقديم و التهديدة المستخدمة التهديدة المستخدمة والتهديدة التهديدة التهديدة والتهديدة المستخدمة والمستخدمة والمستخ

كانواعل خطأعظم فرامع والمكانع وتريئ المكرمين وملخسرياو

اذِاتُ الْآَيُ الْآ قَصَدْ ذِوْنُ ﴿ قَالُوارَ بُنَالَهُمْ الْآَلِيَكُمْ الْمُنْ الْآ الْآلَانَ الْمُنْ الْآلَانَ الْمُنْ الْآلَانَ الْمُنْ الْآلَانَ الْمُنْ الْآلَانَ الْمُنْ الْآلَانَ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الل

صددية والبآةصلة بعلون اواستفهامية جاءت على لاصل والباءصلة غفراى ابئ شئ غفراى بربد بالمهاجرة عن دينهم والمصابرة على ذيتهم



و آنتانط قود تميز ميسيدة من بديده المتكاون في من جنع من استفاقه المعاوكم باديد والمتدى بكنينا امره بيسين بماك وفياستفنا والعاقم المالية والمستفنا المستفنا المستفنا المستفنات ا

ويجوذان يكون تحسرا مزا لله عليهم على سبيلا لاستعادة لتعظيم ملحنوه ع إنفيتهم ومؤيده قراءة ياحسرتا ونصبها لطولها بالجارا لمتعلق بها وفيل باضمادفعكيا والمنادى محذوف وقرئ ياحسرةا لعبادبالاضافة الحالفاعل اوالمفعول وللحشره علائعياد بلجراء الموصر إمجري ألوقف ألمريوآ الر فيلوا اوهومعلة عزقوله كماهكي فيكم فيكرا لفرون لازكم لايعافها ماقبلهاوانكانت خبرية لاناصلهاالاستفهام أنهماليه لايرجعون بدلمن كم على المعن إى الريواكية اهلاكامن قيلهم كونهد غير داجعيز البهم وقري بالكنه على لاستئناف وانكالما جيم الدينا عضرون يوم القيمة للجزاء وان مخففة مزا لتقلية واللام هرالفا دقة ومامزيدة للتاكيد وقرا ابن عامرو عاصموهمزة لمابالتستدىد بمعنج لافتكونان نافية وهمينم فيثل عمة مفعول ولديناظ في لهاو لمحضرون واية له الارض الميتة وحيراً نافربالتشديد تسينآها خبرالادض والجملة خبرلاية اوصفة لهااذكم يرة بهامعينة وهمالحترا والمتدأ والاية خبرهاا واستثنا فسابيان كونها اية واخرجنامنهاحا جنس الحب فمنه ياكلون قدم الصلته للدلالة علانالحب مفلما يؤكل وبعاش بر وجعلنا فهاجنات مزيختيل واعناب مزانواءا لنخبا والعنب ولذلك جعماد وزالحت فاذالدا لعلى لجنبي شعر بالانختلاف ولأكذلك الدال على الانواع وذكرا لفضاد وزالتمور ليطابق كحب والاعناب لاختصاص شجرها بمزديا انفع واثارا لقسنع وفجرنافهمآ وقرئ بالتخفيف والنجروا لتجيركا لفتح والتفتيم لفظا ومعنى مز آلميون المثيا مزاليون فحذف للوصوف وأقيم المتفتم مقامها والعدون ومزم زبدة عندالاخفش ليككوامز تمره تمرماذكر وهوليلمنات وتبيل الضميراتيطى طربقتها لالتفات والإضافة المهلاز الثمر مخلقه وقرأهمه زوا كمكها وبهنمة وأ وهولغة فيهاوجهم تماروقرئ بضمته وسكون وماعملته الدنهم عطف على لتمروا كمراد ما يتحدمنه كالعصير والدبس وبحوهما وقيلها فأيتن

عَلَى قَرْمُونِ عَبْرُومِ مِنْ جُنِيرِ مِنَ الشَّمَاءَ وَمَكَنَا مُعْزِينَ فَي الْمُعْرَفِينَ فَي الْمُعْرَفِقِينَ فَي الْمُعْرَفِقِينَ فَي اللّهِ مَنْ الْمُعْرَفِقِينَ فَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُعْرَفِقَ فَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُعْرَفِقَ فَي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الل

وللادانا للإيقاق الدينمية وويويدا لاول قراء الكوفيين غيرصغى بإلاهاء فان حذوبزا لتساريا مسيزم يفيرها أ فلاوشكرون امرال كرمنيث اندائتكولتكر سيحان الدين المواجع الإسادات عمانتيت الارمن مزاليات الشير ومزانشيتهر ومزالتروالائ واللايماني وذواجها عالم بطالعه المدينة والميصولية خارية المعرفة ويقلم المواضح منه النهاد نزيل يوكشف عن متانز مستدادم مواط ماسيق فانام مطلون والمعالدين القالام واتسنة بجرياسة في المدعون بجهاليه ودوها نسببه شادا واذا قط مستدراه كتبا انتهاء فادخ كنها فيرة جبا بطاجيت بقزائه باعداك وفتناقال والتسديدي بالمبابلة تندوج الاستوارية والمستورة والمنطوع لوالتسديد والمستوري من مناطق وقتريد من مناطق المناطق المناطقة المناطق

نَّا ذَٰلِكَ نَهْ بِزَٰلِهِ بَرْزِلِهِ بِلِيهِ ۞ وَالْعَسَمَةُ ذَا أَهُ تَهِ عَادَكَ الْمِرْجُولِ الْهَذِيمِ ۞ لاَ الشَّنَ بُغِبَعُهَا الْهَسَرُولا اللَّيْلُ بَالْوَلِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُنَافِقًا وَالْهَسَرُولا اللَّيْلُ اللَّهِ إِلَيْهِ عِلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْفِيلًا

يَسْجَهُنَ أَهُ وَأَيَّةٌ لَهُمُّا أَنَّاجَمَّنَا أُدِيِّنَهُمْ فِالْفُلْفِ الْمُثَهِّرُةِ ﴿ وَخَلْفَا لَكُمْ مُرْمِينًا لِمُؤَالِّكُونَ ۞ وَاذِ مَشَانُومِهُمُ

فَلاصِرْبِيٰ لَمُشْرُولَا هُمْ يُنفَتَدُونَا ﴿۞ اِلاَجَعْ، كَبَنَا وَمَنَاعًا الِلهٰ ِينِ ۞ وَاذَا قِنْهِ لَمُكُمُ أَنْقُواْ مَا يَزَا لَذِيكِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ

لَهَلَّكُمْ تُرْجُونَ ﴾ وَمَاناً بِيهِ فِرْايَةٍ مِزْايَةٍ مِزْايَاتِ زَبِهِ فِدِالَا كَانُواعَنْهَا مِنْ مِنْ مَنَّ ﴿ وَاذَاقِتْ الْمُشْلَقْ فَوْلِغَا رَبَّعُكُمُ

ينزلكا ليلة في واحدمنها لا يتخطأه ولا يتقاصر عنه فاذاكان يف آخرمنا ولهو الذى كيون فيرقبيل الاجتماع دق واستقوس وقرأا لكوفيون وابزعام لكيمر بصب الآء حتى عادكا لعرجون كالشمراخ المعوج فعلون مز الانغراج وهوالاعوجاج وقرئ كالعرجون وهما لغتان كالمزيون والبزيود ألقذكم العتبة وفرامام عليه ولفصاعدا كالشمس ينبخها صولها ويتسهل ان مدرك القمر فيسرعت سيره فان ذلك يخل يتكون النبات وتعيش كينوان اوفي أناره ومنافعها ومكانمها لنزول الح يملها وسلطانه فتطمش بؤده وابشلآء حرف النغ الشمة للدلالة على انها مسيخرة لايتيسرلها الاماارتديها ولااليل سابغ النهآد يسبقه فيفوته ولكن يعاقبه وقيرا لمرادبهما ايتاهما وهما النيران وبالسبق سبقا لقمط بلطاذا لشمس فيكوذ عكسا للاوالة بديل الادواك بالسبق لانها لملائم لسرعته سيره وكآ وكلهدوا لتنوين عوض المضافاليه والضميرللشموس الافمارفان اختلاف الاحوال يوجب تعذدا مافي لذات اوللكواكسفان ذكرهمامشعربها فمفلك تسبحون يسترون فيهابساط وابقطتمانا حلنا ذريتهم اولادهمالذين يبعثونهم المنجا إتهما وصبيانهم ونسآهم الدنين سيتصحب ينهده فاذالد ربة تقع عليهن لأنهن مزارعهم وتحصيطه لازاستفرارهم فيالسفن إشق وقاسكم فيها أعجب وقراناهم وابرعامرة داينهم فالفلك المنحون المملوء وقياللراد فلك نوح علياك وحوا شددرابهم فهاانة هافها ابآهم الافتعين وفاصلابهم ذرايته وتخصيص لدربة لانداسلغ فالامتنان وادخل فالتجسيع الايجاذ وخلفنا لهرمزمنله مزمئلا لفلاث ماركبون مزالابوفائها سفائن البراومن السفنه الزوارق واذاشأ مرقهم فالاصريخ فمد فلامغيث لهديوسهدع الغرق اوفلاا ستغاثة كقولم إناهم الصريخ ولاهينفذون يجوزمزالموتب الارهةمناومتاعا الالرهيته وتمتيع بالحيوة اليعين دمان قددلاجالهم بالغرق واذاقيا لهرانقواما بنزايد وَمَاغَلُنَكُمُ ۚ الْوَقَالُمُ الْتَى خَلْتُ وَالْعَذَاتِ الْعَدَّةِ الْاَحْرَةِ اوْنُوازْلَا السَّماء ونوائزا الآثُرُ

تكواراورواالهابزايين وماخلنه مزالتية والامراوعابرالدنيا ومنا بالاغرة التحكسا وماتلته مزالدنوب وماتاخر الملكزيمون لتكونواديين لوحزاته وجواباذاعذول والعيد فولد وماتاييم مزاية مزايات بهم الاكافاعها مؤمن كاختالا واقطها تقاالها الشاريا ومها عليه والتقويم المنتقدا حادثيم القد على المالية في قالالين تكونها بالشاري والمساورة المنافعة المنافعة المنافعة بشيئت انعام والمنافقة المنته عافقه ولما فالمساورة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة ا وجولون مقيمة الوعدان كتسرصا دقيق سنرن وعدائيت ماينظرون ماينظرون الآسيمة واسدة جالفتية الالى كمنكم وجهضه في شاس في المرجر وصاء الانهم لإعطر البطار المعالمة المنه المنه وحدث وحداث المساحد والمعالمة واحدث فكرسنا لكافستان المساكن و وتذاريح كبر لواء الانهام وقرابين كرد وورش وحشام المنظماء عالمقام مركم الثاءاليه والاسرود والان المنافسة فيه والاسكان كاشه جوفهم بيراسكريما كانا المنافسة من الموقوق على من المنافسة المنافسة والمنافسة والمنافسة والمنافسة والمنافسة والمنافسة والمنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة والمنافسة والمنافسة المنافسة والمنافسة والمنافسة والمنافسة المنافسة والمنافسة والمنافسة المنافسة والمنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة والمنافسة المنافسة ال

الزخن وصدق الرسلون مبتدأ وخبر ومامصدرية اومومولة عذوفة الراجع اوهذاصفة لرقدنا وماوعد خبر يمذوف اوميت دأخبره يمذوف ايما وعدا وحروصدق المرسلون عق وهومز كلامهد وقيل وباللا أنكة اوالؤمنين عن والمدمعدول عنسنه تذكر إلكنهر وتقريعا لمرطب وتبنها باذالذى بهمهم هوالسؤال عزائبعث دوذالباعث كانهم والوامكم الزحر الذى وعدكمالبعث فادسلاليكم الرسل فعدد فوكرو فيسرالامدكا تظنون فانه يسربعشالنائم فهمكم السؤال عزالياعث وانماح والعشا لاكر ذوالاهوال آذكانت مكانتالفعلة الاميمة واحدة هالنف الامنرة وقرئت الرفع علىكاذالتامة فاذاهرهم الديدا عضرون بجرج تلاالصيعة وفكاذلك تهوينامرانعث والمشرواستغناؤها عزالاسباب التي سوطان ما فيادشاه وونه فالومر لأنظر نفسر شداولا تغوذا لاماكنم تعملون حكايته لمايقال لهرمنك تصورا للوعود وتكناله فالنور وكذاقول الاصحاب انجنة اليوم فيشعر فاكمون متلذذون فالنعةمن الفكاحة وفى تنكر شفل واجامه تعظير احرف مرالهمة والتلاذونيه علانه اعلى ما يعبط بدالافها مرويعرب عزكها اكتلام وقرأان كثر واافرواويرو فيشغل بالسكون ويعقوب فيرواية فكهون للبالغنة وهما خدان لان وعوزان كا فح شغلصلة لفاكهون وقرئ فكهون بالضروه ولغة كنلس ونطس وفكرب وفاكمين على كالعزللستكن فالظرف وشنغل غفقتان وفقت وسكون واتبكل لغات هموازوا بعمرفي فللآل جمينل كشماب وظله كمتباب ويؤمد وابة همزة وانكسائى فيللل على آلارائك على السرو رالنينة مَتكُونَ وهر ميتدأ خبره في ظلال وحاللادائك حلة مستأنفة اوغور فاناومتكه ن هاكحا وان صلتان له الواكسه للضهر في شفرا وفاكهون وعلى الارافان تكوُّ خبرآ فرلان واذواجه معطف علجم الشاركة فالاحكام الشانية

وفحة الالمسال مؤامطوف المصفوف عيد غرفها فأكمة توغدها يدعون أما ودوا به التسلم ينتعلون مؤامدها كالتشوى وبيتانا أشوى وجالة سه اوما يتنا عود تعظل المناوع وجدة الرواع والتيرون من قطعها كالمشئلة بعن بمنه عما وويا يدعون فالدنيا مؤام ودوجا إدما الوصومية الوموموفة مرتفعة الإستاه ولم يتمام القبل سالام سلام المستمة التريي ويوانا المؤام المناوع والمستمان المتعارف المناوع المنا عطالعد والأنما المناهد المعارف المناوع عطالعد والمناوع المناوع المنا الخاجه الكركم إينحا ومان الاضدوا الشيخطان من جعانه ماناله حدّتوها والزام الحجر وعهده الهم مانصد لم مزائج يستند والسديد الآمة بسبارته الإجرة عرجه ازه قدم وصعله حادة الشيطان لا الارد الاربها والزيام الاوقاع المراوعة المعارضة المحركة المستناف المناطقة عن باده المناطقة المستميلة المناطقة المناطقة المستميلة في المواجهة المستميلة المناطقة المناطقة المستميلة المناطقة المناطقة

توعدون اصلوها المومريماكنتم تكفرون ذوقوا حرجا المومكفزكم فالماينا اليومفنتم على فواههم نمنعها مزاككلام وتحلنا الدمهم وتشهداد عاهم عاكا نوابكسيون بظهورا فادالعامى علياودلالتا عافعالها وبانطاقاه تعالماما وفأكحد يشانهم بجعدون ويخاصرون فيغترع يافواعهم وتشكل الديهم وارجاهم واونشاء لطيسنا علاعينهم أسعنا اعتهمتى تصير مسوعة فاستنقوا الصراط فاستنقوا المالطريق الذك احتاد واسلوكه وانتصابه ننزع الخافض وبتضهن الاستباق معنى الابتدار وجعل المسوق إليه مسوقا على لاتساع اوبالظرف فان مصرون الطرق وحهة الساوك فضالاعزعده ولواشاء أسفناهم تنعس وهموابطال قواهر على كانتهم مكانهم جيث يعمدون فيه وقرأ إبويكر مكاناتهم فمااستطاعوامضا ذهايا ولارجعون ولارجوعا فوضع الفعلموشعه الفواصل وقيل ولأرجعون عزة كذبهم وقرئ مضيا بابتاء المركضا للكنث لقلب الواوياء كالعتى والعتى ومصنيا كصشى والمينانهم بكفره وانتضهمكا الجراحقاء بال بفعل معرد لك ككالر تفعل شمول الرحمة لمدوا قضاء للكرة المالم ومنغسه ومنطاعم تنكسه فالخلق نقله في الإزال تنابيضه وانتقاص بنيته وقواه عكسرماكان عليه بدأمره وقرأعاص وحزة ننكسهن التنكيس وعوايغ والنكسائهم أفالاسفاول انمرقدد عاذلك قددعل الطمس والسفرفانه مشتمل عليهما فزيادة غيرانه على دوج وقرأنا فع وإينهام وبعقوب دائتا المرع الخطاب قبله وماعلناه الشعير وقلعق لمراز عمالشات اعماعاناه الشعر يعليم لفترأن فانه لايمانته لفظا ولامعنى لانه غيقفي ولا موزون وليسرمعناه مايتوخاه الشعرآء مزالخيلات الرغية والنفرة ويتحوها ومانعة ومايعودالشعرولاتأتيله الادوضه علماانتير ترطبع فل مزاديعين سنة وهوله عليه كصالاة ولسلام انا الني لأكذب أنااز صالمطلب وقولرص الهه عليه وسلم هلانت لااصبع دميت وفسييراله مالفيت

اَسْمُعِلَوْذَاَهُ اَلَّمْ عَدُونَهِنِّدُ وَالْمَاعْدُوفِهُ هَاَ اِسْمُ اللهُ السَّمْعِلَوْدُوَهُ هَا اَسْمُعُوفُا السَّمْعِيدُ وَ اَلْمَاعْدُونَ هِ اَلْمَاعِلُونَا اللهُ ال

امّا قدرة برَّعاد، وقد مدمه الدوالا وقديق شاؤنكذُهُ فَقَسَا عِنْسَانَدُوانَ عَانِفَاكُمُوا مَا لَشَفُورَمُنَ الْإِدْرَاكُورَ مَا مُنْاكِدَا مَا مَالْمُشُورَمُنَ الْإِدْرِيَّاكُونَ الْمُعَالِكُورَ مُشَعَلًا مُنْاكِدَا لِمَا فَالْمَا لَمَا مُنْاكِدَا وَالْمَادِمُونِ الْمَعْلِكُورَ وَالْمَالِمُونِ الْمَعْلَقُونَ الْمَالِكُورَ فَشَعَلَ الْمَعْلَقُونِ الْمَعْلَقُونِ الْمَالِكُورُ وَالْمَعَلَمُ الْمَعْلَقُونَ الْمَعْلَقُونِ الْمَعْلَقُونِ الْمَعْلِكُورُ وَالْمَعْلَقُونِ الْمُعْلَقُونِ الْمُعْلَقُونِ الْمُعْلَقُونِ الْمُعْلَقُونِ الْمُعْلَقُونِ الْمُعْلَقُونِ اللَّمِنِ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلَقُونِ الْمُعْلَقُونِ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلَقُونِ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلَقُونِ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلَقُونِ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلَقِلِقُونِ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلَقِلُونِ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمِنْلِقُونَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقِينَا الْمِنْلِقُونَ الْمُعْلِقِينَا الْمِنْلِقِينَ الْمِنْلِ

اهاماً خصها بالذكرا فيها من دائم الفرة وكانزة الشاخ هي خصارا به كان تبكذا إدار ويشكون مزيسلها والشرف في الشيرا المعالمة على المستحد ا

الترهم فالناد فلايونيك فلايهمك وقرئ بضم لياء مزاخرن فولهسه فحاته بالالحاد والشرك وفيك مالتكديب والتحين آنانع مايسرون ومآ يعكنون فخاربهم عليه وكؤزاله انتسايه وهوتعلى النهي عالاستشاف ولذلك لوقرئ انابألفتح علىحذف لام المتعليل جاذ أفلميرالانسا فالمغلقنا مزيظفة فاذاهو خصيم ميتن تسلته فانته شهوين ما يقولونه مالنسة المانكا وهدا كمشروف تقيير بلغ لانكاره حيث عدمنه وجعله افراطا سنفي الحضومة ببنا ومنافاة كجر والقدرة علم أهواهون مماعليه في بدا خلقه ومقابل النعمة التي لامزبد عليا وهي خلقه من اخس شحث فامهشه شريفام كرما بالعقوق والتكذيب دوى اذاتي بنخلف اتحالنبي صلالله على وسل بظم الفتندسيده والارى الديميهذا بمدارم فقال عليه الصلاة والسلام نعروب عثث ويدخلك لنار فنزلت وفيل عنى فاذاهو خصيم ميان فاذاهو مدماكان ماءمهنا بمرمنطس فادرعلي انخصام معن عمافي فسه وضرب لناشكا امراعيما وهونني القددة عإبعياء الموتى وتشديه يخلقه يوصفه دالع عباع واعشيه ونسى طلقه خلقنااياه فالمزاعى العنلام وهيرمهم منكرالاه مستبعدالد والرجيم ماطيمتن العظام واحله فعسل بمعنى فاعام ورمرالشيج مهاد اسما مالغلية ولذلك لدنؤنث أوبعني مفعول مزديمت وفيه ديل علاز للعالم ذو حِياة فِيُوْرَقِيهُ الموتَكُسائرالاعضاء قل بحدماً أَلْدَى أنشاها اول مرة فان فدته كاكانت لامتناع التغرفس وللادة عاجا لهافي لقاست اللازمة لذاتها وهوبكاخانوعليم بعلم تعاصيل لخلوقات بعلم وكيف خلقه أفيعل مزاء الاثيما المتفتة المتبددة املولها وفصولها ومواقها وطريق تدبرها وشم بعضها العصف على النمط السيانة وطعادة أكاعداض والقنة التركانة فيها اولعدات ثلها الذى بعلكم مزالش الإخفر كالمرخ والعفاد قارآ بالأسين الروعوالمفا وهاخضراوان مقطرمتها الماء فيتعنج الناد فاذا أنترمنه توقدون لانشكون

وع مسرور تصعيبها الاصطباع المنظمة المنظمة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة وتأمل المساورة المساورة

واليرتجون " وعدووغيد الغريز والنكزية وقرأ اسقوب بقع وعزان عباس بغيالة عنهاكت لااعلم ادوى فضل ابيكيت خصت به فاذا العلدة الأيدة وعظياتها السلاحة المناسسة على المناسسة على المناسسة على المناسسة المناسسة

غيا والناميخ العضي المباجلة والشياطين منات مرتا إن التقدير المجافزة المستوفظة والتقديد المستوفظة المستوفظة المتابطة المستوفظة والمستوفظة المستوفظة والمتابطة المستوفظة والمتابطة المتابطة المتا

الذواتا والصفات والفاء نترتسا لوجود كقوله بالحف زمامة للحارث الصابح فالغانم فالآئب فان الصفكال والزجرتكمير بالمنع غالشا والاساقد الحقولا كغيروالتلاوة افاضته اوالرتبة كقوله عليه الصلاة والسلام رجمالته المحلقين فالمقصرين غيرانه لفضا للتقدم على لمتأخروه ذابالعكس وادغما بوعمرو وحمزة الناآت فجايليهما لتقاربها فالها منطرف السان وإصوا الننايا آزآفكم لوآحد جواب للقسم والفائدة فيه تعظيم لقسيبه وتأكيدا لقسم عليه علىماهو المألوف فكالامهمواما تحقيقه فيقوله تعالى ويالسموان والارض ومابينها وربالمشارق فان وجودها وانتظامها على لوجه الاكلممامكان غيره دلياعا ويجودالصانم الحكم ووحدته علمام غيرمرة ورب دلمن ولعدا و خبرتان اوخبرهد وف ومايدتها يتناول افعال العياد فدل عزاغام خلقه والشارق مشارق الكواك اومشارق الشمس فالسنة وجالا ثماثة ومستون تشرق كايوم في واحد وبحسبها تفتلف المفادب ولذلك اكتفي يذكرها مع انالشروق ادل على لقدرة وابلغ في النمة وما قيل المامائة وتُمانون المّا يعيملولم تختلف اوقات الانفقال اناذينا السماء الدنيا القرب منكم ينينة الكواكب بزينة هم إلكواك والاضافة للبيان ويعضده قرآءة حمزة وبعقوب وحفص تنوس زينة وجرائكه أكسعل الدالهامنه اويزمنة هيالها كاضوا فأواوضاعها وبإن زينا الكواكب فيهاع إضافة المصدر الى المفعول فالماكا حاءت اصماكا للقة حاءت مصدرا كالنسمة ويؤرده قاءة

اَنْ يَعُولَتُ الْمَعُونُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

إيكرناتون وانسب طالامرال واندنها الكوكب طإنشاقه الحالفات ودكون الثواب فالكوقا الثامنة وما عنالفرط السيادات فالسيتا المتوسطة بينها وبين السيامان انتفقتها بينت فيذك فان الموالد عربها المواصلة ا جهة فوقة ويوون متكلجات منجواندالساء افاصد فاصعوده - وحون عانما والدحور وعوافدا واحسد لا تدواندف تناوانا وسال بمثل مدحور نراوان يوحد المهجود وهودالها والمسلم المسلم المسل

كنزة وقوعه اومصيرة دحورا واختلف فخان المرجوم يتأدى به فيرجم اويجترق به تكن قديسيب الصاعدم ووقد لايصيد كالموج لراكب السفينة ولذلك لارتدعون عنه لأساولايقالانالشيطان مزالنار فلايجترق لانه ليسوم زالنا والصرفي كالثالانسأ ليسرمزالترابا فالصرمع اذالنا والقوية اذااستولت على لضعيفة استهلكتها تألق مقيئ كانه ينقسا لجؤ بضوئه فاستفتهم فاستفده والضير لمشركي مكة اولينادم أهاشدخلقاام نخلقنا يعنماذكمز الملائكة والساءوالأر ومابينها والمشارق والكوكب والشهر الثواف ومز لتغلب العقلاء ويدل عليه اطلاقه ويجبته يعدذ لك وقرآءة مزقرأام من عددنا وقوله تعالى أناخلقناهم منهلين لازب فانه الفارق بينهم وبينها لابينهم وبين من قيله كماد وتمود ولان المزدا ثبات المعادورة استمالته والامرفيه بالاضافة اليهدوا فيون قبله سواءوتقني اناستمالة ذلك امالعدم قابلية المادة وماذ فهالاصلية هالطيز الاوزيالحاصل مزمن لجزء الماذ الحالجزء الارضروها باقيان قابلون الرنضام بعدوقد علواان الانسان الاول انما تولدمنه اما لاعترافي عيدوث العالم اوبقيسة آدم وشاهد واتولد كثيرمزالجوانات منه بلاتوسط مواقمة فلزمهان يجوزوا اعاد فمكذك ولعالفك قدرة الفاعل فانمن فدرع إخلق هذه الاشباء قدرع إخارة مالايعتدب الاضافة الماسيماومن ذلك ملأهما ولاوقدرته ذاتية لانتغر براعية من قدرةالقه وانكاره البعث ويسيزون من تجيك وتقريرك للمت وفراجرة والكسا بضإلتاءا عبلغ كالدود وكثرة خلائق فيتجس منها وهؤلاء لجهاهم يسخرون منها وعديه من إن سكالمعث من هذه افعاله وهريسين وينمزيجة زه والعجب مزالله اماعيا الفرض والتخسيا وعلممني الاستعففا ماللازم له فانه روعترتعتري الانسان عنداستعظامه الشئ وقيالانه مقدّر بالقول اى قل ياهد بل يجيت واذاذكروالامذكرون واذاوعظوابتي لايتعظون بهواذاذكر لهمايدل عاجحة الحشرلاينتفعون بهابلاد قمروقلة فكرهر واذاراواآية معجزة تدل علصدق القائليه يستسيزون ببالغود فالسيزية ويقولونانه سحاويستدع بعضهم

كَانَسْمُنْهُ إِلَّمُ اللَّهُ الْمُنْكَاكًا مُنْ مُنْكُنَا أَنْكَلَنَا مُ مِنْ بِالِهِ الْمُنْكِنَّ وَالْمَالُونَ الْمَنْكَا أَنْكَلَنَا مُ مِنْ بِالْهِ الْمُنْكَالًا مُنْكَالًا مُنْكَالِكًا مُنْكَالًا مُنْكُلُكًا مُنْكُلًا مُنْكَالًا مُنْكَالًا مُنْكَالًا مُنْكَالًا مُنْكَالًا مُنْكَ

موسنارينيونها وقالوناهنظ بيوندام الانصوبية الماهومية العالمين التالمتناوكا تباوعظاما التاليموقون اسلمانهث الاستافية الماسمية وقد موالطافي تركر واللهزء مبالغة فالانكاروانساريان البدت ستكركاف موفعة مداخلة المتالية وقولة بارباه الربلي المرافقة وقولة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنا غانابرينانونة فانافرقام درمانده مساميسرون اويتفلوم وقالوالوياناها فالويالان اليوداندي فهانديا بهانا وقدته كاردم وقوا هذا والمنسالات التحرير الدوراندية والمساميس وال

كُنْدُهُ مَّا أُونَا عَرَالِيهِ إِنِي قَالُوا بِلَ الْ يَكُو وَالْمُوْدِ الْمِنْ الْمَا اللّهِ اللّهِ وَالْمَوْدِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

سابعضهم بعضاويخذله واقبل ببضهم علىبض يعنى لرؤساء والاتباعاد الكنزة والقرناء يتساءلون يسأل بعضار بعضاللتويخ ولذلك فسريتخاصمون قالواانكيكنة تاتونناعن اليمين عزاقو بالوجوه وايمنها وعنالدين اوالخيركا كم تنقعوننا نفعالسانح فتبعناكم وهلكنا مستعاد من يمين الانسان الذي هواقوي أبانين ولشرفها وانفعها وأذلك سمريينا وتهمن بالساغوا وعزالقوة والقهر فتقسرونناعلي الضاد الوعز الملف فالفركا نواعطف والحرانه على المق قالوا بل في تكونوا مؤمنين وماكان لناعلكم منسلطان بلكنتم قوماطاغين اجابهم الرؤساء اولابمنع اضلاط وانهدكانواضالين فحافنسهدوتانيا بانهم مالبيروهم على كفؤاذ لمريكن فمعايه تسلط واغاجف اليه لانهمكا نواقوما مختادين الطغيان فيقعلينا قول رينا انالذا تقون فاغويناكم اناكنا غاوين تم بينوا ان صلال الفريقين ووقوعهم فالعذابكا ذامرام تمضيا لامحيص لهمعنه وانغايتما فعلوابهما نهت دعوهرا فالغ الافركانوا علالغي فاحواان يكونوا مثلهم وفيه ايماء باذغوا يتهم فاكتيمة ليست مزقباهم ذلوكا ذكاغواية لاغوآء غاوفن اغواهم فأنهم فاذالاتباع والمتبوعين يومئذ في العذاب مشتركون كاكانوامشتركين في الغوانة انأكذلك مشاذلك الفعل نفعل بالمجرمين بالمشركين لقوله تعالى المكانوااذا قياله لااله الاالقه يستكبرون اعتزكلة التوحيدا وغلهن بدعوهم اليها وبقولون اثنالناركوا المتنالشاء محتودة يعنون عماعلاله والساكر برجاء باكرة وصد والمرسلين رة عليهمان ماجاء به مزالتوحيد حقوقام به البرهان وتطابق عليه المرسلون أنكرلذا تقواالعذاب الالبتراك وتكانب الساروقيئ بنصب العذاب على تقديرانون كقوله ولاذاكرانته الأقليلا وهو ضيف فيغيرا ليملى باللام وعلى الاصل ومانح ونا لامأكنة تعلون الامثل ماعلتم الاعبادالله المخلصين استنتاه منقطع الاان يكون الضمير في تجزون لجيم المكلفين فيكون استثناؤهمنه باعتبارا لمآثلة فان ثوابهم مضاعف والمنقطع ايضابهذا الاعتبار اولئك لهررزق معلوم خصائصه مزالدوام

ونحُسناللاً: ولاللاً غسره بموله وَكِنَّدَ فانالفاكه ه ابقسدالتلذذ دون التعذى الفتوت بالعكر بالعوالجية للاصدوا على المنافقة محكمة محفوظة عنالفلال كانت ارفاقه يؤاكم طالسة وهوكومود في فديه بها الميده من تفريف وطالكا عليه من والمنافقة على الموافقة المنافقة وا مؤاكمة ويكومون يطافقة المنافقة ويكومون بالفاق على مواخركوله وكأموشرت عالماته من معين من شراب معين اونهر معينا فالمراهيون اوغام عنالوه وهومية المنافقة المنافقة وعلى وصف به خصوالياته لاما تجريكا كما الموافقة على المؤلفة المنافقة على المنافقة المعافقة الما المنافقة المناف بينا ملذة الشاوين وجالينا صنان تكاس ووصفها بلذة اما الميالمة الواحمة تأيشاندة معافيان كليه ووذنه فعل قال ولذكله المسرخدى تركته با ومزاله ومن حشية المدنان الأقها غول غالم الكامل عن اعتقادها والمناسسة والمجارة والاساركية المؤلمة الما الما معاطسة في فيونيف ومنووط الما المواجهة المعامسة في المواجهة المعامسة المواجهة المعامسة المعامسة المواجهة المعامسة المعامسة المواجهة المعامسة المعامسة

عالمذاه والتمهيره عنه بالماضيات أكد فيه فانه الذات اللذات اللعقاب المنظمة المنظمة من المناطقة المنظمة المنظمة

منافضيرين مسائلة بالقاطرية بين مطلة عليها، وأداعة بالدلاقة القاطرية المستوقعة بالدلاقة المستوقعة بالمتوافقة المتوافقة المتواف

ماذكون النيد الاهاليحة بمنابة ما يقام النازولد فيادوآ، ذلك ما يقدم بعد الافهام وكذلك الوقيرلا ها إلنا اروقام فوق مرة محولات بها مدمس به المشيخ الموصوفة الجعدانا فاقت القالمية محدة هذا بالماضرة الأمانية والدنوا فالبراغان بعد معواتها في النازقان ذك المحافظة المنافزة والمائية والمنافزة المنافزة المناف قاتيد كلاد تنها مزاشير تاوين طلها فاشراب من البلوري للديا تاليابي طاكلها شادنا من المناسب واسته والمنهوا منها والمنهم العطش وطالما استماق ومودود المنهوات ا

عَنَهُ النَّوْا اِنْ مَنْ اَلَّا رَسْهَ الْبَلُونَ فَ الْآَوْمَ الْمَالُونَ فَ الْآَوْمُ الْمَالُونَ فَ الْمَالُونَ فَ الْمَالُونَ اللَّهُ اللْمُعْلِقُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُعِلَى اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُولُولُولُولُول

مزالعواقب فانظركيف كانعاقبة المنذرين من الشدة والفظاعة الاعبادانتهالمخلصين الاالذين تنبهوابانذارهرفاخلصوادينهم لله وقرئ بالفية اعالذين اخلصهم لقه لدينه والخطاب مع الرسول عليلهوم والمنصد دخطاب قومه فانهدايضا سمعوا اخبارهم وداوا أثارهم ولقدنادينا نوح شروع فتفصيل القصص بعداجما لهااى ولقددعانا حين أيسهن قومه فلنعم لمجيبون اى فاجبناه احسن الاجابة والتقدير فواتة لنفط لجيبون عن فذف مها ماحدف لقبام ما يدلعليه ونجيناه واهله مزالكرب العظيم مزالغرق اوادى فومه وجعلنا ذرته هالياقين اذهك منعداهم وبفوامتنا سلين الحيوم القيامة اذروى اندمات كلمن كان معه فيالسفينة غيربنيه وازواجهم وتركاعله فالاخرن مزالامم سادم على وح هذا الكادم بعئ به على لحكاية والمعنى يسلون عليه تسليما وفيل هوسلام مزالله عليه ومفعول تركنا محدوف مثلالتناء فالعالمين متعلق بالحار والجرور ومعناه الدعاء بنبوت هذه المقية مزا للاعكة والتقليز جميعا اناكذاك بجزي لمحسنين تعليل لمافسل بنوح مزالتكريمة بانه عجازاة له على حسانه انه من عباد ثالمؤمنين عليل الاحسانه بالاسمان اظهارالجلالة قدره واصالة امره شفاعة االآخرين يعيكفارقومه وانمنشيعته لابراهيم منشايعه فالإعان واصول الشديعة ولايبعدا ثفاق شرعهما فحالفروع اوخالبا وكان بينهما الفان وستمأث وادبعون سنة وكان بينهما نبيآن هود وصالح صلوات الله عليهم أذجاءرته متعلق بما فالشيعة من معنى لشابعة او يحذوف هو اذكر بقلبسليم من أفات القلوب اومن العلائق خالص قد او يخلصاله وقيل مزيز مزالسليد بمعنى اللديغ ومعنى الجيىء به دبته

اخلاصه له كانه جاء به متحفا اياه آذقال لابيه وقومه ماذا تعدون بدل مزا لاولى اوظف لجاء اوسلب

أهتكالله دونائة تربودن اكارتيد ونالهة دونائة اتكافئة بالمنمول النداية ثم المنمول الاناية ثال من المرتبط على الافله ويوزانكونا لكا مقوله والمهار المناية المناقبة المناقبة المناوية بالمناقبة والمناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناوية عادة فقط المناقبة المن

> اعالاصناماستهزأء الاتاكلون يعنى إلطعام الذىكان عندهم مالكرلانقطقون بجواني فاغطيهم فالعايم ستفنيا والتعدية بعط الاستعاده اوازالير المكروه ضرباباليين مصدرلاغ عليهملانه فحمعني ضرج اولمضرتقديره فراغ عليهم يضربهم ضربا وتقسده بالمين للدلالة علقة تدفان قوة الالة تستديج فوة الفعل وقيا بالمهن يسسب لحلف وهوقوله تالله لأكيدن اصنامكم فاقبلوا آليه الجابزاهيم يعدما دجعوا فرأوا أصنامه حمكسورة وبحثواعن كاسرها فظنواانه هكاشرحه في ولدمن فعله فابالهمتنا الآية يزفون يسرعه ن من زفيف النعام وقرأحزة عليناء المفعول من ازف اي كاون عا الزفيف وبرفون اى يزف بعصه بعضاور فور من ورف يرف اذااسرع وبرفون من زفاه اذاحداه كاذبعضهم زفو بعضا لتسارعهماليه فالمانعبدون ماتنحتون ماتنحتونه مزالاصنام والتدخلفكم وماتعلون اعوماتعلونه فانجوهما يخلقة شكلها واذكاد بفعله ولذلك جعلهناعاله دفياقداره اياهرعليه وخلقه مايتوقف عليه فعلهم مزالدواع والعدداوع لكربعني معمولكم ليطابق مانتختون اواث معة إكدت فان فعلهماذا كان يخلق الته تعالى فهدكان معموله للتوقف على ملا اولى بذلك وبهذا الممنى تمسك اصمابنا عليخلق الاعمال ولهإن يرجحوه على الاولين لمافيهمامزحذف ومجاذ فالواابنواله بنيانا فالقوه في الحييم فيالشار الشديدة مناأكمة وخيشدة التأج واللام بدل الاضافة اعجيم ذلك البنيان فالأدوا بهكيدا فانملا فهرهم بالجحة قصدوا تعذيبه بذلك لثالا يظهر للعامة

عجزهم فجملناهإلاسفلين الاذلين بابطالكيدهم وجعله برهانانيراعإعلة

شأندحيث جعالانارعليه برداوسلاما وقال الى ذاهبالماربي المحيث امني روهوالشام اوحيث اتجرد فيه لعيادته سيهدين المهافيه صلاح

دينيا والم مقصدى وا نمايت القول لسبق وعده ا ولفيط توكله ا والبناء على عادته معه ولم يكن كذلك حال موسى عليه السلام حيث قال حسي دبي المجديث

واغالى لهتهم فذهبالها فخفية مندوغة النطب واصله اليلهيلة فقال

تَجُدُونَ ﴿ أَخْصَالَهَ وَوَالْهُ وَبُونَ ﴿ فَاطَنْهُمُ مِنْ وَوَالْهُ وَبُونَ ﴾ قَاطَنْهُمُ وَرَبِهُ اللّهَ فَاللّهَ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سوا، اسبيان فلذك ذكريسيدة التوقع دب هبرلي تالسليق بعن الصالبين يعنى المالين عن المالين عن المسابق فالمدة عن الب في وقوله المالي في في المواجعة برا والأودان فركية اوائدالم قان السيخ الإصفاء المها والمواجعة من عن عن معابدا الذي وهد مراحق التاسعية في الفارجيد والمالية المنظمة المنظمة والمواجعة والمنطقة المسابقة المالية والمالية والمالية والم معدة التعلق المالية المالية المالية المواجعة المالية والمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية بعدة المواجعة المالية قاليا بقاق آن قالتما قاذيقا أنه جناله رأى ذك واندوا مه موميره وقياله راي المائلة التوقيلة المائلة المساجدة إن المنافع المساجلة المساجدة والمساجدة المساجدة المساجدة

وَنَا دَيْنَا اَنْ يَآ إِرْضِهُ لَى فَاصَدَفَّ اَنْ قَالَا اَلْكِيْنَ ﴿ وَنَا الْكِلَّا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

اذيعتموبكتبالى يوسف فلدلك لميتب فأنظم أذاترى مزازأى وانماشا ورهف وهوحتمايملهماعنده فيمانزل من بلاءاتته فيثبت قدمه اذجزع ويأمن عليمازاهم وليوطن نضه عليمهم تونعليه ويكتسب المثوبة بالانقيادله قبل روله وقرأ حمذة والكسائى ماذا ترى بضالتاء وكسرالراء خالصة والباقون بفحها وابوعمروعيل فقعة الرأء وورض بين بن قال ياآت وقرأ ابن عامر بفتح الناء افعل ماتؤمر اي هاتؤمن فحذفاه فعة اوعلى لترتيب كإعرف اوامرك على دادة المأمور بدوا لاضافة الى المأمور ولعله فجمن كاومعانه لأي إنه يذبحه مأمورا بهاه علمان رقويا الانبياء حق وانمثل ذلك لايقدمون عليه الابامر ولمرالامربه فحالمنام دون اليفظة ليكون ميادر قماال الامتنال ادلعلى كالدالانقياد والاخلاص واغاذكر يفظ المضارع لتكرد الرؤيا ستجدفمان شاءالله مزالصابرين علىالذبح اوعلى فشاءالله فلماأسلما استسلالام إقداوسلمالذبيج نفسه وابراهيم ابنه وقد فريء بما واصلما سليعذا لفأو اذلخلص لهفانه سلمعزان ينازع فيه وتله للمبين صرعه علىشقه فوقع جبينه علىالارض وهواحدجا نبحا ثجبهة وقيل كبه على وجمه باشار تدلثلا يرى فيه تغيرا برق له فلايذ يعه وكان ذلك عنداً لصفرة بمنياه فالموضع المشرف على سجده اوللخر الذى يغرفيه اليوم وناديناه اذيا ابراهيم قدصد فت الرؤيا بالعزم والانتيان بالمقدّمات وقدروى انهأمر السكين بفؤته على طفه مرارا فلم يفطع وجواب لما عدذوف تقديره كاذماكا دمما ينطق به الحال ولايحيط به المقال مزاستسشادها وشكرهانته عليماانع عليهمامن دفع البائره بعدحلوله والتوفيق لمالم يوقق غيرهما لمثله واظهادفضلهمابه علىلعالمين مع احواز التواب العظيم اليخيرذلك انكذلك بحزي المحسنين مقيللافراج تك الشدة عنها باحساها واحتيبه

منجوزالنسخ فبل وقوعه فانه عليه الصلاة والسلام كان مأمورا بالذيخ لقافي افعلها تؤمر ولم يجصل أن هذا لهوالبلاء المبين الابتلاء المبين الذي يميز

فيه المخلص من غيره اوالمحته البينة الصموبة فانه لا اصميه تها وفديناه بذبح بمايذيج بدله فيتم به الفعل عظيم خطيم لجنة سمين اوعظيم القد

لاميندى به القرنبالان يج واغ يجهن نسله سيدالرساين قولكان كيشا مزايك وقيل وعلاقا هبل عني من يُحرو أدوى له هريدت عنا الجرة قرما وبسيع حشيات حياضة فدان مسته والفاد وعلى أغيرتها بالمواجهة الكل المطلق الالربية على القرن أن المواجهة المواجهة المواجهة المداع ولد وزيد خرج أن فوذه القسة و وفيزا ما المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة ا وقال الشارة فان وجود وكاملا المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المؤتمة المواجهة المواجة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة وق الدخولواسمج إكرنه تقدانية وتنده وصادحها وبالوجدون فبرلتادوم اسمتوجداللقدوه ذالبشارة بترقه وفيذكرالسامح بعدائية تعظيم لشأنه وإياما باما القابط التنديكا معنا الإلاق الكريالفدل والأطاق والأطاق المساوطية بالإلياد والخالص والقالم المجاوطية كالويدوشيم والطنما عليه المتالكة والمدور الشادول والمتالكة والمتالكة والمتالكة المتالكة المتالكة المتالكة المت المتالكة وفيانكة المتالكة والمدور الشادول المتالكة والمتالكة والمتالكة والمتالكة والمتالكة والمتالكة المتالكة والمتالكة والمتا

ملام عليموسى وحرون اناكذلك نجزى الحسنين انهمامز عبادنا المؤمنين سبقه تلذلك واذاليا سران المرسلين هوالياس إبنياسين سبط هرون اخموسي بعده وفيلا دربير لانه قري ادريس وادراس كانه وفي حرف ابى وان ايليس وقرأابن ذكوان مع خلاف عنه بحذ في همزة الياس آذفال فعومه الانتقون عذاباته اتدعون بعالا العيدوتما والقلبون الخيرمنه وهواسم سنمكان لاهاربك بالشام وهوالبلدالذى يقالله الآن بعلبلث وقيل البعد الرب بلغة اليمن والمعن إتدعون بعض المعول وتذرون احسن الطالقين وتذكون عبادته وقداشارفيه المالمقتض للانكارالمعنى الممزة تمصرح به يقوله اقدركم وربابا كوالاولين وقرأ عزة والكسالي وبيقوب وحفص بالنصب عاليدل فكذبوه فالمرلح ضرون اى فالعذاب واغااطلقه اكتفاء بالقرينة اولان الاحضار المطلق مخصوص بالشرّعة في الاعساد الله المفلصين مستثنه وزالها ولامن المحضرين نفسا دالمهني وتركنا علمة الاخرن سلام على لياسين لغة في الياس كسينا وسينين وقيل جم له عراد به هوواتباعه كالمهلين ككن ينافيه ان العلما فاجع يجية عرفيه باللوم اوللنسوب اليه بحذف ياء التسب كالاعين وعوقليل ملبس وقرأنافم وابن عامر ويعقوب علاضافة ألدالياسين لاخماف المصعف مفصولان فيكون بأسين اباالياس وقيل عدصلي القدعليه وسادا والقرآء والعضيره مزكنتيا لقدوا لكالاينا سيفظمه الزالقصص ولاقوله اناكذلك نجزي الحسنين انه منعياد ناالمؤمنين اذالظاهران الضميرلالياس والالوطالم المرسلين اذنجناه واهله اجمين الاعجوزا فالغابرين تمدمزا الاخرين سبقبيانه وانكم يااهلمكة لترونعليم علمتازلمم فمتاجركم الحالشام فانسدوم فيطربقه مصيمين داخلين فالصباح وبالليل اى ومساءاونها داوليلا ولعلها وقعت قرب منزل يمتما المرتحا عنه صباحا والقاصدله مساء أفلا تعقلون افليسرفيكم عقاقعترونيه واديوشولمن المرسلين وفرئ بكسوالون اذابق

هيه واسله المديدة السيدة كذا كان هربه من قومه ينواز دربه حسن الملاقعة ليه الأالمذائل المؤوق المساوة الحتاجة و تضاعة المتحافظة المساوية ال

تىبى قابلىتەللى مەيىشۇد خواقىلىم بىتا دۇرۇپى ئىشىدى ئاكىداللىكۇ دەشقىلىدى ئەلدادا مىندىدە دىنالىندا . ئىزىندا سالغۇت مالىندا بىلىندا ئىلىنى ئالىدا بىلىندا بىلىندا بىلىندا ئىلىنى ئالىدا ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئالىدا ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئالىدا ئىلىنى ئىلىن

اليغيره آورزيدون فهم إيالناظر عافا نظرايهم قالهم مائة الف اواكثر والمرانالوصف بالكثرة وقرئ بالواو فامنوآ فصدقوه اوفحد دواالايمان به بحضره فتعنا هرالحجين الحاجله السبر ولعله انمالم يخترقصنه وفصة اوط عاختيه سائرالقصص تفرقترينها وبين اصماب الشرائع الكيراء واولى العزمرة إلرسا (واكتفاء بالتسليط لشامل لكا إلرسل لمذكورين وآخوالسروة فاستفتع الربك البنات ولم البنون معطوف على مثله في ول السورة امر رسوله اولاباستفتاء ويشعن وجها تكاره البعث وساقالكلام فانقريره حاربالما ملائمه مزالقصص موصولا بعضها بيعض تمامر باستفنا فيعن وجه القسمة حيث جعلوالقد المنات ولانفسه النين في في لحالله وكان بالتألف وهولاء زادواع إالشرك ضعولات اخرا لتجسيم وتجويز الفناء على لته تعالى فاذا لولادة مخصو بالاحسام الكائنة الفاسدة وتفضيلا نفسهم عليه حث جعلوا اوضع لبلتساني وارفعها لهواستهانتهم بالماوئكة سويث انتوهم واذلك كرراته تعالى انكارذلك وابطاله فكتابه مرارا وجعله ماتكا دالسموات يتفطرون منه وتنشق الاوس ويخز الجاذ عداوالانكارههنا مقصورع الاخترين لاختصاصهذه الطائفة فحمأ ولان فسادها عاتدركه العامة بمقتض طباعهم حيشب طالمادل الاستفيآ عزالقمير امخلفنا الملائكة انا تاوهمشاهدون واغاخص عاالمتاهدة لانامثال ذاك لايعما الابه فان الانو تترليست من لوازم ذا لمَرليكن معيضته بالعقل الصرف معماف ممزا لاستهزآء والاشعاريا فملقرط بتهليم بيسون بمكافح قدشاهدواخلقهم الاانهممزافكم ليقولون والمانت لمدمما يقتضيه وقيام ماينفيه وأنهم لكاذبون فيابتدينون به وقرئ ولدائته اعالماوكة ولده فعل عمنه مفعول يستوى فيه الواحد والجمع والمذكر وللؤنث أصطيق البنات علالينين استفهام انكار واستبعاد والاصطفاء اخذصفوة الشئ وعننافع كسرالمزة عاجذف حرف الاستفهام لدلالة ام بعدعا عليها او على لاثبات بإضار المتول اى كادبون في قولم ماصطفى وابدا ل من ولدالله

البَّنَهُ فَامَلَيْ آلِي مِرْ مِيْسِنُونَ ﴿ فَنَكَذَا اُو الْعَمَا وَ وَهُوَ سَنَةً اللَّهُ وَالْعَمَا وَ وَهُو سَنَةً اللَّهِ وَالْمَعْدَة مِنْ مَعْلَمَ اللَّهِ فَا وَالْمَلَكَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



مالتنهطية علىاقد أعاقين منسدينالناس بالانفواء الامزهوساللطيف الامن سبق فيما اندمنا هزالنا ديسلاها للاعالة وانه ضريلم ولالمتهفيا بي الخطاط المتعاقب المتعاقب

الافتنان بذلك للشفاوة المقدرة تماعترخوا بالعبودية وتفاوت مراتهم فيها كوآنآ لمخزالصافون فحارآءالطاعترومنازل الحدمة وانالمخزالمسيمين المنزهون انته عالايليق به ولعلأ لاقراء اشارة الى درجا لم في الطاعة وهذا في المعارف وما فجأذ واللام وتوسيط الفصله زالتأكيد والاختصاص لاغم المواظبوذ عليذلك وأتمامن غيرفترة دوباغيرج وقيل هومن كالام النهم التدعل وسلوا لمؤمنين والمعنج ومامنا الاله مقام معلوم فحانجنة أوبين يدى الله في القيامة وإنا لخفن الصافوزله فالصلاة والمنزهون لهعزالسوء وانكانواليقولون ايهشكوا قريش لوادعندناذكرامزالاؤلين كتابامزالكتيالني زلتعليهم أككأ عيادانته المخلصين لاخلصنا العيادة له ولمخالف مثلهم فكفزوا به الطاجاءهمالذكرالذى هواشرفيا لاذكاروا لمهيمن عليها فمسوف يعلون عاقبة كفرهم ولقدسيقت كلتنالعيادنا المرسلين اىوعدنا لهربالصروالغلية وهو قوله تعالى أنهم فم المنصورون وانجندنا فم إلغالبون وهوياعتبار الغالب وللقضي بالذات وانماسماء كلية وهي كلات لانتظامها فيمعن وإحد فقولت متهم فاعضعنهم حقحين وهوالموعدانصرا عليهم وهويومر بدوقيل يوم الفة وآبصرهم علىماينالم حينئذ والمراد بالامرائدلالة على ذذلك كاثن قرب كأنه قدامه فسوف يبصرون ماقضنالك مزالتأبيد والنصرة والتواد فالآخرة وسوف للوعيد لاللتبعيد افيعذا بنا يستعيلون روى اندلمانزل فسوف بيصرون قالوا متيهذا فنزل فاذا نزل بساحتهم فاذازل العذاب بفنا كمشبهه بجيش هجهد فاناخ بفناتهم بفتة وقيلا لرسول وقرئ نزل علىسناده المالجاروا أبجرورونزل اعالعذاب فستاء صياح المنذرين فبسرصباح المنذرين صباحهدوا الام للنس والصباح مستعاد مزهباح الجيتر المبيت لوقت نزول العذاب ولماكثرت فيهرا فحدم والغارة في الصباح سمواللغارة صاحاوان وقعت في وقت آخ وتول عنهم حتى حين وأبصرفسوف يبصرون تأكيد الحتاكد واطلاق بعدتقيد الاشعاد

باء بهمروانهم يعبرونه الانجيط به الذكوم ناصبا فالمسرة وافغ المساءة والاولدائيا بالنزاء النزاء المتوانديات بالفه الشركون في بخلوا متوفق المنافزة المنافزة تتناصها به الانوازة الانافزانيات وفيان بالمنافذة بنافرة المساورة الم بالمؤجد وسلام على المنافزة المنافزة المنافزة تنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافذة المنافذة المنافزة المناف سورة موكمية وامياستارة قادة تأفيزاية بسيطة الواتوزارج مس قريمة بالكمر لاتقالساكتين وقبها للانم وسرالمساداة بمعؤلما راصة ومد الصديحاناة بها مرتاب الالانات والالقائزات بالانهائية المنافزات في المائية المواقد المنافزات المواقد المائية المواقد والمؤلفات والمؤ

فِيْ الْمَا الْ

منقباهمن ويدالم على فرهبه استكارا وشقاقا فنادوا استغاثه اوونه واستغفارا ولاتحينمناص اعابير للينحين مناص ولاهالمسبهه اليس ذيدت عليها تاء التأنيث التأكيد كاذيدت علىب وتم وحصت بلزوم الاحباب وحد احدالمعولين وقياها إنافية للمنسراى والاحين مناصطم وفير الفعرا والنصاحات اى ولاادى حين مناص وفرئ بالمرفع على نه اسم لا اومبتدأ محدوه الخبرا ئايست ب مناصحاصلالهم ولاحين مناصركائن لهرو بالكسركقوله طلبواصلينا ولاشاوان فاجناان لارتمين بقاء امالان لات تجرالاحيان كاان لولانجر الضائر فيمحو قوله لولاك هذاالعام لماجج اولازاوان شبه باذلاته مفطوع عز الاضافة اذاصله اوان مياغ على وليه مناص مزيو لمااضيف اليه الظرف مزاته لمابينها من الاتفاداذاصله حين مناصعة بفالحين لاضافته الخفيرمتكن ولات بالكسركجير وتقف الكوفية عليها بالهاء كالاسماء والبصرية بالناء كالافعال وقيل اذالتاء مزبدة عبين لاتصافايه فالامام ولايرد عليه انخط المعمف خارج عزالقياس اذمثله لميهد فيدوا لاصلاعتيان والافياخصه الدليل ولقوله العاطقون تحين لامن عاطف والطبمية زمان مامزيطيم والمناصل لنجهن ناصه يتوصه اذا فاته وعجبواانجاء هرمندرمنهم بشرمثاهماوائ مزعدادم وقالالكا فرون وضع فيالظاه ووضع الضيرغض اعليهم ودتاغم واشعادا بان كفرهم جسرهم علهذا القول هذاساحر فبايظيره معيزة كذاب فبايقول علىاته تعالى أجعلالألحمة الهاواحلا بادجعاللالوهيةالتيكانت لهملواحد أنهذالشي عجاب بليغ فالعي فانه خادف واطبؤ عليه اباؤنا ومانشاهده مزان الواحد لابغي عليه وقدرته بالانشياء الكثرة وفرئ مشذدا وهوا بلغ ككرام وكرام وروعانه كمااسلم عريض إلله عنه شق ذلك علق يش فاتواا باطالب فقالواانت شيفنا وكبيرنا وقد علت مافعل هؤلاء السفهاء واناجشناك لتقضى بيناوبين ابن لنعيك فاستحضر دسول القه صيالة علسروسيا وقال هؤلاه قومك يسألونك السؤال فلا تملكل اليل عليع وققال صيارته عليه وسلماذا تسألوني قالواا دفضتا وارفص فكرافتنا

وندعك ولمك فنالدانها زناعيليكم اسالتها معلى انتهك ولددة تملكونها العربي العيوفالانه وعشار فعال الااله الااقه فتاموا وقالوا ذلك والطاقة الكرائية من والطاقة الشرقة فيرثين متبطرة بعدا استخدار مسالة عمل وهي الناقش وقبل المرافقة المستوركة والمستوركة والمستوركة المستوركة المستورك قالة الخرة قالمناتواد كتا عليها بدا الافتاد الموافق آخرا الفاقات الصفحة الذون فيزان كون سالان عام استا مزاها التقابد والانكابدا التجاه المستوان المتعاقب والرسمة المتعاقب والمتعابد والانتقاب والانتقاب والمتعاقب المتعاقب من المتعاقب والمتعاقب المتعاقب والمتعاقب والمتعاقب والمتعاقب المتعاقب والمتعاقب المتعاقب والمتعاقب المتعاقب والمتعاقب والمتعاق

اردف دلك بانه ليسر لهمدخل في امهدا العالم الجسماني الذي هوجز ومسرع في الناء فزاين لمؤديت رفوافها فليرتعوا فالاسباب جواب شرط محذوف اعالكان لمذلك فليصعدوا فالمعارج التي يتوصلها المالع يترجح يستوواعليه ويدبروا امالعالم فينزلوا الوحج الممز يستصوبون وهوغاية التهكي بروالسبب فبالإصراحو الوصلة وقيل لمروبا لاسباب السموات لاغااسياب الحوادث السفلية جنة ماهنالك مهروم مزا لاخزاب اعج جندمزا لكناد المقربين عاارسام وممكن عاقرب فزاين فمالندا برالالمية والقرف فالامورالربانية اوفلا تكترث عليقافة ومامزدة التقليل كقواك اكلت شيأتاه فيطالنعفليم على لمزء وهولا يوقرابعه وعنالك اشارة اليحيث وضعوافيه انفسهم زالانتلاب لمناهدا القول كذبت فيآهم قومنح وعاد وقرعون ذوالاوتاد دوالمك النابت بالاوتادكفوله ولقلفتوا فيابات عيشة فغلمك تات الاوتاد مأخوذ مزتبات البيت الملنب باوناده اوذوالجوع اكتيرة سموابذاك لاذبع ميشد بعضاكا لوتديشد البناء وقيل فصبادبم سوادوكان يكيدى للدذب ورجليه البهاويضرب عليهااوتاما ويترك حتيموت وتمودوفه مراوط واصمارا لائكة واصمارا الغيضة وهيرة وهراته وشعيب أولتك الاخزاب يعفى لقزيين على الدينج المجتدا لمهزوم متهم أنكل الاكذب الرسل بإن لمااسند اليجمة التكذيب على الاجام مشتمل على واعمن التأكيدليكود شيعيلا على سققا فالمداب ولذلك وتبعليه فيقتقاب وهوامامقابلة الجمع بالجمع وجملة كذيب الواحد مترم تكذيب يعهم . وما يظهولاء ومايننظ بقومك اوالإحزاب فالهركا لحضويلا متعضاره بالذكر اوحضوره فبمااته تعالى الاسيمة وأحدة وهيالنفية مالهامنفواق منتوقف مقداد فواق وهومابين الحليتين اورجوع وتردا دفان فيميرجع اللين الحالضرع وقرأسمزة والكسائي بالضم وجالفتان وفالواد بناع الناقطانا قسطنامز العذاب الذى توعدنابه اوايحنة القتعد للؤمنين وهومن قطه

اَنَحُورَكِنَ الْمَهْرَالِهُ مَتَالَا اللهُ الْمُعْرَافِ الْمُكَانِ الْمُعْرَافِ الْمَعْرَافِ الْمَعْرَافِ الْمَعْرَافِ الْمُعْرَافِ اللهِ اللهُ ا

ناقطه ويقال احمية الهائرة قد لا الفاقطة من التوافر ويقدف بها الهجال المسيحية اجالنا تنظيفها فيزور الحساب استجراؤ السبر عيابة السبر عيابة المستجراة السبر عيابة المستجراة المستورة والمستورة والمستورة المستورة ال

إَنْسَهُ وَالْمُثَالِّ وَوَمَا الشَّرِقُ وَوَقِيَّ مَنْ مَانِيَّهُ مَنْ مَنْ مَا مَنْ مَا الْمَلْوَمُ اللَّهُ وَوَقَا الشَّهُ وَالْمَالِكُونُ الْمَثَّوِيُّ الشَّمِ اللَّمَّةُ وَمَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَالْمَالِكُونُ اللَّمِنَّ اللَّهُ وَالْمَالِكُونُ الْمَثَوَّالُّ مَنْ اللَّهُ وَالْمَالِكُونُ اللَّهِ اللَّمِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلِلَّالِمُ الْمُلِلَّالِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الل

والتكرار وينحوها واغاسى باحابعد لأنه يفصل لقصودعا سبق مقدمة له مذاكحه والصدوة وقيلهموا كفطا بالقصدالذى ليرفيرا ختصار مخاولا اشباع مراياجاء فوصف كادم الرسول على البملاة والسلام فصللانذ رولاهذر وهل اتيك نبأ انخصسه استضام معناه التعيب والتشويق الح استاعه واشخصه فحا الاصراع صدرواذلك اطلق للجمع اذتسة رواللحاب اذتصعدوا سورالغ فيتقعله فالسوركتسيم فالسنام واذمتعاق يجأب ائ أغاكم الخضادة تسوروا ويالذأ علافللراءيه الواقع فيتهددا ودوان اسناداتي اليهعلى مدفهضافا عقصة فبألكم إوباكف لمافيع ومعقالف الابأقلاناتيا مالوسواعليه الملاة والسلام لم يكن حينا ذواذف أذ دخلوا على أود بدلهذا ذالاول أوطف انسوروا ففزع منهم لافرزلواعليه مزفوق فيوم الاحتياب والحرسامل الباب لايتركون منيدخل عليه فانه كان عليه الصلاة والسلام جزأ نعائروها العبادة ويوماللقضاء ويوماللوعظ ويوماللا شتغال بخاصته فتستورعلي ثراككة عاصه دالانسان فيوم الخلوة فالوالانتخف خصان تحن فوجان مخاصان عالتمية مصاحبا كخصيخهما بعيعضنا عابعض عاالقض وقصد التعيض إذكا نواملو كدة وهوالمشهور فاحكم بيننا باكحق ولا تشطط ولانج فالحكومة وقرئ ولانشططا علاتبعدعزا كحق ولانشطط ولانتثاطط والكامن معنى الشطط وهومجاوزة للذ واهدنا المسواء الصراط الاصطه وهوالعدل انهذااخي بالديناوبالصية لهتسع وتسعون نعجة ولى تعجة واخدة هالانقمن الضأد وقد يجنيها عزالرأة والكنابة والتمثيل فيا يساق للتعربين ابلغ فالمقصود وقرئ تسع وتسعون بفترا لتاء ونعجة بكسر النون وقرأحفص فهترياء ولى فقال كفلنيها ملكنيها وحقيقته اجعلني اكناهاكااكناها تحتيدى وقيلاجعلها كغلاا عاصيبي وعزني فانخطاب وغلبن فيخطابته إرى عامية بالنجاء بجياج لماقدررة ماوفي مغالبته اياى فانخطية يقالخطيت المرأة وخطبها هوفقاط ينخطا باحيث زقجهادوني ووئ وعادني اي البني وعزني على تغفيف غريب قال لقد ظلك بسؤال

إِذَ دَعَالُ عَلَيْهُ وَدَ نَفَرِعَ مِنْهُمْ قَالُوالاَ غَنْ عَيْمَالُون هُ فَ سَجْمُنَا عَلَيْهِ وَالْمَ فَالْمَالَا غَنْ عَنْ عَيْمَالُون هُ فَ سَجَمُنَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْ الْمَالَا الْحَيْمَ وَالْمَعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمَعْ وَالْمُعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمُعْ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُوالْمُونُ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

تجمتاع المقامة جوارة سيمدوق قصد به البالنة فإلكان المقاملية وتجهين طمده ولدية قال ذلك بداعة زفعه الوطاقة بيده في المشكول المسدوضة الخالف مضديد وشدة المساورة المقاملية والمقاملية والمقاملية المقاملية والمقاملية المقاملية المق

وماروى انهمروق عالرأة فسندته اوسيح ترتيبها دوارد منه سايان انع فلمله خطاب منطوبته اواستزله عن زوجته وكان ذلك متلافيلينه وقد واس الأصافها الميزين بطالغر والتوافيات المواطبات ال

لحرعذاب شديد بمانسوايو ماعساب بسبب نسيانهم وحوضلا لحرعزالسبيل فادتنكرة يومإكساب تقتضيم لازمة الحق ويخالفة الهوى وماخلقنا السماء والارض ومابنهما باطلا خلقا اطلالاحكمة فمه اوذوى باطل بعني بطليز عابين كقوله وماخلتنا السموات والارض ومايينها لاعبين اوللياطا الذي هومتابعة الهوى باللق الذى هومقتضى الدليل وزالتوجيد والتدرع بالشرع كقوله وماخلقت انجن والانتوالاليعيدون علوضعه موضع المصدرم فلهنيثا فالمفاز الذين كفروا الاشارة المخلقها باطلاوالظن بمن المظنون فوماللذن كفزوا فالناد بسيب هذاالظن ام يحمل الذينامنوا وعلواالصاكات كالمفسدين فالارض اممنقطمة والاستفيام فيها لانكا والتسوية بين الحزبين التجهم زلوازم خلقها باطلالمدل علفه وكذاالتي فقوله آم نحساللتقين كالفيار كاندانك التسوية اقلابين المؤمنين والكافرين تم بين المتقين من المؤمنين والجرمين منهم ويحوذ ادنيكون تكويراللاتكا دالا ولمباعتيار وصفين آخرين ينعان التسوية مزائحكيم الرجيم والآية ندل على بحية القول بالمشرفان التفاضل بنهااماان يكؤن فالدنيا والغالب فعاعكس باتقتضيه انحكمة اوفي غيرهاو ذلك يستدع إن يكون لحمه حال اخرى يجازون فيها كتأب انزلناه اليك مبارك نفاء وقرئ بالنصب على لحال ليدبروااياته ليتفكروا فيهافيعرفوا مايدبرظاه جامزا لتأويلات الصييمة والمعافى لستنبطة وفرئ ليتدبروا عوالاصا ولتدبرواا عانت وعماء امتك وليتذكرا ولواا لالماب وليتعظ بهذو واالعقيلا لسلية اوليستهضرواما هوكالمركوز فاعقولهمن فط تمكنهم فعرقته بماض عليه مزالد لاثاقان الكتب الاتمية بيان لما لايعرف ألامزالشرع وإدشا والمهالا يستقل به العقل ولعالما لتدبر للقسلملاول والتذكرللثان ووهبنالناودسليمان نعرالعبد اينجرالعبدسليمان اذمابعده تعليل للدح وهومزحاله آنهاواب رجاع المالقه بالتوبتا والمأتسبيم مجعله أذعض علبه ظف لاؤال ولنعروالضيراسيلمان عندا بجيور بالعشي بعدالفلير الصافنات الصافزمزلظيرالذي يقوم عليطف سنبك يداورجل

رَمَاعَلَنَا النَّمَاءَ وَالاَرْضَ وَمَا يَنَهُمُ الْبَالِلاَ ذَٰلِكَ طَنَّ الْهَرَاءَ الْمَعْبَلُ الْهَرَاءَ الْمَعْبَلُ الْهَرَاءَ وَالْمَرْضَ الْمَعْبَلُ الْهَرَاءُ وَالْمَعْبُلُ اللَّهَ الْمَعْبُلُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللْمُلْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ

وهومنالسفات اغورة فالمختلة كادكورا الاقالسلياناهس تنياد جمع جوادا وجود وهوالذعابيج فيجرب دواللانكيود بالكفروفي يجبدوو كانه عليالهماوة والسام تؤدسترة بضيبيرواسا بالفنتير ويقواسلها ويونيا في المنافرة ال باسوقرانا شنائق اعدسوفا واعنا فعايقطها منظولهم علاوت الناسر، عنده وفي اجدائه مؤلسيده اعتفا فحاوس فقاسها فاوعن الرفاضة ما فيلم الواضة منافيا بالكون وعاوض المؤلفة من المؤلفة المؤلفة من المؤلفة المؤلف

ملكه فيه فاعطاها يوما فتمثل فاصورته شيطان اسبه صغروا غدائطاتم فتختمه وجلس علىكمييه فاجتمع عليه الخلق ونفذحكمه فوكلتني الافيه وفينساتموغير سليمان عن هيئته فاتاها لطلب الخاتم فطادته فعيان الخطيئة قلاء ركته فكان يدورعا البيوت يتكفف حق مضى اربعون يوماعدد ماعيدت الصورة فيتيه فطارالشيطان وقذف لخاتم فإلى فاستاعته سمكة فوقعت فريده فيقبطنها فوجدا فلاتم فتختربه وخرساجدا وعاداليه لللائ فعل هذا الجسد صخرسي ب وهوجسملاروح فيهلانهكان متثلا بمالم يكن كذلك والخطيئة تعافله عنال اهلهلانانخاذالتماثيلكان جائزا حينئذ وسجودالصورة بغيرعله لايضره قال دباغفرلي وهبل ملكا لاينبغ لاصدمن بعدى لايتسهل له ولايكون ليكون معزفل مناسبة لحالى ولاينبغ لأحدان يسلب بعدمني هذه السلبة اولايصر لاحدمز بعدى لعفليته كقتو لاكفاون ماليس لأحدمن الفضل والمال على رادة ومسف الملك بالعظم لاان لايعطى احدمثله فيكون منافسة وتقديم الاستغفار على الاستيهاب لمزيد اهتامه بإمرالدين ووجوب تقديم مايجعل الدعاء بصد دالاجابة وقرأنا فعروا وعمرو بفتح الياء انكانت الوهاب المعطيم انشاء لن تشاء في فالدالي فذلانا عالماً اجابة لدعوته وقرئ الرياح تجريجا بمريفاء كينة مزالوخاوة لانزعزع اولاتخالفادات كالمأمورللنقاد حيثاصاب اوادمزقولهإصابالصوابفاخطأللجوب والنقياتين عطفهاالرع كلبناء وغواص بدامنه واخرن مقرنين والاصفاد عطف علكاكأنه فصدالشياطين المجلة استعراه فالاعال الشاقة كالبناء والغوص ومزة أون بعضهم مع بعضر في الساوس إليكفواعز الشرواع الجساميم شفافة صلب فالترى ويكن تقييدها هذا والاقربان المراد تمثيلك فهم عزالشرور بالاقران فالصفدوهو القيدوسي بالعطاء لانررتبط بالمنع عليه وفرقوا بين فعليها فقالواصفده قيده وأصفا اعطاه عكس وعده واوعد موفي ذلك نكتة هذا عطاؤنا اع هذالذع عطيناك مزالمك والبسطة والتسلط على مالم يتسلط عليه غيرك عطاؤنا فآمنن اوامسك فاعطه زشت وامنع مزشئت بغيرحساب حاله زالستكن فالامر

رُخَاة بَيْنُ اَسِالٌ هَ وَالشَّيَا لِلِينَ كُلِّبَ اَ وَالْفَرِهُ اللَّهِ وَالْمَنَ الْمِنَ الْمِنَ الْمَنْ وَالْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاذَكُرُ وَالْمَنِ فَا اللَّهِ وَاذَكُرُ عَنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الل

 الكغريجياتى حكايذا البيديه الأضريد بيطان الادن وفينالداخله الاضارياف المناسبة عن شفيا هذا منشدل واقترب من فيرة الخطاط الأوراط المناسبة والمحافظة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة

واسمة ويعقوب وقرأابن كثيرعبدنا وضعالجنس موضع الجماوع إن براهيوحده لمزيد شرفه عطف بياذله واسعة وبيقوب عطف عليه اولى الابدى والايصار اولمالقوة فالطاعة والبهبرة فالدين اواولى الأعمال أيحليلة والعلوم الشريفية فعير بالابدي بزالاع اللان اكتزها بمباشرتها وبالابصار عزالمعارف لالهاا فويحبادها وفير بتور والبطلة الجمها لأنه كالزمني والعيان أنا خلصناهم بخالصة جعلناهم غالصين لنابخصلة خالصية لاشوي فيهاهي ذكرى الذار تذكرهم للوخوة وآشما فادخلوصهم فالطاعة بسببها وذلك لازمطم نظهم فيا يأتونيه ويذرون جؤاد التدتمال والفرز طفائه وذلك فالاخرة واطلا والدار للاشمار بالماالدارا كفيفية والدنيام وراضاف هشام ونافع بخالصة الحذكري البيانا ولاته مصدريعني الخلوص فاضيف الحفاعله وانهم عندنا لمذالم مطفين الانفياد لمزافختادين مزايناه جنسها لفضلين عليهم فالكيرجع خيركشر واشرار وقيل جع غيرا وحيد على تفنيفه كاموان فيجم ميت اوميت واذكر اسمعيل واليسم هوابن اخطوب امتغلغها لماسرعل بتأسراشل ثماسكني واللام فسكاف قوله وأستالوليدين اليزيدمبانكا وقرأجرة والكسائي واليسع تشبيها بالمنقول مزايسم فزالسم وذالكفن ابن عيسما ويشرن ابوب وانعتلف فينوته ولقيه فقيل فراليه مائذني مزانستافأ واهروكفالهدوقياكها بعمل رجابها لإكان يصنا كايومها يتماوة وكل اى وكلهم مزالانجارها أشارة الهاتقالم مزامورهم دكر شرفهم اوبوع مزالذكروهوالقراد ثمشرع فيهان مااعدهم ولامتالم فقال وادتالتقين لحسست مآب مجم جنات عدن عطف بيان لمسنمآب وهومز الاعلام الغالبة لقوله جنات عدذالتي وعدالرحن عباده وانتصب عنها مفقهة لم الأراب على الحالوالعامل فيهاما في للتتين من معذالفعا وقر ثنام فوعتين على الانتراء والخير اوانهاخيراذ لمحذوف متكثير فهايدعون فهايفاكهة كثرة وشأل مالان متعاقبان اومتداغلون مزاضهم فالمراهم فالمتعن للفصيا والاضلعب أتردعه ن استثناف لسادحا لمجفيا ومتكثين حالمن معده والاقتصار علالفاكمة للوشعاد

وَذَا الْسِيَّةُ وَكُنْ مِنَ الْاَحْدَارُ هَهُ هَذَا ذِكُوْ الْوَلْمَ مِنَ الْمُعْمَدُهُمُ مِنْ الْمُحْدَرُ الْمُعْمَدُهُمُ مَنَا اللَّهِ الْمُعْمَدُهُمُ مَنَا اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ ا

بارساهم يضمنا لفدة قانالتذة القالم الانقالية وصندهم قاصرات الطبق الإنتاريال المؤراز والجهن "اتراب لدائم فان القاب بين الاتوارائيات وجدين المساور والمساور والموارد الموارد والموارد الموارد والموارد والموارد والموارد الموارد والموارد والموارد الموارد والموارد والمو

واسر اعة دوّا وعالها خروقاليد مراد داخراعة دفات الوظيما عناجات مؤتكد من الهنالاذوقار الناله واللغة وتوجيد الفدير بالمناطقية والداخل المنافرة المنا

مزالاشرار يعنون فقراع السلين الذين يسترذلونم ويسفرون بم اتخذتا همرسخريا صفة اخى لرجا لاوقرأ الجهازيان وابن عامروعاصم بشمزة الاستفيام على نه انكار على نفسهم وتأنيب لها في الاستسفار منهم وقرأ نا فع وحمزة والكساق سخر بإبالضم وقدسبق مثله فالمؤمنين المزاغت مالت عنهما لابصار فلانزاه موام معادلة لمالذالانزى على نالمراد نفي رؤيتهم لغيبتهم كالحيقالواليسواههناام زاغت عنهوابصارنا اولا تحذناهم على لقرآءة النائية بمعنى إى الاحرين فعلناهم الاستسيفار منهام تحقيرهم فادزيغ الابصاركا يرعنه علىمعنى تكارها علىنسهم ومقطعة والمراد الدلالة على واسترذالم والاستسفارهم كان ازيغ ابصارهم وقصودا نظاهم على ثاثة حالهم أن ذلك الذي حكينا عنهم كحق لايدّان يتكلوا يه تُمبين ما هو فقال تخاصماها الناتر وهويدل مزحق اوخبرمحدوف وقرئ بالنصب باللهاك منذلك قل ياعد الشكين الماانامندر انذركم عذاب الله ومامزاله الأ القالواحد الذعلايقيلالشركة والكثرة فذاته القهار لكابئ وبالسموات والارض ومايينها منه خلقها والنهام ها العزيز الذي لإنغلب اذاعاق الغفار الذي يغفرها يشاء مزالذ نوسلن مشاء وفيهذه الاوصاف فقر وللنوحيد ووعدووعيد للوحدين والمشركين وتشية مايشعر بالوعيد ونقديمه لاذالم يتعوج هاالانذار قاهو اىمااناتكريهمزاني نذرمن عقوبتمن هذاصفته وانه واحدة الوهيته وقياما بعده من شأآدم على السلام شأعظم استمعت معضون لتمادى نمفلتكم فازالعاقل لايعض عزمتل كيف وقد قامت عليه المجيالواضحة اماعيا التوسيد فحامرها ماعا النيقة فقوله ماكان ليمزع ليالماكآ الاعلواذيختصمون فاداخباره عنتقا ولاللاعكة وماجرى بينهم عإماورد والكتبالمتقدمة منغيرساء ومطالعة كاب لايتصورالابالوسى واذظرف العلومتعلق يعاومحدوف إذالتقدير مزيمله كالاماللة الاعلى ان بوج إلى الاأغا انالدرمين اى لاغاكانه لماجوزان الوجى بأتيه بمن بذلك ماهوا لقصود تحقيقا لقوله انماانا منذر ويجوذا ذيرتفع بإسناد يوسى اليه وقرئ انمابالكسر

على تعالى الدار الله تحكى الوغاق بشراء مقل بدل مؤذي تصويره بين أد فادا لقصة القوضات التعليه أشناء المؤاكدة والبيس في طلق الداري والمنظورة المؤلفة والمبيض في المؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلف

لما خلت بدئ خلقت بنضره من يفرو مسطد كا بدوام والتثنية لما في خلقه من مريدة القدرة اواختلوف الفدل وفرية على المتوحيد وترتيبا الكتار عليه والمستدان المستداد المستداد المستداد المستداد المستداد المستداد المستداد المستداد المستدار المستدار

لَهُ عَلَيْ وَمُ الدِّيْ الْ فَالَ وَبِ فَالْمَنِ فَالْمِي الْمَعِينُ وَ الْمَا لَمُ الْمُا لَمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِكَ الْمُعْلَى الْمُعْلِكِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ ا

وقيل كحة الاقلاما مته تعالى وصبه بحذف حرف القسيكقوله ادعليك القهان تبايعا وجوابه لاملأن جهنزمنك وممن تبعك منهم إجمعين وهابينهمااعتراض وهوعلى لاولجواب محدوف وانجلة تفسمر للقالمقول وقرأعاصم وحمزة برفع الاولىعلى لابتدآء اى انحق يمنى اوقسم إوانكير اعاناا كحق وقرئام فوعين عاجدف الضميرمن اقول كقةله قدا صعتام اثخيارتذعى علىزنهاكله لماصنع ومجرورين عاإضارحرف القسم فالاولوحكا يتلفظ المقسمه فالثاني التوكيدوهوسا تنزفيه اذاشارك الاؤل وبرفع الاؤل وجره ونصبالناني وتخريجه علىمآدكرنا والضمير فمنهم للناس إذال كالام فهم والمراد عنك مزجنسك ليتناول الشياطين وقيل التقلين واجمعين تأكيد لماوالضميرين قلما استلك عليه مزاجر اعطالقية اداوعل تبليغالوي وماانامن المتكلفين المتصنعين بما بست مزاهله على ماعرفتم من حالى فانتخا النوة وانقة ل القرآن أنهو الاذكر عظة العالمين ولتعلق نبأه وهومافيه مزالوعدوالوعيد وصدقه باتبان ذلك بعدحين بعدالموت اويوم القيامة اوعث ظهورالاسلام وفيه تهديد وعزالنبي صاالته عليه وسلم من قرأ سوره صكاذله بوزن كلجبل سيخ ءانته لدا ودعتسر حسنات وعصيه انبصرع إذنب صغيرا وكبير سورة الزمرمكية الاقوله فلايا عبادى وايبهاخمس وسبعون اوتنتان وسبعون بسلم لتمالزهمز الرحيم تنزيل انكاب خبرمحذوف مثلهذا اومتنأخيره مزالله العزيزا كحكيم وهوعيا الاول صلة التنزيل اوخبرتان اوحال عمل فيهامعن إلاشارة اوالتنزيل والظاهران التكاب على لاوّل السورة وعلى لتّانى لقرّاً ن وقرئ تنزىل بالنصب

 والذبن التنذواند دونه الوباء مجاللة فيزين ما ألفاوكة وعيسج الاصناع على مذ فاللبعر واضارا لتشريخ من يرذك لالة المساقط يعم وهومد المشروع الافراد منف موالا المؤتفرة المؤافلة المؤتفرة ال

فان الا لوهية الحقيقية تتبم الوجوب الستلزم للوحدة الذانية وهي تافيالماثلة فضلاعزالتوالدلان كلواحدمن المثلين مكيم تاكحقيقة المشتركة والتعيب المخصوص والقهارية المطلقة تنافى قبول الزوال المحوج المالولد ثماستدل علىذلك بقوله خلق السموات والارض بالحق يكور البل عاالنهار ويكورالنهارعا إليل يغشيكل واحدمنهما الاخركانه يلف عليه لف اللباس باللابس ويغيبه به كا يغيب لملفوف باللفا فة او يجعله كارًا عليه كرورامتنا بعاتنا بع الوارا لعامة وسفرالشمس والقركل يجري الإجاريس هومنتهج ورماومنقطم حركته الاهوالغزيز القادرعلى لامكن الغالب علكانتئ الففار حيث لميعاجل بالعقوبة وسلب مافهذه الصنائع من الرجة وعوم المنفعة خلقكم من نفس واحدة تم جعل منها ذوجها فع استدلال آخر بااوجده فالعالم السفاميدوابه من خلق الانسان لاتماقب وأكذردالة واعب وفيه على اذكره ثلاث دالالات خلق دمعليه السلام اولامنغيراب وام تمخلق حقاء منقصيراه تمتشعب الخلق الفائت الحصر منهاو ثمالعطف عليحذوف هوصفة نفس مثل خلقها اوعامعن واحدة اعمن نفس وحدت تمجعل منها ذوجها مشفعابها اوعلي ظلقكم لتفاوت مابين الآيتين فان الاولى عادة مستمرة دون الناسية وقيل اخرج منظهره ذربته كالذرثم خلؤ منه حواء وانزل لكم وقضى وقسم لكمرفان قضاياه وقسيه توصف بالنزول مزالسماء حيث كتب فياللوح اواحدت لكرباسباب نازلة كاشعة الكواكب والامطار مزالانعام تمانية ازواج دكراواشي مزالامل والبقر والضأن والمعز يخلقكم وبطون امهائكم بيان لكيفية خلقها ذكرمز إلاناسي والانعام واظهار لمافيها منعجائب القدرة غيرانه غلباولح العقل وبعصهم بالخطاب لانها لمقصودون خلقا من بعد خلق حيواناسويامن بعدعظام مكسؤة لجامن بعدعظام عارية مزيعد مضغمن بعدعلق من بعد فطف فظلات ألات البطن والرحم

والمشية والنساب والرج والبطن ذكم الذي هذه الحالم انقديكم خوالمسقولها دنج والمالك كه الملك كااله الاحق ا ذلايشاركه فخالحافيض فالمؤصر فود يعدل بكان عبادته الحالا شوك ان كلفرها فالماقة غيضكم جن إيمانكم ولايرمنح لهماده الكفر لامتضارهم به وحسمة عليهم ول تشكولييشه كم لاندسب فادع وقالين كثير والفية برئاية وابيم ووالكسا في المسابع ضمة الحاء لانها سارت بجدف الاند موسولة بخطية ومنهايي عروسيقوبيات التصليديات الصدود خلاج عروسيقوبيات المسابع المجازات التصليديات الصدود خلاج عنوسية والمسابع المجازات التصليديات المسابع المجازات التصليديات المسابع المجازات المسابع المجازات المجازات المجازات المجازات المجازات المجازات المجازات المجازات والمسابع المجازات المجازات

اقن هوقانت قائم بوظائف الطاعات أناء الليل ساعاته وام متصلة بحذوف نقديره الكافر خيرام منهوقانت اومنقطعة والمعنى بلامزهو قانت كمن بضده وقرأ الجمازيان وحمزة بتخفيف الميم بمعني من هوقانت لله كمنجمله اندادا سأجدا وقائما حالان منضمير فانت وقريا بالرفع علىالخبر بعدالخبر والواولجمم بين الصفتين يحذرالاخرة ويرجو رحمة رب فيموضع الحال اوالاستثناف للتعليل قله ايستوى الذين يعلون والدين لايعلون فؤلاستوء الفرقيز باشبار القوة العلية بعدافية إعتبا القوة العلية على وجه ايلغ لمزيد فضال العلم وقيل تقرير للاول على سيل التشبيه اى كالايستوعالعالمون والجاهلون لايستوعالقانتون والعاصون آغآ يتذكراولوا الالياب بامثال هذه البيانات وقرئ يذكر بالادغام قل باعباد عالمنين امنوالقوار بكر بلزومطاعته للذين احسنواخ هذه الدنياحسنة اىالذيناحسنوا بالطاعات فالدتيامتو تبحسنة فإلاغرة وقيلمعناه للذين احسنوا حسنة فحالدتيا هرالصية والعافية وفيهذه ببان لمكاذحسنة وأرضآلله واسعة فمزتمسرعليه التووعلى الاحسان في وطنه فليهاجر المحيث يتكن منه أنهما يوفى المهابرون عامشا فالطاعة مزاحتمال البلاء ومهاجرة الاوطاناها آجه بغير حساب اج الاستدى ليه حساب لحساب وفائحديث انه تنصبا لمواذين يومالتيامة لاحلالصلاة والصدقة والجوفيوفون بها اجورهم ولاتنصب لاهل لياوه بايصب عليه الاجرمباحة يتمنى هل العافية فالدنياان احساده وتقرض بالمقاريض مايذهب براهاللاوء مزالفضل قلانيامرت اناعدالله مخلصاله الدين موحداله وامرت لان اكون اول السلين وامرت بذلك لاجل ان اكون مقدّم والدنيا والاخ ة لان قسيالسيق في إلدين بالاخلاص إولان أكون اقل مزاخلين

وجهه قد مزة باش ومزدا دنيدنه موالعلف لمغارة الثافرالا وابتقيده بالمئة والاشعاد بإنا المبادة للقرونة بالاخلاص وازاقت الثاقمان وأضبها فعل منا تقتضيه لما ينزمه سنالسبقة في النين ويجوزان تجعل العرم مريدة كافيا ودت الانا اضار في كون امرا بالتقدم في الانتفاء الميه جعلا الامهيه قالفاغافى ان عصيت و بن بتراتا الاخاوس والميال لما استعلىه والشراق والراء عنار يورعظيم العظيم العظيم العظيم الم امر الإنبراورا خلاص والمنطق الدون معالا المراكز اروزي ما مورا الهداء والاخلاص الفائد برائعات العلاما عمر والمائل وسي على يون فاصدوا المنتم وفوقه مهمين الخطاص المناطق والمناطق المناطق المناطقة ال

العذاب هوالذى يخوفهم ساليح تنبوا مايوضهرفيه أعبآ دفاتقون ولأ تتعرضوالما يوجب سخطى والنيزاج تبواالطاعوت البالغ غايتها لطغيان أضلوت منه بتقديم اللام على لعين بنى للبالغة في المصدر كالرحوت لتروصف المالغة فالغت ولذالا خص المسطان التعبدوها بداشتمالهنه وانابوالماللة واقبلواليه بشراشهم عماسواه لحمدابشرى بالمقابعل السنة الرسا والملائكة عندحضورالوت فبشرعاد الذين ستمعول القول فيتبعونا حسنه وضع فيمالظاهرموضع ضيرالنيزاجتنب فاللات على دأ اجتنابهم وانهم نقاد في الدين عيزون بين الحق والساطل ويؤثرون الافضل فالإفضل أولتا ثالنين هداهسلاته لدينه واولتك مر أولواالالباب العقولالسلمة عزمنا دعة الوهمروالعادة وفي ذلك دلالة علانالهداية تحصل بفعلالله وقبولا لنغسرلهما افرزجة عليه كاة العذار إفأنت تنقذ مزيلي الناد جملة شرطت معطوفة عا محذوف دل عليه الكلام تقديره وانت ماللنا مرهسم فنزجق عليه العذاب فانت تنقذه فكررب الحسزة فحالجرآه لتأحك دالانكار والاستعاد ووضع مزفخ النارموضع الضمر لذلك وللدلاله على ن مزحكم عليه بالعذاب كالواقع فيدلامتناع الخلف فيدر واناجتها والرسول صعاته عليد وسلف دعائه والمالامان سعيد فانغاذهم مزالناد ويجوذا نيكوت افاست تنقد جملة مستأنفة للذلالة عاذلك والانشعاريا كيآو للحذوف لكزالذين القواريه ولمدغرف مزفوقها غرف علالي سضهافوت بعض منية بنيت بناء المنازل على لادض تجري من عقسها الانياد اىمزيخت تلاالغرف وعدالله مصدرمؤك لانقوله لمدعف في معنى الوعد لايخلف الله المعاد لان الخلف نقص وحوعلى للدتمالي المرتزاذا تتمانزل مؤلسماءماء

قُلْ إِنَّا اَنْ مَعَيْثُ دَبَّ عَنَاكَ رَوْعَ عَبْلِي قَلْ الْمَاعَدُ
عُلْسِيَّالَا أُدِيَّ فَى فَاعْدُوا مَا شَسْدُ مِنْ وُوْرُ الْمَا الْمَاعَدُ
الْهَ رَبِّ عَنِيْنَ فَى فَاعْدُوا مَا شَسْدُ مِنْ وُوْرُ الْمِالَا الْمَاعِيْدُ
الْهُ رَاكُلُّ بِنَ هُ فَا مُعْدُوا مَا شِسْدُ مِنْ وَالْمِيْمَةُ الْاَدْ اللَّهُ مُو الْفَرْمَةُ اللَّهُ وَالْمَالِمُونَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ فَعْهِمُ مُلْكُلُلُ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مَنْ فَعْهُمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ

مسكى فاصله بناج فالاوش حينا وجادىكان فيها وصاحانها من فيها الليدع جاء الليم والناج فعيها على المددول على فريق به وزحاً عشقائية المنظمة المنظمة وحرة وفيره ما شهرج بيستجفاف الامانا وتجده المنظمة وحرة وفيره ما شهرج بيستجفاف الامانا وتجده المنظمة المنظمة والمنظمة منظمة منظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المن

معذوف دلعيم فويللقاسة قلوبهممز فكراله مزاجا فكره وجوابلغ مزان يكون عرمكان من لازالقاسي مزاجرالشئ اشدتأبسا مزة وله مزالقاسى عنه لسبب آخر والبالغة في وصف والك بالقبول وهؤلاء بالاشناع ذكرشرح الصدرواسنده الحاتله وقالله متساوة القلسأ واسنده اليهب أولثك ف ضلالمبين يظهر للناظر بادف نظر والاية نزلت فيحزة وعلى وإدلف وولده القهزلا حسزا كمديث يعخالقران دوعانا صحاب رسولالته صلحائته عليه وسلمملواملة فقالوا له حدثنا فنزلت وفح الإبتداع باسمإنته ومناء نزل عيسه ثاكيد الاسنا طاليه وتغنيد للنزل واستشهاد عليحسنه ككآبامتشابهآ بدل مزاحس اوحال منه وتشابهه تشابه إماضه فحالاعياذ وتجاوب لنظم وصعبة المعنى والدلالة علىالمنا فرالعامة مشآن جمع شنى وشنى علىماس سلى كيحروصف به كآبا إعتبادتغا صيله كقواك لقران سوروآيات والانسان عظام وعروق واعساب أوجعل تييزام متشابها كقواك وأيت وجلاحسنا شمائل تقشعرمنه جلودالين يغيثون وسهم تشمر ضوفا بمافيه مزالوعيد وهومشل فشدة الموف واقشعراد اكمله تقضه وتركيسه منحوف القشع وحوالاد يداليا بسرزيادة الرآة ليصيرواعياكتركيب قطرمز القمط وهوالشة تمتلين سلودهم وقلومهمإلى ذكراتله بالرحمة وعسومالمفضرة والاطلاق للاشعاريان اصال مره الزحمة وان دحسه سيقت غضيه والتعدمة بالم لتضين معنى السكون والاطمئنان ودك والقلوب لتقدم اكتشية القحممن عوارضها ذلك اعاكجاب اوالكائن مزائمت والرحاء متكالقا يهدى به مزيشاء حدايت ومزيضا إلله ومزيخذله خاله مزهاد يخرجه مزالم الالة أفن تقيوجه يجعله درقة يتيبه نفسسه لانديكون مغلولة يداه الىعنقه فالايقدرال يتقيالانوهمه

رَاَلْتَهَا مَا مُسْلَكُهُ بِسَاتِهِ وَالْاَصْفَ فَنْضَ مِنْ مُرَدَّا عَمْلَيْنَا اَلْمَا هُ مُنْجَعِهُ مَنْ مُصْفَرًا مُنْجَعِهُ الْمُسْلِكُلُولُ فَا وَلِكَ اَلْوَا لِالْوِلْالْاَبُونِ فَ الْمُنْتَامِ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الل

سوالعناب يعاليتية كريمواترم، فماذناكتركما دن في الطائلين اي لهم فرضه الظاهريوسعه شهيلاعلهم المائلة المسائلة الم الظهوائسارا الملوسيا القالمة دوهو : فوظراكت كسون اي واله والوالحال وقدمة ذه كذبالين ترقهم فاتبهم العائد ب مزيث الإشرون مراجم الق الإعلام الله الشائم توجم منها فانعملها المرى الذاء سلط الموقالديا كالمنع والمحنف والقتل والدي والاجلاء ولعذا بالامنة المعتقم اكبر لشفة و دوام نوكافياسية فى الاعادا خطالهم والتطاليما والتعادية والقدمينا التاسيخ مقاللة ألامكان الميام فيام بين المعاجم المت يذكرون يستطونه فرنا عربيا حالم مها والاحتادية عاطائهمية كتوان بالمنزية في المادومة اله غيرة يحجج الاختلاف فيه برجمه المهوالغة مؤاسستيم واختصرا المنافق في المنافق الم

نافع وإن عامر والكوفيون سلابقيقتين وقرئ بفيخ السين وكسرحامع سكنى المين وتلائلها مصادره لم منتها اوحذف منها ذاورجل الماعضاك ومراسالر وتخصيص الرجل لأنه افطن الضروالفع ماستويان مشكر صفة وبعالا ونصبه على التيمنز ولذلك وبعده وفرئ مثلين الاستعار باختلاف النوع اولان للرادهل يستويان في الوصفين على الصبر المثلين فان التقديرة ليجل ومشل يبل كمادئله كالمجدله لايشاركه فيمط المقيمة سواء لانه المنعم بالذات والمالك على لاطلاق بلاكشرهر لايعلون فيشكون به غيره من فرط جملهم أنك ميت وانهدميتون فازاكرا بعبد د الموت وفى عدادا لموتى وقرئ مائت وماثتون لانه مساسيحات تَذَانِكُمُ على تغليب الخاطب على الغيب يوم القيمة عند دبكم تختصون فستع على حدياً فل كذنت على كحق في التوحيد وكانوا على لباطل في التشريك واجتهاد فجالادشاد والمبتليغ وبجوافئ التكنيب والعنآد ويعتذدون بالآباطييل شك اطعناسا دتنا ووجدنا إآءنا وقيل للرادبه الاختصا مألعام يخاصه الناس بعضه معما فياداد بنهم في الدينا فراط من كذب علي الله بأضافة الولدوالشربائاليه وككنب الصدق وجوماجاءبه عيدصليالله عليه وسلمانجاء ممزعيرة قف وتعكرفام اليس مفح جهند مشوى لككافرين وذلك يكفيهم مجاذاة لاعمالم واللام تحتمل العهدوا بجنس واستدل به على كفنرالبتدعة فانهم مكذبون بمأعلم صدقه وهوضعيف لانه عضوص بمزفاجأما علم عيث الرسول بعبالتكذيب والذيجاء بالصدق وصدق به للحند المتناول الرسل والمؤمنين لقوله اولئك مسللتقون وقيلهوالبني مسالته عليه وسلم والرادجوومن تعه كافي قوله ولقدامينا موسى الكتار العلهم متدون وقيل كجاف الرسول صباالله عليه وسيل والصدق إبوبكر رضى لقهعنه ودلك يقتضى صارالذي وهوغرجا ثروقري وصدق م المتفدين عصدق بعالناس فاداه

وَكَا فَالْمَهُ مُوَنَّ قَ وَلَمَنْ صَرَّعَا لِلْكَارِ فِي فَلْاَ الْمُلْ وَمِهُ فِلْاَ الْمُلْ وَمِهُ فِلَا الْمُلْ وَمِهُ فِلَا الْمُلَا وَمُهُ فَا الْمُلْ وَمُهُ وَلَا الْمُلَا وَمُهُ فَا الْمُلَا وَمُهُ فَا الْمُلْ وَمُهُ وَمُ الْمُلَا عُلِينَا فَيْ وَمُ الْمُلْكِ وَمُو الْمُلْكِ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنَاكِ مُلْكُ اللّهُ وَمُنْ الْمُلْكُونِ وَهُو الْمِلْمُ وَلَى اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِمُنْ الللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلَمُ الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ ا

الهيمكانا (اصداد اسبه الاندمين بدلا طهيدة وصدق وعالينا الفسول غمر الشافلة عندويهم في نجنة وقاليخة وقاليخة المسا عنام والتن عدال ضرائح والدائد غاد الذي والدون المواقد المواقد المواقد والمواقد من مورون منون المدارات والمسافرة وفي والدون على المواقد الم



ومزيطلاته مترغنام يكانيا تقله وخوفه كالإنتم والانس طالعتراها و بهديم المالزشاد ومزيد عاقد اساله مريضا الخلاات المساق الم

وَمَرَا سُلِوا اللهُ هَا لَهُ مُرَاهُمَا أَنْ مُنْ مَا أَنْ مَنْ مَا لَهُ اللهُ مُنْ مَا لَكُ مُرَاهُمُ اللهُ مُنْ مَا لَكُ مُنْ مَنْ مَا لَا اللّهُ مُنْ مُنَا لَكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

استعلكا فاستعبر للحال كاستعبرهنا وحث مزالكا فالزمان وقرئ مكاناتكم افحامل ايعامكاني فحذف لاختصاروالمانت مدفئ الوعيد والاشتعار بانحاله لانقف فانه تقالى يزيده على مستر الايام قوة ونصرة ولذلك توعده حبكونه منصوراً على عبد في الدادين فقال فسوف تعلون من أبته عذاب عزبه فان خزى اعداشه دليل غلته وقداخزاه طراله يومربدد ويعل عله عذاب عقي دائم وهوعذامبالناب أناانزلنا عليك المسكتاب للناس الاعاج فإنه مناط مصائحهم فيحاشعرومعادهر بالحق ملتساب فزاهتدى فلغنسه اذنفع بهنفسه ومزيضا فأغابضا عليها فان وباله لانفطاحا وماانت فليهم بوكيل وماوكلت هليم لقيره مرعالمة واغاامرت بالبلاغ وقدبلغت ألله يتوفئ لانفسر فينمونها والتى لرتمت فيمنامها اعيتبضها عزالا بداد بان يقطع تعلقهأ عنها وتستخها فيها اماظاحرا وباطنا وذلك عندالموسس اوظاهرا لاماطنا وهوفي لنومر فيسيك التي فضي عكيها الموت ولاردها الماليدن وقرأحزة والكسائي قضى بضمالقاف وكسالصاد والوت الرفع ويرسل الاخرى اعالناغة اليسنها عنداليقظة آلي أسلسمي هوالوقة المنروساوته وهوغاية حين الارساك ومادوى عزاين عباس يضواتك عشهسا ان فحاناتم نفسا ودوسا بينهما متل معاع التمس فاكفس القيها المعقل والبيد والرويه التى بهاالننس وانحيآة فيتوفيان عندالوت ويتوفا لننس وحدهسا صدالنوم قريب ما ذكرناه آن في ذلك . مزالوفي والامسال والارسال كليات دالة ع كمال قدرته وحكمت وتبميلجت

تقوم تفكون في فيضي يقلقها الإبدان وقوها عنها الكله سينالون واسباكها وقد الانتفاجة او ايستها من السعادة والشفارة والمحكنة في في ا عن المناصرة الاسسالها حين المصدين المعتقبة في المنافذة المنافذين من من المناصرة عندا المنافذة المن

من الغالغاء فيمافان الاستبشاران يما تغليه سرورامي تنسطله بشر وجعه والاشمئزازان يتلغما حتيق فراديم ويحه والعامل فأذا الفاجات قاللهم فأطرائسموات والارمزعالم الغيب والشهادة الجئ الماته بالدعاءلما تميتر كفامهم وعرت فعنادهم وشدة شكيتهدفانه القادرع الانشاء والعالم بالاحوالكلها أنت مخصكم بين عبادك فيماكا نؤافية يختلفون فانت وحدك تقدران يحكم بيني وسنهم ولوان للذين فللوآ ما فالارض صماويته معدلافدوا به مزسوء العداب بوم القسمية وعبدشد بدواقناط كإلى لمسدمن الخلاص وبدالمسممز إلاه مالمكونوا يعتسون زمادة مالغة فماوهونظرقوله فلانقر نفسر مااخفهم فإلوعد وبدالمبوسثات ماكسوا سيثات اعساكم أوكسهم حن معرص صعايفهم وحافيهم مكانوابه يستهزؤن والعاطبهم جزاؤه فاذامه الانسان صردعانا اخادعن كينس عاصلف والمطف علاقوله واذاذ حسيك إلقه وحده مالفاء لسان منافضتهم ويقكسهم سله فالتسبب بمعنى انهم يشمشرون عن كزاهه وحده ويستبشرون مذكرا لآتمة فاذامسهم متردعوا مزاشئ زوامزيكره دونمز استبشروا مذكره ومابنهما اعتراض مؤكدلاتكار ذلك عليهم فراذا خولناه تعسمة منآ اعطيناه إما تفصلافان التخومل مختصربه

لِمُوَرِيَّهُ عَكَوْدَ الْمَا الْمَالَّةُ وَالْمَا الْمُوالَّهُ الْمُوالَّةُ الْمَالُولُهُ وَالْمُوالَّةُ الْمُؤْلُولُهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قال غالوتية طائع على على من وجود كب دوايات اعظاما للمن استقالة الوطام الدى واستقال والما مند ما الارسطات موسولة والاقلامة والتكور الانكار دعن مها الموسول من موسولة والاقلامة والتكور الانكار دعن مها المؤلفة المنافذة الما المؤلفة ا

اَفَااَوْبِنَهُ عَلَيْ عَلَيْمَ الْمِنْ فَنْ قَالَحِنَا كَمُوْمُولا فَهَاوَنَهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سىعا تدرسط لمدرسعا أن فخال لامات لقوم تؤمنون بال كموادث كلهامزالله بوسط اوغيره فلاعبادالذبزاسرفواعل أغسقم افطوا فالكنابة علياما لإسراف فيالعاصي واضافة العباد تخضصه بالمؤمنين علماهوعرف الفرأن لاتقنطوا مزرحة الله لايتأسوامن مغفزتها ولاوتفضله ثانيا أفالله تغيفه الذنوب همعآ عفوا ولوبعد تعذب وتقسده بالتويته خلاف الظاحر ومدل علاطلاقه فماعدا المثرك قولها زاهه لامغض ان بشرك سألامة والتعلما بقوله أنه هوالغسفور الرحيية عالمالغة وافادة الحصر والوعد بالرحمة بعدالمغفزة ويقديم مايستدعى عبوم المغفرة بمافي صادى مزالدلالة عاالذلة والانفضام المقتضيين للترجم ويحضيص صروا لإسراف بانفسهم والمنهى عزالفنوط مطلقا عزالرهمة فضلا عزالعفرة واطلاقها وتعليله باذالله يعسفر الذنوبيب ووضع الاسم الظاهرموضع الضمراء لالته على ايته المستغنى والمنعرع آلاطلاق والتأكيد والمجيع وماروى اندعليه الصلاة والسالامة والمااحسان ليالدنيا ومآفها بعافقاد رجا بارسول المله ومزاشرك فسكت ساعة تثرقال الاومزاشرك ثلاث مراسب وماروى نهانزلت فياها مكهة فالوابزع يحسمدان منعسدالوثن وقتاالنف بغرجق لرضفرله فكف ولرنها حروقدعب دسأ الاوقان وقتلنا النفس فنزلت وقيل فيعياش والولد مالوليد شفيحماعة فتنوافافتنه ااوفيالوحشي لاننفهموميا وكبذا قوله وابنسواالى روسكم واسلواله مزقبل ذياتكم العذاب شم لاتضرون فانها لاندل عامصولا لمغفرة أكالمدمز غير تومأة ومسق تعذب لتغني عزاكتومة والاخلاص فالعسل وتبنافي الوعيد بالتعذب واتعوا احسنها انزلاليكم مزوبكم الغرآن اوالمأموديه دونالمنتىعنه اوالعزائم دونا لرخص والناسيخ

دودانسنخ وقدلمها هواغي واسركا لاناء والدائمة عالطاعة مؤقبان فأتيكم الدناب هفته وانشم لانشرون بمجيشه فتعاد كادت ان تقول نقس كراهمة ان نقول نفس وتنكر بفس لانالقا فاصغرا لانفسرا واستكثر كفواللاعشي ودب بقيم لوهنفت بجوه الذرك به يفضل الأسرمة خبا با آحسال وتناولها والامل علما قطت تصمرت عن جنبياقه في جنبياته في جنب انتها و موطاته قال سابق البرى الماتقان الله فيجنب وامق له يكبح ثما عليان مقطم وموكان في أم المسابقة من المسابقة والمسابقة والم

الرجعة وهولايمنع تأشير قدرة الله تعالى فضط العبد ولإمافيه مراسناد الفعلاليه كماعرفت وتذكيرا كخطاب على لمعنى وقرى بالتأنيث النفسي وتوم القيمة ترى الذين كذبوا عيابله بان وصفوه عالاعود كاتخاذ الولد وبعوهسهم مسودة تماينا لمرمز الشدة اومما يغيل علها مزظلة الجهل وانجملة حالاذالظاهران ترى من روية البصر واكتفى فها مالصهر عزالوا و البس شف جهنرمتوي مقام. للتكرين عزالاعان والطاعة وهو تقريرلانهم رونكنلك وينج الدالنيزانقوا وقرى ونحى بمضأ ذقهم بفلاحهمغعله مزالفوز وتفسيرها بالنفاة تخصيصها احراضامه وبالسفأ والعمل الصائح اطلاق لها على السبب وفرأ الكوفيون غيرحفص الجم تطبيقا لهمالمضا فألب والباءفها للسعدة صلته ليني إولقوله كاعسهم السوء ولاهم بحزبون وهوحالا واستناف لسانالمفادة الله خالفكارشي منخير وشروامان وكفر وهوعلى كاشئ وكل بتولى الضرف فيه لممغال والسيوات والارض لايماه إمرها ولانتكئ مزالضرف فهاضره وهو كاية عن قدرته وحفظه لها وفيام زيد دلالة عا الاختصاص لا ذا كنز أن لامدخلها ولايتصرف فيا الامزيده مفانتميا وهوجع مقلدا ومقلاد مزقلدنها ذاالزمته وقيل جعراقليد معرب ككليد علىالشذوك كمذاكير وعزعتان ومنوالله عدل ندسشال لبنى صيالله عليد كولم عن لقاليد فعال تفسير الااله الااتله والله اكبر وسيحا زالله ويجرله واستغضالته ولاحول ولافوة الآ مالله هوالاول والاخر والظاهر والباطن سده المير يحي وعسيت وهو عكاكل شئ فدر والمعنى عاهدا الله هذه التحلات يوحد بها وبحد وهوها تيمو خيرالسموات والارص وزككم بهااصابه والذين كفروا بإساقه اولثاهم اكفاسرون متصرابقوله وينج للهالذيرانقوا ومابنهماا عتراض لللاكة علانه مهمن على العباد مطلع على فعالم رجاز علها وتغيير انظم الاشعار باذ العدة في الاسالؤمنين فضل لله وفي هلاك الكافرن بال مسروالنسهم

فَيَضْنِيا اللهُ وَانْ كَنْ كَنْ السَّاحِرِيِّنِ ﴿ اَوْمُوْلُ الْوَانَّ اللهُ مَا مَدْجَا لَكُوْنَ الْمُوَانَّ اللهُ مَا مَدَجَا لَكُوْنَ الْمُوانَّ اللهُ مَا مَدَجَا لَكُوْنَ الْمُوانَّ اللهُ مَا مَنْ الْمُؤْمِنُ مَنْ مَنْ مَنَا اللهُ الل

والتدبيع بالومد والتمريض الوحيد فضية فكرما وعليس والمراد باساعه ولالإقدان واستهاده بالمرات والاصارقات توسده وتجده وتضعيرات أذ بهم لا تقاعم فوصط المجاهدة والقرب قرافض العراق على المباطقة المواقعة المستوان المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة ذك والواستوامية للمناقعة المواقعة على المواقعة المواقعة والمواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة والتي فيوفد فراقة المواقعة المواقعة المواقعة والمواقعة والمشاوعة المواقعة والتعاقب بندا الروء بساولولا ولااتالتة يمع عالانتصاص لمريكن كذلك وكن مؤلشاكرين انعامه عليك وفياشارة الهوجب الاختصاص وما قددوا التهعق قدده ما قذدواعظسته، في اغسهر حق تعظيم حيث جعلواله شريكا ووصفوه بالابليق بد وقرى بالمتشديد والأنظر فيسعا بحيضته يوم اليتهة والسسوات مطويات بيسة تنبيه عاعظمته وكالقدن وحقادة الإضائالعظام انى تقيفها الاوحام بالإصاغة الحقدرته ودلاته علانة تعانقه المقترب المهالم احون شئ عيس علىم يعة النشير والفند ومزغ إعتبادالقيعنه واليين حفيقة ولاجاذاكة ولمبرابت لمة الميل والقيعنة المرة مزالقيص إطلقت بمعف القيعندة وجمالمقداوالمقبوض المكحف تسميده بالمصددا وبتقديرفات قبضه وقرئ فبضته بالغهب ولخالظرف فشبيها الموقت بالبهم وكاكدا لادض بالمجيع لازالمرادج الاوضلخ السيع اوجه يعابسا البادية والغاثرة وقرى مطويات علانها حال والسموات معطوخة علالايض مطوية ليضحكها سنجعانه وتعالى عماينتاركون ماابعد واعلى

مِاَ عِنْ عِلُونَ ۚ ۞ وَمَنْ ِ قَالَهُ يَنِ كَهُ مَا الْحَجَهَ لَهُ رَٰمَ لَأَ يخة (ذَكَاةُ وُمَا فَغِيثًا فُوامِناً وَقَالَهُ مُرْخَ نَنْهَا الْمُومَا يَكُمُهُ رُسُا بِينْكُ مِنْلُونَ عَلَيْتُ مِا أَياتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِ رُونَكُمْ

منحذه قددته وعلمته عزائراكه لمومايضاف ليه مزالشركاء وتفخ فالمود بعغالرة الاولى فضعق منطفالسموات ومن فالارض خر مينىاا ومغشيا عليه الامزيتاءالله فيلجبائيل وميكائيل واسرافيل فانهم يوتون بعد وقيل عله العرش تذنفخ فيداخرى نفنه اخرعب وهىتدل علاظلا بالاول ونفخ فالعبور تغنة ولعدة كاصرح بدفيهوضع واخرى يحتمل الرفع والنهب فانآهرقيام فاغود من قبورهم أومتوقفة وقرى النهب عاناكنر ينظرون وهوحال مزضمره والمعنى بقله ابصاده وفانجوانب كالمهوتينأ وينتظرون مايغعلهم وأشرفتأ لارض بتوردها عااقا مفيها مزالعدل سماه نؤدا لانه يزيز البقاع ويظهر المحقوف كأسم لظلفطلة وفحا كحديث الظلمظلات يومالقيمة ولذكذا ضاف أسمه الح الارض اوبنوريخلق فيها بلانوسط اجسام مضيشة ولذلك أضافها الىنفسه ووضع المسكتاب المساب وانجزآة من وضع المحاسب كاسب المحاسبة يبن مديه اوصعائف الاعمال فحاتث العسمال واكتفئ استركمنس عزائحه وقبل للوح المحفيظ بقابل مالعهاثف وحي بالنسرز وَالشَّهَدَاءَ النيزيشَهدونةالام وعليهد مزالملئكة والوُمنين وقِيل السقشهدون وقفتي منهم ' بيزالعباد بالحقوهم لانظلون بنقص تواب أوذيا دة عقاب علماجرى بعالوعد ووفيت كل نفسر مأعلت جزآء وهواعلما يفعلون فلايفوته شئ مزافعالهم فرفصل لتوفية فغال وسيوالنين وسيحفروا المحندرس افواجأ متغرفة بعضها لمفائر مصن عاتها وساقدامهم فحالضلاله والشرارة جمعوضرة واستقافها مزالزمروهوالصوسا فانجياعة لاتخانوعن اومن قوله بمشاة زمرة قليلة الشعر ويعل ذمر فليالروءة حتى آذآ جاؤها وفتحت إبوامآ ليدخلوها وحتى هم إلق يتمكم جدها الجمسلة وقرأالكوفيون فتحت بخفيضالتاء وقال لمرخزنتها تعربيسا

وتوبيضا الدأانكم يسلمنكم منجنسكم يتلون عليكمابات وبكم وسندونكم لقاءيومكم هذآ وقتكم هذا وهووفت دخولهم النادوفيه دليل علانه لا تكليف قبال الشرع من حيشانهم علواً توبيضهم باتياً ن الرسل وتبلّيغ الكتب 👚 قالواً بلي ولكن حفت كله العذب على تكافرين 👚 🖚 الله الله بالعسناب علينا وحوائمكم عكيه صدبالشقاوة وانهد مزاح لألناد ووضع الغاهرفيه موضع لعنير للدلاله علاختصاص ذلك المتكفرة وقيل حوقيه لاملاذ جسنم مزالجنة والناس إجعيرن

قيلاد خلاا بواب حسد خالا يزفيها ابه المتناولة يولما يقاله في مورة خوالتكرين اللهم فيه الجندي المضعوص النام عدوف سرق ذكسره و والإنباغ الشماد، بان شواهم فالناولتكريم عن المقال يكون منولهم هما الانكار الذاب حقت عليهم فالنكريم وسائرها على م عنه حكداتا لل عليد المسائلة والله تقال المنطق المسائلة بين المسائلة المسائلة والموالية ومعلى ما المسائلة والما العيد النام المسائلة بسيطان المسائلة والمسائلة المسائلة الم

وقرأ الكوفيون فتحت المتنن وكالمم مزنتها سلام مليكم الايعتريكم بمدمكوه طبتم طهرتم مؤد نسالعاص فادخلوها خالدين مقددين المتلود والعناء للدلائة على فطبستم سبب لنخولم وخلودهم وهولايمتم دخوا العاسي بعفوه لانه يطهره وقالوا كهدنده الذى صدقنا وعده بالعث والثواب واورشنا الارمن يهدون المكان الذعاست عروا فيرعل الستعادة وإرانها غليكها علفه عليهممزاعالهم افتكنهممزالصرف فها تمكين الوادث فهارته نتبوه مزالحنه حيث لشآء اى ينبق كلمنافا يمعام اداده مزجنت الواسعة معان فالجنة مقامات معنورة لانما نعرواردوها فنعسم جرالعاملين انجنة وترى الملئك عدفين مدفين منحطالمرش الححوله ومزمزية اولانتداء الحفوف يسيون عدديهم ملتسسن جاه والجلة حالثانية اومقيدة الاولى والمعنى ذاكرن له بوصفى علاله وآكرامه المدذامه وفيهاشعار مانمنني درجات العليين واعلى لذائد هسم هوالاستغراق فرصفات المق وضي سنهم بالحق اي ميث انخلق بادخال بعضهم الناد وبعضهم للمنة اوبين الملائكة باقامتهم ك منادلم على سب تفاضلهم وقيل تحداله دب العالميت اى على ما فعنى بينها باكمق والعائلون هدايلؤ منون مزالعفني منسهد اوالملائكة وطئ ذكرهد العينج وهظيمهم عزالني صسايلته عليده وسسلم من قراسورة الزمر أريقطع الله وجاء ووم المتبيرة واعطاهانه فخاب كخاثنين وعندانه عليه السلام كان إيفرأ كالبلة بخاسرآشل والزمر

عَلَاكَ أَفِرَنَ ﴿ مَنِكَ أَخَلَا الْوَابَ مَنْ مَنَكَ مَلَالَهِ وَمَنْ وَالْبَرَاتَ مَلَا مَنْ الْوَابَ مَنْ مَنَا الْوَبَ الْمَنْ الْوَابِ الْمَنْ الْوَلْمِينَ ﴿ وَمَنْ وَالْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

سودت الأمزيكية وأبها ثمانون وخرايات بسسكة أوكور آلضيه حتم المله ابنصار وجزة والكساق والوكوريجا والغريران ورض والبعصرة بين بن وقرئ بنجة للم طالع يش الانتهاء الساكنين والنسب باخراداق وضع مرفعات مرفع النافيت والابا أعرب ا الكظار مرفعات العرز اللهم المستقار منظم المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والديد شديد المقال منظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة المنظ

> فانالتائ مزالدنب كمن لادنب له والتوب مصدركالتومة وقيسل جمعها والطول الفضل بترك العقاب المستقق وفى توحيد صفة العذاب مهورة بصفات الرحمة دليل بعانها والااله الاهو فيحيالا قالالكلي علىمبادته اليه المصير فجانى لطيع والعاصي مليجاد للفايات المدالاالذن كفروا لماحقق إمرالنزمل سيها بالكفريج الجادلين فيه بالطعز وادحاص كخنى كفوله وجا دلوا بالباطل يدحضوابه الكيق فاما انجداك فيمالحاعقده واستنباط حقائقه وقطع تشيشا حلالزبغ به وقطع مطاعنهم فيه فنزاعظم الطاعات ولذلك فالدعل ماساوة واسلام ان حدالا في القرأن كفر والتنكر مع انه ليس حد الافيه على العقد قدة فلايغربك تقلبهم فحالبلات فلايغربك مهالم مواقالم فدناه وبقليهد فى بلادالشام والمن بالقادات المرعدة فانهدما خودون عماقرب بكفرهم اخذم زفيلهم كاقال كنبت قلهم قوم اوح والأخاب نربعدهم والدين تحربوا عاارسل وناصبوهم بعدقوه نوح كعاد وتمود أوهمت كلامة مزهؤلاء برسولم وقرئ رسولها للأخذوه يتمحك نوامزاصابته بماارادوامن تعذيب وقتل مزالاخذ بمعنى لاسر وحادلوا بالناطل عالا حقيقتهاله ليمحضوابهالمق ليزبلوه مه فاختتهم بالاهلاك جناء لمممهم فكيفكان عقاب فانكرتمرون علم ديل رهم وترون اثره وهو تقربر فيه تعيب وكنتك حقت كلت رماك وعيده اوقضاؤه مالعناب علالذين كفروا ككفهر آنهم اصحاب الناد بدل من كلة ربك مدل الكلاوالاشفال على ادادة اللفظا والمعنى الذن بحدماون العرش ومزجوله الكروسون اعاطمقات الملتحصكة واولمروجودا وحملهراراه وحففهما محاد عن حفظهم وتدبيرهمدله اوكاية عزقيهم مزدى العراب

و مكانتهد عنده وتوسلهم في افا ذاس أسيطون تجادزيه مد يذكرونا له يجام النناء من ما استاجه الكراكرام وجعل التسبيع اصلا والمدحالا لاناكيد متنفى والقديم والتسبيع وقوضون به اخبره نهد بالإيمان اظهار الفضله وتعطيا لاهده وساقالا بالذات كلما صبح بدنول، ويستغفرون التراكية المنافران حمالة الهرون كالالفرق في معرفة دا والجيسية واستغذام عناقهم وحمله حالافية والهام ما يوسيدا لففرة وفرينيه عالمالشات كانتها الإيمان وحبد النهوالشقة والناتجا الاجاس الأنه الوى عراصله الإفراق فوصفه بالعد والعرافلان في مواسها وقائم المنافرة المواسات وسعت كان بيم وعداله الموسد وعداة الإيما عراصله الافراق فوصفه بالعد والعرافلانية في مؤسها وقلد بالإيمالة التراكية والمالية المواسدة الم



ما متراقدن او اوتبعواسييك للذن علت منه لما تو به واتباع سيوا كمان وقيد عقائب الجليد واحتذائم بنه وحوتسيع جداشعات لتأكيد والدلانة على شدة الدناب وبنا وادخله حبات عدنا لقى وعدتهم اياما ومتهم مزاياتهم وازواجع وذوانهم عطف هلى هدالاوا كا دخلهم معمود المتحيد المتحيد المتحيد المتحيد المتحدد المتحدد

كفرواننادون يومالقهمة فقال لهم لمقت الله اكبرمن مقتكرافسكم المعتالله الكراكر مزمقكرانفسكم الامادة السوء اذبدعونالحالامان فتكفرون طرف لفعا دل عليه المقت الاول لاله لإنه اخترعن ولاللثاني لانهقتهم ففسهم يوم القيمة حين عان واحرآ واعاله والخيثة الاان مأول بخوالصف ضيعت اللبن اوتعليل للعكم وزما فالمقتبن واحد والوادسا استنآ المنتن اماتس بان خلفتنا اموانا اولا نفرصيع تنا اموانا عندانقضاء أتعالنا فانالاماتن جعلالشئ عادم الحياة ابتدآء اوسم مكالنصفد أوالتكير ولذلك قسل سيحان مزصف المعومن وكعرالف وانخصر مالتصدفا ختادالها علاحدمقبوليه تصد وصرف لهعز الأتخر واحستنا أثنتن الاصاءة الاولى واحداءة البعث وفيل الاماتة الاولى عندانخ إمرالاحل والثانت فيالقبره بدالاحياء للسوالب أوالاحياآن ما في المتر والمعث اذا لمقصودا عترافهم بعدالمعاينته ماغفلواعنه وارتكتر ثوابه ولذلك تسبب بقوله فاعتضا بذنوسا فانافترافهم لهامن غترارهم بالدنما وانكارهم للعت فهلالى خروج نوع خروج مزالناد منسبيل طريق فنسلكه وذلاا فايقولونة منفط قنوطهم تعللا ويعيرا ولنلك اجدوايقول ذككم الذكائت فيه أأنه بسبامشه أذادع إلله وحده متحدا واقتعد وبعده فذف الفعل واقيم مقامه في كالمة كغرتهم بالتوحيد والايشرك سه أقومنوا بالاشراك فالحكملاء المسقة للعبادة حسسه احكرعلكم العذاب السرمد العلق عزاد يشراشبه وسترعب ىغىرە الكىد عامزاشرك وسىۋى بەبعض مخلوقا تە فى استيقاق السادة موالذى مريكم الأله عالي وسد

الكوا تا بَشَهُ استبناك وَقِيهُ عَا اَسَا لَجَيْدِ اللهُ وَيَا كَادُ خِلُهُ جَنَّاتِ عَلَيْلِ إِلَى وَعَنْ أَهُمُ وَمَنْ مِسَكَمَ بِنَا إِنَّا هُمُ وَالْوَوْ الْمَعِيمُ وَدُوْلِا يَهِمُ الْمِنْكَ اَنْ الْمَهْرَزُلُهِ عِنْهُ وَذَلِكَ هُوَ الْمَتَوَالَّهُ وَالْمَوْلُ الْمَهْلِمُ وَمَنْ لَوْاللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهُ مُولِلًا عُمُولُونُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَمُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَمُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَمُولًا اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

وسائراعبانها ككسلانفوسكم وبذلكم مزالساه وزقا أسباب رزوكالطه براعاقلعات كم وميتندك الإنسانات محاكما كرونية المسترونية الم

٦.

رفع الديعات وَالَمَرِيَّنَ حَبَرانَ مَزَانَ الدَّلَةَ مَعْ عَلَيْمَ عِيدَةً عَدِينَا المَعْفِي الْمُنْصِلُ الم الإظهر وفها أكان كالمَرْشُ للذع هواص الحالم المُعْمَان في تَبَدَة عَدِينَا الإصارة فيه وقوالادوبا شائل المنظمة المنظمة

نفوسهم لاعجيه عفواشي الإبدانا واعمالم وسرآؤهم لايففي عالله منعمش مزاجيا تهدواعبالم واحوالحد وهوتقرر لفؤله حراد ذوا وازاحه ليخوما يتوهم فحالدنيا كذالملانا ليومرنكه الواحدالقهاد حكابة لما يسأل عنه في ذلك إليوم ولما يحاب براولما دل عليه ظاعر لخال فيه مز ذوالمالإسباب وادتفاءالوسائط واماحقىقة لملال فناطقه يذلك مآثما اليوم تحزي كانفسركما كست كانه نتعة لماسق وعقيقه اذالنفو تكتسب العقائد والاعمال حيثات توجيسانتها والمها ككنها لانشعرها فالدنيا لعوائق تشغلها فاذاقامت قيامتهأ زالتا لعوائق وادركت لذتها والمباأ الأظراليوم بتنعي التواب ونيادة العقاب الأالمه سريع الحساب اذ لابشغله شان عزشان فيصاليه حمابسققة بهسريعا وآنذوه يوح الأذفة اعالقيمة سميت بها لادوفهااى قرمها اطلعلة الآدفة وميشارقه النادوقي لالموت أذالة لوب لدى الحنابق فانها ترتفع عزاما كنها فكتعبق بعلوقهم فلاتمود فيتروحوا ولاغزج فيستريحوا متخلظين علالفم حال مزاصحاب القلوب على لمعنى لانه على لاصنافة اومنها اومزض رها في ندى وحمده كذلك لاذالكنله مزاضا لاالعقلاء كتوله ففللتا عذا قهد لهاخاضعين ومن مفعولا نذرهم على نه حالمقدرة ماللظ الميت مزجميم ويبمشفق ولاشفيميطاع ولانتفيم شفعوالنهار انكات للكفاد وهوالظاهرك آن وضع الظالمين موضع ضميره للدلالة عاختصاص ذالنبهم وانه لظلهم يعلم فأثنة الاعمن النظرة انخاشته كالنظرة الثائدة المالحرم واستراقيا لنظراليه اوخبائة الأحذ وماتخغ الصدور مزالضار وانجملة خدرخامس للدلالة عاانه مامز خفرالاوهومنعلقالعلم والجزآء واللهيقضي أكمق لانه المالثا كحاكم عاالاطلاق فالابقضي بشئ الاوهوحقه والذن يدعون مزدوسة لانقضون يشئ نهكم بهمالانا كادلانقال فيه الديقضي ولايقضى

 ذلك الاخذ بانه يمكانت أنهد وسلامها إلينات بالهو إنت الاحتمارالواضعة كمكنورالاختفامها اله قرى متكن بماريده عابمة الذكن تسديد في المنتقلة المواقعة المنتقلة ا

إبائحية وتعلله بذلك معكونه سفاكا في إجون شئ دليل على انه تيقن اندبنى فخاف مرقتك اوظرانه لوجادله لربييسرله ويويده مولسه مِزَا لَقُومِنْ وَاقِ ۞ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُكَانَتُ ثَأَيْنَهُ مِزْنُسُ كُهُ مُ وليدع ربه فانه يخلد وعدم مبالات بدعاء ربه افاخاف ان الداقتله أنيبك دينكم انفيرماانغ عليه مزعبادت وعبادة بِالْبَيْنَاتِ فَكَ عَمْرُواْ فَاخَذُهُمْ اللهِ أَنْهُ وَمَى شَدَّمُواْ لَعِقَابٍ الاصنام كقوله ومذوا وآلمتك أوان يظهر حف الادخ المسأد مايفسددينا كرمزالخادب والتهادج اداميقددان ببطل دين ﴿ وَلَفَذَاذَ سُلِّنَا مُوسَٰعِهِ إِيَّا سِنَا وَسُنْلَطِكُ إِبْنِينِ ﴿ وَلَىٰ مانكلة وقرا ابنكير ونافع وإيوعس وابن عامر بالواو على مخالجمع وانكثروان عامروالكومون عرجمص بفتح الباء والماء و دمع فْعُوْدُ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَغَالُوْاسَاجِرْ<del>كَ</del>نَابُ ۞ الفساد وقالموسى اعلمقومه لماسمع كالامه أفي عذب ين وديكم من كل تكريلا ومن سوم للساب صدداكملام فَلَأَجَآءَ هُمْ وَإِنْكِقَ مِنْ عِنْدِهَا قَالُوا أَفْتُ لُوا آبَاءَ أَلَا مَنْ وَا مان تأكيدا واشعارا على ذالسبب المؤكد في دفع الشرعوالعساد بالله وخصراسم الرب لانالملاوب هوانحفظ والترسة واصاقته اليه مَعِهُ وَٱسْتِحْيُوانِسَاءَ هُرُّ وَمَاكِنَيْهُ ٱلْكَافِرَالِا فِيضَلَامُ واليهم مشالمم علموافقته لماغةظا هرالادواح مزاستعلاس الإجابة ولديسه فرعون وذكر وصفايسمه وعيره لتعييم لاستعاذة ورعامة للق والدلالة عاائماملله عاالقول وقرأ الوعمرو وحنرة والكسائى عدت فيه وفحالدخان بالادغام وعن نا فومثله وقال أَنْ مُدَّلَ ذِينَكُمُ أَوْانَ يُطْلِهِ بَهِ فَالْأَرْضِ الْفَسَاءَ اللهِ مَا الْأَرْضِ الْفَسَاءَ ا وحامؤمن مزال وعون مزاةاربه وقيل من علق بعوله يكم أيمانه والرجل سرائيلي وغرب موحدكا نسافتهم أتقتلون دحالا اتقصدون فتله آذيقول الانيقول اووفسان يقل منفيرروية وتأمل فامره تقالله وحده وهوفالدلالة سِوْمِ الْحِيْنَابِ ۞ وَقَالَ رَجُولُهُو ۚ مِنْ مِنْ إِلَّهِ وْعَوْدَ يَكُنُّهُ طا كمصرة لم مديق زيد وقدجا ، كدبالبنات المتكثرة على صدقه مزاليجسيذات والاستدلالاست إِيَانَهُ ٱمَّتُ الْوَنَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّكَ لَلَّهُ وَفَلْحَاءَكُمْ بِالْبَيْنَارَ

مرزيجم امنا أهاليم مدذكاليدنا شاحجناج طيصه واستدداجالهم الملاعتراف به قراضفهم الاحتجاج مرابدالاحساط فعتال وازمايشكا ذيا فعليه كذبه لايتفناه والكديد بحشاج في فعه الرقاق وازميث صادة الصيم بعندالذي بعدكم خلافة والمهارس المانية والفيا واظهاما الاضاف وعدم النمس وامثلتا قدمكونه كافيا اويسبكم مايسدكم ما بعاليا أساب مربودلانه الأواليس عنده المنافع لا يعترف والمسرف كذا المعضرية لكل كفوالحبيد تراك مكترنا فالمواضاتها الميترية المعترف المنافع مربودلانه الأواليس المنسبة المتأتف لاجدى مؤوسك كذا المعظم المنافع المنافع المسرفاك بالمنافع المان المان المانيا المينات والمتضدة بشائل الميتران والمسافع المنافعة والمعلم المنافعة المنافعة المنافعة وعرف به المتوادنة المسرف كذاب لايدية العنظم الساف واحدك فالاسافية عاقد مسرف

يَنْ تَنَكُمْ قَالَ هَكُ كَاذَا كَهَ الْمَنْ الْمُحَالَةُ مُ وَالْمِلُ عَالَوَا الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَن بَشْمُ اللّهِ عَيْ الْمُكُ الْمُؤْلِقَا لَهُ لاَ بَهْ بَعْمَ مُوسَنِ فِي كُلَّا اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللل

الملا اليومظاهرين غالب عالين فالارض ارضهص فمن يتصرنا من أسراعه انجاءنا اى فلاتفسدوا امركرولات ترضوالبأس الله تعالى بقسله فاحه الرجاء الرجيع نامشه احد وإنما ا درج نفسه سله في العثيرين لانهكا ومسهد فجالغرابة وليربهمانه معحروصياحهم فمانيص لهب قال فرعون مااريكم مااشيراليكم الاماارى الا مااستصوسم مزقتله ومااهديك ومااعلكم الإماعلت مزالصواب وقلبى ولسان متواطئان عليه الاسيسرا لرشآد طريق الصبوب وفرئ التشديد علجانه فغال للبالغة من دبتد كعلاما ومز مرتبدكهباد لامزادسد كمعياد لاندمقص وعاإليماءا وللنسبية الحي الرستدكمواج وبتات وفالمالذي أمريا قوم انجاحاف عدكم في تكذبين والفرض له مثل يوما الاحراب متلايام الامرالما صية يسى وفاشهد وجع الاحزاب مع التفسيراغني عزجع اليوم مثارك قومرنوج وعاد وتتود متلجزاء ماكانوا عليمه مآشا مزالكفر وابذآة الرسل والذين من بعدهم كقوم لوط وما الله بريد فلما للعياد فلايعاقيهد بغيرذنب ولايفإ إنظالم منهد بغيرانقام وحواسلغ من قوله وماديث مظلام تنعيب د من حيث ا فالمنفى فيه نفي حدوث حاق الادته بالظل ويأقوم افياخاف عليكم بوم التناد يوم القسمة سادىفه بعضهم مضا الاستغاثة أويتما عون بالوبل والثور أوبتنا دعاصاب الجنة واصحاب النادكا حكى فألاعراف وقرئ بالتشديدوهوان ينذبعت بمحمز بعض كقوله يومريفرالمسر من احب يومزولون عنالوقف مدريت منعدفين عندالي لنادوف إفادتن منها مالكم مزالله من عاصب يمضكم مزعذابه ومزيضلل لله فداله مزها دولقد جاءكم يوسن يوسف مزيعقيوس علان فرعونه فرعون موسى اوعلاسة

احوالمالاة الالاولاد اوسطه بوسف بابراحسع ربوسف سالعصله وسل مرتقبل مرقبل ورب البسنات المعمزات فحاؤلتم شدخ شك مساجاء كم به مزالدين سخفاذ المثل مات ظغرتر بششك اصرف وسكل منهال كذب وسالته تكذب وسالته متك بعده اوجزما بأن لإست بعده وسؤل معالمستن ووسالته وفرئ الزيعشائه على بعده بعد بقريص بابغ العث كنت شاذنا الاختلال بعناله في العين مرجوس في سرال شاذعات بديا المتفات والمنت التفاق المردد المنت المرتبط التفاق التفاق المرتبط والمنت والمرتبط والمنت والمرتبط والمرتبط

يُسْلُكُ اللهُ مُنْ هُومُنْ فِكُ مُرْتَابُ اللهِ الْبَيْكِيا وَلُونَ فَكَ الْمِينَا فَهُ مِعَنْ مِنْ لُهِ الْمِنَا اللهِ مُحْتَكِبُرَ مَعْنَا عِنْ كَالَّهُ وَعَنْدَ الْمَنْ اللهُ وَقَالَ وَعَنْ يَلْمَا اللهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهِ مُحْتَيْقِ الْاَسْبَابُ فَي مَا لَوْعَوْنُ يَلَمَا اللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مُوحَى لَكِنْ الْمُنْ مُكَانَهُ كَا وَبُلُّ وَمُنَا فِي وَاللّهِ عَلَيْهِ وَمُونَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مُوحَى اللّهِ عَنِ السّبَدِيلُ وَمَا كُنُهُ وَمُولَا إِنْ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

تفنيم لشأنها وتشويق السامع المهعرفها فاطلع الماله موسح عطف فإإبام وقرأ حعص الفس على واسالترجى ولعله ادادانيسى له رصدا في موضع عال برصد منه احوالا الكواكب التي عي اسباب سياوية عدل عد إكسوا د ف الارضة فيرى حل فها مايدل على وسال العايسا اوانىرى فساد قول موسى باناخباره مزاله المتماء متوفف على اطلاعه ووصولهاليه وذلك لابتأقالا بالصعود المالت ماء وهوما الإيقوى علده الإنسان وداك لجيهاه مالله وكيفيه استنبائه وات لاظمه كاذما في دعوى الرائة وكذلك ومثل ذلك التزمين زير لفرعون سوءعمله وصدعرالسيل سسالرشاد والفاعل على لمنتقة هوالله تعسالي ويدل عليمانه قرئ وزين بالفتر وبتوسط الشيطان وتسأا الجمانيان والشباى وأبوعبرو وصدح كأن فرعوت صدالناس عزالمك اشالهن الموسات والشهات ويؤبه ومأكيد فرعون الافتياب اىخساد وفاللذعاس يعف مؤمزال فرعون وفيل موسى باقوما تبعون اهدكم بالدلالة سسل الشاد سبيلايمل سالكه الالمقهود وفير نعريف بانماعله فزعون وقومه سبطالغي ياقوما غاهنه الحساة الدنيامتاع تمتع بسيراسرعة زوالها والالاخرة مهدادالمتراد لخلودها منصلهينة فالاعزي الامثلها عدلامزالله وفيه دليل على ذا تحدم بشلها ومن عمل صاكما من ذكر اوانني وهومؤمن فاونال يدخلون الجنة بغيجساب بفيرتقدير وموازنتهالعسا بالضعافا مضاعفة فضالامنه ورحمة ولعسل تقسيم العمال وجعل لمزآء اسمية مصدرة اسط لاشارة وتغنيل النوا يتنايب الحمد ويعدل العمل عمدة والايمان حالا الدلالة علانه شهط فاعتبادالعمل وانتوامه اعلى من ذلك

وياقوم الما وعرف الماليجا أو تعدمون الماليات كردناته حابضا ظاهر من شاهندة واحتمادا باننادى ادوساله في وينتهد عليا فيا بلون به نضيد وصلفه على الناويات المتناولة خلى المداعة المعالدة في التعديد بالموافقة مسير بيلا جوارة من الوقوية الموافقة الو وكاكرا بعد مداويات واحتمادها الإعدادة والتعديد في التعديد والشرائية معاليدها به برويته عنج والمادة نظاملوم والاشعان الالوعية لإدخاء مرائيط الالادة والتحكيم المالة التعديد والمعارفة المعارفة المستخدلة ومنافقة من المالية المعارفة ما تدعوني الدياسة وموقع الدنيا والأفالاحمة الصحة عدى المشكل المهادئة العدادات السياسة الماتين العامة التعديد المعارفة المستخدلة المعادفة التعديد المعادفة التعديد المعادفة المستخدلة المعادفة المستخدات المعادفة المستخدلة المعادفة المستخدلة المعادفة المستخدلة المعادفة المستخدلة المستخدلة المستخدلة المستخدلة المعادفة المستخدات المعادفة المستخدلة المستخدلة المستخدلة المستخدلة المستخدلة المعادفة المستخدلة المستخدلة المستخدلة المستخدلة المستخدلة المستخدات المستخدلة المستخدات المستخدلة المستخدات المستخدلة المستخدمة المستخدلة المس

العلطيتابدعوة لما وقيلجرم معنىكسب وفاعله مستكن فيهاى كستسة الاالدعاءاله اللادعود له عمني ماحصل مز ذلك الاظهود بطلان دعوته وقيل فعل مزاكجرج بعنى القطع كاان مدمزلا مذفعل مزالبتديد وهوالقرق والمعنى لاقطع ليطلان دعوة الوحة الامنأأ اعلاينقطع فيوقت مآ فينقل حقا وتؤمده قولم لاحرمانه مفعل لغة فه كالرشد والرشد وانحره فالله الموت واذالسرفيز مفالصلالة والطغانكالاشراك وسفك الدماء هماصحاب الناد ملادموها فستنكرون فسنكرمضكم مضاعندمعاسة العذاب مااقولاكم مزالضعة وافوض امرعالمالله لعميه مزكلسوا أفاعه بصير إلعباد فيحربهم وكاندجواب توعدهم المفهوم من قوله فقوقيه الله سيئات ما مكروا شدائد مكرهد وقيل الضهراوسي وجاق بال فرعون وغوم واستغنى مذكره معرذكره للعوا مانه اولى بذلك وقبل مطلبة المؤمن من قومه فانه فراليجل فابتعه طاثفة فوحدوه يصلي والوحوش صفوف حوله فرجعوا رعيا فقتلهم سوبالعذاب النزق والفشل اوالناد الناده بضون عليها غدوا وعشيآ حملة مستأنفية اوالنادخرمحذوف ويعرضونا ستثناف للبيان اوبدل ويعرضون حالمها اومرالآل وقرثت مصوبة على لاختصاص وماضاد فعل يفسره بعرضون مثل بصلون فان عرضهم عالنادا حراقهم بها من قولمن عرض الاسادي على استفياذا قلوابه وذلك لادقاهم كمادوعان مسعود رضوالله عنه انارواحهم في إحواف طيرسود شرض على لناربكرة وعشما الى يوم القئمة وذكسر الوقار يحتمل لتحضيص والتأسد وفسادليا على مقاءالنفس وعذآ القبر وبوم تقوم الساعة اى هذاما دامت الدنيا فاذقامت

سِيْزِحِتَاثِ وَمَدْعُوجَ اِلْمَالَدَّرُ فَى مُدُّعُوجَالِالْمَعْمُ الْمَالُمْ وَكُوْ الْمَالْفَوْا وَمَدْعُوجَ عِلْمُ ثَانَادُ عُوكُو الْمَالْمِيْمِ الْسَفَادِ فَ لَاجْرَمَا قَالَدُ مُوَجَّ اِلْهُ لِيَسْلَهُ مُعْوَةً وَالدُّنْ اللَّهِ الْمَالِمَ وَالْمَالِمُونُ وَالْمَالَةُ وَكُورَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ

الساحة في المسم اصفوا الرقيق بالروعون اشداله للب على على جمينا ها ما الماله المسلم وفرائل وحدة والماله وحدة والمواقع المسلم الماله الماله الماله والمسلم الماله والمسلم الماله ا

قاللة راسته والإعراضية والمناكل فيها من وانسم فيحف نفوعكم ولوفدونا لاغينا عراضيا وقرئ كلا عالمانك كدائه بمعركانا وتنوين، عوض عزائدا فالبد والإعوز حدله حالا من السابق المنافق المنافق والمنافق والمنافق

لنا فحالدعاء لامثنائكم وفيه اقناط لهسم مزالاجابية ومادعاءالكافيز الافضلال ضياع لايجاب أنالننمررسلنا والدينامنوا وانجحة والظضر والآنقسام لمسم مزالكفزة فحانحياة الدنيا ويوم ينوم الاشهاد اي فالدادين ولاينتقض ذلك بماكان لاعداثهم عيسهم مزالغلة احيانا أذالعبرة بالعواقيب وغالبا لامروالانتهاد جمع شباحد كصاحب واصحاب والمرادبهم مزيتوم يوم المقسيمة الشهادة عاالناس مزالملنكة والأبنياء والوء منين الومرلاينفع الظالين معددتهم بدل مزالاول وعدم نفسع العذدة لإنهاماطلة اولانه لايؤذن لمسم فيعتذدون وقرأ ضير الكوفيين ونافع بالناء ولمسم المعنة البعد مذالرمسة ولمسم سوءالداد جسند ولتدانينا موسى المدى مايهتدى به فالدين مزالمجزات والصعف والشائر بهاسرائيل الكاسب وتركا عليهم بعده من ذلك التودية مدى وذكرى حداية وتذكرة اوحاديا ومذكرا كافلالالإاب لذوعالمقولالسيلمة فاصبر علاذعالشركان انوعداهه حق بالفرلإيخلعه واستشهديمال موسي وفرعون واستعنغر لذنبك واقبل على مردينك وتدادك فرطاتك كترك الاهل والاحتمام بامرالعدى بالاستغفاد فانه تعالى كافيات فسالنعيس واظهادالامر وسيع بحدربك بالعشى والابكاذ ودمي التسبيع والتقيدلبك وقيل صالحذ يزالوقنين اذكا فالحاجب بمكة ركمتان بكرة وركمنان مشيا الالنين يجادلون فيلات الله ضربه لطيان اتاحم عامر في كل عادل مبطل وان تزلست من مُسَرَّى مكه اواليهود خين قالوا كست صاحبنا بلهوالسييم بزداود يبلغ سلطانه البر والجحرويسيرمعه الانهاد آتشكا

ببالني دخ الأيات أوالمراد

فحصدودهسم الاكبر الانكبرعزا كمحق وتعظسم عزالتفكر والتعلم اوادادة الرياسة أوانالبنوة والملث لايكون الالخشم مأحرب النهية

. فاستعذباته فالتحاليد التعطالسيدانيس المتوالمد والفالمد فلقاللتوات والاضابكرين المتالئاس خرن هندع إضافها الأ مرتب لهند على المتوالات ان المراص وهدان الاشتكام اجاده ن بعد المتوالات المتواليد المتوالات المساحدة الإم الانتراض و والمسرب الفافه المتوالد المستحد والمتوالات المتالكات والالمين والحسرب والمتوالات وزاء الأواليس الاتالت وواجه المتوالد المتوالات والمتوالد المتوالد المتوالد المتوالد المتوالد المتوالات المتوالات والمتوالات والمتوالات والمتوالات المتوالد المتوالد المتوالد المتوالد المتوالد المتوالد المتوالد المتوالات المتوالد المتوال

لوصوح الدلالة عارحوازما واجماء الرساع الوعد وقوعها ولكن أكترالناس لأفومنون لايصدفون بالقصور نظرهم عاظاهم بحبوديه وقال ديكمادعوني اعدوني استمراكم اش كمانوله أزالنين يستكرون عزعادن سيدخلون جمنواخرين صاغرين وانفسرالدعاء السفال كاذا لاستكارالصادف عندمنرلا مغزلته لليالغة اوالمراد بألمسادة الدعاء فانه مزابواها وقران كشنير وأبو كرسيدخلون بضمالياه وفتح للغاء العمالذى بعدلكم الليل لتسكوافية الستر عوافيه النطقه اردامظلالؤدى المضعف الحكات وهدوا لكواس والنهادميصرك يبصرفيه اوس واسنادالامسادالساعا ذ فيه مبالغة وتذلك عدليه عزالقلم المللال الالعددوف لع الناس لايواذيه ففهل والاشعاريه ليبقل لمفهل ولكواكذالناس لايشكرون لجهلهم بالمنعروا غفالم مراقرالغ وتكرراناس لقنسم الكغزان بهد ذاكم المخصوص الاضال المقتضة للالوهية والربوب الله ريكم غالق كل شئ لااله الاهو اخارا مترادفة تخصص للاحقة السابقة وتقريعا وقرئ خالق بالنصب عاالاختصاص فيكون لااله الاحواستثنافا بماهوكاليتية تلاوماف المذكورة فانى تؤفكون فكيف ومزاى وجه تصرفون عن عادته الى عادة غرو كذلك يؤفك الذن كانوامات ألله يحدون اى كاافكوافك عزالق كل مزجد ما ماسالله ولرنتأ ملعا

مَّ سَيَعَدُ بَا فَقُ إِنَّهُ مُوَالسَّمِيمُ الْبَصَيْرُ الْ عَلَا الْمَالِمَ الْمَالُونَ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ الْمُنْ الْمُنْالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْم

المه الذي جسل المج الارضر قرار والتماوية استدلال ثانا باضالا خصصومة وصود كما عسف تصود كم بالمضاعكين منصي النامة باد كالمشرق من المستوالية ورفق من الطبيات اللائلة فكي المستواد ورفق من الطبيات اللائلة فكي المستود بكي المستود بكي المتوريكي المائلة الاله الاحكو الالاصود وديسا وبه او بدانيه في ذات وصفات فادعوه في طيدو مخضيات المائلة من الشرك والراء الحمد المستوالية المستواد المستواد

رُخِرِجِكُ مِلْفَلاً الْمُفَالِالْوَلِولِلِهِ لاِلاَدَة الْمِيْسُ اوْعَإَلَّولِكُ لاِلدَة الْمِيْسُ اوْعَإَلَّولِكُ لاِلدَة الْمِيْسُ اوْعَالَمُولِكُ اللَّهِ فَيَهِ الْمَيْسُهُ اللَّهِ فَيَا اللَّهِ فَيَا اللَّهِ فَيْهِ مَنْ اللَّهِ فَيْهِ الْمَيْسُةُ اللَّهِ فَيْهِ مَنْ اللَّهِ فَيْهِ اللَّهِ فَيْهِ مَنْ اللَّهِ فَيْهِ اللَّهِ فَيْهِ مَنْ اللَّهِ فَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَيْهُ اللَّهُ الْمُلِّلَّةُ الْمُلِّلِي اللْمُلِّلَّةُ الْمُلِّلِي الْمُلِّلِي اللَّهُ الْمُلِّلِي الْمُلْعِلِي اللْمُلِّلَّةُ الْمُلِّلِي الْمُلْعِلِي اللْمُلِّلَّةُ الْمُلِّلِي الْمُلْعِلِي الْمُلِّلِي الْمُلِّلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلِمُ اللْمُلِّلَّةُ الْمُلِلْمُ الْمُلْعِلِيْمُ الْمُلْعِلِي الْمُ

آللهُ الذَّبَ يَجَهَ كَالُّمُ الأَرْضَ قَالَا وَالْمَا آءَ بِنَاءٌ وَصَوَرَكُو اللهُ مَنَ الْمِلِيَّا اللهُ وَكُو اللهُ اللهُ

"مَرْكَالُوا الكَالِّ الدَّرْانُ اوَجِسُواكَتُسِالِمَا وَ وَالْمَاسِلَاهِ وَسُلَّا مَنْهَا وَالْكَيْهِ وَالْسَلِّ مُوفِيهِ وَالْسَلَّ مَنْهَا وَالْمَالِدُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّهِ وَاللَّمِ وَاللْمِ وَاللَّمِ وَالْمُولِي وَاللَّمِ وَالْمِلْمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللْمِلْمِ وَاللْمِلْمِ وَاللْمِلْمِ وَاللَّمِ وَالْمُولُولُولُ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللْمِلْمِ وَاللْمِلْمِ وَاللْمِلْمِ وَاللْمِلْمِ وَاللَّمِ وَاللْمِلْمِ وَاللْمِلْمِ وَاللْمِلْمِ وَاللْمِلْمِ وَاللْمِلْمِ وَاللْمِلْمِ وَاللْمِلْمِ وَالْمِلْمِلْمِ اللْمِلْمِ وَالْمِلْمِلْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِلْمِلْمِ وَالْمِلْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِلْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِلْمِ وَالْمِلْمِلْ

المتهر وضاعواعنا فإنجد منهدماكانتوقع منهد بالرنكن ندعوا من قبل شيئا أى بل تبين لنا الالكن نسد شدا بعيادتهم فانهم السواشيا يعدمه كقواك حسمه سيئا فإيكن كذلك مثلهما الضلال يضلله الكافرين حتى لأمهتدوا اليشئ شععهم بمفى الآخرة اومعبله عراكمة هعرجة اوتطالبه الميتصادفؤ ذاكم الاضلال بمكنت متفرجون فيالارض تبطرون وتتكرون بغيرالحق وهوالشرك والطغيان ويماكنته تمرحون تنوسعو ده الفدح والعدول الم كفاب البالغة في لتوبيخ ا دخلوا ابواب جمست الانواب السعة القسومة ككم خالدن فيا مقدرن الملود فيسمنوي التكرن عزالمق حندوكان مفتضى المنظم فشس مدخل لتكبرين وتكن لماكا فالدخول المقيد بأنخلو دسبب الثوآء عبر المثوى فأضران وعدالله بهلالثالكا فرن حق كائن لاعاله فامارنك فاذنوك ومامزية تأكيدا تشرطة فلاك محمت التون الفعل ولأعمق معان ومدها بمض الذى ندهم وهوالمتلوالاسر أونتوفنك قبلانتاه فالبنابرجعون يومالقيمة فخاذيهه مأعمالم وهوجواب نتوفنائب وجواب ربنك عندوف شل فذاك وصودان يكون جوابالمسما معنى دنعذبهم فيحسياتك ولمرتعذبهم فالاحسرة اشدالعذاب ويدل عاشدته الاقتصاد بذكرال حوع فهذا العرض ولقدادسانا دسالامن قبال منهد منقصصنا عليك ومنهسمة لمنقصص عليث اذفيل عددالانبياء مائتمالف وادعة وعشروذ الفا والمذكو دقصتهما شخاص معدودة وماكأن لرسولات أفقفته حكمته كسائرالقسم أيس لمباختياد فحس يتادبعض والاستبداد بإنيانا لمقترح بها

قاتلها امتراقه المدناب فالدنيا والامترة تحقيليق بانجاه الهن فعد فيها لبطال وخشرها الناسا لمطادن المدادون اختراح الآيات مدهلهود المنتبع المتناس المتنا

إ فالارض فنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثرمنهم وأشدة قَوة وآثارا في الارض . مابقي منهم من الفصور والمصائم ويخوهما وقيل آثار العامم فالادض لغظم اجرامهم فااغنى عنهم ماكا نوايكسبون ماالاولى نافتة اواستفامية منصوبة باغنى والثانية موصولة اومصدرية مرفوعة به فلاجاءتهم رسلم بالبقنات بالمعزات والأباسا لواضكا وحواماعند هم مزالمل واستعظروا عدالرسل والمراد مالمرعقائدهم الزائفة وسبههما للأحصة كقوله ولأدارك علهمه فبالاخرة وهوقولم الانبعث ولإنبيذب ومااظن المتاعة قائمة ونحوها وسأهاعلاعا رعمهم أتهكابهم اوعلا لطيانه والتخدروالصنائع ونحوذلك اوعلالانساء وفيم م بروج ضكع منرواستهزائهم برويؤيده وحاقبهم كالوابرستهزؤد وقيل الفرح ايصا الرسل فانهم لمادأوا تسادى جمل اكهار وسوء عاقبهم فرجوا بماأوتوا مزائم وشكرواالله عليدوحاق بالكافرن جزاء جملهم واسنهزائهم فلمأزأ وأباسنا شدة عنابنا قالواامنا بالقهوحده وكفرنا بماكا بمشركين يعنونا لاصنام فليك ينفعهم المانهم لماداوا بآسنا لامتناع فبولد حدثد ولذلك قالم يك بمعنى أيصع ولميستقم والفاء الاولى لانقوله فبااغنىكا لنتيجة لقوله كانوااكثرمهم والثانيت لان قولد فلاجاء تهم كالتفسيرلقولد فااعبى والباقيتان لان رؤيتالباس مسبدة عزيج فالرسل وامتناء فغم الإمان مسسمن الرؤية

سنة القالق قد طنة فيجادة الصوفاة ولان سنتها شهد فالهياء وجمانالمساء دالمؤكلة وخسرهنا في الكافرية الدوقت دفيتهم الباسم اسم مكا فاستمدم الزمان بخاليجه إلى هياء وسلم من قراسودة المؤمن لهرتوروس في والاستراق والانتجارا الاسماطيد واستعفراد مسموح جهافية في المباطقة المستمدة المنظمة المستمدين المستمد المستمدين والمستمدة المستمدة المستمدة والمساطقة المتحدد المستمدة الم

والهم تقريعيًا ضبيطالمع اداكالمن صلك وفيراستان بسواتة أنت وفهم تقروع فون الديهة الاهماله والتغروع وصدة اخرى لترا الاوستان النيز الفلستان الاهماله والتغروع سيرا الشفات اولم في المعالمة والمالية المنافق من من ترووقول في لا يسمع معام علم وطاعات وقال التوزيا في المسابع كان ما تنتوظ المعالم وطاعت وقال التوزيا في المسابع على ما تنتوظ المبابع عضاع الوام الدلالة على المباب سنامهم وصد بجسستوم بلسانيا تن مسابع المرافز في المنافق المدون المنافق المسابع والمسابع المنافق المسابع المنافق المناف

والاستقامة في إله إدقد لداعيها دلا الدقل وشواهدا أنقل قاستقيموا اليم فاستقيموا في الترجين اليدا وفاستوراليد بالترجد والاختار وحرية الله في الترجيز عالتم طيد من سو المقيدة والعمل جدّد هم علي المان أوقل الله يجود مناشقا مع مل استقناد في المسراع في الواز التي ويدر يول على التحالم على المتلقة في المسراع في الواز الوفيد ويدر على التحالم والمان المتحدد المان التحالم والمواد المتحدد المان المتحدد المتحدد

النّه مَنْ خَلَبُ فِي حِلَوْ وَحَدِيمُ مَا الِمَا الْحَالَ الْحَاوَدُونَ الْحَدَّ الْحَدَى اللّهُ الْحَدَّ الْحَدُّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدُّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدُّ الْحَدْ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدْ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَى الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَى الْحَدَّ الْحَدُّ الْحَدَى الْحَدَّ الْحَدُّ الْحَدَى الْحَدَّ الْحَدُّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدُّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدُّ الْحَدَّ الْحَدُّ الْحَدُّ الْحَدَّ الْحَدُّ الْحَدَّ الْحَدُّ الْحَدُ الْحَدُّ الْحَدُلُولُ الْحَدُلُ الْحَدُّ الْحَدُّ الْحَدُّ الْحَدُّ ا

ان الذين امنوا وعلوا الشاكمات لمسها جرغيرتين كلون بدعايم مزالن واسلما لتختال ولا يقطع من منتسالح لماذ الفلسد وقرائزات والمرخي والزمف والمركان اجرائا عن ما مناطق المستوان الم

انَّالَدَ بَرَامَنُ وَصَهِ لَوَالصَّا الْمَالِكَ لِسَلَمَ الْمُرْعَنْ مُعْنُونِ ٥ فَالْمَنَّ الْمَاكَةُ لَلْكَ دُوْدَ اللّهَ عَلَالاً وَصَلَا الْمَعْمَ الْمَالِيَةِ وَمُعْرِفُ وَالْمَعَ الْمَاكَةُ الْمَاكَةُ الْمَاكَةُ وَمَعْمَ الْمَاكِةُ الْمَاكِةُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

بهاوا قؤانا تنشأمنها بانخص حدوث كلقوت بقطر مزاقطا رها وقري وقم فهااقواتها فحاربعة آيام فتمتمة ادبعة ايام كقولك سرب مزابصرة الى بغداد فيعشرة ايام والحاككوفت فيخسست عشريوما ولعلمة فالذلك ولميقل فى ومين للاشعاد بانسالها باليومين الاولين والتصريح على لفذ اكث سوآه اى استوت سواء بعن استواء وانجلة صفتانام ويدل عليه فمراة يعقوب بالجروقيل ماله فالنعير فاقواتها اوفي فها وقرئ بالرض علهمهوا للسائلين متعلق بيحذوف تقديره هذا المصريلسا للين عزمدة خلق الارض ومافيها اوبقة رايحة رفها الاقوات للطالبين لها فراستونى آليا تسمآء قصد تحوها من قولم استوى اليمكان كذا اذا توجما ليماؤجما لايلوى على غيره والظاهران تم لتفاوت ما بين الخلقين لا للتراخى في المدة المقوله والارض بعد ذلك دحيها ودحوها متقدّم عليخلق إنجعالهز فوقها وهروخان امرظلان والملهارادبهما دتهاا والاجزاء المتصغرة التي ركبتهنها فقال لها وللارض أثنيآ باخلفت فيكما مزالتأثروا لتأثر وابرزاما اوه عتكامز الاوضاع المختلفة واككاشا شالمتنوعة اوائتيافي الوجود علانا كخلق المشابق بمعنى لنقديرا والترتيب للرقدة اوالاخبار اوايتان المتهاء حدوثها واتيان الارضان تصيهد حوة وقدع خشته ليسم اوليأت كلهنكما الاخرى فيحدوث مااريد توليده منكما ويؤيده قراءة آتيا مزالمؤاتاة اىليوافق كأواحدة اختهافهااردت منكا طوعا الأرها ششتا ذلك اوابيتا والمراد اظها دكال قدرته ووجوب وقوع مراده كإ انباتالطوع والكره لهاوهامصدران وقعاموقع اكحال فكالتااتينا طاهين منقادين بالغات والاظهران المراد تصويرتأ ثيرقد رترويها وتأثرها مالذات عنها وتمثيلها مامرافطاع واجابة المطيع الطاهم كقولس كن فيكون وماقلان بمقالى خاطبهما واقدرهما علا الجواسا نمايت وعلى الوجبا لاؤل والاخبرواغا قال طاشين عاالمعنى باعتيادكونها غالمبتين

كتوارساجدن فتضيئين سنيم سموات خلقه ق طقا بلا جا وانتزار مين والغنيرالسياء طاله فارسه مسعون حاد طالا الادارة برطحا تاثار في ديس قيل خاق انتوان وم انتميش والشروا في مربوم الجمعة واوجى في كل سماء المها استأنها وما بنان حلها عد استادا وليا وقيل وحال المعالما والمعالمين كانتماه الدنيا بمساجع من الماكتوان كلها بمثان كالمسابقة في الموسط المالة والمعالم المنافعة والمسترات المعالمين المنافعة المعالمين المنافعة المسابقة في المعالمين كانتمان المسابقة تحادث والمعالم المنافعة المعالمين المنافعة المعالمين المنافعة المسابقة المعالمين المنافعة المسابقة المعالمين المنافعة المسابقة تماد وقود وقوع المستمنا والمعالمين المنافعة المنافعة المسابقة المعادن المنافعة المنافعة المسابقة المعادن المنافعة ا أذجاء تهم الرئيس ما امان مصاعقة عاهلا يجوز جدا بمصنه الساعة اوظها لا الذركة للست الملفي مؤون الديم و ونفلتهم الوهم مزجع جوانههم والمجمد واجتها والمجمد والمجم

مَلْتَكَةُ فَا فَإِمَّا أَنْ لَلْمُ مِيْرِكِيْ وَالْوَالَوْنَ هَ فَا مَا عَادُ أَا اللّهُ اللّهُ مَلِكُمْ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَمْهُ اللّهُ مَلْكُمْ وَاللّهُ مُواَلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْهُ اللّهُ وَاللّهُ مُواَلَّا اللّهُ اللّهُ

عامالاهدرعليمفيره وكأنوابآ ياتنا بحدون يعرفون انهاحق ويتكرونها وهوعطف علىفاستكروا فارسلنا عليهم ديعاصرصرا باددة تملك بشدة بردها مزالمتروهوا لبردالذي يصراى يجع اوشديد العبوت فهبوم امزالصرر فالامنحسات جمع نحسة مزخس نحسا نقيض سعد سعدا وقرأ الجيازيان والبصريان بالسكوزع إلقفف اوالنعت على فعلاوالوصف بالمصدروق أكرة آخرشوا الهزالارساء الحالاربياه وماعذب قومالا في ومالاربياء لنذيقهم عناسا لنزك فماكيلوة الدئيا اضاف العذاب بالحزى وهوالذل عاقصدوصف بهلقولم ولعناب الاخرة انحزى وهوفيا لاصلصفته المعذب وانمأ وصف بالعذاب على لاستناء الجحازى للبالغته وهم لاينصرون بدفع العذابعنهم واماتود فيديناهم فدللناهم على لمق بنصالجي وادسا لالرسل وفرئ غود بالنصب بفعل مضريفسره مابعده ومنواق اكالين وبضم الثاء فاستحتو العجال لهدى فاختار واالصلالة على لهدى فاخذتهم صاعقة المناسلمون صاعقة مزالتماء فاهككتهم واضافتها الحالم فماب ووصفه بالهون للبالغته بمكانوأ يكتبؤ مزاخيادالضلالة ونجيناالذيزامنواوكا نوايتقون مزالك الصاعةة وتوميجشراعداءالله الحالنار وقرأنا فيمتشربالنون مفتوحة وضسم الشين ونصيباعداء وقرئ يحشرع إليناء المفاعل وهوالله نقالى فهم يوذعون يحبس إقلم عل آخرهم لثلا يتفرقوا وهي عبارة عن كرزة اهلالنار حتماذاماجاؤها اداحضروهاومامزيدة لتأكيداتصال الشهادة بالحضور شهدعلمهم سمعهم وانصارهم وحلودهم كالأنوا يعملوني مان منطقها الداويظيه عليها آثارا تدل عليما اقترف ما فتطق بلسان اكحال وقالوا كملودهم لرشهد قرعلينا سؤال توبيخ اوتجعب قاوا المقتالة الذي الفركائي المدافقة بالمتيادا بالماطقة القالدي المؤلفة المدافقة المتحافظة كالمحدودة الديماطة كالديماطة والتلاق المدافقة المتحافظة والمتحدودة المدافقة المتحدودة المدافقة المتحدودة المتحدودة

الجاين الهاونطور قول تقالى يحتانه المرينا المقادم بهروقط وانوستمتر الخام والمنتون اعادل المان المان يحدو فرام فاهوان منواملكت، وقيننا اعتدا المستم الكارة قريًا المقادائلية الميد المسالما المنته المعاوضة وتوجه بمان الهرس والمسالمة والمان المناب والمعادلة والمعادل المناب والمسالمة والمكان المغال والمحافظة والمهاد والمناب المناب المن

اَلْوَانْطِيْنَا اَشْلَانَهَا اَلْمُوَانَهَ الْمُوَانِّ الْمُلَانَةُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قاقى اشارة المالاتو، جرامة صناعاته خده المتار علف بيان الجراء اوخبرصنوف للمرفية الحاليات والكلد فانها دارا قامته وحوكتواك في فعامة المعادوس وتقال المتاريخ والمتاريخ والمتارخ والمتاريخ والمتاريخ والمتاريخ والمتاريخ والمتاريخ والمتارخ والمتاريخ والمتاريخ والمتارخ والمتارخ والمتاركة والم

واخلاص العمل واداء الفراض فجزئياتها تتنزل عليهم الملائكة فيايعرفهم بمايشرح صدورهم ويدفع عنهما بجؤف والخزن اوعند الموسا والمزوم مزاقهر أنالاتخافوا ماتقدمون عليم ولاتحزبوا علىماخلفتموان مصدرته او مخففة مقذرة بالمياء باند لاتخافه الومفسوة والنثر والملخنة التركنة وعداق فالدنباع إسافالسل غزاولماؤكم فالكأة الدنيا للمكاللة ونحلك على تغيربدل ماكان المشيطان يفعل بألكفزة وفي الآخرة بالشفاعة وأكرامة يثاتتا دعاكهن وقرناؤهم وككرفيها فيالانرة ماتشتي أنفتتكم مزاللذائذ وككرفيها ماتدعون ماتمنون مزالدعاء بمعزالطلب وهواع مزالاقل تزلامن غفودرجيه حالهن ماتدعون الاشعاربان مايتمنون بالنسبة الحما يعطون مالا بخطربيا لهمكا لنزل النسف وس أحسز قولامن دعاالماله المعبادت وعلهاكما فابينه وبنرب وقالمانئ مراكمسلهين قالدتفاخراب واتخاذا للاسلام ديناومذهامن قولم هذا قول فلان لمذهب والإية عامة لمزاستم يمتك لصفات وقيل نزات فالنيهلي لمتلام وقيل فالمؤذنين ولانستوع الحسنة ولاالشئة فحانجزاه وحستزالعاقبت ولاالثانية مزياة لتأكيدالنفي آدفعوا لتيسق آحسن ادفرالسيشةحيشاعتضتك بالتهراحسن مهاوهم الحسنة على فالمراد بالآحشن إلذا ثدمطلقا اوباحسنها يمكن دفعيا سهز الحسنات واغااخرجه مخرج الاستئناف على نهجواب من قالكيف اصنع لليالغة ولذلك وضع احسن موضع للمسنة فاذا الذي بنك وبينه عداوة كانه

فكحبيم اعاذا ضلت ذلك صادعدقك المشاق مثلالولما لشفيق

غَبْدُنَّ ﴿ ذَكِ جَرَّا الْمُعَامَ اللهُ النَّا أَلْمُ الْمِعَا عَادَالْمُعَارُ جَنَّهُ مِمَا كَالْمِ الْمِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَعَالَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال وما يقتبها وما يقرمة دا المبينة وهم يقابلنا الإسادة بالاحسان الإالدن جدية الخاتج برالتشريخ الانتفاع وما يقتبها الانوخط عظيم مما تخير وكاللف وقاط المنظور المن

اى لايلون و مراياة الفترة الارتباد المستنب عادم من المستنب عاد المنتبع عادم المنتبع عادم المنتبع عادم المنتبع عادم المنتبع عادم المنتبع المنت

الإَلْهَ بَنْ سَيَرُهُا وَمَا لِمُفَنْهَا لَا ذُوبَهَ فَا صَلَيْمُ اللّهَ فَا اللّهَ فَا اللّهَ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

واله تكايد بمنز كيزالتن عديم التظير اوضع لاينا قابطال وضيف لا بايت الباطل من بين بديد ولامن طقد لا يشطر قال بدا الما المراجمة من الحالت والمستبد المنظم الم

يجوذان يكون المرادعلا فصلت اياته فحسل بعضها أعجيّا لافهام البجروبعنها عربتا لافيام العرب والمقصود ابطال مقترحهم باستلزامها لحدور اوالدلالة على نهم لاينفكون عزالتعنت فيالايات كيف جاءت فلهولالذيز امنواهدى المالحق وشفآء مزالشك والشبهة والذيزلاؤمنون متنأوخبره فحاذانهموقر علمتقديرهوفحاذانهم وقرلقوله وهوعليهم عمى وذلك لتصاتم عنسماعه وتعاميهم عايريهم مزالايات ومنجؤذ العطق على المين مختلفين عطف ذلك على للذين امنوا هدى أولئك ينادق منهكان ميد اعم متراهم فعدم قبولم واستماعهم لدبن يعيم بهم منمسافة بيدة ولقدانينا موسى الكتاب فاختلف فيه بالتصديف والتكذيبكمااختلف فحالقرإن ولولاكلة سبقت مزرتك وهرالعدة لَا يُوْمِنُونَكِينَا أَذَا نِهِيْدِ وَقُوْ وَهُوَ عَلَيْهِ وَعَلَيْ عَلَيَّ أُولِيَاكَ بِنَا ذَوْدَ مالعتيمة وفصال لخصومة حبنئذ اوتقاديرا لآجال كقضى بنهم باستئصال المكذبين وآنهم وازالهوداوالذنزلاؤمنون لفرشكمنه مزالتورة مِنْمَكَادِبَيِّدِكَ وَلَفَكُا لَيْنَامُوسِّيَالْكِتَابَفَا خُلِدَ والقرأن مهب موجب للاضطراب مزعلهما كافلنفسه نفعه ومزاساء فعليها خنزه ومارتك بظلا مراهبيد فيفعل بهم اليسرامان يفعله اليه يرة علمالسّاعة اعاذات العنها اذلا يعلمه الاهو وما تخرج مزغرة مزاكامها مزاوعيتهاجم كدبالكسرووز انافهوابزعام وحفص من تمرات بالجعر لاختلاف الانواع وقرئ يجعما لضيرايين اومانأيت ومزالاولى مزيدة للاستغراق ويحتمل تتكون ماموصولة معطوفة على المتاعة ومزمبينة بخلاف قولد ومأتحلهم انتي ولاتقنع بمكان تَحْرُجُ مِنْ ثَمَا يِتِ مِنْ أَكْ عَمَامِهَا وَمَا تَجْوَلُ مِنْ أَنَّى وَلَا تَصَعُ



الاجلى الامترونا الهماره المساسبة لفتار، وتومرنا يدم إلى بريمكم كالوالآذات اطناك ماسام تهديد مزاهد يشهد له بالتركاف المثان المساسبة المسامل المساملة المسام

ان لي عنده الحسيني اى وائن قامت على لتوهم كان لي عندا عنه تعالى كالما المستنى مزالكرامة وذلك لاعتقاده انما اصابه ونغم الدنيا فلاستحقاق لاينفك عند فلننبئن الذين كفزوا فلخبرتهم بمأعلوا بحقيقتاعاكم ولنصرته عكسهاا عتقدوافيها ولنذيقنه منعناب غليط لايكفم القصيهنم وإذاالنمنا على الانسان اعض عزالشكر ونايجانيه وانحف عنماوذهب بنفسه وتباعد عنه بكليته ككيرا واكمان مجازعن النفس كالحن في قولم في جنياهم واذامته الشرفذ ودعاء عربض كثيرمستعا ديمالهم عن متسع للاشعاد بكثرته واستمراده وهوابلغ من الطوبلاذا لطولاطول الامتدادين فاذاكان عرضه كذلك فماظنك بطوله قَالِرَائِيمَ اخبرون انكانَ الحالقرأن منعناللة مُ هَزَمَهِ من غيرنظروا تباء دنيل مزاصل مزهوفي شقاق بيد اى مزاصل منعيم فوضع الموصول موضيع الضمر شرحا كالمم وتقليلا لمزيد ضلاهم سنذيهم الاتنافوالافاق بعنهااخبرهرالنيهلياللهدم بمزاعوادث الاتية وآثار النوانل الماضية ومايسرالله له وكخلفاته مزالفتوح والظهورعلى بمالك الشرق والغرب على وجه خارق للعادة ووانفسهم ماظهرفها بين احليكة وماحلهم اوما فحايدن الانسان منعيا شيا لصنع العالة عكيكاك القدرة حتى يتبين لهرانه الحق الضير للقرأن اوالرسولا والتوجيداو لله أولُوركف برتك اعاولوركف ديك والماء مزيدة للتاكيد كانقل

اولريحصلا تكفناية بباولاتكا دتزاد فيالفاعل الامع كون

الإَعِلِيَّ وَيَوْمُنِكَ بِعِنْ الْمَنْ فَهِكَا عَامِنَا الْمَنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

انة على المن بذار منه كأمنوا كوكونك امدال كال فئ شهيد معقول خيفوا مراة باضهادا الإباشا وهودة كاحتق سائز الاشداء او منطام في المساطرة والمسلم المنظمة وهواندة كفيت وخفيت من المثاقة والموافقة والمنطقة وا

اَذَ عَلَا اَنْ مُعْدِدُ اللّهِ اللّهِ الْمَالَةُ فَيْرُعَ وَرُوَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

وان ايحاء مشله عادته وقرأ ابن كثيريوسى بالفق على نكذ لك مستدأ ويوسى خبره المستندالي ضميره اومصدر ويوحم سندالي اليك والدمر تفع بادل عليبه يوحى والعزبزا لحكيم صفتان للمقردتان لعلوشأن الموحى سكمامتر فبالمتودة المستابقة اوبالامتداء كافي قراءة نؤحى بالنون والعززوما بعده اخبارا والعزيزا ككيم صفتان وقولد كمما فيالسموات وما في الارض وهو العلى العظيم خبران لدوعلى لوجوه الاخراستثناف مقرد لعزته وحكمته تكادالتموأت وقرأنا فرواككسا ؤبالياء يتفطرن يتشققنهن عظمة الله وقيا مزاة عآء الولدله وقرأ البصة مان والوبحر بنفطريب والاقل ابلغ لانمطاوع فطرههذامطاوع فطروقرئ تتفطرن بالتاء لتآكيدالتانيث وهونادر منفوقهن ايجندئ الانفطارمن جمتهن الفوقانية وتخصيصها علالاؤل لازاعظرا لايات وادلها على علوشأنه من المثالجمة وعلى لثانى ليدل على الانقطار من تحتين بالطريقا الأولى وقيل الضيرللادض فاذالمراديها الجنس والملائكة يسيعون عدرهم ويستغفظ كن في الآدض بالمسعى في ايستدعي خفرتهم من المشفاعة والالحام واعداد الاسباب المقتهة الحالطاعة وذلك فحائجلة يعالمؤمن والكافريل لوفسد الاستغفاربا أسعى فيمايد فع اكتلل لمتوقع ع أنحيوان بل إيجاد وحيث خص بللؤمنين فالمراد بىالشفاعة كاالاقة هوالنفودالرجيم اذمام يخلو الاوهوذوحظ من دهمته والاية على لاؤل زيادة نقرير لعظمته وعلى لثأ دلالة على تقدّسه عانسب البه وان عدم معالجتهد بالعقاب على تلاث الكلمة المشنعاه باستغفادا لملائكمة وفيط غفرانه ودهمته والذن أتخلوا مزه ونه اولياء شركاه واندادا القه حفيظ عليهم رقيب على حوالهم واعالهم فيجاذيهم بها ومآانت ياعهد عليهم بوكيل بموكابهم اوبموكوا اليهامهم

وكذالناوجنا اليك قرأناعينا الإنشادة الدسد ديوجا والمعنهالا باستفادة فاسكورة والقرآن في مواضع بعد فيكونا لكاف مفعولا بدوقرا عاجيها الإدم مند التذادم القريء الطرام القريمة وهم يمكن ومن حلماً مناصري وتتنذي مواجلية بيم في المكاورة الوالادواح والانسام والطرافواط وصف المن معمولا لاوق والانتفوال القائدة المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية والمناوية والمناف فالتشعر المهدم بعد في الوقت مجموداً فلا لمبرأ في والمتناوية من في والعنوية لموسورة المناوية على وقائل المناوية فاستمر المناوية المناوية المناوية والمناوية والمناوية والمناوية المناوية المناوية والمناوية والمناوية والمنافؤ في وحمة المناوية في المناوية المناوية والمناوية والمناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية والمنافؤة في وحمة المناوية المناوية المنافؤة الويمافاتكا

عيم مؤروق كولانسيري عابد وهالم يبيرياننا بله تلا بالدين والإعدادة هو الخالفة في الواقعة المنظمة الواقعة في الا الولت جواب شرط عد وف مثل إذا دو اولياجي قامه هوالولة بالحق وهويجوالون وهوعي كما يتي قدير كالمنتزيك بنحيتها الولات وما لتنظلت تتواكيكار ف من بين عن مزارتا ودادن والدنيا

ومالخنفت انتموالكنار فيه منشئ مزامهزامومالدن اوالدنيا فحكه الماللة مفوضا ليديمزالهق مزالمبطل بالمسراوبالاثابة والمعاتب وقيل ومااختلفت فيم من أول متشابه فارجعوا فيمألى ألحكم من كتاب الله ذكر الله روعلت توكلت فيجامع الامور والمهانب ارجع فالمعضلات فاطرا لشهوات والارض وقرئ بالجرعلى لبدله والضير اوالوصف لالاهدوبالرفع خبرا غرلنا لكم اومبتدأ خبره جعل الممن انفسكم مزجنسكم آزواجا نيباء ومزالانفامازواجا اىوخلق الدهام مزجنتها ازواجا اوخلق ككم مزالاهام اصنا فااو ذكوراوا فاشأ يَدَرُوَكُمُ كِكْثُرُكُومُزالْذُرَّءُ وهوالبث وفيمعناه الذرَّ والذرووالضيرعلى الاول للناس والانعام علقنليث المخاطبين العقلاء فيمة فهذا التدير وهوجعا الناس والانعام ازواجا يكون بينهم توالدفا سكالمنبع لليبث والتكثر ليركمتلهشئ اىليسرمنلمتئ يزاوجه ويناسبه والمراد مزمشله داته كافي توليمشك لايفع كمكاع قصدالمبالغة فخفيه عشرفان اذانفي تمزينا سبدويسة مسدة كان نفيدعندا ولى ونظيره قول دقيقة بنت صوترة سقاع بالطل الاوفيهم الطب الطاهر لداته ومن قاف الكاف فيداذادة لعلى غفاند يعطى مغايس شلدغيراند أتكد لماذكرناه وقيل شليصفتها عايس كصفته وهوالسميم البضير أكلما يسمع ويبصر لدمقاليدالشموات والارض خزائها يبسقا الرزقانات ويقدر يوسع ويضيقها وفق مشيئته

 اله يخوين على فيضده علما ينبغ مترح كلم مزالدن واحق، و صاوالذ عاوينا البلك والوشيان ابه هيره وسي دوسين اى شرع اكونزلذن درين في وحد و درين ين المستوية و المسافرة المستوية و المسافرة المستوية و المستو

إِنَّهُ عِلَيْ عَنْهَ عِلَيْدٌ ۞ شَعَ لَكُمْ مِثَالَّهِ يَهِ مَا مَوْهِ وَهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَالنّهَ اللّهِ وَمَا وَسَعَ لَكُمْ مِثَالَهِ يَهِ مَا وَمُوهِ وَهِ عِلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللل

ولولاكلية سبقت دبك بالانهال الحاجلسي هويوم التيمة اواخر اعادهم المقدرة لقص بينهم باستئصالا لبطلين ميزا فترقوا لعظم مااقترفوا واللذين اورقوا الكابين بمدهم يعني هل الكار الذيكافوا فعهد الرسول صلالة عليه وسلااوالمشركين الذين اورتوا العرأن مزجد اهاالكيار وقري وتواوورثوا لوشكمته مزكابهم لايعلونه كاهو اولايؤمنون بمحقالا عان اومزا لفترأن مريب مقلق اومدخل في الربية فلذلك فلاجلة لك التفرق اوالكما باوالعلمالذ عاوتيتم فأدع الي الاتفاق على لملة الحيفية اوالاتباع لما اوتيت وعليه فايجوذان يكون اللام فيهوضع الى لافادة الصلة والمقليل واستقركم آمرت واستقرع للنقو كاار إثالته تقال ولاتتبع أهواءهم الباطلة وقلامت بماانزا اللهن كآب يعني جبيع الكرت المنزلة لاكالكفنا دافنين امنوا بنعض وكفروا بعض وامرت لاعد لبينكم فتبليغ الشرائم والككومات والاولا شادة الحكال القوة النظرية وهنأاشارة اليكاليالقوة العلمته اللهديناورنجم خالق الكاومتوليام لنااعالناولكماعالكم فكإيحازى بعلم لاحجة بينا وبينكم لاخاج معن لاخصومة اذالحة قدظهر ولرسق للحاجة بحالب ولالخلاف مبدأ سوى المناد الله يجعبينا يوم القيمة واليه المصير مرجع الحل بفصل لفضاء وليس في لا يتمايد ل على متانكة المكاررأساحت ككان منسوخة ماسة الفتال والذن يحاجون فحالله فيديس مزيب مااستحيكة مزبعدمااستجاب له المناس ودخلوا فيداوم زجدما استمآ القارسولدفا غلهردينه بصره يومربدرا ومزيمدما استجابالها هل اكتكاب ماناقة واشوته واستفتهاس

ججهدة سنة عندينم ذائد باطلان وطيهم غلب بماندتهم فع عالبت بود عاله هم العالدة المتحافز الكتاب جنسمالكاب المتبايات والمتبايدية المتبايات المتبايات

الملطيف بعباده بربهم بصنوف مزالبر لاتبلغها الافهام يرزق مزيشاء اى برزقة كايشاء فيفركالا مزعباده بنوع مزالير على اقتضته حكمته وهوالفوئ الياه إلقدرة ألعزيز المنيع الذى لايغلب مكانهم يتبر الاغرة فابهاشيهم بالزرع منجشات فالدة تحصل مالدنيا ولذاك قيل الدبامزدعتا لآخرة والمرث فالاصلالها والدد فالارص وبقال الزرع الاصامن تزدله وحربه فعطماله اعدعشرة المسمانة فافوتها ومكان يربيع شاديا نؤته منها سيئامنها علما قسمنان ومالمية الإخرة من بصيب اذا لاعال بالنيات ولكا مرئ مافت ام لم شركاء. الطاله بشركاء والهمزة للنقريروا لنقريع وشركا وهم شياطينهم شرعواهم بالتزين مزالدين مالم بإذن بمالته كالشراء وانكارا فبعث والعم للدنية وقبل شركاؤهم اوثانهم واصافتها اليهم لانهم بتعذه وهأشركاء واسنادا لشرع اليها لانهاستبب منلالتم وافتتانهم بماتد ينوابرا وصور من سنهلم وأولآ كلبة الفيل اعالقضاء السابق بتأجيل لخزاء اوالعدة بإن الفصرا يكون يورالفتية لقضى بينهم بين الكافرين والمؤمنين اوالمشكين وشركائهم والالظالمين لم عناب الم وقرئ ان بالفتر عطفا على المتالفصل اعد ولولاكلمة الفصل وتقدير عذاب الظالمين في الاخرة القصي ببنجر في الدنية . أفانالمنابالالدغالب فعنابالاخرة ترعالطالين فانتيأمة مشفقين خائفين ممكتبوا مزالسيئات وهوواقههم ايوبأ لاحقيهم اشفقوا اولويشفقوا

جَنْهُ مُ وَاحْسَهُ عَنْدَ وَهِنْهُ وَعَلَيْهُ عَسَبُ وَفَهُ عَنَاكُ مِنَاكُ مِنْهُ مَعَالُكُ مِنَا اللّهِ وَالْمَنْهُ عَلَالُهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

واليزاندواوهواالساكمات في دوصانتانجات فاطب بقاعها وازمها كمسماينا قزنعنديتم اى مايضتهوينها بشاه معدوم ذلك أشارة المواهل معنا المواهد المندي الذى يصفره ون مالديم في الدينة المناوية المناوية المناوية والمساكمات ذلك النواية الدينية الاستكام عليه عمالة عاده التدريا الذى يشربها المامة المناوية الابارة وقالة بي ان قردون لنزاى مكم اورة دوافراي وقوالاستثناء مناوية والمناوية المناوية والمناوية المناوية والمناوية المناوية والمناوية المناوية والمناوية والمناوية والمناوية والمناوية والمناوية والمناوية والمناوية المناوية والمناوية المناوية والمناوية المناوية والمناوية وال

فيتعريج اليه بالطاعة والعمال اصالح وقرئ الامودة فيالقرب ومن يقترف حسنة ومن يكست طاعة سيماحب الالرسول وقيل نزلت فحابيكربنجالة عندوموذتكم تزولهفها اعدوالمسنة حسا بمناعفة المؤاب وقرئ يزداى يزدانه وحسنا حسني أزاله غفور لمزاذن مكور لمزاطاع بتوفية الثواب والتفضرا عليه بالزيادة امنقولون باأيقولون أفترى على المكذبا افترى مجدبدعوى النيوة اوالفترأن فازيشا القديخترعي قلبك استبعاد للافتراءعز مثله بالاشعاد علىنانا غايجترئ عليه كان مختوما على للبرج اهلابرت فامامنكان ذابصيرة ومعرفة فالدوكان قالان سأالله خذلانك يختم عقابنك لتحترئ بالافتراء علنه وقيل يختم علقليك يسك القرأن والوجهنها ويربط عليه بالصرفلا يشق عليك اذاهم وتيحوا للدف الماطل وبحوالج بكلماته أنه علد منابتالصدور استئناف انفي الافتراء عابقه لدماند لاكان مفترى لمحقياذ من عاد تربقالي بحوالياطيل واثبات الحق بوحيما وبقضائما وبوعده يمح بإطلهم واثبات حقمها لقرأن اوبقضا شالذى لامرة لدوسقوط الواومن يج فيعض المصاحف لانباع اللفظ كما في قولم ويدع الإنسان بالشر وموالذي قبل التوبة عز عباده بالتياوزعاتا بواعنم والقيول يعدعا فهفعون انبن اوعن لتضمنه معنى الاخذوا لابانت وقدعرفت حقيقته التوبة وعن علي هاسم يقع على سترة معان على لماضي من الذفور الندامة والتضييع الفرائض الآعادة وردالظ المرواذابة النفس يفااطاعة كاربيتها فالمعصبة واذاقتها مرارة الطاعة كااذقتها حلاوة المعصبة والميكاء بدلك فعلصحكته وبينفوعزائسيئات صغيرهاوكمرهالمزشاء وسإ مَانْفَعَلُونَ فِهَادِي وِيتِّعَاوِدْعَنَابِقَانُ وَحَكَّمَ وَقُرَّالُكُو فِيونَ غَيْرِانِي 

السَّمَا لِهَاتِ فِدَوْصَا تِلْمَا الْمُنَا الْمُنْ مُا يَشَا فَنُ عَدْدَنِهِ مِرْ ذَلِكَ هُوالْمُنْ أَلَكُمْ بَرَّ هِ ذَلِئَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَا دَوْمِ الْبَرَا اسْوَاوَ عَلَيْهِ الْسَلِياتِ فَلْ الْمَنْ الْمُنْ عَلَيْهُ الْمُنْ عَلَيْهُ الْمُنْ الْمَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْلِلْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

يستجيدا تدفه غذف الادم كاحذف فرواذ كانوم والمراداجات الدعاء والاثابة على الطاعة فاجا كذعاء وطلب المايتب على وصن فحد المعدانة المتعادة والمساقة المتعادة والمستخدم المتعادة والمتعادة المتعادة المتعادة المتعادة المتعادة المتعادة المتعادة والمتعادة المتعادة المتعادة المتعادة والمتعادة والمتعادة والمتعادة المتعادة والمتعادة المتعادة المتع

غيثاء مااقفتند شينتد اكتبداده جريبيس يطعنا تامرهر وجلايا حله فيقدرهم ايناست شأنهر دى الاحالصدة تحدا التفاقزات وقبل في الممال المستواخ الموادية والمستوان الموادية والمستوان الموادية والمالية والمستوان والموادية والمالية والموادية والموادية والمستوان وهوالول الاعتمالية المستوانية ومنالية المستوانة والموادية والمستوانة والموادية والمستوانية المستوانية المستوانية

ما سايح والقائد الان المشرائة وارتعفين منا ولا يكونا فولان عام استفاء عافي المه من مخالسين و يسفو عن يكر موالان فلاواتي موليه والالان عضوسه الله بين فان ما الساب غوره فلانك أخرمه أخريه الاجرا لعظيم والتهج المورية فلانورية فلان المقترية فلاحرا للمنافئة والمتاج المواد السفوا لهان الما المحكم الاعتمال المحادث والمتحالية المحاد السفوا لهان المحادث المحاد

كل من وكل هن وجرية مساع النظرة إلى العد و التكري آلاش أو المساع النظرة النظرة الأو المناسبة النظرة النظرة المناسبة النظرة و النظرة المناسبة المناسبة النظرة و المناب المناسبة النظرة المناسبة ا

للتمتع بها فحائمياة الدنيا فجاذت الفاء فيجوابها بخلاف لتنانية وعرجل

ومخافة عندنسة قابوبكر دخاهة عندىماله كله فلامه حبع فنزلت



هااين يجتبون كازالاتم والتواحش وأذاما غضوا هرضة وذ: باجده علف على الإزمان مؤاومة منصوبه أوم في وبناء يضاون عليم يرحضوا العلالة على امن الاحتماء الملفرة سال النصب وفراحرة والكسافي كبرالاتم والذرائية على المنافقة المنافقة المنافقة موافقة المنافقة والامود وهي صدد كافستا بعضالتنا و وما وقتا الإنتاقة المنافقة المنافقة

اَنْهَا مِنْ وَكَانَا مَا صَلَوْنَ اللّهِ مَنْ عَلَيْهِ وَكَانَهِ مَا اللّهِ مَنْ عَلَيْهِ وَكَانَهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ الْحُمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

اِلْهَرَدُ مِنْ سَيْلٌ ۞ وَتَرْيَهُ مُنْعِبَضُودٌ عَلَيْهُا خَاشِعَيْنُ

رايع ومها كايت الدونوا والإنها تسوه من تذاب و تعقل والمواهد والمو

ينظرون منطرف فق اعديدى نظرهم المالتار منظريال لاجفانهم ضعيف كالصورضل المالستيف وقالالدنرا متوالذا المنظرة الشسم واهليم التعريض المنابلظلية ومرافعية طبه طبه المستوادة المواقعة المعتمل المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة تماكلام هما وتصدون من الفيل ومواجهة المنظرة وقول المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة يوملام ومنظرة المنظرة المنظرة

جاذاسناده الحالجنس فغلبتهم وانددا جهسه فيدو يتصديرا لشرطية الاولي باذاوالثانيه بازلازإذاقة النعم محققة مزجشانها عادة مقضية بالنات بخلاف اصابته البلبت واقامت عليه انجزاء مقامه ووضع الظاهره موسع المضر في لثانية للدلالة على إن هذا المند موسوم بكفراذا لنعمة للمملك السموات وألارض فلمان يقسم لنعية والبلية كيف شاء يخلق مايشاء منغيرازومروجال اعتراض يهب لنهشاء اناثاوم بلزاشاه الذكوراو يزوجهم ذكرانا واناثا ومحعا مزيشاء عقما بدل مزيخاق بدأ البعض والمعنى يحمل حوال المياد فوالأولاد مختلفة على مقتضم المشيئة فهب لبعض ماصنعا واحدامن فكراوانئ اوالصفين جيعاويع تمرخرن ولماتقديم الاناث لانها اكثراتكثيرا لنسال ولان مساقالاية الدلالة على ذالوا قعما يتعلق ببرمشيئة الله لامشيئة الانسان والاناث كذلك اولأن الكالدم والبلاء والعرب تعدهن بلاء اولتطيب قلوب بالمهن اوللما فظةعلا لفواصل ولذلك عرف الذكودا وبجيرا لتاخير وتغييرا لداطف فحالثا لثلانه قسيم المشترك بيزا لعسمين واليحتيم اليما لرابع لافصاسه باسقسيم المشتراة بين الاقسام المتقدمة أنعلم قدير فيفعل ما يفعل يحكمة واختيار

عَنَا لَنْ الْمَنْ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَقِينَ وَالْمَالَةُ الْمَنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فنكان ليشر وماحد التنظيمة القلامية كانواختيا ودان برعة لاستقبال بنيرة والممركة من حرف عقلمة يوقف على قيهات متما تبذوه ماجها لمشافعة مدينا للقراح وداوعد، في حديثا لوقت والهندة، مكان التنظيم المالية المالية والمواقعة المنافعة المن والارفاقات الميام المالية بنيا فيهلغ وجماكا امروع الالمالم الاالمالية المالية المالية المالية المنافعة الم

ووحامزا مرزأ بينها اوحال وسماه روحالان القلوب تحيه وقيل جبريل والممنى وسلناه اليك بالوحى مكتنت تدرى ماالكتاب ولاالايماذ اعقبلالوحى وهودليل علمائد لريكن متعبتدا قبلالنبوة بشرع وقيل لمراد هوالايمان بمالاطريتيا ليمالاالسهم وككنجعلناه اىالروح اواككا اوالايمان نودانهدى به مزاشاء مزعبادنا بالتوفية للعبول والمنظر فيد والمالة بعالهم اطمستقد هوالاسلام وقرئ لتهدىاى ليهديك الله مراط الله يدله زالاول الذي له ما في استمات وما في الارض خلقاوملكا الاالماقة تصيرالامود بارتفاء الوسائط والتعلقا وفيه وعدووعيد الطيعين والجرمين عزالبني مبالا للمعليه وسلم من قرأح عسق كان نمن تصلى عليه أخلائكة ويستغفرون لدويستزعون سودة المذخرف مكيدة قيالا قوله واستله فإدسلنا وإيها تستعروتما نون آيت المنت الزمزالية مع والكابالين المحلناه مراسا غمهآ اقستمالفتران علىانىجعلم قرأناع يتباوهومزالبدا نترلتناسيالق والمقسيمليكهة إديمام وتناياك انهااغ بيض ولعرآ فسامالله بالاشيأءاستشهاد بمافيها مزائدلالة علىلمقسم عليده والعزأ ذمن حيث المجزعظيم مبين طرف الهدى ومايحتاج اليد فح الديانة اوبين للعرب يدل على استألى وكذلك لعلكم تعقلون كي فهموا معانيه وآنه عطف على ناوقر أحزة والكيائي بالكنتر على لاستثناف فرآم الككآب فياللوح المحفوظ فانهاصلا لمكتبيا لستماوية وقرأهزة وأككثنا المالكاب بالكسر لدبنا محفوظا عندنا عزالتغيير تعمآ رفيع الشأ فحالكتياكونه مجزامزبينها تحكيم ذوحكمة بالفتراويحكم لايتسهم غيره وهاخبرأن لأن وفيامرا تكتاب متعلق جلي واتلام لاعتم اوحالب متدولدينا بدل منماوها لمؤلككاب

أفتندي متكم الذكرصفا أفذوه وونبده عنكر بجازه رقوته ضريا المراب عزائموس فالعراقة أضرب عنك الهيو هادقها صريك بالسيف قوضو الفريق المستوادة المستوادة

أَمْفَرْبِ عَنْكُمْ الْوَسَنَى مَسِيَّعَا الْكُنْدُهُ وَمَا الْبِيْدِينَ ۞ وَصَارِ مُنْكُمُ الْوَصَيْدَ فَالْ فَلِينَ ۞ وَمَا يَانِيفِ مِن فَجَوِ الْاَصْ لَيْفُولُو فَيِنَ ۞ وَمَانُ سَلَالُهُ مْمَ عَلَا اللَّهُ وَمُعْدَالِكُمْ الْاَصْ لَيْفُولُو فَيَانِ ۞ وَمَانُ سَلَالُهُ مُمَ عَلَا اللَّهُ وَمَعْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ عَلَا اللَّهُ مُعْمَلًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْ

المسرفين لاندصرف الخطاب عنهمالي الرسول شنعراعنهم ومضيمشل الآولين وسلف فيالعرأن قصتهما لعست وفيره وعدالرسول ووعيد لهم بمثل ماجرى على الاولين ولئن سالتهم محلق الشمات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم لعلمالا وممقولهم اومادل عليماجما لاافيم مقامرتق برالالزام المجت عليهم فكانهم قالواالله كاحكى عنهم فيمواضم أخروهوالذى وصفته ماسردمن الصفات ويجوذان يكون مقوامم ومأ مدهاستئناف الذي حالكم الارص فهما فتستقرون فيهاوقرأ غراككوفيين مهادابالالف وجمالكم فيهاشبلة تشككونها لمسلكم تهدون لكيتهدواالهقاصدكماواليحكة الصانع بالنظرية ذلك والذى نزل من المتماء ماء بقدر عقدار ينفع ولايضر فالشرنابه بلدة متآ ذال عنما لنماء وتذكيره لان البلدة بمعني لبند والمكان كذلك مثل ذلك الانشار تخرجون تنشرون من قبودكم وقرأابن عامرو مزة والكسائى تخرجون بفتح المتاء وضم الراء والذي خلق الازواج كليها اصناف الخاوقات وجعل كمزالفلك والانفام ماتركيون ماتركيون عاةنلسالمتعدى بنفسه عالمتعدى بغيره اذيقال ركبتها لدابة وركبت فيالسفينية اوالمخلوق للركؤب على لمصنوع لهاوا لغالب على لنا درواذلك قال لتستواعلظهوره أيظهودما تركبون وجمعم للعني تم تذكرها فهة وبكراذااستوتها تدكروها بقلوبكم معترفين بهاحامدن عليها وتقولوا سبحاز ألذي مخزلنا هذاومأكاله مقربين مطيقين مزاقرنا لشئ اذااطاقه واصله وجده قرينتهاذ الصعب لايكون قرينا الضعيف وقري بالتشديد والمعنى واحدوعنه عليما لصائزة والتلام الذكان اذاوضع

رجله في الركاب قال بسم الله فاذا استوى على إلدابة قال اعددت على كلد

حالسيعا فالذي سخيلنا الى قولد

قا الديبالتفكون المواجعون واتسالديد لك لانا لركوب التنقاق التقات المنظره والانتلابا لحااستا لحالولانه تطرفينها إلك الانا لركوب التنقاق المنظرة من وقد جعلواله بعد النالا متوقع برعياد ولما اتفا الوالله وكتب ويتم المام ويتم المناسبة المناس

وَالْوَالْ وَيَعِنَالْهُ الْمِيْدُ ﴿ وَيَعِمَالُوالَهُ مِنْ وَعِنَا وَمُخْوَالُونَ الْوَنْسَانُ الْمُعُوْدُ الْبَنِينَ ﴿ وَالْمَالِمُ الْمَا عَلَىٰ الْمِنَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُلْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُلْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُلْمِلُونَ الْمِلْمِلْمُونَا الْمُلْمِلُونَ الْمُلْمِلُونَ الْمُلْمِلُونَ الْمُلْمِلُونَ الْمُلْمِلُونَ الْمِلْمُونَ الْمُلْمُونَ الْمُلْمُونَ الْمُلْمُونَ الْمِنْ الْمُلْمِلُونَ الْمُلْمِلُونَ الْمُلْمُونَ الْمُلْمُونَالُونَ الْمُلْمُونَ الْمُلْمُلُونَا الْمُلْمُلُونَا الْمُلْمُلُونَا الْمُلْمُلُونَالُونَ الْمُلْمُلُونَا الْمُلْمُلُونَا الْمُلْمُلُونَا الْمُلْمُلُونَا الْمُلْمُلْمُونَا الْمُلْمُلُونَا الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلْمُلْمُونَا الْمُلْمُلْمُلْمُلْمُونَا الْمُلْمُلْمُلْمُلُونَالِمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلُونَا الْمُلْمُلُولُولُونَ الْمُلْمُلُونَا الْمُلْمُلُمُلْمُ الْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلِ

علىفساه ماقالوه وتعرينيا أبنين لمامروا لذكود وقرئ مسود ومسواة علمان فحظلهميرا لمبشرووج يهسوة جلمة وقستخبرا أوَمَنْ يُنشّأُ فَي الحلية اىوجعلوالماواتخذمن يتربي فحالزينة يعنجالينات وهوفرآ النحشآم فالمحادلة غربيين مغزدلما يدعيمهن فصانا لعقارضه الرأى ويجوزان يكون من مبتدأ عدوف الخدراعا ومزهد وحالدولده وفائخسام متعلة عس واضافة غراليه لاعنعه كاعرف وقرأحزة والكسائي وحص نشأا عيرب وقرئ ينشأ ويناشأ عمناه ونظيرذلك اعلاه وعلاه وعالاه بمعني وجعلوا الملتكة الذين هم عباد الرحمز إناثا كقزاخرتضمنهمقا لحرشنع سرعلهم وهوجعلهم أكا المبادوا كرمهم علىالله انقصهم دأيا واحسهم صنفاوقرئ عبيد وقرا الجعاديان وابنعاص وميقوب عندعلى تيل ذلفاهم وقريج انتاوهو جع الجم الشهد واخلقهم أحضروا خلق الدايا هم فشاهد وهم اناثا فان ذلك ممايع إلىشاهدة وهويجهيل وتهكربهم وقرأ نافع واشهدوا بهسمزة الأستفهام وهمزة مضمومة بيربين وآأشهدوا يمذة بينها مستكنت شهادتهم التيشاف بهاعلىللائكة ويشألون ايعنها يومالهتيمة وهووعيد وقرعث سيكتب وسنكتب إلياء والنون وشها داتهم وهمإن لقجزأ وانبنات وهزالملائكة وسألون مزالسالة وقالواله شاءالجزماعيدناهم اى اوشاه عدم عدادة الملاككة ماعيدنا هرفاستدلوابني مشيئت عدم المبادة على متناع النهى عنها اوعلى حسننها وذلك بالغل لانكششي تتجهفانك كانتطاع بسنهآمودا كازاومنها حسنا كازاوغره ولذلك جمله ونقال مالهربذ البين عاان هرالا يغرصون يقدلون عمالا باطالا وبيوزان كون الاشارة الراصر الدعوي كانسلا ابدي وجوه فسادها وحكي شبهتهد المزيفة ففيان يكون لهم بهاعلم من طريق العقل تم اضرب بسنه

و من المنظمة المرينة بالمنطقة المراقية المرقبة المرقبة المرآن اوا أدنائهم يتطبق المجتمد ما قالوه فحسوسة مستحدق بذلك المائة كان يجون المرقاق المائة المرقبة المواقعة المرقبة المرقبة المرقبة المرقبة المرقبة المرقبة المرقبة المرقبة والاستا المدينة المقاترة كالرصلة المرحولة المدوق شاكر وهم إنحالة التي كون عليها الإم اعالقاصد ومنها الدين وكذاك ما ارسلنا من قبلك في قرية من ندرا اكان مترق ها أنا وجدنا إذا نا جان اطارا فره متندوق " نسليد ارسوادة سراي شعلي، وساؤولاً" عال القبليد فرضح فالدسلال تعزيج وان مقديهم إيضا الريخ لمنترسند منظودالية وتنسيس المترفين المساوان المنتم وحيا المبادل وحافظ المقليد في الواقع المنافق المنتفون المواقع المنتفون المنتفون المواقع المنتفون المنتقون المنتفون المنت

نعت به ولذلك استوى فيمالواحدوالمتعدّد والمذكروا لمؤنث وقيحث بن وبرآه ككريم وكرام ألاالذى فملل استثناء منقطم اومتعمل على نما تعراولا الملروغيرهم وانهم كانوايب ون القدوالاوثان اوصفت على وماموصوفة أعان برآء مزاهدة تعيد ونهاغيرا لذى فعلم فانه سيهتر سيثبتن عالمداية اوسيد غالىما وراء ماعدا فالس وجعلها وجيل الافيرعليالمادم اواله كلمة التوحيد كلة باقية في عقبة في ونته في أن فيهما مدامن وسالدويدعواالي توجده وقرئ كلة ووعقيم على لتتفيف وفهاقيماى فين عقبه الملهم يرجعونة يرجع مناشرك منهم بدعاء من وحد بلمتعت هؤلاء واباء هم هؤلاء المعاصرين الرسول من قريش وآباء هم بلكة فحالعر والنعة فاغتروا بذلك وانهمكوا فيالشهوات وقرئ متعت بالغق علانه شالماعترض برعلية الترف قوله وجعلها كلمة المقية مبالغة فيتبيرهم حتىجاء مرالمتن دعوة التوحيداوالقرأت ووسول مبين ظاهرا لرسالة عالهمزا لمعزات اومبين للتوحيد بالجيوالأيأ ولماجاه مرالحق لينههم عن عفلتهم قالواهذا سحوانا بمكافرون. ذاد واشرارة فضمه المشركه عمعاندة للق والاستخفاف برصموا الغرأ سعاوكفروابه واستحقروا الرسول وقالوالولانزل هذا القرأن على دجلمزالقيتين اعمزاحدعالقريتين مكة والطاف عظيم بالجاه والمال كالوليد بنالمغبرة وعروة بن مسعود النفة فان الرسالة منصب عظر لإيلة الاسطيرول يعلوانها دبته عظمة روحانية تستدعى عظم النفسر القا بالفضأش والكالات القدسية لابالتزخرف بالزخارف الدنوية الهيقشين داهة دبك انكادفية عمال وتعسانة كهم والمرادبالجة النبوة تحرقهم تابينهم معيشتهم فياكيوة الدنيا وهم عاجزون عن تدبيرها وهي ويستام مع فدينا هم فزاين فمان يدمروا امرالنوة التاجماع المراتب الانسسة وأعلاق للعبشة يقتض إن يكون

مُرْوَهُمْ الْأَوْمِهُ مُقْدَدُونَ هُ قَالَ الْوَقْمِ مِنْ الْمَاءِ الْمَالُمُ الْمَا وَعَلَمْ الْمَاؤُمُ مُقْدُدُونَ قَالْ الْأَيْمَ الْمُنْ الْمَنْ عِيمَةُ الْمُكْوَاهِ فَى هَا فَقَتْ الْمُهُمُ الْفُلْمِ الْمُلْمِقِينَ فَي وَاذْ قَالَ الْمِعْ الْمُنْمُ الْفُلْمِينَ فَي وَاذْ قَالَ الْمِعْ الْمُنْمُ الْفُلْمِينَ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

علالما وعرامها مزاقة ودفعنا بعضهم فوق بعض رجات واوقعنا بينه عالمتفاوت والرَّبْرَةِ. وغيره

لتخذبه ضهد بعضا سخرإ ليستعمل بعضهد بعضا فيحوائجهد فيحصل بينهمة ألف وتضاء ينبتلم بذلك نظام العالم لاتكال فالموسع ولالنقصان فالمفتر المران اعتراضهم علينا فيذلك ولانصرف فكيف يكون فياهوا علمهنه ووحة رتك هذه بغيالبوة ومايتهمها خيريما يجمون منحطام الدسيا والعظيما دذقهم الامنه ولولاان يكون الناس إمة واحدة لولاان يرغبوا في الكفراذ اداوا الكفاد فيسعد وتنع لمبعد الديبا فيجتمع وعليد كجعلنا لز يكفرا أرهن ليوته سقفامن فشة ومعارج ومصاعدهم معرج وقرئ معاريج هم معراج عليها يظهرون يعلون السطوح كمقارة الدنيا وليوته بدل من لمن بدلالاشتال اوعلت كقولك وهبت لدنوا لقبيص، وقرّاً ان كثيروا وعجروسقفا اكتقاء بجعم البيوت وقرع: سقفا بالقفيف وسقوفا وسقفا ومو

لغة فيسقف ولبيوتهم بوايا وسرداعليها يتكون اعابوا باوسررا منضة وذخرفا وديدة عطف على عقف على علي فضة واذكل

مَوْهِ وَهُ مَعْضًا سُخِرًا وَرَجِّتُ رَبِّكَ خَيْرُهُ اِيَجْ مَعُولِ ۞ مَضِهُ مَعْضًا سُخِرًا وَرَجِتُ رَبِّكَ خَيْرُهُ اِيَجْ مَعُولٍ ۞ فَهُولَهُ وَنَّ ۞ وَانَهُمْ لِيَعَبِدُونَهُمْ عَنَ ٱلْسَبِيلِ وَيَحْسِّبُ اَنَهُ مُ مُتَدُودَ ۞ جَنَّ إِذَا جَاءَنَاهَالَ مَا لَيْتَ بِينِي وَبَيْنَاتَ بُعِمُالْمَشْرُ قِينَ مَيِّشَرَالْفَتَدِينُ ۞ وَكَنْ يَنْفَغِ كُمُ الْيُؤْمِرَاذِ اَظَلَنْهُ ٱنَّكُرُنُونِهُ الْعِمَالِبِ سُشْرَكُونَ ١٤٤ أَفَانْتَاتُهُمُ الْعُمْمَ

ذلك لمامتاع الميوة الذنيا ان هم المخفضة واللام هم الفارقة وقرأعاصم وحزة وحشام بخارف عند لمابا لتشديد بمعنى لاوان نافية وقري بيهم انوما والاخرة عندربك للتقين الكفزوالمعاصى وفيه دلالةعلى انا أفعظيهموا لعظيم فحالاخرة لافحالد نيأواشعار بالاجلمام يجعلة للث للؤمنين حقيجتم الناس علىالايمان وهوانرتمتم فليل الاضافة الحمالهم فالأخرة مخلب فالاغلس لمافيه والافات التي قل من يخلص منها كالشار اليمابقول ومنجشون ذكالرمن يتعام وبعرضهم بفرط اشتغاله بالمحتوشات وانهاكد فراكشهوات وقرئ يعشوا تفتم اىهيم يقالعشحاذا كان في بصره آفة وعشا اذا تعشى إلا أفة كرج وعرج وقرئ يعشوعلى ان من موصولة تقيض له شقيطا فا خوله قرير وسوسه ويغوي دا تا وقرأ يعقوب بالياه على تشناده الحضيرا لزحن ومن دخريعت وينبغي إذيرفعه وانهدليمة ونهدعزا لتبيل عزالطربقالذي وخمان يسلك وجم الضهرين للعنا ذالمرادجنس العاشي والشيطان المقيضرله ويحسبون انهدميتدون الضائرالثلاثة الاقل لدوالياقيان الشتيطان حتى أذاجآءنا ايحالماشي وقرأ الجيأ زيان وابن عامر والوكرجاآنا كأمائو والشتيطان قالب اعالماشجالشتيطان بإليت بعنى وبعنك مدالمنوس بعلالمشرق مزالمغرب والمغرب والمشرق فغلسا لمشرق وتى واضيف البعيداليها فبنس القرن انت وأن ينفعكم اليوم اعماانتم عليه ﴿ الْمَنَّ اذْخَلَاتُمَ ادْصُوانَكُمُ ظُلَّتُم انْفُسَكُمْ فَالدَّيْابِدَلِّمْوَالِيومُ أأيح فالعذاب مشتركون لان حشكم ان تشتركوا انتج وشياطيني فالعذا كاكتته مشتركين فيسبب ويجوزان يسندالفه طاليه عنى ولن ينفعكم اشتراككم فالعناب كاينفع الواقعين فامرصمب تعاويم فتحااعان وتقسم هرمكابدة عناشآة بكل منكح مالايسعه طاقته وفري انتج الكسر وهويقوعالاول أفائت شموالمماوتهدعالمي أنكارتعب مزان كون

هوالذي يقددعل حايتهم بعدتينهم عل أكتحز واستغراقهه وألضاد لبجيث صادعشاؤهم عجمقرونا بالصم كاذ دخولله قدمتا يافق عليروسلم يتعب نفستهاية وعامقومه وهم لايزيدون الاغيافنزلت ومنكان ويمضاد لمميين عطف على لعم باعتبارتنا يراؤ صفين وفيدا شعاد بإذا للويمب لذالد تكتبه فيضلوك الم المنفي الما المنفين المناه المن المناك المناه المناه المناه المناك المناك المناه المناكمة المناك المناكرة ا



قائش شتقرن بدلافحالد اولانو آوزيك الذي وهذام اوادادااد زيك اوعنام مزالدان فا قاطيم شدود لا ينوونا فاستملط المتوافق من المتوافق ا

اذامهم التنكون فاجاؤا وتتاصيحه منها أعاسته فراجا أقل ما أوها ولرينا ملوافيه و ما تربع من إلى الاهم أكبر ناختها الاولا با فنه أصد من المنافز المنافز

يِكَ فَإِنَّا يَنْهُ مُنْكَمِّ مُنْكَ مَنْكَ الْدَغُ وَعَانَا هُمُهُمُ الْمَا عَلَى الْدَغُ وَعَانَا هُمُهُمُ ا وَإِنَّا عَلَيْهِ مُنْهُ مُنْكِرُونَ فَ ۞ فَاسْتَمْنِيكُ إِلَّهُ إِلَيْكَ الْمَحْوَلِكِنَّ إِنَّكَ عَلَى مِنْ الْمِنْ الْمِنْ عَنْهُمْ مُنْكَ الْمَا الْمَنْ الْمَاكِنِينَ مِنْكُونَ وَلَقُونِكُ وَمَا مُنْ مِنْ وَمُولِا لِمِنْ الْمِنْهُ مُنْكَالًا فِي دَسُولُ وَتِهِ الْمِنَاكِمُ وَالْمَاكِلُونَ وَمُولُونَ الْمَاكِمُونَ الْمَاكِمُونَ الْمَاكِمُونَ وَمُنْكُونَ الْمَاكِمُونَ الْمَاكُمُونَ الْمُونَ الْمَاكُمُونَ الْمَاكُمُونَ الْمَاكُمُونَ الْمُعْلِكُمُونَ الْمَاكُمُونَ الْمُعْلِكُمُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلِكُمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِكُمُونَ الْمُعْلِكُمُونَ الْمُعْلِكُمُونَ الْمُعْلِكُمُونَ الْمُعْلِكُمُونَ الْمُعْلِكُمُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِكُمُونَ الْمُعْلِكُمُونَ الْمُعْلِكُمُونَ الْمُعْلِكُمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِلِكُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِكُمُونَ الْمُعْلِكُمُونَ الْمُعْلِكُمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِكُمُونَ الْمُؤْمِنَاكُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِكُمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَاعِينُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَاعِلَى الْمُعْلِكُمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِلِكُمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِل قال ياقو هم البيتى أو ملك مصروعة و الانهار الهادائيل ومعظها ادبيت تهراللك وتهرطولون ونهرديا طاونهرتنس كثيري تتف قصري اوام يها ومين يدئا وجالة والواحا عاطفة الهذه الانهار عماللك في شال منها الواحا أروعة وميتناً والانهار ومنها وتجريء خريدا أقلام تستسرونا وقال الها المجالة المساقة واحاماً مقلمت والمنها المناقع المعاملة المناقع المناقع المناقع المناقع المناقع المناقع المناقع المناقع من المناقع المن

اِوَرَالَدَهُمْ اَلْمُنْ مِنْهُرُوهُ لِمُوالاً مَنْ اَنْجَمْ اَلْاَ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

جمع اسورة والتح عليهما سورة واساور مطح ليناه للفاعل وعوالله نتمالى أوجاء معه الملتكة مقترنين مقره نين بريعينونها ويسدقونهن قربت بدفاقترن اومتقارنين مزاقترن بمعنى تقارن فأسيخفف قومه فطلب متهم للنفنة فيمطا وعتما وفاستقف احلامهم فاطاعوه فيما امرهم به أنهمكا قومافاسقين فلذلك اطاعوا ذلك الفاسق فلما آسفونا اغنيؤا بالافراط فيالعناد والعصيبان منقول مؤاسف أذااشتد غضبن أنتقينا منهدفاغ فأهاجمين فاليم فحلنا مسلفا قدوة لمزبيدهم مزاككناديقتدون بهد فاستحقاق متراعقابهم مصددست براوجم سالف كخدم وخادم وقرأحرة والكسائ بضما لتين واللام جعرساية كغف اوسالف كصعرا وسلف كشثب وقرئ سلفا بابدا لمضمة اللام فقته اوعا إنجم سلفته اعتلمة سلفت ومشلا للاخرى وعظه لهسم اوقعست عيية تسيرمسيرا لامثال فيقال لمرمثلكم مثل فوم فرعوب ولمأضربان مرتم مثلة اعضربابزا لزمرى لماجأدل دروالته صاإله عليه وسلف قرآلمتعالى أنكم وما تعبدون من دونا للة حسيجهم اوغير بانقالالنسارياه كاب وهرسدون عيسه ومزعو ذانها يزالله و الملائكة ولى بذلك وعلى قوله وسشام زادسلنا من قبلك من رسلنا اوان مهايريدان نعبده كماعبدالمسيير آذا قومك قريش منة مزها المثل بصدون يغيون فرجا لظنهدان الرسول صارملزما به ووأنافع وابزعامروا ككساف بالضعرمن الصدوه اى يصدون عزايلي وبيرجنون عنه وفيل هالفتان نحوبيكف ويكلف وقالواء آلهتنا خيرا مهو اى آلمتناخيرعندنشام عيسه فاذكان فإلناد فلتكز للمتنامعها وآلمتناالماليجي خيرام عيستى فاذاحا ذان يسدو يكون إنزالاه كانت ألحتنا الملائكة اولى بذلك اوالمتناخيرام عدونعده وندع المتناوقر الكوفيون، المتنابتحق ق المرتن والالف مدهاوالماقون تلبن الثاسة ماضروه الثالاعدلا

ما فرياها الغزام لاجرائيد أو المصورة لا ليزير أي والمحاورة من المنافضون مراس بوالجالح الده والاعبدا فينافية النوة وجداناه مناد دراعي كالمنافزات الرفيات في وحركا لجوابان تباشان المشهد ولونانا الجدانات كل ولدنات كما وبداكا والدافع المنافزات الدوم والمواجد والما المواجد والمنافزات المواجد والما المواجد والما المواجد والما المواجد والما المواجد والمواجد والمواجد والمواجد والمواجد والمواجد والما المواجد والما المواجد والمواجد والمو وَالَّهُ وَانَعِينِي لَهُ الْسَاعَة لانسوشِ أوَنِهُ لِهِ مِنْ الْمَالَمَا مَا عَمْ مِهِ مِنْ مَا الْوَالْمَالِمَا الْمَاعِلَة اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيلُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللِيلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيلِمُ اللَّهُ اللِمُلِلِمُ الللْ

ولابين الكم بسنر الذى تخلفون فيه وهرما يكون مزام الدين لامايتعلق بامرالدنيا فان الانبياء لم تبعث لبيان ولذلك قال علي المسلام انتما علم يامق دينكم فاتقواالله واطيعون فيما المفدعت المالله هوربي وربيحم فاعتدوه بإنهاامرج بالطاعة فيماوهواعتقادالتوجيد والتعبد بالشرائع هناصراط مستقيم الاشادة المجوع الامرين وهوثمة كالام عيسيصا إلا عليه وسلما واستئناف مزاهد بدل علما هوالمقتضى الطاعة فذلك فاختلف الاحزاب القرق المهتزية منينهم منون النساريا واليهودوالنصاري من بين قومالبعوث هواليهم فواللذين ظلوا مزالمتربين مزعناب يوماليه هوالقيمة هاينظرهذا لاالساعة الضيرلقريش والذين ظلوا أن تأتيهم بدل من الساعة والمعنى واينظرون الاابتاهالساعة بعتة فجأة وهم لايشعرون غافاور عمالاشتغالم بامورالدنيا وأنكارهم لها الاخارة الاحباء يومنذ بعضه ولبعضافة اى يتعاد ون يومنذ لأنفقااء العلق نظهو دماكا نوايتنا لود لدسببا للمذاب الاالمتمتن فانخلته ملاكات فالمهتج فافعتا بدالآباد بأعياد كالمؤ عليكم اليومرولاانم تحزنون حكايته لماينادى بمالمتقون المقابون فياه وشدوقرا ابوعرو وحزة واكتساق وحفص بنيرالياء الذياموابايتا صفة المنادى وكانوامسلين حالمزا واواعا لنيزامنواعلصين غير ان عدماليارة آكد أدخلوا أبحنة انتم واذواجكم ساء كالمؤسات تحبرون تسرون سرودا يظهرجاده اعاتره على وجوهكم اوتزينونامن الحروهوحسن الهيئةا وتكربون آكاما يبالغ فيدوا كمبرة المبالغة فيما وصف بحيل يطافعانه بعماف من ذهب والحاب العماع جمعفة والاكوابجم كوب وهوكوذ لاعرق له وفيها وفالجنة ماتشتهية الأنفس وقرأنا فرواين عامر وحفص بتشتهيم هالاصل والذالاعين عشاهدته وذلك تميم بعد غضيص مايعة مزالز واتد فالتنم والتلذى

ظاهرتها تناقدون فانكل شهر الأموسيد الكفته المفتله وخوف الزوادوستمتب الفسرة فاؤاكمال واللتائجة النهادو تتوها بمكتب تعالمون وقريخة وويتموها شبيع إلى المعرف الانبريقات على المعرف والمسابقة والمجتبة للمؤاولة المتحقق المتحقق المتحقق المسابقة الم صفة تلك والميضية والموضعة الميكن بالكندي مقارفة وطبية منظوا الميكن والمواقعة المتحقق المتحقق المسابقة المسابقة المتحقق المتح

نَهُمُ اغَلِدُونَ ۞ وَالِمَا أَنِمَنَّ أَلَوْا وَوَغُومَا عِلَكُمْنَهُمُ اللَّهِ وَالْمَا الْمَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّالِي الللللِّلْ الللللِّلْ اللللِّلِلْمُ الللْمُنْ اللِللْمُولِلْمُ الللللِّلِلْمُولِ اللللْ

مزالجناة وماظلناهموتكنكا نواهمالفلالمين مترشله غيربرة وهسم فصل ونأدوآيامالك وقريئ يامال علىالترخيم كستورا ومضمؤما ولعكماشعا دنانهم لضعفهم لايستطيعون تأديرا المفظ بالتمام ولذلك اختصروافقالوا كيقفز غليناربك والمعنى لودبناا ديقضي عليسا من قضي عليها ذااماته وجولاننا في الاسهرفان جوَّاد وتمني للوت من وا المشذة قالانكماكثون لاخلاصككم بموت ولاغيره لقدجناكم بلكق بالادسال والانزال وهوتمتم المواسادكان فقالضمراله والإفوابمنه فكانه تنالى تولىجوابهم بمدجواب مالك وأكز آكزكر للة كارهون لماؤ إنياعه مزاتها بالنفية وادءآ بالجوارح آمارموا أمل فيكذبسالمة ورده ولريقتصروا عكراهت فأناميرووب امرافي بجاذاتهم والعدول عزائخ لمان وشعاديان وللثاسوء مزكراهتم اواماسكما كمشركون امركم مركيدهم بالوسول فانا ميرمون كيدنا بهرويثية قوله الميستونانا لانسمه سرم حديث نف هربذاك ونجويم تاجيم على شفيها ورسلنا والحفظة مع ذلك لديهم ملازمود في يكتوب فلك قلانكان الرحن ولدفانا ولالمايدين مسكرفا زالته كوزا عليانته وبتأ يصخله ومالا يعيووا ولابتعظيم ايوجب تغطيمه ومز تعظيما لوالد تقطيم ولده ولايلزمين ذاك صحركينونة الولدوعباد تدلدا ذالحال قديستلزم المأ باللادنفيها عوابلغ الوجوة كقوله لوكان فيها آخة الاالقد نفسدتا غير اذلوغم مشعرة بانتفاء الطرفن وانهنا لانشعر ولاينقيض فانها لجيج الشرطية بالانتفاء معلوم لانتفاء اللانع العالم علانقاء ملزوم والعلالة علاذا تكاده الواد اسرامنا دومرآء واوكان لكان اولي الناس الاعتراف وقياممناه اذكان له ولدفي تحكم فانا اولالما يدين للمانوحدين لماوا لانفين منهاومزانكون لهولدمن عبديهداذااشتدانفها وماكان لدولد فانااول الموجدين مزاح ليمكنة وقرأحزة والكيباث ولدبالنع سيحآن دتبا لتتمؤت

قالامن وبدالمرتبى المستون عركوشاه لدفاه الاسامكرة بالسولانات استرار بترات التصف بسائرالابسام من قوليدا للمؤافئ بدعها وعالمتها فندم بخوصرا في المشهد وليدوا في ديام ستى يلاقوار مهم الذي يوعدون اعالميت وهودلان علان قولم هذا هول واتاع هوى وانصم مطبع على أفروم مدنون فالاطراع وهوالذي خطالها الدوقار الاطراع استقوالان بديا المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المستو هوماع في البدوكان في قرأ الله والبجابية المؤلف المسابرة سائلة المؤلف عليه ولا يجوز بحد بخوالداد الابتهار ما المكون واستقدا على والمواقبة والاصراء واختصاصه المستوارع والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف المؤ وهولكيكواهيد كالدلياطيد وتبارك الذي أدممكان الشهوات والارض ومايينها كالهواة وعنده ملالت بد الهم إنصاحتان ترم انجينوينيا...
واليه يرجيهن الخيراء وفرزاط وازمار والوعم وروح بالناء عالالتفات اتبعد والإيلانا الذين يعون من دوم النياعة كان هوا بهد مناه أو عندال الارتباد بالمنافق هم سيول المتواود والاستثناء تعمل الزارية بالموسول كام اجد من وزال الاردار بالدكترى والمسيوفية ويشخفه النحص الاستأم وأنس التهم منافقهم سالتا المابيز والعمود واليم يقول الله تعدد الكابرة فيدم فرط طهورة والمن وكوكون عبادته الإمادة غير وقيلة وقوال وراد وضبها لعملت عابرتم اوطها الشاعبة تعاد فعلدان وقيله ومربع عالم وحرة عطفا طالشات

اومرفوع تقديرو قيله بادبقهى وان هؤلاء جواب فأصفع عنهم فاعض عنه عواهرا يسامزا يمانهم وقارسلام تسلمنكم ومتادكة فيثق يملون تسلية الرسول وتهديد فموقر أنافروابن عامروالتاء على المزاللو بقوله عزالنيه صاله عليه وسلمن قرأسورة الزخرف كادمن يقالهم ومالعيمة باعبادى لاخوف عليكم اليوم ولاائم تحرفون سوترة التغان مكية الاقلمانا كاشغوا العذاب الآية وهرسيع اوستع وحسنوس آسية بسلمتما لرهزا لزيم خموا ككابيانين والقرأن والواوللعطف الكانجم مقسما بها والافللقسم والجواب قولد انا انزلنا فيلة مبادكة فيلة القدراوا لبراءة ابتدئ فيها انزالما وانزل فيها جلة الى ساء الدنيا من اللوح أدائزل على لرسول علي المسلام بجوما وبركمة الذاك فانتزول الفترأت سبب للنافع الدينية والدنيوية اولمافها مزئزه لللبوتكية والزحة واجابة الدعية وقسم النعة وفصل لافضية الكامنذون استثناف يتبينفيه المقتض الدنزال وكذاك قولد فيها يغرق كاإمرجكم فان كونهامفرقب الامودا كيكية اوالملتبسة بالحكية استدعان ينزل فيها القرأن الذيعو منعظا ممها ويجوزان يكون صفة ليلة مبادكة وما بينها اعتراض وهويد ف عان اللسلة لسلة القدرلان صفة بالقولم تنزل للا يكت والروح فيها باذب دبهدمن كامروقري يفتق بالتشديد وبفرق كالى فيرق العدوفف وَمُولِكُهُمُ الْعِلْمُ ﴿ وَتَبَارِكَ الدِّي الْمُعَالَّا الْمَالُ الْمَعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمَعَلِيْ وَلَا مُعَلِّمُ الْمَعَلِيْ وَلَا مُعَلِّمُ الْمَعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ الْمَعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهِ مُعْلِمُ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلِمُ الللْمُولِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْ

شتياسيسيد" احاضه، خاالا كرامها صادوم مندا على تصفيه يحتينا وعوم زقاقيم الامترويون الامتركا وامرا وضيره المستكن وايجر لاند معصوف والنيراد سه مقابل انهى وخصصد را ليفر قاولفندل منزان المدن بالوسا لامنا مدهندي ما تنادا بعنجا مريا ومأمورا همينيات نيد امتراكا مدنون اعالم المناالة أرالا لامن ما حدال الماكي الماليات المناطق عليهم و ومنه الوسومية الضير الامتراكة المناطقة المناط

اعادكمتم مناهل الايقان فالعلوم اوانكتم موقين فاقراركم اداستلتم خلقها فقلتماقة علت افالامركا قلااوانكنم مردين اليقين فاعلواذلك لآالة آلاهو الخلافالق سواه نيحي ويميت كانشاهدون ركيجوزبنا بانجرالالوز وقرأا المبريدلا بلهم فيشك يلمبون وذكونهم موقنين فارتقب فانظم فسم يومتان انتماء بدخان سبين يومرشدة وعاعة فاذا كالمرعايين وبنزا انتماء كيشتا الذخان من ضعف بصره اولان المواء بظلم عام القسط لقلة الامعاد وكترة الغبادا ولاذالع بباسم الشرا لغالب دخانا وقدقحطوا حتاكلواجيف الكلاب وعظامها واسناد الاتيان الحالستهاء لارذ للتبخن عزالامطاراويومظهورالذغان المعدودمزا شراط الشاعة لماروي إنهطيس التنادم لماقا فاولالايات المذخان ونزول عيسى ونادتخرج من قعرعدن ابين تسوقا لناس لمالح ثرقيل وماا لدخان فتلا دسول القصر إليته عليته وشاإلات وقال علاما يعالمشرق والمفرب يكتاد بعين يوما وليلت اما المؤمن فيصيب كيستة الزكاء والمااتكا فرغهوكالتتكران يخرج من فغريه وادنيه ودبره اويؤ العتيمة والدخان يحمل العنيين فينشى الناس يجيط بهم سعة الدخان وقوار هاعاباليدوبااكشف عناالهنابانامؤمنون مقدربنول وقعمالا والمامؤمنون وعدبا لايان الكثف العنابعنهم أفهم الذكري مزايف وكيف يتذكرون بهذه انحال وقدجاء هررسول مبين بين لهرماهواعظم منها فايجاب الاذكادم الايات والمعزات تم قولواعنه وقالوا معليجنون قال بعضهد يعلم غلام اعجر لبعض ثقيف وقا لآخرون اللهجنون آناكا تشنوآ المناب بدعاء النيهم إلته عليه وسلمفانه دعافر فعرا لقيط قليلا كنفا قليلااونمانا قليلاوهومابق زاعادهم أتكم عائدون المالك فرغب اككشفيدهمن فعترا لدخان بماهومؤالا شراطة الاذاجاء الدخان غوث آلكيآ فالدعاء فيكتنسه الشعنهم بدناربعين فريتما يكشفنهم يرتدون ومزفس عافالقتمة اولدبالشرط والتقدير يومنطش البطشة الكجي يومالقية

اَمْرُونِونُواْلَاَكُ اَنْكُونُهِا اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُونُونُ وَبَعَهُ مُونَدُالِكُولُوهُ اللَّهِ السَّمِيعُ إِلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

اه بوهبرد فلها فعاده عليه المنتقرة لا كانتقونة فازاد تجزع شاويد لمزيوم أق وقري نيشترا يتجعل المشتربهم اونجالله يمكن فل بيشتهم وهوالشاول بصولة وقد تشاقلهم قوم في ود اعتباط بإرسال موسي علي لمساده المنتبر المساد والمستدبالا بالدوق سيام وقرق بالمشتفد لتأكيد التحكيز القوم وجاء عرسول كرير على الفراو الميان المنتفذة المنسسية وفضل حسب الأوالي بالذو الموالي المسادة معاونا واذا والي حالة أن الميان وفيوالله مؤوا بها والقد ويجودان كيون النفيذة الوشعية الانجين الرسول يكون بها الذو ودعوة التيكور متوالية من معاونا المعالم المسادة المنافذة الم

اولالاتشاوعالية ولانتكيزواطيد، بالاستهانة بوسيد ورسولد وازكالاول فرجيها التاريخ بتسلطان سين طناانين ولذكالا برن حالاراه والتسلطة المساودة المساود

كربر محافل مرينة ومناذل حسنة ونعمة وتنعم كانوافيها فأكهين متنعين وقرئ فكهين كذلك مثلة لك الاخراج اخرجناهم مرااوالاس كذلك واورثناها عطف علىالفعوالمقذراوعلى تركوا فوماأخرن ليسوا منهم فهنئ وهربنوا اسرائل وقيل غيرهر لانهم لم يعود واالحاصر فالبكت عليهالتهاه والارض مجازعزمدم الأكراث بهادكهم والاعتداد بوجودكم كقوطم بكتهليم التعاء وكسفت لميلكهم الشمس في فينيض الث ومن ماروى والاخبارا والمؤمن ليبكي عليهمصلاه وعق عبادت ومصعدعله ومهبط دزق وقيل تقديره فابكت عليهما ها المتماء والارض وماكانوا منظرين مهلهن الى وقت آخر ولقد غينا بني إسرائل من العذاب المهين من استمباد فرعون وقتلمايناءهم منفرعون بدلمنا لعفاب عليمذف المضاف وحعلمه فاالافراطيرة التعد سياوحا المزالم يزععني واقعسا مزحت وقرئ فرعون على الاستفهام تذكيرا لملنكرها كان عليمات الشيطنة انهكان عاليا ستكبرا مزالمسرفين فوالعلؤوا لشرارة وهو خبرتان ايكان متكبر استرفا اوحاله والضمير فيهاليا ايكاد دفيع الطبقة مزبيهم ولقداخترناهم اخترنا غاسرائل علىعلم عالميزانهم احقاء بذلك اومع علم منابا نهد ميزيغون في بعض الاحوال عَلَمَ الْعَالَمَيْنَ ۚ كَكُثْرَةُ الانبياء فيهما وطهالي زمانهم والتناهر مزالايات كفلق إيرونظليل الفام وانزل المن والسلوى مافيه بلاءمبين فعدجليلة اواختياد ظاهر ألاهؤلاة يعنى هذارقه يشلان الكلام فيهم وقصة وعون وقوم مسوقة للدلالة على نهم مثلهم في لاصراد على لضلالة والانفاد عزيشل ماحليهم

 ليقونون ادهرا الإمتان المساقية وفها تعالى المساقية الإدارية المساقية المساقية المستوية والمقدين الإنجازيات والمساقية والحيار المساقية والمستوية والمتارية المساقية ا

ومابيزالجنسين وقرئ ومابينهن لاعبين لاهين وهودليل علىصمتأكمثر كامترفيا لانبياء وغيرها مآخلقنآ هاكة إلمآيي الإستسائحة إلذعاقضا الدليل مزالا مأن والطاعتا والبعث والمزاء ولكن اكثرهم لايعلون لقلة نظرهم أن يوم الفصل فمرا لحق عزالباطل والمحق عزالمبطرا الجزاءاو فسلا نرجل عزاقارب واحباش ميقاتهم وقت موعدهم أجمعين وقرئ ميقاتهم بالنصب على نالاسم اى ميعاد جزائهم في يوم الفصل يوملانيني بدلمن يومرا لفصرا وصفت لمقاتهما وظرف لماداسعليه الفصل لالدالفصل موتى منقرابة اوغيرها عزمولي اعموليكان شيئا شيئامزالاغناء ولاهمينصرون الضيرلوليالاول.باعتبارالمعنى لانبعام ألامزرحماته بالعفوعندوقبولالشفاعة فيدومحلمالوفع علىاليدلهن الواووالنصب على لاستثناء أندهوا لعزبن لاينصرمندان اداد تفذيب الرحيم لمزارادان يرهمه انشجة الزقوم وقريج بكسر الشين ومعنى لزقوم شبق يث المتهافات طمام الآثيم الكثر الاثام والمرادبها ككافرادلالة ماقبله ومابعده عليمه كآلمهل وهوسايمهل ف المنادحتي يذوب وقيل دردى الزبيت يتلكم في المطون وقرأ ابزكشير وحفص ودويس إلياء على فالضهر للطعامرا والزقومرلا المهلا ذالاظهر اناكالمالمزاحدها كعلالميت غليانامشاغليم خذوه عارادة القول والمقول لمالزبانيته فأعتلوه فجتروه والعتال لاخذ بجيامع الشئ وجرّه بقهروفراً الجيازيان وابن عامروب قوب بالضروجا لفتان آتى مواءالجيم وسطه تمصوافوق داسه منعفابللمهم كاناصليب من فوق دؤسهم الميت فقيل يصب فن فرق دؤسهم عناب عوالحبيس للبا فغترثم اضيف العذاب المالحيم المحفيف وذيد من الدلائة علاات المصبوب بعض هذا النوع ذق الله التألعزيز الكري اى قولوا لمة لك اسهزاه بماوتقريها علىماكان يزعه وقرأ الكسائ انك بالفتراية ق لانك اوعنابانك أنهنأ أنهنا المهناب مأكتم بمترون تشكون وتمارون فيم

الأَمْوَلَمُنَا الْاوْلُ وَمَا كَمَنْ عُنْشَيْزِيُّ ۞ فَا قُوا بِآيَاتِ الْكَالَمُ وَمُنْسَدِينُ ۞ فَا قُوا بِآيَاتِ الْكَالَمُ وَمُنْسَدِينُ ۞ فَا قُوا بِآيَاتِ اللّهِ اللّهِ فَا فَا لَهُ اللّهِ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ

الكلتين فيضاً في موضوا قامة وهو قراءة فاخ وابن عامروالبا فوناغتم اليم آمين بأمن سلحيه من الآندة والانتفال فيجنان وجيون بدل من علم بحث بدلالا ان على المناسبيرة منا المناسبيرة المناسبيرة المناسبيرة المناسبيرة حيث كذك الالاكان الديرة المناوات المنافذة المستعان المناسبيرة والمناسبيرة المناسبيرة الم

تعميم النفى وامتناع الموت فكأنه قال لايذ وقون فيها الموت الإاذا امكن ذوقالموستة الاولى ييفالستقبل ووقيهم عذاب الجيهر وقرئ ووقيهم ع إليالغة فضلامن ديك اي علواكلة لك عطاء وتفضلامن وفري بالرفعاى ذنك فضل ذلك هوالفوزالعظيم لانمخلاص بمزالمكاره وقود بالمطالب فاغايترناه بلسانك سهلناه حشاغزلناه بلغتك وهوفذاكمة الستورة الملهءيتذكرون لعلهم بفهمونه فيتذكرون به ولمالم يتذكروا فارتق فانتظرما يعابهم انهدم مقبون منتظرون ماعطوك عن النتي هلي للتلام من قراح الدخان في ليلت اصير يستنفقر لد سبعوز الفيه ملك وعنهم لمانه عليه وسلم مزقر أحم الدخان ليلم جمعت اصم معفورا له أسورة للااثية مكية وهيسبغ وست والاثوزاية بيييس المسا لزهزالويم حمةز الككاب انجعلت مستاخيره تنزما الكان أخيت الاضادشل تنزيلهم وانجعلتها بقداهاللروف كان تنزيل مبتمأخيره مزاقه العزيز أكمكي وقيلج مقسم بهو تنزيل لكتاب صفته وجوابيا لقسم التيك السموات والارض لايأت الؤمنين وهويجم إن يكون عظاهره وان يكون المعنى إندة خلق السموات لفتولى وفيخلفتكم ومايبث مزه آبنا ولايصنن عطف ماعلى لضيرالجرو وبلعطف على لمضاف إحدا الاختأ فانبث وتنوعه واستجاعه لمابريتم معاشها لىغيرة لك د لا تل على وجق المتائعالمختار

فِيمَا رَامِينِ ﴿ فِيضَانِ وَمُونِنَ ﴿ يَلْسَوْلَ الْمُسَدُّمْنِ وَاشْتَبَوْمُ مَنَا بِابِنَّ ﴿ كَالِمَا وَمُونِنَ ﴿ يَلْسَوْلَ الْمُسْدَانِينَ كَاللّهُ مُولَا فَهُمْ الْمُؤْمَنِ الْمِنْ الْمُؤْمَنِينَ وَلِلْ مُولَا فَوَنَّ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِينَ

n

آیان تفریموفتون عهد طهطان واسها و قرأ همزه واکتنان و بسعوب بانصب جاد طالاس و اختلاف الرآن وانها دوشا بران ما ندود ق من مطرحه ادرة کالاندسبد فاجهی به الاصوب موت یا بیسها و تشریف آرایج ما ختلاف جهانه واحوالها و تراجم و اکتما فی و با تاکیر توسیقان فیداند از این ما اصافه با مطاور فی والایداند اوان این این فی این میسان اما و این میسان موادش اخذ اصافه از میسان و این میسان میسان میسان است میسان میسا

ومل تكاافاك كذاب أشيم كثيرالاثر تسمعا يات الله تتاعليه فريصر يقيم عكمزه مستكبرا عزالايمان بالايات وثم لاستبماء الاصرارجه سماءالامات كقولد بري غمرات الموت ثم يزورها كاذ لريسمتها اكأن فخنفت وحذف خميرالشان والجلة فيموقع اكمال اى يسترمثل فيرالسام فنشره بمناساليه علاصراده والبشارة علالاصلاوالتهم وأذاعكم مزاياتناشيتا واذابلغماثتي وعإانهمنها أتخذهاهزوآ لذلك مزنبرات برع فيهاما يباسب الهزؤوا لضهير لآياتنا وغائد تبالاشعار بانباذا سمع كلاما وطراند مغالايات بادرا لمالاستهزاء بالآيات كلها ولريقتصرعلى آسمه اولشئ لاند بعن إلآية اولثاث أرعذاب مهين من ورائهم جمنم مزقامهم لانهم سوجموزا ليها اومن خلفهم لأنه بعدآجاهم ولايفني عنهم ولايدفع مأكسبوا مزالاموال والاولاد شيأ مزعنامياله ولاما اتخذوامن دوزالة اولياء 'كالاصنام ولهرعنايه ظيم لايتجلون هناهدك الاشارة المالعران وبدل عليه قوله والذن هذوا بايات ربهم لهم عناب من دجزاليم وقرأ ابن كثيروبيم قوب وحفص برهم اليم والرجزالشة المناب الله الذي خ لكم اليي بان جعلماملترا لسط يطفوعليه ما يخطئ كالاخشاب ولا يمنع القوص فيم

مِنْدَا مَدَ النّا مِدَالِكُ الْمَدَى وَالْمَدَا النّالِمِ النّامَة اللّهِ وَالنّامَة اللّهِ وَالنّامَة اللّهَ وَالنّامَة النّامَة مَنْ وَدَوْقَ فَا جُمَا مُوالاً وَمَنْ فَهُمُ مَنْ جَالَا وَمَنْ فَهُمُ مَنْ جَالَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

لله عن المنافذ فيه المرح بشخيره وانته واكبيرة والتبدقوات والنهرة والنوس والمستهدقيريا والعكة تشكون هذه النم وعمراتج مؤات والتهدق التحديث المنافز المن

ايمها وقرآب ، أمريه وقرقا لكن آيني با انوز وقريه يليوي وقر وليج و المسابعة المناوات المراجعة والكافرة المناوات والكيم والكيمة المناوات والكيم والكيمة المناوات والكيمة والكيمة المناوات والكيمة والمناوات والمناوات والمناوات والكيمة المناوات والمناوات والمناوات والمناوات والمناوات والمناوات والمناوات والمناوات والكيمة والمناوات والمناوات

﴿ وَمَنْ الْمُنْ فَهُ وَا مُوْمُ وَلِيَنْ مُوانِ فَصَلْوِ وَلَيَكُمُ أَنْ كُونُ الْمَا فَعَنْ فَالْآرَ فَيْ الْمَا أَنْ فَعَنْ فَالْآرَ فَيْ الْمَا أَنْ فَعَنْ فَالْآرَ فَيْ الْمَا أَلْمَا فَالْمَا مُوانِ فَعَنْ فَالْآلَ وَالْمَا الْمَعْ فَيْ اللّهِ وَلَا مُونِ فَيْ اللّهِ وَالْمَا اللّهِ فَالْآلَ وَاللّهُ وَاللّهُو

والاقلانين بمشهباوايا، بعن افالمنستين علنا الاضام فلاتوالهم بإنياع الموائم واتدولياتيتين فوالديالقيروانيا الشريبية منذا اعالشارايانياع الشريبة منذا الفائدية الشريبة منذا الشريبة المستبادان المتحدث من المستبادات المتحدث المستبادات المتحدث المستبادات المتحدث المستبادات المتحدث ا

يَرَا الْوُسَنَا وَانَ الفَلْلِينَ بَهِمْهُ هُ الْلِيَا وَبَعْنَ وَاللّهُ وَلَيْ الْمُنْهِينَ فَي مَنْ وَاللّهُ وَلَيْ الْمُنْهِينَ فَي مَنْ وَاللّهُ وَلَيْ الْمُنْهِينَ وَهُ الْمَنْهُ وَاللّهُ وَاللّ

فحالا ق والصحة في كمياة اواستئناف مقرد لنسا وي عياكل منف. ومماته فحالهدى والصنلال وقرئ مماتهم بالنصب علمان عيماهم ومماتهم لأفأ كمقدم اكحاج ساءما يحكمون ساء حكمهم هذاا وبشرشيا كحراببذلك وخلقائقه الشموات والارض المتى كانه دليل على المكر السابق مزجيث ان خلقة لك بالمة المقتضى للعدل يستدعى نتصا دالمظلوم مزالط المر والمتفاوت بيزالسئ والمحسن وإذالم بكن فيالحياكان بعدالممات وليتيجو كلفنس بمكسبت عطفعلى بالحق لانه فيمعنى لملة اوعليماته محذوف مثل ليندل بهاعلى قدرتم اوليعدل وليخرى وهم لايظلم ن بنقص ثواب وتضعيف عقاب وتسميته ذلا فلااولو فعلما متد فريكن منه فلاالانه فوفعلمه غيره ككان فللماكالابتلاء أفرأيت مزاتخذالبه هويه تراشمتاج الحدى لخامطا وعتراله ويحكان يعبق وقريخ آلفته هويه لانهكان اجدهم وستحسن جرا فيعده فاذارأ عاحسن منه رفضهاليه واضله الله وخذاله على عالمابضالاله وفسادجوهم وحم وخم علىسمعه وقلبه فلاساني بالمواعظ ولابتفكر فبالامات وجعل عابصره غشأ فلاينظره بن الاستبصار والاعتباد وقرأ حزة والكسائ غشهة فمزجديه مزيمالله مزيمدا ضلالم افلاتاذكرون وقرئي تذكرون وقالواماهي ماللياة واكحال الاحيلوتنا الذنبيا التيخزفيها تموت ونجي انكوداموا تانطفا وماقبلها ونجيهد دلك اونموت بانفسنا ونجي ببقاء اولادنا اويموت بعضنا ويحه بعضنا اوبصسنا الموت والحياة فهاوليس وداء فلك حاوة ويحتم إنهم ادادوابدا لتناسخ فانه عقيدة أكثرعبدة الاوثان ومايهلكا الاالدهم الامرورا لزمان وهويدة الاصلمدة بقاء ألمالم مزدهره اذاغلبه وماله بذلك منعل يعنى نسبدة انحوادث الحجركات الافلاك ومايتعلقها علىالاستقلال وانكآ المعث أوكليها أن هم الايظنون اذلاد ليلقم عليه واعاقا لوهبناء

عالىتنلدەلاكارلماغېسواب وادانتقاعلېم يانتابينات واضاتالدلانة طاباغالف ستقدهم اومېينات لىم ماكان مجتهم ماكان لهم مقصبغه پيارمنونما په آنان قالوالنقرابا بالنال تكتنصا دقين واغاسما وجزع بطحتها بنم ومساقيم اوعلم الموبدقولم خير بينهم صنر وجيع خاند لايزمزع مد صدفي النخ حالا النخاص النخ حالا النخاط النخ حالا النخاط النظ النخ حالا النخاط النخ حالا النخاط النخ حالا النخاط النخاط النخ حالا النخاط النخا

خملون محمول علىالفتول هذاكابنا اضاف صحائف اعمالهم الحافسته لانبه امرالكتبةان يكبوافيهاا عالم ينطق عليكم بالحق يشهد عليكم باعلت بلازيادة ونفصان أناكانستنسخ نستكتبا لملائكة مآكنتم تعلوت اعالك فاما الذين امنوا وعلوا نصاكات فيدخله وربهم في دحمته التي منجلتها الحنة ذنك هوالفوزالمين الظاهر كالوصمة والشوائب واماالذين كفروا افلوتكن إق تتلي عليكم اى فيقال لهم المرتاتكم رسلي فلم تكزاياني تتاعليكم فدف القول والمعطوف عليما كقناء بالمقصود واستغنأ بالقيهنة فاستكبرتم عزالايهانبها وكنتمقومامجربين عادتهم الاجراء واذاقيل ان وعداله يحتمل لموعود والمصدر حق كائن هو اومتعلقه لاعالة والساعة لاديب فيها افراد للقصود وقرأحنة بالنسب عطفاع إسمان قلتم ماندرى ماالساعة اي شي الساعة استغداما فا أن نظر الاطنا اصلمنظن ظنا فادخل حرفا النق والاستثنا الاثبات الظن ونفى ماعداه كانه قال ما نحن الانظن ظنا اوالنفي ظنهم فيما سوى ذلك مبالغة تم اكده بقول ومانحن بمستيقنين اعلامكان ولملة لك قول بعضهم تحيروابين ماسمعوا مزاباتهم وماظيت عليهم من الامات فوامرالساعته

بِالْمَنْاَلَانُكُنْهُ مُسَادِهِنَ ﴿ فَإِلَّهُ يُحِينُكُمْ مُنْجُهُ كُمُ الْمَنْجُهِنَكُمْ الْمُنْجَدِينَكُمْ الْمُنْجَدَّةُ الْمُنْجَدَّةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَبَكَالَهُ وْمُسَيِّلْتُ مَاعَيِهِ لُوا وَجَانٌ بِهِيْدِماً كَانُوا بِمُرْيَسْتَهُ زُودَا 

وبلالهم ظهرلم شيئات مأعلوا علمهكا يبتعليها ذعرفوا قجعها وعاينوا وخامته عاقبتها اوجزاؤها وحاق بهم ماكما نواره يستهزؤن وهوللزاء وقيلاليوم ننسئيكم نترككم فبالمذاب تراثما ينسي كمآ اليوماضافة المصدرالي ظرف وماويكم النادوما لكمن ناصرن يخلصونكم منها ولكربانكراتخذتم ايات الله هزج استهزأتم بهاوا يفكوا فها وغرتكم الحيوة الدنيا فسيتمان لاحياة سواها فالمم لاعرجة منها وقرأهزة واكتنا فابخجالياء وضمالياء ولاهريستعتبون لا يطلبهنهم اذيعتبواديهم اعيرهنوه لفواتنا واند فللة أكدرت السمات ودبالارض دبالفالمين اذالكا بعية منه ودال عاكال قدرته وله الكبراء فالشموات والارض اذظهرفها اثارها وهوالهنيز الذي لايغلب آلككم فياقدروقهن فاحدوه وكبروه واطيعواله عزالني على كملام من فتراحم الياشية سترالة عودته وسكن دوعتماهم المسآ سورة الصحقا فعكية وهملمام اوجس تالاقفالية بسيم المالوهزالهم هم تذول الكتاب وزاقة المزيزا تحكيم ماخلقنا المتموات والارض ومابينها الآبالحق الاخلقا ملتبسا بالحيج هوما تقضيما كمكمة والمعدلة وفيمه دلالة على وجود المتناخ المكيم والبعث الماذاة على اقررناه مترادا وقعالمتنى وبتقدومها مسهنتها المهاكل وهويوما لفيدة اوكا واحدوه وآخردة بقا الملقنة لل والفيزيكة واعالندوا من هود فالشاوق ويجودالة. كلون ما صدوت معرضون الإيمكرون في ولايستدة ون عملوله ، كلوايستها في الما يستخد المهابدة وتضعيصا المسابق المسابق ا المنهون مها الأيمكرية والمها والميان المنافرة المسابق الفيان من الما الما المستخدم المهابدة وتضعيصا المسابق المن يتوجم الالوسابق المنافرة المسابق المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمناف

فالمفتوسة المترة منمصد دائرا كديشاذارواء والمكسورة بمعيز الاشرة والمضموءتم اسممايؤتر ومزاضل ممن يدعوا مزاهه مزلا يستجيبك انكاد ان يكونا حداضل مزالمشركين حيث تركواعبادة التعيير الجيب القاد لخبير الىعبادة مزلايسبقيب لم لوسمع دعاءهم فصنلاان يعر آسرارهم ويراعى مصالحهم الىيوم الفتيمة مادامت الدنيا وهمعز عائهم غافلون لانهما تاجما دات واماعيا دمسخ ونسشتغلون باحوالم وأذاحش للكآ كأنوالح اعداء يضرونهم ولاينفعونهم وكأنوابعبادتهمكا وين مكذبين بلشا فأكال اوالمقال وقيل الضميرالعا بدين وحوكقوله والمقردنة ماكنا مشركين واذاتنلي عليهما يأتنا بتينات واضحاننا ومبينات فالمالذين كقزوا للق لاجلدو فهثأنه والمادبالآيات ووضعه موضعضميرها ووضع الذين كفروا موضع ضميرا لمتلق عليهم التبجيل عليها بالحق وعليهم بالكفروالانهاك فيالصلالة لمآجاءهم حينماجاءهم وغيرنظرة أمل هذاس مبين ظاهربطلان ام يقولون افتريه اضراب عن ذكر سميت هم اياه سيراالي ذكرما هواشنع منه وانكادله وتجيب قالذا فتريته على الفض فلاتملكون ليمزا تتمشيا اعان عاجلني المدنوبية فلاتقدرا على فع منى منها فكيض اجترئ عليه واعرض نفسى للعقاب من غير توقع نقع ولادفع ضرمن قبلكم هواعلم عاتفيضون فيه تندفعون فيهمن القندح فآياته كنبهشهدا يني وبينكم يشهد لمالمتدق والبلاغ وعليكم بالكذب والانكاد وهووعيد بجزاه افاضتهم وهوالففود التحيشم وعدبالمففرة والزحمتلن تاب وآمن واشعاد بجطرا تقعنهم معطم جزمهم قلماكنت بدعامز الرسل بديعامنهمادعوكم المالايدعون الساواقدد علمالم يقددوا عليه وهوالاتيان بالمقترحات كلها ونفليره الخفينامعى نظفيف وقري بفتح المال على اندكتيم اومقد رجسها فساى فاجرع

التَمْوَات وَالْاَصْ وَمَا بَشَهُ مَا آلَا بِلَيْ وَلَهُ السَّمَّى وَالَّا بَهُ وَالْمَالِ مَعْ وَالْمَالِ مَعْ وَالْمَالُونُ وَالْمَوْنِ وَالْمَالُونُ وَالْمَوْنِ وَالْمَالُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

وَمَادَرَى مَافِسُولَهِ وَلَكَامَ وَالْعَادِينَ عَلَيْنَ الْعَلِيمُ الْمَعْلِيدُ وَهُوجِ الْمَافِلُ وَلِمَا اللهُ اللهُ وَالْعَادِينَ الْمَعْلِيمُ وَالْمَعْلَى وَالْعَادِينَ الْمَعْلَى وَالْمَعْلِيمُ اللّهُ وَالْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللّهُ وَالْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللّهُ وَالْمَعْلَى اللّهُ وَالْمَعْلَى اللّهُ وَالْمَعْلَى اللّهُ وَالْمَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

باذكفرهرب لفنالالح المسبب عنظله ودليل عزائجوا بالحذوف مشل أاسترظالين وقالالذينكنوا للذينامنوا لاجلهم لوكانخيرا الإنا اومااتي بجدعي للتلام ماسيقوناآليه وهرسقاط إذعامتهم فبقراء وموالدودعاة واعاقالمقريش وقيل بنواعامر وغطفان واسدوأ شجم لمااسله جحينة ومزهينة واسلم وغفاد وقيل اليهودحين اسلم ابزسلام وشح الله عنماواصحاب واذكم يهتدوآية ظرف لمحذوف ثلوظهرعنادهم وقوله فسيقولون هذا افك قديم مسب عنه وهوكفؤ لم اساطير الاقاين ومزقبلة ومزقبلالفتران وهوخيرلقولم كاسعوشي ناسه لقوله أماماورحمة عإإكمال وهناكاسهصدق لكارموسهإولماءن يدير وقدقرئ به لتأناهريتا حالمن ضمركاب فيصدق اومنه لتخصص بالصفة وعاملها معنى الاشارة وفائدتها الاشعار بالدلالة على ذكونه مصدة التورية كادل على نمحق دل على نه وجي وتوقيف من التسسيحان وقيل شاناعربيا مفعول مصدق اى يصدق ذالسان عربي باعازه لينذرالذن ظلوا علتهميةق وفيهم براككارا والعداو السوا ويؤد الاخيرقراءة فاضوا بزعامها ابزى بخادف عنه وبعقوب بالتاء وبشرى للمسنين عفلف على على أن الذين قا نوار بنا الله شماستقاموا جمعا بينا لتوحيدا لذع هوخلاصة العلووا لاستقامت في الامورالتي همنته إلهل وتم لادلالة على أخررتهما لعمل وتوقف اعتباره على لتوحيد فارسو فعليهم مزيلوق كروه ولاهريجزاون علىفوات محبوب والفاء لتفقر الاسيمعني الشرط أولئك اصحاما بحتة خالدين فهاجزاء بماكا نوايعلون مزاكتساب المنشأ تالعلية والعلية وغالدين حال مزالمستكن فإصطب وجزاء مصرته لفساردا علسا ككادما يجزولجاه ووصينا الانسان يوالديه مسئا وقرآاكي فون احتانا وقري حسناا عايصاه حسنا حلته امه صيحا ووصَعَهُ كَرَبَّهَا ۚ ذَاتَكُمُ اوحَمَادُذَاكُمُ وهُوالمَثْقَةَ وَقُرَّا لَجِهَا زيان وابوعرووحشام بالفتح وجائفتان كالفقروا لفقروقيا المصوم اسموا لفتوح مصادر وهله وقسالة ومذة حد وصا ادوانعسال انشام ويول عليد قراء يعقوب وضعارا ووقت والمزد بالومناع انتام المنتهج، واذلك عمديما يعيدا لاند عوالمذة قال كلي مستسكل مذة العروم واعانتها مده فراؤن شعراً كل ذلك بيان المائيات والمستسبس بالموضول المائية الم المحمدة المنظمة المستسبس المت وختق إدام حكم المستسبس مستسبس مستسبس المستسبس المستسال المستسبس المستسس المستسبس المستسبس المستسس المستسبس المستسبس المستسس المستسبس المست

وَذَرِينَ واجعل لمالصلاح ساريا في ريني واسخافيهم وعوم يجربهيدة عراقيبا نسلي آن بتساليك عالاترصاه اويشفراعنك والمزالسلين المخلصين لك أولئك الذين يتقبل عنهم احسن مأعملوآ يعنهاعا تهمه فالالمباح حشن ولايثا يعليه وتتجاوزعن سيئاتهم لتوبتهم وفرأحمزة والكساؤ وحفصر بالنون فيهما فراصما الكمنة كاثنبن فيمدادهماوتنأ اومعدودين فيهم وعدالمتيدق مصدر مؤكد لنفسش فان يتقبل ويجاؤ وعد الذيكا نوا يوعدون اي فالدنيا والذي قال لوالديراف لكمآ مبتلأخبره اولئك الذينحق والمراد بمالجنس واذ صوغروطا فرعبدا لرحمن بناني كرينحا للدعنه قبل سلامه فانخصوص أستسب لايوجب المخضيص وفيافت قرإآت ذكرت وسورة بنى اسرائل أنقعا نخان اخرج ابست وقرأ هشام انفدا فيبنون واحدة مشذدة وقالخلتا القرون مزقبلي فلميرجع واحدمنهم وهمابستنفيتا ناقة يقولانا لفيباث باللة منك ويسألانهات بغشها لتوفق بلامان وللكآمن ايهقولان لدوطك وهودعاء بالثبور بالحث علما يخاف على تركه أن وعدائد حق فيقول ماهذا الااساطيرالاوليز الاطيلهم التيكتوها أولئك لذين حق عليهم القول بانهم هلالناروهو يرة الغزول فيحبدا لرهمن لانه يدل على ندمزاه لها لدنك وقد جب عشمانكأ لاسلامه فامرقدخلت منقلهم كقوله فاصاملهن منالجن والابش بيانالام أنهمكا تواغاسرين تعليل للكرعلى الاستثناف وككل مزالفريقين درحات مأعلوا مرات منجزاء ماعلوامن الخيروالشر ومزاحا ماعلوا اوالدرجات غالمته فرالمنوبة وهمناجاءت على لتغلب وليوفيهم اعالهم جزاء هاوقرأنافع وابن ذكوان وحمرة واكساؤا النون وهولا يفللون بنقص تؤاب وزيادة عقاب

رَجُهُ أَدُ وَمِسَالُهُ ثَلَا فُونَ شَهْمُ الْحَجَاٰوَ لِلُهُ الشَّدُهُ وَلِمَعَ الْمَهِمَّا سَنَةً قَالَ دَنِياً وَدِهَجَاٰنَ الشَّكُومِيلُا مَنْسُهُ وَالْمَعْ الْمَهُ فَيْ وَيَلَعْ الْمَهُمُ الْمَعْ اللَّهِ وَالْمَعْ الْمُهُمُّ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وورمين الذين كذوا طالقات يدنون بها وقيات ميل الناسطية فقتل بدائنة تكولم عرضنا لنافت طالحوض أذهبتر اعيقا المسداؤيم مع فاصباليخ مع أن المستقباء غيران الكريش أبهما بم يعدودة وها يشرآن بها وسيم يتناسب المستقباء غيران المستقباء غيران المستقباء في المستقباء المستقباء في المستقباء المسلمة المستقبل المسلمة المستقبل المسلمة المستقبل المستقبل

وَعَوَمُهُمْ مَا لَلَا مَنْ مَا مَا الْمَا الْمُعْمَلِ الْمُوالِلِي الْمُعَلِيلُولِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِلِ الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِلْمُ الْمَا الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلْ الْمُلْمِلْ الْمُعْلِلْ الْمُلْمِلْمُلْلِلْمُعْلِلْمُعْلِلْمُلْمِلْ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلْ

لتأفكا لقةفنا عزالهتنا عزعادتها فأتناعاتهدنا مزالعذابعل المثرك أنكنت فالصادقين فيوعدك فالاغاالم عندالله لاعالى بوقت عنابهم ولامدخل ففيد فأستعيل واغاعله عدالله فياتيك وف وقتمالمقذرك وأبلفكم ماأرسلت به اليكروما علىالرسول الاالبلاغ وككنزار يح قوماتجلون لاهله وازالسل متواميلفين منذرن لا معذبين مقترحين فلماراوه عارضا سهابا عرص فحافق مزانتماه مستقبلا وديتهم متوجها ودبتهم والامنافة فيمالفظية وكذا في قولم قالواهذا عارض محطرنا اي تأتينا بالمطرر مأهم اي قالهود علاية الأ والمتلاءبلهو ماأستعلتمه مزالعنابوقيئ قلبل رتج هيايج ويجوذان كونبدلما فيهاعذا باليم صفتها وكذلك قوله تدمرتهلك كَلِّشْيَةُ من نفوسهم واموالهم بأمريها اذلاقوجدنابضتحكمة ولا قابضة سكون الإعشيد تمتدوف كرالامروالب واضافتها فالاع فوآثد سبق ذكرهام إرا وقرئ يدم كاشئ من دمره ما رااذا هلك فيكون العائد علاوفاا والهاه في ربها ويجتلان يكون استثنافا للدلالة علان لكابشي تحكن فناء مقضة الايتقدّم ولايتأخروبكون الهاء لكابثئ فأنذه مذ إلاشآأ فأصيحوالانته الامساكنهم اىفأتم ازيو فدمرتهم فاصعما عداوضة بلادهولاترة الامساكيهم وقرأعاصم وحزة والكسافي لايرع الامساكنهم بالياء المضمومة ورفع المساكن

كالله غيري القوراغيرين . وعان هورناعيده السلامها الحسر بالرخ اعتزايا الوسن في فلطنان وجاه تدالج فامالت الاحتاف ها الكنوتوكان في منطق المسلم ا

على الشف المهوكذلك حيث وحاق بهمماكا فابه يستميز وت مزالمذاب ولقداهلكاماحولكم بااهامكة مزالقي لحجرتمودوقري قومرلوط وصهفنا الايات بتكررها لعلهمآ مرحمون عن كفرهم فلولانصرهم الذن اتخذوامن دون الله قرمانا ألمية فهلامنعهم منالهلاك الهتهم الذين يتقربون بهم الماقته حيث قالواهؤلاه شفعا فباعتدابته واؤل مفعولي اتخذالج المالمومبول المحذوف وثانيهما قرمانا والمية بدل اوعطف سيان افآلمة وقومانا حال اومفعول له علانه بمعنز التقدب وقرئ قربانا بضم الراء بلضلواعنهم غابواعن ضرهم وامتنعان يستمدوا لم أشناع الاستمداد بالضال وذلك افكهم وذلك الاتفاذالذي هذا آثره صرفهم عن الحق وقرئ افكهم مالتشديد للبالغة وأفكهم ا يجعلهم آفكين وأفكهماى قولهم الافك اى ذوا لا فلت وماكا فايفترون واذصرفنا اليك تفرامزاكين املناهاليك والنفردون العشرة وجمعه انفار يستمعون القرأن حال مجملة عاللعنى فللحضروة اعالقيأن اوالسول قالوا أضتوآ قال بعضهم ليعض إسكتوالشهمه فلأقضى أتم وفرغمن قرآءته وقرئ علىبناء الفاعل وهوضميرا لرسول ولوآ الى قومهممندرين اىمندرين إاهم عاسمه اروى انهم وافوارسول الله عليالسلام بوادى أنختلة عندمنصرفه من الطائف يقرأ في تهجده فالوايا فومنا اناسمعنا كابا انزل مناجله موسى فيزاغا قالواذاك لانهمكا نوايهودا اوماسمعوا يام عيسه على السلام مسدة المايين يديه يهد عالما لحق معهد العقائد والعطريق مستقيم من الشرائع

الاَسْتَاكِمُهُ لَكُنْ لِكَ تَعْرَى الْقَوْمُ الْحَرْمِينَ ﴿ وَلَمُدَاسَكُما الْمُ هَالَانَ مَصَّنَا لَمُ اللهِ عَنْهِ الْقَوْمِ اللهُ مُنظِّما وَالْمِيالُ وَالْمُونَةِ الْمُؤْمِنَ الْمَالِمُ اللهُ مُنظِمًا وَالْمِيالُ وَالْمُونَةِ اللهُ اللهُ مُنظِمً اللهُ اللهُ مُنظِمًا اللهُ ا يقويتا بجيوا داع إلله واستفرا كرمن د فوكر بعض دفوكر وهو ما يكون في العموحة القدتما إذا د الظالم لانتفر إلا يمان منطاب السد هو معد الكنار واستج بوسنية وسيح القدعنه باقتصادهم عالم نفرة والاجارة على دلا قواب المستطوع المستود كموانهم ومن المجيب والمي الفرق المي يقول المستود والامتران والسيم المنافق المي المنافق المنافق المنافق المنافق اعتبر عادات المنافق المنافقة المناف

بانبات المعاد ويوميعض الذين كفروا على النار منصوب بقول مضيرمقوله اليسرهـذَابَآلَحَقُّ والاشارةالمالمذاب قَالَوْا بلى وربتا قال فذوقوا العذاب بماكنته تكفرون بكفركه فحالدنسا ومعنى الامرهوا لاهانة بهدوالتويخ لهم فاصبركا صبراولوا العزم مزارسا اولواالشات والحدمنهم فانك من جملتهم ومن للتبسين وقبل للتبعيض واولوا العزم اصهاب الشرآ ثع نبعتهدوا فى تأسيسها وتقررها وصبروا عابج إمشاقها ومعاداة الطاعنين فهاومشاهرهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى وقيلا لصابرون على بلاء الله كنوح صبرعا اذى قومه كانوا يضربونه حتى يفشي عليه وابراهيم على النار وذبح ولده والذبج على لذبح ويعقوب على فتدا لولد والبصرو يوسف على لجب والسيمي وأيوب على لضر وموسى قال له قومه ا فالمدركوت فالكلاان معىدبى ميهدين وداودبكى علىخطيئته اربعين سسنة وعيسه إينمانة عالينة صااله عليهما جمين ولأستعلكم للفارقريش بالعذاب فاندنا زاريهم في وقته لاعمالة كانهموم يرون مابوعدون لميث اللاساعة من نهار استقصروامن هوله مدة لبثهم فالدنباحة بجيسونها ساعة يلاغ هذاالذي وعظتم بهاوهذه السورة بالاغ اىكفاية اوتبليغ مذا لرسول ويؤيده انه قرئ بلغ وقبل بلاغ ميت لأخيره لحدوما بينهما اعتراض اي لهم وفت يبلغون البه كانهماذا بلغه موزأ واما فيه استقصروا مدة عرهم وقرئ بالنمب اى بلغوا بلاغا فهل ملك الأ القومالفاسقون الغارجون عزالاتماظ اوالطاعية وفرئ يهلك بقدِّ اللام وكسرها من هلك وحلك ونهيلك يا لنون وتعيب القوم تعنالن جها إلة عليه وسلامن قزأ سورة الاحقاف كتيله عشرحسنات بعددكل رملة فحالدسا

اَوْمَنَا اَجْهُوا الْعَالَمُ الْمُوالِيُهُ الْمُولِيَّةُ مِنْ الْمُحْدِنُ الْمُولِيَّةُ مِنْ الْمُحْدِنَ الْمُحْدِنَ الْمُحْدِنَ الْمُحْدِنِ الْمُحْدَنِي الْمُحْدَنِي الْمُحْدَنِي الْمُحْدَنِي الْمُحْدَنِي الْمُحْدَنِي الْمُحْدَنِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِيلِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِيلِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِنِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي

سورة عدعا بما المسادة والسادع وتسمي مورة القائل وجريدية وفيه مكية وايها سيها وثمان وثاونوناية بسسد إنشان والارج حد الذين كتروات بركان سيدال أنه استنموا عن الدخولة فالاسلام وساوك طريقه او متوالا الماس كالطعون يوم بدواخيا طين والمستري وعام يتباع متركة والمسترية المتعدول وجدا تنه الواطل الماس كالسارى وحفظ المجاونات التماشية عميداتها الكتراوية وا في يمان الماس المتعارف عبلها متروك الأصدار والمتراضوا من الكوار وقوم والمتراضوا الماسكة مسيديد بتعرب مدوله والفايات عالم الماسكة عالم المتحال المتحالة المتحال المتح

وقرئ نزاع البناء الفاعل وإنزل على لبنائين ونزل بالقفيف كفرع تعرسيتا تهم سترهابالإعان وعملهم الصالح واصله بالممه حاله فالدين والدنيا بالتوفيق والتأييد ذلك اشارة الممامة مزالانها والتكفير والاصلوح وعويتا خبره بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امتوا اتبعوا الحة من ربهم بسبب اتباع هؤلاء الياطل واتباء هؤلاء الحق وهوتصريح بالشعربرماقيلها وإذلك تسم تنسيرا كذلك مثل ذلك الضرب يضرب الكه للناس ميين لمم أتشاكم احوال الفريقين اواحوال الناسرا وبضرب امتاطر بانتجعل اتباع الباطله ثلاثقمل الكفاد والاضلال مثلاطيبتهم وإتباع الحقه ثلا للؤمنين وتكفيرالسيثات مثلا لفوذهم فاذالقيتمالدين كفروا فالمحادبة فضيب ألرقاب اصله فاضربوا الرقاب ضريا فحذف الفمل وقدم المصدروا نيب منابه مضافاا لحالمفعول ضاالحالتأكيدا لاختصاد والتعييريه عنءا لقتيل اشعاربانه ينيغ إدزيكون بضرب الرقبة حيث امكن وتصويراه باشنع مورة حتى ذا أتخنتم هم أكثرتم قتلهم واغلظتم ومزالتين وهوالظيظ فشد واالوثاق فاسروه واحفظوهم والوثاق بالفية والكسرمايو ثقبه فامآمنا بعدوامافداء اىفاما تمنون منااويغدون فداء والمادا لتخيير بدالاسريين المن والاطلاق وبين اخذا لفذاء وهوتابت عندنا فان الذكرا لحرالم كلف اذا اسريخيرا لامام بين القتل والمن وإلفذآء والاسترقاق منسوخ عندالحنفية اومخصوص بجرب بدرقانهم قالوا يتعيين القبتل اوالاسترقاق وقرئ فداكسما حتيضع الحرب اوذارها الاناواتقالها القلانقومالاهاكالسلاح والكراعاى تنقصى لحرب ولميقا المسطاومسالم وقيلانامهاوالمعنج تقنع اهللكرب شركهم ومعاصيه وهوعاية الضري اوالمشذاوالمنزوالفذآءا وآلجموع بممنى إندهده الاحكام جارية فيهرحني لابكود حرب مع المشركين بزوال شوكتهد وقيل بنزول عيسي سلايقه عليه وسلم ذلك اعالام ذلك اواضلوابهم ذلك ولويشاء الله لانتصر

منه. لانتدمنه ما ستمال ولكن لياومنسكر بسعن وكترامكرالتنال ليادللؤمين بالكافرين بالكافرين المتجاهر فيسترجبوا النواب المطلبه والخافرين بالوخرين بالاصاله مطالبة برميض مقالهم كريزنا مج شهمه عن الكنر قائلوا في سياراتها المجاهد والوقرائل مر وحدم تقاوال استشروه الحديث المتحافظة من فاريخ بينها في المتحافظة المحافظة المفعول سيهديها الماليوا الوسينية طالبته وصلح بالمدرون فالم المتابع عرفي المدرون المتحافظة المتعافظة المتحافظة وهوطيا المتحافظة المتحدون المتحافظة من المتحافظة المتحا ياجائا فيزاعشراان تضروالقة ان تضروادين ورسوله بَضرَع عاصدكم بينيت اقالمكم فالشام بحقوقا لاسلام والمجاهدة مها لكله والنيزاعشيا والنيزاعشيان والمساولة المساولة المساو

لقوله سنة الله المتي قدخلت ذلك بإن الله مول الذين امنوا ناصير علىاعنائهم وادالكافرنيالاموليالهم فيدفعرالعذاب عنهموهو كايفالف قوله وردوا الحاند مولاه للق فان المولى فيه بمعيذ إلما لك الاأته يدخل لذين امنوا وعلوالصاطات جنات تحى منتحتها الالهار والذين كفروا يمتعون ينتفعون يمتاع الدنيا وبإكلون كاتاكل الانعام حربصين عافلين عزالماقية والنارمثوي لهم منزل ومقام وكاين من قربية هما شدقوة من قريباك التي اخرجيك على حذقا أغذاف واجرآءا حكامه عإالمضاف اليه والاخراج ماعتمار التسبب الملكاهر بافواع العذاب فالاناصراب يدفع عدهم وهوكالحالالحكية أفنكان علىبينة منزيه جهة منعنده وهوالقري أزاومايعه والجح العقلية كالنبى والمؤمنين كمززبزله سوءعمله كالشرك والمعاصى واتبعوا اهواءهم فيةلك لاشبهة المعليه فضادعن عية مثللفة التي وعدالمتقون اعفاقسصنا عليك صفتها اليحسة وقيل متدأخيره كمن حوخالد فالنار وتعتدير الكلام امثلاهل لجنة كشرمن هوخالدا وامثل لينة كشر ورآءمن هوجالدفري عنحرف الاتكاروحذف ماحذف استغناء بجي مثله تصويرالمكايرة من يسوي يين المتمسك بالبيئة والتابع للمى يمكايرة من يسوي بين الحنة والنادوهوعا الاول خدي وف تقديرها فن هوخالد فهذه الجنة كمن هوخالد فالنارا وبدل منقبله كمنزين ومابينهما اعتراض لبيان مايمتاذبه منهوعلى بينة فيالاخسرة تقتدرا لانكارالمساواة

 فيها أنها ويزماء تميناً سنة الفيرس التناويد المتالسان المفدوف او تعبيل الواسن من است المناء المتنح اذا تنبير عليه وربحه او يالكسر عليه من المناوية والمناوية والمناوي

البكحة إذاخر حوامن عندك يعنى المنافقين كانوا يحضرون مجلس إلرسول ويسمعون كالزمه فاذاخرجوا فالواللذين اوتوالع اى لسلاء الصيابة مأذا قالرانفا ماالذي قالالساعة استهزاء اواستمادمااذلم يلقواله آذانهمتها ونابه وانفامن قولهما نف النتئ لماتقدم منه مستعارمن الحارجة ومنه استأنف وائتنف وهوطرف بمعيى وقتامة تنفاا وحال من الضمير في قال وقرئ آنفة أولئك الذين طبعا لله على قلوبهم وأتبعوا اهواءهم فلذلك استهزؤوابهاوتها ونؤا بكلامه والذين اهتدوازادهم هدى اى زادهمالله بالتوفق والالمام اوقول الرسول والتهم تقويهم بين لمدما يتقون اواعانهم على تقواهرا وإعطاهم جزاءها فهل ينظرون الاالساعة فهل ينتظرون عيرها أنتاتيهم بغتة بدل اشتهال من الساعة وقوله فقدجاء اشراطها كالعلة له وقرئ ان تأته مع إنه شرط مستأنف جزاؤه فاني نسياذا جاء تم ذكرهم وللعذران تأتها للساعة بغتة لانه قدظهراما راتها كميعث الرسول وانشقاق القمرفكيف لممذكرا هراى تذكرهما ذاجاء قرالساعة وحبنثذ لايفزع له ولاينفع فاعلمانه لااله الأالله واستغفر لذنيك اياذاعلت سعادة المؤمنين وشقاوة الكافرين فأثبت علماانت عليه مذالعلم بالوحدائية وتكميل النفس بإمماوح احوالها واضالها وهضبها بالاستغفارلذنك والمؤمنين والمؤمنات واذنوبهد بالدعاء لمدوا لخريص علىما يستدي عفرا فروفاعادة الجاد وحذف المضاف اشمار بفط احتياجهم وكثرة دنوج واغا حنسو آخرفان الذنب ماله تيمة مأكترك الاولى والله يعلم متقليكم فالدنيافا فامراح الابدمن قطمها ومتويكم فالعقبى فاشها داراقامتكم فاتقواالله واستغفروه واعدوا لمعادكم

جَسَّا أَمَّا أَثْنَ أَمَّا عَيْرَ الْسَوْدَ اَمَّا الْرَنْ اَنَّ لَمَنْ مَنْ فَالْحِسُهُ أَهُ وَآمَا أَثْنِ مَنْ حَسْمِ لِذَ فِي الشَّلْ إِنِهِ كَامَا أَثْنِ مَسْلِ مُسِقَّ وَكُمْمُ مِسْتَعْمَ اللَّكَ مَنْ عُولَا أَمْنَا مَعْ جَبِيمًا عَقَقَلُمَ آمِيمًا عَمْ هُوهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ ال ويقواللنزااسنواليلازك اى هلانزك سودة فاطائحهاد قافااترك سودة كدة مينة لانتابه فيها وقرقية النشال اعالائريه دات الديرة فلويمد من صف فالدين وقيايفاق ينظرون اليك نظر المشخصيد من الموت جبنا وتفاف قاول لهد فويل لهدا فسلمة الوطنة وهو العربية خويله المحكمات فولمد لشراة بالي تيمولون اعامة فالداخرة الاستراقية والمحمد المساده المهم جهادو عامل وقول معرف خويله المحكمات فولمد لشراة الي تيمولون عائمة فالداخرة المحمد المسادق المحمد المسادة المهم جهادو عامل المطرف عدوف وقيل فلوسد قوالته المحارة عام خواط المحمد المحمد المسادق المحمد المح

الاقادب والمعنى نهم لضعفهم فحالدين وحرصهم على الدثيا احقاء بان يتوقع ذاك منهدمن عرف حاله مويقول لهدهل عسيتم وهذاعلافة الجيازفان بني تميم لايطقه والضمربه وخبره ان تفسدوا وان تولستم اعتراض وعن يعقوب توليتماى ان تولاكم ظلمة خرجت ممهم وساعدتموه فحالافساد وقطيمة الرحم وتقطعوا من القطع وقرئ تقطعوامن النقطع أولئك أشارة المالمذكورين الذين لعنهماللة لافسادهم وقطعها لارحام فاصمهم عزاستماء للق واعمى أبصارهم فلايهتدون سبيله أفلابتدبرون القراز بتصفحون ومافيه منالمواعظ والزواجرحتي لايجسروا علىالمعاصي أمعياقلوب أقفالها لايصراليها ذكرولا ينكتف لهاامروقيا إممنقطعة ومعنى المهزة فيهاالتقريروتنكيرا لقلوب لاذا لمراد قلوب بعض منهم اوالاشعاديا خالابهام امرجا فجالقساوة اولفط جهالتها وتكرها كالخا مبهمة منكورة واضافة الاقفال اليهاللدلالة علاقفال مناسبة لها مختصة بهالاتجانس الاقفال المفهودة وقرئ اقفا فماعل لمصدر النالذين ارتذواعل إدبارهم الى ماكانوا عليه من الكفر من بعسد ماتيين لحالهدي بالدلاثا الواضية والمصرات الظاهرة الشيطان ستوكمه سهل لهدافتراف الكياثرمن السول وهوالإستريناه وقيل حايدعا اشهوات مزالسؤل وهوالمتن وفيهان السؤلمهموزقلت حزته لضم ماقبلها ولاكذلك التسويل ويكن رده بقو لمرج إيتساولان وقرئ سؤل على تقديره ضاف اى كيد الشيطان سول له وأما ألحه ومتفرؤ الآمال والاماذا وامهله لمته ولميعا بالهم بالعقوة لقراءة يعقه بوامالهماى واناامل لهم فيكون المواويلي الوالاستثناف وقرأ الوعرووا مالمه عادالناء للقعول وهوضم والشيطان اولهم ذاك بافي

لَوْلَا نُولِتَ سُورَةً فَالْمَا أَمْرِكَ سُورَةً تُحْتَكَمَةً وَوَكَهُمْ الْفَالُ نُولِتَ سُورَةً تُحْتَكَمَةً وَوَكُهُمْ الْفِيلَالَ سَلَوْلَا لَمْنَ عَلَيْهِ مَلَى الْفَيْفَةِ مَا الْفَالُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْتَ اللَّهُ مَا ال

قالوالةزىزكورامانزاناقد اعقالالهودالدزكروا البنيهده البيئة لمصفحه المنافدين افالشافترون لحداوا مدا لفريقية الشركين مستطيم كمرق بعدالة مرفيه مشاموركراوفي بعدن ما تأمرون به كالمنصود عن المهاء والموافقة في أغديج سميدان اخربوا والتشافر وطوالرسو ومنها في المحمد مثالات المقدمات المعامدة والمحمدة والمحمدة والموافقة على الموافقة من الموافقة المحمدة وعيمة الموافقة من المعامدة والمحمدة والموافقة المحمدة والمعامدة والمحمدة والمعامدة والمحمدة والمعامدة المحمدة والمعامدة المحمدة المعامدة المحمدة المعامدة المحمدة المحمدة المعامدة والمحمدة المحمدة المحمدة والمحمدة المحمدة المحمدة المعامدة المحمدة ذلك اشادة الحالئوف الوصوف بانهراته ها التخطاقة من الكفرة كان اقت الرسول وعصيان الأمر وكرجه و وضوا نه ما يرضاه من الأيماد وانجهاد وتعبرها من الماعات طاحيات عالهم الذلك المحسب الذين في تطويهم مع الن الن يخرج الله ان ان يبر الله لرسوله والمؤمنين استفاقه احتادهم ولوشته الارتباقهم لمتوفنا كهوبرلا الله في يبايا الهرفية عم المبينة من المعالم المبادر المبينة من المعالم المبادر المنافقة عن والمعالم المبينة المبينة المنافقة المنافقة عن المنافقة عن المنافقة حق المنافقة حق المنافقة ال

عامشاقها ونبلوانعاركم مايخيريه عناعمالكم فيظهد حسنها وقيحهاا وأخارهم عنايما نهم وموالاتهما لمؤمنين في صدقها وكذبها وقرأايو بكر الإفعال الشادثه بالبياء ليوافق أماقبلها وعن يعقوب ونبلوبسكون الواوغ إتقدير ونحن نيلق ان الذين كفذ واوصد واعن سبها الله وشاقه الرسب ل مربعة ماتين لممالهدى همقرنطة والنضر والمطعمون يوميدر الزيضة واالته شئآ بكف هروصدهم اولن يضروا رسول الله بمشاقته ومذفالمضاف لتعظيمه وتفظيم مشاقته وسيحكط اعمالهم فواب حسنات اعمالهم مذلك اومكايدهم أالتي نصبوها فيمشاقته فلايصلون ببهاالي مقاصدهم ولاتتمركم الاالقتاروا كجلاء عن اوطانهم باليها الذين امنوا اطبعواالله واطبعواال سول ولاسطلوا اعمالكم عاايطان به هؤلاء كالكفنر والنفاق والعب والرياء والمن والادى ونحوها وليس في دليل على حناط الطاعات بالكائر أن الذين كفنروا وصدّوا عنسسا إلله شمانوا وهمكفا رفلن يغفرا لله لهم عامفكل منمات علكمنره والاحيزوله فإصاب القلب ويدل بمفهومه عانه قدينفر لمن أدعت على كهنده مسائرة نؤيه فلاتهنوا فلاتضعفوا وتدعواالحالاسلم ولاتدعواالحالصيلخوراويذللا ويجوزنضيه بإضماران وقرئ ولاتذعوامن اذيحى بمعني عاوقرأ الوبكر وحمزة بكسرالسين وانتمالاعلون الاغلبوت والقمعكم ناصركم ولنيتركراعمالكم ولزيضيعاعالكم من وترت الرجل اذا قتلت متعلقاله من قريب اوجميه فأفره ته عندمن الوترشية به تعطيل ثواب المسمل وافرداه عنه

بهم الكيروة الدنيا لمسبوطة المناشرة المن التوضيون تتقواؤكار الجوركر الداب اعتمادت والمؤسسة المعالم المناسرة الم بل يقتيد عليه برا المستوعش الدين المستكروا فيمنكر المجهد المالية والاحفاء والاحفاد المبادلة والمؤمن المناب وال شارية والمنونا والخوالات الموسيد المؤمن المناب والموافق المناسرة المناسرة الموافق المناسرة الم

يدكى بمزوعل تضمته معنى الامساك والتمدى فانه امساك غرسيتي واللمالغنى وانتما لفقراء فمايأم كمربه غهولا حياجكم فان اعتثلت فلكروان توليته فعليكم والانتولوآ عطف علجال تؤمنوا يستبدل قيهاغيركم يقهمقامكم قوما اخرين تملايكونوا امتالكم فالتولى والزهدة الاعان وجسالفين لانهستل علىمالصلاة والشيلام عنه وكان سلان اليجنيه فضرب فخذه وقال هذا وقومه اوالانضار اوالمن اوالملائكة عزالني عليه المهاوة والساوم مزقر سورة عكان جقاع إلله ان يسقيه منانها دابلنة سورة الفترمدنية نزلت فحرجع دسول الله صفااته عليه وسلمن للديبية وايها تسم وعشرون بسسلنه الرحن الرحيم أنافقنالك فقا مبينآ وعدبفتومكة عظمهاالله والتعبيرعنه بالماضي لتحققه اويمااتفق له فح تمكنا السنة كفتخ خيبرو فدك اواخبار عن مبرا تحديبية واغامياه فقالاتهكا نبعدظهوره علىالشركين حتى ألوالصرا وتسبب لفنتمكمة وفزعبه رسول الله عليه الشاوم لسائرا لعرب فنزاهم وفنزمواضم وادخل فالاسلام خلقا عظما ونلهراء سف الحديبة ايتعظيمة وهمآنه نزح ماؤهابا لكلية فتسضمض ثم جح فيها فلذن بالماءسى شربجيع منكان معه اوفتح الروعرفانه مفايوا على الغرس في تلك السنة وقدع في كوته فقا آلرسي لدعليه السلام بمعنوا لقضاءاي قضدنا للث فيسورة الروم وقبلا لفتة ادتدخل مكة من قابل للفقطك الله علة الفيرمن حيث الهصب عنجها دالكفار والسعى في اذاحة الشرك واعلوءاً لدين وتكر إالفوس الناقسة فهواليصيرذك بالتدريج اختيارا وتخليص الضعفية منابت الظلمة ماتقدم من ذنيك وماتاخر جيع مافيل منك مابعيان بعاتب عليه ويتدنهمته عليك باعلوء الدبن وضم المائ ألى

النبقة ويهديك صراطا مستقيما فتبليغ الرسالة واقامة مراسها لرياسة

ويتبرانا القانسراعزيزا ضرافيه عرومنمه اويعزبه المتدور فوصف ميالفته والذى الأمالسكية الثبان والطاينية والحقوب ا المؤسنين حق بقيروا حيث تقلق النموس وتدحيرالا قعام آيردا دراايانا مع إنافهم بينهم بينهد برسوخ المنفيد، واطبئان الا تفسل عليه الوائل فيها السكون لما مهام به الرسوليان واطباقا بالشراع معام المهدما قد اليوم الأخر وقد مجود السموات والارض المرافق الفسلط بعضها على جود وقع في المنهد المسلم المتحرب مستخدمة وكان القد عليه المسلمان والارس من معادلة المتحدد المتحدد والمؤسنين والمؤسنين والمؤسنين والمؤسنين والمؤسنين والمؤسنين المنافق المتحدد والمؤسنين والمؤسنين والمؤسنين والمؤسنين والمؤسنين والمؤسنين والمؤسنين والمؤسنين المتحدد المتحدد والمؤسنين والمؤسنين والمؤسنين والمؤسنين المؤسنين والمؤسنين المؤسنين والمؤسنين والمؤسنين المؤسنين المؤسنين والمؤسنين والمؤسنين

اوفقنااوانزل اوجيع ماذكرا وليزداد واوقيل انديدل مشه بدل الاشفال ويكفر عنهم سيئاتهم يعطيها ولايظهرها وكأن ذلك اعالادخال والتكفير عنداقه فوزاعظها لانهمنتهى مايطك منجك نفراود فعرضت وعندحالمن الفوز ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات عطف على مدخل الااذاجعل بدلافكون عطفا علالمدل الظانين باللهظز السوء ظن الام إلتهوء وهوان لاينصر رسوله والمؤمنين عليهم دائرة الشوء دائرة مايظنونه ويتربصونه بالمؤمنين لايتخطاهم وقرأ ابن كتيروا يوعرودائرة المتوءبا لمنع وهسالغتان غيران المفتوح غلبةان يشاف اليه مايراد ذمه والمضموم جرى يجرى الشد وكادهما فالاصل مصدر وغضيا لله عليهم ولعنهم واعتلم جهنم عطف الاستحقره فالاخرة على ماستوجيوه فالدنيا والواوفي الاخيرين والموضع موضع الفاءاذا العنسب الاعداد والغضب سيبله لاستفلال الكل فحالوعيد بلااعتبادا لسببية وساءت مصبرا جهنم والمجنود السموات والأرض وكاذا تدعز بزا حكيماانا ارسلناك شاهدا عاامتك ومبشرا وتذرآ عاالطاعة والمعصية لتؤمنوا بالله ورسوله الخطاب النيى والامة اولهم على نخطابه منزل منزلة خطاهم وتعزروه وتفووه بتقوية دينه ورسوله وتوقره وتعفلوه وتسييه وتنزهوه اوتصلوله بكرة واصيلا غدوة وعشدااوها تما وقرأ ابن كتيروا يوعسروا لافسال الادبسة مالهاء وفرئ تعدروه يسكون العين وهدروه بفنوالتاء وتم الزاء وكسرها وتسززوه بالزايين وتوقروه من اوقع بمسنى وقره

وَيَهْرَكَ اللهُ مُورَاعِهُمْ وَالْمَعْ أَزَالَا مَكِينَهُ فَالُوبِ
الْمُوْمِنِهِ بَاللهُ مُورَاعِهُمْ اللهُ مُولِكُمْ الْمُؤْمِنُولَاتُمْ وَالْمَعْ أَنْ اللهُ مُولِكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ مُؤْمِنُولَاتُومُ اللهُ الله



ادالذن ببابسونك اغلبا بموزالله لا تعدود ببعثه يالقد قوابد بهم حالا واستثناف وكدله على سيال لخنيل قريجة نعنو المهمة فالماكنة ومن المهمة الماكنة وقد المهمة الماكنة والمواجهة والماكنة وقد المهمة الماكنة والمناطقة والمن

اَعَاسَالِهِمْ اَلَّهُ مِنْ الْمُوْفَقَاءُ بِهِ مِنْ فَنْ نَكَ فَا عَالَيْكُ الْمَا مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ لَكُ فَا عَالَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَنْ لَكُ فَا عَالَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

الاعتذار والاستغفار قلفن يملك لكرمزا للهشيئا فهن يمنعكم مزمشيئته وقضائه أدارا دبكمضرا مايضركم كقتل اوهزيمة وخلافيالمال والاحل وعقوية على لقتلف وقرأحزة والكساثى إضم أواراد يكرنفها مايضاد ذلك وهوتعريض بالرد بلكان الله بماتيلون خبيرا فيمير تخلفكم وقصدكم فيه بلظننتران لن ينقلب الرسول والمؤمنون الماهليهم ابدا لظنكم ان المشركين يستأصلونهم واهلون جمماهل وقديجم عياا علات كارضات عااناصله اهلة وامااهال فاسمجم كليال وزين ذلك فظاوع فتمكن فيها وقرئ على لبناء للقاعل وهوا لتما والشيطان وفلننتم ظن النتوء الظن المذكوروالمراد الشيب عليه بالبتوعاوهووسائر مايظنون بالله ورسوله من الامورا لزائفة وكنت مقوما بورا هالكين عندا لقدافسا دعقيد تكروسوء نيتكم ومزاريؤمن بالله ورسوله فاتااعتدنا للكافرين سعيرا وبنهما لكافرين موضع الضميرايذا نايان من فريجهم بين الإيمان بالله ورسوله فهوكا فسر وانه مستوجب السعير بكفنره وتنكير سعيرا التهويل اولافهانار مخصوصة وللمماث السموات والارش يديره كيف يشاه يغفرلن يشاء ويعذب من يشاء اذلا وجوب عليه وكاذاته غفورا رجما فاذالهندان والرجمة منذاته والتعذب داخل تحت فضائه بالمض واذلك جاء فاكديث الالحى سبقت رحسق غضبى سيقول المخلفون يعن المذكورين أفالطلقت الىمغاغ لتاخذوها يعنهعاغ خيبرفائه عليه الساوم رجم من الحديبية في ذع الحية من سنة ست وإقام بالمدينة يقستها واواثلا لمحدمر مشدغزا خيباريمن شهداسلديسة ففقها ويحنشه اموا لأكشرة نفصها يهسه

ذرونا نتيعتم يريدون ان يبدلوا كالمماتلة ان يغيروه وهو وعده لاهاللديبية ان يعوضه عن مناخمكة منا فرحيروقيل قوله لن تخرجوا معابدا والظاهرإنه فاتبوك والكلام اسم للتكليم ضلب فحاجملة المفيدة وقرأ مهرة والكسائي كالقه وهوجم كلية فالمنتبقونا نغي فيمعنى المنهى كذلكرقالاته من قبل مزقبل منهد الخريد فسيقولون بل تحسدوننا انشارككر في الننا أروقري باكسر بل كانوالا يفقهون لايفهمون الاقلياد الافهما فليادوهو فطنتهم لامورالدنيا ومعن الاضراب الاولرة منهمان يكون حكماته الالابتيموهم والنبات الحسد والتاني ردمن الله لذلك وإثبات لجهلهم بامورالدين فللصخلفين من الاعراب كررذكره مبهذا الاسم مالغة فالذم واشمارا يشناعة المخلف. مستدعون الى قوم اولى باسشديد بنى حنيفة اوغيرهم من ارتدوا بعدرسول الله عليه

السلام فانه قال تقاتلونهما ويسلمون اى يكون احدالامريز الماالمقاتلة اوالاسلام لاغيركا دل عليه فرآءة اويسلواومن عداهم يقاتل حتى يسلم اويعطى الجزية وهويدل على مامة الى يكر رضى الله عنه اذلم تتفق هذه الدعبوة لغيره الااذا صحانهم تقيف وهوازن فان ذلك كان فيعهدا لنبؤة وفيل فارس والروم ومنى يسله دسقادون ليثناول تقيلهم الجزية فادتطيعوا يؤتكرانه اجراحسنا هوالفنيمة فحالدنيا والجنة فالاخرة وأنانتولوا كاتوليت من قبل عن الحديدة يعد بكرعذا باالسما لتضاعف جرمكم ليس على الاعمى وبهولاعلى لاعرج حسوج ولاعلى المريض حرج لمااوعد على لفخلف فغي الحدج عن مثولاء المعذورين استثناء لهمن الوعيد ومن يطع الله ورسوله مدخله جنات تجري من تحتها الانهار فسل الوعد واجمل الوعيدمبالغة فالوعدلسبق رحمته أيببرذلك بالتكريرعلى سبيلالتعميم فقال ومن يتول يمذيه عذا بااليما اذا لترهيب ههناانفع مزانترغيب وقرأ نافع وابن عامرندخله وحذبه بالنون لقدرض الته عن المؤمنين اذبها يعونك تحت الشيعير روى انه علسم السلام لمانزل الحديبية بعت خراش بن امية الخزاعي الى اهامكة فهموايه فنعه الاحابيش فرخع فبعث عثمان بنان رضي الدعنه فبسوه فارجف بقتله فدعارسوا الدعليال سادم اصحابه وكانوإ الفا وثلثما ثةا واربسمائة اوخمسماثة وبإيعهم عإان يقاتلوا قربيتنا ولايضروا منهم وكانجالسا تحت سمرة اوسدرة فعلما في قلوبهم من الاخلاص فاستنال السكنة عليهم الطمأنينة وسكودا لنفس بالتنجيع اوالسط واتآبهم فقاقريبا فتخدير عباهما فهسم ومنذاذك ورنا اخذونها يعنى مفاذبخبه وسيح ادالاء عزيا حكما غالبام اعيا مقتضى الحكة

وقياء كمة الاهير

وقدگمالقه مقائم کنیرة تاخذونیا وهرماینی علاقزمین الور القیامة فیمیالکردند ، سونها نام فیمیر وکنمایدی اندان میمنک اعایدی اهلیج برصفائه مرمزی اسد و علقان اولیدی قریش با اصلح و تکون که دا ماکنده اطافیتید آنیالگومین اسان میمودن الفه منافیتها دا وصدی افرون فرونده فرخ شید فرخیدن برجومه من الدیدید اوروسالمانها و عنوان افتریک و استان می و معالم ان میما الموان اخذار ادامله نمدون منافیل الله و جهد کرمراها استقیام کا مواند المیمان المیم

وَعَكَدُ الله مَعَاجَ كُنِهُ الْمُنْدُونَ بَا فَعَلَاكُمْ هُذِوْ وَكَفَّ الْمُعَدِدُ وَكَفَّ الْمُعْدِدُ وَكَفَّ الْمُعْدِدُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

ذاتية لاتختص بشئ دون شئ ولوقاتلكم الذين كفروا مزاهل كمة ولم يصللوا لولواالادبار لانهزموا غملايحدون وليآ يجرسهم ولانصيرا ينصرهم سنة الله التي قد خلت من قبل اي نغلية انبيائه سنة قدعة فيمن مضومن الامسمكا قالكتسابته لاغليزا نا ورسلي ولنتجداسنةاللة تبديلا تغييرا وهوالذيكف المهم عنكم ايدى كنارمكة وايد كرغنهم ببطن مكة فجاخلهكة منبعدان اظفركرعليهم اظهركم عليهم وذلك انعكرمة بنابي عازوج فحسمائة الحالحديبية فيعث رسول المدصرالته عليه وسلمخالدين الوليد علىجندفه ومهدحتى ادخله محيطان مكة تأعاد قيلكان ذلك يوم الفية واستشيد به عا إن مكة فقت عنوة وهوضعف اذالسورة نزلت قيله وكالالقه بماتعملون منمقاتلتهما وكاطاعة لرسوله وكفهمثا نيالتعظيم بيته وفرأ ابوبكربالياء بصيرا فيجازيهم علمه هرالذين كفزوا وصدوكم عنالمسعدا لحرام والحدى معكوفاان يبلغ محله يدلع إنذلك كاناعام لطديبية والهدى مايهدى اليمكة وقرئ الهدى وهو فعيل بمعيخ مفعول ومحله مكانه الذي يحل فيه نحره والمراد مكانه المعهود وهومني لامكانه الذي لايحوزان يغر فاغده والألماغره الرسول عليه الصلاة والسلام حبث احصر فلا متهض حق الحنفية عاانمذ 4 هدى المحصد هوالحرم ولولار حال مؤمنون ونساء مؤمنات لمتعلوهم لمتعرفوهم باعيانهم لاختلاطهم بالمشركين الاتعلوهر الدرقموابهموتبيدوهرقال ووطئتنا وطثاعلي حنق وطأالمفيدنابت الهزم وقال على الصلاة والسادع انآخروطأة وطئهااقه بوج وهوواد بالطائف كانآخروقسة للنبية بمليالع الزة والساكرة بهاواصله الدوس وهوية لااشتمال من

دينالدوندا ، اومن ضديرهر فيتملوهر فحقديدكرمشهد من جينهد همترة مكريره كوجوبالدية واكتارة بقنامه دوا اتأسف عليهولومير الكتاريذاك والافرائشتمبر في ليمتر عنهد مفدماة من عزمة اذاعراه ما يكرهد بمبرعقم حسدت بان نشأ وهراى نشأ وهرغيرعالمن هم وسواب فما هدفرف الدلامة اكلام عليه بالمحق للاكامة ان نهاكوا اناسا مؤمنين بن اظهراكا فوت عاهديكريا هلاكومكره ملاكف ايديكر عشه م ليدخل الله في وحته علدا ادعيركن الايدى من احاركة صونا لن فيها من المؤمنين اكان ذلك ليدخل الله في وحته او في وقيته لزيادة المطير الوالدي من من المواقع المواقع المؤمنية المؤمن

ماصد وناك عزاليت وماقاتلناك كتب هذاماصار عليه محدين عبدالله اهامكة فقالالنه تبله العمادة والساوم أكت ماريدون فوالمؤونونان بأبواذلك ويبطشوا فيفانزل الله السكينة عليهم فتوقر فاوتجاوا والزمهم كَآيَةَ الْتَقْوَيُّ كُلِمَةَ الشَّهَادةَ اولِيمَ إِنْهَ الرَّحِنِ الرَّحِيمُ مُجَادِر سُولَ اللَّه اختارها فيإوالفات والوفاء بالميد وإضافة الكلية الخالتقوى لافا سبيهااوكلة اهلها وكانوااحق بها منغيرهم واهلها المستأهلها وكان الله بكاشئ عليها فيمراهل كلشئ ويسرمله لقدصد فالله رسوله الرؤيا وأى علمه السادم انه واصيابه دخلوامكة آمسين وقدعلتواوقمر وافتصرارة ياعراصهابه فصرعوا باوجسبواان ذلك كرون في عامهم فلما تأخر قال بعضهم والمته ماسلتنا ولا قعيرنا ولارأيذا البدت فنزلت والمعنج مهدقه في رؤياه باللن ملتبسابه فاذ ماراه كائن لايجالة في وقيته المقدرله وهوالعام التمايل ويجورا ويكون بالجة صفة مصد ومحذوف اعصدة املتيه ابالحق وهوالقصدالللير بن الثابت على الايمان والمتزلزل فيه وان يكون قسها الماباسم التدتعالي او بنقض الباطل وقوله لتدخلن المسهد الحرام جوابه وعلى لاقلين جواب قسيعذوف انشاءالله تعليق للعدة بالشيئة تعلىماللعباد اوان وارامان بعضهم لايدخل لموت اوغيدة اوسكاية لما فالدصلك الرؤيا فالندماوالن لإصهابه آمنين حالمن الواووالشرط ممترض محلقية رؤسك ومقصرت اعصلقامضكم ومقصر أتمرون لاتفافون حالمؤكدة اواستئناف علاتفافون بعدذلك فعليما لمرتعلول مزالحكمة فتأخيرذلك فجعلهن دونذلك مندويا دخواكم السيداوفةمكة ففاقبا هوفقخيراتستروح اليهقلوب المؤمنان الماذيتيس الموعود عوالذعارسل رسوله بالمدح ملتساءاويسده اولاجله ودين المق ويدين الاسادم ليظمئ

فَيْعَكُونَمُ مِنْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

على الديزكة ليماية على يقدن الدين كاد بنيتها كان متنا والنهاء وقد ادماكان باطاره وشديط المسلية على المداود المن العارف وينا الافرقة في مجم السلية ويتها المسلية والمسلية ويتها المسلية والمسلية ويتها المسلية والمسلية وال

سكيهه في وهه من التبيود بريالسه التي قد في جباهه من كزة السهود فعلى سامه اذا اعلى و قد قرت مملادة و من الرالسجود بيا في المساسكة في المباد المسلمة ال

وقوته وغلظته وحسن منظرم وهومثل ضربه الله تعالى للصيمابة قسلوا فح بدءالاسلام ثم كتروا واستعكموا فنرقى امرهديجيت اعجسا لناس ليغيظ بهما لكناد عنه لتشبيههم بالزرع في زكائه واستحامه او لقوله وعدانك الذين امنوا وعلوا الصالحات منهم مفقع واجرا عظيمآ فان الكفارلماسمعوه عاظهمدذلك ومنهمالبيان عزالنبي صيليانته عليم وسلممن قرأسورة الفقة فتكانماكا نجمن شهدمع عجد فتمكة سورة الجيرات مدينة وإيها غا فعشرة آية المتهالزهز الرحبيه بالماالذين امنوالانقدموا اىلاتقدمواامرافذفالمفعوا ليذهبا لوهرالي كلمايمكن اوترك لانالمقصود فغىالتقديم رأسا اولاتتقدّموا ومنه مقدّمة الجيش لمتقةميهم ويؤيده قرآءة يعقوب لاتقةموا وقرئ لاتقدمواحن القدوم بينيد كأنقه ورسوله مستعارمايين الجهتين المسامتين ليدىالانسان فجينا لمانهواعنه والمعنى لاتقطعوا امراقيل انجكابه وقيل لمرادين مدى رسول القدوذكرا لقه تعظما له واشعاد اما ندمزالله بمكادريوجي اجلاله واتقوااته فالنقديم وبخالفة الحكم آذالله سميم لاقواكم عليم بافعانكم باليهاالذين امنوالانزفعوا اصواتكم فوق صوت النبي اى اذاكلمتموه فلايجاوزوا اصواتكرع نصوته ولاتجهرواله بالقول كجهر بعضكم لبعض ولاتبلغوا به الجسهر المائر بينكم بل اجملوا اصواتكم اخفض من صوتِه محاماة عا الترجيب ومراعاة للادب وقيل معناه ولإتخاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب بعضكر بعضا وخاطبوه بالنبى والرسول وتكريزالندآء لاستدعاء مزبد الأستيصاروالمبالغة فالايقاظ والدلالة على ستقلال المناديله وزيادة الاهتماميه أنتحبط أعاتكم كراهة انتحبط فيكون علة للنهى اولان تحبط عليإن المنهرعن الفدرا لمعلل باعتيار

مَنْ اَنْ اَلْمَهُمْ وَدُلِكَ مَنْ الْهُمْ وَالْمُوْرِيْرُ وَمِنَا لَهُمُ وَالْا بِجَيْلُ كَنْ الْمَا الْمَهُمُ وَالْا بِجَيْلُ كَنْ الْمَا الْمَالْمِ الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالْمَا الْمَالْمَا الْمَالْمِ

اتأدية لان قالخ والجهر استفنا فاقد يؤذى المائكتر الحيط و ذلك الأضماليه قيدا الاهانة وعلم المبالاة وقد دوى انتاب بن قيس بهن للشخات كان فح إذه وقروكان جهوريا فلاترات تخلف عن دسولا لله عليه الساوم فنشد، ودناه نشال يارسول الله لقدا لراسا المهام والدرجل جهيرالعموت الخاف انذيكن علم قلاحها فقال عليه المسلام است، عناك انائه تعيش بيغير و تموت بخيروا نك مناهل بكنة توانستها للشفر و لا انها عبلة أنا الذين يقشون اصوائهم عضف ونها عند مسولماته ما ما اعتباد فرخاند تا تعاقب از این کرد عرضهاند منها به دفاه بشته بهما و افغانه الذوا هو با انتقاق چواللتتون فافا الاشرائه فالمسلولية المواندان الاشرائة الفياد و بازاري ما الفياد المواندان المواندان الفياد الم الابالتين فافا الاشرائه الاباد الموسول النفيد با اعادالهم كالفيرين بين المواندان المواندان المنتمن المسلمون المواندان المو

وسكوفاو الأفاجع جع وهالقطمة مزالان والجحورة بحاظ وإذ العيقال لحظيرة الأباجيرة وهفعلة بمعن مفعول كالغرفة والقيضة والرادجوات نساء الشق عليه الصلاة والسّلام وفيها كماية عن خلوته بالنساء ومنا داخم من وراّ فحالما باخرانوها جوة جرة فناد وممن ورامًا اويا فمنفرة واعلى فيات متطلبين له فاستدفعل الأبعاض لذالكا وقيالن الذينا داه عيبنة بنحصبن والاقرع بنحابس وفدأ على والتمصيل الدعليه وسيرف سيمين رجاد من بني تميم وقت الفاسيرة وهورا قدفقا لاياهيداخوج اليناوا غااسندالفعل أيجيعهم لاخم بضوابذلك اوامروا بهاولانه وجدفيا بينهم أكثرهم لأيعقلون انالعقل يقضيجسن الادب ومراعاة الحشية سيمالن كان هذا المنصب ولواضع صبرواحة تجزج آليهم أى ولوثيت صبرهم وانتظارهم حق تخرج فادان واندلت بما فيحيزها على لمدرد لت بنفسها على الثبوت ولذلك وجب اضمار الفعل وحتى تفيدان الصبرنبغادنكور مفيابخ وجه فانحتى مختصة بغايترالشئ فأغسه وإذاك تقول اكلت السكة حتى أسراولا تقولحتي ضابخلاف الى فالماعامة وفح البعم اشعار انه لوخرج لالاجلهم ينبغيان يصبر واحتى بفاتحهم بالكلام اويتوجه البهم أكأن خياهم تكانالصبرغيرالهم والاستيهال لمافيه مزحفظ الادب وتعظيم ليبوا للوجميز النثاء والثاب والاسماف بالسئول اذروي فمروفد وإشافه ينفاساري بخاله نبرفاطلق النصف وفادى النصف والمتففوروجيم حيثا فشرعلى لضروالنقريم لمؤلاء الميدين الادبالتاركين تعظه اليهول بالهاالذين امنواان جاءكم فأسق بنبافتينوا أخته فهاو تشحيبها روى انتجالكم بلاة وأكسلام بعث وليدين عقية مصدقا الينفي لصطلق كاذبينه وبينهاحة فااسمعوا باستقبلوه فحسبهم مقاتليه فرجع وقال لرسوالة صالة ملدوسا فدارتة واومنعوا الزكاة فعربقنا الفزلت وقياببث اليعرفالدبن الوليديعده فوجدهم منادين بالصلاة يجتهدين فسليوا ليالصدقات فرجع وتتكوالفاتق والنأللتعدوتعلة الاحرالتين عاضية المخديقت جوازة ولخبرالعد لمنجيشان المعلق على تعليمة الاعدم عندعد معروان خبر الواحد تبينه مزجية هوكذلك

الْمِوْلَا الْمُوْلِلَّا الْمُؤْلِلِيَّا الْاَيْرَا الْمُؤْلِلَةِ الْمُؤْلِمُهُ الْلَقْدُ الْمُوْلِمُهُ الْلَقْدُ الْمُؤْلِمُ اللَّهِ الْمُؤْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللللْمُ

الديخال قالانزيبينيا الشوار والبالذات المساليا الميز وقراميز والكمالية فيتبرا اكفرة في الماليان المناسبة والمجتمع المتباهدة المناسبة المتباهدة والمتباهدة والمتباء والمتباهدة و

اولتنظرالذون اعادلت المستثوره النزماه بالطاليقا الدوع كومت دينشه المغضول واحد فاظافده لدامة اعركت الفضن معوالت فيصفر إليا كم طالة مندولة المستثورة المستثمرة المستثمر

المقسطين يهدفنه وجسن المرأة والاية نزات فيكال مدن بين الاوسوالنارج فحجهده عليالهم اوتوالساوم السمف والمعال وهجدل عايان الباغ وقومزها فالخاقيض عزابلرب تراؤكا باء فالمديث لانه فاءالما مازتر وانديجيه عاونتر مزيغ عليه بعد تقداي المعيولسي فالصالحة اغاالؤمنون اخوة منجا فرمنتسبون الأسرايام هوالإعان الوجب الياقالابدية وهوقطيل وتقريرا الامرالام الام ولذلك كرره مربإعليه بالفاء فقال فأصلوابين النويكر ووضع الظاعر موضع الضيرمضافا الملأمورين البالطة فالتقرير والقصيص وخسرا لأتنين باذكر لانهما اخاع ذيتم ينه الشقاق وقيط للدبالاخوي الاوسر والخريج وقرئ بين المتوتم واخواهم وافقوالله فيخالده مكره والاحالفيه أملكم ترجون عايتعاكم بالبها الذينا منوالا بينفرق مزة ورعسان بكوفان وامتهدولانساء مزاساء عديد إن كامتيرامتهن اي يسيز بعت للتعدين والمثومثات وزبعض إذقار يكون الموجد ومنه خيراعندا لتدعؤالساننو والقومصنص بالرحال لانه اما مصد رضت به فشاع فالمعما وجعلقا تركزا ثر وذوروالقيام بالامور وفليفة الرجال كإقال تعالى آلرجال قوامون عاالنساءويث فسرط لقبيلين كتوير فرجون وعادفاه اعلى انتليبا والاكتفاء بذكراليها اعن ذكرهن لاغن توابع ولنحتيا والجيع لان السنيبية تغلب في لجامع وعسى بإسمها استنف بالماة الموجية للنهي ولاخبر فالاغناء الاسيعنه وقرئ عسواان يكونواوعسين انتكن فجرعا هذا ذات خبر ولأتلز والنفسكم اي ولايعب بعضكر بعضافان المؤمنين كنفسر ولحدة اولاتفعلوا مانلزون به فانخرفعل ماسيتية بهاللزفقد لزنفسه واللزالط مزيانلسان وقرأبه تبوب بالضم ولأ تنابزوابالالقاب ولايدع بعضكر بعضابلق السوء فان النبز فنص بلقب السوءعرفا بشرالاسكالفسوق بعدالايمان اعاشرالذكرالم تفااؤنين الذيذكروا بالفسوق بعدد خوفها لايمان واشتهارهم به والمراد به اعافي ين نسبة اكفروالفسق الحالمؤمنين خصومااذروى ان الاية نزلت فصفية بنتجى وضواته عنهاات رسوالا تدملها تدعلين سبافقالت الاالنساء يقلن لحب

هووتبان هوديونغالها هدفقات انابقاترة ونوعي ودون عدا والدلان علوان التبارات والبله بيدهون الزياد منتبع ومن آبال قاليقات القالموذ بوضه السياد موضع الطاري وتدريز التدرية الما المنافق المنافق المنافق المنافق الما يرتبا أما ا خيها من المنافق المنافق



وسرهه حاليا مدة والسلام خالفية فقال ارزندكونا الله جائل في المقتلة المقتلة في المساورة فقد المنه أنها المداورة من في المنطقة في المساورة المنطقة الم

منكمزاب وام فالكايسواء فيذلك فلاوجه للتناخ بالنسب ويجوزان يكون تقتريرا الاخترة المانعة عن الاغتياب وجعلناكم شعورا وقبائل الشعياج بالعفام للتنسبون الماصل واحدوه ويجم لقبائل والقبيلة تجمرا لبائر والعارة بجم البطون والبطن يجمم الايفاذ والمفنان عمالنصا المافرية شعب وكانه قبيلة وفيش عادة وقسي بلزوعاتم فذوعياس فمسدة وفي الشعوب بطوذا لجح والقيائل يطون العرب تتعادفوآ ليعث بعضك بعضالا النفاخر بالاباء والقيائل وقرئ لتعارفوا بالادغام وانتعار فواولتغرفوا الاكرمكم عندالتدانتيكم فادالتقوي فاكرالنفوس وتفاضل لاشفاص فراداد شأ فليلقد بنيا كإفال على أليميلاة والساوم من سرّيان الكوية الكوالنام فالتواقد وقاله عدالها ومياليها الناسر إغاالناس مرج وزنمؤس تتق كريم عالقد وفلبوشق هيع علاقته الالتهايم بكر نخير ببوالمتكم فالمتالاعليهمنا نزلت فاهرهن بخاسله قدمواللدينة وسنة جدبة واظهرواالشهادين وكانوايقولون لرسط التمأتيناك بالانقال والميال ولمنقاتك كاقاتلك بنوافلان يريدون الصدقة وينون قلة تؤمؤا الالايمان تصديقهم ثمتة وطمأ تبنة قليدولم بيصالكم والالمام نتم عزالم وطبالاسألة وترك المقاتلة كادل عليه اخوالسورة ولكن قولوااسلنا فاذا لاسلام انتياد ومجول والسرواظها والشهادتان وتراث المحاوية يشعريه وكان نظرا كادم ان يقوله الإنقولوا مناوكن فولوا اسلنا اوليتومنوا ويكن اسلنم فعدل عنه المهذا النظم أاجترازا مزالنه عن القول بالإعان والمزمر باسلامهم وقد فقد شرط اعتاره شرعا ولمابدخوالاعادة فلونكر توقت لقولوا فانه حالمت منهره اي كن قولوا اسلنا وليواطئ فلويكم السنت كم بعد وأن تطبيعوا الله ورسهله بالاخلاص وترادالنفاق لايلتكم وزاعاتكم لاينقه كمزاجودها شئا منادت ليتااذا نقص وقرأ البصريان الايألنكيمن الألت وهوافة غطفان الالقة غفور لما فط مزالطيمين رجيم بالقضاعليهم أغاا لمؤمدنة الذين امنواما لله ورسوله تماريها بوالمريشكوا مزارتاب مطاوع دابه اذااوقعه فالشائ معالتهمة وقيه اشارة الىمااوجب نفي الايمان عشهم

عِنْكَا لَهُ اَنْفِيكُمْ الْمَالَةُ مَا عَنْدَ عَبِيدٌ ﴿ وَالْمَيَا الْاَعْلَيْكُمُ الْمَالَةُ مَا الْمَالَةُ مَا الْمَالَةُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

وغ الانشاديان الشراعا عدم الاوتياب فاصبا والاجاد الديم المالاجاد فقط بارني وفيه اجستيل فيح كما في قوله ثم استفاط وجاهد المواد والانشراط المواد والمواد والم

ا تكتيمه دقيق فازعاء الإيان وجوابه عدّوق بدا عليه ماقيله اعظه للنة عابكر و فيساغالا يقلف وهوانه بداسمواه اسدوع إعانا ومنوا به فؤامها إلى المائة المتعاقب المائة عليه بالهماية له فؤامها المتعاقب المتعاق

اومن ابناء جلدتهم فقالالكافرون هذاشي عجيب حكاية لتجمهم وهذااشارة الحاختيارانيه مجداللرسالة واضمار ذكوهماشم اظهاره للاشعار بتعينهم لهذا المقالثم التسجيل كاكفزهم بذلك اوعطف لتجهم مزالبعث على تعجبهم مزالبعثة والمبالغة فيه بوضع الظاهرموضع ضمرهم ومكابة تعجمهم مبهاان كانت الامثارة الجمهم بفسده مابعده اويجلاأن كانتا لاشارة المحذوف دلعليه منذرخ تفسيره اوتفصيله لانه ادخل في لانكارا ذا لا قال استبعاد لان يفضر عليهم مثله والتاني استقصار لقدرة الله عاهواهون مايشا هدون مرصنعه أتذامتنا وكاترابا أعازجم اذامتنا وصرناترا باويدل عاالحيذ وفيقوله ذاك تجمبية اعجيدعنالوهماوالهادة اوالامكان وقياالرجع بعن لرجع قدعلنا ماتنقص الارض منهم ماتأكا مزاجسا دهربعد موقم وهو مذلاستبعادهم بازاحة ماهوالاصلفيه وقيرا نهجوا بالقسرواللام محذوف لطول الكلام وعندنا كتاب حفيظ حافظ لتفاصرا الاشاء كلها اومحفوظ من التغير والمراداما تمثيل عله بتفاصيل الاشياء بعلم منعنده كاب محفوظ يطالعه اوتاكيد لعله بهاع إنبوتها فياللوح الحفوظ عنده بركذبوا بالحق يمغ النبؤة الثابتة بالمجزات اوالني والقيران لماجاءهم وقوي لمابالكسر فهمفامهم مضطيبهن مرج لنافرفي اصبعه اذاجرج وذلك قولم تارة انهشاع وتآرة انه ساحروتارة انهكاهن أفلينظروا حين كفروا بالبعث المالسباء فوقم الماثار قدرة الله تعالفخاق العالم كيف بنيناها دفعناها بلاعد وزيناها بالكواك ومالهامن فروج فتوق بانخلقناها ملساء متلاصقة الطباق والارض وتدنأها بسطناها والقينافيهارواسي جالاثواب وانبتنافيهامنكارزوج مزكل منف يهيم حسن تبصرة ودكرى لكاعبد منيب راجع الحمربه متفكر فيباتم صنعه وهاعلتان للافعال المذكورة معنى وآن

المسكان المبتد و المجاز الذيه الممان المتحار المتحدة المتحدة

انتميتاعزالشما الاخير ونزلاهزالتهاء ما مياكا كنولتافي فانتينا بهنيان أفياراوأنار وحياطهيد. وحيازرع الذيمونشأنا بيصد كاليتوالشير والفتزايسقات طوالا اوحوامل بالسقت الشاة الأحلت فيكوز من الفريوقا بوافرادها بالذكر لذيلا ارتفاعها وكزة منافعها وقريم بامستان لاجرالقاف لهاطفه تضيد منشود بصفه فوق بعض والمراوز كرافلهم اوكثرة ما فيه منااش رزقالعباد علة لابنتا الوحملة فان الانهات درق وتحيينا به يذافيالماء بلدة ميناً ادضاجرية لأنماه فيها كذالك فرح كاميدهذه المبدة بكونتروميكا مها بعد موكم كذب شايده قود فرح الطاب وقود وعاه وقودة الادمير عودنا ادوقود ما قبل وعابده والتوادلول ساهنوكيونا الأكرانسواده والمتحالة الكون وقودية سين المجرولانا الكرانسول الكون الموادل المتحا للفاس الحقودية وجب وساهياه وعيدى ويفه السابق الموادل الموادلين المتحاليات المتحالة الم

منجوا لوريد تجوز بقريالذات لقريالعلانه موجيه وحبوا لوريد مشافى القرب قاك والموتنادني ليهزالوريد والحيال لعرق واضافته للبيان والوريدان عقجان مكتنفان لصفية إلمتق فيمقدمه متصاون بالوتين يردان مزالرأس اليه وقيل ميجرييا الان ألروح رده أذيتلة المتلقيان مقذرباذكرا ومتعلق بإقرب اعجوا عليجاله من كاقريب حين يتلة إى يتلقن المفيظان ما يتلفظ به وفيه ايذان يانه غفي فاستحفاظ للكين فانداعا منهما ومطلع على ايخة عليها لكنه لحكمة اقتضته وهي افيثن تشديد تشط المدعز العصية وتأكيد فاعتبارا لاعال وضيطها الجزاء والزام المهة يومرتهم الاشهاد عزاليمين وعزالشا لقعية اعتمزاليهن قعيدون الشال قعيداى قاعدكجليس فحذف الاول ندلالة الثاني عليه كقوله وانح قياربهالغرب وقيل يطلق الفعيل الواحد والمتعذد كقوله تعالى والملاككة بعدذلك ظهير مآيلفظ مزقول مايرمي بمزفيه آلالديه رقيب ملك برقبتمله عتيد معدحاضرولعله يكتبعليه مافيه ثوابا وعقائي فخاكحات كانبا كحسنات امرع كحكاتب السيثات فاذاع إحسنة كمتها ملك اليمين عشرا واذاع إسيئة قالصاحباليمين لصاحبالشال دعه سبعساعات لعله يسيراويستغفر وجاءت سكة الموت بالحق لماذكراستبعادهم البعث الإاءوازواجذاك بحقية قدرته وعله اعلهم باغم يلاقون ذلك عن قريب عندالموت وقيام الساعة ونبه على قترابه بادعبرعنه بلفظ الماضج سكرة الموت شدّته الذاهبة بالعقل والباء للتعدية كافي قولك جاء زيديم ووالمعنى واحضرت سكرة للوت حقيقة الإمراوالموعود الحق اوالحق الذي ينبخان بكون مرالويت اوليلزاء فان الانسان خلق له اومثل الياء في تنبت بالدهن وقديٌّ سكة لملة والموت على أنها لشدّتها اقتضت ألزهوق اولاستعقابه الكافماجات ماوع إإن الماء بمعنى معروقيل مكرة الحق سكرة القدواضا فتها السيه التهويل وقرئ سكان الموت ذلك اعالموت مأكنت منه تحيد تميل وتفتيمنه والخطاب للإنسان ونفخ فالصور يعني فغة البعث ذلك

كَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَيْ كَالْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمِحَالُ الْمُنْ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

ورالوعيد أى وقت ذلك يودغقق الوعيد وانجازه والإشارة المصدد فغ وجاءت كل نضرهمها سائق وشهيد مكان اسده إسرقه والآفر شهر بعامه ادولك جامع الوصفية وقبال السيئات والشهركاتيا الحساسات وقبال التقييد المواقعية والأسبود جوارصه اوجاء لموهامها النسبة والكافر فكنشنا عن شعامة المساقعة المنافعة المساقعة المساقعة المساقعة المساقعة المواقعة والالمنافعة المت يقدم المالية والمساقعة المساقعة المساقعة المساقعة المساقعة المساقعة المساقعة المساقعة المساقعة المساقعة المساق تجسرا الوحديد القائر والمساقعة المساقعة المس هذامالد عقيد هذاما هومكذب عندى حاضراء تحاوالشيطان الذى قبض إمهذاما عندى وفهاكن عنيد بلههذه بأتهابا غوالى واضلال وماان جعلت موسوة فعتيد بمنها وانجعت موصولة فيدلها وجريعة حراوغيرعيذوف الفرافيجيذ كاكتنار خطام وألقه للسائق والتهيدا ولملكين مزيزنز الناداو لواحد وتثنية الفاعا منزلة مزانتنية الفطاة وتجريج كينوله والمنتزيرا فيالفعنا لنانير والنتدعا فاحمع خاصعا والالف يدلون ونالنا كيدع لإبواء الوصل بجريا لوقف وتويده الذق يالتن بالنوا كخفية بقفيد معانيطيق مناع لليز كثيرانع لاالعنجترة للفرصة وقبال ادبا تنبيا لاساوم فاذالاية زلت فيالوليدين المفيرة للمنم فياخيه عمتند متبد متبيت شاك بظافة وفيدينه الذىجعلهم إنفه لفااخر ميتدأمتمنع معنيالشرط وخبرم فالقيآه فالعذا بالشديد اويدلع كالقارفيكون فالقياه تكويراللناكيد اومقعول لمضريهم

فظلفاء قالدقونية اعالمشيطانالمقيمنوله واغااستؤننتكا نستأنشا لجزالواقعة فيحكاية النفاول فانهجواب للحذوف دلعليه وبناها الحفيتة كالتالكا فوقالهوالهغانى وتكالدونا مااطغيته بخلاف الأولى فانها واجية العطف علىما قبلما الدلالة عالجم

ٱلْقِيَا فِي جَهَنَّهُ كُلِّكَ فَارِغَنِيهُ ﴿ مَنَّاعِ الْغِيرُمُ عِنْدُ مُرْتُبُ ۗ ٱلدَّبْ بَجَهِكَ لَهُ عَلَيْهُ إِلْمُا أَخَرَ فَالْقِيَاءُ فِي الْعِنَابِ الشَّدِيدِ ۞ فَالَ وَنُهُ رَتَنَاكَمَا أَمُلْغَيْنُهُ وَلْكِنْكَادُقْ ضَلَا لِعِيْدِي فَالْكَلَّتَىٰ مَيْمُ الدِّيِّي وَمَدْ مَدَّمْتُ النِّكُمْ ۚ وَالْوَعْدِ ۞ مَا يُتِذَلُ الْفَوَّلُلْدَى وَمَّالَا الْمِطَلَامِ الْعَجِيْدِ فَ يَوْمَ مَقُولُهُ لَهَمَّنَدَ كَلِ ٱمْنَلَاتِ وَتَقَوَّلُهُ مِنَا مِنْ مَنْهِا ﴿ وَأَذْلِفِنَتِ الْجَنَّةُ ٱلْلَّفَةِ مِنَ غَيْرَهَنِيدِ۞ هٰنَامَاتُوَعَدُوذَ لِحَدُلِ وَاَبِيجِنِينِا ﴿ مَنْ حَرِيَّ ٱلرَّهْنَ بِالْغَيْبِ وَيَجَّاءَ بِقِلْبِ مُنِيبٍ ۞ ٱذُّخُلُوهَا بِسَارَّا ۗ إِذَاكَ يَوْمُ الْخُلُودِي لَمُهُمَّ مَا يَشَأَ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدْ يَنَامَزِيدٌ ﴾ وكذا هلك كالمهم فروي هراسكم ويعد بطيشا فنت وأ فِالْبِلَادِ مَلْمُنْ بَعَيْصِ إِنَّذِهُ ذَاكِ لَيْتُ زِيانًا كَانَ لَهُ

بهية مقهوم بهما فحالح مول اعني مقهوم مجيئ كانفس مم الملكين وقول قرنه و الكمنكان فضلال بعيد فاعته عليه فان اغواه الشيطان اغالؤ ترفيكان مختل أراعه اثلوا لح المجوز كاقال وماكان لح عليكم من سلطان الاان دعوكم واستجيتملي قال اياته تعالى لاتختصمه الدئ اي فيه وفيالحساب فأنهلافائدة فيه وهواستثناق ثاللاؤل وقدقدمت البكربالوعبة على لطعيَّان في كتبي وعلى لسنة رسلي فلم بَّوْ إِلاَّحِية وهو حال في يَعليل الذهي إكا تختصموا عالمين باني اوعدتكم والباء حزيدة اومعذية على لاقدّم بمعنى تتدم ويجوذان كود بالوعيد حالا والفعل واقعاع إفوله مابيذل القول لَهُ كُنَّ أَى بِوقُوعِ اللَّهُ فِيهِ فاو تَطْمِعُوا ادْ ايْدُلُ وعيدى وعِفُومِ صَلَّا لَهُ بِينَ لممض الاسباب ليسمن التبديل فان دلائل المفورد لعلي خصيص الوعيد وماانا بفللام للعيد فاعذب منايس ليتعذيبه يوم نقول لحذها متلأت ويقول هلمزيزية سؤال وجواب جئ بهما المقنسل والتصور والمعنى نهامع التساعها بطرج فبهاا لجنة والناس فوجا فوجاحته تمتاء لقوله لاملأناو لتهامزالسعة بحبث يدخلها من يدخلها وفيها يعد فراغ اواتها من شكة ذفيرهاوحذتها وتشيشها بالعصاة كالمستكنز لهروا لطالب لزيادته حوقوأ نافع وابو بكريقول بالياء والمزيد اعامصدركا بنحيد اومفعول كالبيع ويوم مقدرياذكراوطف انفز فيكود ذلك اشارة اليه فاديفتقرال تدروضاف والفتابحة المقين فربتالهم غيربعيد مكاناغريم دويجوزانكون حالاوتذكيره لانه صفة محذوف اىشيأ غيربعيدا وعازنة المهدرا و لاناكجنة بمعنى البستان هذاما توعدون علىضمار القول والامثارة الى المتواب اومصدرا زلفت وقرأابن كثير بالياء أكلاقاب رجاع الحالقه بدل مزالمتقين باعادة للمار حفيظ حافظ لحدوده منخش إرهز بالف وجاء بقل منيب بدل بعد بدل او بدل مزم وصوف إقاب ولايم زان يكون

فيحكملانه والإيوصف به أومبتدأخبره أدخلوهم على أويل يقالهم إدخلوا فانهن بمعنى الجمروبا لفيب حاله فرالفاعل اوالمفعول اوصفة لمصدرا يحشمية متستلفي بصيتخشى عقابه وهوغاث اوالمقاب بعدي باوهوغاث عزالاعين الإراه احدوقه مرالتين الرشعار بالمررجوان عته وغافوا عذايه اوبالهيذ وواختسية معهم بسمة وحمته ووصف القلب بالاتابة اذالاعتباد برجوعه الحاته بسادم سالمين مزالعذاب وزوالا انعاوه سلاعليكم مزاته وماويكنه ذالك وحاكناوه يوم تقديرا كالودكقوله ادخلوها خالدين فمسمايتنا أؤن فهها ولدينا هزيد وهوما لايخطر سيالهم بمالاءين رأت ولااذن سمحت ولاخطر بحاقب بشر وكسم اهلكالقلهم قباقِمك مزقرن مراشدمنه مبطشا قوةكعاد وفيهون فنتبوا فجالبلاد غفيتما فيالبلاد وتصترفوا فيها اوجالوا فيالارض كإجال مذوالموت فالفاء عل الاول التسبيب وعلى الناني لجحرد التعقيب واصل التنقيب التقير عزالتع والجعشصنه ماهنقيس اعلىمنانشا ومنالوت وقيالامنير في قبوالاها وكمنائها وفياسنام فيلامالنون فها إدا والمستهيما متي وفياسا الانتسه ووقيقه انه وقياة فقير والها الإموقة فقير والانتس وهواريتتب ختالهيوا كالكوالسير تنها القامه واطنعنا فعراكيهم ادفي فلك فياما لذكرى الذكار القطار المقامين المقام المواقية والمستوانية والمستوانية وهوفيد حاضريد عاليهم معاليا والمعامدة في بنظره مورنيز ويرود وفي كالمينا والهام تفقير والسادان المنافق المنافق المواقعة المام الم

والتشييه وسيهجا دبك ونزهدعنا لعزعامكن والوصف يمايوجب التشيدة مامالدعاما انع عليك مزاصابة الحق وغيرها فيلطلوع الشمس وقرالغروب يعنى لفيروالعصروقدعف فضيلة الوقين ومنالليل فسيه وسيه بعض الليل واديارالسيود واعقاب الفنكرة جمدير وقرأ . الحاذبان وخلف وحزة مالكسرمزا دبرت الصلاة اذاا نقضت وانقطعت وقي المراد بالشبيوالمسلاة فالصلاة قباالطلوع المبعوقيرا لغروب الظهع والعصرومزالليا المشاأن والتهجد وادبارا لسجودالنوافل بعدالمكتوبان وفيراالوتربعدالمشاء واستم لمااخيرك بدمزا حوالبالهتيامة وفيه تموليه وتعظيم المخفريه يوميناد كالمناد اسرافيا وجبرائيل عليهما السلاء فيقول إتها العظام البالية والاوصال المتقطعة ولظوم المتزقة والشعود المنفرة وادالله بأمريز انجمعن لفصل لقضاء متمكان قريب بيث إيصل ندآؤه المالكا علالسوآء ولعله فالاعادة نظيركن فالابدآء ويوح الهب بادل عليه يوم الخروج يوم يسمعون الميعة بدلمنه والعبعة النفخة النائية باكمق متعلق بالصيعة والموادبه المعت لجزأء وللكيوم يوماكزوج منالقبوروهومناساء يومالقيامة وقديقال سعيد آنآ نحن نحي ونميت فالدنيا واليناالمصير للجزآء فحالآخرة يومرتشفق تتنفق وقرأ الكوفيون وابوعروبا لخفيف آلارض بتهمسراعا مسجين ذَالُكِحَشْرَ بِعُوجِم عَلِنَالِسِيرَ هَا تَعْدِيمَالظَهِ الاختصاص فادذاك لايتيسرا لأعل المالمالقاه وللآته الذى لايشغله شادعنشان كاقالماخلقك ولابعثكم الاكنفس واحدة تخن أعلم بايتولون تسلية لرسولالله صرالة عليه وسل وقديد فمع وماانت عليهم بجباد بسلط تقسره معلى لايمان أوتفعل بهمما تربد وإنماانت ماع فذكر بالقرار من يخاف وعيد فانه لا ينتفع به غيره عن النبي مهايسمايه وسامن قرأسورة ق هؤنالله عليه تارات الموت وسكراته

عُلْبُ اَفَا فَالْسَنَعُ وَمُوسَّهُ بِدُ ۞ وَلَذَ عَلَنَا الْسَرَاتِ وَ الْأَنْ فَالْسَالُ الْسَرَاتِ وَ الْمَنْ مَا الْمَنْ فَالْمَنْ الْسَرَاتِ وَالْمَنْ مَا الْمَنْ فَالْمُولِينِ ۞ فَالْمَنْ الْمَنْ فَالْمُولِينِ ۞ فَرَمَ الْمَنْ فَيْهُ وَلَا مَا لَالْسَمُونُ ۞ فَرَمَ الْمَنْ فَيْهُ وَالْمَنْ فَيْهُ وَالْمَنْ فَيْمُ وَالْمَنْ فَيْهُ وَالْمَنْ فَيْهُ وَالْمَنْ فَيْهُ وَالْمَنْ فَيْهُ وَالْمُنْ فَيْمُ وَالْمُنْ فَيْمُ وَالْمُنْ فَيْمُ وَالْمُنْ فَيْهُ وَالْمُنْ فَيْمُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللّلِونَ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِولَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

سوة هالذاريات حكية وإيهاستون شبسسيالقدانومزالرجيه والذاريات ذوقا يعقارانج تذويا لذب وغيرها والنساء الوادة انهن الاسبابالتي تذويا كانوق وقاع المناصرة والمناصرة والمهادية والمناصرة فالموسودة المناصريات المناصرة المناصرة المارة المناصرة ال

> المخالفة لقتضا لطبيعة عإاقتاره عإالبعث الموعودوما موصولة اومصدرية واللدين الجزاء كواقع لحاصل والسهاءذات اكحبك ذات الطرائق والمراداما الطراثة المحسوسة النجه مسيرا ككواكيا وللعقولة التي تسلكها النظار ويتوصل جأ الالمعارف اوالنجوم فان لهاطرا أواوا فانزينها كانزين الموشيط إثوا الوشيجم حبيكة كطريقة وطقاوحباك كنال ومثل وقرئ اعميك بالسكون كالقفل والميك كالابل والحدائ كالسلك والحداء كالجدل والحداث كالمنعروا لحيك كالبرق انكرني قوليختلف فالرسول وهوقولم تارةانه شاعر وتارة انه ساحروتارة انهضون اوفالمروآن اوالقيامة اوإمرالدين ولعلالنكتة فيهذا القسم تشبيه اقوالم فاختلا فاوتنافى اغاضهابالطائق السموات فتباعدها واختلاف غاياها يؤفك عنه مزافك يصرف عنه الضميرللرسول اوالقرآن اوالإيمان مزصرف ذلاصرف اشدمن فكأنه الممرف بالنسية اليه اويصرف فنصرف فيعالله وقضائه ويجوذان يكون الضير القواعام بناي بصدرا فك مزافك عزالقوا المختلف وبسيبه كقوله ينهون عزاكل وعنشريا يسدوناهم عنهاوبسبها وقرئافك بالفتراعه ذافك الناسوس وهرقسيركانوايمدونالناسعزالايان فتالخاصون الكذايونماصاب القولالمختلف واصله الدعاء بالقتل إجري مجكاللعن الذين هرفي غرة فرجيل ينمرهم سأهون غافلودعاامروايه يسألونابان يومالدين اعفيقولون متى يوما كيزآءاى وقوعه وقرئ ايان يالكسر يوم هرعلى لناد يفتنون يحرقون جواب للسوال ايقع يوم همعلى لناديفتنون اوهويوم همطالنا دفيتنون وفقيوم لاضافته المغيرمتكن ويدل عليمانه قئ الرفع دوقوا فتنتكم المهقولالهم هذاالقول هذاألذ كنتم به تستعيلون هذاالعذاب هوالذكينتم بهتستعيلون وبجوزان كودهذا بدلامن فتنتكم والذي صفته الالمقين في جنات وعيون اخذين ماأتيهم ربهم قابلين لمااعطا هرراضين به ومعناه اذكلهااناه ريهم حسزم ضيمتلة بالقيول أنهمكا نوا قباذاك محسنين

قداحسنوااعالم وهوتمليل لاستحقاقهمذلك كانواقليلامز اليراها فجعون

مِنْ الْحَبَيْنِ الْحَبَيْنِ الْمَالِيَّةِ الْحَبَيْنِ الْحَبَيْنِ الْحَبَيْنِ الْحَبَيْنِ الْحَبَيْنِ الْحَبَيْنِ الْحَبَيْنِ الْحَبَيْنِ الْحَبَيْنِ الْحَبْرِ الْمُلْفِقِيلُ الْمُولِقِ الْمُولِقِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ

تنديرلامساغ ومامزية تايخيمون فناشته مالليا وليجيون هيرعا قليا والوصد ديرة وموصوات قطيل والليل هيوعه لرديا بميون في ولايجوزان تكونا المؤقد الانما بعد الانهاقية المؤوم بالنات تنظيلونهم واسترامتهم وكالفرلون البيالان يعوف في مالة الفراع الفردين النومور في المستفادية والإسلام المؤوم المؤوم المؤمن ا وقائنسكم ، اى وفائنسكم إنان ذما فالعاطبيخ الاوقى الانسان لدنظيم بيلدالانه مع العقوبية من الميات الناطعة والناظرائهية والزكيات الهية ولكان من الانسانالارية واستنباطا المسائل المتفاوسة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة وقيالارائية المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة انه ستأنف من فريبالساء والامثارية في والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة وقيال من طالعة والمؤلفة المؤلفة المؤلف

والي بكرمالرفع مَلَاتِيكَ مديث ضيفا براهيم فيه تغيماشأن اكديت وتنبيه علىانه اوجحاليه والضيف في الاصل صدر ولذلك يطلق الواحد والمتعدد قبا كانواا نني عشرملكا وقبل ثلاثة جدريل وميكاشا واسرا فسل وسام صيفالا فركانوا في مورة الضيف الكرمين اعمكر من عندالله تعالى وعندا براهيم اذخدمهم بنفسه وروجته أذدخلوا عليه ظرف اللدث اوالضيف اوالمكرمين فقالواسلاما اىسلمعليكم سادما قالسلام اىعليكمسلام عدليه الحالوفع بالابتدأء لقصدالتباتحي تكوين تحيته احسن من تحيسهم وقرئام فوعين وقرأجزة والكسائي قالسلم وقرئ منصوبا والمعني واحد قوممنكرون ايانتم قوممنكرون وانما انكرهمولانه ظن انهدينواآدم ولم يعرفهما ولان السلام لميكن تحيتهدهان علم الاسلام وهوكالتعرف عنهم فراغ الياهل فذهب البعم فخفية منضيفه فالامن ادبيا لمضيف الذيبا دريالقري حفيله فالنكفه الضيف أوبصير ينتظرا فجاء بعماسمين لانهكان عامة ماله البقر فقربه البهم بان وضمه إبينا يديهم قالالاتاكلون اعمنه وهومسمر كونه ضيذا والهمزة فمالعض والحث علا لاكاعاط بقية الادبان قاله اقراما وضعه والانكاران قاله حثمارا وإعاضهم فاوجرونه وخفة فاضر منهدخه فالمادأ ياعاضهم عن طعامه لظنه انهدجاؤه لتتروقيل وقع في نفسه انهدملائكة ارسلواللعذاب قالوالاتخف انارسلالقه قيلمسي جبرآئيلالعجل بجناحه فقام يدرج حتي لحق بامه فعرفهم وامزمنهم وبشروه بفارم هواسحة بهإلله عليه وسلم عليم يكلعله اذابلغ فأقبلت أمراته سازة بضهالة عنياالي بتها وكانت في زاوية تنظرالهم فهمترة فصيعة مزالصرر وعله انصب على كال اوالمفعول ان اول الله المفات فصكت وجههآ فلطمت بإطافيا لاصابع جبهتها فعلالتعيب وقيل وجدت حرارة دم الحيض فلطمت وجهها مزالحياء وقالت عجوزعقيم

نَهَا أَشْنِكُ مُ أَفَلا نُعْضِرُونَ ﴿ وَفَالْتَمَا وَنَدْفُ مُوتَا الْمَا وَنَدْفُ مُوتَا الْمَوْرَافَهُ بَلَيْ رَسُلُماً الْكُمُ وَقَالَمُ اللّهُ وَالْمَا وَلَا رَضِرًا فَهُ بَلَيْ رَسُلُماً الْكُمُ وَلَهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللل

ا عاناعيرن والإكتبال عن الماكنات من ذلك الذي يترابه قالدين واغاغير فيهمنه اله موللكي العلم في وقوله عا وفعله محكما قال فاضليكرا بها المرسلون يعون قورلوط الزساج للم رجان من ملين بريد البيريان معالم والهم لا يتوري مسوقة من مساقة من المساومة وهم المعاومة يعون قورلوط الزساجية والمنظمة والمنطقية والمواقعة في مسوقية مساقة من المساومة والمؤلفين عن أمن الموطة



فاوجدنافههاغيربيت خالساين غيراها, بيت منالساين واستداره على اغادالها دو الاسلام وهوضيف لان ذك لا يتقضى الاصدى المؤمن والسم على تاجه وذاك لا يقتضى اغاد مفهومه سالجواز مدى المفهومات المغتلفة على الناقات على مده الذين يخت الوقت المقالب الآليس فانهم المنهوم المنافع المؤمون بسلطان بين هوجواز بالكاليد العالم القرار كنه المام منهوم بين بعث فه موسيح تعلقه عنتها بنائن العربية والمنافع المؤمون بسلطان بين هوجواز بالاليد العالمية القول بكانه المؤمن ا

وهومليم آت بمايلام عليه مزالكنروالعنادوا كجلة عالمزالضمير فىفاخداه وفعادادارسلناعليهمالرج العقيم سماهاعقيما لانهاا هنكتهم وقطعت دايرهندا ولانها لم تتضمن منفعة وهالدبور وانجنوب اوالنكاء ماتذرمن شئ اتت عليه مرت عليم الاجعلته كالرميم كالرمادمزالرم وهواليل والتفتت وفيتمودا ذقيالهم تمنعواحة ومن تفسده قوله تمتعوا فحاركم ثلوثة ايام فعتوآ عنامريهم فاستكبرواعزامتناله فاخذته الصاعقة اعالعذاب معدالتلاث وفرأالكنيا فبالصعقة وهزالمة ومزالصمة وهسم ينظرون اليهافانهاجاء تهممعاينة بالنهاد فااستطاعوا منقيام كقوله فاصبحوا فحارهم جاثمين وقيل هومن قولهم مايقوم به اذا يج عن دفعه وماكانوا منتصرين متنعين منه وقومرنوح اىواهلكا قومرنوح لانماقيله يدل عليه اوا ذكر ويجوزان يكون عطفا عاجب فيعادوبؤيده قرآءة اليعسرو وحمزة والكسائي بالجز منقبل منقبل عؤلاء المذكورين أتهمكا نواقهما فاسقين خارجين عزالاستقامة بالكفروالعصيان والسماء بنيناها بايد بقوة وانالموسمون المتادرون من الوسع بمعنى لطاقة والموسع المقالار على لانفاق ا وليوسعون السماء اومابينها ويمن الارض اوالرزق والارص فرشناها مهدناها الستقرواعليها فغيمالما هدون ايخن

مَعْ الْحَبْدُنَا الْمَنْ عَلَيْمَ الْمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمُولَمِينَا الْمَنْ اللّهُ وَمُولِمِينَا اللّهُ اللّهُ وَمُولِمُولِمِينَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُلْكُولُولُولُكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللل

ومزكايتي مزالاجناس خلفتازوجين فوين أسكوتذكرون فتعلواانالبتدة منخواصالمكنات وانالولجيها لذاتر لاقبراللتدة والانشسام تحضوقاً المواقف مزعامه الإنماد والتحييد والموادرة المالاعة المؤلجرة المهناة المعادلة المتعادلة الموادرات المعادلة الموادرات وسيعن مبادل يتعادل الموادرات المعادلة الموادرات المتكادم الموادرات الموادرات الموادرات الموادرات الموادرات الموادرات والتناويال الموادرات الموادرا

مولعنهم فاعضعن محادلتهم بعدماكرت عليه الدعوة فأبوا الا الاصراروالعناد فاانت بملوم عوالاعراض بعدما بذلت بهدا فالبلاع وذكر ولاتدعالتذكيروالوعظة فانالذكري تنفعالمؤمنين مزقدر القداعانه اومن آمن فانها تزداده بصيرة وماخلقت انجن والانس الاليعدون لماخلقهم علصورة متوجهة الالعيادة مغلبة لماجعل خلقه ومغيابها ميالغة فأذلك ولوجل عاظاهره معان الدليل ينعه لننا فظاهرة وله ولقد ذرأ نالجهن وكثيرا مذالين والانس وقيل معناه الالنأمرهم بالعادة اوليكه نواعيادالي مااريدمنهم مزرزق ومااريدان يطعون اىمااديدان اصرفهم فيخصيل رزقى فاشتغلوا بماانح كالمخلوقين له والمأمورين به والمراد ان يبين ان شأنه مع عباده ليس شأن السنادة مع عبيدهم فانهما نما يملكونهم ليستعينوا بهمرفي تحصيره معايسهم ويجتمل ان يقدّر بقل فيكون بمعنى قوله قالااسالكم عليه اجرا أزالله هوالرزاق الذى يرذق كلما يفتقرا لخالزق وفيه إعاء باستغنائه عنه وقري اني انا الرزاق فوالقوة المتين شديدالقه ة وفرئ المتين بالجرصفة للقوة فان الذين ظلم ا ذنو ما اى الذين ظلمه ارسه لالله بالتكذب بصيب ا من العذاب مثل ذنوب اصحابهم مثل ضيب نظائرهم من الام السالفة وهومأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالدلاء فان الدنوب هوالدلو العظيمالملوء فلايستعيلون جواب لقوله متى هذا الوعدان كنتم مادقين فويل للدين كفروا من يومهمالذي يوعدون من يوم القيامة اويوم بدر عن النبي عليه الصلاة والسلام مزقراً سوية والذاريات اعطاه التدعشر حسنات بعد دكل ديج هبت وجرت فيالدنيا

صورة والطوركية وهي اربعون وقدم اوتحالاً بات بسسسة اشالامز الرجيد والطوت بيد طورسيدين وهوجيل بمدن سمية موسيميالت عله وسياه واده قد الطورية الميران المي المواقع الميران المير

هَنِيثاً اعاكلاوشرياهنيثااوطعاماوشراياهنيثا وهوالذي لاتنغيص فيه عماكنته تعلون بسببه اويدله وقبيل لياه نائدة فعاقاط بهنيئا فالمعني

أذَعَذَابَ رَبِّكُ لُواقع لنازل مَالهُ مَنْ دَافع يدهمه ووجه دلالة هذه الامورالمفسمهما علاذلك انها امورتدل علكهال قدرة الله وحكمته و مدق اخياره ومبط اعال العياد العجازاة يوم تمورالسماء مورا تضطريه والمودتره وفالجيئ والذهاب وقيل تحزاد في تمؤج ويوم ظرف وتسيراكمال سيرا اياتسرعن وجها لارض فتصرهاء فويل يومنذ للكذبين اعاذاوقع ذلك فوطلهم الذين هم فيخوش بلعبون اع فالخوض فالباطل يوم يدعون المنارجهم دعا يدفعون اليهابعنف وذلك باديغل إيديهمالح اعنا فهدويجع نواصيهما لحاقدامهم فيدقعون الحالناروقرئ يدعون مزالدعاء فيكون دعاحا لأبمعنى مدعوعين ويومبدل من يوم تمورا وظرف لفول مقدر محكمه محذه النات النارالقكنت ماتكنون اعفيقال لمدذاك أضعفا اعكنت وتقولون للوحى هذا سيزفهذ اللصداق ايضا سيروتقديم الخبرلانه مقصود بالانكاروالتوبيخ آمانتم لانتصرون هذاايضا كأكنتم لانتصرون فالدنيا مايدل عليه وهوتقريع وهكم امسد ابصا ركم كاسدت في الدنياعل زعكرمين قلتما غاسكرت ابصارنا أصلوها فاصبروا اولاتصبروا اعادخلوها عاائ وجه ششتممز الصبروعدمه فانه الاعيص المعنها سواء عليكم اعالام إن الصبروعدمه أنما تجزون ماكنته تعلون فعليل الاستوآء فانه لماكان الجزآء واجب الوفوع كان الصبروعدمه سيين في عدم النقم أن المتقين فيجنات ونعيم فابة جنات وا ينهيما وفنجنات ونعيم مخصوصة بهم فأكهبن ناعيزمتلذذين بماأتيهمريهم وقرئ فكهيز وفاكهون علمانه انخبروا لظرف لغو ووقيهم دبهم عذاب الجيير عطف عل أناهران جعل مامميدرية اوفى جنات اوحاك باضمار قدمن المستكن فالظرف والحال اومن فاعل آني اومفعوله اومنهمنا كلوا واشربوا

هناكم مآكنت تعسماه دزاي حزآؤه 🗠

مكيّن على رومسقوقة مصطفة ورقبط هدجورعين الباء لما فالتربيج من معنا فوسل والالساق اولسبب انا لمعنى يؤلم العليا العالمية المعنا المواقع المعنا المواقع المواقع

الايكون بنقص برتبة الاماء باعطاء الابناء بعضرمتو ماتهم يحتمل اذيكون بالتفضاعليهم وهواللا تق بكال لطفه وقرأ ابن كتير كسراللا مرمث ألت بألت وعنه لتناهم مزلات يليت وآلتناهم مزآلت يؤلت وولتياهم من وات يلت ومعن إلى واحد كالمرئ بماكسب رهين بعله مرهون عندالته فانعاصا لحافكها والااهلكها وامددنا فريفاكهة ولحسم مايشتهون اعوزدناه وقتابعد وقت مايشتهون من انواع النعمر يتناذعون فيهآ يتعاطون هروجلساؤهر ينجاذب كأسآ خمراسماها السي علماه لذلك انت الضمرة قاله الانغوفيها ولاتاتم اعلايتكلون بلغوا كمديث فحاثذاء شربها ولانفعلون مايؤتم به فاعله كما هوعادة الشارية فالدنيا وذلك مثل قوله لافيهاغول وقرأهما ابن كثير والبصريان بالفتي ويطوف علمه اى بالكأس غلمان لهم اى مماليك أمضوصون بهموقيل هراولاد هلانين سبقوهم كأنهم اللؤمكنون مصون والصدف من بناضهم وصفائهم وعنه عليه السلام والذي نغسى بيده ان فضال لخذوم على لخادم كفضل لقرنبلة الدديعليسائر الكواكب واقيل بعضهم على بعض يتساءلون يسأل بعضهم بعضا عن احواله واعماله قالوااناكا قبل في اهلنا مشفقين خائفين من عصيان الله معنين بطاعته او وجلين من العاقبة فمزأ لله عليت بالحمة اوالتوفق ووقانا عذابالسموم عذاب النادانا فذة فالسام انفوذ السمومروقرئ ووقانا بالتشديد أأكتأمن قبل منقبل ذلك فالدنيا ندعوه نعيدهاونسألهالوقاية أنه هوالبز المحسن وقرأ أنافعوالكسائي بفترهمزة اله آلرحيم الكثيرالرحمة فلذكر فاتنت علالتذكر ولاتكترت بقولهم فاانت بتعمة ديك بحلالته وانعامه بكاهن ولامحنون كايقولون أم يقولون شاعر تربيرية سيالنون مايقلق النفوس منحوادث الدهر فيل المنون الموت

مُنتَكِيْنَ عَلَيْهُ وَمُصَعْفُونَةٌ وَرَفَحُنَاهُ مُكُورَ عِينَ الْمُعْتَارِمُ وَرُوَعَيْنُ وَكَالَمُ الْمُحَدِّعِينًا وَكُلَّا اللَّهُ الْمُحَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُحَلِّمُ الْمُعَلِيْنِهُ اللَّهُ وَرَبَعَيْهُ وَرَفَعَهُ وَكَالَمْنِي عَلَيْكُمُ وَرَبَيْهُ وَاللَّهُ الْمُحْدَلُ الْمُحْدَلُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

فمول من منه اذا قطعه قلتربصوا فاني معكرمن المتربصين الربض هلاككركما تدبصون هلاكي

متاموه العلامه من عفوط بهذا بهذا المنافذة التول فان الكاهن بكون فاضلة ودقد نظر الجنون معلى عقد والشاعريكين فا اكاوم موزون مقد المنافزة المنافزة على المنافزة المنافز

خلقكم ومنخلقا لسموات والارض وقالواانقداذ لوايقنوا ذلك لما اعرضوا منعبادته آمعندهم والتربك خزائن رزقد حقيرز فواالنوة من شاؤا ويعزآئن عله حتى يختاروا لهامن اختارتد حكمته أم هد السيطرون الغالبودعا للشياه يدبرونها كف شاؤاة أقندل وحفص بخلاف غنه وهشام بالسين وحمذة يخلاف عدخلا ديه الصاد والزاى والباقون بالصادخالصة الممسم مرتق المالسماء يستعون فيه صاعدن فسال كلاء الملائكة ومادح البهم مزعل الغيب حق يعلوا ما هوكائن فلمات مستمعهم يسلطان ميان بجعة واضمه تصدق استماعه أملدالينات واكرآلبنون فيهشفيه لهم وبالم الامن هذاراً يه لا يعدّ من العقلاء فيها وعزان يرقى بروحد الى عالم ملكوت فيطلع على الغيوب الم تساله ماجرا على تبليغ الرسالة فهممن مغرم مزالتزام غرم مثقلون عجلون الثقا فلذلك نهدوا فأتباعك أمعندهم الغيب اللوح المحفوظ المثيت فيه المغيبات فهم يكتبون يحكون منه أميربدونكيلا وهوكيده فطرالندوة برسوالته فالذير كفروا يحتما العموم والخصوص فكدن وضعه موضع الضمير التسيمل عاكم جدوالدلالة علاانه الموحب الكاللذكور مرالكيدون ممالاين يحيق بهمالكيداويعود عليهم وبالكيدهم وهوفتله موم بدرا والمغلوبون في الكيد من كايدته فكدتم أم لهم الهغيرالله يعنهم ويجههم منعذايه سيحان الله عايشركون عناشراكهماوشركة مايشركون به وان رواكسفا فطعة من السماء سأفطأ بقولواء من فرط طغيانهم وعنادهم سعاب مركوم هذا سهاب تراكم بعضها على بعض وهوحواب قوله مفأسقط علينا كسفامزالساء فذرهرح بلاقوا يومهمالذي فيه يصعقون وهو عنالنفخة الاولى وقرئ ملقوا وفرأابن عامروعاهم يصعبقون المالمين المفهول من صعقه ا واصعقه

اَهُلامُهُمْ بِهِنَا اَوْمُ وَمُنْ الْمُعْرَفِّ وَالْمَاعُونَ الْمَ الْمُعْوَلُونَ تَعْوَلُونَ تَعْوَلُونَ الْمَعْلَمُ اللّهِ الْمُعْرِفِينَ اللّهِ الْمُعْرِفِقَ وَالْمُعْرَفِقَ الْمَعْلَمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

هها الإضافة في مكيده شبيا اعشاء فادقاله فلا المواحد بمورد منطابات الى الأناز الخلوا بخال المدور والخسوس مقابة وودقك اعدون عالم المركز عود عنام العالم المناز المالية المناز الم

فِيرُكُ بَهُنَى مَنْهُ حَكِيدُهُمْ سَنَا كَالْهُ نَيْسُرُونَ ۖ ۞ وَالَهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

اذاغرب اوانتأز يوم القيامة اوانقض اوطلع فانه يقال هوى هويابا لفتج اذاسقط وغرب وهويا بالضم اذاعاد وصعداو بالينم من نجوما لقرع آن اذا نزل اوالنيات اذاسقط على الارض اواذا غما وارتفع على قوله ماضل صاحبكم ماعدل مجدعليمالصلاة والسلام عزالطربق المستقيع ومأغوى ومااعتقد باطلاوا كخطاب لقربش والمراد نؤما ينسبون اليه ومأينطق عزالموى ومايصدرنطقه بالقرأن عزالهوى أنهو ماالقرأن اوالذى يطقه ألاوجيوجي الاوحي وحيه الله اليه واحتجبه مزلميد الاجتهادله وإجيب عنه بانه اذااوجي اليه بان يجتهدكان اجتهاده ومايستند الس وسماوف نظر لان ذلك حينتذ يكون بالوجي لاالوى عله شدية القوي ملك شديد قواه وهوجرآئيل فانها لواسطة فايدآء الخوارق دوىانه قلع قرى قومرلوط ورفعها الحالسماء تمقليها وصاح صيعة بثوق فاصمواجاتنين ذومرة حصافة فعقله ورأيه فاستوى فاستفام عام مورد الحقيقة التي خلق الله تعالى عليها قيل مارآه احد مزالانساء في صورته غيرجه عليم الصلاة والسلام مرتين مرة في السماء ومرة في الدرض وقيراستولى بقوته علىماجماله مزالامر وهوبالافقالاعلى افزالسماء والضيرجبرآشل تمدنا مزالنبي فتدلى فتعلقبه وهوتمثيلاه وجه بالسوا وقيل غ تدلى مزالا فق الاعل فدنا مزالسول فيكون اشعارا بانه عربيه غيرمنفصل عنعله تقريرا اشذة قوته فادالتدلى استرساك ممتعلق كتدلى التمرة يقال دلى رجله مزالسرير وادلى دلوه والدوالي الترالملق فكان جبريا كقولك هومنى مقدالازارا والسافة بينهما قابقوسين مقدارهما أوادني عابقديركم كقوله اويزيدون والمقصود تمثيل ملكة الانصال وتحقيق استماعه لماأ وجى المينه ينفى المعالليس قاوحي حبريل ألحيده عدائله وإضاره قبل الذكر لكونه معلوما كقنوله علىظهرها

ماوى جبويا وغير تخفيه وي الوقف البروق الفديا لكها التقاف الموافق المواق المواق المواق المتراونة المتراونة والمتراونة والمتراونة والمتراونة المتراونة المترا

فاذلازلة اخرى وضبها عالصدروالماديه نؤالسة عزالمرة الاخبرة عندسدرة المتع التربيتهم إلىاعلاك ادنوا واعالم إوما يزل من فوقها ويصعده نتحتها ولعلهاشبيت بالسدرة وهرشيء البنؤلانهم يجتمعون فحظلها وروى مرفوعا انهافي السهاءالسابعية عَدَهَاجِنَةَ المَاوَى الجُندَ التي أُوكالِيها المُنقون اوارواح الشهداء آديَّعَشَا لِسَدَّةً مآبغتي تعظيمو كتدرا يغشاها عبد لايكتهانت ولاعصماعة وقباهشاها الجالغفيرمز لللائكة يعيدون القاعندها مازاغ أليصر مامال بصررسول الدصل القعليه وسلمعادآه ومآطني وماتجاوزه بلاثبته انباتا صعيرا مستيقناا وما عداعزرؤية العجات التيامر يرؤسها وماجاورها لقدراي مزامات رته الكبري اى والله لقدراً عالكم عمن آياته وعاشه الملكة والملكونية لماة المعابر وقد قسل اثها المغنية عادأى وبجوذان تكون الكيرى صفة الآيات علجان المفعول محدوف ائشيئامزآبات ربه اومن مربدة أفراية اللات والعزى ومناة المنالقة الافوى هاصنامكانت فم فاللات كانت لتقيف الطائف أو لقريش بخلة وه فعلة من فوكانهم كانوا يلوون عليهاا ي يطوفون وقرئ اللات بالتشديد على ندسمي به لانه صورة رجلكان ملت السويق بالسميز ويطعرا لحاج والعزي بيرة لغطفان كانوا يعدونها فيعث اليها رسولها تقدعله الصاوة والساوم خالدين الوليد فقطعها واصلها تأنث الاعرومناة محزة كانت لهذيل وخزاعة اولتقيف وهرفعلة من مناه اذا فطعه عانه كانوا بذبحون عندها القرابين ومنه منى وقرأاين كثيرمناءة مفعلة مزالذه فانهم يسقط وبذالانواء عندها تبركابها وقوله التالثة الاخرى صفتان للتأكد كقة له بطهر بحناحيه اوالاخرع من التأخر فواذتية الكمالذكر ولمالاتي انكادلقوله للائكة بناتالله وهذه الاصنام استوليها جنيات هنّ مناتداوهما كالملائكة وهوالمغمولالقاني لقدله افأبتم تلك اذا قسمة ضيزى جائزة حية جعلتماه ماتستنكفون منه وهيفعا مزالضهز وهوالي راكين كهسر فأقرة ليسلاليا عكافعها في مضرفاذ فعلم بالكسر لم بأنه وصفاو قرأا بن كشهر بالمسرة مزضازه الأظله علاانه مصدرفت به الزج الااسراء الضيرالاصنام

مَّالَّخِنْ هَ مَّا كَفَبَالْفُلْ دَمَانُاى هَ أَفَالُووَهُ عَلَيْمَارُهُ وَلَفُدُواْ مَنْهُ الْمُوْنَ هِ عِنْدَسِنْدَ وَالْمُنْفَى عِنْدَهَا جَنَّهُ الْمَاوْقُ هِ إِذْ فَيْشَى الْمِنْدَ وَالْمُنْفَى هِ مَا لَكُمْ الْمَافَى عَنْدَهَا وَمَا لِمِنْ هِ الْمَنْ فَى إِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِيرَةُ وَالْمُنْفَى هِ الْوَيْسُولُ الْمَنْفَى وَالْمُولِيَّةُ الْمُنْفَى وَالْمُولِيَّةُ الْمُنْفِي وَالْمُولِيَّةُ الْمُنْفَى وَالْمُولِيَّةُ الْمُنْفِي وَالْمُولِيَّةُ الْمُنْفَى وَالْمُولِيَّةُ الْمُنْفَى وَالْمُولِيَّةُ الْمُنْفِقِيقُ الْمُنْفِقِيقُ الْمُنْفَى وَاللَّهُ وَلَيْكُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُولُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمُ وَاللْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمُ وَاللْمُؤْمُ وَاللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللْمُؤْمُ ولَاللَّهُ وَاللْمُؤْمُ وَاللْمُؤْمُ وَاللْمُؤُمُ وَاللْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمُ وَاللْمُؤْمُ وَاللْمُؤْمُ وَالْمُل

اعاهى اعتبارا الاوعزالا اما اطلانوا اميها الانجنولونا مه الله والسرفيها متوسى الوسيد الوسيد الوسيد الفرائد والاسماء الذكرية فام بحاليا المنظافة المستحدة المستحدة المستحدة المالية والمتحدة المستحدة المستحدة المهاد المتحدة المتحدة والمنظمة المستحدة المستحددة ال ري مرتبك فالسوات الاتفاقشاعتهد فينا كنيم ذلك وكد الافتواشاعتهد فين ولانتع الامزيدان إذا فالشفاعة لمنيشاته من الموكنان يشتم الوم فالناس الانفضاء ويهجى وياء احلالذاك فكيت تشتم الامينام لميديم ان الذين الأوضون با لانو ليسمون اللانكن اكالواسدينم قديمة الانتى بادسموديننا وحاصله معرض المجاهوة وقد وقدي بالمها الموكنة والقالية انتبكر موان الفرائلا المحافظة المنافق المنافقة المنافقة والمالية وما يكون وصدا الهام فاطفئز الاعتارات فالمعافقة والمالية والمهاد وماليكون وصدا الهام فاصوري توقيحات والمحافظة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمالية والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة و

بالدنياوقوله الزربك هواعلمن ضلعن سبيله وهواعلم بمن اهتدى تعليا للامربا لاعراض اعاغا يعاانته من يجيب من لايجيب فالانتعب منسك فيموتهما ذماعليك الاالبلاغ وقدبلغت وتقمما فيالسموات ومافحالات خلقا وملكا أيجز كالذين اساؤا بماعجلوآ بعقاب ماعلوا مزالسوء اوبمثله اوبسبب ماعلوامز السوء وهوعلة لمادل عليه ماقبله ا عخلق العالم وسواه للخآء اوميزالضال مزالميتدى وحفظ احواف ملذلك ويجزي الذين احسنوا بالحسني بالمثوبة اكسني وهيانجنة اوباحسن مزاع الهم اوسسالاعالاكسي الذين يحتشون كالرالاغ مايكيرعقابيهن الذنوب وهومارتب للوعيد عليه بخصوصه وقيل ماا وجبا كحد وقرأ حمذة والكسائي وابن كثيركبيرا لا تم علم إرادة الجنس إوالشرك والفواحش وما فحشه فالكائرخصوصا الااللم الاماقل وصفرفانه مففورمن مجتني الكاثر والاستثناء منقطم ومحل الذين النصب على الصفة اوالمدح اوالرفع علانه خبرمحذوف أندبك واسع المفقرة حيث يففرالسفائر باجتناب الكياثر اوله ان يغفرها يشاء مزالد نوب صغيرها وكبيرها وأمله عقب به وعيدالسيئين ووعدالحسنين لثلابياً سصاحبا لكبيرة صرحته ولاينوه مروحوب العقاب على لله تعالى أهوا علم بكم اعلم باحوالكم منكم اذانشاكمن الارض واذانم اجنة فيطود امهاتكم عداحوالكرومسارف اموركم حين ابتدأ خلقكم مزالتواب بحلق آدم وحيتما صوركم فحالا دحام فلاتزكواانفسك فاوتثنوا عليها بزكاء العل وزيادة الخيرا وبالطيارة مزالماص والزنائل هواطربنانتي فاندجا التقوغير ممنكم قبل ان الخرم من صلب أدم عليما لصلاة والسلام أفرايت الذي تولى عد اتباع الحق والنبات عليه وأعطى قليلاواكدى وقطم العطاءم قولمه اكدعا كمافراذا بلغ الكدية وهما لعيزة الصلبة فترك المحفروا لأكثر على نها نزلت في الوليد آبن المغيرة كان يتبع رسول الله عليم الصلاة والسلام

لَيْمُونَا الْلَاَئِكَةَ مَنْهِمَ الْاَفْى فَ وَمَالَمُ مُورُ مِنْ عَلَمْ الْنَهِ فَعَنَ الْمَالَةُ مَنْهُ وَالْمَالِيَّةُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْ

فيود بعن المشركين وال تركت وين الاشياخ وصراتهد خا الدعشي عذا باحث خعين از ينجسل هذه الدنالها ذا عطاء بصف ما له فازتذوا على بعيش المشروط شريخا بالمباغ أن اعتده علم النهب في يرتث بسيالان صاحبه بيستعليمته

٧.,

ام بنيابا الصنف وسوياراهم النتيك و واع ما انترمه وامريه او بالغ فالوقاء عاحدات و تخسيصه بذلك لاحتاله ما الم يحتله غيره كالسبرسان ارتم و د حواتا ، مبدأ المبار المسار مرسال في المسار ال

> سوفيرى ثميخ إماكزاء الاوفى اعبجزى العيدسعيه بالجزآء الاوو فنصب بنزع انخافض ويجوزان بكون مصدرا والهاء للجزآء المدلول عليه بيجزي والجزآء بدله وادالى ربك المنتهى انتهاءانخلائق ورجوعهم وقرئ بالكسرع إزه منقطع عافى السحف وكذلك مابعده وانه هواضيك وابكى وانه هوا مات وآجي لابقدرع إلاماتة والاحباء غيره فانا لقاتل ينقض البنية والموت يحصل عنده بمعلالة على سبيل العادة وأنه خلق الزوجين الذكر والانتي منظفة الماتمني تدفق فالرحم اوتخلقا ويقدّرمنها الولدمن مثاذاقدّر وآنّ عليها لنشاة الاخرى الاحياء بعدالموت وفاء بوعده وقرأ ابن كمثر وانوعمو النشاءة بالمذوهوايضا مصدرنشأه وانه هواغني واقني واعط القنية وهمايتأثرا مزالاموالروا فرادها لانهااشفا لاموال اوارضي ويحقيقه جعل الرضاه قنية وانه هورمبا أشعى يعنيالعبوروهما شدخياء مزالغيصاء عبدها بوكيشة احداجيا دالرسول عليه الصيلاة والسلام وخالف قربيشا فعبادة الاوثان ولذلك كانوا يسمون الرسول اين الي كنشة ولعل تخصيصها للاشعاربانه عليه الصلاة والسلام وان وافق اباكيشة فيخالفته خالفته ايضا فيمبادتها واتهاهلك عاداالاولى القدماءلا فمراولي للامم هلاكا مدقوم نوح وقيل عادالا ولى قوم هو وعادا لاخري أرم وقري عادا الاولى بحذف الممزة ونقل ضمتها الحلام النريف وعادا لولى بادغام التؤين فاللام وتمودا عطف علهادالان مابعده لايعل فيه وقرأعاصر وحزة يفيرتنوين وشفان بنيرانف فاآتى الفريقين وقورنق ايضا معطوف عليه منقبل منقبلعاد وغود أتهمكا نؤاهما ظلم واطبق مزالفريقين لانهمكانوا يؤذونه وينفرون عنه ويضربونه حتيلا يكون برحرك والمؤهكة والتركالتي التفكت باهلهاا عانقلت وهجقري قوملوط آهوى بعدان رفعافقلها فنشهاماغش فهمميل وتعيملااصابهم فائ

الاءريك تقارى تتشكك والخطاب للرسول اولكا احدوا لمعدودات

اَلْمَنْ مَنْ أَغَالُهُ مُصَّفِ مُونَى ﴿ وَاَنْ لَمِنْ الْمَنْ الْمَنْ وَفَى ﴿
الْاَنْ وَلَوْلَ الْمُونَى ﴿ وَاَنْ الْمَنْ الْاِنْسَالُوا الْاَقْلَ وَالْمَنْ الْاِنْسَالُوا الْاَقْلَ وَالْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْم

وادكات نما وتفاكن سياها آلاء من قبل ما فيقيه من الديروا لمواعظ للعتبرين والانتفاع الانبياء والمؤمنين هذا نفزيمنا لينولوني أو علما النقرآن المفارمين سالانظرات المنتذمة الوهذا الرسول نديرمن جنسرا لمنذرينا الواين أفقت الملافقة وقب الدينة وفيوقوله افترت فيسطة من وودائقة كاشفة في ليدخه انفسريان ودة عليكشفها الأولين أن المساقدة المؤمنية المؤافقة والمؤمنية المؤافقة والأمامية عند من الموافقة على المنافقة المؤمنية المؤمنية والمؤمنية والمؤمنية المؤمنية والمؤمنية المؤمنية والمؤمنية والم افرية الكفياتية بعنى القران تتجيون اكتارا وتتحكون استهزاه والانتكون تمزاع العافرانسية وانهم العدون الاهوزا واستكرون من بسده الهير والسيال المساورة عنائين المهار المساورة المالية والمساورة المساورة المالية والمساورة المالية والمساورة المالية والمساورة المالية المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المالية المساورة المسا

ذاهبالابيق وكذبوا والبمواأهواءهم وهوماذين لهما الشيطان من ردلفق بعدظهوره وذكرهما بلفظ المفتى الاشعاريانهما من عامتهم القديمة وكالمم مستقر منتدانيفاية منخذلان اوضر فالدنيا وشقاوة اوسمادة فالافرة فادالشي افاانتها ليفايته ثبت واستقروقي بالفتواى ومستقر بمعنى استقرادوبالكسروا يؤعل نهصفة امروكل معطوف على لساعة ولغتيباءهم فالقيان مزالانباء انباءالقرون اكالية اوابناء الاخرة مافيه مزوجر اذدجاومن تعذيب ووعيدوتاه الإفتعال تقلب دالامع الدال والذال والزاى التناسب وقرئ مزجر بقلبها زايا وادغامها حكمة بآلفة غايتها الاخلافيها وهيدلمنما وخبرنحذوف وقرئ بالنصب حالامما فانها موصولة اومخصوصة بالصفة فيجوز نصبا كمال عنها فاتغفالنذر فزاواستفهام انكادا يفاق غناء يغفالنذر وهوجع نذيرععفا لمنذدا والمنذدمته اومصدديعن الانفأد فتولعنهم لعلكان الانذار لايغن فيهم يوميدع الداع اسرافيل ويجوذ ان يكون الدعاء فيه كالام في قوله تعالى كن فيكون واسقاط الياء أكتفاء بالكنسرة الفنتيف وانصاب يوم يخزجون الوباضادا ذكر الحشي فك فظيع تنكره النقوس لانهالم تعهد مثله وعوعولا لقيامة وقرأ ابن كشير تربالفنيف وقرئ تكريمفانكر خاشما ابصادم يخرجون مزالابهاف اى غيرون من قبوره مخاشما ذليلا بصارهم من الهول وافساده ونذكيره لان فاعله غيرحقيق التأنيث وقرئ خاشعة على لاصل وقرأبن كنيرونافم وابن عامروعام خشماوا غاحسن ذلك ولإيعسن مردت بهال فاغيز غلانهدلانه ليسعل صيغة يشبه المنمل وقرئ خشم لصارع عالابتداء والخبرفتكود الجلة حالا كاسمجراد منتشر فالكثرة والقوج والانتشاد فالامكنة مهطمين المالداع مسرعين ماذعا عناقهطابه

كاشفَدُ افَرُفِهُ الْهَبِينَ عَبُونَ وَ وَعَيْكُونَ وَعَيْكُونَ وَلَا يَكُونُ وَعَيْكُونَ وَلَا يَكُونُ وَ وَالْمَدُ مِنْ الْهِبُونِ عَبُونُ الْمُعِدُولُ اللّهِ وَالْمَدُولُ اللّهِ وَالْمَدُولُ اللّهِ وَالْمَدُولُ اللّهِ وَالْمَدُولُ اللّهِ وَالْمَدُولُ اللّهِ وَالْمَدُولُ اللّهِ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّ

يُّودا الكافرة هذا يم سد كنات قبله وقد فح فراؤه لل كالتواعيداً فورا وو تصاربها جالوقيل منا كذاره كالدباط علم المستاحة المتحد المتحدد المتحدد

ان فذّرما انزل علقدر ما احرج اوعلى مرفذره الله وحوجه والحقوم نوح بالطوفان وجمناه عاذات الواح ذات اخشاب عيضة ودسر ومساميرجمع دسارمزالدسروهوالدفع الشديدوهي صفة للسفينة اقيمت مقامهامن حيثانها شرح لهايؤدى مؤداها تجرى باعيننا بمراي منااي محسفوظة بحفظنا جزاء لمزكانكنر اعفعلنا ذلك جزاء لنوح لانه نعمة كفنرهما فاذكا نجاهمة مزاقه ورحة علامته ويحوذان يكود عليمذ فالحار وإيصال الفعاالى لضمروقي لمنكفرا كالكافرين ولقدتركناها اعالسفينة اوالفعلة آية يعتبر ماادشاء خبرهاواستمر فيلمن مذكر معتبر وفرئ مذنكر على لاصلومذكر بقلب التاء ذالا والادغام فيها فكيفكان عذابى ونذر استفهام تعظيه ووعيد والنذريجة الأمدروائهم ولقد يسرنا القرأن سهناه اوهيأ ناءمن يسرنا قته للسفراذا رصلها للذكر الاودكاد والاتعاظ بان صرفنا خده انواع المواعظ والعبرا وللحفظ بالاختصار وعذوبة اللفظ فهامزمدك متعظ كذبت عادونكيف كان عذابي وبدر و الذارا تضمالعذاب قبلزوله اولن بعدهم فتعذيبه أناأرسكنا عليهمديهامموسرا باردةاوشديدةالصوت فيومغس شؤم مستر استرشؤمه واسترعليه وحتاهلكهم اوعلج بمهدك يرهم وصغيرهم فإيبقه تهماحدا واشتدح إرته وكان يوم الادبعاء آخرا الشهد تنزع الناس تقلعهم رويانهم دخلوا فيالشعاب والحفر وتمسك بعضهم بعض فنزعتها لريح منها وصرعتهموني كأنهما عازنخ امنقسعر اصول تخل منقلم عن مغارسه ساقط على الارض قيل شبهوا بالاعاذلان الريح طيرت رؤسهم وطرحت احسادهم وتذكير منقعه للحاعل للفظ والتأنية في قوله اعان غلفاوية المعنى فكف كان عذا في ونذر كره للتهويل وقيلا لاول لملحاق بهمؤالدنيا والنانى لمايحيق بهم فالاخرة كماقال

ايضا فيقمتهم لنذيقهم عذاب اكخزى فاكماة الدنيا ولمذاب الاخرة اخرى

اوالمواعظاو الرسيل

انسكاؤورَ هَذَا وَرَحِنْ هَا كَذَبَرَ هَ هَذَا وَدَهُ وَكُولُمْ هَا الْمَعْلُولُمْ عَلَيْهُ الْمَعْلُولُمِثُ عَلَيْهُ الْمَعْلُولُمِثُ عَلَيْهُ الْمَعْلُولُمِثُ عَلَيْهُ الْمَعْلُولُمِثُ عَلَيْهُ الْمَعْلُولُمِثُ عَلَيْهُ الْمَعْلُولُمِثُ عَلَيْهُ الْمَعْلُولُمُ عَلَيْهُ الْمَعْلُولُمُ الْمَعْلُولُمُ الْمَعْلُولُمُ الْمَعْلُولُمُ الْمَعْلُولُمُ الْمَعْلُولُمُ الْمَعْلُولُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْعُلُولُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُولُولُمُ اللْمُل

فتاليا

ولقديسرنا العران للذكر فهلمن مدكر كذبت تمود بالنذر بالاحذارات

غالوالبشراتنا منجنسنااومن جلننا لافندل علينا فانضابه بضمل بقسره مابعده وقريمة الرفع فالإنبتانه والاولاوجه الوستفهام وأسدًا منضرواً لاعها ادوم تساده حدد وناشرافهم نشيعه التالق فندلاد وسعر جميسه على عميسوا عليه في الموكنان اشر عمل سلوع في الشور الشعرفية وامه تافر مسعورة الخالف الخالو والرمي عليه منهنا وفيتامن عواستون مه بلك راهوكان الشرح عمل سلوع في الت سهدارة غلا عند نواللمذاب بهدا وو دافتهامة مما الكتاب الاشر الشرح الماشره عالاستكيار عالم في والماسل المعارات المعارف المنافرة عن المسلود على المستورد المنافرة ال

يومولهم يومروبينهم لتغليب العقلاء كلشرب محتضر يحضده صاحبه في نوبته او يحصرعنه غيره فنادوا صاحبهم قدار بن الف الجمرئمود فتصاطفعقر فاجترأ علىتعاطي قتلها وفتعاطى السيف فقتلها والتعاطى تنا ول الشئ بتكلف فكف كان عدا بي ونذراناارسلناعليهم صيعة واحدة صيعة جبرائيل فكافوا كهشيرالمحتظر كالمتجواليا بسوالمتكسرالذى يتخده من يعمل كحظيرة الاجلها اوكا لحشيش إليابس الذى يجسمه صاحبا كفليرة لماشيت فالشتاه وقرئ بفترالظاء اى كهشيرا كمظيرة اوالشيرا لتخذلها ولقديسرنا الغرأن المذكر فهلمن مدكر كذبت قوم لوط مالنذرا فاارسلتا عليهمماصيا ديحاتحصيهم باكهادة اى زميهم الاال لوط نجيناهمابيح ومحروهوآخرالليل اومسيربن نعمة مزعندنا الهامامناوهوعلة لنجسنا كذلك نجزي منشكر نعمتنا بالايمان والطاعة ولقداندرهم لوط بطشتنا اخذتنا بالمنايب فناروا بالنذر فكذبوه بالعذاب متشاكين ولقدرا ودومعن ضيفة قصدواالفه ربهب فطمسنا اعينهم فسغناها وسويناها كسائر الوجه دوى انهير لما دخلوا داره عنوة صفقه برحدا ترايستة فاعاهد

الِنُدُدُ وَ مَنَا لَوَالَدُ اللّهِ مَنَا وَاللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فنوقواغلاروند فنتالهمذوقواغاليات اللاكتا وظاهلاك ولقدصههيكين وقويًا كرة غيرصروفة علان المراديها ولانها دسين عقاب مستقر يستقربه حقابه لهما لمالان قدوقواغاليوندولنديس اللقران للاكرفه لهم مدكر كردنك فكافقت اأضادا بانكونيه كارسول متضارات والدفايه وسماع كالهمة مستمه الانكار ولا فاطران والمتنافع الشنبيه والانقاط اللانها في المستقر على المتنافع المتنافعة المتنافع

علفظ الجم سيهزم الجم ويولون الدير اعالادياروا فراده لارادة الجنس ولان كالحديولي دبره وقدوقم ذلك يوم بدر وهومزدلا ثلالنبوة وعن عرين إقدعنه اندلما نزلت قال آعله ماهو فلاكاذ يومردر رأيت وسولالله صباياته عليه وسبل يلبس الدرع ويقول سبهزم الجسع فعلته بالساعة موعدهم موعدعنا بهما لاصلا ومايحيق بهم فالدنما فرظلاشه والساعة أدهى أشدوالداهية امرفظيم لايهدى لدوائه وامتر مذاقا مزعثابالدنيا أذالجرمين فمملول عزالحق فإلدنيا وسعر ونيران فالاغرة يوم بسحبون فالنارعلى وجوهم يجزون عليها دوقوامس مقر اعتقال لممذوقواح الناروالمهافان مسماسب للتأليها وسقر عليلجه تدولذلك لم يصرف مزسقرته النادوصقرته اذا لوّحته 🛚 آنآ كأثنئ خلقناه يقدر اعانا خلقنا كاشئ مقدرا مهاع المفتض كمكة أومقددامكنوبافياللوح قبل وقوعه وكاشئ منصوب بفعل يفسره مابعده وقرئ بالرفع علالابتداء وعلهذا فالاولى ان يجمل خلقناه خبرا لانعت ليطابق المشهورة فالدلالة علانكلشئ مخلوق بقدر ولعلاختيا والنصب مهنامم الاضارلما فيدمن النصوصية على لقصود وماامرنا الاواحدة الافملة وإحدة وهوالإيجاد بلامعالجة وممانا ةاوالاكلة وإحدةوهو قوله كن تخليج بالبصر فالسروالسرعة وقيل معناه معنى قوله وما امر الساعة الاكلحوالبصر ولقداهلكا اشباعكم اشباحكم فحالكفر منقلك فسامزمدك متعظ وكابثن فعلوه فالزر مكتوب فيكتبا يحقظة وكلصفير وكبير مزالاعال مستطد مسطور فجاللوح

أَغْهُ هَ هُوُوُ اَعَلَا بُو مُدُدِ ۞ وَلَهُ مَبْعَهُ مُرْبُ فَا عَاجَدُ الْمُعْمَدُ مُرِبُ فَا عَالَمَ وَمُدُو ۞ وَلَهُ مَبْعَهُ مُرْبُ فَا عَالَمُ وَمُدُو ۞ وَلَهُ مَبْعَهُ مُرْبُ أَلَا كُوْرُ ﴾ وَلَهُ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

آنا المتترين فيجنان وتهر انهار ولكتر باسم المشهر او من الهاد وقاللك والانتاذية بسكون الها و بينما الهذه و المنهج بمركان على المستدق المستدون المستدسة المستدق المستدون المستدق المستدون المستدسة المستدون المستدسة المستدون المستدسة المستدون المستدسة المستدون المستدين المستدون المستدين المستدون المستدو

بمساب معاوم مقذر فيبره جها ومذارلها وتنسق بذلك امورالكا ثنات المسفلية وتختلف الفصول والإوقات وتعلم السنون والمساب والبير التبات الذييج ايبيلم مزالاوض ولاساقله والتئير الذياه ساق يميجدان ينقادان الله فيعا ريدبهاطيفا نقيادالساجد مزلل كلفين طوعاؤكان حوانظر فأبجلتين اديقال ولبرى الشهدوالقرواسي النغروا لثيوا والشهروالقريمسيانه والنجوا لشجس يسجدان له لتطابقا ما قبلها ومابعدها فالتصالح بالزعن لكنهاجر وتاعا بدل عاالاتساف اشعادابان وضوحه يفنيه عن البيان وادخالا لعاطف بينها الاشتراكها في الدلالة على انمايمس به من تغيرات البحال الإحرام العاوية والسفلية بتقديره وندبيره والسجاء أرضمآ خلقعامرف عتصادوم تهة فالهامنشأ الضديت ومتنزل احكامه ومحاملاتكته وفرئ بالفرعلا لابتدآء ووضم الميزان العداربان وفرع كالمستعدم ستحيقه ووفيكا ذي حقحقه حتيانتظم أمرالعالم واستقام كاقال عليه السلام بالعدل قامت السموات والارض اومايع فيبه مقادير الاشياء منديزان وتكيال ونحوها كأنه لما وصفالساء بالفعة التي هبن حث المامصدرالتصايا والاقلاداراد وصف الادض بافيهام إيفلهر بهالتقاوت وبعرف بها لمقدار ويستوى به انحق قوالمؤأث الالانطفوا فالميزان لالالانطغوافيه اعلانقندها ولانتجاوذ واالانصاف وقوة لاقلنواعلارادة القول واقيموا لوزن بالقسط والاتخسروا لميزان ولا تفضهه وفان منحقهان يسقى لانرالقصود منوضعه وتكريره ميالغة فالقصية بهوزيادة حذعا استعاله وقرئ ولاتخسروا بفتيا لتاء وضيالسين كسرها وفحتما عإن الاصل ولاتقسروا فاليزان فذف المارواويم الفصل والارض وضعها خفضهامدحوة الانام الخلق وقيلا لانام كلذى روح فيها فاكهة ضروب مايتفكه به والفتل ذات الأكمام اوعية الترجع كم اوكلما يكم اى بغط من لف وسمف وكنتى فانه ينتفع به كالمكوم وكالجنع والحيمان والتمة واكس ذوالعصف كالحنطة والشعيروسائرمايتغذى بروالعس ورقالنيات اليابس كالتبن والريجان يعنى المشموم اوالرزقهم فولم خرجت

وَمُنَا وَمُنْمَ وَ فِي مَعْمِي مِلْفِونَدَ مَلِيكِ فَسْلَيفُ وَمَنَا عَلَيْمُ وَالْمَالِمُ فَالْمُوالِمُ الْمُنْفِقِيلُ الْمَالِمُ الْمُنْفِيلُ الْمِنْفُ الْمُنْفِيلُ الْمَالِمُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُ

الملدينانانة تنالية فإارعام والمتبدذ الدصف والمتفاتان وخال كمب والمتفاتان واخسر ويجوزان برادو فاللرعات بحذف المشاف وقراحيخ والكسائل والوجاد المتفدر واعاد التقيف وقراح والأوجاد المتفدر واعد التقيف وإعاد والأوجاد المتفدر والمتفات المسلمان الطبحان المتفات المسلمان الطبحان المتفاتف والمتفاتف والمتالف والمتفا



غاچالات زيجانكنيات عماة ضاعبا فاطره نشتنا متحميركا فضرا لمركات وخلوستا الكائنات ديلا شرقين وريالغريين مشرق النشاء والسيد ومنها المجاوزة المساورة ا

ألاء دبجا يحذبان ولدانجواد السفن جعجارية وقرئ بعذف الياء ورفع الرآءكمتول الشاعر لهاثنا يااربع حسأن واربع فكلهاتمان النشأت المرفوعات الشرع اوالمصنوعات وقرأحمزة وابوبكررجهماا لقدتعالى كمسر الشين اعالافغات الشرع اواللاقدينشئن الامواج اوالسير فألجع كالاعلا كالجبالجع علم وهولجرا لطويل فباعالاء ربجا تكذبان منهناق مواة السفن والارشاد الحاخدها وكيفية تركيها واجرائها فحاليح بإسباب لايقدد عليخلقها وجمعها غيره كآمز علمها مزعا الارضر مزائحه انارتا والمركنات ومنالتغليب اومن الثقلين فاذوسة وجه زبك ذاته ولواستقبت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدتها باسرها فانية فحدداتها الاوجالله تعالىا كالوجه الذي لليجهته ذواكبلال والاكرام ذوالاستغناء المطلق والقضاالمام فأعالاء ربكا تكذبان ايماذكرناقيا وابقاء مالايحس ماهوعلى مددالفناء رجة وفضلاا وبمايترتب على فناء الكامز الاعادة والحياة الداغة والنعي المقيم يسئله من فالسموات والارض فالم مقتقرون اليه في واتهم وصفاتهم وسائرها يهمهم ويعرّ لهروالمراد بالسؤال مايدل علا كحاجبة اليتحصيل التيئ نطقا كان أوغيره تكل يومهو فيشآن كلوفت يحدث اشخاصا ويحدد احوالاعلماسيوب يرقضاؤه وفخائحديث من شأنه ان يغفرذنبا وبفرج كرباو يرفع قوعاويضع آخرين وهوردٌ لقول اليهود اذا لله تعالى لا يقضى بوء السبُّ شيئًا فَيَآتَ الامريجا تكذبان اعمايسمف بهسؤالكا ومايخ به لكامزمكن العدم حِنافِينا سَنَفَرَغُلُكُمْ آيَةِ التَّقَلُونَ اعْسَنَيْرَ وَلِمَسَابِكُمُ وَجِزَاثُكُمُ وذال يوم القيامة فانه تعالى لا يفعل فيمغيره وفيهم يدمستعار منقولك لمنتهده سأفرغ لك فان المقرد للشيئ كان اقوى عليم إجد فيه وقرأحزة والكسائي بالياء وقرئ سنفرغ اليمكم اعسنقصد اليكم والتقاون الانس وانجن معيا بذلك لتقلهما عا الارمز إولرزانة رأيها

وقدومسااولانهما متتاون بالتكيف فجايمالاه ريجا كذبان امتشرائين والانشان استطديما وتنذؤا من أفشارا لسموات والارش ادقديتم ادتخريبوا مزجوانها لسموات والارضرهار بين مزالة فاتزيزم فعنائه فانفذوا اعفاخرجوا



لاتنذون الاتندون الإنتوف الإسلطان الابقوة وقهروان المؤاتا فان تعدّر التعدول المواد والارس فانفذ والتموائل لاتنذؤ ولاتفرن الابنية فسيها لقد فعنجون عليها الخادم في المراجة كالقابات اعتمالتني والفؤر والسفوم كال القدة اومانسه كالمساعد المنها الفائل المنافز المنظون المؤاتا المؤلف في المراجة كالقائل في مراكز القائل المنافز المنافز المنافز المناف المنافزة عنافز المنافزة المنافزة المنافزة في المؤلفة المنافزة الم

تحوالغنائم اويموت كريم كالدهان مذابة كالدهن وهواسم لمايدهن به كالحزام اوجم دهن وقيل هوالاديم الاحمر فيأي الآء رَجَعَ كَذَبَّانَ أَي ممايكون بعدذلك فيومثذ اعفيوم تنشؤ إلسماء لآيسا لكمنذنب السولايات لاتهميع فوديسياهم وذلك سين مايخ جود من قبورهم ويحته ودا المالموقف ذودا دودا علاختلاف مراتبهم واماق له فوربك انسألنهما جمعين ونحوم فين يحاسبون فيالجع والهاء للانس باعتبار اللفظ قائه وان تأخر لفظا تقدم رتية فياى الاء ربيجا تكذبان ايما انعالله عاعباد مالمؤمنين فيهذا ليوم يعرف المحمون بسماهم وهي مايعلوه مزالكابة وانحزت فيؤخذ بالنوامي والاقدام بجرعابينها وقارؤ مذرا لنواص تارة وبالاقراء أحرى فماع الاء ريجا تكذمان هده جهندالتي يكذبها المجرمون يطوفون بينها بينالناريح قوينها وبين حيم ماء حال أن بلغ النهاية فالحرارة يعب عليهما ويسقونهن وقيلاذااستغافوامنالنارا غيثوا بالحييم فبإعالاه وبجا كتابان ولنغاف مقامرية موقفه الذي يقف فيه العياد الساب اوقيامه علاحواله منقام عليه اذاراقيه اومقاما كخا تقنعند دبير للحساب باحدا لمعني يز فاضف الحاذب تفنيما وتهويلا اوربه ومقام متحد السبالنة كفوله ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل الدين جَنَّانَ جنة الخائف الانسى والاخرى الخائف المحنى فان الخطاب الفريقين والمعنى لحل خائفين منكا اولكل واحدجنة لعقيدته واخرى لعله اوجنة لقعمل الطاعات وانعرى لةك المعاصي اوجينة يتأب بها والاخرى بتفصر لهباأ عليه اوروحانية وجسانية وكذاماجاه مشفيعد فبأعالاء وبجا تكذبان ذواتا افنان انواع مزالا تتجاد والنمارجم فتزا واغصانتهم فنن وهوالغصنة التي تنشعب من فروع الشعرو تخصيصها بالذكر لانهاالق تورق وتفرو تدانظل فياعالاه رجكا تكذبان فيهما

لاَنْمُذُدُونَا لاَيْسُلُهُ اللَّهُ فَإِلَيْمَا لاَنَ وَيَصَحَمَا لَكُونَانِ ٥ مُسْلَ عَلَيْكُما شُواطُ مِنْ اَلَوْمُنَا سُّ وَلَاَنَّمَتُ بَالْسَمَاءُ مُكَانَّهُ وَهُمَّا الاَنْسُلُ عَنْدُ بِيُعِلَّا اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ هُو فَكُونُونِ الاَنْسُلُ عَنْدُ بَيْهُ اللَّهُ مُونَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْعُلَيْلُونَ الْعُلَيْلُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْعُلَيْلُونَ الْعُلَيْلُونَ الْعُلَيْلُونَ الْعُلَيْلُونَ الْعُلَيْلُونَ الْعُلَيْلُونُ الْمُؤْمِنِ اللْعُلِقُونَ الْعُلَيْلُونُ الْعُلَيْلُونُ الْعُلَيْلُونُ الْعُلُونُ الْمُؤْمِنَالِيْلُونُ الْعُلَيْلُونُ الْعُلَيْلُونُ الْعُلَيْلُونُ اللْعُلُونَ الْعُلَيْلُونُ الْعُلَيْلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونَ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلِقِيلُونَ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونَ الْعُلَالِيلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ اللَّهُ الْعُلُونُ اللَّهُ الْعُلُونُ اللَّهُ الْعُلُونُ اللْعُلُونُ الْعُلُو

عينان تجهان حيثشاؤا فالاعالى والاساقل فيزاحداهما المسنيم والاخرى السلسبيل

فيأجالا ويجاكلابان فيصام كالحاكهة ذوجات مسندان غرب ومعريف اورطب وباس فيأجالا ، ويجاكلابا نشكين عافي بالشائع امراسيية من ويهاج نحين والماكان الحساف كلالى فالمنتك الظهائر ومتكاين منع الشائين اوصال منه مالاته في ومينا المستواح الميام المتعدد المستواح بمنع من مجرية من المستواح المستوح المستواح المستواح المستواح المستواح المستوح المستوح المستوح المستواح المستوح الم

كتيان ومرد ونهساجتان ومرد ون ينك المشين الموعود ين المناقب المتعاون المربعة الماكان وخراسه مناصعا بالهين في اكالادريجا المناقب المناق

تُكَذِبَادُ ﴿ بَهِ مَا يَنْكُلُوا لَهُ مَا يَكُونُكُوا لَهُ مَا يَكُونُكُوا لَهُ مَا يَكُونُكُوا لَهُ مَا يَكُونُكُوا لَهُ مَنْ يَكُونُكُوا لَهُ مَنْكُونُكُوا لَهُ مَنْكُونُكُوا لَهُ مَنْكُونُكُوا لَهُ مَنْكُونُكُوا لَهُ مَنْكُونُونُ لَعَلَمُ مُنْكُونُ الْمَعْلَمُونُ الْمَنْكُونُ الْمَعْلَمُونُ الْمَنْكُونُ اللّهُ مَنْكُونُ اللّهُ مَنْكُونُ اللّهُ مَنْكُونُ اللّهُ مَنْكُونُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

با آغازه ریجانگذیان حورمقسوران فالجیام شهرن فیندودهٔ ریتالام آه قسیم وقسوره و مقسوره ای کفتره او مقسوران الطرف فازواجن با ای الاه دیجانگذیان اندهایشهن اندهای کمی الاولین و هم لاصحاب المین ناخها بدلان علیم بیای کایک دیجانگذیان سیش تعقیر صانما ده فادن بخد و تعقیر المیان المیساد الوطاعی تعقیر المی المین بیان المیساد المیشین منسورالله می تعقی الدریانام بلغانی فینسودن الدیکان فیجی و اماده مباشدن و الدی بعد صانب دادها با معنی المینی فیانی این المیتارد ا بعد می تعقیر الدیکان الامی و الدی می المین الدی می الدی می الدی المینی المینی المینی المینی المینی المینی المی

لمرتد الرهمزالة يم أذاوقت الواضة اداصنت كهم ساهاواقعة لققق وقوعها وانتهاباذا يحذوف شلاذكرا وكانكيت وكيت ليسراوقعتها كاذبت الحلايكون حين تقع نفس كذب علىالله اوتكذب فيفنه باكأتكذب الآن واللام مثلما فيقولمه قدتمت كمياق اولسه لاحل وقفتها كاذبة فانمزا خبرعنها صدقا وليرلها حينثاذ نفسرتجدت صاحبها باطاقة شدتها واحتالها وتغرب عليما منقولهم كذت فلانانفسي فالخطب لعظم اذاشيعته عليه وسولت لماش الطيقي خاصنة دافعة تخضر فوما وترفع اخرن وهوتقرير لعظمتها فانالوقائم العظام كذلك اوبيانلا يكون حينئذ من خفض اعداءا لله ورفع أولياش اوازالة الاجرام عزمحانها بنثرا ككواكب وستبرائيال فالح وقرثنا بالنقس على كال اذارحت الارض جا حكت تحيجا شديدا بحيث ينهد مرما فوقها مزيناء وجبل والظرفيب متعلق يخافضته رافعت اوبدلهزاذاوقست ويستالجيال بسأفث معتى صادتكا لته يق الملتوت من إلستويق اذا كتما وسيبقت وسيرت مزار الغنزاذاساقيا فكانتهاء غيارا منعثا منتشرا وكنتم أذوابها أسنافا تلغة وكالصنف يوداويذكرمع صنف اخردوج

فاصحار الممنة مااصحارالميزة واصعار المششدة مااصحار المشششة فاصطار المنزلة المتندية واصعار المنزلة الدنية منتينهم باليامن وتشأمهم بالشياكك فاصعابيا ليمنة واصحاب المشترة الذين يؤتؤن صحائفهم بإيمانهم والذين يؤنؤنها بشما للهدا واصحاب الين والمشؤم فاذا لشعداء سيامين على نفسهم بطاعتم والانتقياء مشاثيم عليها بمعسيته حواكيلتان الاستغيامتان خبران لماقيلها باقامتا لظاهرهقام الضيرومعناها التجب مزحال الفريقين فوالشابقوت اكمشابقون والذين سبقوا المالايمان والطاعت بدخله ورالحق مزغيرتلعثم وتوان اوسبقوا فيجيأذة الفضائل واكبالانتا والانبياء فانهم مقة موااهل الاديان همالذين عرفت حالهم وعرفت مآلهم كقرل لخالجتهم اناابوا المخروشعري شعري اوالذين سبقونا الحالجنت أولئك المقربون فيجنأت النعيم

المذن قرتت درجاتهم فحانجت واعليت مراتهم فكةمزا لاولين وقليل لمزأ لاخرين اع حركثي مزالاولين بعفالام السالغة من لدن ادم الحصير عليها المستلام فخط مزاك خرن يعن إمة عيدعل لهدادم ولايخالف ذلك قوله عليالهدم ازامق كيخترون سائرا لام بجواذان يكون سابقوا سائرا لام اكتزمن سابقب

الْمُنَدُّ هُمَا أَمِعَا لِأَلْمَنَدُّ ۞ وَاَضِمَا لِالشَّمُّ فَهُمَّا الْمُشْتَكُمُّةُ ۞ وَالْسَامِقُونَ السَّامِقُونَ ۞ اُوْلَيْكُ الْمُفْرَوُنَ فِجَنَاتِ ٱلْغَيْبِهِ ۞ ثُلَةٌ يُزَالْا وَلَيْنَ ۞ وَجَلِيْلُونَ الْانِوْرَيْنُ

كَأَمْنَا لَا لَهُوْ أَنْ عِ ٱلْمُكُونِ ۞ جَزَّاءً كِمَا كَانُوا مُعَالُونَ ۞

لاَسْمَهُ ذَخِنِهَا لَذِا وَلِا نَا نِينَكُما ﴿ الْإِبْلِا سَلَامًا سَلَامًا

هذه الامت وتأبعوا هذه آكثره فقاميهم ولايرة ه قوله فحاصحا باليمين ثلة مزالا ولين وثلة مزالاخرن لان كثرة الفريقين لاتنا في كثرية احاثها وروى مرفوعا انهما مزهده الامتروا شتقاقها مزالتل وهوا لقطم على سروموضونة خرآخر للضمر المحذوف والموضونة المنسوحية بالدهك مشبكت الدرواليا فوت اوالمتواصلة مزا لوخن وهونسيم الدرع متكبئن عليهامتقابلين حالان مزائضيرفي على بطوف عليهم الخدمت ولدان مخلدون مبقون ابداع مشتر الولدان وطراوتهم ماكوات وأمادتق حالالشرب وغره والكوبآناء ملاعروة ولاخرطوم لموالابرقاناه لموذلك وكاسهزممين مزخر لايصةعونعنها بخاد ولاينزقونة ولاينزفء قولم اولاينفد شرابهم وقرأ أكوفيون بجسرالذاي وقدئ لابصدعوك بمعنأ لامتصدعون اي لابتفر قون وفاكية بماتضرون بختارون ولجرطبرمانشتيون بتمنون وحور قين عطفعلى ولدان اومتنائحذ وفسالحنراي وفساحورا ولهرحود وقرأحزة واكتساق بالج عطفا عاجنات بتقديرمينها فبايجه فوجنآ ومصاحبته حودا وعلآكواب لأتعنى بطوف عليهم ولدان مخلدون بآكواب ينعمون بآكواب وقرئهتا بالنصيب على ويؤيؤن حورا كامثال الؤلؤ المكنون المصودعان سرما فالصفاء والنقاء جزاء بماكا وأيعلون ايجعل ذلك كلمبهم جزاء باعالهم لايسمعون فيهالفوا باطلا ولاتايتما ولانست الحالاثم اعلايقال ائمتم الإقلا الاقولا سلاما لاما بدلمن قياد كقولم لايمعون فيالنوا الاسلاما اوصفته اومفعوله بمغغ لاان يقولوا سلاما اومصدروا كتكرير للدلالة على فشوّالسلام بينهم وفرئ سلام سلام على كحكاية واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين

فيسدر مختبود لاشواد المن وحند الشوك اذا قيلم اومثن إغسانه بن كرة حليهن خصد المفين اذاثناه وهورطب وتلكم وتعيم وزاوام غيلان والم الواركثرة طبية الرائحة وقرئ العنن منضود مصدعه مراسفله الحاعلاء وظل ممدود منبسط لايتقلص ولايتفاوت وماءم كوب يسك لهران شأوا وكف شافا بلانتسا ومصوي سائلكأ نهانما شبعمال السابقين فيالمتنم باكار مايتصور لاهل لمدن شبعه حال اصحاب انيين باكلما يقناه اهله المواد كالشعارا بالتفاوت بين اكمالين وَالْكِيةُ كَبُرُةُ كَبُرُةُ الاجناس لامقطوعة لانتفاط ووقت ولانمنوهة ولاقتم عن سناولها وبجه وفرشر فوقة وفيسنا لقدد ا اوضفه قريفه من وقبال فرش السناء وارتفاع المهام الحالارا ثناء ويداول على المائية المائية المائية الموجد ومن اكبارا ا اوضاده وفي أكديث هزالوان قبض فيه ادالدنا عبائز شمال وصاحبها فيه سيالكيراتها على يعدد واحدكما المعان واجهو وجدوهن اكبارا الموافقة المنافقة وفاهم مثل التراق المنافقة وفاهم وكافقة والمنافقة والموافقة والمنافقة والمن

> وَالْسَكِنَةُ وَالْمَنْ فَالْمَعْلُوعَةُ وَلَا مُمْوُمَةً ﴿ وَوَمُرْ مَنْ عَمَّوْتِهِ وَالْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْم

الحمة الابارة كسائواظل والكريم ولاناض فيبذلك ماأوم اظلا مزالاسترواخ الهمكالواقيلة الدمترفين مهمكين والشهوات وكابوايصرون على لفشالعنليم الدنيالعظيم ينهالشرك ومتبالغالام المنث اعاكم لمووقت المؤاخذة بالذنب وحنث فيبينه خلاف برقيها وتحث اذاتأتم وكأفوا يقولون اتفاكا ترايا وعظاما ائتاليعوفون كرربتا لهمزة الدلآ علانكارالمث مطلقا وخصوصا فهذا الوقت كادخلت العاطف فيقوله اواباؤنا الاولون للدلالة على ذلك اشد انكارا فيحقهم لتقادم أدمامهم والفصول بهاحنسز العطف على المستكنة في ابعو تؤن وقرأ نام وان عامرأ وبالسكون وقدسبق شلدوالعامل فيالفلف مادل عليب مبعوثون لاهوالفصل باذ والهمزة قلان الاولين والاخرين لجيرعون وقري لجمون آليهيقات يومعلوم الىماوقت برائدنيا وحدمن يوم معين عندالله معلومله تمانكواتها الضاله والمكذبون اي مالمعث والحنطاب لاهل مكة واضرابهم لاكلون من تعرب نقوم مزالا ولى الابتداء والثانية البيان فالؤن منها البطون من شدة الجوع فشاديون عليه من الجيم لغلبة العطش وتأنيشا لضير فيهنها وتذكيره فيجلبه على المعني واللفظأ وقرئ منشجرة فيكهن اللذكير للزقوم فاند تفسيره خشاديون شربالمتم الابان بها لقيار وهوداً ويشبا الاستسقاء جعاهي وجهاء قال ذوالوة خاصبت كالهياء الالماء مبرد حياها ولايقيني عليها جيامها وقيد طالعية الزائر الطائعة عيام بالفق وهوالوطالذي الإنسان جمع هايم بحصية خففت وفعال بهما فعواجه ا والمعطون عليها خصوم الالانون المقال المواقعة على المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة ما استقراف والجهر وفيه بمجمّعة في في المواقعة على المواقعة ال

مِنْ الْبَكِيْدِ فَ مُنْدَا يُودَ أَنْ بَالْمِيرُ فَ هَلَانُ هُ عُرُومَ الْبَيْرُ فَ هَلَانُهُ عُرُومُ الْبَيْرُ فَ الْمَانُهُ عُرُومُ الْبَيْرُ فَ الْمَانُهُ عُرُومُ الْبَيْرُ فَ الْمَانُهُ عُرُومُ الْبَيْدُ مَا مُعْدُدُ فَ الْمَنْدُ مَنْ مَنْ مَنْدُ مَنْ مَنْ مَنْ الْمَعْدُونُ فَ الْمَنْ الْمَنْدُ مَنْ مَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأقلناموت كل يوقت معين وقرأ ابن كثر يخضف للال ومانحز بستبوقين لايسبقنا احدفه ربيم فالموبتا ويغبروقتها ولايغلنا احدمن سبقتم علكنااذاغلبتمعليم علىاز نبدل أمثالكم علىالاول حالاوعلة لقددنا وعلى عني الام ومانحن بمسبوقين اعتراض وعلى الثاني صلته والمعذعلان نبذل منكراشها هكم فخلة بهلكم اونبذل صفاتكم على إناشاككم جمرشل وننشكم فبالانعلون فخلوا وصفات لانعلمهما ولقد علمتم النشاة الاولى فلولا نذكرون انمن قدرعلها قدرع إلنشأة الاخرى فانهااقا صنعالح يأولا لمواذ وتخصيص الإجزاء وسبوالمثال وفينه ليل على محتالقياس أفرايته ماتحرون بدرون حيد وانتمتز عونه تنسونه أمنخ إلزارعون المنبتون الونشاء لجملنأ حطأما هشيما فظلت تفكهون تعجبونا وتندمون علىاجتهادكمفيه اوعلما اصبتم لاجلم زالمعاص فتقدّ ون فيم والتفكم التنقل بصنف الفاكمة وقداستعير للتنفل بالحديث وقري فظلتم بالكسروفظ للتمعلي كألك أنالمغربون للزمون غرامتهما انفقنا اومهلكون لهادك درقنامز الغراء وقرأ أبوبكر أثنا على الامستفهام بالمنحن قوم محرومون حرمنا درقا اومحدودون لابجدودون آفرايتم المآء الذكاشريون ايحالمذبالصالح الشرب وانتم انزلتموه مزالمزن مزالهماب واحده منهة وقيا المزث السهاسالابيض وماؤهاعنب امنحز المتزلون بقدرتنا والرؤية انكانت بعن إفعل فعلقته بالاستفهام لونشاء جعلناه اجاجا مطااومزا لاجيم فانديحق الفروحذ فسأللام الفاصلة بين جواب ما يتحض للشرط وما يتضمن معنأه لعا السامع بمكانبا والاكتفاء بسق فكرها وتخصيص ماعقصد لذاته ويكون اهرو فقده أصعب لزيد التاكد فلولاتشكرون امثال هذه النعرا لضرورية أفرايتم النارالتي تودون تقدحون عافتانشا تمتيح تهاام نحز المنشؤن يبغ الشحية التهنها الزأ

تخريسناها حسلنا داوندا كنتركة تسمية في مرابست كامتريده سودة بتراوفي الفلامراوندكيرا واغود جاندارجه و وشاعا وصفعت المقتوت المدينة المستوية المدينة المستوية المدينة المستوية المدينة السبيع المدينة السبيع المدينة السبيع المدينة السبيع المدينة المستوية المدينة السبيع المدينة المستوية المستوية

نجوم الترأن ومزاقميا اوقات نزولها وقرأحزة والكسائ بموقع وآنة لتسملو تعليها لقدرة وكاك المكمة وفط الرحة ومن مقتضيات رحتمان لايترك عياد شدى وو اعتراص فاعتراض فانراعتراض بنزالقسيروالمقسير عليد ولوتعلون اعتراص بنالوصوف والصفة الهلعتران كريم كثير النفع لاشتمآ عإصولالعلوم المهمة فحاصال حالماش والمعاد اوحسن مرضى فيجنس فكتاب كنون مصود وهواللوح لايمته الاالمطهرون لايطلع على اللوح الااللطة ودمن ألكدورات أنجسها نية وهم الملائكة اولايمتر القرأن الاالمطيرون مزالاحداث فيكون نفيا بمعينها ولايطلب الاالمطهرون من الكفروذ يثالمتطيرون والمطهرهن والمطهرون مزاطهره بمعنيطهم وللطهان اعانفسهما وعيرهم بالاستغفارهم والالهام تنزيلهن وبالعالمين صفت المنة اورابعة الفران وهومصد رنفت بوقرئ بالتصياع فزل تعزياد أَفِهِمَا ٱلْحَدِيثَ يَعْنَا لَقَرَانَ آئتُم مدهنونَ متها ونونُ بهركمن يدهنها الامراعان واليتصل وبهاوناب وتجعلون دزقكم اعشكر ردفكم أَنكُو كَذُنونَ اي عالى حيث تنسبوسا لما لانواء وقري شكركم اى وتجعلون شكركل عبرة الفرز أن الكم تكذبون بها وتكذبون اى بقوكم ليث صفة القرأن انهم وشعراه فالمطرانه مزالا فآء فلولا اذا لمغت أكلقق اعائنفس وانتمجينئذ تنظرون حاكم وانخطام للزحول المحتصر والواوللحال وفعزاقر باليه بقدرتنا وعلنا اوملا يحكة الموت اى وخن اعلى المحتضر منكم عبرعز إنعلم بالفرب الذى هوا قوى سبب الاطلاع ولكن لاستصرون لاتدركون كنهما يحيى عليه فلولاان كتم غيهدينين المجزيين بوم القيمة اوجملوكين مقهورين مزدانها ذاأذله وأستعيده واصلالتركب للذل والانتياد ترجعونها ترجعوب النفسوالي مقتها وهوعاما الفاف والحضض وليما ماولاا لاولي والثانية تكرير للتاكيد

المَنْ مَعَلَمْ المَنْ رُوَّ وَسَاعا لِلْمُوَرِّ فَ مَنَعْ لِانْمِ رَبِّ الْهِلَمْ فَلَا الْمَلْمَةُ فَلَا الْمَلْمَةُ فَلَا الْمَلْمَةُ فَلَا الْمَلْمَةُ فَلَا الْمَلْمَةُ فَلَا الْمَلْمَةُ فَلَا الْمُلْمَدُونَ فَ لَا يَسْتَمْ لَلْمَالُولَهُ وَلَا الْمُلْمِينُ فَا لَمَنْ الْمُلْمِينُ فَي الْمَلْمُونَ فَي الْمَلْمُونَ فَي الْمَلْمُونَ فَي الْمَلْمُونَ فَي الْمَلْمُونَ فَي الْمَلِمُ اللَّهُ وَالْمَلْمُونَ فَي الْمُلْمِينُ الْمُلْمِينُ الْمُلْمِينُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ وَالْمُلْمِينُ اللَّهُ وَالْمُلْمِينُ اللَّهُ وَالْمُلْمِينُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَاعِلُ الْمُنْتَاعِ اللَّهُ الْمُنْتَاعِ فَي الْمُنْتَعِلَاعِ الْمُنْتَعِلَّةُ الْمُنْتَعِلَّةُ الْمُنْتَعِلَّةُ الْمُنْتَعِلَّةُ الْمُنْتَعِلَّةُ اللَّهُ الْمُنْتَعِلَّةُ الْمُنْتَعِ فَالْمُنْتَعِ الْمُنْتَعِلَّةُ الْمُنْتَعِلَّةُ الْمُنْتَعِلَّةُ الْمُنْتَعِ الْمُنْتَعِلَّةُ الْمُنْتَعِلَّةُ الْمُنْتَعِلَّةُ الْمُنْتَعِلَّةُ الْمُنْتَعِلَّةُ الْمُنْتَعِلَّةُ الْمُنْتَعِلَّةُ الْمُنْتَعِلَّةُ الْمُنْتَعِلَّةُ الْمُنْتَعِلِقُونَ الْمُنْتَعِلَيْكُونَ الْمُنْتَعِلَالِهُ الْمُنْتَعِيْتُولُونَ الْمُنْتَعِيْعِلَالْمُنْتُمُ الْمُنْتُلِلْمُ الْمُنْتَعِيْتُولِ الْمُنْتَعِي

وعرافى برنداد لياجوا بالشوط وللمفاتكم شره توكين بحريونكا دل على بخدكم اضالله وتكذير كمايات الكنتر تساوقين في المسلكم فلولا ترجعوت الادواح لالاما المسلم المسلم المسلم فلولا ترجعوت الادواح لالاما المسلم الم

صودة للديد مدنية وقولكيت والهاتس وحشرون أيت فبسسسام تشاهون للهم ستجحقه ما في التيموان والادش ذكرجهنا وفي كشروله في بلعظ الماضي وفي المحمدة وانتيان بنفذ المشادع والمساور الماضية والمساورة والمتحال الماضية والمساورة المساورة المتحدث المساورة المس



اوهوالاوللذي بتدين أسداً لاسبا بو تنهي أبسا لمسبانا والأو ما دما والاحرة هذا وانظاه والمناه في الناه وجود ، لكان دلالم والباطر وقيقة ما المنافزة في المهاري الوسنون والسائم بياضه والوالاول والاحرة فيهم الوسنون واسلام بين الجافز بياضه والاحراق والمنافز والمنافز المنافز والسائم المام أسرت والحافز بيام الحافظ والاحت كا درى والحياج المحاشرة كاروع وما يزال المنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة والمنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة والمنافزة والمنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة والمنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة والمنافزة والمنا

امنواباللة ورسواه وانفقوا بما بسلكم سيتخلفين فيه مرالاموالالتي جملكم خلفاء فالتصرف فبها فعى فالخقيقة لدلاتكم اوالتاستغلفكم عزقلكم فةككها والقسرف فيها وفيهحث على لانفاق وتهوي لدعل لنفس فالنيزا منوامنكم وانفقوا لهم آجركبير وعدفيه مالغان معمل كجلتاسميت واعادة ذكرا لايمان والانفاق وبناءا كمكم على لضهر وشتكيرا لاجرووصعه بالكرر ومالكم لاتوعمنون بألعه اى دماصيعون عيره ومنين بسكقو للشمالك قائما والوسول يدعوكم لتؤمنوا بربيج حال مرصير لاتؤمون والمعفائ عنداكم فيترك الايمان والرسول يدعوكم اليدبالحج والايات وقلانفدميثاقكم اى وفداخذانة مِشَاقكم بالاعاد قداة ألك سعب الادلة والتركين مرالنظره الواوللمال من معول يدعو وقرأ الوعرو على لهذا ألمعمول ودحم مِشَاقكم الكَثْمَة مؤمنين لموجبهما فأدهنا موجلامريدعليه هوالذي يتراعا عبده أيا تبينات ليمنهم اعاصاوا لعبد مزاظلمات المالور مزظلمات اكفرالى فوالايان والأالة بجرار وفرتيم حيث بهكم بالرسل والامات ولم يقنصرعلمانصاكم مزالجي العقلية ومالكمان لاتنفقوا واعتنى كرفادلاتفقوا فسسالته فايكون قرينالس وللمعراث التم والارض يرثكانن فهاولاية لاحدمال وإذاكا نكذلك فانهاقه إيميشايستخلف عوماييق وهوالتواب كاناوني لايستؤى سكم مزانفق. مَنْ قَالَ الْفَقَ وَقَالَلَ مِيانَ تَعَاوِتُ لَلْنَفَقِينِ بِاحْتَلَافُ احَالَمُ مِنْ السبقِ وقدة اليقين وقتريما كماجان شاعلية كالاصل منها بعد المسلخ الأنفا وذكرا لقتال الاستطراد وقسيم مراضق محدوف لوصوص ودلالة ماجده عليب والفقر فقرمكت اذعز الاسلام بمدكتز إهل وقلت انخاجت الحالمقتاتلة والاتفاق اولتك عظره درجة مزالذن انفقوا مزيعه وقاتلو اى زهدا الفتي وكادوعدا لله الحسني اى وعدالله كادم المنفقين المثورة الحسنى وهما تحمة وقرأان عامر وكلابالفع على الابتداء اى وكل وعده الله لطابة ماعطف عليه والله ما تعلون خس طلبظاهم واطنه فعاذيك علىحسب والانتخرات فالهيكرفانا ولمزامن وانفق فيسسالله وخاصرا أكمارحة صرب صربااشرف سعلى لهلاك من ذاالذى يقرض الله قرضاحسنا منهدالذى ينفق مالم وسبيلم دجاء ال يعوصه هانه كمن يقرصه وحسن الانفاق بالاخلاص بيه وتقريحه اكرمالمال وافضا الجمات فصاعف آه اى يطي جره اضعافا ولداجكرتم اىوذلك الإجرالمنموم اليما لاضعاف كريم فيهنس ينبغ إذيتوحى وان لميضاعف فكيف وقليضا عضاضعا فاوقرأعام فيضاعف بالنصب علىجواب الاستفهام باعتبادا لمعنى كانه قالس أيقض لقداسد فيضاعنه لدوقرأ ابن كيتربصعفه مفوعا وابنعام وبعقوب بضعفه منصوبا توجيري المؤمنان والمؤمنات ظف لقول ولماوفضاعف اومقدرباذكر يسمى تورهم مايوجب بحاتهم

عَلْى عَبْدُوْ الْيَاتِ بَيْنَا رِيَا لِمُغْرِجَكُمْ مِنَالَظُلَااَتِ الْمَالَنُوْرِ وَازَّالْهُ

وهدايتهم المالحنة بيزايديهم وبإيمانهم لازالسعداء يؤنون صائف اغالم مزهما تين الجمتين

يشريخ اليومجنات اعيقولهم من شاهم مالملاكت بشريخ اعالم شربه خاست المتراجعة وخواجنات نجرتهم في الانها حالين فيها المنافع المنافعة المنافعة

معكم يريون موافقتهم في لظاهر فالوابلي ولكنكم فتنتم انفسكم بالنفاق وتربيست بالمؤمنين الدوائر وارتبتم وشككتم فااديز وغتريكم الامانى كامتداداتم حقيجاه امرالله وهوالموت وغركر بالقالغرود الشيطاناوالدنيا فالبومرلانوخذمنكم فدية فكاء وقرأان عامروه يقوب بالتاء ولأمز الذي هذوا ظأهراو باطنا عاويج النارهيموليكم هماولهبكم كقتول لبيد فندتكاه الفيهين تحسيانه مولحالخا فتخلفها وأمامها وحقيقت بحراكما يكانكوالذي بقالف هواوله يح كمة لك هومستا كعاره كان فول القائل أند لكن اومكانكم عاقرب مزالول وهوالقرب اوناصركم علىطريقة قولدتحيته بينهم ضرب وجيع اومتوليكم يتولاكم كاتوليت موجياتها فالدنيا وبشرالمس الناد المؤان للذيزابنواان تخشرقلوبهم لذكرانة الميات وقتهقاك افالامرأفانياواناءاذاجاءانآه وقرئ بكسرالهزة وسكون النوذمن آن يئين بمعة إن ما في وألما مان روى اللؤمن وكانوا عد من مكتب فسلما هاجروااصا يواالرزق والنعة ففترواعاكا نواعلس فنزلت ومانزك مملكق ايحالقرأن وهوعطف علىالذكر عطفيا حدالوصفين علىا لآخر ويجوذان يراد بالذكران يذكرا للهوقرأ نافعرو يعبقوب وحفص مزاسيب بالقننف وقريء انزل ولايكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل عطف على تمثير وقرأ دويس بالتاء والمراد النهرجن ماثلة اهرا لكتاب فياصكر عزهم بقوله فطال عليهم الامدفقست قلويهم اعفطال عليهم الزمان بطولاعادهم وآمالهم ومابينهم وبيزانبيائهم فتست قلوبهم وقريكا لامة وهوالوقتا لاطول وكيثرمنهم فاسقون خارجون عزدينهم دافنة لماؤكما بهم وفيط القسوة أعلوا اذا تديجها لارمز بعد موتها تمثيل المحياه الفلوب انقاست بالذكروالتلاوة اولاحياء الاموات تغيبا

فجانختوع ونجاعزا لمتساوة تمديينالكم الايات لمدكم تمقلون كأتكلء قواكم

البالمشدّة بن والمشدّة ات (المنصدة فين والمتصدّة الدوندة بنام وقراً إركة وابويكر يتغيف التبادا عالمان مدة والعدوسول واقونوا الشقيقياً مسئل عطف على من العدول في المسلمة الذون معناه الإفاصدة واوسكة واحدها الالال الدلانة على المسترد والنهائية المناف المعرف المرافق على المستمدة المستردة المستمدة بنام المستمدة المستمدة والمستمدة والمنهائية المستمدة المستمد

باياتنا اولئك اصابالحيم فيمه ليل علان الخلود فالناد عضوس بالكادمن حيشا لللزكيب يشعر بالاختصاص والصحية تدل على للازمة عرفا اعلوااغااليوة الدنيالف ولهووزينة وتفاخر بينكرو تكاثرف الأموال والاولاد لماذكهالالفريقين فوالاخع حقرامورالدنيا اعنى مايتوصل بماثيا لفوزا لآجل ماز بيزانها امور خيالية فلسلة النقع سرجعة الزوال لانهالمسيتعب الناس فيما نفتسهم جداا تعاب الصيبان فوالماذب منغيرفائدة وغويلهود ببانفسه عايهمهم ودينت كالملابس لحسنت والمراكسا بهية والمناذلا لرفيعة وتفاخر بالانساب وتكاثر بالعددوالعة شرقية ذك بعوله كمثل غيشا عجيا أككار نباته أي يجوفتر يدمصفراهم كهن حطاماً وهوتمثيلها فهرعة تقضها وقلمتجدواها بحال نبات انمتما لغث فاستوى واعسما كمزاث والكافرون بالله لانهما شلاعاما بهنة الدنيا ولان المؤمن إذا وأي جيا انتقل فكروا لقدرة صأحما اعب إبهاوالكافر لايخط ونكره عااحس وفستغرق فساعا ماتم هابراي يبس ساهة فاصفرتم صارحطاما تمعظم امورا لآخر تقوله وفالكفرة عناب شديد ومففرة مزانة ورضوان تنفيرا عزالانهاك فالدني وشاطهايوجبكرامة العقيمة اكدذاك بقول ومالليوة الدنياالا متاءالغرور الحاناق إعليها ولميطل الآخرة بها سابقوا سارعوا مسازعته السائقين فحالمضاد الحهف فرة من دبكم الحهوجاتها وجنة عضها كعرض الساء والارض اىعرضها كفرضها واذاكا ذالعرض كذلك فاظنك بالطول وقيل المرادبها لبسطت كقوله فذوه عاءعيض أعلت للذنزامنوا بالله ورسله فيمه ليراعلي انالجنت مخلوقة وانا لايما ذوحا كاف في استحقاقه ذلك فصر الله يؤيته منايثاء ذلك الموعود تفضا بالقدع بزايثاء مزغيرا يجاب واقدد والفضر العظيم فلا يعدمنمالتفضا بذلك وانعظم قدده

الأيات لهَكُمُ تَهْ عَلَوْنَ ۞ الْأَلْصَلَيْقِينَ وَالْمَصَلَّةِ وَالْمَصَلَّةِ الْحَالَةِ وَالْمَصَلَّةُ الْمَكَمُ وَهُمُ الْمَصَلَّةُ وَكُمُ ﴾ واللّهَ بَاللّهُ وَوَهُو وَهُمُ وَاللّهُ بَاللّهُ وَاللّهُ وَ

مااصابهن مصيبة فالارض كجدب وعاهمت ولافانفسكم كمرض وآفته الافكاب الامكتوبة فبالدير مثبتة فرهااته تعالى مزقران نارلها نخلقها والضير للصيبية اوللارض اوللانفس أأزاك أذنبته يذكاب على يستر لاستغنائه فيمعن العدة والمدة كمحلاتات اعاثبت وكتباثلا تحزبوا علىمآفاتكم مزهيهالدنيا ولاتفرجوابماآتيكم بمااعطاكم اللهمنها فانمزعلمان الكامقة دهان عليما لامروقرأ ابوعروبا انتكم ممالاتيان ليعادل مافائكم وعلالا وليفيما مثعاديان فواتها يلحقها أذاخلت وطيأعها واماحصونها ويقاؤها فلابدلها من سيب يوجدها وبيقيها والمرادسافحا لاسحالما فعرعن التسليم لامرالته تغالى والفرح الموجب للبطروا لاختيال ولذلك عقبد بقولد والله لايحب كالمختال فحود أذقل من بشبت نفسىمحالحا لمتراء والضراء آلذين يخلون ويأمرونا لنآس إلجفل بدل من كامحتال فالملفتال بالمال يضن بهرغاليا اومبتدأ خبره محذوف مدلول عليه

> بقوأم ومن يتول فا فانده هوا لغني الجيد لان معناه ومن يعرض عن الانفاق فاذا لتدغني عنه وعزإنفاقه مجودق ذاته لايضره الاعراض عن شكره والاينتفع بالتقريباليمانيني من فعده وفيدته ديد واشعار باذالامربا لانفاق كمصلح المنفق وقرأ نافع وابن عامرفا فالمته الغني لقنارسلنارسلنا اعالملائكمة الحالانبياء اوالابنياء الحالام بالبتنات بالحيوالمعزات وانزلنامعهما أكتاب ليتبين المق وتميز صوابالعل متحوالميزان ليستويبالحقوق ويقام ببالمدلكاقال ليقوم الناش ألقسط وانزالما نزالا سباب والافرياعداده وقيا إزلا الميزان الى وح على المتلام ويجوزان يرادبها لعدل ليقام بها استياست ويدفع ببالاعداء كماقال وانزلنا الحديد فيه باس شديد فاذا لات اكحهب يتخذة منه ومنأ فعلناس اذمام صنعته الاواكديدالها وليعلى القمز ينصره ورسله باستعالا لاسلية فهجاهدة الكاروالطة هلمحذوف دل عليمها قبله فانبحا ليتضمن تعليلا اوا للام صلة لمحذو اى انزله ليعلم الله بَالْغَيْبِ حاله والمستكنَّ فينصره اللَّهُ قُويَّ علاهدك مزاداداهلاك عنين لايفتقراليضره واغاامهم بالجاد لنتفعوا بدويسة وجوا ثواب الامتثال فيم ولقدارسكنا نوحا وارجم وجعلنا فيذربتها النبوة والكتاب بإداستنبأناهم واوحينا البهراككت وقيل لمرادبا ككاب انخط فنهم مبتد فزانذرية أومز المرسل اليهم وقددل عليهم ارسلنا وكثير منهم فاسقون خارجوذ عزالط يقيب

المستقيره والعدول عن سن المقابلة للبالغة فحالذم والدلالذ علجاذ الغلبت المضلال تم قفينا على تاره برسلنا وقفينا بعيسى بن مرم اكارسلنا رسولا بعدرسول حتى انتحالى عيسى والضير لنوح وابرهيم ومزارسالااليهماومن عاصرهامزا لرسل لائلدرية فاذالرسل المقويهم من الذنية واتينآه الانجيل وقرئ فجوالهزة وامره اهون مزام البرطيل

مِنْهُصَبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَأَغَيْنِكُمْ إِلَّا فِي كِيَّا بِمِنْ قَبِلَ أَنْبَرَاهَا إِنَّ أَذَٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهُ يَسَهِيرٌ ۞ لِكَيْلَا مَا سَوَاعَلَىٰ مَا فَا تَكُمُ وَلَا فَفَرَجُوا مِيَّا أَيْكُمْ وَٱللَّهُ لِأَيُحِبُ كُلِّهُ ۚ أَلِ فَوْرٌ ۞ ٱلَّهِ بَنَ يَعْلَوُنَ وَلَيْمُ النَّاسَ الْمُعْلَوَمَنَ سَوَلًا فَإِنَّا لِلْهُ هُواْ لِغَيْ الْحَبْيَدُ ۞ لَفَذَا دُسَلْنَا رُسُلَنا وَرُسُلَهُ بِالْعَيْدِ إِنَّا لَهُ تَوْيَى عَبْرِي ۞ وَلَفَذَا ٱرْسُلُتُ أَنَّا اللَّهِ عَالَمَهُ

لانباعجيني وجعلنا فيملوب الذيزابتعوه زأفتي وفريم والمقارين ووهتورهبانية أبتدعوها اىوابتدعوارهبانية ابتدعوها اورهبانية مبتكت علىنها مزالمجعولات وهمالمبالغة فحالعبادة والزياضة والانقطاع عزالناس منستويته الحاقبان وهوالمبالغ فيالخوضين دهب كانخشيان منخشى وقيت بالضمكانها منسوبة المالرهبان وهوجم الراهبكراك ودكبان ماكتبناهاعليهم الفرضناهاعليهم الانتبغاء رضوانانته استثناه متقطع اي وككنم ابتدعوها ابتغاء دضوا زامد وقيل متصل فان ماكتبنا هاعليم بمعنى القبدناهم بهاوهوكا ينؤا لايباب المقصود مند دفع المقاب يتؤالند بالمقصود منهجره حصول مرضاة القدوهويجالف تولما يتدعوها الاان يقال أبتدعوها تمذيوا إليها اوابتدعوها بمعزا ستحدثونها وآنيا بهااة لالاانهم اخترعوها فارسوا فارعوه حيما متروعاتها بسم التلب والتدل الاخاد وقد المستده والكرنجة عليه الفلاة والتلام مضمها الد فآيا الذين المستوان المتعاون المتعاون في المستوان المتعاون ا

عَلَيْتُمَا مَرْفَصْلَالِلهُ ۚ انْهِ لِلْخُفْفَةُ وَالْمَعْيَانِهُ لَا يَنَا لُونَ شَيًّا مَا ذَكُرُ مَنْ عُ فضله ولايتكنون من يلد لانهم لديؤمنوا برسوله وهومشروط بالاياذ اباولايقدرون على فضلد فضلاان يتصروا فاعظمه وهوالنبوة فيخصونها عزاراد واويؤيده قوله وازا لفضل بدالله يؤتيه مزيشاه وأته دوالفضل العظيم وقيل لاغيجزيدة والمعنى لثلا يعتقدا هل الكاب انها الايقدرالني والمؤمنون بمعاشئ مزفضا المدولاينا لوندفكون واذا لفضل عطفاع إن لابعلم وقرئ لملا ووجهه اناهمة ةحذفت وادغم النوث فاللام تمايد لتباء وقرئ لدلا علان الاصل فاكروف الفردة الفتح عزالني على التادم مزفراً سورة الحديد كتيه مزالذ زامنوا بالدورسوك اسورة الجاكلة مدنية وقبل اعشرالاقل كى والياق مدف فأيها تتافظ شق المسلمة الرمزازيم قاسمع القوزالي يجادلك فيذوجها وتشتكا لالله روعان خولة منت تعلية ظاهمهما ذوجها اوس بن الصامت فاستفتت دسولالله صقالله عليته وسقرفقا لحمت عليه ففالت ماطلقني فقالحمت عليه فاغتمت لصعراولادها وشكت المالله تعالى فنزلت هذه الايات الادبع وقلة شعوبان الرسول على لمهتلام اولجعالي يتوقع افاله يسمع عادلتها وبتكواها ويفرج عنهاكرها وادغم حزة واكمتنا وابوعرفه هشام عزابن عامره الهافئ السين واقتد اليمع تحاوركما تراجعكا الكلام وهوعلى تغليب الخطاب أناهه سميع بصيئ للاقوال والاحواك الذن يطهرون منكم من نسائهم الظهادان يقول الرحل لامر المانت على

كلهرام مستوارا لفله والخون الفتهاء تشبيهها بجزء عرمانخ وفر منكم تبعين لهادتهم في هانه كان مزايلا اهل بكا هليت واصل إظهرون يتظهرون وقرأ إبن عامر وجزع واكتساق بظاهرون مزاظا هروهامهم نظاهرون مزاهر رضوانا ألله فَأَ دَعُوهَا بَنَ رِعَاسِهَا فَانْهَا الْبَرَاسُوا اللهُ وَاسْمُ الْحُرُّ وَكَبُرْرَتُهُ هُ وَاسْفُونَ مِنَّا إِلَيْهَا الْبَرَاسُوا اللهُ وَاسْوُا وَكُرُورَ مُنْهُ اللهِ وَالْمَا مَنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال



منكن تأتيا أعلى المفيضة التأتيخ كالكافؤة وفيتهم المدشيدين في المرة الإمزاعية القدين كالمنصات والذواج الإصاد وا على تنقيع وفيرة التهائم المرهد ولعدا ولينا والمنطق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق والمراق ال والقافية المراق ا

وَهُمْ يَنْ فَنِكَ آيَهُ مِا مُنَا أَسْمَا بَعَنْ لِنَا أَمْ الْهُوْ الْمَا الْهُوْ الْمَا الْمَوْ الْمَا أَلَهُ الْمَا الْمَا الْمَدَالِا الْمَوْدَ الْمَا الْمَا الْمَدَالِا الْمَوْدَ الْمَا اللهِ اللهِ

باسأكهااواستباحتا ستمتاعها اووطئها فقريردقة اعفعليهماو فالواجب اعتاق رقبت والفاء للشببيت ومن فواثد ها الدلالة عكي كرّوبيّ الخيه بتكردا لفلهادوا لرقبت مقيدة بالإعان عندنا قياسا عكهنارة الفتيل منقبلان يتمأتنآ اذايستمتع كلهزالمظاهرها لمظاهرمنها بالآخراجموم اللفظ ومقتضى التشبشها واذبيآمعها وفيمه ليل علجمه ذلك قبل لتكفير ذاكم اعة لكواكمكوما لكفارة توعفلون بت الاتربدل عال تكاسا بحناية الموحدة للغرامة فيردع عند والقبها تعلون لجبير لاتح علىمخافية فزاريحة اى لرقبة والذى فاجعاله واجد خصيام شهرين متتابعين مزقبلان بماسا فانافط بغيرعذ دارسالاستثناف وإذا فطيعد دفقيه خلاف وإنجامع المفاهريها ليلاله يقطع النابع عندنا خلافا لا يحيفة ومالك فنن كريستطع اعالمتوم لحمه اومض مزمزا وشبق مفرط فالتعلياليتانع فصر الأعرا فالمفط ان يعدل لاجلب فاطعام ستين مستينا ستين مقاعد رسولالمة صكالة تعليته وسلموهورطل وثلث لانما قلمأ قيل فالخرج فالفطرغ وفالاوحنفة بعطى كاستكين نضف صاع من جراوصا علزغيره واغالم يأد المتاسمع الطعام اكفاء بذكره مع الآخرين اليلحازه فحفان لا تطعام كاقاشب ابوحنيفة آذاك اعذاك البيأذاوالتعليمالاحكام ومحلما لنصب بفعل معلل بقوله كتؤمنوا بالشورسول اعفض لك لتعبذ قوابالله ورسوا فيقبول شراشه ودفض كاكنت عليته فمعاهليتكم وتلك حدوداته المتعاذ تقتيها فلكافرن اعالذين لايقبلونها عناباليم وهونظيرقول ومنكفزفا للقه غنيجز العالمين آفالذين يجاد وذا تقه ورسولة معادونهما فانكلامزالمتمادين يؤحد غيهدا الآخراويضعون اويختارون حدودا غيهدودها كبتوآ اخرواواهلكواواصلالكستالك كاكستالذزمن قبلهم يغكمنادالاممالماضية وتعانزلنا ايات بينات تدلعاصدق الرسول وماجاءب وللكافريز عذابهين يذهب عزهروتكيرهم تومر

يهتم الله مندوية بهين أواضا والذكر جميعاً كالهدلاية إلى المناع المساع بمعوث او بحديد فينهم باعلوا اعجار وس الا تهديم المالهم وتقريرا لمنابع أحسيه الله اطلب عدد المرينية عندي وتسود كثيرا وتازيج الإنتاج الإنتيج بالمنابع المساع المالية المنابع المن مَا يَكُونَ مُنْهُ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْهُ الْمُؤْقِلُ الْمُؤْقِلُ الْمُؤْقِلُ الْمُؤْقِلُ الْمُؤْقِلُ ال امريقيع المالذهن لايسركتوا حداً نطاع بلد الإهوائية الاهتياء لها نجب من يشاف الإهالاع طياه الاستثناء مزاع الاحواط والخفسة والإنجونية، الاهموالدسم، وتضمير المدوراما لمنسوس الواقعة النالةية نزك فيتاج المنافقين الولاناه وترجيه الوتره الثافة الواقعة المنافقية المنافقية المؤلفية المنافقية المؤلفية المؤلفية المنافقية المؤلفية ال

المالكل عاسواء المترالمالذن تهواعز الفوعةم بعودون لمانهواعنه نزلت فاليهود والمنافة ينكا فايتناجون فيأبينهم ويتغامزون باعينهم اذارأوا المؤمنين فهاهم دسولا للدعلي المضادة والمتلام ثم عاد والمتلهم المستلجة بالانتروالمدوان ومعصدتال سول اي عاهوانم وعدوان للؤمنين وتواصى بمعصة الرسول وقرأحزة ونتجون ودوى عن يعقوب وهويفتعلون مزالنوى واذاحاؤك حتوك عالم يحك بهااته فيقولونا لستام علمك وانعرصباحا والمدسيمانه وتعالى يقول وسلام عاعباده الذيزاصطني وتقولون فأنسقم فيأبينهم لولامدنا الله بمانقول هلايعذ ينابذنك لوكان عدنيها حبجم جمنر عنابها يصلونها يدخلونها فبشرالصير جمنم باليهاأنتيانوا اذاتناجيتم فلاتتناجوا بالاثم والمدوان ومعصيدتا لرسول كايفعل كأفقل وعزايي قوب فلاتنتجل وتناجوا بالبروالنقوى بمايتضمن خيرا لمؤمنين والاتقاء عزمعصيتم الرشول وانقتوا القه الذي ليدتحشرون فيأتأتون وتذرون فانهجا ذيكرعلب أغاآليني اعاليني بالاثم والعدوان مزالشطأن فانبالمزن لهاواكمامل عليها ليززا لذيزا سنوا بتوهمهم الانهاف كيتاصابتهم وليس الشيطاناوالناجي بضارهم بضاتر المؤمنين شَيَّا الاباذنالة بمشيئت، وعلى الدفليتوكا الوَّمنون ولا يبالبنجواهم

الانضَّ عَاكِوْنُ مِنْ جَنْ مَنْ الْمَالَا مُورَافِيهُ وَلَاحْمُ وَالْاَهُو مَنَا وَهُمُهُ وَلَا اَدْ فِي فِي الْمَالَا مُواَلِيهُمْ وَلَا الْمَعْمَ الْمَالَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ إليها الذراسة القابل المستواقة الحالية في قومعوافيه وليضع بعنهم عن معنى توقع أضع عن عن قاصوا والمراد الجلسل المضرود للملامدة إلى المصافحة المستوافة المستوافة المستوافة والمستوافة والمستوافة والمستوافة والمستوافة والمستوافة المستوافة المستوافقة المستوافة المستوافقة المستوافة المستوافة المستوافة المستوافة المستوافقة المستوافة المستوافقة المستو

عويم مدفة ففيد قواقدامها مستعاد عزله يدان وفهذا الام تعظيم الرسول وانتفاء العداراء والنهء تزالا فراط فيانسؤال والميزبين المخلص والمنافق ومحيتا لأخرة ومحبتا لدنيا واختلف فإنه للندريا والوجوب ككنه منسوخ بقولده اشفقت وهووا فإتصل بدتلاوة لويتصل بهنزو لاوعن على دخالله عندان يديم كابالله إية ماعل بها احدغيري كان لي دينا دفع دنية فكنتاذا فاجيته تفهذقت بدرهم وهوعكم لقول بالوجوب لايقدح فبغيع وفلعلما يتفق للاغنياء مناجاة فومكة يقاشا ذروي انها يبولا عشرا وقبالا ساعة ذلك اعذللثالتصدق خبراكم وأطهر اكلانفسكم مزاليه وحبالمان وهويشعريا لندببت ككرةوله فان لمتجدوا فازا للمففورجيم أعان إيجدحيث رخص إرفالمناجاة بلانصد قادل على لوجوب عاشفقم النقدموابين يدينجو يج صدقات أخفتم الفقرم نقديم الصدقة او أخفتما لتقديم لمايعه كما الشيطان عليهن الفقروجع صدفات لجع الخاطين الأككثرة النناجى فأذكرتفعلواوتابالقعليكم بآدرخص ككمان لاتفعلوه وفيماشعا ربانا شفاقهم ذئب تجاوزانته عندلما رأعهنهم ماقام معتام توبتهم واذعلى بابها وقيل بمعنى ذاأوان فاقيموا المتلوة وانوا أزكوة فالا تفريلوا فادائها واطيعوا القورسولة فيسائر الاوامر فازالفيامبها كالجابر للتفريط فيذلك والفخبير بالعلون ظاهرا وباطنا المترالي لذنر تولوآ والوا فومأغضبأنةعليهم يعنماليهود ماهيمنكم ولامنهم لانهم منافقون مذبذ بويابين رئك ويحلفون على الكذب وهوادعاء الاسلام وهمبلون الالمحلوف عليمكنب كمنطف الفوس وفيهما المتقييد دليل على اذالكذبيم مايعلم الخنبرعدم مطابقته ومالايهلم وروى انهمايه الضلاة والتالأ

كاذية حجة منهجرات فتال يعنط تليكم الآن دجل قلسة للبجدار وينظلهين شيطان فدخل بمداقة ابن نبترالمشافق وكانا ذرق فقا العلين لأشادم عل تشتمني انت واصحابك خلف بادة ما صل ثم جاء باصحاب خلفا فارتراست

اعتابقه غاباشديا فوعامزالمناب متفاقح انهمهاء كما نواجلون فترتواعل شوبالمجلوه سرتباعليد أتحذوا بمانهم طغوابها وقريئ بالكسر اعتمانا مهالدة المجتبع فقايته وودوما ثم فراموالهم

ورسوادوشان والادتون فيها من مواد المؤات كتبات في المقط الانتيانا الوسل المالهية وقرا الفران عامريد المنظولة المقاه وقد عالمسروات حتوز الإنسان الدوارد الإنهاق والمؤات المعالمة والانداد الإنهاق والمؤات والمؤات المالية المؤات المعاملة والمؤات وكان الها والمنافرة والمنافرة والمؤات المالية المؤات المؤات المؤات المؤات كان المؤات المؤات المؤات المؤات المالية المؤات المؤات

فَسِدَ وَاعَنْ سَنِيا إِنْ فَهَ لَهُ مَعْنَا الْسَمْبُنُ ۞ أَنْ سُوَعَنَهُمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِدُ وَعَلَيْهُ الْمُعْمِدُ الْمَالِمَةُ وَعَلَيْهُ الْمَالِمَةُ وَعَلَيْهُ الْمَالِمَةُ وَعَلَيْهُ الْمَالِمَةُ وَعَلَيْهُ وَلَا مَعْمُ مِنَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَعْمَا الْمَالِمُ وَاللّهُ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَعْمَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

سدة الشرية ولها اليه وعشره به سسسسله الإخزاج ستجهة فالقيرات وافزازته وحالة بزياكي. ووكان في المساوة والتجهل ا قدم المدينة صالم بخالت بركوا الدولا فيد فإلغه ومرتبط الوائدائي المندون في التربية الشرة المباهرة السلوية وما ا بنا الأخرة في المهيدان كالذكري والفواليا أسيانا في المدير والمائد والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة متى المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنا

اخراج جع من مكان الحاخر ماظننته الديخ يجوا لشدة بأسهر ومنعتهم وظنواانهم مافتهم حصونهم مزالله اعان حصونهم تمنعهم من بأسرالله وتنييرا لنظم وتقديم المنبرواسناد أبجلتا ليضيرهم للدلالة علي واتوقهم بحصانتها واعتقادهم فح انفسهمانهم فحزة ومنعته بسببها ويجوزان ييكوت حسوتهم فاعلالما نعتهم فأتأهم الله ايمناب وهوالرعب والاضطراد الحائجان وقيل لضهر للومنين ائ فاتاح مضرالله وقرية فأتاح إعالمذاب اوالضر منحيث لم يحتسبوا لقرة وثوقهم وقلفياغ قلوبه العب واثبت فهاللخوف الذى يرهبها اى يماؤها يخربون بيوتهم بايديهم ضأأ علىلسلمين واخراجا لمااستفسنوامز آلاتها والدي للؤمنين فانهم ايضاكا نوايخر يون ظوهرها تكاية وتوسيما لجال القنال وعطفها علينايم مزحيث انتخريب لمؤمنين مستبيعن تقضهم فكانهم استعلوهم فيم وأبحلت حالما وتفسير للرعب وقرأ ابوعرو ويخربون باكتشديد وهوا بلغ لمافيه مزالتكثروقيا لاخراب التعطيا اوترك الشيخراب والقزب الحدم فاعتبها يااول لابصاد فانعفاولها لمفلاتندروا ولانتهدوا علفيات واستدلب على إذا لقياس جعته فرحيث أندام والحاوزة مزحال المحال وحملها عليها فيحكم لمابينهما مزالمشاركة المقتضية لدعليما قرزاء فالكت الاسولية ولولااذكتياته عليجالحاته الخروج مزاوطانهم



لهذيم فالذيا التستوال بيخاطن بخفريظت وفسط الاخرة عقابلات استئناف معناه انهم الأجرار عقابا به بيجوار عالبالاخرة كالت بانهم شاقوالله درسوله ومزيلنا قايقه فالناقد شديدالد تماس الانشارة الهام كواما كالطبيد وواعومه فسها والالاخير ما تقلمتم موليت اعترض تعلمتم مؤنخات فعلمة مؤللون وقبال المن وصناها الفيانيا أكوية وجمها اليان الوشكيرة ما الضبيرال وتأنيد لامنسر بالاست كاترة عمار سوالما وقريمة عمال المناسبة مؤللون والموادع ليكون في الذالله بأمام والمؤنخال المناسبة والمؤللة والمؤللة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة

لدلاندنقال خلق الناس لعبأدته وخلق ماخلق لحسد لتوسلوا برالي طاعتم فهوجديربانكون للمليدين منهم مزبخالنضيراومزاكفنة فاأوبختم طَيَّهُ فالجريمُ علي عصده والوجيف وهوسرعمّا لسير مَرْخِيلَ وَلاَزُكَّا مايك مزالا بل غلب فيسكا غلب لأك على اكتب وذلك أن كان المرادفي بني النفسرفاذن قراه كانتعاجيلين مزالمدينة فستواالها دحالاغر وسولاهه صلاله عليدوسلم فانه ركيجهادا وحادا ولم يحرمزيد قال ولذاله إيعط الانفيادمندشينا الاثلاثة كانت بهم حاجة وككنا وتسلط دسله على مزيشاء بقذف ألرعب فرقاوبهم والله على كائث قدير فيفعل مايريد تارة بالوسائط الظاهرة وتارة بغيرها ماافاء الله على رسوله مزاهل لقرك بيان للاقل ولذلك لم يعطف عليم فلله وللرسول ولذع القربي والستاى والمساكين وابزالسبيل اختلف فقسم الفيئ فقيرابيدة سلظاهرادية ويصرفسهما الدفهمارة الكعية وسائرالساجد وقيل يخسر لان ذكراله تعالى التعظيم ويصرف الآن سهما لرسول اليالامام على قول والمالم ساكر والتغورع قولوالىمصالرالسلين علقول وقيا يخسر فسمكا لغنيمة فانه عليكه الامكان يقسم أنفس كذلك ويعرف الانجاس الاربعة كايشاء والآن على محلاف المدكور كيلايكون اعاليني الذي حقمان كيون للفقار وقراهشام فيدواية بالتاء دولة بيزالاغنياء منكم الدولة مابتداول الاغنياه ويدورينهم كاكان يذا كاهلية وقرئ دولة بعني كالايكون النيئ فاتعاول بينهما واخذه فلبة تكون بينهم وقرأ هشام دولة بالرفع علكات التامةاىكيلايقع دولة جاهلية وماآتيكم الرسول وماأعطاكرمن الفيئ اومزالام فحذوه لانهحلال لكراو فتسكواب لانه واجبالطاعة وبانهيكمانه عزاخذه اوعزايتاتُه فانتهوا عنه والقواالله في عالفنة رسوله أزالقه شديدالمقاب لمنخالف للفقراء الماجرت بدل مزيدى القربي وماعطف عليد فاذا لرسول عليا للمائم لايسم فتايرا

لَهِنَ بَعْدُ فِالدُّنْ بَأُوكَ مُ فِالْلاَحْرَةِ مَا لَبُ الْنَازَ ۞ ذَلِكَ

إِنَّهُ شَاقُوا لَهُ مُرَسُولُهُ وَمِنُ فَالْقَالَةُ فَوَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مَنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ اللَّهُ مُنْ اللْهُ اللَّهُ مُنْ اللْهُ اللَّهُ مُنْ اللْهُ اللَّهُ مُلِنْ اللْهُ اللَّهُ مُنْ اللْهُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

النزاعجان دبادهراموالهم فانكنادكتنا نمجهرواخ والعلم يتبتون فتباد تراقد وتعنفانا حال مقيدة لاخراجم بالوجب تلخيم شأخم وتيضرونا قدوسية بالنسم واحوالهم اوليانهم التناوع التماوية والمراكزيان فيذيا المسافح الانان والمسافع المهاجئ والموديم الاضاد فانهم إدارا المسافح المواجها وقبل من المسافح والمراكزيان فيذيا المسافح والمسافع المهاجئ والمراكزيان والمسافح والمسافح من المراجع المهاجئ وقبلة تقديما كناوم والنزية والدار مرفيا لم والانان يجترون مواجها إلى المراكزيان الانها منظم واصب مترقباتهم مرفع المهاجئ وقبلة ولمازاة والمحدونا فيذيا الماقع المواجها والمنافع والمؤمن ويؤمون والمسافح والمنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة

مرياهدة ووزيرها مراحه وتوزيم بساسة مدين ترضياه و
البناء وهم بهيد. وتروق تنج نسسة حقيقا لمها أهم إينا برخيه المراح والموضول لانفاق والبناء والمنافعة المساجل الفائد الفائد المنافعة المساجل والمهادة والمسابقة والمنافعة المساجل والمهادة والمسابقة والمسابقة والمنافعة ول

بن يَا نِهْ دَامْنَ لِلْسَرِيْتَ مُنْ مَضَادُ مِنَا اللهُ وَرَضُوا الْكَيْمُونُ اللّهَ وَرَضُوا الْكَيْمُونُ اللّهَ وَرَضُوا الْكَيْمُونُ اللّهَ وَلَا يَعْمُونُ اللّهَ وَلَا يَعْمُونُ اللّهَ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا



آثارًا نهبوالاغرجون معهدوان وتطوا الايسرونية كانك ناف فاليزاني واصاب داسلوا بحالته بالدائم اختفاده وفيه دليا مجاحت النبرة وانجا الله؟
والتم نضروهم على المرش والتقاير ليوانا لادار المهادية من المهادية الموانية مهادية المنافقة الموانية وانجا الله؟
وتكونا لهيودوان يكونا للنافقون الانتهادة المنافقة المحادثة الموانية المنافقة الم

الرعب في قلويهم ولاذا لشياع يجين والمزيز يذل اذا حادب الله دسوار تحسبهمجيما مجتمين متفقين وقلوبهمشتى متفرقة لافتراف عقائدهم واختلاف مقاصده ذلك بانهم قوم لايعقلون مافيصلاهم وانتشتت القلوب وهنقواهم كشرالذ ينمن قبلهم اعشل ليهود كثلاهل بدراوين قينقاع ان صوائهم اخرجوا قبل انضيرا والمهلكين من الام الماضية قربها فانمان قريب وانتصابه بنال ذا لتعدر كوجودثل ذاقراوبالامهم سوءعاقة كفرهم فالدنيا ولممعناباليم فالاخرة كثالشتطان اعشلالنافقين فاغرآء اليهود عالفتال كثالالشيطاد اذقال الانساناكر اغراه على تكفر إغراء الأمر للأمود فلتأكفر قالب أفترئ منك تبرأمن عافة ان يشارك فالمناب ولم ينفعه ذلك كافة افاخاف الله دبالمالمين فكان عاقبتها انها فالنادخالة تن فها وذلك جزاء الظالمن والمادمز الانسان الجنس وقيرا بوجل قال لمابليس يومربدد لاغالساكماليوم منالناس وان جاركم الآية وقيل داهب مكه على المجود والارتداد وقرئ عاقبتها طإان انهما انخبرككان وخالدان عإإن خبرلات وفالنارلغو بالماالذ وامتوااققوااته والنظرفس ماقدت لغد القيمة سماه برلدنو اولان الدنياكيوم والآخرة غده وتنكيره التعظيم واماتتكر إنفس فلاستقلالالانفس النواظ فيماقة من الدخرة كاسقاف ولتنظرنفس واحدة فرذلك

نَشِنُ الْمَنْ عِنْهِ الْآَيْمُ وَالْأَلْمَ الْمَنْ فَرَالِوا لَا يَسْمُونَهُ فَرَالُوا لَا يَسْمُونَهُ فَرَالُوا لَا يَسْمُونَهُ فَرَالُوا لَا يَسْمُونَهُ فَالْمَا لَمَنْهُ اللّهُ مُورِّوا لَا يَسْمُونَهُ ۞ لَانَسْمُ اللّهُ وَمَنْهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللّهُ وَمُعْدَمُونَ اللّهُ وَمُوالِمَ اللّهُ وَمُنْهُ وَمَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنْهُ وَمَنْهُ وَمُنْهُ وَمَنْهُ وَمَنْهُ وَمُنْهُ وَمَنْهُ وَمَنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُ ومُنْهُ وَمُنْهُ واللّهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُوا لَهُ مُنْهُ وَالْمُوا لِمُنُوا لِمُنْ وَالْمُوا لِمُنْ وَالْمُوا لِمُنْ وَالْمُ

واقفالة تكويلتأكيا والاقل فيادا الواجات لاند تمهدنيا لعلى والثانية تم للطارة تداييتون الماشجيرة التوليد وهوكالوعيد فإلما ما والاكتواكا الدين أسواحت فالسيم الفسيع في المحافسين فياحتيا ليسموا ما يضعوا بالمفاوا يضعوا ما تفاح الموافق المالية والذي ما المالم المستواط المالية والذي المناطع المالية والذي المستواط المالية المالية والذي المستواط المالية والذي المستواط المالية والذي المستواط المالية والذي المستواط المالية والمالية والذي المالية والدي متصدة المالية والمالية و

الاهوعالم الغيب والشهادة ماغاب عزالحس مزائجواه القدسية واسواغا وماحضرلهمزا لأجرام واعراضها وتعذم الغيب لمقدم فيالوجود وتعلق لعلما لقديمهم اوالمعدوم والموجود اوالسروا لعلانيت هوالزهن الريم هوالمه الذي لااله الإهوالملك القدوس البليم في النزاهة، عما يوجب نتصانا وقرئ بالفقر وهولغة فيس الساديم ذوالسلامة من كانقص وأفتهصد وصف بالبالغة المؤمن واهبالامن وقرع بالفغ بمعفا لمؤمنه علىحذ فبالجاذ المهين ارقيبا كافظ لكاشئ مفيعل مزالامن قلبت همزته هاء العزبزا كميآر الذي جبرخلقه على ماارادهاوجبرعالهمبمعنياصليم آلمتكب الذئككرعنكلهايوجب حاجة اونقصانا سبحا لالسعايشركون ادلايشارك فيتئمزذلك موالة الخالق المقدّن الدشياء على قتضي حكمت، البارئ الموجدالها بريامزالتفاوت المصور الموجدالصورهاوكيفياتهاكاادادومزاداد الاطناب فح شرح هذه الإسهاء واخواتها فعليد ككاب المسيح بنته يالمنى لهالاسماءالحسنى لانهادالةعلىماسزالمعانى يسبيرلهمافيالسموات فالارض لتنزه عزالنقائصكلها وهوالعزيزاكيكيم الجامعالكالآ بأسرها فانها داجعته الحاكتهال فيالقددة والعلم عزالنبي عليمالتآدم من قرأسوبرة الحشرغفرالله لدماتة ومن ذنب وماتا خد

مَا لَذَ مَنْ أَوْفَوا لَقُواْ اللّهُ اللّهُ مَنْ الْمَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّ

سَرَة الجَيْرَ وفَالان مَسْرَة ابَعْدِينَ بِسَدَاهُمُ الرَّحَوْلِ الْجَالِلَانِ أَمْوالاَعْقَدُوا مَدْقُوا مَذَكُوا وَالْمَ اللَّهُ الْمَوْلِوْلِ اللَّهِ الْمَوْلِدُولِ اللَّهِ الْمَوْلِدُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَوْلِدُولِ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلِمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللْمُعْلِيلُولِيلُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللْمُعْلِيلُولِيلُّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِلُولُولُولُ اللْمِلْمِيلَا الْمِلْمُولِيلُولُولِيلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعْم

لانبه شروط فرالاسم دون الفعل وقدكه زوا بماجاءكم مزالحق حالين فاعلاصالفعلين يخرجون الرسول وآياكم اى من مكة وهوما لمن كفروا اواستنناف لبيان الاتومنوا بالقدرنج لان تؤمنواب وفيمتنليب المخاطب والالقات مرالتكا المالغيبة للدلالة على أيجب الايمان أنكتم خرجتم عزاوطانكم جهادا فيسبيل وابتغاءمهاتي علتالغزوج وعدة التعلية وجواب الشرط محذوف دل عليملا لنخدوا تسرون اليهم بالمودة بدلسه مزالقون اواستثناف معناه اي طائل كم فياسرا دالموة ما والاخيار ببب الموقة وأناا على الخفيتم ومااعلنم اعمنكم وقيل علم مضادع والباء مزيدة وماموصولة اومصدرية ومزيفعله منكم انحافيعل الاتخاذ فقدضل سواء السبيل اخطأه اذيثقفوكم يظفروابكم كوفوالكم أعداء ولاينفعكم القاء المودة اليهم ويببطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوة بمايسوه كركالقتل والمشتر ووة والويحفرون وتمنواادتمادكم أوييشه وحده بلفظ الماض الاشعار بإنهم ودواد اك قبل كأبثئ واذودأدا الماصلة وان له شقفوكم لزيتفه كارحامكم قراماتكم ولااولادكم الذين والون المشركن لاجلهم ومالقية يفصل بينكم بغرق بيعهم إعاع الكرمن الهول فيغز بعض كم منعض فالكم ترضنونا ليوم حقالت لن فيز منكع غداوقرأ حزة والكسائى بالتشديد وكسرالمساد وفتزالفاء وقرأابن عامر وابوعمرو يفصل على لبناه للفعول مع التشديد وهوبينكم وعامهر



. فاتصانمادن بسبر فيمانيخ عليه فلكات كالإسوة حسنة فدوة اسم بالؤلدين. فأبرج والذراصة صند ثانية اوخيكان وكالمغاوال مزالسكر في حسنة اوسلتها الالإمرة لانها وصفت القالوللة وهم حسن الغير ألمادة والبنصاء الماحق وسوايا قد وضد فنتقب المدارة والمفساء اعهد يكم الاميم ودكراويكو وسهفات المنتقبات والمقتلي و مبايينا وبيكم المداوة والبنصاء الماحق والمنافق الماحق والمفساء الفتر وحمنه الافقال وحميلة المستنفريات استثناء من في المستنفاء المنتقباء الموادع المنتقباء المجموع استثناء جيم اجزائه وبالماحيات والموادئ والمنافق الإسماع المؤلدة والمنافق المنافق المنافقة المنافق

ادتسلعه هيئا إفتتر با بهاب لاتفار واضعرانا والوط وبالله التعامل والمتعالمة والمتعامل والمتعامل

وَاللهُ عَالَقِيمَهُ وَاللهِ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

لايميكرالة عزاليزرلية تامكرة فالترز والمجرج وكردنيازكر اعلايها كا عزيرة هؤلاء لان قولد ان تتروهم بدل والدان وتستطوا اليهم تشتوكرا الموادية المساورة المساور

فالاترجموه تزالم الكاذر اعالى اذواجهن الكفرة لقوله لاهن حل لهم ولاهم يحلينكن والتكرير للطابقة والمبالغة اوالاؤل لحصولا لفرقة وألتانى للنع عزالاستتناف وانوهم ماانفقوا مادفعوا البهن مزالمهور وذلك لانصط للديبية جى على ننجاء نامنكم رددناه فلا تعذرطيه ارة هنّ لوروداً لنهى عنه لزمه دة مهود هزّا ذروى انه عليها لصلوة والسَّلَّمَ كاذبعد بالحديبية اذجاءته سبيعة بنت الحادث الاسلية مسلة فاقبل دوجامسافر المخروى طالبالما فنزلت فاستعلفها دسولا المصهالله طيدوسا فحلفت فأعطى ذوجها ماانفق وتنرق جماعر دضحا فتدعنه ولاجناج عليكم ان تنكوهن فان الاسلام حال بينهن وبيزا ذواجهن المطار أذاآتيتيه هزاجورهن شرطايتاء المهرفي كاحهن اينانابان مااعط إزواجن لايقوم مقام المهر ولاتسكوا بيصم الكوافي بما تعتصر بمالكا فوات مزعقد وسيبجع عصمة والمراد نهى المؤمنين عن المقام على كاح المشركات وقراً البصران ولانسكوا بالتشديد وأستالوا ماانفقتم منمهورنساءكراللاحقات بالكحاد وليستلواماانف قوآ مزمهورازواجه مانهاجران ذاكرحكرالله بينجيعماذكرفيالآين يحكم بينكم استئناف وحال مزاككم على حذف الضيرا وجعل كحسم حاكاعلىالمبالغته والقدعليموكيم يشرع ماتفتضيه كمتد وازفائكم وانسبقكم وانفلتهنكم شئم مزار واجكم الهاكطار احدمزا دواجكم وقدقري بروايقاعش موقعه التحقيروا لمبألغة فحالتمه إوتتئ منهووثن فَعَاقِيتَ فِاءت عقبتكم اى وبكم مزاداء المهريشبما كم إداء هؤلاء مهورنساء اولئك تارة واداء اولثاثهم وينساء هولاء اخرى بامريتما قبوذفيه كايتعاقب فحالكوب وغره

عِلَةَ بِنَ أَدُمُتَنَا الْمُؤَكِّنَةِ الَّذِينَ لَمُنْعِيْمُ كُمُّ مِنْ وَالْمُمَانَ مَنْ مُوالِمُ الْمَنْ مُؤَكِّمُ مِنْ وَالْمُمَانَ مَنْ مُؤَكِّمُ مِنْ وَالْمُمَانِينَ الْمَنْ الْمُنْسِلِينَ ۞ الْمَنْ الْمُنْفِينِهِ إِلَيْ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينَ وَالْمُرْمِكُمُ مِنْ مَنْ الْمُؤْلِثَ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ مَنْ مُؤْلِمُ مُنْفَعِلَمُ الْفَلِينَ وَالْمُنْفِقِينَ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلِلَّةُ اللْمُؤْلِقُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

فأتواالذى ذهبتنا ذواجم مثل مااغفقوا مزمهرالمهاجرة ولاتوء توه ذوجاا ككافردوى اتتلائزلتا الآية المتقدّمة اوالمشركون ان يؤدّوامهر اككوا فرفنزلت وقدل معناه ان فانتكرفا صبتم مزاكظار عقبي اعفيمة فأتوا بدلالفائت مزالفنيمة وانقواالله الذكائم بهمؤمنون فالالايان يقتضى للقوىمن يااتما النتراذاجاء ك المؤمنات سامعنك عل اللاشكة بالقشيئا نزلت يوما لفتح فانه علي للمهلوة والتلام لما فرغ مزيبع تالوجاك اخذفه بيعتم النساء ولأيسرقن ولايزنان ولايقتلن ولادهن ردوادالنا ولايا تن بهتان يفترين بنايدين وارجلهن ولابعصمنك فهمروف فصنة تأمهن باوالقييد بالمعروف معان السول الأأمر الإبتنبيد على الايجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق فبايعين اذابا يعنك بضان الثواب على لوفاء بهذه الاشياء واستغفر لهز إلله اذالله غفور رحيت باليها الذيزامنوا لانتؤلوا فوما غضبا لله عليهم يعنيهامتا لكهناد افالهوداذروى انهانزلت وبعض فقرآه المتلين كأنوا يواصلون الهود ليصيبوا مزغادهم قديشتوا مزالاخرة ككزه بهااولم لمدوان لاحظ لمسمفها لعنادهم الرسؤل المنعوت فيالتودير المؤيدبا لايات كايتس إكفأار مناصحاب القبود ان يبعثوا اوينا بوا اوينالهم خيرمنهم وعلى لاولون الظاهر فيدموضع المعتر للدلالة علان الكفرأ يأسهم عزالنه عليم المقلوة والمتلام من قرأ سورة المقديكان سالمؤمنود والمؤمنات شفعاء بومزالقيهته سودة الصف مدنيتروقيل كيتروايها ادمع عشرة بسيس لمقدال تمزالتهم

تجوفه ما فالسموات وماسيدة الادض وهوا لعزيز الحبكيم سبق تفسيره

الَّذِينَ دَمَّ اَدْ وَاجْهُ وَ مِنْ اَلْمَالَهُ مَوْلُوا لَمُوا اللهُ الذَّيَ اللهُ الله

يايتها اليزاعوا تمقولون ما لاتفعادات وعاذات لون قالوالو علنا اختيالا عال المواحد لذا في اموالتوافسنا فاعزله افاه يجاليزيقا المون في المياريون المون ا

صرفهاعن قبول للق واليلالم الفتواب والمدلايهدى القوم الفاسقين هدا ينهمو صلة الي معرفة الحق إوالي الحنته وأذقال عيسي أن منهم يأبخ أسرائيل ولعلداديقل إقوم كاقال موسى علياله الامرلان لانسبالهيم ان رسولا فقه اليكم مصدة المايين يدئ مرالتودية ومبشرابه ولديا في فاعد فيعال تصديق لماتفاد ننى مزالتورية وببشيرى برسول يأتى مزجدى والعامل فاكا أين ما فالرسول من معق الاوسال الا المادلان الفواذ هوصلة الرسول فاديمل أسمه آجذ بينها عليالهادم فللعني ينا لتعهد يقبكت الله وانسائه فذكه إقلاكت المشرثه رة الذي مكم بهالنيتون والني الذي هوخاتم المسلين فلاحاء هوالسنات قالواهنا سحميين الإشارة الى ماجاءيه اواليه وتسميته يحاللها لننة ويؤيده قرآءة حرة واكساق هفاساحك اذالاشارة المهيم على المادم ومزاظم عزافترى على العالكذب وهويتك المالام الحلامة الملامزينغي لألاسلام الظاهرجيت المقتضى المضرالدادين فيضع موضع أجابتها لافتراء على المدكتكذب وسوار وسمية اياته عركم أنانهم أتبات المنوونغ لثابت وقرئ يدغى يقال دعاه و ادّعاه كلسه والتسد والعدلابهدى القوم الظالمين لايرينده الهما فيفازهم مردود ليطفؤا اعيريدوذان يطفؤاوا الام مزيدة فافها مناسف الادادة تاكيدا كاذيدت لمافيها مزمعني لإضافة تأكيدا فاكا فالالطالية اويريدون الافتراء ليطفؤا نوراته بافواجهم بينه ينهاوككا بباوجهته بطعنهم والفوت والقد متم فودة والمكافئة وحفص الاضافة ولوكره الكافرون التامالهم



هوالتنفاصل رسوله الحدت بالقرأن المخبرة وجزائق والملتاطنينية تيفامية طاله يركله بسلب بالبياج الاديان وكوكر المشركان المنهائية المساورة الم

عاجلة محبوبة وفي تحبونها تعربص ما نهد وثرون العاجل عا الاتحل وقدا اخرى منصوبة بإضاديه كمكما وتحتون اومتدأخره تضرمزالله وهوع الاؤل به لاوبيادٌ وعلى قولالنصب بحبر عذوف وقد قرئ بما عطف عليه النصب على البدل اوالاخصاص اوالمصدر وفترقيب عاجل ويترالمؤمنين علف على عدوف مثل قل باليما الذينام وأوبشراوع يتؤمنون فانه فيسن إلامكان قالأننوا وجاهدوااتها المؤمنون وبشرهم مارسول للدعا وعدتهم عليهما عاجلاوآجلا ياليتهاالذيزاسواكونواانضادالله وقرأالجحاديان وابوعمرو بالتنون واللام لازالمعنى كونوا معفرا فساراته كأقال عسرار مرفيلحادين منانصارعالماته اعمن جندى متوجها اليضرة المدلطاة رقاله قالس للواربون نحزانصاراهه والاضافة الاولااصافة المعالمة أركه الاالاخر لما بينها مزالاختصاص والثانية إضافته الفاعل فيالمفعول والتشهيب اعتباد المعنى ذالمراد قل فسم كاقال عيت إوكونواا نصارا كاكاذا لمدار تون حين قال لمنه عيسه مزانسارعا فالعاده والمحاديون اصفاؤهم اقلم إمن بهمزا كموروف الميباض وكانوا اثن عشروج الا فامنت طائشة من في اسرائيل وكذب طائشة اعجيتي فايدنا الذيزامتو عليقدهم بالجية اوبالمرب وذلك بيدرفع كبسى كأصبحواظاهرت فصاروا فالبين عزا نتيميل لله عليدوسلم ط فرا سودة السف كان عيسي صليا عليه ست عفرانه وامام فالدنيا وم سري يوما لعتبية دفيقد

اَنْسَادَ مُنْوَالُهُ الْمُحَدِّى الْمُنْ اللّهُ اللّ

سرم المهيدية وها مدعه شرة آن بسيطة الومزال بسيمة ما والتهوات والخالات المائلة القدوم المززاكير وتذكرنا التهاول والمهت و مالنعيث فالاندين اعديدا المديدان اكتره رائيكي والتهارية المديدان المهتبية المسابلة من المناجلة وكوناما المراجلة المراجلة المنافقة المراجلة المنافقة الم

فيدار يؤيده مزيناً، تغذيلا وعطيت والقدوالتخيل الذي يستقره ون غيرالديا وغير الاخرا وضيعها شؤالين علواالورية على على ماركفيذا العلى المراكفيذا المراكفيذا والمراكفيذا العامل المراكفيذا ا



ان زخت کا ایا به شن و دادالت انکافها بتوان خرانا انه وابناق. فتروالتوت فتیتا مناهه ان پنیکر دنا دالیت ال معال کولت ان سختیم مساوتی فرونیم و با مساوتی به مساوتی و با مساوتی به مساوتی و فائد الدین و با مساوتی و

وكالله فامضوااليه مرعين قصدافاذالتعرد ونافدو والذكر الخطبة وفيلالضلاه والامرالسعياليها يداعلي وجويها وذرواالبيع واتركوا المعاملة وتكرخيركم اعائستعالية كالقدخيرا كم مزالمعاملة فانفع الانؤ خيروابقي الذكنير تعلون الخيروا لشرالختيقيين اواذكنيم مزاهل العلم فاذآ قَشَيتَ المَتلوة أديت وفرغ منها فانتشروا فالارض وابتغوامن فمااله اطلاق لماحظ عليهم واحتج بمن جعل الامريدا كحظ الدباحة وفا كديث وابتغوا من فضالاته ليسه بطلسالدنيا وائلاهوعيادة وحصور جنازة وزبار اخ فالله وَاذَكُرُوااللَّكِيْرَا وَاذَكُرُوهُ فِيجَامِهِ احْوَالْكُمُ وَلا تَخْصُوا ذَكُرُهُ المتلوه لملكر تفلين بخيرالدارن واذاراواتمارة اولهواانفضواالها دوعانه على المشلوة والسلام كان يخطب للمعت فرت عربج الطعام فخرج النام اليم الاانى عشرفزلت وافرافا لقارة برة الكاية لانها المقصودة فان المرادمن اللما الذكانوا يستقيلون سالمهروا لترديد لادلالتاعل الذمنهم وانفض بحيره معاع الطبل ورؤيتها والدلالة عليا فالانفضا طرالمت الجفادة معولكاجتاليها والانفاع بهاافكان مذموماكان الانفضاض الماللو اولىبذلك وقبل تقديره واذارأ واعادة انفضوااليها واذارأ والمهاانفضوا اليه وتركوك قاغا ايعلىلنبر قلماعندالله مزالثوار خيرمن اللموومزالتمارة فاددلك محقو بخلديجلاف ماتوهموذ منهنعها وآقة خيرا لرازقين فتوكلوا عليه واطلبوا الرزقهن عزانيتهم كم الدعليدوهم منقرأسودة للجعتاعط مزالاج عشرحتسنات بعددمن بأقيالجعتاق لم يأتباسك امصاره لمسلهين

الْنَا يَرْهُمُ الْلَانِ الْنَانِ مَصَنَّهُ الْمُلْكِينَ فَ فَرْمِنْ وُوْلِ
الْنَا يَرْهُمُمُ الْلَوْتُ الْنِحَنَّ مُصَادِعًا فَ فَرْمِنْ وُوْلِ
الْنَا يَا مُتَمَّ الْلَامِ الْنَالِحِيْنَ الْمُحْتَّ مُسَالِعًا فَيْ فَرِيْنَ وُوْلِ الْمُوْلِقَ الْمُحْتَوِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمُلَكِينَ فَ قُلْلَ الْمُوْلِقَ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُلْكِينَ فَى قُلْلَ الْمُوْلِقَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُحْتَوِقُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعِلَّالِكُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى ال

مردة النافتيز مدنية وهرامدي شرقات كبيسكر فقا (وجزائيم أذنباء للنا الفائدة الفائدة المؤافرة المتهادة المتهادة المتهادة وهو كالمضورة والموافدة المتهادة المتهادة والمستحددة المستحددة المتهادة المتهادة المتهادة والمتهادة والمتهادة والمتهادة والمتهادة المتهادة والمتهادة المتهادة المتها

ران بيتولواشمه تقوظ الافتهم وملاوة كالامهم كأفارا إيتبيافها ويسترجل مدهوق كالامهم كأفارا إيتبياكلهم ويستفر الكلام من كانهم شهر الكلهم ويستفرا كلامهم كانهم شهر المنافعة والمؤلف من المنافعة الكلام والمنطقة المنافعة والمنافعة وا



فاناقيام بهانويستمنزكم سوانه فزدادتهم عطفوها عرضا واستجلما مزوان وبانهم وسدّون برمود عزالاستعفاد وم مستنكرين همالاعتفار سواه طهداستفرته لهادلستففرهم از يفراقه فم رسوخهد فاكتر انامه لايدعا لقورالفاسقين كالوجزية مؤشئزال الشكر لانهاكم هوالكتروالفاق هرائيزيتوكون ايهلامهام الانتخار المؤسنة والمواضون المنوافق المهاجرين فيتمثرا المؤسنة الم بيده الازان واقسم وكترالفاقتين لايشهر في اللهام الله يقولون الذرجة المؤسنة في المؤسنة المؤسنة

منافكريم اوالماج اوسل وهالميزة والرساد فيتوسين بيدها الله والمؤتم والمسافرة والرساد والمؤتمين ويدها الله والمؤتمين والمؤتمن والمؤتمن والمؤتمن والمؤتمن والمؤتمن والمؤتمن والمؤتمن المؤتمن الم

الأَوْمِينَ لِكُمْ فِهَا لَوْالْسَدُ مَعَنَّ فِيْكُمْ رَسُولُ اللهُ وَالْوَالْسَدُ اللهُ وَالْمَوْلُ اللهُ اللهُ

منهزاربا يتامدكرالون اعبريمد لالد فيفول دِنولااختن امهلتني الماجلوبي المنفيرييد فاشدق فاشدق واكين الشالمين المت المتادلة وجزما كالمصلف هام وما وما ومد وقر الوعمروة كان منصوبا عطفا عالى مدق وقريمة بالرخ على الماكون فيكون عبة المستلام ولتوقيق من المستلوم والمؤقفة من المستلوم والمستلوم من قراً المستلوم والمنافقة المستلوم والمستلوم من قراً المستلوم والمستلوم من قراً المستلوم والمستلوم من قراً المستلوم والمستلوم من قراً المستلوم والمستلوم والمستلوم المستلوم والمستلوم من المستلوم والمستلوم من المستلوم والمستلوم والم

مد و متكوفون مقدنا بنام وي بالدعوه البد واقد بالعالات تعين في المدكم بالمناسباع الكم فقال المواد الانتهاج المحقة المنافذ و مقدة كم فاحست معود كم ضودكر مزجلة ما المنافئ إليها بالمحرف و مسردة عيد المدينة على المدينة و المسلمين فاحسط المدينة و المسلمين فاحسط المرافز المتعرف والمسلمين فاحسط المرافز المنافز المدينة على ما المنافز المدينة على ما المنافز المدينة على ما المنافز المدينة المنافز المدينة على ما المنافز المدينة على ما المنافز المدينة على ما المنافز المدينة على ما المنافز المدينة الما المرافز الدائز المنافزة النافزة المنافزة الم

مِنْ قَبَالْ الْمَا الْمَا مُعَالِمَ الْمَا مُعَلَّمُ الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْمَا

الرائع انهاانغار بتالفيكروا وقال كفرد و وهدو صلع طبه بالمسادة والسابح فالقالوال برخ ورتخار وللديا واسلمانغار وسند الويله الما المنظم والمسابع المنظم والمسلم المنظم والمنظم والمنظم والمنظم المنظم والمنظم وا

جَبِهِ فَيارَطِيسَ بِورَجِيمَكُمْ طَلْمُالْمَيْدُوَالُوالِمَدِّةِ الْمُوالَّمِنَ وَالْجَمِهِ الدَّوَلَوْلُوالِمَنَّةِ الْمُعْلَمِينَ وَالْجَمَا وَالْجَمِهِمِ الدَّوَلَالِمَا الْمُحْتَلِقِينَ وَالْمُعْلِمِينَ الدِّولِمَا والحَمْمِ الدَّوْلِمَا المَّامِلِينَ اللَّهِ الدَّالِمَا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللْمُعِلَى اللْمُعِلَى اللْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعِلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللْمِعْلَى اللْمُعْلِلْمُعِلَى الْمُعْلَى ا



مااسابهن صيبة الآباذ فألقة الابتقايره وادادت ومزيؤمن بالسهد قلبة الشات والاسترجاع عندحلوها وقرئ يهد قلبه بالرفع على قاسة مقام الفاعل وبالنصب على لم يقيت سف نفستم وبهدأ بالهمرا عايسكن وآلله بكابتئ عليم حتى القلوب واحوالها واطبعواالله واطبعوا الرسول فان قاليتم إعفان قليم فلابأسهليد فاغاعلى رسولنا البلاغ المبين ادونليفتها لتبليغ وقدبلغ القدلااله الاهووعايات فليتوكل المؤسون لاذا يانهد وإذا لكل منديق منعن فاك والتها الذيا منواان مزاد واجسيم واولادكم عدقالكم يشغلكم عزطاعة القداويخاصكم فيامرالدينا والدنيا فاحذروهم ولاتأمنواغواللم والانقيقوا عزدنوبهم بترك المعاقبة وتصفيوا مالاعراض وترك التثريب عليها وتغفروا باخفائها وتمهيد معدرتهم فيها فانالة غبغوروسيم يعاملكم بتلها علتم وينفضل عكيكم اغااموالكم واولادكرفنية اختباراكم والدعنده اجرعظير لمزازعت الله وطاعت على عيدة الاموال والاولاد والسع فسم فاتقوا القدما استطعتم الحايذلوا فيقتوا وجهدكم وطاقتكم واسمعوا مواعظه فأطبيعوا اوامن وانفنقوا فيوجوه الخيرخالصأ لوجم خيرا لانفسكم اعافعلوا ماهو خرلها وهوتاكد للت علامتنال هذه الاوامرويونان يكون صفته صأ مذوف عافاة الخيرا اوخبرا لكاذمقد رجوابا للاوامر ومزبوق شحا نفسه فاولنك هم المفلون سبق تفسيره ان تقرضواالله بصرف الماك فهااميه قيضا حتينا مقرونا باخلاص وطيب قلب

يناعقلكم بميناكم والواحد شرة المستبحات واكثر أفر أرائك في وابن عامر ويبتوب يضعفكم ويضائكم بركة الانفاق واقتشكود يسلم للجنيال الميد حمل لا يواجل المقدية الخالف والمستبحات المستبول المستبد والمرافق الما المائة المستبد المس

المالقار أيتطا فنها الدع على المتاق الترام بالرجمة وهورسية برقط والسعوالدية والمتطاورة والتراه بالرجمة وهورسية برقط والسعوالدية والانسان الإنتظام المتاق المتراودة والانسان والإنتظام المتاق ا

يُمْنَاعِفُهُ لِنَّهُمُ وَمِنْ فَيْلَا كُوْنَهُ سُكُوْمِ بِنَهِ فَيْلَا فَاللَّهُ مُنْكُومِ بِنَهِ فَيْلَا فَاللَّهُ مُنْكُومِ بَنِهِ فَيْلَا فَاللَّهُ مُنْكُومِ بَنِهِ فَيْلَا فَاللَّهُ مُنْكُومِ بَنِهِ فَيْلَا لَمْكُومِ بَنِهِ فَيْلَا لَمْكُومُ وَالْمِدَ وَالْمَنْ اللَّهِ فَيْلَامُ مُنَا لِمِدْتُونِ اللَّهِ فَيْلَمُ مُنَا لِمِدْتُونِ اللَّهِ فَيْلَمُ مُنَا لِمِدْتُونِ اللَّهِ فَيْلَمُ مُنَا لِمُنْ اللَّهِ فَيْلَمُ مُنَا لِمِنْ اللَّهِ فَيْلِمُ مُنَا لِمُنْ اللَّهِ فَيْلِمُ مُنَا لِمُنْ اللَّهِ فَيْلِمُ مُنَا لِمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُولُولُولُولُولَا اللْمُولِقُولُ اللْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

فاضهدفا فتى عدلت تج على البعث والذيق تبريا من الربية وقداما التنازع وهوندكتولد واشده ادا ذاتيا متم وعزائشا فى وجوب في البعث عن الشقطة المناسسة والمستقطة المناسسة والمستقطة المناسسة والمستقطة المناسسة والمناسسة والم

أوبيدها دوىان سالم بنعوف زمالك الانتجع أسره المدوفة كاابوه الم رسولاقة صلىا تقه عليهم فسلم فقال اتقالته واكثر قول لاحول ولاقوة الآباسه فعَمَلُ فِينَا هُوفِي بِيَهَا ذَوِّع البِهَا لِبَابِ ومعهما تَدَّمِزَا لابِل تَعْفِلُ عَنْهَا الدة فاستاقها فتزلت ومن يتوكل على الله فهوحتبه كافيه آلالة بالذامق يبلغ مايريده ولايقويتهمراد وقرأ حفص الاصافة وقري بالغ امرهاى نافذو بالغاعل نهجال والكبر قدجعل القلكم بشئ قدلا تقديرا أومقدانا اواجلا لايأق تنبيره وهوبيان نوجوب انتوكل وتقريرنا تقذم من أقيت الطلاق بزمان الهدة والامرياب خيالتها وتهيد الماسية الفهزمة الإ واللائ يئسنن مزالهين مزانسائكم ككبرهن الزرتبسه شكست فعدتهنا يجلتم فعدتهن ثلاثة اشهر دوعانها نزل والمطلقات يترضن انفتهن الاتة قروء قيل فاعدة اللائ لم يحضن فنزلت والكفة أيحنن ايواللاف إيحفان بمدكذاك واولات الاحالاجاك منتهيهتتهن الايضعزجملهن وهوحكريع للطلقات والمتوف عنهن اذواجهن والمحافظة علىجمومها ولمهن عأفظة عوم قولم والذير يتوفون منكم ويذرون اذواجا لأعوم اولات الاحمال بالغات وعسموم اذواجا بالعرض والككم معللهذا بخلافثم ولانههم انسبيعت بنست اكمارت وضعت بعدوفات زوجها بليال فذكرت ذلك لرسولا مصملى الله عليته وسلم فقال قدحلت فترقبى ولأنه متأخرا لنزول فتقديمه تخعيص وتقديم الإخربناء للعامر عالمناص والاؤل داجم للوفاق حليم ومن يتقالله فاحكام فراع حقوقها بيعله مزام ويسرا يسهل عليمامع ويوفقتم للنير ذلك أشارة الماذكرمن لاحكام أمراقهانكة أأليكم ومذيتقالله فاحكامه فيزاع حقوقه ككليعنه سيئاته فان المتنات يدهبزالسيئات وببظراء اجرا بالمضاعفة أسكنوهت مزجت سكيتم اعمكانامزهكان سكناكم مزوجدكم مزوسكم

وَاشْدُوْا دَوَّى عَدَّلِي مِنْكُمْ وَكَيُّوُاللَّهُمَادَةَ فَيُوْدُلِكُمْ

هُوَعَلَّهُ هُوَ مَنْكَ الْمُوْرِيَّ فِلْهُ وَالْمِوْاللَّهُمَادَةَ فَيُودُونَا مِنْ وَالْمُورُاللَّهُمَا وَمَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمَعْ الْمُعْمَلِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمَلِكُمْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْ

ىماتليغوندوه وعطف بياد لقوله من حيث سكنتم والانتبادوهن فالسكني لتعنيقوا طبهن فبلوهن المالزوج

والكراولاتحل الفنفرة عليهن حق بينسن هملهن فيزين بزالمدة وهنا يداع إختسام واستحقا قالندة مته بالمحامل المستات والاسادية تونيد فأنار المنظمة على المنظمة الذكر وهن عالملارشاع والخمر واليد ويقام يوسعته ومن قد عليه ويقال الاجراء الاجراء الم فانقاسرتم عنا يقار فقد مسترق المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة ومن قد عليه وزقة فلينين ما الته المنظمة ال

وبالأربحا عدقوة كرها وساميها كان تاقية المهاشمة الانج في المبدد المقاتمة المدينة في المبدد الما تقاتمة المدينة المنافذة المقاتمة المنافذة المقاتمة المنافذة المقاتمة المنافذة المقاتمة المقاتمة المنافذة المنافذة

يؤمن مناتظلات المالنور منالمتادلة المالهدي

اَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ الْمَا عَنْ مَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَا اللهُ ال

وقن في من إلله وعيل الما يدخه جنان تجري من تحتيا الانهار طافيرن فيها إبنا وقرائع وان عام يدخه المواقعة المدافؤ من القال من المستخدمة من المستما والمستمار والمستمار المستمار المستمار وقري المرافع المستمار والماد والمنبر يتزاما الاس يتين المتجري المرافع وقسان ويتبدن ويتفذ حكى أيض و المستمار المنافع المستمار المستمار المستمار المستمار المستما يدا على المدت وعلى منافية على المستمار المستمار

تسريقتم اولاد من عامل اولستثناف بيبا الله عاليد والقفوة التعمد التراقع المنظوة المنظو

 قرآء آلكسا في المقفف فاندلايحتل حهنا غيره كتخالشتة دمن بابيا طلاقاسم المسبث عالمستبب والحفف السكس ويؤيدا لاقراقان فمآنبا أحاله والتنزانية هاقال بافاله ليانيير فاناوق الاعلام التقواالاته خطاب فضي والشناع القات البالفة فالماتية فقدصف قلوبكا فقدومد منكا

مايوجب التوبة وهوميل قلوبها عزا لواجب من غالصة الرسول على لا مرجب ما يحد وكراهية ما يكرهم وان تظاهرا عليه فالسوء وقرأ الكوفيون القفيف فاذالقه هوموليه وجبريل وصالوا لمؤمنين والملككة بعدذاك ظهير فان بيدم من بظاهره مزالة والملاككة وصلحاء المؤمنين فاذالة ناصره وجبويل دئيس اكتروبيين قربن ومن صوم المؤمنين ابتاعد واعوان والملائكة متظاهرون وتنشيص جبويل لتعفيمد والمرادبا لمتدالح الجنس ولذلك عما الإضافة وبقول بمد ذلك تعظيم لمظا هرة الملائكة من جلة من ينصره الله بن عنيي مبهان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرامنكن على لتغليب اوتعمير الخطاب عَنْ بَعِيْنَهُ وَاعْضَ عَنْ بَعِضْ فَأَلَّهُمَّا لَيَّا هَا بُرِ قَالَتْ مُنَا نَبَاكُ وليسرفيه مايدلانها يطلق حفصة وانوالنساء خيرامهن لانتعليق لأذ الكؤلاينا فيطليظ واحدة والمعلق عالم يقع لايوجب وقوص وقرأ نافع هْنَا قَالَابَتَ إِنَّا لَهِ مُلْتُمُ الْخَيْرُ ۞ إِنْ لَنُوْيَا إِنَّا لَلْهُ فَقَادْ صَيَعَتْ وابوعرو ان يبدله القفف مسلمات ومنات مقرات غلصات اومنقادات مصدّقات قَانَتَاتَ مصلياتناومواظبات ع إلطاعة \* فُلُوبُهُكُمْ أَوَانِ نَظَاهَرًا عَلَيْهُ فَإِنَّا لَهُ هُوَمُولُهُ وَيَحْدُثُمُ كائبات عزالذنوب عابلات متعتذات اومتذللات لامراؤسولعلم المسلام سأغآت صاغات سحالسائم ساغالانديسيوفالنهاد بلاذاد اومهاجرات تيبآت وآبكارا وسطالهاطف بينهالتنافيها ولانهاشة سكم مهفة واحدة اذالمعنى شتماوت على ليجيات والابكار يلايها الذيت رَبُّهُ إِنْ عَلَلْفَكُوزَانْ شُدِلَةُ أَنْ وَإِجَّا خَيْرًا مِنْ صَحُنَ مُسْلِكَاتٍ أمنواقوا نفسنكم بتزك المعاص وفعلا لطاعات واهليكم بالنصير والتأديب وقرئ اهلوكم عطفا على واوقرا فيكوذا نفسكم انفس الفسأ الفسالتات مُؤْمِنَاتِ قَانِنَاتِ مَآتِبَاتِ عَامِكَاتِ سَكَانِجَاتِ مَيْبَاتٍ على تغليب المخاطبين فاراوقودها الناس والجيارة خارانتقديهما تفاد فيهابللطب عليهآملنكة تليامهاوهمالزبانية غلاظشيآة وَٱبْكَازًا ﴾ يَآيَهُمُ ٱلَّهَ يَزَامَنُوا قُوْا ٱنْفُسَكُمْ وَإِهْلِيكُمْ غلاظ الاقوال شدادا لافعال اوغلاظ الخلق شداد الخلق اقرياء عا إلاضاله المشديدة لايعسوناللهماامرهم فيمامضي ويفعلون مايؤمرون نَاذًا وَقُودُهُ مَا ٱلنَّاسُ وَالْجِيَازَةُ عَلَيْهَا مَلْيُعِكُمْ غِلَاظُ فبايستقبلا ولايمتنعون عن قبولا لأوامروا لتزامها وتؤدون مايؤمرون بالتهاالمذين كهزوا لاقتنذروا اليوما غاتجزون ماكنت تعلون ايحقال شِكَادُلَا يَعْصُونَا لَهُ مَا مَرْهِرُونَيْ عَالُونَا مَا وَعُرُونَ ﴿ فم ذلك عند دخولهم الناروا لنهى عز الاعتبذار لانه لاعدر لهم اوالمهذر لأ ينفعهم بالبهاالذيزامنوا تواالما تدقوية نصوعا ايالنة فالنجد عَلَّأَيُّهَا ٱلْذَيْنَ كَعَلَمُ وَالْاَقْتُ ذِوْاالْدَهُ مِّأَفَّا أَفَةُ وَدَمَا كُنْهُ وهوصفتها لتاثث فانه ينضع نفسربا لتوبت وصفت بدعلى لإسشا دالجاذي مبالغذاوة النصاحة وهوالخياطة كانها تنصيما غرق الذنب وقرأ إبوبكر تَعْسَمَانُونَ ۞ يَا أَيُّهَا ٱلدِّينَ إِمْنُوا نُونُوا إِلَّا لَلَّهُ تَوْبُهُ كَفِيهُوكِيّاً

والمبوت تقديره داب ضوح اوتفع ضوحا اوتوبوا ضوحا لانفسكم وسنل عاة دصحا للدعندع فالمنتجه عقال يتبعها ستنهاشياه على لماض مزالذ فوبها ليبامة وللفرائض لأعادة ورديا لمفالو واسبتحلال المنصور وادنعزم علجات لانتود وإذتري نفسك فيطاعة إلله كارستها فبالعصية

بعم النوذ وهومصد رععني انعوكا الشكى والشكور اوالنصاحة كالثيات

عَنْ تَكُمُّ الْنُهِكَ فَيْمَا كُمُّ اسْنِاكُمْ وَيُوْخِكُ مُنَا الْمُنْكُمُ الْمَنْوَاكُمْ وَيُوْخِكُ مُنَا أَلَهُ وَالْمَيْلُالُمُوْ اللّهُ اللّهِ وَاللّهِ يَاللّهُ وَاللّهِ يَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ يَاللّهُ وَاللّهُ يَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ول

ذكربسيغة الاطاع جريا علىعادة الملوك واسعارا باستفضل والتوبة غيرموجب واذالعبد ينبغ إن يكون بين خوف ورحاء وملائخ كالله آلبتى ظرف ليدخلكم والذين امنوامعه عطف على لنه عليمالصلا والسلام احمادا لهم وتعربضالن ناوام وقيلمت لأخيره ووهم سعى بينايديهم وبأعانهم ايع الصراط يقولون اداطؤه فيالمنافقين رسااتم لنافرنا واغفرلنا انك ع كلشي قدير وقيل مفاوت افارهم بحسباعالمه فيسألون اتماس تفضلا فالهاالنية واهدالكفاد بالسف والمتافقين بالحير واغلظاعليهم واستعما الخشونة فمأتباهدهم اذبلغ الرفق مداء ومآويم جمنم وبشرا اصير جمنما ومأويم ضرب الله مشلا للذين كفزواامراة نوح وامراة لوط مشل الدعالم في انهم باقوة بكفرهم ولايما بون بمابينهم وبأيا لني عليه المقتلاة والشلام والمؤمسين مزالنسبة بعالمها كانثا تحت عيدين من عياد تاصالحين بريد يبقظيم وح واوط عليها السلام فانتاها بالنفاق فلينينا عنهامناته شيأأ فلينزالنيان عنها بحق الزواج اغناءما وقيل اي لهاعندوتها اويومالفيمة أدخلاالنارمعالماخلين معسائرالماخلين مزاككرة الذ لاوصلة بينهم وبين الانبياء وضربا الممثلا للذين امنوا امرأة فرعون شبمحالم فأن وصلة الكافئ لانقدهم بعال آسية دخاله عنها ومزلها عندالله مع انها كانت تحت اعدعا عداه الله أذقالت ظرف الثال لهذف رتبابن ليعندك بيتاف إنجنة قرببا من رحمتك اوفياعلي رجات المفرين ونحى مرفرعون وعله من نفسما لخبيثة وعلمالتي وبجفت القؤ آلظالمين مزالتبطالتابيين لدفالظار

مندوح خلقناه بلاقوسطاتصل وصدقت بحلمات رتهآ بمعضالمنزلنا وبااوحالمانبياش وكمتبة وماكيته فالدح اوجنسرا ككتها لمنزلة ويدك

عليه قرآهة البصرين وحفص بالجع وقرج بحابتا لقه وكتاب المحجيت والإنجيل وكانت مزالقانتين من عداد المواظيين على لطاعه والتذكير للتغليب والاشعادبان طاعتها لم تفصرعن طاعة الرتبال الكاملين حق عدّت من جلتهدا ومزانسلهد فتكون مزابتدا ثيت عزائبتي عليما لفتالاة والشلام كمامت الرجا لكثيروا يتكل مغا لنساءا لااديم آمسيت بنت مزاح احرأة فرعون ومريربنت عمران وخديجت بنت خويلد وفاطب بنت يجد وفضل جائشت على لنساء بكفضال الثريدعلى بالزالطعام وعنب عليدا لصلاة والمشاوم من قرأ سوبرة الحة برآناه الله توبت نُسوحا سودة الملك مكيتأ لافوذات بسيبيا يشايوس المتحرافهم

تبادك الذى بيده الملك بقيضت قدرته المصرف في الاموركلها وهو عَلَى لِشَّى قَدِيرَ عَلَى كَامِ الشَّاء قدير الذي خلق الموت والحِدوة وتدرها اواوجدالحياة واذالها حسبها قلاره وقدتم الموت لقوله وكتنتم اموانا فاحيأآ ولانبأه عالمحسزالهل ليلوكم ليعاملكم معاملة المخابربالتكليف ايهاالمكلفون أبكراحسن علا اصوب وأخلصه وجاءم وعا احشن عقلاواورع عن عادم الله واسرع في طاعت جلة ولقعة موقع المفعول ثانيا لفعل البلوى المتضرمعي تعلوليس هدامن بأب التعليق الأنهي وقوع الجلة خبرا فلابعلة إلفها عنها يخلاف مااذا وقعت موقع المفعولين وهوالعزيز الغالبالذى لايعيزه مزاساء العمل الففود لمن ابمنهم الذي خلق سبع سموات طباقا مطابقة مهضها فوق مص مصد رطابقت النعلاذ آخصفتها طبقاع إطبق وصف بهاوطويقت طيا قااوذات طباق جعرطة يكيا وحيالا وطبقة كرجسة ورحاب ماترى يضفاق الرحزين تفاوت وقرأ حزة والكسائرين تغوّبت ومعناها وإحدكالتعاهد والتعيد وهوالاختلاف وعدم التنأ مزالفوت فانكلام والمتفاوتين فانتعنى بعض مافوا لآخروا كالمتصفة تأنيته للشبعوضع فيهاخلق لزهن موضع الضمير للتعظيم والاشعادياب مقالى يخلق مشل ذاك بقدرتها لباهرة رحمة وتفصل وان في إبناعها نصما جليلة لاتحصر والخطار فيالا سول اولكا بخاطب وقولي فارجع المم هلترع من فعلود متعلق برعلى منها لتسساى قد نظرت المامرادا فانظراليهامرة اخرى متأمّلا فيهالتعاين ماأخيرية سرمن تناسعا واستقأ واستجاعها ماينيغ لهاوالفطودالشقوق والمرادا كخلام فضك اذاشق تمادجم البصركرة بن اى رجعتين اخرين يذ ارتباد الخلاو المراء بالتثنية التكريروالتكثر كافيلسك وسعدمك ولذلا احاسا لاميقلنا ينقلباليك البصرخاسا ميداعزاصابة المطلوب كانمطره عند

طهاوالمتخاب وتعالا

وهوحسير كليان لولدالها ودة وكترة المابعث، وتقدنيا التتماد الذينا الزبالتيان الادش بمسايح بحاكية سيلاماه الملتج فها ولا يسم ذلك كون بعد الكيام كلي كل الشيرات فوتجا العالد بالمام المنافز الشياطين الرسم الجيرن والرجوم وجما العا فائمة اخرى موجم اعدائم بانقشنا ضرائه بالشبيت عنها وقيامتنا ووجلنا هارجوم الغيران الشروم الجيرن والرجوم وجم بالنسج وهو مصدر موجم مارج به واعتدالهم قابلات الشير المساورة الفرائية المواقبات المام المواقبات المواقب

الم بأتكم نذير يخوفكم مذاالمذاب وهوتوج وشكيت قالوا باقتجاءنا الميرفكة بناوقلنا مانزل لقدمز بثخ افانتمالا فيهداد لكبي الحف عنبا الرسل وافرطنا فالتكذيب حق نفينا الانزال والادسال وأسا وبالننا فانبث المالقهدل والنذيراما بمعنى لجمع لإنه فيدا ومصدر مقد مبعنا فاعاها انأ اومنعوت باليالفة اوالواحد والخطاب لدولامثاله علالتغليب اواقامة أتكنيسا لواحدمقام تكذيب المستكرا وعلاان العسى كالمنس الافواج قدجاء الىكل قوج منادسول فكذبناهم وصللناهم ويجوذان يكونه المغلاب فزكلام الزبانية لكحاد علادادة العول فيكوذا لضلال ماكا فواعليه فالدنيا اوعقابالذى يكونونيه وقالوالوكاسم كادم السافقيل إهلة مزفير جب وتعنيش اعتمادا علما لاح مزصد قرم بالمجزات أومقل الفَتْفَكَرُ فِي مِنْ مِنْ مُعَالِمُ الْمُسْتِيمِينِ مَا كَا فِي الْمُعْتِدِ فَ عدادهم ومزجلتهم فاعتر فوايذنهم حين لاينفسهم والاعتراف فقراد عَنْ مَعْ فِي وَلِدُسِهُ يَجِعِ لانه في الاصل صدروالم ادبرا لكف مُعَمَّا لاَحْمَا أأستمير فأسحقهم الدسطااى بعدهم من دحمته والتعليب الثيجاذ والبالنة والتعليل وقرااكسا فبالتثيل اذالذين يخشون وبم بالنيب أغافن عذابه غائبا عنهم بهاينوه معداوخا تبين عنماوعزا عيزا لناس اوبالخؤ عنه وهوقلويهم لميمفق لذنوبهم فأجركبير يصفره فالملأثة الدنيا واسترواقوكم اواجروابانه عليم بنات المتدود بالغياثر قبتك اديمبرعنهاسترااوجمرا ألايملم نزغلق الايعلم استرفالجهر مزاوجمه ألاشياء حسنما قدرته حكمته

وَمُوجَهِنَدُ وَ وَلَدُنْ رَبِنَ النّهَاءَ الْدُسْلِ عِيمَاءً وَتَجَلّنا النّهَاءَ الْدُسْلِ عِيمَاءً وَتَجَلّنا النّهَاءَ الْدُسْلِ عِيمَاءً وَالْمَنْ وَلَوْرَنَ النّهَاءَ الْدُسْرِ وَالْمَنْ وَالْمُنْ وَالْمَنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمَنْ وَالْمُنْ وَلَامِ وَالْمُنْ وَلِمْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِيلِيْنَا مِنْ الْمُنْ وَلِمُنْ وَلِمُنْ وَلِمُنْ وَلِمُنْ وَلِمُنْ وَلِمُنْ وَلِمُنْ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُوالْمُنْ وَلِمُنْ ولِمُنْ وَلِمُنْ وَلِمُنْ وَلِمُنْ وَلِمُنْ وَلِمُنْ وَلِمُنْ وَلِمُنْ وَلِمُنْ وَلِمُولِمُولِكُولِمُ وَلِمُلْمُولِكُولِكُمْ وَلِم

وهوا للطيف انخبين المتوصل علما فالهومن خلقه وماطن إوأع يعلما لله من خلقه وهويهذه المنابة والمقتيد بهذه أكال يستدعى أديكون فيغلم فعول ليعيد دوعان المشركين كانوا يتكلون فيما بينهم باشيباء فيغيرانه بها دسول فيقولون استروا قولكم تشلايسم الدي فنبدانه على جلهم موالذى بعمل كم الارض فلولآ لينة يسهلكم السلواث فيها فامشوا فيمناكها فجوانها اوجالها وهومثل فترط التذليل فانمتكي المعربيوا عزان يطأه الراكب ولاتذلال فاذابعل الادض فالذل بحيثة ينئي في في الم يقاشي لرتيذلل وكلوامن دفقه والتسترام ن في الله النشود المرجم فيسأ كوعن كرمها المرعليكم وامنتم مؤلة آتسآه يعفالملائكة المتوكاين طابدبيرهنا الهالم اوانقدتها لمرعلة أويل من فيالمتهاء مره وقضاؤه اوعارزع العرب فانتهر دعموا انديتما لي في السياء وقرأ ازكيتروامنتم بقلب الهزة الاوتى واوالانضام ماقبلها وبرجايته البزىءامنتم بتسهيل الثائية بلافصل وفترأ قالون وايوعمر وبتسهيل لثنانية مع الفصل وورش بإبدالهأ ألغاا وبتسهيلها بلافسل والباقون بتحقيق المسمرتين أن يخسف يجما لايضر

> فغيبهم فيهاكا ضليقادون وهوبدل مزمن بدلا لاشتمال فأذاهم تمور تضطرب والمودالمزدد وإلجئ والذهاب أحامنت مزده الشماءان يربهل

عليكم حاصبا اذبيط عليكم حصباء فستعلمون كيف نذبر كيف أنذار افاشاهدتم المنذوب وككن لاينفعكم العلرجنتاد ولقدكنب الذين مزقيلهم فكيف كأنكر انكارى عليم بانزال المغاب وهوتسلية للرسول عليالمة الأ والسلاموتهديدلقوم المشركين أولجيروا المالطير فوقهم صافات باسطأ اجفتهن فحانجة عندطيرانها فانهن اذابسطنها صففن قوادمها ويقبضات ويضمنها اذاض بهاجنوبهن وقنابعد وقت للاستظهاد برعل لقراث ولذلك عدل بمالح ميعترا لفصل للتفرقة بيرا الاصل في الطيران والطادئ عليمة مأيمسكهن فانجوعلخلاف الطبع الاالزهن الشامل دهته كاثنئ بانخلتهن عاإنسكال وخصائص يآتهن للرى فرالهواء اتدكركم شئ بمير ملكف يخلق الغرائب وبديج العياب أمرمن هذا الذي هوجند ككم ينصركه من دون الزمن عديل لقولما ولميروا على معنى ولم ينظروا فياشاً هذه العناشر فإيعلوا قدرتناع إقدنهم بنحو خسف وادسال حاصب ام تكرجند بنصركمنة ونانشاذاوسل فنيكم عذابه فهوكة والمام لهرالحة شعهم ذوثؤ الااناحج مخرج الاستفهام عنقيين من ينصرهم اشعادا بانهم اعقد هذا القسم ومزمته أوهذاخيره والذي بصلته مقته وينصركم وصف لجندمجول علفظم الالكافرود الآفيفرود الاسعتدالي أمينها الذيريز فكم امين يشاراليه ويقال هذا الذيريز فكم أتأستك رقة بامساك المطروسا والإشباب المحصلة والموصلة لماليكم بلانجوا عادوا فيعتق فبهناد ونفور وشادعزالحق لتفرطباعهم عنه أفزيشي مكاعلى وجمه اهدى يفالكبت فاك وهومزا لغراش كمتشرا لقالتكا فأقشعوا المققية إنهامز باسأنفض بعنها دذاك وذاقشع ونساعطان

ٱلْطَيْفُ الْخَيْدُ ﴿ هُوَالْذَىٰ جَعِكَ لَكُمُ الْاَزْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا مَنْ فِيالْسَمَاءَ اَنْ يَحَشِيفَ بَكُمُ الْاَرْضَ فَإِنَا هِي مَوْرُكُ الْمَاسِمُ نَدِيْرِ ٥٥ وَلَفَذَ كُنُّ مِنْ الدُّيْنَ مِنْ مَنْ لِمِنْ وَكُفُ كَانَ كُورْهِ اوَنُرْبِرُوْالِكَالْطِنَّةِ وَقَهْ مُصَلَّاقًاتِ وَيَقْبِضَنَّمَا يُمْيِّد كُمُنَّا إِلَّا ٱلرَّهْ أَلَهُ مُوْكِلُ أَنَّهُ مُعِكِلُ مُنَّا الَّذِي مُو ا جُنْدُكُكُمْ يُنْضُّرُكُمْ مِنْ وُولِالرِّمْنِ أَنِالْكَافِوُيَالَا فِي عَرُدِ ٥ أَمَنْ هَٰذَا أَلَّهُ عَمْرُنُ وَيُحْكُمُ إِنْ أَمْسَاكَ نِذَهُ مُنْ إِلَيْهُ أَسِيفٍ عُيُّوْدَ نَفُوزْ۞ أَفَنَ بَيْنِيْ مُكِيِّاً عَلَى دَجُهِيَّةِ إِمَّادَ كَامَنَ

كبوقشم بالمطاوع لمماتك وانتشعرومعنى كجا المبيئة كإساعة ونيمزعلى وجمه لوعودة طريقه واختلاف اجزائه ولذلك قابلد بقول أمتريتيش تقوآ فالما سالمام آلمشود عميم تماط مستستقيم مستوى الابنرآه أوانجهت والمراد تثياللشرك والموحد بالمتاكين والدينين بالمسلكين والمران والكيان والدينين بالمسلكين والمران والمتابين والمدينين بالمسلكين والمراد والمتابي والمتابع الملاتة علىها اللسلك الاشعار بإدماعل بالمشرك لايستأهل اذيرع جابقا كمشئ المتعسف فيمكان متعاد غرجستو وقيا المراد بالمكر بالاعرفان يعتبف فيمك وبالمسوى المصير وقيام رئشي كمكاهوالذي يحشرعلي وجمه الحالنا رومن يمشي سوياهوالذي يحشر علقدميما لحالجنت

ظهموالدعافشا كومها كترائشهم انشمعوا المواجلة والابحداد انتشاط والافتدة انشكروا وشبرها الميدماتشكرون باستهالها فياخلت الإجاب المهودان المدون المدون المدون المدون المدون المدون المدون والمافات والاسارة والاستراكة المدون والمدون المدون والمدون المدون المد

برسالنون فلهوالرهن الذعادعوكراليمولمالنعكلها أمنا بهُ للعلمية لك وعليه تؤكلنا للوثوق عليه وللعلم بان غيره بالذّات لايفترولاينفع وتقديم الصلة المخضيص والاشعارب فستعلوث مزهوفيه اللبين مناومنكم وقرأاتكماني بالياء قالدايم الأصبح مأؤكم غورا غائرا فالارص بحث لاتناله الدلاء مصدروصف س فزيأتيكم بماءمعين جاراوظاهر بهوالمأخذ عزالني عليماصلاة ولتلم منقرأ سورة الملك فكأ غااجي ليلة القدد صورة القلم وهي تنتانب وحسونايتهكت بسيلقالخزالتيم أن مزاسماء الحروف وقيلاشما كوت والمراد برالجنسراواليهمون وهوا كموسالذى عليما لارض اوالدواة فان بعض اعيتان يستضرج منمتى اشدسواها مزالنقس بكت يه ويؤيدا لاؤل سكونه وكتبته بصورة الحرف والقلم موالذىخط اللوح اوالذى يخطبها قسيهاككرة فوائده واخؤ إنعام واكسائي وبيه قوب النوذاجراء للواوالمنفصل بحجالمتصل فان النوت الساكنة تخذم مروف الفراذاا تصلت بهاوقدروى ذلك عنا ضروعا وقرثت بالفتة والكسركساد ومايسطرون ومايكتبون والضيرالقلهامني الاقل على التعفليم وبالمعنى الثاف على رادة الجنب واسنادا لفعل الى الآلة واحراؤه عواول الملالامامتهمقاصا ولاحعابرا وللقفظة ومامصدية او موصولة ماانت بعد تبل بجنون جواب القسم والمعنيما اشتاج فون منعاطيك بالنيقة وحصافة الرأى والعامل فالماله عقالنؤ وقيل يجنؤ والباء لاتمنع على فاقبل لانهامن وفي وفي منظم ون علمن وأن الث لابمآ عالاحالوالابلاغ غيهنون مقطوع اومنون بمليك مزالناس فانهرتماني بعطيك الاتوسط وانك لعلي خلق عظيم انتحتمل منقومك مالايحتلمامثا لك وسئلت عائشة رضحالته عنباع خلقه كأنخلقمالفرأن أاست تقرأ الهزازف اعطوا لمؤمنون

وَجَهَاكُمُّ الْسَنَعُ وَالْاَسْيَادُو الْآذِرَةُ مَّلِيَالُا مَالَّهُ الْسَنْعُ وَالْاَسْيَةُ وَالْاَلْمِيْ وَالْإِنْ مَلَّالُونَ وَالْمَعْلَقُونُ وَالْمَعْلِقُونُ وَاللَّهُ وَالْمَعْلِقُونُ وَاللَّهِ وَالْمَعْلِقُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَعْلِقُونُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعِلَّالِمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلَّالِمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّالِمُ وَالْمُعِلَّالِمُ وَالْمُعِلَّالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُعِلَّالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُوالِمُ وَا

فِيسَدُ وَالْمَاعَرُونَا الْمَاعَدِهُمُ وَلَا الْمَاعَدِهُمُ وَالْمَعْدُونَا الْمَعْدِدُونَا الْمَعْدِدُونَا الْمَعْدُونَا الْمَعْدُونَا الْمَعْدُونَا الْمَعْدُونَا الْمَعْدُونَا الْمَعْدُونَا الْمَعْدُونَا الْمَعْدُونَا الْمَعْدُونَ الْمَعْدُونَ الْمَعْدُونَ الْمَعْدُونَ الْمَعْدُونَ الْمَعْدُونَ الْمَعْدُونَ الْمَعْدُونَ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللِّهُ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

فرالظلم آثيم كثيرالاثم عتل جاف فليظ مزعتلماذاقاده بعنف فخظة بعدذلك بعدماعة مزيثالب زنيم دعيماخود مززنمتي الشاة وهما المتدنيتان مزاذنها وحلقها قيلهوا لوليدين المفيرة اذعاه ابوه بعدثما في عشرة منمولده وقيلا لاخنس بنشريقا صلمهن ثفيف وعداده في ذهرة المتكان ذامال وبنين اذاتنا عليه اماتنا قالاساطع الاولين اي قال داك حينتاذ الاندكان متولامستظهرا بالسنن مزفرط غروره ككز العاما مداول قاللانقسملان مابعدا لشرط لايعل فياقبل ويجوذان كوذ علت للانطع اىلانقلىم زهن مثالبه لازكان ذامال وقرأ إبن عامروهم فأوبيه فوتب وابويكرة أذكان علالاستفهام غيران ابن عامر جعل الهزة الثانية بهزين اعألأن كانذاما لكذبيا وأنقليعه لاذكان ذامال وقرئ اذكان باكتسرعليان شرطا لفني فيالنهه عزالطاعته كالتعليل مالفقر فيالنه عزقتا إلاولادا واذ شرطهالمخاطب اىلاتعلع شارطا يساده لاثباذا اطاع للغني فكاندشرط فحب الطاعة سنسه بالكي على لمرطوم على لانف وقداصا بانضا لوليد جماحة يومربد وفبقيائرها وقيلهوعبارة عزان يذله غايته الادلال كقولهم جدع انف ودغسم انف لان السهة على لوجه سيتما على لانف شين طاهر اونسقدوجهه يومالهتيمة أنأملوناهم بلونااه أبكنها لقيط كالمونآ أتعابلجنة مهدبشناناكان دونصماء بفريخين وكان لرطهمالخ وكادينادى الفقراء وقتالصراء وأبتراد لهمااخطأه المجلا وأنعنما لآيج اوبعد عزاليساط الذي بيسط تحت الخفلة فيحتمر لهرش كثرها مات قال بنوه اذفعلناماكا ذيفعل بوناضا قعلينا فحلف البصرمنيا وقسا لصباح و منفقه الساكين كاقال اذاقسمواليصرمنهامعيس ليقطعن اداخليز العياح ولايستثنون ولايقولونان شاءالة واغاسماه استثناء لما فيمه فالاخرآج غيران الحزج بهخلاف المذكوروا ألخ يجرا لاستثناءعين اولان معنى لا آخر بم ان شاء الله ولا اخرج الا انيشاء أسه واحداولايستثنة

قَوْمُرَّ كُونَ فَاشِحِتَ كَاشِرِهِ كَالْمِسَانَالْدَعَسِمَ قَادَمَجِينَا بَرِقَ فِيرَاقِيشِيمَ فِي الواسِنَا سمايافتريه لذكلا شهايضرم عنها سهدة والمدواتشني الدواسميون النافدواعاريكو اعارضوا الدينا فوظفرا الدينة وقديقا الفعل مالمالمقضد معنى الاقال الشعب مالندوالقدام بندوافدوالشني الدوالاستياده الكتيب مالين فاطلون فاظفرا والم يُقاوِّق فِيدا والوالها بين مؤقف وخت وخفد بموالكم ومناكند وطفناش الالإنطبا الدور ملكرسكين ان مصروق تاسمها عاضا والفراد والمالمين عالمال وخواسكين عالمال خواسم المهالفة في المنافذة والنهور تعالى المنافذة عليها في وقدواع وهذا ذرق وغدوا قادون عابك لاغيرة بالواسمان على الكرواني العمل عادرت الإنجاد المنافذة عليها عليها عندون فها الاعوال الكواد في المنافذة المنافذة المنافذة على المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة على المنافذة المنافذة

قادرن على لانتفاء وقيل لمرد بمعنى المرد وقدقري بهاى فيقدروا الاعلى حنق بعضهم لبعض كقوله يتلاومون وقيا للردا لقصه والمترجت قالمس الشاعر اقباسيل اء مزامرات يحرجر دالحنة المملم اي غدواال جنتهم بمرعة فادرين عندانفسهم علصرامها وقيلا لمدع اللنة فلارأوها إولماداوها قالولالضالون طربق جنناوماهيها بل ايتقماناتلوا وعرفواانهاه قالوابل نحزي ومون حساخيرها يحنا يتناعل نفسنا فالاوسطهم رايااوشنا الراقلكم لولاتستمين لولانككرونه وتتوثؤ السمنجث يتتكروقدة المحيثاع بمواعل ذلك ويدل علهمقا المعنى قالوا سبهان دبنا اناكا ظالمين اولولانستثنون فسم الاستثناء تسبيعا التشاركها فالتظيم اولانه تندير عزان يجرى وملكم الايرود فاقبل بمصهم عليهض بالاومون يلومهمهم ومضافا دمنهم مزاشار بذلك ومنهم زاستصوب ومنهرمن سكت داضيا ومنهم فرأنكره فالموايا وليناآلة كاطاغين متحاوزين حدودالله عسى بناان يدننا خيرامنها ببركة التوية والاعتراف الخطشة وقدروعانهم مدلوا ضرامنها وقرئ يبدلنا بالمخفيف أناألى وتناراغون ولجون العفوط البون الخيروالي لانتهاء الرعبة اولتفهن إمعنى الرجوع كذلك العذاب مثلة الثالعذاب الذى بلونابها علمكمة واصابيا لجنته المذاب فيالدنيا ولمناب الاخرة اكبر الظم مند لوكانوا يعلون الاحتردوا عايؤة يهم المالعذاب الاللفيز عنداج اى فالا فرة او في جوار القدس جَنَاتَ الْمُعَيْمِ جِنَاتَ لِيسِ فِهِ الا السَّفِيمِ ۗ الخالص أفخعا السلن كالحربين أنكاد لقولا أكهزة فانتم كافوا يقولوك انصحانا نبعث كايزعم عدومن معدار بفضلونا بأنكون احسن حالامتهم كاغزعليه فالدنيا مالكم كف يحكمون التفات فيه تجب من حصمهم واستعادل واشعاد بانماصا درمزاختلال فكرواعوحاج دأك المراج مكالساء فيه تدرسون تقراون

 آوَلَهُوَيُكُمُ الْمَيْزُونَ اللهُ مِلْقَارُانِ وَتَسْبَونِهُ والسلمان كُمُ الفَقْرُ لا شالد دوس فياجئ بالادكسرت ويتوبان بكوان يحكن المددوس واستثنا فارتخير الفاقة والمنافقة في الميقية الفاقة والمنافقة في الميقية المنافقة في الميقية المنافقة في الميقية المنافقة في الميقية المنافقة في المنافقة المنافقة في المنافقة المنافقة والمنافقة في المنافقة والمنافقة والمنافقة

لَدُنُونَ ﴿ اِنْكُمْ فِيمُلِا عَنْرَنَ ﴿ الْمُكُمْ الْمَكُمْ الْمَكُمْ الْمَكُمْ الْمَكُمْ الْمَكُمْ الْمَكُمْ الْمُكَمْ الْمَكُمْ الْمُكَمْ الْمُكَمْ الْمُكَمْ الْمُكَمْ الْمُكَمْ الْمُكَمَّ الْمُكَمَّا الْمُكَمَّ الْمُكَمَّ الْمُكَمَّ الْمُكَمَّ الْمُكَمِّ الْمُكْمَا الْمُكَمِّ الْمُكَمِّ الْمُكْمِنَ الْمُكْمِنَ الْمُكْمِنَ الْمُكْمِنِينَ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ وَالْمُكَمِّ الْمُكْمِنَ الْمُلْمَعُمْ اللَّهِ وَالْمُكَمِّ الْمُكْمِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُكْمِنِينَ الْمُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

نغيهناانكون ماشكون القس توميكشف عزساق ومستتقالام ويصعب الخطب وكشف الشاقه شافية لك واصلية شمع الجغذوات عزصقة فر فحالهرب قالحاقر اخوالحربان عضت بمالحرب عضها وانشمرت عنساقها المربشمل اويوم يحتشف عزاص لالامروحقيقة ببجيث يصبرعيا نامستعا منساقا لشير وساقا لانسان وتنكيره التهويلا والمتعظيم وقريء تكشف الثأ علىناء الممول والفاعل والفعا الساعة اواكال وبدعون الإالسيد توبينا على كهدالهجودان كان اليومريوم المتيمة اويدعون الماتصلوات لاوقاتهااذكاذوقتالنزع فلأيستطيعون لذهاب وقتناوزوائس القدرة على خاشعة ابصاره ترهقهمذلة الحقهمذل وفتدكانوا يدعوذالما اسجود فالدينا اوزما فالعجة وهمسالمون متكنون فيم مزاحواالعلاويم فذرن ومزيكذب بمذالكديث كلمالي فافاكفيكم سنستدرجهم سندنيهم مزالعناب درجة والامهال وادامة الصحة وازدياه النعمة منحيث لايعلون انماسته راج وهوالانفام عليهم لانهر حسبوه تفضيلا فرعلى المؤمنين وامراكهم وامهلهم آن كدعمتين لايدفوبتئ واغاس إضامهاستدراجا بالكيدلاند فيهمورت امتسئلهماجرا علىالاشارة فهممنهفهم منفرامن مثقاون بجاها فيعضون عنك أمعندهم ألغيب اللوجاوالمفسات فهيكيتون منه مايحكمون ويستنفنون بدعزعلك فآصبركم رتانى وهوامها لهروتأخير ضرتك عليهم ولاتكن كما حباكوت يوس عليالتادم انادى في بطنالموت وهومكفلوم مملوء غيظامزا لفيزة فتبتله بلاش لولاأن تعاركه نتمة مزرته يعني التوفق للتوية وقويها وحسن يذكيرا لفعا للفصل رغري تعادكت وتنادكهاى تندادكه على كايتا كالدانمان بعن اولااذكان مقال فستتناكك

أنَّ بَكَالِمَتُهَا عَلَيْهُ المَّالِمَةِ وَهُومَهُ مِعْ مُرْطَحُ وَالكَرامَةُ وَهِمَالِيَةُ عَلِمَا لِمُؤْكِ المَّامِلَ وَالْمَائِمُ المُوالِمُ المَّامِلُ المَّامِلُ المَّامِلُ المَّامِلُ المَّامِلُ المَّامِلُ المَّامِلُ المَّامِلُ المَّامِلُ المَّامِلِمُ المَّامِلُ المَّامِلُ المَّامِلُ وَالمَّامِلُ المَّامِلُ المُعْمَلِيلُ المَّامِلُ المَامِلُولُ المَّامِلُ المَّامِلُولُ المَّامِلُ المَّامِلُ المَّامِلُ المَّامِلُ المَّامِلُ المَّامِلُ المَّامِلُ المَّامِلُ المَّامِلُ المَّامِلُولُ المَّامِلُ المَّامِلُولُ المَّامِلُ المُعْمِلُولُ المَّامِلُ المَّامِلُولُ المَّامِلُ المَّامِلُ المَامِلُولُ المَّامِلُ المَّامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَّامِلُ المَّامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُ المَامِلُولُ المَامِلُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المِنْ الْمُعْمِلُ المَامِلُولُ المِنْ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُلْمِلُولُ الْمُعْلِيلُولُ اللْمُعْلِيلُ اللْمِلْمِلُولُ الْمُعْلِيلُ اللْمِلْمِلْمُلِقُولُ الْمُعْلِيلُ اللْمِلْمِلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللْمِلْمِلْمُلِلِيلُولُ اللْمِلْمِلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمِ

اعالقرانا ينبعث عندسماعه عضم ومسدهم ويقولونا بمجنوب حيرة في امره وتنفيزاعتم ومأهو الإذكر للمانين لماجنوه لاجرا لعرَّادُ مازانه ذكرعامه لامدركه ولانتعاطاه الامزكان آكا إلناس ععلا واستنهم دأيكأ عزالنيه النه عليه وسامزة رأسورة القااعطاه الدنوابالن وسيراس تعالماخلاقهم سوبغ الحاقةمكية وآيها احدى وخسون المنتالة الرسيم لكاقة اوالساعة اواكولة الويحق وقوعها اوالتهتخ فهاالاموراى برفحقيقتها اوبقعرفها حواقا لامور مزاكسا بوابحزاء على لاسناد الجازى وهم بتدأ خبرها مالكاقة واصله ماهواياي شيع على المعظيم الشأنها والتهويل فحا فوضع المظاهر وضع المضمر لاناهولها وماادرمك ماأكاقة وائت اعنك ماها عائك لانقركها فانها اعظيمزان لبلغيا درامة احدوما متبدأ وأدريك حبره كذبت تؤدوعآه بآلقارعة أبالحالتالت فتع الناس بالافزاع والاجراه والانفطاد والانتثاد واغاوضت موضع ضيرا كاقتذبادة ف وصف اشدتها فاما تودفا هلكوا والطاغية بالواقعتالماودة الدة فالشاة وهالفيط والجنت لتكذيبه بالفادعة اوبسبب طغيانهم التكذيب وغيره على نهائت وكالعافية وهو لايطابق فوله واماعاد فاهلكوا بريع صريبر اعشديدة الصوت اوالبرد مزالمة إوالمهر تعاتبة شديدة الفضف كانهاعت علي فإنها فسلم يستطيعوا ضبعا عادعا عاد فإيقة دواعاردها سخهاعليهم سلطها عليهم بقدرته وهواستئناف وصفتن فتناف بالنغي ايتوهم مزانها كانتمت انصالات فلكيته اذلوكانت ككان هوالمقدد لها والمسبب مسبع ليالس وغانية المحسوما متتاصات بتمحاسم من حسمت العابة اذا تأبعب بك كها اوتحسان حتمت كاخروا ستتأصلته أوقاطعات قطعت وارهم ويجوا انكرن مصدرا منتصرا عل العلة بمعن قطعا اوالمصدر لفعلنا لمقدر مالأ ائتحسم هرحسوما ويؤين القراءة بالفتح وهمكانستاياما ليحوز مزجيع تأدنبأ

الغذيبالانهاء الآخرة غاسمية بهوذالانها محيافستاه الولانجوزا مزياد فوارت فيلم بالقائز على البطرة في القريدة المت قبل غيهابها اوقيالليا الايامر شركل موقعهم سيح كانها بجازتها (سول نفل خاوية سأكنز الاجواف فهل يجاهم مواقيقة من تبستاونتس قبل غيهابها اوقيالليا الإيامر شركل موقعهم سيح كانها بجائزاً وبلهاء وجاه فيهون والحكه ومنتقده وقرالهد تالاهاك أومن المساوه ومنده موانا صويل عيدان في وارس والتفكيات قري قراله علي لمهم والله الملها بالملحق بالمسال المساورة المالية المسوان والديم المساورة المالية والمؤافرة والية والدينة والدارة المساو المولان المساورة المالية المولان المولد المول

تهولا لقينة وذكرما للمكذبين بها محينها لشأنها وتنيبها على تكانها عادا فيمترجها فانماحسناسنادالفعلاليالمهدولتفيكده وحسزتانكيره للفصا وقرتيث غفة بالتصب كاسنادا لععلا لحاكما والجرود والمرادبها النفئة الاولم أنتثب عندها خرابالعالم. وحملت الانض والجيال وفعت مزاماكنها بجود القيدرة الكاملة اوبتوسط ذازلة اوريح عاصفة فَلْكَادُكَةُ واحدة فضرت الجلتاذ بعضها ببعض صربة واحدة فيصيرا تكاهباءا وفبسطنا بسطة واحدة فصارتا ادضا لاعوج فيها ولالمتالان الذك سسالتسوية ولذلك قبل ناقته كاءللخ لاسنام لها وادمن كالملتسع المستوية فومنذ فينثذ وقست الواقنة قامتانيتية وانشقتالتهاء لنزولاللتكن فهاومنذواهية ضعيفة مستخوبة وآلماك والجنز للتعارف بالملك على رجائها جوانها جمعرها فقصر ولعلدكش الحاب الدنيا بخراس الدنيان واضواءاهاما الماطراف أوحوالها واذكان عرفاهم فلمآ هلا ليذلان تكذا ترذ المشب ويجلع ش تبك فوقهم فوقاللا تكت الذين هم على الارجاء اوفوق الثانية لانها فينية النقدير يومنذ غانية فاليتامار الدوي مرفوعا انهم التومر ادبعة فاذاكان يوبزا لهيمة ايدهرا للمبادبعة اخرى وقيلمانية صفوف من الملائكمة لايعلم عنتهم الآا فقدتمالي ولملرايض أغيثرا لعظمته بماشاهد مزلح إلالساؤلي يومحروبهم على لثناس للقضاءا لعام وعليمذاقال يومشذ تعضوذ تشبيا المياتة مرص السلطان المسكر ليتعرف لحوالهم هداواذكان بعدا لنفخة الثانية ككوناكات وللثاليوم إسما لزمان متسع يتع فيرا لنفتان والصعقة والنث روائحي الخصأ أعط لجنثا بحتة واهل النادالنا وتتح بحليط فالكمل لأتفغي كمخافية سرم عالمة تعالى يحكوفا لعرض للزطاوع عليها وإنما المرا وافشأء اكمال والمهالفة والعداب اوعلالناس كاقال يومرتيا التراثروقرأ حزة والكسائي الباء للفصل فأمان آوقه كأبيمينة تفصلالعض فيقول تبجيها هاؤماؤؤاكاسه هااسركنذوم الفات اجردها هاء يارجل وهاءيا امركة وهاؤما يارجارن اوامركان وهاؤم ياركم

وَيَا وَعُوْدُ وَمُنْ فَعَالَمُ وَالْوَهُ فِيكَاتُ إِلْكَا اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مهافرة المورون مولما هدفي تكابيد فعول از أولاندا فريا اسايين والإنجازي المواقع المواقع المواقع المواقع المسابقة استكنت الخافية وقد تعدّ فالوصل واستحيال في المادار والدائدة في المادار والدائدة والمواقع المواقع المو



واما مزاوككا بدخاله فيقول جولداري والجاري الما وسوه الماقت باليني أواون كتابيه ولما وندأ صابيه بالتيا والمتناقات الما المنتاقات التألمة المنتاقات المنتاقات

الاشعاريانه والمستحق للعظمة فرتعظ استوجب ذلك والانيض على طعام المسكن ولايحث علىذل طمامه أوعلى طمامه فضلاا نسدلهن ماله ويجوزان يكون ذكر الحصر الاشعار بان ارك الحصريه في المنزلة فكيف بتادك الفعل وفيده ليل على كليف الكياد الغروع ولعل تخصيص الامرين بالذكرلان اقها لعقالما أككز بإبلة واشنعرا لرذا الأليفل وقسوة القلب فليسرله اليوم ههناحيم قربب يجيب ولاطعام الامز عسلبن غسالة اهلالنادوصديدهم فعلين مزالمسل لاياكله الآائعا طئون اسحاب أنخلاا منجهاع الرحل ذالقما الذئب لامز الخطأ المنساة للصواب وقري اكفاطيون بقلب الهزة ياء واكناطون بطرجها فالااقسم لظهورا لامرواستغذاشف المخقيق مالقتم اوةأقسم ولامزيدة اوفلارة لانكارهم المعث واقسم ستأنف وأبتصرون ومالابتصرون بالمشاهدات والمغيبات وذلك يتناولا كالخالف والمخلوقات باسرها أنه اذا لفترأن لقول رسول يبلغه والشه فاد الرتسول لايقول عزنفس كريم علىالله وهوجدا وجبرا يتلاعلهما المتلام وباهويقول شاعر كالزعمون تارة قليلاما تؤمنون تصدقون لااظهر كمرصدق ضهديقا قلباد لفريد عناجكم ولابقول كاهل كاتزعمون تامرة اخرى قليلاماتذكرون تذكرا قليلا فلذلك يلتبسرالامرعليكم ودكم الايمان مع نفي الشاعرية والتذكر بع الكاهنية لان عدم متابهة العراث الشعرام بن لاينكرة الامعاند بخلاف مباينته ألكها نة فانها تتوقف على تذكرا حواله الرسول صلاله عليه وسلم ومعافى المترأن المنافية لظريقية الكهنة ومعافيا فالفهوف أأبنكثروان عامره يعقوب الياءفيها تتزيل هوتنزيل مزرب المالمين مزله على انجبريل ولوتقول علىناجفرالاقاؤ سم الافتراء تقولا لانه قول متكلف والاقوال الفتراة افاول تحقيرا مها كأنها جمع فعولة مزالفولكا لاضاحيك لاخذناسه باليمين جمييمه

مُرْقَعَلْمَا الْمَهُ الْمَقْلِمُ الْمُقْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمَعْلَمُ الْفِعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمَعْلَمُ الْم جيعاه في الإين بمنطاهنو في المستخدمة عزالة الواقشول حاجزتي وافيرة وحدث لاحدة انتجاء وانتظاب الله والذاخر المنتق المنتقيق الانتهائية تعرف المنتظرة المنتقبة في المنتقبة من المنتقبة المنتقبة العالمة الوالمؤخرة الله المنتقبة والمستقدمة المنتقبة المنتقبة والمستقدمة المنتقبة والمنتقبة والمنتقبة والمنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبة والمنتقبة والمنتقبة والمنتقبة والمنتقبة والمنتقبة والمنتقبة والمنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبة والمنتقبة المنتقبة والمنتقبة المنتقبة المنت

فالمفأسقط عليناكسفامز التياء سألدأ مستهزاء اوالرسول صلى الدعليد وسقماستيها ببنابيم وقرأ نافروابن عامرسال وهواما مزائسة العالفة قريشقال سالت هذيل دسوللة فاحشة ضلت هذيل باسالت ولمنصب اومزالستيهلاذ ويؤيده انمقرئ سال سيسل عإنا لستبدل بصدد يعنى إلمشاكل كالغود والمعني مهال وادبه فاب ومضي الفعل لققية وقوعناما والدنيا وم قتل بدراو في الاخرة وهوعنا بالناد الكافرين صفة اخرى لعناب اوصلة فواقع وانصح اذالسؤالكاذ عمز يتعبرا لعذابكا نجوايا والباء علجذا لتغمز سالههنهاهتم ليسلهدافع برقء مزانته مزجمتماتماقارادتهم ذمى الممارج ذكالصاعدوه الذرجان التيصعد فيهااككم الطيب والمسل المتها فإويترة فينها المؤمنون فيسلوكهم اوفحه ارتوابهما ومراتسا للاسكة اوالمتمات فان الملائكة بعرجون فها تقرج الملئكة والروح اليه في ومكاذ مقداد خمشين الف شنة استثناف ليانادتفاء ملك المعادج وبعد مناها علىالتمثيل والتخييل والمعني إنها بحث نوقة دقطعها في زماد لكمارَ فرزماً يقذويخسين الفسنت منصى إلدنيا وقيل عناه تعرج الملاتكن والروط لح عميته فيوم كان مقعاده كمقعاد خسينا لفيهسنة من حيث انهم يقطعون فيمعا يقطعها لانسان فيها لوفرض لاانعا يوزاسفا إلعاع واعاشرفاستب العرش مسيوة خشين الفيصنة لانعابين مركز الايض ومفعر إلشياه الدنيأ علما قيل سيرة خسمائة عام وتنن كل راحاة منالتها سالمسبع وأتكريى عالمرش كذلك وحيث قال فيوم كان مقداره الفيسنت بريدس ذمان عروجهم مزالا دخرا لمحد تبالتهاه لينياوق فيوم متعلق واقعرا ويسال اذلجعل مخالستيكان والمزادبديوم العيمة واستطالتهاما لمشدته علجا لتكاوا وككثرة مافيد مناكحا لاندوالمحاسبات اولانه على لحقيقة كذلك والروح جبراشك وأفراده لفضلها وخلواعظهم تللائكة فاصبصهرا حملا لائوسه مستيها لدواضطراب قلب وهومتعلق يسأل لاذا اسؤال كانعزاستهزاء

المُنطَبِّنَا لِمَن الْرَبِّنَ ۞ فَا وَسَعُمْ وَالْجَدِهُمَا الْمَا الْمَنْ الْرَبِينَ ۞ فَا وَسَعُمُ وَالْجَدِهِمَا الْمَا الْمَنافِعَ الْمَالَةِ الْمَنْ الْرَبِينَ ۞ وَالْمَالِمَةِ الْمَالَةُ وَالْمَالِمَةِ الْمَنْ وَالْمَالَةُ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ

اوضت وه للمماعيم اوم تنجع واستطاء النصريوب اللان المنوقيق وقوع العذاب فاصر بفته شارف الانتقاء أشهرون الضيرالعذاب الونووانيين بيسة منالامكان وتراقريها صناومنا وقوع ميويمكل المشافرة المنطفة تربيا مح يكون الشاء الونينمرول عليد واقع اوجد لعن في معهمان علوقة والمعالمذاب ومهركا الغذات اودودى الهيت وتخونكيالكاهمي كالمدوق المسيوغ الوالادائجان متلفته الاواز فاذابت وطين فإكوا شهيئا لهم بالنفوط المؤينة والإياز و ولايدًا وقيد قريا عند الدوقر إبركثير ولايداً والمؤينة المندول الايدان والموادي المتعارض استثناف او والديدا على المناطق المؤينة المناطق المؤينة المناطق المؤينة المناطق والمؤينة المناطق المؤينة المناطق المؤينة المناطق والمؤينة المناطق والمؤينة المناطق والمؤينة المناطقة والمؤينة المناطقة والمؤينة المناطقة والمؤينة المناطقة والمؤينة المناطقة والمؤينة والمؤينة المناطقة والمؤينة المناطقة والمؤينة المناطقة والمؤينة المناطقة والمؤينة المناطقة والمؤينة والمؤينة والمناطقة والمؤينة المناطقة والمؤينة والمؤينة والمؤينة والمؤينة المناطقة والمؤينة المؤينة المؤينة والمؤينة والمؤينة المؤينة المؤين

آنها الضيرللناواومبهم يفسره كظي وهوخبراوبد للوالشأنا وللقصة ولظهمتنا خبره تزاعة الشوى وهوالليا كالصوقيل علمالنار متعوله حزاللظ بمنة اللب وقرأ حصوبز عاصم فزاعة بالنصب على لاختصاص اواكيال المؤكرة اوالمنتقلة عذان لفلئ يعنى متلظية والمشوى الاطراف اوجع سواة وهيجلة الأأس تدعو تعدب وتحضر كقول ذعا لرمت تدعوأ غفه الرب مجازع وينبها واحضاره ألمن فترعنها وقيل يدعوز بانيتها وقيل تدعوتهاك من قولهم دعاه الله اذا اهلك مزادير عزالي وتولى عز الطاعة وجعفاوعي وجعالمان فعلى فيوعاء وكده حصاوتأبيلا الالسادخاق هلوعا شديدالمرص فيرالصبر أذامته الشر الفسر جزوعا ككثرالجزع وإذامته المنير السعة منوعا يبالغ فالامساك والاوماف الثلاثة الموالمقدرة اوعققة لانهاط المجل الانسات عليها واذاالا وليظرف كجزوعا والاخرى لنوعا الاالمسلين استئناء الموصوفين والصفائل الكورة يعددكر الطيوعين على الاحوال المذكورة قبل لمضادة تلك المتفات لهامن حيثانها دائة على الاستغراق وبالعة للحق والاشفاق عالفاق والاعان بالجزاء والخوف منالغمون وكسرالشهوة وإشارا لآجل على الماجل وتلك ماشتد مزالانهما ك فيحب العلجل وقصلود النظاعليم ألذنهم على الوائم دائوذ الاشفاهم عنها شاغل والله فإموالهم متمملوم كالزكات والفتذكات الموطفة للسائل الدعهيثا والحروم الذكايسال فعسبغنيافهم والذن يسدون بومالدن تصديقا باعالم وهوان يتعب نفسه ويصرف مالهطعا فالمثوبة الاخوية ولذلك ذكرالدين والذيزهم منعذاب دبهم مشفقون خاشون علىفسهم انعناب ديهم غيهاموذ اعتراض يدلعا الدينغ لأعدان أمنعناب الشواذ بالغرفيطاعتب

قالةيزه هرتيم ما تقول الاعزازة المجم إدا مكتبا إما أمكتا إما أمكتا إما أم المدود سبق تسديره المؤسون في المؤسون واللهزيم لا الما تقد موجه مع معاود ما خطون وقرار كذير لا ما شهر المواجه المواجه المؤسون المواجه المؤسون المؤسو وقرام من المواجه المؤسون المؤسو

علامة فالدنا كالا دوم جميعة الله التقاتم هايون المستخدمة المعالمة التقاتم هايون المستخدمة الله التقاتم هايون المستخدمة المستخد المستخدمة المستخدم

سُومَعَ فِيهِ تَكِينُ وَلِمَا الْمَعْلِيْوَالِنَّ مِسْلِمَا الْوَشْلُونِيْ الْمَالِمُونِ الْمَالِدُونَ الْمَاللَّذِي وَلَا الْمَالِدُونَ الْمَاللَّذِي وَلَا اللَّهِ الْمِنْوِيلُونِ اللَّهِ اللَّ

الدعاء على السبيب تكويلها الرفاضها بمانا والكواد متنه المالاية والطاحة المستبعة المواد المستبعة والطاحة المستبعة والمستبعة والمستبعة المستبعة المس



اِسْرَانَا ﴿ فَالْمَنْ اَسْمَعْ فَرُفَا تَكُمْ اِفَهُ كَا مَعْفَانَا ﴿ فَالْمِنْ الْمُنْ الْم

مزحيشانها موجبت للرجاء بانخلقهم اطوالااى تادات اذخلقهم اؤلا عناصرة مركات تغذى الانسان تماخلاطاتم نطفاتم علقاتم مضفاتم عظاما ولحوما تمانشأ هرخلقا أخرفا سريدل على المككن ان يعيدهم تارة اخرى فيعظهم بالمواب وعلى انهتعالى عظيم المقددة تام الحكمة تثم اتبع فالثاما يؤيده منابات الأفاق فقال المرتروا كيمن خلق القسبع سموات طباقا وجعل القرفهن نؤرا اىدف السمات وهوف المتباء الدنيا واسا مسبالهن لمابينهن مزالملابسة وجعرا لشمرسراجا مثلابها التراظمة الميل عن وجه الارض كايزيلها السراج عاحوله والله انبتكم مزالارض بأتا انشاكم منها فاستعمر الانتات للونشاء لانها دلعلى المحدوث والتكون مزالادض واصلها فبتكرا نبأقا فنبته نباتا فاحتصرا كتفناء بالدلالةالالتزاميت ثميبدكرفيها مقبودين وعيجكم اخراجا بالحثر واكذه بالمصدركا آكدبها لاؤل والالةعلى ذا لاعادة محققة كاليدء وانهاتكو لامحالة والمفجعلكم الارض بساطآ تنقلبوذ عليها لتسككوا منهاك فلجا واسمتجع فيومن تضر الفعل من الاتخاذ قال نوح دبا نهم غصونى فياامرتهم به والبعوا من لم يزده ما له وولده الاخسارا وابعوا وقساءهم البطري بأموالهم للفترس باولادهم يحيشصارة للسببا لزيادة خسادهم فالاخرق وفيهانهم الماتيموهسم أوجاه تحسلت فم باموال واولادأة تبهما فالخسار وقرأا منكثروهمزة والكساق والمصرمان وولده بالفتروالسكودعل نبلغتكالحزن اوجمكالاسد ومكروآ عطف على يزه ، وألضير أن وجعم المعنى مَكَّرا كَارَا كَيْرَا فِي العَايِرَ فَالمَالِمَ فِي منكادوهومنكيروذلك احتيالم فالدين وتحريث لناس علادى وح وقالوالاندرن الهتكم اعمادتها ولاندرن وداولاسواعا ولاندة وتعوق ونسرا ولاندرد هؤلاء حصوصا قيله إساء رجال صالحين كأنؤا ين آدم وذوح عليتها المشاوم فغاما نؤاصة دوا تبركابهم فلما طالمس

الزمان عبدواوقه انتقلقا لماهرية مكان وقدكتك وسواح لحمان ويعون لمنازج وجون لمراد ولسرنح يروثراً الله وقدا النه عرقراً ويتوا التناسب وشخ صفيعا العملية رقيانساوكتراً الشيرة فرماء اولاصياء كذلها من اصلاك في لاكترنا تشالين تدصلات حطف فايدانهم عصوف وضالطنو برالنداو فرق ع مكرهروصلغ دياهرلا فالروسهم والضياع والحداد كوترانا للجريين فيمنادل وسعر بما خلياتهم مواجه بوسائري التاكيد والخيورة الواق بما خطاياهم الحقوق الطورة المواقعة المسابق المواقعة المالية والمتقيا بالدلالاتعاد بايونا لاخراق والادخال الولانا المسابقة المحافظة المواقعة ال

مُرفَّ شَدِهُ ولِبالعَمْ يِسَافَعُولُ وَالِلَّهِ مَنْ لَلْسِن مَرْتُوا مُنْ مُنْ اللهِ مِن مُرْتُوا مُنْ مُنْ اللهِ مِن مُرْتُوا مِنْ مَنْ اللهِ مِن مَنْ اللهِ مِن مِنْ اللهِ مِن مِنْ اللهِ مِن مِنْ اللهِ مِن مِنْ اللهِ مِن اللهِ مَنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن





واند تماليية دنيا وقراً إديثير والدسريان باتكديطا بمن جلتا لمحكيمه القول وكدا مايده الافحاله والواستقاموا وافلساجد واسلاقام عبا مدانت من جلت الموقع بالدان والموقع الموقع الموقع

وكتبانعس على تصدد لأن وعمزا لقول اوالوصف لمحذوف اى قولا كمكذوبا فيدومن قرألن تقول كيمقوب جمله صددالان المتقول لانكؤ الأكذبا وانكان رجال مزالانهر بعوذون برجال مزالجن فاذا لرحلكار اذاامس بقفرقا لاعوذ يسدهذا الوادى ونشرسنهاء فوم فزادوهم فادوالكن باستمادتهم تمققا كبراوعتواا وفاداكي الانتابان اضلوهم حقاستماذوابهم والرهق فالاصل غشاذالشي وآنهم وان الانس ظنواكاظننت إمااكة اوبالمكر والأنادم كالاماكي بعضهم لبعض واستثناف كاوم مزاهدومن فقان فيهاجعلها مزالوجئ الذلزمعث المقاصا ساة مستعفعول فلنوا والالمسأالساء طلنا بلوغ المتياء اوخبرها والله وستعارم فالسوالطلب كالجسريقال لمسه والمسيرو تلسيكطلب واطلب وتطلب فوجدناها ملئت حساحال استجم كالخدم سندملا قوما وهمالملا تكتا الذن بمنعونهم عنها وشهبآ جعشاب وهوالمثئ المتوادمزالنار واناكانتعدمتهامقا تع مقاعدخالية عزالمس والشهبا وصائحة للترصد والاستماع والسمع صلة لنقعدا وصفت لقاعد فنايستم الآن عدله شهابارصدا اعتشهآ بأواصفاله ولاجله ينعدعن الاستباع بالرجم اودوى يهاب واصدين على ناسيجم الراحدوقد منهاز ذلك في اصاغات. وآنا لا تَدْرَى أَشَرُورَدَ عن والارض العراسة السهاء الماراد بحرد بحرد شدا خيرا وأنامنا الصائحون المؤمنون الابراد ومنادون ذلك اي ومدون ذلك فحذف الموصوف وهمالمقتصدون ككأطرائق ذويطرائق ايجناهم اومثلطرا ثقينة اختلاف الاحوال اوكانستطرا تقناطراتق فكدوآ متغرةة

مختلفتهم مرقدة من قدادا قطع واناظننا علنا الالنفع الشوالاض

وَاذَ بَهِ الْهِ ذَرَبَا الْفَنْ صَلِيمَةُ وَلا وَلَمَا ﴿ وَالَّاكُونَ وَلَمُ وَالْتُكَالَ وَالْمَا فَي وَالْكُونَرُ وَلَهُ اللّهِ فَالْمَا الْفَلْ الْمُونَرِ وَالْمَا الْفَلْ الْمُونِرُ وَلَهُ اللّهُ وَالْمَا الْمَالُونِ اللّهِ وَالْمَا الْمَالُونِ اللّهِ وَالْمَا الْمَالُونِ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

كاشين فالادترانها كاليها وترجيرهميا هاديين مها اللشاء اوان لـ فين فالادخرانا دارنا امرادل فين هر بالنطب والمالمات اعالمتران استابه فرزوشن برد فلايفاف وقرية فلاييف والاقل لعد هل فيقير فياة المؤمن واختصاصها بد بحساولامعتا نصافي كواد ولاان تهضد فد ادواء بخر ولا دع الدين المنظون المنظون والمترادان تجنيب هذا والمترادات المسلون وعاقدا المسلون وعاقدا المسلون المتوافقة المتوافقة والمتوافقة والمتوافقة المتوافقة والمتوافقة والمتوافقة والمتوافقة المتوافقة المت

متبدوا فيهاغيره ومنحضل فمقدرة باللام علتدللنه كألمنا فالمرة الفاء وقيل أالمرا وبالمساجنا لاوضكلها لانها بحلتالنبي سإلانة عليدوس لمسيحها وقل المسجدا لحرامرلان فبلتا لمساجد ومواضع السجود على دالمراد التريح والتيمود لغيراندوآرلبالسبعة والتجعات على نجم سجد وانعلاقا معبدالله وعالنبى واغافة كلفظ العبد للتواضع فانه والقرموة كلامه عن فسعوالأ عاهوالمقتض لقيام يدعوه يعبده كادوا كادابن كوفون عليه البنا متاكية مزازد حاميم عليه تعمامادا وامزعادت وسععوامز فراءتنا وكاد للج والانويكون عليمجتمين لإيطال امع وهوجع لبدة وهوا تلبلجنه كالم بيض كليدة الاسدوع فاين عامر لبدا بضم اللام جمر لبدة وهولغت وقريث لداكس اجعلابدولها بضمتين كسبرجع لبود قالا فادعور بولااشك بماحما فلسوذلك مدع ولامتكر بوجب بعيكم اواط أفكرعا مقتى وقرا عاصروحتة قاعا الامراني على المادم يوافق مابعده قالى لااملات كرضرا ولادشما ولانفعا اوغيا ولارشدا عرعزا صدها باسموعزالا إباسم سببها وسبيدا شعادا بالمين قران لزيعرف مزاها مد اذاذاف بسوه ولناجدهن دونه ملقدا مخيفا والميتأ الابلاغا مزالله استثناه من فوله لااطك فأن التبليغ ادشأ دواتفاع ومابينهما اعتراض وككولسف الاستطاعة اومز المتما أومعناه ان لا أبلغ بادغاوما قبله ليلا الجواب ووسالاته عطف عابدغا ومزالته ضفته فانصلته عركفة لمباخواعى ولوآت ومن بعصر الله ورسوله فالام بالتوجيد اذا ككلام فيه فالدلة نارجنم وقرئ فانعل فجزاؤهأن خالدين فيمللها بخصالعني حماة را واما وعدول وفي الدما وقد مدراو في الاخمة والمفاية لقولد يكون عليه لدا بالمعيالنا فالمفذوف دل عليما كال مزاستضعاف الكالم عسانيمل فسيعل ذمزامته فاصرا واقلعددا موأم مسم

فَلا يَفَافُ عَنْ اللهُ تَلَا رَعْمًا ﴿ ۞ وَأَ أَرِنَا النَّسُلُونِ وَمِنَ الْمَالِيَةُ وَمِنَ الْمَالِيَةُ اللهِ وَالْمَالِينَةُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قالنادى مادى اقريباقومدوناميميله دولسا غاية تطوامة كاناباسم المشرؤن خوانا أواماو عدو فالوامتيكوناتكوا فيترافق المهاشدة كاناباسم المشرؤن خوانا أوامو عدو فالوامتيكوناتكوا في المهاشدة كاناباليف فالدينات فلاجهام على المهاشدة كاناباليف المهاشدة كاناباليف في المائية المناباليف والمائية المناباليف والمائية المناباليف والمائية كاناباليف والمناباليف والمناباليف والمناباليف والمناباليف والمناباليف والمناباليف المناباليف المناباليف المناباليف المناباليف والمناباليف والمناباليف والمناباليف والمناباليف المناباليف المناباليف المنابلة المنابلة المنابلة كانابلة المنابلة المنابلة كانابلة المنابلة كانابلة كا

من قرأسوترة الجنكا فالمبعد وكلجني صدّق عدا أوكذب عتقر يقبة سُّورٌةُ المُزَةِ لِهِ حَسِيَّةٌ وَلَهَا سَهِ عَسْرٌ ايدًا وعِسشُرولنِد المنقالوهزاليوج يانيها المزمل اصلمالمتزملهن ومايثياب اذا للفضبها فادغما لتناء فجالزاى وقدقرئ به وبالمزمل فقوحة الميم ومكسو اعالمذى ملمغيره اوزمل فنشمهم يها لبنيقها إلقة عليدوسلم تبجينالماكات عليهلانكان ناغا اوم يتعاما دهسمينا الوج متزمان فيقليف اوتحسنا المأذروعانه وليالمقدادة والتادم كانيصل شلففا بقيتهم طعفره ترسط عائشة فنزلاوتشبيتها لمهية تناظمها لمتزمل لانها يمرد بعد وقيام الملاء تزما الرنما إذاتج الحمل الحالذي تحاليا النبوة فم آليل اعرفه الماصارة اوداوم علما فمدوقها بصرائيم وفقها الابتاع اوالمتفنف آلأفلية ونققا اوانقص منه قليلا أوردعليه الاستثناء مزاليل ونضف بدان وقتليلا وقلتعا لنسسة الحاككل والخدوين قيام انتصف والزائد عذيكا لتلثير والناقص عشكا لتلثأ وضعم بدله زايل والاستثناء من والفيرو منه وعليمالا قامزا نصف كالتلث فيكوذا لتغييبين ويزالا قامنه كألهم والأكثرمن كالنصف والمتضي والمتيريين ان يقوم اقل مندعلي المت وانختاداحمالامريام كالاقل والاكثراوالاسمتناء مزاعمادالبرا فاشعام والمخيرين قيام النصف والناقص من والزائد عثيب ورتزالقر تتتيلة اقرأه على تؤدة وتبيين هروف بجيث يتكزالمتا مرمزعة هامزةوهم تفريتل وتعلا فكالزمفيل اناشتلة عليك قولا تقيارة يعز العرأن فانها فيملا لتكاليف اشاقة تقتل على لمكلفين سيعاعلى ارسوا صلى الدعليم وسلم افيكان عليمان يقطها ويجلها امتده والجلة اعتراض بسهراعليها لتكله فيالتجد ويدلوع إندمت ومضا والطبع عالف النفس اورصين نرزان الفظ ومنان معناه اوثقيل على لمتأ ملفير الافتقاده الدمزيد تصفية السروق بدا لنظراو تقيل فالنزان اوعإ إكهاروا لفارا وتعير القساعول عائشة رص إهدعنا

المسرَّا وَا قَا عَدَا هَ هَ الْمِن الْمَدَى الْمَهِمُ الْمُعَلَّمُ وَعَلَى الْمُعْلَمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمِعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمِعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَلَّالِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَلِلْمُ وَالْمُعْمِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ

ضّة بين لعشرا لوجانية اليورانشدينا لهد في مصروان بعيث ياوض خواو على النجوان يكون صفة المسدوو اكمان على فا الاجعد التعميل مستألف فاذ التجديعة النفس الدسلط فقتله أن نافشته اليل النفس التخاصة المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المستو والمستومنه الشخاصة التحاصية المنطقة المنط آزان قوالنها وتبحاط ويلا متفاواتها الشاواتها المجافيليك التجدفان مثلها تداخل تستدى فرافا فدي سيطانه فرق لب الشواعات سدارتيخ العموف الامونت مدخر المبتارات و المجافز المجافز المبتارات و المجافز المبتارات المبتارات المبتارات وبالمستوارات وواحد ما في المبتارات والقدام المبتارات والمبتارات والمبتارات والمبتارات والمبتارات والمبتارات والمستوارات الم والمتافز وكان مستباع المبتارات والارات والارتفاز المبتارات والمبتارات والمرافز المبتارات والمبتارات والم

ومتلهم فلياد زمانا أوامهالا أن لدينا الكالا تسليالات والتكاللف الثقيل وهيها وطعاما فاعتبت طماما ينشط فاكلق كالضريع والزقوم وعذابااليآ ونوعاآخ والعفاب مؤلما لايعف كنهما لاالته ولماستانت العقوبات الادبع مايشترك فياالاشباح والادواح فاذا لنفوس لماصية المنهكة فالشهوات بومقيدة بحبها والتعلقها عزالقلص المعالم المحرجات مقرقة يحرقها الفرقة مفرعة غصماله ان معذبة بالحرمان من تياز نواللفقة فسالعذاب الحمان مزنقاء القاتعالى ومترجف الارض وأيحال تضطخ وتقزلال ظف لماة لدينا انكالا مزمعة الفعل وكانت الحالكيا دماد بحتما كأنفسا وعن مفعول مزكثبتا لشع اذاجعته تمهياذ منتورامن هيلهبلااذاناتر الاارشلنااليكم بااهليكة فسولاشاهاعليكم يشهدعليكم يوما فيتمة بالاجابة والامتناع كالرسلنا الى فيعون دسكا من موسي وللمترادة والتلام ولرسينمالان المقصود لم يتعلقه فعص فرعون الرسول عرفهاسبو فكره فاخذناه اخذا وبيالة ثقيلام زقوام طعام وباللايستري تثقله ومتمالوا بالططرا لعظام فكحف تقون تقودالفنبكم انكفزتم بثيتم علىآكهن يومآ عناب وم يجعل الوللأ شيبا بزشرة عول ومفاع إلفرض اوعا التشر واصلاد المومرضة القوى وأسرج بالشث ويحونان كون وصف الومرا اطول السكاء عظم منشق والتذكير على أوالسقها واخارش به بشاة ذاك اليومط عظياوا مكاميا فضارعن غيرها وإلباء الآلة كاذ وعن مفعولا الضيرلة عزوعاداواليومطاحاة المتدواؤ الفعول اذهاق الامات الموعن تذكرة عظة فنشاء ان يتعظ الفنالية سيلا اىتقربالبريسلوك التقوى

اِنَ الْكَ وَالْسَهَا وَسَهُما عِنْ اللّهُ فِي وَاَوْكُواْ الْمُوالِدُهُمْ وَالْمَالِيَّةُ اللّهُ وَالْمَالِيَةُ اللّهُ وَالْمَالِيَّةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللل

الرتياني ها أناع تقوما دفر مخالق الموصف وثلثته استمادالا دفالا قلائا لا قربا الحاشئ افإبدات بوقراً الرئير واكترون وضده وثلثته المدين علمنا عالم المواضون وضده وثلثته المدين المدينا ا

المسافرة المجارة وتحسيرا لعلم والجوال تبدأوة المدومة والوالزكرة الولجة والتجوالزكرة المدومة والوالزكرة الموجدة والتوالزكرة المجارة ال

الله ته مسببالا ﴿ إِنَّ دَبَكَ بَعِمْ الْكَ مُوْمَادُ فَارِثُ الله ته مسببالا ﴿ إِنَّ دَبَكَ بَعِمْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل سوية المترتكية واجهاست وحسون بسسسه القداوم تاليج أليها المترقر عالمت ورجو الإمراك الدوع الدوقال وبالدوة التادية الكنت برا عقويت غالبة من من من المسافرة والتادية الكنت برا عقويت غالبة من من من المناطقة المسافرة المناطقة المناطقة

المسانع واقل مايجب بعدالم إبوجودة تنزجه والقوم كانواعقرين به وثيابا فطهر مذالغاسات فان التطيرواج فالصلاة عبوب فيضرها وذالع بنسلها وبجفظها عزالفاسة بتقصيرها عفا فتجر الذبول فيهاوهواول ماامريه من وفض العادات المذمومة اوطهرنفسك مزالاخلا والذميمة والافسال الدمية فكدنا مراياستكال القوة العلية يعدام وباستكالالقوة النظربة والدعاءاليه اوفطيرد ثارالنةة عاردنسه مزالمقد والفيروقلة الصير والرجزفا عج واهيالعذاب بالشات عاهرمايؤد كالبرمن الشراه وغيره مزانقها توقرأ يعقوب وحقص والرحز بالضروهونفة كالذكر ولأتمن تستكثر ولاتعط مستكثرا فيعزالاستغزار وهواد يب شيأطا معافى عوض كثر في تزيرا ولحيا خاصابه لقوله على المادم المستغر وشابع وهيس والموجية ماغده فالخرص والضنة اولاتمن عالقد بعيادتك مستكثرا اياهاا وعاللناس بتنييغ مستكثرابه الاجومنهما ومستكثرا اياء وقرئ تستكثر بالسكون الوقف او الإسالمز تمن عالته مزمن بكذا وتستكثر بعض هجده كثيرا وبالنصب على ضادانه وقدقرئ ماوع مذايجوذان يكزن الرقم بعذفه اوابطال علها كاروى احضراؤى بالفعرفي فيالشاعر الاايمذا الزاجري احضرالوغى واناشهداللذات هلاث عندى ولريك ولوجهماوامه فاصبر فاستعرالعمراوفاصبرعامشا التكاليف واذي المشركين فانانقر نفخ فالتاقود فالصورفاعول مزالنقر بمعظ لتصويت واصله القرع الذى هوسبب الصوت والفاء للسببية كانه قالماصير عإإذا هفين ايديهم زمان صعب تلق فيه عاقبة صبراة واعداؤك عاقبة ضرهم واذاظف لمادل عليه قوله قذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين فاذمناه عسرا لامرعلى لكافرين وذلك اشارة الى وقت النقروه ومبتدأ خبره يوم عسير ويومثذيدله اوظف لخبره اذالتقدير فذاك الوقت وقوع يومعسير غيريير الكديممان يكون عسيرا عليهرمن وجهدون وجه ويشمريسره على المؤمنين فدن ومن خلفت وحيدا نزل فالوليدين المغيرة ووحيا حال مزالياهاى كرنى وحدى معه فانى أكفيكه اومزالتاءاى ومزخلقته وحدى فم يشركني

في ظنه اسعاده المدان المدون أي نهن شنت هريدالا مالله ولاولما ونه فانه كان مقتبا به فسماه اقد تسافي به تهكا وارادة انه وجدواست فان الشراء او من المساورة الم

كلانكان لاياتناهيدا قائد دوج استواله في موهيل الدينة أن سنده المناسبة لا إلثا الشدائلة و في المائل بعد زول مدا الإنتيانية المساب المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة في مائيزه و في المناسبة و المناس

شعافة الوالافقال ماهوا لاساح امارأ يتوه يغرق بين الرجل واهله وولده ومواليه ففرجوا بقوله وغرفوا منصيب منه تمقتل يف قذر تكور البالغة وثم الدلالة على اذالتانية المزمزالاولى وفابعدعلى مبدعا تمنطر اى في مرافع وادمرة بعد اخرى تمعبس فعلب وجما الميجد فيهلمنا ولميدرما يقول اونظرالي رسوالية ملاته عليدوسلاوفل وجهه وبسر اتباع لعبس تمادر عزالمق اوالسول واستكبر عزائباعه فقال انهذا الاسعوثوثر بروى وشهروالفاء الدلالة على ملاحطي هذه الكلة بباله نفق ملامن عيرتلث ونفكر الهذآ الاقول العشد كالتاكد للحلة الاولى ولذلك لم يعطف علما ساميله فر مدل مزرسان مقعصمين وماادريك ماسقر تغيم لشأنها وقوله لاتبق ولاتذر بباذاذاك اوحال من سقروالعامل فيها معنى التعظيم والمعنى لاتبق عليثن بلق فيها ولاتدعه حتى لملكه لواحة البشر مسؤدة الأعالى لجلد الملاغة الناس وقرث بالنصب على الاختصاص عليها تسمة عشر ملكا الصنفامن الملاكحة يلون امها والخصص لمذا العددان اختلال النقوس البشرية فالعطروالعل بسبب لتوى لحيوانية الانتي عشرة والطبعة السبع افان لجهذسبع دوكات ستمثها لاحشاف الكفارو كلحشف معذب بتركث الاعتقاد والافراد والعمل افواتنا مزالعذاب يناسبها وعلى كل نوع ملك اومنه يتولاه وولحده لعصاة الامتة يعذبون فيابترك العل وتنايناسيه ويتولاه ملك اومينف اوان الساعات اربع وعشرون خسومها مصروفة فالصاؤة فتية بسم عشرة فدتصرف فيايؤا غذيه بانواع مزالعذا سيتولاها الزبانية وفرئ تسعة عشرب كونالمين كاهة توالي لركات فياهوكاسم واحدو تسعة اعشرجم عشيركمين واعنا عاسمه كاعتبرجم بعضانيهما وجم عشرف كون دسمين وماجعلنا اصحاب النارا لاملاككة لفالغواجنس المعذبين فاديرقون لمروائيت يؤف اله ولاخراق كالخالق بأسا واشذه غضيا للدنشال روى ان اباجر الماسهمايها تسعة عشرفال لقريش إيجر كاعشرة منكران يبطشوا يرجل منهد فنزلت

الأَوْلُهُ السَّنَوِّ هُ سَالِمِ اللَّهُ مِسَكَّرَةِ وَمَا اَدْدِلِكَ مَا مَنَكُرُ ﴿ لَا نَهُ وَلَا لَذَكُ هِ لَوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُنْفِقُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللْمُلْمُلُولُولُولُولُولُولُولُمُ اللْمُلْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُلِمُ اللْمُلْمُلُولُولُولُمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ الل

وماجستاعتهم الافتئة أفترتكروا وماجستاعده هالاالمده الدعاق تقوية المستعضر عبر بالازع الافرنتيها على ندايندك منه وافشا سعريه استقاد المهاد المستعضر كاناغيشرائة مريئة ويهتك مريئة، طرفانا المذكورما لا تعاولولمدى بسارات أوزيزيد عافوسين ومابيله بتوزيلة جوع خلف علما هدمليه الاحتمال الاسبيلاله مساوسة المساوسة على المساوسة المساوسة المساوسة المساوسة المساوسة المساوسة والمساوسة المساوسة الوعة المائية الوطورة الانكرى المساركة علم كلا دوم المناطق المائيلال المداولة المناطقة المواقعة المساوسة المائية الموجعة ومباوسة المساوسة المساوسة المساوسة المساوسة المساوسة المساوسة المساوسة المائية المساوسة المساوسة المائية المساوسة ا

بدل مذالبتراى نذيرا المكذين مزالسبة إلحاكتير وافقتلف عنها ولمنشاء عبر لان بتقدم فيكون فيمعن قوله فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كإنفس بأكسبت رهينة مهونة عندالله مصدركا نشيهة اطلق الفعول كالرهن ولوكائت صقة لفيارهبن الاأصحاب اليمين فانهم فكوارقاهم بالحسوا مزاع الهم وقيلهم الملائكة اوالاطفال فيجنات لايكتنه وصفها وجيحال من اعتاب اليمين اومن ضميرهم فيقوله أيساء أول عن الجربين اىبسأل بعضهم بعضاا ويسألون غيرهم عنحالهم كقولك تداعماهاى دعوناه وقولم ماسلككم فيسقر بجوابه حكاية لماجرى بين المسئولين والجربين احابوابها قالوا لرنك من المصلين المبادة الواجية ولم نك نظمما لمسكين ما يجب اعطاؤهم وفيه دليل على ناكفار مخاطبون بالفروع وكالمخوض مع الخاتفين نشرع فالباطل مع الشارعين فيه ، وكانكذب بيوم الدين اخره لتعطيمه اى وكابعد ذلك كله مكذبين بالقيامة حقاقا فاليقين الموب ومقدماته فاتفعهم سفاعة الشافسين لوشفعوالهم جيما فالممعن التذكرة معرضين اىمعهنين عزالتذكيريعن القران اومايم ومعصين عال كالمحمرمستنفرة فرت من فسورة شبههد في عزاضهد ونفاره معن استماع الذكر يحسرنافرة فرب منقسورة اىاسدفهولة مزانقسروهوا لمتهدوقرأ نافع وابرعام مستنفرة بفق الفاء بليريد كالمرئ منهمان يؤقى صعفا منشدة قراطيس تنشر وتقرأ وذلك انهمقالوا للنبي صلحا لله عليه وسلم لت ننيعك حتى تأتى كلومنا بكتاب من السماء فيم من الله الى فلان اذا تبع محملا كلو ودع لهمعن افتراحهما لآيات بالايفا فون الاخرة فلذلك اعضنواعن التذكرة لالامتناع ايتاء الصحف ككز ودع لهم عزاعاضهم المتذكرة والتخدكرة فمنشاء الايذكره ذكره

رِهِينَهُ ﴿ وَآَ أَضِعَا بِالْبَكِينِ ۞ فِهَ فَا أَوْبَيْنَا الْوَدُ ۞ عَلَمُ الْمَعْمِينَ ﴾ فَالْمَا الْمَا الْمَعْمِينَ أَنْ فَالْمَا الْمَا الْمَعْمِينَ أَلْهُ وَكُمْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَعْمِينَ أَنْ وَكُمْ الْمَا الْمَا الْمَعْمِينَ أَنْ وَكُمْ الْمَا الْمَعْمِينَ أَنْ وَكُمْ الْمَعْمِينَ الْمَعْمِينَ الْمَعْمِينَ أَنْ وَكُمْ الْمَعْمِينَ أَنْ وَكُمْ اللَّمْ الْمَعْمِينَ أَنْ وَكُمْ اللَّمْ اللَّهِ وَمَا الْمُعْمِينَ وَهُ وَمَا اللَّهِ وَمَا الْمُعْمِينَ وَهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا الْمُعْمِعُونَ اللَّهِ وَمَا الْمُعْمَلِينَ اللَّهِ وَمَا الْمُعْمَلِينَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَالْمَا الْمُعْمَلِينَ الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا اللَّهِ وَمَا الْمُعْمَا الْمُعْمِي الْمُعْمَا الْم

 امرقالقيس الاوابيك ابنة العامى الايتعالقوما فحافق وقدم إلكادم فيه في قوله فلاا قسم بمواقع الجنوم وقرأ قبالا فسم بغيرالف بصناالام وكلاروع عن البزى

ولااقتيم التفسر للقامة النفيذ المقيقا لقيقا ومانتفوس المقصرة فالقوى ومالقية عاتقصيرها اوالتيلوه نفسها ابدا واداجتهدت فالطاعة اوالنفسر المطمئنة اللائمة النفس الإمارة اوبالجنسية ارويانهم بالباهمادة وأسلام قاليلسرون اغسرترة والأفاجرة الاوتلوم فتسهايو ماتعيت أعيرا قالت كيف مازود ووانتقلت شرقالت ليقيماكت قصرت اونفس دم فالهالم والتلوم علما عرجت بمعزاكمنة وضهالي ومراهيامة لادالمقصود مزافاه تهاجا ذالقا المسيالانسان يعذلينس واسناد الفعراليع لازمنع من عسب اوالذى نزله غيروه وعدى بزايى دبيعة سأل دسولالقه صاياته عليروسلع عزامرالقيامة فاخيرويه فقال لوعايلت ذلك اليوم لم احدقك وبجيم الله هذه العطاء الذلائج مخطامه مدتفي وقري الانجمع البناء للفعول بلي غممها فأدرين علان نسوى بناته فجع سادمياته وسنم بعضها الم بعض كاكانت مع صغرها واطافتها فكيف بكارالعظاما وعلىان نستى بناته الترجى طراغه فكيض بغيرها وهوحال مزفاعل

المعاللمة دبعدبا وقرئ بالرفعاى غن قادرون بالربيالانسان عطف علايسي فيجوذان يكونا استغهاما وان يكون ايحا بالحيازان يكون الاضراب عزالستفها وعزالاستفهام ليفرامامه ليدوم على فوره فيايستقبله من الزمان يشالابان يومالقيهة متيكون استبعادا واستهزاء فاذارقالبصر تحيرفز عامن بها اربيل فانظرالم إلبرق فدهش بمسره وقرأ نافع بالفتروه وإفة اومزالبريق وغؤام من شدة شينوصه وقرئ باق من بلق الياب اذاا نصحتم ونصف القر وذهب ضوه وقرئ علىناء المفعول وجم التيسوالقر فى ذهاب الضبوء اوالطلوع من الغرب ولاينا فيه المسوف فانه مستعاد المعاق وأن مرذاك على ما دات الموت ان يفسرانلسوف مذهاب ضوء البصروا بغم باستتباع الروح الحاسة فالذهاب اويوصوله الحمن كان يقتبس منه نورالعقل من سكان القدس وتذكيرا لفعل لقدّمه وتغليب لمعطوف يقولالانسان يومنذا يزالفر اعالفرار يقوله قول الآيس من ويعدانه المتناوقية بالكسروهوا تكان كالا ردع عزط نبالمفتر لاوزن لامليأ مستعار مزانجبل فاشتقاقه مزالوذروهوالثقل آلى دبك يونثذ المستقز اليه وحده استقراد العباداوالحكمه استقرارا مهرواله شيئته موضع قرارهم يدخلهن بتاء المنةون شاءالناد يتبؤاالانساد يومند عاقدم واخر عاقدم مزعرعه وعااخرمت لميمله اوياقدم مزعلعله وبالخرمزسنة حسنة اوسيئة عليها بعده اوباقدمه من مال تصدق به وعا اخر فالمه اوبا و لعله وآخره بالانسان عائفسه بميرة جة بينه علىعالمالانه شاهدبها وصفها بالبصارة على ليازا وعلى يتصرة با فلايحتاج الحالا نباء ولوالقهماذيره ولوجاء بكلهايكن ان يعتذر بجمع

لَيَجُسُّبُ الْإِنْسُكُ أَنَا لَنْ نَجْسَمٌ عِظَامَهُ ۚ ۞ بَلِهَا وِزِينَ عَلَى أَنْ مُنْتَوَكِّبَ كَأَنَّهُ فِي بَلْرُ مِمَالُا نَسَالُ لِيَّفِيرُ لِمَامَةً مِن بِيشَعْلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْفِتِيمَةِ ﴿ فَإِذَا بِنَقَالْبَصِّرُ ﴾ وَتَحَنَّفَ الْفَتَّكُنِّ ﴿ وَجُمِعَ ٱلنَّمْ مُوالْفَتَ مِّنْ ﴿ يَقُولُا لَا نَتَ أَنَّ وَمَنَا أَنَّا لُفَكَّرُ ٥ كَلَالاَوْزَدُ ﴿ إِلْى رَبِّكَ يَوْمُ لِذِ إِلْمُسْتَقَدُّ اللَّهِ الْمُسْتَقَدُّ اللَّهِ يُنَتَوُّاالْانْسَّالُ وَمُّعَاذِ بَمَا فَدَّمَ وَالْتِرَّى بَلِالْاِنْسَالُ عَلْهَ مُنِينُهُ بَصِيزٌةٌ ۞ وَكَوْاَلَوْ مَعَاذِرَةً ۞ لانْحَاكُ بِيرُ لِتَانَكَ لِنَجْتَكُهُ إِنَّ مَلِيَّنَاجَمْعِهُ وَثُواْنُهُ ۞ فَإِذَا قَرَانًا ٥ ۚ فَانَّبِعُ قُواْ فَهُ هِي ثَمَّالِذَّ عَلَيْ نَاسًا نَهُ هِ صَحَالًا مَا <u>تُحَوِّمُهُ</u> ثَ

معقاد وهوالعذرا وجع معذرة على يرانقياسكا لمناكير في لمتكرفان فياسه معاذر ولملكاولى وفيرنظر كاتحزك باعداية بالقرآن أساتك فبإرزيتموحيه لتجلبه لتأخذه عليجوابخافة اديتفلت منك الاعليناجمه فيصددك وقرأته فالبائة أيامته فياسانك وهوتفيليا لمنهى فاذاقرناه بلسانجيريل عليك فانتجقرانه قرآءته وكردفيه حتى يرمنخ فيذهنك تجمان علينابيانه ببات هااشكاعليك مزمعانيه وهودليل علجواذ تأحيرالبيا دعروق انحطاب وهواعتراض بمايؤك التوبيز عزحبالبحلة لان العجلة اذاكانت مذمومة فيما هواصلامودواسكالدين فكيف بها فيغيره اويذكرما انفق فجائناه نزول هذه الآيات وقيال لخطاب مع آلا نسان المذكور والمعني انديؤني كما به فيتله لمراسانه من سرعة وَآءته عوا فيقال له لاعراله به اسانك لتجل به فان علينا بمتقع الوعد جعما فيه من اعسالك وقراء ته فا ذا قرأناه فاتبع قرأه ته با لآ قدراد اوالتأمل فيمهم انعلينا بيان امره بالجرآء عليه



كو دره المدوله عليه وسام عن ادة الجديدة الانسان عن الاختراء أحاجل والكيون العابلة وتذون الانهق تسهد للخطاب الشعال المدون المدون المستحية المستحية

ردع عزايتا والدنيا على الأخرة أذا بلغت التراقى اذا بلغت النفسواعالى الصدرواضارها من عبرة كرلدلالة الكلام عليها وقيامزراق وقال حاضرواصاحبها منبرقيه مابه من الرقية اوقال ملائكة الموت ايكمر برفيرومه ملاككة الرحمة اوملائكة العذاب مزالرق وظن أنه الفراق وظرة المحتضوان الذي نزل به فراق الدنيا ومحابها والتقت الساق بالساق والتوت ساقه بساقه فالايقد دغريكها وشدة فإف الدنها بشدة خوف الآخرة المهربك يومثذ الساق سوقه الحأته تعالى وحكمه فالاصدق مايجب تصديقه اوفلاصدق مالها عفلازكاه ولأصلى مافيض طلس والضيرفيه ماللانسان المذكور فايحسب الانسان ولكن كذب وتولى عزالطاعة تمذهب الماهله يقطى بتبخترا فتنارا بذاك من المط فان المتبعد يمد خطاه فيكون اصلع يمطف اومزالطا وهوالظهرفاته يلويه أولىاك فأقل ويالك من الوقب أواصله اولاك الله ماتكرهه واللام مزيدة كافردف لكواواولى للث الهادك وقيلا ضلمن الوطيعد التلب كادنى من دون اوضط من آك وول بعنى عقباك النار فراول الكفاول اىبتكردذاك عليه مرة بعداعرى أيحسب الإنسان الاينك سدى مهملالا يكلف ولاعاذى وهوبيضين تكويرا نكاره للمشروا لدلالة عليه منحيت الذالككمة تقتضى لامربالحاسن والنهىعن القباغ والتكليف ليقفق الإيجازاة وهي فدلاتكون فالدنيا فتكون فالآخرة الميك سلفة مزمني يمنى وفرأحفص بالياء شمكان علقة فحلق فستوك ففذره فعدله فحمل منه الزوجين الصنفين الذكروالانتي وهواستدلال آخر بالايدآء على لاعادة على امن تقريره مرادا ولذلك رسعليه قوله السرذلك بقادرعل ازعجالوني وعن النبى صلى لله عليه وسلم انه كان ا ذا قرأها قال سبحانك بل وعشه

الهاجة في وَنَدَوْوَالْلِاوَةِ فِي وَجُوهُ وَمَوْهُ وَمُوهُ وَمَنْهَ الْخَرَةُ فَاللَّهِ الْمَاحِدَةُ فَاللَّهُ اللَّهِ الْمَائِقَةُ فَا فَالْمَانَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُلْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَا

صطاقة عليه وسيكمن قرأسورة القبامة شهدت اناله وجبريل يومالفيامة انهكان مؤمنابه

سورة الانسان مكية وأيها استهواللا في ناسب المنه الإضارات. كذاك المنهاد ترز وتربي ولذلك فهريقد واسامه اكتفاده ل أوقاب في القاعة عالاً كل مستقد على المستقدودة من الإسادة لمن المنهاد المنتقدات الأسادة المنها على الأسادية كالمنسود والمنابة والمهتمان الإصداء المنتقدي فالمنافذة والمنابط المنطقة المنتقدات الأسادة والمنافذة كراف المنتقدة الأما استقدام المنتقد من المنتقد المنتقد المنتقد المنتقدة المنافذة المنتقد المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدات المنتقدة المنتقدة

نِهُ الْحَالَقُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْفُلِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

بمبيرا ليقكن منهشاهدة الدلائل وإستماع الآيات فيوكالمسبب مزالابتلاء ولذك عطف الفاء على لفعل المقيد به ورتب عليه قوله أفاهد يناه السبيل اي بنعسالدلائل وازال الآيات أماسا كراواماكفورا حالان مزالهاء وامأللتمصيرا والتقسيماي هديناه فيحاليه جميطا ومقسوما البها بعضهم شكوالاعتداء والاخدم وبيضع كفور والاعراض عنه اومزالسيل ووسقه بالمشكروالكفزيجاز وقرئ امابالغترع إحدف ايجواب ولعله لميقل كافراليطابق خسيه يحافظه على لفواصل والشعارا بان الانسان لايخلوعن كعزان غالب والماللؤاخذبه التوغافير أتاعتد تأللكا فرين ساؤسل بهايقا دهيت فأغلالا بهايقيدون وسنسيرا بهايته قون وبقديم وعيده وقدتأخرذكرهم لان الانذادا هروانفم وتصديرا لكادم وخيه بذكر المؤمنين احسن وقداً مَا فع معشام والكسائي والويكوسلام الاللناسيه آن الأبرائ جعبركا رياب اوبادكاشهاه يشربون منكاس منخروهي فالاصالف تكون فيركان مَرْآبِهَا مَا يَرْجِبِها كَافُورًا لبرده وعذوبته وطيب عربة وقيراسم ماء فمانحنه يشبه الكاخودى واغته وبياشه وقيل يخاذ فيهاكيفيات الكافوافتكون كالمزوجة به حينا بدلدمن كافرراان جعل سيماء ومزهوا وركاس كأسرا يقديد مضاف اى ماء عين او حرها او نصب على الاختصاص وبهَ على يفسره ما يعده يشربها عباهاقة علتذا وتمزوجانها وهياالهاء مريبة اوبعنهم لانالشرب يبتأمنها كاهو بفرونها تغيرا بيرونيد ميث شاؤا اسراء سيلا يوفون بالنذت استشاف بعياد مادرة والاجار كأنه سنارين فابعب بذلاه وجو ايلغ فوصفهم بالتوفيط إمآء الواجبات لايزس وفي بمااويجه حاينسه تتدكان اوفي بمااؤكمه القد عليم وبخافون بوما كان شرب شائده مستعليرا فاشيامنتشرا بماية الانتشاد مؤاستطا واثعربني والفير وهواينغ منطارونيه المتعاديكسن عقيدتهم واجتنابهم عزالماعيي ويطهون الطعام عاجمه سعب اعداوالمساماوالاشمام مسكينا ويتبادأسيرا يعواسان كالكنارفانه

مدلهسده فالدام كان في الامدية وعده المستخلصان في قول است ابنا اوالاسيان ونوع المتنواع الشيود والمعدث عمانسيلة فأصدي الحاسوال الخاصك لوجالة على الموادة القراب المنافقة المنافقة الموجالة ونوع المتنافقة المنافقة المنافقة عنها الخ كانت بعد الماصدة الماطلية عند شد أن المنافقة عندا المكاولة المنافقة المن واقيه فنرة وسرولا بدلت وموالفياد ومزنهم وجزيهه بماصيرا بصيرهم علياداء الواجبات واجتناب المخرمات وايتادا الاموال جنة استانا ياكلون من ومريرا ينبسونه وعن ابن عباس مرضى القدعنها ناكسين واكسين مرضا فعادها وسولا تقد صلى اقد عليره وسلم في السرمعه فقالوا يا المسن لوتلاوت على الدعية وفاطرة وفصة جادبة لهادض النه عهرصوم ثلاثة ايامان رئافت غياوما معهيثي فاستقرض على كمالته وجمه من شمعون الخبرى الازته اصوع من شير فعلنت فاطهة صاعا واختيرت نحسة اقراص وضعوابين ايدع ليغط وافوقف على همسكين فآثروه وباتوالم يدوقوا الاالماء واصيعوا صياما فالااسسوا ووضعوا الهمام وقذ عليم ينبم فأنزوه تم وقف عليهم فالثالثة اسير ففعلوا مثل ذلك فنزل جبريل بهذه السورة وقال خذها يامجد هناك التدفي اهليبتك متكنيز فيها على الاراتان مال مزهم في جزاهر وصفة لجنة لليرون فيهاشمسا ولأزمهر برآ يحملهماوان يكون حالا سنالمستكن في منكثين والمعنى انه يرعليهم فهاهوآء معندل لاحات مع

وَلَهُ وَمُ اللَّهُ وَمُواكًّا ١٥ وَجَرِيهُ مُ كِمَا صِبْرُواجَنَّهُ وَجَرِيًّا كَانَنْ مَوَارْمَا أَنَّى قَوْارْمَرَمْنْ فِعَنَّدَةٍ مَدَّرُوهَا لَفُدِيًّا ٩ وَيُسْتَوَنَّهُ مَا كَأْسُاكُانَ مِزَائِهِ مَا زَيْجِينًا لَا ۞ عَيْنًا فِهَا تَسَمَّىٰ إِذَا رَأَنَهُ مُدْحَيِنْهُ لَهُمُ لُوا أُمْ أُوا أَمْنُ أُوزًا هِ وَإِذَا رَأَيْتُ مُّمَّ رَائِتَ نَفِياً وَهُلُكُا كِينِهِ أَنْ هِ عَالِمَهُ مُنْكُونُ مُنْكُونُ مُنْكُونِ ومنه واستبرق وكملوا أسكاور فيفضه وتسقد رَمُهُمْ شَرَا مَا طَهُونًا ۞ إِنَّهُ لَمَا كَا زَلَكُ مُ جَلَّا

ولاباردسؤذ وقيا الزمهر برالقر فالمنة طرقال الشاعر ولسلة ظالامها قداعتكم فطعتها والزمهر يرمازهر والممنئ ودهواء هامئئ بذاته لايمتاج المشمس وفر ودانية عليهم ظلالها اماحال اوصفة اخرعه معطرفة عاماقلهااوعطف علجنة اىومنة اخرى دانية عزاف وعدوا جنبن كقوله ولمن خاف مقام دبه جنتان وقرثت بالرقع على نه خبرط الإخاه الجلة حال اوصفة وذلت فطوفها تذليلا معطوف على مافيله او عالمن أدانة وتذليال لقطوف انتجمل منهاة التناول لاتمتنع على قطافها كيف ساقوا ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب واباديق لاعرة ملا كات قواديرا وفاريرمن فضة اى كونت جامعة بين صفاء الزجاجة وشفيفها وبياض الفنهة ولينها وفدنون فواويرمن نون سلاسلا وابن كثيرا لاولى لاغارأس الأية والماقون لمينونوا صلاوقرئ قوار رمز فضة عاج قوارر فذروها تتديرا اعقدروهافانفسهم فجاءت مقاديرها واشكالهاكما نمنوه اوقلدوها باعالم المساغة فحاءت عاجسها اوفدرالطا تقون خاالدلول عليهم يقوله بطاف شراغا علقدرا شتها لمروقرئ فقدوها عجملوا فادرين لهاكاشا فاسن قدرمنقولامن قدرت المنه: ويسقون فهاكأساكان مراجها زنجسلا ماء بشبه النغييل فالطم وكانت العرب يستلذون الشراب المعزوج بمستأ فهاشم بسسيلة لسلاسة انحدارها فالحلق وسهولة مساغها يفالشراب أسلسا وسلسال وسلسبل ولذلك مكريزيادة الياء والمرادان ينفيها لذع النفسل وبصفها بنقيضه وقيل اصله سل سبيلا قسميت به كتأبط شرالانه لايشرب منها الامن سأل اليهاسبياد بالعمل الصاط ويعلوف عليهم ولدان محلدون داغون أذارابتهم حسيتهماؤلؤا منثورا منصفاء الدانهدواندا تهدفي بالسهدوانعكاس شعاع بعضهمالي بعث وافادايت ليسله مضمول ملفوظ ولامقدر لانه عام معناه انجسا ابماوهم فررايت نسيما وملكاكبيرا واسعاوفي اكمديث ادفياهل

انجنة منزلة ينظر في ملكه مسعرة الفعام مرى افصاء كابرى ادناه هذا وللعارف اكبر من ذلك وهوان تنقش نفسه بجلايا الملك وضعفايا الملحكوت فيستغيئ بانواد قدس المهبروت. عاليهم شياب سندس خضرواستبرق يعلوهم ثباب الحرير الخضرمار في منها وماغلظ وضب على لحال من هسم في عليه وحسده ما والما على تقدير مضاف اى واهل ملك كبيرعاليه موقراً نافع وحسمرة بالرفع على نه خبرتياب وقرأ ابن كذير وابو كوخضد بالجرسداد علىسندس بالمعنىفانه اسعرجنس واستبرق بالرفع عطمنا على ثياب وقرأ ابوع حرووا بن عامر بالعكس وفرأ هساناغع وحعنص بالرهع وحسرة والكسائي بالجد وقرئ واستبرق يوصل الحسنة والفنغ علانه استفعله فالبريق جعل على الحدا النوع مزالشياب

صغواسا ودون تشدة طف علويطون باجرائيا لف قوله اسا ورمن ذهب لا مكان انجيم والمعاقبة والتبرين فالرسل اطالخران باختلاف المسلم طفائية والتبرين فالرجي المناولة والمجاونة والمناولة والمؤافئة والمناولة والمؤافئة والمؤافئة والمناولة و

الفراد مُرْبِيةٌ هِ مَا مُسْتُونًا هِ إِنَّا عَمْ مُنْ الْمَا عَلَاكُ وَلَا الْمَعْ مُنْ الْمَا عَلَاكُ وَلَا الْمَعْ مُنْ الْمَا الْمَعْ مُنْ الْمَا عَلَاكُمْ الْمُعْ الْمَا الْمُعْ الْمَا الْمَعْ الْمَا الْمَعْ الْمَا الْمَعْ الْمَا الْمَعْ الْمَا الْمَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

مكة وغيرهم ولانظم منهلمثاا وكفورا اىكل واحدمن مرتكيا لاثم الداعى الدالب ومن العالى في الكفر الداعي ليه واولاد لالة على بهما سيان في استعقاق العمبيان والاستقلال به والتفسيم باعتباده إيدعونه اليه فالة ترتب للهى على لوصفين مشعريانه لحسا وذلك يسندعي اذبكون المفاوعة فالاثم والكمند محظورا فان مطاوعته مافيماليس بأغ ولأتفر فيجنلون واذكراسمريك بكرة وامساد وداومرع ذكرواودمعلى مهاوق الفحدوالظهرإوالعصرفان الاصييل بتناول وقشهسأ ومزاليل فأسعدكة وبعد السافصل واملالمزديه صدة الغرب والمشاء وتقديما لظرف لمافي صهلاة الليل مزميدا المكلفة والمناوس وسيحة ليلاطويلا. ونحدله طائفة طوطة من الليل ان هؤلاء يحبون العاملة وبدرون وراءهم امامهم اوخلف ظهر رهم ومأتقيا شديدا مستمارمن الثقل الباهظ الحامل وهوكالتعليل لماامريه ونهى عنه فن خلقنا هدوشدد كاسرهم واحكمنا ويطمناص فهذيالاعصاب واذاشنا بدلنا امتالم تبديلا واذا ششنا اهلكنا هموية لنااتها لمم فالخلطة وشدة الاسريمن النشأة الثانية ولذلك جيئ بإذا اوبدلنا غيرجسه من يطيم واذا لققيق القدرة وقرة الداعية أذهذه تذكرة الاشارة المالشورة اوالأياب القربية فنشاء اتخذالي ديدسييلا نقرب اليه بالطاعة وماتشاؤن الاان بشاءاته ومانشاؤن ذلك الاوقت ان يساءاله مشيشتكم وفرأ ابن كثير وابوعرووا بن عام يشاؤن بالياء الأالكة كأن عليما يمايستأ هلكلاحد حكيما لايشاء الاماتقنصيه حكمته بنخل منيشاء في رحمته بالمداية والتوفية للطاعة والظالمزاعدهم عَنَاوَالْهَا فَمِهِ لَظَالَمِن بِمَعْلَ يُفْسِرِهِ اعدَّ فَسِمِ مَثْلُ وعدودكا فأ لطا بقا يحلة المعطوف عليها وفرئ بالرفع على الابتدآء عزالنتي لمالته عليه وسامن فرأسورة هلاق كان جزاؤه على للهجنه وحسنوا

صورة والرسلان مكية وأيها خسون بسسطة الإحراجيد والرسلان بمرقا فالعاصنات عصفا والتاشرات فأثراً والفادة ات قرقا فاللقايات ذكراً المسيونية المحقول الموافقة على الموافقة على معتقد على المسيونية المساونية الموافقة الموافقة المساونية المساونة والسلام مناصرة الموافقة الموافقة الموافقة الموافقة على المسيونية الموافقة الموافقة الموافقة الموافقة الموافقة المساونة والسلام فصف من الاقتلام الموافقة ا

إى تسبين له فان العاقل ذاشاهد هبويها وأثارها ذكرانله تعالى وتذكر كمال قدرته وعرفاا مانقيض لنكر وانتصابه على لعلة اى دسلز الرحسان والمعروف اويمعة المتنابعة من عرف الفرس وانتصابه على لحال وعذرا اوزارا مبدران لعذرا فامحاالاساءة وانذرا فانتوف اوجمعان لعذير بمعنى لعذة ونذيريمة الانذادا وبعنى لعاذر والمنذرون سبها على لا وّلين بالعلية اى عذرا المحقين ونذرا للبطلين اوالبدلية من ذكرا علل المرادبه الوجي اومابع مالة صدوالشرك والاعان والكفروع الثالث بالحالية وقرأهما ايوعمرو وحمزة والكسائي وحفص بالتخفيف أنما توعدون لوافع إجوارالقسم ومعناه ان الذى توعدونه من بحيث القيامة كائن لاعالة فانالنو وطست محقتا واذهب نورها واذالساء فرجت صدعت واذالكيال نسفت كالحبينسف بالمنسف واذاارسلاقت عين لها وقتها الذى يحضرون فيم الشهادة على الام بحصوله فاته لابتمين لممقيله اوبلنت ميقاتها الذي كانت تنتظره وقرأ ابوع ووقت عالاصل لاكيوم اجلت اى يقال لأى يوم اخرت وضرم الاحل للمروهوتنظيم اليومروتيي من هوله ويجوذان يكون الغمفمولى اقتدعلمانه بمعناعلت ليومالفصل ببان ليوم التأجيل ومادرك مايومالفصل ومناين تعاكنهه ولمترمثله والمومئذ للكاين اىبدلك وويل فالاصل مصدر منصوب بإضاد فعل عدل به الحالف للدلالة عليثبات الحيك للدعةعليه ويومئذ ظهها وصفته ألمنهك الاولين كتومرنج وعاد وثمود وقرئ نهك من هلكه بمعنى هلكه تم نتبعهما الانترين اي تم غن نتبعهم نظراء هم ككمنا رمكة وقي المجزء عطفاعلى نهلك فيكون الاخوين المتأخرين مؤالمهلكين كقوم لوط وشعب وموسى عليهم السلام كذلك مثل ذلك الفعل تفعل بالمجرمين بحلمن اجرم وطايهمنا للكذبين بابائاته

وابيانه فيسرتكر ياوكناان الحنقائتكذيب اوعلق في المؤسمين بواحدلانا لوليا لاقلمنائب الانترة وهنا الاحداث في الدنكريائيكيّة حسن شاخ فكلام العربي - الرنخلنكم من ماء مهرّق نطعة مددة دليلة - لجسلناء في قارسكين - هوالرح - المفقد مسلوم - ا منافقت قدّده القد تعالى الولادة - فقدرنا - على ذلك اوفقد ذرناء ويدل عليه كماءة ناخ والكسائل المنشبة - فقت القاصرين - غن واليونية للكذبين بدرناعا فالشا والوالاعادة المرتبط الارتبطاقا كافته امها ليكنت يبضر ويبدم كالصاء وللمساع البنويج النصية ضعه الوجم كافتكما تم وصياء الكثير وهوالوياء اجرى عائز درضرياعتبارا فقارها الحجياء وأوراقا منصبان على المضولية وكنانا حال الماعات الماعات المناطقة المرتبط المناطقة المناطق

> تعالى وظل من يحسموم ذي الات شعب يتشعب لعظه كاتريالدخان العظيمتفرق ذوائب وخصوصية الثلاث امالان جاب النسزيمز إفار الغدس الحس والخيال والوهما ولان المؤذى الى هذا المذاب هوا لقوة الواحة اكالة فحالدماغ والعضبيية التى فى يمين القلب وانشهوية التى فيساره ولذلك قيل شعبة تعنف فوقا الكافروشعبة عن يمينه وشعبة عنيساره لأظليل تهكويهمومرة لمااوهم لفظالظل ولايغنى مزاللهب وغيرمفن عمهمن حراللهب شيأ أنهاتر عياشرو كالمقسر اىكل شررة كالقصرة عظيها ويؤيده انه قرئ بشداد وقيل هوجم قصرة وهي النيعرة الغليظة وقرئ كالقصر يمعني القصود كرهن ورهن وكالتصرجع فصرة كحاجة وعوج والهاء للشعب كآفة جَالَت جمع جالب اوجمالت جم جمل عَبَضَرَ فان الشرار لمانيه مزالنارية يكون اصفره قيل سود فان سوادا لابل بينيب الالمهذة والاقرا تشبيه فالعظموهذا فاللون والكثرة والتنابع والاعتلاط وسرعة انحكة وقرأحمزة والكسائي ويحفص جمالة وعن يدقوب جالات بالضمجم جالة وقدقرئ بها وهج كعبر الغليظ مزحيال السفينة شبهه بها فحامتدا ده والنفاف ويليدمئذ الكذبين واليوفر لايتقلقون اى بمايستىق فان النطق بما لاينهم كالزضاي اويد يعمن فيط الدهشة وانحيرة وهذا في بدر المواقف وقرئ بنصب اليوماعهذا الذى ذكرواقم يومئذ ولآيؤ دن لهم فيمنذرون عطف فيمندرون على ودن ليدل على فؤالادن والاعتذار عقيبه مطلقا واوجعله جوابة لداعلان عدماعتذارهم لعدم الاذن واوهم ذلك ان لهموعذرا المنام يؤدن لهمفيه ويربومنذ الكذبين هذا يوم الفضل بين المحة والمبطل جعناكم والاواين تديروبها نالفصل فالاكاناكم كيدفكيدون تفريع لممع كيدهم للؤمنين فالدنيا واظهار أجيزهم

ويارومنذ للكذبين الملاحيدة لمسدفا لتخلصه والطالب النالمتدين مريالشداك لاتحه فيمغابلة المكذبين في ظلال وعبود وفواسك. مستمايضهون مستمترون فحافواع النرف كيزاوالسربوا ميناساكنت بأصباون ابيمدولا فسمذلك آثانتان تجريخا تصسيني في المديدة هو يومدن الكذيبي محصوله الدقاب لمفتدونك ومهدا نشواب المؤود التجاوية عموان الكرك مودن ما من الكذيبية الحالوية البديدة في المديدة التقريف المديدة المدينة المدينة الكذيبية الحالوية المدينة الكذيبية والمستودة المدينة المدينة

السرمة للشركين سورة النئامكية وإيهاا دجون بسيانكه الزحن الزحيم عربتساءلون اصلوعن مافدف الالف لمامة ومعنهذا الاستفرآ أتغييم شأن مايتساء لون عنه كأنه لفنامته خؤجنسه فسل عشه والضمر لاهلمكة كانوا يتساءلون عزالبت فيمابينهما ويسألون الرسون صلالله عليه وسلم والمؤمنين عنهاستهزآء كقولهم يتداعونهم ويتراأونهماى يدعونهم ويرونم إوللناس عزالنبأ العظليم باداشان المخداوصلة يتساءلون وعدمتعلق بضمر سربه ويدل علس قراءة بعقربعه الذي هرفيه مختلفون بجبزمالنغ والشك فيه أوبالاقراروالانكار كالمسيعلون ددع عزالتساؤل ووعيدعليه غمكلاسيعلون تكرير للبالغة وشم الاشعاربان الوعيد الثانى اشذوقيا إلا ؤل عندا لنزع والثاني في القيامة اوالا وللمعث والثاني للجزآء وعزابن عامر ستعلوب بالتاء فيهماعل تقدير قالحس ستعلون الرنجم لألا رض مهادا والحال اوتادا تذكر سعض ماعا ينواهن عما شب أصنعه الدانة علكمال قدرته إيستدلوا بذلك على بحقة البعث كامة تقربوه مرارا وقرئ مهدأاى انها لمسمكا لمهد للصبي صلخ سيبه مايمهد للنوم عليه وملقناكم اذواجا ذكرا وانث وجعلنا نومكم سباتا قطعاعنا لاحساس والحركة استراحة للقويالحيوانية واذاحة لكلالهاا وموتا لانه احدا لتوفيين ومنه المسبوت اليت واصله القطم ايضا وجعلنا الليل لباسا غطاء يستتر بظلته مزارا دا الاختفاء





وبيطاالنهارماشا وقدملان تقدون فيه الفصيلها فيشون به اوسياه تنهيفون فيه عن نومكر وتبينا فوقترسها شدادا سبح موات الحياه عكات لايؤ فرنها امرو دالدهود وجملنا سلجا وهانيا متؤادا وقا من وجب النادا فااصله والمان فاصل ومولخر والمرادا لشمه متالهميان السخاليا فالصدي اعتماد في المرادي في المرادي في المرادي المرادي المرادي والمرادي المرادي المرادي والمرادي والمرا

كشريف اولف جعلفاء كففراء وحضروا خضارا وملتفة بحذف الزوآند آن يومالفصلكان فمجملهاتداوفيحكمه تميقاتا حذانوقت بهالدنيا وننتهى عنده اوحدا النالا أق ينتهون اليه يوم ينفز فالصور مدا ويبان ليوم الفعيل فتأنؤن أفواجآ جاعات مزالقبورا ليالمحشر رويانه عالكهلام سناعنه فقال يحشرعشرة اصناف من التي بعض علي مومرة القدودة وببضغرعلصورة لنلمناذيروبعضغرمنكوسون يسييون علجيجوهسهم ويغضهم عي وبعضه رمم بكم وبعضهم بالسعون المستحرفي مدلاة على مدود يسيل القيم مزافواهم يتفذرهماهل الجموبيث جمعقطعة ايديهم وارجلهم وبمضهم صلبون علجد وعمن اروبيضه اشدنتنا مزاعيف وبعضهم ملبسون جباباسابغة من قطان لازة تبجلودهم تمصرهم بالقتات وإهل المتعت واكلة الرياوا كبائرين فحائككم والمجبين باعالم والعلاء الذيث خالف فولهم فعلهم والمؤدثين جيرانهم والساعين بالناس الحالسلط ال والتابمين للشهوات المانعين حقالته والمتكبرين المباوء وفحمت السمآء وشقت وقرأ الكوفيون بالقنيف فكانت أبوابا فصارت مزكثرة الشقوق كاذالكا إبواب اوفعمارت ذات ابواب وسيرت للمبآل اى في الهواء كالهباء فكانت سرآبا مثل سراب اذترى علي مبورة الجبال ولمتبق عليهورة حقيقتهالقنت اجزأتها وانبثاثها أنجهت عكانت مصادا موضع رصد يصدغه ينزن الذاوالكنادا وخزنة انجذة المؤمنين يعرسوهم كيمها فجازهم عيهاكالمضارفانه الموضع الذى يضيرفيم اكفيل وعدة فيترمهدا لكندة الثلايشذمنها واحدكا لمطمان وقرئ ان بالفنة على لتعليل لقيام الستاعة فطاغين مأبآ مهماومأوى لأبثين فيهآ وفراجرة وروح لبثيروهو ابلغ آحقاباً دهورامتنابعة وليسفيه مايدل عليجر وجههمنها اذلوصم ان الحقب ثما فون سنة اوسيعه ن الف سئة فليس فيه ما يقتضر تهذاهم. تاكث الاحقاب لجوازان يكون المراد احقارا مترادفة كلامص حف تبعه آخر

وادكا نا تحقيل المنهوء فان بيارس المنطوق الدارعل خلود اكتمار ولوجيدا في الدر توقين فيها بريا ولا تسرا با الاحيما وغسا قا سالا من المنهمة المن

كذبيا بالتأكابا كندبياوضاله موزنديا طرفطاح فكلام الشعفاء وقرعة بالتغنيف وهرعية الكنديكنولله فسدتها وكذبها والمداونية مكاليه واغا المواجهة والمساورة المواجهة والمساورة المواجهة والمساورة المواجهة والمساورة المواجهة والمساورة المواجهة المواجهة والمساورة المواجهة المساورة المواجهة المواجهة المالية والمواجهة المواجهة المساورة والمواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المساورة المواجهة ا

عإعلالناد أنالتقينمفانا فوزااوموضع فوذ مداكت واعنابا يساتين فيهاا فواع الاشهارالمقرة بدل من مفاذا بدل الاشتمال اوالبعض وكواعب نساء فلكت ثديهن آترابا للات وكأسادهاقا ملأى وادهق الحوض ملأم لايسمعون فيالفوا ولأكذآيا وقرأ الكسائي التخفيف اىكذبا اومكاذية اذلا يكذب بمضهم بعضا جزاء مزديك عقتمي وعده عطاء تغضلا منداذلا يجب عليهشئ وهويدل مرتجزاء وقيل منتصب به نصب المنموليه مسآيا كافيامن احسمه الشئ اذاكناه حق قال حسوا وعلجسساعا لمسروفئ حسابااى محساكا لدراك بمعنز للدرك رب السموات والارض وماينتهما بللجرسدك من ربك وقد رفعه الحيازيان وابوعم وعلى الابتلاء الرحمن بالم صفة له في قراءة ابن عامروعامم ويعقوب وبالرفع فقراءة ابى عرووفي قرآءة حمزة والكسائ بجرا الاول ورفع انتاني علافه حبرمحذوف ومبتدأ غبره لايمكون منه خطابا والواولاهل السموات والارض اى لايملكون خطابه والاعتراض عليه فحاثوامهم اوعفابيلا نهيرمملوكون له على الاطلاق فلايسفيقون عليه اعتراضا وذلك لاينا في الشفاعرباذنه بيوميقوم الروح والملائكة صفا لابتكله والامزاذن له الرهن وقال صوايا تفرير وتوكيد لقوله ياعلكهن فانزهولاء الذين هرافضل كنادثق واقربهم مزالته اغالمه يقدرواان يتكلوا عايكون مبوا باكانشفاعة لمن ارتض الاباذنه فكيف يملك غيرهرويومظ فبالايملكون اوليت كلون والروح ملك مؤكاع إلارواح اوجنسها اوجبراتيل وخلق اعظمم فألملائكة ذاله الوماعي الكائن لاعالة فنشاء اغذاليديه المثوليه مآبا بالإيمان والطاعة أناانذرنا كرعذا بافريي يعنى عذاب

وَكَانَا وَمَا مَا أَنْ لَا يَسْمَهُ وَنَهَا الْمُوا وَلَا حِنْ وَمَا مَا مَا اللّهِ وَالْمَا مِنْ وَمَا الْمُوا وَلَا وَفِن وَمَا اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَالْمَا وَالْمُونُ وَمَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الآفرة وقربه لفقته فانكها هوآت قوب اولان ميذا دالوت پيرم نظراره ما فقدستيدا « پرى ماقده من خيرا و شتر والده عام وقبل هوالكاؤ لتهاه انا انذرناكرفيكون الكافرظ هراوضع موضع الغنيرازيادة الذم وما موصوله منصوبة بينظرا واستفهامية منصوبة بيفقت اع منظراع شئ فذمت بداء « ويقول الكافريالية في كنت ترايا " فالدنيا فإساط و واكاكف اوفي هذا اليوم فإبسف وقبل يحشر مسائر الحيونات الاقتماس شدترة ترايا فيرة الكافر حالها " عن التبج مسائلة عليه وسط من قراً صورة عمسقا دافة برما المتراديون القيامة مسقافالمديرات آمل هذه صفات ملاككة الموت فانهدينزعون ارواح الكنادمزا يدانهدغرقا ائ غرافا فالنزع فانهم ينزعو كمامزا قاصى الابعان اونغوسسا غر**قة فالا**جساد وينشطونا يخيخ جونا دواح المؤمنين يرفق من شط الدّنومزا لبيرا ذاخرجها وبسيحون في خراجها سيانغوا ص لذى يخرج الشئ مناعا ف الجعس فيسيقون بادواح التكنا والمالمنا دوبار واح المؤمنين المانجذة فيدبرون امرعتا بهاوثوا لجايان يهيئوها لاددك مااعذ كمامزا لآلام واللذات اوا لاوليان لم والبافياً

لطوائف مزالملوككة يسجعون فحهضيها التحيير جوزفيه فيسبقون المهاامروابه فيدبرون امره اوصفات الخيوم فالماتزع من المشرق الحالمغرب بمرتق فخالنزع بالانقطع الغلل حقاضط فاضطلغن وتنشط مزبرج لليرج اعتزج مزنشط الفوراذ اخرج من بلدال بلد وتسبح فالفلك فيسبق بعنها فالسير كونه اسرع حركه فنذبرام إنيط بها كاختلاف الفصول وتقديرالازمنة وظهورمواقيت السادات ولماكانت حركاتها مزالمشرق المالمغرب قسرية وحركاتها مزبج الى برج ملائمة سمى الاول نزعا سَنِيًّا ۞ فَالْسَأَيْهَا بِنَسْنِقًا ۞ فَالْدُرَايِيا أَمْرُ ۞ وَمُرَ والثانية نشطاا وصفات النفوسرا لفاضلة حال المفارقة فالهاتنزع عزالايدان غرقااى نزعاشد يدامن اغراقا لناذع فيالقوس فتنشط الي عالم المككوت ويسبح مَرْخِكُ ٱلْآجِعَةُ ۚ ۞ مَثَيْعُهُا ٱلَّادِ مَهُ ۗ۞ قُلُونُ كُوْمَتِ إِنَّا فه فتسهة الىحظائر القدس فتصير اشرقا وقوتها مزالد يرات اوحال سلوكما فالماتنزع عزالشهوات وتنشط الى عالم القدس وتسبع في مراتب الارتداء وَلِجِفَةٌ لَى اَبْصِارُهَا خَاشِيَةٌ ۞ يَقُولُونَ ءَ إِنَّا كَرُدُو وُوزَنَ فقسيق الحالكا لامتحق تسيرمزا لمكالات اوصفات انفسر الغزاة اوايديهم تنزع القسي ياغرا فبالسهام وينشطون بالسعمائرى ويسبعون فالبروالجوفيسيقان فِلْهَا وَوَّ ۞ ءَ إِذَا كُنَا عِطَا مَا يَخِرَةً ۞ قَالُوا لِلْكَ إِذًا اليحربالمدة فيدبرون امها اوصفات خياهم فاغاتذع في اعتها زعاتفي كَنْ تُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمًا هِيَ نَجْرَهُ وَاجِدَتُ ﴿ فَالْمَاهُ فيه الأعنة للول اعناقها وتغرج من دارا لاسلام الى دارا كفرونسيرفج لطأ فنسية المالعدة فتدبرام الفلفراقسما لله تعاليبها علقرام الساعتوا غاخذ لدلالة مابعده عليه أيوم ترجف الراجفة وهومنصوب بروالراد بالراجفة بِٱلسَّاحِيَّةُ ۞ حَـُلْ لَتَكِ جَنْبِينُ مُوسَى ۞ إِذِنَا دَايَهُ رَبُّهُ ۗ الاجوام الساكنة التي يشتذ حوكتها حيثناذ كالارض والجعبال كقوله تعالى يومترجف الارض والجيال اوالواقعة القترجف الاجرام عندها وشو بِالْوَادِ ٱلْمُفَدَّبِينَ طُوكَ فِي إَذْ هَبُ الْ فِي عَوْبِكَ أَنْهُ طِلْهَا فِي ضَمَّلُ النفيغة الاولى تذبعها الرادفة التابعة وهمالسماه والكواك الشق وتنتزا والنفغة الثائبة ويجلة فهوقع الحال فكوب يومتذ والحضة مَلَكَ إِلَّانْ زُمَّكُ إِنَّ وَآمَدُمُكُ إِلَى رَبُّكَ فَضَيًّا ﴿ شديده الاصطراب مزالوجيف وهيمقة لقلوب والنير أبيسارها غاشمة اعابصارا صعابها ذليلة مزاكنوف ولذلك اضافها المالذلوب فَأَرْيُهُ الْإِيدَ الْكُخُرْنَا ۞ فَكَ كَأَبُو كَمِلْيَّ ۞ ثُمَّا دُورًا يقولون اشالردودون فاكافرة فاكالة الاولى يعنون المياة بعد الموت من قولهد وجع فلان في حافرته أى طريقته التيجاء فيم الحديجا يَيْغِي ﴿ جَنَّمُ مَا دَى أَنْ فَمَا لَا أَزَّبُ كُمُ الْاعْلِي ٥ اى ارْفِها عشيه على النسبة كفواد عيشة راضية اوتشب القاربالفاس وقرئ فاكفرة بمعنى لتحفورة يقالحفت اسنانه ففيت حفراوجهمنية فَآخَذَهُ أَلَّهُ تَكَالَا لَا يَخِيَّةِ وَالْا وُلْأَنَّى إِنَّذِفِي ذَلِكَ لَعِيْبَةً

بالية وقرأ الجاديان وابوعر ووالشامى وحقمى وروح غفرة وهابلغ قالواتلك اذاكرة خاسرة ذات نجسران اوخاسرة أصحابها والمعنى إنها ان صحت فضن اذاخا سرون لتكذيذ بابها وسواستهزاء منهم فأنماهي نجرة واحدة متعلق بحذوف كالانستصعبوها فماهر إلاصيحة واحدة يعنى انفية الثائية فأذأ عربالساغرة فاذا هراحياء على وجه الارض بعد ماكافوا امواتا فخطئها والساهرة الارض البيضاء المسنوية سميت بذلك لان المداب يجري فيها من قوله معين ساهرة النوجي عاقعا وفح ضدّها ناتحة اولان سالكها يسهر ينحوفا وقيل اسم جمند هلآتيك حديث موسى اليسرقدا تالاحديثه فيسديك على كذبب قومك ولميدّدهم عليه باد يصبيهم مثلها اصاب مزهو اعظمتهم أذناديه ربه بالواد القدس طوى قدم تربيانه فيسورة طه أذ هب الى فرعون اندطني على يادة القول وقري ان اذهب لما فيالنياء مت معفالقول فقله للك المان تزكى هلك ميلالحان تضلهم بالكفره الطنيان وقرأ الحجاذيان ويسفوب كركى بالتشديد

أنذاكا وفرأنافه وابزعام والكسائرا فاكنا علالنس عظاما نخره

واهديك الدرند كالرامرقة كلفش بالمافيجات وتركا المرتبات انتشاعة إناقود وهذا النصيال المؤدودة النصيال الموقد والدريس الابتقاري الخذه والمؤاملة المؤردة والمؤردة المؤردة المؤردة

اوتفنهاللذاهب فالعلة دفيعا فسقيقا صدلهااو فبمديا مستوية اوهمميا بمايتدب كالهامزالكواكب والدوار وغيرهمامز فولم سوى فلان احروا خااصله وأغطش ليلهآ اظله منقول مزغطش لليؤ اذاهل واغاضاه الها لانه يحدث بحركها وأنعج ضيها وارزضوه شسياكة لركاكا والشروضيهار بالنهاد والارض بعدداك دجها بسطهااومدهاللسكني اخرج مهاماءها بتفيدالعيون ومرعيها ورعيهاوهو فالاصل لوضم الرعى وتجريدا بجلة عزائها طمتلا فاحال باضارقداوبايد التحو وأبحالارسيها أبتهاوفرئ والارض والجيال بالرض على الابتدا وهذ ميوجلان العطف عليفلية متاعاتكم ولانفامكم تمتيمالكم ولوأشيكم فاذاجأت الطامة الداهية التي تطترا يعلوع بسائر الدواهي الكبرى الذج لكرانطامات وج القيامة اوالنفخة الثانية اوالساعة التي بساق فيااها اكنة الحاكينة واهل الناوالحالناد يورسندكر الانسان ماسعى بانتراه مدونا فيحيفته وكان قدنسيها مزفط الفضلة اوطولللذة وهوبله مناذاهاء تومامومولة اومصدرية وززت الحيير واظهرت لمزرى أتكارآء بحث لاتفؤ علاحد وقرئ وبرزت ولنرأى ولمن ترى علان فعضير الجفير كقوله تعالى ذارأته ومزعكان بعيداوانه خطاب للرسول صاياته عليه وسيراى لازتراه مزالكنار وجواب فاذاجاءت محذوف دل عليه يوم يذكره الانسان اومابعده مزالتفصيل فالمأمزيطني حتيكفر وأثرانحوة الدثيآ فانهمك فهاوم يستعد للآخرة بالفيادة وتهذيب النفس فالذا بحيهمي المأوى همأواه واللامفيهما ذة مسدا لإضافة للعدبان صاحبالمأوى هوالطاغى وهي فصال وميتلأ وامامن خاف مقام رية مقامه بين يدئ به المله بالميدأ والمعاد وتهجا النفسر عزالموى لعله بانهمرة فأذابجنة هم لذاوى ليس له سواها مأوى يشلونك عز الساعة ايان مرسيها مة إرساؤها عاقامتها واثباتها اوستهاها ومستقرها من مرسحب السفنة وهوجت تفتحي المه ونستقيرفيه فيوانت من ذكرتها فاق

المُنْ عَنْ اللهُ اللهُ

شيمات مزانة تذكرة تقالمساى مانت من ذكا ها لهر وتبيئ وقيما فيني فانة ذكا ها الإزيدهم الفياء وقيما مانستا أو مانه تعالى مله وقياجها تكار المؤالم والمنافرة المؤالم والمؤالم والمؤالمؤالم والمؤالم والمؤالم

سورة عيروكية وهرامدى وأرجون إيد بسسسسلشه الوهن الرسيد عيس وتوليان جاء الاعمى روى انابزام مكتوراق رموالته سواية عليه صهروعتيده صناه يد قيش يدعوهم والمالاسلام تعاليا وسوايك موجودا قازاه وجها بها تقديا فيو وقتى ورسول الله سوات قلمه الملاحدة بسروا عوية عدة فرات كان درسول الله سهالي على وسوايك موجودا قازاه وجها بين المارية المرات المرات ع عسريا المنذيد اليافة وانابها عداد المواد على المواد الموا

ايماء بان اعاضه كان لتزكية غيره آويذكرفتنفعه الذكركا وتبعظ فتفعه موعفلتك وقيلالشعير فألعله للكافراى انك طسعت فيتزكيه بالاسلامر وتذكره بالموعظة ولذلك اعرضت عن غيره فايد ديك ان ما طمعت فيه كاثن وقرأعاصم بالنصب جواباللعل المامزاستغني فانت له تفهدى تنعتض الاقال عليه واصله تتصدى وقرأ ابن كثير ونافرتها يدي بالادغام وفرئ بقهدي ويقترض وتدعى الحائتصدي وماعليك الايزكى وليس علىك أس فإن لايترك الاسلام حق سعثك الحيورعل اسلامه الحالاعراض عناسلاان علك الاالملاء وامامن حاماد يبعى بسرع طالباللغنيه وهويضتي القداواذبه الكفار فإتبانك اوكيوة الطربق لانهاع لاقائدله فانتعنه تلعى تتشاعل يقال فجهنه والتعى وتلهى ولعل ذكرا لتصدي والتلهى للوشمار باذا لعتاب على هتمام قلب بالغنى وتلهيه عزالفقيرومثله لايثبني لهذلك مخكر ردع عزالمات طيها وعن معاودة مثله أنها تذكرة فنشاء ذكره حفظه اواتعظيه والضميران للقرةأن اوالعتاسا لمذكورو تأننت الاؤل لتأنث شعبره فيهمف عثنة فيهاصفة لتذكرة اوخيرتان لارة اوخر محذوف مكتمة عندالله مرفوعة مرفوعة القدر مطيرة منزهنعنايل الشياطين بايدى سفرق كتية من الملائكة اوالانبياء يستخوت الكتبهم اللوح اوالوجئ وسفراه يسفرون بالوجي بيزاته تعالى ورسله اوالامة جعرسا فرمز السفرا والسفارة والتركب للكشف بقال صفيت المرأة الإكتشف وجهها كرآمر اعزآء علىاته تعالميا ومتعطفين عليم المؤمنين يكلونهم ويستغفرون لهم برزة انقياء فتاللانسان مأكفتره دعاءعليه باشنع الدعوات وتعي مزا فإطه فالكفذات وهومع قصره يدل على مخط عظد ودم بليغ مزاي مثي خلقه بيان لماانسمعيه خصوصا من مبدأ عدوته والاستفيام للققير ولذلك

وَالْمَانَانَ الْمَانَةُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

اجاد عنه بقوله ممنطقة خلته فتترّد فهيأ ملابصوله منالاعتصاء والانشكال اوقتاره اطوا دا الما دا المترخلقته تشالسيليسرة شدسهل تخرجه من بطن اقدمان نتح فوجه الرحد مرداله مه ان يتنكس اوذال اسهد بالخير والشتر ونصيا اسبيل بشعار يفسره المظاهر الديانية في النسيد وقديقه باللام دون الاضارة نتهاماته فاقيره مُشَّرافا الله الدورة و مقالا ما تقولا قار فالندم لان الامانة وصدة فالجمعة الحالجاة والانان الخاصة والامر بالشبه تكوية وصيانة عزائسها و فا كاشاه اشاره الان و قالشور فيز عديد و فا غاد و موكول الم شيئت تعالى كلا روع الانساه عساء حياته لم المنتقدية المنتقد المنتقد المنتقدة المنتقدية المام الشياسة و المنتقدية المنتقدة المنتقدة المنتقدية المنتقدة المنتق

ومدائق غلبا عظاما وصف به الحدائق لنكا تما وكشرة اشجارها اولانها ذات اشجار غلوظ مستعادا من وصفيا لرقاب وفاكهة وأبآ ومرعى مزات اخا اقرلانه يؤمر وينتيم اومزات لكذا اذاتهيأ لهلانه متعيئ للرعىا وفأكهمة يابسة تؤب للشستاء متاعاتكم ولانسامكم فادالانواع المذكورة بعضها طعام وبيضهاعلف فأذاجاء تالصاخة اعالنفخة وصفت بها عاذالان الناس يعينون لها يوم بفتر المرء من اخيه واتمه وابية وساحب وبدر المدسال دد أنه وعله مانعم لانفسه اويليذرمن مطالبتهم بماقصد فيحقهم وتأخيرا لاحب فالاحب المبالغة كانه قبل يفرمن انحيه بلمن ابويه بل من صاحبته وبنيه الكلامرئ منهديومئذ شأن يغنيه كفيه فالاهتمام وفرية يسنه اى يهمه وجوه يومئذ مسفرة مضيئة من اسفد الصبح اذااضاء ضاحكة مستبشرة عاترى من النعيم ووجوه يومثذ عليها غبرة غباد وكدورة تهمنا قترة ينشاها سواد وظلمة اولئك همالكفنوة القيرة الذين جعهااليالكف والفجوره لذلك بجسمالي سواد وجوعهما لغيرة قال عليه الصلاة والسلام من فرأسورة عبس جاء يوم القيامة ووجهه ضاحك مستبشر

وَ الْمَا الْمَا الْمَنْ الْمَا اللهِ مَا الْمَا الْمَا اللهِ مَا الْمَا اللهِ مَا اللهُ

سودة التكويمكية وأبها تسوعتدون بتسداته اليحمز التجيد الخالفيسيكيّرت لتدمركوّرت المامة المائفية باعنى وقت لان الثويب الخالود وغيرة المنظمة المتحددة المنظمة المتحددة المنظمة ا

بالابدان اوكرامها بشكلها اوبكتابها وعملها اونفوس لمؤمنين بالحور ونفوس الكافرين بالشياطين وإذا الموؤدة المدفونة سية وكانت العرب تثدالينآ مخافة الاملاق اولحوق العاربهم من اجلهن سنلت بأي ذنب قنلت تكمتا لوائدهاكتبكيت ألفيارى بقوله تعالى لعيسي عليه الصلاة والساوم وانت قلت النامرا تخذوني وقرئ سأنت اىخاصمت عن غسها وانماقيل قتلت علي الاخبارعنها وفرئ قتلت على لحكامة واذا العيف نشرت يعيمهم الاعال فانها تعلوى عندا لموت والمشروق المساب وقيل فشرت وتقت بسراجها يذأ وصرا بتسيرر برمرووسيرة والكسائي بالمشديد لليالفة فالنشراو ككثرة الصعف اولشدة انتطاير واذاأسية كشطت فلعت وازبلت كأيكشط الاهاب عزالذبيعة وقرئ قشعلت واعتقابا لقاف والكافك ثير وأذا لجميم سعرت اوقدت ايقادا شديدأ وقرأ نافع وابن عامر وحفص ورويس الشنديد وأفااكمنة ازلفت فريت مزالمؤمنين عانة فس ماآحضرت جواب ذاوانما صحوالمذكور فيسياقها تنتاعشرة خصلة مستعثقا فمبادى فيامالساء قبلفناء الدنيا وستجدء لان المراد دعان متسم شامل لهاه بخازاة اشتنوس وإعاضا وبفس ومعنى لعموس كقولهم تمرة خيرمن جراده فالاأقسم بالخيس بالكواكب الرواجع منخساذا نأخروهي ماسوئ لنيرين مزالسيارات ولذلك وصفهايقها الجوادالكنس اعالسيادات التي تختفي عت موء الشمسرون كنس الوحشق اذا دخل كناسه وعوبيته الحقذ مزاغصان المتجد والليك الماعسعس اقبل ظلامه اوادبروهومز الاضداد يمال عسمس الليل وسعسما ذاادبر والصبح أذاتنس اىاذات عبرته عنداقبال ووح ونسيم آنه انالفزوان لقولرسولكربيم بعنيجيراعليه السلام فانه قاله عزائته تعالى أذى قوية كقوله تعالى شديد الفؤت عندد كالعشمكين عندالله ذي مكانة مطاع فهلائكسه

يِنْ النَّمْسُ كُوْرَتُ مَنْ وَاوَالْمُورُا كَفَكَدَتُ وَوَالْمُورُا كَخَلَدَتُ وَوَالْمِيالُ الْمَالَمُ الْمُورُا لَكَلَدَتُ وَوَالْمُعِينُ الْمَالُونُ الْمُعْرَثُ وَوَالْمُعْرِثُونَ اللَّهُ وَمُرْدُونَ اللَّهُ وَمُعْرِثُونَ اللَّهُ وَالْمُعْرِثُ وَوَاللَّهُ وَالْمُعْرِثُ وَوَاللَّهُ وَالْمُعْرِثُ وَوَاللَّهُ وَالْمَالِيَةِ الْمُعْرَبُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ ولِمُومُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَل

شابون على نوجونشيع تافضاله بخانده وبما حده وقريمة شده تطيا الاما فه وخفضيا ولما على ما المالسفات و حاصلت كم يجيرون كانتها الكارة واستله الكافية لوبرا بناجه بندايا الماليون عده التيه يواقد موافق الميالية والمنافعة المنافعة المنافعة وحدث في فولمسدا نسايعيله بشرافة يحكل القديمة المنافعة والمنطقة والمنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة بمعلم الشعم اللاعل وحاهو على النب علما يخيزه من الرحى البه وغيره من النبوب بمبنين بمنهم وزائلة وهم انتها وقرأ نا فه وعاصم وحمدة وابر عامر بهستين من المدينة وهم النها من المدينة والمدينة وال

اعاده الله من أن يفضيه حين تشريعيمته سورة الانفطار مكية وأيها نسع عشرة بسسائله الزحن الرحييد أفأالشعاء أنعطي اشقت وإذاالكواكبانترت اعسافطتهمغته وإذا أيمار تجرب فتربعشها الى بعض فصارا تكامير واحدا وأفآ القبوربيدت تلب وإيها واخرج موتاها وقيلانه مركب من بعث وراء الاتارة كسمل ونظيره بعثر لفظا ومعى علت نفس ماقلات منطاوصدة وأخرت منسنة اوتركه وعوزان سواد بالنأخيرالتنديم وهوجواب اذا ، ياايها الانسان ماغتك بربلب الكربيد التأشئ غدعك وجزأك علىعصيانه وذكرالكريم للبالغة فالمنع عزالا غنزارعان محضرا لكرمرلا يقتضى هال الطالم وتسوية الموالى والمعادى والمطيع والعاصي فكيف اذا انضعماليه صفة القهر والانتقام والاشمار عابه يغتره الشيطان فاته يقول له افطهاشتت أفرك كريم لايمذب احدا اولايعاجل بالعقوبة والدلالة علان كثرة كرمه تستدع لكدة في طاعته لا الانسماك في عصانه اغترارا بكرمه الذى فاقل فسويك فعدلك صفة ثانية مقترة للربوبية مبيشة الكيرنية على دمن قدرعلى ذلك اقلا قدرعليه ثانيا والتسوية جما الاعضاء سلية مسواة معدة لمنافعها والتعديل جمل البنية معتدلة متناسبة الاعضاء اومعدلة بمابستعدها من القوى وقرأ الكوفيون فعدلك بالتقفيف اىعدل بعض اعضائك بيعض حتى اعتدلت اوفصرفك عنخلقة غيرك وميزك بخلقة فارقت خلقة سائرالمهانات فاغمورة ماشاه ركيك اى ركيك فاعمورة شاءها ومامزيدة وقيل شرطية وركبك جوابها والظرف صلة عذلك واغالم تعطف انجملة على ماقبلها لأنهابيان لمدّلك كالآ ردع عن الاغترار بكرما لله تعالى وقوله باتكذبون بالديت

عَلَا الْمَيْسِ فِهِ مَا يَّنِي وَمَا هُو مِوْلُ السَّطِالِ وَهَبْدُوْ الْأَنْ الْمَا مَعْ مِوْلُ السَّطِالِ وَهَبْدُوْ الْمَا الْمَعْ الْمَا الْمَعْ الْمَا الْمَا الْمَعْ الْمَا الْمَعْ الْمَا الْمَا الْمَعْ الْمَا الْمَا الْمَعْ الْمَا الْمَعْ الْمَا الْمَعْ الْمَعْ الْمَا الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقُلُمْ الْمُعْلِقِيلُونُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُونُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُونِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُونُ الْمُعْلِقِيلُونُ الْمُعْلِقِيلُونُ الْمُعْلِقِيلُونُ الْمُعْلِقِيلُونُ الْمُعْلِمُعْلِلْمُعِلْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُعِلِمُ الْمُعْلِقِيلُونُ الْمُعْلِمُعْلِمُ

اضراب الى بيان ماهوالسبب الاصلى فاغترا رهدوالمراد بالدين الجزاء اوآلاسلام

وان على ما فظين كراما كانبين عملية ما تشعيق المكنبون به ودند المتوقعون من السياع والاهال وتعقيد اكتب بكونه كراما عنداته تعقيق الموقع والاجراد وما هديما المتباري الموجع في المسلم والاجراد والمسلم المتباري المسلم المتباري المتباري المسلم المتباري المتباري

الكَافِئِينَ ﴿ كِرَامَاكَ الْبِينَ ﴿ عَبَادِنَ مَا اَفْعَادُنَ ﴾ الْفَعِبُونَ ﴾ الْكَافِئِرَا الْفَعَادُنَ ﴾ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللل

ماانزلاالله الافشافيهما لفقروما ظهرت فيهيالفاحشة الا فشافيه الموت ولاطمنواالكيل الامنعواالنيات واخذوابا لسدين ولامنعواالزكاة الاحبس عنهما لقطيه ألدين اظاكنا لواعلالناس يستوفون اعاذااكالوامزالناس تقوقهم بأخذونها وإفية واغالدل على الدلالة على أكتبا ليملا لهم على الناس اواكتباك يقامل فيه عليهم وآذاكا لوهما ووزنوهم اى اذاكا لوالداس اووزنوالمسم عسرون فذف الجادوا وصل الفعل كتوله ولقدجنينك أكؤا وعساقلا بممنيجنيت لك افكالوا مكيلهم فحذف المضاف واقيما لمضاف اليسمقامه والايحسسن جعسل المنفصل تأكيد المتصل فاند يخرج الكادم عن مقابلة ما فبله اذالمقصود بيان اختارف حالسه فالاخذ والدفع لافي المياشسرة وعدمها ويستدعى الثبات الالف بعد الواوكيا هوخط المصعف فانظاره الايطن اولئك انهم ميموثون فانمن ظن ذلك لمقامرعلى مثأل هذه القبائح فكيف بمن تيقنه وفيه انكاروتيب منعالهم ليومعظيه عظمه لعظمما يكون فيه يومريقوم المناس فسب بمموثون اوبدل مزالياروالي وروؤيده الفراءة بالجر



آريا أسالمان كمكره في هنا الانكارو التجبّ وذكر القان ووصف البود والمنظروقيا ما انتام في سائد والتميير برتبالها لين بالذات والمترع والتطفيف وتخطيم الدور العظف وتخطيم المنظم المن

شواهدالنقل كالمينقصه لاتال العقل كالآ ددع عزهذا القول بلدات علقلوبهماكا نواكستبون رشلاقا نوه وبيان لماادى بهماليهما العواس بان غلب عليم حبّ المعامى إلانها لدفيها ختى مهارد لك سعاً على قاومهم صيهابهم معفة للخ والباطل فانكثرة الاضال سيبلحث والملكات كاقال على لها دما والعبد كاادنب دنباحصل يدة قليم كلفة شوداء حق يستوة قلب والريزانعتدأ وقرأ حفص لم واذبا ظهاده للام وقراحن والكثأ والويجربل ين بالامالة كلا ودع عزاكست الراثن انهم عزابهم يوشة لحيون فالايرون يغلاف المؤمنين ومزانكر الرؤية جعل تميثلالاهانتم باهانة مزينه عزالدخول عاللوك اوقدرمضا فامشل جة دبهم اوقرب ربهم ثمانهم لصالوا الجحيثم ليدخلون النارويصلونها تميتالها الذىكنته بتكابون يقولمهم الزبانية كالة تكريالاقل ليعقب بوعدالابرادكاعقب بوعيدا لفاراشعادابان التلفيف بفودوا لايفاءبر اوردع عزالتكديب أنتكابالابراداني عليين وماادريك ماعليون كاب مرقق الكلام فسأمامة فانظيره تشهده المقربون يعشرونه فحفظو بناويشهدون علما فيميوم العيمة الكالراد فينيم علاراتك عالاسرة فالجال بنظرفه الىمايسرهم مزالنع والمتفرجات تغرفه فووجوهم ضرة اكنتيم بهجتا لتندوبه يدوقرا يعقوب خرف عليناء المفعول ونضرة بالمرفع ليتقون من ويتول م

هلاشوا مأكانوا بفعلون وقراحزة والكياز مادغام اللام والثاء

كالانبى ه لين للمتداوة والتدم من قرأ شودة المطففين سقاه القدمز الرجوني. المختوم يوم التيمة سعوم كالانتقاق كمكيرة وآيها خسس وعشره من

فاستممت لماكانقادت لتأثيرة درتم حيزارانا نشقا قها انقياد المطواع الذي أدن للأمرويذ عن لمد وحقت الدوجلت حقيقة بالاستهاع

والانفياديقال حق بكنافهو محقوق وحقيق وإذا الارضرمدت

بسطت باذتزال جبالمسا وكامها

بسب لقدار خزائين آنالتاه انشت بالغام كقوله تداليوم قشقوالتماه بالغامر وعن عنى مغولة عنه تنشق منافحة والذن لرثبا

تحقورة المدينة المستقال المتحقور الواليد المستقبان المستقبان المتعلم موراغة المستقبان وقراك في الما يعام المتح يخم ويقطم وفي الله يوزان وقراطيه في المتحقول المتحول المتحول المتحوول المتحوول المتحول المتحول المتحوول المتحوول المتحوول المتحوول المتحوول ال

----

وانتشاباً بها مافيه ولما والكوزوالاموات وغلق وكلفت فالملؤاتسوجه ها حيام يتراق في المنها والفترية والالفاء والفلير وستشت الله من تقريرا فالمستقلال كالوزائيلية بنوع منافقة و جواب هاد وها المهام والاكتفاء بامراق موثداً لكوروالانشاء او بدلان قول. الآنها الانسانية المواجه المواجه في قديمة على منافقة بهدات الأنسانية المواجه المواجه المواجه المنافقة ومنافقة المحاجه المواجه المواجعة الموا

وضليهج فر انكا فدية اهله فالدنية مشرورا بطرابلال وابجاه فارغا عزالاخرة أتنظزان لزيجور لزيرج الهاته تقالى بلى ايجاب لماجدلن أندبهكان بديصيرا عللاباعالد فلايهمل بالرجع ويحاذب فالااقسم بالشفق الحرةالة ترى فافق المغرب معالغروب وعزاد حنيفة دخواتهم تغالى عنمانا لبياض الذى يليها سميه بشرقة مرا الشفقة واليل وماسق وماجمعه وستره مزالدواب وغيرها يقال وسفى فانشق واستوسق قاف مستوسقات لويحدن سائقتا اوطره والحاماكتهن الوسيقت والقتمر آذااتسق اجتمع وتميدرا لتركين طبقاع طبق حالابيدحال مطابقية النختها فالشدة وهولما يطابق غيره فقبل لخال المطابقة أومرات والشدة بعدالمات هوالمون ومواطن المتهة واهواغا اوهى وماقيلها مزالدواهي علانيج مطيقة وقرأ الزكثيرو حزة واكتساف لتركين بالفق عليهظا ميس الانسان باعتبادا للفظا والرسول صالماته عليه وسلم على منح لتزكين حا لاشرخة ومرتبة غالية بمدحال شريفة ومرتبة عائية اوطبغا مزاطباق الشاء بعد طبق ليلة المعراب وقرئ بالكسرع خطاب انفس وبالياء على النيسة وعث طبقهمفة لطبقا اوحال مزالضهر عمني مجاوز الطبق ومجاوزين فألهم لانؤمنون بومالهتمة واذاقرئ عليهمالمة أنالابسعدون الانضعود اولايسعدون لتلاوته لمادوي أندعل للمقلاة والشلام فترأ واسعد واواقتزه فسيعد بمن معدم فرالماؤم نبون وقريش تصفق فوق دؤسهم فنزلت واحتجربها بو حنفة دصهاللة عندعلى وجويا استعددفانه ذملن سمعه ولم يسجد وعزاب هرمرة وضايقه عنمانه جدفيها وقاله والقماسجدت فيها الابعدأن دأيت رسولانه سرليه وسليجدفها باللذنكروا يكذون اعالمتأن والقامل عا يوعون عاينمون فصدورهم مزاله عكمروا لسداوة

مُدَتَّ ﴿ وَالْفُتْ مَا فِيَا لَاَنْكَ أَنْ وَاوَنَتْ لِنَهُمَا وَعَلَىٰ ﴿ وَاوَنَتْ لِنَهُمَا وَعَلَىٰ ﴿ وَالَهُ وَالَهُ الْمُونِيَّ كَانَهُما وَعَلَيْهُ الْمُونِيَّ كَانَهُما وَعَلَيْهُ الْمُونِيَّ كَانَهُم الْمُونِيَّ فَمَنُوفَكُما الْمُونِيَّ وَمَنُوفَكُما الْمُونِيَّ وَمَنْ فَكُلِيلُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ

غشره هدانبالير استهزاديم اكالذناضواعلوالشاكات أستشاء منقطه او تصاوا داره وتابه والمنهم لهاج غيريمون مقطوع او عدود بد عليم عزائية موالية طبدوساً مرفراً سورة الشقاعان والشادي موليجا بهن وداخلهم سودة البروج مكية واجا أشاد وعشام الخ والشارة فالنالول عن بينا لماري عن التي مدود الميارول واليود الموادر واليود الموادر والميارول والميارول والميارول والموادرول والموادرو

المَيْمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

اويوما بجعة والجعرفانديشهداما وكليومرواهل فتلاجها بالاخدود قطاشحابالمسمع لقديرلقد قتل والاظهرانده ليلجواب عودوف كأنه قيلانهم ملعونون يعيركهنا وتمكن كالعز إصاب الاخدود فازالسة رة وددتش لتشبيت المؤمسين على ذاهروته كيرهم عاجرى على مزق اهروا لاخدود الخذ وهوالشق فالارض ونموها بناء ومعنى المق والاخقوق دوى مرفوعاات ملكاكا ولدساحرفلاكبضما ليهفلاما ليعلما لسيروكا ويذفط يقدواهب فالتولسال مفراى بيغ طريقه وات ومرحبت ورحست الناسر فأخذ يجزل فقالاللتهانكان هذاال أهاحباليك مزالسا حرفا قتلها فقتلها وكان الغلام بعديدوي الاكر والابرص ويشؤ من الادواء وعي بلس الملك فأبرأه فسالها لملك عمزابرأه فقال دو فنضب ضذير فدل علالفاوم فيذ فدل على لراهب فقية وبالمنشار وإرسل لفلام اليجيا لبطربهمن فروتهفها فتصفهلكوا ونجأ واحلسدفي مفينة لمغرق خدعا فانكفأتنا لسفينتهث معمفغ فجا ونبنافنال الملك استت بقاتل يتخ يجع لناس وتصلبني وتأخذ مهمامن كانتي وتعة ل بسيرا لقدرتها كغلام ثنم ترميني برفرهاه فوقع فيصدفهم فات فآمن الناس فأمر بإغاديد واوقدت فيها النيران فرزا يرجم منهطوه فيهاحق جاء تامرأة معهامبتي فتقاعتت فقالا لصيتي بالماه اصبغ فانك على لحق فاقتمت وعن على رضى لتدعنها ودست ملوك المرس خطسب بالناس وقالما ذانته احلكاح الإخوات فإيقبلوه فامريا غاديدا لذا ووطرح فهامزأ ووقيل لماتنصر بجرآن غزاج دونواس اليودي مزوه مرفأ مرق سية الاخاديمهن لميتهد آلناد بدل مزالاخدود بدلالاشتال ذاتنالوقوة صفتالها بالعظية وكثرة مايرتفع بدلهبها واللام فيافوقو والمنس آذهم عليها علىمافة النار قعود فاعدون وهم علىما يفعلون بالمؤسن فهو يشهد بعضهم ليعض عندالملك بانها يقصرفها احرسا ويشهدون علماينطأ بوما لقيتهمين أيشهدعليهما السنتهم وايديهم ومآنقروآ وماآنكرها أمنهم

موازنوسوابات الديرالحيد استثناء علىطريت قرار ولاعيب فيهم غيران سيونهم ، بهنظوا مراع الكتاب ووصف يحزيه نزيرا عال يخشق مقليه هيها منها بري الراب فرزده ك على الدعاد ماك السيارات والارض والله عايمان شهيد الدين المساديات منها ويسبد المالنيز التوانق بين والمؤمنات قرار توبواغلهم غالبجستر بحزيم وضم عنارا كريق المنابرالاندوالاجازينت وقيالاره الدن تتواصيا الاندود خاصة وبمنابلاق مادويانالذاناللدانظية عليم فأحرقهم النالدزات وعليال المناكات هم جنات على منافرة الدنوا الدنوا ويده والاخرة وهوالشافة والمنافرة منافرة المستافرة والمرش خافة وقبالم لو إلماض المنافرة في تعادل المنافرة المنافرة المنافرة والدنوة وهوالشافة المنافرة والكية وجرد حزة والكرش حافة وقبالم العالم في المنافرة في المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والتواقية المنافرة والكية وجرد حزة والكرافر المنافرة والعرض وعده على وعظيته فعالما إلى المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والكية وجرد حزة والكرافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة ال

المنتزه عنوافي كانب لا يرعوون عندوستما الإضرابيات المفاجع بن الموقوت المتوقع الموقوت الموقوت الموقوت الموقوت الموقوت الموقوت الموقوت الموقوت الموقوق الموقوق

مُنْ لَدَيْنُو الْمِنْ مَنَا الْمِيَّا الْمِنْ الْمَالِمُ الْمِيْنِ الْمَالَةِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْل

انكل تقديل المائيلية المنافسات كالف المنافسة والمنافسة من الاصاب المنافسة والمربة وترابن عامره عاصره حرة المعلم بالمنافسة والمحتلفة المعلم بالمنافسة المنافسة المناف

النّاقِبُ ﴿ إِنْ كُالْهُ مِنْ الْمَاتِمَا عَالَيْهُ اللّهُ اللّهُ فَالْمُ الْلِالْمَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

بغمتين وفيدلغة رابعة وهمصالب أنه على رجمه لقأدر الضهيرالخالق ويدل عليدخلق يومتبر إلسراق تتعرف ويدرونها طابيهن الضائر وماخة مزالاعال وماخيش منها وهوظ في أرجعه فاله فاللأنسان مزقوة مزمنعة فيفسميته بها ولاناصر بمنعد والشاءذاتالجم ترجع فكله ودة المالموضع الذي تقرائهمته وقيل الرجع المطرسمي بكاسمي اوبالاذالة تفالى يرجعه وقتا فوقتا اولماقيل زالسيأب يحل لذاء مزايحاد تم يرجعمالما لارص وعاهدا عه ذان مرادما نساء السياب والأرض فاتالمتدع مانتصةع عنما لارض منالنيات اوالشقوا ليات والعيون أنه انالقران لقول فصل فاصل بنالحق والباطل وماهو بالمزايب فانجدكك أنهم منزاه إمكة يكيدون كمنأ وإطاله واطفاء نوره وأكيدكما واقابلهم يجدى يأاسندراج لمسموابتقامي نهم يحيث لايعتسبون فهلا ككافي فادتشتغل الانتقامهم ولانستعيل باهلاتهم أمهلهم ووبقا امالايت راوالتكرر وتفيرالسة زيادة السكين عزالنق سلاقه عليته وسلم مرفر أسوره الطارق اعطاه الله بعدة كانجر فيانساء عشرحشنات سوترة الأعام كينه وآبها تسع عشرة بسسماعه الرهزا ارجم ستجوات ريالا الأعلى خزواسم عزالا كادفيد بالتأويلات الزامنة واطلاقه كماغرع ذاعا أسما فيرسواء وذكرع لاعليجه المقطيم وقرئ سحان والاعلى وفياتحديث لمامزل فبتحربا تبرئيات العفليد فالعليه لمصتلاة والمشادم بعداوها في ذكونكم فلما تزل سيراك الاعلى قالاجعلوها فيتبحودكم وكاخا يقولون فيالركوع اللستهلك تكست وفي السَعُود الله ملاسعدت الذَّى خَلَق فَسَوَّى خَلْقَ كَالْمُنَّى فَسَوَى خَلْقَ كَالْمُنَّى فَسَوَى خَلْقَ عُأْن حعالمابريتأن كالموتمعاش

والذين قدر اعتداجناس الانشاء وافاعها واشخاصها ومقادرها وصفاتها واضافا الجهالها فهدت فرجهه المؤصال طبعا وانشاق المؤفر المستوالية والمستواد والمؤلفة المؤمنة المؤمنة المؤمنة والمؤمنة والمؤمنة المؤمنة والمؤمنة وال

صلاحكم مزايقاء اوانساء ويستراد للسبي وفد الدالط بقتالسر فيحفظا أوجماوا لتديرون فقله فماولهذه النكتة قال تعالى بسرائلانيسر لاعطفا على مقرفك واسبعلم الجراعتراض فذكر بعدما استقساك الامر ادفقت الذكري لعرها الشطية اغاجاه تبعد تكرش الذكير وحصول المأسر مزالع خدائا وستعب نفسيه وسليف عليهم كقوله تعاف وماانت عليهم بيتا والآية اولغم المذكرن واستبعاد تأثيرا لذكري فيهماو أللاشعاد ونالتذكيرا غايجها ذاظر فقعدول ذلك امريالاعراض عن من فعل سيدكر كوزيخش سيتعط وينتقع بهامزيشي الدهال فاستفكر فيها فيعاحقتها وهويتنا ولالعارف والمتردد وتجنبها وبتجد الذكري الآشق الكافيفاساشة موالفاسقاوالاشة مزالكمن لتعظد فأكس الذيدسالانارالكري، نارجميم فاسعيد التدرم قال نادكم هذي وقد اسسبعين جزأمن فارجهم اوما فالدرك الاسفامها شملاعوت فيها فيسمريح ولايحبي حياة شفعه قدا فإمزيزكي تطهرم فالكفز والعسية اوتكثيموا لتقوى مزالزكاء اوتطهر للقنادة اوادعالزكاة وككراشم دبه بقلب واسانه فتتل لتولينقالها فإنضلوة لذكري ويحوزان يراد باللأ تكسرة المقريم وقياة زكي تصدق العطروذكراسم وبتكبره يوم الميد فعلى سلاته فاتوشرون الحرة الدنيا فلاتفعلون مايسعدكم والاخسة والخفاب للاشقين على لالتفائذا وعلى ضادقل والكلفان السعى للذنية أكشفا كملة وقرأ ابوعمره الياء والاخرة خيروابني فانجيمها ملذ بالناتخالس والغوائل لاانقطاءل أذهما لؤالتحف الاولى الاشادة الى ماسسق من قدافل فاندجامع احرالمه ياندة وخلاصة الكتبالمثلة محف ابرهيم وموسى بدل مزالفت الاول قالعليث لمتلام مزهنوا سوبرة الاعلى عذاه التدعية وسنات بعدد كالحرف انزلها فقطا برجيم وموسى وعيسى وتهدعليهم المتبلاة والتعام

المَّنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمَنْ الْمُنْ الْ



سوم قالشاشية مكترة وكيرمات وعشره من بسسطة الزخرائيم. هاتيك حديث الماجة العاجة التي ارتباده الدهامة والدائية ا اوالتارم فالمتعلق ويتحدهم الناد وجويوسند فاصله المنظمة البلت عاملة ناصي تعلما تقبي يحكوان الدسلون والم الدخوش الابل فالوسل والعسود والهوط والالفاوو جادها اوجلت وسيت فإعمال الاتفعها بوسنة تسليانا تدخلها وقرأ الوعم ووسه قوب والويكن المتعاقبة المتعاقبة والمتعاقبة المتعاقبة المتعاقبة والمتعاقبة المتعاقبة والمتعاقبة والمتعاقبة المتعاقبة والمتعاقبة المتعاقبة المتعاقبة

ينسد المنظرة المنظرة

بأنثانواب فجنة عالية عليتالخلاوالقدر لانتمير وامخاطباب الوجوه وقرع علىناءالمفعول بالياءاب كثيروا يوعروورويس والتاءنا فيها لاغية لفواا وكلمته ذات لغواونفسة اللغوفان كلوم اهل الجنتما أنكر والمكم فياعينجارية يجرعهماؤهاولاينقطع والتنكير للتعظيم فيها سررم فوعة رفيعته السمائ والقدر واكواب جم كوب ولهو اناءلاهروة لد موضوعة بيزايديهم ففارق وسائدهم فمق بالفؤ والضم مصفوفت بعينها الىبعض وزراتي ويسطفاخرة جع زرقي مبثوثة مبسوطة أفلانظرون نظراعتباد المالاماكف ظفت خلقادا لأعابكا لى قدرته وحسن تدمره حشخلفها بلو الانقا لالما لياثر الناشة فعلهاعظمة بادكة للما ناهضة بالمامنقادة لزافتادهاطول الاعناق لتنوء بالاوقار وترعى كل ناست وتحتم لالعطش للحشر فصاعدا لتأقيفا قلم الرادى والمفاوزمهما لمامن منافراخرولذ الدخصت بالذكرليبان الآبات المنبثت فالميوانا نتالتي أشرف المركات واكتزه اصعا ولانها اعسماعتها لعربه وهذا المنوع وقيل لمراديها السحام بالمالاستعادة والمالتماءكيف دفعت بلاعد والمالحيال كيف ضبت فهم اسخت لاتميل والمالارض كف سطحت بسطت حتي مارت ما داوة عالافال الادمة عليناءا لفاعل لتكل وحدف الراجع المنصوب والمعنى فلايفطون المانواع المخاوة ات من المسائلة والمركات المتققوا كالدقام قالكالق هنساو يتكرقاا قناده علالبعث ولذلك عقب بهامر للعاد ودتبي عليما لامسر بالتذكيرفقال فذكراغاانت مذكر فادعليك ان لمنظروا ولم مذكروا اذماطيك الااليلاغ لستعليم بمصطر عسلط وعزالكاؤ بالسين على الاصل وجن الاشام

آلامن قبل وكذر كن من فول وكثر في هذبه الشاهدات الآثر بني عاد الاخرة وقيات من فانجدا اكتار وتلهم السلط كالتياو عدهم بالجماع سيطة الديا و عنا بالنار في الاختراء وقيله واستثناء من قولد فذكرا وفيكان من قل واصرة السختي المناب الاكبروما بينها اعتراض ويؤيدا لازادا المؤتمة في المنظمة المنافق المنظمة المنظمة المنافق المنظمة المنظمة المنافق المنظمة المنظمة

م انتها هسابهم والصدير فعديم عدر مصورها بدائن فالوعيد عمل في المنطق المساورة الفاشية فاسها المصادرة والميارة ا مس مع الفيركيد وأنها تتعونات فيهن بسسسه فقد الوطران من من المنطق المتعاونية المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة لم يتن والمال مسرافير بفيرة والأفراد عشر ومتعلى والتنظيم وتمثيرة وليال عشر الإنها وتناطقه المناطقة المناطقة والانتهام كالمناطقة المناطقة المناطقة

شفسا ووترها اوولنلق كقول تعالى ومنكاشي خلقتنا ذوجين والخالق لانن فردوس فسرها بالعناصروا لافلال لموالبروج والشيارات اوشفع المتلوآ ووزها وسوم النروعرفة وقددوى مرفوعا ويغيرها فلملمافره بالذكرين انواع المدلول مارأه اظهرولالت على لتوجيدا ومعخلا فالدين اومناستيت لماقلها اواكثر منفعته موجبته الشكروفر أحزة والكسائي والوتر بفتوا لواو وهالنتاذ كالحبرواكس والمراذايس اذاعض كقوله والبراذاأدس والتقسد مذلك لماذ التعاقب من قوة الدلالة على المالقدرة ووفورا لنعة اوديس فيدمن قوضتم صليا كمقام وحذف إلياء للاكتفاء بالكترة تحفيفأ وقدخصه نافروا وعروبا لوقف لراعاة الفواصل والمحذفها ابنكش وبدعوبا صلاوفرئ يمربالتنوين المبدل من حف الاطلاق حل في ال النساوللقسمبر تقسم حلفا ومحلوف بن الذي تجر يعتبره ويؤكدب مايرو يحقيقه و خوالعقل سي بالان يحي الاينبني كاسبي علاونهية وحصاة مزالا عصاء وهوا لضبط والمقسم عليد محذوف وهوائعذبت يدل عليه قول المتركيف فعل تبك بعاد يمنا ولاد عادبن عوص بنادم ان سام بن نوح توم هودسيوا باسم ابيهم كاسمينوها شم باسمه آدم عطف بيان تعادعا يقديرمضاف عسبط ادم واعلام انصواناسم بلدتهم وقيارهم وأثلهم وهرعادا لاولى باسمجة هم ومنعرصرفي الصليقة والتأنيث فاتالعاد فاتالبناء الرقيع اوالقدودا لطوال اوالرفسة والثبات وقيل كان لها دابنان شقاد وشديد فلكا وقهرائم مات شديد فاصرالامراشقاد وملشاهموم ودانت لمملوكها فسمع بذكرا لخنت في عإمثالفا فبعض صفارى عدن جنة وساها ارم فلاتمت سارالها باعلى أفاكان منهاع مسعرة ومروابلة بعشانك عليهم صيحته والشياء فهلكؤأ وعزعبنا للدبن قلابة المخرج فطلب المدفوقع عليها ألق أيخلق شلها فالملاد صفة اخى لارموا لسمرها سواء بحملت اسم القبيلة اوالبلة

الأَنْ وَلَوْ الْفَصَاءُ وَهُ مَعْدُوهُ اللهُ الْهِمَا اللّهَ الْمَعْدُ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُل

وقودالبزرجا والنقيز فطهوه واتقدوه كمتناولكمقولد وتتعزو مرائبهال موقا . وادعالذي وفرجود ادقالاقاد ككثرة جؤوده ومفاريم التكافوا بشروئها افائراوا اولغذيب بالاوتاد الدين طفوا في البداد صفة للذكوين عاد وتؤو وفرجودا ودم منصوب اومرفوع فاكترافها الفتظ باكتروا للله فيستدكيهم مناسوط عناب ساخط لهم نافواع الدناب واصلما لخلط واغاسي بها كما المتعفود الشكافيم ويستم المناطقة بعشها بمعضورة والتبدر بالستوط ما الحاجم في الدنيا الشعاد في العالم الدقام في الاختاء الدناب كالستوط الاقتراق المستهف.



آن رَبَانِ لِبَالِمِهَا وَ الكَوْاللَّاتِ يَبِقَ فِي الصدمنمال مِن صد كالميقات مِن وقت في الانسان متعابقول. ان رئات المالم الكَنْ عَلَيْ المالم المرافق فالا مي الانسان فلا بمما الانسان العالم المواقع المواقع المواقع ال قائر موقع، الإماوالل قيقول لاكون ضرفتها العالم ويعمل المناقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع ا المائيز كان المالان ان تقال ويكون وقتات الرئالان المواقع ال

المتوسمة تفضل والاخلال بولايكونا هانة وقرأا زيحامه وألكوف وت أكرمن واحان بغيرباء فيالوصل والوقف وعناد بمرومثله ووافقهم نافع فيالوقف وقرأابن عامر فقد وبالتشديد مللاتكرموناليتم ولاتحصون علىملمام المسكين اعلاضلهم اسوأمز فولهم وادل على تهألكنهم بالمال وهوانهم لايكزمونا ليتيم بالتفقد والمبرة ولايحتون اهلهم عاملما مالسكون فضادع غرفم وقرأ الكوفي وولاتحاضوب فكاكلون التراث المعان واصلهورات أكلولما والمايجع بوا المعادل فلقام فانهكا نوالا يوترثون النساء والمتهيبان ويأكلون الصبآء هراو يكلون متجمعىالموزث مزجلال وحرام عالمين بذلك وتحتيون المالجباجمأ كثيرا معرص وشره قرأ ابوعمرووسهل وبعقوب لانكرمون اني ويحتون مالساء والماتون بالمتاء كلا ددع تهرعن الثواتكا دلفعلهم ومابعده وعبد عليمه أذادكت الارض كادكا دكابعددلشحتى سارت مخمصت الجاك فالتلالا وهباه منعثا وجاءرتك اعظم آيات قدرته واثارقي ومتل ذلك بأطهرعنه صنورا لشلطان مزاثاره ببته وسيأستم وأسالت صفاسفا بحتب مانفهوم إتبهم وجئ يومنذيه فأ هؤلد وثرنت الجحيم وفاكمديث يؤتى بجبهم يومشذ لحاسبعين الف ذمام معركل ذمام بمغؤ الف ملائي عن أيومث بعلم إذا دكت والعام إصها يتذكر الانسا اعت ذكهماميها ويتعفا لانربير فعها فيندم عليها وآف له الذكرف أحمنفعتا لذكرى للويناقض ماقيل واستدل برعاعده وجوب هوا التوبت فانهناالنتكير توبتعيره قبوليا ليتنز قدمت كياتي اعطيا ترهده اووقت حاتي فالدنياا عالاصالحته وليسر في مناالتمة دلالتعارستقلا إلميا بفعلمافانا لجيروعزالتي قديمني إذكا فالمكامنه فيومئذ لانعذب عنابداهد ولايونن وناقداحد الهاءلله تعالى علايتولى عناب الله ووثاق بومالقيم سواه

اذا لامركل لماوالأنسان ائلايعذ بياحد مزا لايانية مثل مايعذ بونه وقرأهمأ

آلِيْرِمِيَاوْ فَ فَا مَا الْاِنْسَانُ الْمَا الْسَلَمْ وَرَّهُ فَا كَنْ مُنَا الْمِنْسِلَمْ وَمُنَا الْمَالُمُ فَلَكُ وَمَعَلَى وَمَنَا الْمَالُمُ فَلَكُ وَمَنْ الْمَالُمُ فَلَكُ وَمَنْ الْمَالُمُ فَلَكُ وَمُنْلِكُ فَلَكُ وَمُنْلِكُ فَلَكُ وَالْمَالُمُ الْمُلْكِمُ وَكَا الْمَالُمُ فَلَكُ وَمُنْلِكُ وَمُنْلِكُونَا لِلْكُونِ وَمُنْلِكُ وَمُنْلِكُونِ وَمُنْلِكُ وَمُنْلِكُ وَمُنْلِكُونِ وَمُنْلِكُ وَمُنْلِكُمُ وَمُنْلِكُ وَمُنْلِكُمُ وَاللَّهُ مُنْلِكُمُ وَمُنْلِكُمُ وَمُنْلِكُمُ وَمُنْلِكُ وَمُنْلِكُمُ وَمُنْلِكُمُ وَمُنْلِكُمُ وَمُنْلِكُمُ وَمُنْلِكُمُ وَاللَّهُ مُنْلِكُمُ وَمُنْلِكُمُ وَمُنْلِكُمُ وَمُنْلِكُمُ وَمُنْلِكُمُ وَمُنْلِكُمُ وَمُنْلِكُمُ وَمُنْلِكُمُ وَاللَّهُ مُنْلِكُمُ وَمُنْلِكُمُ وَلِكُمُ وَاللّمُ وَالْمُنْلِكُ وَمُنْلِكُمُ وَالْمُنْلِكُمُ وَاللْكُولُكُمُ وَالْمُنْلِكُ وَمُنْلِكُمُ وَالْمُنْلِكُ وَمُنْلِكُ ول

الكدا فومغوب عمامة المتحول بالتبا النصرالمطننة على ادة القولوهي القاطئة بهرائة فالانتسارة قرصلسلة الاسببات المالوليجية التأثيرة المنافرة المسببات المالولوموسه بالموثر فتستنزوو مرة دفستني يمتوا بوالملاقيت النريجية المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المالولوموسه بالموثر ويضرف المنافرة المن سُنْهُمَّ لَابَكَلِيَكِيَّةُ لَكِهُ كَا يَعْدُ فَالْمَعْنَ لَاتَهُمْ فِعَالَيْهُ وَالْتَعْلَيْ فَالْمَالِمُوا ف اظها دائزية مشلده اشعاد بان شرف الخان شرف ا هذه قد لهواستماق عن السخوان المتاب في الموافق الدائن تعدا في ما ترويد القد من النها وخهو وعدا المتاب المنظمة المن

بقد تطيه امد فينتقمنه يقول اى في الافت المكتمالا لَيْنَا كَثِيرًا مِن لِيمَا لشَّيَّ الثالِجِتِم والمراد ما انفقته معدّ ومفاخرة أو معاداة الرسول اعسان أيرواحد حنكان ينفقاومد ذالف فيسأله عنديع فأذا لقديراه فيعاذيها ويجده فيحاسيه غليمتم وزدال بقوله الدنجعلله عينين يبصريها ولسافا يترجم برعضائره وشفتين يستريها فاه وايستعين بهماعل انطق والاكل والشرسب وغرها وهدناه الفدت طرية الخبروالشر اوالثدين واصلمالكان المرتفع فلاأقير المقية اعفارستكر بالكالايادى بأقيام العقبة وهو الدخول فامرشديدوالعقت المطربق في الجين استعارها لما فسرهابهن الفك والاطعام وماادربك ماالعقبة فكرقية اواطعام في ومذى مسغية بتماذامقرية اومسكناذامترية لمافيها مزعاهدة النفسر ولتعدد المرادبها حسن وقوع لاموقع لمفانها لاتكاد تقتم في الماصي الآ مكارة اذالمعنى فلافك دقية ولااطعميتها اومسكنا والمسخية والمقرة والمتربة مفعلات من سغيا فاجاء وفرب في النسب وترب فا اعتقروقرا الركين والوعروواكك افدان دقية اواطعم على لابدال مزاقت وقوار وماادديك ماالعقدة اعتراض مسناه انك المندوكندصعوبها وأوابهآ تتخ كانمز الديزامنوا عطف على قيراوفك بثر لتباعد الايان عزالعستق والاطعام فيالبت لاستقلانه وأشتراط سائرا لمطاعات بسا وتواسي بالصر واومهم بمنها بالمترج طاعتاته وتواصوابالمجتر بالجدع بياده اوبموجبات رحسمة الله



آوانشا تصابائيمية البيزاوالين والنيزكفروا بالتنا بالصيناه وليلاطل عن كاب وجبّد الوالدران هراحما بالمششمة الشيال الشفري كَثّرُ المؤسن بالمهالية المؤسن المؤسنة المؤسن المؤسن المؤسن المؤسن المؤسنة الم

الاولى القسيسة اكبارة بنفسها النائبته مناب فعل لقسيمز حيشا ستلزمت طههه معها دبطن المجرورات والفافق بالمجرود والمطابق لمتنقد مين دبطا لواو عابعدها فيقونك صرب ذيدعرا ويكيفا لداحا الفاعل والمفعول مزعطف علىهاملين مختلفين وآنسماءومابنيها ومنهناهاوانما اوترب علىمث لادادة معنى الوصتفة كأنه قيل والشيئ القاد والذي ساها ودل على وجوده وكالقدرت بناؤها ولذلك افروذكره وكذا أكلام في قول والارض وماطيها ونفس وماسؤتها وجعلالمآت مصدرية يحزدا اضعاعزالفا ويخلينظمقولم فالهبهافجورها وتقوتها بقوله وماسقيها الآازييمر فهااشم الله للعارب وتتكير نفس للتكثيركا في قوله علت نفس اوللتعظيم والمراد نفسوادم والهام المخير والتقويحا فهامها وتعريف حالها والتمكين مزالانيتانبهما قلافلإمرزكيها انماهابالعلموا لعملجواب القسموصدف اللام الطول وكأنه لمآآداد بعالحشعلى كيتل لنفت والمبالغة فيماق يعليه بمايدلهم علىائعلم بوجودا لمتداخ ووجوب ذاته وكال صفأنتا لذعهوا قصى درجات القوة النظربة ويذكرهم عظائم آلانة ليجلهم على الاستغراق يرف شكر بغائمالذى هومنتي كالاتالقوة العلية وقيل استطراد بدك معضرا حوال النفس ولينوا وعذوف تقديره ليدمدم والقد علكادمكن لتكذيبهم دسوله كادمدم على تبود لتكذيبهم صاكحا وقدخا بعن دسيها نفضها فاخفاها بألجمألة والفسوق وإصادسي مسسركمقتني وتقضض كذبت نئود بطغونهآ بسب طغياتها اويماا وعدت بمهن عذائهاذي الطفوى كقولها فاكمارا لطاغيت واصلمطغياها وانما قلبت ياؤه واوا تفرقة ببزالاسموا لصفة وقرئ بالضركا لرجى آذآبعت حين قام ظرفكذبتا وطغوى آشقيهآ اشيئثوه وهوقدارين سالضاوهو ومن ما لاءً على قتل لذا قمَّا فا ذا خدل لنقض إذا احْدَمَتْ بِصَالِمُ للواحدولِجُم وفضل شقاوتهم لتوليهم العقر فقال لهررسول القناقة اللماعة روآ ناقنا تفواحذروا عقرها وسقيتها فلاتذودوهاعنها

الْكِنْكَ أَيْمَا بُلْكُنْكُمْ عَلَى وَالْبَنِكَ عَنْوَا إِلَا يَتِكَ الْكُنْكَ أَيْمَا بُلُكُنْكُمْ هِ وَالْبَنِكَ عَنْوَا الْمُنْكُونُ وَمِيدُهُ \* ﴿

مُنْ أَصَّمَا بُلُ الشَّنْ وَهُولِكُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَمَنْ وَمُنْكُمْ اللَّهُ اللَّهِ وَالْمَنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمَنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُولُكُمْ والْمُنْكُولُكُمْ وَالْمُنْكُولُولُكُمْ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُولُكُمُ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنْكُولُو

ككيوه فياحده منسه المداليان ضلوا فساده هافد مع عليه يزيم طلقيطهم المدان وهوم كارير قبلها التدموم التاليها الشم بغيبه بسبب فسقيها صوعاله دسته بنهم وعليه ها فيقد منه صدور لا يجدا فيود الاهداك ولا عافقة تبيها اعاقب الدسته عاد هدائ في دوستها فيرتو بعض الامتاده والواطال وفرا ناخروان عام فلا عالمداف عن النيمة المائدة من قراست والتشريح الناصدة وكالم المائدة المتعارفة ال

الساته والمعنى العند الما تدوا توالمصيدة وصدة المكان المني ومهدة المكان المني ومهدة المكان المني ومهدة المكان المني المنات والمحال المنات المني المنات والمكان المنات المني والمكان المنات والمكان المائية والمكان المنات المكان المكان



الإالإنفق الالكافر فالالفاشق وادمغلاله ليومها ولذاك ماءاشفي ووصف بقوليه الذيكة بوقيك الكاتب الحق اعض تازاطاعة وسيخيأ الآقى المذعا تقالشرك والمعاص فاندلا يبعظها فعتداوا زبيعظما ويعيرني أوسنهوم ذلك الأمما تقالمتن لأيحتها الأعزام ذلك صليها فلاينفا لف الحصرالشا الق الذي يقذماله يصرف فيممارف المنبرلقرل يعركم فاربده من يؤننا وجال متن فالمحد عنده من فيرتجزي فيقصد بابتا شجاناتها الابتغا وجعدية الاعلى استثناء منقطم اومتصل وزهد وفيه المراؤق الاانتفاء وجه وبالا كافاة تغتر فلسوف يرضى وعدبا لثوابالذى يضيس والايات نزات في له يكرين الشترى بلالا فيتما عَنَّ تَوْلِينها لمشركون فاعتقهم ولذلك قِبل المرادبا لاشقى بوجل وأسيت بن خلف على المالام من قراً سودة واليراعطاه الشحق بهخه وعافاه مزالعسر وبسرلها ليتسر أسويج والضيم بحثو آبيا ابتدى فشخارت استسسب بسالله الزهزا لزميسه والعنين ووفسانتفاع الشمس وتخصيصه لانالهاديقوى فساولان فيكلم وشي دتهاوا تؤالشج ومحعا اهالتهانيون بده قولمان بأتهم بأسناضي في تقابلة بناتا والكيراناسيحي مكذاهن أووكه ظلامه فراسح المجرجي الذاسكنت امواجه وتقديم الميسل فبالسوية المتقدمة باعتبادا لاصل وتقديما لنهاده مناباعتبادا لشرف ماوة عاديمان ما قطعك قطع الموةع وقرئ بالمقفنف عني ماتركث وهوجوابالقسم ومآقلي وماابغضك وحذف المفعول استغناه بأكره منة الدم فعاة للفواصل مروعا فالوحى تأخرهنما المالتركم الاستثناء كلعتر في تسوية الكيف اولزجره سالد مليا اولدنجره المسكان تحت فنهرو اولغبره فقالالمشركوذان عماوة عدربه وقلاه فنزلت رداعلهم والدخرة تعملك فالناباق مانها باقتخاله تعزالت والدوائ وهان فاينة مشوبة بللضاز كأندنا بزانرتها ليلايزال وإصله بالوحي واكتكرامت فيالدنيا وعكز

> ۵ هوآهل واجوارة فالدق فالآخرة او وانهاية الديدخوس بيات، فاسلالاً يتصامد فوالرفستوالكان والسوق بسيلان والدقاقيق فالشقاء مرقالا اقتضار والخيروالا والدين والمادة عمل المالايد كلم سوايو الام هوترا مدخوالا بالمادة والمتابع والاشتراع المعارفة المتابع والاثناء والانتخاص المتابع والاثناء

> مع شوفى الدّلالة على ألم لما كانْ لاعالة وان تأخر كم كدّد المهجد لليِّسيّا فاوى تعديد لما الفرعليدة نبها على ان كارحسن اليرنجا من يجسن اليد

> فيهيستقبل ويجدك مزالوجود بمعنى لما ويتبامه عولما لثانا والمصادفة ويتماحال ووجد للدصالا عزيها ككروالاتكام فهدى ضلك

> ۼڵۅڂۥۊٲڵٳڵۿٳڡۅٳڶۊڣۣۊڸڹڟڔ؋ؿٞڵۅڿۮڵؿۻٳڵٳ؋ٳڶڟڔۑۣٙڿڹ؞ڂڿ ؠڴڶۅڟٲؽڹڵؽٳ۫ڵۺٳڡڒۅڝڒڣڟؾڵڿڶؠؾ؞ڝٳ؞ڗ؞ڮڮڗڮڮڗ

> فأذال ضلالك عزعك اوجابك وُوَجَدَكُ كَاثَالُاق فَسْبِراذاعِ الْ فَاغْنَى بماحسل لك من ريجا ليخارة فَامَا الْمِنْتَمِ فَالاَتَهْمِ فَلاَتَهْمِ فَلاَتَعْلَمِهُ لِمَا لِمُنْعَمِهُ

مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِيَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

وَامَّا ٱلْسَاعَلَ فَلا سَهْزَ فَيْ وَأَمَّا سِعْمَةٍ رَمَّكَ فَعَيَّاتُ

وهريمة فلاكتبراغالانتسدرفي وهمه أواتنا الشاكل فلاتهر فلاتزجر وأراستر تراك فلاتش فالالتقاشاج اكتركا وقبا لماراد المهمة الدوة والفيزارجا تبليغها فال عليالمتلام مؤثراً صورة والفيوجلما لله فيما يرخولجها للإشار بالمتعارب لمدعش حسنات بعدد كارينع وسائل واغازادك ليكونا بهاما فلايضار فيصداليا لغته فالمعز العسر كضيق الصدر فوزرا لمنقض للظهرو ضلالا لقومروا ينائهم كيسرا كالشرح والؤنثع والتوفق الاهتدآء والطاعة فلاتيأس من دوح الداداع إلثما يغل وتنكره التعظيروالمعنى بما في إن معمن المصاحبة المياتفة فهما قيم اليسر العس وانصاله بمانصا لالمتقادنين الامعرالعشريش تنكيرالتاكيداواستثنأ ومدة باذالمسرمشقوع سيسرآ خركة ايالاهمة كفواك ادالمماع فرجتين ابحاقيهة عنعا لافطاد وفرجة عندنقاءا لرب وعليدة ولمعليال تهم النغلب عسريس تفاذا لعسم عرف فاريتعة دسواه كان للعيدا والجنس وييسرا منكر فيحتم إدرراد بالثاني فرويغايرها اربد بالاول فاذافرغت مزالتليغ فآنصب فاتعب بالعبادة شكر للاعددنا عليك مزالنعم السابقة ووتمنأ بالنعية الآيتة وقيل فافافرغت مزا لفزوفانست في العيأدة اوقاذا فرغت مزالصلاة فانصب الدعاء والى تبك فارغب بالسؤال ولاسألفيع فالمالقادروحن علىسماف وقرئ فرغياى دغيالناس الحطل ثواب عزالنية بكرة إلقه عليدوس إمزقرأ سورة المنشرخ فكأغاجاء ووانامعتمضرج عنى سومة والتين مختلف فها وآبها أنان بسي الساله مزالدي والتين كالزيتون خصهامن بزائثار بالقسملان التين فاكمة طيبة لافضا لهاوغداء لطيف سريع الهضم ودواء كثير النغم فانديلين الطبع ويحلال لبلغ وبطهرا تكليتين ويزمل دمل لمثانة ويفقرسانة اكتبدوا لطحال وبيمز إليدن وفاكمديث انديقطع البواسيرو ينفع مزا لنقرس والزيتون فاكهة وادام ودوآء ولده هن لطيف كثير النافع مع استقد ينبت حشالاهفية فيكالجيال وقيل لمرادبها بجيلان مزالارض المقدسة اومسجنا دمشق وبيتالمقدساوالبلعان وطورتشينين يعنىأبجلالذعاج عليمةوعا عليال ادم رب وسينين وسيناءا سان للوضع الذى فيم وهذا البلد الآمين اعلامن مزامزا رجلامانة فهوامين اوالمأمون فيسوأمن فيس منعظموالماستكنة



حَلَقْنَا الْإِنسَانَ هَ آجَدَ مَنْ مَنْ وَرَدُونَا وَالْسَفَلَ الْمِنْ وَ وَكَالَّهُ وَالْمَنْ وَالْمِنْ وَالْمَنْ وَالْمِنْ وَالْمَنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمَنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِيْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِيْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِيْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِيْ وَالْمُنْ وَالْ

أقراباشيرتك الحاقراالفراز مفتقابا سماومستعيناب الذعفلق اعالاى ألمأتناقا والذى خلق كالتئ تفا فريها هواشرف واغلير صنعاوتهيرا وادل على وجوب العبادة المقصومة مزال فرامة فقال خَلْقَ [لانسان او اللاىخلق الانسان فأبهم إولاتم فستفير الخلقسود لالمت على يحسيف طرت مزعق جمدلانالانسان فيمعنى فمرملاكانا ولالواجات معرضاله مقالى تزااة لامايدل على وجوده وفرط مقدرته وكالمحكت أقرأ يحرب للبالفتاوالاولمطلق والتاف للتبليغ اوفيانسلوة والعلما لقط لهاوأباسم مبك فقالما انابقامي فقيل لماقركم ودبك الآكريم الزائد في الكرم على كأكرم فانهينع بإدغرض ويملم ففي تخوف بلهوا أكرم وحده على لقيقة الذى عَلَى القَلِهُ الحالِمَ العَلَمُ وقد قرئ برايقيد بما أَمُلُوم وسليما لَبِيد عَلِمَالَانَسَانَهَالْمُعِلَمَ جُلْقَالِمُوْيُ وَصِيبِالدَّلِأَثْلُوا تَرْلِيَا لَا فَيَعْلَلُ الفتراءة وازلم تكن قارئا وقدعة دسيجانيه بندأ امرز لانسان وينتباء اظرأ لماانع على مزان نقله وإخوا لمراتب الحاعلاها تقرم الوجيت، وتحقيقاً لأكنهيت واشادا ولاالحمايدلي علىعدف يتعقلا تمنيه كلم بايدلهم كالآ ددع لنكفر ينعيما لله لطف أنه وان لم يذكر إدلا لتا انكادم عليم آن الانسان ليطفيان واهاستغنى ايرأي فسيرواس خفيه فعولما لثاف لانبهمنى علمولذلك جازان يكون فاعلمه ومفعوله ضميرين أواحد أزالي وملك الرحى اكنطا مالانسان على الالتفات تهديدا وتحذيرا منهاقية الطفيان والزجيع صدركا ابشري أراست لذعاني هماأذاصل نزلت فاوجل فالدنودأيت عداسلمدا لوطئت عنقد فياءه تم يحص علي عقيد فتولله مالك فقا لانبنى وبينه يخندقامن مادوهولا واجفية فزلت إفظ العبدوتكيم للبالفتر فتقييم النهى والدلالة على كالعبودية للنهي المايتانكا ذعالمدعا وامرالقوى الأستكرم للاول وكذاالذى ارآسان كذب توقيلها يقيم بالنات به والشريلية مفعولها لثانى وجواب الشرط عدوف دل عنيد براب الشرط الثانى اتو موفع القسيها، والمغاجرة عن بنوي بسويه ادائة عن المدائقة الموقع التوقيق التوق

بالناصة لأخذن بناصت والسيسم بهاالح النادوالسفع القض على الشئ وجنب بشاة وقرئ لنسفعن بنون مشددة ولأسمع وكتسميد المصعف الالف على مكم الوقف والاكتفاء باللام عزا لاصافة للعلما ذالماد ناصيتمالمذكور ناصية كادبة خاطئة بدل مزائنا صية وانماحا ذلوصعها وقربت بالرفع عله فاحيد والنصب على لدم ووصعها بالكذب والخطأوها لماحيا على لاشناد الماذى للبائفة فليدع نادية اعاهل اديرلينية وهوالمجلس لذى ينتدى فيما لقوم وعنا نابا جمل تربرسو لاند صليانته عليه وسلروهويهل فقال المانها فاغلظ لدرسولا تقصل الدعليدوسل فقال اتهددني وانا آكثراه لالوادى نادما فنزلت سندع الزمانية ليحروه الالنادوهي فالاصل الشرط واحدها ذبنية كعفرية مزازين وهوا لدفم اونبق على النسبة واصلها ذبانى والناءمعة ضة عزالياء ككر دع ايسا للناهى لانظمه والبشانة علطاعتك وأسجد ودم على يجودك واقتربة وتقريبالي وتك وفاعديث اقرب مأيكون البيدالي رساداسيد عن دسول القصليلية عليه وسلم من قرأ سوسرة العلق إعلى من الاحركاغاة أ المفصلكل سومة القدد مخلف فهاوآماخس بسسطها العزالج الاالمزلناه فايلة القند الضهرالقة أن عنه باضاره من عيرة كرشهادة لد والنباحة المغنيت عزالتصريج كأعظمه باذاستعائزالماليره وعظم الوفت الأثث التزل فمهقوله وماادرمك ماللة القدرلة القدرخيرمزالف سير وانزاله فها باذاستا باعزائه فيا اوانزل جلته والارح الماسماء الدنيا على اسمع م كانجربل ينزل علىسولا التصلالة علىموسلم بحوما فتلات وعشران سنة وقيا المعيا تزاناه فخضلها وهيده اوتارا لعشرا لاواخر منتهر رمشأ ولهلة السامية منها والغاع الماخفاة الاجين من يدها لما ألكتمة ونسبتها بذاك الشرفيا اولنقديرا لامورفها كقوله فيايفرق كالمريحيم وذكرالالف اما للتكثر فالدويان على المادة ولده ذكراسرا ينايا السوالساد وف

سسيل إقد العدت برجعه المؤمسون وتقاصرت البهم اعمالم فأعطوا ليلة حج يومزوندة ذلك المساذم



تنذلالملتكة والرؤح فيابادن ربهم بيان لماله فعندلت على لف شهرون زلهم لحالا دضا والمتهاء الدنيا اوتقريهم الحالمؤمنين سمنكلاتس مغاجل كمامن قة دفى تلك المسندُ وقري من كما مريخ اي مزاحل كما إنسان سكام هي ايهاه بالاسلامة اي لانقذ والعدف باكا المسلامة ويقفني في غيرها السلامة والبلاً ابيما هيالاسلام ككيزة مايسلون فيها عايلتؤمنين صحة مطلع الفي اى وقت مطلعها يحللوعه وفرزًا الكيدا في بالكسترع ليانه كالمرجع اواسم زمان عاغير قياس كالمشرق غراني عليالمقلاة وللعهم مقرأ سودة القدراعط مزالاهم أين أمرومضان واحي لمتألقدد سوة لاستخلفه فهاوآ مها ثمان ليسسب بالمقدالهم والزهر الرحييج لميكن الذن كفروا مزاها الكياب اعاليه ودوالفداري فانهمكة وابالاكاد فصفاتنا مدوس للتدين والمشركين وعيدة الاصام منفكين عا

كافواعليه ويهما والوعد باتباع المتزاذا جاءهم الرسول سخيماتيهم المبنة الرسول والقرأن فأنم بين للقاوم هزة الرسول باخلاق والعرافة بالمخاص منتحذىب وسولا مزاته بدلهن البيسة بنصيما وينقدر مساف

اومبتدأ يتلومعهامطيرة صفيهاوض والرسودوا كادامياكك لمائلامثلها فبالقنف كأذكا كتالي لهاوف المرادجيرا للوكون القعف مطتبرة اذالباطل لايأتيما فهااوانها لايستها الاالمطهرون فيههآ كتقتة مكوبايته ستفيمة ناطقة بالحق وماتفرق الذي أوتوآ الكاب عاكانواعليمانامن بعضهما وترةد فيدينا وعن وعدهم بالامترادع إلكف الامزيع ومأجاء تهم المدنت فكون كقوله وكافأ منقيل يستفقون على لذن هزوا فلاحاء هماعرف آكة واروا واداهل اكتكام يداللم وبناء وبنالمشركين للدلالن على شناعة حالهم وانهم لسا تفرقوامع علهمكا دغرهم بذلك اولى وماأمروا اي فكتبهم فأيها الالمسلفاالله غلمين لهالدن لايشكون منفأه عاللهاعن المقائدالوائفنة ويقيموا المقلاة ويؤلوا الزكاة والكهجريء وصل فذلك ديزالقية ديزالملتالهيمة ان الدين كدوامز إهرا لكتاب والمشركين يؤنا وجنه فالدين فيها اي ومالينيعة اوفاكمال بملابستهم مايوجب ذلك واشتراك الفريقيرين وحنس العذاب لابوجيا شتراكها فينوعه فلمديختلف لتفاوت هزجها أولئاتهم شرالبريت اعاكليقت وقرأ ناخروان ذكوان مالهرستة ماغيرع إزادها فالموضمين الالانزامنواوعلواالشاكات ونتك محرالد بتخاؤه عنددبم جنات عدن عيمن عمرا الانهار خالدين فياأسا فيسالم تقديم المدح وذكر إكزاء المؤذذ مان ما منحوا في مقاملة ما وصعواً بعوا كم

عليماننمن عندربهم وجم جنات وتقييدها اضافة ووصفا مأبرداد لهانساً وتأسيحدالخلود بأنتأ برد



رَّيَّنَالْتُهُ مَنْهُمُ استَشَافَ بَالِيَونَهُ بِإِدَادَة عَاجِرَاتُهُمُ وَسَوَاعَتُهُ لاَسْتِلْمَ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّلِيْلِلْكُونَالِيْلِيْلِلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُواللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ال

لما التحقيق سيبا عاد والما الناصة في المادات الإنجاد التحالي المناصة المناصة





سويرقالما ويات تتلف فيها وآبها اسعتهشق بسسطة الرخز الرسيد والماديات نبقيا المريزة تدوفتني منها وهو مواندالها با عندالعدو وضيد بعد المفدول والدارات الماديات فانها تدار بالالتزاع بالماديات الماديات تقلعاً خالق توركان او الارا المرابع الماديات المواند فالاري خالفها المادي عنها المواند في المواند في المواند المواندة والماديات المقتاع الماديات المواندات المو

لِمَا الْحَرَاكَ الْحَرَاكَ الْمَا الْمُورَاكِ اللهُ الْمُورَاكَ اللهُ اللهُ

ڵڡؙٵڒۼؖڎٚ۞؉ٲۿٵڒؘؽڐٛ۞ۏٙ؉ٙٲڎ۬ڒڸػڡٲڶۿٵڒؘڡؖڐ۠۞ ؿۄؙڒڲؙۯؙڶۮٵڹ۠ڔڰٲۿڒڸۯڷڐڿٛڴ۞ڗػڰؙڎؙ وهيجابالهم وانسجال والالان عالى دهيد الماده الماده وهيجاباله والمحافظة والماده على والدون وهيجاباله الماده على الدون وهيجابالواله على والالدون والمحافظة الآن الماده والمحافظة المحافظة المحافظ

ركوناكيالكالدين كالصوف وكالالوان للتغرش المدومانينزقباراتها وتطايرها فيالجز قامام نتقات مواريته بالنازجت مقادراتواج حسناته فيحويميشة فيميش بالمساورية والمامن والمستقدمة في المستقدم والمتنفض والمستقدمة والمتنفض والمستقدمة والمتنفض والمستقدمة والمتنفض والم

إيناسهموا غاحذة الملجحته وهوما عيبهم وزامرانين التعطيم والمالغة وقيامه مناه الماكم التكاثريا الاموال والاولاد الحان متعروف بريتع مصمعت اعارك فيط بالدنياع اهواج اكروهوالسع فإخراكم فيكون زياق القبورسارة عزالوت كاو ودع وتنبيه علانالما قلينبغي ان لايكون اجيرهه والعظم سعيه للدنيافان عاقبة ذلك ويال وجسرة سوف أتعلين يحطأ وأبكرا فأعاينه ماوراء كوهوا تذار لهافه اويتشهوا مرعفا الم مُكارسوف تعلون تكريرالتأكيدوف تمدلالة على الثافا بلغموالاول اوالاولهندالوت اوفالقيروالنا فعندالنشور كلالوتعلون علما ليقين اعلوتسلون مايين ايديك علاالامراليقين اعكملكم ماتستيقنونه اشفاكم والدعن غيره اولفعلتم مالا يوصف ولايكتنه فأذف الجواب التفن والايوا انكون قوله لترون الحييم ميواباله لانه محقق الوقوع بلهوجواب قسم محذوف اكدبه الوعيدواوضوبه ماانذرع منه بعدابهمامه تغضيما الماترونها تكريرالتأكيداوالاولىاذا رأتهدمن مكان بعسيد والثانية اذاور وهااوالمراد بالاولى للعقة وبالثانية الابعساد عبناليقين اعالرؤية القرهنفس اليقيدةان علاالشاهدة اعلى مإتياليقين مشانستان يومندعن النعسم الذى الهاكم واكفاك مخصوص بكامن الهاء دنياه عنديثه والنعيم مخصوص بما يشغله القربينة والنصوص ألكثيرة كقوله قالمن حرمزينة الله كلوا من الفيهات وقيل بسمان اذكابيساً ل عن شكره وقيل الآيتعضومة بالكفار معزال يتصليان عليه وسلم منقرأالها كالتكاثر لرياسيه الله بالنعي لملذى انسدعليه فدادالدسا واعطى مزالاجركأ منا قرأالفآنة

للِناكُ كَالْمَنْ الْمَدْ وَالْمَانَ الْمَدْ مَنْ وَالْمَانَ الْمَدْ مَنْ وَالْمَدُ وَالْمَانَ الْمَدْ مَنْ وَالْمَانَ الْمَدْ مَنْ مَالَيْهُمْ وَالْمَانَ الْمَدْ مَالَيْهُمْ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانِ وَالْمَانَ وَالْمَانِ وَالْمِيلِينِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمِلْمِينَا وَالْمِيلِينِ وَالْمِنْ وَالْمِلْمَانِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَلِيلِيمِينِ وَالْمِلْمِيلِيمِينَا الْمِلْمَانِ وَالْمِلْمِيلِيمِ وَالْمِلْمِيلِيمِيلِيمِيمِيلِيمِيلِيمِيلِيمِيلِيمِيمِيلِيمِيمِيمِيلِيمِيمِيمُونِ وَالْمِلْمِيلِيمِيمُونِ وَالْمِلْمِيمِيمُونِ وَالْمِلْمِيمِيمُونِ وَالْمِلْمِيمِيمُونِ وَالْمِلْمِيمِيمُونِ وَلْمِيمِيمُونِ وَالْمِلْمِيمِيمُونِ وَالْمِلْمِيمِيمُونِ وَالْمِلْمِيمِيمُونِ وَالْمِلْمِيمُونِ وَالْمِلْمِيمُونِ وَالْمِلْمِيمُوالْمِيمُونِ وَالْمِلْمِيمُونِ وَالْمِلْمِيمُونِ وَالْمِلْمُونِ وَ

سورة العمركية وايها نادث بنسسلة تقاتر مرائيج والعسر المسجيدة العمريفضلها وبعمر النوة اوياده لاشتماله عال الاماجيد والتمويد في المبناذ الماحمون المسرات والالمترافز المساونة والمساونة وساونها الماديدة وتواصوا لمتى الماديد الماديدة والمساونة المسرات و الناديدة والمساونة المسرمية وتواصوا لمتى الماديد الماديدة المسركية وتواصوا لمتى الماديدة المساونة المسا

الماازهزاليب وباكلهمزة لزة المزاكس كالهزم واللمز الطمن كاللهذفش أعافي الكسرمن اعاض لاناه والطعن فههدوبناء فعلة يدلء الاعتباد فالإيقال ضحكة ولعنة الالسكتر المتعود وفرئ هزة ولمزة بالسكون عليناء المفعول وهوالسيءة الذى بأتى الاضاحيك فبضعك منه ويشترونر ولها في الاخسراين شريف وانه كان مغتابا اوفي الوليدين المغيرة واغتيابه دسول المدصير القدعل بهسكم الذىجعمالا بدلمنكلاودم منصوب ومرفوع وفرأ ابن عامرة هرة والكسائي التشديد للتكثير وعدده وحمله عدة النوازل وعده مرة بعداخرى ويؤيده اندفرئ وعدده على فك الادعام يحسب ال مالهاخلدة تركه خالا فالدنيا فاحيه كاعسا كناه داوحب المال اغفله عزالموت اوطول امله حنى حسب انه مخلد فعسل عسط مؤلا يظن الموت وفيه تعربض بان المخلد حوالسع الدخرة كلا ددعله على على المنبذن اع طرحة فالعطمة فالنارالتي من شأنهاان تحطمكل مابطرح فيها وماادربك مااكيطية ماالنارالتي لهاهذه اكخاصية ناراتته تنسيرلها الموقدة التجاوقدهااته ومااوقده لايقدرغيره اذيطفئه التي تطلع على الافسدة تعلوا وسأط القلوب ونشتما عليها وتخصيصها الذكر لاد الفؤاد الطف ما في البطن واشدّه تألما اولانه محا السقائد الزائغة ومنشأ الإعالالقيعة أنفأعليهم وصدة مداية مذاه صدت الياب اذااطبقته قال تحزالي إجبال مكة نافني ومزدونها إبواب صنعاء موصده وقرأ حفصروا بوعمر ووحزة بالهزة فجمه تمذدة اعموتقين فاعيدة ممدودة متاالمقاطرالة يفطرفسها المصه ص وقرأ إيويكم وسجزة والكسائى بضعتين وفريء عد بسكون الميمم صمالعين عن النبي مل إلله عليه وسلم من قرأسورة الممرة

اعطا والله عشرحسنات بعددمزاستهزأ يحيتمد واصابه



سورة النهاكمية وهن فسرايات. بمتسسسطة الآخر (التيسم المركزيف ضاربطها سحابالقيل المتفاله الدسول وهووان اريشهد الك الواقعة اكن شاهدا فارها وسمح الفهام فالارها صامات اذروعا نهاوقت فالسنة التي ولدغها الرسول عليه التشاوة والساوم وقستها النابرهة من نبيه وشرف دسوله مدالة عنده وسهم فانها مثالارها صامات اذروعا نهاوقت فالسنة التي ولدغها الرسول عليه التشاوة والساوم وقستها النابرهة من المسباح الاشروم المنالهن من قبل المحافظة المخاصرة عند مناها وصهاها القليس وارا دان يصرف اليها لمالهم نظر عناس ومعه في المؤمن المناسبة عندي موردة فارهوا المالي المناسبة المناسبة

فيقماكي على أسرارجل فيخرج من دبره فهلكواجيعا وقرئ المترجدا قه اظهارا ثراكيان موكيف نصب بفعل لابتر لمافيه من معنى الاستفهام الرعملكيدم فتعطيل الكعبة وتخريبها فأضليل فاضييع وابطال بان دقرهم وعظمشانها واوسل عليهمطيرا أبابيل جاعات جوالالة وهرائح مة الكمرة شهبت بهاا يجاعة مؤالطير فيتمامها وقيله لأواحد لهاكصا ديدوشماطيط ترميهم بحجارة وقرئ بالياءعط تذكيرالطيرلانهاسم جعاواسناده اليضيربك منسيل منطية متيرمعت سنك كل وقيل مزانسهل وهوالد لوالكبيرا والاسجال وهو الارسال اومز السهل ومعناه منجلة العذاب المكتوب المدون مصلهم كمصف مأكول كورقدرع وقع فيه الاكال وهوان يأكله الدودا واكل حيه فيق منا منه اوكتبن اكله الدواب وراشته قال عليه الصلاة والسلاممن قرأسورة الفيل عاهاما قدايام حياته مظامسف والسخ يتسييسا للمالزمن الرحيق سورة قريش مكية وايهااريع لايلاف قريش متعلق بقوله قليعبدوارب هذا البيت والفاء لما في الكلام من معنى الشرط اذا لمعنى ان نصط الله عليه حدلا تحصى فان لعد يعبدوه لسائر بعسه فليعيدوه لاجله أيلا فهمر رحلة الشئاء والصيف اي الحلة فالشتاء الحاليم وفي الميف الحالشام فيمتارون ويتيرون اوعدوف متلاغيوا وعاقبله كالتضمون فالشعراي جعلهم كعصف مأكول لايلاف قربش ويؤيده انهما ومععف بي سورة واحدة وقرئ لا لاف قريش ايلافه موقرة ليألف وبش الفهد يحلة الشتاء وقربش ولدالنضرن كنانة منقول من تسنيرقرش وهودابة عظيمة فالعرتعيث بالسغن ولاتطاق الا بالنارشبهوا بها لانها تأكل ولا تؤكل وتعلو ولاتقيل وشعرا لاسم التعظيم واطلاقا لايلاف تجابدال المقيدمنه التفند فليعده

وب صاليد. اذى المسهد من جوع الرستين والتنكر التنظيد وقيا المديد شدة اكلوا فيها المهدولات المن مستخصوف وب صاليد. اذى المسهد من جوع الرستين والتنكر التنظيد وقيا المديد الكلوفية الميدة المسلام من قرأ سورة الايلاف علما الله تعقد صنال بعدد من طاف بالكسية واعتكف بها

فوالم واغاوضه للصلين موضع العنمير للذلالة عليهما ملتهم مع الخالق والملتق عن الني على المادم وتراسورة وأبت عفراه اذكان الزكاة مؤديا سورة الكوثر مكية وليهاثلان بشمسكنه الزمزالتهب أناعطيناك وفرعا تطيساك الكوثر النيرالفظ الكتيون العروالعل وشرف الدارين وروى عنها بمالساد وانطر فالجنة وعدنيه رق فيه خيركتيرا حامزا تعسل وابيض مزاللين واردمزا لثوا فألين مثالزبدحا فتامالز يبدوا وليدم فضعة لإيظهمن شريبهنه وقيل وخوقها وقيا ولاده اواتباعه اوعلماء المته اوالقرأن فسالريك فدم عاالصلاة تمالها لوبيها لله خلافالشاه عنها المراذ فساشك الانعامه فان الصلاة حامعة لاقساء الشكر ولغر البدنالق عنجاراموالالعرب وتسدق علالحاويج خلافالن يدععه ويمنع منهم لملعون فالسورة كالمقابلة للسورة المتقدمة وقدف رتالصأو صاوةالعيدوالخربالتغيية الاشانكة الامنايفضك ليفضه للغ يهوالابتر الذعلاعقب لماذلايية منه نسل ولاحسن ذكروا ماانت فيبة ذريتك وحسن مبتك والمارفضلا الربوء القيامة واك فالآخرة مالايدخل تحتا الوصف عزالنبيجليه السلام من قرأسودة الكوثرسقاه المله من كانهرته فا كمنة وكشر لم عشر حسنات بعددكا فرمان قربه العياد في يوم المخر مورة الكافرين مكية والجاست المشالة مزالتميم قلياا بهاالكافرون يعفكفره مخصوصين قدغا الله متهما شهدلا يؤمنون دوعان رهطا مزقرية فالواياعيد تبذ المتناسنة ونبدالمك سنة فنزات الااعبدماتسيدون اعفايستقيل فائلالاتدخلالاعلمضارع بعنى الاستقبال كاان والاتدخل الاعلمضارع بمخاكمال فلاانتم عابدون ماأعبد اعفيايستقبللانه فحارن لااعبد ولااناعابدماعبدت ايفاكاللوفياسلف ولاانت عايدودمااعيد المحاهماعبدتم فىوقت مااناعابده ويجوزان تكونانا كيدين عاظريقة ابلغ هاغالم يقلما عبدت ليطابق ماعبدتم لانهمكا نؤاموسومين فيل المبعث يعادة الاصناع وهواليكن حينئذ موسو مابعيادة الله تعالى واغاقال مادون



خرلانالماناسفة كانعة اللاحمداليا ولاتعبه ووناتخوا والطابقة وقيلها مصيدية وقية الإوليان يمنالدي والتحتويات مصدريتان كموسكم المتح اخترضيه لاتتركزه ولحديث الذكا تاميه الاافضه مليس فيه اذن قالكن ولأمنع منالجمها وليكون منسوطاياته الفتيال اللهم الاافاضر بالمناز والمساورة والمتحاودة من المتحاودة والمساورة والمتحاودة ومرئ منالتها في المتحاودة المتحاودة والمتحاودة والمتحادة والمتحادة

بهورة الضريدبة وآبيا ثلاث بشسسلمنه ازمز الرسيب المجاء نصرات المهاده اياك عالمناك والفق فقمكه وفيا للراد فبسرف الدياؤين وفيقمكة وسارا البلاد عليهم واغلته وعزاكم سول بأنجي بجو ذاللا شعار بادا لمقدرات متوجية مزالا ذالما وقاتها المعينة فالفرير منها شيأ فرشيأ فرشيا وقدة بالضرم زوقته فكن مترفيا لوروق مذالشكره ورآيين الناسيد خنون فيجزأ تفافواجآ جاعات كثفة كاهلكة والطائف والمن والموارن وسائر فياثا العرب ويدخلون حال عالن راست بمعذ إصبت ووممونة تادعوا بمورينات فسيوج وربك فتعييانيسيرا نقاما بخطره بالحد حامداله عليه وفصاله حامدا علىعه ووعامه مادخل كم بأياسيه وفدخوا اكمعه ومباغلن كعامنا وفتزهه عاكات الظلة يقولون حامداله علانصدق وعدما وفأش علاته بصغات المؤلح المناته على مقاستنقق حضالنفسك واستقصاك تميلات وتستدوا كالمافئ متك بالالتفات الحابيره وعنه عليه الصيادة والسلام افح استغفراته فاليوم والليلة مأثة مترة وفيلا سيتعفره الآمتك وتقديما لتسبيع تجامحه على

الاستغفاد صلطهمية النزول مزاكما لوالحالماق كافيله ادايت شيئا الاورأيت الق قبله آنة كان توالم لن استغفره منف خلف فكلمين والاكثر عاان السورة تزلت فبإفتحمكة واند شحارسوا الشعبالا تدعليه وسلولا تعلاق أعابك العياس فقاله عليه الصلاة والسلام هايكيك قالنعت المك نفسك فقالانهالكا تغذل ولعبا ذلك لدلالتهاعلي تجام المدعوة وكالدام الدبن فعي كقوله اكتلته اكم دسيكم اولانا الدربا لاستغفار تنبيه عاونوا الجراوف اسميت سورة التوديع وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأمه ورقا فأجاءا عطي فرا الأجركن شهداع عبد موفوقيكة سورة الطب عكده وأيها خس المتسسسة للقة الزعمر ألزعي تتبت ه لكت اونعسرت والتباب خصران يؤدي الحاله الاله آيداً إليه كمب أننسه كالمتوله ولأ تلقوا بإيديكم وقيا اغاخصتا لانه عليه السلام لمانزل عليه واندرعشد باك الاة بينجع اقاربه فاندرج فقالا بولحب تبالك المذادعوتنا واخذ يجواليوية فنزلت وقبآ للراديها دنياه واخرته واعاكناه والتكنية تكومة لاشتهاره بكنيته اولاناسه عبدالعزى فاستكره ذكرها ولاته لماكان مزاصطاب النادكان تالكنية اوفق يحالها وليجانس قوله ذات لحب وقوأ ابن كثيرا ولحب بسكون الماء وقري العلم كاقداعلى الوطال وتب اخرار بعددعاء والتبييز بالماض يحقق وقوعه كقوله جزانجزا مالله شترجزآته جزاءالكلوب العاويات وقعاصل ويدل عليهانه قرئ وقد تب اوالاول اخيارع كسبت يداه والثانى عز نفسه مااغة عنهمالة ولاغناء المالعنه مير تزاريه النياب اواستمهام انكارله ومحله النصب ومآكسب وكسيه اومكسوبه بماله مزالتائج والارباح والوجاهة والامتباع اوعمله الذعافن انه ينفعه اوولده عنية وقدافترسه اسدفه طريقالشام وقداحدقيه الميرومات ابولحسب بالمدسة بعدوقعة بدوبايام معدودة وترك ميتا ثلاثاحتي لفتنتم استأجوا بمض السودان حقد فنوه فهواخيار عزالفيب طابقه وقوعه سيصلى. نادافات لهب اشتعال يربدنا وجهنم وليسوفيه مايدل على ته لايؤمن لجواز

فَأَنَّا أَمُّنَا زَلِيكَ إِنْ وَذُ ۞ لَآاَعُنُدُمَا مَّعُدُوزَ ﴿ وَلَأَانُتُوهُ عَامِدُونَ مَآاً عُهُدُ ۞ وَلَآاَنَاعَا مَدْمَاعَتُ مُوَّدُ وَلَآاَنَعُهُ

انكودصلها للستووق سيصلها اشهمخفقا ومشذدا وامرأته عطف عالمستكن فيسيصلما وميتلأوهم لمجيل احتابي صفيان حمالة المحطب بعنى جيهم فابهاكانت تحال لاوذار بماداة الرسول عليه السلام ويحلذونها على بلاثه اوالنيمة فانها توقد الانتصومة اوسرمة الشوك واعساح كانت محملها فجيدها خبلهن مسد اعمامسدا عفتل ومنه رجل مسودا كلقاعجدوك فتنترها بالليا فيطربور سوالته صبا إندعليه وساوقرأعاصم بالنصب على الشتمر وهوتينيو البها ذاونسوه لهابعورة كمطاء التريخوانحرمة وتربطها فيجدها تحقيرالشأنها اوبيانا لحالها فخاليجه شيرجت يكون علظهرها حرمة منحطب عذالنه عليه السلام منقرأ سورة تبت رجوت جهندكالر يوموانضريم ووجيده استسلة مزالنار والظف فموضع للالداوا كنبر وسيل مرتضعه انلايجسم القدين ويهن ابد فس في دارواحدة

سورة الاختلام يختلف بباوابها النبح جنسلة قد الوخر التهج قاهونقاسة الهميلشان تكتونك هوزيندخان وارتفاع بالإبتزاء وخيره انجلة ولاسم مورة المجاهة والمستوالية والمستوالية وتراكم المهدد والمستوالية وتراكم والمستوالية والمستوالي

اليه فيجيع جماته وتعريفه لعله مربعه يديته بخلاف احديت وتتحرير لفظ الله للاشعاريان مزلم يتمس به لميستمق لالوحية واخلاء ابجارة تزلعاطف لانهاكا نننيجة الاولحا والدليل على للمرلد لانه لميجانس ولم يفتقرالي مايعينه اويخلف عنه لامتناع اكتاب والفناء عليه ولعل الاقتصاريل لفظ الماضي أوسروه وركاعل من قال الملائكة بناث الكهاو المسهدا بن الله أو ليطاقة قوله ولم تولد وذلك لاته لايقتفرالي بثيج ولايست عدم ولم يكن له كفوا احد اى ولم يكن احديكا قنه اى ياثله من صاحبة وبيرها وكادنا ضلهان وتح الظرف لازه صراة كعنوالكن داكان المقصرودنو إلمكافأة عنذاته تعاليقةم تفنيهاالا عرويحوزان يكؤن حالامت المستكن فيكفوا اوخداويكون كفواحا الامزاحدواهل دبطا بجل الثلاث بالعطف لان الملادمنها فواقسام الامثال في تحله واحدة منيه عليها بالجاة أحزة وبيقوب وناش فمروايتكفوا بالتحنيف مهموزا وحفص كفوابا كحركة وقليا لحمزة وأواوالباقون بالحركة مهموذا ولاشتال هذه السورة موقصرها عاجمه المأرف الالهية والردعامن الحدفيم اجاء فالكت الم المندل ثلث القير آن فارز مقار بده محسبورة فيران المتاثد والاحكا والقصص ومنءع غابكاه اءتبرا لقصرودبا أذات من ذاك وعزالت علسه الشالام انه سمع رجلايقا أها فقال وبجبت قيل يارسول المدومان جب قالدوجيت له انجنة سورة الفلق يختلف فيها وابيها حمس التعالز مزالر عيم قلاعود بربرالفلق مايفلقه به اى فرق عنه كالفرق فعل يمد في مفسول وهو يع جيم المكمات فاندتها أ فلؤ فللة الصمين والايجادع عاسياما يخرج سامر الكالعسيون والامطادوالنيات والاولأد ويخصوعرفا بالصيع زلاذك فسرية وتخصيصه لمافيه من تنيرا كمال وتبدّل وسشة الأليس ورالنود ومحاكاة فاتحة يوما لقيامة والانسار بانمن قدران يزبإ فلمة الليل

بِنَ الْمَالِمُ الْمُحَدِّدُ الْمُحْدِدُ اللَّهُ الْمُحَدِّدُ اللَّهِ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ اللَّهُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ اللَّهُ الْمُحْدِدُ اللَّهُ الْمُحْدُدُ اللَّهُ الْمُحْدُدُ اللَّهُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ اللَّهُ الْمُحْدُدُ اللَّهُ الْمُحْدُدُ اللَّهُ الْمُحْدُدُ اللَّهُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدِدُ اللَّهُ الْمُحْدُدُ اللَّهُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ اللَّهُ الْمُحْدُدُ اللَّهُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ اللَّهُ الْمُحْدُدُ اللَّهُ الْمُحْدُدُ اللَّهُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُحْدُلُ الْمُحْدُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلِي الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ ال

عهداللها تمدنان زاع النائد مليغانه ولفقا الرب عينا لوقيم من ساؤل الانالاعادة من المشارك بيدة مبتغر ملخلق حص عالم الحساق الم الحساق المستمادة من المتعمدان المتعادد المتعادد والمداد المعدد ومنقر ومنقر المتعادد والمداد المتعادد والمداد والم

ومن شرائنغائات فالعقد ومن شرائنغوس والنساء السواح للاق بعندن عقدا في خيوط وينعثن عليها والنشائنغ مع رقب وتضعيصه لما روى ان بهودياً سحرالني عليه الصدان والسلام في احدى شترة عقدة في وتردسه في فرق بين عليه الصداة والسلام فنزلت المفوقات واعبره جبراتيا كي مع المصد فارساعياكي ما تقويجهه خااميه فقراً هما عليه كان كلما قراية اغلت عقدة ووجه بعض المحتفظة والارجين الله مستعادي من انه مجنون بواسطة السحوق الملاديات المتعاديا الماري المتحال المستعادين المتعدة بنقشا ارتق المسهل سلها واؤادها بالتربية الاثرائ منات شرية بنالاف كل غاصة وحاسد ومن شترحاسها والسحاد التأخير عنورة الزراد بالغاسة بالمناسقة علية في المتوافقات النباتات

فانقواهااانباتية منحيشانها تزيد فطولها وعرضها وعقها كانها تنفث فحالمقدالثلوث وبالخاسدا كحيوان فاتعا نما يقصدنميره غالباطمعافيهمأ عنده ولعلاقوادهامن عالم الخلق لانها الاسمام القرسية للمضعفة عزالني عليه الصلاة والسالام لقدا نزلت على سورتان ماان في مثلهما وانك لن تقرأ سورتين احب ولا ارضي صندا للدمنها يعنى لعود تين مووة الناس يختلف فيها وآيماستة يات بشسية لله الزحز ألتصنيع قااعوذ قرأورش فالسورتين بحذف الحمزة ونقل حركتها الما الاهر وبالناس لماكانت الاستعادة فالسورة المتقدمة مظلفهاد البدنية وهي مالانسان وغيره والاستعادة فيعده السورة مزالضارا لق تعرض النفوس البشرية وتخصها غسالا ضافه ثمه وخصصها بالناسرمهنا فكأنه قيل عوذمن شترا لموسوس المالناس بريهما لذي علك احورهم وستعقيادتهم مكاالناس الهالناس عطفهانه فاذالب قدلا يكون ملكا والملك قدلا يكون الهاوفي هذا النظم دلالة علانه أخالى حقيق بالاعاذة قادرعليها غيرهنوع عنها واشعار علي مراتب المناظر فالمعارف فانه يميزا ولاعارى عليه من النعساط اهرة والباطنة الله رباتم يتفاغل فالنظرجي يتحقق مه عنى عن اكل وفات كل شئ له ومصارف امره منه فيوالملك المحق ثم يستدليه على ندالمستحق للعبادة لاغبير ويدرج في وجوءا لاستعاذة المعتادة تنزيلا لاختلاف الصفات مثلة اغتلافالنات أشعارا بعظمالافة المستعاذ منها وتكوسرالناس لما والاظهار من مزيد البنان والاشعار يشرف الانسان منشر الوسواس أاعالوسوسة كالزلزال بمعن الزلزلة واماالمصدرفها لكسركالزلزال والمراديه الموسوس وسم يفعله مبالفة أنلتاس الذىعادته الايخنساى تأخوا ذاذكم الانسان ربه الذي بوسوس في صدور الناس اذاغفلواعن ذكريهم وذلك كالقوة الوهمية فانها

مِنْ مُن الْمَادُدُ عَرَبِهِ الْمَسْكِلُ فِي مِنْ شَرِّمَا كَلَّى فِي مَنْ الْمَسْفِ فَلَا الْمَالُ فِي مَنْ الْمَنْ الْمَالِينِ الْمَالُ فِي مَنْ الْمَنْ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُ الْمَالُونُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ

تباعناله قار فالمقدمات فاظال الامرا لحالتيمية خنست واخذت توسوسه وتشككه وعمالاندا كمزع الصنعة والنصب اوالوع طالفم والناس بإن المرسواس اوالاى اوتماق يوسوس اي يوسوس في ميدووه معن بهدا لمجنة والناس وقيل بهان الناس همان المراديه ما يسم التفاور وفيه تعسف الماان براد بها انتاس كفوله يومريك والماع فان نسيبان حق الله يعتما المتعالم المساوة والمسلام مرتز المقود تين فكانها قرالكتب التي انزلها القد تعالى والقد سمهانه وتعالى اعلى

المُؤَلِّمَةُ لَلْكُ جَسَرُهُ لِلْمُورِ عِنْمَا دِمُ الْمُحَدِّرِجِ (ثَارُعُ (لِمُحَرِّمِتِيْتِ وللقناءة وكالتنالا مرغلى عشت والبغرال غنين والجنست يُحَوَّلُهُ وَمُوْالِمُنْتُكُمُ الْمُرَّةِ مُعَلَّا لِمُعَلَّضُا مُلالبَهَةَ لِيَفْتَذَهُ وَتَعَمَّدُ فَرَتُ هدة بناخ المشتعنية بخزا فللن وأيقت كالفاجة بلوت وكررا فالتراك كالملن المُعَافِلُ مِنْ يَعَيْمَ عَجَمَعُونُ وَيَعَابُغُ نَظَيْهِ لَجُنْ يَوْعَا فَالشَّا لَهُ يُعَيِّمُ لِنَ وَمَعَ جُمُ لِعَ عِنْ لَرَقُوا يُلالِسُتِلِدُ ۗ فَالْاخِيصَلَالِ شِلْطِيكُ لَدُ مُنْطِقُ فِيهِ إِلَّا أُمُولِكُمَ فَ فَأَكِكُ وَ وَكَنُونِ فِي فَتَكُلاا بَهُ كُمُلاكُ المِيَّا لِمَا لَا لَكُابِ كَالْشِيْخَةِ فَكَا لِيَعْوَا مِيْحَةِ مِنْ لِلْ فَلِحَاكَ لِللَّ مُتَرِيْنَهُ مُنِيَة تَعَنَدَهُ عِزَلَا طِنَا تَكَالَا عِلا مِنْ فَقُلْتُ فِي مُلْحَيْثُمُ مَا فَا لَلْفِيكُما وَأَلا عُلا مُ اللَّهِ مُلْحَدُ وَعُمْدَ وَمُناقِعُ فَي مَا مُنْفَرِّعُ فَي مُنْفِعُ فَي مُنْفِقًا فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْفِعَا فِي مُنْفِقًا فِي مُنْفَعًا فِي مُنْفِقًا فِي مُنْفَا فِي مُنْفِقًا فِي مُنْفُولِهِ مُنْفِقًا فِي مُن مُنْفِقًا فِي مُنْفُولِ مِنْ مُنْفِقًا فِي مُنْفِقًا فِي مُنْفِقًا فِي مُنْفِقًا مِنْفُولِ مُنْ مُنْفُولِ مُنْفِقًا فِي مُنْفِقًا مِنْ مُنْفِقًا م كَانْ مُوَمِّكُ الْمِنْ أَيْمُ مُنَّا وَعَنِي مَكَانٌ جَبُمُ لَمَا يُخَالِمُونَ طَنِيًّا وَكُلِّكُ فَلَا يُسْتَرَجْتُم مُمَّا اللَّهِ التاج النَّا بِن لِمُرْبِطِينِيدِ ﴿ فَيَجْعُ مِبَالِهِ سَأَجُنَّ لَكُرُوبُونُ وَمَسَالُتُ كَكُنُّ مُوثُونًا ﴿ فَيُواْ يَا مُعَطِّبُ فكلنة لتيقط كالغتزاء متحترظ يتخزانغ الخلاف لفلشاء ماديها جافية شاحظ ملفحة بقية كالكتج بطاعته لاحضافون وَهُدَيْهِ مِنْ الْمُؤَلِّنِهُ وَلَكِيكِرْ ذَرَعَ بِعِلْ لِلْعُمَانَ لَا يُؤَلِّفُهُ لِللَّهِ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّنِ الْمُؤلِّنِ الْمُؤلِّنِ الْمُؤلِّنِ الْمُؤلِّنِ الْمُؤلِّنِ الْمُؤلِّنِ اللَّهُ الْمُؤلِّنِ اللَّهُ الْمُؤلِّنِ اللَّهُ الْمُؤلِّنِ اللَّهُ الْمُؤلِّنِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّالِمُ اللَّلِمُ الللْلِلْمُ الللِّلْمُ الللْلِمُ الللْمُوالِمُ اللِيلِمُ الللْمُلِيلِيلِمُ الللْمُ الللِّلِمُ الللْمُؤْلِمُ الللِّلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللَّلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللَّلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللَّالِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّالِمُل والمتهنة ليتعتل عن وأنه والمنظمة والمنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة والمنطقة والمتعارض والمتعا كَفُلْيَهُ فَا يَكُ لُلَا مَيْنَ لَمَنْ لِمُعْبِرُ وَعَلَىٰ مَنَا عَلَيْهِ مَنْ أَلِيَّا مِنْ فَصَلَّحَ فَالْكُنِّدَ مِنْ فَعَلَيْهِ الْمُسْتَعَدِّدِ الفغانيَيُّة ﴿ آلِيَانَشَا هَا صَاحِلُ فَيْسَالِنَكِينِ صَيَافِينُ كَالْمُعْلِيِّنِهِ مَا يُزَكُّ الأنكع المَيْنَ المُعْتَظِيَّةُ ﴿ الْمُعْتَظِيَّةُ ۗ الْمُعْتَظِيَّةُ ۗ الْمُعْتَظِيَّةُ ۗ الْمُعْتَظِيَّةُ ۗ الْمُعْتَظِيَّةُ ۗ الْمُعْتَظِيَّةُ ۗ الْمُعْتَلِقِيِّ الْمُعْتَظِيَّةُ ۗ الْمُعْتَظِيِّةُ ۗ الْمُعْتَظِيّةَ ۗ الْمُعْتَظِيّةَ ۗ الْمُعْتَظِيّةَ ۗ الْمُعْتَظِيّةَ ۗ الْمُعْتَظِيّةَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ لْكُلُولِي نِصْفَالِسُهُولُ ﴿ كَالِينَ عَوْلَ نِالْهِكُمَاءِ وَلِلْصَنْعَفَاء وَلِيهَا مِنْ كَافَهُمَ مُرَجُ وَلِلسَّيَالُا طُولِكُانُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُانُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل جَمْنَةَ فِمَا لَيْكُ صَائِلُهُ مِنَ لَا فَاتِ تَعَافِعَ مَعَجَبُ مُوْفَا لَدَمَنِاتَ وَيَجْتَلُهُ 





•

| جـــزه ٚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فلجنور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جسزء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فتحيور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سورة الروم<br>المتمان<br>المينة<br>الأخراب<br>المناب<br>المناب<br>المناب<br>المناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 7 5 0 5 7 0 5 7 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فاتحة الحصطة المقدة الحصورة المقدمة ا | 7<br>77<br>71<br>71<br>171<br>171<br>171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الرائية المراثية الم | " المزمر" المؤمر" المؤمر" المؤمر" المؤمرة الم | 0 A9<br>1 7 7<br>1 1 A<br>1 T A<br>1 T A<br>1 T A<br>1 C | الخرافين المنتائين المنتا | ر التوب الت | 77 £<br>7 £ V<br>7 V I<br>7 |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " الأحقاف " " لعمد المنتج المحرات " " المحرات " " الذاح الت المحرات " " الذاح الت المحرات " " القام " " القام " " القام "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 775<br>7V1<br>7V7<br>7A7<br>745<br>746<br>746<br>V·1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | والمشاعلة المستانة ا | المحلف ا | ٣٧٠<br>٣٨٦<br>٤٠٢<br>\$17<br>\$19<br>\$01<br>\$77<br>\$01<br>\$78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| )) 13 (13 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | " الواقعة "<br>" الحديث<br>" المجادلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V.9<br>V15<br>V19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رُّ رُخُنُ مُنْ الْعِنْ رُخُنُ مُنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر الفيل<br>ر القصص<br>ر العنكبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 199<br>01.<br>011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

v97 119 **19** 3) 74.4 V99 ٥٧٧ ٧٣٧ ٨٠. ٧٣٩ 12 4.1 V 5.8 ۸۰۲ " ۸۰۳ ٧٤٥ ۸۰۳ ٧٤٨ ۸٠٤ 404 Vos 33 VOA 1.0 ,, 167 A . V " V74 11 rry A 'A V19 1.9 v 7 Y 1.9 37 ۸1. 11 ); ۸١٠ A 11 440 ;; ٧٨١ 11 1 411 17 VAL A 3 8 22 **71**\ ٧٨٧ 118 53 ۸۱۳ ij VAA 11 1 ٧9. :, 11 ۸١٤ 199 32 الطادف 110

۲

